رَفْعُ معبر (الرَّحِمْ لِلهُّخِّرِي (سِيكنر) (الغِرُّ) (الفوٰ وکریسی

الدَّرَ اللَّوَامِّع في زوائِد الجنامِّع الأزهَرعَالي جَمع الجَوامع لَّ

في لحكديث النسكبوي

للامَإِمَين: جلال الدِّين السيُوطي وَعَبْرالروُوف المُنَاوي وَعَبْرالروُوف المُنَاوي وَعَالِمُ اللَّهُ تَعَالَى

تفتديم وَدراستة عَلِي حَسِن عَلِي عَبْد الحيْد صَنعَة أحمرعبد الجواد

*وَلارلابمي*ك سِيروت رَفعُ معب (لرَّحِي (للجُّن يُّ (سِلنم) (لاَبْر) (لِفِرُوف مِرِس رَفْعُ بعبر (لرَّحِمْ اللَّجْرَى ِ بعبر (لرَّحِمْ اللَّجْرَى يَّ (سِلنَمُ (لِفِرُهُ لِلْفِرُونِ مِيْ

الدّرَرُ اللّوَامِنع

رَفْعُ بعب (لرَّحِمْ إِلَّهِ الْهُجَّنِّ يُّ السِّكْمَ (لِنَبِّرُ) (الِفِرُوفَ مِسِّ

d d

مِيرَاللوامِرَعِ النَّهُ الدَّرَ اللوامِرَعِ النَّهُ الدَّرَ اللوامِرَعِ الْمِيرُ اللوامِرَعِ الْمِيرُ اللوامِر في زواديد الجنامِ عالاً زهر عالى جمع الجوامع

في الحديث النسبوي

للامَإمَين: جلال الدِّين السيُوطي وَعَبْدالروُوف المُنَاوي وَعَبْدالروُوف المُنَاوي وَعَبْدال وَي

تفتدیم وَدراستة علی حسّ علی عبد الحب را حسَنْعَة أممسَدعبْ رانجواد

*وَلارلابلين* ښيروت رَفَعُ بعبر (لرَّحِمْ إِلَى الْمُخَدِّى يُّ رُسِلَتِهُ (النِّرُ) (الِفِرُوفِ بِسِ

جَمَيْع المحقوق تحَيُّ فوظَة لِدَا را الجِيْل الطبعَة الأولحث الطبعَة الأولحث 1947م

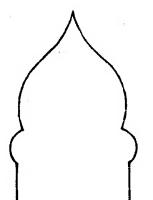

### بسيث مُ اللَّهُ الرِّمْنُ الرحيمُ

رَفَّعُ ۱۵ تَحِارُ

معِس ((ترَّحِيُ (الْمُجَنِّيَ (أَسِلَنَسَ (الِنْمِرُ (الِنْوِدُ وكريسَ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مضل له، ومَن يُضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد:

فهذا كتاب نافع مفيدً، يُطبع على هذه الصورة المشرقة المستقلة للمرّة الأولى، أفردناه هكذا لشدة الحاجة إليه، وكثرة الطلب عليه من أهل العلم والباحثين.

وقد قدَّمت له بمقدَّمات لطيفة تُعَرَّف القارئُ بالكتاب وأصوله، وعملنا به، وأهميته، وما شابه ذلك.

فنسأل الله القبول له، والنفع به، والأجر عليه، إنه سميع مجيب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

علي حسن علي عبد الحميد

الزرقاء ـ الأردن

في ١٦ ذي القعدة ١٤٠٥ هـ

رَفَعُ بعبر (لرَّحِمْ إِلَى الْمُجَنِّى يُّ بعبر (لرَّحِمْ إِلَى الْمُؤْرِدُ وَكُمْ يَّ رُسُولَنَهُمُ (الْمُؤْرُدُ وَكُمْ يَسِي



### مدخل عام في تدوين السنة الهشرّفة ومصنفاتها

مِمّا لا يخفى على أحد من الناس: خاصّهم وعامّهم، أن المحديث النبوي الشريف ثاني الوحيين الشريفين، اللّذين وَرَدَنا الإسلامُ العظيمُ عن طريقهما، وهما: كتابُ الله سبحانه، وسنةُ رسوله عليه الصلاة والسلام: «ألّا إني أوتيتُ القرآنَ ومثلَه معه..»(١).

لِمَا تقدم وَجَبَ الاعتناءُ به، والاهتمامُ بضبطه وحفظه، فيسَّر الله سبحانه وتعالى له العلماءُ الثقاتُ الذين حفظوا متونه وأسانيده، وأحاطوا فيه، فتناقلوه كابراً عن كابر، وأوصله ـ كما سمعه ـ أولٌ عن آخر

فَلَمَّا انتشر الإسلام، واتسعت الأمصار، وتفرَّقت الصحابة، وكثرت الفتوحات، ومات معظم الصحابة، وتفرَّق أصحابهم، وأتباعُهم، وقلَّ الضبط، وكاد الباطل أن يلتبس بالحق، احتاج العلماء إلى تدوين الحديث وتقييده (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۰۶٤) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱/ ۸۹) و «الكفاية» (۸) والحازمي في «الاعتبار» (۵) والطبراني في «الكبير» (۲۰/ ۲۰) و «مسند الشاميين» (۱۰۲۱) عن الموقدام بن معدي كرب رضي الله عنه، وإسناده صحيح.

 <sup>(</sup>٢) وقد كانت نواة التدوين في حياة رسول الله على كميا فصله الحافظ الخطيب البغدادى في وتقييد العلم، فليراجع.

وكان أول مَنْ أَمَرَ بتدوين الحديث وجَمْعِهِ بالكتابة الإمامُ العادلُ العالمُ عمر بن عبد العزيز خوف اندراسه، فقد قال يحيى بنُ سعيدٍ أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أنِ انظر ما كان من حديثِ رسول الله على أو سنت فاكتب ه فإني خفت دروسَ العلم وذهاب العلم (۱).

قال الحافظ بن حجر (٢): يُستفاد منه ابتداء تدوين الحديث النبوي.

ثم انتشر جَمْعُ الحديث وتدوينُه وتسطيرهُ في الأجزاء والكتب، وكثر ذلك، وعظم نفعه إلى زمن الإمامين العظيمين: محمد بن إسماعيل البخاري، ومسلم بن الحجّاج النيسابوري، فَدونا كتابيهما، وأثبتنا فيهما من الأحاديث ما قَطَعا بصحته، وثبت عندهما نقله، وذلك في «الصحيحين»!.

ثم ازداد انتشار هذا النوع من التصنيف، وكثر في الأيدي، وتفرّقت أغراضُ الناس، وتنوّعت مقاصدُهم إلى أن انقرض ذلك العصر الذي تمّ فيه ذلك التصنيف المُسْنَد المباشر، فكان خُلاصَةَ العصور في تحصيل هذا العلم، وهو المُنتهى.

والتصنيف \_ يومئذ \_ قد اختلفت أغراضه وأشكاله، قال الحافظ الإمام القسطلاني (١): فمنهم من رتّب على المسانيد (٢)، كالإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهَوَيه، وأبي بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن منع، وأبي خيثمة، والحسن بن سفيان، وأبي

<sup>(</sup>۱) «الموطأ» (۳۹۱ بشرح اللكنوي) رواية محمد بن الحسن، وانظر «ذكر أخبار أصبهان» (۲۹۱۱) و «سنن المدارمي» (۲۲۲۱) و «صحيح البخاري» (۱۹۶۱) و «تقييد العلم» (۱۰۵) و «تقييد العلم» (۱۰۵) و «دراسات في الحديث النبوي» (۲۱/۱ - ۸۳).

<sup>(</sup>٢) «فتح الباري» (١/٤٩١).

<sup>(</sup>۱) في «إرشاد الساري» (۱/۷).

<sup>(</sup>٢) أي: الأحاديث المجموعة حسب رواة الأحاديث من الصحابة.

بكر البزار، وغيرهم، ومنهم مَن رتب على العِلل، بأن يجمع في كل متن طرقه، واختلاف الرواة فيه، بحيث يتضح إرسال ما يكون متصلاً، أو وقف ما يكون مرفوعاً، أو غير ذلك، ومنهم مَن رتب على الأبواب الفقهية وغيرها، ونوعه أنواعاً، وجمع ما ورد في كل نوع، وفي كل حكم ، إثباتاً ونفياً في بابٍ فباب، بحيث يتميّز ما يدخل في الصوم مثلاً، عمّا يتعلق بالصلاة.

قلت: وغير ذلك مما هو مبسوط في مَظَانُّه.

ثم جاء مَن خَلَفَهم مِن أهل العلم بَعْدَهم، فأحبّوا أن يُظهروا تلك الفضيلة، ويشيعوا تلك العلوم التي أفنوا أعمارهم في جمعها، إما بـإبداع ترتيب، أو بزيادة تهذيب، أو اختصارٍ، أو تقريب، أو استنباط حكم، أو شرح غريب.

فمن هؤلاء مَنْ جَمَعَ بين كتب الأوّلين بنوع التصرف والاختصار، مثل «الجمع بين الصحيحين» للحُميدي، وغيره.

وتلاه رزين بن معاوية العبدري (١)، فجمع بين كتب البخلوي ومسلم و «الموطأ» المالك، و «جامع» الترمذي، و «سنن» أبي داود والنسائي، ورتب على الأبواب، إلا أن هؤلاء أودعوا متون الأحاديث عاريةً من الشرح.

ثم تلاه الإمام أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجَزَري، فَجَمَعُ بين كتاب رَزين وبين الأصول الستة، بتهذيبه، وترتيب أبوابه، وتسهيل مطلبه، وشرح غريبه، في «جامع الأصول» (٢) فكان أجمع ما جمع فيه.

ثم جاء الحافظ جلال الدين السيـوطي فجمع بين الكتب الستة، والمسانيد العشرة وغيرها في «جمع الجوامع»(٣).

 <sup>(</sup>١) انظر الكلام عليه وعلى كتابه في «الفوائد المجموعة» (ص ٤٩) للشوكاني،
 و «ضوء الشمعة» (١٧ ـ ١٩) للغماري.

<sup>(</sup>٢) وهو مطبوع متداول، بتحقيق الأستاذ الشيخ عبد القادر الأرنؤوط.

<sup>(</sup>٣) بتصرف من «الحطة في ذكر الصحاح الستة» (٦١ - ٦٩) بتحقيقي ، للإمام صديق حسن خان.

رَفَعُ معبر (لرَّحِمْ الْمُخَرِّي رسيكني (لاَيْر) (الفِرُوفَ يرِسَى

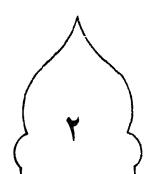

# رَفَّعُ عِس (لاَرَجِي (الْهَجَنِّ ي (أَسِلَسَ (النَِّرُ (الِفِروف كِرِسَ

## «جمع الجوامع»(۱) للحافظ السيوطي

أراد الحافظ السيوطي رحمه الله \_ كما ذكر هو نفسه \_ أن يُحيط جامعاً بالأحاديث النبوية كلها، فقال في «مقدمته» (٢):

هذا كتابُ شريفٌ حافل، ولبابُ مُنيفُ رافل، بجمع الأحاديث النبوية كافل، قصدتُ فيه إلى استيعاب الأحاديث النبوية، وأرصدتُه مِفْتاحاً لأبواب المسانيد العليّة. . .

قلت: ويشرع ـ رحمه الله ـ في إنجاز عمله بغية إتمامه، ويتقدم فيه، لكنه يتوقع أن تعاجله المنية قبل ذلك، ويخشى أن يسبقه عليه كتاب الأجل، فيكتب تذكرة بالمراجع التي أنهي مطالعتها وفرغ منها، حتى إذا كان ما توقعه، وقيّض الله لـ «جمع الجوامع» ( $^{(7)}$ ) مَن يكمله، استغنى عن العودة إليها، واشتغل بغيرها، فذكر ما يزيد على سبعين كتاباً  $^{(1)}$  من أصول كتب الستة وما يتعلق بها.

<sup>(</sup>١) ويُسمّى «الجامع الكبير» أيضاً، وأرويه بالإسناد عن شيخنا المسند أبي الفيض محمد ياسين الفاداني المكي إجازة، كم هو مثبت في «العقد الفريد» (ص ١٦) له.

<sup>(</sup>٢) انظر ما سيأتي تعليقاً ص ( ).

<sup>(</sup>٣) انظر مدح العلامة صالح المقبلي لهذا الكتاب في «العَلم الشامخ» (ص ٤٨١).

 <sup>(</sup>٤) انظر «صحيح الجامع الصغير وزيادته» (١/ ٣٥) لشيخنا العلامة الألباني، طبع
 المكتب الإسلامي ـ بيروت .

ومات ـ رحمه الله ـ بعد أن أوعى فيه عشرات الألوف من الأحاديث.

ومن البيّن أنه لم يتفق لأحد أن يجمع ما بقي من كلام النبوّة، برمّته في كتاب، ولا السيوطي الذي بارك الله له في عمل التأليف وأعين بمَدَدٍ من الله على التصنيف.

ولقد حظي «جمع الجوامع» بعناية عدد كبير من الأئمة والعلماء(١).

أما بالنسبة لإحاطة «جمع الجوامع» لجميع الأحادبث، فقد قال العلامة أحمد الغُماري في «تبيين البَلَه» (ص ١٨):

وهيهات أن يُحيط «الجامع الكبير» (١) بجميع الأحاديث والفاظها، أو يكون الرجوع إليه منتهى البحث والتنقيب عن الأخبار وطرقها، وإن ادعى ذلك الحافظ السيوطي رحمه الله في خطبته، فإن كثيراً من الأحاديث المخرجة في «الصحيحين والسنن الأربعة غير موجودة فيه، فضلاً عن غيرها من الكتب المشهورة المتداولة، فضلاً عن مصنفات الحديث الغريبة، وأجزائه النادرة بالنسبة لأصول متون الأحاديث، فكيف بجميع طرقها والفاظها؟. فالاعتماد في نفي الحديث، والجزم بعدم وجوده على كونه لم يذكر في مثل «الجامع الكبير» غرور بين، وقصور ظاهر، بل دليل قاطع على عدم ممارسة هذا الشأن، والتضلع من أخباره، والارتواء من مَعين متونه، إذ لو كان شيء من ذلك ما وقع الاغترار بمثل «الجامع الكبير» إلى هذا الحد الغريب.

أما قيمة الكتاب من حيث الصحة والضعف الموارد في أحاديثه، فقد قال العلامة صديق حسن خان:

 <sup>(</sup>١) «مكتبة الجلال السيوطي» (١٥٥ - ١٦٠) للشرقاوي إقبال، بنصرف، وانظر
 «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» (٥٩٧ - ٥٩٨) لحاجي خليفة.

<sup>(</sup>٢) انظر كلام عبد الحي الكتاني في «فهرس الفهارس» (١٠١٧ ـ ١٠١٨).

. . إلّا أنه [يعني السيوطي] لم يُبـال بما صنع فبه [يعني جمع الجوامع] من جَمْع الأحاديث الضعيفة، والموضوعة.

وقال السيوطي رحمه الله في «الجامع الصغير» (٢٣/١- الفيض) مبيناً سبب هذه التسمية:

. . لأنه مُقْتَضَبٌ من الكتاب الكبير الـذي سمَّيتُه «جمع الجوامع»، وقصدت فيه جمع الأحاديث النبوية بأسرها

ولقد ذكر \_ رحمه الله في مقدمة «الجامع الصغير» أنه صانه عن كل حديث موضوع فقال:

وصنتُه عمّا تفرّد به وضّاعُ أو كذّاب

قلت: لكنّ الظاهر أنه لم يوفَّق في ذلك ـ رحمه الله ـ فقد استدرك عليه العلماءُ قديماً وحديثاً الأحاديث الموضوعة الكثيرة التي أوردها في كتابه «الجامع الصغير» تَبَعاً لأصله «جمع الجوامع».

فقد قال شيخنا العلّامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني في مقدمة «صحيح الجامع الصغير وزياداته» (١٣/١):

.. وقع فيه ألوف من الأحاديث الضعيفة والمنكرة، وفيها مئات من الموضوعة والباطلة.

ثم قال حفظه الله (١١/٨):

.. والإنصاف يقتضينا أن نقول: إن ما وقع في «الجامع» من الأحاديث الواهية والموضوعة لم يكن من أجل أن السيوطي لم يكن من أهل النقد والتحقيق فقط، بل الظاهر أنه جرى في تأليفه على القاعدة المعروفة عند المحدّثين، وهي قولهم: «قَمَّش ثم فَتَش» فَقَمَّش وجَمَعَ ما شاء له الجمع، ثم لم يتيسَّر له التفتيش والتحقيق في كل أحاديث الكتاب، وإلا فالظنّ به أنه لو فعل ذلك لم تقع فيه تلك الأحاديث الواهية، فضلاً عن الموضوعة، ويشهد

لهذا أن قسماً كبيراً منها قد حكم هو نفسه عليها بالوضع في غير «الجامع الصغير» مثل كتابه «ذيل الأحاديث الموضوعة» وقسماً آخر منها تابع هو ابن الجوزيِّ على حكمه عليها بالوضع في «اللآلئ المصنوعة» وغيرها(١)...

قلتُ: هذا اعتذارٌ من شيخنا حفظه الله للإمام السيوطي، وفيه وقفة، إذ كيف نُوفَّقُ بين هذا الاعتـذار وبين قول المصنف نفسه: «وصنتُه عمّا. . . » إلخ، كما تقدّم نقله؟! .

وقد علّق الكَتَاني في «فهرس الفهارس» (١٠١٨/٢) على ما يتوهّمه البعض من مُناقضة بين أقوال السيوطي في «الجامع» وكتبه في «الأحاديث الموضوعة»، بقوله:

. . أليس الاجتهاد يتغيّر، والذهول من شأن البشر؟! وقد كنت مرةً عزمتُ على الكَتْب في هـذا الموضـوع، وتَتَبُعه نقـداً وتوسعاً، فعاقتني عوائق. .

قلت: وقد ألّف الشيخ الحمد الغُماري كتاباً سمّاه «المُغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير» وهو مطبوع قديماً، واستدرك عليه أخوه الشيخ عبد العزيز الغماري في كتاب آخر سمّاه «المُشير إلى ما فات» المُغير «على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير»، ولم يُطبع بَعْدُ.

ولقد استدرك غيرُ واحدٍ من العلماء على السيوطيِّ ـ سوى الصحة والضعف ـ ما ذكره من استيعابه الأحاديثَ النبوية بأسرها، منهم الإمام الحافظ عبد الرؤوف المناوي في «الجامع الأزهر من حديث النبي الأنور».

<sup>(</sup>١) وانظر كلاماً آخر لشيخنا في (٥٢ ـ ٥٣) منه.

# رَفْعُ عبر (لرَّحِنِ (النَّجَنُ يُّ (لَسِلْنَر) (النِّرُ) (الِفِرُون كِيسَ

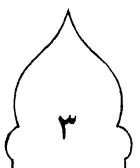

## ٣ ـ «الجامع الازهر..»<sup>(۱)</sup> للحافظ المناوب

انتشر كتابُ «جمع الجوامع» كثيراً بين أهل العلم وطلبته منذ عدة قرون، فاعتمد عليه الكثيرُ منهم.

ولَمّا كان المشتغلون بالعلم ليسوا من أهل النظر والتحقيق اغترّوا بما قاله السيوطي في مقدمة «كتابه» من قصده استيعاب الأحاديثَ النبوية بأسرها.

ولقد ذكر \_ قَبْلُ \_ ما انتقده الأئمة والعلماء على السيوطي من حيث عدةُ الأحاديث، أو من حيث درجة ثبوتها.

هذا كلُه جعل الإمام الحافظ عبد الرؤوف المناوي يؤلّف كتاباً يستدرك فيه على السيوطيّ شيئاً مما فاته.

ولقد قدّر مُصَنِّفُنا رحمه الله ما فاتَ السيوطيَّ من أحاديثَ في كتابه بأنه «. . الثلثُ فأكثر»، وعقّب بقوله أيضاً:

. . وهذا فيما وصلت إليه أبدينا بمصر، وما لم يصل إلينا أكثر، وفي الأقطار الخارجة عنهما من ذلك أكثر. . .

ثم قال:

فأردتُ التنبيه على بعض ما فاته في هذا المجموع.

<sup>(</sup>١) ذكره الكتاني في «الرسالة المستطرفة» (١٨٤) والبغدادي في «هدية العارفين» (٣٥٠/١).

وقال الكَتَّاني في «فهرس الفهارس» (٢/٢١ه):

وله كتابٌ جَمَع فيه ثلاثين ألف حديث، وبين ما فيها من الزيادة على «الجامع الكبير»، وعقب كلَّ حديث بيان رتبته، سمّاه «الجامع الأزهر من حديث النبي الأنسور» وهو في شلاث مُجلَّدات.

ناقلًا ذلك عن «خلاصة الأثر» (٢١٤/٢) للمجّي، ومُقرًّا له.

ولقد ظلَّ «الجامع الأزهر» مخطوطاً منذ خمس مئة سنة، الى أن تفضل مشكوراً الأستاذ حسن عباس زكي فصور مخطوطته الأصلية، ونُشرت مُصَوَّرةً دون طباعة في الهيئة المصرية للكتاب، كما فعل من قَبْلُ في «جمع الجوامع» أيضاً.

فقام - أخيراً - الشيخ أحمد عبد الجواد - عف الله عنه - بجمع «الجامع الصغير» و «الجامع الكبير» و «الجامع الأزهر» في كتاب واحدٍ كبير وقع في نسعة مجلدات اسمه «جامع الأحاديث».

لكنه - جزاه الله خيراً - وقع في تحريفات وتصحيفات كثيرة خاصة في أسماء الرواة وكناهم وألقابهم من الصحابة والتابعين، وغير ذلك مما سننبّه على شيء منه(١).

ولقد ذكر السيدُ أحمدُ عبدُ الجواد في (٢٠٩/٨) من كتابه رغبَته «أن يتنافس المتنافسون من أولي العلم والمال... لإعادة طبعه ونشره على العالم الإسلامي، ليعم نفعه، وهذه صدقة جارية يتقبلها الله منهم».

فلمًا كان «الجامع الكبير» يحوي «الجامع الصغير» و «زيادته» أحببت أن أنشر لطلبة العلم القسم الذي طبعه السيد

<sup>(</sup>١) سيأتي ذلك قريباً إن شاء الله.

أحمد عبد الجواد من «الجامع الأزهر»، وهو الأحاديث الزائدة منه على «الجامع الكبير» مُقَدِّماً له بهذه المقدمات المفيدة (١) ـ إن شاء الله ـ التي بين يديك ـ أخي القارئ ـ.

وقبل أن نذكر تَرْجَمَتَي الإمامين المناوي والسيوطي، أذكر أمثلة من أمثلة الخطأ أو التصحيف أو التحريف في كتابنا الذي بين يديك لتكون على بَيِّنة أثناء المراجعة، وإنني أنصح القراء بمراجعة «مجمع الزوائد» للحافظ الهيثمي، فجميعُ الأحاديث التي هنا ـ تقريباً ـ موجودةٌ. فيه، فإذا فعل ذلك يستفيد شيئين:

١ \_ معرفة صحة الحديث من سقمه.

٢ ـ معرفة الخطأ والصواب في الأسماء والكنى والألقاب.

#### التنبيهات على بعض أخطاء طبعة «الجامع الأزهر»:

١ - في الحديث (١) رقم (٤) قال: (حم، طك) عن أبي البختري رأضي الله عنه.

قلت: رواه أحمد (٣١٩/٤) عن أبي البَخْتَري [بالمعجمة] عن عمار، وأبو البختري تابعي مات سنة (٨٣ هـ) ترجمته في «تهذيب التهذيب» (٤/٧٣)، فأوهم صنيع المصنف ـ ولعله الناشر أيضاً ـ أن أبا البختري صحابي (وقد ورد بالحاء المهملة، وهو تصحيف أيضاً).

٢ ـ في الحديث رقم (٨) قال: (طك) عن جبير بن تغير
 عن عوف بن مالك، رضى الله عنه.

<sup>(</sup>١) وقد سميتُه «الدرر اللوامع...» كما عرفتً!.

<sup>(</sup>۱) في الطبعة التي بين يديك أمام كل حديث رقمان، الأول: لتسلسل ترقيم «جامع الأحاديث» المتقدم ذكره، والثاني: هو ترقيم كتابنا هذا بمفرده. والكلام هنا على تخريج الحديث، وليس على نصه، والنص \_غالباً \_ صحيح مضبوط \_ والله الحمد والمنة \_.

قلت: رواه الطبراني في «الكبير» (٢/٨) والصواب: عن جبير بن نُفير عن. . .

٣ - في الحديث رقم (٢٤) قال: (حم، طك) عن أبي
 تُسْتَر الأنصاري، رضي الله عنه.

قلت: رواه أحمد (٢١٦/٥) عن أبي بشير الأنصاري، فتصحف هنا إلى: أبي تُستَر!!.

٤ - في الحديث رقم (٢١) قال: (حم) عن ابن محرمة رضى الله عنه.

قلت: أخرجه أحمد (٣٢٧/٤) عن المسور بن مَخْرَمة (بالخاء المعجمة) فتصحّف هنا إلى الحاء المهملة.

٥ - في الحديث رقم (٣٨) قال: (طس) عن أسعد بن زُرارة، رضى الله عنه.

قلت: أورده الهيئمي في «المجمع» (٩/٤٤) عن أسعد بن زُرارة. والصواب: سعد بن زُرارة، فتحرف هنا إلى أسعد بن ذُرارة بزيادة «الألف» وتحريف «الذال»، وفي «المجمع» بزيادة «الألف»، وانظر «الإصابة» (٤/٢٤١) للحافظ بن حجر!.

٢ - في الحديث رقم (٤٨) قال: (طلث) عن قيس بن يزيد رضي الله عنه.

قلت: رواه الطبراني في «الكبير» (٣٦٥/١٨) عن قيس بن زيد، فتحرفت عنه إلى . . . يزيدا .

٧- في الحديث رقم (٤٩) قال: (حم) عن عبد الله بن
 حبيش التميمي رضي الله عنه (١).

قلت: رواه أحمد (٤١٩/٣) عن عبد الـرحمن بن خَنْبُش

<sup>(</sup>١) وكرره بلفظ آخر برقم (٦٠) إلا أنه قال: عن عبد الرحمن بن خفش!!.

التميمي، رضي الله عنه، وانظر «الإكمال» (٢٤٢/٢) لابن ماكه لا.

٨ في الحديث رقم (٦٥) قال: (حم) عن
 عبد الرحمن بن عاش رضى الله عنه.

قلت: أخرجه أحمد (٢٦/٤) عن عبد الرحمن بن عائش عن بعض أصحاب رسول الله ﷺ، وأخرجه أيضاً (٣٤٣٥) عن عبد الرحمٰن بن عائش عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل، لكن، أخرجه الدارمي (٢١٦١) مختصراً عن عبد الرحمٰن بن عائش قال: سمعت رسول الله ﷺ...!!.

٩ ـ في الحديث رقم (٨١) قال: (طلك) عن ابن خولة
 الأزدى رضى الله عنه.

قلت: أورده الهيشمي في «المسجمع» (٥٨/١٠) عن عبد الله بن حَوَالة الأزدي، وانظر «تخريج أحاديث فضائل الشام» (ص: ٢٦ ـ ٣٠) للعلامة الألباني.

۱۰ ـ في الحديث رقم (۸۸) قال: (حم) عن راشد بن حنيش رضي الله عنه (۱۰).

قلت: رواه أحمد (٤٨٩/٣) عن راشد بن حُبَيش رضي الله عنه، (بالباء الموحدة، وليس بالنون كما تصحّف هنا).

۱۱ ـ في الحديث رقم (١٣٩) قال: (طك) عن ابن مريم الله عنه.

قلت: أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٢/٣٣٣) عن أبي مريم الغساني، وانظر «المجمع» (٢٢٤/٨).

١٢ ـ في الحديث، رقم (١٥٢) قال: (حم) عن أبي تميمة المجمي عن رجل من قومه أتى . . .

<sup>(</sup>١) ومتنه في «المسند»: أتعلمون، وهنا: أتعلمين، والصواب ما في «المسند».

قلت: أخرجه أحمد (٢٥/٥) و (١٤/٥ و ٣٧٧ ـ ٣٧٨) من طريق أبي تميمة الهُجَيْمِي عن رجل من قومه به...

١٣ - في الحديث رقم (١٧٢) قـال في أولـه: قـال النبي ﷺ: ﴿إِذَا أَرَادُ اللهُ أَنْ يُخوّفُ. . . ﴾ وخرّجه بقوله: (طك) عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفاً.

قلت: وهذا تناقضٌ بيِّنُ (١).

١٤ - في الحديث رقم (١٧٥) قال: (طك) عن أبي عُتيبة الخولاني رضي الله عنه.

قلت: ليس في الصحابة مَنْ هذه كنيته، إلا أن يكون محرّفاً لم أعرفه(٢).

١٥ - في الحديث رقم (٢٠٧) قال: (طس) عن سهل بن أبي خيثمة رضي الله عنه.

قلت: هذا تصحيف، صوابه: . . . خَثْمة، وانظر «المغني في ضبط أسماء الرجال» (ص ٧١) للفتّني الهندي .

١٦ - في الحديث رقم (٢٠٨) قال: (حم) عن أبي الْعَلمي
 - يعني عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه.

قلت: أخرجه أحمـد (٧٨/٥) من طريق الجريري عن يـزيـد بن عبـد الله بن الشخيـر عن رجـل...، و (٧٩/٥) عن الجريري عن أبي العلاء قال: قال رجل:...

قلت: وكنيـة يزيـد هي أبو العـنلاء، كما في «التقـريب» وغيره.

۱۷ - في الحديث رقم (۲٤۸) قال: (طس) عن محمد بن
 سلمة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>١) ومثله تقريباً في الحديث رقم (٢٥٢) عِن ابن مسعود فراجعه.

<sup>(</sup>٢) ومثله في الحديث رقم (٢٠٦) عن أبي مسهر.

قلت: أورده الهيشمي في «المجمع» (٣٠٠/٧) عن محمد بن مسلمة، وانظر «الإصابة» (٩١/١٣١).

١٨ ـ وفي الحديث رقم (٢٥٣) قال: (طكِ) عن حبان.

قلت: رواه الطبراني في «الكبير» (٣٦٧٦) عن خُبَّاب.

\* \* \*

قال علمي: وغير ذلك كثيرً مما يعرف الطالب بقليل من المراجعة والبحث، ولولا الإطالة في هذه المقدمة، أو الإكثار من التعليقات والحواشي، لنبهتُ على كل ما كان كذلك، لكنّ اللبيب تكفيه الإشارة، والحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات.

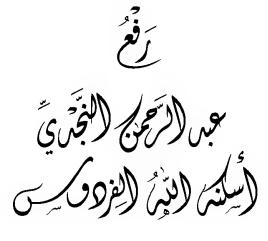



### ترجمة الامام السيوطي

- هو جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.
  - ولد في القاهرة سنة ٨٤٩ هـ.
  - عالم مشارك في معظم العلوم.
  - قرأ على كثير من المشايخ والعلماء.
- لما بلغ الأربعين من عمره اعتزل الناس وخلا بنفسه.
  - تبلغ مؤلفاته السبع مئة وأكثر.
  - توفي في ١٩ جمادى الأولى سنة ٩١١ هـ.
  - دفن في حوش قوصون خارِج باب القَرَافة.
    - مصادر ترجمته:
  - ١ ـ «الضوء اللامع» (٤/٥٦ ـ ٧٠) للسخاوي.
  - ٢ ـ «شذرات الذهب» (١/١٥ ـ ٥٥) لابن العماد.
  - ٣ ـ «الكواكب السائرة» (١/ ٢٢٦ ـ ٢٣١) للغزّي.
    - ٤ ـ «النور السافر» (٥٤ ـ ٥٨) للشوكاني.
    - ٥ ـ «هدية العارفين» (١/ ١٣٥) للبغدادي.
    - ٢ «عقود الجواهر» (١٩٤ ٢١٦) للعظم.
  - ٧ «روضات الجنات» (٤٣٢ ٤٣٧) للخوانساري.
- ٨ ـ «فهرس الفهارس» (١/ ١٦١٦) و (٢/ ١٠١٠) للكتاني.
  - ٩ ـ «تاريخ آداب اللغة» (٢٢٨/٣) لجرجي زيدان.

١٠ ـ «الأعلام» (١٠١٣) للزركلي.

١١ ـ «معجم المؤلفين» (١٢٨٥) لكحالة.

وقد ترجم السيسوطي نفسه في «حسن المحاضرة» (١/١٨٨ ـ ١٩٥)، وفي كتابه «التحدث بنعمة الله» طبع في كيمبرج سنة ١٩٧٥.

ولملأستاذ أحمد الشرقاوي إقبال كتماب «مكتبة الجملال السيوطي» طبع في الرباط سنة ١٩٧٧ م.

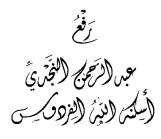

### ترجمة الامام المناوي

- هـو محمد عبـد الرؤوف بن تـاج العارفين بن علي بن
   زين العابدين.
  - وُلد في القاهرة سنة (٩٥٢ هـ).
  - من العلماء المشاركين في العلوم.
    - له نحو ثمانين مصنفاً.
  - ضعفت أطرافه، فكتب له ولده تاج الدين.
    - توفى فى القاهرة سنة (١٠٣١ هـ).
      - مصادر ترجمته:
    - ١ ««خلاصة الأثر» (٢/٢١٤) للمجي.
      - ٢ «الخطط» (١٦/ ٥٠) لمبارك.
    - ٣ ـ «فهرس الفهارس» (٢/٥٦٠) للكتاني.
  - ٤ ـ «معجم المطبوعات» (١٧٩٨) لسركيس.
    - ٥ ـ «البدر الطالع» (١/٧٥٣) للشوكاني.
    - 7 «هدية العارفين» (١/١٠٥) للبغدادي.
    - ٧ ـ «عقود الجوهر» (٢٥٧ ـ ٢٨٣) للعظم.
  - ٨ ـ «كشف الظنون» (٧١ ـ ٥٦١) لحاجي خليفة.
    - ٩ «الأعلام» (٢/٤٠٢) للزركلي.
- ·١- «معجم المؤلفين» (٥/ ٢٢٠) و (١٠/ ١٢١) لعمر

رضا كحالة.

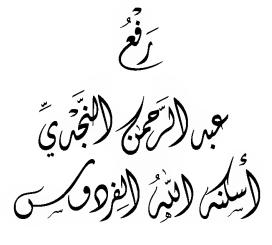

رَفعُ عِب (لاَرَّعِمِ) الْلِخِّن يُ (لَسِلَنَى (لِنَبِمُ (اِنْوِدُوكِرِينَ

تنويه

هذه رُموز الجامع الأزهر

(حم) لِلإِمام أحمد بن حنبل (عم) لابنه في الزوائد (طك) للطبراني في الكبير (طس) له في الأوسط (طص) له في الكبير والأوسط (طكس) له في الكبير والصَّغير (ع) لأبي يعلى الموصلي (طكص) له في الكبير والصَّغير وعن سواهم أَذكُرهُ بِاسمِه. (بن) للبزار (طكسص) له في الكبير والأوسط (ك) لِلحاكم والصَّغير

واللُّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ.

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ

رَفَّحُ حبر (لارَّجَئِ) (النِجَنَّرِيُ (أَسِلَتِي (النِزُرُ (الِنِووكِرِينِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ بَحْرَ السَّنَةِ لاَ سَاحِلَ لَهُ وَلاَ قَرَارَ، وَأَظْهَرَ عَجْزَ مَنْ قَصَدَ جَمْعَ الأَحَادِيثِ النَّبُويَّةِ بِأَسْرِهَا فِي كِتَابٍ وَإِنْ كَانَ عَالِي الْمِقْدَارِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْمُصْطَفَىٰ الْمُخْتَارُ، الَّذِي جَعَلَ قَلْبَهُ (كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ، وَرَسُولُهُ الْمُصْطَفَىٰ الْمُخْتَارُ، الَّذِي جَعَلَ قَلْبَهُ (كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ، الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ، الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دُرِّيًّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ، الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دُرِّيً يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لاَ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ).

وَبَعْدُ: فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ عَلَىٰ رَأْسِ كُلِّ قَرْنٍ مَنْ يُؤَيِّدُ السُّنَّةَ وَيَنْشُرُ أَعْلَامَهَا، وَيَسْتَخْرِجُ مَا خَفِيَ مِنْهَا أَعْلاَمَهَا، وَيَسْتَخْرِجُ مَا خَفِيَ مِنْهَا مِنْ مَكَامِنِهِ. وَهٰذَا عَلَمٌ شَرِيفٌ رَفِيعُ أَمْنَ أَمَاكِنِهِ، وَيُظْهِرُ مَا تَسَتَّرَ مِنْهَا مِنْ مَكَامِنِهِ. وَهٰذَا عَلَمٌ شَرِيفٌ رَفِيعُ المَنَادِ، جَمَعَ مِنَ الْأَحَادِيثِ النَّبُويَّةِ أَلْفاً أَوْ زُهَاءَ هٰذَا المِقْدَادِ، أَذْكُرُ فِيهِ المَنَادِ، جَمَعَ مِنَ الْأَحَادِيثِ النَّبُويَّةِ أَلْفاً أَوْ زُهَاءَ هٰذَا المِقْدَادِ، أَذْكُرُ فِيهِ كُلُّ حَدِيثٍ مُعَقِّبًا لَهُ بِبَيَانِ حَال رَاوِيهِ مِنَ الرِّجَال (١)، وَهُو مِنْ أَهْلِ كُلُّ حَدِيثٍ مُعَقِّبًا لَهُ بِبَيَانِ حَال رَاوِيهِ مِنَ الرِّجَال (١)، وَهُو مِنْ أَهْلِ

<sup>(</sup>١) وهذا قليلٌ في الطبعة التي بين أيدينا، ومن أراد أن يعرف ذلك، فلينظر «مجمع الزوائد» للحافظ الهيثمي، فسائر هذه الأحاديث فيه.

الضَّعْفِ أَوِ الْكَمَالِ، وَهٰذِهِ طَرِيقَةٌ قَدِ انْدَرَسَتْ، وَمَعَالِمُ عَفَتْ وَانْطَمْسَتْ، وَأَعْرَضَ عَنْهَا الطَّالِبُونَ، وَاقْتَصَرُوا عَلَىٰ مَنْطُوقِ المَتْن وَمَفْهُومِهِ فِيمَا يَقْرَأُونَ وَيَقْرَبُونَ، مَعَ أَنَّ ذَاكَ هُوَ الْأَسَاسُ الَّذِي عَلَيْهِ يُؤَصِّلُونَ وَيُفَرِّعُونَ. فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. فَاعْتَنَيْتُ بِبَيَانِ ذَٰلِكَ بِصَرِيحٍ العِبَارَةِ لَا بِطَرِيقِ الرَّمْزِ وَالْإِشَارَةِ، وَقَدْ كُنْتُ أَوَّلًا زَبَرْتُ مِنْهُ قِطْعَةً صَالِحَةً، ثُمَّ صُبَّتْ عَلَيَّ الْمَصَائِبُ تَتْرَى، وَالرَّزَايَا وَاحِدَةً بَعْدَ أُخْرَىٰ، فَصَارَ مَطْرُوحاً فِي بَعْضِ زَوَايَا البُيُوتِ، فَمَضَىٰ عَلَىٰ ذَٰلِكَ سِنُونٌ حَتَّى عَشَّشَ عَلَيْهِ الحَمَامُ، وَنَسَجَ عَلَيْهِ العَنْكَبُوتُ، فَاطَّلَعَ عَلَىٰ ذٰلِكَ بَعْضُ إِخْوَانِ الصَّفَا، فَأَلْزَمَنِي بِإِتْمَام مَا كَتَبْتُ، وَتَبْيِيضِ مَا سَوَّدْتُ، وَإِبْرَازِ مَا عَنِ النَّاسِ حَجَبْتُ، فَشَرَعْتُ فِي إِكْمَالِهِ وَتَهْذِيبِهِ، وَتَبُويبِهِ وَتَرْتِيبِهِ، مَعَ سُوءِ الحَالِ وَشُغْلِ البَالِ وَفَقْدِ الْعَيْنَيْنِ، وَشَلَلِ اليَدَيْنِ، غَمَّ وَسُقْمٌ وَحُزْنُ مَعاً، فِي جَنَانٍ وَأَحْشَاءِ مَعاً، وَدَمْعٌ مُنْهَمِلٌ مِنَ الْأَمَاقِي، وَإِلَىٰ اللَّهِ أَشْكُو مَا أَقَاسِي وَأَلاَقِي.

إِنَّ الْبَلَاءَ يُطَاقُ غَيْرَ مُضَاعَفٍ، فَإِذَا تَضَاعَفَ فَهُو غَيْرُ مُطَاقٍ، وَمِنَ الْبَوَاعِثِ عَلَىٰ تَأْلِيفِ هٰذَا الكِتَابِ أَنَّ الحَافِظَ الكَبِيرَ الجَلَالَ السَّيُوطِيَّ الْبَواعِثِ عَلَىٰ تَأْلِيفِ هٰذَا الكِتَابِ أَنَّ الحَافِظَ الكَبِيرِ اللَّحَادِيثَ النَّبُويَّةَ، مَعَ أَنَّهُ الْعَيٰ النَّبُويَّةَ، مَعَ أَنَّهُ الْمُعَىٰ (١) أَنَّهُ جَمَعَ فِي كِتَابِهِ الجَامِعِ الكبِيرِ الأَحَادِيثَ النَّبُويَّةَ، مَعَ أَنَّهُ الْمُعَىٰ (١) أَنَّهُ جَمَعَ فِي كِتَابِهِ الجَامِعِ الكبِيرِ الأَحَادِيثَ النَّبُويَّة، مَعَ أَنَّهُ قَدْ فَاتَهُ النَّلُثُ فَأَكْثَرُ. وَهٰذَا فِيمَا وَصَلَتْ إِلَيْهِ أَيْدِينَا بِمِصْرَ وَمَا لَمْ يَصِلْ

<sup>(</sup>١) قال السيوطي رحمه الله في مقدمة والجامع الصفيرة عن كتابه وجمع الجوامع»: سمّيته وجمع الجوامع»، وقصدت فيه جمع الأحاديث النبوية بأسرها. قلت: وانظر استدراك المصنف عليه في وفيض الغدير» (١/ ٢٤).

إِلْيْنَا أَكْثَرُ، وَفِي الْأَقْطَارَ الْخَارِجَةِ عَنْهُمَا مِنْ ذَٰلِكَ أَكْثَرُ، فَاغْتَرَّ بِهٰذِهِ النَّعْوَى كَثِيرٌ مِنَ الْأَكَابِرِ فَصَارَ كُلُّ حَدِيثٍ يُسْأَلُ عَنْهُ أَوْ يُرِيدُ الْكَشْفَ عَلَيْهِ يُرَاجِعُ الجَامِعَ الْكَبِيرَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ فِيهِ غَلَبَ عَلَىٰ ظَنَّهِ أَنَّهُ لاَ أُصْلَ لَهُ.

لاَ وُجُودَ لَهُ فَرُبَّمَا أَجَابَ بِأَنَّهُ لاَ أَصْلَ لَهُ.

فَعَظُمْ بِذَلِكَ الضَّرَرُ، لِكُونِ النَّفْسِ إِلَىٰ الثَّقَةِ بِزَعْمِهِ الاسْتِيعَابِ، وَتَوَهَّمَ أَنَّ مَا زَادَ عَلَىٰ ذٰلِكَ لَا يُوجَدُ فِي كِتَابِ، فَأَرَدْتُ التَّنْبِيهَ عَلَىٰ بَعْضِ مَا فَاتَهُ فِي هٰذَا المَجْمُوعِ، فَمَا كَانَ فِي الجَامِعِ الْكَبِيرِ أَكْتُبُهُ بِالمِدَادِ الأَحْمَرِ، أَوْ أَجْعَلُ عَلَيْهِ بِالمِدَادِ الأَحْمَرِ، أَوْ أَجْعَلُ عَلَيْهِ مِلَّةً حَمْرَاءَ، وَلَمْ أُورِدْ فِيهِ مِمَّا فِي الكُتُبِ السِّتَّةِ إِلَّا النَّادِرَ لِسُهُولَتِهَا وَكُثْرَةِ تَدَاوُلِهَا وَسُهُولَةِ الوُقُوفِ عَلَيْهَا، فَعَمَدْتُ إِلَىٰ جَمْعِ الشَّوَادِدِ، وَالاعْتِنَاءِ بِالزَّوَائِدِ، وَاعْتَمَدْتُ فِي بَيَانِ حَالِ الأَسَانِيدِ عَلَىٰ مَا حَرَّرَهُ وَالاعْتِنَاءِ بِالزَّوَائِدِ، وَاعْتَمَدْتُ فِي بَيَانِ حَالِ الأَسَانِيدِ عَلَىٰ مَا حَرَّرَهُ وَالاعْتِنَاءِ بِالزَّوَائِدِ، وَاعْتَمَدْتُ فِي بَيَانِ حَالِ الأَسَانِيدِ عَلَىٰ مَا حَرَّرَهُ وَالاعْتِنَاءِ بِالزَّوَائِدِ، وَاعْتَمَدْتُ فِي بَيَانِ حَالِ الأَسَانِيدِ عَلَىٰ مَا حَرَّرَهُ وَالاعْتِنَاءِ بِالزَّوَائِدِ، وَاعْتَمَدْتُ فِي بَيَانِ حَالِ الأَسَانِيدِ عَلَىٰ مَا حَرَّرَهُ وَالاعْتِنَاءِ بِالزَّوَائِدِ، وَاعْتَمَدْتُ فِي بَيَانِ حَالِ الأَسْانِيدِ عَلَىٰ مَا حَرَّرَهُ وَالاعْتِنَاءِ بِالزَّوَائِدِ، وَاعْتَمَدْتُ فِي بَيَانِ حَالِي الْعَرَاقِيُّ، وَالحَافِظُ الكَبِيرُ الْعَرَاقِيُّ، وَالحَافِظُ الكَبِيرُ الْعَرَاقِيُّ، وَوَلَدُهُ شَيْخُ الإَسْتِيرِ عَلَى هٰذَا النَّمُ المَرْجِعُ فِي ذٰلِكَ وَالْعُمْدَةُ، وَعَلَيْهِمُ الْمَوْدِ عَلَىٰ هٰذَا النَّمُ لِلْكَ وَالْعُمْدَةُ، وَعَلَيْهِمُ المَوْتِ النَّيِ الْتَوْدِ.

وَهٰذه رُموزُهُ: (حم) لِلإِمام أحمد بن حنبل، (عم) لابنه في

<sup>(</sup>١) حذفتُ من هذا الجامع الأحاديث الموجودة في الجامع الكبير للإمام السَّيوطي.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في «حسن المحاضرة» (٢٥٣/١) و «شذرات الذهب» (٣١٢/٧).

الزوائد، (طك) للطبراني في الكبير، (طس) له في الأوسط، (طص) له في الصغير، (طكس) له في الكبير والأوسط، (طكس) له في الكبير والصّغير، (طكسص) له في الثلاثة، (بز) البزار، (ع) لأبي يعلى الموصلي، (ك) للحاكم، ومن سواهم أذكرُه باسمه.

وَاللَّهَ أَسْأَلُ أَنْ يُصْلِحَ لِي فِي عَمَلِهِ النِّيَة، وَيَجْعَلَهُ سَبَبًا لِنَيْلِ السَّعَادَةِ الْأَبَدِيَّةِ، وَلَا يُؤَاخِذُنِي بِمَا وَقَعَ مِنِّي فِيهِ مِنْ خَلَلٍ، فَإِنِّي لَسْتُ السَّعَادَةِ الْأَبَدِيَّةِ، وَلَا يُؤَاخِذُنِي بِمَا وَقَعَ مِنِّي فِيهِ مِنْ خَلَلٍ، فَإِنَّهُ لَنْ يَدُخُلَهَا بِمَعْصُوم عَنِ الذَّلَلِ، وَأَنْ يُدْخِلَنِي الْجَنَّة بِرَحْمَتِهِ، فَإِنَّهُ لَنْ يَدُخُلَهَا أَحَدُ بِعَمَلِهِ، فَكَيْفَ وَلَا عَمَلَ. وَمِنهُ عَزَّتْ قُدْرَتُهُ وَتَعَالَتْ عَظَمَتُهُ الإِعَانَةُ أَحَدُ بِعَمَلِهِ، فَكَيْفَ وَلَا عَمَلَ. وَمِنهُ عَزَّتْ قُدْرَتُهُ وَتَعَالَتْ عَظَمَتُهُ الإِعَانَةُ وَالتَّوْفِيقُ وَالهِدَايَةُ لِأَقْوَمِ طَرِيقٍ. وَهٰذَا أَوَانُ الشُّرُوعِ فِي المَقْصُودِ، وَالتَّوْفِيقُ وَالهِدَايَةُ لِأَقْوَمِ طَرِيقٍ. وَهٰذَا أَوَانُ الشُّرُوعِ فِي المَقْصُودِ، فَأَقُولُ بِعَوْنِ المَلِكِ المَعْبُودِ، مُرَبِّبًا عَلَى حُرُوفِ المُعْجَمِ، لِكَوْنِهِ أَسْهَلَ فَأَقُولُ بِعَوْنِ المَلِكِ المَعْبُودِ، مُرَبِّبًا عَلَى حُرُوفِ المُعْجَمِ، لِكَوْنِهِ أَسْهَلَ كَانُونُ المَلِكِ المَعْبُودِ، مُرَبِّبًا عَلَى حُرُوفِ المُعْجَمِ، وَلِأِنَّ كُلًّا مِنَ الطُّلَابِ لِذَلِكَ أَلِفُ.

عبد الرؤوف ابن تاج العارفين علي الحدادي المُنَاوي

## حَرْفُ ٱلْهَمْزَةِ

١/٢٩٠٢٦ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( آدَمُ كَانَ نَبِيًّا رَسُولًا ، كَلَّمَهُ اللهُ قَبْلًا قَالَ لَهُ : ( يَا آدَمُ اللهُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّـةَ ( طس ، حم ) عن أَبِي ذَرِّ نَسْتَ .

النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( آلْفَقْرَ تَخَافُونَ أَوِ الْعَوَزَ الْفَقْرَ تَخَافُونَ أَوِ الْعَوَزَ أَوْ الْعَوَزَ أَوْ الْعَوَزَ أَوْ تُجُمُّ الدُّنْيَا ، فَإِنَّ اللهَ فَاتِحُ عَلَيْكُمْ فَارِسَ وَالرُّومَ ، وَتُصَبِّ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا صَبًّا ، حَتَّى لَا يُزِيغَكُمْ بَعْدُ إِنْ زِغْتُمْ إِلَّا هِيَ ) . عَلَيْكُمُ اللهُ مَتْ .

رَجُلُّ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ زَحْرِحْنَى عَنِ النَّارِ وَلاَ يَقُولُ أَدْخِلْنَى الْجَنَّةَ ، فَإِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ ، بَقِى ذَلِكَ الْجَنَّةَ ، فَإِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ ، بَقِى ذَلِكَ الرَّجُلُ فَيَقُولُ: ذَاكَ الَّذِى كُنْتَ الرَّجُلُ فَيَقُولُ: ذَاكَ الَّذِى كُنْتَ الرَّجُلُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! أَذْخِلْنِي الْجَنَّةَ ، فَيَقُولُ تَسْأَلُنِ أَنْ أَزَحْرِحَكَ عَنِ النَّارِ ؟ فَيُنْشِئُ اللهُ يَنَا أَبْنَ آدَمَ : أَلَمْ تَسْأَلُنِ أَنْ أَزَحْرِحَكَ عَنِ النَّارِ ؟ فَيُنْشِئُ اللهُ شَجَرَةً عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَذْنِنِي مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ شَخَرَةً عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَذْنِنِي مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَ اللهُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَذْنِنِي مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَ أَنُ أَرْحْرِحَكَ عَنِ النَّارِ ، فَلا يَزَالُ يَسْأَلُ حَتَّى يُقَالَ: تَسْأَلُنِي أَنْ أَزَحْرِحَكَ عَنِ النَّارِ ، فَلا يَزَالُ يَسْأَلُ حَتَّى يُقَالَ: تَسْأَلُنِي أَنْ أَزَحْرِحَكَ عَنِ النَّارِ ، فَلا يَزَالُ يَسْأَلُ خَتَّى يُقَالَ: وَسَأَلُنَى أَنْ أَزَحْرِحَكَ عَنِ النَّارِ ، فَلا يَزَالُ يَسْأَلُ خَتَّى يُقَالَ: وَسَأَلُنَى أَنْ أَزَحْرِحَكَ عَنِ النَّارِ ، فَلا يَزَالُ يَسْأَلُ خَتَى يُقَالَ : وَفَيْفُولُ : يَا ابْنَ آدُمَ اللّهُ عَنْ قَدَمَاكَ وَرَأَتْ عَيْنَاكَ ) . (حم ) عن عوف بن مالك نفض من مالك نفض .

وَنَ اللَّذُيْا شَرْبَةُ لَبَن ) . (حم ، طك ) عن أبي الْبحترى والمستخد . وفَنَ اللَّذُيْا شَرْبَةُ لَبَن ) . (حم ، طك ) عن أبي الْبحترى والمستخد . وقال النّبي عليه : (آتي جَهَنّمَ فَأَضْرِبُ بَابَهَا فَبُفْتَحُ لِي فَأَدْخُلُهَا فَأَحْمَدُ اللّهَ تَعَالَى بِمَحَامِدَ مَا حَمِدَهُ أَحَدُ قَبْلِي فَيُفْتَحُ لِي فَأَدْخُلُهَا فَأَحْمَدُ اللهَ تَعَالَى بِمَحَامِدَ مَا حَمِدَهُ أَحَدُ قَبْلِي فَيُفْتَحُ لِي فَأَدْخُلُهَا فَأَحْمَدُ اللهَ تَعَالَى بِمَحَامِدَ مَا حَمِدَهُ أَحَدُ قَبْلِي مِثْلَهَا وَلَا يَحْمَدُهُ أَحَدُ بَعْدِي ، ثُمَّ أُخْرِجُ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلّا اللهُ مُثْلَهَا وَلَا يَحْمَدُهُ أَحَدُ بَعْدِي ، ثُمَّ أُخْرِجُ مِنْهَا مَنْ قُرَيْش فَيُنْسَبُونَ لِي اللهُ مُخْلِصاً وَأَدْرُكُهُمْ ، فَيَقُومُ إِلَى أَنَاسُ مِنْ قُرَيْشِ فَيُنْسَبُونَ لِي اللّهُ مُخْلِصاً وَأَدْرُكُهُمْ ، فَيَقُومُ إِلَى أَنَاسُ مِنْ قُرَيْشِ فَيُنْسَبُونَ لِي فَاعْرِفُ وَجُوهُهُمْ وَأَدْرُكُهُمْ فِي النّارِ ) . (طس) فَأَعْرِفُ نَسَبَهُمْ وَلَا أَعْرِفُ وُجُوهُهُمْ وَأَدْرُكُهُمْ فِي النّارِ ) . (طس) عن أَي هُريرة وسَدَى .

وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ). (ع) عن عائشة عَلَيْ الْعَبْدُ الْعَبْدُ وَالْكُونُ الْعَبْدُ الْعَبْدُ). (ع) عن عائشة عَلَيْ الْعَبْدِ الْمَدْكَ بِسَبْع : بِحُبِّ الْمَدْكَ بِسَبْع : بِحُبِّ الْمَسْاكِينِ وَالدُّنُو مِنْهُمْ ، وَأَنْ تَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَكَ وَلَا تَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُو دُونَكَ وَلَا تَنْظُر إِلَى مَنْ هُو دُونَكَ وَلَا تَنْظُر اللهِ اللهِ لَوْمَةُ إِلَى مَنْ فَوْقَكَ ، وَأَنْ تَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ كَانَ مُرَّا ، وَأَنْ لَا تَأْخُذَكَ فِي اللهِ لَوْمَةُ هَيْعًا ، وَأَنْ لَا تَأْخُذُكَ فِي اللهِ لَوْمَةُ لَا يَعْظِيمِ مَنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إِلّا بِاللهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ فَلَكُمْ وَأَنْ تَكُونُ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إِلّا بِاللهِ الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي اللهِ الْعَلِي اللهِ الْعَلِيمِ فَلَكُمْ وَأَنْ تَكُونُ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إِلّا بِاللهِ الْعَلِي اللهِ الْعَلِي الْعَلِي اللهِ اللهِ الْعَلَى الْعَلِي اللهِ الْعَلِي اللهِ الْعَلِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُعْلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُولِي اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

٩/٢٩٠٣٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (آمُرُكُمْ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِالطَّاعَةِ جَمِيعًا حَتَّى يَأْتِيكُمْ أَمْرُ مِنَ اللهِ وَأَنْتُمْ عَلَى ذَلِكَ ، وَأَنْ تُنَاصِحُوا وُلَاةَ الْأَمْرِ الَّذِينَ يَأْمُرُونَكُمْ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ قِيلٍ وَقَالَ ، وَكَثْرَةِ السَّوَالِ ، وَإِضَاعَةِ اللهِ ) . وَأَنْهَاكُمْ عَنْ قِيلٍ وَقَالَ ، وَكَثْرَةِ السَّوَالِ ، وَإِضَاعَةِ اللهِ ) . (طك) عن عمر بن مالك منعث .

بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَمَنْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَمَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قَيْدَ شَبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رَبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ رَأْسِهِ، وَمَنْ دَعْوَةً جَاهِلِيَّةً فَهُو فِي خَياسَةِ جَهَنَّمَ. قِيلَ : وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى ، وَلَكِنْ تَسَمُّوْا بِسْمِ اللهِ الَّذِي وَصَلَّى ، وَلَكِنْ تَسَمُّوْا بِسْمِ اللهِ الَّذِي وَصَلَّى ، وَلَكِنْ تَسَمُّوْا بِسْمِ اللهِ الَّذِي سَمَّاكُمْ بِهِ الْمُسْلِمِينَ اللهِ مِنْيِنَ ) . (حم ) عن أبي سلام مَنْ مَنْ وَسَامَ وَصَلَّى ، وَلَكِنْ تَسَمُّوْا بِسْمِ اللهِ الَّذِي سَمَّاكُمْ بِهِ الْمُسْلِمِينَ اللهِ مِنْيِنَ ) . (حم ) عن أبي سلام مَنْ وَسَامَ وَصَلَّى عَنْ أبي سلام مَنْ وَسِيرٍ وَسَامَ وَصَلَّى اللهِ الهَا اللهِ ا

١١/٢٩٠٣٦ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( آمُرُ كُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّكُنَّ أَكُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّكُنَّ أَكُثُرُنَ الْخَيْرَ ، وَتَكْفُرْنَ اللَّعْنَ ، وَتُسَوِّفْنَ الْخَيْرَ ، وَتَكْفُرْنَ الْغَيْرَ ، وَتَكْفُرْنَ الْغَيْرِ ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ ) . ( طس ) عن حكيم بن حزام مَا الْعَشِيرَ ) . ( طس ) عن حكيم بن حزام مَا الْعَشِيرَ ) . ( طس )

النَّسَاءَ فِي أَنْفُسِهِنَّ وَالْبِكُرُ وَالنِّسَاءَ فِي أَنْفُسِهِنَّ وَالْبِكُرُ وَضَاهَا صَمْتُهَا). (طك) فَإِنَّ الثَّيِّبَ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا. وَالْبِكُرُ وِضَاهَا صَمْتُهَا). (طك) عن الْعرس بن عميرة الكندي منتهد .

النَّبِيُّ عَلِيَّةِ: ﴿ آمِرُوا الْيَتِيمَةَ فِي نَفْسِهَا ﴿ الْيَتِيمَةَ فِي نَفْسِهَا ﴿ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا ﴾ . ﴿ طك ﴾ عن أبي مُوسَى مُنْتُ .

١٤/٢٩٠٣٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( آمِنْ بِاللهِ وَقُلْ خَيْراً يُكْتَبُ لَكَ ، وَلَا تَقُلُ شَرًّا فَيُكْتَبُ عَلَيْكَ ) . (طس) عن معاذ سَاتَتَ.

١٥/٢٩٠٤٠ \_ قال النَّبِيُّ عِيلَةٍ : ( آمِين خَاتَمُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

عَلَى لِسَانِ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ) . (طك) عن أبي هُريرةَ الشند .

١٦/٢٩٠٤١ - قال النَّبَيُّ ﷺ : (آيبُونَ تَائِبُونَ عَابِلُونَ عَابِلُونَ عَابِلُونَ عَابِلُونَ لِرَبِّنَا حَامِلُونَ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْتَاءِ السَّفَرِ ، وَكَآبَةِ المُنْقَلَبِ ، وَسُوءِ المَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَاللَّالِ ) . (طس عن جابرٍ بَسُتَهُ أَلَّهُ لَمَّا قَفَلَ وَدَنْي مِنَ المَدِينَةِ ذَكَرَهُ ) .

١٧/٢٩٠٤٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (آيتَانِ أُوتِيتُهُمَا مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ وَلَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيُّ قَبِلْي \_ يَعْنِي الْآيتَيْنِ مِنْ آخِرِ

سُورَةِ الْبَقَرَةِ ) . (حم) عن أَبِي ذَرً مِسْتَ . ( عِلْمَ الْبَقَرَةِ ) . (حم) عن أَبِي ذَرً مِسْتَ . ( إِنْتِ الْحَارِثَةَ بْنَ كِلْدَةَ الْحَارِثَةَ بْنَ كِلْدَةَ عَلَيْهِ : ( إِنْتِ الْحَارِثَةَ بْنَ كِلْدَةَ عَلَيْهِ : ( إِنْتِ الْحَارِثَةَ بْنَ كِلْدَةَ عَلَيْهِ : ( إِنْتِ الْحَارِثَةَ بْنَ كِلْدَةَ عَلَيْهِ ) . (عَمَا النَّبِيُ عَلَيْهِ : ( إِنْتِ الْحَارِثَةَ بْنَ كِلْدَةَ عَلَيْهِ ) . (عَمَا النَّبِي عَلَيْهِ ) . ( إِنْتِ الْحَارِثَةَ بْنَ كِلْدَةً ) . (عَمَا النَّبِي عَلَيْهِ ) . (عَمَا النَّبِي عَلَيْهِ ) . (عَمَا النَّبِي عَلَيْهِ ) . ( إِنْتِ الْحَارِثَةَ الْمُعَلِيدِ ) . (عَمَا النَّبِي عَلَيْهِ ) . (عَمَا النَّبِي عَلَيْهِ ) . (عَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ ) . (عَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ ) . (عَمَا النَّبِي عَلَيْهِ إِلَيْهِ ) . ( إِنْتُ الْمُعَلِيدِ ) . (عَمَا النَّبِي عَلَيْهِ ) . (عَمَا النَّبُ عَلَيْهُ إِنْ الْمُعَلِيدِ ) . (عَمَا النَّبُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلْهُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلْهُ الْمُعَلِّقُ إِلَيْهُ إِلْهُ الْمُعَلِّقُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ أَلْمُ اللَّهُ أَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلْمُ الْمُعَلِّقُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْمُ الْمُعَلِّقُ إِلَيْهِ أَلْمُ الْمُعَلِّقُ إِلَيْهِ أَلْمُ الْمُعَلِّقُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ أَلْمُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقُ إِلَيْهِ أَلْمُ الْمُعْلِقُ إِلَيْهِ أَنْ أَلْمُ أَلْمُ أَلِهُ أَلِهُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِهُ أَلْمُ أَلِهُ أَلْمُ أَلِهُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِهُ أَلْمُ أَلِهُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِهُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَل

فَإِنَّهُ رَجُلُ يُطَبِّبُ فَلْيَأْخُذْ خَمْسَ تَمَرَاتٍ مِنْ عَجْوَةِ اللهِينَةِ فَلْيَجَأَهُنَّ بِنَوَاهُنَّ فَلْيَدُلِكْ بِهِنَّ ) . (طك) عن سعد بن أبي رافع قَالَ : فَخَلَ عَلَيَّ عَلَيْ وَجَدْتُ بَرْدَهَا دَخَلَ عَلَيَّ عَلَيْ وَجَدْتُ بَرْدَهَا فَقَالَ فَذَكَرَ هُ ) .

١٩/٢٩٠٤٤ \_ قال النَّبِيُّ عِيَالِةٍ : ( إِنْتِ قَوْمَكَ فَأَمُرْهُمْ ۚ أَنْ يَكُولُهُمْ أَنْ يَكُولُهُمْ أَنْ يَصُومُوا هَٰذَا الْيَوْمَ ، قَالَ مَا أَرَانِي إِنَّهُمْ قَدْ طَعِمُوا ، قَالَ : مَنْ طَعِمَ

مِنْهُمْ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ) . ( طكس ) عن حارثة قَالَ : يَعْنَى يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَذَكَرَهُ ) .

٢٠/٢٩٠٤٥ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِنْتُونِي بِجَرِيدَتَيْن فَجَعَلَ إِحْدَاهُمَا عِنْدَ رَأْسِهِ وَالْأَخْرَى عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَقَالَ : لَمْ يَزَلُ يُخَفَّفُ عَنْهُ بَعْضُ عَذَابِ الْقَبْرِ ) . ( حم ) عن أبي هُريرةَ سَتَ قَالَ : مَرَّ عَلَى قَبْر فَذَكَرَهُ ) .

ُ ٢١/٢٩٠٤٦ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِنْتِنِي يَا فَاطِمَةُ بِزَوْجِكِ وَابْنَيْكِ ، فَأَلْقَلَى عَلَيْهِمْ كِسَاءً خَيْبَرِيًّا ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ هَٰؤُلَاءِ آلُ مُحَمَّد فَاجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى آلِ مُحَمَّد كَمَا جَعَلْتَهَا مُحَمَّد فَاجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى آلِ مُحَمَّد كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى آلِ مُحَمَّد كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدُ مَجِيدُ ) . (ع) عن أُمِّ سلمَة نَسْتُ . عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدُ مَجِيدُ ) . (ع) عن أُمِّ سلمَة نَسْتُ . (الْهَمْزَةُ مَع آلْبَاءِ)

٢٢/٢٩٠٤٧ – قال النَّبَّ عَلِيْ : ( أُبَايِعُكِ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكِي بِاللهِ شَيْئًا ، وَلَا تَسْرُ فِي ، وَلَا تَوْنَي ، وَلَا تَقْتُلِي وَلَدَكِ ، وَلَا تَأْتِي بِاللهِ شَيْئًا ، وَلَا تَسْرُ فِي ، وَلَا تَقْتُلِي وَلَدَكِ ، وَلَا تَشْرِينَهُ بَيْنَ يَدَيْكِ وَرِجْلَيْكِ ، وَلَا تَشُوحِي ، وَلَا تَبَرَّجِي بَهُمْنَانَ تَفْتَرِينَهُ بَيْنَ يَدَيْكِ وَرِجْلَيْكِ ، وَلَا تَشُوحِي ، وَلَا تَبَرَّجِي بَهُمْنَانَ تَفْتَرِينَهُ بَيْنَ يَدَيْكِ وَرِجْلَيْكِ ، وَلَا تَشُوحِي ، وَلَا تَبَرَّجِي بَهُمْنَانَ عَمْرُو مَنْ اللهَ عَمْرُو مَنْ اللهَ اللهُ وَلَا تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ) . (حم ) عن أبن عمْرُو مَنْ اللهُ اللهَ عَلْمُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَلَا تَعْمُو وَمِنْ اللهُ الله

ضُبَيْعَةُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلِةٍ تُبَايِعُهُ فَذَكَرَهُ). ضُبَيْعَةُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلِةٍ تُبَايِعُهُ فَذَكَرَهُ).

٢٣/٢٩٠٤٨ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( اِبْدَءُوا بِالْكُبْرِ يَ أَوْ بِالْكُبْرِ يَ أَوْ بِالْكُبْرِ يَ أَوْ بِالْأَكَابِرِ ) . (ع ، طس ) عن ابن عبَّاس السَّنَةُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ إِلْاً كَابِرِ ) . (ع ، طس ) عن ابن عبَّاس السَّنَةُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ إِلْاً كَابِرِ ) .

٢٤/٢٩٠٤٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ أَبْرِدُوا الْحُمَّى بِالَمَاءِ فَإِنَّهَا

مِنْ فَيْح ِجَهَنَّمَ). (حم، طك) عن أبي تستر الْأَنْصَارِي سَتَ .

٢٥/٢٩٠٥ \_ قال النَّيُّ عَلِيْةِ : ﴿ أَبْشِرْ يَا أَبَا بَكْرِ بِالْجَنَّةِ).

( طكس ) عن زيد بن أرقم سنت .

· ٢٦/٢٩٠٥١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (أَبْشِرْ يَا عُمَرُ بِالْجَنَّةِ ) . ( طَكس ) عن زيد بن أرقم سَنْتُ .

٢٧/٢٩٠٥٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( أَبْشِرْ يَا عُثْمَانُ بِالْجَنَّةِ ) بَعْدَ بَلَاءٍ شَدِيدٍ ، إِنَّ اللهَ مُقَمِّصُكَ قَمِيصاً فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ .

عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تُخْلَعْهُ ) . ( طكس ) عن زيد بن أرقم الشت .

٣٥٠٥٣ - قال النَّبِيُّ ﴿ أَبْشِرُوا بِاللَهْدِيِّ ، رَجُلُ مِنْ قُرَيْشِ وَا بِاللَهْدِيِّ ، رَجُلُ مِنْ قُرَيْشِ مِنْ عِثْرَ قِي يَخْرُجُ فِي اخْتِلَافٍ مِنَ النَّاسِ وَزِلْزَالَةٍ فَيَمْلاً قُرَيْشٍ مِنْ عِثْرَ قِي يَخْرُجُ فِي اخْتِلَافٍ مِنَ النَّاسِ وَزِلْزَالَةٍ فَيَمْلاً

الْأَرْضَ قِسْطاً وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَجَوْراً ، يَرْضَى عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَيُقْسِمُ الْمَالَ صِدِحَاحاً ، قِيلَ : وَمَا صِدِحَاجاً ؟.

قَالَ : بِالسَّوِيَّةِ ، وَيَمْلَأُ قُلُوبَ أُمَّةٍ مُحَمَّد غِنَى وَيَسَعُهُمْ عَدْلُهُ حَتَّى يَالُمُ مُنَادِياً فَيُنَادِى : مَنْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَىَّ ، فَمَا يَأْتِيهِ أَحَدُ إِلَّا رَجُلُّ يَأْمُرَ مُنَادِياً فَيُنَادِى : مَنْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَىَّ ، فَمَا يَأْتِيهِ أَحَدُ إِلَّا رَجُلُّ

وَاحِدٌ فَيَسْأَلُهُ فَيَقُولُ: إِنْتِ الْخَازِنَ حَتَّى يُعْطِيَكَ، فَيَأْتِيهِ فَيَقُولُ أَنَا رَجُلُ أَرْسَلَنِي المَهْدِيُّ إِلَيْكَ لِتُعْطِينِي مَالًا فَيَقُولُ: الْحْثُ فَيَحْثُو

وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْمِلُهُ فَيَخْرُجُ بِهِ فَيَنْدَمُ ، فَيَقُولُ: أَنَا كُنْتُ أَجْشَعُ أُمَّةٍ مُحَمَّد نَفْساً ، كُلُّهُمْ دُعِيَ إِلَى هَذَا الْمَالِ فَتَرَكَهُ غَيْرِي ،

فَيَرُدُّ عَلَيْهِ فَيَقُولُ: إِنَّا لَا نَقْبَلُ شَيْعًا أَعْطَيْنَاهُ، فَيَلْبَثُ فِي ذَٰلِكَ سِنِينَ، وَلَا خَيْرَ فِي الْحَيَاةِ بَعْدَهُ). سِنَّا أَوْ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِياً أَوْ تِسْعَ سِنِينَ، وَلَا خَيْرَ فِي الْحَيَاةِ بَعْدَهُ). (حم، ع) عن أبي سعيد سَتَ .

٢٩/٢٩٠٥٤ \_ قالً النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (أَبْشِرُوا! مَنْ صَلَى الصَّلُواتِ الْخَمْسَ ، وَاجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ ، دَخَلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ : عُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ ، وَالشِّرْكَ بِاللهِ ، وَقَتْلَ النَّفْسِ ، وَالشِّرْكَ بِاللهِ ، وَقَتْلَ النَّفْسِ ، وَالشِّرْكَ بِاللهِ ، وَقَتْلَ النَّفْسِ ، وَقَدْفَ الْمُحْصَنَاتِ ، وَأَكْلَ مَالِ الْمَيْتِيمِ ، وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ ، وَقَدْفَ الْمُحْصَنَاتِ ، وَأَكْلَ مَالِ الْمَيْتِيمِ ، وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ ، وَأَكْلَ مَالِ الْمَيْتِيمِ ، وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ ، وَأَكْلَ مَالُ الْمَيْتِيمِ ، وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ ، وَأَكْلَ مَالُ الْمَيْتِيمِ ، وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ ، وَأَكْلَ مَالُ الْمَيْتِيمِ ، وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ ،

٣٠/٢٩٠٥٥ \_ قال النَّبِيَّ عَيَّلِيْهِ : ( أَبْشِرُوا وَأَقِرُّوا عَيْنَا عَيْنَا عَيْنَا عَيْنَا فَأَنْتُمْ فَى أَعْلَى الْغُرَفِ \_ قَالَهُ فَأَنْتُمْ فَى أَعْلَى الْغُرَفِ \_ قَالَهُ لِأَصْحَابِهِ ) . ( طك ) عن زيد بن أيي أَوْفي سَتِ .

٢١/٢٩٠٥٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ : (أَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا خَيْدِراً فَوَ اللهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ ، وَلَكِنْ إِذَا صُبَّتْ عَلَيْكُمُ الدُّنيَا ضَبَّا فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسَهَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ) . (حم ) عن المن من قَبْلَكُمْ ) . (حم ) عن المن من تنافسها مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ) . (حم ) عن المن من تنافسها مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ) . (حم ) عن

قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ أَبْصَرْتُ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلٍ فَيُ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ أَبْصَرْتُ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلٍ فَي بُطْنَانِ الْجَنَّةِ عَلَيْهِ سُنْدُسُ ﴾ . (ع) عن جابر سَتَ .

٣٤/٢٩٠٥٩ ـ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (أَبْكُوا فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَاكُوْ ، فَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ يَبْكُونَ فِي النَّارِ حَتَّى تَسِيلَ دُمُوعُهُمْ فَتَسَيلَ دُمُوعُهُمْ فَيَسِيلَ الدَّمُ فَي خُدُودِهِمْ كَأَنَّهَا جَدَاوِلُ حَتَّى تَنْقَطِعَ الدَّمُوعُ فَيسِيلَ الدَّمُ فَتَقْرَحُ الْعُيُونُ ) . (ع) عن أنس مَنْ .

وَالنَّسَاءِ أَنَّ طَاعَةَ الزَّوْجِ وَاعْتِرَافَهَا بِحَقِّهِ يَعْدِلُ ذَلِكَ وَقَلِيلٌ مِنْكُنَّ النِّسَاءِ أَنَّ طَاعَةَ الزَّوْجِ وَاعْتِرَافَهَا بِحَقِّهِ يَعْدِلُ ذَلِكَ وَقَلِيلٌ مِنْكُنَّ مَنْ يَفْعَلُهُ ). ( بن ) عن ابن عبَّاس سَتَ قَالَ : جَاءَت امْرَأَةُ مَنْ يَفْعَلُهُ ). ( بن ) عن ابن عبَّاس سَتَ قَالَ : جَاءَت امْرَأَةُ فَنْ يَفْعَلُهُ ) . ( بن ) عن ابن عبَّاس سَتَ قَالَ : جَاءَت امْرَأَةُ فَنْ يَفْعَلُهُ ) . فَقَالَتُ : هَذَا الْجِهَادُ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى الرِّجَالِ فَإِنْ يُصِيبُوا أُجرُوا وَاللهُ عَلَى الرِّجَالِ فَإِنْ يُصِيبُوا أُجرُوا وَإِنْ قُتِلُوا كَانُوا أَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ، وَنَحْنُ نَقُومُ عَلَيْهِمْ فَكَرُهُ ) .

٣٦/٢٩ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( ابْنُ آدَمَ إِنْ أَصَابَهُ الْحَرُّ قَالَ حَسِّ ) . (حم ) عن خولة الْبَرْدُ قَالَ حَسِّ ) . (حم ) عن خولة بنت قيس بنت قيس بنت .

٣٧/٢٩٠٦٢ – قال النَّبِيُّ عِيَّالِمُ : ﴿ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ سَسِيِّدَا كُهُولِ أَهُلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأُوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَا تُخْبِرْ هُمَا يَا عَلَيُّ لَسْتَ خَيْراً مِنْهُمَا ) . ﴿ طس ﴾ عن جابرٍ مِنْهُمَا ﴾ . ﴿ طس ﴾ عن جابرٍ مِنْهُمَا ﴾ . ﴿ طس ﴾ عن جابرٍ مِنْهُمَا ﴾ .

٣٨/٢٩٠٦٣ - قال النَّبِيُّ عَلِيْنِ : ﴿ أَبُو بَكْرٍ! إِنَّ الرُّوحَ ( أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ﴾. ( حِبْرِيلَ ) أَخْبَرَ نِي آنِفاً أَنَّ خَيْرَ أُمَّتِكَ بَعْدَكَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ﴾. ( طس ) عن أسعد بن ذرارةَ مَا لَا عَنْ

#### (الْهَمْزَةُ مَع آلتَّاءِ)

٣٩/٢٩٠٦٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (أَتَانِي آتِ وَأَنَا بِالْعَقِيقِ فَقَالَ : إِنَّكَ بِوَادِ مُبَارَكِ) . (بز) عن عائشة مُنْسَد .

2 • ١٩٠٦٥ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( أَتَانِي آت فِي مَنَامِي يُخْبِرُ نِي بَيْنَ أَنْ يَدْخُلُ نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ ، أَو الشَّفَاعَةَ ، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ لَهُمْ ، قِيلَ : إِنَّا نَسْأَلُكَ بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَبِحَقِّ الصَّحْبَةِ الشَّفَاعَةَ لَهُمْ ، قِيلَ : إِنَّا نَسْأَلُكَ بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَبِحَقِّ الصَّحْبَةِ النَّاسُ إِلَّا مَا أَدْخَلْتَنَا فِي شَفَاعَتِكَ ، فَدَعَى لَهُمْ فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَقَالُ : إِنَّ شَفَاعَتِي لِمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ وَقَالُ : إِنَّ شَفَاعَتِي لِمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا ) . (حم ) عن معاذ وأي مُوسَى يَشْسَد .

عَلَّمُ مَكَمَّدُ قُلْ : أَعُوذُ بِوَجْهِ اللهِ الْكَرِيمِ وَكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ الَّتِي عَلَيْ اللهِ التَّامَّةِ الَّتِي مَا مَحَمَّدُ قُلْ : أَعُوذُ بِوَجْهِ اللهِ الْكَرِيمِ وَكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ التَّامَّةِ التَّامَّةِ التَّامَّةِ اللّهِ لَا يُحَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرُ مِنْ شَرِّ مَا يَذُرُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ مِنْهَا ، فِيهَا ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ، فِيهَا ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ، وَمِنْ شَرِّ فَتَن اللّهُ لِ وَالنّهَارِ اللّهُ وَالنّهَارِ اللّهُ وَالنّهَارِ اللّهُ وَالنّهَارِ إِلّا طَلَيْلُ وَالنّهَارِ إِلّا طَلَيْلُ وَالنّهَارِ إِلّا طَلَيْلُ وَالنّهَارِ إِلّا طَلَيْلُ وَالنّهَارِ أَنْ اللّهُ وَالنّهَارِ إِلّا طَلَيْلُ وَالنّهَارِ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَالنّهَارِ اللّهُ وَالنّهَارِ اللّهُ مَنْ طَوَارِقِ اللّهُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ، طَلَيْلُ وَالنّهَارِ إِلّا طَلَيْلُ وَالنّهَارِ إِلّا طَلَيْلُ وَالنّهَارِ إِلّا طَلَيْلُ وَالنّهَارِ اللّهِ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا يَعْرُبُ مُنْ اللّهُ وَالِقَا يَطُرُونُ اللّهُ مِنْ الْحَيْ بِشُعْلَةٍ مِنْ نَارِ فَذَكُرَهُ ) . (طس ) عن أبي مسْعُود مِن الْحَيْ بِشُعْلَةٍ مِنْ نَارِ فَذَكُرَهُ ) .

٤٢/٢٩٠٦٧ \_ قال النَّبِيُّ عِلَيْهِ : (أَتَا نِي جِبْرِيلُ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ! مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْراً وَرَفَعَ لَهُ عَشْراً). (بز) عن أنس سَمَّة .

٤٤/٢٩٠٦٩ \_ قال النَّبِيُّ عِلَيْهِ : (أَتَانِي جِبْرِيلُ فَلَمْ يَدْخُلْ فَلَمْ يَدْخُلْ فَلَمْ يَدْخُلْ فَقَالَ : إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةً ). فَقَالَ : إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةً ). (عم ) عن عَلِيٍّ مِنْفَتَهُ .

٤٥/٢٩٠٧٠ \_ قال النَّبِيُّ عِيَّالِهِ : (أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ : خَيْرُ الْبِقَاعِ بُيُوتُ اللَّهُ فَقَالَ : (طَسَ عَنَ أَنسِ مَعْتَمَ .

٤٦/٢٩٠٧١ \_ قال النَّبِيُّ عِلَيْ : ﴿ أَتَا نِي جِبْرِيلُ فَقَالَ :

إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ) . ( طك ) عن ابن عَبَّاسَ مَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ) . ( طك ) عن ابن عَبَّاسَ مَكُنْ عَلَيْهِ

سَأَلَ رَجُلٌ عَن ِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ مُحْتَسِباً حَتَّى يُقْتَلَ أَفِي اللهِ مُحْتَسِباً حَتَّى يُقْتَلَ أَفِي الْجَنَّةِ هُوَ ؟ فَذَكَرَهُ ).

أَتَا فِي جِبْرِيلُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (أَتَا فِي جِبْرِيلُ فَقَالَ إِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا). (طك) عن حذيفة بنات .

٤٨/٢٩٠٧٣ \_ قال النَّبَيُّ عَلَيْهِ : (أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ : رَاجِعْ حَفْصَةَ فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ وَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ ) . (طك) عن قيس بن يزيد مَا الْمَا .

عَلَمُ عَلَمُ اللّهِ عَلَمْ اللّهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَراً وَمَنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا ، وَمِنْ شَرِّ فِتَن اللّهَ مِن السَّمَاءِ ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقِ إِلّا طَارِقاً يَطْرُقُ بِخَيْرٍ شَرِّ فِتَن اللّهُ بِن حُبَيْشِ التَّميمي مَا عَن عبد الله بن حُبيشِ التَميمي مَا يَعْدُ. يَا رَحْمُن ) . (حم ، ع) عن عبد الله بن حُبيشِ التَميمي مَا الله عَمْدُ . فَقُلْتُ : ( أَتَا نِي جَبْرِيلُ فَقُلْتُ : ( أَتَا نِي جَبْرِيلُ فَقُلْتُ : )

سَمِعْتُ صَوْتاً هَالَنَى فَمَا هَٰذَا ؟ قَالَ: هٰذِهِ صَخْرَةٌ هَوَتْ مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ مِنْ سَبْعِينَ عَاماً فَهٰذَا حِينَ بَلَغَتْ، فَأَحَبَّ اللهُ أَنْ أُسْمِعَكَ صَوْتَهَا ، فَمَا رُئِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ضَاحِكاً مِلْ عَفِيهِ مُرَاقَبَةً حَتَّى صَوْتَهَا ، فَمَا رُئِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ضَاحِكاً مِلْ عَفِيهِ مُرَاقَبَةً حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ ). (طس) عن أبي سعيد بنت .

٥١/٢٩٠٧٦ - قال النَّبِيُّ عَلَيْتُ : (أَتَا نِي جِبْرِيلُ فَقَالَ اللهُ النَّارَ رَغِمَ أَنْفُ امْرِيءِ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُعْفَرْ لَهُ فَأَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ قُلْ آمِينَ ، فَقُلْتُ آمِينَ ، وَرَغِمَ أَنْفُ امْرِيءٍ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ فَأَبْعَدَهُ اللهُ قُلْ آمِينَ ، فَقُلْتُ آمِينَ ، وَرَجُلِ يُدُخِلَاهُ الْجَنَّةَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَأَبْعَدَهُ اللهُ قُلْ آمِينَ فَقُلْتُ آمِينَ ، وَرَجُلِ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَأَبْعَدَهُ اللهُ قُلْ آمِينَ فَقُلْتُ آمِينَ اللهُ قُلْ آمِينَ فَقُلْتُ آمِينَ ) دُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَأَبْعَدَهُ اللهُ قُلْ آمِينَ فَقُلْتُ آمِينَ اللهُ عَلَيْكَ فَأَبْعَدَهُ اللهُ قُلْ آمِينَ فَقُلْتُ آمِينَ (بنر) عن عمَّار مَنْ ...

عن عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

٥٣/٢٩٠٧٨ – قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ( أَتَانِي جِبْرِيلُ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ كَانَ الْفَيْءُ فِي الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَصَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ الْفَيْءُ فِي تَمَامِهِ ، وَصَلَّى الْعَشَاءَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّمْسُ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّمْسُ، وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالْفَيْءُ قَامَتَان ، فَصَلَّى الْغُهْرَ وَفَى الْعَلْمُ مَنْ الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ ، ثُمَّ جَاءَ فِي الْغَلِ فَصَلَّى الْغَصْرَ وَالْفَيْءُ قَامَتَان ، وَصَلَّى الْغَصْرَ وَالْفَيْءُ قَامَتَان ، وَصَلَّى الْعَشَاءَ إِلَى ثُلُثُ اللَّيْلِ وَصَلَّى الْعَشَاءَ إِلَى ثُلُثُ اللَّيْلِ وَصَلَّى الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثُ اللَّيْلِ وَصَلَّى الْعَشَاءَ إِلَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْعَشَاءَ إِلَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْعَشَاءَ إِلَى الْمُسْتَعَالَ اللَّيْلُ الْعَشَاءَ إِلَى الْمُسْتَعَلَى الْعَشَاءَ إِلَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْعَشَاءَ إِلَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْعَشَاءَ إِلَى الْمُسْتَعَالَ اللَّيْلُ الْعَشَاءَ إِلَى الْمُسْتَعَالَ اللَّيْلُ الْعَشَاءَ إِلَى الْعَشَاءَ إِلَى الْعَشَاءَ إِلَى الْمُسْتَعَالَ اللَّيْلُ الْعَشَاءَ إِلَى الْعَشَاءَ اللَّيْلُ الْعَشَاءَ إِلَى الْمُعْمَالَ اللَّيْلِ الْعَشَاءَ إِلَى الْعَشَاءَ إِلَى الْمُعْمَامِ الْعَلْمَ اللَّيْلِ الْمُسْتَةِ وَلَى الْعَشَاءَ إِلَى الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْمَالَى الْعَلْمَ الْعَلَى الْمُعْمَامِ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلَى الْعَلْمَ الْمَامِ الْعَلْمَ الْمَلْمَ الْمَامِ الْمَامِ الْعَلْمَ الْمَامِ الْمَلْمُ الْمَامِ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمَامِ الْمُعْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْمِ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْمِ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ

وَكُرُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَبَيْنَ أَنْ يَغْفِرَ لِنِصْفَ أُمَّتَى ، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ ، بَيْنَ الشَّفَاعَةِ وَبَيْنَ أَنْ يَغْفِرَ لِنِصْفَ أُمَّتَى ، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَة ، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَة ، فَقَالَ : شَفَاعَتَى لَكُمْ ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ قَالَ : فَقِيلَ : اشْفَعْ لَنَا ، فَقَالَ : شَفَاعَتَى لَكُمْ ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ قَالَ : مَنْ لَقِيلَ اللهُ يَشْفَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ ) . (حم ، طك ) مَنْ لَقِي اللهَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّة ) . (حم ، طك ) عن أبي مُوسِي مَنْ مَوسِي مَا اللهُ يَشْفَد .

٥٥/٢٩٠٨٠ - قال النَّبِيُّ عَيِّلِةٍ : (أَتَانِي جِبْرِيلُ فَبَشَّرَنِي . أَنَّا نِي جِبْرِيلُ فَبَشَّرَ نِي . أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَانِي الشَّفَاعَة ، قِيلَ : أَوَ فِي بَنِي هَاشِمِ خَاصَّة ؟ قَالَ : لَا ، فَقِيلَ : خَاصَّة ؟ قَالَ : لَا ، فَقِيلَ : فَي قُريش خَاصَّة ؟ قَالَ : لَا ، فَقِيلَ : فِي أُمَّتِي لِلْمُذْنِبِينَ ) . ( طكس ) عن عبد في أُمَّتِي لِلْمُذْنِبِينَ ) . ( طكس ) عن عبد الله بن بشر مَشَّدَ .

وَمِ آَةٌ بَيْضَاءُ فِيهَا نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ ، فَقُلْتُ مَا هَٰذِهِ ؟ قَالَ : هٰذِهِ الْجُمْعَةُ يَهْرِضُهَا عَلَيْكَ رَبُّكَ لِتَكُونَ لَكَ عِيداً وَلِقَوْمِكَ مِنْ الْجُمْعَةُ يَهْرِضُهَا عَلَيْكَ رَبُّكَ لِتَكُونَ لَكَ عِيداً وَلِقَوْمِكَ مِنْ بَعْدِكَ ، تَكُونُ أَنْتَ الْأُوَّلُ وَيَكُونُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارِي تَبَعاً لَكَ مَا لَنَا فِيهَا ؟ قَالَ : لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ، لَكُمْ فِيهَا سَاعَةٌ مَنْ قُلْتُ : مَا لَنَا فِيهَا بِخَيْرٍ هُوَ لَهُ قَسَمُ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيّاهُ أَوْ لَيْسَ بِقَسَمِ لِللَّا الْخَرَ لَهُ مَاهُو أَعْظُمُ مِنْهُ ، أَوْ يَتَعَوَّذُ فِيهَا مِنْ شَرِّ هُو عَلَيْهِ إِلَا أَعْطَاهُ إِيّاهُ أَوْ لَيْسَ بِقَسَمِ إِلَّا الْخَرَ لَهُ مَاهُو أَعْظُمُ مِنْهُ ، أَوْ يَتَعَوَّذُ فِيهَا مِنْ شَرِّ هُو عَلَيْهِ النَّكُمَةُ وَلَكُونُ اللَّا الْخَرَ لَهُ مَاهُو أَعْظُمُ مِنْهُ ، أَوْ يَتَعَوَّذُ فِيهَا مِنْ مَا هٰذِهِ النَّكُمَةُ اللَّهُ مِنْ أَعْظُمَ مِنْهُ ، قُلْتُ : مَا هٰذِهِ النَّكُمَةُ اللهُ مِنْ أَعْظُمَ مِنْهُ ، قُلْتُ : مَا هٰذِهِ النَّكُمَةُ اللهُ مِنْ أَعْظُمَ مِنْهُ ، قُلْتُ : مَا هٰذِهِ النَّكُمَةُ اللهُ مِنْ أَعْظُمَ مِنْهُ ، قُلْتُ : مَا هٰذِهِ النَّكُمُ اللهُ مِنْ أَعْظُمَ مِنْهُ ، قُلْتُ : مَا هٰذِهِ النَّكُمُ اللهُ مِنْ أَعْظُمَ مِنْهُ ، قُلْتُ : مَا هٰذِهِ النَّهُ مِنْ أَعْظُمَ مِنْهُ ، قُلْتُ : مَا هٰذِهِ النَّكُونَ اللهُ مِنْ أَعْظُمَ مِنْهُ ، قُلْتُ : مَا هٰذِهِ النَّكُونَ اللهُ مِنْ أَعْظُمُ مِنْهُ ، قُلْتُ : مَا هٰذِهِ النَّكُمُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ أَعْضَاهُ مَنْهُ ، قُلْتُ : مَا هٰذِهِ النَّهُ مِنْ أَوْلَيْسُ الْمَاعِلَةُ اللهُ الْعَلَامُ الْعُولِ الْمُعْمِ الْعُلِيْ الْعَلَيْدُ فِيهَا مِنْ الْمُولِ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِولُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِولُهُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

السُّوْدَاءُ فِيهَا ؟ قَالَ : هٰذِهِ السَّاعَةُ تَقُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ سَيِّدُ الْأَيَّامِ عِنْدَنَا وَنَحْنُ نَدْعُوهُ فِي الْآخِرَةِ يَوْمَ الْمَزِيدِ، قَالَ: إِنَّ رَبَّكَ عَزُّ وَجَلُّ اتَّخَذَ فِي الْجَنَّةِ وَادِياً أَفْيَحَ مِنْ مِسْكِ أَبْيَضَ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ نَزَلَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ عِلِّيِّينَ عَلَى كُرْسِيِّهِ ، ثُمَّ يَحُفُّ الْكُرْسِيُ بِمَنَادِرَ مِنْ نُورِ ، وَجَاءَ النَّبِيُّونَ فَيَجْلِسُونَ عَلَيْهَا ، حَتَّى الْمِنَابِرَ مِنْ كَرَاسِيٍّ مِنْ ذَهَبِ، ثُمَّ جَاءَ الصِّلِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ حَتَّى يَجْلِسُونَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ يَجَيءُ أَهْلُ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسُونَ عَلَى الْكَثِيبِ فَيَتَجَلَّى لَهُمْ رَبُّهُمْ تَعَالَى حَتَّى يَنْظُرُوا إِلَى وَجْهِهِ ، يَقُولُ: أَنَا الَّذِي صَدَقْتُكُمْ وَعْدِي، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، هٰذَا مَحَلُّ كَرَامَتِي فَسَلُونِي فَيُسَأَلُونَهُ حَتَّى تَنْتَهِي رَغْبَتُهُمْ، فَيَفْتَحُ لَهُمْ عِنْدَ ذَٰلِكَ مَا لَا عَيْنُ رَأَتْ ، وَلَا أُذُنُّ سَمِعَتْ ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَر إِلاَّ بِمِقْدَار ، فَيُصْرَفُ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يَصْعَدُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى كُرْسِيِّهِ فَيَصْعَدُ مَعَهُ الشُّهَدَاءُ وَالصَّدِّيقُونَ وَيَرْجِعُ أَهْلُ الْغُرَفِ إِلَى غُرَفِهِمْ دُرَّةً بَيْضَاءَ لَيْسَ فِيهَا فَصْمٌ وَلَا وَصْمُ، أَوْ يَاقُوتَةً حَمْرَاءَ أَوْ زَبَرْجَدَةً خَضْرَاء ، مِنْهَا غُرَفُهَا وَأَبْوَابُهَا مَطْرُوزَةٌ ، وَفِيهَا ثِمَارُهَا مُتَدَلِّيةٌ ، فِيهَا أَزْوَاجُهَا وَخَدَمُهَا ، فَلَيْسُوا إِلَى شَيْءِ أَحْوَجَ مِنْهُ إِلَى يَوْمِ الْجُمْعَةِ لِيَزْدَادُوا فِيهِ كَرَامَةً وَلِيَزْدَادُوا فِيهِ نَظُراً إِلَى وَجْهِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، وَلِذَٰلِكَ دُعِيَ يَوْمَ اكْزيدِ ) . (طس، ع) عن أنس ِ مصد

٥٧/٢٩٠٨٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ أَتَانِي جِبْرِيلُ فِي حِينِ مَيْر حِينِهِ الَّذِي كَانَ يَأْتِينِي فِيهِ ، فَقُلْتُ : يَا جَبْرِيلُ! مَا لِي أَرَاكَ مُتَغَيِّرَ اللَّوْن ؟ فَقَالَ : مَا جَئْتُكَ حَتَّى أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِمَفَاتِيحٍ النَّارِ ، فَقُلْتُ : صِفْ لِيَ النَّارَ وَانْعَتْ لِي جَهَنَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمَرَ بِجَهَنَّمَ فَأُوقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ عَام حَتَّى ابْيَضَّتْ، ثُمَّ أَمَرَ فَأُوقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ عَامِ حَتَّى احْمَرَّتْ، ثُمَّ أَمَرَ فَأُوقِدَ عَلَيْهَا أَنْفَ عَامِ حَتَّى اسْوَدَّتْ ، فَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ لَا يُضِيءُ شَرَرُهَا وَلَا يُطْفَأُ لَهَبُهَا ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوْ أَنَّ قَدْرَ إِبْرَة فُتِحَ مِنْ جَهَنَّمَ لَمَاتَ مَنْ في الْأَرْضِ كُلِّهمْ جَمِيعاً مِنْ حَرِّهَا ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوْ أَنَّ خَازِناً مِنْ خَزَنَةِ جَهَنَّمَ بَرَزَ إِلَى أَهْلِ الدُّنْيَا فَنَظَرُوا إِلَيْهِ لَمَاتَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلِّهِمْ مِنْ قُبْحٍ وَجْهِهِ وَمِنْ نَتْن ِ رِيجِهِ ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوْ أَنَّ حَلَقَةً مِنْ حِلَق سِلْسِلَةِ أَهْلِ النَّارِ الَّتِي نَعَتَ اللهُ فِي كِتَابِهِ وُضِعَتْ عَلَى جِبَالِ الدُّنْيَا لَارْفَضَّتْ وَمَا تَعَارَتْ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْأَرْضِ السُّفْلَى ، فَقُلْتُ حَسْبِي يَا جِدْرِيلُ ، لَا تَصْدَعُ \* قَلْبِي فَأَمُّوتَ ، فَبَكَٰي جَبْرِيلُ ، فَقُلْتُ تَبْكِي وَأَنْتَ مِنَ اللَّهِ بِالْمَكَانِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ. فَقَالَ : وَمَا لِي لَا أَبْكِي وَأَنَا أَحَقُّ بِالْبُكَاءِ، لَعَلِّي أَكُونُ فِي عِلْمِ اللهِ عَلَى غَيْرِ الْحَالَةِ الَّتِي أَنَا عَلَيْهَا ، وَمَا أَدْرِي لَعَلِّي أُبْتَلَى بِمَا ابْتُلِيَ بِهِ إِبْلِيسُ ، فَقَدْ

كَانَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ، وَمَا أَدْرِى لَعَلِّي أَبْتَلَى بِمَا ابْتُلِيَ بِهِ هَارُوتُ وَمَارُوتُ ، وَمَا أَدْرِى لَعَلِّي أَبْتَلَى بِمَا ابْتُلِيَ بِهِ هَارُوتُ وَمَارُوتُ ، فَبَكَيْتُ وَبَكَى جَبْرِيلُ حَتَّى نُودِى أَنْ يَا جِبْرِيلُ وَمَارُوتُ مَا أَنْ تَعْصِياهُ ، فَارْتَفَعَ جِبْرِيلُ ) . (طس ) وَيَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللهَ أَمَّنَكُمَا أَنْ تَعْصِياهُ ، فَارْتَفَعَ جِبْرِيلُ ) . (طس ) عن عمر نشت .

قَالَ الرَّبُّ تَبَارِكَ وَتَعَالَى : يُوْتَى بِسَيِّنَاتِ الْعَبْدِ وَحَسَنَاتِهِ فَيُقْتَصُّ فَالَ الرَّبُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى : يُوْتَى بِسَيِّنَاتِ الْعَبْدِ وَحَسَنَاتِهِ فَيُقْتَصُّ فَإِنْ بَقِيتْ لَهُ أُوسِعَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ ) . (بز) عن ابن عبَّاس بيست. فَإِنْ بَقِيتْ لَهُ أُوسِعَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ ) . (بز) عن ابن عبَّاس بيست. فَإِنْ بَقِيتَ لَهُ أُوسِعَ لَهُ فِي النَّبِيُّ : ( أَتَا نِي جِبْرِيلُ فَقُلْتُ : يَا جِبْرِيلُ ! مَا لِي أَرَى الشَّمْسَ الْيَوْمَ طَلَعَتْ بَيْضَاءَ نُورٌ وَشُعَاعً لَو اللَّهُ أَلْفا مِنَ اللَّهُ أَلْفا مِنَ اللَّهُ مَاتَ بِاللَّهِ مَا مَضِي ، قَالَ : إِنَّ ذَلِكَ لَمَعَاوِيةَ بْنِ مُعَاوِيةَ لِللَّهُ أَلْفا مِنَ اللَّهُ أَلْفا مِنَ اللَّهُ يُصَلُّونَ لَكُنْ مُعَادِيةً وَقُعُودِةً ، وَقُلْ هُو اللَّهُ أَنْفا وَفِي مَنْامِهِ وَقُعُودِةٍ ، وَلَيْ وَرَاءَةِ : « قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ » فِي اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ ، وَفِي مَمْشَاهُ وَفِي مَنَامِهِ وَقُعُودِةٍ ، اللَّهُ أَحَدُ » فِي اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ ، وَفِي مَمْشَاهُ وَفِي مَنَامِهِ وَقُعُودِةٍ ،

فَصَلَّى عَلَيْهِ). (ع) عن أنس بن مالك مَثَد. . . . . . قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ: (أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: وَقُلْ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: (أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: قُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ قُلْ، قُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ قُلْ، قُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ اللهِ التَّامَّاتِ اللهِ التَّامَّاتِ اللهِ التَّامَّاتِ اللهِ التَّامَّاتِ اللهِ التَّامَاتِ اللهِ التَّامِرُ اللهِ التَّامَاتِ اللهِ اللَّهِ المَاتِ اللهِ التَّامَاتِ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللهِلْمَاتِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

فَهَلْ لَكَ أَنْ أَقْبضَ لَكَ الْأَرْضَ فَتُصَلِّي عَلَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ،

شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرِجُ فِيهَا، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَراً فِي الْأَرْضِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقِ يَطْرُقُ إِلَّا طَارِقاً يَطْرِقُ بِخَيْرِ يَا رَحْمَٰنُ ).

(حم، طك) عن عبد الرحمٰن بن خفش عشم بإِسنادِ حسَن ).

تَكَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: (أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: بِاللهِ إِلَيْكَ لِأَرْقِيكَ فَحَلَلْتُ رَأْسِي فَقَالَ: بِاللهِ اللهِ إِلَيْكَ لِأَرْقِيكَ فَحَلَلْتُ رَأْسِي فَقَالَ: بِاللهِ اللهِ أَرْقِيكَ أَرْقِيكَ ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ عَيْنِ حَاسِدٍ أَرْقِيكَ أَرْقِيكَ ، وَرَدَّدَهَا ثَلَاثًا \_). (طس) عن بريرة مَن الشيد.

٥٢/٢٩٠٨٧ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (أَتَانِي جِبْرِيلُ وَمَعَهُ مَلَكُ فَتَانِي جِبْرِيلُ وَمَعَهُ مَلَكُ فَتَذَحَّى الْلَكُ فَقُلْتُ : يَهَا جِبْرِيلُ! مَا شَأْنُهُ ؟ قَالَ : إِنَّهُ وَجَدَ مِنْكَ رِيحَ اللَّهُ عَاسِ ) . (طس ) مِنْكَ رِيحَ النَّحَاسِ ) . (طس ) عن ابن عمر سَعَتْ .

٦٣/٢٩٠٨٨ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( أَتَا نِي جِبْرِيلُ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! اسْتَوْصِ مُعَاوِيَةَ فَإِنَّهُ أَمِينُ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَنِعْمَ الْأَمِينُ هُوَ) . ( طس ) عن ابن عبَّاسِ مَسْتَ .

؟ ٦٤/٢٩٠٨٩ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : (أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ : إِنْ شِئْتَ أُصَبِّحُ لَهُمُ الصَّفَا إِنَّ رَبَّكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ لَكَ : إِنْ شِئْتَ أُصَبِّحُ لَهُمُ الصَّفَا ذَهَبًا فَمَنْ كَفَرَ مِنْهُمْ عَذَبْتُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ، ذَهَبًا فَمَنْ كَفَرَ مِنْهُمْ عَذَبْتُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ،

وَإِنْ شِئْتَ فَتَحْتُ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ ، قُلْتُ : بَلْ بَابُ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ ، قُلْتُ : بَلْ بَابُ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ ) . ( طس ) عن ابن عبَّاس سَتَ قَالَ : قَالَتْ قُرَيْشُ : أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يَجْعَلْ لَنَا الصَّفَا ذَهَباً ، فَإِذَا أَصْبَحَ ذَهَباً الْتَعْنَاكَ فَلَا رَبَّهُ فَلْ كَرَهُ ) .

٢٥/٢٩٠٩٠ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ﴿ أَتَانِي رَبِّي عَزَّ وَجَــلَّ اللَّيْلَةَ فِي أَحْسَنِ صُورَة فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! فَقُلْتُ : لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ قَالَ : هَلْ تَدْرِى فِيمَ يَخْتَصِمُ اللَّهُ الْأَعْلَى ؟ قُلْتُ : لَا أَدْرى، قَالَهُ مَرَّتَيْنِ - أَوْ ثَلَاثَةً - ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَى فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْكَيُّ حَتَّى تَجَلَّى لِي مَا فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ ، ثُمُّ تَلَى هٰذِهِ الْآيَةَ: ( وَكَذَٰلِكَ نُرِى إِبْرَاهِمَ مَلَكُوتَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ الخِي) قَالَ يَا مُحَمَّدُ : فِهِمَ يَخْتَصِمُ اللَّهُ الْأَعْلَى ؟ قُلْتُ فِي الْكَفَّارَات وَالدَّرَجَاتِ ، قَالَ : وَمَا الْكَفَّارَاتُ ؟ قُلْتُ : الْمَثْنَى عَلَى الْأَقْدَامِ ، وَالْجُلُوسُ فِي الْمُسْجِدِ خَلْفَ الصَّلَوَاتِ، وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي ا لَكَارِهِ ، قَالَ : صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَمَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ بِخَيْرٍ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ، وَمِنَ الدَّرَجَات: طِيبُ الْكَلَامِ ، وَبَذْلُ السَّلَامِ ، وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ ، وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ، يَا مُحَمَّدُ إِذَا صَلَّيْتَ فَقُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الطَّيِّبَات، وَتَرْكَ اللُّنكَرَات، وَحُبَّ المسَاكِينِ، وَأَنْ تَتُوبَ عَلَيَّ،

وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي النَّاسِ فَتَوَقَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ). (حم) عن عبد الرَّحمٰن بن عاش مِسْتِهِ.

٦٦/٢٩٠٩١ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْقِهِ : ( أَتَا نِي رَسُولُ رَبِّي وَأَنَا جَالِسٌ فَقَالَ : ( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ .. الْآيَةَ ) . (حم، طك) عن ابن عبَّاس مَسْتَ .

٢٧٢٩٠٩٢ - قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ( أَتَانِي الْمَلَكُ فَقَـالَ : يَا مُحَمَّدُ ! أَمَا يُرْضِيكَ إِنَّ رَبَّكَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : إِنَّهُ لَا يُصَلِّي يَا مُحَمَّدُ ! أَمَا يُرْضِيكَ إِنَّ رَبَّكَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : إِنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْكِ عَشْراً ، قُلْتُ : بَلَى عَلَيْكِ أَحَدُ مِنْ أُمَّتِكَ صَلَاةً إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْراً ، قُلْتُ : بَلَى عَلَيْكِ أَحَدُ مِنْ أُمَّتِكَ صَلَاةً إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْراً ، قُلْتُ : بَلَى أَيْ طَلَحة مَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَشْراً ، قُلْتُ : بَلَى أَيْ طَلَحة مِنْ أَيْ طَلَحة مَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَشْراً ، قُلْتُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ عَشْراً ، قُلْتُ اللهُ الل

عَضِ عَضَ مَكَةً ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : أَهُوَ هُو ؟ قَالَ : زِنْهُ بِرَجُلِ فَرَجَحْتُهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا الللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّه

فَطَرَحَهَا، ثُمَّ اغْسِلْ بَطْنَهُ غَسْلَ الْإِنَاءِ، ثُمَّ دَعَا بِالسَّكِينَةِ كَأَنَّهَا وَجَعَلَ زَهْرَةٌ بَيْضَاء، فَأَدْخِلَتْ قَلْبِي ثُمَّ قَالَ: خِطْ بَطْنَهُ فَخَاطَهَا وَجَعَلَ الْخَاتَمَ بَيْنَ كَتِفِي، فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ وَلَيا عَنِّي كَأَنَّمَا أُعَايِنُ الْأَمْرَ الْخَاتَمَ بَيْنَ كَتِفِي، فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ وَلَيا عَنِّي كَأَنَّمَا أُعَايِنُ الْأَمْرَ الْخَاتَمَ بَيْنَ كَتِفِي، فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ وَلَيا عَنِّي كَأَنَّمَا أُعَايِنُ الْأَمْرَ الْمُعَايِنَةً ). ( دن ) عن أبي ذر الله المنافقة ا

79/۲۹۰۹٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (أَتَتَصَدَّقِينَ بِمَا لَاتَأْكُلِينَ) (طس) عن عائشة سُتُ قَالَتْ : أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْم أَنْتَنَ فَالَتْ : أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْم أَنْتَنَ فَالْكُرَهُ ) .

فَذَكْرَهُ).

٧٠/٢٩٠٩٥ – قال النّبيُّ عَلَيْهُ : (أَتُحِبُّ النّبَا لِأُمِّكَ؟
قَالَ لَا وَاللّهِ، قَالَ : وَلَا النّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، قَالَ : أَفَتُحِبُهُ لِابْنَتِكَ؟ قَالَ لَا، قَالَ : وَلَا النّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ، قَالَ : وَلَا النّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ، قَالَ : وَلَا النّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخْواتِهِمْ، قَالَ : وَلَا النّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخُواتِهِمْ، قَالَ : وَلَا النّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخْواتِهِمْ، قَالَ : وَلَا النّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ قَالَ : أَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ؟ قَالَ لَا ، قَالَ : وَلَا النّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَتِهِم فَقَالَ : أَلَّهُمْ الْغُورُ لَهُ ذَنْبَهُ ، وَطَهَرْ قَلْبَهِم فَقَالَ : أَلَاهُ فَوَضَعَ يَكَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ : اللّهُمَّ الْغُفِرْ لَهُ ذَنْبَهُ ، وَطَهَرْ قَلْبَهُم وَعَلَى : أَلَاهُ وَحَصِّنْ فَرْجَهُ ) . (حم ، طك ) عن أبي أمامة مَنْ أمامة مَنْ فَرْجَهُ الْقَوْمُ ، فَقَالَ لَهُ وَحَصِّنْ فَرْجَهُ الْقَوْمُ ، فَقَالَ لَلهُ وَيَعْلَى لَلهُ النّبَيْ : أَدُنُ مِنْ قُرَيْسُ فَقَالَ : إِنْذَنْ لِي فِي الزّنَا ، فَزَجَرَهُ الْقَوْمُ ، فَقَالَ لَلهُ النّبُي تُهُ الْمَاهُ فَرَاهُمُ الْمُؤَلِّ وَالْلَاسُةُ مَنْهُ ذَكَرَهُ ) .

٧١/٢٩٠٩٦ ـ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (أَتُحِبَّنِي يَا كَعْبُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : إِنَّ الْفَقْرَ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُحِبَّنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَى مَغَادِيهِ ، وَإِنَّهُ سَيُصِيبُكَ بَلَاءٌ فَأَعِدٌ لَهُ تَجْفَافاً (١). (طس) عن كعب ابن عجرة بَسْتَ .

(۱) تَجْفَافاً : مَا يُكْبَسَ ُ كَالْدَرَعَ يَقِي مِن الجَرَاحِ فِي الحَرَبِ وَمَا يُـُوضَعُ عَلَى الفرس ليقيه مِن الجَرَاحِ . (لسان العرب : ٩/٣٠) و (نهاية : ١/٢٧٩) ٧٢/٢٩٠٩٧ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (أَتُحِبُّونَ أَنْ يَسْتَظِلُّ لِ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (أَتُحِبُّونَ أَنْ يَسْتَظِلًّ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟). (طس) عن أبي حازم الْأَنْصَارِيِّ مِنْ الْعَنِيمَةِ الْأَنْصَارِيِّ مِنَ الْعَنِيمَةِ لِلنَّبِيِّ عِلَيْهِ بِنَطْعٍ مِنَ الْعَنِيمَةِ لِيَسْتَظِلَّ بِهِ فَذَكَرَهُ).

ُ ٧٣/٢٩٠٩٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( اِتَّخِذْ زَوْجَ حَمَامِ يُؤْنِسْكَ ) . ( طك ) عن عبادة رَسْتَ قَالَ : شَكَى رَجُلُّ لِلنَّبِيِّ عَلِيْهِ ً الْوَحْشَةَ قَالَ فَذَكَرَهُ ) .

٧٤/٢٩٠٩٩ - قال النَّبِيُّ عِيَّالِمُ : ( اِتَّخِذُوا تَقُوٰى اللهِ تِجَارَةً يَأْتِيكُمُ الرِّزْقُ بِلَا بِضَاعَةً وَلَا تِجَارَةً ثُمَّ قَرَأً : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَخْتَلُمُ الرِّزْقُ بِلَا بِضَاعَةً وَلَا تِجَارَةً ثُمَّ قَرَأً : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَخْتَلُمُ لَا يَخْتَسِبُ ) . ( طك ) عن يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسِبُ ) . ( طك ) عن أَنْ اللهَ مَنْ اللهَ اللهَ اللهُ ا

مُ ٧٥/٢٩١٠ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (أَتَدْرُونَ أَيُّ الْأَعْمَالِ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (أَتَدْرُونَ أَيْ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ ؟ الْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغْضُ فِي اللهِ). (حم) عن أَي ذَرِّ الشَّهِ. أَحَبُ ؟ الْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغْضُ فِي اللهِ : (أَتَدْرُونَ مَا مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ ؟ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (أَتَدْرُونَ مَا مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ ؟ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (أَتَدْرُونَ مَا مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ مَثَلُ قَوْ خَافُوا قَالُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ مَثَلُ قَوْ خَافُوا

عَدُوا يَأْتِيهِمْ فَبَعَثُوا رَجُلا يَتَرَاءَى لَهُمْ ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَٰلِكَ أَبْصَرَ الْعَدُوا يَأْتِيهِمْ فَبَعَثُوا رَجُلا يَتَرَاءَى لَهُمْ ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَٰلِكَ أَبْصَرَ الْعَدُو فَا يَأْتُهُ الْعَدُو فَا يَعْدُو فَا يَعْدُو فَا الْعَدُو فَا الْعَدُو فَا الْعَدُو فَا الْعَدُو فَا اللّهُ اللّهُ الْعَدُو فَا اللّهُ الل

ريحُ الَّذِينَ يَغْتَابُونَ الْمُؤْمِنِينَ ) . (حم ) عن جابر سَّتُ قَالَ :

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فَارَتَفَعَتْ رِيحٌ مُنْتِنَةٌ فَذَكَرَهُ).

إِلَى ظِلِّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟ الَّذِينَ إِذَا أُعْطُوا الْحَقَّ قَبِلُوهُ ، وَإِذَا سُئِلُوهُ لِمُ السَّابِقُونَ مَن السَّابِقُونَ إِلَى ظِلِّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟ الَّذِينَ إِذَا أُعْطُوا الْحَقَّ قَبِلُوهُ ، وَإِذَا سُئِلُوهُ لَا يَنْ مِنْ وَالْمَا الْحَقَّ قَبِلُوهُ ، وَإِذَا سُئِلُوهُ مِنْ وَبَرْدُ مِنْ وَالْمَا الْحَقَّ قَبِلُوهُ ، وَإِذَا سُئِلُوهُ مِنْ وَبَرْدُ مِنْ وَالْمَا الْحَقَلُولُولُ مِنْ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟ الَّذِينَ إِذَا أُعْطُوا الْحَقَّ قَبِلُوهُ ، وَإِذَا سُئِلُوهُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَوْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللّهُ ا

بَذَلُوهُ ، وَحَكَمُوا لِلنَّاسِ كَحُكْمِهِمْ لِأَنْفُسِهِمْ). (حم) عن عائشة سَمْسَد. بَذَلُوهُ ، وَحَكَمُوا لِلنَّاسِ كَحُكْمِهِمْ لِأَنْفُسِهِمْ). (حم) عن عائشة سَمْسَد. النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( أَتَدْرُونَ مَا مَثَلُ نَارِكُمْ

هٰذِهِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمُ ، لَهِيَ أَشَدُّ مِنْ نَارِكُمْ هٰذِهِ بِسَبْعِينَ ضِعْفًا ) .

٥٠/٢٩١٠٥ - قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ﴿ أَتَدْرِى مَا تَفْسِيرُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ عُلَى طَاعَةِ اللهِ وَلَا قُوَّةَ عُلَى طَاعَةِ اللهِ وَلَا قُوَّةَ عُلَى طَاعَةِ اللهِ

إِلَّا بِعَوْنِ اللَّهِ ) . ( بـز ) عن ابن مسعُود ﴿ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللللَّهِ الللللَّهِ الللللَّ اللللَّهِ الللَّهِ اللللللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ اللللَّاللَّهِ الللللَّ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّهِ اللللللَّ اللللّ

فى الشَّام ؟ إِنَّ اللهَ يَقُولُ لِلشَّام : أَنْت صَفْوَتِي مِنْ بِلَادِى ، فَي الشَّام ؟ إِنَّ اللهَ يَقُولُ لِلشَّام : أَنْت صَفْوَتِي مِنْ بِلَادِى ، فَي الشَّام وَأَهْلِهِ ) . (طك ) فيك خِيرَتِي مِنْ عِبَادِى ، إِنَّ اللهَ تَكُفَّلَ بِالشَّام وَأَهْلِهِ ) . (طك ) عن ابن خولة الأزدى مَشَد .

٨٢/٢٩١٠٧ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( أَتَرَىٰ ثَوْبَيْكَ هَٰذَيْنِ يَلْاً أَقْعُدُ حَتَّى أَنْزَعَهُمَا يُدْخِلَانِكَ الْجَنَّةَ ؟ قَالَ : لَئِن اسْتَغْفَرْتَ لِي لَا أَقْعُدُ حَتَّى أَنْزَعَهُمَا فَقَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِضَمْرَةَ فَانْطَلَقَ وَنَزَعَهُمَا ) . ( حم ، طك )

عن ضمرة بن ثعلبة سُت قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ وَعَلَيَّ حُلَيْ وَعَلَيَّ حُلَيْ وَعَلَيَّ حُلَيْ وَعَلَيَّ وَعَلَيَّ حُلَيْ الْيَمَنِ فَذَكَرَهُ).

النَّبِيُّ عَلِيًّ : ﴿ اِنْزَعُوا وَاسْقُوا فَلَوْلَا النَّبِيُّ عَلِيًّ : ﴿ اِنْزَعُوا وَاسْقُوا فَلَوْلَا الْفَافَ أَنْ تُغْلَبُوا عَلَيْهَا لَنَزَعْتُ ﴾ . ﴿ بِزٍ ) عِن أَبِي الْكَفْلِ الشَّهَ .

٨٤/٢٩١٠٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنْزَعُوا وَلَوْلَا أَنْ تُغْلَبُوا عَلَيْهَا لَنَزَعُوا وَلَوْلَا أَنْ تُغْلَبُوا عَلَيْهَا لَنَزَعْتُ ) . ( بز ) عن عثمان سَتَ .

السَّخْلَةَ عَلَى أَهْلِهَا إِذْ طَرَحُوهَا ، وَاللهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هٰذِهِ هَا اَللهِ مِنْ هٰذِهِ هَانَتْ عَلَى أَهْلِهَا إِذْ طَرَحُوهَا ، وَاللهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هٰذِهِ السَّخْلَةِ عَلَى أَهْلِهَا ، وَلَوْ كَانَتْ تَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَة مَا سَقَلَى اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَة مَا سَقَلَى كَافِرًا مِنْهَا قَطْرَةَ مَاءٍ أَبَداً ) . (طكس ) عن عمر سَهِ مَا قَالَ : مَرَّ اللهِ اللهِ عَنَامَ اللهِ عَنَاحَ بَعُوضَة مَا سَقَلَى كَافِرًا مِنْهَا قَطْرَةَ مَاءٍ أَبَداً ) . (طكس ) عن عمر سَهِ مَا قَالَ : مَرَّ اللهِ عَنَاحَ بَعُوضَة مَا سَقَلَى اللهِ عَنْ عَمْرَ سَهُ مَا عَلَى اللهِ عَنْ عَمْرَ سَهُ مَا اللهِ عَنْ عَمْرَ سَهُ مَا عَلَى اللهِ عَنْ عَمْرَ سَهُ مَا عَلَى اللهِ عَنْ عَمْرَ سَهُ مَا عَلَى اللهِ عَنْ عَمْرَ سَهُ عَلَى أَنْ اللهِ عَنْ عَمْرَ سَهُ عَلَى اللهِ عَنْ عَمْرَ سَهُ عَلَى أَنْ اللهِ عَنْ عَمْرَ سَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَمْرَ سَهُ عَلَى اللهِ عَنْ عَمْرَ سَهُ عَلَى اللهِ عَنْ عَمْرَ سَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَمْرَ سَهُ عَلَى اللهِ عَنْ عَمْرَ سَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَمْرَ سَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَمْرَ سَهُ عَلَى اللهِ عَنْ عَمْرَ سَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَمْرَ سَهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى ا

اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : (أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَتُوْمِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَ : أَعْتِقْهَا ) . (حم ) عن رَجُلَ مِنَ المؤت ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : أَعْتِقْهَا ) . (حم ) عن رَجُلَ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ جَاءَ بِأَمَة سَوْدَاءَ فَقَالَ : أَنَا عَلَى رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، فَإِنْ كُنْتَ تَرَى هذهِ مُؤْمِنَةً أَعْتَقْتُهَا فَذَكَرَهُ ) .

٨٧/٢٩١١٢ ـ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : (أَتَضْحَكُونَ وَذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ ). (طك) عن عبد الله بن الزُّبير الشَّتَ .

الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهَادَةٌ ، وَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ ، وَالْغَرَقُ شَهَادَةٌ ، وَالْغَرَقُ شَهَادَةٌ ، وَالْطَّاعُونُ شَهَادَةٌ ، وَالْغَرَقُ شَهَادَةٌ ، وَالْطَّاعُونُ شَهَادَةٌ ، وَالْغَرَقُ شَهَادَةٌ ، وَالْطَّاعُونُ شَهَادَةٌ ، وَالْغَرَقِ اللهِ شَهَادَةٌ ، وَالنَّفَسَاءُ يَجُرُّهَا وَلَذُهَا بِسَرَرِهِ إِلَى الْجَنَّةِ ) . (حم ) عن راشد بن حنيش الشَّهُ .

وَاللّٰهِ إِنّٰي لَأَخْشَى أَنْ تَكُونُوا خَلْقَ الشَّرِّ \_ يَعْنَى الْخَلْقَ الَّذِي يَكُونُ وَاللّٰهِ إِنّٰي لَأَخْشَى أَنْ تَكُونُوا خَلْقَ الشَّرِّ \_ يَعْنَى الْخَلْقَ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الشَّرِّ ). (طك) عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه فيه الشَّرُ ). (طك) عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال : أَتَى النَّبِي عَلَيْهُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَعْتَسِلُ يَصْبُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضِ فَذَكَرَهُ ).

٩٠/٢٩١١٥ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( اِتَّقِ اللهَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ، لَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ لَهُ رُّغَاءُ ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ ، أَوْ شَاة لَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ لَهُ رُّغَاءُ ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ ، أَوْ شَاة لَهَا ثُوَاجُ (١) ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ ؟ قَالَ : إِي لَهَا ثُوَاجُ (١) ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ ؟ قَالَ : إِي وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَعْمَلُ لَكَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَعْمَلُ لَكَ عَلَى شَيْءٍ أَبَداً ) . ( طك ) عن عبادة نَاتُ .

٩١/٢٩١٦ - قال النَّبِيُّ عَلَيْكُ : ( اِتَّقِ اللهُ يَا سَعْدُ أَنْ تَجِيءَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ بِبَعِيرٍ تَحْمِلُهُ لَهُ رُغَاءٌ ، قَالَ : لَا أَجِدُهُ ، اِعْفِنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ تَحْمِلُهُ لَهُ رُغَاءٌ ، قَالَ : لَا أَجِدُهُ ، اِعْفِنِي فَأَعْفَاهُ ) . ( بز ) عن ابن عمر نَاهَ .

(١) الشُّوَاج: صياح الغنم. (نهاية: ١/٢٠٤)

عَمَّارُ بْنَ مَظْعُونَ ، فَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا : صُمْ وَأَفْطِرْ ، وَصَلِّ وَنَمْ ) . (حم ) عن عائشة بشيد .

٩٣/٢٩١١٨ - قال النَّيُّ عَلِية : (إِتَّقُوا اللهَ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ ثُوَابِ أَسْرَعَ مِنْ صِلَةِ الرَّحِم ، وَإِيَّاكُمْ وَالْبَغْيَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عُقُوبَةٍ أَسْرَعَ مِنْ عُقُوبَةِ بَغْيٍ، وَإِيَّاكُمْ وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ، فَإِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَلْفِ عَامٍ، وَاللَّهُ لَا يَجِدُهَا عَاقٌ وَلَا قَاطِعُ رَحِمٍ، وَلَا شَيْخٌ زَانِ، وَلَا جَارٌّ إِزَارَهُ خُيلًا ، إِنَّمَا الْكِبْرِيَا ۚ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالْكَذِبُ كُلُّهُ إِنَّمُ إِلَّا مَا نَفَعْتَ بِهِ مُؤْمِناً وَدَفَعْتَ بِهِ عَنْ دِينٍ ، وَإِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوقاً لَا يُبَاعُ فِيهِ وَلَا يُشْتَرِى، لَيْسَ فِيهَا إِلَّا الصُّورُ، فَمَنْ أَحَبَّ صُورَةَ رَجُلِ أُو امْرَأَةِ دَخَلَ فِيهَا ) . (طكس ) عن جابرِ الشت . ٩٤/٢٩١١٩ \_ قال النَّبِيُّ عِيَّالِيُّ : ( إِنَّقُوا اللهُ، فَإِنَّكُمْ إِن اتَّقَيْتُمُ اللَّهَ يُوشِكُ أَنْ يُثِيبَكُمْ مِنْ زَيْتِ الشَّامِ وَقَمْحِهَا). (طك)

• ٩٥/٢٩١٢٠ ـ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( اِتَّقُوا اللهَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّد ، وَادِيَانِ عَمِيقَانِ قَفْرَانِ ، لَا تُهَيِّجُوا عَلَيْكُمْ وَهِيجَ النَّارِ ، بِسْمِ اللهِ

الرَّحْمَن الرَّحِيم ، هَذَا كِتَابُ مِنَ الرَّحْمَن الرَّحِيم بِأَسْمَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ فَرَغَ رَبُّكُمْ ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم بِأَسْمَاءِ أَهْلِ النَّارِ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ فَرَغَ رَبُّكُمْ أَعْذَرْتُ النَّارِ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ فَرَغَ رَبُّكُمْ أَعْذَرْتُ النَّارِ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ فَرَغَ رَبُّكُمْ أَعْذَرْتُ أَنْذَرْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي بَلَغْتُ ) . (طك) عن أبي الدَّرْداء وواثلة بن الأَسْقع مَنْ اللهُ مَا اللَّهُمَ إِنِّي بَلَغْتُ ) . (طك) عن أبي الدَّرْداء وواثلة بن الأَسْقع مَنْ اللهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْ مَا اللَّهُ مَا الْمَاعِلَةِ اللْمُعَالِقِيمِ اللْمُ الْمُعَالِيمِ اللْمُعْ مِنْ اللَّهُ الْمُعْمَالِيمُ اللْمُعْ مِنْ الْمُعْ مِنْ الْمُعْ مَا الْمُعْ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْ مَا اللْمُعْ مَا الْمُعْ مَا الْمُعْ مَا الْمُعْ مَا الْمُعْ مِنْ الْمُعْ مِنْ الْمُعْ مُنْ الْمُعْ مِنْ الْمِهُ الْمُعْ مَا الْمُعْ مَا الْمِعْ مُنْ الْمُعْ مُنْ الْمُعْ مِنْ الْمُعْ مُنْ الْمُعْ مِنْ الْمِنْ الْمُعْ مُنْ الْمُعْ مِنْ الْمُعْ مِنْ الْمُعْ مُنْ الْمُعْ مُنْ الْمُعْ مِنْ الْمُعْ مِنْ الْمُعْ مُنْ الْمُعْ مِنْ الْمُعْ مُنْ مِنْ الْمُعْ مُنْ مُنْ أَلْمُ الْمُعْ مُنْ أَلْمُ الْمُعْ مُنْ أَلْمُ الْمُعْ مِنْ الْمُعْلَقِ الْمُعْ مِنْ الْمُعْ مُنْ الْمُعْ مُنْ الْمُعْ مُنْ الْمُعْ مُنْ أَمْ الْمُعْ مُنْ الْمُعْ مُنْ مُنْ الْمُعْ مُنْ الْمُعْ مُنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْ مِنْ الْمُعْ مُنْ الْمُعْ مُنْ الْمُعْ مُنْ الْمُعْ مُنْ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْ الْمُعْ مُنْ الْمُعْمُ الْمُعْمِ

وَأَطِيعُوا). (طك) عن عدى بن حاتم الشَّبَ عَلَيْهِ . ( اِتَّقُوا اللهَ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا ). (طك) عن عدى بن حاتم الشَّبَ .

عَلَمْ وَ فَإِنَّهَا تَسُدُّ مِنَ الْجَائِعِ مَسَدَّهَا مِنَ الشَّبْعَانِ). (حم) عن عَلَمْ وَ فَإِنَّهَا تَسُدُّ مِنَ الْجَائِعِ مَسَدَّهَا مِنَ الشَّبْعَانِ). (حم) عن عائشة مَن الشَّبْعَانِ .

٩٨/٢٩١٢٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( اِتَّقُوا خِدَاجَ الصَّلَاةِ ، إِذَا رَكَعَ الْإِمَامُ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا ) . ( حم ) عن أَي سعيد سَامَتُ .

الشَّرْكَ فَإِنَّهُ عَلَيْهُ : ( اِتَّقُوا هَٰذَا الشَّرْكَ فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْل ، قِيلَ : كَيْفَ نَتَّقِيهِ ؟ قَالَ : قُولُوا اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا اللَّهُمَّ إِنَّا نَعْدُهُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا اللَّهُمَّ إِنَّا نَعْدَهُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا اللَّهُ مَوسَى مَا اللَّهُ مَا أَي مُوسَى مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللِّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ ال

النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ أَتَقَعُدُ قِعْدَةَ المَعْضُوبِ عَلَيْهِ مَ ﴾ . (حم) عن الشَّريد بن سويد سَعَتَ .

وَالْخُلْدَ فِيهَا ثُمَّ الْجَنَّةَ ، وَخُيِّرْتُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ لِقَاءِ رَبِّي عَزَّ وَالْخُلْدَ فِيهَا ثُمَّ الْجَنَّةَ ، وَخُيِّرْتُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ لِقَاءِ رَبِي عَزَّ وَالْخُلْدَ فِيهَا ثُمَّ الْجَنَّةَ ، وَخُيِّرْتُ بَيْنَ ذَلِكَ وَالْخُلْدَ فِيهَا ثُمَّ الْجَنَّةَ ، وَجَلَّ وَالْخُلْدَ فِيهَا ثُمَّ الْجَنَّةَ ، وَعَلَ فَخُذْ مَفَاتِيحَ الدُّنْيَا وَالْخُلْدَ فِيهَا ثُمَّ الْجَنَّةَ ، وَعَلَ فَخُذْ مَفَاتِيحَ الدُّنْيَا وَالْخُلْدَ فِيهَا ثُمَّ الْجَنَّةَ ، وَعَلَ الْجَنَّةَ ، وَعَلَ فَخُذْ مَفَاتِيحَ لَيْ ثُمَّ الْجَنَّةَ ) . (حم ، طك ) قُلْتُ : لَا وَاللّهِ ، لَقَدِ اخْتَرْتُ لِقَاءَ رَبِي ثُمَّ الْجَنَّةَ ) . (حم ، طك ) عن أبي مُوينهبَة وسُتَ .

١٠٢/٢٩١٢٧ - قال النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( أُتِيتُ فَوَاتِكَ الْكَلِمِ الْكَلِمِ وَخَوَاتِمَهُ ) . (ع) عن أبي مُوسَى سَعَتَ .

١٠٣/٢٩١٢٨ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (أَتِيتُ بِمَقَالِيدِ الدُّنْيَا عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ جَاءَنِي بِهِ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ مِنْ سُنْدُسٍ). (حم) عن جابر مَشَتَهُ .

#### (الْهَمْزَةُ مَع الثَّاءِ)

النَّبِيُّ عَلَيْكُ : ( أُثْبُتُ أُحُدُ ، فَإِنَّهُ عَلَيْهُ : ( أُثْبُتُ أُحُدُ ، فَإِنَّهُ لَيْكُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( أَثْبُتُ أُحُدُ ، فَإِنَّهُ لَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللل

المَّنَّى عَلِيْهِ : ( أَثِمَ الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا عَلَى الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا عَلَى الْبَادِيءِ مِنْهُمَا مَالَمْ حَتَّى يَعْتَدِيَ الْمَظْلُومُ ، وَالْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ عَلَى الْبَادِيءِ مِنْهُمَا مَالَمْ حَتَّى يَعْتَدِيَ الْمَظْلُومُ ، وَالْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَكَاذَبَانَ وَيَتَهَاتَرَانَ ) . (حم . بز ، طكس ) عن عياض مَا عَنْ عَياض مَا عَنْ عَيْلُهُ .

النَّبِيَّ عَلَا النَّبِيَّ عَلَا النَّبِيَّ عَلَا النَّبِيَّ عَلَا عَشَرَ قَيِّماً مِنْ قُرَيْشِ لِلَا تَضُرُّهُمْ عَدَاوَةُ مَنْ عَادَاهُمُ ). (طك) عن جابر ماضد. (الْهَمْزَةُ مَع ٱلْجِيم)

النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( اِجْتَمِعُوا فِي مَسَاجِدِكُمُ ) عن معن بن يزيد أَو أَني معن بنائي .

قَالُوا: أَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ فَكَيْفَ نَجْعَلُهُ عُمْرَةً ؟ قَالَ: أُنْظُرُوا مَمْرَوا قَالُوا: أَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ فَكَيْفَ نَجْعَلُهُ عُمْرَةً ؟ قَالَ: أُنْظُرُوا مَا أَمْرَكُمُ اللهُ بِهِ . فَرَدُّوا عَلَيْهِ الْقَوْلَ فَغَضِبَ ، وَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ مَا أَمْرَكُمُ اللهُ بِهِ . فَرَدُّوا عَلَيْهِ الْقَوْلَ فَغَضِبَ ، وَدَخَلَ عَلَى عَائِشَة فَعَرَفَتِ الْغَضَبَ اللهُ يَقَالَت : مَنْ أَغْضَبَكَ أَغْضَبَهُ اللهُ ؟ فَعَرَفَتِ الْغَضَبَ لَا أَغْضَبَهُ اللهُ ؟ فَقَالَت : مَنْ أَغْضَبَكَ أَغْضَبَهُ اللهُ ؟ فَقَالَت : مَنْ أَغْضَبَكَ أَغْضَبَهُ اللهُ ؟ فَقَالَ : مَا لِي لَا أَغْضَبَهُ وَأَنَا آمُرُ بِالْأَمْرِ فَلَا يُتَبَعُ ) . (ع ) عن الْبراء بشت .

المُنْ اللهِ عَلَى السَّلَامُ عَلَى السَّلَامُ النَّبَيُّ اللهِ عَلَى اللهِ ع

النَّبَيُّ النَّدُرُ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللهِ ). (طك) عن ابن عمرٍ ورضي النَّبَ اللهِ ). (طك) عن ابن عمرٍ ورضي النَّدُرُ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللهِ ). (طك) عن ابن عمرٍ ورضي قَالَ : خَطَبَ عَلَيْهُ فِي يَوْم شَدِيدِ الْحَرِّ فَرَأَى رَجُلًا قَائِماً فِي الشَّمْسِ فَذَكَرَهُ ).

تَسَنَّا فَلْيَأْتِ بِهِ غِطَاءً وَغَيْرَهُ ، فَجَمَعُوا حَتَّى جَعَلُوهُ رُكَاماً ، فَقَالَ : شَيْئاً فَلْيَأْتِ بِهِ غِطَاءً وَغَيْرَهُ ، فَجَمَعُوا حَتَّى جَعَلُوهُ رُكَاماً ، فَقَالَ : أَذَرُونَ هٰذَا ، فَكَذَٰلِكَ تَجْتَمِعُ الذُّنُوبُ عَلَى الرَّجُلِ مِنْكُمْ كَمَا جَمَعْتُمْ هٰذَا ، فَلَيْتَقِ اللهَ رَجُلٌ ، فَلَا يُذْنِبُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً فَإِنَّهَا مُحْصَاةً عَلَيْهِ ) . (طك) عن سعد بن جنادة مَنْدة مِنْ مَنْ مَنْ مَنْدة مَنْدة مَنْدة مَنْدة مَنْدة مُنْدة مَنْدة مَنْدة مَنْدة مَنْدة مَنْدة مِنْ مَنْدة مَنْ مَنْدة مَنْدة مُنْدة مَنْدة مَنْدة مِنْ مُنْدة مُنْدة مَنْدة مَنْدة مَنْدة مُنْدة مَنْدة مَنْدة مَنْدة مَنْدة مَنْدة مِنْدة مَنْدة مُنْدة مَنْدة مَنْدة مُنْدة مُنْدة مُنْدة مُنْدة مُنْدة مَنْدة مَنْدة مُنْدة مُنْدقي مُنْدة مُنْدة مُنْدة مُنْدقيقة مُنْدة مُنْدة مُ

النَّبِيُّ اللَّهِ : (اِجْمَعُوا أَيْمَانَكُمْ إِنْ هُمْ فَرَبُحُوهَا أَيْمَانَكُمْ إِنْ هُمْ فَرَبُحُوهَا ثُمَّ اذْكُرُوا اسْمَ اللهِ وَكُلُوا). (طس) عن أبي سعيد الشيت قَالَ: كَانَ نَاسُ يَأْتُونَ بِلَحْم وَكَانَ فِي أَنْفُسِنَا مِنْهُ شَيْءٌ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّيِّ فَقَالَهُ).

١١٤/٢٩١٣٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( أَجْوَبُ اللَّيْلِ دَعْوَةُ جَوْفِ اللَّيْلِ دَعْوَةُ جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ ) . ( طكسص ، بز ) عن ابن عمر نشت .

# (الْهَمْزَةُ مَع الْحَاءِ)

١١٥/٢٩١٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ﴿ أَحَبُّ الطَّعَامِ إِلَى اللَّهِ

مَا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الْأَيْدِي ) . ( طك، ع ) عن جابر سف

١١٦/٢٩١٤١ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ أَحَبُّ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ عَلَيَّ عَلَيَّ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ حَوْضِي إِلَيَّ قَوْمُكِ - قَالَهُ لِخَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ ) . (حم ، طك ) .

عن خولة بنت حكيم المعند.

اللَّيْل ، إِنَّ اللهَ يَهْبِطُ مِنَ السَّمَاءِ الْعُلْيَا إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ:

مَلْ مِنْ سَائِلِ ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ؟ ، هَلْ مِنْ دَاعٍ ؟ حَتَّى إِذَا طَلَعَ

الْفَجْرُ ارْتَفَعَ ) . ( طك ) عن ثوير ً بن أَبي فاختة َ السَّسَد .

النَّبِيَّ اللهِ، وَوَالِ فِي اللهِ، وَعَادِ فِي اللهِ، فَإِنَّهُ لَا تُنَالُ وِلَايَةُ اللهِ إِلَّا فِي اللهِ، وَوَالِ فِي اللهِ، وَعَادِ فِي اللهِ، فَإِنَّهُ لَا تُنَالُ وِلَايَةُ اللهِ إِلَّا بِذَٰلِكَ، وَلَا يَجِدُ رَجُلٌ طَعْمَ الْإِيمانِ وَإِنْ كَثْرَتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ بِذَٰلِكَ، وَلَا يَجِدُ رَجُلٌ طَعْمَ الْإِيمانِ وَإِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ

حَتَّى يَكُونَ كَذَٰلِكَ، وَصَادِقْ مُؤَاخَاةً النَّاسِ فِي أَمْرِ الدُّنْيَا).

(طك) عن مجاهد عن ابن عمر سنت .

١١٩/٢٩١٤٤ \_ قال النَّبَيُّ ﷺ : ( أَحِبُّوا بَسنى تَمِيمٍ ) . ( بز ) عن أَبي هريرةَ سنت.

بسُوءِ الظَّنِّ ) . ( طس ) عن أنس نَسْتُ . ( اِحْتَرِسُوا مِنَ النَّاسِ بِسُوءِ الظَّنِّ ) . ( طس ) عن أنس نَسْتُ .

١٢١/٢٩١٤٦ \_ قال النَّيُّ ﷺ : (أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ ؟

قَالَ : لَا ، قَالَ : أُحْجُجْ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ احْجُجْ عَنْ شَبْرَمَـةً ) .

(ع) عن عائشةَ عَشْدَ قَالَتْ: سَمِعَ عَلَيْ رَجُلًا يُلَبِّي عَنْشبرمَةً).

١٢٢/٢٩١٤٧ \_ قال النَّبِيُّ عَيْقِيٌّ : ( أَحِدُّ(١) يَا سَعْدُ بِإِحْدَاهُمَا

بِالْيَمَنِ). (ع) عن أبي هُريرةَ الشهر.

الْحَمَّامُ، قَالُوا: يُنَقِّى الْوَسَخَ . قَالَ: فَاسْتَتِرُوا) . ( بز ) عن طاووس عن ابن عبَّاس سَتَة .

١٢٤/٢٩١٤٩ \_ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْتُ : ( الحُذَرُوا كُلَّ مُنَافِقٍ

عَلِيمِ اللَّسَانِ ) . (حم ، ع ، بز ، ) عن عمر الشَّنانِ ) .

· ١٢٥/٢٩١٥ \_ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ( اِحْذَرُوا قَوْلَ قُرَيْشِ

وَدَعُوا فِعْلَهُمْ ) . (حم ) عن عامر بن شهر المعتاد .

النَّبِيَّ عَلِيْهِ : (أَحْسَنُ النَّاسِ صَوْتاً عَلَيْهِ : (أَحْسَنُ النَّاسِ صَوْتاً بِالْقُرْآنِ مَنْ إِذَا سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ رَأَيْتَ أَنَّهُ يَخْشَى اللهَ). (بز) عن الطُّفيل نَصْدَ .

الصَّفَّ الصَّفَّ الصَّفَّ الصَّفَّ الصَّفَّ الصَّفَّ الصَّفِّ الصَّفِّ الصَّفِّ الصَّفِّ الصَّفِّ الصَّفِّ الصَّفَّ الصَّفَّ الصَّفَّ الصَّفَّ الصَّفَّ الصَّفَا الصَّلَاةِ ) . (حم ) عن أبي هُريرةً مَا الصَّفَ .

(۱) أحداً: أشداء جمع حديد . اُحداً: شحدُو مسحَها بحجر . ( لسان العرب : ١٤١١) الجُمُعَدة وَادْنُوا مِنَ الْإِمَام ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَخَلَّفُ عَنِ الْجُمُعَةِ حَتَّى إِنَّهُ وَادْنُوا مِنَ الْإِمَام ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَخَلَّفُ عَنِ الْجُمُعَةِ حَتَّى إِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِهَا ) . (حم ) عن سمرة رَسَّ . لَيَتَخَلَّفُ عَنِ الْجُمُعَةِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِهَا ) . (حم ) عن سمرة رَسَّ . لَيَتَخَلَّفُ عَنِ الْجَمَّةِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِهَا ) . (حم ) عن سمرة رَسِّ . فَا الْحَيِّ وَإِنَّهُ مُ كَرِشِي النَّبِيُ وَيَعَلِيْ : (إِحْفَظُونِي فِي هَذَا الْحَيِّ مِنَ الْأَنْصَارِ فَإِنَّهُمْ كَرِشِي الَّذِي آكُلُ فِيها وَعَيْبَتِي ، اقْبَلُوا مِنْ مُرسِيعِهِمْ ) . (طك ) عن زيد بن سعد مُحْسِنِهِمْ ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيعِهِمْ ) . (طك ) عن زيد بن سعد عن أبيهِ ) .

١٣١/٢٩١٥٦ - قال النَّبِيُّ وَيَظِيَّهُ : ( أَحَلَّ اللهُ مِنَ النِّسَاءِ ثَلَاثاً : نِكَاحٌ بِمُوَارَثَةٍ ، وَمُلْكُ الْيَمِينِ ). ثَلَاثاً : نِكَاحٌ بِمُوَارَثَةٍ ، وَنِكَاحٌ بِغَيْرِ مُوَارَثَةٍ ، وَمُلْكُ الْيَمِينِ ). (طس ) عن جابر مُشَتَ .

١٣٢/٢٩١٥٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (أُحِلَّتُ لِيمَكَّةُ سَاءَةً مِنْ نَهَارٍ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَد مِنْ بَعْدِى ، وَهِيَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى مِنْ نَهَارٍ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَد مِنْ بَعْدِى ، وَهِيَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ : لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا ، وَلَا يُنَقَّرُ صَيْدُهَا ، وَلَا يُنَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ ، قِيلَ إِلَّا الْإِذْخِرَ ، قَالَ : إِلَّا الْإِذْخِرَ ) . (طك) عن ابن عمر مَسْتَ .

(١) نكاحُ الجاهلية ، والله أعلم .

# (الْهَمْزَةُ مَعِ ٱلْخَاءِ)

١٣٣/٢٩١٥٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْتُهُ: (أَخَافُ عَلَى أُمَّتَى: تَكُذِيبٌ بِالْقَدَر، وَحَيْفُ السُّلْطَان). (طك) عن أنس سَسَمَد.

١٣٤/٢٩١٥٩ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( أَخْبَرَ نِي جِبْرِيلُ أَنَّ الْحِجَامَةَ مِنْ أَنْفَعِ مَا يُدَاوِى بِهِ النَّاسُ ) . ( طس ) عن أبي هُريرةَ مِنْ أَنْفَعِ مَا يُدَاوِى بِهِ النَّاسُ ) . ( طس ) عن أبي هُريرةَ مِنْ أَنْفَعِ مَا يُدَاوِى بِهِ النَّاسُ ) . ( طس ) عن أبي

١٣٥/٢٩١٦ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( أُخْبِرُكُمْ إِمَّا إِلَى جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ ، خُلُودٌ بِلَا مَوْتٍ ، وَإِقَامَةُ بِلَا ظَعْنٍ ) . (طك) عن مُعاذ الشَّد.

١٣٦/٢٩١٦١ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( أُخْبُرُ بِخَيْرٍ : خَيْرُكُمُ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ مَنْ يُومِنُ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يَوْمَنُ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يَوْمَنُ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ مَنْ يُومِ وَلَا يَوْمَنُ مَنْ يُومِ وَلَا يُؤْمِنُ مَنْ لَا يُرْجَعَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمِنُ مَنْ لَا يُرْجَعَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمِنُ مَا يَعْمَلُوا وَلَا يُعْرَبُومُ وَيُومِ وَلَا يُومِنُ مَنْ لَا يُرْجَعِي خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمِنُ مَنْ لَا يُرْجَعِي خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمِنُ مُ مَنْ لَا يُومِ وَلَا يُومُ مَنْ لَا يُومُ مَنْ لَا يُعْرَبُونُ وَلَا يُومُ مَا لَا يُعْمِلُونُ مَا مِنْ لَا يُعْمِلُونُ وَمُنَا لَا يَعْمِلُونُ مُ مَنْ لَا يُعْمَلُونُ مَا لَا يَعْمِلُونُ وَلَا يُعْمَلُونُ مَا مُنْ لِلْ يُعْمِلُونُ مُ مَنْ لَا يُعْمِلُونُ مُ مُنْ لَا يُعْمِلُونُ مُنْ مِنْ مُنْ لِلْ يُعْمِلُونُ مُنْ لِلْ يُعْمِلُونُ مُنْ لِلْ يُعْمِلُونُ مُ مِنْ لِلْ يُعْمِلُونُ مُ مَنْ لِلْ لِنْ لَا يُعْمِلُونُ مُنْ فَالْمُونُ مُنْ فَالْمُونُ مُنْ لِلْمُ مُنْ فَالْمُ لِلْمُ وَلِمُ لِلْمُونُ مُنْ مُنْ فَالْمُونُ وَلِمُ لَا يُعْمِلُونُ مُونُ مُونُ وَلَا يُعْمِلُونُ مُونُ مُونُ مُونُ مُولِمُ لِلْمُ مُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُ مُونُ مُونُونُ مُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُ مُونُونُ مُونُ مُونُ مُونُونُ مُونُ مُونُونُ مُونُ مُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُ مُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُ مُونُونُ مُونُونُ مُونُ مُونُو

النّبي عَلَيْهِ: (اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبُعاً). (اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبُعاً). (حم، بز،ع) عن ابن عمر سَعْتُ أَنَّ غَيلانِ بن سلَمَةَ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَة فَذَكَرَهُ).

الْحِنَّاءِ ﴿ الْحَنَّا َ النَّبِيُّ الْمَالِّةِ : ﴿ الْحَتَضِبُوا بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ طَيِّبُ الرَّيحِ يُسَكِّنُ الرَّوْعَ – وَفِي رِوَايَةٍ : الدَّوْخَةَ \_ ) . فَإِنَّهُ طَيِّبُ الرَّيحِ يُسَكِّنُ الرَّوْعَ – وَفِي رِوَايَةٍ : الدَّوْخَةَ \_ ) . (ع) عن أنس مَشْتَهُ .

١٣٩/٢٩١٦٤ - قال النَّبِيُّ عَلِيْةٍ : ﴿ أَخَذَ اللَّهُ مِنِّي المِيثَاقَ

كَمَا أَخَذَ مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ ، وَبَشَّرَ بِي المسِيحُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ وَرَأَتْ أُمِّى فِي مَنَامِهَا أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ بَيْنِ أَرْجُلِهَا سِرَاجٌ أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ). (طك) عن ابن مريم الْغسَّاني سَعَتَ .

النَّبِيُّ ﷺ : (أَخَذْنَا فَأَلَكَ مِنْ فِيكَ النَّبِيُّ ﷺ : (أَخَذْنَا فَأَلَكَ مِنْ فِيكَ الْخَرُجُوا بِنَا إِلَى حَضْرَةٍ فَخَرَجْنَا إِلَيْهَا فَمَا سُلَّ فِيهَا سَيْفُ ) . (طكس ) عن عمرو بن عون سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يَقُولُ : هَالِكُهَا حَضْرَةٌ فَذَكَرَهُ ) .

الْكَبَائِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). (بز) عن ابن عمر الشَّنَّ . ( أَخَّرْتُ شَفَاعَتَى لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ). (بز) عن ابن عمر الشَّنَّ .

النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (أَخْرَجْتُهُ مِنْ غَمَرَاتِ عَلَيْهِ : (أَخْرَجْتُهُ مِنْ غَمَرَاتِ عَنْ جَهَنَّمَ إِلَى ضَدَحْضَاحٍ مِنْهَا). (ع) عن جابِرٍ سَتَ سُئِلَ عَنْ أَي طَالِبِ فَذَكَرَهُ).

١٤٣/٢٩ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( أَخْرَجْتُهُ مِنَ النَّارِ إِلَى

فَدَحْضَاحٍ مِنْهَا \_ يَعْنَى أَبَا طَالِبٍ). (بز) عن جابرٍ يَسْتَهَ. . فَدَخُصَاحٍ مِنْهَا \_ يَعْنَى أَبَا طَالِبٍ). (بز) عن جابرٍ يَسْتَهَ. وُلَهَا وَمَا حَوْلَهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا إِنْ كَانَ جَامِداً، قِيلَ: فَإِنْ كَانَ مَائِعاً ؟ قَالَ: فَانْتَهَعُوا بِهِ). وَكُلُوا إِنْ كَانَ جَامِداً، قِيلَ: فَإِنْ كَانَ مَائِعاً ؟ قَالَ: فَانْتَهَعُوا بِهِ). (طس) عن ابن عُمر سَتَ شَعِلَ عَلَيْ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَذَكَرَهُ).

النَّبِيُّ عَلَيْتُ : ﴿ أَخَفُّ النِّسَاءِ صَدَاقاً عَظَمُهُنَّ بَرَكَةً ﴾ . (طس) عن عائشة مَاشَدَ .

النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ إِخْوَانُكُمْ ۚ فَأَصْلِحُوا لَانَّبِيُّ ﷺ : ﴿ إِخْوَانُكُمْ ۚ فَأَصْلِحُوا إِلَيْهِمْ ، وَاسْتَعِينُوهُمْ عَلَى مَا غَلَبَهُمْ ) . (حم ،ع ) عن رجالٍ بِإِسْنَادِ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ ) .

المَّنَى الشَّرْكُ وَالشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ ، قِيلَ : أَتُشْرِكَ أُمَّتُكَ مِنْ بَعْدِكَ ؟ أُمَّتَى الشَّرْكُ وَالشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ ، قِيلَ : أَتُشْرِكَ أُمَّتُكَ مِنْ بَعْدِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَمَا إِنَّهُمْ لَا يَعْبُدُونَ شَمْساً وَلَا قَمَراً وَلَا حَجَراً وَلَا قَالَ : نَعَمْ ، أَمَا إِنَّهُمْ لَا يَعْبُدُونَ شَمْساً وَلَا قَمَراً وَلَا حَجَراً وَلَا وَلَا عَمْ وَالشَّهُوةُ الْخَفِيَّةُ أَنْ يُصْبِحَ وَالشَّهُوةُ الْخَفِيَّةُ أَنْ يُصْبِحَ وَالشَّهُوةُ مِنْ شَهَوَاتِهِ فَيَتُرُكُ صِيامَهُ ) . أَحَدُهُمْ صَائِماً فَتَعْرُضُ لَهُ شَهْوَةٌ مِنْ شَهَوَاتِهِ فَيَتُرُكُ صِيامَهُ ) . (حم ) عن شدّاد بن أوس سَاهَ .

الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ: الرِّيَاءُ، يَقَالُ لِمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ: كَذَا جَاءَ النَّاسُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ: الرِّيَاءُ، يَقَالُ لِمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ: كَذَا جَاءَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ اِذْهَبُوا إِلَى الَّذِي كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فَاطْلُبُوا ذَلِكَ عِنْدَهُمْ). وللهُ عن رافع بن خديج مَا اللهِ عن رافع بن خديج مَا اللهِ عن رافع بن خديج مَا اللهِ عن رافع بن خديج مَا الله اللهُ اللهُ

وائل، فَقَالَ: أَمَا سَمِعْتَ الْمُصْطَفَى عَلَيْتُ يَقَالَ: فَوْكَ الْبَكْرِيُّ وَلَا النَّبِيُّ وَلَا النَّبِيُّ وَاللَهِ الْمَكْرِيُّ وَاللَهُ الْمَكْرِيُّ وَاللَهُ اللَّهِ الْمَكْرِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

### (الْهَمْزَةُ مَع آلدًال)

الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . (طس ) عن ابن عمر سَحْتَ . الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . (طس ) عن ابن عمر سَحْتَ . الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . (طس ) عن ابن عمر سَحْتَ . الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . (طس ) عن ابن عمر مَحْدَهُ ، مَنْ إِذَا كَانَ بِكَ ضُرُّ فَلَكَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ ، وَمَنْ إِذَا أَصَابَكَ مَنْ إِذَا كَانَ بِكَ ضُرُّ فَلَكَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ ، وَمَنْ إِذَا كُنْتَ فِي أَرْضٍ قَفْرِ عَامُ سَنَة فَلَكَوْتَهُ أَنْبَتَ لَكَ ، وَمَنْ إِذَا كُنْتَ فِي أَرْضٍ قَفْرِ وَمَنْ إِذَا كُنْتَ فِي أَرْضٍ قَفْرِ وَمَنْ إِذَا كُنْتَ فِي أَرْضٍ قَفْرِ وَمَنْ إِذَا كُنْتَ وَسُولُ اللهِ ؟ فَأَضُلَلْتُ مَنْ قَوْمِهِ أَتَى لِلنَّبِي عَيْقِ رَجُلُ فَقَالَ : أَنْتَ رَسُولُ اللهِ ؟ وَمَنْ إِذَا كُنْ مَنْ قَوْمِهِ أَتَى لِلنَّبِي عَيْقِ رَجُلُ فَقَالَ : أَنْتَ رَسُولُ اللهِ ؟ وَمَنْ إِذَا كُنْ مَنْ مَنْ قَوْمِهِ أَتَى لِلنَّبِي عَيْقِ رَجُلُ فَقَالَ : أَنْتَ رَسُولُ اللهِ ؟ وَمَنْ إِذَا كُنْ مَنْ مَنْ قَوْمِهِ أَتَى لِللَّهِي عَيْقِ رَجُلُ فَقَالَ : أَنْتَ رَسُولُ اللهِ ؟ وَمَنْ إِذَا كُنْ مَ مَنْ أَنْ يَعَمْ ، قَالَ : مَا تَدْعُو لِي ؟ فَذَكَرَهُ فَأَسْلَمَ ) .

١٥٣/٢٩١٧٨ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( أُدْعُوا إِلَيَّ بِصَحِيفَةَ وَدَوَاةً أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَاباً لَا تَضِلُّوا بَعْدِى أَبَداً ، فَكَرِهْنَا ذَلِكَ أَشَدَّ الْكَرَاهَةِ ) . ( طس ) عن عمر الشَّدَ .

١٥٤/٢٩١٧٩ - قال النَّبِيُّ عَلَيْة : ( اِدْفَعْ صَدَقَةَ أَمْوَالِكَ النَّبِيُّ عَلَيْة : ( اِدْفَعْ صَدَقَةَ أَمْوَالِكَ الْكِيْرَ ، فَإِذَا قُبِضَ فَإِلَى عُمْرَ ، فَإِذَا قُبِضَ فَإِلَى عُمْرَا ، فَإِذَا قُبِضَ مَا عَصَمَةً مِنْ مَانَ ) . ( طك ) عن عصمة مَرضَد .

١٥٥/٢٩١٨٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( اِدْفَعُوهَا إِلَيْهِمْ مَا صَلُّوا الْخَمْسَ ) . ( طس ) عن سعد بن أبي وقَّاص مَا مَا الْخَمْسَ ) . ( طس ) عن سعد بن أبي وقَّاص مَا مَا مَا الْخَمْسَ ) .

١٥٦/٢٩١٨١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( أَدْفُنُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ

في السَّمَاءِ عَلَى مَالَكَ بِالْحَقِّ، أَمَا إِنَّ لَكَ عِنْدِى دَعْوَةً وَقَدْ أَخَرْتُهَا \_ قَالَهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ ). (طك) عن ابن أَي أَوْفي مِنْ مِنْ أَقْلَ مِنْ مَوْفٍ . (طك) عن ابن أَي أَوْفي مِنْ مِنْ .

مَنْ يَكُونُ فِي النَّارِ إِلَى تَوْقَوَيْهِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ فِي النَّارِ إِلَى صَدْرِهِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ فِي النَّارِ إِلَى صَدْرِهِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَدِ مَنْ يَكُونُ فِي النَّارِ إِلَى تَرْقُوتِهِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَدِ مَنْ يَكُونُ فِي النَّارِ إِلَى تَرْقُوتِهِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَدِ مَنْ يَكُونُ فِي النَّارِ إِلَى تَرْقُوتِهِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَدِ انْعَمَسَ فِيهَا). (بز) عن أبي سعيد منت .

١٥٩/٢٩١٨٤ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْة : (أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ حَظًّا أَوْ نَصِيباً قَوْمٌ يُخْرِجُهُمُ اللهُ مِنَ النَّارِ فَيَرْتَاحُ لَهُمُ الرَّبُّ جَلَّ وَعَلَا أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا ، فَيُذْبَذُونَ بِالْعَرَاءِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْبَقْلُ، حَتَّى إِذَا خَرَجَتِ الْأَرْوَاحُ فِي أَجْسَادِهِمْ قَالُوا رَبَّنَا أَنْتَ الَّذِي أَخْرَجْتَنَا مِنَ النَّارِ وَرَجَّعْتَ الْأَرْوَاحَ إِلَى أَجْسَادِنَا فَاصْرِفْ وُجُوهَنَا عَنِ النَّارِ). (بز) عن أبي هُريرة سَعَتُ. ١٦٠/٢٩١٨٥ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً مَنْ لَهُ خَمْسُ دَرَجَات وَهُوَ عَلَى السَّادِسَةِ وَفَوْقَهُ السَّابِعَةُ ، وَإِنَّ لَهُ لَثَلَاثُمِائَةِ خَادِمٍ، وَيُغْدَى عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ وَيُرَاحُ بِثَلَاثِمِائَةِ صَحْفَة مِنْ ذَهَب، فِي كُلِّ صَحْفَة مَا لَيْسَ فِي الْأُخْرَٰي، وَإِنَّهُ لَيَلَذُّ بِأُوَّلِهِ كَمَا يَلَذُّ بِآخِرِهِ، وَإِنَّهُ لَيَقُولُ يَا رَبِّ لَوْ أَذِنْتَ لِي لَأَطْعَمْتُ أَهْلَ الْجَنَّةِ وَسَقَيْتُهُمْ لَمْ يَنْقُصْ مِمَّا عِنْدِي شَيْءٌ ، وَإِنَّ لَهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ لِاثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ اللَّانْيَا وَأَنَّ الْوَاحِدَةَ لَتَأْخُذُ مَقْعَدَهَا قَدْرَ مِيلٍ مِنَ الْأَرْضِ). (بز) (عن أَبِيهُريرة سَتَ. ١٦١/٢٩١٨٦ \_ قال النَّبيُّ عَلِيلًا : ﴿ أَدْنَى أَهْلِ النَّارِ عَذَابِاً الَّذِي لَهُ نَعْلَانِ مِنْ نَارِ يَغْلِي مِنْهَا دِمَاغُهُ ) . (طس) عن أَي هرورة سنه منه .

١٦٢/٢٩١٨٧ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ﴿ أَدُّوهَا \_ أَيْ زَكَاةُ الْفِطْر

عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ، فَإِنَّهَا طُهُورٌ لَكُمْ). (طس، عن أَبِي سعيد سَّتُ قَالَ نَاسُ : أَوَ لَوْ مَاشِيَةٌ وَإِنَّا نُخْرِجُ زَكَاتَهَا فَهَلْ تُجْزِئُ عَنَّا مِنْ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَذَكَرَهُ).

# (الْهَمْزَةُ مَع ٱلذَّال)

١٦٣/٢٩١٨٨ - قال النَّبَيُّ عَلِيْهُ : ( إِذَا ابْتَاعَ أَحَدُكُمُ الْجَارِيَةَ فَلْيَكُنْ أُوَّلَ مَا يُطْعِمُهَا الْحُلْوَ ، فَإِنَّهَا أَطْيَبُ لِنَفْسِهَا ) . (طس) عن معاذبن جبل الشَّنَ .

١٦٤/٢٩١٨٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَأَقْحَطَ فَلَا غُسْلَ ) . ( بز ، طك ) عن أبي هُريرةَ سَنَد .

بطَعَام فَلْيُدْنِهِ ، فَلْيَقْعُدْ عَلَيْهِ أَوْ لِيُلْقِمْهُ فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَّانهُ ). بطَعَام فَلْيُدْنِهِ ، فَلْيَقْعُدْ عَلَيْهِ أَوْ لِيُلْقِمْهُ فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَّانهُ ). (حم ) عن ابن مسعُود منت .

الطّبِيِّ عَلَيْهِ : ﴿ إِذَا أُتِيَ أَحَدُكُمْ بِالطّبِي عَلَيْهِ : ﴿ إِذَا أُتِي أَحَدُكُمْ بِالطّبِبِ فَلْيُصِبْ مِنْهُ ﴾ . ﴿ طس ﴾ عن أَدْيُصِبْ مِنْهُ ﴾ . ﴿ طس ﴾ عن أَي هُريرةَ مَنْهَا ﴾ . ﴿ طس ﴾ عن أَي هُريرةَ مَنْهَا ﴾ . ﴿

١٦٧/٢٩١٩٢ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِذَا أَتَيْتَ سُلْطَاناً مَهِيباً تَخَافُ أَنْ يَسْطُوَ بِكَ فَقُلْ : اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِهِ جَمِيعاً ، اللهُ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِهِ جَمِيعاً ، اللهُ أَكْبَرُ مِنْ اللهُ النَّهُ أَكْبَرُ مِنْ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ اللهُ أَعَزُّ مِمَّا أَخَافُ وَأَحْذَرُ ، أَعُوذُ بِاللهِ الَّذِي يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ

عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ مِنْ شَرِّ عَبْدِكَ فُلَانِ وَجُنُودِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ مِنْ الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ مِنْ شَرِّ عَبْدِكَ فُلَانِ وَجُنُودِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ، إِلَهِي كُنْ لِي جَاراً مِنْ شَرِّهِمْ جَلَّ تَنَاوُكَ وَعَزَّ جَاراً مِنْ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ، إِلَهِي كُنْ لِي جَاراً مِنْ شَرِّهِمْ جَلَّ تَنَاوُكَ وَعَزَّ جَاراً مِنْ الْبِي عَلَى اللهِ عَيْرُكَ ) . (طك) عن ابن عبَّاس الششر.

مِنَ الْإِمَامِ وَاسْتَمِعُوا الْخُطْبَةَ وَلَا تَلْغُوْا). (بز) عن سمرة وَ مَنْتُ .

عَلَيْهُ عَبْداً مَا ١٦٩/٢٩١٩ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِذَا أَحَبُّ اللهُ عَبْداً حَمَاهُ مِنَ الدُّنْيَا كَمَا يَحْمِى أَحَدُكُمْ مَرِيضَهُ اللهَ حَتَّى يُشْفَى ) . (ع) عن عقبة بن رافع سَنَّة .

اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الكَرِيمِ وَكَلِمَاتِهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ فَقُلْ : أَعُوذُ بِوَجْهِ اللهِ الكَرِيمِ وَكَلِمَاتِهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهِ ، اللّهُمَّ أَنْتَ تَكْشِفُ المَعْرَمَ وَالمَأْثُمَ ، اللّهُمَّ لَا تَهْزِمْ جُنْدَكَ ، وَلَا تَخْلِفْ وَعْدَكَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ) . (طس ) عن عَلِيٍّ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللل

النّبيُّ عَلَيْهُ : ﴿ إِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يُخَوِّفَ اللهُ أَنْ يُخَوِّفَ اللهُ أَنْ يُخَوِّفَ اللهُ أَنْ يُخَوِّفَ خَلْقَهُ أَظْهَرَ لِلْأَرْضِ مِنْهُ شَيْئاً فَارْتَعَدَتْ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ خَلْقَهُ تَبَدَّى لَهَا ﴾ . ﴿ طك ﴾ عن ابن عبّاس نشت مَوْقُوفاً ﴾ .

النَّبِيُّ عَلِيْةٍ : ( إِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُؤْثِرَ عَلَيْةٍ : ( إِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يُؤْثِرَ

عَبْداً أَعْمَى عَلَيْهِ الْحِيلَ). (طس) عن عثمان ناهس.

بِأَمْرِهِ تَكُلَّمَ بِالْوَحْى ، فَإِذَا تَكَلَّمَ بِالْوَحْى أَخَذَتِ السَّمُواتِ رَجْفَةُ مِنْ خَوْفِ اللهِ ، فَإِذَا تَكَلَّمَ بِالْوَحْى أَخَذَتِ السَّمُواتِ صَعِقُوا شَدِيدَةٌ مِنْ خَوْفِ اللهِ ، فَإِذَا سَمِعَ بِذَلِكَ أَهْلُ السَّمُواتِ صَعِقُوا شَدِيدَةٌ مِنْ خَوْفِ اللهِ ، فَإِذَا سَمِعَ بِذَلِكَ أَهْلُ السَّمُواتِ صَعِقُوا وَخَرُّوا سُجَّداً ، فَيَكُونُ أَوَّلَهُمْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جِبْرِيلُ فَيُكَلِّمُهُ اللهُ مِنْ وَخَرُّوا سُجَداً ، فَيَكُونُ أَوَّلَهُمْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جِبْرِيلُ فَيُكَلِّمُهُ اللهُ مِنْ وَصَعَقُوا وَحْيَهِ بِمَا أَرَادَ ، فَيَنْتَهِى بِهِ جِبْرِيلُ عَلَى اللّائِكَةِ كُلّما مَرَّ بِسَمَاءٍ وَحْيهِ بِمَا أَرَادَ ، فَيَنْتَهِى بِهِ جِبْرِيلُ عَلَى اللّائِكَةِ كُلّما مَرَّ بِسَمَاءٍ قَالَ لَهُ أَهْلُهَا مَا ذَا قَالَ رَبُّنَا يَا جِبْرِيلُ ؟ فَيَقُولُ جِبْرِيلُ : قَالَ وَبُنْ يَا جَبْرِيلُ ؟ فَيَقُولُ جِبْرِيلُ : قَالَ الْحَقَ وَهُو الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ، فَيَقُولُونَ كُلُّهُمْ مِثْلَ مَا قَالَ جِبْرِيلُ الْكَبِيرُ ، فَيَقُولُونَ كُلُّهُمْ مِثْلَ مَا قَالَ جِبْرِيلُ الْمَا عَالَ جَبْرِيلُ الْمَا قَالَ جِبْرِيلُ الْمَا قَالَ جِبْرِيلُ اللهُ مَا قَالَ جَبْرِيلُ مَا قَالَ جِبْرِيلُ مَا قَالَ جَبْرِيلُ اللّهُ مَا قَالَ جِبْرِيلُ اللّهُ الْمَا مَا قَالَ جَبْرِيلُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ الْكَبِيرُ ، فَيَقُولُونَ كُلُهُمْ مِثْلُ مَا قَالَ جِبْرِيلُ اللّهُ الْمُنْ مَا قَالَ جِبْرِيلُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُونَ اللهُ الْفَالَ مَا قَالَ جَبْرِيلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُونَ كُلُهُمْ مِثْلُ مَا قَالَ جِبْرِيلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُونَ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

فَينْتَهِى بِهِ جِبْرِيلُ حَيْثُ أُمِرَ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ). (طك) عن النواس بن سمعان الشَّمَاء والأَرْضِ

ابْتَكَاهُ، وَإِذَا ابْتَكَاهُ أَضْنَاهُ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ : وَمَا أَضْنَاهُ ؟ ابْتَكَاهُ، وَإِذَا ابْتَكَاهُ أَضْنَاهُ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ : وَمَا أَضْنَاهُ ؟ قَالُ : لَا يَتْرُكُ لَهُ أَهْلًا وَلَا مَالًا ) . ( طك ) عن أبي عتيبة الخولاني والته .

خَيْراً عَجَّلَ لَهُ عُقُوبَةَ ذَنْبِهِ فَى الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ شَرَّاً خَيْراً عَجَّلَ لَهُ عُقُوبَةَ ذَنْبِهِ فَى الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ شَرَّاً أَمْسَكَ عَلَيْهِ عُقُوبَةَ ذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). (حم، طك) عن عبد الله بن مغفل سَتَ .

النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ خَيْراً عَلَيْهِ : (إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ خَيْراً غَسَّلَهُ ، قِيلَ : وَكَيْفَ يُغَسِّلُهُ ؟ قَالَ : يُوَفِّقُهُ لِعِمَلِ صَالِحٍ قَبْلِلَ عَنْكُ مُوْتِهِ فَيَقْبِضُهُ عَلَيْهِ ) . (طس ) عن عائشة مَوْتِهِ فَيَقْبِضُهُ عَلَيْهِ ) . (طس ) عن عائشة مَوْتِهِ فَيَقْبِضُهُ عَلَيْهِ ) . (طس )

١٧٩/٢٩٢٠٤ \_ قال النَّبِيُّ عَيَّاتِيْ : ( إِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْم خَيْراً أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرِّفْقَ). ( بز ) عن جابر سَائِفَ .

١٨١/٢٩٢٠٦ \_ قال النَّبِيُّ عِلَيْقِ : ﴿ إِذَا أَرَادَ الْجُنُبُ أَنْ يَكُونُ مِنَامَ يَتُوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ﴾ . ﴿ طَكَ ﴾ عن عدى بن حاتم مَا اللهِ عَنَامَ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ﴾ . ﴿ طَكَ ﴾ عن عدى بن حاتم مَا اللهِ عَنَامَ يَا اللهُ عَنْ عَدَى بن حاتم مَا اللهِ عَنْ عَدَى بن حاتم مَا اللهِ عَنْ عَدَى بن حاتم مَا اللهِ عَنْ عَدَى بن حاتم مَا اللهُ عَنْ عَدَى بن حاتم عَنْ عَدَى بن حَاتَم عَنْ عَدَى بن حاتم عَنْ عَدَى عَدَى بن حاتم عَنْ عَدَى عَدَى بن حاتم عَنْ عَدَى بن حَنْ عَدَى بن حَنْ عَدَى بن عَنْ عَدَى بن حَنْ عَدَى بن حَنْ عَدَى

١٨٢/٢٩٢٠٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُزُوِّجَ ابْنَتَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهَا ) . (ع ، طك ) عن أبي مُوسٰى سَائَذِنْهَا ) . (ع ، طك ) عن أبي مُوسٰى سَائَدُ .

السَّلَةُ الصَّلَاةَ السَّلَا النَّبِيَّ عَلِيْكَ : (إِذَا أَرَادَ الْعَبْدُ الصَّلَاةَ مِنَ اللَّيْلِ أَتَاهُ مَلَكُ فَقَالَ لَهُ : قُمْ فَقَدْ أَصْبَحْتَ فَصَلِّ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، فَيَأْتِيهِ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ : عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ وَسَوْفَ تَقُومُ ، وَبَلْكَ ، فَيَأْتِيهِ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ : عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ وَسَوْفَ تَقُومُ ، فَإِنْ هُوَ فَإِنْ هُوَ فَا تَقُومُ ، وَإِنْ هُو فَإِنْ هُو الْجَسْمِ قَرِيرَ الْعَيْنِ ، وَإِنْ هُو أَطَاعَ الشَّيْطَانَ حَتَّى أَصْبَحَ بَالَ فِي أُذُنِهِ ). (طس) عن ابن مسعُود مَعْتُ. أَطَاعَ الشَّيْطَانَ حَتَّى أَصْبَحَ بَالَ فِي أُذُنِهِ ). (طس) عن ابن مسعُود مَعْتُ.

النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَسْأَلَ رَبَّهُ فَلْيَبُدَأُ بِالْمُدْحَةِ (١) وَالشَّنَاءِ عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ لِيُصَلِّ كَاللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ لِيصَلِّ عَلَى اللهِ بِمَا جَدُرَ أَنْ يَنْجَحَ ) . (طك ) عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْهِ ثُمَّ يَدْعُو بَعْدَهَا بِمَا جَدُرَ أَنْ يَنْجَحَ ) . (طك ) عن ابن مسعُود مشد .

قَاشْتَرِ فَرَساً أَغَرَّ مُحَجَّلًا مُطْلَقَ الْيَمِينِ، فَإِنَّكَ تَسْلَمُ وَتَغْنَمُ). فَاشْتَرِ فَرَساً أَغَرَّ مُحَجَّلًا مُطْلَقَ الْيَمِينِ، فَإِنَّكَ تَسْلَمُ وَتَغْنَمُ). (طك) عن عقبة بن عامر سَفَّهُ.

رُفِعَتِ الْعَاهَةُ عَنْ كُلِّ بَلَدٍ). (حم، طس) عن أَبِي هُريرةَ سَعَت. رُفِعَتِ الْعَاهَةُ عَنْ كُلِّ بَلَدٍ). (حم، طس) عن أَبِي هُريرةَ سَعَت. رُفِعَتِ الْعَاهَةُ عَنْ كُلِّ بَلَدٍ). (حم، طس) عن أَبِي هُريرةَ سَعَت. وَإِذَا اسْتَجْمَرْتُمْ فَأُوْتِرُوا وَإِذَا اسْتَجْمَرْتُمْ فَأُوْتِرُوا وَإِذَا اسْتَجْمَرْتُمْ فَاسْتَنْثِرُوا ). (طك) عن طارق بن عبد الله سَعَت.

<sup>(</sup>١) الميدُّحة: الاسم من مدح – وما يمدح به.

النَّبِيُّ عَلَيْهُ : (إِذَا اسْتَفْتَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْفَعْ النَّبِيُّ عَلَيْهُ : (إِذَا اسْتَفْتَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْفَعْ يَدَيْهِ وَيَسْتَقْبِلْ بِبَاطِنِهِ مَا الْقِبْلَةَ ، فَإِنَّاللَّهُ أَمَامَهُ ). (طك) عن ابن عمر مست.

قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ﴿ إِذَا اسْتَقَرَّ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ ، قَالَتِ الْجَنَّةُ : يَا رَبِّ! وَعَدْتَنِي أَنْ تُزَيِّنِي بِرُكُن مِنْ أَرْكَانِكَ ، قَالَ : أَلَمْ أُزَيِّنْكِ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ) . ﴿ طس ) مِنْ أَرْكَانِكَ ، قَالَ : أَلَمْ أُزَيِّنْكِ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ) . ﴿ طس ) عن عقبة بن عامر مصد .

النَّبِيُّ عَلَيْ الْهَ الْمُعْرَى أَحَدُكُمْ عَلَيْ الْمُعْرَى أَحَدُكُمْ عَلَيْ الْمُعْرَى أَحَدُكُمْ عَلَيْ الْمُعْرَا الْمُعْرَا الْمُعْرَا الْمُعْرَا اللَّهُمُّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ، وَإِذَا اشْتَرَى بَعِيراً فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ وَلْيَقُلُ مِثْلَ ذَلِكَ ) . (ع) عن أبي هُريرة الشَّرَ .

المُنْبَى اللهِ اللهُ ا

اللهُ شَيْئًا ﴿ الْمَاكِمِ اللهُ اللهُ شَيْئًا ﴿ إِذَا اسْتُوْدِعَ اللهُ شَيْئًا ﴿ عِلْهُ شَيْئًا ﴿ عَلَمُ اللهُ شَيْئًا ﴿ عَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّا اللَّهُ الللَّا اللللَّ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللللَّا الللللَّاللَّا

١٩٣/٢٩٢١٨ - قال النّبيّ عَلَيْ : (إِذَا أَصَابَكُمْ مَا أَصَابَ بَنِي إِسْرَائِيلَ : إِذَا دَاهَنَ خِيَارُكُمْ فُجَّارَكُمْ ، وَصَارَ الْفِقْهُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ : إِذَا دَاهَنَ خِيَارُكُمْ فُجَّارِكُمْ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَلْبَسُكُمْ فِتْنَةُ شِرَارِكُمْ ، وَصَارَ الْلَكُ فِي صِغَارِكُمْ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَلْبَسُكُمْ فِتْنَةً تُسَرَّونَ وَيُنْكُمُ عَلَيْكُمْ ) . (طس ) عن حذيفة مَنْ قُلْتُ يَا رَسُولَ تُنْكُرُونَ وَيُنْكُرُ عَلَيْكُمْ ) . (طس ) عن حذيفة مَنْ أَلْنُكُر ؟ فَذَكُرهُ ) . الله : مَتِي أَيْدُرُ ؟ فَذَكَرَهُ ) .

النَّبَيُّ عَلَيْ : ( إِذَا أُصِيبَ أَحَدُكُمْ عَلَيْ : ( إِذَا أُصِيبَ أَحَدُكُمْ بِمُصِيبَةٍ فَلْيَذْكُرْ مُصِيبَتَهُ بِي ، فَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَم المَصَائِبِ ) . (طس) عن عطاء بن أبي رباح ِمُرسَلًا ) .

بِالزِّنَا فَأُمِرَ بِهِ فَهَرَبَ تُرِكَ (١) . (طس) عن أبي هريرة رَاهُ . الرَّجُلُ بِالزِّنَا فَأُمِرَ بِهِ فَهَرَبَ تُرِكَ (١) . (طس) عن أبي هريرة رَاهُ مَا أَكُمُ مُ بِالزِّنَا فَأُمِرَ بِهِ فَهَرَبَ تُرِكَ (١) . (طس) عن أبي هريرة رَاهُ مُ مُ مُ وَهُو جُنُبُ بِالْخِطْمِيِّ (٢) ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلْيَغْسِلْ رَأْسَهُ إِنْ شَاءَ وَهُو جُنُبُ بِالْخِطْمِيِّ (٢) ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلْيَغْسِلْ رَأْسَهُ إِنْ شَاء بِاللهِ عَنْ أَبِي سعيد مَا أَبِي سَعِيد مَا أَبْ الْمُاءِ ) . ( طَلِكَ ) عن أَبِي سعيد مَا أَبِي سعيد مَا أَبِي سعيد مَا أَبِي سعيد مَا أَبْ الْمُاءِ ) . ( طَلِكَ ) عن أَبِي سعيد مَا أَبْ الْمُاءِ ) . ( طَلِكَ ) عن أَبِي سعيد مَا أَبْ الْمُاء ) مَا أَبْ الْمُلْكُونُ الْمُاء ) مِنْ أَبْ الْمُاء ) مِنْ أَبْ مُنْ أَبْ الْمُاء ) مِنْ أَبْ الْمُلْكُونُ الْمُلْكِلِي الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكِونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُ

النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْمَالُ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْمَالُ الرَّجُلُ فَوَجَدَ مَالَهُ - يَعْنِي عِنْدَ الْمَفْلِسِ بِعَيْنِهِ - فَهُو أَحَقُّ بِهِ ). (بز)عن ابن عمر مست. مَالَهُ - يَعْنِي عِنْدَ الْمَفْلِسِ بِعَيْنِهِ - فَهُو أَحَقُّ بِهِ ). (بز)عن ابن عمر مست. المَّنِيُّ عَلَيْهِ ) . (بز) عن جابر مست. المُحْسَلَ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ ) . (بز) عن جابر مست.

النَّبِيُّ عَلِيهِ : ﴿ إِذَا أَقْسَمْتُ أَبْرَرْتُ ، اللهِ لِرُعَاةُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ - يَعْنَى الْلُؤَذِّنِينَ اللهِ لَرُعَاةُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ - يَعْنَى الْلُؤَذِّنِينَ اللهِ لَرُعَاةُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ - يَعْنَى الْلُؤَذِّنِينَ الْلَؤَدِّنِينَ الْلَؤَذِّنِينَ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

أُ ٢٠٠/٢٩٢٢٥ ـ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَسْتَبِقُوا قَارِئَكُمْ فِي الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْقِيَامِ، وَلَئِنْ

(١) في رواية الديلمي عن أبي هريرة : (إذا اعترفَ الرَّجُلُ بالزِّنَا سبْعَ مَرَّاتٍ فَأُمرَ به ليُرْجَمَ ثُنُمَ هَرَبَ تُوكِ ) . اه .

(٢) الخطمريُّ : مشدَّد الياء وكسر الحاء أكثر من فتحها : نبات .

يَسْبِقْكُمْ قَارِئُكُمْ تُدْرِكُوا مَا سُبِقْتُمْ بِهِ فِي ذَٰلِكَ إِذَا كَانَ هُوَ يَسْبِقْكُمْ وَأَسَّهُ وَ وَالْقِيَامِ قَبْلَكُمْ فَتُدْرِكُونَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسَّجُودِ وَالْقِيَامِ قَبْلَكُمْ فَتُدْرِكُونَ قَارِئَكُمْ بِهِ ) . (ح، طك) عن سمرة مَسْتُ .

اً ٢٠١/٢٩ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ السَّلَاةُ الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي). ( طكس ) عن جابر بن سمرة المُسَّد.

يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ ، وَإِذَا شَرِبَ فَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ ، وَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ ، وَإِذَا أَخَذَ فَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ ، وَإِذَا أَخَذَ فَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ ، وَإِذَا أَعْطَى فَلَا يُعْطِ بِشِمَالِهِ ) . (حم ) عن يَأْخُذُ بِشِمَالِهِ ، وَإِذَا أَعْطَى فَلَا يُعْطِ بِشِمَالِهِ ) . (حم ) عن عبد الله بن أبي طلحة مُرْسَلًا ) .

٢٠٣/٢٩٢٢٨ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِى فِي أَي طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ ) . ( طك ) عن أبي سعيد سَاتَ .

الْقِيامَةِ ، فَأَدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ ، نَادَى مُنَادِيا أَهْلَ الْقِيامَةِ ، فَأَدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ ، نَادَى مُنَادِيا أَهْلَ الْقِيامَةِ ، فَأَدْخِلَ أَهْلُ الْجَمَعِ تَتَارَكُوا المَظَالِمَ عَنْكُمْ وَثُوا أَبُكُمْ عَلَى اللهِ ). (طس)عن أنس سَتَخَد. الْجُمَع تَتَارَكُوا المَظَالِمَ عَنْكُمْ وَثُوا أَبُكُمْ عَلَى اللهِ ). (طس)عن أنس سَتَخَد. الْجُمَع تَتَارَكُوا المَظَالِمَ عَنْكُمْ وَثُوا أَبُكُمْ عَلَى اللهِ أَخْلَانِ اللهِ أَحْسَنُهُمَا اللهِ اللهِ أَحْسَنُهُمَا اللهِ اللهِ أَحْسَنُهُمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

مِنْهُمَا تِسْعُونَ ، وَالْمُصَافِحِ عَشَرَةً ) . (بز) عن عمر المشت .

٢٠٦/٢٩٢٣١ \_ قال النَّيُّ ﷺ : ( إِذَا أَمَّنَكَ الرَّجُلُ فَلَا تَقْتُلُهُ ) . ( طك ) عن أبي مسهر نشيخ .

٢٠٧/٢٩٢٣٢ \_ قال النَّبيُّ عِيدٍ : ﴿ إِذَا أَنَا مِتَّ وَأَبُّو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، فَإِن اسْتَطَعْتَ أَنْ تَمُوتَ فَمُتْ ) . ( طس ) عن سهل بن أبي خيشمة ناسس

٢٠٨/٢٩٢٣٣ \_ قال النَّبيُّ عِلِيِّة : ﴿ إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ فَاقْرَأُ بِهِمَا \_ يَعْنَى الْمُعَوِّذَتَيْنِ ) . (حم ) عن أبي الْعَلِي \_ يعنى ابن عبد الله بن الشخير نطفت .

٢٠٩/٢٩٢٣٤ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( إِذَا أَنْشَأَتْ بَحْرِيَّةً ثُمَّ تَشَامَّتُ فَهِيَ عَيْنٌ عَذِيقَةٌ ) . (طس ) عن عائشة عَدِيقَةٌ ) .

٢١٠/٢٩٢٣٥ - قال النَّبيُّ عَلِيمٌ : ﴿ إِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى الْعَبْدِ نِعْمَةً يُحِبُّ أَنْ تُرِى عَلَيْهِ). (طص) عن أبي الْأَحوص عن أبيهِ).

٢١١/٢٩٢٣٦ - قال النَّبيُّ عِينِهِ : ( إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمْ سِلْعَةً فَلَا يَكْتُمْ عَيْبًا إِنْ كَانَ بِهَا ) . ( طس ) عن عقبةَ بن عامر عشي.

٢١٢/٢٩٢٣٧ \_ قَال النَّبيُّ عَلِيَّة : ( إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُم في الْمُسْجِدِ فَلَا يَبْضُقْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ). (بز) عن حذيفة سيسه .

٢١٣/٢٩٢٣٨ \_ قال النَّبيُّ عَالِيْهُ : ﴿ إِذَا بَقِيَ ثُلُثُ اللَّيْلِ يَنْزِلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ، مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُ نِي فَأَغْفِرَ لَهُ ، مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُ نِي فَأَغْفِرَ لَهُ ، مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَكْشِفُ الضُّرَّ فَأَكْشِفَهُ عَنْهُ عَنْهُ حَتَّى يَتَفَجَّرَ الْفَجْرُ ) . (حم ) عن أَي هُريرةَ سَتَّمَ .

الْعَبْدُ سِتِّينَ عَلَيْكُمْ : ( إِذَا بَلَغَ الْعَبْدُ سِتِّينَ عَلَيْكُمْ : ( إِذَا بَلَغَ الْعَبْدُ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدْ أَعْذَرَ اللهُ إِلَيْهِ وَأَبْلَغَ فِي الْعُمْرِ ) . ( طك ) وابن مردوية عن سهل بن سعد المنت .

٢١٥/٢٩٢٤٠ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِذَا بُويِــعَ لِخَلِيفَتَيْنِ ِ فَاقْتُلُوا الْآخِرَ مِنْهُمَا ) . ( طس ) عن أَبي هُريرةَ سَعْتُ .

بَلَد فَهُوَ مِنْ أَهْلِهَا يُصَلِّي صَلَاةَ النَّبِي عَلَيْ : (إِذَا تَأَهَّلَ الْمَسَافِرُ فِي بَلَد فَهُوَ مِنْ أَهْلِهَا يُصَلِّي صَلَاةَ الْقِيمِ أَرْبَعاً، وَإِنِّي تَأَهَّلْتُ بِهَا مُنْذُ قَدِمْتُهَا \_ يَعْنَى مَكَّةَ \_ فَلِذَلِكَ صَلَّيْتُ بِكُمْ أَرْبَعاً). (ع) مَنْذُ قَدِمْتُهَا \_ يَعْنَى مَكَّةً \_ فَلِذَلِكَ صَلَّيْتُ بِكُمْ أَرْبَعاً). (ع) عن عبد الرَّحمٰن بن أَبِي ذياب عن عثمان مَانُ مَانُ مَا .

٢١٧/٢٩٢٤ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ قَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامِ ) . ( حم ) عن ابن عمر الشَّتَ .

٢١٨/٢٩٢٤٣ - قال النَّبَيُّ عَلِيَّةِ : (إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ لَيْلَةَ اللهَ جَاعِلُ اللهَ جَاعِلُ اللهَ جَاعِلُ اللهَ جَاعِلُ اللهَ جَاعِلُ اللهَ جَاعِلُ اللهَ عَيْراً ) . (بز ) عن سلمان الشت .

عَلَيْهُ : ( إِذَا تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَهِ عَلَيْهُ : ( إِذَا تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَهِ فَا مُضِهَا ) . ( حم ) عن عمرَ المُصَدَّ قَالَ : حُمِلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي الْفَصِهَا ) . ( حم ) عن عمرَ المُصَدَّ قَالَ : حُمِلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

ِ اللَّهِ ثُمَّ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ يُريدُ بَيْعَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَريَهُ فَذَكَرَهُ). : ( إِذَا انْتَخَمَ أَحَدُكُمْ ٥ ٢٢٠/٢٩٢٤ \_ قال النَّبيُّ عَلَيْهُ نَغَيِّبُ نُخَامَتَهُ لَاتُصِيبُ جِلْدَ مُؤْمِن ِ أَوْتَوْبَهُ ) . (بز) عن سعل مشته. ٢٢١/٢٩٢٤٦ - قال النَّبيُّ عَلِيلَةٍ : ( إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِداً إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَشْبِكُنَّ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةً ) . (حم ، طك ) عن كعب بن عجرةً الشَّب ٢٢٢/٢٩٢٤٧ - قال النَّبَيُّ عَلِيْةِ : ﴿ إِذَا تُوُفِّيتِ الْمَسِرْأَةُ فَأَرَادُوا أَنْ يُغَسِّلُوهَا فَيَبْدَءُوا بِبَطْنِهَا فَلْتَمْسَحْ بَطْنَهَا مَسْحاً رَفِيقاً إِنْ لَمْ تَكُنْ حُبْلَى، فَإِنْ كَانَتْ حُبْلِي فَلَا تُحَرِّكُوهَا، فَإِنْ أَرَدْت غَسْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَوْرَتِهَا ثَوْباً سِتِّيراً ثُمَّ خُدِي كُرْسُفَةً فَاغْسِلِيهَا فَأَحْسِنِي غَسْلَهَا ثُمَّ أَدْخِلِي يَدَكِ مِنْ تَحْتِ الثُّوْبِ فَامْسَحِيهَا قَبْلَ أَنْ تُوَضِّئِيهَا ثُنَّ وَضِّئِيهَا بِمَاءٍ فِيهِ سِدْرٌ وَتُفْرِغُ اَ لَمَاءَ امْرَأَةٌ وَهِيَ قَائِمَةٌ وَلَا تَلَى شَيْئًا غَيْرَهُ حَتَّى تُنَقِّى بِالسِّدْرِ وَأَنْت تُغَسِّلِينَ . وَلْيَلِ غَسْلَهَا أَوْلَى النَّاسِ بِهَا ، وَإِلَّا فَامْرَأَةٌ وَرعَةٌ مُسْلِمَةٌ فَإِذَا فَرَغْتِ مِنْ غَسْلِ سُفْلِيِّهَا غَسْلًا نَقِيًّا بِسِنْرٍ وَمَاءٍ فَلْتُوضَّأُ وُضُوء الصَّلَاةِ ثُمَّ غَسِّلِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّات بِمَاءٍ وَسِدْرِ فَابْدَئِي رَأْسَهَا قَبْلَ كُلِّشِيْءٍ فَأَنْقِي غَسْلَهُ بِالسِّدْرِ وَاللَّهِ وَلَأَتُسَرِّحِي شَغْرَهَا بِمِشْط ،فَإِنْ حَدَثَ بِهَا حَدَثُ بَعْدَ الْغَسْلَاتِ الثَّلَاثِ فاجْعَلِيهَا خَمْساً فَإِنْ حَدَثَ مِنَ الْخَمْسَةِ فَاجْعَلِيهَا سَبْعاً ، وَكُلُّ ذَٰلِكَ فَلْيَكُنْ وِتْراً بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، فَإِنْ كَانَ

فِي الْخَامِسَةِ أَوِ الثَّالِثَةِ فَاجْعَلِي فِيهَا شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ وَشَيْئًا مِنْ سِدْرٍ ثُمَّ اجْعَلِي ذٰلِكَ فِي جُرْنِ جَدِيد ثُمَّ أَقْعِدِيها فَادْعِي عَلَيْهَا وَابْدَئِي بِرَأْسِهَا حَتَّى تَبْلُغِي رِجْلَيْهَا ، فَإِذَا فَرَغْت مِنْهَا فَأَلْقِي ثَوْبِاً لَطِيفاً ثُمَّ أَدْخِلِي يَدَك مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ فَانْزَعِيهِ عَنْهَا ، ثُمَّ احْشِي سِفْلِيُّهَا كُرْسُفاً مَا اسْتَطَعْت ، وَاحْشِي كُرْسُفاً مِنْ طَيِّهَا ، ثُمَّ خُذِي بسِيبَة طَوِيلَة مَغْسُولَة فَارْبطِيهَا عَلَى عَجْزِهَا أَيْ قَرِيباً مِنْ رُكْبَتَيْهَا فَهُذَا شَأْنُ سُفْيَتِهَا ، ثُمَّ طَيِّبِيهَا وَكَفِّنِيهَا وَاطْو شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ أَقْرُنِ قَصَّةً وَقَرْنَيْنِ ، وَلَا تُشَبِّهِيهَا بِالرِّجَالِ ، وَلْيَكُنْ كَفَنُهَا فِي خَمْسَةِ أَثْوَابِ أَحَدُهَا الْإِزَارُ ، فَتُلَفُّ فِيهِ فَخِذَاهَا وَلَا تُنْقِصِي مِنْ شَعْرِهَا شَيْعًا بِنَوْرَةِ وَلَا غَيْرِهَا ، وَمَا سَقَطَ مِنْ شَعْرِهَا فَاغْسِلِيهِ ثُمَّ اغْرُزيهِ فِي شَعْرِ رَأْسِهَا وَطَيِّبِي شَعْرَهَا فَأَحْسِنِي تَطْيِيبَهُ ، وَلَا تُغَسِّلِيهَا بِمَاءٍ مُسَخَّن ، وَأَجْمِرِيهَا ، وَاجْعَلَى كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا وِتْراً ، وَإِنْ بَدَا لَكِ أَنْ تُجَمِّرِهِا فِي نَعْشِهَا فَاجْعَلِيهِ وتْراً، هٰذَا شَأْنُ كَفَنِهَا وَرَأْسِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ مَجْدُورَةً (١) أَوْ مَخْضُوبَةً (٢)أَوْ أَشْبَاهَ ذَٰلِكَ فَخُذِي خِرْقَةً وَاحِدَةً وَأَحِيلِي سَفَى كُلِّ شَيْءٍ مِنْهَا وَلَا تُحَرِّّ كِيهَا فَإِنَّمَا أَخْشَى أَنْ يَتَنَفَّسَ مِنْهَا شَيْءٌ لَا يُسْتَطَاعُ رَدُّهُ). (طك) عن أُمِّ سليم عن أَنس سَعَد.

(١) مجدورة : مُصابة بالجدري والحصبة . (نهاية : ١/٢٤٦)

(٢) مخصُوب : هو ما غير لونه . ( لسان العرب : ١/٣٥٧ )

٢٩٣/٢٩٢٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْقُ : ( إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّدَةِ فَرَّبَ بِالصَّدَةِ فَرُّبَ بِالصَّدِيبِ الدُّعَاءُ). (حم) عن جابر مَشْدَ.

٢٢٤/٢٩٢٤٩ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِذَا جَاءَ الرَّطَبُ فَهَنِّينِي - قَالَهُ لِعَائِشَةَ ) . ( ( بز ) عن أنس المشد .

٢٢٥/٢٩٢٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْتِهِ : ( إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ فَلَا

يَصْدُرُ إِلَّا هُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ ) . (طس ) عن أبي هُريرةَ رَاضٍ .

٢٢٦/٢٩٢٥١ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْن ِ خَفِيفَتَيْن ِ). (حم، طك) عن السليك سَتَّ.

المَجَالِسَ الَّتِي تَخَافُونَ بِهَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَقُولُوا عِنْدَ مُقَامِكُمْ : ( إِذَا جَلَسْتُ مِ تِلْكَ الْمَجَالِسَ الَّتِي تَخَافُونَ بِهَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَقُولُوا عِنْدَ مُقَامِكُمْ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ) سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ) ( ططص ) عن الزَّبير منه .

عُلَا فَيكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُكُسَى إِبْرَاهِمُ عَلِيْهِ فَيقُولُ : أَكُسُوا حُفَاةً غُرُلًا فَيكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُكُسَى إِبْرَاهِمُ عَلِيْهِ فَيقُولُ : أَكْسُوا خُفَاةً غُرُلًا فَيكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُكُسَى إِبْرَاهِمُ عَلِينِهِ فَيقُولُ : أَكْسُوا خُلِيلِي، فَيُؤْتَى بِرَيْطَتَيْنِ (١) بَيْضَاوَيْنِ فَيلْبَسُهُمَا ثُمَّ يَقْعُدُ مُسْتَقْبِلَ خَلِيلِي، فَيُؤْتَى بِرَيْطَتَيْنِ (١) بَيْضَاوَيْنِ فَيلْبَسُهُمَا ثُمَّ يَقْعُدُ مُسْتَقْبِلَ الْعَرْشِ، ثُمَّ آتِي بِكِسُوتِي فَأَلْبَسُهَا فَأَقُومُ مُقَاماً لَا يَقُومُهُ أَحَدُ الْعَرْشِ، ثُمَّ آتِي بِكِسُوتِي فَأَلْبَسُهَا فَأَقُومُ مُقَاماً لَا يَقُومُهُ أَحَدُ الْعَرْشِ، ثُمَّ آتِي بِكِسُوتِي فَأَلْبَسُهَا فَأَقُومُ مُقَاماً لَا يَقُومُهُ أَحَدُ غَيْرِي ، فَيَغْبَطُنِي بِهِ الْأَوْلُونَ وَالْآخِرُونَ ، وَيُفْتَحُ لَهُمْ مِنَ الْكُوثَرِ إِلَى الْحَدِيث ) . (حم ، بز ، طك ) عن عبد الله بن مسعُود مُنْ فَي اللّه بن مسعُود مُنْ الْحَدْيِث ) . (حم ، بز ، طك ) عن عبد الله بن مسعُود مُنْ الْحَدْيث ) . (حم ، بز ، طك ) عن عبد الله بن مسعُود مِنْ الله بن مسعُود مُنْ الله بن مسعُود مُنْ الْحَدْيث ) . (حم ، بز ، طك ) عن عبد الله بن مسعُود مُنْ الله بن مسعُود مُنْ الله بن مسعُود مُنْ الْحَدْيث ) . (حم ، بز ، طك ) عن عبد الله بن مسعُود مُنْ الله بن من من الله بن من ا

(١) الرَّبطة : كل ملاءة ليست بـِلـفُـقَـيْن ِ . (نهاية : ٢/٢٨٩)

تَمْنَ عُ فَدَعْهُ ، قَالُوا : مَا الْإِمَانُ ؟ قَالَ : إِنْ سَاءَتْكَ سَيِّتُكَ ، وَسَرَّتُكَ مَسَكَ مَوْمِنُ ، وَسَرَّتُكَ مَا الْإِمَانُ ؟ قَالَ : إِنْ سَاءَتْكَ سَيِّتُكُ ، وَسَرَّتُكَ مَسَنَتُكَ فَأَنْتُ مُؤْمِنُ ) . (عن أَبِي أُمامَةُ الشَّهِ قَالَ : سَأَلَ رَجُلُ النَّي عَلَيْهِ مَا الْإِمَانُ ؟ فَذَكَرَهُ ) .

نَحْشٰى فَوْتَهُ فَلْيُصَلِّ هٰذِهِ الصَّلَاةَ \_ يَعْنَى الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ) يَكُوْشُى فَوْتَهُ فَلْيُصَلِّ هٰذِهِ الصَّلَاةَ \_ يَعْنَى الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ) (طك) عن ابن عبَّاسِ مَنْ الصَّدَ .

٢٣١/٢٩٢٥٦ \_ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ ) . ( طك ) عن ابن عبّاس ( طص ) عن أبي هُريرة بشسة .

٢٣٢/٢٩٢٥ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (إِذَا حَلَبْتَ فَأَبْقِ لِولَدِهَا فَإِنَّهَا مِنْ أَبَرِّ الدَّوَابِّ ) . (طكس ) عن عبد الله بن عمرو مشت .

٢٣٣/٢٩٢٥٨ - قال النَّبِيَّ ﷺ : ( إِذَا خَاصَمَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّسُولِ ﷺ لِيَقْضِيَ بَيْنَهُمَا فَأَبَى الْآسُولِ ﷺ لِيَقْضِيَ بَيْنَهُمَا فَأَبَى الْآسُولِ ﷺ لِيَقْضِيَ بَيْنَهُمَا فَأَبَى أَنْ يَجِيءَ فَلَا حَقَّ لَهُ ) . ( طك ) عن سمرَةَ مَا اللَّهُ .

٢٣٤/٢٩٢٥٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِذَا خَرَجَ الْحَاجُّ حَاجًا بِنَفَقَة طَيِّبَة وَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ (١) فَنَادَى لَبَيْكَ ، نَادَاهُ مُنَادِ مِنَ السَّمَاءِ : لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، زَادُكَ حَلَالٌ ، وَرَاحِلَتُكَ حَلَالٌ ، وَحَجُّكَ

(١) الغَرْز : ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب . (نهاية : ٣/٣٥٩)

مَبْرُورٌ غَيْرُ مَأْزُورٍ ، وَإِذَا خَرَجَ بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيثَةِ فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَنَادَى لَبَيْكَ ، نَادَاهُ مَلَكُ مِنَ السَّمَاءِ: لَا لَبَيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ الْغَرْزِ فَنَادَى لَبَيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ مِنَ السَّمَاءِ: لَا لَبَيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ وَرَامٌ ، وَحَجُّكَ غَيْرُ مَبْرُورٍ ) . (طس ) وَاللَّهُ حَرَامٌ ، وَخَجُّكَ غَيْرُ مَبْرُورٍ ) . (طس ) عن أبي هُريرة مَرْدِرة مَرْدِرة مَرْدِرة مَرْدِرة مَرْدُورٍ . (طس )

سَبِيلِ اللهِ جُعِلَتْ ذُنُوبُهُ حَسُواً عَلَى بَابِ بَيْتِهِ، فَإِذَا خَرَجَ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ جُعِلَتْ ذُنُوبُهُ حَسُواً عَلَى بَابِ بَيْتِهِ، فَإِذَا خَلَّفَهُ خَلَّفَ خَلَفَ اللهُ وَمَالِهِ ، فَإِذَا خَلَفَهُ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ ، وَأَي مِيتَة لَهُ بِأَرْبَع : بِأَنْ يَخْلُفَهُ فِيما يَخْلُفُهُ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ ، وَأَي مِيتَة لَهُ بِأَرْبَع : بِأَنْ يَخْلُفَهُ فِيما يَخْلُفُهُ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ ، وَأَي مِيتَة مَاتَ بِهَا أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ ، وَأَي رُدَّة رَدَّهُ بِمَا نَالَهُ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَة وَلَا يَخْلُفُهُ وَمِنَا لَهُ مِنْ أَجْرِ أَوْ غَنِيمَة وَلَا يَخْلُبُ مُنَا اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

اللهِ أَفْوَاجاً فَظَهَرَ دِينُ اللهِ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ، فَالنَّاسُ خَيْرُ وَنَحْنُ وَنَحْنُ خَيْرٌ). (طك) عن أبي سعيد مُشَيْرٌ). (طك) عن أبي سعيد مُشَيْرٌ).

النَّبِيُّ عَلَى الْمَالِمِ فَأَطْعَمَهُ طَعَاماً فَلْيَأْكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَلَا يَسْأَلْ عَنْهُ ، وَإِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَأَطْعَمَهُ طَعَاماً فَلْيَأْكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَلَا يَسْأَلْ عَنْهُ ، وَإِنْ سَعَاهُ شَرَاباً فَلْيَشْرَبْهُ وَلَا يَسْأَلْ عَنْهُ ). (حم ، طس) عن أبي هُريرة مَاسَعَة.

الْجَنَّةَ اشْتَاقُوا إِلَى الْإِخْوَانَ ، فَيَجِيءُ سَرِيرُ هٰذَا حَتَّى يُحَاذِي سَرِيرَ هٰذَا حَتَّى يُحَاذِي سَرِيرَ هٰذَا خَتَّى يُحَاذِي سَرِيرَ هٰذَا خَتَّى يُحَاذِي سَرِيرَ هٰذَا فَيتَحَدَّثَانِ بِمَا كَانَا فِي الدُّنْيَا ، فَيقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : هٰذَا فَيتَحَدَّثَانِ بِمَا كَانَا فِي الدُّنْيَا ، فَيقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : يَا فُلَانُ ! تَدْرِي أَي يَوْم غَفَرَ اللهُ لَنَا ؟ يَوْم كَذَا فِي مَوْضِع كَذَا فِي مَوْضِع كَذَا وَي مَوْضِع كَذَا و كَذَا و يَعْمَلُ اللهُ فَعَفَرَ اللهُ لَنَا ؟ يَوْم عَنْ أَنس وَسَعَم عَنْ أَنس وَعَلَى اللهُ وَيَعْمَلُ اللهُ وَيَعْمَلُ اللهُ عَنْ أَنس وَعَلَى اللهُ يَعْمَلُ اللهُ اللهُ عَنْ أَنس وَعَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الله

تَعَرَّفُ الْمُعَانُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللللْمُ اللللْم

خَرَجَ السَّوعِ : (إِذَا دَخَلَتِ المَرْأَةُ مَنْزِلَكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَمْنَعَانِكَ مَخْرَجَ السَّوعِ). (بز) عن أَبِي هُريرة مِسَتِ. فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَمْنَعَانِكَ مَخْرَجَ السَّوعِ). (بز) عن أَبِي هُريرة مِسَتِ. وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيَقُولُ : (إِذَا دَخَلَتِ المَرْأَةُ عَلَى زَوْجَهَا ، يَقُومُ الرَّجُلُ فَتَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّيانِ رَكْعَتَيْنَ وَيَقُولُ : (وَجِهَا ، يَقُومُ الرَّجُلُ فَتَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّيانِ رَكْعَتَيْنَ وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ بَارِكُ لِي فِي أَهْلِي ، وَبَارِكُ لِأَهْلِي فِي ، اللَّهُمَّ ارْزُقُهُمْ مِنِي وَارْزُقْنَى مِنْهُمْ ، اللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ فِي خَيْرٍ ، وَفَرِّقُ وَارْقُ فَي بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ فِي خَيْرٍ ، وَفَرِّقُ بَيْنَنَا إِذَا فَرَقْتَ إِلَى خَيْرٍ ) . (طس ) عن ابن مسعُود سَهُ فَد سَهُ فَد اللَّهُ مَا إِنْ مَا يَنْنَا إِذَا فَرَقْتَ إِلَى خَيْرٍ ) . (طس ) عن ابن مسعُود سَهُ فَد اللَّهُ مَا إِلَى خَيْرٍ ) . (طس ) عن ابن مسعُود سَهُ فَد اللَّهُ مَا إِلَى خَيْرٍ ) . (طس ) عن ابن مسعُود سَهُ فَد اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا إِلَى خَيْرٍ ) . (طس ) عن ابن مسعُود سَهُ فَدَ الْمُنْ الْمُرْقِدَ الْمُ الْمُنْ الْمَالَةُ مَا إِلَى خَيْرٍ ) . (طس ) عن ابن مسعُود سَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَالَقُونَ الْمَالَةُ الْمَالَقِيْ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُالِقُونَ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةِ الْمَرْقَالَ إِذَا فَرَقُونَ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُنْ الْمَالَةُ الْمُنَاقِلَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُلْعِلِيْ الْمَالِيْ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَقُونُ الْمَالَةُ الْمَالُولُونَ الْمَالَةُ الْمَالَعُونُ الْمَالَةُ الْ

٢٤٤/٢٩٢٦٩ - قال النَّبَيُّ عَلِيْهِ : ( إِذَا دَعَا المَرْءُ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ قَالَتِ اللَائِكَةُ : آمِينَ وَلَكَ مِثْلُهُ ) . ( بز ) عن أنس منشق .

نَعْلَقُ : ( إِذَا دُفِنَ اللَّيْ سَمِعَ اللَّهُ عَنْهُ مُنْصَرِفِينَ ). (طس) عن ابن عبَّاس سَعْتَ. خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَوْا عَنْهُ مُنْصَرِفِينَ ). (طس) عن ابن عبَّاس سَعْتَ. ( إِذَا ذَكَرْتُمُ اللَّهَ فَانْتَهُوا) ٢٤٦/٢٩٢١ \_ قال النَّبِيُ عَلِيْ : ( إِذَا ذَكَرْتُمُ اللَّهَ فَانْتَهُوا) ( بز ) عن أبي هريرة سَعْتُ.

٢٤٧/٢٩٢٧٢ – قال النَّبَيُّ ﷺ : ( إِذَا رَأَتِ اللَّرْأَةُ ذَلِكَ فَأَنْزَلَتْ فَلْتَغْتَسِلْ ) . (حم ،ع ) عن أُمِّ سُليم قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ أَمُّ تَرْكَى مَا يَرْكَى الرَّجُلُ فَذَكَرَهُ ) .

عَنْهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ﴿ إِذَا رَجَفَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ فَلَيْهِ : ﴿ إِذَا رَجَفَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ فِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَحَاتَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَحَاتُ عِذْقُ النَّخْلَةِ ﴾ . ( طكس ) عن سلمان سَسَمَ

٢٥٠/٢٩٢٧٥ \_ قال النَّيُّ عَلَيْهُ : ﴿ إِذَا رَدَدْتَ السَّائِلَ ثَلَاثًا

فَلَمْ يَرْجِعْ، فَلَا عَلَيْكَ أَنْ تَزْجُرَهُ). (طس) وابن النَّجَّارِ عن أَي هُريرةَ سَسَّة .

تَكْبَرُهُ فَلْيَقُلُ هَكَذَا: إِنَّ اللهَ يَتَوَفَّى الْأَنْفُس حِينَ..). (طك) عَيْنَاهُ فَلْيَقُلُ هَكَذَا: إِنَّ اللهَ يَتَوَفَّى الْأَنْفُس حِينَ..). (طك) عن أَبِي أُمامة مَسَّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي سَفَو فَلَمْ يَسْتَيْقِظُ، حَتَّى إِذَا دَحَرَ (١) الشَّمْسُ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَتَقَدَّمَ ثُمَّ صَلَّى يَسْتَيْقِظُ، وَذَكَرَهُ).

٢٥٢/٢٩٢٧٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : (إِذَا رَكِبَ الرَّجُلُ الدَّابَةَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ اللهِ رَدِفَهُ الشَّيْطَانُ فَقَالَ لَهُ : تَغَنَّ ، فَإِنْ لَمْ يَتَغَنَّ قَالَ لَهُ : تَغَنَّ ، فَإِنْ لَمْ يَتَغَنَّ قَالَ لَهُ : تَمَنَّ ) . (طك) عن ابن مسعُودِ نَسْتَ مَوْقوفاً ) .

٢٥٣/٢٩٢٧٨ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلُّوا ) . ( طك ) عن حبان سَنَّ قَالَ : شَكُوْنَا حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَصَلُّوا ) . ( طك ) عن حبان سَنَّ قَالَ : شَكُوْنَا حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا ) .

ُ ٢٥٤/٢٩٢٧٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِذَا سَأَلْتَ رَبَّكَ الْخَيْرَ الْخَيْرَ فَلَكَ الْخَيْرَ فَلَكَ الْخَيْرَ فَلَكَ مَعْوَد وَالْكَ مَعْوَد وَالْكَ مَا ابن مسعُود وَاللَّهُ مِنْ ابن مسعُود وَاللَّهُ مِنْ ابن مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَالِمُوالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا

٠٧٩٢٨٠ - قال النَّبِيُّ ﷺ : (إِذَا سُئِلْتَ أَىَّ الْأَجَلَيْنِ قَصَلَى مُوسَى ؟ فَقُلْ : خَيْرُهُمَا وَأَمْنَحُهُمَا وَأَبْرُهُمَا وَقِي النَّتِي جَاءَتْ أَيُّ الْمُرْأَتَيْنِ تَزَوَّجَ ؟ فَقُلْ : الْصُغْرَى مِنْهُمَا ، وَهِيَ الَّتِي جَاءَتْ أَيُّ الْمُرْأَتَيْنِ تَزَوَّجَ ؟ فَقُلْ : الْصُغْرَى مِنْهُمَا ، وَهِيَ الَّتِي جَاءَتْ

(١) الْدَّحَر : اللَّفَع بعنفِ . ( لسان الغرب : ٢٧٨ )

فَقَالَتْ: يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مِن اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ، قَالَ: مَا رَأَيْتِ مِنْ قُوَّتِهِ ؟ قَالَتْ: أَخَذَ حَجَراً ثَقِيلًا فَأَلْقَاهُ عَلَى الْبِئْرِ، وَقَالَ: وَمَا الَّذِي رَأَيْتِ مِنْ أَمَانَتِهِ ؟ قَالَتْ: قَالَ: امْشِي الْبِئْرِ، وَقَالَ: قَالَ: امْشِي خَلْفِي وَلَا تَمْشِي أَمَامِي). (طص، بز) عن أَبِي ذَرِّ بَسِت .

تَعَامَّةُ الْأَمْطَارِ وَخَفَقَتِ الرِّيَاحُ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ ). (طس) عن ابن عمرَ وَخَفَقَتِ الرِّيَاحُ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ ). (طس) عن ابن عمرَ مَصَّ قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ عَنِ الْحيطَانِ يَكُونُ فِيهَا الْعَذِرَةُ وَأَبُوالُ النَّاسِ وَرَوْثُ الدَّوَابِّ فَذَكَرَهُ ).

٢٥٧/٢٩٢٨٢ – قال النَّبِيُّ عَيَّاتُهُ : ﴿ إِذَا سَجَدَ ابْنُ آدَمَ قَالَ الشَّيْطَانُ : أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ ، وَأُمِرْتُ السَّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ ، وَأُمِرْتُ

بِالسُّجُودِ فَعَصَيْتُ فَلِيَ النَّارُ) . (بز) عن أنس المستد.

تُونَ وَاذَا سِرْتُمْ فِي أَرْضَ عَلَيْهُ وَ خَطَّهَا ، وَإِذَا سِرْتُمْ فِي أَرْضَ خِصْبَة فَأَعْطُوا الدَّوَابُ حَقَّهَا أَوْ حَظَّهَا ، وَإِذَا سِرْتُمْ فِي أَرْضَ مُحْدِبَةً فَأَنْجُوا عَلَيْهَا ، وَعَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطُوٰى مُحْدِبَةً فَانْجُوا عَلَيْهَا ، وَعَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطُوٰى مُحْدِبَةً فَانْجُوا عَلَيْهَا ، وَعَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطُوٰى بِاللَّيْلُ ، وَإِذَا عَرَّسْتُمْ فَلَا تُعَرِّسُوا عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ فَإِنَّهَا مَأُوٰى بَاللَّيْلُ ، وَإِذَا عَرَّسْتُمْ فَلَا تُعَرِّسُوا عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ فَإِنَّهَا مَأُوٰى كُلِّ دَابَّةً ) . ( بز ) عن أنس مَا فَيْدَ .

٢٥٩/٢٩٢٨٤ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِذَا سَرَّكُمْ أَنْ تَنْظُرُوا إِلَى هٰذَا - يَعْنَى عُيَيْنَةَ بْنَ كُصْن ِ) . (طس) عن أنس رَسُتُ .

٢٦٠/٢٩٢٨٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِذَا سَمِعْتُمُ الْلُوَذِّنَ عَلَيْهِ : ( إِذَا سَمِعْتُمُ الْلُوَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ قَوْلِهِ ) . ( بز ) عن أنس سَتَ .

٢٦١/٢٩٢٨٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ ً : (إِذَا سَمِعْتُمْ نُهَاقَ الْحَمِيرِ أَوْ نُبَاحَ الْكَلْبِ فَاسْتَعِينُوا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، فَإِنَّهَا تَرْى مَا لَا تَرَوْنَ ) . (طك) عن عبادة سَتَ .

٢٦٢/٢٩٢٨٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ. فَخَلَعَ. نَعْلَيْهِ فَلَا يَخْلَعُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ فَيَأْثُمَ ، وَلَا عَنْ خَلْفِهِ فَيَأْثُمَ بِهِمَا صَاحِبُهُ ، وَلَا عَنْ خَلْفِهِ فَيَأْثُمَ بِهِمَا صَاحِبُهُ ، وَلَا عَنْ أَي بِكُرَةً مِسْتَ.

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطِيئَتِي كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ ، اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطِيئَتِي كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ ، اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ تَصُدَّ عَنِي وَجْهَكَ الْكَرِيمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ تَصُدَّ عَنِي وَجْهَكَ الْكَرِيمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، اللَّهُمَّ نَقِينِي مَنْ ذُنُوبِي كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنسِ ، اللَّهُمَّ نَقِينِي مُسْلِماً وَأَمِتْنِي مُسْلِماً وَاللَّهُمْ وَلَيْلُونِ وَلَيْلُونَ وَلَيْلُونَ وَمَا وَاللَّهُ وَلَيْلُونَ وَقَلِيلُهُ وَلَيْلُونَ وَلَيْلُونُ وَلَيْلُونُ وَلَيْلُ وَلَيْلُ وَلَى اللَّهُمُ وَلَوْمَ اللَّهُ وَلَا لَلْنَالِمُ وَلَعْلَى اللَّهُ وَلَيْلُونُ وَلَيْلُونُ وَلَيْلُونُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُمُ وَلَيْلُونَ وَلَوْلُونِ وَمُ وَلَيْلُونُ وَلَوْلَ وَلَيْلُونُ وَلَا مَلَى اللَّهُ وَلَا مُعَلِيمًا وَلَوْلِ وَلَعْلَى وَلَيْلُونُ وَلَا مَلَى اللْمُعُلِمُ وَلَيْلُونُ وَلَا مُسَلِما وَلَوْلِهِ وَلَا مُسْلِما وَلَوْلِهُ وَلَيْلُونُ وَلَا مُلْكِلُونُ وَلَوْلِهِ وَلَا مُلِكُونُ وَلَوْلِهُ وَلَا مُسُلِما وَلَا الْمُعُلِمُ وَلَيْلُونُ وَلَا مُسُلِما وَلَوْلِهِ وَلَا مُلِكُونَ وَلَوْلِهُ وَلَا مُلِقَلِقُونَ وَلَوْلُونُ وَلَوْلِهُ وَلَا مُلِيلُونَ وَلَا مُلْكُونُ وَلَوْلِهُ وَلَوْلِهُ وَلَوْلُونَ وَلَا مُلِيلًا وَلَوْلِهُ وَلَا وَلَوْلُونُ وَلَا مُلِكُونُ وَلِهُ وَلِي وَلَوْلِهُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَيْلُونُ وَلَيْلُونُ وَلَمُ وَلَا مُسَلِمُ وَلَا وَلَوْلُونُ وَلِ

تُوْبَيْهِ فَاللَّهُ أَحَقُ مَنْ أَنْ يُتَزَيَّنَ لَهُ). (طك) عن ابن عمر سَامِتَ .

٢٦٥/٢٩٢٩ - قال النَّبِيَّ ﷺ : ( إِذَا صَلَّيْتَ فَاجْعَـلْ يَدَيْكُ : ( إِذَا صَلَّيْتَ فَاجْعَـلْ يَدَيْكَ حِذَاءَ أَذُنَيْكَ ، وَالْمَرْأَةُ تَجْعَلُ يَدَيْهَا حِذَاءَ ثَدْيَيْهَا ) . (طك ) عن وائل بن حجر سَّتَ .

وَ مَنْ مُنْ مُنْ عُلِيْدً : ﴿ إِذَا صَلَّيْتَ فَقَعَدْتَ مَعَدْتَ فَقَعَدْتَ

فَاحْمَدِ اللهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ صَلِّ عَلَيَّ، ثُمَّ ادْعُهُ). (طك) عن فضالة بن عبيد الشد .

٢٦٧/٢٩٢٩ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (إِذَا صَلَّيْتُمْ فَاسْأَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةُ ؟ قَالَ : أَعْلَى دَرَجَة فِي الْجَنَّةِ لِيَ الْوَسِيلَةُ ؟ قَالَ : أَعْلَى دَرَجَة فِي الْجَنَّةِ لَيَ الْوَسِيلَةُ ؟ قَالَ : أَعْلَى دَرَجَة فِي الْجَنَّةِ لَا الْوَسِيلَةُ ؟ قَالَ : أَعْلَى دَرَجَة فِي الْجَنَّةِ لَكُونَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٢٦٨/٢٩٢٩٣ - قال النّبي عَلَيْ : (إِذَا ضَلَّ أَحَدُكُمْ شَيْعًا أَوْ اللّهِ أَخِيثُونِي اللّهِ أَخِيثُونِي ، يَا عِبَادَ اللهِ أَغِيثُونِي ، يَا عِبَادَ اللهِ أَغِيثُونِي ، يَا عِبَادَ اللهِ أَغِيثُونِي ، فَإِنّ اللهِ أَغِيثُونِي ، فَإِنْ اللهِ أَغِيثُونِي ، فَإِنّ اللهِ أَغِيثُونِي ، فَإِنْ اللهِ أَغِيثُونِي ، فَاللهِ أَغِيثُونِي ، فَإِنْ اللهِ أَغِيثُونِي ، فَاللهِ أَغِيثُونُ اللهِ أَغِيثُونَ اللهِ أَغِيثُونَ اللهِ أَعْلَى اللهِ أَنْ اللهِ أَعْلَى اللهِ أَعْلِيْ اللهِ أَنْ اللهِ أَعْلِيلُونُ اللهِ أَنْ اللهِ أَنْ الللهِ أَنْ اللهِ أَنْ الللهِ أَنْ اللهِ أَنْ الللهِ أَنْ الللهِ أَنْ الللهِ أَنْ الللهِ أَنْ الللهِ أَنْ اللهِ أَنْ اللهِ الللهِ أَنْ اللهِ أَنْ اللهِ أَنْ اللهِ أَنْ الللهِ أَنْ الللهِ أَنْ الللهِ أَنْ الللهِ أَنْ اللهِ أَنْ الللهِ أَنْ اللهِ أَنْ الللهِ أَنْ اللهِ أَنْ اللهِ أَنْ الل

طَعَامٍ فَلَا يَمْسَحْ يَكَهُ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِى فِي أَيِّ طَعَامٍ فَلَا يَمْسَحْ يَكَهُ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يَبَارَكُ لَهُ فِيهِ ) . (طك) عن أبي سعيد يستر والشيد .

٢٧٢/٢٩٢٩ - قال النَّبيُّ عَلِيْنَ : ﴿ إِذَا طَلَبْتَ حَاجَـةً

فَأَحْبَبْتَ أَنْ تَنْجَحَ فَقُلْ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْعَلِيَّ الْعَظِيمُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ ، بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الْحَكِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْش الْعَظِيمِ ، الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ مَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يَهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَات رَحْمَتِكَ ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ ، وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِنْم ، اللَّهُمُّ لَا تَدَعْ لِي ذَنْباً إِلَّا غَفَرْتَهُ ، وَلَا هَمَّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ ، وَلَا دَيْناً إِلَّا قُضَيْتَهُ ، وَلَا حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتَهَا برَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ). (طص) عن أنس سَعَد. ٢٧٣/٢٩٢٩٨ \_ قال النَّبيُّ عَلَيْة : ( إِذَا طَلَعَ النَّجْمُ صَبَاحاً

رُفِعَت الْعَاهَةُ ) . ( حم ، طك ) عن أَني هُريرةَ سَلَّتُ .

٢٧٤/٢٩٢٩ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ إِذَا طَهُرْت فَاغْسِلِي مَوْضِعَ الدُّم ثُمُّ صَلِّي فِيهِ ، قَالَتْ : فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ أَثَرُهُ ؟ قَالَ : يَكْفِيكَ الْمَاءُ وَلَا يَضُرُّكَ أَثَرُهُ ) . (حم ) عن أَبي هُريرةَ سَعْتَ قَالَ: إِنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارِ أَتَتِ النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ فَقَالَتْ : لَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ فَذَكَرَهُ).

٢٧٥/٢٩٣٠٠ \_ قال النَّيُّ عَلَيْة : ( إِذَا ظُلِمَ أَهْلُ النِّمَّـةِ

كَانَتِ الدَّوْلَةُ دَوْلَةَ الْعَدُوِّ، وَإِذَا كَثُرَ الزِّنَا كَثُرَ السِّبَاءُ، وَإِذَا كَثُرَ اللَّبَالِي وَلَا يُبَالِي فِي أَيِّ وَادٍ هَلَكُوا) كَثُرَ اللَّوطِيَّةُ رَفَعَ اللهُ يَدَهُ عَن ِ الْخَلْقِ وَلَا يُبَالِي فِي أَيِّ وَادٍ هَلَكُوا) (طك) عن جابر مست .

الأَرْضِ أَنْزَلَ اللهُ بَأْسُهُ بِأَهْلِ النَّرْضِ قِيلَ وَفِيهَا أَهْلُ طَاعَةِ اللهِ ؟ الأَرْضِ قِيلَ وَفِيهَا أَهْلُ طَاعَةِ اللهِ ؟ الأَرْضِ قِيلَ وَفِيهَا أَهْلُ طَاعَةِ اللهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ثُمَّ يَصِيرُونَ إِلَى رَحْمَةِ اللهِ ) . (حم ) عن عائشة وَ الله عَالَ : نَعَمْ ثُمَّ يَصِيرُونَ إِلَى رَحْمَةِ اللهِ ) . (حم ) عن عائشة وَ الله وَخُزِنَ قَالَ : نَعَمْ ثُمَّ اللهُ وَخُزِنَ اللهُ وَخُزِنَ الْعَمَلُ ، وَاخْتَلَفَ الْأَلْسُنُ ، وَتَبَاغَضَتِ الْقُلُوبُ ، وَقَطَعَ ذُو رَحِمِ الْعَمَلُ ، وَاخْتَلَفَ الْأَلْسُنُ ، وَتَبَاغَضَتِ الْقُلُوبُ ، وَقَطَعَ ذُو رَحِمِ الْعَمَلُ ، وَاخْتَلَفَ الْأَلْسُنُ ، وَتَبَاغَضَتِ الْقُلُوبُ ، وَقَطَعَ ذُو رَحِمِ رَحِمَ وَعَمْ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ) . رحمه عن سلمان مَسْتَ .

عِنْدَ رَأْسِهِ). (ع) عن ابن عبّاس الشّي الله عند المريض جَلَسَ

بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَطَأْهَا ، إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ ، وَإِنْ وَطِئَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَطَأْهَا ، إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ ، وَإِنْ وَطِئَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا وَلَا تَسْتَطِيعُ فِرَاقَهُ ) . (حم ) عن عمرو بن أُميَّة سَاسَةُ مُتَّصِلًا ) . وَلَا تَسْتَطِيعُ فِرَاقَهُ ) . (حم ) عن عمرو بن أُميَّة سَاسَةُ مُتَّصِلًا ) .

قُلْيَقُلْ: الْحَمْدُ لِلهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَلَيْقَلْ لَهُ: رَحِمَكَ اللهُ، وَلْيَقُلْ فَعُولَا النَّبَيُّ فَلْيَقُلْ لَهُ: رَحِمَكَ اللهُ، وَلْيَقُلْ فَعُودَ: يُغْفَرُ لَنَا وَلَكُمْ ). (بز) عن ابن عمر الشَّهَ.

٢٨١/٢٩٣٠٦ – قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ( إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ : ( إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ : يَرْحَمُكَ اللهُ، وَلْيَقُلْ هُوَ : يَرْحَمُكَ اللهُ، وَلْيَقُلْ هُوَ : يَمْ حَمُكَ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ ) . ( طس ) عن عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ .

المُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، قَالَ الَّذِينَ خَلْفَهُ: آمِينَ، المُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، قَالَ الَّذِينَ خَلْفَهُ: آمِينَ، الْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، قَالَ الَّذِينَ خُفْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْتَقَتْ مِنْ أَهْلِ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ آمِينَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَثَلُ اللَّذِي لَا يَقُولُ آمِينَ كَمَثَلِ رَجُلٍ غَزَا مَعَ قَوْمِ فَنْ فَنْ وَمَثَلُ اللَّذِي لَا يَقُولُ آمِينَ كَمَثَلِ رَجُلٍ غَزَا مَعَ قَوْمِ فَخَرَجَ سِهَامُهُمْ وَلَمْ يَخْرُجْ سَهْمُهُ، فَقَالَ : مَا سَهْمِي لَمْ يَخْرُجْ ؟ فَقَالَ : مَا سَهْمِي لَمْ يَخْرُجْ ؟ فَقَالَ : إِنَّكَ لَمْ تَقُلْ آمِينَ ). (ع) عن أبي هُريرة مَا يَقُلْ آمِينَ ). (ع) عن أبي هُريرة مَا يَقُلْ الْمَاتِينَ ).

٢٨٣/٢٩٣٠٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِذَا قَالَ الْعَبْدُ : يَا رَبِّ يَا رَبِّ أَرْبَعاً ، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : لَبَيْكَ عَبْدِى ، سَلْ تُعْطَهُ ) . ( بِرْ ) عن عائشة نشسَن .

٢٨٤/٢٩٣٠٩ ـ قال النَّبِيُّ وَالْخِيْرِ : ( إِذَا قَامَ الرَّجُ لُ فِي الصَّلَاةِ أَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ ، فَإِذَا الْتَفَتَ قَالَ : يَا ابْنَ آدَمَ الصَّلَاةِ أَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ ، فَإِذَا الْتَفَتَ قَالَ : يَا ابْنَ آدَمَ إِلْى مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّى أَقْبِلْ إِلَيَّ ، فَإِذَا الْتَفَتَ الثَّانِيَةَ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَإِذَا الْتَفَتَ الثَّالِثَةَ صَرَفَ اللهُ تَعَالَى الثَّانِيَةَ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَإِذَا الْتَفَتَ الثَّالِثَةَ صَرَفَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ ) . (بز) عن جابر منته .

٢٨٥/٢٩٣١٠ \_ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْةٍ : ( إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى

٢٨٦/٢٩٣١١ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِذَا قُرِّبَ لِأَحَدِكُمْ طَعَامُهُ وَفِي رِجْلَيْهِ نَعْلَانِ فَلْيَنْزِعْ نَعْلَيْهِ ، فَإِنَّهُ أَرْوَحُ لِلْقَدَمَيْنِ وَهُوَ مِنَ السَّنَّةِ ) . ( بز ، ع ) عن أنس يناه .

٢٨٧/٢٩٣١٢ \_ قال النَّبيُّ عَلِيلِةُ : ( إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ صَلَاتُهُ فِي الْمُسْجِدِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَلْيُصَلِّ فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنَ وَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيباً مِنْ صَلَاتِهِ، فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ في بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْراً ) . (حم ) وعبد بن حميد ، (ع ) وابن خزيمة سَمْتُ. ٢٨٨/٢٩٣١٣ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْةِ : ( إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِ الْوُضُوءَ، فَإِنَّكَ إِذَا تَمَضْمَضْتَ انْتَثَرَت النَّانُوبُ مِنْ مَنْ خِرِكَ ، وَإِذَا غَسَلْتَ وَجْهَكَ انْتَثَرَت الذُّنُوبُ مِنْ شَعْر عَيْنَيْكَ ، وَإِذَا غَسَلْتَ يَدَيْكَ انْتَشَرَت الذُّنُوبُ مِنْ أَظْفَار يَدَيْكَ، وَإِذَا مَسَحْتَ رَأْسَكَ انْتَذَرَت الذُّنُوبُ مِنْ رَأْسِكَ ، وَإِذَا غَسَلْتَ رَجْلَيْكَ انْتَثَرَتِ الذُّنُوبُ مِنْ أَظْفَارِ قَدَمَيْكَ، ثُمَّ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاقْرَأْ مِنَ الْقُرْآنِ مَا شِئْتَ، ثُمَّ إِذَا رَكَعْتَ فَأَمْكِنْ يَدَيْكَ مِنْ رُكْبَتَيْكُ، وَافْرِجْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً، ثُمَّ إِذَا

سَجَدْتَ فَأَمْكِنْ وَجْهَكَ مِنَ السُّجُودِ كُلَّهُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً وَلَا تَنْقُرْ نَقْراً، وَصَلِّ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَآخِرِهِ). ( بنر ) عن أَنس الشَّه .

حَمَّوَ أُمَّى ثَلَاثَ فِرَق : فِرْقَةٌ يَعْبُدُونَ اللهَ خَالِصاً ، وَفِرْقَاتُ يَعْبُدُونَ اللهَ لِيَسْتَأْكِلُوا بِهِ النَّاسَ ، فَإِذَا يَعْبُدُونَ اللهَ لِيَسْتَأْكِلُ النَّاسَ : بِعِزَّتِي وَجَلَالِي جَمَعَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ قَالَ لِلَّذِي يَسْتَأْكِلُ النَّاسَ : بِعِزَّتِي وَجَلَالِي مَا أَرَدْتَ بِعِبَادَتِي ؟ فَيَقُولُ : وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ أَسْتَأْكِلُ بِهِ النَّاسَ مَا أَرَدْتَ بِعِبَادَتِي ؟ فَيقُولُ : وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ أَسْتَأْكِلُ بِهِ النَّاسَ قَالَ : لَمْ تَتَعَقَّلُ مَا جَمَعْتَ شَيْئًا يُلْجَأُ إِلَيْهِ ، انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى النَّاسِ النَّارِ ، ثُمَّ يَقُولُ لِلَّذِي كَانَ يَعْبُدُهُ خَالِصاً : بِعِزَّتِي وَجَلَالِي مَا أَرَدْتَ بِعِبَادَتِي ؟ قَالَ : بِعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّي وَجَلَالِي مَا أَرَدْتَ بِعِبَادَتِي ؟ قَالَ : بِعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِي الْطَلِقُوا بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ ) . بِعِزَتِكَ وَجَلَالِكَ مَنِي انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ ) . بِع قَالَ : صَدَقَ عَبْدِي انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ ) . بِع أَنْسَ مَنْ أَنْسَ مَا أَنْسَ عَنْ أَنْسَ مَا أَلْعَلَا الْعَلَى الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْعَلَى الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْعَلَى الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْعَلَى الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالَا الْعَلَى الْمَالِقُ الْمَالِكُولُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْم

٢٩٠/٢٩٣١٥ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِذَا كَانَ أَجَلُ أَحَدِكُمْ بِأَرْضٍ أَتَى إِلَيْهَا بِحَاجَةٍ ) . ( طك ) عن ابن مسعُودٍ مَشَّدَ .

٢٩١/٢٩٣١٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْتِهُ : (إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِماً فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ). (حم) عن الْحسن مُرسَلًا).

الصَّلَاةِ فَلَا يُغْمِضْ عَيْنَيْهِ). (طكسص) عن ابن عبَّاس عَنْنَيْهِ). (طكسص) عن ابن عبَّاس عَنْنَيْهِ). الطَّلَاةِ فَلَا يُغْمِضْ عَيْنَيْهِ). (طكسص) عن ابن عبَّاس عَنْنَيْهِ فَلَا يُغْمِضْ عَيْنَيْهِ). (طكسم) عن ابن عبَّاس عَنْمُ فِي اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ وَيُشِيرُ بِأَصْبُعِهِ إِلَى رَبِّهِ). (طس) المَسْجِدِ فَلَا يَسْمَعْ أَحَدُ صَوْتَهُ وَيُشِيرُ بِأَصْبُعِهِ إِلَى رَبِّهِ). (طس) عن ابن عمر عصر عصد .

٢٩٤/٢٩٣١٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ فَلَا يَرْفَعْ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَلَا يَسْتَمِعْ ) . ( طكس ) عَن أَبِي سَعِيدٍ وَاللهِ يَسْتَمِعْ ) . ( طكس ) عَن أَبِي سَعِيدٍ وَاللهِ السَّمَاءِ وَلَا يَسْتَمِعْ .

٢٩٥/٢٩٣٢٠ ـ قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ إِذَا كَانَ إِزَارُكَ ضَيِّقاً فَاتَّزِرْ بِهِ ، وَإِذَا كَانَ وَاسِعاً فَاشْتَمِلْ بِهِ \_ يَعْنَى فِى الصَّلَاةِ ) . (بز) عن عَلَى سَتَ .

٢٩٦/٢٩٣٢١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا ) . ( بنز ) عن عمر نَشْتَ .

الصَّلَاةَ فَقُلْ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّابِاللهِ، الصَّلَاةَ فَقُلْ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّابِاللهِ، الصَّلَاةَ فَقُلْ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوْةَ إِلَّابِاللهِ، لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّانُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، وَتَقْرأُ مَا تَيسَر مِنَ الْقُرْآنِ وَتَرْكَعُ فَتَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ اللهُ الْعَظِيمِ - ثَلَاثَ مَرَّات - ، فَإِذَا رَفَعْتَ مِنَ الرُّكُوعِ فَقُلْ: سَمِعَ اللهُ الْعَظِيمِ - ثَلَاثَ مَرَّات - ، فَإِذَا رَفَعْتَ مِنَ الرُّكُوعِ فَقُلْ: سَمِعَ اللهُ

لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْ السَّمُواتِ وَمِلْ الْأَرْضِ وَمِلْ مَنْ شَيْءٍ بَعْدُ ، فَإِذَا سَجَدْتَ فَقُلْ : سُبْحَانَ رَبِّي وَمِلْ مَا شِعْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ، فَإِذَا سَجَدْتَ فَقُلْ : سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى - ثَلَاثًا - ، سَجَدَ وَجْهِى لِلَّذِى خَلَقَهُ فَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ الْأَعْلَى - ثَلَاثًا - ، سَجَدَ وَجْهِى لِلَّذِى خَلَقَهُ فَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارِكَ الله أَخْسَنُ الْخَالِقِينَ ، فَإِذَا رَفَعْتَ مِنَ السَّجُودِ فَقُلْ : رَبِّ اعْفِرْ لِي وَارْحَمْنَى وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرِ اعْفِرْ لِي وَارْحَمْنَى وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرً ، فَإِذَا جَلَسْتَ فِي صَلَاتِكَ فَلْتَقُولَنَّ فِي التَّشَهُّدِ : لَا إِلٰهَ إِلَّا فَقِيرُ ، فَإِذَا جَلَسْتَ فِي صَلَاتِكَ فَلْتَقُولَنَّ فِي التَّشَهُّدِ : لَا إِلٰهَ إِلَّا الله وَسَلِّمْ عَلَى الله وَالصَّلَاةُ عَلَيَّ وَعَلَى جَمِيعٍ أَنْبِياءِ الله وَسَلِّمْ عَلَى الله وَسَلِّمْ عَلَى عَمِيعٍ أَنْبِياءِ الله وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِ الله الصَّالِحِينَ ) . ( بز ) عن أبي بريدة وَالصَّلَة عَلَى الله الصَّالِحِينَ ) . ( بز ) عن أبي بريدة والله الصَّالِحِينَ ) . ( بز ) عن أبي بريدة والله الصَّالِحِينَ ) . ( بز ) عن أبي بريدة والله الصَّالِحِينَ ) . ( بز ) عن أبي بريدة والله الصَّالِحِينَ ) . ( بز ) عن أبي بريدة والله الصَّالِحِينَ ) . ( بز ) عن أبي بريدة والله الصَّالِحِينَ ) . ( بز ) عن أبي بريدة والمَّهُ الْمُعْلِمِينَ السَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الله الصَّالِحِينَ ) . ( بز ) عن أبي بريدة والله المَّالِمُ المَالِمُ الله المَالِمُ الله المَالِمُ الله المَالِمُ المَالِمُ الله المَالَّهُ المَالِمُ المَالِمُ الْمَالِمُ اللهِ المَالَّهُ الْمَالِمُ اللهِ الْمَالِمُ اللهُ الْمَالِمُ اللهُ الْمَالِمُ اللهُ الْمَالِمُ اللهُ الْمُالِمُ اللهُ الْمَالِمُ اللهِ الْمَالْمُ اللهِ الْمَالِمُ الْمِلْمُ اللهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللْمَالِمُ اللهِ الْمَالِمُ

٢٩٨/٢٩٣٢٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (إِذَا كَانَ عَلَيْكُمْ أَمَرَاءُ، مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَلَيْسِ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَلَيْسَ وَلَا يَرِدُ عَلَيُّ الْحَوْضَ ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يُضِدِّهُمْ فَلَيْ الْحَوْضَ ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يُضَدِّهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّى وَأَنَا مِنْهُ ) . يُضِدِّهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّى وَأَنَا مِنْهُ ) . (طس ) عن كعب بن عجرة مَن الشيد .

عَلَيْكُمْ السَّبَ اللَّهِ فَالْدَ النَّبِيُّ الْحَلَيْ اللَّهِ فَالْدَ عَلَيْكُمْ أُمْرَاءُ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ حَرُمَ يَأْمُرُونَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْكُمْ سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْكُمْ سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْكُمْ الصَّلَاةُ خَلْفَهُمْ). (طك) عن عمر الشَّخَهُ عَلَيْكُمْ سَبِيهُمْ ، وَحَلَّ لَكُمُ الصَّلَاةُ خَلْفَهُمْ ). (طك عن عمر الشَّخَهُ عَلَيْكُمْ النَّبِي النَّهِ الْأَرْضِ خَلِيفَتَانِ فَاقْتُلُوا أَحَدَهُمَا). (طكس) عن سعيد بن الزبير الشَّخَهُ خَلِيفَتَانِ فَاقْتُلُوا أَحَدَهُمَا). (طكس) عن سعيد بن الزبير الشَّخَهُ .

٣٠١/٢٩٣٢٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَغْفِرُ اللهُ لِعِبَادِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ ) . ( بن ) عن أَبِي هُريرةَ مَسْتَ.

تَعَالَى النَّبَّ عَلَيْ : (إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النَّصْفِ النَّمْ عَلَيْ : (إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَنْزِلُ اللهُ تَعَالَى إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ اللهُ لِعِبَادِهِ إِلَّا مَنْ شُعْبَانَ يَنْزِلُ اللهُ تَعَالَى إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ اللهُ لِعِبَادِهِ إِلَّا مَنْ شُعْبَانَ يَنْزِلُ اللهُ لِعِبَادِهِ إِلَّا خِيهِ ). (بز) عن أبي بكرٍ مَنْ مُشَاحِن ٍ لِأَخِيهِ ). (بز) عن أبي بكرٍ مَنْ مُشَاحِن ٍ لِأَخِيهِ ). (بز) عن أبي بكرٍ مَنْ مُشَاحِن ٍ لِأَخِيهِ ).

٣٠٣/٢٩٣٢٨ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : (إِذَا كَانَ نِصْفُ اللَّيْلِ السَّمَاءِ النَّانِي هَبَطَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا ثُمَّ تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُولُ : هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى سُؤْلَهُ ؟ فَكَ يَبْسُطُ يَدَهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُولُ : هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى سُؤْلَهُ ؟ فَلَا يَزَالُ كَذَٰلِكَ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ ). (حم ،ع) عن ابن مسعود مشتر.

٣٠٤/٢٩٣٢٩ - قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ( إِذَا كَانَ يَوْمُ سَابِعِـهِ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ وَسَمُّوهُ ) . ( طكس ) عن ابن عمر مُشْتُونً .

٣٠٥/٢٩٣٣ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ خَرَجَ الشَّيَاطِينُ يَرْمُونَ النَّاسَ إِلَى أَسْوَاقِهِمْ وَتَقَعُدُ اللَّائِكَةُ عَلَى خَرَجَ الشَّياطِينُ يَرْمُونَ النَّاسَ عَلَى قَدَرِ مَنَازِلِهِمْ : السَّابِقُ وَالْمُصلِّي أَبُوابِ المَسَاجِدِ يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى قَدَرِ مَنَازِلِهِمْ : السَّابِقُ وَالْمُصلِّي أَبُوابِ المَسَاجِدِ يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى قَدَرِ مَنَازِلِهِمْ : السَّابِقُ وَالْمُصلِّي وَالنَّهُ وَلَا النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَلَا وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَلَالْمُ وَلَا النَّهُ وَالنَّهُ وَلَا النَّهُ وَالنَّهُ وَلَا النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَلَا النَّهُ وَالنَّهُ وَلَا النَّهُ وَلَهُ وَالنَّهُ وَالنَالَةُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَلَا النَّالِي وَالنَّالَةُ وَالنَّالَةُ وَالنَّهُ وَالنَّالَةُ وَالنَّالِي وَالنَّالَ وَالْمُعُولُ وَالنَّالِي وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ وَالنَّالِ اللَّهُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُنَالَةُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُلْمُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُولُولُولُولُ وَالْمُؤْل

٣٠٦/٢٩٣١ \_ قال النَّبِيَّ عَلِيَّةِ : ( إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجِي اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ، وَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فِي سَفَرٍ فَلْيَؤُمَّ وَاحِدٌ). (بز) عن ابن عُمر مَنْتُ .

٣٠٧/٢٩٣٢ \_ قال النَّبِيُّ عَيْكِ : (إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ دُعِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدَةَ فَيُوقِفُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَسْأَلُهُ عَنْ جَاهِهِ حَكَمَا يَسْأَلُهُ عَنْ مَالِهِ). (طص) عن ابن عمر المُصَد .

تُعَامَةِ الْإِنْسَانُ بِأَكْثَرِ عَمَلِهِ ، فَإِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ أَكْثَرَ دُعِيَ بِهَا ، وَإِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ أَكْثَرَ دُعِيَ بِهَا ، وَإِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ أَكْثَرَ دُعِيَ بِهِ ، فَمَّ يَأْتِي بَابِاً مِنْ أَبْوابِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ صِيامُهُ أَكْثَرَ دُعِيَ بِهِ ، ثُمَّ يَأْتِي بَاباً مِنْ أَبُو الْإِنَّ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ صِيامُهُ أَكْثَرَ دُعِيَ بِهِ ، ثُمَّ يَأْتِي بَاباً مِنْ أَبُو الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ صِيامُهُ أَكْثَرَ دُعِيَ بِهِ ، ثُمَّ يَأْتِي بَاباً مِنْ أَبُو الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يُدُعِي مِنْهُ الصَّائِمُونَ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَثُمَّ أَحَدُ يُعَمَّلُونَ الْأَفَى بَعْمَلَيْن ؟ قَالَ : نَعَمْ أَنْتَ ) . ( بِنِ ) عن أَبِي هُرِيرةَ مَا الْقِيامَةِ يُدُعِي بِعَمَلَيْن ؟ قَالَ : نَعَمْ أَنْتَ ) . ( بِنِ ) عن أَبِي هُرِيرةَ مَا الْقِيامَةِ يُدُعِي بِعَمَلَيْن ؟ قَالَ : نَعَمْ أَنْتَ ) . ( بِنِ ) عن أَبِي هُرِيرةَ مَا الْقِيامَةِ وَلَا النَّي عُمْ الْقِيامَةِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّي الْمُعَلِي فَي اللَّهُ اللَّي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُقَالُ : مُحَمَّدُ وَأُمَّتُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

يَقُومُ ثُلَّةٌ أُخْرِى يَسُدُّ مَا بَيْنَ الْأَفْقِ ، نُورُهُمْ كَالْقَمَر

لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَيُقَالُ: النَّيُّ الْأُمِّيُّ فَيَتَحَشْحَشْرَ (١) لَهَا كُلُّ شَيْءٍ فَيُقَالُ حَمَّدُ وَأُمَّتُ هُ ، ثُمَّ يَقُومُ ثُلَّةُ أُخْرِى يَسُدُّ مَا بَيْنَ الْأَفْقِ نُورُهُمْ مِثْلُ كُلِّ كُلِّ كُوْكَبِ في السَّمَاءِ فَيُقَالُ : النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ فَيَتَحَشَّخُ كُلُّ شَيْءٍ ثُمَّ يُحْدَلَى حَثْيَتَيْنِ فَيُقَالُ : هٰذَا مِنِّي لَكَ يَا مُحَمَّدُ، ثُمَّ يُوضَعُ الميزَانُ وَيُؤْخَذُ فِي الْحِسَابِ). (طك) عن أَبِي أَمامَة سَتَ . و٣١٠/٢٩٣٣ \_ قال النَّيُّ عِيدٍ : ( إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ

لَمْ يَبْقَ مُؤْمِنٌ إِلَّا أَتِيَ بِيَهُودِيَّ أَوْ نَصْرَانِيَّ حَتَّى يُدْفَعَ إِلَيْهِ فَيُقَالُ هَٰذَا فِدَاوُّكَ مِنَ البَّارِ ) . (حم ) عِن أَبِي مُوسٰى سَسَّتَ .

٣١١/٢٩٣٣ \_ قال النِّي عَلِيَّة : ( إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُم أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ وَصَلُّوا عَلَى المَيِّتِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَوَاءٌ ) . (حم ، طس ) عن جابرٍ ﴿ السَّتَهُ .

٣١٢/٢٩٣٣٧ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( إِذَا كُنْتَ تَرْجُو نَتْجاً فَتَبَلُّغْ بِلُحُومِ مَاشِيَتِكَ أَوْ كُنْتَ تَرْجُو مَيْسَرَةً تَنَالُهَا فَتَبَلُّغْ إِلَيْهَا مِنْ لُحُوم مَاشِيَتِكَ ، فَإِنْ كُنْتَ لَا تَرْجُو شَيْدًا فَأَطْعِمْ أَهْلَكَ فِيمَا بَدَا لَكَ حَتَّى تَسْتَغْنِيَ عَنْهُ ، فَقَالَ : مَا غِنَايَ الَّذِي أَدَعُهُ إِذَا وَجَدْتُهُ؟ فَقَالَ: إِذَا أَدَّيْتَ أَهْلَكَ عُيُوناً مِنَ اللَّبَن وَاجْتَنِبْ مَا حُرِّمَ، عَلَيْكَ مِنَ الطُّعَامُ وَأَمَّا مَالُكَ فَإِنَّهُ مَيْسُورٌ لَكَ كُلُّ لَيْسَ فِيهِ حَرَامٌ غَيْرَ أَنَّ فِي نَتْجِكَ فِي إِبِلِكَ فَرْعاً وَفِي نَتْجِكَ مِنْ غَنَمِكَ فَرْعــاً (١) التَّحشحُش : التَّحرُّك للنُّهُوض .

( الماية : ١/٣٨٨ )

تَغْذُوهُ مَاشِيتُكَ حَتَّى تَسْتَغْنِيَ عَنْهُ، ثُمَّ إِنْ شِئْتَ أَطْعَمْتَهُ أَهْلَكَ، وَإِنْشِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ ، وَأَمَرَهُ بِعَنْزِ مِنَ الْغَنَمِ فِي كُلِّمِائَةِ عُنَيْزَةٍ). ( بِز ، طك ) عن ابن مسعود مَسْتُ قَالَ سَأَلَ النَّبِيُّ عَيْلِةً رَجُلُّ مَا فَقْرِي وَمَا الَّذِي آكُلُ مِنْ ذَلِكَ إِذَا بِلَغْتُهُ وَمَا غِنَاىَ الَّذِي مَا فَقْرِي عَنْهُ ؟ فذكرَه ).

٣١٣/٢٩٣٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْةِ : ( إِذَا كُنْتَ فِي قَوْمٍ عِشْرِينَ رَجُلًا أَوْ أَقُلَ أُوْ أَكْثَرَ فَلَمْ يُرَ فِيهِمْ مَنْ لَا يَهَابُ فِي اللهِ عِشْرِينَ رَجُلًا أَوْ أَقُلَ أَوْ أَكْثَرَ فَلَمْ يُرَ فِيهِمْ مَنْ لَا يَهَابُ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاعْلَمْ أَنَّ الْأَمْرَ قَدْ رَقَّ ) . ( حم ، طك ) عن عبد الله ابن بشير سَمْتُ .

٣١٤/٢٩٣٩ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ: ( إِذَا كُنْتُمْ فِي جَمَاعَة فَرَأَيْتُمْ مَنْ يُفَرِّقُ جَمَاعَتُمْ ، وَيَشُقُّ عَصَاكُمْ فَاقْتُلُوهُ كَائِناً مَنْ فَرَأَيْتُمْ مَنْ يُفَرِّقُ جَمَاعَتَكُمْ ، وَيَشُقُّ عَصَاكُمْ فَاقْتُلُوهُ كَائِناً مَنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ ) . ( طس ) عن محمد بن صريح الْأَشجعي الشَّهَ .

 ٣١٦/٢٩٣٤١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْتُهِ : ( إِذَا مَاتَ لَكُمْ مَيِّتٌ فَادْفِنُوهُ ) . ( طك ) عن أنس مَسْتَهُ .

تَعَالَمُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلُ النَّبِيُّ وَالْقَاتِلُ فِي النَّارِ). (طس) عن عمر المُسَنَد. فَقَتَلَهُ ، فَا لَقَتُولُ فِي الْجَنَّةِ وَالْقَاتِلُ فِي النَّارِ). (طس) عن عمر المُسَنَد.

تَعْلَمُونَ وَلَا تَعْمَلُونَ ، تَعْلَمُونَ وَلَا تَعْمَلُونَ \_ ثَلَاثًا ) . ( إِذَا نَزَلَتْ بِكُمْ رَغْبَةُ ا أَوْ رَهْبَةٌ إِلَى مَنْ تَفْزَعُونَ ؟ قَالُوا : إِلَى اللهِ ، قَالَ : إِذَا جَاءَ بِكُمْ قَالَ إِلَى مَنْ تَعُودُونَ ؟ قَالُوا : إِلَى مَا تَعْلَمُ ، قَالَ : تَعْلَمُونَ وَلَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَعْمَلُونَ . ( طس ) تَعْلَمُونَ وَلَا تَعْمَلُونَ \_ ثَلَاثًا ) . ( طس )

عن أنس عن أنس المنت .

عُلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ : ( إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ فُتِحَتْ أَبُوابُ السَّمَاءِ وَاسْتُجيبَ الدُّعَاءُ). (ع) عن أنس سَتَد.

قُلْيَضَعْ يَدَهُ حَيْثُ يَجِدُ أَلَمَهُ وَلْيَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ : أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ فَلْيَضَعْ يَدَهُ حَيْثُ يَجِدُ أَلَمَهُ وَلْيَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ : أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ ) . (حم ، طك ، خد ) عن

كعب بن مالك نطفت

٣٢١/٢٩٣٤٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْتُ : (إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فَهُوَ فَصَلَاتِهِ رِزْءًا فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتُوضَّأُ ). (حم، طسص) عن سهيل ابن صالح عن أبي هُريرة سَّتُ ورِجالُهُ مُوثقون).

٣٢٢/٢٩٣٤٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْتُ : ﴿ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي

إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً). (بز) عن أنس نششه .

٣٢٣/٢٩٣٤٨ – قالً النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِذَا وَقَعَ الطَّاءُ ونُهُ بِهَا مِنْهَا ، وَإِذَا وَقَعَ فِيهَا وَلَسْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا ، وَإِذَا وَقَعَ فِيهَا وَلَسْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا ، وَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ وَلَسْتُمْ فِيهَا فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ ، وَفِي رِوَايَةٍ : إِذَا كَانَ بِأَرْضٍ وَلَسْتُمْ فِيهَا فَلَا تَقْدُرُبُوهَا ) . (حم ) عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبيه أو عن عمّه عن جدّه).

تَا قَوْمُ وَاضِعِى سُيُوفِهِمْ عَلَى رِقَابِهِمْ تَقْطُرُ دَماً ، فَازْدَحَمُوا عَلَى جَاءَ قَوْمٌ وَاضِعِى سُيُوفِهِمْ عَلَى رِقَابِهِمْ تَقْطُرُ دَماً ، فَازْدَحَمُوا عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَقِيلَ : مَنْ هَؤُلَاءِ ؟ قِيلَ : الشَّهَدَاءُ كَانُوا أَحْياءً مَرْزُوقِينَ ، ثُمَّ نَادى مُنَاد : لِيقُمْ مَنْ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ فَلْيَدْخُلِ الْجَنَّةَ ، فَقَامَ مُرْزُوقِينَ ، ثُمَّ نَادى الثَّانِية : لِيقُمْ مَنْ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ فَلْيَدْخُلِ الْجَنَّة ، فَقَامَ ثُمَّ نَادى الثَّانِية : لِيقُمْ مَنْ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ فَلْيَدْخُلِ الْجَنَّة ، فَقَامَ كَذَا وَكَذَا أَلْفاً فَلَخَلُوهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ) . (طس) عن أنس مَنْ مُن أَجْرُهُ عَلَى اللهِ فَلْيَدْخُلُ الْفَا فَلَخَلُوهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ) . (طس) عن أنس مَن أَدْ وَلَا وَقَفَ الْعَبْدُ لِلْمُحِسَابِ . (عَلَى اللهِ فَلْمَدُلُوهُ عَلَى اللهِ فَلْمَدُلُوهُ اللهِ فَلْمَدُلُوهُ عَلَى اللهِ فَلْمَدُلُوهُ الْعَبْدُ لِلْمُحِسَابِ . (عَلَى اللهِ فَلْمَدُلُوهُ الْعَبْدُ لِلْمُحِسَابِ ) . (عَلَى اللهِ فَلَا اللّهِ اللهِ فَلَا اللّهُ اللهِ فَلَا اللّهُ عَلَى اللهِ فَلَا اللّهُ عَلَى اللهُ فَلَا اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

جَاءَ قَوْمٌ وَاضِعِى سُيُوفِهِمْ عَلَى رِقَابِهِمْ تَقَطْرُ دَماً فَازْدَحَمُوا عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَقِيلَ : الشُّهَدَاءُ كَانُوا أَحْيَاءً مَنْ هُؤُلَاءِ ؟ قِيلَ : الشُّهَدَاءُ كَانُوا أَحْيَاءً مَرْزُوقِينَ ) . (طس) عن أنس إنست .

٣٢٦/٢٩٣٥١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةٍ : ( إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ

أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ). (بز) عن أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ). (بز) عن

٣٢٧/٢٩٣٥٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْتُهُ : ( اِذْبَحُوا بِكُلِّ شَيْءٍ فَرْيَ عَلِيْتُهُ : ( الْذَبَحُوا بِكُلِّ شَيْءٍ فَرْيَ الْأَوْدَاجِ مَا خَلَا السِّنَّ وَالظُّفْرَ ). (طس) عن حذيفة مَالْتُكَ.

٣٢٨/٢٩٣٥٣ - قال النَّبِيُّ عَلَيْتِ : ( اِذْبَحُوا فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ ، وَبِرُّوا اللهُ وَأَطْعِمُوا ) . ( طس ) عن أنس سَتَ قَالَ رَجُلٌ : إِنَّا كُنَّا نَحْتَرِزُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ فَذَكَرَهُ ) .

٣٢٩/٢٩٣٥٤ \_ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( أَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِوَلْيَأْكُلْ اللَّهِ وَلْيَأْكُلْ أَكُلْ أَكُلْ أَكُلْ اللَّهِ وَلَيَأْكُلْ أَكُلْ اللَّهِ وَلَيَأْكُلْ أَكُلْ اللَّهِ وَلَيَا اللَّهِ وَلَيَا أَكُلْ اللَّهِ وَلَيَا أَكُلْ اللَّهِ وَلَيَا اللَّهِ وَلَيَا أَكُلْ اللَّهُ وَلَيْكُولُوا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَيْكُولُوا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُولُوا اللَّكُولُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْلَهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللللْمُ اللَّهُ وَلَا اللللْمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللْمُ اللَّهُ وَلَّالِمُ الللللْمُ اللَّهُ وَلَا اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ وَلَا الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ

مُ ٣٣٠/٢٩٣٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( أَذَّنْ فِي النَّاسِ! الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ : لَا يَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسُ مُسْلِمَةٌ ) . ( طك ) عن خالد بن الوليد مَنْتَ .

٣٣١/٢٩٣٥٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (أَذِّنْ يَا سَحْمُ فِي النَّاسِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ ). (حم) عن جابر نَسْتَ .

وَلَكِنْ خُذْ بِالْفَضْلِ وَصِلْهُمْ ، فَإِنَّهُ لَنْ يَزَالَ مَعَكَ ظَهِيرٌ مِنَ اللهِ وَلَكِنْ خُذْ بِالْفَضْلِ وَصِلْهُمْ ، فَإِنَّهُ لَنْ يَزَالَ مَعَكَ ظَهِيرٌ مِنَ اللهِ مَا كُنْتَ عَلَى ذَلِكَ ) . (حم ) عن ابن عمرو الشخا قَالَ : قَالَ رَجُلُ مَا كُنْتَ عَلَى ذَلِكَ ) . (حم ) عن ابن عمرو الشخا قَالَ : قَالَ رَجُلُ اللهُ وَيَقْطَعُونَ ، وَأَعْفِرُ وَيَظْلِمُونَ ، وَأَحْسِنُ إِنَّ لِي ذَوِى أَرْحَام : أَصِلُ وَيَقْطَعُونَ ، وَأَعْفِرُ وَيَظْلِمُونَ ، وَأَحْسِنُ وَيُسِيئُونَ أَنَا كَافِيهِمْ فَذَكَرَهُ ) .

٣٣٣/٢٩٣٥٨ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (أَذِنَ لِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ مَلَكَ قَدْ مَرَقَتْ رِجْلَاهُ الْأَرْضَ السَّابِعَةَ ، وَالْعَرْشُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ وَهُوَّ يَقُولُ : سُبْحَانَكَ أَيْنَ كُنْتَ وَأَيْنَ تَكُونُ ) . (ع) عدن أَي هُريرةَ سَبْحَانَكَ أَيْنَ كُنْتَ وَأَيْنَ تَكُونُ ) . (ع) عدن أَي هُريرةَ سَبْحَد .

ُ ٣٣٤/٢٩٣٥٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِذْهَبْ فَأَتِمَ وُضُوءَكَ). ( طسص) عن أَبِي بكرٍ سَتَّ قَالَ : كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَجَاءَ رَجُلٌ تَوَضَّاً وَفِى قَدَمَيْهِ مَوْضِعٌ لَمْ يُصِبْهُ اللَّهُ فَذَكَرَهُ ) .

٣٣٦/٢٩٣٦١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( اِذْهَبِي فَاخْتَضِبِي ثُمُّ تَعَالَيْ حَتَّى أُبَايِعَكِ ) . ( طكس ) عن السوار سُسَّة . (الْهَمْزَةُ مَع آلرًاءِ)

اللهِ فَاقْضِيهِ ) . ( بز ، طكس ) عن عقبة بن عامر الشَّى أَوَالَتْ ؛ فَالَتْ أَكُنْتُ الْمَالَةُ وَيْنُ الْمَرَأَةُ وَالَتْ ؛ فَاقْضِيهِ عَنْهُ ؟ قَالَتْ ؛ نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنَّهُ دَيْنُ اللهِ فَاقْضِيهِ ) . ( بز ، طكس ) عن عقبة بن عامر الشَّر أَنَّ الْمَرَأَةُ قَالَتْ ؛ أَحُجُ عَنْ أُمِّى وَقَدْ مَاتَتْ ؟ فذكرَهُ ) .

٣٣٨/٢٩٣٦٣ - قال النَّبِيُّ عَلِيْة : (أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَشَارِبَ الْخَمْرِ مَا تَقُولُونَ فِيهِمْ ؟ قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : هُنَّ وَشَارِبَ الْخَمْرِ مَا تَقُولُونَ فِيهِمْ ؟ قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : هُنَّ فَوَاحِشُ وَفِيهِنَ عُقُوبَةٌ ، أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ : الْإِشْرَاكُ بِاللهِ ، فَوَاحِشُ وَفِيهِنَ عُقُوبَةٌ ، أَلَا أُنبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ : الْإِشْرَاكُ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى ) ، وَعُقُوقَةُ الْوَالِدَيْنَ ثُمَّ قُرَأً : ( وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى ) ، وَعُقُوقَةُ الْوَالِدَيْنَ ثُمَّ قَرَأً : ( أَن اشْكُر فِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيْ المُصِيرُ ) ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَاحْتَفَزَ وَقَالَ : أَلَا وَقُولُ الزُّورِ ) . ( طك ) عن عمران مشتر .

تلكناً والْجَنَّة ، وَأَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ مِنْ أَنْهَارِ اللَّنْيَا ، وَأَرْبَعَةُ أَجْبَالِ مِنْ مَلَاحِم مِنْ مَلَاحِم أَنْهَارِ اللَّنْيَا ، وَأَرْبَعَةُ مَلَاحِم مِنْ مَلَاحِم الْجَنَّةِ ، وَالطُّورِ جَبَلُ الْجَنَّةِ ، وَالطُّورِ جَبَلُ مِنْ جِبَالِ الْجَنَّةِ ، وَالطُّورِ جَبَلُ مِنْ جِبَالِ الْجَنَّةِ ، وَالْأَنْهَارُ الْأَرْبَعَةُ: مِنْ جَبَالِ الْجَنَّةِ ، وَالْأَنْهَارُ الْأَرْبَعَةُ: مِنْ جَبَالِ الْجَنَّةِ ، وَالْأَنْهَارُ الْأَرْبَعَةُ: النِّيلُ ، وَالْفُرَاتُ ، وَسِيحَانُ ، وَجِيحَانُ ، وَاللَّاحِمُ : بَدْرٌ ، وَأَحُدُ ، وَالْخَنْدَقُ ، وَخُنَيْنٌ ) . (طك ) عن عمرو بن عوف يست .

الْجَنَّةِ ، وَأَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ ، فَأَمَّا الْجِبَالُ : فَالطُّورُ ،

وَلُبْنَانُ ، وَطُورُ سِينَاءَ ، وَطُورُ زِينَا ، وَالْأَنْهَارُ مِنَ الْجَنَّةِ : الْفُرَاتُ ، وَالنِّنْهَارُ مِنَ الْجَنَّةِ : الْفُرَاتُ ، وَالنِّيلُ ، وَسِيحَانُ ، وَجِيحَانُ ) . ( طس ) عن أبي هُريرةَ مَا النَّيلُ .

سريع النّار ، قال : فَو النّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَوْ دَخُلُوهَا لَكَانَت عَلَيْهِم أَرْبَعَة الْأَسُود بن النّار ، وَمَنْ لَمْ عَنْ الْأَسَود بن النّسَود بن النّسود النّسود النّسود النّسود النّسود النّسود النّسود النّسود النّسود ا

٣٤٣/٢٩٣٦٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْتُهُ: (أَرْبَعَةُ مِنَ الشَّقَاءِ: حُمُودُ الْعَيْنِ، وَقَسْوَةُ الْقَلْبِ، وَطُولُ الْأَمَلِ، وَالْحِرْصُ عَلَى اللَّمْنِ)، وَالْحِرْصُ عَلَى اللَّمْنِ). (بز) عن أنس مِنْتُ .

٣٤٤/٢٩٣٦٩ ـ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (أَرْبَعُونَ خَصْلَةً يُدْخِلُ اللهُ بِهَا الْجَنَّةَ أَرْفَعُهَا مِذْحَةَ شَاة). (طس) عن أبي هريرة سَتَّ . اللهُ بِهَا الْجَنَّةَ أَرْفَعُهَا مِذْحَةَ شَاة). (طس) عن أبي هريرة سَتَّ . اللهُ مَا أَخَذَ اللهُ مَا أَخَذَ اللهُ مَا أَخَذَ

وَلَهُ مَا بَقِى وَكُلُّ أَجَل بِمِقْدَار). (بز) عن أبي هُريرةَ الشيرةَ وَلَهُ مَا بَقِي وَكُلُّ أَجَل بِمِقْدَار). (بز) عن أبي هُريرةَ الشيرةَ وَاللهُ عَلَيْ مَا يَدْعُوهُ فَذَكَرَهُ).

٣٤٦/٢٩٣٧١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( اِرْحَمِ الْمَسَاكِينَ وَجَالِسْهُمْ ). (حم ) عن أبي ذَرِّ سَتَّةَ .

تَعْلَمْ الرَّجَالِ رَجُلُ عَلَيْهُ الرَّبَيُ عَلِيْهُ الرَّبَالُ الرَّجَالِ رَجُلُ الرَّجَالِ رَجُلُ الرَّجَالِ رَجُلُ الْمَنْ هَٰذَيْنِ الْحَرَمَيْنِ ، قِلَّةُ ، يُقِيمُ الصَّلَاةَ لِمَوَاقِيتِهَا وَيَحُجُّ وَيَعْتَمِرُ ، فَلَا يَزَالُ كَذَٰلِكَ حَتَّى تَأْتِيَهُ يَدُ خَاطِئَةٌ ، أَوْ مَنِيَّةٌ قَاضِيَةٌ ) . فَلَا يَزَالُ كَذَٰلِكَ حَتَّى تَأْتِيَهُ يَدُ خَاطِئَةٌ ، أَوْ مَنِيَّةٌ قَاضِيَةٌ ) . (طس ) عن سعد بن أبي وَقَاص عَلَيْتَ .

قَرْضُ الْمُخْشَرِ وَأَرْضُ الْمُخْشَرِ وَأَرْضُ الْمُخْشَرِ وَأَرْضُ الْمُخْشَرِ وَأَرْضُ الْمُخْشَرِ وَأَرْضُ الْمُخْشَرِ وَأَرْضُ الْمَخْشَرِ وَأَرْضُ الْمَخْشَرِ وَأَرْضُ الْمَخْشِرِ النَّشْرِ النَّشُو الْمُنْ الْمَا فَيهِ ، فَإِنَّ صَلَاةً فِيهِ ، فَإِنَّ صَلَاةً فِيهِ ، فَمَنْ أَهْدَى فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَأْتِيهُ فَلْيُهْدِ لَهُ زَيْتاً يُسْرَجُ فِيهِ ، فَمَنْ أَهْدَى إِلَيْهِ زَيْتاً كَانَ كَمَنْ قَدْ أَتَاهُ ) . (ع) عن ميمُونَةَ السَّنَ قَالَتْ : إِلَيْهِ زَيْتاً كَانَ كَمَنْ قَدْ أَتَاهُ ) . (ع) عن ميمُونَة السَّنَ قَالَتْ : بَيْتُ اللَّهْدِس ) .

عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الل

السَّنَكُمْ عَن بَالْسَنَتَكُمْ عَن السَّنَكُمْ عَن السَّنَكُمْ عَن السَّنَكُمْ عَن السَّلِمِينَ ، وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ مِنْهُمْ فَقُولُوا فِيهِ خَيْراً ) . (طك) عن سهل بن سعد سَسَن .

وَسَلِ اللهُ السَّمَةُ ). (طك) فِي كتاب الأَدعية بِلَفْظِ: يَدَيْكَ إِلَى السَّمَاءِ وَسَلِ اللهُ السَّمَةُ ). (طك) فِي كتاب الأَدعية بِلَفْظِ: يَدَيْكَ، عن خَالد بن الوليد قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى البَّبِيِّ عَلَيْقٍ ضِيقَ المَسْكَنِ فَذَ كَرَهُ).

تَعْوُّ لَاحِنْتَ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةٌ ) . (طص) عن معاوية بن حيدة منت.

تَنْتَضِلُوا أَحَبُّ إِلَى اللهِ ، إِنَّ اللهَ لَيُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِالْجَنَّةَ: صَانِعَهُ تَنْتَضِلُوا أَحَبُّ إِلَى اللهِ ، إِنَّ اللهَ لَيُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِالْجَنَّةَ: صَانِعَهُ مُحْتَسِبُ فِيهِ ، وَالْمُودَّ بِهِ ، وَالرَّامِيَ بِهِ ، وَإِنَّ اللهَ لَيُدْخِلُ بِلُقْمَةِ الْخُبْزِ وَقَبْضَةِ التَّمْرِ وَمِثْلِهِ مِمَّا يَنْتَفِعُ بِهِ المسْكِينُ ، الْحَمْدُ لِلهِ النَّذِي لَهُ مَنْ الْحَمْدُ لِلهِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرِيرةَ مَنْ الْحَمْدُ لِلهِ النَّذِي لَمْ يَنْسَ خَدَمَنَا ) . (طس) عن أبي هُريرة مَريرة مَنْ اللهَ عَنْ أبي هُريرة مَنْ اللهَ عَنْ أبي هُريرة مَنْ اللهِ عَنْ أبي هُريرة مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

٣٥٤/٢٩٣٧٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( أَرَأَيْتَ الْأَنْبِيَاءَ؟ فَأَنَا شِيهُ إِبْرَاهِيمَ ) . ( طس ) عن جابرٍ مُشَد .

# (الْهَمْزَةُ مَعِ آلزَّاي)

النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( اِزْرَعْهَا أَوْ ذَرْهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( اِزْرَعْهَا أَوْ ذَرْهَا اللَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( اِزْرَعْهَا أَوْ ذَرْهَا اللَّهِ عَن رَفَاعَة عَن الْأَرْضَ – ) . ( حم ) عن يحيي بن سليم عن رفاعة عن جَدِّه وهو مُرسَلُ صحيحُ الإِسناد ) .

٣٥٦/٢٩٣٨١ \_ قال النَّبيُّ عَلَيْهِ : ﴿ أَزْنَا الزِّنَا اسْتِطَالَةُ

الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ). (طس) عن يوسف بن عبدالله ابن سلام منتفض .

تَشَكُمُ أَبُ الرَّجُلُ فِي شَتْم أَخِيهِ ، وَأَكْبَرُ الْكَبَائِرِ أَنْ يَشْتُم الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ، الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ، الرَّجُلُ فَيشْتُم أَبَا الرَّجُلُ فَيشْتِمُهُمَا ) . (طك) عن قيس بن سعد مشته. يَشْتُم أَبَا الرَّجُلِ فَيَشْتِمُهُمَا ) . (طك) عن قيس بن سعد مشته. (الْهَمْزَةُ مَع السِّين)

٣٥٨/٢٩٣٨٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ: (أَسْبِعِ الْوُضُوءَ وَإِنْ شَيْقَ عَلَيْكَ، وَلَا تَنْزِ الْحُمَرَ عَلَى الْخَيْلِ، شَقَّ عَلَيْكَ، وَلَا تَنْزِ الْحُمَرَ عَلَى الْخَيْلِ، وَلَا تُنْزِ الْحُمَرَ عَلَى الْخَيْلِ، وَلَا تُخُومٍ). \_ قالهُ لِعَلِيٍّ \_ (بز) عن عَلِيٍّ مِنْ .

٣٥٩/٢٩٣٨٤ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( اِسْتَاكُوا بِالأَرَاكِ ) . ( طك ) عن أبي سبرةَ الصنابحي ﷺ ) .

قال النَّبِيُّ ﷺ : ( اِسْتَحْيُوا فَا اِلنَّبِيُّ اللهُ الل

٣٦١/٢٩٣٨٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : (اسْتَعِدُّوا لِلْفَاقَةِ ، قَالَهُ لِرَجُلِ قَالَ لَهُ : إِنِّي أُحِبُّكَ ) . (بز) عن أنس منت .

٣٦٢/٢٩٣٨٧ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( اِسْتَعِينُوا بِقَائِلَةِ النَّهَارِ ) . النَّهَارِ عَلَى صِيامِ النَّهَارِ ) . النَّهَارِ عَلَى صِيامِ النَّهَارِ ) . ( طك ) عن ابن مالك نَسْتَهُ .

٣٦٣/٢٩٣٨٨ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( اِسْتَغْفِرِ اللهُ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ عَاماً ). (طك) سَبْعِينَ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ ، يَغْفِرْ لَكَ ذَنْبَ سَبْعِينَ عَاماً ). (طك) عن عبد الله بن عبد الرَّحمٰن بن دلهم مُنْتُ .

٣٦٤/٢٩٣٨٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( اِسْتَفْتِ نَفْسَكَ \_ قَالَهَا ثَلَاثاً \_ الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَتَرَدَّدَ فِي صَدْرِكَ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وأَفْتَوْكَ ) . (حم ، ع ) عن وابصة و

قَإِنَّ اللهَ لَا يَعْبَأُ بِعَذَابِكُمْ شَيْئًا ). (طك) عن أَبِي كَبشة الله النَّبيُّ عَلَيْ الله كَا يَعْبَأُ بِعَذَابِكُمْ شَيْئًا ). (طك) عن أَبِي كبشة الله الله كَمْ الله كَا النَّبيُّ عَلَيْ : ( السَّقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا وَالنَّ تُحْصُوا وَالنَّ الله كُمُ الصَّلَاةُ ، وَلَنْ يُحَافِظَ عَلَى الصَّلَاةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ أَفْضَلَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ ، وَلَنْ يُحَافِظَ عَلَى الصَّلَاةِ

إِلَّا مُؤْمِنٌ ). (طك) عن سلمةً بن الأَّكوع ناهين .

٣٦٧/٢٩٣٩٢ ـ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( اِسْتَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ فَإِنَّهُ مَا ذَكَرَهُ أَحَدُّ فِي ضِيقٍ إِلَّا وَسَّعَ عَلَيْهِ ، ولا هَاذِمِ اللَّذَّاتِ فَإِنَّهُ مَا ذَكَرَهُ أَحَدُ فِي ضِيقٍ إِلَّا وَسَّعَ عَلَيْهِ ، ولا ذَكَرَهُ فِي سَعَةً إِلَّا ضَيَّقَهَا عَلَيْهِ ) . (طس ) عن أبي هريرةَ وَالْمَعَدُ ذَكَرَهُ فِي سَعَةً إِلَّا ضَيَّقَهَا عَلَيْهِ ) . (طس ) عن أبي هريرة والمِن النَّعَالِ ٣٦٨/٢٩٣٩ ـ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( اسْتَكْثِرُوا مِنَ النَّعَالِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَزَالُ رَاكِباً مَا دَامَ نَاعِلًا) . (طس) عن ابن عمر وسَتُسَد. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَزَالُ رَاكِباً مَا دَامَ نَاعِلًا) . (طس) عن ابن عمر وسَتُ فَا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَزَالُ رَاكِباً مَا دَامَ نَاعِلًا ) . (طس) عن ابن عمر وسَتُ فَا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَزَالُ رَاكِباً مَا دَامَ نَاعِلًا ) . (طس) عن ابن عمر وسَتُ فَا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَزَالُ رَاكِباً مَا دَامَ لَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( اِسْتَمْتِعُوا مِنْ هُلِنَا أَعَلَى النَّي عَلَى النَّي عَلَيْهِ : ( اِسْتَمْتِعُوا مِنْ هُلِنَا أَمِنَا مِنْ هُلِيْ ذَا اللَّهُ عَلَى النَّي عَلَى النَّهُ مَا ذَامَ النَّي عَلَى النَّهِ الْلَالَةُ عَلَى اللَّهُ الْلَهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَا

الْبَيْتِ فَإِنَّهُ قَدْ هُدِمَ مَرَّتَيْنِ وَيُرْفَعُ فِي الثَّالِثَةِ). (بز، طك) عن عائشة صلى الشَّالِثَة عن عائشة المُنْسَد .

الْعُطَاسُ). (بز) عن ابن عمر الشين .

تَعْنَاحَةُ : جَنَاحَانَ مِنَ الْهَوَى ، وَجَنَاحُ قَدْ تَسَرْبَلَ بِهِ ، وَجَنَاحُ عَلَى أَجْنِحَة : جَنَاحَانَ مِنَ الْهَوَى ، وَجَنَاحُ قَدْ تَسَرْبَلَ بِهِ ، وَجَنَاحُ عَلَى أَذُنَيْهِ ، فَإِذَا نَزَلَ الْوَحْيُ كَتَبَ الْقَلَمُ ، كُلِّ كَاهِلِهِ ، وَالْقَلَمُ عَلَى أَذُنَيْهِ ، فَإِذَا نَزَلَ الْوَحْيُ كَتَبَ الْقَلَمُ ، كُلِّ كَاهِلِهِ ، وَالْقَلَمُ عَلَى أَذُنَيْهِ ، فَإِذَا نَزَلَ الْوَحْيُ كَتَبَ الْقَلَمُ ، وَقَدْ أَمِرَ إِذَا مُرْسَتِ اللَّاثِكَةُ ، وَمَلَكُ الصُّورِ جَاتُ عَلَى إِحْدَى رُكْبَتَيْهِ وَقَدْ نَصِبَ اللَّخْرَى فَالْتَقَمَ الصُّورِ مَحْنِيً ظَهْرُهُ ، وَقَدْ أُمِرَ إِذَا وَقَدْ نَصِبَ الْأَخْرَى فَالْتَقَمَ الصُّورَ مَحْنِيً ظَهْرُهُ ، وَقَدْ أُمِرَ إِذَا وَلَى إِسْرَافِيْلُ قَدْ ضَمَ جَنَاحَةُ أَنْ يَنْفُخَ فِى الصَّورِ ) . ( طس ) وَقَدْ شَمَّ جَنَاحَةُ أَنْ يَنْفُخَ فِى الصَّورِ ) . ( طس ) عن عائشة نشية نشية نشية نشية نشية مناحة المُنْ اللهَ اللهِ اللهَ المُنْ الْمُنْ ال

تُسْرِعُ فِي صَلَاتِهِ لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا ، وَأَبْخَلُ النَّاسِ الَّذِي يُسْرِعُ فِي صَلَاتِهِ لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا ، وَأَبْخَلُ النَّاسِ الَّذِي يَسُرِعُ فِي صَلَاتِهِ لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا ، وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَعْفَل مَسْتَ. مَنْ بَخِلَ بِالْإِسْلَامِ ) . ( طكس ) عن عبد الله بن مغفل مَسْتَ. . مَنْ بَخِلَ بِالْإِسْلَامِ النَّبِيُّ عَلِيْ : ( اَسْفِرُوا بِصَلَاةِ الْفَجْرِ فَا النَّبِيُّ عَلِيْ : ( اَسْفِرُوا بِصَلَاةِ الْفَجْرِ فَا النَّبِيُّ عَنِ ابن أَنس مَسْتَ. .

٣٧٤/٢٩٣٩٩ – قال النَّبَيُّ ﷺ : ( أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّــهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ ) . ( بز ، طك ) عن بلال نَسْتَ .

النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ( اِسْقِ الْمَاءَ ، احْمِلْهُ النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ( اِسْقِ الْمَاءَ ، احْمِلْهُ الْمَيْمِ إِنَّاهُ إِذَا حَضَرُوا ) . ( طلك ) عن عياض النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ اللَّهِ النَّبِيَّ عَلِيْةِ النَّبِيَّ اللَّهِ عَلَيْةِ النَّبِيَّ اللَّهِ عَلَيْةِ النَّبِيَّ اللَّهِ عَلَيْةِ النَّبِيَّ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَامِرِي رَاسِتُ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ وَالْمُلِيَّةِ الْمَامِ يُدخِلُهُ الْجَنَّةَ فَذَكَرَهُ ) .

٣٧٦/٢٩٤٠١ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْتِ : (أَسْكُتُوا عَمَّا أَسْكُتُ السُّكِةُ عَنْكُمْ ، فَلَوْلا أَنْ لاَ تَدَافَنُوا لَأَخْبَرْتُكُمْ مَلاٍ كُمْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى تَعْرِفُوهُمْ عِنْدَ المَوْتِ ، وَلَوْ أُمِرْتُ أَنْ أَفْعَلَ لَفَعَلْتُ ) . (ع) عن ابن عمر مَسْتَ .

وَأَسْلَمَتْ عَبْدُ الْقَيْسِ طَوْعاً ) . (طس ) عن أبي هُريرةَ سَسَت . وأَسْلَمَتْ عَبْدُ الْقَيْسِ طَوْعاً ) . (طس ) عن أبي هُريرةَ سَسَت . وأَسْلَمَتْ عَبْدُ الْقَيْسِ طَوْعاً ) . (طس ) عن أبي هُريرةَ سَسَت . وقال النَّبيُّ عَيَّلِهِ : (اسْمُ اللهِ الْأَعْظَمُ الَّذِي اللهِ الْأَعْظَمُ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ فِي هٰذِهِ الْآيَةِ : قُل ِ اللَّهُمَّ مَالِكَ اللَّكِ الح ...) إذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ فِي هٰذِهِ الْآيَةِ : قُل ِ اللَّهُمَّ مَالِكَ اللَّكِ الح ...) (طك ) عن أبي هُريرةَ سَتَت .

٣٧٩/٢٩٤٠٤ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (أَسْمَعُ جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ ، ثُمَّ قَالَ : الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى يُصَلَّى الْفَجْرُ ، ثُمَّ الصَّلَاةُ لَا صَلَاةً حَتَّى تَكُونَ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحِ أَوْ رُمْحَيْنِ ، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى يَقُومَ الظَّلُّ قِيامَ الرَّمْحِ ، ثُمَّ لَا صَلَاةَ حَتَّى تَزُولَ مَقْبُولَةٌ حَتَّى تَكُونَ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحَ أَوْ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحَ أَوْ رُمْحَيْنِ ، ثُمَّ لَا صَلَاةً مَقْبُولَةٌ حَتَّى تَكُونَ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحَ أَوْ رُمْحَيْنِ ، ثُمَّ لَا صَلَاةً حَتَّى تَغْرِبَ الشَّمْسُ ) . (حم ) عن كعب رُمْحَيْن ، ثُمَّ لَا صَلَاةً حَتَّى تَغْرِبَ الشَّمْسُ ) . (حم ) عن كعب

ابن مرة المبهزى الشيد قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ ؟ قَالَ: فَذَكَرَهُ ).

# (الْهَمْزَةُ مَع آلشّين)

٣٨٠/٢٩٤٠٥ \_ قال النَّبيُّ عِيلِيُّهُ : (أَشَدُّ حَسَرَات بَني آدَمَ فِي الدُّنْيَا ثَلَاثٌ : رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ تُسْقِي وَلَهُ سَانِيَةٌ يَسْقِي عَلَيْهَا أَرْضَهُ ، فَلَمَّا اشْتَدَّتْ وَأَخْرَجَتْ ثَمَرَهَا مَاتَتْ ، فَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى سَانِيَتِهِ الَّتِي عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَجِدُ مِثْلَهَا وَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى ثَمَرَةِ أَرْضِهِ الَّتِي هِيَ نَفْسُهُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَالَ حِيلَةً ، وَرَجُلُّ لَهُ جَوَادٌ فَلَقِي جَمْعاً مِنَ الْكُفَّارِ ، فَلَمَّا دَنَا بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضِ انْهَزَمَ أَعْدَاءُ اللهِ فَسَبَقَ الرَّجُلُ عَلَى فَرَسِهِ فَلَمَّا كَادَ أَنْ يَلْحَقَ انْكَسَرَتْ يَدُهَا فَنَزَلَ عَنْهُ يَجِدُ حَسْرَةً عَلَى فَرَسِهِ أَنْ لَا يَجِدَ مِثْلَهُ وَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى مَا فَاتَــهُ ۗ مِنَ الظَّفَر الَّذِي كَانَ أَشْرَفَ عَلَيْهِ ، وَرَجُلٌ كَانَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ قَدْ رَضِيَ هَيْئَتَهَا وَدِينَهَا فَنَفَسَتْ غُلَاماً فَمَاتَتْ بِنِفَاسِهَا فَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى امْرَأَتِهِ يَظُنُّ أَنَّهُ لَنْ يُصَادِفَ مِثْلَهَا وَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى وَلَدِهِ يَخْشَى ضَيْعَتُهُ قَبْلَ أَنْ يُرْضِعَهُ وَهَٰذَا أَكْبَرُ هُؤُلَاءِ الْحَسْرَاتِ). (بز، طكس) عن سمرةً نشت

٣٨١/٢٩٤٠٦ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (أَشْقَلَى الْأُوَّلِينَ الَّذِى عَقَرَ النَّاقَةَ ، وَأَشْقَلَى الْآخِرِينَ الَّذِى يَضْرِبُكَ عَلَى هٰذِهِ وَأَشَارَ إِلَى يَضْرِبُكَ عَلَى هٰذِهِ وَأَشَارَ إِلَى يَافُوخِهِ ) . (طك ، ع ) عن صهيب الشَّدَ .

٣٨٢/٢٩٤٠٧ - قال النَّبِيُّ ﷺ : (أَشْفَعُ لأُمَّتِي حَتِي يُنَادِينِي رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَيَقُولُ قَدْ رَضِيتَ يَا مُحَمَّدُ ؟ فَأَقُولُ : أَيْ رَضِيتُ رَبِّ رَضِيتُ ) . (بز، طس) عن عَلِيٍّ مَشَد .

٣٨٣/٢٩٤٠٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (أَشْكَرُ النَّاسِ للهِ النَّاسِ للهِ أَشْكَرُ النَّاسِ للهِ أَشْكَرُ هُمْ لِلنَّاسِ ). (حم) عن الأَشعث بن قيس نَسْتَ .

٣٨٤/٢٩٤٠٩ – قال النَّبِيُّ عَلِيقٍ : (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ كَلِمَةُ مَنْ قَالَهَا كَلِمَةٌ عَلَى اللهِ كَرِيمَةٌ ، لَهَا عِنْدَ اللهِ مَكَانٌ وَهِي كَلِمَةٌ مَنْ قَالَهَا صَادِقاً أَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الْجَنَّةَ ، وَمَنْ قَالَهَا كَاذِباً حَقَّقَتْ قَتْلَهُ ، وَمَنْ قَالَهَا كَاذِباً حَقَّقَتْ قَتْلَهُ ، وَأَخْرَزَتْ مَالَهُ ، وَلَقِي الله غَداً فَحَاسَبَهُ ) . ( بنر ) عن عياض وأحرزت مَالَهُ ، وَلَقِي الله غَداً فَحَاسَبَهُ ) . ( بنر ) عن عياض الأنصاري منته .

# (الْهَمْزَةُ مَع ٱلصَّاد)

تالم النَّبَيُّ عَلِيْ : (أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِصْلَامِ ، وَعَلَى دِين نَبِيِّنَا مُحَمَّد ، وَعَلَى الْإِسْلَامِ ، وَعَلَى دِين نَبِيِّنَا مُحَمَّد ، وَعَلَى الْإِسْلَامِ ، وَعَلَى حَنِينَا مُحَمَّد ، وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) . (حم ، طَلَّ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) . (حم ، طلك ) عن سعيد بن عبد الرَّحمٰن بن أترل عن أبيه ) .

تَلْهِ، وَالْحَمْدُ لِللهِ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَا إِلَهَ إِلّا هُوَ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ). لللهِ، وَالْحَمْدُ اللهِ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ). (بز) عن أَبِي هُريرةَ مِنْتَ .

٣٨٧/٢٩٤١٢ \_ قال النَّبيُّ عِلِيٍّ : ﴿ أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ اللَّكُ

فَذَكَرَهُ ) .

للهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَٰذَا الْيَوْمِ هَٰذَا الْيَوْمِ وَخَيَرَ مَا بَعْدَهُ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْكِبْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ وَشَرِّ الْكِبْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَا الْيَوْمِ عَذَابِ النَّارِ ) . ( طلك ) عن الْبراءِ بن عازب عناب النَّارِ ) . ( طلك ) عن الْبراءِ بن عازب عناب النَّارِ ) . ( طلك ) عن الْبراءِ بن عازب النَّارِ ) . ( علك ) عن الْبراءِ بن عازب النَّارِ ) . ( علله ) عن الْبراءِ بن عازب النَّارِ ) . ( علله ) عن الْبراءِ بن عازب النَّارِ ) . ( عليه الله عن الْبراءِ بن عازب النَّارِ ) . ( عليه الله عن الْبراءِ بن عازب النَّارِ ) . ( عليه عن الْبراءِ بن عازب النَّارِ ) . ( عليه الله عن الْبراءِ بن عازب النَّارِ ) . ( عليه الله عن الله عن

معداب الكرور المعلى البراء بين عارب المسروا وَا بَشِرُوا فَا نِي الله عَلَمُ الله وَمُدَّكُم فَكُلُوا وَلا تَفَرَّقُوا وَا بَشِرُوا فَا نِي الْوَاحِدِ يَكُفِى الاَثْنَيْنِ ، وَطَعَامَ الاِثْنَيْنِ يَكْفِى الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامَ الْاِثْنَيْنِ يَكْفِى الْأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامَ الْاِثْنَيْنِ يَكْفِى الْأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامَ الْاَثْنَيْنِ يَكْفِى الْأَرْبَعَةِ ، فَمَنْ الْأَرْبَعَةِ يَكُفِى الْخَمْسَةَ وَالسِّتَّةَ ، وَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِى الْجَمَاعَةِ ، فَمَنْ صَبَرَ عَلَى لَأُوائِهَا وَشِدَّتِهَا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيداً يَوْمَ الْقِيامَةِ ، وَمَنْ خَرَجَ عَنْهَا رَغْبَةً عَمَّا هُوَ فِيهَا ، أَبْدَلَ الله بِهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَمَنْ خَرَجَ عَنْهَا رَغْبَةً عَمَّا هُوَ فِيهَا ، أَبْدَلَ الله بِهِ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنْهُ فِي الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله

رَجَالُ اقْتَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَهُمْ عُصَاةً لآبَائِهِمْ فَمَنَعَتْهُمُ الشَّهَادَةُ وَجَالُ اقْتَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَهُمْ عُصَاةً لآبَائِهِمْ فَمَنَعَتْهُمُ الشَّهَادَةُ أَنْ يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَهُمْ عَلَى اللهِ وَهُمْ عَصَيةُ أَنْ يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَهُمْ عَلَى اللهُ يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَالنَّارِ حَتَّى تَذِيلَ لُحُومُهُمْ وَشُحُومُهُمْ حَتَّى يَفْرُغَ سُورِ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ حَتَّى تَذِيلَ لُحُومُهُمْ وَشُحُومُهُمْ حَتَّى يَفْرُغَ اللهُ بِرَحْمَتِهِ اللهُ مِنْ حِسَابِ الْخُلْقِ فَلَمْ يَبْقَ غَيْرُهُمْ تَعَمَّدَهُمُ اللهُ بِرَحْمَتِهِ اللهُ مِنْ حِسَابِ الْخُلْقِ فَلَمْ يَبْقَ غَيْرُهُمْ تَعَمَّدَهُمُ اللهُ بِرَحْمَتِهِ فَأَذْخُلُهُمُ اللهُ مِنْ حِسَابِ الْخُلْقِ فَلَمْ يَبْقَ غَيْرُهُمْ تَعَمَّدُهُمُ اللهُ بِرَحْمَتِهِ فَأَذْخُلُهُمُ اللهُ مِنْ حِسَابِ الْخُلْقِ فَلَمْ يَبْقَ عَيْرُهُمْ "تَعَمَّدُهُمُ اللهُ بِرَحْمَتِهِ فَأَذْخُلُهُمُ الْجُنَّةَ ). ( طس ) عن أبي سعيد منته .

# (الْهَمْزَةُ مَع آلضًاد)

### (الْهَمْزَةُ مَع ٱلطَّاءِ)

تكُنْ عَلَيْ : ( أَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُطَعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ ، وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّد بِيدِهِ إِنَّ الْعَبْدَ تَنْقَذِفُ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ ، وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّد بِيدِهِ إِنَّ الْعَبْدَ تَنْقَذِفُ اللَّقْمَةُ الْحَرَامُ فِي جَوْفِهِ مَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ عَمَلُ أَرْبَعُونَ يَوْمَا ) . اللَّقْمَةُ الْحَرَامُ فِي جَوْفِهِ مَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ عَمَلُ أَرْبَعُونَ يَوْمَا ) . (طص ) عن ابن عبَّاسِ مَا اللَّهُ .

٣٩٢/٢٩٤١٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (أَطْعِم الطَّعَامَ ، وَأَفْشِ السَّكَامَ ، وَأَفْشِ السَّكَامَ ، وَأَطْبِ الْكَلَامَ ، وَصَلِّ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلِ السَّكَامَ ، وَصَلِّ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلِ الْجَنَّةَ بِسَلَام ) . (بز) عن أنس الشَّد .

٣٩٣/٢٩٤١٨ \_ قال النَّبَيُّ عَلِيْقُ : (أَطَعِمْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا ؟ قَالَ : فَلَا تَطْعَمْ شَيْئًا حَتَّى تَغْرُبَ قَالَ : فَلَا تَطْعَمْ شَيْئًا حَتَّى تَغْرُبَ قَالَ : فَلَا تَطْعَمْ شَيْئًا حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَأَمُرْ مَنْ وَرَاءَكَ أَنْ يَصُومُوا ) . ( طك ) عن مفيد القوضلي مَنْ وَرَاءَكَ أَنْ يَصُومُوا ) . ( طك ) عن مفيد القوضلي مَنْ وَرَاءَكَ أَنْ يَصُومُوا ) . ( علت ) عن مفيد القوضلي مَنْ وَرَاءَكَ أَنْ يَصُومُوا ) . ( علت ) عن مفيد القوضلي مَنْ وَرَاءَكَ أَنْ يَصُومُوا ) . ( علت ) عن مفيد القوضلي مَنْ وَرَاءَكَ أَنْ يَصُومُوا ) . ( علت ) عن مفيد القوضلي مَنْ وَرَاءَكَ أَنْ يَصُومُوا ) . ( علت ) عن مفيد القوضلي مَنْ وَرَاءَكَ أَنْ يَصُومُوا ) . ( علت ) عن مفيد القوضلي مَنْ وَرَاءَكَ أَنْ يَصُومُوا ) . ( علت ) عن مفيد القوضلي مَنْ وَرَاءَكَ أَنْ يَصُومُوا ) . ( علت ) عن مفيد القوضلي مَنْ وَرَاءَكَ أَنْ يَصُومُوا ) . ( علت ) عن مفيد القوضلي مَنْ وَرَاءَكَ أَنْ يَصُومُوا ) . ( علت ) عن مفيد القوضلي مَنْ وَرَاءَكَ أَنْ يَصُومُوا ) . ( علت ) عن مفيد القوضلي مَنْ وَرَاءَكَ أَنْ يَصُومُوا ) . ( علت ) عن مفيد القوضلي مَنْ وَرَاءَكَ أَنْ يَصُومُوا ) . ( علت ) عن مفيد القوضلي مَنْ وَرَاءَكَ أَنْ يُصُومُونُ ) . ( علت ) عن مفيد القوضلي مَنْ وَرَاءَكَ أَنْ يَصُومُوا ) . ( علت ) عن مفيد القوضلي مَنْ وَرَاءَكَ أَنْ يُصُومُونُ ) . ( علت ) عن مفيد القوضلي مَنْ وَرَاءَكَ أَنْ يَصُومُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُو

٣٩٤/٢٩٤١٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةٍ : ﴿ أَطْعِمْهُ مَّا تَأْكُلُ،

وَاكْسِهِ مَّمَّا تَلْبَسُ ). (طك) عن أبي أُمامة سَمَّ قَالَ: أَعْطَى أَبَا ذَرِّ قِنَّا وذكرَهُ ).

٣٩٥/٢٩٤٢٠ - قال النَّبَيُّ عَلِيْةِ : (أَطْعِمُوا الطَّعَامَ ، وَأَلِينُوا الْكَلَامَ ) . (طك) عن الْحسن مَصْفَ .

الرُّطَبَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رُطَبُ فَتَمْرُ ، وَلَيْسَ مِنَ الشَّجَرِ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنْ شَجَرَةٍ نَزَلَتْ تَحْتَهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ). (ع) عن عَلَيٍّ اللهِ مِنْ شَجَرَةٍ نَزَلَتْ تَحْتَهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ). (ع) عن عَلَيٍّ اللهِ مِنْ شَجَرَةٍ نَزَلَتْ تَحْتَهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ). (ع) عن عَلَيٍّ اللهِ مِنْ شَجَرَةٍ نَزَلَتْ تَحْتَهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ). (ع) عن عَلَيٍّ اللهِ مِنْ شَجَرَةٍ نَزَلَتْ تَحْتَهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ ). (ع)

بِالتَّكْبِيرِ). (طس) عن أبي هُريرةَ الشَّيْ عَلَيْهِ . (أَطْفِئُ وَا الْحَرِيقَ بِالتَّكْبِيرِ). (طس) عن أبي هُريرةَ الشَّيْ .

عَلَيْ الْمُانَةُ عَلَيْهِ : ( اطْلُبُوا وَالْتَمِسُوا الْأَمَانَةَ مِنْ قُرَيْش لَهُ فَضْلُ عَلَى أَمِين مَنْ سِوَاهُمْ ، مَنْ سِوَاهُمْ ، فَإِنَّ الْأَمِينَ مِنْ قُرَيْش لَهُ فَضْلُ عَلَى أَمِين مَنْ سِوَاهُمْ ) . ( طس ) عن وَإِنَّ قَوِيَ قُرَيْش لِلَهُ فَضْلُ عَلَى قَوِي مَنْ سِوَاهُمْ ) . ( طس ) عن أَي هُريرةَ مِنْ اللهُ فَضْلُ عَلَى قَوِي مَنْ سِوَاهُمْ ) . ( طس ) عن أَي هُريرة مَنْ اللهُ فَضْلُ عَلَى قَوِي مَنْ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

تَعَامُ الْأُوالَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأُوالَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأُوالِيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأُواخِرِ: فِي تِسْعٍ بَقِينَ ، وَسَبْعٍ بَقِينَ ، وَخَمْسٍ بَقِينَ ، وَشَكْرَ بَقِينَ ، وَخَمْسٍ بَقِينَ ، وَثَلَاثِ بَقِينَ ، وَخَمْسٍ بَقِينَ ، وَثَلَاثِ بَقِينَ ) . (حم ) عن أبي سعيد منت .

الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ لَوْ كَانَتْ بِهِ قُرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا أَوِ انْتَثَرَ مَنْخِرَاهُ

صَدِيداً أَوْ دَماً ثُمَّ ابْتَلَعَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ ) . (بز) عن أَبِي سعيد صَدِيداً أَوْ دَماً ثُمَّ ابْتَلَعَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ ) . (بز) عن أَبْ تَتَزَوَّجً فَعَالَ : إِنَّ ابْنَتِي هٰذِهِ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجً فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَداً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَا تُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِنَ ) .

#### (الْهَمْزَةُ مَع ٱلْعَين)

2. ١/٢٩٤٢٦ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (أُعْبُدِ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، وَاعْدُدْ نَفْسَكَ فِي المُوتِي ، وَاذْكُرِ اللهَ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ وَعِنْدَ كُلِّ مَجَرٍ وَعِنْدَ كُلِّ مَجَرٍ وَعِنْدَ كُلِّ مَجَرٍ ، وَإِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَاعْمَلْ بِجَنْبِهَا حَسَنَةً ، السِّرُّ بِالسِّرِّ ، وَإِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَاعْمَلْ بِجَنْبِهَا حَسَنَةً ، السِّرُّ بِالسِّرِ ، وَإِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَاعْمَلْ بِجَنْبِهَا حَسَنَةً ، السِّرُ بِالسِّرِ ، وَالْعَلَانِيَةُ بِالْعَلَانِيَةِ ) . ( طك ) عن أبي سلمة عن معاذ الشَّرَ وهو لَمْ يُلْدِكُ مُعاذاً ورجالُهُ ثقات ) .

٤٠٣/٢٩٤٢٨ – قال النَّبِيُّ عَلِيَّةً : (أُعْبُدِ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، وَإِيَّاكَ وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي المُوْتَلِي ، وَإِيَّاكَ وَحَكَرُ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ، وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي المُوْتَى ، وَإِيَّاكَ وَصَلَاةِ الْغَدَاةِ وَصَلَاةِ الْعَشَاءِ فَاشْهَدُهُمَا فَلُوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتُوهُمَا وَلَوْ حَبُواً ) . (طك ) عن رجُل مِن النخع عن أَبِي الدَّرداءِ مَنْتُ .

اَخَاكُمْ ) . (حم ) عن عائشة كَاشَتْ . ( اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ ) . (حم ) عن عائشة كَاشَتْ .

عَلَيْهِ : ( اعْتَبِرُوا الْمَنَافِقِينَ بَيْكَ : ( اعْتَبِرُوا الْمَنَافِقِينَ بِثَلَاثِ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ) . ( طك ) عن ابن مسعُود مَنْتَ .

عَلَمُ اللّهُ عَلَلْ اللّهُ عَلَلْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

٤٠٨/٢٩٤٣٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْتُ : ( اعْتِقْ رَقَبَةً ، قَالَ :

لَا أَجِدُ، قَالَ: اهْدِ بَدَنَةً، قَالَ: لَا أَجِدُ، قَالَ: فَتَصَدَّقْ بِعِشْرِينَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَوْ تِسْعَ عَشْرَةَ أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، قَالَ: لَا أَجِدُ، فَالَ: لَا أَجِدُ، فَأَ فِيهِ عِشْرُونَ صَاعاً، فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهِذَا، قَالَ: فَأَتِي بِمِكْتَلِ فِيهِ عِشْرُونَ صَاعاً، فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهِذَا، قَالَ: فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ). لَيْسَ بِاللَّذِينَةِ أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنَّا، قَالَ: فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ). لَيْسَ بِاللَّذِينَةِ أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنَّا، قَالَ: فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ). (طس ) عن أبي هريرة بشت قالَ رَجُلٌ: إِنِي أَفْطَرْتُ يَوْماً مِنْ (طس ) عن أبي هريرة بشت قالَ رَجُلٌ: إِنِي أَفْطَرْتُ يَوْماً مِنْ

رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً وَقَعْتُ فِيهِ عَلَى أَهْلَي فَذَكَرَهُ ) .

٤٠٩/٢٩٤٣٤ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( اِعْتَمُّوا تَزْدَادُوا حِلْماً). ( اِعْتَمُّوا تَزْدَادُوا حِلْماً). ( بز ، طك ) عن ابن عبَّاسَ مَنْتُ .

قَالُ النَّبِيُّ عَلِيْتُهِ: ( أَعْجَبُ النَّاسِ أَوِ الْخَالِيَّةِ : ( أَعْجَبُ النَّاسِ أَوِ الْخَلْقِ إِيمَاناً قَوْمٌ يَجِيئُونَ مِنْ بَعْدِكُمْ فَيَجِدُونَ كِتَاباً مِنَ الْوَحْي الْخَلْقِ إِيمَاناً قَوْمٌ يَجِيئُونَ مِنْ ابْعُدِكُمْ فَيَجِدُونَ كِتَاباً مِنَ الْوَحْي فَيُومِنُونَ بِهِ وَيَتَّبِعُونِي ) . ( بز ) عن أنس المشت .

٤١١/٢٩٤٣٦ - قال النَّبِيُّ عَلَيْلِةِ : (أَعْجَبُ نَاسٍ مِنْ أُمَّتِي اللهِ). الَّذِينَ يَرْكُبُونَ هَٰذَا الْبَحْرَ حَوْلَ الْعَدُو ِّ وَيُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ). (حم) عن ابن عبَّاسِ مَصْتَهَ .

مِنَ اللهِ أَنْ لَا نَخْرُجَ مِنْ مِصْرَ حَتَّى تُنْقَلَ عِظَامُهُ، قَالَ: فَمَنْ يَعْلَمُ مَوْضِعَ قَبْرِهِ ؟ قَالُوا: عَجُوزٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا فَأَتَنَّهُ فَقَالَ : دُلِّيني عَلَى قَبْر يُوسُفَ، قَالَتْ : حَتَى تُعْطِيني حُكْماً قَالَ : وَمَا حُكْمُك ؟ قَالَتْ : أَكُونُ مَعَكَ في الْجَنَّةِ ، فَكَرهَ أَنْ يُعْطِيَهَا ذَٰلِكَ ، فَأُوْحِى اللهُ إِلَيْهِ أَنْ أَعْطِهَا حُكْمَهَا ، فَانْطَلَقَتْ بِهِمْ إِلَى بُكَيْرَةِ مَوْضِع مُسْتَنْقَع مَاءٍ ، فَقَالَ : انْضُبُوا هٰذَا الَماءَ ، فَلَمَّا نَضَبُوهُ قَالَ : احْفِرُوا وَاسْتَخْرِجُوا عِظَامَ يُوسُفَ، فَلَمَّا أَقَلُّوهَا إِلَى الْأَرْضِ إِذَا الطَّرِيقُ مِثْلُ ضَوْءِ النَّهَارِ ) . (ع) عن أبي مُوسَى سَتَعَمَ. ٤١٣/٢٩٤٣٨ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْةِ : (أُعِدِ الصَّلَاةَ). (طس) عن أي هُريرةَ الشَّد .

.. ٤١٤/٢٩٤٣٩ \_ قال النَّيُّ عَلِيْةِ : ( اعْرِبُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّـهُ عَرَيٌّ، وَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقُوامٌ يَنْعِقُونَ (١) بِهِ وَلَيْسُوا بِخِيَارِكُمْ ). ( طك ) عن ابن مسعُود الشير موقّوفاً ) .

عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهُ عَا النَّاسِ وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا صَاعاً مِنْ حِنْطَةِ ) . ( طك ) عن زيد ابن ثابت نشنه .

٤١٦/٢٩٤٤١ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ﴿ أَعْطِنِي قَدَحاً مِنْ مَاءٍ فَصُبِّيهِ عَلَى مَسَايِلِهَا ، ثُمَّ قَالَ : اسْكُبُوا الْمَاءَ عَلَى سَبِيلِ الْبَوْلِ ) .

(١) نَعَقَ : صاح ، نَعَقَ بغَنَمِهِ : دَعَاهَا لتَعُودَ . (نهاية : ١٨٥) .

(حم) عن ابن عبَّاس عبَّاس عَبَّاس عَبَّاس عَبَّاس عَبَّاس قَالَ: جَاءَتْ أُمُّ الْفَضْل بِأُمِّ حبيبة بنت الْعَبَّاس فَوَضَعَتْهَا فِي حِجْرِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّ فَبَالَتْ فَذَكَرَهُ).

عَمَلِهِ عَمَلِهِ عَمَلِهِ عَمَلِهِ ﴿ أَعْطُوا الْعَامِلَ مِنْ عَمَلِهِ وَالْعَامِلَ مِنْ عَمَلِهِ وَالْعَامِلَ اللهِ لا يَخِيبُ ﴾ . (حم ) عن أبي هُريرة الشخا .

ق الْجَنَّةِ عَرْضُهُ وَطُولُهُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، لَا يَشْرَبُ مِنْهُ أَحَدُ فَيَظْمَأَ، وَلَا يَتُوَضَّأُ مِنْهُ أَحَدُ فَيَشْعَثَ، لَا يَشْرَبُهُ مَنْ أَحْقَرَ وَلَا قَتَلَ أَهْلَ بَيْتَى ). (طك) عن أنس سَتَ .

عَطْهُنَّ نَبِيُّ قَبْلِي وَلَا أَقُولُهُ فَخْراً ، بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً يَعْطَهُنَّ نَبِيُّ قَبْلِي وَلَا أَقُولُهُ فَخْراً ، بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً ، وَأُحِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْأَخْبُ فَيُرْعَبُ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَخْرَ بَالرَّعْبِ فَيُرْعَبُ الْعَنَائِمُ وَلَمْ مَنِيرَةً شَهْرٍ ، وَقِيلَ : سَلْ تُعْطَ ، فَاخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي اللَّهُ تَعَالَى لَا يُشْرِكُ بِهِ الْعَدُو فِي بَالِغَةٌ مِنْكُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ مَنْ لَقِي اللّهَ تَعَالَى لَا يُشْرِكُ بِهِ لِأُمْتَى وَهِي بَالِغَةٌ مِنْكُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ مَنْ لَقِي اللّهَ تَعَالَى لَا يُشْرِكُ بِهِ لِيَا اللّهُ تَعَالَى لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا ) . (حم ، ع ) عن أي ذَرِّ نَسَتَ .

خَمْساً لَمْ يُعْطَهَا وَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (أَعْطِيتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهَا نَجَمْساً لَمْ يُعْطَهَا نَبِيُّ قَبْلِي : بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ وَإِنَّمَا كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ . وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ . وَأَطْعَمْتُ اللَّهِيمَ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ اللَّهِيمَ وَلَمْ وَلَمْ اللَّهِيمَ وَلَمْ اللَّهِيمَ وَلَمْ اللَّهِيمَ وَلَمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَبِ مَسِيرَةً شَهْرٍ . وَأَطْعَمْتُ اللَّهِ عَلَى وَلَمْ اللَّهُ عَبِ مَسِيرَةً شَهْرٍ . وَأَطْعَمْتُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَبِ مَسِيرَةً اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَبِ مَسِيرَةً اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَمْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَالِمُ الْعَلَى الْعَاعِلَى الْعَلَى الْعَا

يُطْعِمْهُ أَحَدُ كَانَ قَبْلِي ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُوراً وَمَسْجِداً ، وَلَيْسَ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أُعْطِى دَعْوَةً فَتَعَجَّلَهَا وَإِنِّنِي أَخَرْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَتَى مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أُعْطِى دَعْوَةً فَتَعَجَّلَهَا وَإِنِّنِي أَخَرْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَتَى لِأُمَّتِي وَهِيَ بِاللّهِ شَيْئاً ) . (طس) لِأُمَّتِي وَهِيَ بِاللّهِ شَيْئاً ) . (طس) عن أبي سعيد نشت .

قَوْمَ أَرْبَعِينَ فِي الْبَطْشِ وَالنِّكَاحِ ، وَمَا مِنْ مُؤْمِنِ إِلَّا أُعْطِي قُوَّةَ عَشْرَةٍ وَجُعِلَتِ الْبَطْشِ وَالنِّكَاحِ ، وَمَا مِنْ مُؤْمِنِ إِلَّا أُعْطِي قُوَّةَ عَشْرَةٍ وَجُعِلَتِ الشَّهْوَةُ عَلَى عَشْرَةٍ أَجْزَاءٍ وَجُعِلَتْ تِسْعَةُ أَعْشَارٍ مِنْهَا فِي النِّسَاءِ الشَّهْوَةُ عَلَى عَشْرَةٍ أَجْزَاءٍ وَجُعِلَتْ تِسْعَةُ أَعْشَارٍ مِنْهَا فِي النِّسَاءِ وَوَاحِدَةٌ فِي الرِّجَالِ ، وَلَوْلًا مَا أُلْقِي عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ مَع شَهُوَاتِهِنَّ لَكَانَ لِكُلِّ رَجُلٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ مُغْتَلِمَاتٍ ) . ( طس ) عمرو نَصَد .

النَّى عَلَيْهِ: (أُعْطِيتُ مَا لَمْ يُعْطَ النَّيَ عَلَيْهِ: (أُعْطِيتُ مَا لَمْ يُعْطَ أُحَدُّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ، وَسُمِّيتُ أَعْمَدَ، وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُوراً، وَجُعِلَتْ أُمَّتَى خَيْرَ الْأُمْم ). (حم) عن عَلِيِّ مَنْتُ .

عَلَيْ يُوسُفُ وَأُمُّهُ النَّبِيُّ عَلِيْ : ( أُعْطِيَ يُوسُفُ وَأُمُّهُ النَّبِيُّ عَلِيْ : ( أُعْطِيَ يُوسُفُ وَأُمُّهُ النَّاسِ فِي الْوَجْهِ وَالْبَيَاضِ وَعَلَى ذٰلِكَ فَكَانَتِ الْمُرْأَةُ إِذَا أَتَنَهُ غَطَّى وَجْهَهُ مَخَافَةَ أَنْ تَفْتَتِنَ ) . ( طك ) عن المُرْأَةُ إِذَا أَتَنَهُ غَطَّى وَجْهَهُ مَخَافَةَ أَنْ تَفْتَتِنَ ) . ( طك ) عن البن مسعُود مَعْتَ موقوفاً ) .

قُوْمٌ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِى يَأْتِيهِمْ كِتَابُ اللهِ بَيْنَ الْوَحْى فَيُؤْمِنُونَ بِهِ قَوْمٌ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِى يَأْتِيهِمْ كِتَابُ اللهِ بَيْنَ الْوَحْى فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَعْمَلُونَ مِا فيهِ أُولُئِكَ أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْراً \_ قَالَهُ ثَلَاثاً \_ ). (طك) عن صالح بن جبير نِشَتَ .

آيةُ الْكُرْسِيِّ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ إِنَّ لَهَا لِسَاناً وَشَفَّتَيْن ِ تُقَدِّسَ اللَّهِ عَنْ الْمَرْشِ ). (حم ) عن أُبَيٍّ مِنْ اللَّهِ مَنْ سَاقِ الْعَرْشِ ). (حم ) عن أُبَيٍّ مِنْتُ .

٢٦٦/٢٩٤٥١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (أَعْلَمُ النَّاسِ مَنْ يَجْمَعُ عِلْمَ النَّاسِ مَنْ يَجْمَعُ عِلْمَ النَّاسِ إِلَى عِلْمِهِ ، وَكُلُّ صَاحِبِ عِلْمٍ غَرْثَانُ ) . (ع) عن عِلْمَ النَّاسِ إِلَى عِلْمِهِ ، وَكُلُّ صَاحِبِ عِلْمٍ غَرْثَانُ ) . (ع) عن جابر مَسْتَ .

٢٧/٢٩٤٥٢ \_ قال النَّبِيُّ عَيَّالِيْمُ : ( إِعْلَمُ أَنَّ الَّذِي أَخَذْنَا مِنْ الَّذِي أَخُذْنَا فَ خَيْرٌ مِنَ الَّذِي الَّعْطِينِي خَيْرٌ مِنَ الَّذِي الْقَالِي اللَّذِي الْقَالِي اللَّذِي اللَّهِ عَنْ اللَّذِي اللَّهُ عَنْ اللَّذِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ الله بن قيس الأسلمي الشَّسَمَ أَنَّهُ الشَّرَى مِنْ رَجُل سَهْمَيْن بِعَبْدِ فَذَكَرَهُ ) . ( علك ) عن رَجُل سَهْمَيْن بِعَبْدِ فَذَكَرَهُ ) .

عَلَمُوا أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ الْعَلَمُوا أَنَّ كُلَّ مُسْكِرًا أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ) حَرَامٌ ، إِنَّ اللهَ عَهِدَ لِمَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ) (بز) عن جابر سَعْتَ .

٢٩/٢٩٤٥٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْكِ : (أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السَّيِّينَ ). (ع) عن السَّتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ ، وَأَقَلُّهُمُ الَّذِينَ يَبْلُغُونَ ثَمَانِينَ ). (ع) عن أنس ينسب .

وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي المَوْتَى ، وَإِيَّاكَ وَدَعُوَةَ المَظْلُومِ ) . (حم ) عن أَي هُويرة مِنْسَكَ فِي المَوْتَى ، وَإِيَّاكَ وَدَعُوَةَ المَظْلُومِ ) . (حم ) عن أَي هُريرة مِنْسَدَ .

خَطُّابِ عَمَلْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ ابْنَ الْخَطَّابِ الْسَعَادَةِ ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَيعْمَلُ لِلشَّقَاوَةِ ). (حم ) عن جابر سَسَسَد. مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَيعْمَلُ لِلشَّقَاوَةِ ). (حم ) عن جابر سَسَسَد. عن خابر سَسَسَد. عن الله الشَّقَاوَةِ فَيعْمَلُ لِلشَّقَاوَةِ ) فَكُلُّ عَمَلُ يَا سُرَاقَةُ فَكُلُّ اللهَ النَّبِيُ عَلَيْهِ : ( إعْمَلْ يَا سُرَاقَةُ فَكُلُّ اللهَ عَمَلْ يَا سُرَاقَةُ فَكُلُّ

ب رَجِّهُ . عَامِل ِ مُیسَّرُ لِمَا خُلِقَ لَهُ ) . ( طس ) عن جاب<sub>رِ نَّشَتُهُ .</sub>

عَمَلُوا فَإِنَّ الْمَعَادَ إِلَى النَّبَيُّ عَلِيْهِ : ( اِعْمَلُوا فَإِنَّ الْمَعَادَ إِلَى اللهِ ، ثُمَّ إِلَى الْجَنَّةِ أَوْ إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّهُ إِقَامَةُ لَا ظَعْنَ وَخُلُودٌ لَا مَوْتَ فَى أَجْسَاد لَا تَمُوتُ ) . ( بنر ) عن معاذ مشت .

٢٣٤/٢٩٤٥٩ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِعْمَلِي يَا فَاطِمَةُ خَيْراً لِلهِ ، وَإِنِّي لَا أُغْنَى عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ – قَالَهُ ثَلَاثاً – ) ( بز ) عن حذيفة مشت .

٤٣٥/٢٩٤٦٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ﴿ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ

وَبِاسْمِكَ الْعَظِيمِ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ ) . ( طك ) عن عبد الرَّحمٰن ابن أبي بكر مست .

#### (الْهَمْزَةُ مَع ٱلْغَين)

٢٣٧/٢٩٤٦٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( اغْتَبْتُمْ صَاحِبَكُمْ وَ الْعَبْتُمْ صَاحِبَكُمْ وَ الْعَبْتُمْ وَالْمَا يُسْتَمَّ قَالَ رَجُلُ : وَأَكَلْتُمْ لَحْمَهُ ) . (ع، طس) عن أبي هُريرة وَاللَّهُ فَالَ رَجُلُ : مَا أَعْجَزَ فُلَانُ فَذَكَرَهُ ) .

قَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِطْ فَأْذَنِي ) . (حم ) عن سلْمَان سَتَ قَالَ كَاتَبْتُ أَهْمَ ، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِطْ فَأْذَنِي ) . (حم ) عن سلْمَان سَتَ قَالَ كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى أَنْ أَغْرِسَ لَهُمْ مِائَةَ فَسِيلَة فَإِذَا عَلِقَتْ فَأَنَا حُرُّ فَكَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى أَنْ أَغْرِسَ لَهُمْ مِائَةَ فَسِيلَة فَإِذَا عَلِقَتْ فَأَنَا حُرُّ فَأَنَا حُرُّ فَأَنَا حُرُّ فَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَنْ أَغْرِسَ لَهُمْ مِائَةً فَسِيلَة فَإِذَا عَلِقَتْ فَأَنَا حُرُّ فَأَنَا حُرُّ فَأَتَيْتُ النَّبِي قَلَى أَنْ أَغْرَسَ فَا لَكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَسْتُهَا بِيَدِي فَعَلِقْنَ إِلَّا هِي ) .

عَلَيْ : ( أُغْزُوا تَغْنَمُوا ، وَصُومُوا تَعْنَمُوا ، وَصُومُوا تَعْنَمُوا ، وَصُومُوا تَعِدِدُّوا ، وَسُومُوا تَصِدُّوا ، وَسَافِرُوا تَسْتَغْنُوا ) . ( طس ) عن أبي هُريرة سَتَ . . تَصِدحُّوا ، وَسَافِرُوا تَسْتَغُنُوا ) . ( طس ) عن أبي هُريرة سَتَ . . . قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( أُغْزُوا جَمِيعاً في سَبِيلِ اللهِ فَقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ ، وَلَا تَغُلُّوا ، وَلَا تَغْدُرُوا وَلَا تُمَثِّلُوا ، وَلَا تَغُدُرُوا وَلَا تُمَثِّلُوا ،

وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيداً ، فَهٰذَا عَهْدُ رَسُولِ اللهِ وَسُنَّتُهُ فِيكُمْ ) . ( بز ) عن ابن عمرو الشف .

### (الْهَمْزَةُ مَعِ ٱلْفَاءِ)

عَلَى النَّبِي النَّذِي سُئِلَ عَنَى فَشَكَّ فَيّ ) . (طك) عن أَبِي رافع وَ صَاحِبِ هَٰذَا الْقَبْرِ اللَّذِي سُئِلَ عَنَى فَشَكَّ فَيّ ) . (طك) عن أَبِي رافع وَ النَّبَي هَٰذَا الْقَبْرِ اللَّذِي سُئِلَ عَنى فَشَكَّ فَيّ ) . (طك) عن أَبِي رافع وَ النَّ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّه

قَالَتِ النَّارُ : يَا رَبِّ! يَدْخُلُنَى الْجَبَادِرَةُ وَالْمَتَكَبِّرُونَ وَالْمُلُوكُ فَقَالَتِ النَّارُ : يَا رَبِّ! يَدْخُلُنَى الْجَبَادِرَةُ وَالْمَتَكَبِّرُونَ وَالْمُلُوكُ وَالْمُشْرَافُ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ : يَدْخُلُنَى الضَّعَفَاءُ وَالْفُقُرَاءُ وَالْمُسَاكِينُ وَالْأَشْرَافُ، وَقَالَ لِلْجَنَّةِ : فَقَالَ اللهُ لِلنَّارِ : أَنْتِ عَذَابِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَقَالَ لِلْجَنَّةِ : فَقَالَ اللهُ لِلنَّارِ : أَنْتِ عَذَابِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَقَالَ لِلْجَنَّةِ : أَنْتِ رَحْمَتَى وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةً مِنْكُمَا أَنْتِ رَحْمَتَى ، وَرَحْمَتَى وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةً مِنْكُمَا مِنْ مَزِيدٍ ، وَيُلْقَى فِيهَا وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ، وَيُلْقَى فِيهَا وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ، وَيُلْقَى فِيهَا وَتَقُولُ : هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ؟ فَيَضَعُ وَتَقُولُ اللهِ مِنْ مَزِيدٍ ؟ فَيَضَعُ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ؟ فَيَضَعُ وَيَهَا وَتَقُولُ : هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ؟ فَيَضَعُ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ؟ فَيَضَعُ وَيَقُولُ اللهِ مِنْ مَزِيدٍ ؟ فَيَضَعُ وَيَهَا وَتَقُولُ : هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ؟ فَيَضَعُ وَيَعَالَا فَيْكُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

اللهُ قَدَمَهُ عَلَيْهَا فَتَقُولُ: قِدْنِي قِدْنِي، وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَيُلْقِي فِيهَا مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يُلْقِيَ، فَيُنْشِئُ اللهُ لَهَا خَلْقاً مَا يَشَاءُ). (حم) عن أي سعيد نَسْتَ .

عَسٰى النَّى قَالَتْ : « يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ مُوسٰى النَّاسِ صَاحِبَةُ الْقَوِىُّ الْأَمِينُ » قَالَ : وَمَا رَأَيْتِ مِنْ أَمَانَتِهِ ؟ قَالَتْ : كُنْتُ أَمْشِى الْقَوِىُّ الْأَمِينُ » قَالَ : وَمَا رَأَيْتِ مِنْ أَمَانَتِهِ ؟ قَالَتْ : كُنْتُ أَمْشِى الْقَوِىُّ الْأَمِينُ » قَالَ : « أَكْرِمِى مَثُواهُ أَمَامَهُ فَجَعَلَنِي خَلْفَهُ ، وَصَاحِبُ يُوسُفَ حِينَ قَالَ : « أَكْرِمِي مَثُواهُ عَسٰى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً » ، وأَبُو بَكْرٍ حِينَ اسْتَخْلَفَ عَسٰى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً » ، وأَبُو بَكْرٍ حِينَ اسْتَخْلَفَ عُمْرَ ) . ( طك ) عن ابن مسعُود مِنْتُ مُوقوفاً ) .

تَلْمَ الْمُسْلَمُ وَنَ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، عَلَامَاتُهُ كَمَنَارِ الطَّرِيقِ : شَهَادَةُ سَلَمَ الْمُسْلَمُ وَنَ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، عَلَامَاتُهُ كَمَنَارِ الطَّرِيقِ : شَهَادَةُ الْمُسْلِمُ وَلَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، عَلَامَاتُهُ كَمَنَارِ الطَّرِيقِ : شَهَادَةُ الْنَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ. وَإِقَامُ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ ، وَالْحُكْمُ بِكِتَابِ اللهِ ، وَطَاعَةُ النَّي الْأُمِّي ، وَالتَّسْلِيمُ عَلَى بَنِي آدَمَ إِذَا لَقِيتُمُوهُ ) . اللهِ ، وَطَاعَةُ النَّي الْأُمِّي ، وَالتَّسْلِيمُ عَلَى بَنِي آدَمَ إِذَا لَقِيتُمُوهُ ) . اللهِ ، وَطَاعَةُ النَّي عمر المُسْتَ .

تَلْمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَأَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ عَقَرَ جَلَوَادَهُ الْأِسْلَامِ مَنْ عَقَرَ جَلَوَادَهُ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَأَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ عَقَرَ جَلَوَادَهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ ) . ( طك ) عن أَيْ مُوسَى مَا اللَّهَ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ ) . ( طك ) عن أَي مُوسَى مَا اللَّهَ مَوسَى مَا اللَّهَ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُ الللْمُولُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُولُ اللللْمُ اللللللِمُ اللللْمُولُ الللْمُ الللللللِمُ اللللَّهُ اللللللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَ

يَاللَّهِ، وَجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَحَجُّ مَبْرُورٌ، ثُمَّ سَمِعَ نِدَاءً فِي الْوَادِي بِاللهِ، وَجَهَّدُ أَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، فَقَالَ: يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، فَقَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا يَشْهَدَ بِهِ أَحَدُ إِلَّا بَرِئَ مِنَ الشِّرْكِ). وأَنَا أَشْهَدُ ، وأَشْهَدُ أَنْ لَا يَشْهَدَ بِهِ أَحَدُ إِلَّا بَرِئَ مَنَ الشِّرْكِ). (حم، طكس) عن عبد الله بن سلام منته .

السُّرُورَ عَلَى مُؤْمِن : أَشْبَعْتَ جَوْعَتَهُ ، أَوْ كَسَوْتَ عَوْرَتَهُ ، أَوْ كَسَوْتَ عَوْرَتَهُ ، أَوْ كَسَوْتَ عَوْرَتَهُ ، أَوْ تَسَوْتَ عَوْرَتَهُ ، أَوْ تَسَوْتَ عَوْرَتَهُ ، أَوْ قَضَيْتَ حَاجَتَهُ ) . ( طس ) عن عمر سَتَ .

بِاللهِ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ؟ قَالَ: تُعِينُ بِاللهِ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ؟ قَالَ: تُعِينُ صَانِعاً، أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ (١)، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ ؟ قَالَ: احْبِسْ ضَانِعاً، أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ (١)، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ ؟ قَالَ: احْبِسْ نَفْسِكَ عَنِ الشَّرِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ ). فَسِكَ عَنِ الشَّرِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ ).

٤٥١/٢٩٤٧٦ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ﴿ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَنْ

(١) أي جاهل ما بجبُ أن يعملَهُ ولم يكن في يديه صنعة "يكتسيبُ بها . (نهاية: ٢/٢٦)

تُحِبُّ لِلهِ وَتُبْغِضَ لِلهِ، وَتَعْمَلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللهِ، وَأَنْ تُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحْرَهُ لِنَفْسِكَ، وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ، قَالَ: لِلنَّاسِ مَا تُحْرُهُ لِنَفْسِكَ، وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ، قَالَ: تَقُولَ خَيْرًا أَوْ تَصْمُتَ). (حم، طك) عن معاذ المستر.

بِالْحَقِّ عِنْدَ سُلْطَانِ ، أَوْ قَالَ : إِمَامٍ جَائِرٍ ) . (بز) عن سمرةَ سَسَد. بِالْحَقِّ عِنْدَ سُلْطَانِ ، أَوْ قَالَ : إِمَامٍ جَائِرٍ ) . (بز) عن سمرةَ سَسَد.

عَنْدَ اللهِ عَنْ الْقَيَامَةِ النَّذِينَ يَلْتَقُونَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَلَا يَلْفِتُونَ وُجُوهَهُمْ حَتَّى يُقْتَلُوا ، أُولَئِكَ يَنْطَلِقُونَ فِي الْغُرَفِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ ، يَضْدَحَكُ عَتَى يُقْتَلُوا ، أُولِئِكَ يَنْطَلِقُونَ فِي الْغُرَفِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ ، يَضْدَحَكُ إِلَى قَوْمَ فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ ) . (طس ) إلَيْهِمْ رَبُّكَ ، إِذَا ضَدِحِكَ إِلَى قَوْمَ فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ ) . (طس ) عن أبي سعيد ناهِم .

عَنْدَ اللهِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهَ اللهَ اللهَ عَنْ جابِرٍ اللهَ عَنْدِ اللهَ اللهَ عَنْ جابِرٍ اللهَ عَنْدَ .

ا كَاءِ ، أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى أَهْلِ النَّبِيُّ عَلِيْتُ : ( أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ سَقْيُ اللهِ ، أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى أَهْلِ النَّارِ لَمَّا اسْتَغَاثُوا بِأَهْلِ الْجَنَّةِ قَالُوا : « أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ اللهِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ » . (ع ، طس ) عن ابن عبَّاسِ مَنَّاسِ مَنْ اللهُ عَلَيْنَا مِنْ اللهُ عَلَيْنَا مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا مِنْ اللهُ ا

خَوْرِ غِنِي وَابْدَأْ بِهَنْ تَعُولُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى). ( أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنِي وَابْدَأْ بِهَنْ تَعُولُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى). (حم) عن جابر وسُسُون .

٢٥٧/٢٩٤٨٢ ـ قال النَّبَيُّ عِلَيْقِ : ﴿ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الصَّلَاةِ طُولُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ ، وَأَفْضَلُ الصَّدَقَةِ جُهْدُ مُقِلًّ ، وَأَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيماناً أَشْتُهُمْ خُلُقاً ) . ﴿ طَكَ ) عن قتادة بن سعد مَا الصَّد .

بِاللهِ وَتَصْدِيقٌ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ، وَحَجُّ مَبْرُورٌ، وَلِينُ الْكَلَامِ، وَبَذْلُ الطَّعَامِ، وَسَمَاحٌ وَحُسْنُ خُلُقٍ، قِيلَ أُرِيدُ كَلِمَةً وَاحِدَةً، وَبَذْلُ الطَّعَامِ، وَسَمَاحٌ وَحُسْنُ خُلُقٍ، قِيلَ أُرِيدُ كَلِمَةً وَاحِدَةً، وَابَذْلُ الطَّعَامِ، وَسَمَاحٌ وَحُسْنُ خُلُقٍ، قِيلَ أُرِيدُ كَلِمَةً وَاحِدَةً، وَابَذْلُ الطَّعَامِ، وَسَمَاحٌ وَحُسْنُ خُلُقٍ، قِيلَ أُرِيدُ كَلِمَةً وَاحِدَةً، وَاللهَ عَلَى نَفْسِكَ). (حم) عن عمرو مُسَتِ. قَالَ : إِذْهَبُ لَا تَتَّهِمِ اللهَ عَلَى نَفْسِكَ). (حم) عن عمرو مُسَتِ. لَوَقْتِهَا، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، وَالْجِهَادُ). (حم) عن رَجُلٍ ورِجَالُهُ لِوَقْتِهَا، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، وَالْجِهَادُ). (حم) عن رَجُلٍ ورِجَالُهُ رَجَالُ الصَّدِيحِ.

الله : خَادِمُهُمْ ، ثُمَّ الَّذِي يَأْتِي بِالْأَخْبَارِ ، وَأَخْصُهُمْ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ اللهِ يَسْبِقُهُمْ إِلَى اللهِ يَسْبِعِينَ مَا مَا ) . (طس) عن أبي هُريرة وَسَيْد. الْجَنَّة بِسَبْعِينَ دَرَجَةً أَوْسَبْعِينَ عَاماً ) . (طس) عن أبي هُريرة وَسَيْد. الْجَنَّة بِسَبْعِينَ دَرَجَةً أَوْسَبْعِينَ عَاماً ) . (طس) عن أبي هُريرة وَسَيْد. اللهَ يَعْدِينَ عَاماً ) . (طس) عن أبي هُريرة وَسَيْد. اللهُ وَلَا إِلَهُ إِلّا الله أَنْ يَضُرُّكُ بِأَيّهِنَّ بَدَأْتَ : سَبْحَانَ اللهِ ، وَالله أَنْ وَهُنَّ مِنَ الْقُرْآنِ ، أَرْبَعُ لَا يَضُرُّكُ بِأَيّهِنَّ بَدَأْتَ : سَبْحَانَ اللهِ ، وَالله مَا إِلَهُ إِلّا الله ، وَالله أَكْبَرُ ) . (حم ) عن اللهِ ، وَالْهُ أَكْبَرُ ) . (حم ) عن سمرة نشت .

الدُّنيَ الْخَشْرِ - يَعْنَى عَشْرَ ذِى الْحِجَّةِ - قِيلَ وَلَا مِثْلَهُنَّ فَى سَبِيلِ اللهِ ؟ قَالَ : وَلَا مِثْلَهُنَّ فَى سَبِيلِ اللهِ ؟ قَالَ : وَلَا مِثْلَهُنَّ فِى سَبِيلِ اللهِ ، إِلَّا رَجُلُ عَفَّرَ وَجْهَهُ فِى النَّهِ ؟ قَالَ : وَلَا مِثْلَهُنَّ فِى سَبِيلِ اللهِ ، إِلَّا رَجُلُ عَفَّرَ وَجْهَهُ فِى النَّهِ ؟ إِلَّا رَجُلُ عَفَّرَ وَجْهَهُ فِى اللهِ ؟ اللهِ ؟ قَالَ : وَلَا مِثْلَهُنَّ فِى سَبِيلِ اللهِ ، إِلَّا رَجُلُ عَفَّرَ وَجْهَهُ فِى النَّهِ ؟ إِلَّا رَجُلُ عَفَّرَ وَجْهَهُ فِى النَّهِ ؟ اللهِ اللهِ

٤٦٥/٢٩٤٩٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْقِ : (أَفْضَلُ عِبَادِ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْحَامِدُونَ ) . (طك ) عن عمران بن حصين المشت .

خَدِيجَةُ بِنْتُ خُويْلِدٍ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِيةُ بِنْتُ مُرَيْمُ بِنْتُ عَمْرَانَ، وَآسِيةُ بِنْتُ مُزَاحِم الْمُرَأَةُ فِرْعَوْنَ). (حَم، ع، طك) عن ابن عبَّاسِ مِنْتُ مُزَاحِم الْمُرَأَةُ فِرْعَوْنَ). (حَم، ع، طك) عن ابن عبَّاسِ مِنْتُ مُزَاحِم مَا الْمُرَأَةُ فِرْعَوْنَ). (حَم، ع، طك) عن ابن عبَّاسِ مِنْتُ مُنَاحِم مَا اللهِ ا

٤٦٧/٢٩٤٩٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْتُ : ﴿ أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ

وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ اللَّائِكَةُ ) . (ع ، طك ، بز ) عن أُم الهيثم الشنان .

وَ وَ وَ اللّهِ وَهُو عَنْهَا رَاضٍ أَنَّ اللّهِ اللهِ اللهِ

تُبَشِّرُ الرِّجَالَ بِكُلِّ خَيْرٍ وَلَا تُبَشِّرُ النِّسَاءَ فَذَكَرَهُ).

84.1789 – قال النَّبِيُّ عَلِي مَنْ هُوَ الْفَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ هُوَ النَّبِيُّ عَلَى مَنْ هُوَ النَّبِيُّ عَلَى مَنْ هُوَ النَّدُ مِنْهُ ؟ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ). (بز) عن أنس مَرَّ النَّيُّ عَلِيْ بِقَوْم يَرْفَعُونَ حَجَراً يُريدُونَ الشِّدَّةَ فَذَكَرَهُ).

#### (الْهَمْزَةُ مَع ٱلْقَاف)

٤٧٢/٢٩٤٩٧ \_ قال النَّبِيُّ وَلِيَّةٍ : ( أُقْتُلُوا الْفَذَّ مَنْ كَانَ كَانَ مِنَ النَّاسِ ) . ( طس ) عن أبي بكر المشتر .

٤٧٣/٢٩٤٩٨ – قال النَّبِيُّ عَلِيُّةِ: (أُقْتُلُوا الْكِلَابَ، فَقِيلَ إِنَّهَا تَنْفَعُنَا، تَكُونُ فِي غَنَمِنَا وَزَرْعِنَا، قَالَ: فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْبَهِيمَ الْبَهِيمَ الْبَهِيمُ النَّهُ الْبَهِيمُ الَّذِي يَقُولُ النَّاسُ أَنَّهُ الْجِنُّ –). (بز) عن أَبِي هُريرةَ سَعَتَ.

٤٧٤/٢٩٤٩٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْتُ : ( أُقْتُلُوا أَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ مَعَهُمْ ، وَقَدْ نَهٰى عَنْ قَتْلِهِمْ يَوْمَ خَيْبَرَ ) . ( عم ، طك ) عن المصعب بن جثامة عليهم .

الْأَعْلَى ، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَنَحْوِهِمَا). (حم ، بز) عن أَنسَ رَبِّكَ اللَّعْلَى ، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَنَحْوِهِمَا). (حم ، بز) عن أَنسَ مَ اللَّعْلَى ، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَنَحْوِهِمَا وَرُحْ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَسْقِي نَخْلَهُ قَالَ : كَانَ مُعَاذُ يَوُمُ قَوْمَهُ فَمَرَّ حَزْمٌ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَسْقِي نَخْلَهُ فَاللَ : كَانَ مُعَاذُ يَوُمُ قَوْمَهُ فَمَرَّ حَزْمٌ وَهُو يُرِيدُ أَنْ يَسْقِي نَخْلَهُ فَلَكَ اللَّهِ وَلَحِقَ بِنَخْلِهِ فَلَكَ كَلَ اللَّي فَلَكَ اللَّي قَلَيْ فَلَكَرَهُ ).

٤٧٦/٢٩٥٠١ – قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِقْرَأُ بِهِذِهِ لَيْلَةً وَبِهِذِهِ لَيْلَةً وَبِهِذِهِ لَيْلَةً ) . ( طك ) عن عبد الله بن سلام قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ : قَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ فَذَكَرَهُ ) .

٤٧٧/٢٩٥٠٢ \_ قال النَّبَيُّ ﷺ : (أَفْرَى الْفِرَى مَن ادَّعٰى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، وَأَفْرَى الْفِرَى مَنْ أَرَى عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَيَا مِنْ غَيْرِ تُنْفِهِ مَا لَمْ تَرَيَا مِنْ غَيْرِ تُنْفِقُهِ مَا لَمْ تَرَيَا مِنْ عَمْرَ مِنْفِقِهِ مَا لَمْ قَرْمُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَرْضِ مَا لَمْ قَرْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَمْرَ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَمْ قَرْمُ مِنْ أَدْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَمْرَ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَدْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَدْمُ مِنْ أَدْمُ مِنْ أَدُمْ مِنْ أَدْمُ مِنْ أَدْمُ مِنْ أَدُمْ مِنْ أَدْمُ مِنْ أَدُمْ مِنْ أَدُمْ مِنْ أَدْمُ مِنْ أَدُمْ مِنْ مَا لَمْ مُنْ أَدُمْ مِنْ مُنْ أَدُمْ مِنْ أَدُمْ مِنْ أَدُمْ مِنْ أَدُمْ مِنْ أَدُمْ مِنْ أَدُمْ مِنْ أَدْمُ مِنْ أَدْمُ مِنْ أَدْمُ مِنْ مُنْ أَدُمْ مِنْ أَدُمْ مِنْ أَدْمُ مِنْ أَدْمُ مِنْ أَدُمْ مِنْ أَدُمْ مِنْ مُنْ أَدُمْ مِنْ أَدْمُ مِنْ مُنْ أَدُمْ مِنْ مُنْ أَدُمْ مِنْ أَدُمْ مِنْ أَدُمْ مِنْ أَدْمُ مِنْ أَدْمُ مِنْ أَدْمُ مِنْ أَدْمُ مُنْ أَدُمْ مُنْ أَدُمْ مُوالْمُ الْمُنْ أَدُمُ مِنْ أَدْمُ مُنْ أَدُمْ مُنْ أَدُمُ مُنْ أَدُمُ مِنْ أَدْمُ مُنْ أَدُمْ أَدُمُ مِنْ أَدُمُ مِنْ أَدْمُ مُنْ أَدُمُ مُ أَدُمُ مُنْ مُنْ أَدُمُ مُ مُنْ أَدُمُ مُ

٣٧٨/٢٩٥٠٣ - قال النَّبِيَّ عَلِيْهِ : ( إِقْرَاءُوا الْقُرْآنَ ، فَإِذَا قَرَاءُوا الْقُرْآنَ ، فَإِذَا قَرَاءُوهُ فَلَا تَسْتَكُثْرُوا بِهِ وَلَا تَغْلُوا فِيهِ وَلَا تَجْفَوْا عَنْهُ وَلَا تَأْكُلُوا فِيهِ وَلَا تَجْفَوْا عَنْهُ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ فَا لَا يَعْمُونُ فِي اللَّهِ عَنْهُ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ فَا عَبِد الرّحمَٰنُ بِن شَبِل مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَأْكُلُوا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

٤٧٩/٢٩٥٠٤ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( إِقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَأْكُلُوا فِيهِ ، وَلَا تَجْفَوْا عَنْهُ ، تَأَكُلُوا فِيهِ ، وَلَا تَجْفَوْا عَنْهُ ، تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ شَافِعٌ لِصَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ، تَعَلَّمُوا الْبَقَرَةَ تَعَلَّمُوا الْبَقَرَةَ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ ، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ ) . (طس) عَن أَي هُريرةَ مَا فَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَن أَي هُريرة مَا اللهُ عَن أَي هُريرة مَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

٥٠٥ من ذَهَب وَحَلَقَةٌ مِنْ فِضَّة فَيَسْتَقْبِلُنِي النُّورُ الْأَكْبَرُ فَأُخِرُّ لِيَابُ مِنْ ذَهَب وَحَلَقَةٌ مِنْ فِضَّة فَيَسْتَقْبِلُنِي النُّورُ الْأَكْبَرُ فَأَخِرُّ سَاجِداً فَأُلْقِي مِنَ الثَّنَاءِ مَا لَمْ يُلْقِهِ أَحَدُ قَبْلِي ، فَيُقَالُ لِي : اِرْفَعْ رَأْسَكَ وَسَلْ تُعْطَ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ، فَأَقُولُ : أَيْ رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي ، وَأَسَكَ وَسَلْ تُعْطَ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ، فَأَقُولُ : أَيْ رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي ،

ثُمَّ أَسْجُدُ الثَّانِيَةَ فَيُقَالُ لِي مِثْلَ ذَلِكَ ، وَأَقُولُ : أُمَّتَى ، فَيُقَالُ : لَكَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ خَرْدَلَة مِنْ إِيمان ، ثُمَّ أَسْجُدُ الثَّالِثَةَ مِثْلَ ذَلِكَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ خَرْدَلَة مِنْ إِيمان ، ثُمَّ أَسْجُدُ الثَّالِثَةَ مِثْلَ ذَلِكَ مَنْ قَالَ : مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ أَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ أُمَّتِي ، فَيُقَالُ لَكَ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ مُخْلِصاً ) . (ع) عن أنس مناسد .

٤٨١/٢٩٥٠٦ ـ قال النَّبِيُّ وَيَكِلَةُ : ( أَقْصِرْ مِنْ جُشَائِكَ ، فَإِنَّ أَطُولَ النَّاسِ جُوعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَشْبَعُهُمْ فِي الدُّنْيَا ) . ( طك) عن ابن عمرو مشت .

١٩٥٠٧ - قال النَّبِيُّ عَلِيَّةِ: ( اِقْضِ دَيْنَكَ ). (ع) عن أَبِي هُريرةَ سَعَة قَالَ رَجُلُّ: عَلَيَّ حِجَّةُ الْإِسْلَامَ وَدَيْنُ فَذَكَرَه). عن أَبِي هُريرةَ سَعَة قَالَ رَجُلُّ: عَلَيَّ حِجَّةُ الْإِسْلَامَ وَدَيْنُ فَذَكَرَه). ( عَلَى النَّبِيُّ عَلَيْتِهُ: ( اِقْضِياً يَوْمَا مَكَانَةُ وَلَا تَعُودَا ). ( طس ) عن أَبِي هُريرةَ سَعَة قَالَ: أُهْدِيَ لِعَائِشَةَ وَلَا تَعُودَا ). ( طس ) عن أَبِي هُريرةَ سَعَة قَالَ: أُهْدِيَ لِعَائِشَةَ

وَحَفْصَةً وَهُمَا صَائِمَتَانَ فَأَكَلًا مِنْهَا فَذَكَرَتَا ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَهُ ﴾ .

٤٨٤/٢٩٥٠٩ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( أَقِيلُوا الْكِرَامَ عَثَرَاتِهِمْ) ( طس ) عن عائشة سَسِن .

 حرف الهمزة

### (الْهَمْزَةُ مَعِ ٱلْكَاف)

٤٨٦/٢٩٥١١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ : ﴿ أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّـةِ

الْبُلْهُ (١) ) . (حم ) عن أنس سَعْتُ .

تَلَوْهُ وَالْحَمْدُ لِلهِ ، وَلا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، وَاللهُ أَكْثِرْ مِنْ قَوْل : سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ لِلهِ ، وَلا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ فَإِنَّهَا سَيِّكَةُ الْبِحَانَ اللهِ ، وَإِنَّهَا مَحَاتُ لِلْخَطَايَا ، مُوجِبَةُ الْجَنَّةِ ) . ( بز ) عن الإسْتِغْفَارِ ، وَإِنَّهَا مَحَاتُ لِلْخَطَايَا ، مُوجِبَةُ الْجَنَّةِ ) . ( بز ) عن أبي المنذر الْجهني والشَّد .

عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

١٤ ٤٨٩/٢٩٥١٤ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّبِيُّ ﷺ : ( أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّنَّاتِ ، فَإِنَّهُ مَا كَانَ فِي كَثِيرٍ إِلَّا قَلَّلَهُ ، وَلَا فِي قَلِيلٍ إِلَّا أَجْزَلَهُ ) . ( طس ) عن ابن عمر المنت .

قِيلَ: نَعَمْ، قَالَ: فَوَ الَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَشَفَاعَتَى أَكْثِيرٌ الْحَجَرُ وَالشَّجَرُ؟ قِيلَ: نَعَمْ، قَالَ: فَوَ الَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَشَفَاعَتَى أَكْثَرُ مِنَ الْحَجَرِ وَالشَّجَر). (طس) عن بريرة بشت.

291/۲۹۰۱٦ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ﴿ أَكْرَمُ الشُّهَدَاءِ عَلَى اللهِ رَجُلُ قَامَ إِلَى إِمَامِ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ بِمَعْرُوفِ وَنَهَاهُ عَنْ مُنْكَرٍ ، وَأَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً رَجُلُ قَتَلَ نَبِيًّا ، أَوْ قَتَلَ رَجُلًا أَمَرَهُ بِمَعْرُوفٍ وَنَهَاهُ النَّاسِ عَذَاباً رَجُلُ قَتَلَ نَبِيًّا ، أَوْ قَتَلَ رَجُلًا أَمَرَهُ بِمَعْرُوفٍ وَنَهَاهُ

(١) البله : الغافل عن الشرِّ المطبوع عل الحير . (نهاية : ١/١٥٥)

عَنْ مُنْكُو، قَتَلَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ ثَلَاثَةً وَأَرْبَعِينَ نَبِيًّا فِي سَاعَة وَاحِدَة، فَقَامَ مِائَةُ رَجُل وَاثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مِنْ عُبَّادِ بَنِي إِسْرَائِيلً فَاحِدَة، فَقَامَ مِائَةُ رَجُل وَاثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مِنْ عُبَّادِ بَنِي إِسْرَائِيلً فَأَمَرُوا بِالمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَن ِ الْمُنْكُرِ فَقُتِلُوا جَمِيعاً). (بز) عن فَلَمَرُوا بِالمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَن ِ الْمُنْكُرِ فَقُتِلُوا جَمِيعاً). (بز) عن أبي عُبيدَةً من عَبيدَةً من الله عَن إلى عُبيدة من الشف .

ُ ٤٩٢/٢٩٥١٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( أَكْرِمُ جُمَّتَكَ وَادْهَنْهَا \_ قَالَهُ لأَي قَتَادَةَ \_ ) . ( طس ) عن جابر نَسْتَ .

٤٩٣/٢٩٥١٨ \_ قال النَّبِيَّ عَلِيْهِ : (أَكْرِمُوا عَمَّتَكُمُ النَّخْلَةَ فَإِنَّهَا خُلِقَتُ مِنْهَا آدَمُ ، وَلَيْسَ مِنَ الشَّجَرِ فَإِنَّهَا خُلِقَتُ مِنْهَا آدَمُ ، وَلَيْسَ مِنَ الشَّجَرِ يُلُقَّحُ غَيْرُهَا ) . (ع) عن عَلِيٍّ مَنْهَا .

292/79019 ـ قال النَّبِيَّ عَلَيْهِ : ( اكْفُفْ عَنَّا جُشَاءَكَ يَا جُحَيْفَةُ ، فَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ شَبَعاً فِي الدُّنْيَا أَطْوَلُهُمْ جُوعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . ( طكس ) عن أَبِي أُمامةَ يَسَتَ .

عَمْدِ، عَالَمُ النَّبَيُّ عَلَيْهِ : ( أَكُفُلُوا لِي بِالْعَمْدِ، وَالْعَمْدِ، عَلَيْهِ : ( أَكُفُلُوا لِي بِالْعَمْدِ، أَكُمُ بِالْخَطَإِ). ( طك ) عن ابن مسعُودٍ مَا الْخَطَإِ ). ( طك ) عن ابن مسعُودٍ مَا لَكُمْ بِالْخَطَإِ ). ( الْهَمْزَةُ مَع ٱللَّم)

٤٩٦/٢٩٥٢١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيَّةِ : ( إِلْبِسْ مَا كَسَاكَ اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ). (حم.ع) عن الْبراءِ الشَّحَةُ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ وَهُوَ وَهُوَ يَقْسِمُ غَنِيمَةً فَأَخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ثُمَّ قَبَضَ عَلَى كُرْسُوعِي (١) وَذَكَرَهُ).

(١) الكُرُسوع: طرف رأس الزَّنْد ِممَّا بلي الخنصر. (نهاية: ١٦٣٤)

تَبْقَى، وَهِى هٰذِهِ اللَّيْلَةُ، قِيلَ: هٰذِهِ لَيْلَةُ ثَلَاثَة وَعِشْرِينَ وَهِى تَبْقَى، وَهِى هٰذِهِ اللَّيْلَةُ ، قِيلَ: هٰذِهِ لَيْلَةُ ثَلَاثَة وَعِشْرِينَ وَهِى لَيْنَة لَكُمَان تَبَقَّيْنَ، قَالَ: كَذَا هٰكَذَا هٰذَا الشَّهْرُ يَنْقُصُ وَهِى سَبْعُ تَبَقَيْنَ ، قَالَ: كَذَا هٰكَذَا هٰذَا الشَّهْرُ يَنْقُصُ وَهِى سَبْعُ تَبَقَيْنَ ). (ع) عن أنس نَسْتَ .

في هٰذِهِ السَّبْعِ الْأُوَاخِرِ الَّتِي بَقِيَتْ مِنَ الشَّهْرِ ) . (حم ) عن جابر سَتَة .

٤٩٩/٢٩٥٢٤ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( اِلْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَــدْرِ لَيْنَاهُ سَبْع ٍ وَعِشْرِينَ ) . ( طس ) عن جابرٍ مُشْتَمَ .

قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( اِلْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي النَّبِيُّ عَلَيْ : ( اِلْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي سَبْعَ عَشَرَةَ ، أَوْ تِسْعَ عَشَرَةَ ، أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ ، أَوْ تَسْعَ وَعِشْرِينَ ، أَوْ تِسْعِ وَعِشْرِينَ ) . أَوْ تَسْعِ وَعِشْرِينَ ) . أَوْ تَسْعِ وَعِشْرِينَ ) . أو طس ) عن أبي هُريرة نَسْتَ .

مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، وَأَزْوَاجِى أُمَّهَاتُهُمْ ؟ قِيلَ : بَلَى ، قَالَ : فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيٌّ مَوْلَاهُ ، اللَّهُمَّ وَال مَنْ وَالَاهُ ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ ) . (طك) عن عبد الرحمٰن بن أَبِي لَيْلَى مَنْفِ لَيْلَى مَنْفَ .

٥٠٢/٢٩٥٢٧ \_ قال النَّبِيُّ عَيَالِيَّة : ﴿ أَنْقِى السِّوَارَيْنِ يَا أَسْمَاءُ

أَلَا تَخَافِينَ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِأَسَاوِرَ مِنْ نَارٍ ) . ( حم ) عن أَسْمَاءَ قَالَتْ : أَتَيْتُهُ وَعَلَيٌّ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبِ فَذَكَّرَهُ ) .

وَاسْتَبْقِ مَا اسْتَطَعْتَ، وَمَا كُنْتَ صَانِعاً فِي حَجِّكَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ ). (ك، طس) عن يعلى بن أُميَّة مَسِّد قَالَ : جَاءَ رَجُلُ عُمْرَتِكَ ). (ك، طس) عن يعلى بن أُميَّة مَسِّد قَالَ : جَاءَ رَجُلُ مُتَضَمِّخُ بِالْخُلُوقِ عَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ قَدْ أَحْرَمَ بِعُمْرَة فَقَالَ : أَكُنْتَ مُتَضَمِّخُ بِالْخُلُوقِ عَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ قَدْ أَحْرَمَ بِعُمْرَة فَقَالَ : أَكُنْتَ تَامُمُونِي فِي عُمْرَتِي ؟ فَأَنْزَلَ الله : « وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ » تَأْمُرُنِي فِي عُمْرَتِي ؟ فَأَنْزَلَ الله : « وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ » فَقَالَ : أَنَا فَذَكَرَهُ ).

مَلْعُونَةٌ ، عَلَيْكُمْ بِالْقَنَا وَالْقِسِى الْعَرَبِيَّةِ ، فَإِنَّ بِهَا يُعِزُّ اللهُ دِينَكُمْ وَيَفْتَحُ لَكُمُ الْبِلَادَ) . (طك) عن عبد الله بن بشير سَعْتَ قَالَهُ لِمَنْ رَآهُ حَامِلًا قَوْساً فارسِيَّةً).

عَلَيْكَ ثُمَّ اغْرِفْ النَّبِيُّ وَاللَّهِ : ( أَلْقِهَا عَلَيْكَ ثُمَّ اغْرِفْ الْخَرِفْ الْخَرِفُ الْخَرِفُ عَلَيْكَ ثُمَّ اغْرُفُ أَنَّ كُلُهُ ) . ( طلك ) عن أبي الدَّرداء المُسْتَدَ عَلَيْكَ ثَلَاثَ غَرْفَات ثُمَّ كُلُهُ ) . ( طلك ) عن أبي الدَّرداء المُسْتَدَ قَالَ : سُئِلَ عَن ِ الْفَارَةِ تَقَعُ فِي الْإِدَامِ ؟ فذَكَرَهُ ) .

نَعَمْ، قَالَ: الْزَمْهُمَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَرْجُلِهِمَا). (طَك) عن نَعَمْ، قَالَ: الْزَمْهُمَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَرْجُلِهِمَا). (طَك) عن معاوية بن ساهمة عن أبيه قالَ: أَتَيْتُهُ أَسْتَشِيرُهُ فِي الْجِهَادِ فَذَكَرَهُ).

وَأَذَا نَاوَلَ أَحَدُكُمُ السَّبْفَ فَلْيُغْمِدُهُ ثُمَّ لِيعْطِهِ أَخَاهُ). (حم، بز) فَإِذَا نَاوَلَ أَحَدُكُمُ السَّبْفَ فَلْيُغْمِدُهُ ثُمَّ لِيعْطِهِ أَخَاهُ). (حم، بز) عن جابر الشخه مَرَّ بِقَوْم يَسُلُّونَ سَيْفاً يَتَعَاطُونَهُ بَيْنَهُمْ فَذَكَرَهُ). الْحَرَامُ ؟ قَالُوا: بَلَى ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( أَلَيْسَ هٰذَا الْيَوْمِ الْقِيامَةِ الْحَرَامُ ؟ قَالُوا: بَلَى ، قَالَ : فَإِنَّ حُرْمَتَهُ مَا بَيْنَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ كَحُرْمَةِ هٰذَا الْيَوْمِ ، وَأُحَدِّثُكُمْ مَنِ الْمَسْلِمُ ؟ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَأُحَدِّثُكُمْ مَنِ الْمُقْمِمُ ؟ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَحَدُّثُكُمْ مَنِ الْمُقَامِدُ ؟ مَنْ هَجَرَ السَّيِّعَاتِ ، وَالْوْمِنُ وَالْمُهُمُ عَلَيْهِ حَرَامٌ يَأْكُمُ مَنِ الْمُهَاجِرُ ؟ مَنْ هَجَرَ السَّيِّعَاتِ ، وَالْوُمِنُ كُمُومُ وَأَمُومُ مَنِ الْمُهَاجِرُ ؟ مَنْ هَجَرَ السَّيِّعَاتِ ، وَالْوُمِنُ كُمُ مَنِ الْمُهَاجِرُ ؟ مَنْ هَجَرَ السَّيِّعَاتِ ، وَالْوُمِنُ كُمُومُ وَأَمُولِهِمْ ، وَأُحَدِّثُكُمْ مَنِ الْمُهَاجِرُ ؟ مَنْ هَجَرَ السَّيِّعَاتِ ، وَالْوُمِنُ كُمُومُ وَأَمُولِهِمْ ، وَأُحَدِّثُكُمْ مَنِ الْمُهَاجِرُ ؟ مَنْ هَجَرَ السَّيِّعَاتِ ، وَالْوُمُنُ كُمُ مَنِ الْمُقَومِ مَنْ الْمُومِ مَنَ الْمُعْرَى مَنْ الْمُهُمُ عَلَيْهِ حَرَامٌ عَلَى الْمُؤْمِنِ كَحُرْمَةِ هٰذَا الْيُومِ ، لَحْمُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ يَاكُمُهُ وَلَيْهِ حَرَامٌ أَنْ يَظْلِمَهُ ، وَأَذَاهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ أَنْ يَظْلِمَهُ ، وَأَذَاهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ أَنْ يَظْلِمُهُ ، وَأَذَاهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ أَنْ يَظْلُمُهُ ، وَأَذَاهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ أَنْ يَظْلُونُ يَنْ يَعْدَدُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

١٠/٢٩٥٣٥ - قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ( أَلَيْسَ تَشْهَدُونَ أَنْ لَا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : إِنَّا هٰذَا الْقُرْآنَ

طرَفُهُ بِيَدِ اللهِ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ فَتَمَسَّكُوا بِهِ فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَداً). (طك) عن أبي شريح الْخزاعي سَسَد .

مَعْنَا مُعْنَامِعُمْ مَعْنَاعُمْ مَعْنَا مُعْنَامِعُمْ مَعْنَا مُعْنَامِعُمْ مَعْنَامُ مَعْنَا مُعْنَامُ مَعْنَامُ مَعْنَامُ مَعْنَامُ مَعْنَامُ مَعْنَامُ مَعْنَامُ مَعْمُ مُعْمَاعُمُ مُعْمَاعُمُ مُعْمَاعُمُ مُعْمَاعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُ

الله عن عبد الله بن عدى الشَّنَّ الله الله كَالَةُ مِنَ الله عَنْهُمْ ) . الله عن عبد الله بن عدى الشَّاذَنَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِى الله عَنْهُمْ ) . الله عن عبد الله بن عدى الشَّاذَنَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِى الله عَنْهُمْ ) .

الله الله وَمَا مَلَكَتْ عَلِيْهِ : ( الله َ الله وَمَا مَلَكَتْ عَلِيْهِ : ( الله َ الله وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ، الله َ الله وَالصَّلَاة ) . ( بز ) عن عَلِيٍّ الله َ الله وَالصَّلَاة ) . ( بز ) عن عَلِيٍّ الله َ الله وَالصَّلَاة ) . ( بز ) عن عَلِيٍّ الله وَالصَّلَاة ) . ( بز ) عن عَلِيٍّ الله وَالصَّلَاة ) . ( بز ) عن عَلِيٍّ الله وَالصَّلَاة ) . ( بز ) عن عَلِيٍّ الله وَالله وَالصَّلَاة ) . ( بز ) عن عَلِيٍّ الله وَالله وَلِي الله وَالله وَلّه وَالله وَله وَالله وَالله

٥١٤/٢٩٥٣٩ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (اللهُ أَكْبَرُ، إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ وَجَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ : قَوْمٌ نَقِيَّةٌ قُلُوبُهُمْ، حَسَنَةٌ طَاعَتُهُمْ، الْإِيمَانُ يَمَانِ وَالْفِقَهُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ). (بز) عن ابن عبَّاسِ مَسَّمَد.

١٤٠٥ - قال النَّبِيُّ عَلِيْةٍ : ( اللَّهُمَّ اجْعَلْ عُبَيْداً

أَبَا عَامِرٍ فَوْقَ أَكْثَرِ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيامَةِ). (طك) عن أَبِي مُوسَى الشَّهُ.

١٥١٦/٢٩٥٤١ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْةِ : ( اللَّهُمَّ اجْعَلْ فَنَاءَ أُمَّتِي

قَتْلًا فِي سَبِيلِكَ بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ). (حم، طك) عن أبي بردة الأَشْعَرى أَخِي أبي مُوسَى سَتَ .

النَّي عَلَيْ : ( اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا حِجَّـةً اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا حِجَّـةً

لَا رِيَاءَ فِيهَا وَلَا سُمْعَةً ) . ( طس ) عن ابن عبَّاس ﴿ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَلَا :

غَدَا يَوْمَ عَرَفَةً مِنْ مِنَي فَلَمَّا انْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَعَلَيْهَا قَطِيفَةٌ

قَدِ اشْتُرِيَتْ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ ذَكَرَهُ).

٥١٨/٢٩٥٤٣ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( اللَّهُمُّ اجْعَلْ أَوْسَعَ وَانْقِطَاعِي (١) ) . (طس) عن عائشة َ مِنْكَ وَانْقِطَاعِي (١) ) . (طس) عن عائشة مِنْكَ مَا يُنْكُ وَانْقِطَاعِي (١)

وَرَحْمَتُكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى وَرَحْمَتُكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى وَرَحْمَتُكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ). (حم) عن بريدة بَاتَّتُ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَذَكَرَهُ).

٥٢٠/٢٩٥٤٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْةِ : ( اللَّهُمُّ اجْعَلْ عَلَانِيتِي صَالِحَةً ، وَاجْعَلْ سَرِيرَتِي خَيْراً مِنْ عَلَانِيتِي ، اللَّهُمُّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

(١) في الجامع الصغير : وانقطاع عمري .

مِنْ صَالِح ِ مَا تُؤْتِي النَّاسَ مِنَ المَالِ وَالْوَلَدِ غَيْرِ الضَّالِّ وَالْخِلِّ). (طك) عن عمر سَعَة .

٥٢١/٢٩٥٤٦ - قال النَّبِيُّ ﷺ : (اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوَّلَ يَوْمِنَا هَٰذَا صَلَاحاً، وَأَوْسَطَهُ فَلَاحاً، وَآخِرَهُ نَجَاحاً). (طك) عن ابن أبي أَوْفي سَامَتُ .

٢٢/٢٩٥٤٧ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( اللَّهُمُّ احْفَظْ أَبَا قَتَادَةَ كَا اللَّهُمُّ احْفَظْ أَبَا قَتَادَةَ كَمَا حَفِظَنِي مُنْذُ اللَّيْلِ ) . ( طك ) عن أبي قتادة مَا اللَّيْلِ ) . ( طك ) عن أبي قتادة مَا اللَّيْلِ ) . ( على ) عن أبي قتادة مَا اللَّهُ اللَّيْلِ ) . ( على ) عن أبي قتادة مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُو

٥٢٣/٢٩٥٤٨ \_ قَال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( اللَّهُمَّ كَمَا أَحْسَنْتَ عَلَيْهِ : ﴿ اللَّهُمَّ كَمَا أَحْسَنْتَ خَلْقِي فَأَحْسِنْ خُلُقِي ) . (حم ) عن عائشة سَمَّة .

٥٢٤/٢٩٥٤٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : (اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِيناً وَأَمِتْنِي مِسْكِيناً ، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ المَسَاكِينِ ) . (طك) عن عبادة بن الصَّامت عليه .

مره ۲۰/۲۹۵۰ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْة : ( اللَّهُمُّ أَحْمِلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِكَ ، فَإِنَّكَ تَحْمِلُ الْقَوِيُّ وَالضَّعِيفَ وَالرَّطْبَ وَالْيَابِسَ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ). ( طك ) عن فضالة بن عبيد مَسْتَ .

٥٢٦/٢٩٥١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (اللَّهُمُّ أَحْسِنْ عَاقِبَتِي فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا ، وَأَجِرْنِي مِنْ خِزْي الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ ، مَنْ كَانَ الْأُمُورِ كُلِّهَا ، وَأَجِرْنِي مِنْ خِزْي الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ ، مَنْ كَانَ ذَلِكَ دُعَاوُهُ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُ الْبَلَاءُ ) . (طك ) عن بشر بن ذَلِكَ دُعَاوُهُ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُ الْبَلَاءُ ) . (طك ) عن بشر بن أرطاة منت .

٥٢٧/٢٩٥٥٢ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (اللَّهُمُّ أَدْخِلْ عَلَيُّ أَحَبُّ خَلْقِلُ : خَلْقِكَ إِلَيْكُمُ الْدُخِلْ عَلَيٌّ ، فَقَالَ : خَلْقِكَ إِلَيْكَ يَأْكُلْ مَعِي مِنْ هَٰذَا الطَّيْرِ ، فَدَخَلَ عَلَيٌّ ، فَقَالَ : اللَّهُمُّ وَلِيِّي ) . (بز ، طك ) عن سفينة منت .

مُعُونَ وَ اللَّهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَةً اللَّهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَةً اللَّهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَةً اللَّهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَةً أَي سَلَمَةً فِي الْغَابِرِينَ ، وَاغْفِرْ لَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَوْمَ اللَّيْنِ ) . (بز، طس) عن أي بكرة المُسَد .

١٤ ٥ ٢٩/٢٩٥٥ - قال النَّبِيُّ عَلِيْقُ : ( اللَّهُمَّ أَرْكِسْهُمَا فِي الطلب الْفِتْنَةِ رَكْساً، وَدُعَّهُمَا إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا ) . ( طس ) عن المطلب الفِتْنَةِ رَكْساً، وَدُعَّهُمَا إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا ) . ( طس ) عن المطلب ابن ربيعة قال سَمَعَ صَوْتَ رَجُلَيْنِ يَتَغَنَّيَانِ وَيَقُولَانِ :

لَا يَزَالُ حَوَارِيٌّ تَلُوحُ عِظِمَامُهُ مِ

٥٥٥ / ٣٠٠ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( اللَّهُمُّ الْحَمْنَا وَاغْفِرْ لَنَّا ) . ( طل ) عن عون بن عبد الله عن واثلة بن الأَسقع سَعَدَ .

٣١/٢٩٥٦ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ: (اللَّهُمَّ أَرِنِي آيةً الْيَوْمَ لَا أَبَالِي مَنْ كَذَّبَنِي بَعْدَهَا، فَقِيلَ ادْعُ شَجَرَةً، فَلَعَاهَا فَأَقْبَلَتْ لَا أَبَالِي مَنْ كَذَّبَنِي بَعْدَهَا، فَقِيلَ ادْعُ شَجَرَةً، فَلَعَاهَا فَأَقْبَلَتْ تَخُطُّ الْأَرْضَ حَتَّى انْتَهَتْ فَسَلَّمَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمَرَهَا فَرَجَعَتْ). لَرُخُطُ الْأَرْضَ حَتَّى انْتَهَتْ فَسَلَّمَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمَرَهَا فَرَجَعَتْ). (بز،ع) عن عمر نشت.

٥٣٢/٢٩٥٧ - قال النَّبِيُّ عَلَيْقِ : (اللَّهُمُّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ وَاللَّهُمُّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ وَاللَّهُمُّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ ، قَالَ فِي التَّالِثَةِ قِيلَ : وَالْمُقَصِّرِينَ ؟ قَالَ : اللَّهُمُّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ ، قَالَ فِي التَّالِثَةِ وَالْمُقَصِّرِينَ ؟ . (طس ) عن ابن عبَّاس مِنْ مَنْ .

٥٣٣/٢٩٥٥ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (اللَّهُمُّ ارْزُقْنَا مِنْ ثَمَرَاتِ اللَّهُمُّ ارْزُقْنَا مِنْ ثَمَرَاتِ الْأَرْضِ ، وَبَارِكُ لَنَا فِي مُدِّنَا وَصَاعِنَا ). (حم، بز) عن جابر الشَّهُ. الْأَرْضِ ، وَبَارِكُ لَنَا فِي مُدِّنَا وَصَاعِنَا ). (حم، بز) عن جابر الشَّهُ اللَّهُمُّ السَّعَجِبُ لِسَعْدِ لِسَعْدِ إِللَّهُمُّ السَّعَجِبُ لِسَعْدِ إِلَا لَهُمُّ السَّعَجِبُ لِسَعْدِ إِلَا لَهُمُّ السَّعَجِبُ لِسَعْدِ إِلَا لَكُهُمُّ السَّعَجِبُ لِسَعْدِ إِلَا لَهُمُّ السَّعَجِبُ لِسَعْدِ إِلَى اللَّهُمُّ السَّعَجِبُ لِسَعْدِ إِلَى اللَّهُمُّ السَّعَجِبُ لِسَعْدِ إِلَيْ اللَّهُمُّ السَّعَبِ اللَّهُمُّ السَّاجِبُ لِسَعْدِ إِلَى اللَّهُمُّ السَّعَبِ اللَّهُمُ اللَّهُمُّ السَّعَبِ اللَّهُمُّ السَّاجِبُ لِسَعْدِ إِلَيْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

٣٥/٢٩٥٦٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيَّةً : ( اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا ) .

( حم ، بـز ) عن أي سعيـد ﷺ .

وَمَنْ اللَّهُمْ أَصْبَحْتُ وَشَهِدْتَ وَأَشْهِدُ مَلَائِكَتَكَ وَأُولِي الْعِلْمِ ، وَمَنْ بِمَا شَهِدْتَ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ ، وَأَشْهِدُ مَلَائِكَتَكَ وَأُولِي الْعِلْمِ ، وَمَنْ لَمْ شَهَدْ بِمَا شَهِدْتَ فَاكْتُبْ شَهَادَتِي مَكَانَ شَهَادَتِهِ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ ، وَمِنْكَ السَّلَامُ ، وَإِلَيْكَ يَعُودُ السَّلامُ يَا ذَا الْجَلَالُ وَالْإِكْرَامِ السَّلَامُ ، وَمِنْكَ السَّلامُ ، وَإِلَيْكَ يَعُودُ السَّلامُ يَا ذَا الْجَلَالُ وَالْإِكْرَامِ السَّلَامُ ، وَمِنْكَ السَّلامُ ، وَإِلَيْكَ يَعُودُ السَّلامُ يَا ذَا الْجَلَالُ وَالْإِكْرَامِ السَّكَمُ ، وَمِنْكَ السَّلامُ ، وَإِلَيْكَ يَعُودُ السَّلامُ يَا ذَا الْجَلَالُ وَالْإِكْرَامِ أَنْ تَسْتَجِيبَ لَنَا دَعْوَتَنَا ، وَأَنْ تُعْطِينَا رَغْبَتَنَا عَمَّنْ أَغْنَيْتَهُ عَنَّا أَنْ تَعْطِينَا رَغْبَتَنَا عَمَّنْ أَغْنَيْتَهُ عَنَّا مَنْ اللَّهُمُ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي ، وَأَصْلِحْ لِي دِينِي النَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي ، وَأَصْلِحْ لِي دِينِي النَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي ، وَأَصْلِحْ لِي دِينِي النَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي ، وَأَصْلِحْ لِي دَنِي النَّي إِلَيْهَا مُنْقَلَبِي ) لِي مُعِيشَتِي ، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي النِّي إِلَيْهَا مُنْقَلَبِي ) في سعيد نشت .

٣٧/٢٩٥٦٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ( اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَوْ بِأَبِي جَهْلٍ بِنِ هِشَامٍ ، - فَجَعَلَ اللهُ دَعْوَةَ رَسُولِهِ لِعُمَرَ -) . ( طك ) عن ابن مسعُود سَامَة .

٥٣٨/٢٩٥٦٣ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( اللَّهُمُّ أَعِنِّى عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ) . ( بن ) عن ابن مسعُودِ مَسْتَ .

٥٣٩/٢٩٥٦٤ – قال النَّبِيُّ ﷺ : (اللَّهُمَّ أَعِنْهُ وَأَعِنْ بِهِ، وَالنَّهُمُّ وَالْ مَنْ وَالاَهُ، وَارْحَمْ بِهِ، وَانْصُرْهُ وَانْصُرْهُ وَانْصُرْ بِهِ، اللَّهُمُّ وَالْ مَنْ وَالاَهُ، وَانْصُرْهُ وَانْصُرْهُ وَانْصُرْ بِهِ اللَّهُمُّ وَالْ مَنْ وَالاَهُ، وَانْصُرْهُ وَانْصُرْ بِهِ اللَّهُمُّ وَالْ مَنْ وَالاَهُ، وَالْمُ مَنْ وَالاَهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ – يَعْنَى عَلِيًّا –). (طك) عن ابن عبَّاس سَعَة .

٥٤٠/٢٩٥٦٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيٍّ : (اللَّهُمُّ أَعِزَّ الدِّينَ بِأَحَبًّ الدِّينَ بِأَحَبًّ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ : عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَوْ أَبِي جَهْلٍ بْنِ هِشَامٍ ).

(بز) عن أسلم مَوْلَى عُمْرَ سَامِ .

٥٤ ١/٢٩٥٦٦ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اللَّهُمَّ لَا أَسْتَطِيعُ ثَنَاءً عَلَيْكَ وَلَوْ حَرَصْتُ، وَلَكِنْ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ). (طس) عن على مَشْتَدَ.

٥٤٢/٢٩٥٦٧ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (اللَّهُمُّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَلِنَجِيرَانِهِمْ ) . (بز، وَلِذَرَارِيِّ ذَرَارِيِّهِمْ وَلِجِيرَانِهِمْ ) . (بز، طك) عن رفاعة بن رافع من الشير .

٥٤٣/٢٩٥٦٨ \_ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ( اللَّهُمُّ اغْفِرْ لِلنَّجَاشِيِّ \_ اللَّهُمُّ اغْفِرْ لِلنَّجَاشِيِّ \_ \_ قَالَهَا ثَلَاثاً \_ ) . ( بن ) عن جعفر بن أبي طالب سَنَّتَ .

٥٤٤/٢٩٥٦٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُتَسَرُولِاتِ مِنْ أُمَّتِي). (بز) عن عَلِيٍّ سَاسَتَهُ .

٥٤٥/٢٩٥٧٠ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَلَوْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَلَوَالِي الْأَنْصَارِ ). (طك) عن عوف الأَنصاري الشَّد.

٥٤٦/٢٩٥٧١ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَلِأَنْوَاجِهِمْ وَلِذَرَارِيِّهِمْ) . وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِأَزْوَاجِهِمْ وَلِذَرَارِيِّهِمْ) . ( طس ) عن جابرٍ مَنْتُ .

2 ٤٧/٢٩٥٧٢ قال النَّبِيُّ عِلِيْتُ : ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَائشَةَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهَا وَمَا تَأَخَّرَ ، وَمَا أَسَرَّتْ وَمَا أَعْلَنَتْ ، فَضحِكَتْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهَا وَمَا تَأَخَّرَ ، وَمَا أَسَرَّتْ وَمَا أَعْلَنَتْ ، فَضحِكَتْ فَقَالَ : وَاللهِ إِنَّهَا فَقَالَ : أَيسُرُّكِ دُعَائِي ؟ قَالَتْ : وَمَا لِي لَا يَسُرُّنِي ، قَالَ : وَاللهِ إِنَّهَا فَقَالَ : وَاللهِ إِنَّهَا لَدَعُوتِي لِأُمَّتِي فِي كُلِّ صَلَاةٍ ) . (بز) عن عائشة منشش .

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ، قَالَ رَجُلُّ: وَاللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ، قَالَ رَجُلُّ: وَالْمُقَصِّرِينَ ؟ فَقَالَ فِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ، قَالَ رَجُلُّ : وَالْمُقَصِّرِينَ ، ثُمَّ قَالَ : أَنَا يَوْمَئِذٍ مَحْلُوقَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ : وَالْمُقَصِّرِينَ ، ثُمَّ قَالَ : أَنَا يَوْمَئِذٍ مَحْلُوقَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ : وَالْمُقَصِّرِينَ ، ثُمَّ قَالَ : أَنَا يَوْمَئِذٍ مَحْلُوقَ الرَّأْسِ ) . (حم ، طك) عن مالك بن ربيعة مَا المَّاسِ ) . (حم ، طك) عن مالك بن ربيعة مَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

الْقَيْسِ إِذْ أَسْلَمُوا طَائِعِينَ غَيْرَ كَارِهِينَ ، غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَدْثُورِينَ الْقَيْسِ إِذْ أَسْلَمُوا طَائِعِينَ غَيْرَ كَارِهِينَ ، غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَدْثُورِينَ إِنَّ خَيْرَ اللَّهُمِ وَفَلِا عَبْدِ إِنَّ خَيْرَ اللَّشْرِقِ عَبْدُ الْقَيْسِ ) . (حم ) عن رجُل مِن وفدِ عَبْدِ الْقَيْسِ مِنْ وَفَدِ عَبْدِ اللَّهَا الْقَيْسِ مِنْ وَفَدِ عَبْدِ اللَّهُ الْقَالِمُ اللْقَلْمُ الْقَلْمُ الْقَلْمُ اللَّهُ الْقَلْمُ الْقَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْقَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْقَلْمُ اللَّهُ الْقَلْمُ الْقَلْمُ اللَّهُ الْقَلْمُ الْقَلْمُ الْقَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللْمُ الْعَلْمُ اللْمُ الْعَلْمِ الْمُ الْعَلْمُ الْمُ الْعَلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْعَلْمُ الْمُ الْمِ الْمُ الْمُلْمِ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ

وَظُلْمَنَا ، وَهَزْلَنَا وَجِدَّنَا وَعَمْدَنَا ، وَكُلَّ ذَٰلِكَ عِنْدَنَا ) . (حم ، طَكُ ) عن ابن عمرو سَتَ .

٥٥١/٢٩٥٧٦ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( اللَّهُمُّ اغْفِرْ لَذَا وَارْحَمْنَا ) . (ع ) عن صَحايًّ ) .

عَلَيْهِ وَأَوْرِدْهُ حَوْضَ رَسُولِكَ ) . (ع ، طك ) عن عائسة وَصَلِّ عَلَيْهِ وَأَوْرِدْهُ حَوْضَ رَسُولِكَ ) . (ع ، طك ) عن عائسة وَصَلِّ عَلَيْهِ وَأَوْرِدْهُ حَوْضَ رَسُولِكَ ) . (ع ، طك ) عن عائسة وَصَلَّة عَلَيْهِ وَأَوْرِدْهُ حَوْضَ رَسُولِكَ ) . (ع ، طك ) عن عائسة وَسُتِ ) . قَالَت : سَمِعْتُ الْمُصْطَفَى عَيْقٍ يَقُولُهُ فِي الصَّلَاةِ عَلَي اللَّيْبَ ) . (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ وَعَمْدِي ، اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ إِنَّهُ لَا يَهْدِي وَعَمْدِي ، اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ إِنَّهُ لَا يَهْدِي وَعَمْدِي ، اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ إِنَّهُ لَا يَهْدِي لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ إِنَّهُ لَا يَهْدِي لِصَالِحِها ، وَلَا يَصْرِفُ سَيِّتُهَا إِلَّا أَنْتَ ) . (بز) عن ابن عمر المَتَّتَ . (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي ، فَلُو بِهِ فَاللَّهُمُّ اغْفِرْ فِي ذَنْبِي ، وَكَا بِنَ عَمْدِي ) . (حم ، طك ) عن عثمان بن أبي الْعاص مَتَّتُ . خَطَإِي وَعَمْدِي ) . (حم ، طك ) عن عثمان بن أبي الْعاص مَتَّتَ . (اللَّهُمَّ أَقْبِلْ بِقُلُوبِهِمْ فَعُمْدِي ) . (حم ، طك ) عن عثمان بن أبي الْعاص مَتَّد.

إلى طَاعَتِكَ ، وَحُطَّ مِنْ أَوْزَارِهِمْ بِرَحْمَتِكَ ). (طك) عن أنس سَتَ الله عَلَيْ إِلَى طَاعَتِكَ ، وَحُطَّ مِنْ أَوْزَارِهِمْ بِرَحْمَتِكَ ). (طك) عن أنس سَتَ قَالَ : دَعٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِذَلِكَ لِأُمَّتِهِ ، وَقِيلَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ وَالْيَمَنِ وَالشَّامِ ).

اللهُ عَن اللهُ عَن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اله

ورعلاً وَسلْوَاناً وعُصَيَّة عصتِ اللهَ وَرَسُولَهُ ، أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ ، وَخَفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي لَسْتُ قُلْتُ هَٰذَا وَلٰكِنَّ اللهُ قَالَهُ ) . ( طك ) عن خِفاف بن إِماء نَشَتَ .

النَّارِ أَنَا وَأَهْلُ بَيْتِي ) . (طك) عن أُمِّ سَلَمَةَ بَسْسَدِ .

النَّبِيُّ عَلِيْ : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، وَأَنْتَ الْمُقَدِّمُ لِمَا قَدَّمْتُ وَمَا أَحْرَتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، وَأَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، وَأَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، وَأَنْتَ الْمُقَدِّمِ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) . (حم) عن أبي مُوسَى سَفَد. وَأَنْتَ اللَّؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) . (حم) عن أبي مُوسَى سَفَد. وأَنْتَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْتَخِذُ عِنْدَكَ مَنْدَكَ مَنْدَكَ مَنْدَكَ مَنْدَكَ مَنْدَكَ مَنْدَكُ مَنْدَكَ مَنْدَكُ مَنْ أَنْدَتُ مَنْ مَنْ أَنْدَكُ مَنْ مَنْ أَنْدَكُ مَنْ أَنْدَكُ مَنْدُكُ مَنْ أَنْدَكُ مَنْ أَنْ مَنْ أَنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مَنْ أَنْ الْمُنْتُ الْمُؤْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الْقُلْدُلُكُ اللَّهُمُ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُمُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللْمُنْتُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْعُلُولُ اللْمُوالِمُ اللْمُنْ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللْم

عَهْداً لَا تُخْلِفْنِيهِ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرُّ، فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَصَلَاةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيامَةِ ). (حم، ع) عن أبي هُريرة مَا القِيامَةِ ). (حم، ع) عن أبي هُريرة مَا القِيامَةِ ).

٥٦١/٢٩٥٨٦ - قال النَّبَيُّ عَلَيْهِ : ( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ ، أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُخِلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ ، أَوْ أَخِلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ ) . ( طكس ) عن ميمُونة والشَّن .

٥٦٢/٢٩٥٨٧ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ). (حم) عن عبد الله بن الْقاسم مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ ). (حم) عن عبد الله بن الْقاسم قَالَ : حَدَّثَتْنَى جَارَةٌ لِلنَّبِيِّ عَلِيْهِ أَنَّهُ سَعْدُ بنُ سُويْدٍ وَمِنْ فِيْتَ .

٥٦٣/٢٩٥٨ - قال النَّبِيُّ عَلِيَّة : ( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ يُتَخَذَ قَبْرِي بِنَاءً ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى أَسْبَلَ غَضَبَهُ عَلَى قَوْم اتَّخَذُوا قَبُورَ أَنْبِيَاتِهِمْ مَسَاجِدَ ) . ( بز ) عن أبي سعيد نَسْت .

٥٦٤/٢٩٥٨٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَضْمَعُ ، وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ ) . مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ ، وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ ، وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ ) . (طك) عن جرير منشق .

وَنَ الشَّيْطَانِ ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ (١) وَنَفْتِهِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، أَمَّا هَمْزُهُ فَالشَّعْرُ ، وَأَمَّا نَفْخُهُ يُلْقِي مِنَ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ أَا فَالشَّعْرُ ، وَأَمَّا نَفْخُهُ يُلْقِي مِنَ هَمْزُهُ فَالشَّعْرُ ، وَأَمَّا نَفْخُهُ يُلْقِي مِنَ الشَّبَهِ - يَعْنَى فِي الصَّلَاةِ - لِيَقْطَعَ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ ، وَأَمَّا عَذَابُ الْقَبْرِ ، وَكَانَ يَقُولُ : أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْبَوْلِ ) . (بز ) الْقَبْرِ ، وَكَانَ يَقُولُ : أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْبَوْلِ ) . (بز ) عن ابن عبّاس منافق .

٥٦٦/٢٩٥٩١ – قال النَّبِيُّ عَلَيْ : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغُمِّ النَّهُمَّ وَالْمُؤْمَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغُمِّ الطَّمَ وَالْمُؤْمَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغُمِّ الْغُمِّ وَالْمُؤْمَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهُمِّ ). (بز) عَن أَي هُريرةَ مِسَد. –يعْنى الْغُرِق – وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهُمِّ ). (بز) عَن أَي هُريرةَ مِسَد. عَن الْعُمْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن الْعُجْزِ وَالْكُسُلِ وَالْهُرَمِ ، وَالْجُبْنِ وَالْبُحْلِ ) . (بز) عن ابن عمرو منه .

(١) نَفْخُهُ : كَبِرُهُ . (نهاية : ١٠٥٥)

٥٦٨/٢٩٥٩٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْأَسُوَاءِ وَالْأَهْوَاءِ ) . ( بز ) عن عطيَّة مات .

عَلَىٰ اللَّهُمُ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مَالَ يَكُونُ عَلَىٰ وَبَالًا ، وَمِن الْمُرَأَةِ مِنْ مَالَ يَكُونُ عَلَىٰ وَبَالًا ، وَمِن الْمُرَأَةِ السُّوءِ تُقَرِّبُ الشَّيْبَ قَبْلَ المَشِيبِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ سُوءِ الشَّوءِ تُقَرِّبُ الشَّيْبَ قَبْلَ المَشِيبِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ سُوءِ تَرْعَانِي عَيْنَاهُ ، وَتَسْمَعُنَى أَذُنَاهُ ، إِنْ رَأَى حَسَنَةً دَفَنَهَا ، وَإِنْ رَأَى مَسَنَةً دَفَنَهَا ، وَإِنْ رَأَى مَسَنَّةً أَذَاعُهَا ) وَإِنْ رَأَى مَسَنَّةً أَذَاعَهَا ) . ( طس ) عن ابن عباس مشته .

٥٧٠/٢٩٥٩٥ – قال النَّبَيُّ عَلَيْ أَعُوذُ بِكَ مِنَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْقَسُوةِ وَالْغَفْلَةِ وَالْعَيْلَةِ وَالْجُنُونِ وَالْجُنُونِ وَالْجُنُونِ وَالْجُنُونِ وَالْجُنُونِ وَالْجُنَامِ وَسَيِّءِ الْأَسْقَامِ). (طص) عن أنس سَتَ .

٥٧١/٢٩٥٩٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ( اللَّهُمُّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ ، وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ ) . ( طك ) عن ابن عبَّاس مِنْ .

٥٧٢/٢٩٥٩٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْأَعْمَيَيْنِ : السَّيْلِ، وَالْبَعِيرِ الصَّوُّولِ). ( طك ) عن عبد الرَّحمٰن بن أَبِي بكرٍ نَشَتَ .

٥٧٣/٢٩٥٩ \_ قال النَّبِيُّ عِيلِيُّ : ( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ

مِنْ أَئِمَّةِ الْحَرَجِ الَّذِينَ يَحُوجُونَ أُمَّتِي إِلَى الظَّلْمِ). (طس) عن عمر نشت .

٥٧٤/٢٩٥٩٩ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ الْمُعْمَ إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَمَنْتُ بِكِتَابِكَ المُنْزَلِ وَنَبِيِّكَ المُرْسَلِ، أَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِي، لَكَ مَحْيَاهَا وَلِكَ مَمَاتُهَا، فَإِنْ أَمَتَّهَا فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَخَرْتَهَا فَاحْفَظَهَا بِحِفْظِ الْإِمَانِ). (ع) عن عمار عضر المشتر .

رَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ غَايَةً لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا أَنْتَ، فَأَهْدِيَتْ لَهُ شَاةً وَحَمَتِكَ وَفَضْلِكَ غَايَةً لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا أَنْتَ، فَأَهْدِيَتْ لَهُ شَاةً مَصْلِيَّةٌ فَقَالَ : هٰذِهِ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ الرَّحْمَة ). (طك) عن ابن مسعود الشَّة قَالَ : ضَافَهُ ضَيْفٌ فَأَرْسَلَ لِزَوْجَاتِهِ يَبْتَغِي طَعَاماً فَلَمْ يَجِدْ فَذَكَرَهُ).

وَلَا أَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ وَلَا أَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ وَلَا أَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا خَيْراً لِي فِي مَعِيشَتَى فِيماً أَبْتَغِي بِهِ الْخَيْرَ فَلَا خَيْراً لِي فِي مَعِيشَتِي فِيماً أَبْتَغِي بِهِ الْخَيْرَ فَلَا خَيْراً لِي فِي مَعِيشَتِي فِيماً أَبْتَغِي بِهِ الْخَيْرَ فَل عَيْراً لِي فِي عَالِمَ وَإِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ خَيْراً لِي فَي عَافِيَة يَسِّرُهُ لِي ثُمَّ بَارِكُ لِي فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ خَيْراً لِي فَي عَالِمَ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْ وَلِي اللّهُ مَا اللّهُ عَيْراً لِي قَلْمُ لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْخَيْرَ مُ ) . (طكس) عن ابن مسعود مَا اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ الْخَيْرَ ، يَقُولُ ثُمَّ يَعْزِمُ ) . (طكس) عن ابن مسعود مَا ابن مسعود مَا اللّهُ الْفَيْرَ ، يَقُولُ ثُمَّ يَعْزِمُ ) . (طكس) عن ابن مسعود مَا اللّهُ اللّهُ الْفَائِرُ فَي اللّهُ الْفَائِرَ ، يَقُولُ ثُمَّ يَعْزِمُ ) . (طكس) عن ابن مسعود مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْفَائِرَ ، يَقُولُ ثُمَّ يَعْزِمُ ) . (طكس) عن ابن مسعود مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٥٧٧/٢٩٦٠٢ - قال النَّبِيُّ ﷺ : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَجُاءَةِ الشَّرِّ، فَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَدْرِى مَا يَفْجَؤُهُ إِذَا أَصْبَحَ وَإِنْ أَمْسَى ). (ع) عن أَنس مَسَد.

٥٧٨/٢٩٦٠٣ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( اللَّهُمُّ إِنِّنِ أَسْأَلُكَ الطَّيِّبَاتِ وَتَرْكَ اللَّهُمُّ إِنِّنِ أَسْأَلُكَ الطَّيِّبَاتِ وَتَرْكَ اللَّهُمُّ اللَّهَ كَين ، وَأَنْ تَتُوبَ عَلَيَّ ، وَإِنْ أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً أَنْ تَقْبِضَنَى إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ ) . ( بز ) عن تُوبان يَسْتَ .

خَطِيئَتَى كُمّا النَّهُ عَيْلِ : (اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَا شَيْءَ بَعْدَكَ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْإِثْمِ وَالْكَسَلِ مِنْ كُلِّ دَابَّة نَاصِيتُهَا بِيكِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْإِثْمِ وَالْكَسَلِ مِنْ عَذَابِ النَّادِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْغِنَى وَفِتْنَـةَ الْغَنَى وَفِتْنَـةَ الْغَنَى وَفِتْنَـةَ الْغَنَى وَفِتْنَـةَ الْفَقْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ المَّاثُم وَالمُغْرَمِ ، اللَّهُمَّ نَقَّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايا كَمَا نَقَيْتُ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسَ ، اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ كَمَا نَقَيْتُ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسَ ، اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسَ ، اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ وَالْفَيْفِ وَالْمُؤْبِ ، هَذَا مَا سَأَلَهُ مُحَمَّدٌ رَبَّةً ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ المُسْأَلَةِ وَخَيْرَ الدُّعَاءِ وَخَيْرَ النَّجَاحِ وَخَيْرَ النَّعَلَا مَ وَخَيْرَ النَّعَاءِ وَخَيْرَ النَّعَاءِ وَخَيْرَ النَّعَمَل وَخَيْرَ الثَّوابِ ، وَخَيْرَ الْحَيَاةِ وَخَيْرَ المُمَاتِ ، وَثَمَّلُ مَكَا يَعُولُ وَتَقَبَّلُ صَلَاتِي وَارْفَعْ دَرَجَتَى ، وَتَقَبَّلُ صَلَاتِي وَاعْفِرْ خَطِيئَتَى وَأَحْقِلُ مَوَاذِينِي . وَأَحِقَ إِيمَانِي وَارْفَعْ دَرَجَتَى ، وَتَقَبَّلُ صَلَاتِي وَاعْفِرْ خَطِيئَتَى وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ آمِين ، اللَّهُمَّ إِنِي خَطِيئَتَى وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ آمِين ، اللَّهُمَّ إِنِي خَطِيئَتَى وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ آمِين ، اللَّهُمَّ إِنِي خَعْرَا المُعْرَادِينَى ، اللَّهُمَّ إِنِي الْمُنَابُ مَا اللَّهُمَّ إِنِي الْمَاتِ ، اللَّهُمَّ إِنِي الْمُنْ الْمَاتِ ، اللَّهُمَّ إِنِي الْمُنَادِ الْمُنَالِ الْمُنَالِ الْمُؤْلُولُ الْمُنَالِ الْمُولِ الْمُنَالِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ الْمُنَالِ الْمُعْرَالِ الْمُنْ الْمُنَالِ الْمُنَالِ اللْمُ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ الْمُ الْمُعْرِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُنَالِ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ الْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُولِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُو

أَسْأَلُكَ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ وَجَوَامِعَهُ، وَأَوَّلُهُ وَآخِرَهُ، وَظَاهِرَهُ وَبَاطِنَهُ وَالدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ آمِين ، اللَّهُمَّ نَجِّني مِنَ النَّارِ وَأَسْأَلُكَ مَعْفِرةً بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَالمَنْزِلَ الصَّالِحَ مِنَ الْجَنَّةِ آمِين ، مَعْفِرةً بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَالمَنْزِلَ الصَّالِحَ مِنَ الْجَنَّةِ آمِين ، اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ أَنْ تُبَارِكَ لِي فِي نَفْسِي وَفِي سَمْعِي وَفِي بَصَدِي اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ أَنْ تُبَارِكَ لِي فِي نَفْسِي وَفِي سَمْعِي وَفِي بَصَدِي وَفِي رَوْقِي بَصَدِي وَفِي رَفِي بَصَدِي وَفِي رَفِي أَسْأَلُكَ أَنْ تُبَارِكَ لِي فِي نَفْسِي وَفِي مَحْيَايَ وَفِي مَمَاتِي ، اللَّهُمَّ وَفِي بَصَدِي وَفِي رَفِي مَحْيَايَ وَفِي مَمَاتِي ، اللَّهُمَّ وَفِي رَفِي اللَّهُمَّ وَفِي مَحْيَايَ وَفِي مَمَاتِي ، اللَّهُمَّ وَقِي مَا اللَّهُمَّ وَفِي مَحْيَايَ وَفِي مَا اللَّهُمَّ وَقِي اللَّهُمَّ وَقِي اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ مَنَ الْجَنَّةِ آمِين ) . وَقَى مَا اللَّهُ مِنَ الْجَنَّةِ آمِين ) . وَلَكُس ) عن أُمِّ سلمة مَنْ الْمَالَةُ مَالِي اللَّهُ اللَّهُ مَنَ الْجَنَّةِ آمِين ) .

مدينتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا وَصَاعِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَيَمَنِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَيَمَنِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا وَصَاعِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَيَمَنِنَا، فَقِيلَ وَالْعِرَاقُ ؟ فَقَالَ : مِنْ ثَمَّ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ وَتَهِيجُ الْفِتَنُ ) . (طس ) عن ابن عمر سَتَ .

٥٨٢/٢٩٦٠٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةُ : ( اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُ فِي

بَيْعِهِ \_ أَوْ قَالَ فِي صَفْقَتِهِ \_ ) . (ع ، طك ) عن عمرو بنحريث مَنْعِهِ \_ أَوْ قَالَ فِي صَفْقَتِهِ \_ ) . (ع ، طك ) عن عمرو بنحريث مَنْعَهُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبِيعُ بَيْعَ اللهِ بن جعفر وَهُوَ يَبِيعُ بَيْعَ اللهِ اللهِ بن جعفر وَهُوَ يَبِيعُ بَيْعَ اللهِ اله

٥٨٣/٢٩٦٠٨ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْة : ( اللَّهُمَّ بَارِكُ في شَامِنَا وَ فِي يَمَنِنَا ، قَالَ رَجُلُ : وَفِي شَرْقِنَا ؟ فَقَالَ : اللَّهُمَّ بَارِكُ فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا ، قَالَ رَجُلُ : وَفِي مَشْرِقِنَا ؟ قَالَ : اللَّهُمَّ بَارِكُ في شَامِنَا وَيَمَنِنَا إِنَّ مِنْ هُنَالِكَ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَان وَبِهِ تِسْعَةُ أَعْشَارِ الْكُفْرِ وَبِهِ الدَّاءُ الْعُضَالُ). (حم ، طس)عن ابن عمرو سَعَتَ. ٥٨٤/٢٩٦٠٩ \_ قال النَّيُّ عَلِيلِة : (اللَّهُمُّ بَارِكْ لِي في دِيني الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرى ، وَفِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَصِيرى ، وَفِي دُنْيَاىَ الَّتِي فِيهَا بَلَاغِي، وَاجْعَلْ حَيَاتِي زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمُوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ ﴾ . ( بـز ) عن الزُّبير ﴿ اللَّهُ مِنْ كُلِّ شَرٍّ ا ٠٨٥/٢٩٦١٠ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( اللَّهُمُّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ ذَنْبِي كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمُشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ ، وَنَقِّنِي مِنْ خَطِيئَتِي كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنس ) . (طك) عن سمرة مست. ٥٨٦/٢٩٦١١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( اللَّهُمُّ بِكَ انْتَشَرْتُ وَإِلَيْكَ تَوَجُّهْتُ . وَبِكَ اعْتَصَمْتُ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِي وَأَنْتَ رَجَائِي اللَّهُمَّ اكْفِنِي مَا أَهَمَّني وَمَا أَهْتَمُّ بِهِ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي وزَوِّدْني

التَّقُوٰى، وَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَوَجِّهِ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا تَوَجَّهْتُ ) . (ع) عن أنس سنت .

٥٨٧/٢٩٦١٢ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( اللَّهُمَّ حَرِّمْ دَمَ ابْنِ عَلَيْهَ عَلَى اللَّهُمَّ حَرِّمْ دَمَ ابْنِ عَلَيْهَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَالْكُفَّارِ ) . (طك) عن ضمرة بن تعلبة سَنَّهُ.

٥٨٨/٢٩٦١٣ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ: (اللَّهُمُّ رَادَّ الضَّالَةِ ، وَهَادِيَ الضَّالَّةِ مَا لَتَّ الضَّالَةِ مَنْ الضَّلَالِ ارْدُدْ عَلَيَّ ضَالَّتِي بِقُدْرَتِكَ وَهَادِي مِنَ الضَّلَالِ ارْدُدْ عَلَيَّ ضَالَّتِي بِقُدْرَتِكَ وَهَادِي مِنَ الضَّلَالِ ارْدُدْ عَلَيَّ ضَالَتِي بِقُدْرَتِكَ وَهَادِي مِنْ الضَّلَالُ ). (طكسص) عن ابن عمر المُسَد.

على مُحَمَّد وَعَلَى أَهْلَ بَيْتِهِ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِمَ وَعَلَى أَهْلَ بَيْتِهِ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى أَهْلَ بَيْتِهِ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ) . (عن وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ) . (عن رَجُل مِن الصَّمَابَةِ ) .

٥٩٠/٢٩٦١٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( اللَّهُمُّ صَلِّ عَلِي الْمَتَسَحِّرِينَ ) . (بز ، طك ) عن رجل ٍ ) .

١٩١/٢٩٦١٦ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( اللَّهُمُّ ضَعْ فِي أَرْضِنَا بَرَكَتَهَا وَزَيِّنْهَا وَسَكِّنْهَا ) . ( طس ) عن سمرة مَا النَّبُ .

الْقُرْ آنِ \_ يَعْنَى ابْنَ عَبّاسٍ \_ ) . (طك ، بز) عن ابن عبّاس مست.

وَكَاشِفَ الْكَرْبِ، مُجِيبَ دَعْوَةِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُمَّ فَارِجَ الْهُمَّ وَالْآخِرَةِ وَكَاشِفَ الْكَرْبِ، مُجِيبَ دَعْوَةِ اللَّهْ عَلَّرٌ، رَحْمَانَ الدَّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَنْتَ رَحْمَانِي فَارْحَمْنِي رَحْمَةً تُغْنِنِي بِهَا عَمَّنْ سِوَاكَ). (بز) عن أبي بكر مست .

وَعَلِّمْهُ النَّبِيُّ عَالِيْ : (اللَّهُمَّ فَقِّهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْ اللَّهُمَّ فَقِّهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ النَّافُ فِي الدِّينِ عَبَّاسٍ \_ ) . (حم ، طك ) عن الْعبّاس مِسْتَهُ .

وَاعْزِمْ لِي عَلَى أَرْشَدِ أَمْرِى ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَعْدَتُ وَمَا خَطَأْتُ وَمَا عَمَدْتُ وَمَا جَعِلْتُ ) . (حم ) عن عمران بن حصين سَتَ .

لاَ قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ ، وَلَا بَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ ، وَلَا هَاد لِمَا أَضْلَلْتَ ، وَلَا مُضِلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ ، وَلَا بَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ ، وَلَا هَاد لِمَا أَضْلَلْتَ ، وَلَا مُضِلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ ، وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُضَلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ ، اللَّهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا وَلَا مُقَرِّبَ ، اللَّهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا وَلَا مُقَرِّبَ ، اللَّهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ ، اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ النَّغِيمَ اللَّهُمَّ النِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ النَّعْيمَ الْفَيْمَ اللَّهُمَّ إِنِي عَائِسَدُ بِكَ يَوْمُ الْخَوْفِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي عَائِسَدُ بِكَ يَوْمُ الْخَوْفِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي عَائِسَدُ بِكَ يَوْمُ الْخَوْفِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي عَائِسَدُ بِكَ يَوْمُ الْخَوْفِ ، اللَّهُمَّ إِنِي عَائِسَدُ بِكَ وَنِ شَرِّ مَا أَعْطَيْتَنَا ، وَمِنْ شَرِّ مَا مَنَعْتَ مِنَا ، اللَّهُمَّ حَبِّبُ إِلَيْنَا اللَّهُمَّ حَبِّبُ إِلَيْنَا ، وَمِنْ شَرِّ مَا مَنَعْتَ مِنَا ، اللَّهُمَّ حَبِّبُ إِلَيْنَا ، وَمِنْ شَرِّ مَا مَنَعْتَ مِنَا ، اللَّهُمَّ حَبِّبُ إِلَيْنَا

الْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا ، وَكَرِّهُ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ ، اللَّهُمَّ تَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ وَأَحْيِنَا مُسْلِمِينَ وَأَحْيِنَا مُسْلِمِينَ وَأَحْيِنَا مُسْلِمِينَ وَأَكْرِينَ ، اللَّهُمَّ قَاتِل وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتُونِينَ ، اللَّهُمَّ قَاتِل الْكَفَرَةَ اللَّذِينَ يُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ ، وَاجْعَلْ اللَّهُ اللَّهُ بَن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله الرزق عن أبيه بن عبد الله الرزق عن أبيه إلى . (حم ، بز) عن عبيد الله بن عبد الله الرزق عن أبيه إلى .

عَلَيْ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ لَكَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ لَكَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

عَلَى كُلِّ شَرَفٍ، وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى كُلِّ حَالٍ). (حم، ع) عن عَلَى كُلِّ حَالٍ). (حم، ع) عن أنس بنات .

وَبَصَرِى وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِي ، وَعَافِنِي فِي دِينِي ، وَانْصُرْنِي عَلَى وَبَصَرِي وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِي ، وَعَافِنِي فِي دِينِي ، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي ، وَأَرِنِي فِيهِ ثَأْرِي ) . (بز) عن جابرِ مَشَتَد .

وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ \_ يَعنى عَلِيًّا \_ ) . (بز) عن بُدَيْل عن طلحة سَنْ وَالأَهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ \_ يَعنى عَلِيًّا \_ ) . (بز) عن بُدَيْل عن طلحة سَنْ . ( اللَّهُمَّ لَا أُحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَكِيْقُ : ( اللَّهُمَّ لَا أُحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَكِيْدُ وَاللَّهُمَّ لَا أُحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَكُذِبُوا عَلَى ً ) . ( طك ) عن المنقع التميمي مَشْتَ .

## (الْهَمْزَةُ مَع الْمِيم)

الله جَدُّكُ! عَلَاثَةٌ فَلَهُ ، وَأَمَّا تِسْعُ مِائَة وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ فَعُدُوانٌ وَظُلْمٌ ، إِنْ شَاءَ عَذَبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ ) . (طك ) عن عبادة بن الصَّامت شَاءَ عَذَبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ ) . (طك ) عن عبادة بن الصَّامت مَنْ عَنْ عَادَة بن الصَّامة فَذَكَرَهُ ) . (طَك ) عن عبادة بن الصَّامة فَذَكَرَهُ ) . وَشَعَد قَالَ : طَلَّقَ جَدِّى امْرَأَةً لَهُ أَلْفَ تَطْلِيقَةٍ فَسَأَلْتُ النَّبِيَ عَلَيْهِ

مَجْبَنَةٌ مَحْزَنَةٌ ) . ( طك ) عن الأَشعث بن قيس سَعَة . ( أَمَا إِنَّ الْأَوْلَادَ مَبْخَلَةٌ عُجْبَنَةٌ مَحْزَنَةٌ ) . ( طك ) عن الأَشعث بن قيس سَعَة .

عَلَيْهُ : (أَمَا إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَزَالُوا فَي صَلَاةً مَا انْتَظُرُوهَا ، لَوْلَاضَعْفُ الْكَبِيرِ وَبُكَاءُ الصَّغِيرِ لَأَخَرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى عُتْمَةِ اللَّيْلِ ) . (بز ) عن جابر وَسُتَ قَالَ : أَبْطَأَ النَّيْلِ ) . (بز ) عن جابر وَسُتَ قَالَ : أَبْطَأَ النَّيْ وَاللَّهُ عَتْمَةِ اللَّيْلِ ) . (بز ) عن جابر وَسُتَ قَالَ : أَبْطَأَ النَّيْ اللَّيْ وَاللَّهُ عَنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ حَتَّى نَامَ بَعْضُ مَنْ كَانَ النَّبِيُ اللَّهُ فَخَرَجَ فَذَكَرَهُ ) .

بَطْنَكِ أَبَداً ، قَالَهُ لِمَنْ شَرِبَتْ بَوْلَهُ ) . (طك) عن أُمَّ أَيمن الشَّهِ وَلَهُ ) . (طك) عن أُمَّ أَيمن الشَّهُ وَلَهُ ) . (طك) عن أُمَّ أَيمن الشَّهُ وَلَهُ ) . (طك) عن أُمَّ أَيمن الشَّهُ وَلَهُ ) مَن النَّهُ وَلَهُ كَمْ تَزَ اللُوا فِي صَلَاةً مَا انْتَظَرْ تُمُوهَا ، أَمَا إِنَّهَا صَلَاةً لَمْ يُصَلِّهَا أَحَدُ مِمَّنْ كَانَ صَلَاةً لَمْ يُصَلِّهَا أَحَدُ مِمَّنْ كَانَ قَبْلُكُمْ مِنَ الْأُمَم - يَعْنَى الْعِشَاءَ - ) . (طك) عن المنكدر الشَّن .

اللهُ أَنْ أَصْبِرَ نَفْسِي مَعَكُمْ ، ثُمَّ تَلَى: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ إِلَى قَوْلِهِ أَمْرَنِي اللهُ أَنْ أَصْبِرَ نَفْسِي مَعَكُمْ ، ثُمَّ تَلَى: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ إِلَى قَوْلِهِ أَمْرَنِي اللهُ أَنْ أَصْبِرَ نَفْسِي مَعَكُمْ ، ثُمَّ تَلَى: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ إِلَى قَوْلِهِ فَرُطاً ، أَمَا إِنَّهُ مَا جَلَسَ عِدَّنُكُمْ إِلَّا جَلَسَ مَعَهُمْ عِدَّتُهُمْ مِنَ الْمَلائِكَةِ ، إِنْ سَبَّحُوا اللهَ سَبَّحُوهُ ، وَإِنْ حَمِدُوا حَمِدُوهُ وَإِنْ كَبَرُوا كَبَرُوهُ وَإِنْ كَبَرُوا كَبَرُوهُ ، ثُمَّ يُصَعِدُونَ إِلَى الرَّبِ ثَنَاءَهُ وَهُو أَعْلَمُ مِنْهُمْ فَيَقُولُونَ : كَبَرُوهُ وَهُو أَعْلَمُ مِنْهُمْ فَيَقُولُونَ : رَبَّنَا عِبَادُكَ سَبَّحُولُهُ فَسَبَّحْنَا ، وَكَبَّرُوكَ فَكَبَرْنَا ، وَحَمِدُوكَ فَحَمِدُنَا رَبَّنَا عِبَادُكَ سَبَّحُولُهُ فَسَبَحْنَا ، وَكَبَّرُوكَ فَكَبَرْنَا ، وَحَمِدُوكَ فَحَمِدُنَا وَكَبَّرُوكَ فَكَبَرْنَا ، وَحَمِدُوكَ فَحَمِدُنَا وَنَقُولُونَ : مُمْ الْقَوْمُ لَا يَشْفَى بِهِمْ فَيُقُولُونَ : هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْفَى بِهِمْ فَلَانُ وَفُلَانُ الْخَطَّاءُ ، فَيَقُولُ : هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْفَى بِهِمْ فَلَانُ وَفُلَانُ الْخَطَّاءُ ، فَيَقُولُ : هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْفَى بِهِمْ فَلَانُ وَفُلَانُ الْخَطَّاءُ ، فَيَقُولُ : هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْفَى بِهِمْ فَلَانُ وَفُلَانُ الْخَطَّاءُ ، فَيَقُولُ : هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْفَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ ) . ( طص ) عن ابن عبّاس مَعْسَ بَعْدَ .

جَزِعْتِ عَلَى ابْنِكِ ، قَالَتْ : مَا لِي لا أَجْزَعُ وَأَنَا رَقُوبٌ لاَ يَعِيشُ جَزِعْتِ عَلَى ابْنِكِ ، قَالَتْ : مَا لِي لا أَجْزَعُ وَأَنَا رَقُوبٌ لاَ يَعِيشُ جَزِعْتِ عَلَى ابْنِكِ ، قَالَتْ : مَا لِي لا أَجْزَعُ وَأَنَا رَقُوبٌ لاَ يَمُوتُ لِي وَلَدُهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا الرَّقُوبُ الَّذِي يَعِيشُ وَلَدُهَا ، إِنَّهُ لاَ يَمُوتُ لَا وَلَدُهُ مُسْلِمَةً أَوْ ثَلَاثَةٌ مِنْ وَلَدِهِ فَيَحْتَسِبَهُمْ لاَمْرَأَةً مُسْلِمَةً أَوْ ثَلَاثَةٌ مِنْ وَلَدِهِ فَيَحْتَسِبَهُمْ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ، قِيلَ : وَاثْنَيْنِ ؟ قَالَ : وَاثْنَيْنِ ) . ( بن ) إلا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ، قِيلَ : وَاثْنَيْنِ ؟ قَالَ : وَاثْنَيْنِ ) . ( بن ) عن بُريدة بَعْتُ قَالَ : بَلَغَ النَّبِيَّ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ مَاتَ ابْنُ لَهُ الْجَزَعَتْ عَلَيْهِ فَذَكَرَهُ ) .

النَّاسِ زَمَانٌ: الْقَائِمُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّشِي ، وَالْقَاعِدُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّاسِ ، وَالْقَاعِدُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّارِ ) . ( طكس ) عن حذيفة مَا النَّارِ ) . ( طكس ) عن حذيفة مَا النَّارِ ) . ( طكس ) عن حذيفة مَا النَّارِ ) . ( عن حذيفة مَا النَّارِ ) . ( عن حذيفة مَا النَّارِ ) . ( عن حذيفة مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ ال

قَمَ أَبِيكِ مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ). (طك) عن أَمَا إِنَّهُ أَوَّلُ طَعَامِ دَخَلَ فَمَ أَبِيكِ مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ). (طك) عن أنس جَاءَتْ فَاطِمَةً الشَّرَ فَمَ أَبِيكِ مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ). (طك) عن أنس جَاءَتْ فَاطِمَةً الشَّرَ بِكِسْرَة فَقَالَ: مَا هٰذِهِ ؟ قَالَتْ : قُرْصٌ خَبَرْتُهُ فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِي حَتَّى أَتَيْتُكَ بِهٰذِهِ الْكِسْرَةِ فَذَكَرَهُ).

تَحَدُّ مِّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ: أَحَدُّ مِّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ: النَّجُومُ أَمَانُ مِنَ السَّمَاءِ فَإِذَا طُمِسَتِ النَّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُونَ وَأَنَا أَمَانُ لِأَصْحَابِي فَإِذَا قُبِضْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ ، وَأَنَا أَمَانُ لِأَصْحَابِي فَإِذَا قُبِضْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ ، وَأَنَا أَمَانُ لِأَصْحَابِي فَإِذَا قُبِضْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ ، يَا بِلَالُ أَقِمْ ) . (طكسص عن المنكدر مِنْ قَالَ: خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةً وَقَدْ أَنَّ لِلْأُونَ الْمَالَةُ الْعِشَاءِ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ هُنَيْهَةٌ وَالنَّاسُ يَنْتَظِرُونَ فَذَكَرَ مُنْ أَقِمْ ) . (طكسص عن المنكدر مِنْ اللَّيْلِ هُنَيْهَةٌ وَالنَّاسُ يَنْتَظِرُونَ فَا فَذَكَرَ مُنْ أَلِي اللَّيْلِ هُنَيْهَةٌ وَالنَّاسُ يَنْتَظِرُونَ فَذَكَرَ مُنْ اللَّيْلِ هُنَيْهَةٌ وَالنَّاسُ يَنْتَظِرُونَ فَذَكَرَ مُنْ اللَّيْلِ هُنَيْهَةٌ وَالنَّاسُ يَنْتَظِرُونَ فَذَكَرَهُ ) .

وَلَا تَضُرُّ وَلَا عَمْلُ اللَّهِ عَيْنِ الْحَىِّ ، وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَحَبَّ اللهُ تَنْفَعُ وَلَكِنْ تَقُرُّ بِعَيْنِ الْحَيِّ ، وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَحَبَّ اللهُ أَنْ يُتْقِنَهُ ) . ( طك ) عن عبد الرَّحمٰن بن حسّان عن أُمِّهِ أَنْ يُتْقِنَهُ ) . ( طك ) عن عبد الرَّحمٰن بن حسّان عن أُمِّهِ أَنْ يُتَقِنَهُ ) . ( طك ) عن عبد الرَّحمٰن بن حسّان عن أُمِّهِ فَمْ يُقِينَ فَرْجَةً فِي اللَّهِن شَهْرِين قالَتْ لَمَّا دُفِنَ إِبْراهِيمُ رَأَى النَّبِي اللَّهِن فَرْجَةً فِي اللَّهِن فَا أَمْرَ بسَدِّهَا وَذَكَرَهَا ) .

مَا كَانَتْ \_ يَغْنَى اللَّهِينَةَ \_ لَيْتَ شِعْرِى مَتَى ٰ يَخْرُجُ نَارٌ مِنَ الْيَمَنِ مَا كَانَتْ \_ يَغْنَى اللَّهِينَةَ \_ لَيْتَ شِعْرِى مَتَى ٰ يَخْرُجُ نَارٌ مِنَ الْيَمَنِ

مِنْ جَبَلِ الْوَرَّاقِ يُضِيءُ مِنْهَا أَعْنَاقُ الْإِبِلِ بُرُوقاً بِبُصْرَى كَضَوْءِ النَّهَارِ). (حم، ع) عن أبي ذَرِّ مَسْتَمَارِ ). (حم، ع) عن أبي ذَرِّ مَسْتَمَارِ ).

اللهُ أَسُورَةً مِنْ نَارِ ، أَدِّيَا زَكَاتَهُ ) . (حم ) عن أَسْماء ﷺ : (أَمَا تَخَافَا أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللهُ أَسُورَةً مِنْ نَارِ ، أَدِّيَا زَكَاتَهُ ) . (حم ) عن أَسْماء ﷺ قَالَتْ : دَخَلْتُ أَنَا وَخَالَتَى عَلَى النَّبِيِّ وَعَلَيْنَا أَسَاوِرُ مِنْ ذَهَبِ فَقَالَ : لَا فَذَكَرَهُ ) .

تَكُونَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِيٍّ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِى تَكُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِيٍّ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِى تَكُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِيٍّ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِى لَكُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِيٍّ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِى لِي أَنْ أَذْهَبَ إِلَّا وَأَنْتَ خَلِيفَتِي ). (حم ) عن ابن عَبَّاس مِسْتَ. لِي أَنْ أَذْهَبَ إِلَّا وَأَنْتَ خَلِيفَتِي ). (حم ) عن ابن عَبَّاس مِسْتَ. لِي أَنْ أَذْهَبَ إِلَّا وَأَنْتَ خَلِيفَتِي ). (حم ) عن ابن عَبَّاس مِسْتَ. عَبَّاس مِسْتَ. قَالُ أَذْهُبَ إِلَّا وَأَنْتَ خَلِيفَتِي ) . (حم ) عن ابن عَبَّاس مِسْتَ.

بى دَوْرُونَا أَخُوكَ). (طك) عن أَبِي رافع مِسْتَ .

٦١٧/٢٩٦٤٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هُرُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نُبُوَّةَ وَلَا وِرَاثَةَ ) . (طكسص ) عن ابن عمرو سَنِّت .

٦١٨/٢٩٦٤٣ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْحَلِيمَ كَادَ يَكُونُ نَبِيًّا). (طص) عن ابن عمر الشنا.

عَلَيْهُ : (أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الرَّجُلَ الرَّجُلَ عَلِيْهُ : (أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الرَّجُلَ صِنْوُ أَبِيهِ إِنَّ الْعَبَّاسَ كَانَ أَسْلَفَنَا صَدَقَةَ الْعَامِ عَامِ أَوَّلٍ). (طس) عن عمر نست .

مُعْرَة جَنَابَةً ) . (حم ) عن عائشة ﷺ : (أَمَا عَلِمْتِ أَنَّ عَلَى كُلِّ شَعْرَة جَنَابَةً ) . (حم ) عن عائشة مَنْ الشَعْنَ .

إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَاخْتَارَ مِنْهَا أَبَاكِ فَأَتْبَعَهُ بِرِسَالَتِهِ ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى الْأَرْضِ الطَّلَاعَةَ فَاخْتَارَ مِنْهَا بَعْلَكَ فَأَوْحَى إِلَى أَنْ أَنْ كِحَكَ إِيَاهُ ، الْأَرْضِ اطِّلَاعَةً فَاخْتَارَ مِنْهَا بَعْلَكَ فَأَوْحَى إِلَى أَنْ أَنْكِحَكَ إِيَاهُ ، الْأَرْضِ اطِّلَاعَةً فَاخْتَارَ مِنْهَا بَعْلَكَ فَأَوْحَى إِلَى أَنْ أَنْكِحَكَ إِيَاهُ ، يَا فَاطِمَةُ وَنَحْنُ أَهْلُ بَيْتِ قَدْ أَعْطَانَا الله سَبْعَ خِصَالَ لَمْ تُعْطَ لِأَحَد بَعْدَنَا : أَنَا خَاتَمُ النّبِيِّينَ ، وَأَنَا أَكْرَمُ لِأَحَد قَبْلُنَا وَلَا تُعْطَ لِأَحَد بَعْدَنَا : أَنَا خَاتَمُ النّبِيِّينَ ، وأَنَا أَكْرَمُ النّبِيينَ عَلَى اللهِ ، وأَنَا أَحَبُ المَخْلُوقِينَ إِلَى اللهِ ، وأَنَا أَكُوكِ . اللهِ ، وأَنَا أَحَبُ المَخْلُوقِينَ إِلَى اللهِ ، وأَنَا أَبُوكِ . اللهِ اللهِ ، وأَنَا أَحَبُ المَخْلُوقِينَ إِلَى اللهِ ، وأَنَا أَبُوكِ . اللّهِ عَلَى النّبي عَلَى اللهِ ، وأَنَا أَحَبُ المَخْلُوقِينَ إِلَى اللهِ ، وأَنَا أَبُوكِ . المُحديثَ ) . (طكس) عن على الهلالي الشيقة عَنْدَ رَأْسِهِ وَهِي تَبْكِي اللهِ فَا فَالْ : خَبِيبَى اللّهِ وَهِي تَبْكِي فَ شَكَايَتِهِ النّبي قَبْضَ فِيهَا فَإِذَا فَاطِمَةُ عِنْدَ رَأْسِهِ وَهِي تَبْكِي فَ النّبي عَلَى النّبي طُرْفَهُ إِلَيْهَا فَقَالَ : خَبِيبَى مَا النّذِي يُبْكِيكِ ؟ قَالَتْ : أَخْشَى الفَصَّيْعَةَ مِنْ بَعْدِكَ فَذَكَرَهُ ) . مَا النّذِي يُبْكِيكِ ؟ قَالَتْ : أَخْشَى الفَصَّيْعَةَ مِنْ بَعْدِكَ فَذَكَرَهُ ) .

اللهُ الْعَافِيةَ ؟ ) . ( بز ) عن أنس ﴿ مَا كَانَ هُؤُلَاءِ يَسْأَلُونَ اللهُ الْعَافِيةَ ؟ ) . ( بز ) عن أنس ﴿ مَا اللهُ الْعَافِيةَ ؟

رَمَضَانَ وَالَّذِى يَلِيهِ وَكُلَّ يَوْمِ أَرْبِعَاءَ وَخَمِيسَ فَإِذَا أَنْتَ قَدْ صُمْ فَصَمْنَ الدَّهْرَ). (طك) عن مسلم بن عبد الله الْقُرشي عن أبيهِ). صُمْتَ الدَّهْرَ). (طك) عن مسلم بن عبد الله الْقُرشي عن أبيهِ). عن مَسَدُ عَنْتَ تَصِدُ أَمَا لَوْ كُنْتَ تَصِدُ

بِالْعَقِيقِ شَيَّعْتُكَ إِذَا ذَهَبْتَ، وَتَلَقَّيْتُكَ إِذَا جِئْتَ فَإِنِّي أُحِبُّ

الْعَقِيقَ). (طك) عن سلمة بن الْأَكُوعِ سَعَدَ قَالَ: كُنْتُ أَرْمِى الْعَقِيقَ). (طك) عن سلمة بن الْأَكُوعِ سَعَدَ قَالَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ الْوَحْشَ وَأَصِيدُهَا وَأَهْدِى لَحْمَهَا إِلَيْهِ فَفَقَدَنِي فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ نُعِدٌ عَلَى الصَّيْدِ فَذَكَرَهُ).

وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكِ أَحَبُّ بِلَادِ اللهِ إِلَيُّ وَأَكْرَمُهُ عَلَى اللهِ، وَلَوْلَا أَنَّ وَأَكْرَمُهُ عَلَى اللهِ، وَلَوْلَا أَنَّ اللهِ إِلَيِّ وَأَكْرَمُهُ عَلَى اللهِ، وَلَوْلَا أَنَّ اللهِ أَخْرَجُونِي مَا خَرَجْتُ ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافِ إِنْ كُنْتُمْ وُلَاةَ هٰذَا اللهِ أَعْلَى أَخْرَجُونِي مَا خَرَجْتُ ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافِ إِنْ كُنْتُمْ وُلَاةَ هٰذَا اللهِ اللّهُمْ مِنْ بَعْدِي فَلَا تَمْنَعُوا طَائِفاً بَيْتَ اللهِ سَاعَة شَاءَ مِنْ لَيْلِ اللّهُمْ مِنْ بَعْدِي فَلَا تَمْنَعُوا طَائِفاً بَيْتَ اللهِ سَاعَة شَاءَ مِنْ لَيْل وَلَا نَهُ لَهُ عَلَى قُرَيْشُ لَأَخْبَرُ تُهَا مَا لَهَا عِنْدَ اللهِ ، وَلَوْلَا أَنْ تَطْغَى قُرَيْشُ لَأَخْبَرُ تُهَا مَا لَهَا عِنْدَ اللهِ ، وَلَوْلَا أَنْ تَطْغَى قُرَيْشُ لَأَخْبَرُ ثُهُا مَا لَهَا عِنْدَ اللهِ ، اللهِ اللهُ عَنْدَ اللهِ مَا اللّهُمُ إِنَّكُ أَذَقْتَ أَوْلَهُمْ وَبَالًا فَأَذِقْ آخِرَهُمْ فَوَالًا ) . (ع) اللّهُمُ إِنَّكُ أَذَقْتَ أَوْلُهُمْ وَبَالًا فَأَذِقْ آخِرَهُمْ فَوَالًا ) . (ع) عن ابن عبّاس مِنْ شَتْ أَنَّهُ لَمَّا خَرَجَ مِنْ مَكَّةً ذَكَرَهُ ) .

ا ٦٢٦/٢٩٦٥ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ أَمَّا السِّنُّ فَأَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ فَأَدْعُو اللهَ مِنْكِ ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ فَأَدْعُو اللهَ فَيُدْهِبَهَا عَنْكِ ) . (حم ، طك ) عن أُمِّ سلمةَ الشَّاد .

٦٢٧/٢٩٦٥٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (أَمَا إِنَّ أَهْلَ النَّارِ فَكُلُّ جَعْظَرِيٍّ جَوَّاظٍ مُتَكَبِّرٍ ، وَأَمَّا أَهْلُ الْجَنَّةِ فَالضَّمَعَفَاءُ المَغْلُوبُونَ ) . (حم ) عن سراقة منطق .

تُعَمَّرُ بَيْعَةُ بُنَ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضَعاً فِي بَنِي لَيْتُ فَقَتَلَهُ هَذَرُ ، وَإِنَّ أُوَّلَ دِمَائِكُمْ أُهْدِرَ وَإِنَّ أُوَّلَ دِمَائِكُمْ أُهْدِرَ وَإِنَّ أُوَّلَ دِمَائِكُمْ أُهْدِرَ وَمُ كُلُّ دَم كَانَ فَي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ هَذُرُ ، وَإِنَّ أُوَّلَ دِمَائِكُمْ أُهْدِرَ وَمُ كَانَ مُسْتَرْضَعاً فِي بَنِي لَيْثٍ فَقَتَلَهُ هَذَيْنِ وَمُ رَبِيعَةَ بْنَ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضَعاً فِي بَنِي لَيْثٍ فَقَتَلَهُ هَذَيْنِ

وَأُوَّلُ رِباً كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبَاكُمْ أَضَعُ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَةِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ ، وَإِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حَرُمٌ ، رَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادِي وَشَعْبَانَ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَاللَّحَرَّمُ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ، إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللهُ، فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، كَانُوا يُحِلُّونَ صَفَرَ عاماً لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللهُ، كَانُوا يُحِلُّونَ صَهْرَ عَاماً وَيُحَرِّمُونَ الْمُحَرَّمَ عَاماً فَذَلِكَ النَّسِيءُ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ! مَنْ كَانَتْ عِنْكَهُ وَدِيعَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَن ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا ، أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يُعْبَدَ بِبِلَادِكُمْ آخِرَ الزَّمَانِ وَقَدْ رَضِيَ مِنْكُمْ بمُحَقِّرَاتِ الْأَعْمَالِ فَاحْذَرُوا عَلَى دِينِكُمْ مُحَقِّرَات الْأَعْمَالِ، أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ النِّسَاءَ عِنْدَكُمْ عَوَانِ، أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ آ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِهَـةِ اللهِ، لَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَـفُّ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقٌّ وَمَرْجِعُكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئنَ فُرُشَكُمْ وَلَا يَعْصِينَكُمْ فِي مَغْرُوفٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلٌ وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمُعْرُوفِ، فَإِنْ ضَرَبْتُمْ فَاضْرِبُوا ضَرْباً غَيْرَ

مُسَرِّح ، لَا يَحِلُّ لِامْرِئَ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ ، أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا: كَتَابَ اللهِ ، أَيُّهَا النَّاسُ! أَيُّ يَوْمِ هَٰذَا ؟ قَالُوا: يَوْمُ حَرَامُ ، قَالَ: فَأَيُّ شَهْرِ هَٰذَا ؟ قَالُوا: يَوْمُ هَٰذَا ؟ قَالُوا: يَوْمُ هَٰذَا ؟ قَالُوا: يَوْمُ هَٰذَا ؟ قَالُوا: يَلْهُ حَرَامٌ ، قَالَ: فَأَيُّ شَهْرٍ هَٰذَا ؟ قَالُوا: بَلَدُ حَرَامٌ ، قَالَ: فَأَيُّ شَهْرٍ هَٰذَا ؟ قَالُوا: فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ قَالُوا: فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كُورُمَةِ هَٰذَا الْيَوْمِ وَهَذَا الْبَلَدِ وَهَٰذَا الشَّهْرِ ، أَلَا لَيُبَلِّغُ وَأَعْرَاضَكُمْ كُورُمَةِ هَٰذَا الْيُومِ وَهَٰذَا الْبَلَدِ وَهَٰذَا الشَّهْرِ ، أَلَا لَيُبَلِّغُ وَأَعْرَاضَكُمْ كُورُمَةِ هَٰذَا الْيُومِ وَهَٰذَا الْبَلَدِ وَهٰذَا الشَّهْرِ ، أَلَا لَيُبَلِّغُ شَاهِدُكُمْ ، لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَلَا أُمَّةَ بَعْدَكُمْ ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ وَقَالَ: اللّهُمْ اشْهَدُ ) . (بز ) عن ابن عمر مَا مِن عمر مَا مَا مُاللَةُ مُ اللّهُمُ الشَّهَدُ ) . (بز ) عن ابن عمر مَا مَا مَا مُنَ مَا اللّهُمُ الشَّهَدُ ) . (بز ) عن ابن عمر مَا مَاللهُ مُا اللّهُمُ الشَّهُ اللهُ مُا اللهُ مُا اللهُ مُا اللّهُمُ اللهُ مُا اللّهُ مُا اللّهُ مُا اللّهُ مُا اللّهُ مُا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ

النّهارِ، فَإِنَّ الشَّمْسَ إِذَا سَقَطَتْ سَقَطَتْ تَحْتَ الْأَرْضَ فَأَظْلَمَ النّهَارِ، فَإِنَّ الشَّمْسَ إِذَا سَقَطَتْ سَقَطَتْ تَحْتَ الْأَرْضَ فَأَظْلَمَ اللّيْلُ لِذَلِكَ، وَإِذَا أَضَاءَ الصَّبْحُ ابْتَدَرَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكَ وَهِى تُتَقَى عَيْشَ كَرَاهَة حَتَّى إِذَا طَلَعَتْ أَضَاءَتْ فَبِطُولِ اللّيْلُ لِمَاءَتْ فَبِطُولِ اللّيْلُ وَهِى تُتَقَى عَيْشَ كَرَاهَة حَتَّى إِذَا طَلَعَتْ أَضَاءَتْ فَبِطُولِ اللّيْلُ بَطُولِ مَكْثُهَا فَيَسْخُنُ اللّهُ لِذَلِكَ، وَإِذَا كَانَ الصَّيْفُ قَلَّ مُكْثُهَا فَيَسْخُنُ اللّهُ لِذَلِكَ، وَإِذَا كَانَ الصَّيْفُ قَلَّ مُكْثُهَا فَيَسْخُنُ اللّهُ لِذَلِكَ، وَإِذَا كَانَ الصَّيْفُ مَلَلُ مُرَاقً لَيْكُنَ الْمَاءِ وَلَيْكُ مَوْلَ السَّحَابِ فَإِنَّهُ يَنْشَأُ مِنْ قِبَلِ الْجَاوِلُ وَيُسْتَذَبِرُ الشَّمَالَ وَالدَّبُورَ، الشَّمَالَ وَالدَّبُورَ، وَلَمَّ الْمَاعِدِ وَيَعْتُرُ الدَّانِيَةَ الْخَافِرِ وَيَسْتَذَبِرُ الشَّمَالَ وَالدَّبُورَ، وَلَمَّ الْمَالَ وَالدَّبُورَ، وَلَمَّ السَّحَابِ فَإِنَّهُ مَلَكُ بِيدِهِ مِخْرَاقُ يُدْنِي الْقَاصِيةَ وَيُؤَخِّرُ الدَّانِيةَ وَالْمَا الْرَعْدُ فَإِنَّهُ مَلَكُ بِيدِهِ مِخْرَاقُ يُدْنِي الْقَاصِيةَ وَيُؤَخِّرُ الدَّانِيةَ وَإِذَا زَجَرَتْ رَعَدَتْ، وَإِذَا ضَرَبَ صَعَقَتْ، وَأَمَّ الْمَالِ فَإِذَا نَرَقَتْ وَإِذَا زَجَرَتْ رَعَدَتْ، وَإِذَا ضَرَبَ صَعَقَتْ، وَأَمَّ الْمَالَ فَالِدُ الْمَرَبِ صَعَقَتْ، وَأَمَّ الْمَالِيقَةَ الْمَرَبِ صَعَقَتْ، وأَمَّا الرَّعْدُ وَإِذَا نَرَوَتُ وَعَدَنَ ، وَإِذَا ضَرَبَ صَعَقَتْ، وأَمَا اللّهُ اللّهُ الْمُلْكُ اللّهُ الْمَالَ السَّعْفَ وَالْمَالِكُ وَالْمَالُولُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤَلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

مَا لِلرَّجُلِ مِنَ الْوَلَدِ وَمَا لِلْمَرْأَةِ ، فَإِنَّ لِلرَّجُلِ الْعِظَامَ وَالْعُرُوقَ وَالْعُصِبَ ، وَلِلْمَرْأَةِ اللَّمْ وَالدَّمَ والشَّعْرَ ، وَأَمَّا الْبَلَدُ الْأَمِينُ وَالْعَصَبَ ، وَلِلْمَرْأَةِ اللَّمْ وَالدَّمَ والشَّعْرَ ، وَأَمَّا الْبَلَدُ الْأَمِينُ فَالِيَّ فَالَّا فَمُكَّةُ ) . (طس ) عن جابر مَشِيَّ قَالَ : سَأَلَهُ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ فَمَكَّةُ ) . (طس ) عن جابر مَشِي قَالَ : سَأَلَهُ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتِ مِنْ فَلَكُ مَن خَلْكُ فَذَكَرَهُ ) .

مَنَ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَنْكِ ، وَأَمّا مَا ذَكَرْتِ مِنَ السّنِّ فَقَدْ الْغِيْرَةِ فَسَوْفَ يُذْهِبُهَا اللهُ عَنْكِ ، وَأَمّا مَا ذَكَرْتِ مِنَ السّنِّ فَقَدْ أَصَابَنَى مَا أَصَابَكِ ، وَأَمّا مَا ذَكَرْتِ مِنَ الْعِيَالِ فَإِنَّمَا عِيَالُكِ أَصَابَنَى مَا أَصَابَكِ ، وَأَمّا مَا ذَكَرْتِ مِنَ الْعِيَالِ فَإِنَّمَا عِيَالُكِ عَيَالُكِ عَيَالِكِ ، وَأَمّا مَا ذَكَرْتِ مِنَ الْعِيَالِ فَإِنَّمَا عِيَالُكِ عَيَالِكِ ، وَأَمّا مَا ذَكَرْتِ مِنَ الْعِيَالِ فَإِنَّمَا عِيَالُكِ عَيَالِكِ ، (حم ) عن أم سلمة مَن الشّنَه .

كُلُّهُ لَيْسَ فِيهِ حَرَامٌ غَيْرَ أَنَّ فِي نِتَاجِكَ مِنْ إِبِلِكَ فَرْعاً وَفِي كُلُّهُ لَيْسَ فِيهِ حَرَامٌ غَيْرَ أَنَّ فِي نِتَاجِكَ مِنْ إِبِلِكَ فَرْعاً وَفِي نِتَاجِكَ مِنْ إِبِلِكَ فَرْعاً وَفِي نِتَاجِكَ مِنْ غِنْمِكَ فَرْعاً تَغْذُوهُ مَاشِيَتُكَ حَتَّى تَسْتَغْنَى عَنْهُ، ثُمَّ إِنْ شِئْتَ فَطَعِمْهُ أَهْلَكَ، وَإِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْ بِلَحْمِهِ وَأَمَرَهُ بِعَنْزِ مِنَ شِئْتَ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ، وَإِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْ بِلَحْمِهِ وَأَمَرَهُ بِعَنْزِ مِنَ الْغَنَمِ فِي كُلِّ مِائَةٍ عُنَيْزَةٍ). (طك) عن سمرة مَنْ قَالَ: أَتَاهُ رَجُلُ فَاسْتَفْتَاهُ عَمَّا يَحِلُ لَهُ وَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ وَسَكَنِهِ وَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ وَسَكَنِهِ وَمَا شِيتِهِ وَفَرْعِهِ مِنْ نِتَاجٍ إِبِلِهِ وَغَنَمِهِ ؟ فَذَكَرَهُ ).

٦٣٢/٢٩٦٥٧ \_ قال النَّبَيُّ ﷺ : (أَمَّا هُوَ قَدْ جَاءَهُ الْبَقِينُ وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْراً ) . (طك) عن سالم أبي النضر قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُّ عَلَى عُثْمانَ بن مَظْعُونٍ وَهُوَ فِي النَّزْعِ فَأَمَرَ بِثَوْبٍ النَّبِيُّ عَلَى عُثْمانَ بن مَظْعُونٍ وَهُوَ فِي النَّزْعِ فَأَمَرَ بِثَوْبٍ

فَسُجِّيَ عَلَيْهِ ، فَمَكَثَ مُكِبًّا عَلَيْهِ طَوِيلًا ثُمَّ تَنَحَّى وَبَكَى وَقَالَ : رَحِمَكَ اللهُ أَبَا السَّائِب، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : هَنِيئاً لَكَ رَحِمَكَ اللهُ أَبَا السَّائِب، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : هَنِيئاً لَكَ

أَبَا السَّائِبِ الْجَنَّةَ ، فَقَالَ : وَمَا يُدْرِيكِ فَذَكَرَهُ ) .

٦٣٣/٢٩٦٥٨ – قال النَّبِيُّ عَلِيْقُ : (أُمُّ مِلْدَم تُخْرِجُ خَبَثَ الْبَنِ آدَمَ كَمَا يُخْرِجُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ). (طك) عن عبد الله بن سعيد بن قيس عن عمَّتِهِ).

٦٣٤/٢٩٦٥٩ – قال النَّبِيُّ عَلِيْتُ : (أُمَّةُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ ؟). (حم) عن سمرَةَ مُسِخَتْ فَلَا أَدْرِي أَيَّ الدَّوَابِّ مُسِخَتْ ؟). (حم) عن سمرَةَ ابن ِ جندب مَنْ َ قَالَ : سُئِلَ عَن الضَّبِّ فَذَكَرَهُ).

٠٢٩٦٦٠ ـ قال النَّبِيَّ ﷺ : ( أُمَّتِي أُمَّةُ مَرْحُومَةُ قَدْ رُفِعَ عَنْهُمُ الْعَذَابُ إِلَّا عَذَابَ أَنْفُسِهِمْ بِأَيْدِيهِمْ ). (طس)عن أبي هُريرةَ مَا السَّدَ.

عَمْ الْمُحَدَّبِ إِلَّا عَدَّابِ الْعُسِوْمِ بِآلِيدِيهِم ) رَطْسُ عَنَ الْمُرْسُ وَ مُسَلِّمُ وَ الْمُرْضُ أَ ١٣٦/٢٩٦٦ - قال النَّبِيُّ عَيِّلِهُ : ( أُمَّتِي فِي الْأَرْضُ أَكْثُرُ

مِنْ عَدَدِ الْحَصَىٰ أَوْ عَدَدِ الْمَطَرِ). (طس) عن أَبِي هريرة سَعَتُ .

النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (أَمْرَانِ أَتَخَوَّفُهُمَا عَلَى عَلَيْهِ : (أَمْرَانِ أَتَخَوَّفُهُمَا عَلَى الشَّرْكُ، وَالشَّهُوَةُ الْخَفِيَّةُ، قَالَ : يُصْبِحُ الْعَبْدُ صَائِماً فَتَعْرُضُ لَهُ شَهْوَةٌ مِنْ شَهَوَاتِهِ فَيُوافِقُهَا وَيَدَعُ صَوْمَهُ). (حم، فَتَعْرُضُ لَهُ شَهْوَةٌ مِنْ شَهَوَاتِهِ فَيُوافِقُهَا وَيَدَعُ صَوْمَهُ). (حم، طلك) عن شداد بن أوس سَتَن .

٦٣٨/٢٩٦٦٣ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( أُمِرْتُ أَنْ أُوَ اخِيَ بَيْنَكُمَا بِوَحْي أَنْ أُوَ اخِي بَيْنَكُمَا بِوَحْي أُنْزِلَ عَلَيَّ مِنَ السَّمَاءِ ، فَأَنْتُمَا أَخَوَانِ فِي الدُّنْيَا أَخَوَانِ فِي

الْجَنَّةِ فَيُسَلِّمُ كُلُّ وَاحِد مِنْكُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَيُصَافِحُهُ، قَالَهُ لِلْعُمَرَيْنِ، فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِ عُمَرَ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ وَقَالَ: يَكُونُ قَبْلَهُ وَيَمُوتُ قَبْلَهُ). (طك) عن سعيدبن عامر الْجمحي الشد.

عامر الْجمحى مَشَتَ . وَالْ النَّبِيُّ وَالْكُوْ الْجَنَّةِ ، فَيُسَلِّمُ كُلُّ مِنْكُمَا عَلَى وَالْجَنَّةِ ، فَيُسَلِّمُ كُلُّ مِنْكُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فَفَعَلا ، قَالَهُ لِلزَّبَيْرِ وَطَلْحَةً ) . ( طك ) عن سعيد بن عامر الْجمحى مَشَتَ .

عَلَّمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

أَرْضِكَ مُجْدِبَةً ثُمَّ مَرَرْتَ بِهَا مُخْصِبَةً ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : كَذَّلِكَ أَرْضِكَ مُجْدِبَةً ثُمَّ مَرَرْتَ بِهَا مُخْصِبَةً ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : كَذَّلِكَ النَّشُورُ ) . ( حم عن أي ذر بن العقيلي نَصْتَ قَالَ : أَتَيْتُ النَّشُورُ ) . ( حم عن أي ذر بن العقيلي نَصْتَ قَالَ : أَتَيْتُ النَّهُ المُوتَى ؟ فَذَكَرَهُ ) . المُصْطَفَى عَلِيْةً فَقُلْتُ : كَيْفَ يُحْيِي اللهُ المُوتَى ؟ فَذَكَرَهُ ) .

٦٤٢/٢٩٦٦٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (أَمَرَنِي جِبْرِيلُ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكُ الْقُرْآنَ). (طس) عن أُبِيِّ بن كعب سَسَدَ .

٦٤٤/٢٩٦٦٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِمْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ

وَأَطْعِمِ الْمُسْكِينَ، قَالَهُ لِمَنْ شَكْى لَهُ قَسْوَةَ قَلْبِهِ ). (حم ) عن أَبِي هُريرةَ سَسَة.

قَالَ : سُئِلَ عَن ِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِدِ ( ) الْنَعَى عَلَيْهُ : ( إِمْسَحْ رُغَامَهَا وَصَلِّ فِي مِرَاحِهَا فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ ) . ( بز ) عن أبي هُريرة سَتَن في مِرَاجِهَا فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ ) . ( بز ) عن أبي هُريرة سَتَن قَالَ : سُئِلَ عَن ِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِدِ ( ) الْغَنَم ؟ فَذَكَرَهُ ) .

تَلَيْ عَلَيْكَ حُلِيًّ عَلَيْكَ حَلِيًّ عَلَيْكَ حَلِيًّ عَلَيْكَ حَلِيًّ عَلَيْكَ حَلِيًّ أُمِّيكَ عَلَيْكَ حَلِيًّ أُمِّي كَالَمُ : إِنَّ أُمِّي أُمِّكَ ) . (حم) عن عقبة بن عامر مشت قَالَ غُلَامٌ : إِنَّ أُمِّي مُاتَتْ وَتَرَكَتْ حُلِيًّا أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا ؟ قَالَ : هَلْ أَمَرَتُكَ بِذَلِكَ ؟ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ حُلِيًّا أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا ؟ قَالَ : هَلْ أَمَرَتُكَ بِذَلِكَ ؟ فَالَ : هَلْ أَمَرَتُكَ بِذَلِكَ ؟ قَالَ : هَلْ أَمَرَتُكَ بِذَلِكَ ؟ قَالَ : هَلْ أَمَرَتُكَ بِذَلِكَ ؟ قَالَ : لَا ، فَذَكَرَهُ ) .

تَعْضَائِهَا يُخْبِرُنِي أَنَّهَا مَسْمُومَةٌ). (بز) عن أَبِي سعيد سَعْتَ أَنَّ عُضُواً مِنْ أَعْضَائِهَا يُخْبِرُنِي أَنَّهَا مَسْمُومَةٌ). (بز) عن أَبِي سعيد سَعْتَ أَنَّ يَعْضَائِهَا يُخْبِرُنِي أَنَّهَا مَسْمُومَةٌ أَن . (بز) عن أَبِي سعيد سَعْتَ أَنَّ يَعُودِيَّةً أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ شَاةً سَمِيطاً (٢) ، فَلَمَّا بَسَطَ الْقَوْمُ أَيْدِيَهُمْ لِيَأْكُلُوا ذَكَرَهُ).

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَأَعُوذُ بِاللّٰهِ اللَّذِي يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْلَكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَأَعُوذُ بِاللّٰهِ اللَّذِي يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِللّٰهِ وَأَعُوذُ بِاللّٰهِ اللَّذِي يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرًأَ وَمِنْ كُلِّ سَاحِرٍ وَكَاهِن وَشَيْطَانٍ وَشَيْطَانٍ وَحَاسِدٍ). (طك) عن ابن عمرو منصد .

(١) المرِّبَدَ : الموضع الذي بحبس فيه الإبلُ والغنمُ . (نهاية : ٢/١٨٢)

(٢) السَّميط : المشويَّة . ( نهاية : ٢/٤٠٠ )

النَّبِيُّ عَلَيْكُ عَلَيْكُ هَذَا ، وَأَشَارَ ١٤٩/٢٩٦٧٤ – قال النَّبِيُّ عَلَيْكُ عَلَيْكُ هَٰذَا ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى لِسَانِهِ ، وَقَالَ: ثَكَلَتْكَ أُمَّكَ هَلْ يُكِبُّ النَّاسَعَلَى مَنَاخِرِهِمْ في النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ ) . ( بز ) عن أبي الْيسر عن رجُل ) . ٥٠/٢٩٦٧٥ \_ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ أَمْوَالَكُمْ تَمْلِكُونَ؟ ، ۚ إِنِّي لْأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَطْلُبُنِي أَخُدُ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ ظَلَمْتُهُ فِي مَالٍ وَلَا دَم ٍ وَلَا عِرْضٍ إِلَّا بِحَقِّهِ، رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً سَهْلَ الْبَيْعِ، سَهْلَ الشِّرَاءِ، سَهْلَ الْأُخْذِ، سَهْلَ الْعُطَاءِ، سَهْلَ الْقَضَاءِ، سَهْلَ التَّقَاضِي ) . (ع) عن رجُل مِنْ بِيعه وَبَدُّ ) . ٢٥١/٢٩٦٧٦ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ﴿ أُمِّي مَعَ أُمِّكُمَا ﴾ . ( بز ، طك ) عن ابن مسعُود سَعَتُ قَالَ : جَاءَ ابْنَا مُلَيْكَةَ إِلَى النَّهِيِّ عِيْدٍ فَقَالًا : إِنَّ أُمَّنَا كَانَتْ تُكْرِمُ الزَّوْجَ وَتَعْطِفُ عَلَى الْوَلَدِ ، وَتُكْرِمُ الضَّيْفَ، غَيْرَ أَنَّهَا وَأَدَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ إِنَّ أُمَّكُمَا في النَّار ، فَأَدْبَرَا وَالسُّوءُ في وَجْهَيْهِمَا ، فَأَمَرَ بِهِمَا فَرَجَعَا وَالسُّرُّورُ يُرِى فِي وَجْهَيْهِمَا رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ قَدْ حَدَثَ شَييْءٌ فَذَكَرَهُ ﴾ .

تَكُبُّ مَعَ الْقَوْمِ فَتَحِيضٌ قَبْلُ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْزِّيَارَةِ فَلَيْسَ لِأَصْحَابِهَا أَنْ يَنْفِرُوا حَتَّى يَسْتَأْمِرُوهَا ، وَالرَّجُلُ الزِّيَارَةِ فَلَيْسَ لِأَصْحَابِهَا أَنْ يَنْفِرُوا حَتَّى يَسْتَأْمِرُوهَا ، وَالرَّجُلُ الزِّيَارَةِ فَلَيْسَ لِأَصْحَابِهَا أَنْ يَنْفِرُوا حَتَّى يَسْتَأْمِرُ وَهَا ، وَالرَّجُلُ يَتْبَعُ الْجَنَازَةَ فَصَلَّى عَلَيْهَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يَسْتَأْمِرَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يَسْتَأْمِرَ أَهْلَ الْجَنَازَةِ ) . ( بز ) عن جابر منه .

## (الْهَمْزَةُ مَع ٱلنُّون)

على الْعَالَمِينَ سِوْى النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، وَاخْتَارَ لِي مِنْ أَصْحَابِي عَلَى الْعَالَمِينَ سِوْى النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، وَاخْتَارَ لِي مِنْ أَصْحَابِي مَنْ أَصْحَابِي أَرْبَعَةً أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا فَجَعَلَهُمْ أَصْحَابِي، وَقَالَ فَى الْرُبَعَةُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا فَجَعَلَهُمْ أَصْحَابِي، وَقَالَ فَى الْرُبَعَةُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا فَجَعَلَهُمْ أَصْحَابِي، وَقَالَ فِي الْرُبَعَ أَبُوبَ وَاخْتَارَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْأَمَم ، وَاخْتَارَ مِنْ أُمَّتِي أَصْحَابِي حَلَيْكُمْ وَاخْتَارَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْأَمَم ، وَاخْتَارَ مِنْ أُمَّتِي أَرْبَعَ قُرُونٍ : الْقَرْنَ الْأَوَّلَ وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ وَالرَّادِعَ ) . ( بز ) عن جابر ماهم .

٦٥٤/٢٩٦٧٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّ اللهُ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ) . ( طلك ) عن ابن مسعُود بَسْتَ .

٠ ٢٩٦٨ - قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ( إِنَّ اللهُ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلً اللهُ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلً اللهِ ، وَمُحَمَّدُ سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَـوْمَ اللهِ ، وَمُحَمَّدُ سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَـوْمَ اللهِ ، وَمُحَمَّدُ سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَـوْمَ اللهِ عَلِيلً اللهِ ، وَمُحَمَّدُ سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَـوْمَ اللهِ عَلِيلً اللهِ ، وَمُحَمَّدُ سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَـوْمَ اللهِ عَلِيلًا اللهِ عَلِيلًا اللهِ عَلِيلًا اللهِ عَلِيلًا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلِيلًا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

تَعْبُدُ عَجَّلَ لَهُ عُقُوبَةَ ذَنْبِهِ فِي اللَّنْيَ عَلِيْ : ﴿ إِنَّ اللهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدَ خَيْراً عَجَّلَ لَهُ عُقُوبَةَ ذَنْبِهِ فِي اللَّانْيَا ، وَرَبَّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَيْراً عَجَّلَ لَهُ عُقُوبَةَ ذَنْبِهِ مَرَّتَيْنِ ) . ﴿ طس ) عن أَبِي خيشمة المُجيمي عَنْ أَنْ يُعَاقِبَ عَلَى ذَنْبِهِ مَرَّتَيْنِ ) . ﴿ طس ) عن أَبِي خيشمة المُجيمي عَنْ أَنْ يُعَاقِبَ عَلَى ذَنْبِهِ مَرَّتَيْنِ إِنَّ . ﴿ طس ) عن أَبِي خيشمة المُجيمي عَنْ أَبِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا أَبِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

٦٥٧/٢٩٦٨٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( إِنَّ اللهَ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدِهِ ) . (حم، طك ) عَبْدِ نِعْمَةً يُحِبُّ أَنْ يَرِلَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ ) . (حم، طك ) عن أبي الأحوص عن أبيه ) .

عَبْدِهِ الْكَوْمِن ِمِنْ أَحَدِكُمْ بِكَرِيمةِ (اللهَ عَلَى يَقْبِضَهُ عَلَى فِرَاشِهِ). عَبْدِهِ الْكَوْمِن ِمِنْ أَحَدِكُمْ بِكَرِيمةِ (اللهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ عَلَى فِرَاشِهِ). (بز) عن ابن عمرو مَصْدَ.

النَّبِيُّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ آمُرَكُمْ عَلِيْتِ : ( إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ آمُرَكُمْ أَنْ تَمُرَكُمُ اللهَ وَأَنْ تَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً ) . (حم، طك) عن ابن قيس سَمَن .

عَلَيْكَ فَقَرَأً: ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمَشْرِكِينَ عَلَيْكَ فَقَرَأً: ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمَشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيهُمُ الْبَيِّنَةُ ، رَسُولٌ مِنَ اللهِ يَتَلُو صَحُفاً مُطَهَّرَةً فَي مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيهُمُ الْبَيِّنَةُ ، رَسُولٌ مِنَ اللهِ يَتَلُو صَحُفاً مُطَهَّرَةً وَي مُنْ يَعْدِ اللهِ يَتَلُو صَحُفاً مُطَهَّرَةً وَي اللهِ يَتَلُو صَحُفاً مُطَهَّرَةً وَي اللهِ الْحَنِيفِيَّةُ عَيْرُ الْمُشْرِكَةِ فَي مَنْ يَغْفِلُ خَيْراً فَلَنْ يُكُفَرَهُ ﴾ . ما جَاءَتُهُمُ الْبَيْنَةُ » ، إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْحَنِيفِيَّةُ غَيْرُ الْمُشْرِكَةِ وَلَا النَّصْرَانِيَّةُ ، وَمَنْ يَفْعَلْ خَيْراً فَلَنْ يُكْفَرَهُ ﴾ . ومَنْ يَفْعَلْ خَيْراً فَلَنْ يُكْفَرَهُ ﴾ . ومَنْ يَفْعَلْ خَيْراً فَلَنْ يُكْفَرَهُ ﴾ . .

٦٦٢/٢٩٦٨٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أَنْعَنَ

(١) الكريمة : العزيزة على صاحبها .

قُرَيْشاً فَلَعَنْتُهُمْ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَمَرَنِي أَنْ أُصَلِّي عَلَيْهِمْ فَصَلَّيْتُ عَلَيْهِمْ مَرَّتَيْنِ، وَأَكْثَرُ الْقَبَائِلِ فِي الْجَنَّةِ : مُذْحِجُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ وَأَخْلَاطُهُمْ مِنْ جُهَيْنَةَ خَيْرٌ مِنْ بَنِي أَسَد وتميم وَهُوَازِنَ وَغَطَفَانَ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَنَا لَا أَبَالِي أَنَّ يَهْلِكُ الْحَيَّانِ وَغَطَفَانَ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَنَا لَا أَبَالِي أَنَّ يَهْلِكُ الْحَيَّانِ وَغَطَفَانَ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَنَا لَا أَبَالِي أَنَّ يَهْلِكُ الْحَيَّانِ وَغَطَفَانَ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَنَا لَا أَبَالِي أَنْ يَهْلِكُ الْحَيَّانِ وَكَلَاهُمَا ، وَأَمْرَنِي أَنْ أَنْعَنَ قَبِيلَتَيْنِ تَمْعَ بْنَ مَرْسَعَا فَلَعَنْتُهُمْ وَبَكُرَ الْجَيَّةُ الْحَ ، اتّبَعْنَا المَشْرِقَ فِي عَامِ جَدْبِ الْبَنَ وَائِلِ لَا يُوصَلُ إِلَيْهَا وَذَٰلِكَ فِي الْجَاهِلَةِ لِللهِ عَرْو بن عبسة نَسْتَ . . (طك ) عن عمرو بن عبسة نَسْتَ .

مِنْ أَنْبِياءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ قُلْ لِأَهْلِ طَاعَتِي مِنْ أُمَّتِكَ لَا يَتَّكِلُوا مِنْ أَنْبِياءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ قُلْ لِأَهْلِ طَاعَتِي مِنْ أُمَّتِكَ لَا يَتَّكِلُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ فَإِنِّي لَا أُقَاصُ عِنْدَ الْحِسَابِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ثُمَّ أَشَاءُ مَلَ أَعْمَالِهِمْ فَإِنِّي لَا أُقَاصُ عِنْدَ الْحِسَابِ يَوْمَ الْقيامَةِ ثُمَّ أَشَاءُ أَنْ أُعَذَّبُهُ إِلَّا عَذَّبْتُهُ ، وقُلْ لِأَهْلِ المَعَاصِي مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُلْقُونَ بَالْكِيهِمْ فَإِنِّي أَغْفِرُ الذُّنُوبَ الْعِظَامَ وَلَا أَبَالِي ، وَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ مَدينَة وَلَا أَرْضِ وَلَا رَجُل وَلَا امْرَأَة تَكُونُ أَهْل مَدينَة وَلَا أَرْضِ وَلَا رَجُل وَلَا امْرَأَة تَكُونُ لَهُ مَا يُحِبُ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ عَمَّا أُحِبُ إِلَى مَا أَكْرَهُ إِلَّا تَحَوَّلْتُ لَهُ مَا يُحِبُ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ عَمَّا أُحِبُ إِلَى مَا أَكْرَهُ إِلَّا تَحَوَّلْتُ لَهُ ، أَو سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ ، إِنَّا أَنَا وَخَلْقِي ذَلِكَ خَلِيقٌ بِي كُلُهُ ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ ، إِنَّا أَنَا وَخَلْقِي ذَلِكَ خَلِيقٌ بِي ) . (طس ) عن على مَا عَلَى مَا عَلَي مَا يَعْ فِي . . (طس ) عن على مَا عَلَى مَا عَلَى مَا وَلَا أَنَا وَخَلْقِي فَى الْمَالِقُ فِي إِلَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ مَا يُعْلِيقً بِي الْعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ مَا يَعْلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ الْعَلْوِي الْعَلْمَ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَى عَلَى

بِاللَّيْلِ لِمُسِيءِ النَّهَارِ لِيَتُوبَ، فَإِنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، وَبَاسِطٌ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِمُسِيءِ النَّهَارِ لِيَتُوبَ، فَإِنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْحَقَّ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِمُسِيءِ اللَّيْلِ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْحَقَّ يَدَهُ بِاللَّيْلِ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْحَقَّ يَدُهُ بِاللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْعَيْلُ خَفِيفُ كَخِفَّتِهِ يَدُمُ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّ الْبَاطِلَ خَفِيفُ كَخِفَّتِهِ يَدُمُ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّ النَّارَ مَحْظُورٌ عَلَيْهَا بِالمَكَارِةِ، وَإِنَّ النَّارَ مَحْظُورٌ عَلَيْهَا بِالمَقْهَواتِ ). (طس) عن جابِر بَعْتِ اللهُ إِللَّهُ إِلَاللَّهُ وَاتٍ ). (طس) عن جابِر بَعْتِ اللَّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهِ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَالْهُ وَاتٍ ). (طس) عن جابِر بَعْتِ اللهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ اللَّهُ إِلْهُ إِلْهِ إِلْهُ أَلْهُ إِلْهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَاهُ إِلْهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلْهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَا إِلْهُه

٦٦٦/٢٩٦٩١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ إِنَّ اللهُ بَاهِلِي عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَاللهُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَاللهُ وَبَاهِلِي بِعُمَرَ خَاصَّةً ﴾ . ﴿ طس ﴾ عن أبي هُريرة مست .

النَّبِيَّ عَلِيْهُ : ( إِنَّ اللهَ جَزَّا النَّبِيَّ عَلِيْهُ : ( إِنَّ اللهَ جَزَّا النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ وَحُشِيَّةً ) . سَبْعِينَ جُزْءً اللَّقَاتِلِ وَحُشِيَّةً ) . (طص ) عن أبي سعيد منت .

تَحِيَّةً لِأَهْلِ مِلَّتِنَا ، وَأَمَاناً لِأَهْلِ ذِمَّتِنَا). (طس) عن أَبِي أُمامة الشَّد.

٦٦٩/٢٩٦٩٤ - قال النَّبِيَّ عَيِّلِهُ : (إِنَّ اللهَ جَعَلَ هٰذِهِ الْأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ لِلنَّاسِ ، صُومُوا لِرُوْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ ، فَإِنْ غُمَّ مَوَاقِيتَ لِلنَّاسِ ، صُومُوا لِرُوْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُوا الْعِدَّةَ ) . (حم ، طك ) عن عَلَيٍّ بَنِيْتِهِ .

وَيُحِبُّ مَعَالِيَ الْأَخْلَاق ، وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا). (طس) عن جابر الْجَمَالَ وَيُحِبُّ الْجَمَالَ وَيُحِبُّ مَعَالِيَ الْأَخْلَاق ، وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا). (طس) عن جابر الشيد.

رَبِ رَبِهِ اللهِ عَالَمُ الْعَرِيمِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ حَابِسُ الْعَرِيمِ عَلَى غَرِيمِهِ كَأْشَدٌ مَا حُبِسَ شَيْءٌ عَلَى شَيْءٍ ، فَيَقُولُ : يَا رَبَّ عَلَى غَرِيمِهِ كَأْشَدٌ مَا حُبِسَ شَيْءٌ عَلَى شَيْءٍ ، فَيَقُولُ اللهُ كَيْفَ حَشَرْتَنِي حَافِياً عُرْيَاناً ، فَمِنْ أَيْنَ أَعْطَى ؟ فَيَقُولُ اللهُ سَأَعْطِيهِمْ مِنْ حَسَنَاتِ الْقَوْمِ فَإِنْ كَانَتُ سَأَعْطِيهِمْ مِنْ حَسَنَاتِكَ ، فَيُطْرَحُ عَلَى حَسَنَاتِ الْقَوْمِ فَإِنْ كَانَتُ وَإِلّا أُخِذَتْ مِنْ سَيِّئَاتِهِ ) . (طس ) وَإِلّا أُخِذَتْ مِنْ سَيِّئَاتِ الْقَوْمِ فَطُرِحَتْ عَلَى سَيِّئَاتِهِ ) . (طس ) عن أبي بردة بن منسار منت .

يُوْمِ الْقِيَامَةِ: لَا يُعْضَدُ شَجَرُهُ، وَلَا يُحْصَدُ حَشِيشُهُ، وَلَا تُرْفَعُ لِلْيَ عَصِدُ حَشِيشُهُ، وَلَا تُرْفَعُ لَقُطَتُهُ إِلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الل

٦٧٣/٢٩٦٩٨ – قال النَّبِيُّ عَلِيْتِهِ : ( إِنَّ اللهَ حَبِيُّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَهُ فَيَرُدَّهَا صَفْرَاءَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ). (ع، طس) عن جابر ماست. الْخُلْقَ بَعَثَ جِبْرِيلَ فَقَسَمَ الْعَرَبَ قِسْماً وَقَسَمَ الْعَجَمَ قِسْماً وَكَانَتْ اللهِ فِي الْعَرَبِ قِسْماً وَقَسَمَ الْعَجَمَ قِسْماً وَكَانَتْ خِيرَةُ اللهِ فِي الْعَرَبِ قِسْماً وَقَسَمَ الْعَرَبِ قِسْماً وَكَانَتْ قِسْماً وَكَانَتْ فِي الْعَرَبِ قِسْماً وَكَانَتْ خِيرَةُ اللهِ فِي قُرَيْشٍ ، فَقَسَمَ الْيَمَنَ قِسْماً وَكَانَتْ خِيرَةُ اللهِ فِي قُرَيْشٍ ، ثُمَّ أَخْرَجَنِي مِنْ فَقَسَمَ مُضَرَ قِسْماً وَكَانَتْ خِيرَةُ اللهِ فِي قُرَيْشٍ ، ثُمَّ أَخْرَجَنِي مِنْ خَيْر آبَاءِ مِنْهُ ) . ( طس ) عن أبي هُر يرة مَنْهُ .

وَخَلَقَ لَهَا أَهْلًا بِعَشَائِرِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ لَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ وَخَلَقَ الْجَنَّةَ وَخَلَقَ لَهَا أَهْلًا بِعَشَائِرِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ لَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ ، وَخَلَقَ النَّارَ وَخَلَقَ لَهَا أَهْلًا بِعَشَائِرِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ لَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ ). (طسص ) عن أبي هُريرة المشتر .

٢٧٧/٢٩٧٠٢ - قال النَّبِيَّ عَلِيْهِ : ( إِنَّ اللهَ خَلقَ آدَمَ مِنْ تَرَكهُ حَتَّى إِذَا كَانَ حَمَا ً مَسْنُوناً خَلَقَهُ تُرَكهُ حَتَّى إِذَا كَانَ حَمَا ً مَسْنُوناً خَلَقَهُ

وَصَوَّرَهُ ثُمَّ تَرَكَهُ ، حَتَّى إِذَا كَانَ صَلْصَالًا كَالْفَخَّارِ وَكَانَ إِبْليسُ يُمرُّ بِهِ فَيَقُولُ: قَدْ خُلِقْتَ لِأَمْرٍ عَظِيمٍ ، ثُمَّ نَفَخَ اللهُ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ فَكَانَ أُوَّلَ شَيْءٍ جَرِٰى فِيهِ الرُّوحُ بَصَرُهُ وَخَيَاشِيمُهُ فَعَطَسَ فَلَقَّاهُ اللهُ حَمْدَ رَبِّهِ ، فَقَالَ الرَّبُّ : يَرْحَمُكَ رَبُّكَ ، ثُمَّ قَالَ : يَا آدَمُ اذْهَبْ إِلَى هُؤُلَاءِ النَّفَرِ وَقُلْ لَهُمْ فَانْظُرْ مَا يَقُولُونَ ، فَجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ، فَجَاءَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ: مَاذَا قَالُوا لَكَ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا قَالُوا لَهُ ؟ قَالَ : يَا رَبِّ لَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ ، قَالُوا : وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ ، قَالَ : يَا آدَمُ هٰذِهِ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ ، قَالَ : يَا رَبِّ وَمَا ذُرِّيَّتِي ؟ قَالَ : اخْتَرْ يَا آدَمُ ، قَالَ : أَخْتَرُ بِيَمِين رَقِي - وَكِلْتَا يَدَىْ رَقِي يَمِينَ ، فَبَسَطَ اللهُ كَفَّهُ فَإِذَا كُلَّ مَا هُوَ كَائِنٌ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ فِي كَفِّ الرَّحْمٰنِ عَزَّ وَجَلَّ). (ع) عنأيي هُريرةَ سَلَمَتِي .

قَلِهُ عَلَى اللّٰهُ عَنَ الْأَزْوَاجِ وَالشَّمَوَاتِ وَالْأَطْعِمَةِ ثُمَّ أَطْبَقَهَا فَلَمْ فِيهَا مَا شَاءَ اللهُ مِنَ الْأَزْوَاجِ وَالشَّمَوَاتِ وَالْأَطْعِمَةِ ثُمَّ أَطْبَقَهَا فَلَمْ فِيهَا مَا شَاءَ اللهُ مِنْ خَلْقِهِ ، لَا جِبْرِيلُ وَلَا غَيْرُهُ مِنَ اللّائِكَةِ ، وَخَلَقَ يُوهَا أَحَدُ مِنْ خَلْقِهِ ، ثُمَّ قَالَ : دُونَ ذَلِكَ جَبَلَيْنِ وَزَيَّنَهُمَا عَا شَاءَ وَوَارَاهُمَا مِنْ خَلْقِهِ ، ثُمَّ قَالَ : دُونَ ذَلِكَ جَبَلَيْنِ وَزَيَّنَهُمَا عَا شَاءَ وَوَارَاهُمَا مِنْ خَلْقِهِ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ كَانَ كِتَابُهُ فِي عِلِينَ يَنْزِلُ فِي تِلْكَ الدَّارِ الَّتِي لَمْ يَرَهَا أَحَدُ مَنْ كَانَ كِتَابُهُ فِي عِلِينَ يَنْزِلُ فِي تِلْكَ الدَّارِ الَّتِي لَمْ يَرَهَا أَحَدُ مَنْ كَانَ كِتَابُهُ فِي عِلِينَ يَنْزِلُ فِي تِلْكَ الدَّارِ الَّتِي لَمْ يُرَهَا أَحَدُ مَنْ أَهْلِ عِلِينَ لَيَخْرُجُ فَيَسِيرُ فِي هُلُكِهِ ، فَلَا حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ عِلِينَ لَيَخْرُجُ فَيَسِيرُ فِي هُلُكِهِ ، فَلَا

يَبْقَلَى خَيْمَةٌ مِنْ خِيمِ الْجَنَّةِ إِلَّا دَخَلَهَا مِنْ ضَوْءِ وَجْهِهِ فَيَسْتَبْشِرُونَ بِرِيحِهِ فَيَقُولُونَ : وَاهاً لِهَٰذَا الرِّيحِ ، هٰذَا رِيحُ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بِرِيحِهِ فَيَقُولُونَ : وَاهاً لِهَٰذَا الرِّيحِ ، هٰذَا رِيحُ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ عِلِيدِرُ فَى مُلْكِهِ ) . ( طك ) عن ابن مسعُود ناهند .

عَلَمْ مَا لَهُ وَحْمَةً مَا عَلَمْ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ مِا لَهُ رَحْمَة فَأَنْزَلَ رَحْمَةً يَتَعَاطَفُ مِا الْخَلَائِقُ، جِنُّهَا وَإِنْسُهَا وَبَهَائِمُهَا، فَأَنْزَلَ رَحْمَةً يَتَعَاطَفُ مِا الْخَلَائِقُ، جِنُّهَا وَإِنْسُهَا وَبَهَائِمُهَا، وَعَنْدُهُ وَتِسْعُونَ ﴾ . (حم، طك) عن جندب منشق وَعِنْدُهُ وَتِسْعُونَ ﴾ . (حم، طك) عن جندب منشق .

تَكُونَ اللهُ رَدَّ عَلَيْكَ عَلَيْكَ : ﴿ إِنَّ اللهُ رَدَّ عَلَيْكَ حَدِيقَتَكَ وَقَبِلَ صَدَقَتَكَ ). ﴿ بِنَ عِنَ ابِنَ عِمْرُو رَبِّ قَالَ رَجُلٌ عَدِيقَتَكَ وَقَبِلَ صَدَقَتَكَ ). ﴿ بِنَ عِنَ ابِنَ عِمْرُو رَبِّ قَالَ رَجُلٌ أَعْطَيْتُ أُمِّى حَدِيقَةً فِي حَيَاتِهَا وَقَدْ مَاتَتْ وَلَمْ تَدَعْ وَارِثًا غَيْرِي فَذَكُرَهُ ).

7۸۱/۲۹۷۰٦ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ إِنَّ اللهَ رَفِيقُ يُحِبُّ اللهَ رَفِيقُ يُحِبُّ اللهَ وَيُعِينُ عَلَيْهِ مَا لَا يُعِينُ عَلَى العُنْفِ) . ﴿ طك ﴾ عن خالد بن معدان عن أبيهِ ﴾ .

الرِّفْقُ وَيَرْضَاهُ وَيُعِينُ عَلَيْهِ مَا لَا يُعِينُ عَلَى الْعُنْفِ، فَإِذَا رَكِبْتُمْ الرِّفْقُ وَيَرْضَاهُ وَيُعِينُ عَلَيْهِ مَا لَا يُعِينُ عَلَى الْعُنْفِ، فَإِذَا رَكِبْتُمْ هَٰذِهِ الدَّوَابُّ الْعُجْمَ فَنَزِّلُوهَا مَنَازِلَهَا ، فَإِذَا جَدَبَتِ الْأَرْضُ فَانْجُوا هَٰذِهِ الدَّوَابُّ الْعُجْمَ فَنَزِّلُوهَا مَنَازِلَهَا ، فَإِذَا جَدَبَتِ الْأَرْضُ فَانْجُوا عَلَيْهَا ، فَإِنَّ الْأَرْضُ تُطُوى بِاللَّيْلِ مَا لَا تُطُوى بِالنَّهَارِ ، وَإِيَّاكُمْ عَلَيْهَا ، فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطُوى بِاللَّيْلِ مَا لَا تُطُوى بِالنَّهَارِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّعْرِيسَ فِي الطَّرِيقِ فَإِنَّهُ طَرِيقُ الدَّوَابِ وَمَأُولَى الْحَيَّاتِ ) . وَالتَّعْرِيسَ فِي الطَّرِيقِ فَإِنَّهُ طَرِيقُ الدَّوابِ وَمَأُولَى الْحَيَّاتِ ) .

تَمَّارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنِّي أَعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَبْيَضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنِّي أَعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَبْيَضَ وَالْأَحْمَر، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يُهْلِكُ أُمَّتِي بِسِنَة عَامَّة، وَأَنْ لَا يُسْلِطُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّا فَيُهْلِكَهُمْ بِعَامَّة، وَأَنْ لَا يَسْلُبَهُمْ شِيعاً وَأَنْ لَا يُسلِبَهُمْ شِيعاً وَأَنْ لَا يُسلِطَ عَلَيْهِمْ عَدُوَّا فَيُهْلِكَهُمْ بِعَامَّة، وَأَنْ لَا يُسلِبَهُمْ شِيعاً وَأَنْ لَا يُسلِبَهُمْ شَيعاً وَأَنْ لَا يُخْصَهُمْ بَأْسَ بَعْض ، فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ : إِنِّي إِذَا وَأَنْ لَا يُدْيِقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْض ، فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ : إِنِّي إِذَا وَضَيْتُ فَلَا يَعْضَاءً لَا يُرَدُّ، وَإِنِّي قَدْ أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَنْ لَا أَهْلِكُهُمْ بِعَامَّة حَتَّى يَكُونَ بِسِنَة ، وَأَنْ لَا أُسلِطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا يُهْلِكُهُمْ بِعَامَّة حَتَّى يَكُونَ بِسِنَة ، وَأَنْ لَا أُسلِطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا يُهْلِكُهُمْ بِعَامَّة حَتَّى يَكُونَ بِسِنَة ، وَأَنْ لَا أُسلَطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا يُهْلِكُهُمْ بِعَامَّة حَتَّى يَكُونَ بِسِنَة ، وَأَنْ لَا أُسلَطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا يُهْلِكُهُمْ بِعَامَّة حَتَّى يَكُونَ بَعْضَا ، وَبَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضاً ، وَبَعْضُهُمْ يَشْكِي بُعْضاً ، وَبَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضاً ، وَبَعْضُهُمْ يَشْكِي بُعْضاً ، وَبَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضاً ، وَبَعْضُهُمْ يَشْكِي بَعْضاً ، وَبَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضاً ، وَبَعْضُهُمْ يَسْبِي بَعْضاً ) . (حم ، بز ) عن شداد بن أوس مَنْ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ المُعْمَلِقُونَ اللهُ المُنْ اللهُ المُؤْلِقُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ المُؤْلِقُ المُعْلَقُ المُنْ المُؤْلِقُ المُؤْلِقُ المُؤْلِقُ المُعْرِقُ المُؤْلِقُ المُؤْلِقُ المُؤْلِقُ المُؤْلِقُ المُؤْلِقُ المُهُمُ الْمُؤْلِقُ المُؤْلِقُ المُؤْلِقُ المُؤْلِقُ المُؤْلِقُ الْهُ المُؤْلِقُ المُؤْلِقُ المُؤْلِقُ المُعْلَقُ المُؤْلِقُ المُؤَلِقُ المُؤْلِقُ المُؤْلِقُ المُؤْلِقُ المُؤْلِقُ المُؤْلِقُ المُؤْلِقُ المُؤْلِقُ المُؤْلِقُ المُعْلِقُ المُؤْلِقُ المُولِقُ الْمُؤْلِقُ المُعْلَقُ المُؤْلِقُ المُؤْلِقُ المُؤْلِقُ المُسْلِقُ

رَعِيَّة فِيمَا اسْتَرْعَاهُ ، أَقَامَ أَمْرَ اللهِ تَعَالَى فِيهِمْ أَمْ أَضَاعَهُ ؟ حَتَّى رَعِيَّة فِيمَا اسْتَرْعَاهُ ، أَقَامَ أَمْرَ اللهِ تَعَالَى فِيهِمْ أَمْ أَضَاعَهُ ؟ حَتَّى إِنَّ اللهَ سَيُوَيِّهُ مَ أَضَاعَهُ ؟ حَتَّى إِنَّ اللهَ سَيُوَيِّهُ مَا أَمْلَ بَيْتِهِ ) . (طك) عن قتادة بن مسعود ورست . الرَّبُ لَ لَيُسُولُ عَنْ أَهْل بَيْتِهِ ) . (طك) عن قتادة بن مسعود ورست . الله سَيُوَيِّدُ هَا النَّبَيُ وَيَلِيْهِ : ( إِنَّ الله سَيُويِّدُ هَا اللهِ سَيُويِّدُ هَا اللهِ سَيُويِّدُ هَا اللهِ سَيُويِّدُ هَا اللهِ سَيُويِّدُ فَلَا اللهِ سَيُويِّدُ وَمَا اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ اللهِ فَرَضَ فَرَائِضَ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَرَائِضَ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تَنتَهِكُوهَا ، وَحَدَّ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا ، وَخَفَل عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا ) . (طك) عن أَي ثعلبة مَنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا ) . (طك) عن أَي ثعلبة مَنْ عَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا ) . (طك) عن أَي ثعلبة مَنْ عَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا ) عن أَي ثعلبة مَنْ عَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا ) عن أَي ثعلبة مَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا ) عن أَي ثعلبة مَنْ عَيْر

الْسُلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدَرِ النَّبِيُّ عَلِيْةٍ : (إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَى أَغْنِياءِ الْسُلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدَرِ النَّذِي يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ ، وَلَنْ يَجْهَرَ (١) الْفُقَرَاءُ أَوْ إِذَا جَاعُوا وَعُرُوا إِلَّا بَمَا يُضَيِّعُ أَغْنِياؤُهُمْ ، أَلَا وَإِنَّ اللهَ يُخَيِّعُ أَغْنِياؤُهُمْ ، أَلَا وَإِنَّ اللهَ يُخَيِّعُ أَغْنِياؤُهُمْ ، أَلَا وَإِنَّ اللهَ يُخَيِّعُ عَذَابًا أَلِيماً ) . (طسص ) عن يُحَاسِبُهُمْ حِسَابًا شَدِيداً وَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيماً ) . (طسص ) عن عَلِيً مَنْ مَنْ .

تَكَمَّمُ اللهُ فَرَضَ عَلَيْكُمْ قِيَامَهُ ، شَيْءٌ أَحَدَثْتُمُوهُ فَدَاوِمُوا عَلَيْهِ رَمَضَانَ وَلَمْ يَفْرِضْ عَلَيْكُمْ قِيَامَهُ ، شَيْءٌ أَحَدَثْتُمُوهُ فَدَاوِمُوا عَلَيْهِ وَمَضَانَ وَلَمْ يَفْرِضْ عَلَيْكُمْ قِيَامَهُ ، شَيْءٌ أَحَدَثْتُمُوهُ فَدَاوِمُوا عَلَيْهِ فَإِنَّ نَاساً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ابْتَدَعُوا بِدْعَةً فَعَابَهُمْ بِتَرْكِهَا فَقَالَ : « وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ .. الْآية » . (طس ) عن أبي أمامة من المشتر .

آ جبْرِيلُ عَبْدِى إِذَا أَخَذْتُ كَرِيمَتَيْهِ إِلَّا النَّاطُرُ إِلَى وَجْهِى وَالْجِوَارُ مَا ثَوَابُ عَبْدِى إِذَا أَخَذْتُ كَرِيمَتَيْهِ إِلَّا النَّظَرُ إِلَى وَجْهِى وَالْجِوَارُ فَى دَارِى). (طس) عن أبي ظلال السلمي سَعْتَ .

بِالرَّهْبَانِيَّةِ الْحَنِيفِيَّةَ السَّمْحَةَ ، وَالتَّكْبِيرَ عَلَى كُلِّ شَرَف ، فَإِنْ كُنْتَ مِنَّا فَاصْنَعْ كَمَا نَصْنَعُ - قَالَهُ لِابْن مَظْعُونٍ لَمَّا اسْتَأْذَنَهُ فِي الْإِخْصَاءِ). (طك) عن سعيد بن الْعاص مَنْ مَنْ .

٦٩١/٢٩٧١٦ \_ قال النَّبِيُّ عِيْكِيُّ : ﴿ إِنَّ اللَّهُ قَدْ أَحْسَنَ

(۱) بجهتر : يرفع صوتَه . (نهاية : ۱/۳۲۱)

عَلَيْكُمُ النَّنَاءَ فِي الطُّهُورِ ، فَقَالَ : « رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَطَّهَرُوا .. الْآيَةَ » فَمَا طُهُورُ كُمْ ؟ قَالُوا : الاسْتِنْجَاءُ ، إِنَّا أَهْلُ كِتَابٍ وَنَجِدُ عَلَيْنَا بِاللَّاءِ وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ الْيَوْمَ فَذَكَرَهُ ) . ( طك ) عن محمَّد بن عبد الله بن سلام عن أبيهِ ) .

الثَّنَاءَ فِي الطُّهُورِ فِي قِصَّةِ مَسْجِدِكُمْ ، فَمَا هٰذَا الطُّهُورُ الَّذِي الثَّنَاءَ فِي الطُّهُورِ فِي قِصَّةِ مَسْجِدِكُمْ ، فَمَا هٰذَا الطُّهُورُ الَّذِي الثَّنَاءَ فِي الطُّهُورِ فِي قِصَّةِ مَسْجِدِكُمْ ، فَمَا هٰذَا الطُّهُورُ الَّذِي تَطَهَّرُونَ بِهِ ؟ قَالُوا: لَا نَعْلَمُ شَيْئاً إِلَّا كَانَ لَنَا جِيرَانٌ مِنَ الْيَهُودِ فَكَانُوا يَعْسِلُونَ أَدْبَارَهُمْ مِنَ الْعَائِطِ فَعَسَلْنَا كَمَا غَسَلُوا). (حم ، فَكَانُوا يَعْسِلُونَ أَدْبَارَهُمْ مِنَ الْعَائِطِ فَعَسَلْنَا كَمَا غَسَلُوا). (حم ، فكَانُوا يَعْسِلُونَ أَدْبَارَهُمْ مِنَ الْعَائِطِ فَعَسَلْنَا كَمَا غَسَلُوا). (حم ، فكَانُوا يَعْسِلُونَ أَدْبَارَهُمْ مِنَ الْعَائِطِ فَعَسَلْنَا كَمَا غَسَلُوا). (حم ، فكانُوا يعْسِلُونَ أَدْبَارَهُمْ مِنَ الْعَائِطِ فَعَسَلْنَا كَمَا عَسَلُوا). (حم ، فكل ما عن عويمر بن ساعدة مَنْ اللهَ عَلَيْ اللّهُ الْعَلَا عَسَلُوا ) عن عويمر بن ساعدة مَنْ الْعَلَا عَلَيْ الْعَلَا الْعَلَا عَلَيْكُولَ الْعَلَا لَهُ اللّهُ الْعَلَا الْعَلَا عَلَيْكُولُ الْعَلَا الْعَلَا عَلَيْكُولُ الْعَلَا اللّهُ الْعَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالَ عَلَيْكُولُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَ عَلَيْكُولُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ عَلَيْكُولُ الْعَلَالُولَ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلْمُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُولُولُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالَ عَلَيْكُولُولُ الْعَلْمُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُولُولُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُولُولُ الْعَلَالُولُولُ الْعَلَالُولُولُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُولُولُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُولُولُولُ الْعَلَالُولُ اللّهُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُولُولُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُولُولُ اللّهُ اللْعَلَالُولُولُ اللْعَلَالُولُ الْعَلَالُولُولُولُ اللّهُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُولُ اللّهُ الْعَلَالُولُ اللّهُ الْعُلَالُولُ الْعَلَالُولُ الْعَلْمُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُولُولُ الْعَلَالُولُولُولُ الْعَلْمِلْلُولُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَالُولُولُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ

اللَّيْلَةَ الْكَنْزَيْنِ فَارِسَ وَالرَّومَ ، وَأَمَدَّنِي بِاللَّهُ وَيُ اللهَ قَدْ أَعْطَانِي اللَّيْلَةَ الْكَنْزَيْنِ فَارِسَ وَالرَّومَ ، وَأَمَدَّنِي بِاللَّهُ وَيُعَرَ الأَحْمَرِينِ وَلَا مَلِكَ إِلَّا اللهِ ، وَيُقَاتِلُونَ فِي وَلَا مَلِكَ إِلَّا اللهِ ، وَيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ) . (حم ) عن رجُلِ من خثعم .

مَاكِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ قَدْ بَرًّا هُلِهِ اللَّهُ قَدْ بَرًّا هُلَهِ أَلَهُ قَدْ بَرًّا هُلَهِ الْمَاسِ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَن الْعَبَّاسِ وَ الْمَاسِ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ وَاللَّالِمُوالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللّا

آبَوْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهَ عَدْ بَرَّا هَذِهِ الْجَزِيرَةَ الْعَرَبِ مِنَ الشِّرْكِ ، وَلَكِنْ أَخَافُ أَنْ الْجَزِيرَةَ الْعَرَبِ مِنَ الشِّرْكِ ، وَلَكِنْ أَخَافُ أَنْ تُضِلَّهُمُ النَّجُومُ ، فَإِنَّ الْغَيْثَ يَنْزِلُ فَيَقُولُونَ : مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا ) . (ع، طس) عن الْعبّاس مَنْتُ .

الدُّنيَا الدُّنيَا الدُّبِيُّ اللهِ عَلَمْ اللهِ الدُّبِيُّ اللهِ اللهُ الله

الْجَنَّةِ مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ ، وَكُلْثُمَ أُخْتَ مُوسِي ، وَامْرَأَةَ فِرْعَوْنَ ). الْجَنَّةِ مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ ، وَكُلْثُمَ أُخْتَ مُوسِي ، وَامْرَأَةَ فِرْعَوْنَ ). (طك) عن أَبِي أُمامةَ مَاحِدَ .

الْقَرْيَةَ مِنَ الشِّرْكِ إِنْ لَمْ تُضِلَّهُمُ النَّبِيُّ عَلِيْ : ( إِنَّ اللهَ قَدْ طَهَّرَ هُلِهِ الْقَرْيَةَ مِنَ الشِّرْكِ إِنْ لَمْ تُضِلَّهُمُ النَّبُجُومُ ) . (ع، بز، طكس) عن الْعبّاس مَنْتُ .

عَلَمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَل

٥٧٠٠/٢٩٧٢٥ \_ قال النَّبِيُّ عَيَّالِيَّ : ( إِنَّ اللهُ كَتَبَ كِتَابِاً قَبْلُ أَنْ يَخْلُقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ بِأَلْفَىْ عَامٍ فَأَنْزُلَ مِنْهُ آيتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، لَا تُقْرَآنِ فِي دَارٍ ثَلَّاتُ لَيَالٍ لَا يَقْرَبُهَا شَيْطَانُ ) . ( طك ) عن شداد بن أُوس مَصَدَ .

٧٠١/٢٩٧٢٦ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْخَمْرِ

وَشَارِبَهَا وَعَاصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَبَائِعَهَا وَمُشْتَرِيَهَا وَشُتْرِيَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا ). ( طك ) عن ابن عبَّاس سَمَن .

٧٠٢/٢٩٧٢٧ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ إِنَّ اللهَ لَمْ يَسْتَرْعِ عَبْداً رَعِيَّةً إِلَّا وَهُوَ سَائِلُهُ عَنْهَا ﴾ . (ع) عن عمرو الشخا.

٧٠٣/٢٩٧٢٨ - قال النّبي عَيْكِيْهُ : ( إِنَّ اللهَ لَمَّا خَلَقَ آدَمَ قَبَضَ مِنْ طِينَتِهِ قَبْضَتَيْن ، قَبْضَةً بِيَمِينِهِ ، وَقَبْضَةً بِيَدِهِ الْأُخْرَى فَقَالَ لِلَّذِى بِيَمِينِهِ : هٰؤُلَاءِ لِلْجَنّةِ وَلَا أُبَالِي ، وَقَالَ لِلَّذِى فِي فَقَالَ لِلَّذِى بِيمِينِهِ : هٰؤُلَاءِ لِلنّارِ وَلَا أُبَالِي ، ثُمَّ رَدَّهُمْ فِي صُلْبِ آدَمَ يَدِهِ الْأُخْرَى : هٰؤُلَاءِ لِلنَّارِ وَلَا أُبَالِي ، ثُمَّ رَدَّهُمْ فِي صُلْبِ آدَمَ فَهُمْ يَتَنَاسَلُونَ عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْآنَ ) . ( بز ، طس ) عن أبي مُوسَى نَاتَ . ( بز ، طس ) عن أبي مُوسَى نَاتَ .

٧٠٤/٢٩٧٢٩ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّ اللهَ لَيُبْلِغُ الْعَبْدَ الْعَبْدَ الْعَبْدَ الْعَبْدَ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ اللهَ لَيُبْلِغُ الْعَبْدِ الْعَبْدِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الْعَبْدِ اللهَ اللهُ اللهُ

الْمُوْمِنَ مِنَ الدُّنْيَا وَهُوَ يُحِبُّهُ كَمَا تَحْمُونَ مَرِيضَكُمْ الطَّعَامَ الْمُوْمِنَ مِنَ الدُّنْيَا وَهُوَ يُحِبُّهُ كَمَا تَحْمُونَ مَرِيضَكُمْ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ تَخَافُونَ عَلَيْهِ). (حم) عن محمُود بن لبيد نشت. والشَّرَابَ تَخَافُونَ عَلَيْهِ). (حم) عن محمُود بن لبيد نشت. للدَّرْفَعُ الدَّرَجَةَ وَالشَّرَابَ تَخَافُونَ عَلَيْهِ : (إِنَّ اللهَ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجُنَّةِ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ أَنَّى لِي هٰذِهِ ؟ فَيَقُولُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجُنَّةِ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ أَنَّى لِي هٰذِهِ ؟ فَيَقُولُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجُنَّةِ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ أَنَّى لِي هٰذِهِ ؟ فَيَقُولُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ ). (حم، طس، بز) عن أبي هُريرة نشت. .

٧٠٧/٢٩٧٣٢ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَيَضْدَحَكُ إِلِّي ثَلَاثَةِ نَفَرِ : رَجُلِ قَامَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَأَحْسَنَ الطُّهُورَ وَصَلَّى، وَرَجُلِ نَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ ، وَرَجُلِ كَانَ فِي كَتِيبَةِ فَانْهَزَمَتْ وَهُوَ عَلَى جَوَاد وَلَوْ شَاءَ أَنْ يَذْهَبَ لَذَهَبَ ) . ( بن ) عن أبي سعيد مست. ٧٠٨/٢٩٧٣٣ \_ قال النَّبيُّ عَلِيةٍ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَيُعْطِي عَلَى الرَّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْخَرْق ، وَإِذَا أَحَبُّ اللهُ عَبْداً أَعْطَاهُ الرِّفْقَ ، مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِ يُحْرَمُونَ الرِّفْقَ إِلَّا حُرِمُوا). (طك) عنجرير سَعْت. ٧٠٩/٢٩٧٣٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَيَغَارُ لِعَبْدِهِ الْمُؤْمِن فَلْيَغَرْ عَلَى نَفْسِهِ ) . (ع ، طس ) عن ابن مسعُود سَشَت . ٧١٠/٢٩٧٣٥ \_ قال النَّبيُّ عَلِيَّ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَيَلُومُ عَلَى الْفَجَرَةِ أَبْلِ مِنْ نَفْسِكَ الْجُهْدَ، فَإِنْ غُلِبْتَ فَقُلْ: تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ أَوْ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ) . ( طلك ) عن أَبِي أُمامةَ مَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ) . ( طلك ) عن أَبِي أُمامةَ مَا اللَّهِ عَنْ ٧١١/٢٩٧٣٦ \_ قال النَّيُّ عَلِيْهِ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَيَجْمَعُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَنْزِلُ مِنْ عَرْشِهِ إِلَى كُرْسِيِّهِ وَسِعَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ ) . ( طك ) عن أبي عمرٍو مُسْتَد .

٧١٢/٢٩٧٣٧ - قالُ النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّ اللهَ نَاجِي مُوسَى مِائَةَ أَلْفٍ وَأَرْبَعِينَ أَلْفَ كَلِمَةً فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَصَايَا كُلُّهَا ، فَلَمَّا سَمِعَ مُوسَى كَلَامَ الآدَمِيِّينَ بَمَا وَقَعَ فِي مَسَامِعِهِ مِنْ كَلَامٍ فَلَمَّا سَمِعَ مُوسَى كَلَامَ الآدَمِيِّينَ بَمَا وَقَعَ فِي مَسَامِعِهِ مِنْ كَلَامٍ

الرّب ، وكانَ فِيمَا نَاجَاهُ أَنْ قَالَ : يَا مُوسَى ! إِنّهُ لَمْ يَتَوَاضَعِ الْمَتَوَاضِعُونَدَ لِي بِمِثْلِ الزَّهْدِ فِي الدَّنْيَا ، وَلَمْ يَتَقَرَّبِ الْمَتَقَرِّبُونَ بِمِثْلِ الْوَرَعِ عَمَّا حَرَّمْتُ عَلَيْهِمْ ، وَلَا تَعَبَّدَ فِي الْعَابِدُونَ بِمِثْلِ الْوُرَعِ عَمَّا حَرَّمْتُ عَلَيْهِمْ ، وَلَا تَعَبَّدَ فِي الْعَابِدُونَ بِمِثْلِ الْبُكَاءِ مِنْ خِيفَتَى ، فَقَالَ مُوسَى : يَا مَالِكَ الْبُرِيَّةِ كُلِّهَا ، وَمَالِكَ الْبُكَاءِ مِنْ خِيفَتَى ، فَقَالَ مُوسَى : يَا مَالِكَ الْبُرِيَّةِ كُلِّهَا ، وَمَالِكَ الْبُكَاءِ مِنْ خِيفَتَى ، فَقَالَ مُوسَى ! يَا مَالِكَ الْبُرِيَّةِ كُلِّهَا ، وَمَالِكَ الْبُكَاءُ وَنَ بَعْقَالَ يَامُوسَى ! يَوْمَ اللّهِ يَنْ الْمَوسَى ! وَمَا أَعْدُونَ وَمَا أَعْدُونَ وَمَا أَعْدُونَ وَمَا أَعْدُونَ وَمَا الْرَقِيقِ اللّهُ عَلَيْهِمْ فَإِنّهُ لَيْسَ عَبْدُ يَلْقَانِي يَشَاعُونَ ، وَأَمَّا الْوَرِعُونَ عَمَّا حَرَّمْتُ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَبْدُ يَلْقَانِي يَشَاعُونَ ، وَأَمَّا الْوَرِعُونَ عَمَّا حَرَّمْتُ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَبْدُ يَلْقَانِي يَشَاءُونَ ، وَأَمَّا الْوَرِعِينَ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَبْدُ يَلْقَانِي الْوَرِعِينَ فَإِنَّ فِي اللّهَ يَامَةُ إِلَّا لَا الْمَرْعُونَ مِنْ فِيهِ أَوْ أَدْخِلُهُمُ الْرَقِيقُ الْأَعْلَى لَا يُشَارَكُونَ فِيهِ ) . الْوَرَعِينَ فَإِنْ فِيهِ ) عَن ابن عبَّاس سَعَتْ . (طكس ) عن ابن عبَّاس سَعَتْ .

٧١٣/٢٩٧٣٨ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ فَلَا تَبْدَءُوا بِشَيءٍ قَبْلَهُ ، فَإِذَا قِيلَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَقُولُوا : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَقُولُوا : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ) . (ع) عن أبي هُريرةَ مَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ) . (ع) عن أبي هُريرةَ مَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ) . (ع) عن أبي هُريرة مَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ) . (ع)

٧١٤/٢٩٧٣٩ ـ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّ اللهَ وِثْرُ يُحِبُّ اللهَ وِثْرُ يُحِبُّ اللهَ وِثْرُ يُحِبُّ اللهَ وَثْرُ يُحِبُّ اللهَ وَثْرُ ) . (حم ، بز ) عن ابن عمر سَمِّن .

٠١٥/٢٩٧٤ - قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ( إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ المَيْتَةِ ؟ بَيْعَ الْخَمْرِ ، وَالمَيْتَةَ ، وَالْخِنْزِيرَ ، قِيلَ : أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ ؟

فَقَالَ : لَا ، هِيَ حَرَامٌ ، قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ جَمَّلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا فَأَكَلُوا ثَمَنَهَا ﴾ . (حم ) عن ابن عمرو سَشَتَهَ. ٧١٦/٢٩٧٤١ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْخَمْرَ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَكُلَ الَمَيْتَةِ وَثَمَنَهَا ، وَحَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْخَنَازِيرَ وَأَكْلَهَا وَتُمَنَّهَا ، قُصُّوا الشُّوَارِبَ وَاعْفُوا اللِّحَى ، وَلَا تَمْشُوا فِي الْأَسْوَاقِ إِلَّا وَعَلَيْكُمُ الْأُزُرُ، ۚ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَمِلَ بِسُنَّةِ غَيْرِنَا). (طس) عن ابنِ عبَّاسِ سَلَخَهُ . ٧١٧/٢٩٧٤٢ \_ قال النَّبيُّ عَلِيلِمْ : ( إِنَّ اللهُ وَضَعَ الْحَقُّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ يَقُولُ بِهِ ) . (طس ) عن عمر سَمَتُ . ٧١٨/٢٩٧٤٣ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَنِي أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفاً بِغَيْرِ حِسَابٍ ، فَقِيلَ : مَا أُولَٰئِكَ فِي أُمَّتِكَ إِلَّا كَالذُّبَابِ الْأَصْهَبِ فِي الذِّبَّانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيم :

يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفاً بِغَيْرِ حِسَابِ، فَقِيلَ: مَا أُولَئِكَ فَيُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا كَالذُّبَابِ الْأَصْهَبِ فَي الذِّبَّانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : فَي أَلْفاً مَعَ كُلِّ أَلْف سَبْعُونَ أَلْفاً، إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ قَدْ وَعَدَني سَبْعِينَ أَلْفاً مَعَ كُلِّ أَلْف سَبْعُونَ أَلْفاً، وَزَادَنِي ثَلَاثَ حَثيات، قِيلَ: فَمَا سِعَةُ حَوْضِكَ يَا نَبِيَّ اللهِ ؟ قَالَ: كَمَا بَيْنَ عَدَنَ إِلَى عُمَانَ وَأَوْسَعَ يُشِيرُ بِيدهِ فِيهِ مُثْعِبَانِ مِنْ ذَهَبِ وَفِضَة ، قِيلَ : فَمَا حَوْضُكَ يَا نَبِيَّ اللهِ ؟ قَالَ : أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ وَفِضَة ، قِيلَ : فَمَا حَوْضُكَ يَا نَبِيَّ اللهِ ؟ قَالَ : أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ اللهِ ؟ قَالَ : أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ اللّهِ بَنْ وَأَوْسَعَ يُشِيرُ بِيدهِ فِيهِ مُثْعِبَانِ مِنْ ذَهَبِ وَفِيقَ مَنَ المسك ، مَنْ وَفَضَة ، قِيلَ : فَمَا حَوْضُكَ يَا نَبِيَّ اللهِ ؟ قَالَ : أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ اللّهِ ؟ قَالَ : أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ اللّهِ بَا فَي أَمْدُ مَنْ الْمُعْلُ ، وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ المسك ، مَنْ السّك ، مَنْ المَدُ مَنْ الله عَلَى اللهِ ؟ مَنْ المَدُ مَنْ المَامَة مَنْ المَامَة مَنْ المَامَة مَنْ الله اللهِ ؟ عَلَى عَنْ أَي أَمَامَة مَنْ المَامَة مَا أَبُداً ، وَلَمْ يَسُودٌ وَجُهُهُ أَبُداً ) .

اللهِ عَدَني بِإِسْلَامِ بِاللهِ وَعَدَني بِإِسْلَامِ النَّبِيُّ عَلَيْقٍ : ( إِنَّ اللهَ وَعَدَني بِإِسْلَامِ أَي الدَّرْدَاءِ ) . ( طك ) عن أنس إنست. .

٥٧٢٠/٢٩٧٤ - قال النَّبَيُّ يَكِلِيْهِ : ( إِنَّ اللهَ وَكُلَ بِقَبْرِى مَلَكاً أُعْطِيَ سَمَاعَ الْخَلَائِقِ ، لَا يُصَلِّي عَلَيَّ أَحَدُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْكَا أُعْطِيَ سَمَاعَ الْخَلَائِقِ ، لَا يُصَلِّي عَلَيَّ أَحَدُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا بَلَّغَنَى بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ : هٰذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَدْ صَلَّى عَلَيْك). ( بز ) عن عمار بن ياسر نشت .

٧٢١/٢٩٧٤٦ - قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ( إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُكَافِّونَ عَلَى اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّيْفُ وَفَ بِصَلَاتِهِمْ - يَعْنَى الصَّفَّ الْصَفَّ الْصَفَّ الْصَفَّ الْصَفَّ الْصَفَّ الْصَفَّ الْصَفَّ مَوقُوفاً ) .

يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّل ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ : وَعَلَى الثَّانِي ؟ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِ الْأَوَّل ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ : وَعَلَى الثَّانِي ؟ قَالَ : وَعَلَى الثَّانِي وَعَلَى الثَّالِثِ ، سَوُّوا صُفُوفَكُمْ ، وَحَاذُوا بَيْنَ مَنَا كِبِكُمْ ، وَلَيَّنُوا فِي أَيْدِي إِخُوانِكُمْ ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَنَا كِبِكُمْ ، وَلَيَّنُوا فِي أَيْدِي إِخُوانِكُمْ ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِيمَا بَيْنَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْخَذْفِ \_ يَعْنَى أَوْلَادَ الضَّأَنِ الصَّغَارِ). يَدْخُلُ فِيمَا بَيْنَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْخَذْفِ \_ يَعْنَى أَوْلَادَ الضَّأَنِ الصَّغَارِ). (حم ، طك ) عن أَبِي أُمامَة نَسَتَ .

٧٢٣/٢٩٧٤٨ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِنَّ اللهَ لَا يَتَعَاظَمُ لهُ يَتَعَاظَمُ لهُ يَتَعَاظَمُ فَانْ خَفَرَهُ ، إِنَّ رَجُلًا مِّمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَتَلَ ثَمَانِياً وَتِسْعِينَ نَفْساً فَهَلْ تَجِدُ لِي فَأَتَى رَاهِباً فَهَالَ : إِنِّي قَتَلْتُ ثَمَانِياً وَتِسْعِينَ نَفْساً فَهَلْ تَجِدُ لِي

مِنْ تَوْبَة ؟ قَالَ : لَا ، قَدْ أَسْرَفْتَ فَقَامَ إِلَيْهِ فَقَتَلَهُ ، ثُمَّ أَتَى رَاهِباً آخَرَ فَقَالَ : إِنِّي قَتَلْتُ تِسْعاً وَتِسْعِينَ نَفْساً فَهَلْ تَجدُ لِي مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ : لَا ، قَدْ أَسْرَفْتَ ، فَقَامَ إِلَيْهِ فَقَتَلَهُ ، ثُمُّ أَتٰى رَاهِباً آخَرَ فَقَالَ : إِنِّي قَتَلْتُ مِائَةَ نَفْسِ فَهَلْ تَجِدُ لِي مِنْ تَوْبَةِ ؟ فَقَالَ : قَدْ أَسْرَفْتَ وَمَا أَدْرَى ، وَلَكِنْ هَٰهُنَا قَرْيَتَانَ : قَرْيَةٌ يُقَالُ لَهَا بَصْـرَةً وَالْأُحْرَى يُقَالُ لَهَا كَفْرَةُ ، فَأَمَّا بَصْمرَةُ فَيَعْمَلُونَ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَا يَثْبُتُ فِيهَا غَيْرُهُمْ ، وَأَمَّا أَهْلُ كَفْرَةَ فَيَعْمَلُونَ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ لَا يَذْبُتُ فِيهَا غَيْرُهُمْ ، فَانْطَلِقْ إِلَى أَهْل بَصْرَةَ فَإِنْ تُبْتَ فِيهَا وَعَمِلْتَ مِثْلَ أَهْلِهَا ، فَلَا شَكَّ فَى تَوْبَتِكَ ، فَانْطَلَقَ يُريدُهَا حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ أَدْرَاكُهُ المُوْتُ، فَسَأَلَتِ المَلَائِكَةُ رَبَّـهُ عَنْهُ، فَقَالَ : انْظُرُوا هُوَ إِلَى أَيِّ الْقَرْيَتَيْنِ أَقْرَبُ فَاكْتُبُوهُ مِنْ أَهْلِهَا ، فَوَجَدُوهُ أَقْرَبَ إِلَى بَصْرَةَ بِقَيْدِ أُنْمُلَةٍ فَكُتِبَ مِنْ أَهْلِهَا ). 

وَيُبْغِضُ الْفَاحِشُ وَالْمَتَفَخَشُ قَالَ : ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظْهَرَ وَيُبْغِضُ الْفَاحِشُ وَالْمَتَفَخَشُ قَالَ : ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالْمَتَفَخُشُ وَقَطِيعَةُ الرَّحِم ، وَسُوءُ الْمَجَاوَرَةِ ، وَحَتَّى الْفُحْشُ وَالتَّفَاحُشُ وَقَطِيعَةُ الرَّحِم ، وَسُوءُ الْمَجَاوَرَةِ ، وَحَتَّى يُظْهَرَ الْفُحْشُ وَالتَّفَاحُشُ وَقَطِيعَةُ الرَّحِم ، وَسُوءُ الْمَجَاوَرَةِ ، وَحَتَّى يُؤْتَمَنَ الْخَائِنُ وَيُخَوَّنَ الْأَمِينُ ) . (حم ) عن ابن أبي سيرة واسمه سالم بن سيرة منشق .

مُخْتَالَ فَخُورٍ ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي لَأَغْسِلُ ثِيَابِي فَيُعْجِبُنِي مُخْتَالَ فَخُورٍ ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي لَأَغْسِلُ ثِيَابِي فَيُعْجِبُنِي مُخْتَالًا فَخُورٍ ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي لَأَغْسِلُ ثِيَابِي فَيُعْجِبُنِي عَلَّقُ سَوْطِي ، وَشِرَاكُ نَعْلِي ، فَقَالَ لَيْسَ ذَاكَ بَيَاضُهُ ، وَشِرَاكُ نَعْلِي ، فَقَالَ لَيْسَ ذَاكَ الْكِبْرُ ، إِنَّهَا الْكِبْرُ أَنْ يُسَفَّهُ الْحَقَّ وَيُغْمَصَ النَّاسَ ) . (طك ، بز) عن ثابت بن قيس سَعَد .

النّبيُّ عَلَيْهِ : (إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ فَاحِشٍ مُتَفَحِّشٍ). (حم، طكس) عن سليم مولى بَنى ليث سَعْتَ. فَاحِشٍ مُتَفَحِّشٍ). (حم، طكس) عن سليم مولى بَنى ليث سَعْتَ. (إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلَ) للهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلَ) (طك) عن ابن عبَّاس سَعْتَد .

مِنَ اللهَ لَا يَسْتَحْيي مِنَ الْحَقِّ ، إِذَا فَعَلَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَتُوضَّأَ ، وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ في الْحَقِّ ، إِذَا فَعَلَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَتُوضَّأَ ، وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ في أَعْجَازِهِنَّ ) . (حم ) عن عَليٍّ بَسْتَ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ : إِنَّا تَحْجَازِهِنَّ ) . (حم ) عن عَليٍّ بَسْتَ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ : إِنَّا تَكُونُ بِالْبَادِيَةِ وَيَكُونُ مِنْ أَحَدِنَا الرُّويَدِحَةُ فَذَكَرَهُ ) .

٧٢٩/٢٩٧٥٤ – قال النّبيُّ ﷺ : ( إِنَّ اللهَ لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ حَتَّى يَرَوُا الْمَنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةُ ) . ( حم ، أَنْ يُنْكِرُوهُ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عُذِّبَ الْخَاصَّةُ وَالْعَامَّةُ ) . ( حم ، طك ) عن مجاهد عن مولٰي لَهُ ) .

٥ ٧٣٠/٢٩٧٥ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْةٍ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ

بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ حَتَّى يَعْمَلَ الْخَاصَّةُ بِعَمَلِ تَقْدِرُ الْعَامَّةُ أَنْ تُغَيِّرَهُ وَلَا تُعَدِّرُ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ ) . وَلَا تُغَيِّرُهُ فَذَاكَ حَتَّى يَأْذَنَ اللهُ فِي إِهْلَاكِ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ ) . ( طك ) عن الْعرس بن عميرة مست. .

٧٣١/٢٩٧٥٦ - قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ( إِنَّ اللهَ لَا يَنْزِعُ الْعِلْمَ مِنَ النَّاسِ انْتِزَاعاً بَعْدَ أَنْ يُؤْتِيَهُمْ إِيَّاهُ وَلَٰكِنْ يَذْهَبُ بِالْعُلَمَ اءِ، فَكُلَّمَا ذَهَبَ عَالِمٌ ذَهَبَ بِما مَعَهُ مِنَ الْعِلْمِ حَتَّى يَبْقَلَى مَنْ لَا يَعْلَمُ فَيُضِلُّوا وَيُضِلُّوا). (بز) عن عائشة مَنْ الْعِلْمِ حَتَّى يَبْقَلَى مَنْ لَا يَعْلَمُ فَيَضِلُّوا وَيُضِلُّوا). (بز) عن عائشة مَنْ الْعِلْمِ حَتَّى يَبْقُلَى مَنْ لَا يَعْلَمُ فَيَضِلُّوا وَيُضِلُّوا).

٧٣٢/٢٩٧٥٧ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّ اللهُ يُبَاهِى الْمَلَائِكَةَ بِاللهِ عَرَفَاتِ يَقُولُ : انْظُرُوا إِلَى عِبَادِى شُعْثاً غُبْراً ) . (حم ) عن أَي هُريرةً بنات .

٧٣٣/٢٩٧٥٨ - قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( إِنَّ اللهَ يَبْتَلِي عَبْدَهُ بِالسَّقَمِ حَتَّى يُكُفَّرَ عَنْهُ ذَنْبُ ) . ( حم ) عن محمَّد بن جبير ابن مطعم عن أبيهِ ) .

٧٣٤/٢٩٧٥٩ ـ قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ الْفَتِي الطَّلُومَ ، وَالشَّيْخَ الْجَهُولَ ، وَالْعَاثِلَ الْمُخْتَالَ ) . (طس) عن على المُسَتِ. الطَّلُومَ ، وَالشَّيْخَ الْجَهُولَ ، وَالْعَاثِلَ الْمُخْتَالَ ) . (طس) عن على النَّنِ اللهَ يُبْغِضُ ابْنَ سَبِينَ مِنْ هَيْئَةِ ابْنَ عِشْرِينَ فِي مَنْظَرِهِ ) . (طس) عن أنس المُسَد. مَعَالَي سَبْعِينَ مِنْ هَيْئَةِ ابْنَ عِشْرِينَ فِي مَنْظَرِهِ ) . (طس) عن أنس المُسَد. ٧٣٦/٢٩٧٦١ \_ قال النَّيِّ عَلَيْ : ( إِنَّ اللهَ يُحِبُ مَعَالَيَ

الْأُمُورِ وَأَشْرَافَهَا – وَ فِي رِوَايَةٍ : الْأَخْلَاقَ وَيَكْرَهُ سَفْسَافُهَا ) .

( طاك ) عن حسين سنه عنه .

٧٣٧/٢٩٧٦٢ \_ قال النَّيُّ عَلِيْتُ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُم عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ ) . (ع) عن عائشةَ الشَّعَان .

٧٣٨/٢٩٧٦٣ \_ قال النَّيُّ ﷺ : ( إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُقْبَلَ رُخُصُهُ كَمَا يُحِبُ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ ) . (طسص ) عن ابن هستعود نن<del>آهن</del>ت ـ

٤ ٧٣٩/٢٩٧٦ \_ قال النَّيُّ ﷺ : ( إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيتُهُ ) . (حم، بز، طس) عن

٧٤٠/٢٩٧٦٥ \_ قال النَّبيُّ عَلِي : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَامِلَ إِذَا عَمِلَ أَنْ يُتُقِنَ ) . ( طك ) عن عاصم بن كليب عن أبيهِ ) .

٧٤١/٢٩٧٦٦ \_ قال النِّي عَلِيْةِ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ برُ خَصِهِ كَمَا أَنْ يُؤْخَذَ بِعَزَائِمِهِ \_ أَىْ فَرَائِضِهِ ) . ( طس ) عن عائشة نسنه

٧٤٢/٢٩٧٦٧ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْكِ المُؤْمِنَ المُفَتَّنَ (١) التَّوَّابَ). (ع، عم) عن على سَمََّتَ . ٧٤٣/٢٩٧٦٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَسْتَحْبِي مِنْ

(١) المُفَتَّن : أي ممتّحناً يمتحنُّه اللهُ باللُّنوبِ ثُمَّ يتوبُ ثُمَّ يعودُ ثُمَّ يتوبُ . ( لسان العرب: ١٣/٣٢٠)

ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ إِذَا كَانَ مُسَدَّداً (١) لَزُوماًللسَّنَّةِ أَنْ يَسْأَلَ اللهَ فَلَا يُعْطِهِ). (طس) عن أنس سَعْتَ .

٧٤٤/٢٩٧٦٩ - قال النَّبِيُّ عَلَيْقُ : ( إِنَّ اللهُ يَضْدَكُ إِلَى رَجُلِ قَامَ مِنْ لَيْلَة بَارِدَة مِنْ فِرَاشِهِ وَلِحَافِهِ وَدِفْئِهِ فَتَوَضَّاً ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَيَقُولُ اللهُ لِلْائِكَتِهِ: مَا حَمَلَ عَبْدِي هَٰذَا عَلَى مَا صَنَعَ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا رَجَاءَ مَا عَنْدَكَ وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدَكَ ، فَيَقُولُ : إِنِّي قَدْ أَعْطَيْتُهُ مَا رَجَاءَ مَا عَنْدَكَ وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدَكَ ، فَيَقُولُ : إِنِّي قَدْ أَعْطَيْتُهُ مَا رَجَا وَأَمَّنتُهُ مِمَّا يَخَافُ ) . ( طلك ) عن ابن مسعود ناها ...

الدُّنيَا وَمَنْ لَا يُحِبُّ ، وَلَا يُعْطِى الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ ، وَالَّذِي مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ ، وَلَا يُعْطِى الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ ، وَالَّذِي نَوْمِنَ نَعْطِى الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ ، وَالَّذِي نَوْمِنَ عَبْدُ مَتَّى يُعْلِم قَلْبُهُ ، وَلَا يُؤْمِنُ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا يُوْائِقَهُ ، وَلَا يُؤْمِنُ حَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ ، قِيلَ : وَمَا بَوَائِقَهُ ؟ قَلْبُهُ ، وَلَا يُوْمِنُ حَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ ، قِيلَ : وَمَا بَوَائِقُهُ ؟ قَالَ : غُشُّهُ وَظُلْمُهُ ، وَلَا اكْتَسَبَ عَبْدُ مَالًا حَرَاماً فَتَصَدَّقَ بِهِ فَيُقْبَلُ مِنْهُ ، وَلَا يُنْفِقُهُ فَيُبَارِكُ لَهُ فِيهِ ، وَلَا يَدَعُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا فَيُقْبَلُ مِنْهُ ، وَلَا يَدَعُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا يَمْحُو السَّيِّعُ بِالسَّيِّعُ ، وَلَكِنْ كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يَمْحُو السَّيِّعُ بِالسَّيِّعُ ، وَلَكِنْ كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يَمْحُو السَّيِّعُ بِالسَّيِّعُ ، وَلَكِنْ يَمْحُو السَّيِّعُ بِالْحَسَنِ ، وَالْخَبِيثُ لَا يَمْحُو السَّيِّعُ بِالسَّيِّعُ ، وَلَكِنْ اللهَ تَعَالَى لَا يَمْحُو السَّيِّعُ بِالسَّيِّعُ ، وَلَكَ النَّا الْغَضَالُ وَمِنَ اكْتَسَبَ مَالًا مِنْ غَيْرٍ حَقِّهُ فَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَمَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ الْغَيْثِ وَمَن اكْتَسَبَهُ مِنْ حِلِّهِ فَوضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَمَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ الْغَيْثِ وَمَن اكْتَسَبَهُ مِنْ حِلَّهِ فَوضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَمَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ الْغَيْثِ يَنْ إِنْ اللهَ الْمَنْ فَلَا اللهُ وَلِي اللهُ الْفَيْثُلُ الْفَائِلُ الْمَالِكُ مَثَلُ الْغَيْثِ وَمَن اكْتَلَ اللهُ اللهَ اللهُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِلَى النَّالِ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمَالِلَالْمُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ اللهُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُ

(١) السَّداد : القصدُ في الأمر والعدلُ فيه . (نهاية : ٢/٣٥٢)

٧٤٦/٢٩٧٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُعْطِي عَبْدَهُ

بِالْحَسَنَةِ الْوَاحِدَةِ أَلْفَى أَلْفِ حَسَنَةٍ ) . (حم ) عن أبي هُريرةَ سَعَتَه .

٧٤٧/٢٩٧٧٢ \_ قال َ النَّبِيُّ عَلِيْ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَغْضَبُ لِغَضَبِكِ

وَيَرْضٰى لِرِضَاكِ \_ قَالَهُ لِفَاطِمَةَ ۚ \_ ) . (طك ِ) عن عَلَيُّ سَعَتَ .

٧٤٨/٢٩٧٧٣ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ تَوْبَهَ عَبْد مَا لَمْ يَقَعِ الْحِجَابِ ؟ قَالَ : تَخْرُجُ مَّا لَكُمْ يَقَعِ الْحِجَابِ ؟ قَالَ : تَخْرُجُ مَا لَكُمْ يَقَعِ الْحِجَابِ ؟ قَالَ : تَخْرُجُ النَّقُسُ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ ) . (حم ، بز ) عن أبي ذَرُّ بَاللَّهُ .

٧٤٩/٢٩٧٧٤ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : (إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ فَيُرَبِّيهَا لِأَحَدِكُمْ كُمْ أَفُوهُ أَوْ فَصِيلَهُ ). (طس) عن عائشة والشيخة والمنطقة المنطقة المن

٧٥٠/٢٩٧٧٥ – قال النَّبِيَّ ﷺ : ( إِنَّ اللهَ يَقُولُ : إِذَا ذَهَبَتْ حَبِيبَتِيْ عَبْدِى فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ إِلَّا أَثَبْتُهُ بِهِمَا الْجَنَّةَ ) . ( طك ) عن أَبِي هُريرةَ مَنْتُ.

٧٥١/٢٩٧٧٦ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّ اللهَ يَقُولُ : ابْنَ آدَمَ صَلِّ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ ) . (حم ) عن أَنِي مرّة الطَّائِفِي مَنِّ السَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ ) . (حم )

٧٥٢/٢٩٧٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ( إِنَّ اللهَ يَقُولُ : يَا ابْنَ آخِرَ يَوْمِكَ) آدَمَ! ارْكَعْ لِي أُوَّلَ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَكْفِكَ بِهِنَّ آخِرَ يَوْمِكَ) (حم، ع) عن عقبة بن عامر الْجهني المُسَدَد.

٧٥٣/٢٩٧٧٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْتُمَ : ﴿ إِنَّ اللهَ يَقُولُ : يَا ابْنَ آدَمَ ! لَا تَعْجَزَنَّ عَنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ). (حم) عن أبي الدَّرداءِ مَشْتَهُ .

٧٥٤/٢٩٧٧٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (إِنَّ اللهَ يَقُولُ: إِنَّ عَبْداً أَصْحَحْتُ لَهُ بَدَنَهُ وَأَوْسَعْتُ عَلَيْهِ فِي الرِّزْقِ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ إِلَيَّ بَعْدَ أَصْحَحْتُ لَهُ بَدَنَهُ وَأَوْسَعْتُ عَلَيْهِ فِي الرِّزْقِ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ إِلَيَّ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَعْوَام لَمَحْرُومٌ ). (طس ، عَ ) عن أَبِي الدَّرداءِ مَسْتَ، إِلَّا أَرْبَعَةِ أَعْوَام لَمَحْرُومٌ ). (طس ، عَ ) عن أَبِي الدَّرداءِ مَسْتَ، إِلَّا أَنْ (ع) قال : خَمْسَةُ أَعْوام ).

وَاللّٰهُ عَبْداً مِنْ عِبَادِى مُؤْمِناً فَحَمِدَنِي عَلَى مَا ابْتَكَيْتُهُ فَإِنَّهُ يَقُولُ : إِذَا إِنَّى اللّٰهَ يَقُولُ : إِذَا إِنَّى اللّٰهَ عَبْداً مِنْ عِبَادِى مُؤْمِناً فَحَمِدَنِي عَلَى مَا ابْتَكَيْتُهُ فَإِنَّهُ يَقُومُ ابْتَكَيْتُهُ مَنْ الْخَطَايَا ، وَيَقُولُ الرَّبُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَٰلِكَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمَّهُ مِنَ الْخَطَايَا ، وَيَقُولُ الرَّبُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَٰلِكَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمَّهُ مِنَ الْخَطَايَا ، وَيَقُولُ الرَّبُ عَنْ وَجُرُونَ عَزَّ وَجُلَّ : أَنَا قَيَّدْتُ عَبْدِى وَابْتَكَيْتُهُ ، فَأَجْرُوا لَهُ كَمَا كُنْتُمْ تُجُرُونَ عَزَّ وَجُلّ : أَنَا قَيَّدْتُ عَبْدِى وَابْتَكَيْتُهُ ، فَأَجْرُوا لَهُ كَمَا كُنْتُمْ تُجُرُونَ لَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ ) . (حم ، طكس ) عن أبي الأشعث الصنعاني سَتَسَ. لَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ ) . (حم ، طكس ) عن أبي الأشعث الصنعاني سَتَسَ.

شَرِيكَ، فَمَنْ أَشْرَكَ مَعِى شَرِيكاً فَهُوَ لِشَرِيكِهِ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ! شَرِيكِهِ الله يقول : انا خير أَخْلِصُوا أَعْمَالَكُمْ للهِ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ مِنَ الْأَعْمَالِ إِلَّا مَا خَلُصَ للهِ، وَلَا تَقُولُوا : هٰذَا للهِ وَلِلرَّحِم ، فَإِنَّهَا لِلرَّحِم وَلَيْسَ للهِ مِنْهَا شَيْءٌ ، وَلَا تَقُولُوا : هٰذَا للهِ وَلِوجُوهِكُمْ ، فَإِنَّهَا لِلرَّحِم وَلَيْسَ للهِ مِنْهَا شَيْءٌ ، وَلَا تَقُولُوا : هٰذَا للهِ وَلِوجُوهِكُمْ ، فَإِنَّهَا لِوجُوهِكُمْ وَلَيْسَ لِلهِ مِنْهَا شَيْءٌ ) . (بز) عن الضَّمَاكُ مَنْهَا شَيْءٌ .

٧٥٧/٢٩٧٨٢ \_ قال النَّبيُّ عَلِي : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: مَا زَالَ

عَبْدِى يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَأَكُونُ سَمْعَهُ الَّذِى يَسْمَعُ بِهِ ، وَلِسَانَهُ الَّذِى يَسْطِقُ بِهِ ، فَإِذَا دَعَانِي أَجَبْتُهُ ، وَإِذَا سَأَلَى أَعْطَيْتُهُ ، وَقَلْبَهُ الَّذِى يَعْقِلُ بِهِ ، فَإِذَا دَعَانِي أَجَبْتُهُ ، وَإِذَا سَأَلَى أَعْطَيْتُهُ ، وَإِذَا سَأَنَى عَبْدِى بِهِ النَّصْحُ لِي ) . وَإِنِ اسْتَنْصَرَنِي نَصَرْتُهُ ، وَأَحَبُ مَا تَعَبَّدَنِي عَبْدِى بِهِ النَّصْحُ لِي ) . (طَكَ ) عن أَي أُمامة نَسَتَ .

عَلَيْ اللّهَ يَقُولُ: مَنْ أَذَلَّ فِي وَمَا تَقَرَّبَ إِلَّ اللهَ يَقُولُ: مَنْ أَذَلَّ فِي وَلِيًّا فَقَدِ اسْتَحَلَّ مُحَارَبَتِي ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِى بِمِثْلِ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِى يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ الْفَرَائِضِ ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِى يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ الْفَرَائِضِ ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِى يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ اللهُ وَاللّهُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا إِنْ سَأَلَى أَعْطَيْتُهُ ، وَإِنْ دَعَانِي أَجَبْتُهُ ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِى عَنْ وَفَاتِهِ ، لأَنَّهُ يَكُرَهُ المَوْتَ وَأَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ ) .

٧٥٩/٢٩٧٨٤ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِنَّ اللهَ يَقُولُ : أَنْتَقِمُ مَّنْ أَبْغُضُ بِمَنْ أَبْغِضُ ثُمَّ أَصَيِّرُ كُلاً إِلَى النَّارِ ) . ( طس ) عن جابر مشت .

(حم) عن عائشة نشس،

٧٦٠/٢٩٧٨٥ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِنَّ اللهُ يَقُولُ : يَا ابْنَ آدَمَ! إِذَا ذَكَرْتَنِي شَكَرْتَنِي ، وَإِذَا نَسِيتَنِي كَفَرْتَنِي ) . ( طس ) عن أَبِي هُريرةَ مَا المُسَدَّدَ .

٧٦١/٢٩٧٨٦ \_ قال النَّيُّ عَلِيم : ( إِنَّ اللهَ يَقُولُ: يَا عِيسَى

أَنَا بَاعِثُ مِنْ بَعْدِكَ أُمَّةً إِنْ أَصَابَهُمْ مَا يُحِبُّونَ حَمِدُوا وَشَكَرُوا، وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا يُحِبُّونَ حَمِدُوا وَشَكَرُوا، وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا يَكُرَهُونَ احْتَسَبُوا وَصَبَرُوا وَلَا حِلْمَ وَلَا عِلْمَ، وَلَا عِلْمَ وَلَا عَلْمَ وَلَا عَلْمَ وَلَا عَلَى وَلَا عَلْمَ وَلَا عَلْمَ وَلَا عِلْمَ وَلَا عَلْمَ وَلَا عِلْمَ وَلَا عَلَى مَا مَا عَلَى وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عِلْمَ عِلْمَ وَلَا عِلْمَ عَلَى اللَّهُ وَلَا عِلْمَ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْفَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا ع

٧٦٢/٢٩٧٨٧ \_ قال النَّبِيُّ ۚ ﷺ : ( إِنَّ اللهَ يَكْرَهُ أَنْ يُخَطَّأَ أَبُو بَكْر ) . ( طس ) عن سهل رَفِيْتِ .

٧٦٣/٢٩٧٨٨ – قال النَّبِيُّ عَلَيْ : (إِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِي ذَلَاثِ سَاعَات بَقِينَ مِنَ اللَّيْل لِيَفْتَحَ الذِّكْرَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى لَمْ يَرَهُ عَيْرُهُ ، فَيَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُشْبِتُ مَا يَشَاءُ ، ثُمَّ يَنْزِلُ فِي السَّاعَةِ الشَّانِيةِ إِلَى جَنَّةِ عَدْن وَهِي النَّي لَمْ يَرَهَا عَيْرُهُ وَلَمْ تَخُطُرْ عَلَى الثَّانِيةِ إِلَى جَنَّةِ عَدْن وَهِي النَّي لَمْ يَرَهَا عَيْرُهُ وَلَمْ تَخُطُرُ عَلَى الثَّانِيةِ إِلَى جَنَّةِ عَدْن وَهِي النَّي لَمْ يَرَهَا عَيْرُهُ وَلَمْ تَخُطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَو لَا يَسْكُنُهَا مَعَهُ أَحَدُ مِنْ بَنِي آدَمَ غَيْرُ ثَلَاثَة : النَّبِيتِينَ وَالشَّهَدَاءِ ثُمَّ يَقُولُ : طُوبِي لِمَنْ دَخَلَكِ ) . ( بز ) وَالشَّهَدَاءِ ثُمَّ يَقُولُ : طُوبِي لِمَنْ دَخَلَكِ ) . ( بز ) عن أبي الدَّرداء نشت .

٧٦٤/٢٩٧٨٩ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ : وَإِضَاعَةِ اللَّالِ ) . ( بز ، فَكَشَرَةِ السُّوَالِ ، وَإِضَاعَةِ اللَّالِ ) . ( بز ، طكس ) عن عبد الله بن سبرة النجهني منت .

٧٦٥/٢٩٧٩٠ - قال النَّبِيُّ عِلَيْهِ : ( إِنَّ الْأَسُودَ إِذَا جَاعَ سَرَقَ ، وَإِذَا شَبِعَ زَنَا ، وَإِنَّ فِيهِمْ لَخَصْلَتَيْنَ ِ: صِدْقُ السَّمَاحَةِ وَالنَّجْدَةُ ) . ( طس ) عن عائشةَ نَسْتُ .

وَسَيَعُودُ غَرِيباً، فَطُوبِي لِلْغُرَبَاءِ، وَإِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فِتَنَا كَوَسِيَعُودُ غَرِيباً، فَطُوبِي لِلْغُرَبَاءِ، وَإِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فِتَنَا كَقَطِعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُمْسِي الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ كَافِراً وَيُهَا مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ كَافِراً وَيُصْبِحُ كَافِراً وَيُصْبِحُ مُؤْمِناً وَيُمْسِي كَافِراً، يَبِيعُ أَقْوَامٌ دِينَهُمْ بِعَرَضٍ مِنَ وَيُصْبِعِ مُؤْمِناً وَيُمْسِي كَافِراً، يَبِيعُ أَقْوَامٌ دِينَهُمْ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا). (طكس) عن ابن عبّاسِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ

٧٦٧/٢٩٧٩٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيباً وَسَيَعُودُ غَرِيباً كَمَا بَدَأَ ، فَطُوبلَى لِلْغُرَبَاءِ النَّذِينَ يَصْلُحُونَ عِنْدَ فَسَادِ النَّاسِ ) . ( حم ) عن سهل بن سعد مَا مَا .

٧٦٨/٢٩٧٩٣ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (إِنَّ الْإِمَانَ قَيَّدُ () الْفَتْكَ لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنُ ). (حم ) عن الْحسن مَثْتَ وَقَالَ : جَاءَ رَجُلُّ إِلَى الزَّبَيْرِ فَقَالَ : أَلَا أَقْتُلُ لَكَ عَلِيًّا ؟ قَالَ لَا ، وَكَيْفَ تَقْتُلُهُ وَمَعَهُ الزُّبَيْرِ فَقَالَ : أَلَا أَقْتُلُ لَكَ عَلِيًّا ؟ قَالَ لَا ، وَكَيْفَ تَقْتُلُهُ وَمَعَهُ الْجُنُودُ ، قَالَ : أَلْحَقُ بِهِ فَأَفْتِكُ بِهِ ، قَالَ لَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ الْجُنُودُ ، قَالَ ذَكَرَهُ ).

اَلَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا ) . (بز ) عن ابن عمر منت. اللَّدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا ) . (بز ) عن ابن عمر منت. ٧٧٠/٢٩٧٥ – قال النّبيُّ عَلَيْهِ : (إِنَّ الْبَلِيَّةَ كُلَّ الْبَلِيَّةِ أَنْ يَعْمَلَ أَعْمَالَ السَّوِءِ فِي أَعْمَالِ السِّرِّ ) . (طس) (عن أَبِي هُريرةَ مَنْتُ. يَعْمَلَ أَعْمَالُ السَّوِءِ فِي أَعْمَالُ السِّرِّ ) . (طس) (عن أَبِي هُريرةَ مَنْتُ. يَعْمَلُ أَعْمَالُ السَّوِءِ فِي أَعْمَالُ السِّرِّ ) . (طس) (عن أَبِيانَ كُلَّ الْبَيانَ كُلَّ الْبَيانَ كُلَّ الْبَيانَ كُلَّ الْبَيانِ شَعْبَةً مِنَ الشَّيْطُانَ ) . (طس) عن عمرو بن العاص منت .

(١) قيَّد الفتك َ: أن يأتي الرَّجل ُصاحبَه و هو غارٌّ غافل فيشد عليه فيقتله. (نهاية: ٣/٤٠٩)

٧٧٢/٢٩٧٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ يَقِلُّ فِيهِ الْقُرْآنُ يَقِلُّ خَيْرُهُ ، وَالْبَيْتَ الَّذِي لَا يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ يَقِلُّ خَيْرُهُ ) . ( بز ) عن أنس سَتَ .

٧٧٣/٢٩٧٩٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِنَّ الْجَبَلَ يُنَادِي الْجَبَلَ يُنَادِي الْجَبَلَ بِالْمَ الْجَبَلَ يُنَادِي الْجَبَلَ بِالْمَ اللهَ ؟ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ ، السَّمِهِ أَيْ فُلَانٌ! هَلْ مَرَّ بِكَ أَحَدُ ذَكَرَ اللهَ ؟ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ ، اسْتَبْشَرَ ) . ( طك ) عن ابن مسعُودِ مَنْ ﴿ مَنْ اللهَ عَنْ ابن مسعُودِ مَنْ اللهَ عَنْ ابن من اللهُ عَنْ ابن اللهَ عَنْ ابن اللهَ عَنْ ابن اللهَ عَنْ ابن اللهُ عَنْ ابن اللهَ عَنْ اللهُ عَالَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

٧٧٤/٢٩٧٩٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِنَّ الْجَمَّاءَ (١) لَتَقْتَصُّ مِنَ

الْقُرْنَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . (حم ، ع ، بز ) عن عثمان المشتر .

قَلَمْ أَرَ مِثْلَ مَا فِيهَا ، وَإِنَّهَا مَرَّتْ فِي خَصْلَةٌ مِنْ عِنَبِ فَأَعْجَبَتْنِي فَلَمْ أَرَ مِثْلَ مَا فِيهَا ، وَإِنَّهَا مَرَّتْ فِي خَصْلَةٌ مِنْ عِنَبِ فَأَعْجَبَتْنِي فَأَهُوَيْتُ إِلَيْهَا لآخُذَهَا فَسَبَقَتْنِي ، وَلَوْ أَخَذْتُهَا لَغَرَزْتُهَا بَيْنَ فَأَهُوَيْتُ إِلَيْهَا لآخُذَهَا فَسَبَقَتْنِي ، وَلَوْ أَخَذْتُهَا لَغَرَزْتُهَا بَيْنَ فَأَهُوا مِنْ فَاكِهَةِ الْجَنَّةِ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْكَمَأَةَ وَوَاعُ الْعَيْنِ ، وَأَنَّ الْعَجُوةَ مِنْ فَاكِهَةِ الْجَنَّةِ ، وَأَعْلَمُوا أَنَّ الْكَمَأَةَ دَوَاءُ الْعَيْنِ ، وَأَنَّ الْعَجُوةَ مِنْ فَاكِهَةِ الْجَنَّةِ ، وَأَنَّ هٰذِهِ الْحَبَّةِ الْجَنَّةِ ، وَأَنَّ الْعُجُوةَ مِنْ فَاكِهَةِ الْجَنَّةِ ، وَأَنَّ هٰذِهِ الْحَبَّةُ السَّوْدَاءَ النَّهِ وَأَنَّ الْعُجُوةَ مِنْ فَاكِهَةٍ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا المُوْتَ ) .

٧٧٦/٢٩٨٠١ – قال النَّبِيُّ أَيْكِيُّ : ( إِنَّ الْجَنَّةَ لَتَزَيَّنُ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ لِشَهْرِ رَمَضَانَ ، فَإِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَتِ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ لِشَهْرِ مِنْ عَبَادِكَ سُكَّاناً ، وَتَقُلْنَ الْجَنَّةُ : اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَنَا فِي هٰذَا الشَّهْرِ مِنْ عِبَادِكَ سُكَّاناً ، وَتَقُلْنَ الْجَنَّةُ : اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَنَا فِي هٰذَا الشَّهْرِ مِنْ عِبَادِكَ سُكَّاناً ، وَتَقُلْنَ

(١) الجميًّاء: التي لا قرأن لها . (١/٣٠٠)

الْحُورُ الْعِينُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَنَا فِي هٰذَا الشَّهْرِ مِنْ عِبَادِلْهُ أَزْوَاجاً ، فَمَنْ صَانَ نَفْسَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَشْرَبْ فِيهِ مُسْكِراً ، وَلَمْ يَرْمِ فِيهِ مُوْمِناً بِالْبُهْتَانِ ، وَلَمْ يَعْمَلْ خَطِيمَةً زَوَّجَهُ اللهُ كُلَّ لَيْلَة مِائَةً فِيهِ مُؤْمِناً بِالْبُهْتَانِ ، وَلَمْ يَعْمَلْ خَطِيمَةً زَوَّجَهُ اللهُ كُلَّ لَيْلَة مِائَةً كُورَاء وَبَنِي لَهُ قَصْراً فِي الْجَنَّةِ مِنْ ذَهَبِ وَفِضَّة وَيَاقُوت وَزَبَرْجَد لَوْ أَنَّ الدَّنْيَا جُمِعَتْ فَجُعِلَتْ فِي ذَلِكَ الْقَصْرِ لَمْ تَكُنُ فِيهِ إِلَّا كَمَرْبَطِ غَنَم ، وَمَنْ شَرِبَ فِيهِ مُسْكِراً أَوْ رَمْي فِيهِ مُؤْمِناً بِبُهْتَانِ وَعِهِ إِلَّا كَمَرْبَطِ غَنَم ، وَمَنْ شَرِبَ فِيهِ مُسْكِراً أَوْ رَمْي فِيهِ مُؤْمِناً بِبُهْتَانِ وَعِمِلَ فِيهِ خَطِيمَةً أَحْبَطَ اللهُ عَمَلَهُ مِنْهُ ، فَاتَّقُوا شَهْرَ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ وَعَمِلَ فِيهِ خَطِيمَةً أَحْبَطَ اللهُ عَمَلَهُ مِنْهُ ، فَاتَّقُوا شَهْرَ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ شَهْراً تَتَنَعَمُونَ وَجَعَلَ لِنَفْسِهِ شَهْرَ رَمَضَانَ فَاحْذَرُوا شَهْرَ رَمَضَانَ فَاحْذَرُوا شَهْرَ رَمَضَانَ ) . فيها وَتَكُذِبُونَ وَجَعَلَ لِنَفْسِهِ شَهْرَ رَمَضَانَ فَاحْذَرُوا شَهْرَ رَمَضَانَ فَاحْذَرُوا شَهْرَ رَمَضَانَ) . فيها وَتَكُذِبُونَ وَجَعَلَ لِنَفْسِهِ شَهْرَ رَمَضَانَ فَاحْذَرُوا شَهْرَ رَمَضَانَ) . فيها وَتَكُذِبُونَ وَجَعَلَ لِنَفْسِهِ شَهْرَ رَمَضَانَ فَاحْذَرُوا شَهْرَ رَمَضَانَ) .

٧٧٧/٢٩٨٠٢ = قال النَّبَيُّ عَلِيَّةِ: (إِنَّ الْجَنَّةَ لَايَدْخُلُهَا عَجُوزٌ، الْجَنَّةَ لَايَدْخُلُهَا عَجُوزٌ، إِنَّ اللهَ إِذَا أَدْخَلَهُنَّ الْجَنَّةَ حَوَّلَهُنَّ أَبْكَاراً). (طس) عن عائشة سَعَن. إِنَّ اللهَ إِذَا أَدْخَلَهُنَّ الْجَنَّةَ حَوَّلَهُنَّ أَبْكَاراً). (طس) عن عائشة سَعَن. إِنَّ اللهَ إِنَّ اللهُمَّى رَائِدُ المُوْتِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ا

وَهِيَ سِجْنُ اللهِ فِي الْأَرْضِ فَبَرِّدُوا لَهَا اللَّهَ فِي الشِّنَانِ وَصُبُّوهُ عَلَيْكُمْ فِيمَا بَيْنَ الْأَذَانَيْنِ : أَذَانِ اللَّهْرِبِ وَأَذَانِ الْعِشَاءِ فَفَعَلُوا

فَبَرِئُوا). (طك) عن عبد الرَّحمٰن بن المرقع السلمى سَعَتَ . الْجَينَ فِي ٧٧٩/٢٩٨٠٤ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّ الْحُورَ الْعِينَ فِي الْجَنَّةِ يُغَنِّينَ لِعَلَيْنَا لأَزْوَاجِ كِرَامِ) الْجَنَّةِ يُغَنِّينَ لَقُلْنَ : نَحْنُ الْحُورُ الْحِسَانُ ، أُهْدِينَا لأَزْوَاجِ كِرَامِ)

طس ) عن أنس ساهن .

٧٨٠/٢٩٨٠٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْتُ : (إِنَّ الْخَبِيثَ لَا يُكَفِّرُ الْخَبِيثَ لَا يُكَفِّرُ الْخَبِيثَ ، (بز، طس) عن الْخَبِيثَ ، وَلَكِنَّ الطَّيِّبَ يُكَفِّرُ الْخَبِيثَ ) . (بز، طس) عن ابن مسعُود نماهنه .

٧٨١/٢٩٨٠٦ ـ قال النَّبِيُّ عَلَيْكِمُ : ( إِنَّ الدُّنْيَا حُلُوةٌ خَضِرَةٌ فَضَرَةٌ فَصَرَةٌ لَهُ ) . فَمَنْ أَعْطَيْنَاهُ مِنْهَا شَيْعًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْس كَانَ غَيْرَ مُبَارَكٍ لَهُ ) . ( بز ) عن عائشة ينسس .

٧٨٢/٢٩٨٠٧ – قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( إِنَّ الدُّنْيَا حُلُوةٌ خَضِرَةٌ فَمَنْ أَخَذَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا فَمَثَلُهُ فَمَنْ أَخَذَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا فَمَثَلُهُ كَمَنْ أَخَذَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا فَمَثَلُهُ كَمَنْ أَخَذَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا فَمَثَلُهُ كَمَثُلُ اللهِ وَمَالِ اللهِ وَمَالُو اللهِ مَالَةَ اللهِ وَمَالُهُ اللهِ اللهِ وَمَالَ اللهِ وَمَالَ اللهِ وَمَالِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

٧٨٣/٢٩٨٠٨ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ لَهُ عِنْدَ اللهِ اللهُ يَبْتَلِيهِ حَتَّى عِنْدَ اللهِ اللهُ يَبْتَلِيهِ حَتَّى عِنْدَ اللهِ اللهُ يَبْتَلِيهِ حَتَّى يَبْلُغُهَا ) . (ع) عن أي هُريرةَ يَسْتَ .

النَّبِيُّ عَلِيْ : ( إِنَّ الرَّجُلَ لَيُوضَعُ عَلَيْ : ( إِنَّ الرَّجُلَ لَيُوضَعُ طَعَامُهُ فَمَا يُرْفَعُ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ ، قِيلَ : لِمَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : يَقُولُ : بِسْمِ اللهِ إِذَا وُضِعَ ، وَالْحَمْدُ لِلهِ إِذَا رُفِعَ ) . (طس) عن أنس سَسَد. بسْمِ اللهِ إِذَا وُضِعَ ، وَالْحَمْدُ لِلهِ إِذَا رُفِعَ ) . (طس) عن أنس سَسَد. اللهِ إِذَا وُضِعَ ، وَالْحَمْدُ لِلهِ إِذَا رُفِعَ ) . (طس) عن أنس سَسَد. يَالْحِلْمِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُكْتَبُ جَبَّاراً وَمَا يَمْلِكُ إِلَّا أَهْلَ بَيْتِهِ ) . (طس) عن عَلَى سَسَد. .

عَلِينَ يُشْرِفُ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ كَأَنَّهُ كَوْكَبُ دُرِّيُّ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ عِلَّ أَبَا بَكْرٍ عِلَى أَهْدِ وَأَنْعِمَا ) . (طس) عن أَبِي هُريرةَ مَنْهُمْ وَأَنْعِمَا ) . (طس) عن أَبِي هُريرةَ مَنْهُمْ وَأَنْعِمَا ) . (طس)

٧٨٧/٢٩٨١٢ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَــزَعَ الْمَرَةُ مِنَ الْجَنَّةِ عَادَتْ مَكَانَهَا ) . ( طك ) عن ثوبان سَّتُ .

٧٨٨/٢٩٨١٣ – قال النَّبَيُّ ﷺ : ( إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَزَعَ الْمَرَةَ مِنَ الْجَنَّةِ عِيدَ مَكَانَهَا مِثْلَاهَا ) . ( بن ) عن ثوبان سَعَتَ .

٧٩٠/٢٩٨١ \_ قال النَّبِيُّ عِيْدٍ : ﴿ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُدْرِكُ

بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الْقَائِمِ بِاللَّيْلِ الظَّامِيِّ بِالْهُوَاجِرِ (١) ) . (طك) عن أَبِي أُمامة مَنْ .

بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ سَبْعِينَ سَنَةً ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَيَعْمَلُ أَهْلِ النَّارِ سَبْعِينَ سَنَةً ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَيَعْمَلُ الْعَامِلُ سَبْعِينَ سَنَةً بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ) . ( بز ، طس ) عن أَبي هُريرة مَنْ المَا النَّارِ ) . ( بز ، طس ) عن أَبي هُريرة مَنْ المَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدِةُ الْمُؤْلِدِهُ الْمُؤْلِدِةُ الْمُؤْلِدِةُ الْمُؤْلِدِةُ الْمُؤْلِدِةُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدِةُ الْمُؤْلِدِةُ الْمُؤْلِدِةُ الْمُؤْلِدُ الْمِؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمِؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمِؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُولُودُ الْمُؤْلِدُ ال

٧٩٢/٢٩٨١٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحَدِّثُ عِلَيْهُ : ( إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحَدِّثُ بِهِ أَبْعَدَ بِالْحَدِيثِ مَا يُرِيدُ بِهِ سُوءًا إِلَّا لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيُخَرُّ بِهِ أَبْعَدَ مِنَ السَّمَاء). (طس) عن أبي سعيد مستند .

٧٩٣/٢٩٨١٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ﴿ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَلْبَسُ وَهُوَ عَارٍ \_ يَعْنِي الثِّيَابَ الرِّقَاقَ ) . ﴿ طَكَ ) عن جرير بن عبد الله مُشْتَد.

ُ ٧٩٤/٢٩٨١٩ \_ قال النَّبِيُّ عَيَّالِيْمَ : ( إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ يَهُوِى بِهَا فِي النَّارِ كَذَا وَكَذَا خَرِيفاً ) . ( بز ) عن ابن مسعُودِ سَعْتَ .

بِالصَّدَقَةِ مِنَ الْكَسْبِ الطَّيِّبِ وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبِ فَيَتَقَبَّلُهَا بِالصَّدَقَةِ مِنَ الْكَسْبِ الطَّيِّبِ وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبِ فَيَتَقَبَّلُهَا الرَّحْمَٰنُ بِيَدِهِ فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُم فَلُوهُ أَوْ فَصِيلَهُ ) . الرَّحْمَٰنُ بِيَدِهِ فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُم فَلُوهُ أَوْ فَصِيلَهُ ) . (بز) عن عائشة بسس .

(١) الهَواجِرُ: اشتدادُ الحَرِّ نصفَ النَّهار . (نهاية : ٢٤٦٥)

٧٩٦/٢٩٨٢١ – قال النَّبِيُّ عِلَيْكِ : ( إِنَّ الرَّحِمَ شُجْنَةُ مُتَمَسِّكَةٌ بِالْعَرْشِ تَتَكَلَّمُ بِلِسَانَ ذَلِقِ : اللَّهُمَّ صِلْ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَنِي وَاقْطَعْ مَنْ قَطَعَنِي ، فَيَقُولُ اللهُ: أَنَا الرَّحْمَٰنُ الرَّحِمُ ، وَأَنِّي شَقَقْتُ لِلرَّحِمِ اسْماً مِنْ اِسْمِي ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ ، وَمَنْ نَكَثَهَا لِلرَّحِمِ اسْماً مِنْ اِسْمِي ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ ، وَمَنْ نَكَثَهَا فَكُنْ ثَكَا الْمَا مِنْ السِّمِي ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ ، وَمَنْ نَكَثَهَا فَكُنْ فَكُنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ ، وَمَنْ نَكَثَهَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٧٩٧/٢٩٨٢٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ إِنَّ الرَّحِمَ مُعَلَّقَــةُ بِالْعَرْشِ ﴾ . (حم ، طك ) عن ابن عمرو سَنَتَ .

٧٩٨/٢٩٨٢٣ ـ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِنَّ الرِّزْقَ لَا تُنْقِصُهُ المُعْصِيةُ ) . ( طص ) المعْصِيةُ وَلَا تَزِيدُهُ الْحَسَنَةُ ، وَتَرْكُ الدُّعَاءِ مَعْصِيةٌ ) . ( طص ) عن أبي سعيد سَتَ .

٧٩٩/٢٩٨٢٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِنَّ السَّرِيَّ الَّذِي قَالَهُ اللهُ تَعَالَى لِمَرْيَمَ : « قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا » نَهْرٌ أَخْرَجَهُ اللهُ تَشْرَبُ مِنْهُ أَ فَرْجَهُ اللهُ تَشْرَبُ مِنْهُ أَ . ( طك ) عن ابن عمر مَنْهُ .

مَنْ الْجَانُ جُزْءُ مِنْ سَبْمِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ). (طك) عن مالك بن الْحَارِث سَتَّمَ. عَضَمَ اللهُ تَعَالَى) . (طك) عن مالك بن الْحَارِث سَتَّمَ. عَضَمَ اللهُ تَعَالَى) . (طك عن مالك بن الْحَارِث سَتَّمَ. عَضَمَ اللّهُ تَعَالَى) عن مالك بن الْحَارِث سَتَّمَ. وقال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (إِنَّ السَّمُومَ الَّتِي خُلِقَتْ مِنْ سَبْمِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ) . (طك) عن منها الْجَانُ جُزْءُ مِنْ سَبْمِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ) . (طك) عن

ابن مسعود نشنه.

٨٠٢/٢٩٨٢٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ﴿ إِنَّ السَّلَامَ اسْمُ وِنْ

أَسْمَاءِ اللَّهِ فَافْشُوهُ بَيْنَكُمْ ) . (طس ) عن أَبِي هُريرةَ مَا اللَّهِ فَافْشُوهُ بَيْنَكُمْ

٨٠٣/٢٩٨٢٨ \_ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْقٍ : ( إِنَّ الشَّرُودَ يُرَدُّ \_ يَعْنَى

الْبَعِيرَ الشُّرُودَ). (ع) عن أَبِي هُريرةَ سَعَد ِ.

النَّانِ مِنْ آیات الله، أَلَا وَإِنَّهُمَا لَا یَنْکَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَد وَلَا النَّیٰ وَالْقَمَا لَا یَنْکَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَد وَلَا لِحَیَاتِهِ، فَإِذَا رَأَیْتُمُوهُمَا کَذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الْمَسَاجِدِ، ثُمَّ قَلَمَ لَحَیَاتِهِ، فَإِذَا رَأَیْتُمُوهُمَا کَذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الْمَسَاجِدِ، ثُمَّ قَلَمَ فَعَلَ فَافْزَعُوا إِلَى الْمَسَاجِدِ، ثُمَّ قَلَمَ سَجَدَ فَقَرَأَ بَعْضَ « الذَّارِیَاتِ » ثُمَّ رَکَعَ ، ثُمَّ اعْتَدَل، ثُمَّ سَجَدَ فَقَرَأَ بَعْضَ « الذَّارِیَاتِ » ثُمَّ رَکَعَ ، ثُمَّ اعْتَدَل، ثُمَّ سَجَد سَجَد سَجَد سَجَد تَیْنِ ، ثُمَّ قَامَ فَفَعَلَ کَمَا فَعَلَ فِي الْأُولَى ) . (حم ) عن محمُود بن لبید مُسَتَّ قَالَ : کُسِفَتِ الشَّمْسُ یَوْمَ وَوْتِ إِبْرَاهِمِ ابْرَاهِمِ ابْرَاهِمَ فَذَكَرَهُ ) . ابن النَّی ﷺ فَقَالُوا : کُسِفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِمَ فَذَكَرَهُ ) .

عَارَنَهَا الشَّيْطَانُ ، فَإِذَا انْبَسَطَتْ فَارَقَهَا ، فَإِذَا دَنَتْ لِلزَّوَالِ قَارَنَهَا ، فَإِذَا رَائَتُ لِلزَّوَالِ قَارَنَهَا ، فَإِذَا رَائَتُ فَارَقَهَا ، فَإِذَا دَنَتْ لِلزَّوَالِ قَارَنَهَا ، فَإِذَا رَالَتْ فَارَقَهَا ، فَإِذَا رَالَتْ فَارَقَهَا ، فَإِذَا دَنَتْ لِلْمَغِيبِ قَارَنَهَا ، فَإِذَا خَابَتْ فَارَقَهَا فَإِذَا رَالَتْ فَارَقَهَا ، فَإِذَا دَنَتْ لِلْمَغِيبِ قَارَنَهَا ، فَإِذَا خَابَتْ فَارَقَهَا فَإِذَا رَالَتْ فَارَقَهَا وَاللَّهُ فَارَقَهَا ، فَإِذَا مَا سَعُوان فَارَقَهَا وَلَا السَّاعَاتِ ) . ( طك ) عن صغوان فَنَهُى عَن السَّلَمَ فِي تِلْكُ السَّاعَاتِ ) . ( طك ) عن صغوان ابن المعطلُ السلمي نَشَتْ .

عَلَّمُ بَيْنَ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ عَلَيْ : ( إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْ نَيْ شَيْطَانِ ). ( طس ) عن عمر بن دينارقالَ : كَانَ عُمَرُ لَا يُصَلِّي قَرْ نَيْ شَيْطَانِ ). ( طس ) عن عمر بن دينارقالَ : كَانَ عُمَرُ لَا يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْحِ فُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ : إِنَّمَا تُكْرَهُ الصَّلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْحِ فُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ : إِنَّمَا تُكْرَهُ الصَّلَاةَ

عِنْدَ طُلُوعِهَا لِأَنَّ النَّبِيُّ عِلَيْهِ قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ الخ ...).

النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ﴿ إِنَّ الشَّمْسَ حِينَ تَطْلُعُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ﴿ إِنَّ الشَّمْسَ حِينَ تَطْلُعُ

تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْ نَيْ شَيْطَانِ ) . (ع، بز ) عن ابن مسعُود منتَ .

تَدْنُو حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ الْآذَانِ ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَٰلِكَ اسْتَغَاثُوا تَدْنُو حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ الْآذَانِ ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَٰلِكَ اسْتَغَاثُوا بِلَّا ذَانِ ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَٰلِكَ اسْتَغَاثُوا بِلَا ذَانَ ، ثُمَّ مُوسَى فَيَقُولُ كَذَٰلِكَ ، بِمَ دَمَ فَيَقُولُ كَذَٰلِكَ ، ثُمَّ مُوسَى فَيَقُولُ كَذَٰلِكَ ، ثُمَّ مُحَمَّدٌ فَيشْفَعُ فَيَقْضِى اللهُ بَيْنَ الْخَلْقِ فَيَمْشِي حَتَّى يَأْخُذَ بِحَلَقَةِ بَابِ الْجَنَّةِ يَبْعَثُهُ اللهُ مَقَاماً مَحْمُوداً يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ بِحَلَقَةِ بَابِ الْجَنَّةِ يَبْعَثُهُ اللهُ مَقَاماً مَحْمُوداً يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ بِعَيْهُ اللهُ مَقَاماً مَحْمُوداً يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ اللهُ مُعَاماً مَحْمُوداً يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ اللهُ مَعْمُوداً يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ اللهُ مَتَّى يَعْلَمُ اللهُ مَقَاماً مَعْمُوداً يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ اللهُ مُعَامِلًا مَعْمُوداً يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ اللهُ مُقَاماً مَعْمُوداً يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ اللهُ مُعْمُوداً يَعْمُونُ اللهُ اللهُ اللهُ الْهُ اللّهُ الل

كُلُّهُمْ). (طس) عن ابن عمر نشت .

١٠٩/٢٩٨٣٤ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّ الشَّيَاطِينَ قَدْ يَئِسَتْ أَنْ تُعْبَدَ بِبَلَدِى هٰذَا - يَعْنَى اللَّدِينَةَ - وَبِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، وَلَكِنْ أَنْ تُعْبَدَ بِبَلَدِى هٰذَا - يَعْنَى اللَّدِينَةَ - وَبِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، وَلَكِنْ أَنْ تُعْبَدَ بِبَلَدِى هٰذَا - يَعْنَى اللَّذِينَةَ - وَبِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، وَلَكِنْ أَنْ تُعْبَدَ ، وَلَكِنْ فَي اللَّهُ وَالْعَنْ ، وَلَا عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

٥٩٠/٢٩٨٣٥ - قال النَّبِيُّ عَلِيُّةَ : ( إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي فَجَعَلَ يُلْقِي عَلَيَّ شَرَرَ النَّارِ ، فَلَوْلَا دَعُوةُ أَخِي سُلَيْمَانَ لَأَخَذْتُهُ ). ( بنر ) عن جابر منطق .

النَّبِيُّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَشِسَ النَّبِيُّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَشِسَ أَنْ تُعْبَدَ الْأَصْنَامُ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ، وَلَكِنَّهُ سَيَرْضَى مِنْكُمْ إِنَّ تُعْبَدَ الْأَصْنَامُ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ، وَلَكِنَّهُ سَيَرْضَى مِنْكُمْ بِالْمَحَقَّرَاتِ وَهِيَ الْمُوبِقَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاتَّقُوا اللَظَالِمَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَا لَمُ السَّطَعْتُمْ فَا الْعَبْدَ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَرِي أَنَّهُ يَسْتَجِقَّهُ، فَمَا زَالَ عَبْدُ

يَقُومُ يَقُولُ يَا رَبِّ ظَلَمَنِي عَبْدُكَ مَظْلَمَةً ، فَيَقُولُ : امْحُ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى لَا يَبْقَى لَهُ حَسَنَةٌ مِنَ الذُّنُوبِ ، وَإِنَّ مَثَلَ مَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى لَا يَبْقَى لَهُ حَسَنَةٌ مِنَ الذُّنُوبِ ، وَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَسُفْرٍ نَزَلُوا بِفَلَاة مِنَ الأَرْضِ لَيْسَ مَعَهُمْ حَطَبُ ، فَتَفَرَّقَ ذَلِكَ كَسُفْرٍ نَزَلُوا بِفَلَاة مِنَ الأَرْضِ لَيْسَ مَعَهُمْ حَطَبُ ، فَتَفَرَّقَ الْقَوْمُ لِيَحْتَظِبُوا فَلَمْ يَلْبَثُوا أَنْ حُطِبُوا فَأَعْظَمُوا النَّارَ وَطَبَخُوا الْقَوْمُ لِيَحْتَظِبُوا فَلَمْ يَلْبَثُوا أَنْ حُطِبُوا فَأَعْظَمُوا النَّارَ وَطَبَخُوا مَا أَرَادُوا وَكَذَلِكَ الذُّنُوبُ ) . (ع) عن ابن مسعُودِ مَا اللَّذَا الذَّنُوبُ ) . (ع) عن ابن مسعُودِ مَا اللَّهُ اللَّه

النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ النَّدُوبِ). أَنْ يُعْبَدَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ قَدْ رَضِيَ بِمُحَقَّرَاتِ الذَّنُوبِ). ﴿ بِنَ ) عَنَ أَبِي هُرِيرةَ مِسْتَ ( بِنَ ) عَنَ أَبِي هُرِيرةَ مِسْتَ لَا لِكَنْ يُعْبَدَ بِإِسْنَادِ حَسَنِ ، ﴿ بِنِ ) عَن أَبِي هُرِيرةَ مِسْتَ لَكِنَّهُ قَالَ : أَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ هٰذِهِ ) .

بِالرَّجُلِ فِي صَلَاتِهِ لِيَقْطَعَ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ، فَإِذَا أَعْيَاهُ نَفَخَ فِي بِالرَّجُلِ فِي صَلَاتِهِ لِيَقْطَعَ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ، فَإِذَا أَعْيَاهُ نَفَخَ فِي بِالرَّجُلِ فِي صَلَاتِهِ لِيَقْطَعَ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ، فَإِذَا أَعْيَاهُ نَفَخَ فِي دُرُهِ، فَإِذَا أَعْيَاهُ نَفَخَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَجِدَ دُبُرِهِ، فَإِذَا أَحْسَ أَحَدُكُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَجِدَ رَبِي مَا أَوْ يَسْمَعَ صَوْنًا). (طك) عن ابن مسعود مَا أَوْ يَسْمَعَ صَوْنًا). (طك) عن ابن مسعود مَا أَوْ يَسْمَعَ صَوْنًا).

النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَشَبَّهُ بِي ، فَمَنْ رَآنِي فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَآنِي ) . ( حم ) عن أَنْ يَتَشَبَّهُ بِي ، فَمَنْ رَآنِي فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَآنِي ) . ( حم ) عن ابن عبَّاسِ مِنْكَ .

مَاهُ الشَّيْطَانَ يَـلَّ عَيَّا : ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَـلَّ فِي السَّيْطَانَ يَـلَّ فِي السَّيْطَانَ يَـلَّ فِي السَّيْطَانَ يَـلَّ فِي السَّيْطَانَ يَـلُّ فَي السَّيْطَانَ يَـلُونِ فَي السَّيْطَانَ يَـلُونُ فَي السَّيْطَانَ يَـلُونُ فَي السَّيْطَانَ يَـلُهُ السَّيْطَانَ يَـلُونُ فَي السَّيْطَانَ يَـلُونُ فَي السَّيْطَانَ يَـلُونُ فَي السَّيْطَانَ يَـلُونُ فَي السَّيْطَانَ يَلْمُلِيّهِ فَيَرِانِ فَي السَّيْطَانَ يَلْمُلِيّهِ فَي السَّيْطَانَ يَلْمُلِيّهِ فَيُرامِي السَّيْطَانَ يَلْمُلِيّهِ فَيْرُونِ فَيَرَامِي السَّيْطَانَ يَلْمُلِيّهِ فَي السَّيْطَانَ يَاللَّهُ فَاللّهُ السَّيْطَانَ يَلْمُلِيّهِ فَي السَّيْطَانَ يَلْمُلِيّهِ فَيْرَامِي السَّيْطَانَ يَلْمُلِيّهِ فَيْرَامِي السَّيْطَانَ لَيْعَالَمُ السَّلْمِيْطُ فَيْرَامِي السَّيْطَانَ لَالسَّالِيْطُونُ السَّلْمُ اللَّهُ عَلَيْلُونُ فَيْرِامِ فَلْمُونَ فَي السَّلْمِيْلِيْمِ عَلَى السَّلْمِيْلِيْمِ السَّلْمِيْلِيْمُ السَّلْمُ اللَّهُ السَّلْمِيْلِيْمِ اللْمُنْ السَّلْمِيْلِيْمِ اللْمُلْمُ السَّلْمِيْلِيْمِ السَلْمِيْلِيْمِ اللْمُنْ السَّلْمِيْلِيْمِ اللْمُنْ السَلْمُ الْمُلْمِيْلِيْمِ السَلْمُ اللْمُنْ السَّلْمِيْلِمِيْلِيْمِ السَلْمُ السَلْمُ اللْمُنْ السَلْمُ الْمُنْفِيْلِيْمِ السَلْمُ السَامِيْلِيْمِ السَلْمِيْلِيْمِ السَلْمُ الْمُلْمُ الْمُنْ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ الْمُنْفُولُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ السَلْمُ الْمُنْفِي السَلْمُ الْمُنْفِي السَلْمُ السَلْمُ الْمُنْفِي السَلْمُ الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفُولِ السَلْمُ الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفُولِ السَلْمُ الْمُنْفُولِ السَلْمُ الْمُنْفِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُلْمُ الْمُنْفُولُولُولُولُولُولُولِيْمُ الْمُنْفِي الْمُنْفُلِمُ الْمُنْفِي الْمُنْفُلِمُ الْمُنْفُولُولُولِيْمُ الْمُنْفِي الْمُلْمُولِمُ الْمُنْفُولُولُولُولِي السَلْمُ الْمُنْفُلُولُ الْمُلْ

فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيحاً ) . (ع) عن أَبِي سعيدِ سَعَيدِ مَا الله عَنْ الله عَنْ أَبِي سعيدِ مَا الله عَنْ .

٨١٦/٢٩٨٤١ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ: ( إِنَّ الصَّدَقَةَ حَرَامٌ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَإِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ). (ع، طك) عن أبي رافع يست.

الرَّحِم يَزِيدُ اللهُ بِهِمَا فِي الْعُمْرِ، وَيَدْفَعُ بِهِمَا مِيتَةَ السُّوءِ وَالكَرُوهِ وَالمَحْدُوهِ وَالمَحْدُوهِ وَالمَحْدُوهِ وَالمَحْدُوهِ وَالمَحْدُوهِ وَالمَحْدُوهِ وَالمَحْدُوهِ وَالمَحْدُوهِ وَالمَحْدُوهِ وَالمَحْدُورِ ) . (ع) عن أنس ينعن .

معاذ سَعَة . ( إِنَّ الضَّدَّاكَ فِي الصَّلَاةِ وَالْمَلْنَفِتَ وَالْمُلْفَقِّعَ أَصَابِعَهُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ) . (حم ، طك ) عن معاذ سَعَة .

٨١٩/٢٩٨٤٤ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّ الضَّبِّ أُمَّةُ مُسِخَتْ مِنْ دَوَابِّ الْأَرْضِ ِ) . ( بز ، حم ) عن حذيفة مُسِئَد .

٥٤٠/٢٩٨٤ - قال النَّبِيُّ بَيْكِيْ : ( إِنَّ الطَّعْنَ شَهَادَةً ، وَالْحَرْقَ وَالْبَطْنَ شَهَادَةً ، وَالْحَرْقَ شَهَادَةً ، وَالْحَرْقَ شَهَادَةً ، وَالْحَرْقَ وَالْبَطْنَ شَهَادَةً ، وَذَاتَ الْجَنْبِ شَهَادَةً ) . ( طك ) من ربيع الْأَنصاري منعت .

٨٢١/٢٩٨٤٦ = قال النَّبِيُّ عِيلِيُّ : ﴿ إِنَّ الطَّيْرَ لَتَضْرِبُ

بمناقِيرِهَا عَلَى الْأَرْضِ وَتُحَرِّكُ أَذْنَابَهَا مِنْ هَوْل يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَا يَتَكَلَّمُ شَاهِدُ الزُّورِ وَلَا يُفَارِقُ قَدَمَاهُ عَلَى الْأَرْضِ حَتَّى يُقْذَفَ بِهِ فِي النَّارِ). (طس) عن ابن عمرو منت .

٨٢٢/٢٩٨٤٧ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ يُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللهِ فَتَهَافَتُ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا تَهَافَتُ هَٰذَا الصَّلَاةَ يُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللهِ فَتَهَافَتُ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا تَهَافَتُ هَٰذَا الصَّلَاةَ يُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللهِ فَتَهَافَتُ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا تَهَافَتُ هَذَا الصَّلَاةَ يُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللهِ فَتَهَافَتُ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا تَهَافَتُ هَذَا اللهِ اللهِ فَتَهَافَتُ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ) . (حم ) عن أبي ذَرِّ المَّتَ .

٨٢٣/٢٩٨٤٨ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَوَّكَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي قَامَ المَلَكُ خَلْفَهُ فَيَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِهِ فَيَدْنُو مِنْهُ - أَوْكَلِمَةُ نَحُوهَا - حَتَى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ ، فَمَا يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ نَبِي عُن فِيهِ اللَّهُ وَنَ الْقُرْآنِ إِلَّا صَارَ فِي جَوْفِ المَلَكِ فَطَهِّرُوا أَفُواهَكُمْ لِلْقُرْآنِ ) . الْقُرْآنِ إِلَّا صَارَ فِي جَوْفِ المَلَكِ فَطَهِّرُوا أَفُواهَكُمْ لِلْقُرْآنِ ) . (بز) عن على من على منافض .

٠ ٨٢٥/٢٩٨٥ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَلَسَ فِي صَلَاةٍ بَعْدَ صَلَاةٍ صَلَّةٌ عَلَيْهِ اللَّهُمُّ عَلَيْهِ : اللَّهُمُّ

اغْفِرْ لَهُ ، وَإِنْ جَلَسَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ صَلَّتْ عَلَيْهِ وَصَلَاتُهُمْ عَلَيْهِ: اللَّهُمُّ اغْفِرْ لَهُ ، اللَّهُمُّ ارْحَمْهُ ) . (حم ) عن عَلَي مَنْ اللَّهُمُّ الْحَمْهُ )

٨٢٦/٢٩٨٥١ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْة : ﴿ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا دَعْي بِوُضُوءٍ فَغَسَلَ وَجْهَهُ حَطَّ اللهُ عَنْهُ كُلَّ خَطِيتَة أَصَابَهَا بِوَجْهِهِ ، فَإِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ كَانَ كَذَلِكَ ، وَإِذَا طَهَّرَ قَدَمَيْهِ كَانَ كَذَلِكَ ) .

(حم، ع) عن ابن عبَّاس سَلَمَ عَبَّا .

٨٢٧/٢٩٨٥٢ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْهُ : ﴿ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللهِ مَنْزِلَةٌ لَمْ يَنَلْهَا بِعَمَلِ ابْتَلَاهُ اللهُ فِي جَسَدِهِ أَوْ فِي مَالِهِ أَوْ فِي وَلَدِهِ ثُمَّ صَبَّرَهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يُبَلِّغَهَ المَنْزِلَةَ الَّتِي سَبَقَتْ لَهُ. مِنَ اللهِ تَعَالَى ) . ( حم ، ع ، طكس ) عن محمَّد بن خالد عن أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ) .

٨٢٨/٢٩٨٥٣ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْ : ﴿ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ في الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ بَيْنَ يَدَى الرَّحْمٰنِ تَعَالَى، فَإِذَا الْتَفَتَ يَقُولُ اللهُ : إِلَى مَنْ تَلْتَفِتُ ، إِلَى خَيْرِ مِنِّي ؟ أَقْبِلْ يَا ابْنَ آدَمَ فَأَنَا خَيْرٌ مَّنْ تَلَفَّتَّ إِلَيْهِ ﴾ . ( بز ) عن أي هُريرةَ مصد .

٨٢٩/٢٩٨٥٤ - قال النَّنَيُّ عَلِيهُ : ﴿ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَ عَلَى طَرِيقَةِ حَسَنَةٍ مِنَ الْعِبَادَةِ ثُمَّ مَرِضَ، قِيلَ لِلْمَلَكِ الْمُوَكِّلِ بِهِ: أَكْتُبْ لَهُ مِثْلَ عَمَلِهِ إِذَا كَانَ طَلِيقاً حَنَّى أُطْلِقَهُ أَوِ أَكْفَتَهُ إِنَّيَّ). (حم) عن ابن عمر نشت .

مُكُنَّةِ عَظِيمَ دَرَجَاتِ الْآخِرَةِ وَأَشْرَفَ الْمَنَازِلِ وَإِنَّهُ لَشَعِيفُ الْعِبَادَةِ خُلُقِهِ عَظِيمَ دَرَجَاتِ الْآخِرَةِ وَأَشْرَفَ الْمَنَازِلِ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْعِبَادَةِ وَإِنَّهُ لَيَبْلُغُ بِسُوءِ خُلُقِهِ أَسْفَلَ دَرَجَةٍ فِي جَهَنَّمَ ) . ( طك ) عن أنس منت .

٨٣١/٢٩٨٥٦ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِنَّ الْعَبْدَ لَيُدْنِبُ ذَنْباً فَإِذَا ذَكَرَهُ أَحْزَنَهُ مَا صَنَعَ ، فَإِذَا نَظَرَ اللهُ إِلَيْهِ أَحْزَنَهُ مَا صَنَعَ فَإِذَا نَظَرَ اللهُ إِلَيْهِ أَحْزَنَهُ مَا صَنَعَ غُفِرَ لَهُ ) . ( طس ) عن أبي هُريرةَ نَاتَ .

٥٩٢/٢٩٨٥٧ – قال النَّبَيُّ ﷺ : ﴿ إِنَّ الْعَدُوَّ لَا يَظْهَرُ عَلَى قَوْمَ لِوَاءَهُمْ ، وَقَالَ : رَأَيْتُهُمْ مَعَ رَجُل مِنْ بَنِي بَكْرِ بْن ِ وَائِل ٍ ) . (طك ) عن معاوية ومحارب وابنه مسلمة الشئين .

معرف المُعْبِدُ عَلَى النّبِي عَلَيْ الْعَبِدُ الْعَرَقَ لَيَلْزَمُ الْعَبْدُ فَى الْمُوفِ عَلَى الْمُوفِ الْمُوفِي الْمُوفِ الْمُوفِي الْ

اسْتَطَعْتَ أَنْ تَلْقَى اللهَ وَأَنْتَ تُحْسِنُ الظَّنَّ بِهِ فَافْعَلْ ، فَإِنَّ اللهَ عِنْدَ الشَّكَ عَبْدِهِ ) . (طك) عن جز بن حكيم عن أبيهِ عن جَدِّهِ ) . ظُنِّ عَبْدِهِ ) . (طك)

٨٣٥/٢٩٨٦٠ \_ قال النَّبِيُّ عِيْكِيْ : ﴿ إِنَّ الْفِرْدُوسَ هِيَ رَبُوةً

الْجَنَّةِ الْوُسْطَى الَّتِي بَيْنَ أَرْفَعِهَا وَأَحْسَنِهَا). (بن ) عن سمرةَ سَعْتَ.

٨٣٦/٢٩٨٦١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّ الْقُرْآنَ غِنِي لَا فَقْرَ

بَعْدَهُ وَلَا غِنِي دُونَهُ ) . (ع) عن أَنس سَتَ . ٨٣٧/٢٩٨٦٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةً : ( إِنَّ الْكَافِرَ لَيُحَاسَبُ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُلْجِمَهُ الْعَرَقُ). (طس) عن ابن مسْعُود مَا الْعَرَقُ.

مَنْ شَدَّةِ ذَلَكَ الْيَوْمِ حَتَّى يَقُولَ : يَا رَبِّ أَرِحْنَى وَلَوْ إِلَى النَّارِ). وطس ) عن ابن مسعُود سَعَة .

٨٣٩/٢٩٨٦٤ ـ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي مَعْيَ وَاحِدٍ ) . (حم ) عن أَبِي سَبْعَةِ أَمْعَاءِ ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعْي وَاحِدٍ ) . (حم ) عن أَبِي بصيرةَ الْغفاري سَنَّهُ ، (طك ) عن ميهُ ونة بنت الْحارث سَنَّهُ ، وطك ) عن ميهُ ونة بنت الْحارث سَنَّهُ .

مَدْعَةِ أَمْعَاءٍ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَشْرَبُ فِي مِعَى وَاحِدٍ). (حم) عن مَالِكِ عن مَالِكِ عن سَهْيل عن أَبيهِ عن أَبي هُريرةَ مَنْ مَسْتَ.

﴿ ٨٤١/٢٩٨٦٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ﴿ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا \_ يَعْنِي الْخَمْرَ \_ ) . ﴿ طس ﴾ عن جابر سَتُ مَ .

آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يَتَجَرْجَرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ). (ع، طكسص) عن ابن عبَّاس منهد .

٨٤٣/٢٩٨٦٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِنَّ الْلَوْمِنَ إِذَا لَقِيَ الْلُوْمِنَ إِذَا لَقِيَ الْلُوْمِنَ فَصَافَحَهُ تَنَاثَرَتُ خَطَايَاهُمَا كَمَا يَتَنَاثَرُ وَرَقُ الشَّجَر ) . ( طس ) عن حُذيفةَ سَتَ .

الْإِيمَانَ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ، يَأْلُمُ الْمُؤْمِنُ لِأَهْلِ الْإِيمَانِ كَمَا الْإِيمَانِ كَمَا يَأْلُمُ الْمُؤْمِنُ لِأَهْلِ الْإِيمَانِ كَمَا يَأْلُمُ الْمُؤْمِنُ لِلْمَانِ مَا الرَّأْسِ ). (حم ) عن سهل مَنْ المَّانِ .

إِمَاطَتِهِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَفِي هِدَايَتِهِ السَّبِيلَ، وَفِي تَعْبِيرِهِ إِمَاطَتِهِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَفِي هِدَايَتِهِ السَّبِيلَ، وَفِي تَعْبِيرِهِ عَنِ الْإِرْتِمِ، وَفِي مِنْحَةِ اللَّبَنِ، حَتَى إِنَّهُ لَيُؤْجَرُ مِنَ السَّلْعَةِ عَنِ الْإِرْتِمِ، وَفِي مِنْحَةِ اللَّبَنِ، حَتَى إِنَّهُ لَيُؤْجَرُ مِنَ السَّلْعَةِ تَكُونُ مَصْرُورَةً فَيلَمَسُهَا فَتُخَطِّيهَا يَدُهُ، وَإِنَّهُ لَيُؤْجَرُ فِي إِتْيَانِهِ تَكُونُ مَصْرُورَةً فَيلَمَسُهَا فَيُخْفِقُ لِللَّهُ عَلَيْهِ أَهْلَهُ، حَتَّى إِنَّهُ لَيُؤْجَرُ فِي السِّلْعَةِ (١) تَكُونُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ فَيَلْمَسُهَا فَيَغْقِدُ مَكَانَهَا فَيَخْفِقُ بِذِلْكَ فُؤَادُهُ فَيَرُدُهَا اللهُ عَلَيْهِ وَيَكْتُبُ لَهُ أَجْرَهَا ). (بز) عن أنس مَنْتُ .

(١) السِّلَمْعَةُ : وهي حاجة ُ الإنسان مما يضعه في جيبيه كقلم ٍ ومنديل ٍ وما شاكل ذلك

معًى وَاحِد وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ). (طس) عن عبد الله ابن أَبي قيس النضرى مَصَد .

معًى وَاحِد، وَإِنَّ الْكَافِرَ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعاءٍ). (حم، ع، بز، في معًى وَاحِد، وَإِنَّ الْكَافِرَ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعاءٍ). (حم، ع، بز، طك) عن فضلة الْغفاري سَعَتَهُ .

٨٤٨/٢٩٨٧٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيَّةِ : ﴿ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَنْزِلُ بِــهِ اَلَمُوْتُ وَيُعَانِي مَا يُعَانِي ، فَيَوَدُّ لَوْ خَرَجَتْ \_ يَعْنِي نَفْسَهُ \_ وَاللَّهُ يُحِبُّ لِقَاءَهُ ، فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَصْعَدُ بِرُوحِهِ إِلَى السَّمَاءِ فَتَأْتِيهِ أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ فَيَسْتَخْبِرُونَهُ عَنْ مَعَارِفِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَإِذَا قَالَ: تَرَكْتُ فُلَاناً فِي الدُّنْيَا أَعْجَبَهُمْ ذَٰلِكَ ، وَإِذَا قَالَ إِنَّ فُلَاناً قَدْ مَاتَ ، قَالُوا : مَا جِيءَ بِهِ إِلَيْنَا ، وَإِنَّ الْمؤْمِنَ يَجْلِسُ في قَبْرِهِ فَيُسْأَلُ ، مَنْ رَبُّكَ ؟ فَيَقُولُ : رَبِّيَ اللَّهُ ، فَيَقُولُ : مَنْ نَبيُّكَ ؟ فَيَقُولُ: نَبيِّي مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ ، فَيَقُولُ: فَمَا دينُكَ ؟ فَيَقُولُ: دِينِيَ الْإِسْلَامُ، فَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ في قَبْرِهِ فَيُقَالُ: انْظُرْ إِلَى مَجْلِسِكَ ، ثُمَّ يَرِي الْقَبْرَ فَكَأَنَّمَا كَانَ رَقَّدَهُ ، وَإِنْ كَانَ عَدُوَّ اللهِ نَزَلَ بِهِ الْمُوْتُ وَعَانَى مَا عَانَى فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ تَخْرُجَ رُوحُهُ أَبَداً وَاللَّهُ يُبْغِضُ لِقَاءَهُ ، فَإِذَا جَلَسَ فِي قَبْرِهِ أَوْ أُجْلِسَ يُقَالُ لَهُ : مَنْ

رَبُّكَ ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِى ، فَيُقَالُ لَهُ لَا دَرَيْتَ ، فَفُتِحَ لَهُ بَابً مِنْ جَهَنَّمَ ، ثُمَّ يُضْرَبُ ضَرْبَةً تَسْمَعُ كُلُّ دَابَّةً إِلَّا الثَّقَلَيْنِ ، ثُمَّ يُضْرَبُ ضَرْبَةً تَسْمَعُ كُلُّ دَابَّةٍ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ ، ثُمَّ يُقِينًا وَلَا يَنَامُ المَنْهُوسُ ثُمَّ يَضِيقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ ) . (بز) عن أَبِي هُريرةَ يَعْتَنَ .

عَلَى كَرَاسِيَّ مِنْ يَاقُوتَ حَوْلَ الْعَرْشِ ). (طك) عن أَبِي أَيُّوب سَتَّة. عَلَى كَرَاسِيَّ مِنْ يَاقُوتَ حَوْلَ الْعَرْشِ ). (طك) عن أَبِي أَيُّوب سَتَّة.

٨٥١/٢٩٨٧٦ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ إِنَّ الْمُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللهُ كَالُمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ مَا خَرَّمَ اللهُ ) . ﴿ طَبِ ) عَن أُمِّ معبد الشَّامَ .

النّبيُّ عَلَيْهِ : (إِنَّ الْرَأَةَ تُخَيَّرُ فَتَخْتَارُ الْرَّأَةَ تُخَيَّرُ فَتَخْتَارُ الْمَانَهُمْ مَعِي أَحْسَنَهُمْ خُلُقاً فَتَقُولُ : أَيْ رَبِّ! إِنَّ هٰذَا كَانَ أَحْسَنَهُمْ مَعِي خُلُقاً فِي دَارِ الدُّنْيَا فَزَوِّجْنِيهِ ) . (طكس) عن أُمِّ سَلَمَةَ الشَّنَ خُلُقاً فِي دَارِ الدُّنْيَا فَزَوِّجْنِيهِ ) . (طكس) عن أُمِّ سَلَمَةَ الشَّنَ فَكُونُ قَالَتُ : إِنَّ المُرْأَةَ تَتَزَوَّجُ الزَّوْجَيْنِ وَأَكْثَرَ فِي الدُّنْيَا ، فَمَنْ يَكُونُ زَوْجُهَا مِنْهُمْ فِي الْجَنَّةِ ؟ فَذَكَرَهُ ) .

٥٣/٢٩٨٧٨ ـ قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ( إِنَّ المَسَاجِدَ بُيُوتُ اللهِ فَي الْأَرْضِ تُضِيءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تُضِيءُ نُجُومُ السَّمَاءِ لِأَهْلِ السَّمَاءِ لِأَهْلِ النَّمَاءِ لِللَّهُ وَمُ النَّمَاءِ لِأَهْلِ النَّمَاءِ لِللَّهُ وَمُ النَّمَاءِ لِللَّهُ وَمُ النَّمَاءِ لِللَّهُ وَمُ النَّمَاءِ لِلْمُ النَّهِ النَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللهِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّلِمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللللْمُ الللللللللللْمُ الللللللللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللللللْمُ اللللللْمُ ا

٨٥٤/٢٩٨٧٩ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا صَدَافَحَ أَخَاهُ تَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ ) . ( بز ) عن أَخَاهُ تَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ ) . ( بز ) عن أَي هُريرةَ رَافِينَ .

فَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ الْمَشْرِ كِينَ وَأَوْلَادَهُمْ فِي النَّارِ ). (عم) عن على مَعْتَد. فِي الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ الْمَشْرِ كِينَ وَأَوْلَادَهُمْ فِي النَّارِ ). (عم) عن على مَعْتَد. فِي الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ الْمُعْونَةَ تَأْتِي مِنَ اللهِ عَلَى قَدَرِ الْبَلْاءِ ). عن اللهِ عَلَى قَدَرِ الْبَلَاءِ ). عن أَبِي هُريرة وَإِنَّ الصَّبْرَ يَأْتِي مِنَ اللهِ عَلَى قَدَرِ الْبَلَاءِ ).

مُ الْأَقُلُونَ وَ الْمَكْثِرِينَ هُمُ الْأَقَلُونَ يَ عَلِيْ اللّهَ الْمَكْثِرِينَ هُمُ الْأَقَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلّا مَنْ قَالَ هَكَذَا بَمَالِهِ وَهَكَذَا ، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ عَنْ بَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ، وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ، أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ ، وَلَا مَلْجَأً مِنَ اللهِ إِلَّا لِلهِ ، تَدْرِى مَا حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ ، وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ ؟ إِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

٨٥٩/٢٩٨٨٤ - قَالَ النَّبِيُّ عَلِيٍّ : ( إِنَّ اللَكَ الَّذِي يَسُوقُ الْمَاكَ الَّذِي يَسُوقُ الْمَاكَ اللَّذِي يَسُوقُ الْمَابَةَ دَخَلَ عَلَيَّ فَسَلَّمَ . فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يَسُوقُهَا إِلَى وَادِي كَذَا) الْمَادِ وَ الْمِن عَبَّاسِ مَاسِيْنَ .

٨٦١/٢٩٨٦ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَتَّبِعُ رفْقَةً فِيهَا جَرَسُ ) . ( طس ) عن أنس ِ سَعَتَ .

َ ٨٦٢/٢٩٨٨٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ أَ: ( إِنَّ اللَّائِكَةَ لَا تَزَالُ تَوَالُ تَكُونُ عَلَى عَلَى عَلَى المَدِكُمُ مَا دَامَتْ مَائِدَتُهُ مَوْضُوعَةً ) . ( طس ) عن عائشة بنائشة بنائشة بنائشة .

٨٦٣/٢٩٨٨ \_ قال النَّبَيُّ عَلَيْقُ : ( إِنَّ اللَّيْتَ لَيُعَلَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ ) . (ع) عن أَني هُريرةَ المُشْتَ .

٨٦٤/٢٩٨٨ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا

وَرَقَدُوا ، وَأَنْتُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظُرْتُمْ الصَّلَاةَ ، لَوْلَاضَعْفُ الضَّعِيفِ ، وَكِبَرُ الْكَبِيرِ لَأَخَرْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ) . الضَّعِيفِ ، وَكِبَرُ الْكَبِيرِ لَأَخَرْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ) . (ع) عن جابر مضي قال : انْتَظُرْنَا النَّبِيَّ عَلَيْهِ لِصَلَّاةِ الْعُتْمَةِ فَاحْتَبَسَ عَلَيْنَا حَتَى كَانَ قَرِيباً مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ وَصَلَّى بِنَا فَذَكَرَهُ ) .

مَاتَ مَاتَ النَّبَيُّ عَلِيْهِ : ( إِنَّ النَّجَاشِيُّ مَاتَ فَصَلُّوا عَلَيْهِ ). ( طك ) عن جرير سَعْتُ .

النَّارِ، قِيلَ : أَلَسْنَ أُمَّهَاتُنَا وَأَخُواتُنَا وَبَنَاتُنَا ؟ فَذَكَرَ كُفْرَهُنَّ النَّسَاءِ هُمْ أَهْلُ النَّارِ، قِيلَ : أَلَسْنَ أُمَّهَاتُنَا وَأَخُواتُنَا وَبَنَاتُنَا ؟ فَذَكَرَ كُفْرَهُنَّ لِخَقَ النَّارِ، قِيلَ : أَلَسْنَ أُمَّهَاتُنَا وَأَخُواتُنَا وَبَنَاتُنَا ؟ فَذَكَرَ كُفْرَهُنَّ لِخَقَ النَّارِ مَا عَن عبد الرَّحَمٰن لِبَحَق الزَّوْجِ وَتَضْيِيعَهُنَّ إِحَقَّهُ ) . ( طس ) عن عبد الرَّحَمٰن ابن شبل مَسْتَهُ .

الرَّحِم أَرْبَعِينَ يَوْماً عَلَى حَالِهَا لَا تُغَيَّرُ ، فَإِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعُونَ فِي الرَّحِم أَرْبَعِينَ يَوْماً عَلَى حَالِهَا لَا تُغَيَّرُ ، فَإِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعُونَ صَارَتْ عَلَقَةً ثُمَّ مُضْغَةً كَذَلِكَ ثُمَّ عِظَاماً كَذَلِكَ ، فَإِذَا أَرَادَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُسَوِّيَ خَلْقَهُ بَعَثَ إِلَيْهَا مَلَكاً ، فَيَقُولُ المَلكُ النَّذِي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُسَوِّيَ خَلْقَهُ بَعَثَ إِلَيْهَا مَلَكاً ، فَيَقُولُ المَلكُ النَّذِي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُسَوِّيَ خَلْقَهُ بَعَثَ إِلَيْهَا مَلَكاً ، فَيَقُولُ المَلكُ النَّذِي عَلَيهِ : أَيْ رَبِّ! أَذَكُرُ أَمْ أُنْثَى ، أَشَقِى الْمَا مُلكاً ، فَيَقُولُ المَلكُ النَّذِي عَلَيهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فُرِغَ مِنْ هَٰذَا كُلِّهِ ؟ فَقَالَ: اعْمَلُوا فَكُلُّ سَيُوَجَّهُ لِلا خُلِقَ لَهُ ) . (حم ) عن ابن مسعُود سَمِنَة .

مُ النَّهُ عَلَيْهُ : ( إِنَّ النَّهْ الْخَرَجَتْ عَلَيْهُ : ( إِنَّ النَّهْسَ إِذَا خَرَجَتْ يَتَلِيْهُ : ( إِنَّ النَّهْسَ إِذَا خَرَجَتْ يَتْبُعُهَا الْبَصَرُ ، وَإِنَّ اللَّائِكَةَ تَحْضُرُ اللِّيِّتَ فَيُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا يَقُولُ أَهْلُ اللَّيِّتِ ) . ( بز ، طس ) عن أبي بكرة نشت .

كَائِنَةٌ فَلَا آمُرُ وَلَا أَنْهَى ، قَالَهُ لِمَنْ سَأَلَهُ عَن ِ الْعَزْلِ ) . (طب ) عن عبادة بن الصَّامت مستَّن .

٥٧٠/٢٩٨٩٥ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّ النَّمِيمَةَ لَا تُحِلُّ ) . ( طك ) عن ابن عبَّاس معتد .

الْبَيْتِ لَنْ يُقَذِّرَ شَيْئاً وَلَمْ يُنَجِّسُهُ ) . (طك) عن أَنس سَعَة . الْبَيْتِ لَنْ يُقَذِّرَ شَيْئاً وَلَمْ يُنَجِّسُهُ ) . (طك) عن أَنس سَعَة . الْبَيْتِ لَنْ يُقَذِّرَ شَيْئاً وَلَمْ يُنَجِّسُهُ ) . (طك) عن أَنس سَعَة مَجْبَنَةُ مَجْبَنَةُ مَجْبَنَةُ مَجْبَنَةً مَحْبَنَةً مَدْبَنَةً مَدْبَنَةً مَدْبَنَةً مَحْبَنَةً مَحْبَنَةً مَدْبَنَةً مُحْبَنَةً مُحْبَنَةً مَدْبَنَةً مُحْبَنَةً مَدْبَنَةً مَدْبَنَةً مَدْبَنَةً مَدْبَنَةً مُحْبَنَةً مَدْبَنَةً مُحْبَنَةً مَدْبَنَةً مَدْبَعْتُ مَدْبَنَةً مُحْبَنَةً مُحْبَنَةً مُحْبَنَةً مُحْبَنَةً مَدَالِهُ مَالِهُ مَالِهُ مُعْبَنِهُ مَا مُعْبَنِهُ مَالِهُ مِنْ مَالِهُ مَالْهُ مَالِهُ مَالِهُ مَالِهُ مَالِهُ مَالِهُ مَالْهُ مَالِهُ مَالِهُ مَالْهُ مَالِهُ مَالْهُ مَالِهُ مَالِهُ مَالِهُ مَالْهُ مَا

وَإِنَّ آخِرَ وَطْأَةٍ وَطِئَهَا اللهُ بِوَجِّ (). (حم) عن يعلى بن مرَّة سَعِبَد.

الْعُلْيَا، وَإِنَّ السَّائِلَةَ هِيَ السَّفْلَى، وَمَا اسْتَغْنَيْتَ فَلَا تَسْأَلْ، فَإِنَّ الْيُدَ الْمُعْطِيَةَ هِيَ السُّفْلَى، وَمَا اسْتَغْنَيْتَ فَلَا تَسْأَلْ، فَإِنَّ الْعُطِية مَالَ اللهِ مَسْتُولٌ وَمَنْطِيُّ ). (حم ، بز، طكس ) عن عطية مَالَ اللهِ مَسْتُولٌ وَمَنْطِيُّ ). (حم ، بز، طكس ) عن عطية قَالَ: قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْهِ فِي وَفْدٍ مِنْ قَوْمِي فَدَخَلُوا وَتَخَلَّفْتُ فَقَالَ:

(١) وَجّ : موضع بناحية الطائف . (نهاية : ١٥٤/٥)

هَلْ قَدِمَ مَعَكُمْ أَحَدُ غَيْرُكُمْ ؟ قَالُوا: فَتَى خَلَّفْنَاهُ عَلَى رِحَالِنَا، قَالَ: أَرْسِلُوا إِلَيْهِ، فَلَمَّا دَخَلْتُ اسْتَقْبَلَنِي وَكَلَّمَنِي بِلُغَتِي وَذَكَرَهُ).

الْغُلَامِ كَبْشاً وَلَا تَعُقُّ عَنِ الْجَارِيَةِ لَ أَوْ قَالَ : تَلْبَحُ لَ فَعُقُّواَ الْغُلَامِ كَبْشاً وَلَا تَعُقُّ عَنِ الْجَارِيَةِ لَ أَوْ قَالَ : تَلْبَحُ لَ فَعُقُّواَ الْغُلَامِ كَبْشَانُ وَعَنِ الْجَارِيَةِ كَبْشاً ) . (بز) عن أو اذْبَحُوا عَنِ الْغُلَامِ كَبْشَيْن وَعَن الْجَارِيَةِ كَبْشاً ) . (بز) عن أي هُريرة سَتَ .

مَا تَعَلَّقَ بِهِ النَّبِيُّ عِلَيْهِ : (إِنَّ آخِرَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ النَّبِيُّ عِلَيْهِ : (إِنَّ آخِرَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ الْمُعْلَ الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ الْأُولَى : إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَافْعَلَ مَا شِئْتَ ) . (حم . بز ) عن حذيفة مَنْتُ .

مَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفَّنُوهُ وَأَلْحَدُوا لَهُ وَدَفَنُوهُ وَقَالُوا : هَٰذِهِ سُنَّتُكُمْ عَالَمُ اللَّائِكَةُ يَا بَنِي آدَمَ فِي مَوْتَاكُمْ ). (طس) عن أُبيِّ بن كعبِ رَسِّتُ .

مَا النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ خَيْرُ أَهْلِي اللَّبِيُّ عَلِيْهِ : (إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ خَيْرُ أَهْلِي أَوْ مِنْ خَيْرِ أَهْلِي ). (طكس) عن أبي حية البدري سَتَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ يَوْمَ خَيْبَرَ لَا يَنْظُرُ فِي نَاحِيَةٍ إِلَّا رَأَى أَبَا سُفْيَانَ النَّابِيُّ عَلِيْهِ يَوْمَ خَيْبَرَ لَا يَنْظُرُ فِي نَاحِيَةٍ إِلَّا رَأَى أَبَا سُفْيَانَ البن الْحارِث يُقَاتِلُ فَذَكَرَهُ ).

٨٧٩/٢٩٩٠٤ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِنَّ أَبَا مُوسَى يَقْرَأُ عَلَى مِرْمَارٍ مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ ) . (ع) عن أنسِ مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ ) . (ع) عن أنسِ مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ ) . (ع)

مَحْبُوسٌ بِدَيْنِهِ ﴿ إِنَّ أَبَاكَ مَحْبُوسٌ بِدَيْنِهِ ﴿ إِنَّ أَبَاكَ مَحْبُوسٌ بِدَيْنِهِ وَلَيْسَ عَنْهُ . فَقَالَ : قَضَيْتُهُ مَا خَلَا امْرَأَةٍ ادَّعَتْ دِينَارَيْنِ وَلَيْسَ فَاقْضِ عَنْهُ . فَقَالَ : قَضَيْتُهُ مَا خَلَا امْرَأَةٍ ادَّعَتْ دِينَارَيْنِ وَلَيْسَ

لَهَا بَيِّنَةٌ ، قَالَ : أَعْطِهَا فَإِنَّهَا صَادِقَةٌ فَأَعْطَيْتُهَا ) . (ع) عن سعد ابن الْأَطُول سَعْد أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَم وَعِيَالًا وَدَيْناً فَذَكَرَهُ ) .

قَدَجْعَلَ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ مَخْرَجاً ، بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثُ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ ، فَدَجْعَلَ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ مَخْرَجاً ، بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثُ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ ، وَتِسْعُ مِائَة وَسَبْعُ وَتِسْعُونَ إِنْمٌ فِي عُنْقِهِ ) . ( طك ) عن إبراهيم وتِسْعُ مِائَة وَسَبْعُ وَتِسْعُونَ إِنْمٌ فِي عُنْقِهِ ) . ( طك ) عن إبراهيم ابن عبادَة بن الصَّامِت عن أبيهِ عن جدِّهِ قَالَ : طَلَّقَ رَجُلُ ابن عبادَة بن الصَّامِت عن أبيهِ عن جدِّهِ قَالَ : طَلَّقَ رَجُلُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ فَسَأَلُوهُ هَلْ لَهُ مِنْ الْمَرَأَتَهُ أَلْفاً فَانْطَلَقَ بَنُوهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَسَأَلُوهُ هَلْ لَهُ مِنْ مَخْرَجِ فَذَكَرَهُ ) .

١٠٠٧ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ إِنَّ أَبْغَضَ الْخَلْقِ إِلَى الْخَلْقِ إِلَى الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ لَمَنْ آمَنَ ثُمَّ كَفَرَ ﴾ . ﴿ طَكَ ﴾ عن مُعاذ بن جبل سَتَ .

٨٨٣/٢٩٩٠٨ \_ قال النَّبِيُّ عِلَيْهِ : ﴿ إِنَّ إِبْلِيسَ قَالَ لِرَبِّهِ :

وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ لَا أَبْرَحُ أَغْوِى بَنَى آدَمَ مَا دَامَتِ الْأَرْوَاحُ فِيهِمْ فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ : فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أَبْرَحُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي ) . (حم ، طس ) عن أبي سعيد مشت .

مَكْتُوم فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِي بِلَالٌ). (حم) عن حبيب ابن عبد الرَّحمٰن مَشْتَه .

٠ ٨٨٥/٢٩٩١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ﴿ إِنَّ ابْنَكِ أَوَّلُ مَنْ

ضَحِكَ اللهُ لَهُ وَاهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ \_ قَالَهُ لِأُمْ سَعْدِ بْن ِ هُعَادٍ لَمَّا مَاتَ سَعْدٌ بن ِ هُعَادٍ لَمَّا مَاتَ سَعْدٌ بنا مِعْدٌ بنا مِعْدُ اللهُ عَن أَسَمَاءَ بنت يزيد المُسْعَد .

فَى أَوَّلِ لَيْلَةً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَا تُغْلَقُ إِلَى آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْهُ ) . ( إِنَّ أَبُوابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَا تُغْلَقُ إِلَى آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْهُ ) . ( طص ) عن أبي سعيد مشته .

النَّارِ). (طك) عن عمران بن حصين الشَّيْ عَلَيْةِ : (إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ وَأَنْتَ فِي النَّبِيُّ عَلَيْةِ النَّبِيُّ عَلَيْقِ النَّبِيِّ النَّبِي النَّالِي النَّبِي النَّالِي النَّبِي النَّالِي النَّالِي النَّبِي النَّالِي النَّالِي النَّبِي النَّالِي النَّبِي النَّالِي النَّلُولُ اللَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

الْفَرَائِض إِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (إِنَّ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ بَعْدَ الْفَرَائِض إِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَى الْمُسْلِمِ ). (طك) عن ابن عبَّاس سَتَعَد.

الْخُلَاقاً الْمُوطَّوُّونَ أَكْنَافاً اللَّبِيُّ عَلَيْهِ : (إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَىَّ أَحَّاسِنُكُمْ أَخُلَاقاً اللَّوَسَ أَخُلَاقاً اللَّوَسَ أَكُمُ وَيُؤْلَفُونَ ، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَىَّ اللَّوَسَونَ الْبَرَاءَ إِلَىَّ اللَّهَ مِسُونَ الْبَرَاءَ الْعَنَتَ ). (طسص) عن أي هُريرةَ مَا الْمَحَدِ .

١٤ ٨٩٠/٢٩٩١٥ ـ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْقِيَامَةِ الْقِيَامَةِ أَخْلَاقًا ، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْقَيَامَةِ الْقَيْقُونَ الْكُونُ الْقَيَامَةِ الْقَيْمِةُ وَلَا الْقَيَامَةِ الْقَيْمِ الْعَلَى الْعَلَيْقِيْقِ الْقَلْمَةُ الْقَيْمَةُ وَلَا الْقَيْمَةُ وَلَا الْعَلَيْمِ الْعَلْمَةُ الْعَلْمَةُ وَلَا الْعَلَيْمِ الْعَلَى الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلْمَةُ وَلِي الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَيْمِ الْعَلَى الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَيْمِ الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْع

(١) المتفَـيْـهـِـقُ : الذي يتوسع بكلامه ويتنطع . ( لسان العرب : ٣١٤ )

مُرَاب، أَنْتَ أَبُو تُرَاب). (طكس) عن أبي الطُّفَيْل الشَّعَ قَالَ: تُرَاب، أَنْتَ أَبُو تُرَاب). (طكس) عن أبي الطُّفَيْل الشَّعَة قَالَ: جَاءَ النَّيُّ عَلَيْ وَعَلَيُّ نَائِمٌ عَلَى التُّرَاب فَذَكَرَهُ).

٩٨٢/٢٩٩ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ فَلْيُصَلِّ ، وَتَوَجَّهَ نَحْوَ الْحَبَشَةِ فَكْبَرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً ) . ( طك ) عن حذيفة بن أُسيد سَتَ .

مَنْزِلَةً لَيَنْظُرُ فِي مُلْكِهِ أَلْفَىْ سَنَة يَرِي أَقْصَاهُ كَمَا يَرِي أَمْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لَيَنْظُرُ فِي مُلْكِهِ أَلْفَىْ سَنَة يَرِي أَقْصَاهُ كَمَا يَرِي أَدْنَاهُ، يَنْظُرُ أَزْوَاجَهُ وَخَدَمَهُ وَسُرُرَهُ . وَإِنَّ أَفْضَلَهُمْ مَنْزِلَةً لَمَنْ يَنْظُرُ فِي وَجْهِ اللهِ تَعَالَى كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ ) . (حم، ع، طك) عن أبن عمر نطف .

مُنْذُ قَعَدْتُمْ فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا مِنْ أَدْنَاهَا إِلَى أَقْصَاهَا ، فَخَيْرٌ ثَمَرَاتِكُمُ مُنْذُ قَعَدْتُمْ فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا مِنْ أَدْنَاهَا إِلَى أَقْصَاهَا ، فَخَيْرٌ ثَمَرَاتِكُمُ أَنْدُ قَعَدْتُمْ فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا مِنْ أَدْنَاهَا إِلَى أَقْصَاهَا ، فَخَيْرٌ ثَمَرَاتِكُمُ الْبَرْنِيُّ يُنْدُهِبُ الدَّاءَ وَلَا دَاءَ فِيهِ ) . (طس ) عن أنس سَتُ أَنَّ الْبَرْنِيُّ يُنْدُهِبُ الدَّاءَ وَلَا دَاءَ فِيهِ ) . (طس ) عن أنس سَتَ أَنْ وَفَلَ دَاءَ فِيهِ ) . وفَلْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ فَاقْفَبَلَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ : لَكُمْ وَفَلَا : لَكُمْ

ثَمَرَةٌ تَدْعُونَهَا كَذَا وَكَذَا وَثَمَرَةٌ كَذَا وَعَدَّ ثِمَارَ أَلْوَانِهِمْ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: لَوْ كُنْتَ وَلِدْتَ فِي جَوْفِ هَجَرَ مَا كُنْتَ أَعْلَمَ مِنْكَ السَّاعَةَ، أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَذَكَرَهُ).

الْجَنَّةِ عَلَيْ الْجَنَّةِ مَا الْبَيْ عَلَيْ الْجَنَّةِ الْهَلِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنِّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَهُنَّ بِأَحْسَنِ أَصْوَاتٍ مَا سَمِعَهَا أَحَدُ قَطُّ، إِنَّ مِمَّا لَيْغَنِّينَ بِهِ : نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَمُتُ ). (طسص) عن ابن عمر مشت. يُغَنِّينَ بِهِ : نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَمُتُ ). (طسص) عن ابن عمر مشت.

١٤٩٧/٢٩٩٢٢ \_ إِنَّ اسْتِلَامَهُمَا \_ أَيْ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَالرُّكُنَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَالرُّكُنَ الْيَمَانِيَّ \_ يَحُطُّ الْخَطَايَا ) . (حم ) عن ابن عمر مشته .

الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْمَنْ يَقُومُ عَلَى رَأْسِهِ عَشَرَةُ الْكَفَ غُلَام ، بِيَلَة أَجْمَعِينَ دَرَجَةً لَمَنْ يَقُومُ عَلَى رَأْسِهِ عَشَرَةُ الْكَفِ غُلام ، بِيلَة أَجْمَعِينَ دَرَجَةً لَمَنْ يَقُومُ عَلَى رَأْسِهِ عَشَرَةُ الْكَفِ غُلام ، بِيلَة كُلِّ وَاحِدَ صَفْحَتَانِ ، وَاحِدَةُ مِنْ ذَهَب وَأُخْرِى مِنْ فَضَّةً ، فِي كُلِّ وَاحِدَة لَوْنٌ لَيْسَ فِي الْأُخْرَى مِثْلُهُ يَأْكُلُ مِنْ آخِرِهَا مِثْلَ مَا يَأْكُلُ مِنْ آخِرِهَا مِثْلَ مَا يَأْكُلُ مِنْ آخِرِهَا مِثْلَ مَا يَأْكُلُ مِنْ آخِرِهَا مِثْلَ اللَّذَي يَجِدُ لِأَوَّلِهَا مِنْ الطِّيب وَاللَّذَةِ مِثْلَ الَّذِي يَجِدُ لِأَوَّلِهَا مِنْ الطِيب وَاللَّذَةِ مِثْلَ الَّذِي يَجِدُ لِأَوَّلِهَا مِنْ الطِيب وَاللَّذَةِ مِثْلَ الَّذِي يَجِدُ لِأَوَّلِهَا مِنْ الطَيب وَاللَّذَةِ مِثْلَ اللَّذِي يَجِدُ لِأَوَّلِهَا مَنْ يَكُونُ ذَٰلِكَ رِيحُ المسْك الْأَذْفَرِ . لَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ إِخْوَاناً عَلَى شُرُو مُتَقَابِلِينَ ) . (طس) عن أنس مَنْ الله وَلَا يَتَغَوَّطُونَ إِخْوَاناً عَلَى شُرُو مُتَقَابِلِينَ ) . (طس) عن أنس مَنْ الله وَلَا النَّي يُعَلِيدٍ : ( إِنَّ أَشَدَّ النَّاس عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ

عَذَاباً الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، وَالضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ ، وَمَنْ جَحَلَهُ عَذَاباً الْقَاتِلُ غَيْرَ فَارِبِهِ ، وَمَنْ جَحَلَهُ عَذَاباً الْقَاتِلُ غَيْرَ فَارِبِهِ ، وَمَنْ جَعَدِ عَفْر نِعْمَةَ مَوَالِيهِ فَقَدْ بَرِئَ مُمَّا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ) . (ع) عن جعفر ابن محمَّد عن أبيهِ عن جَدِّه) .

تَعَالَى أَشْكُرُهُمْ لِلنَّاسِ). (حم، طك) عن الأَشعث بن قيس مَصَد. تَعَالَى أَشْكُرُهُمْ لِلنَّاسِ). (حم، طك) عن الأَشعث بن قيس مَصَد. عَالَى أَشْكُرُهُمْ لِلنَّاسِ). (حم، طك) عن الأَشعث بن قيس مَصَد. كَالَ شُكُرُهُمْ لِلنَّاسِ فَيُحَدِّقُ وَكَالَ النَّبِيُ عَنْدُرَةَ سَبَتْهُ الْجِنُّ وَكَالَ مَعَهُمْ حَدِيثُ خُرَافَةً مِنْ بَنِي عُذْرَةَ سَبَتْهُ الْجِنُّ وَكَالَ مَعَهُمْ فَإِذَا اسْتَرَقُوا السَّمْعَ أَخْبَرُوهُ فَيُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيُحَدِّزُونَ بِهِ كَمَا فَإِذَا اسْتَرَقُوا السَّمْعَ أَخْبَرُوهُ فَيُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيُحَدِّزُونَ بِهِ كَمَا قَالَ ). (طس) عن عائشة نشس .

عَامِكُمْ عَامِكُمْ عَالَمُ النَّبِيُ عَلِيْهِ : ( إِنَّ أَطْهَرَ طَعَامِكُمْ مَا مَسَّنَهُ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَلِيهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِي النَّبِيِّ النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّهِ النَّبِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

عَلَمُ الطَّاعَةِ الطَّاعَةِ الطَّاعَةِ الطَّاعَةِ الطَّاعَةِ الطَّاعَةِ الطَّاعَةِ الطَّاعَةِ الطَّاعَةِ الرَّحِمِ ، حَتَّى إِنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ لَيَكُونُونَ فُجَّاراً فَتَنْمُو ثُواللَّهُمْ وَيَكُثُرُ عَدَدُهُمْ إِذَا وَصَلُوا أَرْحَامَهُمْ ، وَإِنَّ أَعْجَلَ المَعْصِيةِ أَمُواللَّهُمْ وَيَكُثُرُ عَدَدُهُمْ إِذَا وَصَلُوا أَرْحَامَهُمْ ، وَإِنَّ أَعْجَلَ المَعْصِيةِ عَمُواللَّهُمْ وَيَكُثُرُ عَدَدُهُمْ إِذَا وَصَلُوا أَرْحَامَهُمْ ، وَإِنَّ أَعْجَلَ المَعْصِيةِ عَقُوبَةً الْبَغْيُ وَالْخِيَانَةُ ، وَالْيَمِينُ الْعَمُوسُ يُذَهِبُ اللَّالَ وَيُتُقِلُ عَقُوبَةً الْبَغْيُ وَالْخِيَانَةُ ، وَالْيَمِينُ الْعَمُوسُ يُذَهِبُ اللَّالَ وَيُتُولُ فَيُعْولُ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيُتُولُ المَّيَارَ بَلَاقِعَ ) . ( طس ) عن أبي سَلَمَة عن أبي هُريرة مَعْدِرة مَعْدَادُ المَّيَارَ بَلَاقِعَ ) . ( طس ) عن أبي سَلَمَة عن أبي هُريرة مَعْدَرة مَعْدَادً المَعْدَادُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدَادُ الْعَلْمُولُ الْعَلْمُولُ الْعَلْمُولُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ الْعَالَ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُ الْعَلْمُ الْعَلَالُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَالُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَالُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَقِ الْعَلْمُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَامُ الْعُلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْع

٩٠٤/٢٩٩٢٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةٍ : ﴿ إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى

اللهِ مَنْ قَتَلَ فِى الْحَرَمِ أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ بِدُخُولِ الْجَاهِلِيَّــةِ ) . (حم ) عن ابن عمرو سَعْتَ .

أَبْصَرُهُمْ بِالْحَقِّ إِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ وَإِنْ كَانَ يُقَصِّرُ فِي الْعَمَلِ أَبْصَرُهُمْ بِالْحَقِّ إِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ وَإِنْ كَانَ يُقَصِّرُ فِي الْعَمَلِ وَإِنْ كَانَ يَقَصِّرُ فِي الْعَمَلِ وَإِنْ كَانَ يَزْحَفُ عَلَى إِسْتِهِ زَحْفًا ، وَاخْتَلَفَ مَنْ كَانَ قَبْلِي عَلَى وَإِنْ كَانَ يَزْحَفُ عَلَى إِسْتِهِ زَحْفًا ، وَاخْتَلَفَ مَنْ كَانَ قَبْلِي عَلَى وَإِنْ كَانَ يَزْحَفُ عَلَى إِسْتِهِ زَحْفًا ، وَاخْتَلَفَ مَنْ كَانَ قَبْلِي عَلَى اللّهُ وَهَلَكَ سَائِرُهُنَ ، فِرْقَدَ تُو الْبِلَادِ آذَتِ اللّهُ وَقَاتَلُوهُمْ عَلَى دِينِهِمْ وَدِينِ عِيسَى فَسَاحُوا فِي الْبِلَادِ وَتَرَهَّبُوا فَهُمُ النَّذِينَ قَالَ اللهُ فِيهِمْ رَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا . الْآيَة ) . وَتَرَهَّبُوا فَهُمُ الَّذِينَ قَالَ اللهُ فِيهِمْ رَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا . الْآيَة ) . (طك ) عن ابن مسعُود نَا اللهُ وَيهِمْ .

عَلَمَ أَنَّ اللهَ مَعَكَ حَيْثُ مَا كُنْتَ ) . ( طكس ) عن عبادةَ ابن الصَّامت عبادةَ ابن الصَّامت عبادةَ .

عَلَى ذِى الرَّحِمِ الْكَاشِحِ ) . (حم ، طك ) عن أَبِي أَيْوب مِن وَ عَلَى ذِى الرَّحِمِ الْكَاشِحِ ) . (حم ، طك ) عن أَبِي أَيُّوب مِن وَ عَلَى ذِى الرَّحِمِ الْكَاشِحِ ) . (حم ، طك ) عن أَبِي أَيُّوب مِن وَ عَلَى ذِى الرَّحِمِ الْكَاشِحِ ) . (حم ، طك ) عن أَبِي أَيُّوب مِن وَ اللهِ عَنْ لَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ لَا اللهِ عَنْ عَمْ وَ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَمْ وَ وَاللهِ اللهِ ال

أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً ، وَإِنَّا حُسْنَ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ دَرَجَةَ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ). (بز) عن أنس منعض .

وَبَطَتُهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا ) . (حم ) عن أبي هُرِيرةَ رَسَتَ فِي هِرَّةَ رَبَطَتُهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا ) . (حم ) عن أبي هُريرةَ رَسَتَ وَلَمَّا حَدَّثَ بِهِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَسِّهِ أَنْتَ الَّذِي تَحَدَّثُتَ بِكَذَا ؟ قَالَ : سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَتْ : هَلْ تَدْرِي مَا كَانَتِ المَرْأَةُ ؟ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَتْ كَافِرةً ، وَإِنَّ الْمَوْمِنَ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ إِنَّ الْمَوْمِنَ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ إِنَّ الْمَوْمِنَ أَكُرَمُ عَلَى اللهِ مَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَانْظُرْ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ فَانْظُرْ كَدُرِي مَا تَعَدِّبُهُ فِي هَذِهِ ، فَإِذَا حَدَّثَتَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَانْظُرْ كَدُنْ تَعُرَبُهُ فِي هَذِهِ ، فَإِذَا حَدَّثَتَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَانْظُرْ كَدُنْ تَعُدِّبُهُ فِي هَذِهِ ، فَإِذَا حَدَّثَتَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَانْظُرْ كَدُونَ تُحَدِّثُ ) .

وَقَدَتْ وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ هِي فَاكُفِنُوهَا فَأَكُفَ أَنَاهَا وَإِنَّا لَجِياعٌ). فَقَدَتْ وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ هِي فَاكُفِنُوهَا فَأَكُفَ أَنَاهَا وَإِنَّا لَجِياعٌ). (حم، ع، بز، طك) عن عبد الرَّحمٰن بن حَسنَةً مِنْ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ فِي سَفَر، فَنَزَلْنَا أَرْضاً كَثِيرَةَ الضَّباب، كُنَّا عِنْدَ النَّبِي عَلَيْ فِي سَفَر، فَنَزَلْنَا أَرْضاً كَثِيرَةَ الضَّباب، قَالَ: فَبَيْنَا الْقِدْرُ تَعْلَى بِهَا إِذَ خَرَجَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِيهَا وَذَبَحْنَا، قَالَ: فَبَيْنَا الْقِدْرُ تَعْلَى بِهَا إِذَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَالَ فَذَكَرَهُ).

الْجَنَّةِ يَطَّلِعُونَ إِلَى أُنَاسِ مِنْ أَهْلِ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (إِنَّ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيَقُولُونَ : بِمَ دَخَلْتُمُ الْجَنَّةِ يَطَّلِعُونَ إِلَى أُنَاسِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيَقُولُونَ : بِمَ دَخَلْتُمُ النَّارَ ؟ فَوَ اللهِ مَا دَخَلْنَا الْجَنَّةَ إِلَّا بِمَا تَعَلَّمْنَا مِنْكُمْ ، فَيَقُولُونَ لَنَا : كُنَّا نَقُولُ وَلَا نَفُعلُ ) . (طك) عن الوليد بن عقبة نائت .

طَمَعُهُمْ فَتَسْتَنِيرُ بُيُوتُهُمْ ) . (طس ) عن أبي هريرةَ سَعَتَ لَيَقَلِّ . طَمَعُهُمْ فَتَسْتَنِيرُ بُيُوتُهُمْ ) . (طس ) عن أبي هريرةَ سَعَتَ .

٩١٤/٢٩٩٣٩ - قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِنَّ أَهْلَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى يَرَاهُمْ مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُمْ كَمَا يُرَى الْكُوْكَبُ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ، وَأَهُمْ مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُمْ ) . ( طَكُ ) عن جابرٍ مَنْهُمْ .

عَالَمُ السَّرْكِ يُعْفُونَ فَاعْفُوا النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( أَإِنَّ أَهْلَ الشَّرْكِ يُعْفُونَ شَوَارِبَهُمْ ، وَيَحُفُّونَ لِحَاهُمْ ، فَاعْفُوا اللِّحٰي وَأَحِفُّوا الشَّوَارِبَ ) . (بز ) عن أبي هُريرةَ سَتَ .

رَبُونَ بَدُعُونَ مَاكِمُ النَّانِ يَدْعُونَ ، لَهُ النَّارِ يَدْعُونَ ، ثُمَّ مَاكِشُونَ ، ثُمَّ مَاكِشُونَ ، ثُمَّ يَقُولُ : إِنَّكُمْ مَاكِشُونَ ، ثُمَّ يَقُولُ : إِنَّكُمْ مَاكِشُونَ ، ثُمَّ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ فَيَقُولُونَ : رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ فَيَقُولُونَ : رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ مِثْلَ الدُّنْيَا ، ثُمَّ يَقُولُ : اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ ، فَلَا يُجِيبُهُمْ مِثْلَ الدُّنْيَا ، ثُمَّ يَقُولُ : اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ ، فَلَا يُحِيبُهُمْ مِثْلَ الدُّنْيَا ، ثُمَّ يَقُولُ : اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ ، فَلَا يُحِيبُهُمْ مَثْلَ الدُّنِيا ، ثُمَّ يَقُولُ : اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ ، فَلَا يُحِيبُهُمْ مِثْلَ الدُّنِيا ، ثُمَّ يَقُولُ : اخْسَؤُوا فِيها وَلَا تُكَلِّمُونَ ، فَكَا هُو إِلَّا الزَّفِيرُ وَالشَّهِيقُ تَشْبَهُ أَصُواتُهُمْ أَصُواتُهُمْ أَصُواتَ الْحُمْرِ أَوْلُهَا شَهِيقٌ وَآخِرُهَا زَفِيرُ ) . ( طك ) عن أَصُواتَ الْحُمْرِ أَوْلُهَا شَهِيقٌ وَآخِرُهَا زَفِيرُ ) . ( طك ) عن ابن عمرو منفض .

الْإِيمَانِ عَرَى الْإِيمَانِ عَلَيْهِ : ( إِنَّ أَوْسَطَ عُرَى الْإِيمَانِ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِنَّ أَوْسَطَ عُرَى الْإِيمَانِ أَنْ تُحِبَّ فِي اللهِ وَتُبْغِضَ فِي اللهِ ) . ( حم ، طك ) عن البراء بن عَازب سَتَّ فَي اللهِ وَتُبْغِضَ فِي اللهِ ! أَيُّ عُرَى الْإِسْلَامِ أَوْسَطُ ؟ عَازب سَتَّ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ! أَيُّ عُرَى الْإِسْلَامِ أَوْسَطُ ؟ قَالُوا : الطَّلَامُ اللهِ اللهِلمُ اللهِ ا

حَسَنَةٌ ، قَالُوا : وَمَا هِيَ بِهَا ؟ قَالُوا : صِيامُ رَمَضَانَ ، قَالَ : حَسَنٌ وَمَا هُوَ بِهِ ؟ قَالُوا : وَمَا هُوَ بِهِ ؟ قَالُوا : وَمَا هُوَ بِهِ ؟ قَالُوا : الْحَجُّ ، قَالَ : حَسَنٌ وَمَا هُوَ بِهِ ؟ قَالُوا : الْجِهَادُ ، قَالَ : حَسَنٌ وَمَا هُوَ بِهِ ، إِنَّ أَوْسَطَ عُرِي الْإِيمَانِ الخ . . ).

الْجَنَّةَ : أَنَا وَأَنْتَ يَا عَلَيُّ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَذَرَارِينَا خَلْفَ طُهُورِنَا ، وَأَزْوَاجُنَا خَلْفَ ذَرَارِينَا ، وَشِيعَتُنَا عَنْ أَيْمَانِنَا وَعَنْ شَمَائِلِنَا ) . ( طك ) عن أبي رافع من المنت .

شَمَائِلِنَا). (طك) عن أبي رافع نَصَدَ. والله السَّاعة السَّاعة السَّاعة السَّاعة السَّاعة السَّاعة السَّاعة الله تَخْرُجُ مِنَ المَشْرِقِ وَتَحْشُرُهُمْ إِلَى المَغْرِبِ). (طس) عن عبد الله بن سلام مَصَدَ.

وَيَقُولُونَ : أَى وَبَّنَا ، نَحْنُ نُسَبِّحُكُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ الللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ الللْمُؤُمُومُ الللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِ اللللْمُؤُمُومُ الللْمُؤْمُومُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْ

قاتَلُوا فِي سَبِيلِي ، فَتَدْخُلُ اللَّائِكَةُ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابِ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ، عَلَيْكُمْ مِنْ كُلِّ بَابِ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ . مَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبِي الدَّارِ ) . (طك ) عن ابن عمر سَعْت . مَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبِي الدَّارِ ) . (طك ) عن ابن عمر سَعْت . عَلْمُ فَنَى عَمْ يَقْضَى عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيكَامَةِ عَنْزَانِ ذَاتُ قَرْنٍ وَغَيْرُ ذَاتِ قَرْنٍ ) . (طس ) عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيكَامَةِ عَنْزَانِ ذَاتُ قَرْنٍ وَغَيْرُ ذَاتِ قَرْنٍ ) . (طس ) عن أبي هُريرة سَعْت .

رَبِّي بَعْدَ عِبَادَةِ الْأَوْتَانِ: شُرْبُ الْخَمْرِ، وَمُلَاحَاةُ (١) الرَّجُلِ). ( إِنَّ أُوَّلَ شَيْءٍ نَهاني عَنْهُ رَبِّي عَلِيْهِ: ( إِنَّ أُوَّلَ شَيْءٍ نَهاني عَنْهُ رَبِّي بَعْدَ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ: شُرْبُ الْخَمْرِ، وَمُلَاحَاةُ (١) الرَّجُلِ). ( بز، طك) عن أبي الدَّرداءِ ومُعاذِ نَصْتَهَ .

الْقَلَمُ وَأَمْرَهُ أَنْ يَكْتُبَ كُلَّ شَيْءٍ ). (ع) عن ابن عبّاس اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَأَمْرَهُ أَنْ يَكْتُبَ كُلَّ شَيْءٍ ). (ع) عن ابن عبّاس المست. الْقَلَمُ وَأَمْرَهُ أَنْ يَكْتُبَ كُلَّ شَيْءٍ ). (ع) عن ابن عبّاس المست. والله أَنْ وَأَنْ أَنْ أَوْلَ عَظْمٍ مِنَ السّمَالِ عَظْمٍ مِنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

على النَّاسِ مِنْ دِينهِمُ الصَّلَاةُ، وَآخِرَ مَا يَبْقَى الصَّلَاةُ، وَأَوَّلَ مَا افْتَرَضَ اللهُ عَلَى النَّاسِ مِنْ دِينهِمُ الصَّلَاةُ، وَآخِرَ مَا يَبْقَى الصَّلَاةُ، وَأَوَّلَ مَا يُخَاسِبُ بِهِ الصَّلَاةَ، يَقُولُ اللهُ: انْظُرُوا فِى صَلَاةِ عَبْدِى فَإِنْ مَا يُحَاسِبُ بِهِ الصَّلَاةَ، يَقُولُ اللهُ: انْظُرُوا فِى صَلَاةِ عَبْدِى فَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً قَالَ: آنْظُرُوا هَلْ كَانَتْ تَامَّةً مَنَ التَّطُوَّعِ ، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً قَالَ: آنْظُرُوا هَلْ مِنْ التَّطُوَّعِ ، مِنْ تَطَوِّع ؟ فَإِنْ وُجِدَ لَهُ تَطَوِّعٌ تُمِّمَتِ الْفَرِيضَةُ مِنَ التَّطُوَّعِ ، مِنْ التَّطُوَّعِ ، (نَهاية : ٢٤٣٤) على اللهُ مَلاحاة الرجال : مقاولتهم ومخاصمتهم . (نهاية : ٢٤٣٤)

عال النَّبِيُّ عَلَيْكِ : ( إِنَّ أُوَّلَ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ خَيَارُهُمْ ، وَآخِرَهَا شِرَارُهُمْ مُخْتَلِفِينَ مُتَفَرِّقِينَ ، فَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بَخِيَارُهُمْ ، وَآخِرَهَا شِرَارُهُمْ مُخْتَلِفِينَ مُتَفَرِّقِينَ ، فَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يَأْتِي إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ ) . (طك) عن ابن مسعُود يستُن .

١٤ ٩٢٩/٢٩٩٥٤ – قال النَّبِيَّ عَلَيْهُ: ( إِنَّ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ النَّسْرِيقِ أَيَّامُ النَّسْرِيقِ أَيَّامُ النَّسْرِيقِ أَيَّامُ اللَّهِ وَشُرْبِ). ( طك ) عن عمر بن عبد الله الْعدوى مَسْتَد. مَا وَشُرْب ). ( طك ) عن عمر بن عبد الله الْعدوى مَسْتَد. مَا وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالْمُوالِمُولِقُولُ وَاللَّهُ وَل

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْن أُمِّ مَكَّتُوم ، وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكَتُوم ، وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم إِلاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يُقَالَ : أَصْبَحْتَ ) . (طس ) عن سهل أُمِّ مَكْتُوم لِلَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يُقَالَ : أَصْبَحْتَ ) . (طس ) عن سهل ابن سعد المُتَّن .

٧٥ ٩٣٢/٢٩٩ \_ قال النَّيُّ عَلَيْهِ : ( إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ ثَلَاثُ سَنَوَات ،تُمْسِكُ السَّمَاءُ أَوَّلَ سَنَة ثُلُثَ قَطْرِهَا وَالْأَرْضُ ثُلُثَ نَبَاتِهَا ، وَالسَّنَّةُ الثَّانِيَةُ تُمْسِكُ السَّمَاءُ ثُلُثَى قَطْرِهَا وَالْأَرْضُ ثُلُثَى " نَبَاتِهَا ، وَالسَّنَةُ الثَّالِثَةُ تُمْسِكُ السَّمَاءُ قَطْرَهَا وَالْأَرْضَ نَبَاتَهَا حَتَّى لَا يَبْقَلَى ذُو خُفٍّ وَلَا حَافِر إِلَّا هَلَكَ ، وَإِنَّا مِنْ أَشَدِّ فِتْنَتِهِ أَنْ يَأْتِيَ الْأَعْرَانِيَّ فَيَقُولُ أَرَأَيْتَ إِنْ أَحْيَيْتُ لَكَ إِبلَكَ تَعْلَمُ أَنِّي رَبُّكَ ؟ قَالَ : بَلِي ، فَتَمَثَّلَ لَهُ الشَّيْطَانُ نَحْوَ إِبِلِهِ كَأَحْسَن مَايَكُونُ ضُرُوعاً وَأَعْظَم أَسْنِمَةً . وَيَأْتِي الرَّجُلَ قَدْ مَاتَ أَخُوهُ وَأَبُوهُ <del>وَ</del> فَيَقُولُ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَحْيَيْتُ لَكَ أَبَاكَ وَأَخَاكَ أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنِّي رَبُّكَ ؟ قَالَ : بَلَى . فَيَتَمَثَّلُ لَهُ الشَّيْطَانُ نَحْوَ أَبِيهِ وَنَحْوَ أَخِيهِ قِيلَ : لَقَدْ خُلِعَتْ أَفْئِدَتُنَا بِذِكْرِ اللهِ ذَٰلِكَ ، فَقَالَ : إِنْ يَخْرُجْ ـ يَعْنَى الدَّجَّالَ ـ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ . وَإِلَّا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ . قِيلَ : فَمَا يُجْزِئُ اللَّؤْمِنَ يَوْمَئِذِ ؟ قَالَ : مَا يُجْزِئُ اللَائِكَةَ التَّسْبِيحُ وَالتَّحْمِيدُ وَالتَّهْلِيلُ). (حم، طك) عن أسماء بنت يزيد سطنه .

٩٣٣/٢٩٩٥٨ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ سِنِينَ خَدَّاعَةً ، يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ ، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ ، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ ، وَيَنْظِقُ فِيهَا الْجَائِنُ ، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ ، وَيَنْظِقُ فِيهَا الرُّويْبِضَةُ ؟ قَالَ : السَّفِيهُ يَنْظِقُ فِي أَمْرِ الْعَامَةُ ، قِيلَ : وَمَا الرُّويْبِضَةُ ؟ قَالَ : السَّفِيهُ يَنْظِقُ فِي أَمْرِ الْعَامَةِ ) . ( بن ) عن عمرو بن عوف منصف .

٩٣٤/٢٩٩٥٩ - قال النَّبِيُّ عَقِيدٌ : (إِنَّ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ عَقَبَةً كَوُوداً لَا يَنْجُومِنْهَا إِلَّا كُلُّ مُحِقً ). (بز) عن أبي الدَّرداء سَعَتَ. كَوُوداً لَا يَنْجُومِنْهَا إِلَّا كُلُّ مُحِقً ). (بز) عن أبي الدَّرداء سَعَتَ. كَوُوداً لَا يَنْجُومِنْهَا إِلَّا كُلُّ مُحِقً ). (بز) عن أبي الدَّرداء سَعَتَ. فَر فِيمَا مَنَا النَّبِيُّ عَقِيدٍ : (إِنَّ تَلَاثَةَ نَفَر فِيمَا سَلَفَ مِنَ النَّاسِ انْطَلَقُوا يَمْتَارُونَ لِأَهْلِيهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ السَّمَاءُ

سَلَفَ مِنَ النَّاسِ انْطَلَقُوا يَمْتَارُونَ لِأَهْلِيهِمْ فَأَخَلَتُهُمُ السَّمَاءُ فَلَخَلُوا غَاراً فَلَخَلَ عَلَيْهِمْ حَجَرُ مُتَجَافِي حَتَّى لاَ يَرَوْنَ ضِياءً فِيهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض : قَدْ وَقَعَ الْحَجَرُ وَعَفٰى الْأَثَرُ وَلاَ يَعْلَمُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض : قَدْ وَقَعَ الْحَجَرُ وَعَفٰى الْأَثَرُ وَلاَ يَعْلَمُ بِمَكَانِكُمْ إِلَّا الله مَ فَقَالَ أَحَدُهُمْ اللّهُمَّ إِنَّا الله مَ فَقَالَ أَحَدُهُمُ اللّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَبُوانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ فَحَلَبْتُ لَهُمَا اللّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَبُوانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ فَحَلَبْتُ لَهُمَا فَي إِنَّانِهِمَا فَإِذَا وَجَدْتُهُمَا رَاقِدَيْنِ قُمْتُ عَلَىرَأُسَيْهِمَا كَرَاهِيةَ فَي إِنَائِهِمَا فَا تَيهِمَا فَإِذَا وَجَدْتُهُمَا رَاقِدَيْنِ قُمْتُ عَلَىرَأُسَيْهِمَا كَرَاهِيةَ أَنْ يَعْمَلُهُ أَنَّ وَجَدْتُهُمَا فَي رُعُوسِهِمَا حَتَّى يَسْتَيْقِظَا مَتَى يَسْتَيْقِظَانَ ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّ فَي رُغُوسِهِمَا حَتَّى يَسْتَيْقِظَا مَتَى يَسْتَيْقِظَانَ ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ فَا اللّهُمُ عَنَا . فَزَالَ ثُلُثُ الْحَجَرِ ، وَقَالَ الْآخَرُ : اللّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ فَلَتُ عَنَا . فَزَالَ ثُلُثُ الْحَجَرِ ، وَقَالَ الْآخَرُ : اللّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ فَلَتُ عَنَا . فَزَالَ ثُلُثُ الْحَجَرِ ، وَقَالَ الْآخَرُ : اللّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ فَلَتَا فِي يَطْلُبُ أَجْرِهُ ذَلِكَ الْمُهُ فَأَتَا فِي يَطْلُبُ أَجْرَهُ ذَلِكَ عَمْلَ يَعْمَلُهُ فَأَتَا فِي يَطْلُبُ أَجْرَهُمْ تُكُ عَلَى كَانَ مِنْهُ جُمَعْتُهُ وَتُمَوْثُ فَوْمَرُضُتُ عَلَيْهِ فَلَا اللّهُ اللّهُ وَتُمَوّنَتُ وَتَكُومُ اللّهُ وَتَمَوْنَ عَلَى عَمل يَعْمَلُهُ فَأَتَا فِي يَطْلُبُ أَجْرَفُتُ عَلَى عَمل يَعْمَلُهُ فَأَتَا فِي يَطْلُ فَا فَا عَلَى عَمل يَعْمَلُهُ فَأَتَا فِي يَطْلُبُ وَعَرَضُتُ عَلَى عَلَى عَمل وَمُ الْمَالَ فَا اللّهُ الْمَلْكُ وَالْمَالُهُ وَالْمَالِكُ اللّهُ الْمُؤْمُونُ اللّهُ الْمُؤْمُونُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُونُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ذَٰلِكَ كُلَّهُ وَلَوْ شِئْتُ لَمْ أَعْطِهِ إِلَّا أَجْرَهُ ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَٰلِكَ رَجَاءَ رَحْمَتِكَ وَمَخَافَةَ عَذَابِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا فَزَالَ ثُلُثُ الْحَجَرِ ، فَقَالَ الثَّالِثُ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي فَزَالَ ثُلُثُ الْحَجَرِ ، فَقَالَ الثَّالِثُ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي فَزَالَ ثُلُثُ الْحَجَرِ ، فَقَالَ الثَّالِثُ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي أَعْجَبَنْنِي امْرَأَةٌ فَجَعَلَ لَهَا جُعْلًا ، فَلَمَّا قَدِرَ عَلَيْهَا فَرَّ مِنْهَا وَسَلَّمَهَا جُعْلَهُا ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَٰلِكَ رَجَاءَ رَحْمَتِكَ وَمَخَافَةَ عَذَابِكَ جُعْلَهُا ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَٰلِكَ رَجَاءَ رَحْمَتِكَ وَمَخَافَةَ عَذَابِكَ جُعْلَهُا ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَٰلِكَ رَجَاءَ رَحْمَتِكَ وَمَخَافَةَ عَذَابِكَ فَفَرَجُوا مَعانِيقَ يَمْشُونَ ) . (حم ، ع ، بز) فَفَرَجْ وَا مَعانِيقَ يَمْشُونَ ) . (حم ، ع ، بز) عن أنس بنش .

٩٣٦/٢٩٩٦ \_ قال النَّبيُّ عِلِيُّ : ﴿ إِنَّ ثَلَاثَةً نَفَر كَانُوا في كَهْفِ فَوَقَعَ الْجَبَلُ عَلَى بَابِ الْكَهْفِ فَأَرْصَدَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض : تَذْكُرُونَ أَيُّكُمْ عَمِلَ حَسَنَةً لَعَلَّ اللَّهَ برَحْمَتِهِ يَرْحَمُنَا ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ : قَدْ عَمِلْتُ حَسَنَةً ، مَرَّةً كَانَ لِي أُجَرَاءُ يَعْمَلُونَ فَجَاءَنِي عُمَّالٌ لِي اسْتَأْجَرْتُ كُلَّ رَجُل ِمِنْهُمْ بِأَجْر مَعْلُوم فَجَاءَنِي رَجُلٌ ذَاتَ يَوْم ِ نِصْفَ النَّهَارِ فَاسْتَأْجَرْتُهُ بِشَطْرِ أَصْدَحَابِهِ ۗ فَعَمِلَ فِي بَقِيَّةِ نَهَارِهِ كَمَا عَمِلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فِي نَهَارِهِ كُلِّهِ ، فَرَأَيْتُ أَنْ لَا أُنْقِصَهُ مَّا اسْتَأْجَرْتُ بِهِ أَصْحَابَهُ لِمَا جَهِدَ فِي عَمَلِهِ ، فَقَالَ رَجُلُ مِنْهُمْ : تُعْطِى هٰذَا مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَنِي ، فَقُلْتُ : يَا عَبَدَ اللَّهِ لَمْ أَبْخُسْكَ شَيْعًا مِنْ شَيْعِكَ وَإِنَّهَا هُوَ مَالِي ، فَغَضِبَ وَذَهَبَ وَتَرَكَ أَجْرَهُ فَوَضَعْتُهُ فِي جَانِب بَيْتِ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ قُرِّبَ بِي بَقَرُّ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ فَصِيلَةً فَبَلَغَت مَا شَاءَ الله ، فَمَرَّ بِي بَعْدَ حِينٍ وَقَدْ

صِرْتُ شَيْخاً ضَعِيفاً لَا أَعْرِفُهُ فَقَالَ : إِنَّ لِي عِنْدَكَ حَقًّا ، قُلْتُ : ذَكُّرْنِيهِ ، فَذَكَّرَنِيهِ فَعَرَفْتُهُ ، فَقُلْتُ : إِيَّاكَ أُبِلِّغُ هٰذَا حَقَّكَ ، فَعَرَضْتُهَا عَلَيْهِ جَمِيعاً فَقَالَ : لَا تَسْخَرْ لِي إِنْ تَصَدَّقُ عَلَيَّ فَأَعْطِنِي حَقِّي ، قَالَ : وَاللَّهِ مَا أَسْخَرُ عَلَيْكَ إِنَّهَا لَحَقَّكَ مَا لِي مِنْهَا ثَهِيْءُ ، فَكَفَعْتُهَا إِلَيْهِ جَمِيعاً ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَٰلِكَ لِوَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا، فَانْصَدَعَ الْجَبَلُ حَتَّى رَأَوْا مَكَّةَ وَأَبْصَرُوا. وَقَالَ الْآخَرُ: قَدْ عَمِلْتُ حَسَنَةً مَرَّةً ، كَانَ لِي فَضْلٌ فَأَصَابَ النَّاسَ شِدَّةٌ فَجَاءَتْنِي امْرَأَةٌ تَطْلُبُ مَعْرُوفاً ، فَقُلْتُ : وَاللَّهِ مَا هُوَ ذُونَ نَفْسِك ، فَأَبَتْ عَلَىَّ وَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ فَذَكَّرَتْني بِاللَّهِ ، فَأَتَيْتُ عَلَيْهَا ، فَقُلْتُ لَا وَاللَّهِ هُوَ ذُونَ نَفْسِكَ فَأَبَتْ عَلَيٌّ ، وَذَهَبَتْ فَذَكَرَتْ ذَٰلِكَ لِزَوْجِهَا فَقَالَ لَهَا : أَعْطِهِ نَفْسَكُ وَأَعِينِي عِيَالَكَ. فَرَجَعَتْ إِلَيَّ فَأَنْشَدَتْنِي بِاللَّهِ فَأَبَيْتُ وَقُلْتُ : لَا وَاللَّهِ مَا هُوَ دُونَ نَفْسِك، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ سَلَّمَتْ إِلَيَّ نَفْسَهَا ، فَلَمَّا تَكَشَّفْتُهَا وَهَمَمْتُ بِهَا ارْتَعَدَتْ مِنْ تَحْتِي ، فَقُلْتُ لَمَا: مَا شَأْنُك ؟ قَالَتْ: أَخَافُ اللهَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ، فَقُلْتُ لَمَا : خِفْتِهِ فِي الشِّدَّةِ وَلَمْ أَخَفْهُ فِي الرَّخَاءِ فَتَرَكْتُهَا وَأَعْطَيْتُهَا الْحَقَّ عَلَى مَا تَكَشَّفْتُهَا ﴿ اللَّهُمَّ إِنَّ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ لِرَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فَانْصَدَعَ الْجَبَلُ حَتَّى عَرَفُوا وَتَبَيَّنَ. وَقَالَ الْآخَرُ : قَدْ عَمِلْتُ حَسَنَةً . مَرَّةً كَانَ لِي أَبَوَان شَيْخَان كَبيرَان وَكَانَتْ لِي غَنَمُ فَكُنْتُ أُطْعِمُ أَبَوَى ۖ وَأَسْقِيهِمَا ثُمَّ أَرْجِعُ إِلَى

غَنَمِى، فَحَبَسَنى حَابِسُ فَلَمْ أَبْرَحْ حَتَّى أَمْسَيْتُ ، فَأَتَبْتُ أَهْلِي وَأَخَذْتُ مِحْلَبِي فَحَلَبْتُ وَغَنَمِى قَائِمَةٌ وَمَضَيْتُ إِلَى أَبُوَى وَأَخَذْتُ مِحْلَبِي فَحَلَبْتُ وَغَنَمِى قَائِمَةٌ وَمَضَيْتُ إِلَى أَبُوكَ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا فَشَقَّ عَلَيَّ أَنْ أُوقِظَهُمَا ، وَشَقَّ عَلَيَّ أَنْ أَتْرُكُ فَوَجَدْتُهُمَا الصَّبْحُ غَنَمِى ، فَمَا بَرَحْتُ وَمِحْلَبِي عَلَى يَدَى حَتَّى أَيْقَظَهُمَا الصَّبْحُ فَنَمِي مَنَى اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ لِوَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَا ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ لِوَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَا ، فَقَرَّجُوا ) . (حم ، طكس ، بز) فَقَالَ الْجَبَلُ : طَاق ، فَفَرَّجَ عَنْهُمْ فَخَرَجُوا ) . (حم ، طكس ، بز) عن النَّعمان بن بشير مَنْتُ .

رُمُوسِهِمَا كَذَٰلِكَ حَتَّى أَصْبَحْتُ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْي فَعَلْتُ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا ، فَزَالَ ثُلُثُ الْحَجَر ، قَالُوا لِلْآخَرِ: أَيُّهَا - أَىْ قُلْ - قَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي أَحْبَبْتُ ابْنَةَ عَمَّ لِي حُبًّا شَدِيداً وَخَطَبْتُهَا إِلَى أَهْلِهَا فَمَنَعَنِيهَا حَتَّى جَعَلْتُ لَهَا مَا رَضِيَتْ بِهِ بَيْنِي وَبَيْنَهَا ، ثُمَّ دَعَوْتُ مِا وَخَلَوْتُ مِا وَقَعَدْتُ مِنْهَا مَقْعَدَ الرَّجُل مِنَ المُرْأَةِ، فَقَالَتْ: لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَثْقُبَ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَانْقَبَضَتْ إِلَيَّ نَفْسِي وَوَفَّرْتُ حَقَّهَا عَلَيْهَا وَنَفْسَهَا ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فَزَالَ ثُلُثُهُ انْفِرَاجاً، وَقَالُوا لِلثَّالِث : أَيُّهَا، فَهَالَ : اللَّهُمُّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي عَمِلَ لِي عَامِلٌ عَلَى صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ فَانْطَلَقَ وَلَمْ يَأْخُذُ صَاعَهُ فَاحْتُبِسَ عَلَيَّ طَوِيلًا مِنَ الدَّهْرِ وَإِنِّي عَمَدْتُ إِلَى صَاعِهِ أُجْرِيهِ حَتَّى اجْتَمَعَ مِنْهُ بَقَرٌّ كَثِيرٌ وَشَاءٌ كَثِيرٌ وَمَالٌ كَثِيرٌ ، وَإِنَّ ذَٰلِكَ الْعَامِلَ أَتَانِي بَعْدَ زَمَان يَطْلُبُ الصَّاعَ وَإِنِّي قُلْتُ لَهُ : إِنَّا صَاعَكَ ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ قَدْ صَارَ مَالًا كَثِيراً وَشَاءً كَثِيراً ، وَبَقَراً كَثِيراً فَخُذْهُ كُلَّهُ فَإِنَّهُ مِنْ ذَٰلِكَ الصَّاعِ ، فَقَالَ : أَتَسْخُرُ بِي ؟ قُلْتُ : لَا وَاللَّهِ وَلَكِنَّهُ الْحَقُّ ، فَانْطَلَقَ بِهِ يَسُوقُ الْمَالَ أَجْمَعَ، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فَانْفَلَقَ الْحَجَرُ فَوَقَعَ وَخَرَجُوا يَتَمَاشُوْنَ). ( برز ، طس ) بأسانِيدَ عن أبي هُريرةَ ﴿ وَالْعُنَّا .

9٣٨/٢٩٩٦٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ: ( إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَقَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً، وَرَفَعَهُ مَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً، وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَات). (طسص) عن عمر مست.

١٤ ٩٣٩/٢٩٩٦ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّ جِبْرِيلَ أَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّ جِبْرِيلَ أَخْبَرَنِي أَنَّ الْحُمَّى حَظُّ أُمَّتِي مِنْ جَهَنَّمَ ) . (طسص ) عن عائشة نَسْسَن .

9٤٠/٢٩٩٦٥ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ إِنَّ جِبْرِيلَ أَمْرَنِي أَنْ أَمْرَنِي أَنْ أَمْرَنِي أَنْ أُقْرِئَكَ هَٰذِهِ السُّورَةَ – يَعْنِي ﴿ لَمْ يَكُن ِ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ – قَالَهُ لِأَنِي ۖ ) . ﴿ حم ، طك ) عن أبي حبة الْبدري سَسَمَ .

عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ). ( إِنَّ جِبْرِيلَ بَشَرَنِي أَنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيْ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ). مَنْ صَلَّى عَلَيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ). (ع) عن ابن عوف منت .

وَ الطَّهْرَ الفَيْءُ مِثْلَ شِرَاكِ نَعْل ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ شِرَاكِ نَعْل ، ثُمَّ جَاءَني فَى المُغْرِب فَصَلَّى بِي حِينَ غَابَتِ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَيْن ، ثُمَّ جَاءَني فَى المُغْرِب فَصَلَّى بِي حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ جَاءَني فَصلَّى بِي الْعِشَاءَ سَاعَةً بَزَقَ الْفَجْرُ ، ثُمَّ جَاءَني فِى المُعْرِب فِي الْعَشَاءَ سَاعَةً بَزَقَ الْفَجْرُ ، ثُمَّ جَاءَني فِي الْعَشَاءِ الطَّهْرُ حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَيْن ، ثُمَّ جَاءَني فِي الْعُرْبِ فِي الْعَصْرِ فَصَلَّى بِي حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَيْن ، ثُمَّ جَاءَني فِي المُعْرِب الْعَصْرِ فَصَلَّى بِي حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَيْن ، ثُمَّ جَاءَني فِي المُعْرِب الْعَصْرِ فَصَلَّى بِي حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَيْن ، ثُمَّ جَاءَني فِي المُعْرِب الْعَصْرِ فَصَلَّى بِي حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَيْن ، ثُمَّ جَاءَني فِي المُعْرِب الْعَصْرِ فَصَلَّى بِي حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَيْن ، ثُمَّ جَاءَني فِي المُعْرِب فَصَلَّى بِي حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَيْن ، ثُمَّ جَاءَنِي فِي المُعْرِب فَصَلَّى بِي حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَيْن ، ثُمَّ جَاءَنِي فِي المُعْرِب فَصَلَّى فِي الْمُعْرِب فَصَلَّى بِي حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَيْن ، ثُمَّ جَاءَنِي فِي المُعْرِب الْعَلْمِ الْمُعْرِب الْمُعْرِبِ الْمُعْرَابِ الْمُعْرِب فَلْمُ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْعِلْمِ الْمُعْرَبِ الْمُعْرَابِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرَابِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرَابِ الْمُعْرَابِ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرَابِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْرَابِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرَابِ الْمُعْرَابِ الْمُعْرَابِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرَابِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبِ الْمُعْرِبِ الْمُعْرَابِ الْمُع

أسامة تنسن

فَصَلَّى حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ لَمْ يُغَيِّرُهُ عَنْ وَقْتِهِ الْأُوَّلِ، ثُمَّ جَاءَني فَصَلَّى حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ لَمْ يُغَيِّرُهُ عَنْ وَقْتِهِ الْأُوَّلِ، ثُمَّ أَمْفَرَ فِي الْفَجْرِ فِي الْعَشَاءِ فَصَلَّى بِي حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَمْنُهُ أَمْنُهُ وَقَالً : مَا بَيْنَ هَٰذَيْنِ وَقَتُ ). حِينَ لَا أَرْى فِي السَّمَاءِ نَجْماً. ثُمَّ قَالَ : مَا بَيْنَ هَٰذَيْنِ وَقَتُ ). حِينَ لَا أَرْى فِي السَّمَاءِ نَجْماً. ثُمَّ قَالَ : مَا بَيْنَ هَٰذَيْنِ وَقَتُ ). (بز) عن أبي هُريرة مَنْ الشَّهُ .

عَلَمْ اللهُ مِنْ أَبِي طَالِبِ مَرَّ مَعَ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ ، لَهُ جَنَاحَانِ عَوَّضَهُ اللهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ مَرَّ مَعَ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ ، لَهُ جَنَاحَانِ عَوَّضَهُ اللهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَسَلَّمَ ثُمَّ أَخْبَرَنِي كَيْفِ كَانَ أَمْرُهُ حِينَ لَقِي الْمُشْرِكِينَ فَلِذَلِكَ فَسَلَّمَ ثُمَّ أَخْبَرَنِي كَيْف كَانَ أَمْرُهُ حِينَ لَقِي الْمُشْرِكِينَ فَلِذَلِكَ سُمّي جَعْفَرَ الطَّيَّارِ ، وَفِي الْجَنَّةِ ) . (طس ) عن ابن عبَّاس مَنَا مَنْ ابن عبَّاس مَنْ ابن عَبْاس مَنْ ابن عَبْ ابن عَبْاس مَنْ اللهُ اللهُ

الْنَدُنْ لِي فِى نَفَسَيْنِ فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ أَقْضِى عَلَى خَلْقِكَ، فَأَذِنَ لَهَا النَّبِيُّ عَلِي خَلْقِكَ، فَأَذِنَ لَهَا الْنَدُنْ لِي فِى نَفَسَيْنِ فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ أَقْضِى عَلَى خَلْقِكَ، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ فِى نَفَسَيْنِ فَلْ سَنَةٍ مَرَّتَيْنِ، فَشِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِهَا، وَشِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِهَا، وَشِدَّةُ الْبَرْدِ مِنْ زَمْهَرِيرِهَا). (بز) عن أبي هُريرة مَرْدِرة مِنْ زَمْهَرِيرِهَا). (بز) عن أبي هُريرة مَرْدِرة مِنْ زَمْهَرِيرِهَا).

٩٤٧/٢٩٩٧٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِنَّ جَهَنَّمَ لِمَا سِيقَ إِلَيْهَا تَلُفُّهُمْ فَتَلْفَحُهُمْ لَفُحَةً فَلَمْ تَدَعْ لَحْماً عَلَى عَظْمٍ إِلَّا أَلْقَتْهُ عَلَى الْغُرْقُوبِ). ( طس ) عن أبي هُريرةَ نِنَاتُ .

إلى عُمَانَ، أَكُوابُهُ عَدَدَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (إِنَّ حَوْضِي مَا بَيْنَ عَدَنَ النَّلْجِ إِلَى عُمَانَ، أَكُوابُهُ عَدَدَ النَّجُومِ أَ، مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ النَّلْجِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، أَكْثَرُ النَّاسِ وُرُوداً عَلَيْهِ فُقَرَاءُ الْمَهَاجِرِينَ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، أَكْثَرُ النَّاسِ وُرُوداً عَلَيْهِ فُقَرَاءُ اللَّهَاجِرِينَ، وَالْحَلَى مِنَ الْعَسَلِ، أَكْثَرُ النَّاسِ وَرُوداً عَلَيْهِ فُقَرَاءُ اللَّهَاجِرِينَ، وَيلَ يَنْ مُولَ اللَّهُ إِصِفْهُمْ لَنَا، قَالَ : شُعْتُ الرَّءُوسِ دُنُسُ اللَّذِينَ لَا يَنْكِحُونَ الْمَتَنَعُمَات، وَلَا تُفْتَحُ لَهُمُ السَّدَدُ(١)، اللَّذِينَ لَا يَنْكِحُونَ الْمَتَنَعُمَات، وَلَا تُفْتَحُ لَهُمُ السَّدَدُ(١)، اللَّذِينَ لَا يَنْكِحُونَ الْمَتَنَعُمَات، وَلَا تُفْتَحُ لَهُمُ السَّدَدُ(١)، اللَّذِينَ يَعْطُونَ مَا عَلَيْهِمْ وَلَا يَأْخُذُونَ مَا لَهُمْ ). (طك) عن دُوبان نَاسَت. اللَّذِينَ يَعْطُونَ مَا عَلَيْهِمْ وَلَا يَأْخُذُونَ مَا لَهُمْ ). (طك) عن دُوبان نَاسَت. في النَّذِينَ يَعْطُونَ مَا عَلَيْهِمْ وَلَا يَأْخُذُونَ مَا لَهُمْ ). (طك) عن دُوبان نَاسَت. في اللَّذِينَ يَعْطُونَ مَا عَلَيْهِمْ وَلَا يَأْخُذُونَ مَا لَهُمْ ). (طك) عن دُوبان نَاسَتُ في اللَّهُ مَا عَلَيْهِمْ وَلَا يَأْخُذُونَ مَا لَهُمْ ). (طك) عن دُوبان نَاسَتُ في اللَّذِينَ يَعْطُونَ مَا عَلَيْهِمْ وَلَا يَأْخُذُونَ مَا النَّيْقُ مَا عَلَيْهِمْ وَلَا يَأْخُذُونَ مَا النَّيْقُ مَا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُمْ ). (طك) عن دُوبان نَاسَتُ في اللَّهُ مَا عَلَيْهُمْ وَلَا يَأْخُونَ اللَّهُمْ ) اللَّهُمْ عَلَيْهُمْ وَلَا يَعْفُونَ الْعُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُمْ عَلَا اللَّهُ مَا عَلَيْهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ عَلَيْهُ مِنْ مَا عَلَيْهُمْ اللَّهُمْ عَلَالَهُمْ اللَّهُمْ عَلَاهُ اللَّهُمْ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ عَلَيْهُ مِنْ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ أَوْلُونُ اللَّهُ الْعَلَيْهُ مِلْ اللَّهُ مُوالِقُولُ اللَّهُ مُلْولُونُ اللَّهُ اللَّهُ مُوالِقُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلَالُهُ الْعُلَالِهُ الْعُولُ اللَّهُ الْعُلَالِلْعُولُولُ الْعُلِيْكُولُ اللَّهُ الْعُلِ

يَدِكِ). (بز) عن أنس مست قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ لِعَائِشَةَ: نَاوِلِينَى الْخَمْرَةَ فَقَالَتْ: فَاوِلِينَى الْخَمْرَةَ فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ فَذَكَرَهُ).

(١) أي لا تُفتح لهم الأبواب . (نهاية : ٢/٢٥٣)

٩٥١/٢٩٩٧٦ \_ قال النَّيُّ عَلِيْهُ : ﴿ إِنَّ دَاوُدَ النَّبِيَّ قَالَ :

إِلْهِي ! مَا لِعِبَادِكَ عَلَيْكَ إِذَا هُمْ زَارُوكَ فِي بَيْتِكَ ؟ قَالَ : لِكُلِّ رِجَالِ الْمُرُودِ حَقُّ يَا دَاوُدُ ، إِنَّ لَهُمْ عَلَيَّ أَنْ أُعَافِيَهُمْ مِنَ الدُّنْيَا

وَأَغْفِرَ لَهُمْ إِذَا لَقِيتُهُمْ). (طس) عن أبي ذَرٌّ سَعْد.

وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَٰذَا، فِي سَهْرِكُمْ هَٰذَا، وَيَدبن أَرقم مَالْسِراءِ بن عازب وزيد بن أَرقم مَا السَهْرِ فَي سَهَد.

عن أَبِي ذَرِّ مِنْ مَنْ لِلَهُ وَإِنَّا نَأْتِي عَلَيْهِ وَنَحْنُ مُوافُونَ (٢) . (حم)

902/۲۹۹۷۹ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّ دِيَةَ الْمُعَاهَدِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُعَاهَدِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُعَاهَدِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ ِ) . ( طس ) عن ابن عمر سَعْتَ .

٠٩٥٠/٢٩٩٨٠ \_ قال النَّبِيُّ عِيْدٍ : ( إِنَّ ذَا اللِّسَانَيْنِ فِي الدُّنْيَا لَهُ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ). (طك) عن ابن مسعود مشق.

وَرَائِهِ حُبْكُ حُبْكُ وَإِنَّهُ سَيَقُولُ: أَنَّا رَبُّكُمْ ، فَمَنْ قَالَ: أَنْتَ رَقِي وَرَائِهِ حُبْكُ حُبْكُ وَإِنَّهُ سَيَقُولُ: أَنَّا رَبُّكُمْ ، فَمَنْ قَالَ: أَنْتَ رَقِي وَرَائِهِ حُبْكُ حُبْكُ وَإِنَّهُ سَيَقُولُ: أَنَّا رَبُّكُمْ ، فَمَنْ قَالَ: أَنْتَ رَقِي الله عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ فَلَا يَضُرُّهُ ) . (حم ، طك ) عن هشام بن عامر مصد

(١) دحَض : زلق . (١)

(٢) الموافاة : بلغ واستكمل المدة . ( لسان العرب : ١٥/٣٩٩ )

النّبيُّ وَيَعَالَى عَمِلُهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ فَإِنْ عَمِلُهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ ، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ سَيّئَةً وَاحِدَةً أَوْ مَحَاهَا الله مُ وَلَا يَهْلِكُ عَلَى اللهِ تَعَالَى إِلّا هَالِكُ ) . لَهُ سَيّئَةٌ وَاحِدَةً أَوْ مَحَاهَا الله مُ ، وَلَا يَهْلِكُ عَلَى اللهِ تَعَالَى إِلّا هَالِكُ ) .

عَبْدِى فَلَاناً يَلْتَمِسُ أَنْ يُرْضِينِى فَرِضَايَ عَلَيْهِ ، فَيَقُولُ : إِنَّ رَبَّكُمْ يَقُولُ جِبْرِيلُ : مَبْدِى فَلَاناً يَلْتَمِسُ أَنْ يُرْضِينِى فَرِضَايَ عَلَيْهِ ، فَيَقُولُ جِبْرِيلُ : رَحْمَةُ عَلَى فَلَان ، وَيَقُولُ حَمَلَةُ الْعَرْش وَيَقُولُ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ حَتَّى يَقُولَ أَهْلُ السَّمُواتِ السَّبْع ، ثُمَّ يَهْبِطُ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَهْبِطُ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَقُولُ وَهِى الْآيَةُ الَّتِي أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكُمْ فِي كِتَابِهِ : « إِنَّ الْقَبْدَ يَقُولُ وَهِى الْآيَةُ الَّتِي أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكُمْ فِي كِتَابِهِ : « إِنَّ الْقَبْدَ وَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمِنُ وُدًا » وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَنْ مَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمِنُ وُدًا » وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَنْ مَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمِنُ وُدًا » وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَنْ مَنْ وَاللهُ عَلَى فُلُان ، وَيَقُولُ اللهُ عَلَى فُلَان ، وَيَقُولُ عَنْ وَاللهُ عَلَى فُلَان ، وَيَقُولُ عَنْ وَاللهُ عَلَى فُلَان ، وَيَقُولُ عَرْبِيلُ عَضِيبَ اللهُ عَلَى فُلَان ، وَيَقُولُ عَمْ السَّمُواتِ حَمَلَةُ الْعَرْش ، وَيَقُولُ مَنْ دُونَهُمْ ، حَتَّى يَقُولَ أَهْلُ السَّمُواتِ مَمَلَةُ الْعَرْش ، وَيَقُولُ مَنْ دُونَهُمْ ، حَتَّى يَقُولَ أَهْلُ السَّمُواتِ مُمَلِقًا إِلَى الْأَرْضِ ) . (طس ) عن ثوبان عَنْ اللهُ إِلَى الْأَرْضِ ) . (طس ) عن ثوبان المَصْ

عَنْدَهُ عَنْدَهُ وَ لَا يَهُ مِ ٩٥٩/٢٩٩٨٤ ـ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ﴿ إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ عِنْدَهُ لَيْسَ عِنْدَهُ لَيْسَ عِنْدَهُ لَيْلٌ وَلَا نَهَارٌ ، نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ نُورِ وَجْهِهِ ، وَإِنَّ مِقْدَارَ لَيْلٌ وَلَا نَهَارٌ ، نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ نُورِ وَجْهِهِ ، وَإِنَّ مِقْدَارَ

يَوْمِ مِنْ أَيَّامِكُمْ عِنْدَهُ ثِنْتَا عَشْرَةَ سَاعَةً ، وَتُعْرَضُ عَلَيْهِ أَعْمَالُكُمْ بِالْأَمْسِ أَوَّلَ النَّهَارِ فَينْظُرُ فِيهَا ثَلَاثَ سَاعَاتِ فَيَطَّلِعُ فِيهَا عَلَى بِالْأَمْسِ أَوَّلَ النَّهَارِ فَينْظُرُ فِيهَا ثَلَاثَ سَاعَاتِ فَيَطْبُهُ حَمَلَةُ الْعَرْشِ مَا يَكْرَهُ فَيُغْضِبُهُ ذَلِكَ ، فَأَوَّلُ مَنْ يَعْلَمُ غَضَبَهُ حَمَلَةُ الْعَرْشِ مَا يَكْرَهُ فَيُعْضِبُهُ حَمَلَةُ الْعَرْشِ وَاللَّائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَسَائِرُ المَلائِكَةِ ، ثُمَّ يَنْفُخُ جِبْرِيلُ بِالْقَرْنِ فَالْمَرْفَةُ فَيُسَبِّحُونَ الرَّحْمَٰ ثَلَاثَ سَاعَاتَ فَلَا يَبْقُى شَيْءٌ إِلَّا سَمِعَ صَوْتَهُ فَيُسَبِّحُونَ الرَّحْمَٰ ثَلَاثُ سَاعَاتَ فَلَا يَبْقُلُ اللَّهُ وَلَهُ وَيُسَبِّحُونَ الرَّحْمَ عَيْفَ فَيْسَبِّحُونَ الرَّرْفَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدُلُ يَشَاءُ وَيَقْدُلُ يَشَاءُ وَيَقْدِلُ يَشَاءُ وَيَقَدِلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَاكَ بَعْمُ شَاعَاتِ ، ثُمَّ يَأْتَى بِالْأَرْزَاقِ فَيَنْظُرُ وَسَاعًا فَيَنْظُرُ وَسَاعًا فَي فَيْلُكُ تِسْعُ سَاعَاتِ ، ثُمَّ يَأْتَى بِالْأَرْزَاقِ فَيَنْظُرُ وَسَاءً وَيَقْدِلُ فَوْلُهُ : « يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِلُ عَنْ الْنَ عَسَعُودَ وَسَانًا فَالَ : مِنْ شَأَذِكُمْ وَشَأْنِ رَبِكُمْ ) . (طك) كُلَّ يَوْم هُو فِي شَأْنِ » قَالَ : مِنْ شَأْذِكُمْ وَشَأْنِ رَبِكُمْ ) . (طك) عن ابن مسعُود وسَعْد وسُعْد وسَعْد وسَعْمُ وسَعْد وسَعْمُ وسَعْمُ وسَعْد وسَعْمُ وسَ

٩٦٠/٢٩٩٨٥ - قال النَّبِيُّ عَلِيلًا : ( أِنَّ رَبِّي خَيْرَ نِي بَيْنَ الْخَبِيئَةِ سَبْعِينَ أَلْفاً يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ عَفُواً بِغَيْرِ حِسَابٍ وَبَيْنَ الْخَبِيئَةِ عِنْدَهُ لِأُمَّتِي ، وَإِنَّ رَبِّي زَادَنِي مَعَ كُلِّ أَلْفِ سَبْعِينَ أَلْفاً وَالْخَبِيئَةُ عِنْدَهُ لِأُمَّتِي ، وَإِنَّ رَبِّي زَادَنِي مَعَ كُلِّ أَلْفِ سَبْعِينَ أَلْفاً وَالْخَبِيئَةُ عِنْدَهُ لِأُمَّتِي ، وَإِنَّ رَبِّي زَادَنِي مَعَ كُلِّ أَلْفِ سَبْعِينَ أَلْفاً وَالْخَبِيئَةُ عِنْدَهُ ) . (حم ، طك ) عن أي أيُّوب منظمة .

عَمَّراً فِي سَفِينَة يَبِيعُهُ وَمَعَهُ قِرْدٌ، فَكَانَ الرَّجُلُّ إِذَا بَاعَ الْخَمْرَ شَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَاعَ الْخَمْرَ شَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَاعَ الْخَمْرَ شَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَاعَ الْخَمْرَ شَابَهُ بِاللَّهِ ثُمَّ بَاعَهُ ، فَأَخَذَ الْقِرْدُ الْكِيسَ فَصَعَدَ بِهِ فَوْقَ الدَّقُل شَابَهُ بِاللَّهِ ثُمَّ بَاعَهُ ، فَأَخَذَ الْقِرْدُ الْكِيسَ فَصَعَدَ بِهِ فَوْقَ الدَّقُل فَخَعَلَ يَطْرَحُ دِينَاراً فِي البَّحْرِ وَدِينَاراً فِي السَّفِينَةِ حَتَّى قَسَمَهُ ) . فَجَعَلَ يَطْرَحُ دِينَاراً فِي الْبَحْرِ وَدِينَاراً فِي السَّفِينَةِ حَتَّى قَسَمَهُ ) . (حم ) عن أبي هُريرة مَن البَحْرِ وَدِينَاراً فِي السَّفِينَةِ حَتَّى قَسَمَهُ ) .

الْخَيْرِ شَيْئاً قَطُّ إِلَّا التَّوْحِيدَ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لأَهْلِهِ: الْخَيْرِ شَيْئاً قَطُّ إِلَّا التَّوْحِيدَ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لأَهْلِهِ: إِنَّا مِتُّ فَخُذُونِي فَاخُرِقُونِي خَتَّى تَدَعُونِي فَحْمَةً ثُمَّ اذْرُونِي فِي إِذَا أَنَا مِتُ فَخُذُونِي فَاخُرِقُونِي خَتَّى تَدَعُونِي فَحْمَةً ثُمَّ اذْرُونِي فِي اللهِ فَقَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ : مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ ؟ قَالَ : مَخَافَتُكَ ، فَعَفَرَ اللهُ لَهُ ). للهُ : مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ ؟ قَالَ : مَخَافَتُكَ ، فَعَفَرَ اللهُ لَهُ ).

977/۲۹۹۸۸ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ إِنَّ سِبْطاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ هَلَكَ لَا يُدْرِي أَيْنَ مَهْلِكُهُ وَأَنَا أَخْتَلِي أَنْ تَكُونَ هَٰذِهِ السَّبَابَ). (حم) عن عبد الرحمٰن بن غنم مُشَد .

٩٦٤/٢٩٩٨٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ﴿ إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ وِنْ فَيْحِ َ جَهَنَّمَ ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ ) . ﴿ حم ، طك ) عن أَبِي الْوَلِيدُ وَعبد الرَّحمٰن بن سعد عن أَبِي هريرةَ الشَّمَ .

عَلَيْهُ : (إِنَّ شِرَارَ النَّاسِ مَنْزِلَةً عَلَيْهُ : (إِنَّ شِرَارَ النَّاسِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ مَنْ يَخَافُ النَّاسُ شَرَّهُ) . (طس) عن أنس يَسْتَد. يَوْمَ الْقِيامَةِ مَنْ يَخَافُ النَّاسُ شَرَّهُ ) . (طس) عن أنس يَسْتَد. يَوْمَ الْقِيامَةِ مَنْ يَخَافُ النَّاسُ شَرَّهُ (إِنَّ شَرَّ الرُّعَاءِ الْحُطَّمَةُ (١)).

( طك ) عن عبد الله بن معقل المنت .

<sup>(</sup>۱) الحُطَمَة : العنيف برعاية الإبل في السَّوق والإيراد والإصدار، ضُرب مثلاً لوالى السَّوء .

عَلَىٰ عَلَى صَاحِبِ الشَّمَالِ ، فَإِذَا عَمِلَ حَسَنَةً أَثْبَتَهَا ، وَإِذَا عَمِلَ مَسَنَةً أَثْبَتَهَا ، وَإِذَا عَمِلَ مَسَنَةً قَالَ لِصَاحِبِ الشِّمَالِ ، فَإِذَا عَمِلَ حَسَنَةً قَالَ لِصَاحِبِهِ : امْكُثْ سِتَ سَاعَاتِ فَإِنِ اسْتَغْفَرَ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ وَإِلَّا أَثْبَتَتْ عَلَيْهِ ) . (طك) عن أَي أُمامة مَن السَّتَ .

عَلَمْ اللَّبِيُّ عَلِيْ : ( إِنَّ صَاحِبَ هَٰذَا الْقَبْرِ عَلَى قَبْرِهِ وَقَالَ : يُعَذَّبُ فِي غَيْرِ كَبِيرٍ ، ثُمَّ دَعٰى بِجَرِيدَة فَوَضَعَهَا عَلَى قَبْرِهِ وَقَالَ : يُعَذَّبُ فِي غَيْرِ كَبِيرٍ ، ثُمَّ دَعٰى بِجَرِيدَة فَوَضَعَهَا عَلَى قَبْرِهِ وَقَالَ : يُعَذَّبُ فِي غَيْرِ كَبِيرٍ ، ثُمَّ دَعْلَى بِن شبابة مِنْ يَعْلَى بُونَ مِنْ يَعْلَى بِن شبابة مِنْ يَعْلَى بِن شبابة مِنْ يَعْلَى بِن شبابة مِنْ يَعْلَى بَنْ مُنْ يَعْلَى بَنْ شَبَابِهِ مِنْ يَعْلَى بِنَ شَبْدِ مِنْ يَعْلَى بِنَ شَبَابِهِ مِنْ يَعْلَى بِنَ شَبَابِهِ مِنْ يَعْلَى بِنَ شَبَابِهِ مِنْ يَعْلَى بِنَ شَبْدَ يَعْلَى بَالْ مِنْ يَعْلَى بِنَ شَبْدِ بِنَ شَبْدَ عَلَى بَالْ مَا يَعْلَى بِنَ شَبِهِ بِهُ مَا يَعْلَى بِيْ يَعْلَى بِهِ مَا يَعْلَى بِهِ مَاللَهُ مِنْ يَعْلَى بِهُ مِنْ يَعْلَى بِهُ مَا يَعْلَى بِهِ مَا يَعْلَى بِهِ مَا يَعْلَى بِهِ مِنْ يَعْلَى بِهِ مَا يَعْلَى بِهِ مَنْ يَعْلَى بِهِ مِنْ يَعْلَى بِهِ مِنْ يَعْلَى بِهِ مِنْ يَعْلِي بِهِ فَالْ عَلْمَ عَلَى بِهِ مِنْ يَعْلَى مِنْ يَعْلَى فَا يَعْلَى فَا يَعْلَى مِنْ يَعْلَى فَا يَعْلَى مِنْ يَعْلَى فَا يَعْ يَعْلِي فِي فَا يَعْلِي فَا يَعْلَى مِنْ يَعْلَى فَا يَعْلِي فَا يَعْلَى فَا يَعْلِي فَا يَعْلِى فَا يَعْلِي فِي فَا يَعْلِى فَا يَعْلِى فَا يَعْلِى فَا يَعْلِى فَا يَعْلِي فَا يَعْلِى فَا يَعْلِى فَا يَعْلَى فَا يَعْلِى فَا يَعْلِي فَا يَعْلِى فَا يَعْلِي فِي فَا يَعْلِى فَا يَعْلِى فَا يَعْلِي فَا يَعْلِى فَا يَعْلِي فَا يَعْلِي فَا يَعْلِى فَا يَعْلِى فَا يَعْلِى فَا يَعْلِي فَا يَعْلِى فَا يَعْلِي فَا يَعْلِي فَا يَعْلِي فَا يَعْلِى فَا يَعْلِي فَا يَعْلِى فَا يَعْلِي فَا يَعْلِي فَا يَعْلِي فَا يَعْلِيْ فَا يَعْلِي فَا يَعْلِي فَالْعِلْ عَلَى فَالْعَالِ فَا يَعْلِي

٩٧٠/٢٩٩٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( إِنَّ صَاحِبَكُمْ فُلَانٌ قَدْ

جَلَسَ بِبَابِ الْجَنَّةِ مِنْ أَجْلِ دَيْنِهِ ). (بز) عن جابِر أَسْتَ .

9٧١/٢٩٩٦ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ إِنَّ صَدَقَةَ السِّرِّ تُطْفِئُ عَضَبَ السِّرِّ تُطْفِئُ عَضَبَ السِّرِّ . ﴿ طِكَ ﴾ عن معاوية بن حيدة سَسَمَهُ .

عَضَبَ الرَّبِّ، وَإِنَّ صَنَائِعَ المَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ، وَإِنَّ صَلَةَ السُّوءِ، وَإِنَّ صَنَائِعَ المَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ، وَإِنَّ صَنَائِعَ المَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ، وَإِنَّ صَلَةَ الرَّحِم تَزِيدُ فِي الْعُمْرِ وَتَنْفِي الْفَقْرَ، وَأَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ صِلَةَ الرَّحِم تَزِيدُ فِي الْعُمْرِ وَتَنْفِي الْفَقْرَ، وَأَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ كَا اللَّهِ فَإِنَّهُ كَنْزُ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً لَا حَوْلَ وَلَا قُولًا اللَّهِ فَإِنَّهُ كَنْزُ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ أَدْنَاهَا الْهَمُّ ). (طس ) عن معاوية بن حيدة سَتَ . مِنْ كُلِّ دَاءٍ أَدْنَاهَا الْهَمُّ ). (طس ) عن معاوية بن حيدة سَتَ . مِنْ كُلِّ دَاءٍ أَدْنَاهَا الْهَمُّ ). (طس ) عن معاوية بن حيدة سَتَ .

اللَّائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا ثُمَّ يَرْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً حَتَّى يَبْلُغُوا السَّمَاءَ الدُّنْيَا مِنْ مَحَبَّتِهِمْ لِلا يَطْلُبُ ). (طك) عن صفوان بن غسان سند.

٩٧٤/٢٩٩٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِنَّ طِيبَ الرَّجُلِ مَا ظَهَرَ رَانٌ طِيبَ الرَّجُلِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ ) . ريحُهُ وَخَفِي رِيحُهُ ) . ( بز ) عن عليًّ راهنه .

النَّسَاءِ كَمَا فَضَلَ الثَّرِيدُ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ ). (طس) عن سعد مَ عَلَى النَّسَاءِ كَمَا فَضَلَ الثَّرِيدُ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ ). (طس) عن سعد مَ النَّبَيُّ النَّبَيُّ : (إِنَّ عُضُواً مِنْ أَعْضَائِهَا مِنْ أَعْضَائِهَا وَنْ أَعْضَائِهَا لَا لَنَّى اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يُخْبِرُنِي أَنَّهَا مَسْمُومَةً ) . (بز) عن أَنس سَسَدَ أَنَّ يَهُودِيَّةً أَهْدَتْ

إِلَيْهُ سُمَيطاً فَلَمَّا مَدَّ يَدَهُ لِيَأْكُلَ ذَكَرَهُ) .

٩٧٧/٣٠٠٠٢ أَ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْ : ( إِنَّ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ مَرْيَمَ مَرْيَمَ مَرْيَمَ مَرْيَمَ مَرْيَمَ مَكْتُ فَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ) . (ع) عن فاطمَةَ الشَّافِيلَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ) . (ع) عن فاطمَةَ الشَّافِيلَ

﴿ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

٩٧٩/٣٠٠٠٤ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ لَا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ لَا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ لَا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ اللهَ تَعَالَى فِيهَا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ

وَهِي آخِرُ سَاعَةٍ ) . ( بـز ) عن أبي سعيدٍ وأبي هُريرةَ سَعَتِهِ .

 ٩٨١/٣٠٠٠٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْقٍ : ( إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ سَنَةٍ ، وَإِنَّ وَرَقَهَا لَيَخْمُرُ (١) الْجَنَّةَ ). رحم) عن أبي هُريرةَ سَتَ .

عن بريدة نصف المستخد المستخدة المستخدة المستخدمة المستخ

٩٨٣/٣٠٠٠٨ – قال النَّبِيُّ عَلَيْتُ : (إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفاً يُرِى الْجَنَّةِ غُرَفاً يُرَى الْجَنَّةِ عُرَفاً يُرَى اللهُ لِمَنْ ظَاهِرِهَا ، وَظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِها ، أَعَدَّهَا اللهُ لِمَنْ أَطْهَمَ الطَّعَامَ ، وَظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِها ، أَعَدَّهَا اللهُ لِمَنْ أَطْهَمَ الطَّعَامَ ، وَطَكَ اللهُ يَامُ ) . (طك ) الطَّعَامَ ، وَأَدَامَ الصِّيامَ ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامُ ) . (طك ) عن أبي مُعاذق الْأَشعرى منتَ .

وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ ، وَبَاتَ لَيْلَةً قَائِماً وَالنَّاسُ فَاهِرِهَا لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ ، وَبَاتَ قَائِماً وَالنَّاسُ نِيَامٌ ) . (طك) عن ابن عمرو مست الطَّعَامَ ، وَبَاتَ قَائِماً وَالنَّاسُ نِيَامٌ ) . (طك) عن ابن عمرو مست الطَّعَامَ ، وَبَاتَ قَائِماً وَالنَّاسُ نِيَامٌ ) . (طك) عن ابن عمرو مست الطَّعَامَ ، وَبَاتَ قَائِماً وَالنَّاسُ فِي ظَاهِرِهَا لِمَنْ أَلَانَ الْكَلَامَ ، وَبَاتَ لَيْلَةً قَائِماً وَالنَّاسُ نِيَامٌ ) . (حم ) عن وأطعمَ الطَّعَامَ ، وَبَاتَ لَيْلَةً قَائِماً وَالنَّاسُ نِيَامٌ ) . (حم ) عن ابن عمرو مست .

(١) التَّخدير: التغطية.

( بهایة : ۲/۷۷ )

مِنْ يَاقُوتَ عَلَيْهَا غُرَفٌ مِنْ زَبَرْجَد ، لَهَا أَبُوابُ مُفَتَّحَةُ تَضِيءُ كَمَا مِنْ يَاقُوتَ عَلَيْهَا غُرَفٌ مِنْ زَبَرْجَد ، لَهَا أَبُوابُ مُفَتَّحَةُ تَضِيءُ كَمَا يُضِيءُ الْكُوكَ بَاللّهِ عَلَيْهَا عُرَفٌ مِنْ يَسْكُنُهَا ؟ قَالَ : الْمَتَحَابُّونَ يُضِيءُ الْكُوكَ بَاللّهِ ) . (بز ) عن أَبِي هُريرة مَا يَسْتَ .

عَدْنُ حَوْلَهُ الْبُرُوجُ وَالْعُرُوجُ لَهُ خَمْسُمِائَةِ أَلْفِ بَابٍ ، يُسَمَّى عَدْنُ حَوْلَهُ الْبُرُوجُ وَالْعُرُوجُ لَهُ خَمْسُمِائَةِ أَلْفِ بَابٍ ، عِنْدَ كُلِّ بَابٍ خَمْسَهُ آلَافِ خَيْرَةً لَا يَدْخُلُهُ وَلَا يَسْكُنُهُ إِلَّا نَبِي أَوْ يَسْكُنُهُ إِلَّا نَبِي أَوْ مِعَدِينٌ أَوْ إِمَامُ عَادِلٌ ) . (بز) عن ابن عمرو منعشن .

٩٨٨/٣٠٠١٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيَّةِ : ( إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَمَرَاعٍ مِنْ مِسْكٍ مِثْلَ مَرَاعِي دَوَابِّكُمْ فِي الدُّنْيَا ) . ( طَكس ) عن سهل ابن سعد مشت .

عَن أُمْ اللّهَ وَالْآخَرُ يَأْمُرُ بِاللّهِ : ( إِنَّ فِي السَّمَاءِ مَلَكَيْنِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِاللّهِن وَكُلُّ مُصِيبٌ : جِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ ، وَنَبِيّانِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِاللّهِن وَالْآخَرُ يَأْمُرُ بِالشّدَةِ وَالْآخَرُ يَأْمُرُ بِالشّدَةِ وَكُلُّ مُصِيبٌ وَذَكَرَ إِبْرَاهِمَ وَنُوحاً ، وَلِي صَاحِبَانِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ وَكُلُ مُصِيبٌ وَذَكَرَ إِبْرَاهِمَ وَنُوحاً ، وَلِي صَاحِبَانِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِالشّدَةِ وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ) . ( طك ) بِاللّهِن وَالْآخَرُ يَأْمُرُ بِالشّدَةِ وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ) . ( طك ) عن أُمِّ سَلمَة نَصْد .

وَهِيَ الطَّاعُونُ ، وَ فِي الْبَطْنِ شَهَادَةً وَ فِي الْغَرَقِ شَهَادَةً ، وَ فِي النَّفَسَاءِ

يَقْتُلُهَا وَلَدُهَا جَمْعاً شَهَادَة). (حم، طك) عن عبادة بن الصَّامت الشَّن .

قِيلَ هٰذِهِ الْأُسْطُوانَةُ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهَا فَنَظَرُوا فَإِذَا قِيلَ هٰذِهِ الْأُسْطُوانَةُ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهَا فَنَظَرُوا فَإِذَا عِنْدَهَا جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَأَبْنَاءِ اللهَاجِرِينَ، أَىْ وَهِيَ أُسْطُوانَةُ الْقُرْعَةِ), (طس) عن عائشة مَن الصَّد الْقُرْعَةِ), (طس) عن عائشة مَن الصَّد اللهَاجِرِينَ الصَّد اللهَاجِرِينَ الصَّد اللهَاجِرِينَ الصَّد اللهَاجِرِينَ الصَّد اللهَاجِرِينَ اللهَابِينَ اللهَاجِرِينَ اللهَاجِرِينَ اللهَاجِرِينَ اللهَابِينَ اللهَاجِرِينَ اللهَابَةُ اللهَاجَابَةِ وَأَبْنَاءِ اللهَابِينَ اللهَاجِرِينَ اللهَابِينَ اللهَابِينَ اللهَابِينَ اللهَابَةُ اللهَابِينَ اللهَابِينَ اللهَابِينَ اللهَابِينَ اللهَابِينَ اللهَابِينَ اللهَابِينَ اللهَابِينَ اللهَابِينَ اللهَابَةُ اللهَابِينَ اللهَابِينَ اللهَابِينَ اللهَابِينَ اللهَابِينَ اللهَابِينَ اللهَابُونَ اللهَابُونَ اللهَالْفَالِينَ اللهَابُونَ اللهَابُونَ اللهَابُونَ اللهَابُونَ اللهُ اللهُ اللهَابُونَ اللهُ اللهَابُونَ اللهَالِينَ اللهَابُونَ اللهَابُونَ اللهَابُونَ اللهَابُونَ اللهَابُونِ اللهَالِينَاءِ اللهَالِينَاءِ اللهَابُونَ اللهَابُونَ اللهَابُونَ اللهَابُونَ اللهَابُونَ اللهَابُونَ اللهَابُونَ اللهَالِينَالِيَالِينَاءِ اللهَالِينَاءِ اللهَالِينَاءُ اللهَالِينَاءُ اللهَالْمُلْمُ اللهَالِينَاءُ اللهَالِينَاءُ اللّهُ اللهَالِينَاءُ اللّهُ اللهَالِينَاءُ اللهَالِينَاءُ اللهَالِينَاءُ اللّهُ اللهَالِينَاءُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهَالِينَاءُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللللللهُ

كُونُ مَا النَّبَيُّ عَلَى وَسَطِهِ الْعُصَاةُ ، فَيُجَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى إِذَا انْتَهٰى لَهُ سَبْعُ قَنَاطِرَ ، عَلَى وَسَطِهِ الْعُصَاةُ ، فَيُجَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى إِذَا انْتَهٰى إِلَى الْقَنْطَرَةِ الْوُسْطَى قِيلَ لَهُ : مَا ذَا عَلَيْكَ مِنَ الدَّيْنِ ؟ وَتُلِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى : « وَلَا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثاً » ، قَالَ : فَيَقُولُ : يَا رَبِ قَوْلُهُ تَعَالَى : « وَلَا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثاً » ، قَالَ : فَيقُولُ : مَا لَي مَالُ وَمَا عَلَي كَذَا وَكَذَا ، فَيُقَالُ : اقْصِ دَيْنَكَ ، فَيقُولُ : مَا لِي مَالُ وَمَا أَدْرِى مَا أَقْضِى مِنْهَا ، فَيُقَالُ : خُذُوا مِنْ حَسَنَاتِهِ حَتَّى مَا يَبْقَى لَهُ أَدْرِى مَا أَقْضِى مِنْهَا ، فَيُقَالُ : خُذُوا مِنْ حَسَنَاتِهِ حَتَّى مَا يَبْقَى لَهُ حَسَنَاتِهِ حَتَّى مَا يَبْقَى لَهُ حَسَنَاتِهِ حَتَّى مَا يَبْقَى لَهُ عَسَنَاتِهِ حَتَى مَا يَبْقَى لَهُ عَسَنَاتِهِ حَتَى مَا أَقْضِى مِنْهَا ، فَيُقَالُ : خُذُوا مِنْ حَسَنَاتِهِ حَتَى مَا يَبْقَى لَهُ عَلَى اللهِ مَا يَبْقَى لَهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنَاتِهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ ) . (طك) عن سليمان بن حبيب النجارى المنجارى المنتجارى المنتجارى المنتها يَعْلَى اللهُ عَنْ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّه

99٤/٣٠٠١٩ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (إِنَّ فِي جَهَنَّمَ وَادِياً فِي اللهِ أَنْ يُسْكِنَ فِيهِ فِي اللهِ أَنْ يُسْكِنَ فِيهِ فِي اللهِ أَنْ يُسْكِنَ فِيهِ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ). (طك) عن أبي بردة عن أبيه (ع، طس) عن أبي مُوسِي مِوسِي مُوسِي مُوسِي مُوسِي مُوسِي مُوسِي مُوسِي مُوسِي مِوسِي مُوسِي مُوسِي مُوسِي مِوسِي مُوسِي مُوسِي مِوسِي مِوسِي مِوسِي مِوسِي مُوسِي مِوسِي مِوسِي مُوسِي مُوسِي مُوسِي مُوسِي مُوسِي مُوسِي مِ

٩٩٥/٣٠٠٢٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْكُ : (إِنَّ فِي قُرَيْش لَخِصَالًا أَرْبَعَةً : إِنَّهُمْ أَصْلَحُ النَّاسِ عِنْدَ فِتْنَة ، وَأَسْرَعُهُمْ إِفَاقَةً بَعْدَ مُصِيبة ، وَأَوْشَكُهُمْ كَرَّةً بَعْدَ فَرَّةٍ ، وَأَمْذَعُهُمْ مِنْ ظُلْمِ المَمْلُوكِ ) . مُصِيبة ، وَأَوْشَكُهُمْ كَرَّةً بَعْدَ فَرَّةٍ ، وَأَمْذَعُهُمْ مِنْ ظُلْمِ المَمْلُوكِ ) . (طس ) عن المستورد الفهري مَصْفَد .

١٩٩٦/٣٠٠٢١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّ فِيكَ خُلُقَيْنِ يَكَافِهُ لَهُ لِلْأَشَجِّ \_ ) . (حم ) يُحِبُّهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ \_ قَالَهُ لِلْأَشَجِّ \_ ) . (حم ) عن المستورد الْفهرى مُنْفَتْهُ .

على تَأْوِيلِ هَذَا الْقُرْآنِ كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى تَنْزِيلِهِ). (حم) عن عَلَى تَنْزِيلِهِ). (حم) عن أَبِي سعيدِ سَفَ .

وَإِنَّ الْإِمَانَ يَعِظُ الْعَبْدَ قَبْلَ الْقُرْآنِ). (حم) عن ابن عمروست وَإِنَّ الْإِمَانَ يَعِظُ الْعَبْدَ قَبْلَ الْقُرْآنِ). (حم) عن ابن عمروست جَاءَ رَجُلُ فَقَالَ : إِنِّي أَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَلَا أَجِدُ قَلْبِي يَعْقِلُ عَلَيْهِ فَذَكَرَهُ).

﴿ اللَّهِ عَلَا يُصَلُّونَ مَعَنَا عَلَا النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَا قَوْماً يُصَلُّونَ مَعَنَا لَا يُحْسِنُونَ الْوُضُوءَ . فَمَنْ شَهِدَ الصَّلَاةَ مَعَنَا فَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ ). لا يُحْسِنُونَ الْوُضُوءَ . فَمَنْ شَهِدَ الصَّلَاةَ مَعَنَا فَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ ). (حم ) عن أبي روح عبد الرحمن بن قيس الْعتكي البصري الشيد.

النَّبِيُّ عَلَيْ : ( إِنَّ كُلَّ مَا صَنَعْتَ لَاَّبِيُّ عَلَيْ : ( إِنَّ كُلَّ مَا صَنَعْتَ لِأَهْلِكَ صَدَقَةً ) . (ع ، طك ) عن عمر سَامِتِهُ .

عَلَيْهِ : ﴿ إِنَّ لِأَهْلِ النَّعَمِ حُسَّاداً عَلَيْهِ : ﴿ إِنَّ لِأَهْلِ النَّعَمِ حُسَّاداً وَالنَّعَمِ حُسَّاداً وَالنَّعَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ : ﴿ إِنَّ لِأَهْلِ النَّعَمِ حُسَّاداً وَالْمَوْمُ وَاللَّعَمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل عَلَيْهِ عَلَى السَاعِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى السَاعِ عَلَيْهِ عَلَى السَاعِلَمُ عَلَيْهِ عَلَ

إِذَا أَمَمْتَ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ أَنْ لَا تَرْفَعَ قَدَماً وَلَا تَضَعَهَا أَنْتَ وَدَابَّتُكَ إِذَا أَمَمْتَ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ أَنْ لَا تَرْفَعَ قَدَماً وَلَا تَضَعَهَا أَنْتَ وَدَابَّتُكَ إِلَا كُتِبَتْ لَكَ حَسَنَةٌ وَرُفِعَتْ لَكَ دَرَجَةٌ ، وَأَمَّا وَقُوفُكَ بِعَرَفَهَ هَ فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ لِمَلَائِكَتِهِ : يَا مَلَائِكَتِي ! مَا جَاءَ بِعِبَادِي ؟ فَيَقُولُونَ فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى : إِنِّي أَشْهِدُ جَاءُوا يَلْتَمِسُونَ رِضُوانَكَ وَالْجَنَّةَ . فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى : إِنِّي أَشْهِدُ عَفْرِتُ لَهُمْ عَدَدَ أَيَّامِ اللهَ هُر وَعَدَدَ رَمْلَ عَالِم . وَأَمَّا رَمْيُكَ الْجِمَارَ فَإِنَّ اللهَ قَالَ : « فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَا أُخْفِي عَالِم . وَأَمَّا رَمْيُكَ الْجِمَارَ فَإِنَّ اللهَ قَالَ : « فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَا أُخْفِي عَلَي اللهُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » ، وَأَمَّا حَلْقُكَ الْجُمَارِ فَإِنَّ اللهَ قَالَ : « فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَا أُخْفِي عَلَي اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَالِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى المُعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

النَّيُّ عِلِيٍّ : ﴿ إِنَّ لَكَ مِنْ مَالِكَ : وَالْ النَّيُّ عَلِيهِ اللَّهِ عَلَيْهِ : ﴿ إِنَّ لَكَ مِنْ مَالِكَ :

مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، وَلَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، وَأَعْطَيْتَ فَأَمْضَيْتَ،

وَإِلَّا لَكَ وَإِلَيْكَ). (طس) عن قيس بن عاصم المنقرى نشئة.

١٠٠٤/٣٠٠٢٩ \_ قال النَّيُّ عَيَالِةٍ : ( إِنَّ لِكُلِّ أُمَّة رَهْبَانِيَّةً

وَرَهْبَانِيَّةُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ). (ع، حم) إِلَّا أَنَّهُ

قَالَ: لِكُلِّ نَبِيٌّ رَهْبَانِيَّةٌ عن أَنسٍ سَعْد .

١٠٠٥/٣٠٠٣٠ \_ قال النَّبِيُّ عِيْكِيُّهُ : ( إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فَرَطاً

وَإِنِّنِي فَرَطُكُم عَلَى الْحَوْضِ . فَمَنْ وَرَدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ فَشَرِبَ لَمْ

يَظْمَأْ ، وَمَنْ لَمْ يَظْمَأْ دَخَلَ الْجَنَّةَ ). (طك) عن سهل بن سعد الشَّهُ.

١٠٠٦/٣٠٠٣١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَيِّداً ،

وَإِنَّ سَيِّدَ الْمَجَالِسِ قِبَالَةُ الْقِبْلَةِ). (طس) عن أَبِي هُريرةَ سَتَ.

النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَاماً ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَاماً ، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآن سُورَةُ الْبَقَرَةِ ، مَنْ قَرَأَهَا فِي بَيْتِهِ لَيْلَةً لَمْ

يُدْخُدْهُ الشَّيْطَانُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ) . (طك) عن سهلَ بن سعد سَمْتَ .

عَلَّمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى الْجَنَّةِ وَأَنْتَ يَا عُثْمَانُ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ ) . ( بز ، طك ) عن البن أَنِي أَوْفُي مَسْتَ .

١٠٠٩/٣٠٠٣٤ \_ قال النَّبِيُّ عَيْبَـةً

وَعَيْبَتَى هَٰذَا الْحَىُّ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الْأَنْصَارِ، وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الْأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً وَسَلَكَ الْأَنْصَارُ وَادِياً لَسَلَكْتُ شَعْبَ الْأَنْصَارِ، وَالْأَنْصَارُ شِعَارُ وَالنَّاسُ دِثَارٌ، فَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئاً فَلْيُحْسِنْ إِلَى مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ). النَّاسِ شَيْئاً فَلْيُحْسِنْ إِلَى مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ). النَّاسِ شَيْئاً فَلْيُحْسِنْ إِلَى مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ). (بز) عن أبي حميد السَّاعدي سَتَعَمَّ .

عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ خَلْقاً يَبُشُهُمْ عَلَيْهِ : ( إِنَّ لِلهِ خَلْقاً يَبُشُهُمْ تَحْتَ اللَّيْلِ كَيْفَ شَاءَ، فَأَوْ كَئُوا السِّقَاءَ، وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ، وَلَا يَكْشِفُ غِطَاءً، وَلَا يَحِلُّ وَعَطُّوا الْإِنَاءَ، فَإِنَّهُ لَا يَفْتَحُ بَاباً، وَلَا يَكْشِفُ غِطَاءً، وَلَا يَحِلُّ وَكَا يَحِلُّ وَكَاءً ). (ع) عن أيي هُريرة ناهنا .

َ عَلْقِهِ يُحْيِيهِمْ فِي عَافِية، فَإِذَا تَوَفَّاهُمْ إِلَى جَنَّتِهِ، أُولئِكَ تَمُرُّ عَلْقِهِ يُحْيِيهِمْ فِي عَافِية، فَإِذَا تَوَفَّاهُمْ إِلَى جَنَّتِهِ، أُولئِكَ تَمُرُّ عَلْقِهِ يُحْيِيهِمْ فِي عَافِية، فَإِذَا تَوَفَّاهُمْ إِلَى جَنَّتِهِ، أُولئِكَ تَمُرُّ عَلَيْهِمُ الْفِتَنُ وَهُمْ فِيهَا فِي عَافِية). (طكس) عن ابن عمر مَسَد. عَلَيْهِمُ الْفِتَنُ وَهُمْ فِيهَا فِي عَافِية). (طكس) عن ابن عمر مَسَد. عَلَيْهِمُ الْفِتَنُ وَهُمْ فِيهَا فِي عَافِية يَ اللّهِ عَلَيْهِمَ فِي كُلّ مَسْلِم فِي وَمُضَانَ \_ وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِم فِي فِي رَمَضَانَ \_ وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِم فِي فِي رَمَضَانَ \_ وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِم فِي فِي رَمَضَانَ \_ وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِم فِي

كُلِّ يَوْمْ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً ). (حم) عن أَبِي هُريرةَ سَسَّنَ . كُلِّ يَوْمْ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً ). (حم) عن أَبِي هُريرةَ سَسِّنَ . كُلِّ يَكُلِّ : ( إِنَّ لللهِ عُتَقَاءَ في كُلِّ

يَوْم وَلَيْلَة مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا رَجُلٌ أَفْطَرَ عَلَى خَمْرٍ). ( طص ) عن أنس مصن .

(١) الضَّنائن : الخصائص . (نهاية : ٣/١٠٤)

النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِنَّ لِلهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ عَلَيْهِ : ( إِنَّ لِلهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ دَعُوةً يَدْعُو بِهَا فَيَسْتَجِيبُ لَهُ ) . ( بز ) عن جابر مَنْتَ .

النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ إِنَّ لِللهِ فِي كُلِّ يَوْمِ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ إِنَّ لِللهِ فِي كُلِّ يَوْمِ كُلِّ يَوْمِ الْمُحْمَةِ سِتَّهِ النَّهِ عَتِيقٍ يَعْتِقُهُمْ مِنَ النَّارِ ، كُلُّهُمْ قَدِ اسْتَوْجَبَ النَّارَ ) حَمُعَةً سِتَّهِ النَّوْجَبَ النَّارَ ) حَمْعَةً سِتَّهِ النَّوْبَ النَّارَ ، كُلُّهُمْ قَدِ اسْتَوْجَبَ النَّارَ ) (ع) عن أنس مست مست.

النَّبِيُّ اللهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ عَلَيْهِ : ( إِنَّ لِلهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَخُذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى ) . ( بز ، طك ) عن عبد الرَّحمٰن بن عَوف سَتُ قَالَ : قَالَ لَهَا بَعَثَتْ ابْنَةً لِرَسُولِ اللهِ عَلِيْهِ إِنَّ ابْنَتِي مَغْلُوبَةً فَقَالَ : قُلْ لَهَا فَذَكَرَهُ ) .

النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِنَّ لِلَهِ مِائَةَ رَحْمَة ، وَاحِدَةً بَيْنَ أَهْلِ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِنَّ لِلَهِ مِائَةَ رَحْمَة ، وَاحِدَةً بَيْنَ أَهْلِ الْأَرْضِ فَوَسِعَتْهُمْ إِلَى آجَالِهِمْ وَانَّهُ قَسَمَ رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ أَهْلِ الْأَرْضِ فَوَسِعَتْهُمْ إِلَى آجَالِهِمْ وَانَّهُ وَاحْدَةً وَتِسْعِينَ لِأَوْلِيَائِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . ( حم ) وَاذَّخَرَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ لِأَوْلِيَائِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . ( حم ) عن أَبِي هُريرة بَسْتَ .

الْأَرْضِ سِوْى الْحَفَظَةِ يَكْتُبُونَ مَا يَسْقُطُ مِنْ وَرَقِ الشَّجَرِ، فَإِذَا اللَّرْضِ سِوْى الْحَفَظَةِ يَكْتُبُونَ مَا يَسْقُطُ مِنْ وَرَقِ الشَّجَرِ، فَإِذَا اللَّهُ عَرْجَةٌ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ فَلْيُنَادِ أَغِيتُونَا عِبَادَ اللهِ). أَصَابَ أَحَدَكُمْ عَرْجَةٌ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ فَلْيُنَادِ أَغِيتُونَا عِبَادَ اللهِ). (بز) عن ابن عباس مَشَد.

١٠١٩/٣٠٠٤٤ \_ قال النَّبِيُّ عَيَّالِيُّهِ : ﴿ إِنَّ لِلْجَرَسِ تَابِعِاً مِنَ الْجِنِّ ﴾ . (حم ) عن مولى لِعائشةَ مَنْ الْمِنْ .

وَإِنَّ لِلسَّاعَةِ أَشْرَاطاً، أَلَا وَإِنَّ مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا أَنْ وَإِنَّ مِنْ أَعْلامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا أَنْ يَكُونَ المَطَرُ قَيْظاً، وَأَنْ تُقْبَضَ الْأَسْرَالُ يَكُونَ المَطَرُ قَيْظاً، وَأَنْ تُقْبَضَ الْأَسْرَالُ يَكُونَ المَطَرُ قَيْظاً، وَأَنْ تُقْبَضَ الْأَسْرَالُ وَبَنْ يَسُودَ قَبْضاً، وَأَنْ تُواصَلَ الْأَطْبَاقُ، وَأَنْ تُقْطَعَ الْأَرْحَامُ، وَأَنْ يَسُودَ قَبْضِلًا مُنَافِقُوهَا، وَكُلَّ سُوق فُجَّارُهَا. وَأَنْ تُزخْرَفَ المحارِيبُ، وَأَنْ تُخَرَّبَ الْقُلُوبُ، وَأَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ فِي الْقَبِيلَةِ أَذَلَ مِنَ الْعَبْدِ، وَأَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ، وَمُلْكُ السَّاءِ، وَمُلْكُ السَّاءِ، وَمُلْكُ السَّاءِ، وَأَنْ يُحَمَّرُ خَرَابُ الدُّنْيَا، وَيُخَرَّبَ الْعَبْدِ، وَأَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ، وَمُلْكُ السَّاءِ، وَمُلْكُ السَّاءِ، وَأَنْ يُكَمَّرُ خَرَابُ الدُّنْيَا، وَيُخَرَّبُ الطَّسِيانِ، وَمُؤَامَرَةُ النِّسَاءِ، وَأَنْ يُحَمَّرُ خَرَابُ الدُّنْيَا، وَيُخَرَّبُ الطَّسِيانِ، وَمُؤَامَرَةُ النِّسَاءِ، وَأَنْ يُحَمَّرُ خَرَابُ الدُّنْيَا، وَيُخَرَّبُ وَسُرْبُ الْخُمُورِ. وَأَنْ يَكُثُرُ وَسُرْبُ الْخُمُورِ. وَأَنْ يَكُثُرُ وَسُرْبُ الْخُمُورِ. وَأَنْ يَكُثُرُ وَسُرْبُ الْخُمُورِ. وَأَنْ يَكُثُونَ الرَّيْ اللَّهُ مِنَا اللَّاسَاءِ وَالْكَبْرُ وَسُرْبُ الْخُمُورِ. وَأَنْ يَكُثُرُ وَسُرْبُ الْخُمُورِ. وَأَنْ يَكُثُونَ الزِّنَا). ( طكس ) عن ابن عبَّاس مَا اللَّيْسَاء واللَّيْنَا) . (طكس ) عن ابن عبَّاس مَا اللَّهُ اللَّيْنَا ) . (طكس ) عن ابن عبَّاس مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُورِ الْمُلْوِقُ الْمُلْقُورِ النَّهُ الْمُورِ الْمُرْفِقِ الْمُلْعُورُ الْمُرْفِقُ الْمُورِ عَلَالُولُونُ الْمُورِ الْمُوسِ الْمُورُ الْمُورُ الْمُولِ الْمُؤُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْمِورِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُ

وَشَفَتَيْن ، وَلَقَدِ اشْتَكَتْ إِلَى اللهِ : يَا رَبِّ! قَلَّ عُوَّادِى وَقَلَّ لَوَ اللهِ : يَا رَبِّ! قَلَّ عُوَّادِى وَقَلْ اللهِ : يَا رَبِّ! قَلَّ عُوَّادِى وَقَلْ اللهِ زُوَّارِى ، فَأُوْحَى اللهُ : إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً خُشَّعاً سُجَّداً يَحِنُّونَ إِلَيْكِ زُوَّارِى ، فَأُوْحَى اللهُ : إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً خُشَّعاً سُجَّداً يَحِنُّونَ إِلَيْكِ زَوَّارِى ، فَأَوْحَى اللهُ : إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً خُشَّعاً سُجَّداً يَحِنُّونَ إِلَيْكِ كَمَا تَحِنُّ الْحَمَامَةُ إِلَى بَيْضِها) . (طس) عن جابر معت .

النَّبِيُّ عَلَيْهُ : (إِنَّ لِلْمُنَافِقِينَ عَلَامَاتِ يُعْرَفُونَ بِهَا : تَحِيَّتُهُمْ لَعْنَةُ ، وَطَعَامُهُمْ نُهْبَةُ ، وَعَنِيمَتُهُمْ غُلُولُ ، وَلَا يَعْرَفُونَ بِهَا : تَحِيَّتُهُمْ لَعْنَةُ ، وَطَعَامُهُمْ نُهْبَةُ ، وَعَنِيمَتُهُمْ غُلُولُ ، وَلَا يَعْرَبُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا دُبُراً ، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا دُبُراً ، مُسْتَكْبِرِينَ لَا يَأْلَفُونَ ، وَلَا يُؤْلَفُونَ خُشُبُ بِاللَّيْلِ ، صُخْبُ مُسْتَكْبِرِينَ لَا يَأْلَفُونَ ، وَلَا يُؤْلَفُونَ خُشُبُ بِاللَّيْلِ ، صُخْبُ بِالنَّهَار ) . (حم ، بز ) عن أبي هُريرة مَاتِينَ .

١٠٢٤/٣٠٠٤٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (إِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعاً). (بز) عن ابن عبَّاس بِهُ قَالَ : مَرَّتْ جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا فَقِيلَ لَهُ فِيهِ فَذَكَرَهُ).

۱۰۲۰/۳۰۰۵۰ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّ لِلْمُهَاجِرِينَ مَنَابِرَ مِنَابِرَ مِنَابِرَ مِنَابِرَ مِنَابِرَ مِنَابِرَ مِنْ الْفَزَعِ ) . مِنْ ذَهَبٍ يَجْلِسُونَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَدْ أَمِنُوا مِنَ الْفَزَعِ ) . ( بز ) عن أبي سعيدِ الْخدري مَنْتُ .

١٠٢٦/٣٠٠٥١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِنَّ لَهَا أَوَابِدَ (١) كَأُوابِدِ الْوَحْشِ ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَاصْنَعُوا بِهِ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ بِهَا أَدَّ أَنَّ بَعِيراً نَدَّ (٢) بِهِذَا ثُمَّ كُلُوهُ ) . ( طك) عن رافع بن خديج رست أَنَّ بَعِيراً نَدَّ (٢)

(١) الأوابد: الّي توحّشت ونفرت من الإنس. (نهاية: ١/١٣)

(٢) نَارَّ : شرد و ذهب على وجهه . (نهاية : ٣٥/٥)

فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْم فَأَصَابَ مَقْتَلَهُ ، فَسَأَلُوهُ عَنْهُ فَطَلَبُوهُ فَأَمَاهُ مَ فَأَمُرَهُمْ بِأَكْلِهِ وَذَكَرَهُ ) .

النَّبِيُّ عَوَامِرَ ( إِنَّ لِهَٰذِهِ الْبُيُّوتِ عَوَامِرَ عَلَيْ النَّبِيُّ عَوَامِرَ ( إِنَّ لِهَٰذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرَ مِنَ الْجِنِّ وَنَهٰى عَنْ قَتْلِهِنَّ ) . ( طص ) عن ابن عمر مِنْ الْجِنِّ وَنَهٰى عَنْ قَتْلِهِنَّ ) . ( طص ) عن ابن عمر مِنْ الْجِنِّ وَنَهٰى

عَلَيْكُمْ حَقًّا ، وَلِلْأَئِمَّ عَلَيْكُمْ حَقًّا مَا أَقَامُوا ثَلَاثًا : إِذَا اسْتُرْحِمُوا رَحِمُوا ، وَإِذَا حَكَمُوا عَلَيْكُمْ حَقًّا مَا أَقَامُوا ثَلَاثًا : إِذَا اسْتُرْحِمُوا رَحِمُوا ، وَإِذَا حَكَمُوا عَلَيْهِ حَكَمُوا عَلَيْوا ، وَإِذَا عَاهَدُوا وَفُّوا ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ كَمُوا عَدَلُوا ، وَإِذَا عَاهَدُوا وَفُّوا ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْمَدُوا عَدَلُوا ، وَإِذَا عَاهَدُوا وَفُّوا ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْمَدُوا عَدَلُوا ، وَإِذَا عَاهَدُوا وَفُوا ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلُ مِنْهُمْ صَرْفَ لَعْمَدُوا وَلَا عَدُلُ ) . (طس ) عن ابن عبّاس مناهم .

١٠٢٩/٣٠٠٥٤ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّ لِي حَوْضاً وَأَنَــا فَرَطُكُمْ عَلَيْهِ ) . ( طص ) عن أنس سَمَّنَ .

١٠٣٠/٣٠٠٥٥ - قال النَّبِيُّ ﴿ يَكِيْلِكُ : ﴿ إِنَّ لِي حَوْضاً يَرِدُهُ عَلَيُّ أُمَّتِي كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَيَشْرِبَ ﴾ . ﴿ طس ﴾ عن الْفرزدق عن أَبِي هُريرةَ مَنْكُ .

١٠٣١/٣٠٠٥٦ - قال النَّبِيَّ عَلِيْ : ( إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَعْمَلُ السَّيِّعَاتِ ثُمَّ يَعْمَلُ الْحَسَنَاتِ كَمَثَلَ رَجُل كَانَتْ عَلَيْهِ دِرْعٌ السَّيِّعَاتِ ثُمَّ يَعْمَلُ الْحَسَنَاتِ كَمَثَلَ رَجُل كَانَتْ عَلَيْهِ دِرْعٌ ضَيِّقَةٌ قَدْ خَنَقَتُهُ ، ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً فَانْفَكَّتْ حَلَقَةٌ ، ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً فَانْفَكَّتْ حَلَقَةٌ ، ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً أَخْرَى حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى الْأَرْضِ ) . حَسَنَةً أُخْرَى خَتَّى يَخْرُجَ إِلَى الْأَرْضِ ) . (حم ، طك ) عن عقبة بن عامر مشت .

١٠٣٢/٣٠٠٥٧ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِنَّ مَثَلَ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ كَالَمُ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ كَامَ عَلْمٍ لَا يَنْفَعُ كَمَثَل ِ كَنْزٍ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ) . (حم، بز) عن أبي هُريرة بست .

١٠٣٣/٣٠٠٥٨ – قال النَّبِيُّ عَيَّا اللَّهُ مَعَلَمُ مُعَلَمُ مُحَقَّرَاتِ اللَّنُوبِ كَمَثَل قَوْم سُفْر نَزلُوا بِأَرْض قَفْر مَعَهُمْ طَعَامٌ وَلَا اللَّنُوبِ كَمَثَل قَوْم سُفْر نَزلُوا بِأَرْض قَفْر مَعَهُمْ طَعَامٌ وَلَا اللَّارُونَةِ ، وَهَلِمَا يُصلِحُهُمْ إِلَّا النَّارُ ، فَتَفَرَّقُوا فَجَعَلَ هَذَا يَأْتِي بِالرَّوْثَةِ ، وَهَلِمَا بِالْعَظْم ، وَيَجِيءُ هَذَا بِالْعُودِ حَتَّى جَمَعُوا مِنْ ذَلِكُ مَا أَصْلَحُوا بِهِ بِالْعَظْم ، وَيَجِيءُ هَذَا بِالْعُودِ حَتَّى جَمَعُوا مِنْ ذَلِكُ مَا أَصْلَحُوا بِهِ طَعَامَهُمْ ، وَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْمَحَقَّرَاتِ يَكْذِبُ وَيُذْنِبُ الذَّنْبَ الذَّنْبَ وَيُذْنِبُ الذَّنْبَ الذَّنْبَ وَيَذْنِبُ الذَّنْبَ وَيَخْمَعُ مِنْ ذَلِكَ مَا لَعَلَّهُ أَنْ يُكَبَّ فِي وَجْهِهِ عَلَى نَارِ جَهَنَّمَ ) . ويَجْمَعُ مِنْ ذَلِكَ مَا لَعَلَّهُ أَنْ يُكَبَّ فِي وَجْهِهِ عَلَى نَارِ جَهَنَم ) .

اللهِ يَعْرِفُونَ اللهِ يَعْمَلُ بِمَعْصِيةِ اللهِ ذَكَرُوهُ بَيْنَهُمْ وَسَمَّوْهُ وَقَالُوا : هَلَكَ فُلَانُ اللَّيْلَةَ ) . ( بز ) عن أبي هُريرة بست.

اللهُ عَلَى الْأَرْضِ السَّابِعَةِ وَعُرْفُهُ مُنْطُو تَحْتَ الْعَرْشِ وَجَنَاحَاهُ وَلَمُّ اللهُ دِيكا الْأَرْضِ السَّابِعَةِ وَعُرْفُهُ مُنْطُو تَحْتَ الْعَرْشِ وَجَنَاحَاهُ بِالْأَفْقَيْنِ ، فَإِذَا بَقِيَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ ضَرَبَ بِجَنَاحَيْهِ ثُمَّ قَالَ سِبْحَانَ رَبِّنَا اللَّكِ الْقُدُّوسِ لَا إِلهَ سَبْحَانَ رَبِّنَا اللَّكِ الْقُدُّوسِ لَا إِلهَ سَبْحَانَ رَبِّنَا اللَّكِ الْقُدُّوسِ لَا إِلهَ سَبْحَانَ رَبِّنَا اللَّكِ الْقُدُّوسِ لَا إِلهَ مَنْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ الْقُدُّوسِ لَا إِلهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

١٠٣٦/٣٠٠٦١ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( إِنَّ مَنْ أَدْخَلَ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ سُرُوراً لَمْ يَرْضَ اللهُ لَهُ ثَوَاباً دُونَ الْجَنَّةِ ) . ( طسص ) عن عائشة مستد .

١٠٣٧/٣٠٠٦٢ \_ قال النَّيُّ ﷺ : ( إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذَا عَمِلَ الْعَامِلُ مِنْهُمْ الْخَطِيئَةَ فَنَهَاهُ النَّاهِي تَعْزِيراً ، فَإِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ جَالَسَهُ وَوَاكَلَهُ وَشَارَبَهُ كَأَنْ لَمْ يَرَهُ عَلَى خَطِيئَةِ بِالْأَمْسِ، فَلَمَّا رَأَى اللهُ تَعَالَى ذَلِكَ مِنْهُمْ ضَرَبَ بِقُلُوبِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِ وَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسٰي بْن مَرْيَمَ ذَٰلِكَ مَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمُعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكُرِ، وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الْمُسِيءِ وَلَتَأْظُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْراً أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضِ ، وَيَلْعَنُكُمْ كُمَا لَعَنَهُمْ ) . (طك) عن أبي مُوسَى سَعْتَ. ١٠٣٨/٣٠٠٦٣ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ﴿ إِنَّ مَنْ يَتَرَدَّى مِنْ رُءُوسِ الْجِبَالِ، وَتَأْكُلُهُ السِّبَاعُ، وَيَغْرَقُ فِي الْبِحَارِ لَشَهِيدٌ عِنْدَ اللهِ ) . ( طك ) عن ابن مسعُود ساهنة .

النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللهُ ) . (حم) عن أَبِي سعيدِ سَسَد .

١٠٤٠/٣٠٠٦٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِنَّ مِنَ الْإِيمَانِ أَنْ يُعِلَمُ الْإِيمَانِ أَنْ يُحِبُّ الرَّجُلُ أَخَاهُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِللهِ مِنْ غَيْرِ مَالٍ أَعْطَاهُ فَلَلِكَ يُحِبُّهُ إِلَّا لِللهِ مِنْ غَيْرِ مَالٍ أَعْطَاهُ فَلَلِكَ الْإِيمَانُ ) . ( طس ) عن ابن مسعُود مَنْ مَنْ .

١٠٤١/٣٠٠٦٦ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّ مِنَ الْمؤْمِنِينَ مَنْ يَكِيْ . نَصْتَ .

١٠٤٢/٣٠٠٦٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهُ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ اللهِ الْقُرْآنِ لَا يَغْلُو فِيهِ وَلَا يَجْفُو عَنْهُ ) . ﴿ طَسَ ) عن جابر سَمْتُ .

اسْتِطَالَةَ المَرْءِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ). (بز) بِإِسْنادَين عِن أَبِي هريرة سَعْتَ.

١٠٤٥/٣٠٠٧٠ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّ مِنْ أَشَدَّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءَ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ) . ( حم ) عن عبيدة بن حذيفة عن عمَّتِه فاطمة نشئ .

١٠٤٦/٣٠٠٧١ \_ قال النَّبِيُّ عِيلِيُّ : ( إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ

أَنْ يَظْهَرَ الشَّحُّ وَالْفُحْشُ وَيُؤْتَمَنَ الْخَائِنُ وَيُخَوَّنَ الْأَمِينُ ، وَيَظْهَرَ لِنَا الشَّعَةُ إِلَّا عَلَى ثِيَابٌ تَلْبَسُهَا نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ ) . ( طك ) عن أَبي هُريرةَ سَعَتَ .

١٠٤٧/٣٠٠٧٢ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ الْفُحْشُ وَالتَّفَحُشُ وَالتَّفَحُشُ وَقَطِيعَةَ الْأَرْحَامِ ، وَانْتِمَانَ الْخَائِنِ \_ أَوْ قَالَ: وَتَخُوينَ الْأَمِينَ ) . ( بز ) عن أنس نصد .

السَّاعةِ عَلَيْهِ : ﴿ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّعَدُ وَعَرْضِهِ لَا يُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ). أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ فِي طُولِ المَسْجِدِ وَعَرْضِهِ لَا يُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ). (طك) عن ابن مسعُود ناهيد .

١٠٤٩/٣٠٠٧٤ - قال النَّبِيُّ عِيَّالِيُّ : ﴿ إِنَّ أَفْرَى الْفِرَى أَنْ يَالِيُّ : ﴿ إِنَّ أَفْرَى الْفِرَى أَنْ يُرِيَ الرَّجُلُ عَيْنَيْهِ فِي الْمَنْامِ مَا لَمْ تَرَيَا). (حم) عن ابن عمر مصند.

١٠٥١/٣٠٠٧٦ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِنَّ مِنْ أُمَّتِي لَمَنْ يَعَلِيْهِ : ( إِنَّ مِنْ أُمَّتِي لَمَنْ يَعْظُمُهُ النَّارُ يَشْفَعُ لِأَكْثَرَ مِنْ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ، وَإِنَّ مِنْ أُمَّتِي لَمَنْ تُعَظَّمُهُ النَّارُ حَتَّى يَكُونَ رُكْناً مِنْ أَرْكَانِهَا ) . (حم ) عن أبي برزةَ مَا المَّثَدَ .

١٠٥٢/٣٠٠٧٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَوْ جَاءَ أَحَدَكُمْ يَسْأَلُهُ دِينَاراً لَمْ يُعْطِهِ ، وَلَوْ سَأَلَهُ دِرْهَماً لَمْ يُعْطِهِ ،

وَلَوْ سَأَلَهُ فِلْساً لَمْ يُعْطِهِ، وَلَوْ سَأَلَ اللهَ الْجَنَّةَ أَعْطَاهُ إِيَّاهَا،

ذو طِمْرَيْن لِوْ أَقْسَمُ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ ﴾ . (طس ) عن ثوبان سَعْت .

١٠٥٣/٣٠٠٧٨ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْ : (إِنَّ مِنْ تَمَام إِمَانِ الْعَبْدِ

أَنْ يَسْتَثْنَىَ فِى كُلِّ حَدِيثٍ ) . (طس ) عن أَبِي هُريرُةَ تَنْسُتُ . أ

الصَّفَّ عَلَيْهِ : ( إِنَّ مِنْ تَمَام الصَّفَّ الصَّفَّ الصَّفَّ . ( إِنَّ مِنْ تَمَام الصَّفَّ . الصَّفِّ . الصَّفَ . الصَّفِّ . الصَّفِقَ . الصَّفَ . الصَّفِقَ . الصَّفَقَ . الصَفِقَ . الصَفَّقَ . الصَفَّقَ . الصَفَّقَ . الصَفَّقَ . الصَفَّقَ . الصَفَّقَ . المَقْفَلِ . المَقْفَلِ . المَقْفَلِ . المَقْفَلِ . المَقْفَلِ . المَقْفَلِ . المَّالَّ المَقْفَلِ المَقْفَلِ المَقْفَلِ المَقْفَلِ المَقْفَلِ المَقْفَلِ المَقْفَلِ المَقْفَلِ المَلْمَ المَالِقُلِ المَقْفَلِ المَقْفَلِ السَّفِي المَالِقُلُ المَلْمُ المَالِقُلُ المَالِقُلُ المَالِقُلِ المَالِقُلُ المَالِقُلُ المَالِقُلُ المَالِقُلُ المَالِقُلُ المَالِقُلُ المَالِقُلُ المَلْمَالِ المَلْمَالِ

١٠٥٥/٣٠٠٨٠ - قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِنَّ مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ سَالَ دَماً وَقَيْحاً فَلَحَسَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ ، وَلَوْ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ سَالَ دَماً وَقَيْحاً فَلَحَسَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ ، وَلَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتُ اللَّرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا كَانَ يَنْبَغِي لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتُ اللَّهُ أَوَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا ) . ( بز ) عن أي هُريرة نشت .

١٠٥٦/٣٠٠٨١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيُّ : ( إِنَّ مِنْ حَقِّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَلَدِ عَلَى الْوَلَدِ عَلَى الْوَلَدِ : أَنْ يُحْسِنَ السَّمَةُ ، وَأَنْ يُحْسِنَ أَدَبَهُ ) . ( بن ) عن أبي

اَ لَمْ عِلَيْ الْكَلَامِ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ ) . (حم) عن الْحسين بن عَلَي سَعْتَ.

١٠٥٨/٣٠٠٨٣ - قال النَّبِيَّ عَلَيْكِ : ( إِنَّ مِنْ شَرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءُ ، وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ وَالَّذِينَ يَتَّهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءُ ، وَالَّذِينَ يَتُهُمُ وَهَا ) . ( بز ) عن وَالَّذِينَ يَشْهَدُوهَا ) . ( بز ) عن ابن مسعود نصت .

١٠٥٩/٣٠٠٨٤ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّ مِنْ مُوجِبَاتِ المُغْفِرَةِ : بَذْلَ السَّلَامِ وَحُسْنَ الْكَلَامِ ِ) . ( طك ) عن هانئ بن يزيد أبي سريح نصص .

١٠٦٠/٣٠٠٨٥ – قال النَّبِيُّ عِلَيْهِ : ( إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّاماً الصَّبْرُ فِيهِا أَجْرُ خَمْسِينَ الصَّبْرُ فِيهَا أَجْرُ خَمْسِينَ الصَّبْرُ فِيهَا أَجْرُ خَمْسِينَ قِيلَ : مِنْهُمْ أَوْ مِنَّا ؟ قَالَ : خَمْسِينَ مِنْكُمْ ) . ( بن ) عن ابن مسعُودٍ ) . مسعُودٍ ) .

١٠٦١/٣٠٠٨٦ - قال النَّبِيُّ بَيَّا اللهِ عَالَى مِنْ وِلَا يَةِ مُوجِبَاتِ اللهِ تَعَالَى لَا يُؤَخِّرُهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى لَا يُؤَخِّرُهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى لَا يُؤخِّرُهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى لَا يُعْمَلُ الصَّالِحَ فِي الْعَلَانِيَةِ عَلَى أَيَّامٍ لَا يُدُرِكُهَا ، وَأَنْ يَعْمَلَ الْعَمَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ فِي الْعَلَانِيَةِ عَلَى السَّرِيرَةِ وَهُوَ يَجْمَعُ مَعَ مَا يَعْمَلُ ، فَهَكَذَا وَلِيُّ قِوَامٍ مِنْ عَمَلِهِ فِي السَّرِيرَةِ وَهُوَ يَجْمَعُ مَعَ مَا يَعْمَلُ ، فَهَكَذَا وَلِيُّ اللهِ وَعَقَدَ ثَلَاثِينَ ) . ( طس ) عن جابرٍ نشت .

١٠٦٢/٣٠٠٨٧ – قال النَّبِيُّ عَلِيْ إِنَّ مِنْكُمْ رِجَالًا لَوْ أَنَّ مِنْكُمْ رِجَالًا لَوْ أَنَّ مِنْكُمْ رِجَالًا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يُقْسِمُ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ). (طكس) عن ابن عبَّاس سَعَد. أَنَّ أَحَدَهُمْ يُقْسِمُ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ ). (طكس) عن ابن عبَّاس سَعَد. لَقَ أَمِرَ أَنْ مُوسَى لَمَّا أُمِرَ أَنْ يَعْلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوَابِ فَرَجَعَتْ ، يَقْطَعَ الْبَحْرَ فَانْتَهَى إِلَيْهِ ، فَانْصَرَفَتْ وُجُوهُ الدَّوَابِ فَرَجَعَتْ ، فَقَالَ مُوسَى : مَا لِي يَا رَبِ ؟ قَالَ لَهُ : إِنَّكَ عِنْدَ قَبْرِ يُوسُفَ، فَقَالَ مُوسَى : مَا لِي يَا رَبِ ؟ قَالَ لَهُ : إِنَّكَ عِنْدَ قَبْرِ يُوسُفَ، فَقَالَ مُوسَى الْقَبْرُ بِأَرْضٍ فَجَعَلَ مُوسَى فَاحْتَمِلْ عِظَامَهُ مَعَكَ وَقَدِ اسْتَوٰى الْقَبْرُ بِأَرْضٍ فَجَعَلَ مُوسَى فَاحْتَمِلْ عِظَامَهُ مَعَكَ وَقَدِ اسْتَوٰى الْقَبْرُ بِأَرْضٍ فَجَعَلَ مُوسَى فَاحْتَمِلْ عِظَامَهُ مَعَكَ وَقَدِ اسْتَوٰى الْقَبْرُ بِأَرْضٍ فَجَعَلَ مُوسَى

لَا يَدْرِى أَيْنَ هُوَ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ أَحَدُ مِنْكُمْ يَعْلَمُ أَيْنَ هُو فَعَجُوزُ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَعَلَّهَا تَعْلَمُ أَيْنَ هُو ؟ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مُوسِي قَالَ : هَلْ تَعْلَمِينَ قَبْرَ يُوسُفَ عَلَيْهِ ، قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَدُلِّينِي عَلَيْهِ ، قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ : فَدُلِّينِي عَلَيْهِ ، قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ : ذَلِكَ لَكِ ، قَالَتْ: قَالَتُ : فَالَتُ نَعْمُ فَالَ : ذَلِكَ لَكِ ، قَالَتُ : فَالَتُ فَالَتُ : فَالَدَّرَجَةِ النَّي تَكُونَ فِيهَا فِي فَا إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ فِي الدَّرَجَةِ الَّتِي تَكُونَ فِيهَا فِي الْجَنَّةِ . قَالَ : سَلِي الْجَنَّةَ ، قَالَتْ : وَاللهِ إِلَّا أَنْ أَكُونَ مَعَكَ ، فَالِتُ وَاللهِ إِلَّا أَنْ أَكُونَ مَعَكَ ، فَالِتُ فَعَجَعَلَ مُوسِي يُرَادُها ، فَأُوحِي إِلَيْهِ أَنْ أَعْطِهَا ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ فَجَعَلَ مُوسِي يُرَادُها ، فَأُوحِي إِلَيْهِ أَنْ أَعْطِهَا ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ فَجَعَلَ مُوسِي يُرَادُها ، فَأُوحِي إِلَيْهِ أَنْ أَعْطِهَا ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ فَجَعَلَ مُوسِي يُرَادُها ، فَأُوحِي إِلَيْهِ أَنْ أَعْطِها ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ فَكَ أَيْ الْعَبْرِ ، فَأَخْرَجَ الْعِظَامَ ، فَأَعْطَاهَا وَدَلَّتُ عَلَى الْقَبْرِ ، فَأَخْرَجَ الْعِظَامَ ، وَجَاوَزَ الْبُحْرَ ) . ( طس ) عن علي الشَيْر ، فَأَخْرَجَ ) . ( طس ) عن علي الشَيْر ، فَأَخْرَجَ ) . ( طس ) عن علي الشَيْر ، فَأَخْرَجَ ) . ( طس ) عن علي الشَيْر ، فَأَخْرَجَ ) . ( طس ) عن علي الشَيْر ، فَأَخْرَجَ ) . ( طس ) عن علي الشَيْر ، فَأَنْ الشَيْر ، فَأَنْ الْمُؤْلِقُولُ الْبُحْرَ ) . ( طس ) عن علي الشَيْر ، فَأَنْ الْمُؤْلِقُلُهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ا

النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللِمُ الللل

فَى قُرَيْش ، مَا إِذَا اسْتُرْحِمُوا رَحِمُوا ، وَإِذَا حَكَمُوا عَدَلُوا ، وَإِذَا فَكُمُوا عَدَلُوا ، وَإِذَا فَكُمُوا عَدَلُوا ، وَإِذَا فَكَمُوا عَدَلُوا ، وَإِذَا فَكَمُوا أَقْسَطُوا . وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَاللَّائِكَةِ وَاللَّائِكَةِ وَاللَّهُ وَاللَّائِكَةِ وَاللَّائِكَةِ وَاللَّهُ وَاللَّائِكَةِ وَاللَّهُ وَاللَّائِكَةِ وَاللَّهُ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ) . (طسص ) عن أبي سعيد الشَّدُ ورجالُه ثِقاتُ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ ) . (طسص ) عن أبي سعيد الشَّدُ ورجالُه ثِقاتُ

ورواهُ محمَّد (حم، بز) عن أَبِي مُوسَى سَعَتَ وزادَ: لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ).

وَأَنْتُمْ وُلَانُهُ حَتَّى تُحْدِثُوا أَعْمَالًا ، فَإِذَا فَعَلْتُمْ ذَٰلِكَ سَلَّطَ اللهُ وَأَنْتُمْ وَلِكُمْ عَلَيْهُ وَلَانُهُ حَتَّى تُحْدِثُوا أَعْمَالًا ، فَإِذَا فَعَلْتُمْ ذَٰلِكَ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَ خَلْقِهِ فَالْتَحُوكُمْ كَمَا يُلْتَحَى الْقَضِيبُ ) . (حم ، طَكَ ) عن ابن مسعُود منت .

مُضَرِ ، لَا يَدَعُ لِلّٰهِ فِي الْأَرْضِ عَبْداً صَالِحاً إِلَّا أَفْتَنْتَهُ وَأَهْلَكَتْهُ مَنْ مَضَرِ ، لَا يَدَعُ لِللّهِ فِي الْأَرْضِ عَبْداً صَالِحاً إِلَّا أَفْتَنْتَهُ وَأَهْلَكَتْهُ مَضَرِ ، لَا يَدَعُ لِللّٰهِ فِي الْأَرْضِ عَبْدُهِ فَيُدِلَّهَا حَتَّى لَاتَمْنَعَذَنْبَ تِلْعَةٍ (١). حَتَّى يُدْرِكَهَا اللهُ بِجُنُودِ مِنْ عِبَادِهِ فَيُدِلَّهَا حَتَّى لَاتَمْنَعَذَنْبَ تِلْعَةٍ (١). (حم ، بز ) عن حذيفة بن اليمان نصف .

الْأَنْصَارِ ، حُبُّهُمْ إِيمَانٌ ، وَبُغْضُهُمْ نِفَاقٌ ) . (حم ، طك ، بز ) عن سعد بن عبادة منادة منادة منادة منادة منادة منادة منادة منادة منادة المناز ) . (حم ، طل ، بز )

١٠٦٩/٣٠٠٩٤ ـ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّ هٰذَا الدِّينَ مَتِين فَأُوْغِلُوا فِيهِ بِرِفْقِ ) . ( حم ) عن أنس مِنْتُ.

وَالدِّرْهَمَ أَهْلَكَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَلَا أَرَاهُمَا إِلَّا مُهْلِكَاكُمْ ) . ( إِنَّ هٰذَا الدِّينَارَ وَالدِّرْهَمَ أَهْلِكَاكُمْ ) . ( طب ، طكس ) عن أبي مُوسَى مَنْتَنِ .

(١) ذَنَبُ تَلَنْعَةً ۚ : يريد كَثَرْتَهُ وَأَنَّهُ لا يَخْلُو مِنْهُ مُوضِعٌ . ﴿ نَهَايَةَ : ١/١٩٤ ﴾

الطَّاعُونَ عَنْهُ فِي هَٰذِهِ الشَّعَابِ وَهَٰذِهِ الْأَوْدِيَةِ ) . (حم ؛ طَكُ ) عن عبد الرَّحمَٰن بن غنم مَنْهُ .

آنَ هَذَا الْقُرْآنَ هَافِعٌ يَشْفَعُ ، مَن اتَّبَعَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ . وَمَنْ تَرَكَهُ أَوْ أَعْرَضَ شَافِعٌ يَشْفَعُ ، مَن اتَّبَعَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ . وَمَنْ تَرَكَهُ أَوْ أَعْرَضَ عَنْهُ \_ أَوْ كَلِمَةٌ نَحْوُهَا \_ زُجَّ فِي قَفَاهُ إِلَى النَّارِ ) . (بز ) عن عَنْهُ \_ أَوْ كَلِمَةٌ نَحْوُهَا \_ زُجَّ فِي قَفَاهُ إِلَى النَّارِ ) . (بز ) عن ابن مسعُودٍ مَوقُوفاً ، وعنْ جابِرٍ مِشَتَ مَرْفُوعاً ) .

١٠٧٣/٣٠٠٩٨ - قال النَّبِيُّ عَلِيْقٍ : ( إِنَّ هٰذَا اللَّالَ خَضِرَةٌ عَلَيْقٍ : ( إِنَّ هٰذَا اللَّالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ ) . ( طك ) عن زيد بن ثابت سَعَتَ .

اللهِ وَرَسُولِهِ فِيمَا اشْتَهَتْ نَفْسُهُ لَهُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيامَةِ ) . (حم ) عن أَبِي هُريرة مَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فِي مَالِ اللهِ وَرَسُولِهِ فِيمَا اشْتَهَتْ نَفْسُهُ لَهُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيامَةِ ) . (حم ) عن أبي هُريرة مَنْ فَسُهُ .

النَّبِيُّ عَلِيًّا : (إِنَّ هٰذَا يَعْنَى عَلِيًّا : (إِنَّ هٰذَا يَعْنَى عَلِيًّا وَهُلَا مَنْ أَمَرَنِي ، وَهٰذَا أَوَّلُ مَنْ يُصَافِحُنَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَهٰلَذَا أَوَّلُ مَنْ يُصَافِحُنَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَهٰلَذَا الْحَقِّ الْحَقِّ الْمُعْنِينَ الْحَقِّ الْمُؤْمِنِينَ ، وَالْمَالُ يَعْشُوبُ الْطَّالِينَ الْحَقِّ الْمَؤْمِنِينَ ، وَالْمَالُ يَعْشُوبُ الظَّالِينَ الْخَقْ اللَّهُ عَنُوبُ الظَّالِينَ الْحَقِ الْمَؤْمِنِينَ ، وَالْمَالُ يَعْشُوبُ الظَّالِينَ الْحَقِ الظَّالِينَ الْكَافِرِينَ -) . (طك) عن أبي ذُرًّ وسلمانَ مَصَد .

١٠٧٦/٣٠١٠١ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (إِنَّ هٰذَا دِينٌ أَرْتَضِيهِ لِنَفْسِي ، وَلَنْ يَصْلُحَ لَهُ إِلَّا السَّخَاءُ وَحُسْنُ الْخُلُقِ فَأَكْرِمُ وهُ لِنَفْسِي ، وَلَنْ يَصْلُحَ لَهُ إِلَّا السَّخَاءُ وَحُسْنُ الْخُلُقِ فَأَكْرِمُ وهُ بِي مِنْ الْخُلُقِ مَا مَا صَدِجِبْتُمُوهُ ) . (طس ) عن جابر ماهنه .

يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يَتَجَاوَزُ تَرَاقِيَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يَتَجَاوَزُ تَرَاقِيَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهُمُ يَمْرُقُ السَّهُمُ إِلَى فُوقِهِ فَاقْتُلُوهُمْ ، هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ) . (حم ) عن أبي سعيد مَشَّن . إلى فُوقِهِ فَاقْتُلُوهُمْ ، هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ) . (حم ) عن أبي سعيد مَشَّن . إلى فُوقِهِ فَاقْتُلُوهُمْ ، هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ) . (حم ) عن أبي سعيد مَشَّن . ( طَكُولُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُم

النَّاسِ ثُمَّ دَعٰی بِجَرِیدَة رَطْبَة فَوضَعَهَا عَلٰی قَبْرِهِ وَقَالَ: لَعَلَّ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ وَخُومَ عَلَى قَبْرِهِ وَقَالَ: لَعَلَّ اللهَ اللهَ اللهَ مَا دَامَتُ هٰذِهِ رَطْبَةً ) . (طس ) عن يعلى بن أَنْ يُخَفِّفَ عَنْهُ مَا دَامَتُ هٰذِهِ رَطْبَةً ) . (طس ) عن يعلى بن سبابة مَنْهُ عَنْهُ مَا دَامَتُ عَلٰی قَبْرِ يُعَذَّبُ صَاحِبُهُ فَلْ كَرَهُ ) .

النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِنَّ هٰذَا يَوْمٌ مَنْ مَلَكَ عَلِيْهِ : ( إِنَّ هٰذَا يَوْمٌ مَنْ مَلَكَ عَلِيهِ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَلِسَانَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ \_ يَعْنَى يَوْمَ عَرَفَةَ \_ ) . (حم . ع . طك ) عن ابن عباس سَاعَتَ .

اللهِ، فَمَنْ أَرَادَ بِهِ خَيْراً مَنَحَهُ خُلُقاً حَسَناً، وَمَنْ أَرَادَ بِهِ سُوءًا مَنَحَهُ خُلُقاً حَسَناً، وَمَنْ أَرَادَ بِهِ سُوءًا مَنَحَهُ خُلُقاً حَسَناً، وَمَنْ أَرَادَ بِهِ سُوءًا مَنَحَهُ خُلُقاً سَيِّماً). (طس) عن أبي هريرة سَعْتَ .

١٠٨٢/٣٠١٠٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( إِنَّ هَٰذِهِ النَّوَاتِحَ يُجْعَلْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَفَّيْن فِي جَهَنَّمَ، صَفَّ عَنْ يَمِينِهِمْ وَصَفَّ عَنْ يَمِينِهِمْ وَصَفَّ عَنْ يَسَارِهِمْ فَيَنُحْنَ عَلَى أَهْلِ الدَّارِ كَمَا تَنْبُحُ الْكِلَابُ ) . عَنْ يَسَارِهِمْ فَيَنُحْنَ عَلَى أَهْلِ الدَّارِ كَمَا تَنْبُحُ الْكِلَابُ ) . (طس) عن أبي هُريرة سَتَ .

١٠٨٣/٣٠١٠٨ - قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( إِنَّ هَٰذِهِ عَسَى أَنْ الْمُلْمِينَ ، أَتُحِبُّونَ لَوْ أَنَّهُمْ أَتَوْا يَكُونَ فِيهَا قُوتُ لِأَهْلِ بَيْتِ مِنَ الْمُلْمِينَ ، أَتُحِبُّونَ لَوْ أَنَّهُمْ أَتَوْا عَلَى مَا فِي أَزْوَادِكُمْ فَأَخَذُوهُ ، إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَاشْرَبُوا وَلَا تَحْمِلُوا ، قِيلَ : مَا يُحْمَلُ لِأَحَدِنَا مِنْ مَالِ أَخِيهِ ؟ قَالَ : يَأْكُلُ وَلَا تَحْمِلُ ، وَيَشْرَبُ وَلَا يَحْمِلُ ) . (حم ، بز) عن أَبِي هُريرة نَا الْقَوْمُ وَلَا يَحْمِلُ ، وَيَشْرَبُ وَلَا يَحْمِلُ ) . (حم ، بز) عن أَبِي هُريرة مَا الْقَوْمُ لِيَحْمِلُ ، فَا الْقَوْمُ الْقَوْمُ الْفَوْمُ وَلَا يَحْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَحْمِلُ ) . (حم ، بز) عن أَبِي هُريرة وَاللَّهُ وَلَا يَكُولُ اللَّهُ وَلَا يَحْمِلُ ) . ويَشْرَبُ وَلَا يَحْمِلُ ) . ويَشْرَبُ وَلَا يَحْمِلُ ) . (حم ، بز) عن أَبِي هُريرة وَا فَابْتَدَرَهَا الْقَوْمُ لِيَحْمِلُ اللَّهُ وَالْمَدُرَةُ اللَّهُ وَالْمَدُرَهُ اللَّهُ وَالْمَدُرَهُ اللَّهُ وَالْمَدِهُ وَلَا يَحْمِلُ اللَّهُ وَالْمَدُولُ اللَّهُ وَالْمَدُولُ اللَّهُ وَالْمَدُولُ الْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ وَالْمَدُولُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ وَالْمُ لَا اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِنَّ هَذِهِ لَخَاصِرَةً عَلَيْهِ : ( إِنَّ هَذِهِ لَخَاصِرَةً مُؤْمِنَةً ) . ( بز ) عن جابر مصد أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ كَانَ بِيدِهِ مِخْصَرةً أُوْمَنَةً ) . ( بز ) عن جابر مصد أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ كَانَ بِيدِهِ مِخْصَرةً أُوْمَا بِيدِهِ إِلَى خَاصِرة أَبِي عُبَيْدَة بن الْجَرّاح فذكره) . أَوْقَضِيبُ أَوْعُودُ فَأُوْمَا بِيدِهِ إِلَى خَاصِرة أَبِيعَ عَبَيْدَة بن الْجَرّاح فذكره) . أَوْقَضِيبُ أَوْعُودُ فَأُوْمَا بِيدِهِ إِلَى خَاصِرة أَبِيعَ عَبَيْدَة بن اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَة اللهِ مَا الْجَمَاعَة اللهِ مَعَ الْجَمَاعَة اللهِ مَعَ الْجَمَاعَة اللهِ مَعَ الْجَمَاعَة اللهِ الْجَمَاعَة اللهِ مَعَ الْجَمَاعَة اللهُ الْعُمْ الْعِلْمِ الْحَامِيلِ الْعَلَيْدِ اللهِ الْعَلَيْدِ اللهِ مَعَ الْعَلَيْ اللهُ الْعَلَيْدُ اللهِ الْعِلْمِيلِيلِهِ الْعِلْمِيلُولِهُ اللهِ الْعَلَيْدِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلَيْدِ اللهِ الله

وَالْفَرْدُ مَعَ الشَّيْطَانِ، وَالْحَقُّ أَصْلُ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْبَاطِلَ أَصْلُ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْبَاطِلَ أَصْلُ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْبَاطِلَ أَصْلُ فِي النَّارِ). ( طلك ) عن عمر منته .

١٠٨٦/٣٠١١١ - قال النَّبِيُّ عَلِيْتُ : ﴿ إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

لَا يُصَامُ وَحْدَهُ يُتَّخَذُ عِيداً ﴾ . (طس ) عن جابر ﴿ الْعَنَا .

١٠٨٧/٣٠١١٢ - قال النّبيّ عَلَيْة : ( إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ فَلَا تَصُومُوهُ إِلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ ) . ( بز ) عن عامر بن أبي عامر الأَشعرى منعت .

النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (إِنَّا آلُ مُحَمَّد لَا تَجِلُّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (إِنَّا آلُ مُحَمَّد لَا تَجِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ وَهِي أَوْسَاخُ النَّاسِ وَلَكِنْ هَا ظَنُّكُمْ إِذَا أَخَذْتُ بِحَلَقَةِ بَابِ الْجَنَّةِ هَلْ أُوْثِرُ عَلَيْكُمْ أَحَداً ) . (طك) عن ابن عَبَّاسِ مَنْ اللهِ الْجَنَّةِ هَلْ أُوْثِرُ عَلَيْكُمْ أَحَداً ) . (طك) عن ابن عَبَّاسِ مَنْ اللهِ الْجَنَّةِ هَلْ أُوْثِرُ عَلَيْكُمْ أَحَداً ) . (طك) عن ابن عَبَّاسِ مَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

١٠٨٩/٣٠١١٤ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِنَّا أَهْلُ بَيْتِ نُعِينًا عَن السَّائب بَيْتِ نُعِينًا عَن السَّائب بَيْتِ نُعِينًا عَن السَّائب بَيْتِ .

قَالُ النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ﴿ إِنَّا غَادُونَ عَلَى الْيَهُودِ النَّبِيُّ وَعَلَيْكُمْ ، فَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا : وَعَلَيْكُمْ ) . ( حم .

طك ) عن أبي بصرةَ نطعة .

 فَى صَلَاتِنَا فَنُهِينَا عَنْ ذَلِكَ ) . (بز) عن أبي سعيد سَتَ قَالَ : فَي صَلَاتِنَا فَنُهِينَا عَنْ ذَلِكَ ) . (بز) عن أبي سعيد سَتَ قَالَ : سَلَّمَ رَجُلُ عَلَى النَّبِيِّ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ إِشَارَةً ، فَلَمَّا سَلَّمَ ذَكَرَهُ ) . سَلَّمَ ذَكَرَهُ ) .

الله وَإِنَّا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَمَا أَجُوبَ وَنْ مَنْ رَدْم يَأْجُوبَ وَمَأْجُوبَ مِثْلُ هٰذِهِ وَحَلَّقَ تِسْعِينَ ، قِيلَ : أَنَهْ لِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ وَمَأْجُوبَ مِثْلُ هٰذِهِ وَحَلَّقَ تِسْعِينَ ، قِيلَ : أَنَهْ لِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ وَمَأْجُوبَ مِثْلُ هٰذِهِ وَحَلَّقَ تِسْعِينَ ، قِيلَ : أَنَهْ لِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ : نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ ) . (طس ) عن أُمِّ حبيبة المَّاسَد .

النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ﴿ إِنَّا لَا نَقْبَلُ شَيْئًا مِنَ النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ﴿ إِنَّا لَا نَقْبَلُ شَيْئًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، وَلَكِنْ إِنْ شِئْتَ أَخَذْتُهَا مِنْكَ بِالشَّمَنِ ) . ﴿ حم ، طَك ) عن حكيم بن حزام سَائِتَ .

١٠٩٦/٣٠١٢١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنَّا لَا نَقْبَلُ هَدِيَّـةَ الْمَشْرِكِ ) . ( بِز ) عن عامر بن مالك سَنَّة .

النَّبِيُّ اللَّهِ : ( إِنَّا لَا نُورثُ، اللَّبِيُّ اللَّهِ : ( إِنَّا لَا نُورثُ، اللَّهِ اللَّهُ اللللللِلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللللْمُولِيَلِمُ الللللْمُولِمُ الللللِي الللللْمُ الل

١٠٩٨/٣٠١٢٣ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( إِنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ تَؤُمُّ الْبَيْتَ الْحَرَامَ ، لَا تَضَعُ نَاقَتُكَ خُفًّا وَلَا تَرْفَعُهُ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَكَ بِهَا حَسَنَةً وَمَحٰى عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً ، وَأَمَّا رَكُعَتَانِ بَعْدَ الطُّوَافِ كَعِتْق رَقَبَة مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ، وَأَمَّا سَعْيُكَ بَيْنَ الصَّفَا وَاللَّرْوَةِ بَعْدَ ذَٰلِكَ كَعِتْقِ سَبْعِينَ رَقَبَةً ، وَأَمَّا وُقُوفُكَ عَشِيَّةً عَرَفَةَ فَإِنَّ اللَّهَ يُبَاهِى بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ يَقُولُ : عِبَادِي جَاءُونَا شُعْثًا غُبْراً مِنْ كُلِّ فَجِّ عَمِيق يُرْجُونَ جَنَّتِي ، فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكُمْ عَلَدَ الرَّمْلِ أَوْ كَفَطْرِ الْمَطَرِ أَوْ كَزَبَكِ الْبَحْرِ لَغَفُرْتُهَا، أَفِيضُوا عِبَادِي مَغْفُوراً لَكُمْ وَلِمَنْ شَفِعْتُمْ لَهُ، وَأَمَّا رَمْيُكَ الْجِمَارَ فَلَكَ بِكُلِّ حَصَاة رَمَيْتُهَا حَسَنَةٌ وَتُمْحَى بِهَا عَنْكَ كَبِيرَةٌ مِنَ الْمُوبِقَاتِ، وَأَمَّا نَحْرُكَ فَمَدْخُورٌ لَكَ عِنْدَ رَبِّكَ ، وَأَمَّا حِلَاقُكَ رَأْسَكَ فَلَكَ بِكُلِّ شَعْرَة حَلَقْتَهَا حَسَنَةٌ وَتُمْحَى مها عَنْكَ خَطِيتَةٌ ، وَأَمَّا طَوَافُكَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَإِنَّكَ تَطُوفُ وَلَا ذَنْبَ لَكَ حَتَّى مَلَكٌ يَضَعُ يَكَيْهِ بَيْنَ كَتِفَيْكَ فَيَقُولُ : اِعْمَلُ فِيمَا تَسْتَقْبِلُ قَدْ غُفِرَ لَكَ مَا مَضَى ) . ( بز ) عن

النّبي عَلِي : ﴿ إِنَّكَ سَتُبْتَلَى بَعْدِى النّبي عَلِي : ﴿ إِنَّكَ سَتُبْتَلَى بَعْدِى فَلَا تُقَاتِلَنَّ وَقَالَهُ لِعُثْمَانَ \_ ) . ﴿ عِ ، طك ) عن شداد بن أوس سَتَن. فَلَا تُقَاتِلَنَّ وَقَالَهُ لِعُثْمَانَ \_ ) . ﴿ عِ ، طك ) عن شداد بن أوس سَتَن. الطّيْرِ عَال النّبي عَلَيْهُ : ﴿ إِنَّكَ لَتَنْظُرُ إِلَى الطّيْرِ فَلَا تَعْنَظُرُ إِلَى الطّيْرِ فَلَتَمْ عَلِيهِ فَيَجِيءُ مُسْتَوِياً بَيْنَ يَدَيْكَ ) . ﴿ عن ابن مسعُودٍ مَنْ ابْنُ مَسْعُودٍ مَنْ ابْنُ مَسْعُودٍ مَنْ ابْنَ مَسْعُودٍ مَنْ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللللللللللللللل

النَّبِيُّ عَلِيْ : ﴿ إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا لَيْ اللَّبِيُّ عَلِيْ : ﴿ إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا لِللَّ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ ﴾ . ﴿ حم ﴾ عن أبي قَتادة سَحَد .

الله عَالَى إِلَّا أَعْطَاكَ الله عَيْراً مِنْهُ). (حم) عن أَبِي قتادة بَسْت. الله تَعَالَى إِلَّا أَعْطَاكَ الله عَيْراً مِنْهُ). (حم) عن أَبِي قتادة بَسْت. الله تَعَالَى إِلَّا أَعْطَاكَ الله عَيْراً مِنْهُ). (حم) عن أَبِي قتادة بَسْت. أَنْ الله تَعَالَى إِلَّا أَعْطَاكَ الله عَيْراً مِنْهُ إِنْ لَكَ يَا مُعَاذُ عَسَى أَنْ لَا تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَذَا ، فَمُرَّ بِقَبْرِي وَمَسْجِدِي ، فَبَكِي خَشِعاً لَا تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَذَا ، فَمُرَّ بِقَبْرِي وَمَسْجِدِي ، فَبَكِي خَشِعاً لِا تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَذَا ، فَمُرَّ بِقَبْرِي وَمَسْجِدِي ، فَبَكِي خَشِعاً لِلْ تَبْكُ فَإِنَّ الْبُكَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ ) . (بز ، طك ) لِفِرَاقِهِ ، فَقَالَ : لَا تَبْكُ فَإِنَّ الْبُكَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ ) . (بز ، طك ) عَنْ مُعاذِ مَا الله يَعْنَى الْمُصَطَفَى وَالله إِلَى الْيَمَن حَرَجْتُ رَاجِلَتِي فَذَكَرَهُ ) .

الْمَوْمَ عَلَى دِينٍ ( إِنَّكُمُ الْمَوْمَ عَلَى دِينٍ وَ النَّبِيُّ الْمَوْمَ عَلَى دِينٍ وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ فَلَا تَمْشُوا بَعْدِى الْقَهْقَرَاى ) . ( حم ، طس ) عن جابر مشت .

١١٠٥/٣٠١٣٠ - قال النَّبَيُّ عَلِيْهِ : ( إِنَّكُمْ تُوشِكُونَ أَنْ تَكُونُوا فِي النَّاسِ كَالِمُلْحِ فِي الطَّعَامِ ، وَلَا يَصْلُحُ الطَّعَامُ إِلَّا يَصْلُحُ إِلَا يَصْلُحُ الطَّعَامُ اللَّهِ إِلَا يَصْلُحُ الطَّعَامُ اللَّهُ إِلَّا يَصْلُحُ الطَّعَامُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا يَصْلُحُ الطَّعَامُ اللَّهُ إِلَّا يَصْلُحُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا يَصْلُحُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا يَصْلُحُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا يَصْلُحُ اللَّهُ إِلَّا يَصْلُحُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا يَصَلِّمُ اللَّهُ إِلَّا يَصْلُكُ اللَّهُ إِلَّا يَصْلُحُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا يَصْلُحُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ إِلَا يَصْلُحُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا يَصْلُونُ اللَّهُ إِلَا يَلْمُ اللَّهُ إِلَا يَصْلُونُ اللَّهُ اللَّعُمُ اللَّلَا اللَّهُ إِلَيْكُمُ اللَّهُ إِلَى الللَّهُ اللَّهُ إِلَا يَصْلُكُ اللَّعُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى الللَّهُ اللَّهُ إِلَى الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللّهُ اللللللْهُ الللللللللْمُ الللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللللّهُ اللللللْ

ا ۱۱۰٦/٣٠١٣١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ إِنَّكُمْ تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَّا ﴾ . ﴿ بِنِ ﴾ عن ابن مسعُود سَعَتِهَ .

النّبي عَلَيْهِ : ( إِنّكُمْ سَتُجَنّدُونَ اللّهِ الشّبَاءِ النّبي عَلَيْهِ : ( إِنّكُمْ سَتُجَنّدُونَ الْجُنَاداً : جُنْداً بِالشّام وَمِصْر وَالْعِرَاقِ وَالْيَمَن ، قَالُوا : فَخِرْ لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : عَلَيْكُمْ بِالشّام ، قَالُوا : إِنّا أَصْدَحَابُ لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : عَلَيْكُمْ بِالشّام ، قَالُوا : إِنّا أَصْدَحَابُ مَاشِية وَلَا نُطِيقُ الشّام ، قَالَ : فَمَنْ لَمْ يُطِقْ فَلْيَلْحَقْ بِيَمَنِهِ مَاشِية وَلَا نُطِيقُ الشّام ، قَالَ : فَمَنْ لَمْ يُطِقْ فَلْيَلْحَقْ بِيمَنِهِ وَلَيْسُقَ بِعُدُرِهِ فَإِنَّ اللهَ قَدْ تَكَفّلَ لِي بِالشّام ) . ( بز ، طك ) عن وَلَيْسُقُ بِعُدُرِهِ فَإِنَّ اللهَ قَدْ تَكَفّلَ لِي بِالشّام ) . ( بز ، طك ) عن أَبِي الدّرداء مَاتَ .

النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مَلِينَةَ هِرَقْلَ أَوْ قَيْصَرَ وَتَقْتَسِمُونَ أَمْوَالَهَا بِالتُّرْسَةِ ، وَيُسْمِعُهُمُ الصَّرِيخُ أَنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَلَفَهُمْ فِي أَهَالِيهِمْ فَيُلْقُونَ مَا مَعَهُمْ وَيَخْرُجُونَ فَيُلْقُونَ مَا مَعَهُمْ وَيَخْرُجُونَ فَيُقَاتِلُونَ ) . ( طس ) عن أبي هُريرة بَالْتُونَ .

عَلَى عَلَى مَا مَعْدُ رُءُوسُهُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْراً فَإِنَّهُمْ قُوَّةٌ لَكُمْ وَبَلَاغٌ وَبَلَاغٌ وَبَلَاغٌ إِلَى عَدُو كُمْ بِإِذْنِ اللهِ \_ يَعْنَى قُبُطَ مِصْرَ \_ ) . (ع) عن عبد الله ابن يزيد وعمرو بن حربت منته .

وَبِّكُمْ مَا لَمْ يَظْهَرْ فِيكُمْ سَكْرَتَانِ: سَكْرَةُ الْجَهْلِ، وَسَكْرَةُ حَبِّ الْعَيْشِ، وَسَكْرَةُ حُبِّ الْعَيْشِ، وَإِنَّكُمْ وَتُجَاهِدُونَ الْعَيْشِ، وَإِنَّكُمْ تَأْمُرُونَ بِالْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ اللَّهُ كُو وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَإِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ حُبُّ اللَّانْيَا فَلَا تَأْمُرُونَ بِاللَّهُرُوفِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَإِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ حُبُّ اللَّانْيَا فَلَا تَأْمُرُونَ بِاللَّهُمُ وَنَ بِاللَّهُرُوفِ

وَلَا تَنْهَوْنَ عَنِ اللهِ ، الْقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، الْقَائِلُونَ يَوْ سَبِيلِ اللهِ ، الْقَائِلُونَ يَوْمَئِذِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ كَالسَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ مِنَ الْلَهَاجِرِينَ وَاللَّنَّةِ عَالَسَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ مِنَ اللهَاجِرِينَ وَاللَّنَّصَار ) . (بز) عن معاذ نائشَت .

بَيْنَ أَخْضَرَ وَأَحْمَرَ وَأَصْفَرَ ، فَإِذَا لَقِيتُمْ عَدُوّ كُمْ قَدْ أَصْبَحْتُمْ بَيْنَ أَخْضَرَ وَأَحْمَرَ وَأَصْفَرَ ، فَإِذَا لَقِيتُمْ عَدُوّ كُمْ فَقَدِّمُوا قَدَماً فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ يَحْمِلُ في سَبِيلِ اللهِ إِلَّا ابْتَدَرَتْ لَهُ ثِنْتَانِ مِنَ اللهِ إِلَّا ابْتَدَرَتْ لَهُ ثِنْتَانِ مِنَ اللهُ الْحُورِ الْعِينِ ، فَإِذَا اسْتَشْهَدَ كَانَ أُوّلُ قَطْرَةٍ تَقَعُ مِنْ دَمِهِ كَفَّرَ اللهُ عَنْهُ كُلَّ ذَنْبَ ، وَيَمْسَحَانِ الْغُبَارَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولَانِ : قُدَانِ لَكَ ، وَيَقُولُ هُو : قُدَانِ لَكُمَا ) . (بز ، طك ) عن بريدة بَرَيدة بَرَاتُ بن شجرة وَيقُولُ هُو : قُدَانِ لَكُمَا ) . (بز ، طك ) عن بريدة بَرَاتِ بن شجرة وَيقُولُ هُو : قُدَانِ لَكُمَا ) . (بز ، طك ) عن بريدة بَرَاتِ بن شجرة وَيقُولُ هُو : قُدَانِ لَكُمَا ) . (بز ، طك ) عن بريدة بَرَاتِ بن شجرة عوف ( ط ) فهد بن وفي ( بز ) إسماعيل بن إبراهيم التيمي ، وفي ( ط ) فهد بن عوف بن من ينهني .

عَلَيْهُ : ( إِنَّكُمْ لَنْ تَسَعُوا النَّاسَ عَلَيْهُ : ( إِنَّكُمْ لَنْ تَسَعُوا النَّاسَ بِأَمْوَ الِكُمْ وَلَكِنْ يَسَعُهُمْ مِنْكَ بَسْطُ الْوُجُوهِ ) . (ع ، بز ) وَزَادُوا : حُسْنُ الْخُلُقِ ، عن أبي هُريرةَ مَا الْحُسْدَ .

فَشَرَطَتُهُ لَهُمْ ، فَأَخْبَرَتِ النَّبِيُّ عَلِيْ فَذَكَرَهُ ، وَكَانَ لِبَرِيرَةَ زَوْجُ فَضَرَطَتُهُ لَهُمْ ، فَكَانَ لِبَرِيرَةَ زَوْجُ فَضَرَهَا النَّبِيُّ عَلِيْهِ بَيْنَ أَذْ تَمْكُثَ مَعَهُ أَوْ أَنْ تُفَارِقَهُ فَفَارَقَتُهُ ) .

الْكِتَابَ وَاللَّبِنَ ، قَالَ : قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ! مَا بَالُ الْكِتَابِ ؟ قَالَ : وَمَا بَالُ الْكِتَابِ ؟ قَالَ : يَتَعَلَّمُهُ الْمُنَافِقُونَ ثُمَّ يُجَادِلُون بِهِ الَّذِينَ آمَنُوا ، فَقِيلَ : وَمَا بَالُ يَتَعَلَّمُهُ الْمُنَافِقُونَ ثُمَّ يُجَادِلُون بِهِ الَّذِينَ آمَنُوا ، فَقِيلَ : وَمَا بَالُ يَتَعَلَّمُهُ الْمُنَافِقُونَ ثُمَّ يُجَادِلُون بِهِ الَّذِينَ آمَنُوا ، فَقِيلَ : وَمَا بَالُ اللَّبِن ؟ قَالَ : أُنَاسُ يُحِبُّونَ اللَّبِنَ فَيَخْرُجُونَ مِنَ الْجَمَاعَاتِ ، اللَّبِن ؟ قَالَ : أُنَاسُ يُحِبُّونَ اللَّبِن فَيَخْرُجُونَ مِنَ الْجَمَاعَاتِ ،

وَيَتْرُكُونَ الْجُمُعَاتِ). (حم) عن عقبةً بن عامر الشيد.

۱۱۱۵/۳۰۱٤٠ \_ قال النَّبِيَّ ﷺ : ( إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتَى الْأَئِمَّةُ الْمُضِلِّينَ ) . ( حم ) عن ثوبان سَتَّتَ .

ا ۱۱۱۲/۳۰۱٤۱ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِنَّمَا أَنَا بَشَرُّ فَأَفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثاً ) . (ع) عن أَنس سَتَ أَنَّ وَفْدَ تَقِيفِ قَالُوا : يَكُونِينَا مِنْ غُسْلِ اللَّجَنَابَةِ ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَرْضَنَا بَارِدَةٌ فَمَا يَكُفِينَا مِنْ غُسْلِ اللَّجَنَابَةِ ؟ فَذَكَرَهُ ) .

النَّبِيُّ عَلَيْ اللهِ فَهُوَ حَقُّ ، وَمَا قُلْتُ فِيهِ مِنْ قِبَلِ نَفْسِي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرُّ ، فَمَا حَدَّثْتُكُمْ عَنِ اللهِ فَهُوَ حَقُّ ، وَمَا قُلْتُ فِيهِ مِنْ قِبَلِ نَفْسِي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرُ أُصِيبُ وَأُخْطِئُ ) . ( بز ) عن ابن عبَّاسِ مَشَتَ .

النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ﴿ إِلَّهَا أَنَا عَبْدٌ ٢٠١٤ حَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ﴿ إِلَّهَا أَنَا عَبْدٌ ٢ كُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ ) . ( بن ) عن ابن عمر سَعْتَ . النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ﴿ إِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَـةً وَاللَّبِيُّ عَلِيْهِ : ﴿ إِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَـةً مُهْدَاةً ﴾ . ﴿ بِز ، طسص ﴾ عن أبي هُريرةَ سَتَّ .

النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ إِنَّمَا حَرُّ جَهَنَّمَ عَلَى النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الل

١١٢٢/٣٠١٤٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ( إِنَّمَا جُعِلَتِ الشَّفَاعَةُ لِلَّا الشَّفَاعَةُ لِلَّا السَّفَاءَ لَلَّهُ اللَّمَ اللَّهَاءِر مِنْ أُمَّتِي ) . (حم ، طسص ) عن أنس سَعَت .

الْعَتِيقُ لِأَنَّهُ أُعْتِقَ مِنَ الْجَبَابِرَةِ فَلَمْ يَنَلْهُ جَبَّارٌ قَطُّ، وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ جَبَّارٌ قَطُّ، وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ جَبَّارٌ وَطُّ مَنَ الْجَبَابِرَةِ فَلَمْ يَنَلْهُ جَبَّارٌ قَطُّ ، وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ جَبَّارٌ ) . (بز) عن عبد الله بن الزُّبير منعت .

النَّبَيُّ عَلِيْ : ﴿ إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ النَّبِيُّ عَلِيْ : ﴿ إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِضْعَةً مِنْ عَلَيْ مَصْحَد .

رَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(١) اللَّـبس : الحلط . (نهاية : ٤/٢٧٥)

الشَّيْطَانُ الْقِرَاءَةَ مِنْ أَجْلِ أَقْوَامٍ يَأْتُونَ الصَّلَاةَ بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَإِنْ أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَقَرَأَ فِيهَا سُورَةَ الرُّومِ فَأَكْلاعِي سَحْتَمَ قَالَ: صَلَّى بِنَا عَلَيْ صَلَاةً فَقَرَأَ فِيهَا سُورَةَ الرُّومِ فَلَبِّسَ بَعْضُهَا فَذَكَرَهُ).

اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُو

الرَّحِمِ عَالَمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلِّلْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ : ( إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ عَلَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ عَلَا أَهْلَكُمْ : اللَّينَارُ وَالدِّرْهَمُ وَهُمَا مُهْلِكَاكُمْ ) . ( بز ) عن ابن مسعُودٍ ) .

النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مَنْ عَلِيْهُ : ( إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مَنْ قَبْلَكُمْ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ قَبْلَكُمْ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ). (طس) عن أُمِّ مسلمة مسلمة مسلمة يَنْفُون .

 قال النّبي عَيَالِية :) إِنَّ قُرَيْشاً أَهَمَّهُمْ شَأْنَ اَ لَمْ أَةِ اللَّهُ وَمِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ ، فَقَالُوا : مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ ؟ فَقَالُوا : مَنْ يَجْدَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْد حِبُّ رَسُول اللهِ عَلَيْتُهُ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْةِ : أَتَشْفَعُ في حَــدًّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ؟ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ : إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مَنْ قَبْلَكُمْ ۚ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّريفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَأَيْمُ اللهِ! لَوْ أَنَّ فَاطِمَـةَ بنْتَ مُحَمَّد سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ). (تَ) عن عروةَ عن عائشةَ سَسَكِ. ١١٣٢/٣٠١٥٧ \_ قال النَّديُّ ﷺ : ( إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهٰذَا، ذَرُوا المرَاءَ خَيْرَهُ وَشَرَّهُ، ذَرُوا المرَاءَ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا تُمَارٰى ، ذَرُوا المَرَاءَ وَإِنَّمَا الْمُمَارِى قَدْ تَمَّتْ خَسَارَتُهُ ، ذَرُوا المَرَاءَ فَكَفْى إِثْمَا أَنْ لَا يَزَالُ مُمَارِياً ، ذَرُوا المرَاءَ فَإِنَّ الْمَمَارِيَ لَا أَشْفَعُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ ، ذَرُوا الْمِرَاءَ فَأَنَا زَعِيمٌ بِثَلَاثَةٍ أَبْيَاتٍ فِي الْجَنَّةِ في ريَاضِهَا وَوَسَطِهَا وَأَعْلَاهَا لِمَنْ تَرَكَ المرَاءَ وَهُوَ صَادِقٌ ، وَذَرُوا المرَاءَ فَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ افْتَرَقُــوا عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَــةً وَالنَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلَّهُمْ عَلَى الضَّلَالَةِ إِلَّا السُّوادَ الْأَعْظَمَ ، قِيلَ : وَمَا السُّوَادُ الْأَعْظَمُ ؟ قَالَ : مَنْ كَانَ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْدَحَابِي ، مَنْ لَمْ مُهَارٍ فِي دِينِ اللَّهِ وَلَمْ يُكَفِّرْ أَحَداً مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ بِذَنْبِ غُفِرَ لَهُ . إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَريباً وَسَيَعُودُ

غَرِيباً، قِيلَ : وَمَنِ الْغُرَبَاءُ ؟ قَالَ : الَّذِينَ يَصْلُحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ، وَلَا يُكَفِّرُونَ أَحَداً مِنْ أَهْلِ اللهِ، وَلَا يُكَفِّرُونَ أَحَداً مِنْ أَهْلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

١٩٣٤/٣٠١٥٩ \_ قال النَّبِيُّ عَيَّاتِهِ : (إِنَّمَا هِيَ رَحْمَةٌ وَإِنَّمَا وَيَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ). (بز) عن أبي هُريرةَ سَعَة قَالَ: وَهُوا، فَلَمَّا احْتَضَدرَ ابْنُ لِفَاطِمَةَ سَعَة فَقَالَ : فَوَمُوا، فَلَمَّا جَلَسَ جَعَلَ يَقُرُأُ : ( فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَتِهِ جَلَسَ جَعَلَ يَقُرُأُ : ( فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَتِهِ جَلَسَ جَعَلَ يَقُرُأُ : ( فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَتِهِ تَبْكِي تَنْظُرُونَ » حَتَّى قُبِضَ فَلَوْلا أَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَةِ فَيَالَ سَعْدٌ سَعْدُ سَعْدُ تَبْكِي وَتُنْهُى عَنِ الْبُكَاءِ ؟ فَلَا كَرَهُ ).

الْوَدَاعِ \_ ثُمَّ عَلَيْكُمْ بِظُهُورِ الْحُصْرِ). (طكس) عن ابن عمر مَنْتَ. الْوَدَاعِ \_ ثُمَّ عَلَيْكُمْ بِظُهُورِ الْحُصْرِ). (طكس) عن ابن عمر مَنْتَ. الْوَدَاعِ \_ ثُمَّ عَلَيْكُمْ بِظُهُورِ الْحُصْرِ). (طكس) عن ابن عمر مَنْتَ. الله بِسْمِ اللهِ شَجْنِيَةٌ قَرْنِيَةٌ مَلِحَةٌ بِحَرْف طَ). (طس) عن عبد الله بِن زيد سَتَ. اللهِ شَجْنِيَةٌ قَرْنِيَّةٌ مَلِحَةٌ بِحَرْف طَ). (طس) عن عبد الله بِن زيد سَتَ.

قَالَ : عُرِضَ عَلَيْهِ رُقْيَةٌ مِنَ ٱلْحُمَّى فَأَذِنَ لَنَا فِيهَا وذَكَرَهُ ) .

١١٣٧/٣٠١٦٢ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْةٍ : ( إِ أَنَمَا هُمَا قَبْضَتَان :

قَبْضَةً فِي النَّارِ وَقَبْضَةٌ فِي الْجَنَّةِ ) . (حم ، طك) عن معاذ مست.

١١٣٨/٣٠١٦٣ \_ قَالَ النَّبِيُّ عِيلِيٍّ : ﴿ إِنَّمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنَ

الْغَائِطِوَالْبَوْلِ وَالْقَيْءِوَالدُّم ِ). (بز ،ع . طك)عن عمّاربن ياسر سند.

١١٣٩/٣٠١٦٤ \_ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( إِنَّمَا يَكُفِي أَحَدَكُمْ

مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ). (ع ، طك) عن جنادة سَمَّة .

ق الدُّنْيَا مَنْ لَا يَلْبَسُهُ فِي الْآخِرَةِ ). (حم، بز) باخْتِصَارٍ عَنْ أَي هُريرة بَنْ ) باخْتِصَارٍ عَنْ أَي هُريرة بَنْ .

اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

بِدُعَاءِ الْمُسْتَضْعَفِينَ ) . (طس ) عن سعد منافعة .

(۱) صَياصي : قُـرُون . ( الفتح الرباني : ١٦١/٨ )

لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُوسَّعُ لَهُ فِي حُفْرَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشك قَالَ : لَا أَدْرى ، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْدًا فَقُلْتُهُ ، فَيُقَالُ لَهُ : عَلَى الشَّكِّ حَييتَ وَعَلَيْهِ مُتَّ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى النَّارِ وَيُسَلَّطُ عَلَيْهِ عَقَارِبُ وَتَنَانِينُ لَوْ نَفَخَ أَحَدُهُم فِي الدُّنْيَا مَا أَنْبَتَتُ شَيْئًا ، تَنْهَشُهُ ، وَتُؤْمَرُ الْأَرْضُ فَتَضَمُّهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ ) . ( طس (١) عن أبي هُريرةَ وأبي رافع سَعْتَ قَالًا : شَهِدْنَا جَنَازَةً مَعَ النَّبِيِّ عَيَالِيَّةً فَلَمَّا فُرغَ مِنْ دَفْنِهَا وَانْصَرَفَ النَّاسُ ذَكَرَهُ). ١١٤٣/٣٠١٦٨ \_ قال النَّي عَلِيْةِ : ( إِنَّهُ إِنْ يَخْرُج الدَّجَّالُ عَلَيْكُمْ وَأَنَا فِيكُمْ يَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ بِي، وَإِنْ يَخْرُجْ بَعْدَ أَنْ أَمُوتَ يَكُفُيكُمُوهُ بِالصَّالِحِينَ، مَا مِنْ نَيِّ إِلَّا وَقَدْ حَذَّرَهُ أُمَّتُهُ ، وَإِنِّي أُحَذِّرُ كُمُوهُ ۚ إِنَّهُ أَعْوَرُ ، وَإِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ أَلَا إِنَّ المُسِيحَ الدُّجَّالَ كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ). (طك) عن أُمِّ سلمَةَ الشَّهُ. ١١٤٤/٣٠١٦٩ - قال النَّيُّ ﷺ : ( إِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ خَيْرَ مَالِ النَّاسِ غَنَمٌ بَيْنَ شَجَرِ يَأْكُلُ الشَّجَرَ وَيَردُ الميَاهَ ، يَأْكُلُ أَهْلُهَا مِنْ رَسْلِهَا وَيَشْرَبُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا وَيَلْبَسُونَ مِنْ أَشْعَارِهَا. وَالْفِتَنُ تَرْتَكِسُ بَيْنَ حَرَائِم الْعَرَب يَفْتَتِنُونَ وَاللَّهِ يَفْتَتِنُونَ ) . (طس ) عن نخول الهندي منصد . ١١٤٥/٣٠١٧٠ \_ قال النَّيُّ عَلَيْتِ : ( إِنَّهُ سَيَجِيءُ أُمَرَاهُ

(١) ورد هذا الحديث نصّاً في الفتح الرباني. مسند الإمامأحمد (زوائدهذاالباب)٨/١١٦

تَشْغَلُهُمْ أَشْيَاءُ حَتَّى لَا يُصَلُّوا الصَّلَاةَ لِيقَاتِهَا فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِيقَاتِهَا فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، فَإِنْ أَدْرَكْتُمُوهَا مَعَهُمْ فَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً ).

(طك) عن عبد الله بن أُمَّ حزام امْرَأَةِ عبادَةَ بن الصَّامتِ الشَّهِ.

خَسْفٌ بِاللَّشِقَ وَخَسْفٌ بِاللَّمِ النَّبِيَ عَلَيْتِ : ( إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِى خَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَب، قِيلَ : خَسْفُ بِجَزِيرَةِ الْعَرَب، قِيلَ : أَيُخْسَفُ بِجَزِيرَةِ الْعَرَب، قِيلَ : أَيُخْسَفُ بِالْأَرْضِ وَفِيهَا الصَّالِحُونَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِذَا أَكْثَرَ أَيْخُسَفُ بِالْأَرْضِ وَفِيهَا الصَّالِحُونَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِذَا أَكْثَرَ أَهُمُ سَلَمَةً نَاسَتُهُ . ( طس ) عن أُمِّ سَلَمَةَ نَاسَتُهُ .

قَانُ ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِناً وَ مُسِى كَافِراً ، وَ مُسِى مُؤْمِناً وَمُسِى مُؤْمِناً وَ مُسِى مُؤْمِناً وَ مُسِى كَافِراً ، وَ مُسِى مُؤْمِناً وَ مُسِى كَافِراً ، وَ مُسِى مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ كَافِراً ، قِيلَ : فَأَى الرِّجَالِ أَرْشَدُ ؟ قَالَ : رَجُلُ بَيْنَ فَيَحْبِحُ وَيَعْتَمِرُ ، هَلِهِ الْحَرَّتَيْنِ فِي قُلَّةً يُقِيمُ الصَّلَاةَ لِمَواقِيتِهَا وَيَحُجُّ وَيَعْتَمِرُ ، هَلِهِ الْحَرَّتَيْنِ فِي قُلَّةً يُقِيمُ الصَّلَاةَ لِمَواقِيتِهَا وَيَحُجُّ وَيَعْتَمِرُ ، فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى تَأْتِيهُ يَدُّ خَاطِئَةً أَوْ مِيتَةً قَاصِيةً ) . (طس) فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى تَأْتِيهُ يَدُّ خَاطِئَةً أَوْ مِيتَةً قَاصِيةً ) . (طس) عن سعد بن أبي وَقَاص بناتُهُ وَقَاص بناتُهُ وَقَاص بناتُهُ فَا فَا اللّهِ وَقَاصِ بناتُهُ وَقَاصِ بناتُهُ وَقَاصِ بناتُهُ وَاللّهُ الْحَلَالَةُ اللّهُ وَقَاصِ بناتُهُ وَقَاصٍ بناتُهُ وَلَا يَوْمُ فَا فَالِهُ وَقَالًا وَيَعْمَلُونَهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِنَا فَالَالِكُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَا يَوْمُ وَلَالِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَا مُؤْمِنَا وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَا لَا كُمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُؤْمِولُ وَالْمُؤْمِولُومُ وَالْمُؤْمِونُومُ وَالْمُؤْمِولُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِولُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِولُومُ وَالْمُومُ وَا

النَّبِيُّ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُولِ الللَّلْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُل

١١٤٩/٣٠١٧٤ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي نِسَاءٌ يَرْكُونَ عَلَى أَبُوابِ أُمَّتِي نِسَاءٌ يَرْكُبُونَ عَلَى شُرُوجٍ كَأَشْبَاهِ الرِّجَالِ يَنْزِلُونَ عَلَى أَبُوابِ

المساجد وَهُمْ كَاسِيُّاتُ عَارِيَاتُ عَلَى رُءُوسِهِنَ كَأْسُنِمَةِ الْبُخْتِ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتُ، لَوْ كَانَتْ وَرَاءَكُمْ أُمَّةُ مِنَ الْأُمَمِ يَخْدِمْنَ نِسَاءُ الْأُمَمِ مَنْ قَبْلَكُمْ ). (حم، نِسَاءُ كُمْ نِسَاءُ الْأُمَمِ مَنْ قَبْلَكُمْ ). (حم، طكس) عن ابن عمر رست إلا أنّهُ قَالَ رَجَالٌ تَرْكَبُ نِسَاؤُهُمْ عَلَى سُرُوجٍ كَأَشْبَاهِ الرّجَالِ).

مِنَ الْقُرْآنِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَقْطَعَهُ حَتَّى أَقْرُغَ مِنْهُ ) . ( طك ) عن مِنَ الْقُرْآنِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَقْطَعَهُ حَتَّى أَقْرُغَ مِنْهُ ) . ( طك ) عن عشمانَ بن عمرو بن أوس عن أبيهِ قَالَ : أَبْطَأَ عَلَيْنَا عَلَيْهُ لَيْلَةً فَذَكَرَهُ ) .

النّبي عَلَيْهِ اللّهُ مُورِقُ وَكَانَ مُتَعَبِّداً ، فَبَيْنَمَا هُوَ قَائِمُ مِنَ الْأُمَمِ رَجُلُ يَقَالُ لَهُ مُورِقُ وَكَانَ مُتَعَبِّداً ، فَبَيْنَمَا هُوَ قَائِمُ مِنَ الْأُمَمِ رَجُلُ يَقَالُ لَهُ مُورِقُ وَكَانَ مُتَعَبِّداً ، فَبَيْنَمَا هُوَ قَائِمُ فَى صَلَاتَهُ فَى صَلَاتَهُ فَى صَلَاتَهُ فَى صَلَاتَهُ وَمَلَّ اللّهُ فَا فَعَلَمُ وَتَرَهُ فَعَقَدَهُ بِجُعْفَتَيْهِ وَشَدَّهُ إِلَى عُنُقِهِ فَعَضِبَ ، فَأَخَذَ قَوْسَهُ فَقَطَعَ وَتَرَهُ فَعَقَدَهُ بِجُعْفَتَيْهِ وَشَدَّهُ إِلَى عُنُقِهِ فَعَضَبَ ، فَأَخذَ قَوْسَهُ فَقَطَعَ وَتَرَهُ فَعَقَدَهُ بِجُعْفَتَيْهِ وَشَدَّهُ إِلَى عُنُقِهِ ثُمُ مَدَّ رَجْلَيْهِ فَانْتَزَعَهُمَا ثُمَّ أَخَذَ خُرِيشاً ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي ، فَجَعَلَ لَا أَنِيسَ وَلا وَحْشَ بَا ، فَاتَخذَ عَرِيشاً ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي ، فَجَعَلَ كُلَّمَا أَصْبَحَ انْصَدَعَتِ الْأَرْضُ فَخَرَجَ لَهُ خَارِجُ مِنْهَا مَعَهُ إِنَاءً فِيهِ شَرَابً كُلَّمَا أَصْبَحَ انْصَدَعَتِ الْأَرْضُ فَخَرَجَ لَهُ خَارِجُ مِنْهَا مَعَهُ إِنَاءً فِيهِ شَرَابً كُلَّمَا أَصْبَحَ انْصَدَعَتِ الْأَرْضُ فَخَرَجَ لَهُ خَارِجُ مِنْهَا مَعَهُ إِنَاءً فِيهِ شَرَابً عَلَى فَلَا فَلِكَ ، فَيَعْرَبُ مُنَاءً أَنْ مَنَ الْقَوْمِ فَمَرًا عَلَيْهِ فَلَا ذَلِكَ ، فَيَشْرَبُ حَتَى يُرُوى ، وَتَلْقَمَهُمُ الْأَرْضُ . فَإِذَا أَمْسَى فَعَلَ ذَلِكَ ، فَلَا ذَلِكَ ، قَالَ : وَمَرَ النّائُ وَمَرَ النّائُ وَمَرَ النّائُ وَمَرَ النّائُ وَمَرَ النّائُ وَمَرًا عَلَيْهِ قَالَ : وَمَرَ النّائُ وَمَرَ النّائُ وَمَرَا عَلَيْهِ

تُحْتَ اللَّيْلِ فَسَأَلَاهُ عَنْ قَصْدِهِمَا، فَسَمَتَ لَهُمَا بِيَدِهِ، وَهُهُنَا أَرْضُ لَا أَنِيسَ مها وَلَا وَحْشَ ، وَلَوْ رَجَعْنَا إِلَيْهِ حَتَّى نَعْلَمَ عِلْمَهُ ، فَرَجَعَا فَقَالًا لَهُ : يَا عَبْدَ اللهِ! مَا يُقِيمُكَ فِي هٰذَا الْمَكَانِ بِأَرْضِ لَا أَنِيسَ بِهَا وَلَا وَحْشَ ؟ قَالَ : امْضِيا لِشَأْنِكُمَا ، وَدَعَا نِي ، فَأَبِيَا وَأَلَحَّا عَلَيْهِ ، قَالَ : فَإِنِّي مُخْبِرُكُمَا ، عَلَى مَنْ كَتَمَ مِنْكُمَا أَكْرَمَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ أَظْهَرَ عَلَيٌّ مِنْكُمَا أَهَانَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، قَالًا: نَعَمْ، فَنَزَلًا فَلَمَّا أَصْبَحَا خَرَجَ الْخَارِجُ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَ الَّذِي كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الطُّعَامِ وَمِثْلَيْهِ مَعَهُ ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ، ثُمَّ دَخَلَ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بِشَرَابِ فِي إِنَاءٍ مِثْلَ الَّذِي كَانَ يَخْرُجُ بِهِ كُلَّ يَوْمِ وَمِثْلَيْهِ مَعَهُ فَشَرِبُوا حَتَّى رُوُوا ثُمَّ دَخَلَ وَالْتَأْمَتِ الْأَرْضُ ، فَنَظَرَ أَحَدُهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ فَقَالَ : مَا يُعْجِلُنَا هٰذَا طَعَامٌ وَشَرَابٌ وَقَدْ عَلِمْنَا سَمِيَّنَا مِنَ الْأَرْضِ امْكُثَا إِلَى الْعَشَاءِ فَمَكَثَا فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مِنَ الطُّعَامِ وَالشُّرَابِ مِثْلَ الَّذِي خَرَجَ أَوَّلَ النُّهَارِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : امْكُثْ بِنَا حَتَّى نُصْبِحَ ، فَلَمَّا أَصْبَحَا خَرَجَ إِلَيْهِمَا بِمِثْلِ ذَٰلِكَ، ثُمَّ رَكِبَا فَانْطَلَقَا، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَلَزِمَ بَابَ الْمَلِكُ حَتَّى كَانَ مِنْ خَاصَّتِهِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَقْبَلَ عَلَى تِجَارَتِهِ وَعَمَلِهِ ، وَكَانَ ذَٰلِكَ الْمَلِكُ لَا يَكْذِبُ أَحَدُّ فِي زَمَانِهِ مِنْ أَهْلِ مَمْلَكَتِهِ كِذْبَةً يُعْرَفُ مِا إِلَّا صَلَّبَهُ ، فَبَيْنَمَا

هُمْ لَيْلَةً فِي السِّرِّ يُحَدِّثُونَهُ مُمَّا رَأُوْا مِنَ الْعَجَائِبِ إِذْ جَاءَ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ يُحَدِّثُ فَقَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكَ أَيُّهَا اللَّكُ بِحَدِيثِ مَا سَمِعْتَ أَعْجَبَ مِنْهُ قَطُّ، فَحَدَّثَ بِحَدِيثِ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي رَأَى مِنْ أَمْرِهِ ، قَالَ اللَّكُ : مَا سَمِعْتُ بِكَذِبِ قَطٌّ أَعْظَمَ مِنْ هَٰذَا ، وَاللَّهِ لَتَأْتِيَنِّي عَلَى مَا قُلْتَ بِبَيِّنَة أَوْ لَأَصْلِبَنَّكَ، قَالَ: بَيِّنَتِي فُلَانُ، قَالَ : ائْتُونِي بهِ . فَلَمَّا أَتَاهُ ، قَالَ الْمَلِكُ : إِنَّ هٰذَا يَزْعُمُ أَنَّكُمَا مَرَرْتُمَا بِرَجُلِ ثُمَّ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ الرَّجُلُ : أَيُّهَا الْمَلكُ! أَوَ لَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا كَذِبٌ وَهٰذَا مَا لَا يَكُونُ ، وَلَوْ أَنِّي حَدَّثْتُكَ بِهِذَا كَانَ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَصْلِبَنِي عَلَيْهِ، قَالَ: صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ ، فَأَخَذَ الرَّجُلَ الَّذِي حَدَّثَ فَصُلِبَ ، وَأَمَّا الَّذِي كَتُمَ عَلَيْهِ مِنْهُمَا فَقَدْ أَكْرَمَهُ اللهُ في الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَأَمَّا الَّذِي أَظْهَرَ عَلَيْهِ فَقَدْأَهَانَهُ اللهُ في الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ). (طك)عن أنس معت. ١١٥٢/٣٠١٧٧ \_ قال النَّيُّ عَلِيهُ : ﴿ إِنَّهُ كَانَ فِيهَا نَفْسُ شِيعَةِ أَنَاسِيٌّ ) . ( طك ) عن رافع بن خديج سَفَ قَالَ : دَخَلْتُ يَوْماً وَالْقِدْرُ تَفُورُ فَأَعْجَبَتْنِي شَحْمَةٌ فَأَخَذْتُهَا فَازْدَرَدْتُهَا فَاسْتَبَكَتْ سَنَةً فَذَكُرْتُ ذَٰلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَهُ). ١١٥٣/٣٠١٧٨ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْةِ : ( إِنَّهُ لُبِّسَ عَلَيْنَا

بِالْقِرَاءَةُ ، إِنَّ أَقْوَاماً مِنْكُمْ يُحَسِّلُونَ مَعَنَا لَا يُحْسِنُونَ الْوُضُوء ، فَمَنْ

شَهِدَ الصَّلَاةَ مَعَنَا فَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ). (حم) عن عبد الملك بن عُمير سَسَدَ أَنَّ شَبيباً أَبَا رَوْح صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ فَقَرَأَ بِالرُّومِ فَتَرَدَّدُ فَى آيَة فَلَمَّا انْصَرَفَ ذَكَرَهُ).

إِلَّا وَلَهُ دَعْوَةٌ قَدْ تَنَجَّزَهَا فِي الدَّنْيَا . وَإِنِّهِ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَتِي إِلَّا وَلَهُ دَعْوَةٌ قَدْ تَنَجَزَهَا فِي الدَّنْيَا . وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَتِي لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيامَةِ . وَأَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ ، وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ لِأُمْتِي يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلَى النَّاسِ وَيَشْتَدُّ حَتَّى لِوَاءِ الْحَمْدِ . آدَمُ وَمَنْ دُونَهُ تَحْتَ لِوَاءِ الْحَمْدِ . آدَمُ وَمَنْ دُونَهُ تَحْتَ لِوَاءِ الْحَمْدِ . آدَمُ وَمَنْ دُونَهُ تَحْتَ لَوَائِي وَلَا فَخْرَ ، وَيَطُولُ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلَى النَّاسِ وَيَشْتَدُّ حَتَّى لِوَائِي وَلَا فَخْرَ ، وَيَطُولُ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلَى النَّاسِ وَيَشْتَدُ حَتَّى يَقُولُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض : انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى آدَمَ أَبِي الْبَشِرِ يَشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّهِ فَيَقُولُ وَنَ إِلَى إِلَى الْمَعْ لِيَا الْمَا إِلَى الْمَا إِلَى الْمَالِ يَعْفَى النَّا إِلَى رَبِّهِ فَيَقُولُونَ : يَا آدَمُ لَلَا إِلَى رَبِّهِ فَيَقُولُ آدَمُ : لَسْتُ لَهَا الشَّفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّهِ فَيَقُولُ آدَمُ : لَسْتُ لَهَا الشَّفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَيَقْوى بَيْنَنَا ، فَيَقُولُ آدَمُ : لَسْتُ لَهَا الْمُؤْمِ وَلَا الْمَا إِلَى الْمَالَةِ بِخَطِيئَتِي ، وَإِنَّهُ لَا يَهُمُّنِي الْيُومَ إِلَّا نَفْسِي ، أَنْ الْمَاتِ بِخَطِيئَتِي ، وَإِنَّهُ لَا يَهُمُّ فَى الْيَوْمَ إِلَّا نَفْسِي . أَنْ الْمَاتِ بِخَطِيئَتِي ، وَإِنَّهُ لَا يَهُمُّ فَى الْيُومَ إِلَّا نَفْسِى .

وَلَكِن ِ اتْتُوا نُوحاً فَيَأْتُونَ نُوحاً فَيَقُولُ ... الْحديثَ ). (حم، ع) عن ابن عبَّاس ِ مِنْتُ .

اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَة لِلْجَمَّاءِ مِنْ ذَاتِ الْقَرْنِ ) . ( طس ) عن ابن أَبِي أَوْفَى سَعْتَ . ( طس ) عن ابن أَوْفَى سَعْتَ .

غُمُرِهِ ، قَالَ تَعَالَى : « فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا عُمُرِهِ ، قَالَ تَعَالَى : « فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ » وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الذُّرِيَّةُ الصَّالِحَةُ فَيَدْعُونَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ فَيَبْلُغُهُ ذَٰلِكَ . فَذَٰلِكَ الَّذِي يُنْسِئُ فِي أَجَلِهِ ) . (طص) لَهُ مِنْ بَعْدِهِ فَيَبْلُغُهُ ذَٰلِكَ . فَذَٰلِكَ الَّذِي يُنْسِئُ فِي أَجَلِهِ ) . (طص) عن أَبِي الدَّرداءِ مَسْتَ قُلْنَا : هَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ أَنْسِئُ فِي أَجَلِهِ ؟ فَذَٰكَرَهُ ) .

عَظُهُ مَنُ أَعْطِى حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ،وَصِلَةُ الرَّحِمِ مِنَ اللَّوْنَيَا وَالْآخِرَةِ ،وَصِلَةُ الرَّحِمِ مِنَ اللَّوْنِيَا وَالْآخِرَةِ ،وَصِلَةُ الرَّحِمِ وَحُسْنُ الْخِلَّةِ يُعَمِّرَ اللَّيْارَ وَيَزِيدَانِ فِي الْعُمْرِ). وَحُسْنُ الْخِلَّةِ يُعَمِّرَ انِ اللَّيَارَ وَيَزِيدَانِ فِي الْعُمْرِ). (بز) عن عائشة عنائشة منافضة .

١١٥٩/٣٠١٨٤ - قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ( إِنَّهُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ وَأَوْجَبَ لَهُ الْجَنَّةَ ) . (حم . طك ) عن سهل بن البيضاء منشق .

١١٦٠/٣٠١٨٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْكِ : ( إِنَّهُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ مُخْلِصاً دَخَلَ الْجَنَّةَ ) . (ع، بز) عن ابن عمر رست .

١١٦١/٣٠١٨٦ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (إِنَّهُ مَنْ مَاتَ يَعْبُدُ اللهَ مُخْلِصاً مِنْ قَلْبِهِ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ وَحَرَّمَهُ عَلَى النَّارِ). (بز) عن عمر سَمَت .

النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (إِنَّهُ نِكَاحٌ لَا سِفَاحٌ ، وَأَلْ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (إِنَّهُ نِكَاحٌ لَا سِفَاحٌ ، أَشِيدُوا النِّكَاحَ ) . (طك) عن السَّائب بن يزيد سَتَ قَالَ : لَقِيدُ وَقَالَ : لَئِنْ تَقُولُوا : حَيَّانَا لَقِي عَلِيْهِ جَوَارٍ يُغَنِّينَ فَدَعَاهُنَّ وَقَالَ : لَئِنْ تَقُولُوا : حَيَّانَا لَمُ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

١١٦٤/٣٠١٨٩ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِنَّهُ يَذْهَبُ بِطَخَاوَةِ الصَّدْرِ وَيَجْلُو الْفُؤَادَ - يَعْنَى السَّفَرْجِلَ - ) . ( طك ) عن السَّفَرِ جِلَ - ) . ( طك ) عن ابن عباس مشت .

يُوْمَ الْقِيَامَةِ: اْ ذُخُلُوا الْجَنَّةَ قَالَ: ، فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ حَتَّى يَدْخُلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: اْ ذُخُلُوا الْجَنَّةَ قَالَ: ، فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ حَتَّى يَدْخُلُ آبَاؤُنَا وَأُمَّهَاتُنَا ؟ قَالَ: فَيَأْتُونَ ، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: مَا لِي أَرَاكُمْ مُحْبَنْطِئِينَ اُ دُخُلُوا الْجَنَّةَ قَالَ: فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ آبَاؤُنَا وَأُمَّهَاتُنَا . مُحْبَنْطِئِينَ اُ دُخُلُوا الْجَنَّةَ قَالَ: فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ آبَاؤُنَا وَأُمَّهَاتُنَا . قَالَ: فَيَقُولُ وَنَ : يَا رَبِّ آبَاؤُنَا وَأُمَّهَاتُنَا . قَالَ: فَيَقُولُ وَنَ : يَا رَبِّ آبَاؤُنَا وَأُمَّهَاتُنَا . قَالَ: فَيَقُولُ وَآبَاؤُكُمْ ) . (حم ) عن شرحبيل فَالَ : فَيَقُولُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

الدُّنْيَا حَتَّى تَتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ كَمَا تُتَّخَذُ الْكَعْبَةُ ، قَالُوا : وَنَحْنُ الدُّنْيَا حَتَّى تَتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ كَمَا تُتَّخَذُ الْكَعْبَةُ ، قَالُوا : وَنَحْنُ عَلَى دِينِكُمْ الْيَوْمَ ، قَالُوا : وَنَحْنُ عَلَى دِينِكُمْ الْيَوْمَ ، قَالُوا : فَنَحْنُ عَلَى دِينِكُمْ الْيَوْمَ ، قَالُوا : فَنَحْنُ يَوْمَئِذَ خَيْرٌ أَمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ ، قَالَ : بَلْ أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ ) . (بز) عن أَيْ حجيفة نَافَ الْيَوْمَ ، قَالَ : بَلْ أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ ) . (بز) عن أَي حجيفة نَافَ .

المَّرَاءُ يَدَعُونَ مِنَ السَّنَّةِ مِثْلَ هَذِهِ ، فَإِنْ تَرَكَتُمُوهَا جَعُلُوهَا مِثْلَ هَذِهِ . فَإِنْ تَرَكَتُمُوهَا جَاءُوا بِالطَّامَّةِ الْكُبْرَى ) . (طك) عن ابن مسعُو دَنَهُ مَنَ فَإِنْ تَرَكَتُمُوهَا جَاءُوا بِالطَّامَّةِ الْكُبْرَى ) . (طك) عن ابن مسعُو دَنَهُ مَنَ فَإِنْ تَرَكَتُمُوهَا جَاءُوا بِالطَّامَةِ الْكُبْرَى ) . (طك) عن ابن مسعُو دَنَهُ مَنَ أَعَادَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ ، وَصَدَّقَهُمْ بِكَذِيهِمْ ، وَعَدَيْمُ مِنْ أَعَادَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ ، وَصَدَّقَهُمْ بِكَذِيهِمْ ، وَعَدَيْمُ مِنْ وَكُنْ يَرِدَ عَلَى الْحَوْضَ ، وَمَنْ لَمُ اللّهُ مُنْ الْحَوْضَ ، وَمَنْ لَمُ اللّهُ مَنْ أَعَادَهُمْ وَلَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِيهِمْ فَهُو مِنِي وَأَنَا مِنْكُ . وَمَنْ لَمُ يُعْفِقُهُمْ عِلَى ظُلُمِهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِيهِمْ فَهُو مِنِي وَأَنَا مِنْكُ . وَمَنْ لَمُ وَسَيْرِدُ عَلَى الْحَوْضَ ) . (بز ) عن ابن عمر منص منص وأنا مِنْهُ . وسَيْرِدُ عَلَى الْحَوْضَ ) . (بز ) عن ابن عمر منص منسى .

المُعْدِى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

المَّارِينَ وَمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فَى كَثِيرٍ ، فَأَيْتُكُمْ يَأْتِينِي بِجَرِيدَة ؟ فَأَتَيْتُهُ فَكَسَرَهَا نِعُذَا الْقَبْرِ قِطْعَةً وَقَالَ: نِصْفَيْنَ ، فَأَلْقِي عَلَى ذَا الْقَبْرِ قِطْعَةً وَقَالَ: إِنَّهُ يُهُوَّنُ عَلَيْهِمَا مَا كَانَتَا رَطْبَتَيْنِ . وَمَا يُعَذَّبَانِ إِلَّا فِي الْغِيبَةِ إِنَّهُ يُهُوَّنُ عَلَيْهِمَا مَا كَانَتَا رَطْبَتَيْنِ . وَمَا يُعَذَّبَانِ إِلَّا فِي الْغِيبَةِ إِنَّهُ يُهُوَّنُ عَلَيْهِمَا مَا كَانَتَا رَطْبَتَيْنِ . وَمَا يُعَذَّبَانِ إِلَّا فِي الْغِيبَةِ وَالْبَوْلِ ) . (حم ) عن أبي بَكْرٍ مَا يُعَذَّ قَالَ : مَرَّ عَلَيْهِ بِقَبْرَيْنِ فَالْمَارِيْنِ فَالْمَالَ : مَرَّ عَلَيْهِ بِقَبْرَيْنِ فَالْمَارِيْنِ فَالْمَارِيْنِ الْمَالِقُ لَا يَعْفَى اللَّهُ وَلَى الْمُعْتِينِ بَكْرٍ مَا يُعَذَّبُونِ إِلَيْ فَالْمَارِيْنِ إِلَيْهِ فَالْمَالِيْنَ إِلَيْهِ اللَّهِ فَالَا يَعْفَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَالَ : مَرَّ عَلَيْهِ بِقَبْرَيْنِ فَالْمَالِيْ إِلَا فَي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْتِينَ عَلَيْهِ مَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ مَا يُعَذِينَ فَالَ : مَرَّ عَلَيْهِ بَعْدِيهِ فَالْمُ عَلَى الْمُعْتِينَ الْمُولِ ) . (حم ) عن أبي بَكْرٍ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْنَالُ : مَرَّ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُؤْلِ ) . (حم ) عن أبي بَكْرٍ مَا اللَّهُ مُنْ مَا مُا كَانَتُنَا وَالْمُولِ ) . (حم ) عن أبي بَكْرٍ مَا فَيْ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَمِ مَا كَانَتُنَا وَالْمُعْنِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ ا

١١٧٤/٣٠١٩٩ - قال النَّبِيُّ عِلِيُّ : ﴿ إِنَّهُمْ كَذَبُوا عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ كَمَا حَرَّفُوا كِتَابَهُمْ ، لَوْ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَد لَأُمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَلَوْ عَلَى ظَهْرِ قَتُبِ) . (حم ، بز) عن معاذ بن جبك مصل قَالَ : رَأَيْتُ النَّصَارٰي يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَقِسِّيسِيهِمْ وَقَالُوا: هٰذِهِ تَحِيَّةُ الْأَنْبِيَاءِ فَلَكُرُهُ ) .

١١٧٥/٣٠٢٠٠ \_ قال النَّيُّ عَلِيْةِ : ( إِنِّنِي أُحَذِّرُكُمْ أَنْ تَشُقُّوا عَلَى أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي) . (طك) عن شريح بن عبيد مشته قَالَ : أُخْبَرَنِي جُبَيْرُ بِنُ لُقَيْنِ وَكَثَيْرِ بِنُ مُرَّةَ وَعَمْرُو بِنُ الْأَسْوَدِ وَاللَّهَٰدَامُ ابنُ معدى كرب وَأَبُو أُمَامَةَ يَعْسَمَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّيَّ عَلِيلَةٍ : أَمَا هٰذَا الْأَمْرُ إِلَّا فِي قَوْمِكَ ؟ قَالَ : بَلِّي، قَالَ : فَوَصِّهِمْ بِنَا فَذَكَرَهُ). ١١٧٦/٣٠٢٠١ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْهُ : ﴿ إِنِّي أَخَافُ عَلِي أُمَّتِي اثْنَتَيْنِ : الْقُرْآنَ وَاللَّبَنَ ، أَمَّا اللَّبَنُ فَيَبْتَغُونَ الرِّيفَ وَيَتَّبغُونَ الشُّهَوَاتِ وَيَتْرُكُونَ الصَّلَوَاتِ ، وَأَمَّا الْقُرْآنُ فَيَتَعَلَّمُهُ الْمُنَافِقُونَ ·

فَيُجَادِلُونَ بِهِ الَّذِينَ آمَنُوا ) . (حم، طك) عن عقبة بن عامر سَعَيْه. ١١٧٧/٣٠٢٠٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةٍ : ( إِنِّي دَخَلْتُ الْجَنَّـةَ فَسَمِعْتُ خَشْفَةً بَيْنَ يَدَى ، فَقُلْتُ : يَا جِبْرِيلُ! مَا هٰذِهِ الْخَشْفَةُ ؟

قَالَ : بِلَالٌ يَمْشِي أَمَامَكَ ) . (حم ، طكس ) عن أبي أُمامة مَاهَ المُعَد .

الله تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَطْلُبُنِي أَحَدُّ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ ظَلَمْتُهُ فِي مَالِ اللهَ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَطْلُبُنِي أَحَدُ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ ظَلَمْتُهُ فِي مَالِ وَلَا دَمٍ وَلَا عِرْضِ إِلَّا بِحَقِّهِ). (ع) عن الْعلاءِ بن عبد الرَّحمٰن عن أبيه عن أبي هُريرة سَعَد أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ سَعِّرْ لَنَا قَالَ فَذَكَرَهُ).

مَنْ سَمِعَ أَنَّ شَفَاعَتَى لِمَنْ يَمُوتُ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ تَعَالَى شَيْئاً ) . (طس) عن أنس سنعت .

آمُوتُ عَلَمَ الْخَلَمَ الْكَانُ بَا النَّبَيُّ عَلِيْهِ : ( إِنِّي أَظُنُّكَ تَمُوتُ وَسُكَ أَنْ تَعْلَمَ الْلَكُ كَيْفَ وَمُاتَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَهُ ).

الثَّقَلَيْنِ ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ : كِتَابٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ الثَّقَلَيْنِ ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ : كِتَابٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ، وَعِدْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي ، وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ ) . (طس ) عن أبي سعيدِ مَنْتَ .

آ ١١٨٤/٣٠٢٠٩ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( إِنِّي تَــارِكُ فِيكُمْ خَلِيفَتَيْنَ : أَكِتَابُ اللهِ حَبْلُ مَمْدُودٌ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، وَعِتْرَقِي أَهْلُ بَيْتَى ، فَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ ) . (حم ، طك ) عن زيد بن ثابت مَسْتَهَ .

عَلَيْهُ عَلَيْهُ : ﴿ إِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ عَلَيْهُ : ﴿ إِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ خَلِيفَتَيْنَ : كَتَابَ اللهِ وَأَهْلَ بَيْتِي ، وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضُ ) . ﴿ طَكَ ) عَن زيد بِن ثَابِت مِنْتَ .

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِنِّي خَاتَمُ أَلْفِ نَبِيًّ وَأَلَّهُ عَلَيْهِ : ( إِنِّي خَاتَمُ أَلْفِ نَبِيً أَوْأَكُمُ وُ مَا بُعِثَ نَبِيُّ يُنَّبَعُ إِلَّا قَدْ حَذَّرَ أُمَّتَهُ الدَّجَّالَ ، وَإِنِّي قَدْ بُيِّنَ لِي مَا بُعِثَ نَبِيْ لِأَحَدِ ، وَإِنَّهُ أَعُورُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْورَ ، مَا لَمْ يَبِنْ لِأَحَدِ ، وَإِنَّهُ أَعُورُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْورَ ، وَإِنَّهُ أَعُورُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْورَ ، وَإِنَّهُ أَعُورُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْورَ ،

وَعَيْنُهُ الْيُمْنَى جَاحِظَةٌ وَلَا تَخْفَى كَأَنَّهَا نُخَامَةٌ فِي حَائِط مُجَصَّص وَعَيْنُهُ الْيُمْنِى كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دُرِّى ، مَعَهُ مِنْ كُلِّ لِسَانِ وَمَعَهُ وَعَيْنُهُ الْيُسْرِى كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دُرِّى فَيهَا الماء ، وَصُورَةُ النَّارِ سَوْدَاءُ صُورَةُ النَّارِ سَوْدَاءُ تُدَاخِنُ ) . (حم ) عن أبي سعيد مشت .

١١٨٧/٣٠٢١٢ \_ قال الَّنَّيُّ عَلَيْهِ : ( إِنِّي خَلَّفْتُ فِيكُمُ الْنَيْنُ لِيَكُمُ اللهِ وَسُنَّى ، وَلَنْ يَتَفَرَّقَا اللهِ وَسُنَّى ، وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ ) . ( بز ) عن أبي هُريرة نست .

قُلْتُ : اللَّهُمَّ مَنْ لَقِيتَ مِنْهُمْ مُعْتَرِفاً بِكَ فَاغْفِرْ لَهُ أَيَّامَ حَيَاتِهِ وَهِي فَقُلْتُ : اللَّهُمَّ مَنْ لَقِيتَ مِنْهُمْ مُعْتَرِفاً بِكَ فَاغْفِرْ لَهُ أَيَّامَ حَيَاتِهِ وَهِي فَقُلْتُ : اللَّهُمَّ مَنْ لَقِيتَ مِنْهُمْ مُعْتَرِفاً بِكَ فَاغْفِرْ لَهُ أَيَّامَ حَيَاتِهِ وَهِي دَعُوةً إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ عَنْفَهُ ، وَإِنَّ لِوَاءَ الْحَمْدِيَوْمَ الْقِيامَةِ بِيَدِي ، وَإِنَّ لِوَاءَ الْحَمْدِيَوْمَ الْقِيامَةِ بِيَدِي ، وَإِنَّ لِوَاءَ الْحَمْدِيَوْمَ الْقِيامَةِ بِيَدِي ، وَإِنَّ لِوَاءً الْحَمْدِيونَ مَا الْعَيامَةِ بِيَدِي ، وَإِنَّ لِوَاءً الْحَمْدِيونَ مَا الْعَيامَةِ بِيَدِي ، وَإِنَّ لِوَاءً الْحَمْدِيَوْمَ الْقِيامَةِ بِيَدِي ، وَإِنَّ لَوَاءً الْحَمْدِيَوْمَ الْعَيامَةِ بِيَدِي .

الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا ، ثُمَّ رَأَيْتُ فِي يَدَى سَوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبِ فَكَرِهْتُهُمَا الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا ، ثُمَّ رَأَيْتُ فِي يَدَى سَوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبِ فَكَرِهْتُهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا فَأَوَّلْتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ : صَاحِبَ الْيَمَن وَصَاحِبَ الْيَمَن وَصَاحِبَ الْيَمَن وَصَاحِبَ الْيَمَامَةِ ) . (حم ، بز ) عن أبي سعيدِ مَشَد .

مَا ١٩٠/٣٠٢١٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : (إِنِّيسَائِلُهُمْ عَنْ تُرْبَةِ الْجَنَّةِ وَهِيَ دَرْمَكَةُ (اَ بَيْضَاءُ فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوا: خُبْزَةٌ يَاأَبَا الْقَاسِمِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : الْخُبْزُ مِنَ الدَّرْمَكِ \_ قَالَهُ لِلْيَهُودِ \_ ). (حم) عن جابرٍ مَا اللهِ عَلَيْهُ : الْخُبْزُ مِنَ الدَّرْمَكِ \_ قَالَهُ لِلْيَهُودِ \_ ). (حم) عن جابرٍ مَا اللهِ عَلَيْهُ : الْخُبْزُ مِنَ الدَّرْمَكِ \_ قَالَهُ لِلْيَهُودِ \_ ). (حم) عن جابرٍ مَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(١) الدَّرْمَكُ : الدَّقيق الحواري . (٢/١١٤ : نهاية )

النّبي عَلَيْهِ : (إِنّي سَأَلْتُ رَبّي عَزّ وَجَلّ النّبي عَلَيْهِ : (إِنّي سَأَلْتُ رَبّي عَزّ وَجَلّ أَنْ لَا يُسَلّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا فَنْ لَا يُسَلّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا فِنْ لَا يُسَلّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا فِنْ فَا غَطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَلْبِسَهُمْ شِيعاً فِنْ خَيْرِهِمْ فَيَسْتَبِيحُهُمْ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَلْبِسَهُمْ شِيعاً وَيُذِيقَ بَعْضُهُمْ بَأْسَ بَعْض فَأَبْهِي عَلَيّ أَوْ قَالَ : فَمَنْعَنِيهَا ، فَقُلْتُ : وَيُذِيقَ بَعْضُهُمْ بَأْسَ بَعْض فَأَبْهِي عَلَيّ أَوْ قَالَ : فَمَنْعَنِيهَا ، فَقُلْتُ : حُمّى إِذاً أَوْ طَاعُوناً \_ ثَلَاثاً \_ ) . (حم ) عن معاذ منت .

النّبي عَلَيْ : (إِنّي صَلّيْتُ مَا كَتَبَ اللّهُ عَلَيْ : (إِنّي صَلّيْتُ مَا كَتَبَ لَي رَبِّي وَأَتَانِي رَبِّي فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! مَا أَفْعَلُ بِأُمَّتِكَ ؟ قُلْتُ : لَي رَبِّي أَنْتَ أَعْلَمُ ، فَقَالَ لِي فِي أَى رَبِّي أَنْتَ أَعْلَمُ ، فَقَالَ لِي فِي آخِرِهَا مَا أَفْعَلُ بِأُمَّتِكَ ؟ فَقُلْتُ : أَنْتَ أَعْلَمُ يَا رَبِّ ، فَقَالَ : إِنِّي آخِرِهَا مَا أَفْعَلُ بِأُمَّتِكَ ؟ فَقُلْتُ : أَنْتَ أَعْلَمُ يَا رَبِّ ، فَقَالَ : إِنِّي آخِرِهَا مَا أَفْعَلُ بِأُمَّتِكَ ؟ فَقُلْتُ : أَنْتَ أَعْلَمُ يَا رَبِّ ، فَقَالَ : إِنِّي لَا أَخْرِيكَ فِي أُمَّتِكَ ، فَسَجَدْتُ لِرَبِّي وَرَبِّي شَاكِرٌ يُحِبُ الشّاكِرِينَ) لا أُخْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ ، فَسَجَدْتُ لِرَبِّي وَرَبِّي شَاكِرٌ يُحِبُ الشّاكِرِينَ) (طَكَ ) عن حجاج السكسكي عن معاذ ناشئة .

قَلَ ١١٩٤/٣٠٢١٩ ـ قالِ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ إِنِّي عُرِضَتْ عَلَيُّ اللَّهِ عَرِضَتْ عَلَيُّ الْحَنَّةُ بِمَا فِيهَا مِنَ الزَّهْرِ وَالنُّضْرَةِ ، فَتَنَاوَلْتُ قَطْفاً مِنْ عِنَبِ لِآتِيكُمْ الْجَنَّةُ بِمَا فِيهَا مِنَ الزَّهْرِ وَالنُّضْرَةِ ، فَتَنَاوَلْتُ قَطْفاً مِنْ عِنَبِ لِآتِيكُمْ

بِهِ فَحِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، وَلَوْ أَنْيَتُكُمْ بِهِ لَأَكُلَ مِنْهُ مَنْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يُنْقِصُونَهُ شَيْعًا ، فَخُلِّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، ثُمَّ عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ فَلَمَّا وَجَدْتُ سَفْعَهَا تَأْخَرْتُ عَنْهَا . وَأَكْثَرُ ، ثُنْ رَأَيْتُ فِيهَا النَّسَاءَ اللَّتِي إِن ائْتُمِنَ أَفْشَيْنَ ، وَإِنْ يَسْأَلُنَ بَخِلْنَ ، وَإِنْ يَسْأَلْنَ الْحَفْنَ ، وَإِنْ يَسْأَلْنَ بَخِلْنَ ، وَإِنْ يَسْأَلْنَ يَخُلُنَ ، وَإِنْ يَسْأَلْنَ يَخُلُنَ ، وَإِنْ يَسْأَلْنَ يَحْفِلُنَ ، وَإِنْ يَسْأَلْنَ يَحْفِلُنَ ، وَإِنْ يَسْأَلُنَ عَمْرٍ والنَّهُ وَمُونَ وَاللَّهُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ مَعْبَدَ بِن أَكْثَمَ الْكَعِي الْحَفْنَ ، وَإِنْ يَسْأَلُنَ عَمْرٍ واللَّهُ عَلَى مَنْ رَأَيْتُ بِهِ مَعْبَدَ بِن أَكْثَمَ الْكَعِي الْحَمْرُ وَهُو كَافِرٌ ، وَأَشْبُهُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ مَعْبَدَ بِن أَكْثَمَ الْكَعِي الْمَوْلَ اللهِ : يُخْتَى عَلَيَّ مِنْ شِبْهِهِ وَهُو وَالِدٌ ؟ فَقَالَ: يَجُرُّ قُصْبَهُ فَى النَّهِ : يُخْتَى عَلَيَّ مِنْ شِبْهِهِ وَهُو وَالِدٌ ؟ فَقَالَ: لَكِ مَنْ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ مَعْبَدَ بِن أَكْثَمَ الْكَرَبَ عَلَى فَلَا اللهِ اللهِ عَلْدَةِ الْأَصْنَام ) . (حم) عن جابر مَا عَلَى اللهَ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا بَيْنَ يَدَنُ مُنْ صُغُوفُ عَلَادَةِ النَّيِّ فَي الظُّهْرِ إِذْ رَأَيْنَاهُ وَبَيْنَهُ ، ثُمَّ تَأَخَرَ وَتَأَخَرُ وَتَأَخَرُ وَتَأَخَرُ وَتَأَخَرُ وَتَأَخَرُ وَالَاكُمُ اللَّهُ اللهُ الله

الْحَوْضِ . وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَمْمَ فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْض ، عَرْضُهُ مَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى مَكَّةَ . يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْض ، عَرْضُهُ مَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى مَكَّةَ . يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْض ، عَرْضُهُ مَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى مَكَّة . فيه مَكَاتِيلُ أَكْثَرُ وِنْ عَدَدِ النَّيَّجُوم ، لَا يَتَنَاوَلُ مُؤْوِنٌ مِنْهَا قَبْضَةً فِيهِ مَكَاتِيلُ أَكْثَرُ وِنْ عَدَدِ النَّيَّجُوم ، لَا يَتَنَاوَلُ مُؤْوِنٌ مِنْهَا قَبْضَةً مِنْ يَدِهِ حَتَّى يُنَاولَهُ أَخْرَى ) . (بز) عن جابر سَعْتَ .

١١٩٦/٣٠٢٢١ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( ( أَ إِنِّي قَدْ بَدُنْتُ ، فَلَا تُبَادِرُونِي فِي الصَّلَاةِ بِالْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، وَمَهْمَا أَسْبِقُكُمْ تُبَادِرُونِي فِي الصَّلَاةِ بِالْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، وَمَهْمَا أَسْبِقُكُمْ

إِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُونِي إِذَا رَفَعْتُ ، وَمَهْمَا أَسْبِقُكُمْ بِهِ ، إِذَا سَجَدْتُ تُدْرِكُونِي إِذَا رَفَعْتُ ، وَمَهْمَا أَسْبِقُكُمْ بِهِ ، إِذَا سَجَدْتُ تُدْرِكُونِي إِذَا رَفَعْتُ ) . (حم ، طك ) عن جبير مُنْتُ .

النَّجَاشِي حُلَّةً وَأُواقاً مِنْ مِسْك ، وَلاَ أَرَى النَّجَاشِي ۗ إِلَّا قَدْ مَات ، النَّجَاشِي وَلَا قَالَ رُدَّت عَلَيْهِ هَدِيَّتُهُ فَإِنْ رُدَّت عَلَيْهِ هَدِيَّتُهُ فَأَعْظَى كُلُ الْمُرَأَة مِنْ نِسَائِهِ أُوقِيَّة فِسْكِ ، وَأَعْظَى أُمَّ سَلَمَة سَلَمَة وَالْحُلَّة ) . (حم ، طك ) عن أُمِّ كُلثوم بنت أبي سلمة سَن عَلَيْهِ أَمَّ سَلَمَة قَالَ لَهَا ذَٰلِكَ ) .

عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ الْأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِيهَا . وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ أَنْ تُمْسِكُوهَا بَعْدَ تَلَاثٍ ، وَاحْبِسُوا مَا بَدَا لَكُمْ ) . لُحُومِ الْأَضَاحِي أَنْ تُمْسِكُوهَا بَعْدَ تَلَاثٍ ، وَاحْبِسُوا مَا بَدَا لَكُمْ ) . (حم ، ع ) عن عَلِي بَاشِينَ .

عَنْ ثَلَاثَ ثُمَّ بَدَا لِي فِيهِنَّ : نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ثُمَّ بَدَا لِي عَنْ ثَلَاثَ ثُمَّ بَدَا لِي فِيهِنَّ : نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّهُ يُرِقَ الْقَبُورِ ثُمَّ بَدَا لِي فِيهِنَّ : نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّ يَأْكُمُ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ تَقُولُوا هَجْراً ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ تَقُولُوا هَجْراً ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ تَقُولُوا هَجْراً ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ النَّاسَ يُتْحِفُونَ بَيْنَهُمْ وَيُخَبِّتُونَ لِيَعْلَمْ وَيُخَبِّتُونَ لِيَالًا ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّ النَّاسَ يُتْحِفُونَ بَيْنَهُمْ وَيُخَبِّتُونَ لِيَعْلَمْ وَيُخَبِّتُونَ لِيَالِمُ ، فَأَمْسِكُوا مَا شِئْتُمْ . وَنَهَيْتُكُمْ عَن النَّبِيذِ فِي هِلْذِهِ لِي أَنَّ النَّاسِ لِيَعْمُ مَن النَّبِيذِ فِي هِلَذِهِ لِي أَنْ النَّاسَ لِي أَنَّ النَّاسَ لِي أَنَّ النَّاسَ لِي أَنْ النَّاسِ لِي أَنْ النَّاسَ لِي أَنْ النَّاسَ لِي أَنْ النَّاسَ لَيْتُكُمْ عَن النَّبِيذِ فِي هِلَاثِيهِ فِي هِلَانِهِ فِي هُلُونَ مَا شَعْتُمْ . وَنَهَيْتُكُمْ عَن النَّينِذِ فِي هِلَا النَّبِيذِ فِي هُلِيهِ لِي أَنْ النَّاسَ لُولَا مَا شَعْتُمْ . وَنَهَيْتُكُمْ عَن النَّيْدِ فِي هُلِيهِ فِي هُلُونَ الْمَالِمُ الْمُعِلِمُ اللْمُ الْمُعْلَى الْمَالِمُ الْمُعْلَى النَّاسِولُوا مَا شَوْتُولُوا مَا شَعْتُمْ . وَنَهَيْتُكُمْ عَن النَّيْلِيْفِ فِي هُولَا مَا شَعْتُمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَالُهُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَالِمُ الْمُعِ

الْأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِيمَا شِئْتُمْ وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِراً), (ع، بز، طك) عن أنس معت .

النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ﴿ إِنِّي لَأَجِدُ سَاقِطَةً الْمَاكِمُ عَلَيْهُ : ﴿ إِنِّي لَأَجِدُ سَاقِطَةً فَآكُدُهُا فَآكُدُهُا ) . ﴿ طَكَ ) عن عبد الرَّحمٰن بن عوف سَعْتَ .

١٢٠٢/٣٠٢٧ = قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( إِنِّي لَأَجِدُ فِي الدَّوَابِّ الدَّابَّةَ

خَيْرٌ مِنْ مِائَةٍ ، وَمِنَ الرِّجَالِ الرَّجُلِ خَيْرٌ مِنْ مِائَةٍ ). (بَز) عن سمرة المنت .

النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّحْسَبُ أَنَّ عَلَيْ اللَّحْسَبُ أَنَّ عَلَيْ اللَّحْسَبُ أَنَّ اللَّهُ اللَّحَافُ يَنْظُرُ أَحَدُهُمَا اللِّحَافُ يَنْظُرُ أَحَدُهُمَا إِلَى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ كَأَنَّهُمَا حِمَارَانِ فَلَا تَفْعَلَا ذَٰلِكَ ، فَإِنَّ اللهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَٰلِكَ ، فَإِنَّ اللهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَٰلِكَ ) . ( طك ) عن أبي أمامة على المُتَدَ .

النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ اللَّهِ الْأَبْ الْأَبْ الْأَرْجُو أَنْ يَكُونَ مَنْ يَتْبَعُنِي مِنْ أُمَّتِي رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، قَالَ : فَكَبَّرْنَا ، ثُمَّ قَالَ : أَرْجُو أَنْ يَكُونُوا ثُلُثَ النَّاسِ ، قَالَ : فَكَبَّرْنَا ، ثُمَّ قَالَ : أَرْجُو أَنْ يَكُونُوا ثُلُثَ النَّاسِ ، قَالَ : فَكَبَّرْنَا ، ثُمَّ قَالَ : أَرْجُو أَنْ يَكُونُوا الشَّطْرَ ) . (حم ، بز ، طس ) عن جابرٍ مَا الشَّطْرَ ) . (حم ، بز ، طس ) عن جابرٍ مَا اللَّ

· ١٢٠٥/٣٠٢٣٠ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِ ِّنِي لَأَرْجُو أَنْ لَا يَدْخُلَ

النَّارَ أَحَدُ مِّمَنْ شَهِدَ بَدْراً إِنْ شَاءَ اللهُ ) . ( بز ) عن أبي هُريرةَ مِسْتَ.

الصَّبِيِّ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَأَخَفِّفُ خَوْفاً أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ). (بز) عن أَبِي هُريرةً مِسْتَ.

الْقِيَامَةِ فِى كُلِّ شَيْءٍ مِمَّا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِنْ حَجَرٍ وَمَدَرٍ). الْقِيَامَةِ فِى كُلِّ شَيْءٍ مِمَّا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِنْ حَجَرٍ وَمَدَرٍ). (طس) عن أبي أنيس الأنصاري سَعْتَ.

تُحِبُّ اللهُ وَرَسُولَهُ ، قَالَ : أَجَلْ ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَأَنْتَ أَحَبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ ، قَالَ : أَجَلْ ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَى مَنْ نَفْسِي وَأَهْلِي وَمَالِي ، قَالَ : أَمَّا ذَا فَاصْطِبِرْ لِلْفَاقَةِ وَاعْتَدَّ لِلْبَلَاءِ تَجْفَافاً ، فَوَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لَهُمَا إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي أَسْرَعُ لِلْبَلَاءِ تَجْفَافاً ، فَوَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لَهُمَا إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي أَسْرَعُ لِلْبَلَاءِ تَجْفَافاً ، فَوَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لَهُمَا إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي أَسْرَعُ لِللهِ مِنْ يُحِبُّنِي أَسْفَلِهِ ) . (طك ) عن عقبة وَنْ مُبُوطِ اللهِ مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ إِلَى أَسْفَلِهِ ) . (طك ) عن عقبة الْجُهني مِنْ مُبُوطِ اللهِ مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ إِلَى أَسْفَلِهِ ) . (طك ) عن عقبة الْجُهني مِنْ مُبُوطِ اللهِ مَنْ رَأْسِ الْجَبَلِ إِلَى أَسْفَلِهِ ) . (طك ) عن عقبة الْجُهني مِنْ مُبُوطِ اللهِ عَنْ رَأْسِ الْجَبَلِ إِلَى أَسْفَلِهِ يَوْمَا فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَا يَعْلِيهِ يَوْمَا فَلَقِيهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَذَكَرَهُ ) .

النَّبِيُّ عَلَيْ : ( إِنِّي لَأَعْرِفُ رَجُلًا النَّبِيُّ عَلَيْ : ( إِنِّي لَأَعْرِفُ رَجُلًا الْجَنَّةِ أَعْرِفُ اسْمَهُ وَاسْمَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ لَا يَأْتِي بَاباً مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ إِلَّا قَالُوا : مَرْحَباً مَرْحَباً ، فَقِيلَ : مَنْ هُوَ ؟ فَقَالَ : أَبُو بَكْرٍ ) . إلَّا قَالُوا : مَرْحَباً مَرْحَباً ، فَقِيلَ : مَنْ هُوَ ؟ فَقَالَ : أَبُو بَكْرٍ ) . (بز ، طك ) عن ابن أبي أوْفي منه .

الْمَانُ يَنْ الْمَانُ وَعَلَى الْمَانُ الْمَانُ وَنْ حِجَتَيْنَ مِنْ غَيْرِهَا ) . (حم) عن الْحسن المَّتَ . وَهُمَا الْفَضَلُ وَنْ حِجَتَيْنَ مِنْ غَيْرِهَا ) . (حم) عن الْحسن المَّتَ . وَهُمَا الْفَضِلُ وَنْ حِجَتَيْنَ مِنْ غَيْرِهَا ) . (حم) عن الْحسن المَّتَ . وَهُمَا اللَّهِ عَلَيْهُ : ( إِنِّي لَأَعْرِفُ أُمَّى يَوْمَ الْقَيَامَةِ مِنْ بَيْنِ الْأُمَمِ ، قَالُوا : كَيْفَ تَعْرِفُهُمْ ؟ قَالَ : يُؤْتَوْنَ كَتُبُهُمْ بِلَيْنَ الْأُمْمِ ، قَالُوا : كَيْفَ تَعْرِفُهُمْ ؟ قَالَ : يُؤْتَوْنَ كَتُبُهُمْ بِلَيْنَ أَيْدِيهِمْ فِنْ أَثُو السَّجُودِ وَلَقْهُمْ بِنُورِهِمُ اللَّذِي يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ ) . (حم ) عن أَيْ ذَرِّ وَأَيْ الدَّرِدَاءِ مَنْ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ ) . (حم ) عن أَيْ ذَرِّ وَأَيْ الدَّرِدَاءِ مَنْ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ ) . (حم ) عن أَيْ ذَرِّ وَأَيْ الدَّرِدَاءِ مَنْ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ ) . (حم ) عن أَيْ ذَرِّ وَأَيْ الدَّرِدَاءِ مَنْ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ ) . (حم ) عن أَيْ ذَرِّ وَأَيْ الدَّرِدَاءِ مَنْ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ ) . (حم ) عن أَيْ ذَرِّ وَأَيْ الدَّرِدَاءِ مَنْ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ ) . (حم )

النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِنِّنِ كَأَنْظُرُ مِنْ وَرَائِي اللَّهُ عَلَيْهِ : ( إِنِّنِ لَأَنْظُرُ مِنْ وَرَائِي كَمَا أَنْظُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَى ً، سَوُّوا صُفُوفَكُمْ ، وَأَحْسِنُوا رُكُوعَكُمْ وَسُخُودَكُمْ ) . ( بز ) عن أبي هُريرةَ مَسْتَدَ .

النّبيُّ عَلَيْكُمُ الْخَطَأُ وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمُ الْعَمْدَ). (طس)عنعائشة بَشَكَ، عَلَيْكُمُ الْعَمْدَ). (طس)عنعائشة بَشَكَ، عَلَيْكُمُ الْعَمْدَ). (طس)عنعائشة بَشَكَ، عَلَيْكُمُ الْعَمْدَ). (طس)عنعائشة بَشَكَ أَصَافِحُ النّبيُّ عَلَيْتُ : ( إِنِي لَسْتُ أَصَافِحُ النّبيُّ عَلَيْتُ : ( إِنِي لَسْتُ أَصَافِحُ النّبيُّ عَلَيْتِ : ( إِنِي لَسْتُ أَصَافِحُ النّبياةَ ). (حم. طك) عن أسماء بنت يزيد نشيد .

١٢١٦/٣٠٢٤١ \_ قال النَّبيُّ عَيْلِةُ : ( إِنِّي لَسْتُ أَبْكِي

وَلْكِنَّهَا رَحْمَةٌ ، نَظَرْتُ إِلَيْهَا عَلَى هَذَا الْحَالِ وَنَفْسُهَا تُنْزَعُ ) . (بز ) عن ابن عبَّاس سَعْتَ قَالَ : احْتَضَرَتْ اَبْنَةٌ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيهِ فَأَتَاهَا فَضَمَّهَا إِلَيْهِ وَجَعَلَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ فَبُكَتْ فَأَتَاهَا فَضَمَّهَا إِلَيْهِ وَجَعَلَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ فَبُكَتْ أَمُّ أَيْهَنَ ، فَقَالَ : تَبْكِينَ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عِنْدَكِ . فَقَالَ : مَا لِي لَا أَبْكِي وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَنْدَكِ . فَقَالَتْ : مَا لِي لَا أَبْكِي وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَبْكِي فَذَكَرَهُ ) .

اللهُ أَغْيَرُ اللهُ يَعْبُورُ وَاللهُ أَغْيَرُ اللهُ أَغْيَرُ اللهُ أَغْيَرُ اللهُ أَغْيَرُ وَاللهُ أَنْهُ عَنِ مِلْكُونِ وَاللهُ اللّهُ عَنْ إِلَيْ لَمْ أَنْهُ عَنْ إِلَيْ لَمْ أَنْهُ عَنْ إِلَيْ لَمْ أَنْهُ عَنْ إِلَيْهِ اللهُ اللّهُ عَنْ إِلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَنْ إِلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

الْبُكَاءِ وَلَكِنْ نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ : صَوْتَ وَلَمُ اللهِ عَنْدَ نَعْمَةِ لَهُو وَلَعِبٍ وَمَزَامِيرِ شَيْطَانِ ، وَصَوْتَ عِنْدَ مُصِيبة لَطْمُ عِنْدَ نَعْمَة لَهُو وَلَعِبٍ وَمَزَامِيرِ شَيْطَانِ ، وَصَوْتَ عِنْدَ مُصِيبة لَطْمُ اللهِ عَنْدَ نَعْمَة لَهُو وَلَعِبٍ وَمَزَامِيرِ شَيْطَانِ ، وَصَوْتَ عِنْدَ مُصِيبة لَطُمُ اللهِ وَجُوهِ ، وَشَقَّ جَيُوبٍ ۔ ، وَهَذِهِ رَحْمَةُ مَنْ يَرْحَمُ ؟ يَا إِبْرَاهِمُ الْمَعْ اللهِ وَلَوْلَا أَنَّهُ وَعْدٌ صَادِقٌ ، وَقَوْلُ حَقِّ . وَأَنَّ آخِرَنَا يَلْحَقُ بِأَوْلِنَا لَكَوْنَ الْقَلْبُ ، وَلَا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ عَزَّ لَكَ يَا إِبْرَاهِمِيمُ لَمَحْزُونُونَ لَكَ يَا إِبْرَاهِمِيمُ لَمَحْزُونُونَ لَكَ يَا إِبْرَاهِمِيمُ لَمَحْزُونُ وَلَوْلَ لَكَ يَا إِبْرَاهِمِيمُ لَمَحْزُونُونَ لَكَ يَا إِبْرَاهِمِيمُ لَمَحْزُونَ الْقَلْبُ ، وَلَا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ عَزَ تَبْكِى الْعَيْنُ ، وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ ، وَلَا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ عَزَ الْقَلْبُ ، وَلَا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَ عَنْ عَبِد الرَّحِمٰنِ بن عوف مَعْهُ فَا وَهُو يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَوَضَعَهُ فِي وَجَرِهِ حَى خَرَجَتْ رُوحُهُ ثُمَّ بَكَا فَقُلْتُ : تَبْكِى وَقَدْ نَهَيْتَنَا عَن عَبِد الرَّحِمْ فَهُ وَهُو يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَوَضَعَهُ فِي حَجْرِهِ حَتَى خَرَجَتْ رُوحُهُ ثُمَّ بَكَا فَقُلْتُ : تَبْكِى وَقَدْ نَهُيْتَنَا عَن عَبِد الْوَلَامُ اللّهُ الْمُعَلَّ وَهُو يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَوَضَعَهُ فِي وَقَدْ فَهُو يَجْرِهِ حَتَى خَرَجَتْ رُوحُهُ ثُمَّ بَكَا فَقُلْتُ : تَبْكِى وَقَدْ نَهُمْ اللّهُ عَنْ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُلْ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الللّ

الْبُكَاءِ ؟ فَلَكَرَهُ ) .

السَّمَاءِ رَأَيْتُ أَكْثَرَ اللَّائِكَةِ مُقِيمِينَ). (طس) عن عائشة سُسِد. السَّمَاءِ رَأَيْتُ أَكْثَرَ اللَّائِكَةِ مُقِيمِينَ). (طس) عن عائشة سُسِد. السَّمَاءِ رَأَيْتُ أَكْثَرُ اللَّائِكَةِ مُقِيمِينَ). (طس) عن عائشة سُسِد. السَّمَاءِ رَأَيْتُ أَكْمُ الْحَدِيثَ عَالَمَة بَنْ عَبَادة بن فَلْيُحَدِّثِ الْحَاضِرُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ ). (طك) عن عبادة بن فليُحَدِّثِ الْحَاضِرُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ ). (طك) عن عبادة بن الصَّامِت نَسْتَهُ .

١٢٢١/٣٠٢٤٦ \_ قال النَّبيُّ عَلِيَّةً : ( إِنِّي مَقْبُوضٌ وَإِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ : كِتَابَ اللهِ وَأَهْلَ بَيْتِي ، وَإِنَّكُمُ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا . وَإِنَّهُ لَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْتَغَى أَصْمَابُ رَسُولِ اللهِ كَمَا تُبْتَغَى الضَّالَّةُ فَلَا تُوجَدُ ) . ( بز ) عن عَلَيٌّ مَا سُك، . ١٢٢٢/٣٠٢٤ \_ قال النَّيُّ ﷺ : ( إِنِّي مُمْسِكُ بِحُجَزِكُمْ عَن النَّار وَتَقْدُمُونَنِي فَتَتَقَاحَمُونَ فِيهِ تَقَاحُمُ الْفَرَاشِ وَالْجَنَادِبِ، فَأُوشِكُ أَنْ أُرْسِلَ بِحُجَزِكُمْ وَأَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ فَتَردُونَ عَلَىٌّ مَعاً وَأَشْتَاتاً فَأَعْرِفُكُمْ بِسِيمَاكُمْ وَأَسْمَائِكُم كَمَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ الْغَرِيبَةَ مِنَ الْإِبِلِ وَيُذْهَبُ بِكُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَأُنَاشِدُ فِيكُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَأَقُولُ : أَيْ رَبِّ أَمَّتِي . فَيَقُولُ : يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ لَا تَدْرى مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ. إِنَّهُمْ كَانُوا يَمْشُونَ بَعْدَكَ الْقَهُ قُرَى عَلَى أَعْقَابِهِمْ . وَلَا أَعْرِفَنَّ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُ شَاةً لَهَا رُغَاءُ فَيُنَادِي يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ! فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ

لَكَ شَيْعًا قَدْ بَلَّغْتُكَ . فَلَا أَعْرِفَنَ أَحَدَكُمْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُ فَرَساً لَهُ حَمْحَمَةُ فَيُنَادِي يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ! فَأَقُولُ: يَحْمِلُ فَرَساً لَهُ حَمْحَمَةُ فَيُنَادِي يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ إِفَاقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْعًا قَدْ بَلَّغْتُكَ ، وَلَا أَعْرِفَنَ أَحَدَكُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُ سِقَاءً مِنْ أَدَم يَنَادِي: يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ! فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ يَحْمِلُ سِقَاءً مِنْ أَدَم يَنَادِي: يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ ! فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْعًا قَدْ بَلَّغْتُكَ ) . (ع. بز، طك) عن عمر يست .

١٢٢٣/٣٠٢٤٨ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِنِّي نُعِيَتُ إِلَيُّ نَفْسِي يَا فَاطِمَةُ ! فَبَكَتْ ، فَقَالَ لَهَا : لَا تَبْكِي فَإِنَّكَ أُوَّلُ أَمْلِي لَاحِقُ بِي فَاطِمَةُ ! فَبَكَتْ ، فَقَالَ لَهَا : لَا تَبْكِي فَإِنَّكَ أُوَّلُ أَمْلِي لَاحِقُ بِي فَضَدِحِكَتْ ) . ( طس ) عن ابن عبَّاسِ مَاسَد .

فى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَإِذَا رَكَعْتُمْ فَعَظِّمُوا اللهَ، وَإِذَا سَجَدْتُمْ فَاجْتَهِ فَعَظِّمُوا اللهَ، وَإِذَا سَجَدْتُمْ فَاجْتَهِ دُوا فِي اللهَ اللهَ فَعَظِّمُوا اللهَ ، وَإِذَا سَجَدْتُمْ فَاجْتَهِ دُوا فِي اللهَ اللهَ فَقَمِنُ (١) أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ ) . (حم ، عم ، فَاجْتَهِ دُوا فِي اللهَ اللهَ فَقَمِنُ (١) أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ ) . (حم ، عم ، بر ) عن عَلَيٍّ مِنْ اللهَ اللهَ مَا عَلَيٍّ مِنْ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

نَيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِيهَا عِبْرَةً ) . (حم ) عن أَبِي ذَورُوهَا فَإِنَّ فِيهَا عِبْرَةً ) . (حم ) عن أَبِي ذَرِّ مِنَ لَيْ فَرَورُوهَا فَإِنَّ فِيهَا عِبْرَةً ) . (حم ) عن أَبِي ذَرِّ مِنَ النَّبِيُّ وَجَدْتُ رَبِّي وَجَدْتُ رَبِّي مَا جَداً كَرِيماً أَعْطَانِي مَعَ كُلِّ وَاحِد مِنَ السَّبْعِينَ الْأَلْفِ الَّذِينَ مَا حَلُلُ وَاحِد مِنَ السَّبْعِينَ الْأَلْفِ الَّذِينَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ مَعَ كُلِّ وَاحِد سَبْعِينَ أَلْفاً ، فَقُلْتُ : يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ سَبْعِينَ أَلْفاً ، فَقُلْتُ :

(١) قَـمَـنُ " وقَـمـنِ " : أي خـَـليْقُ وجديرٌ . ( نهاية : ٤/١١١ )

إِنَّ أُمَّتِي لَا تَبْلُغُ هٰذَا أَوْ تُكَمِّلُ هٰذَا فَقَالَ : أَكْمِلْهُمْ لَكِنْ وِنَ الْأَعْرَابِ). (طك) عن عامر بن عمير سَعْتَ .

النَّبِيُّ عَلِيْ : ﴿ إِنِّي لَا أَخَافُ عَلَى النَّبِيُّ عَلِيْ اللَّذِيَّةَ الْمُضِلِّينَ ، وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتَى لَا يُرْفَعُ عَلَى السَّيْفُ فِي أُمَّتَى لَا يُرْفَعُ عَرْشُهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ . (حم ) عن شداد بن أُوس مَسَتَ .

النَّبِيُّ عَلِيْتُ : ( إِنِّي لَا أَسْتَخْلِفُ عَلَيْكُمْ الْعَذَابَ ) . ( بز ) عَلَيْكُمْ الْعَذَابَ ) . ( بز ) عن حذيفة بن اليماني سَتَد .

١٢٢٩/٣٠٢٥٤ – قال النَّبِيُّ عَلَيْقُ : ( إِنِّي لَا أَمَسُ أَيْدِي النَّبِيُّ عَلَيْقُ : ( إِنِّي لَا أَمَسُ أَيْدِي النِّسَاءِ وَلَكِنْ أَسْتَغْفِرُ لَهُنَّ). (طكس) عن عقيلة بنت الْحارث سُعِدِ.

المُنْبِيَّ عَلَيْهِ : ( إِنِ اجْتَهَدْتَ فَأَصَبْتَ عَلَيْهِ : ( إِنِ اجْتَهَدْتَ فَأَصَبْتَ فَلَكَ عَشْرَةُ أَجُورٍ ، وَإِنِ اجْتَهَدْتَ فَأَخْطَأْتَ فَلَكَ أَجْرٌ وَاحِدٌ ) . (حم ) عن عقبة بن عامر مشت .

النّبيُّ عَلَيْكَ إِنْمُهَا). (طك) عن أَبِي أُمامة بَصَ قَالَ : جَاءَتْنَى جَارِيَةٌ عَلَيْكَ إِنْمُهَا). (طك) عن أَبِي أُمامة بَصَ قَالَ : جَاءَتْنَى جَارِيَةٌ بِعَدِيدِ فَقَالَتْ : كُلْ فَقَالَ : أَخِرِيها عَنِي فَأَقْسَمْتُ عَلَيْهَا فَذَكَرَهُ). بِقَدِيدٍ فَقَالَتْ : كُلْ فَقَالَ : أَخِرِيها عَنِي فَأَقْسَمْتُ عَلَيْهَا فَذَكَرَهُ). بِقَدِيدٍ فَقَالَتْ : ( إِنَّ أَخَبَّكُمْ إِلَيَّ وَقَلْ النَّبِيُّ عَلَيْ مِثْلُ الْحَالُ الَّتِي فَارَقَنِي عَلَيْهَا) وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِساً مَنْ لَقِينِي عَلَى مِثْلُ الْحَالُ الَّتِي فَارَقَنِي عَلَيْهَا)

(حم) عن أبي عُبيدَةَ سُنِيْتُ .

١٢٣٣/٣٠٢٥٨ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( إِنْ أُحَرِّمْ عَلَيْكُمُ الْحَبَالُ ) . ( طك ) عن احْتَرَقْتُمْ ، وَإِنَّ تَحْرِيمَ الْأَنْبِيَاءِ لَا تُطِيقُهُ الْجِبَالُ ) . ( طك ) عن سمرةَ سَعْتَ قَالَ رَجُلُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ : إِذَا جَاءَتْكَ الْأَحْزَابُ حُرِّمَ عَلَى أَهْلِ اللَّهِ سَقْئُ النَّخْلِ ؟ فَذَكَرَهُ ) .

١٢٣٤/٣٠٢٥٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( إِنْ أَحْسَنُوا فَاقْبَلُوا ، وَإِنْ غَلَبُوكُمْ فَعِينُوا \_ أَى الْعبيد \_ ) . (بز) عن ابن عمر مَنْ .

النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (إِنْ أَرَدْتَ يَا أَبَا فَاطِمَةَ عَلَيْهِ : (إِنْ أَرَدْتَ يَا أَبَا فَاطِمَةَ أَنْ تَلْقَانِي فَأَكْثِرِ السُّجُودَ). (حم) عن أبي فاطمَة عَرْبُ رَاسِتَ.

النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( إِن اسْتَطَاعَ أَحَدُكُمْ النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( إِن اسْتَطَاعَ أَحَدُكُمْ أَ الْنَجَى الْمُولِيَّةِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُصَلِّي أَنْقَصَ اللَّهُ عَلَى الْمُصَلِّي أَنْقَصَ اللَّهُ عَلَى الْمُصَلِّي أَنْقَصَ مِنَ الْأَجْرِ). ( طك ) عن ابن مسعُودِ مَنْتُ .

١٢٣٧/٣٠٢٦٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( إِنْ أَكُلُ فَلَا تَأْكُلُ ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلُ فَكُلُ ) . ( بز ) عن ابن عبَّاسٍ مِنْتَ قَالَ رَجُلُ : . إِنْ أَرْسِلُ كَلْيَ الْمُعَلَّمَ فَيُمْسِكُ فَذَكَرَهُ ) .

النّبيُّ ﷺ : ( إِنْ أَنْتَ قَضَيْتَ بَيْكُ ﴿ وَإِنْ أَنْتَ اجْتَهَدْتَ بَيْنَهُمَا فَأَصَبْتَ الْقَضَاءَ فَلَكَ ءَشُرُ حَسَنَاتٍ. وَإِنْ أَنْتَ اجْتَهَدْتَ فَلَكَ ءَشُرُ حَسَنَاتٍ. وَإِنْ أَنْتَ اجْتَهَدْتَ فَلَكَ حَسَنَةٌ ) . (حم ، طك ) عن عمرو بن العاص سنت فأخطأت فَلَكَ حَسَنَةٌ ) . (حم ، طك ) عن عمرو بن العاص سنت

قَالَ : اخْتَصَمَ رَجُلَانِ فَقَالَ لِي : اقْضِ بِيْنَهُمَا فَقُلْتُ : إِذَا قَضَيْتُ بَيْنَهُمَا فَقُلْتُ : إِذَا قَضَيْتُ بَيْنَهُمَا فَمَا لِي ؟ فَذَكَرَهُ ) .

الرَّجُلُ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ، وَإِنْ لَمْ تُنْزِلْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا). (طس) الرَّجُلُ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ، وَإِنْ لَمْ تُنْزِلْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا). (طس) عن أَنس سَتُ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَن المَرْأَةِ تَرَىٰ فِي مَنَامِهَا مَا يَرَىٰ الدَّرُةُ وَتَرَىٰ فِي مَنَامِهَا مَا يَرَىٰ الدَّرُّةُ وَلَى اللهِ عَلَيْهِا عَن المَرْأَةِ تَرَىٰ فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الدَّرُّةُ وَلَى اللهِ عَلَيْهِا عَلَى اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا عَلَى اللهِ عَلَيْهِا عَلَى اللهِ عَلَيْهِا عَلَى اللهِ عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَى اللهِ عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلْمَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَل

الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَإِنْ هُوَ عَزَمَ عَلَى الطَّلَاقِ فَعَلَيْهَا مَا عَلَى الطَّلَّقَةِ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَإِنْ هُوَ عَزَمَ عَلَى الطَّلَاقِ فَعَلَيْهَا مَا عَلَى الطَّلَّقَةِ مِنَ الْعِدَّةِ ). (طك) عن أبي مُوسَى سَسَة قَالَهُ فِي الَّذِي يُؤْتَى مِن الْعِدَّةِ ). (طك) عن أبي مُوسَى سَسَة قَالَهُ فِي الَّذِي يُؤْتَى مِن الْمَرَأَتِهِ ).

النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ﴿ إِنْ شِئْتِ أَسْمَعْتُكِ النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ﴿ إِنْ شِئْتِ أَسْمَعْتُكِ تَضَاغِيهِمْ ﴾ . ﴿ حم ﴾ عن عائشة سَعَتُ ذَكَرَتْ لِلنَّبِيِّ أَوْلَادَ الْكَشْرِ كِينَ فَذَكَرَهُ ﴾ .

الفَّابِدِينَ ، وَإِنْ صَلَّيْتَ الضَّّدِي وَإِنْ صَلَّيْتَ الضَّّدِي الْعَابِدِينَ ، وَإِنْ صَلَّيْتَ أَرْبَعا كُتِبْتَ مِنَ الْغَافِلِينَ ، وَإِنْ صَلَّيْتَ أَرْبَعا كُتِبْتَ مِنَ الْغَافِلِينَ ، وَإِنْ صَلَّيْتَ ثَمَانِياً الْعَابِدِينَ ، وَإِنْ صَلَّيْتَ سَتًّا لَمْ يَلْحَقْكَ ذَنْبُ ، وَإِنْ صَلَّيْتَ ثَمَانِياً كُتِبْتَ مِنَ الْقَانِتِينَ ، وَإِنْ صَلَّيْتَ ثِنْتَى عَشَرَةَ بُنِي لَكَ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ . وَمَا مِنْ يَوْمِ وَلَا لَيْلَةِ وَلَا سَاعَةِ إِلَّا وَللهِ فِيها صَدَقَةً الْجَنَّةِ . وَمَا مِنْ يَوْمِ وَلَا لَيْلَةِ وَلَا سَاعَةِ إِلَّا وَللهِ فِيها صَدَقَةً

يَمُنُّ بِهَا عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَمَا مَنَّ عَلَى عَبْدٍ بِمِثْلِ أَنْ يُلْهِمَهُ ذِكْرَهُ ) . ( بز ) عن ابن عمر منفش .

النَّبِيُّ وَاللَّهِ : ﴿ إِنْ طَالَتُ بِكَ حَيَاةً عَلَمُ اللَّهِ وَيَرُوحُونَ فِي لَعْنَةِ اللَّهِ ، يُوشِكُ أَنْ تَرَى قَوْماً يَعْدُونَ فِي سَخَطِ اللهِ وَيَرُوحُونَ فِي لَعْنَةِ اللهِ ، يُوشِكُ أَنْ تَرَى قَوْماً يَعْدُونَ فِي سَخَطِ اللهِ وَيَرُوحُونَ فِي لَعْنَةِ اللهِ ، يُوشِد ، لللهِ ، يَا يُعْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَر ) . ﴿ بِز ) عن أَبِي هُرِيرةَ مَا اللهِ عَنَ أَبِي هُرِيرةَ مَا اللهِ عَنْ أَبِي هُرِيرةَ مَا اللهِ عَنْ أَبِي هُرِيرةً اللهِ عَنْ أَبِي هُرِيرةً اللهِ عَنْ أَبِي هُرِيرةً اللهِ عَنْ أَبِي هُرِيرةً اللهِ عَنْ أَبِي هُرُونِ فِي اللهِ عَنْ أَبِي هُرِيرةً اللهِ عَنْ أَبِي هُمْ إِنْ اللهِ عَنْ أَبِي عُلْمُ اللهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُمْ إِنْ اللهِ عَنْ أَبِي هُ إِنْ الللهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَنْ أَبِي عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَنْ أَبِي عَلَيْ اللهِ عَنْ أَبْلُ لُونُ اللّهِ اللّهُ عَلَى الللهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَلَيْ عَلَى اللّهِ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونِ الللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللّهِ عَلَيْكُونُ أَنْ عَلَيْكُونُ أَنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ أَنْ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ أَنْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُون

الآلاً ١٢٤٤/٣٠٢٦٩ - قال النّبي ﷺ : ( إِنْ عَاقَبْتَ فَعَاقِبْ اللّهِ عَاقَبْتَ فَعَاقِبْ بِعَلَيْ اللّهِ عَاقَبْتَ فَعَاقِبْ بِعَلَيْ اللّهَ عَلَيْ اللّهُ عَاقَبْتَ فَعَاقِبْ بِعَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّاكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُو

الْبَيْتِ فَلَا يَذْهَبْ إِلَّا بِإِذْنِ أَبَوَيْهِ ) . (طص ) عن ابن عمر سَتَ . الْبَيْتِ فَلَا يَذْهَبْ إِلَّا بِإِذْنِ أَبَوَيْهِ ) . (طص ) عن ابن عمر سَتَ .

١٢٤٦/٣٠٢٧١ - قال النَّبِيَّ ﷺ : ( إِنْ كَانَ لَمِنْ أُوَّلِ مَا عَهِدَ إِلَيْ كَانَ لَمِنْ أُوَّلِ مَا عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ رَبِّي وَنَهَانِي عَنْهُ بَعْدَ عِبَادَةِ الْأُوْثَانِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ لَمُلَاحَاةُ الرِّجَال ) . ( طك ) عن أُمِّ سلمَةَ مَا السَّمَ .

النَّبِيُّ عَلِيْ : ﴿ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ شِفَاءُ النَّبِيُّ عَلِيْ : ﴿ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ شِفَاءُ فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَم ، أَوْ فِي شَرْبَةِ عَسَل ، أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ تُصِيبُ فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَم ، أَوْ فِي شَرْبَةِ عَسَل ، أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ تُصِيبُ أَلَا وَأَنَا أَكْرَهُ الْكَيُّ وَلَا أُحِبُّهُ ) . (حم ، طكس ) عن معاوية ابن خديج نشت .

النَّبِيُّ عَلَىٰ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ ١٢٤٨/٣٠٢٧٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلَىٰ : ﴿ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ

أَدْوِيَتِكُم شِفَاءٌ فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَم أَوْ لَعْقَةِ عَسَل ]. ( بز ) عن ابن عمر منت .

النّبيّ الله : ( إِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى عَلَى وُلْدَ لَهُ صِغَارٍ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وُلْدَ لَهُ صِغَارٍ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبُويْنَ كَبِيرَيْنَ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبُويْنَ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رُوْيَا نَفْسِهِ وَيُعِفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رُوْيَا نَفْسِهِ وَيُعِفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ ) . ( طكسض ) عن كعب بن وَسُمْعَةً فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ ) . ( طكسض ) عن كعب بن عجرة بَنَاتُ ...

الشُّعَرَاءِ أَحْسَنَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ ) . (طك) عن عبادة بن الصَّامت الشُّعَرَاءِ أَحْسَنَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ ) . (طك) عن عبادة بن الصَّامت مَنْ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَني لَيْث فَأَنْشَدَهُ مَدِيحَةً لَهُ فَذَكَرَهُ ) .

المُسْأَلَةِ لَقَدْ أَعْظَمْتَ وَأَطْوَلْتَ فَاعْقِلْهُ عَنِّى أَن كُنْتَ أَوْجَزْتَ فِى المَسْأَلَةِ لَقَدْ أَعْظَمْتَ وَأَطُولْتَ فَاعْقِلْهُ عَنِّى أَن اعْبُدِ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً، وَأَقِم الصَّلَاةَ المَكْتُوبَةَ ، وَأَدِّ الزَّكَاةَ المَفْرُوضَةَ ، وَصُم رَمَضَانَ ، وَمَا تُجُرِبُّ أَنْ يَفْعَلَهُ النَّاسُ بِكَ فَافْعَلْهُ بِهِمْ ، وَمَا تَكْرَهُ أَنْ يَغْعَلَهُ النَّاسُ مِنْهُ ) . (حم ، طك) عن رَجُل مِنْ قَيْسِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْمُنْتَفِق قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! ثِنْتَانِ أَسْأَلُكَ مِنْ قَيْسٍ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْمُنْتَفِق قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! ثِنْتَانِ أَسْأَلُكَ مَنْ عَنْهُمَا : مَا يُنْجِينِي مِنَ النَّارِ وَمَا يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ ؟ فَذَكَرَهُ ) .

١٢٥٤/٣٠ بَكُ عَلَيْهِ : ﴿ أَنَا أَحْمَدُ وَمُحَمَّدُ وَمُحَمَّدُ وَمُحَمَّدُ وَمُحَمَّدُ وَمُحَمَّدُ وَمُحَمَّدُ وَالْحَاشِرُ وَاللَّاحِي وَالْمُعْفِي وَالْخَاتِمُ وَالْعَاقِبُ ) . (حم ، طسص ) عن نافع دن حدد منطق

فَأَرْفَعُ رَأْسِي ، فَإِذَا رَجُلُّ بَيْنِي وَبَيْنَ الْعَرْشِ فَقِيلَ : هٰذَا مُوسٰي ، فَإِنْ كَانَ فِي الْأَرْضِ فَقَدْ أَفَاقَ قَبْلِي ) . ( بـز ) عن جابِرٍ مَا الْحَدْ .

١٢٥٦/٣٠٢٨١ - قال النَّبِيُّ عَلَيْكَ : (أَنَا أَوَّلُ مَنْ يُؤْذَنُ لَهُ بِرَفْعِ رَأْسِهِ فَأَرْفَعُ بِالسُّجُودِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُؤْذَنَ لَهُ بِرَفْعِ رَأْسِهِ فَأَرْفَعُ رَأْسِهِ فَأَرْفَعُ رَأْسِهِ فَأَرْفَعُ رَأْسِهِ فَأَرْفَعُ رَأْسِهِ فَأَرْفَعُ رَأْسِهِ فَأَرْفَعُ رَأْسِهِ فَأَدْفَعُ رَأْسِهِ فَأَدْفَعُ رَأْسِهِ فَأَدْفَعُ مِنْ بَيْنِ الْأَمَمِ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ رَأْسِي فَانْظُرْ إِلَى بَيْنَ يَدَى قَاعْرِفُ أُمَّتِي مِنْ بَيْنِ الْأَمَمِ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ

شِمَالِي ، فَقِيلَ: كَيْفَ تَعْرِفُهُمْ ؟ قَالَ: هُمْ غُرُّ مُحَجَّلُونَ مِنْ أَثَرِ السَّجُودِ

وَذَرَارِيهِمْ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ). (حم ، طس) عن أي الدرداء المعتر.

١٢٥٧/٣٠٢٨٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ

الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأُشَفَّعُ، وَسَيُدْرِكُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عِيسَى بْنَ

مَرْيَمَ وَيَشْهَدُونَ الدَّجَّالَ). (طس) عن أنس الشند.

١٢٥٨/٣٠٢٨٣ – قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ يَأْتِي أَهْلُ الْبَقِيعِ فَيُحْشَرُونَ مَعِي ) . ( طك ) عن ابن عمر سَاتُ .

بِالسَّجُودِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَنَا أُوَّلُ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَأَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيَّ بِالسَّجُودِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَنَا أُوَّلُ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَأَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيَّ فَأَعْرِفُ أُمَّتِي مِنْ بَيْنِ الْأُمَمِ ، وَمِنْ خَلْفِي مِثْلُ ذَلِكَ ، وَعَنْ يَمِينِي فَأَعْرِفُ أُمَّتِي مِنْ لَأَنْ فَلِي مِثْلُ ذَلِكَ ، فَقِيلَ : كَيْفَ تَعْرِفُ أُمَّتَكَ مِثْلُ ذَلِكَ ، فَقِيلَ : كَيْفَ تَعْرِفُ أُمَّتَكَ مِثْلُ ذَلِكَ ، فَقِيلَ : كَيْفَ تَعْرِفُ أُمَّتَكَ مِنْ بَيْنِ الْأُمْمِ ، فِيمَا بَيْنَ نُوحِ إِلَى أُمَّتِكَ ؟ قَالَ : هُمْ غُرُّ مُحَجَّلُونَ مِنْ بَيْنِ الْأُمْمِ ، فِيمَا بَيْنَ نُوحِ إِلَى أُمَّتِكَ ؟ قَالَ : هُمْ غُرُّ مُحَجَّلُونَ مِنْ بَيْنِ الْأُمْمِ ، فِيمَا بَيْنَ نُوحِ إِلَى أُمَّتِكَ ؟ قَالَ : هُمْ غُرُّ مُحَجَّلُونَ مِنْ الْأُمْمِ ، فِيمَا بَيْنَ نُوحِ إِلَى أُمَّتِكَ ؟ قَالَ : هُمْ غُرُّ مُحَجَّلُونَ مِنْ الْأُمْمِ ، فِيمَا بَيْنَ نُوحِ إِلَى أُمَّتِكَ ؟ قَالَ : هُمْ غُرُّ مُحَجَّلُونَ مِنْ الْوَضُوءِ ، لَيْسَ أَحَدٌ كَذَلِكَ غَيْرَهُمْ . وَأَعْرِفُهُمْ أَنَّهُمْ وَيَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ) . (حم ) يُؤْتَونَ كُتُبَهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ وَيَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ) . (حم ) عن أَي الدَّرِدَاءِ بَنَاتُ الدَّرِدَاءِ بَنَاتُ اللَّهُ مُ الْمُؤْمِ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ) . (حم ) عن أَي الدَّرِدَاءِ بَنْ الْدَرِدَاءِ بَنَاتُ اللَّهُ وَلُولُكُولُكُ عَيْرَاهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ) . (حم ) عن أَي الدَّرِدَاءِ بَنَاتُ أَي الدَّرِدَاءِ بَنَاتُ أَيْلِيهِمْ .

النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَفْتَحُ بَالِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَفْتَحُ بَالِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنَّ امْرَأَةً تُبَادِرُنِي فَأَقُولُ لَهَا : مَا لَكِ ، وَمَنْ أَنْتِ ؟ فَتَقُولُ : أَنَا امْرَأَةٌ قَعَدْتُ عَلَى أَيْتَام لِي ) . (ع) عن أَبِي هُريرة سَتَد. فَتَقُولُ : أَنَا امْرَأَةٌ قَعَدْتُ عَلَى أَيْتَام لِي ) . (ع) عن أَبِي هُريرة سَتَد. فَتَقُولُ : أَنَا امْرَأَةٌ قَعَدْتُ عَلَى أَيْتَام لِي ) . (ع) عن أَبِي هُريرة سَتَد. اللَّنْ النَّبَيَّةِ : ( أَنَا حَظُّكُمْ مِنَ الْأَنْسِبَاءِ النَّبِيَّةِ : ( أَنَا حَظُّكُمْ مِنَ الْأَنْسِبَاءِ النَّبِيَّةِ : ( أَنَا حَظُّكُمْ مِنَ الْأَنْسِبَاءِ

َ ﴾ . ( بن ) عن أَبي الدَّرداءِ ﷺ . وَأَنْتُمْ حَظِّى مِنَ الْأُمَمِ ِ ) . ( بن ) عن أَبي الدَّرداءِ ﷺ .

حرف الهمزة

١٢٦٢/٣٠٢٨٧ - قال النَّيُّ عَلِيلَةُ : ( أَنَا خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ، وَهَسْجِدِي خَاتَمٌ لَسَاجِدِ الْأَنْسِيَاءِ، أَحَقُّ الْمَسَاجِدِ أَنْ يُزَارَ وَيُشَدُّ إِلَيْهِ الرَّوَاحِلُ: الْمُسْجِدُ الْحَرَامُ وَمَسْجِدِي، صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةِ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ) 

١٢٦٣/٣٠٢٨٨ - قال النَّبيُّ إِنَّكِيُّ : ﴿ أَنَا رَسُولُ اللهِ ، وَاللهِ مَا أَدْرِى مَا يُصْنَعُ بِي ؟ ) . ( طلك ) عن زيد بن ثابت ١٢٦٤/٣٠٢٨٩ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْهِ : ﴿ أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ ، وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وِلَا فَخْرَ ، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْفُضُ التُّرَابَ عَنْ رَأْسِهِ وَلَا فَخْرَ ، وَأَوَّلُ دَاخِلِ الْجَنَّةَ وَلَا فَخْرَ ، مَا بَالُ أَقْوَام يَزْعَمُونَ أَنَّ رَبِّي لَا يُشَفِّعُ ، لَيْسَ كَمَا زَعَمُوا ، إِنِّي لَأَشْفَعُ وَأَشْفَعُ حَتَّى إِنَّا مَنْ أَشْفَعُ لَهُ لَيُشَفَّعُ فَيَشْفَعُ، حَتَّى إِنَّ إِبْلِيسَ

لَيَتُطَاوَلُ فِي الشُّفَاعَةِ ) . (طس ) عن جابرِ الشُّفاء .

١٢٦٥/٣٠٢٩ \_ قال النَّبيُّ عَيْظِيُّهُ : ( أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ ، وَعَلَيٌّ سَيِّدُ الْعَرَبِ). (طس) عن أنس ِ سَعَتُهُ.

١٢٦٦/٣٠٢٩١ \_ قال النَّيُّ عَلِيلة : ﴿ أَنَا فَرَطُكُم عَلَى الْحَوْض ، أَنْظُرُ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ، قالَ : فَيُؤْخَذُ نَاسٌ دُو نِي فَأَقُولُ : يَا رَبِّ مِنِّى وَمِنْ أُمَّنِي ! قَالَ فَيُقَالَ : وَمَا يُدْريكَ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ،

مَا بَرِحُوا بَعْدَكَ يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ ؟ وَالْحَوْضُ مَسِيرَةُ شَهْرٍ ، وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ \_ يَعْنَى عَرْضَهُ مِثْلَ طُولِهِ \_ ، وَكِيزَانُهُ مِثْلُ نُجُوم ِ وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ \_ يَعْنَى عَرْضَهُ مِثْلَ طُولِهِ \_ ، وَكِيزَانُهُ مِثْلُ نُجُوم ِ السَّمَاءِ ، وَهُوَ أَطْيَبُ رِيحاً مِنَ المَسْكِ وَأَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ . السَّمَاءِ ، وَهُو أَطْيَبُ رِيحاً مِنَ المَسْكِ وَأَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ . مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شُرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَداً ). (حم ) عن جابر مِنْهُ مُنْ شَرِبَ مِنْهُ مُنْ اللَّهُ يَعْدَهُا أَبَداً ). (حم ) عن جابر مِنْهُ مُنْ شَرِبَ مِنْهُ مُنْ اللَّهُ يَعْدَهُا أَبَداً ). (حم ) عن جابر مِنْهُ مُنْ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللْعُلْمُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللْمُؤْلِلُولُولُولُولُولُولُولُهُ اللْمُولِلُهُ اللْمُولِلْمُ اللللْمُولُ

الْحَوْضِ عَلَى الْحَوْضِ الْحَوْضِ عَلَى الْحَوْضِ الْحَوْضِ وَرَدَ عَلَى الْحَوْضِ لَمَ وَرَدَ عَلَى الْحَوْضِ لَمَ عَلَى الْحَوْضِ الْحَوْفِ وَرَدَ عَلَى الْحَوْفِ الْمَ الْمَا أَبَداً ، لَيَرِدَنَّ عَلَى الْعَوْامُ أَعْرِفُهُمْ وَرَدَ عَلَى الْعَوْرَفُهُمْ أَبَداً ، لَيَرِدَنَّ عَلَى الْعَوْرَفُهُمْ وَرَدَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

الْحَوْضِ عَلَى الْحَوْضِ الْحَوْضِ وَرَدَهُ أَفْلَحَ ، وَيُجَاءُ بِأَقُوام فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَال ، فَأَقُولُ فَمَنْ وَرَدَهُ أَفْلَحَ ، وَيُجَاءُ بِأَقُوام فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَال ، فَأَقُولُ أَى رَبِّ! فَيُقَالُ : مَا يَزَالُوا بَعْدَكَ مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ ) . (حم ، طك ، بز ) عن ابن عبَّاس مَنَّهُ .

َ ١٢٦٩/٣٠٢٩٤ \_ قال النَّبِيُّ عِلِيْهِ : ( أَنَا قَائِدُ الْمُرْسَلِينَ وَلَا فَخْرَ ، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِع وَمُشَفَّع وَلَا

فَخْرَ). (طك) عن جابرٍ رَفِّتُ . ١٢٧٠/٣٠٢٩٥ – قال النَّبِيُّ ﷺ : (أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ

وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ وَالْحَاشِرُ وَالْمَتَّقِى وَنَبِيُّ اللَّلَاحِمِ). (حم، بز) عن حذيفة مشتر

اللُّهِ عَلَيْهِ : ( أَنْتَ أَمِينُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ عَلَيْهِ : ( أَنْتَ أَمِينُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ ) . ( حم ) عن أبي الْبحترى منافق .

بِعِرْضِكَ قَدْ قَبِلَ اللهُ مِنْكَ ) . ( بز ) عن عمرو بن عَوف سَتَ الْمَتَ الْمَتَ اللهُ مِنْكَ ) . ( بز ) عن عمرو بن عَوف سَتَ قَالَ : لَمَّا حَتُ عَلَى اللهُ مِنْكَ ) . ( بز ) عن عمرو بن عَوف سَتَ قَالَ : مَا عِنْدِى قَالَ : لَمَّا حَتُ عَلَى الصَّدَقَةِ قَامَ عَلَيه ابن زيد الشَّوْقَالَ : مَا عِنْدِى إِلَّا عِرْضِي فَأَشْهِدُكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنِي تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَى مَنْ ظَلَمَنى فَذَكَرَهُ ) . فَذَكَرَهُ ) .

۱۲۷۳/۳۱۰۲۹۸ – قال النَّبِيَّ ﷺ : ( أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ النَّبِيَّ بِمَنْزِلَةِ عَلَيْ . ( حم ) عن أَبِي سعيد سَعَة. . هَارُونَ مِنْ مُوسِّي إِلَّا أَنَّهُ لَانَبِيَّ بَعْدِي ). ( حم ) عن أَبِي سعيد سَعَة.

الْحَوْضَ رُوَاءً رُوائِينَ مُبْيَضَّةً وُجُوهُهُمْ ، وَإِنَّ أَعْدَاءَكَ يَرِدُونَ عَلَيَّ الْحَوْضَ رُوَاءً رُوائِينَ مُبْيَضَّةً وُجُوهُهُمْ ، وَإِنَّ أَعْدَاءَكَ يَرِدُونَ عَلَيَّ الْحَوْضَ ظُمْأَى مُقْمَحِينَ ) . (طك ) عن أبي رافع عن يحيى الْحَوْضَ ظَمْأَى مُقْمَحِينَ ) . (طك ) عن أبي رافع عن يحيى ابن يعلى بنعن .

(ع) عن ابن عمر سَمْتَ .

١٢٧٦/٣٠٣٠١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( أَنْتَ وَمَالُكَ مِنْ كَسُّ فَيَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ ابن عمر الشَّانَ . ( بز ، طك ) عن ابن عمر الشَّانَ .

١٢٧٧/٣٠٣٠٢ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (أَنْتِ أَحَـقُ بِـهِ مَا لَمْ تُنْكَحِى). (حم) عن ابن عمرو سَتَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَت : إِنَّ ابْنِي هٰذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حُواءً، وَتَدْبِي لَهُ لِيَّا ابْنِي هٰذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حُواءً، وَتَدْبِي لَهُ سِقَاءً، وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزَعُهُ مِنِي فَذَكَرَهُ).

النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (أَنْتُمَا حَوَارِيَّ كَحَوَارِي كَحَوَارِي كَحَوَارِي كَحَوَارِي كَحَوَارِي عِيلَا النَّبِي أَوْفَى \_ قَالَهُ لِطَلْحَةَ عِيلَى بْنِ مَرْيَمَ ) . ( طك ) عن ابن أبي أوْفَى \_ قَالَهُ لِطَلْحَةَ والزُّبِيرِ بَسْمِ .

١٢٧٩/٣٠٣٠٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرُ امْرِيءِ إِذَا غُذِّى عَلَى أَحَدُكُمْ بِجَفْنَة مِنْ خُبْزٍ وَلَحْم وَرِيحَ عَلَيْهِ بِأَخْرَى وَعَدَا فِي حُلَيْهِ وَرَاحَ فِي أُخْرَى ، وَسَتَرْتُمْ بَيُوتَكُمْ كَمَا تُسْتَرُ وَغَدَا فِي حُلَّةٍ وَرَاحَ فِي أُخْرَى ، وَسَتَرْتُمْ بَيُوتَكُمْ كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةُ . قُلْتُ بَلْ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ نَتَفَرَّغُ لِلْعِبَادَةِ ، قَالَ : بَلْ الْكَعْبَةُ ، قُلْتُ بَلْ ذَحْنُ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ نَتَفَرَّغُ لِلْعِبَادَةِ ، قَالَ : بَلْ أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ ) . (ع) عن عَلَيِّ مَنْتُ .

١٢٨٠/٣٠٣٠٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِمَا يُصَالِحُكُمْ فِي دُنْيَاكُمْ ) . ( بز ، طس ) عن جإبرٍ الشَّذ .

النَّبِيُّ عَلِيْهُ: ﴿ أَنْتُمْ تُوفُونَ سَبْعِينَ عَلِيْهُ: ﴿ أَنْتُمْ تُوفُونَ سَبْعِينَ أَمَّةً ، أَنْتُمْ آخِرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ أَرْبَعُونَ عَامِلًا. وَلَيَأْتِينَ عَلَيْهِ يَوْمٌ وَإِنَّهُ لَيْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ أَرْبَعُونَ عَامِلًا. وَلَيَأْتِينَ عَلَيْهِ يَوْمٌ وَإِنَّهُ لَكَظِيظٌ (١) . (حم) عن حكيم بن معاوية بن حيلة عن أبيه).

١٢٨٢/٣٠٣٠٧ \_ قال النَّبِيَّ عَلِيْقِ : ( أَنْتُمْ وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْعًا فِي شَفَاعَتِي ) . ( حم ) عن مُعاذ بن جبل وَأَنِي مُوسِلَى بَسِمَةً .

(۱) كظيظ : ممتلى ، زحام . ( نهاية : ۱۷۷ )

١٢٨٣/٣٠٣٠٨ \_ قال النَّيُّ شَيِّةٍ : ( أَنْبِتُونِي بِأَفْضَلِ أَهْلِ الْإِمَانَ إِمَانًا ، قَالُوا : الْلَائِكَةُ ، قَالَ : هُمْ كَذَٰلِكَ وَيَحِقُّ لَهُمْ ذَٰلِكَ ، وَمَا يَمْنَعُهُمْ مِنْ ذَٰلِكَ وَقَدْ أَنْزَلَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه بِهَا؟ ، بَلْ غَيْرُهُمْ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ! الْأَنْبِيَاءُ الَّذِينَ أَكْرَمَهُمُ اللهُ بِرِسَالَتِهِ وَالنَّبُوَّةِ ، قَالَ : هُمْ كَذَٰلِكَ وَيَحِقُّ لَهُمْ ذَٰلِكَ ، وَمَا يَمْنَعُهُمْ وَقَدْ أَنْزَلَهُمُ اللَّهُ بِالمُنْزِلَةِ الَّتِي أَنْزَلَهُمْ بِهَا؟ بَلْ غَيْرُهُمْ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ! الشُّهَدَاءُ الَّذِينَ اسْتَشْهَدُوا مَعَ الْأَنْبِيَاءِ، قَالَ : هُمْ كَذَٰلِكَ وَيَحِقُّ لَهُمْ ذَٰلِكَ وَمَا يَمْنَعُهُمْ وَقَدْ أَكْرَمَهُمُ اللَّهُ بِالشُّهَادَةِ ؟ بَلْ غَيْرُهُمْ ، قَالُوا: فَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: أَقْوَامٌ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي يُؤْمِنُونَ بِي وَلَمْ يَرَوْنِي وَيُصَدَقُونِي وَلَمْ يَرَوْنِي ، يَجِدُونَ الْوَرَقَ الْمَعَلَّقَ فَيَعْمَلُونَ مَا فِيهِ ، فَهُؤُلَاءِ أَفْضَلُ أَهْلِ الْإِيمَانِ إِيمَاناً ) . (ع، بز) عن عمر الشَّه لَكِنَّ الْبزَّارَ قَالَ بَدَل أَنْبِئُونِي النِّ : أَخْبِرُونِي بِأَعْظَمِ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وذَكَرَ نِحَوَّهُ ) .

النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ اللَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللِمُ اللللِمُ اللللْمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللِمُ الللِمُ الللِمُ اللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ الللْم

ا ۱۲۸٦/٣٠٣١١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ﴿ انْتَضِلُوا وَاخْشُوشِنُوا وَاخْشُوشِنُوا وَاخْشُوشِنُوا وَامْشُوا حُفَاةً ﴾ . ﴿ طك ﴾ عن أبي حدرد منت .

الدَّبَهُ اللَّهِ الْأَنْ الْمَالِمَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُوكُمُ المسيحَ الدَّجَالَ ، وَقَالَهُ ثَلَاثاً - فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِي إِلَّا أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ أَوْ أُمَّتَهُ ، وَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِي إِلَّا أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ أَوْ أُمَّتَهُ ، وَإِنَّهُ جَعْدُ آدَمُ مُمْسُوحُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى ، إِنَّهُ مَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارُ ، وَمَعَهُ جِبَالُ مِنْ خُبْزِ وَنَهْرُ مِنْ مَاءٍ ، وَأَنَّهُ يُمْطِرُ المَطَرَ وَلاَ يُسْبَتُ الشَّجَرَ ، وَأَنَّهُ يُسْطَعُ عَلَى غَيْرِهَا ، وَاللَّهُ جَمَالُ عَلَى غَيْرِهَا ، وَاللَّهُ عَلَى نَفْسِ فَيَقْتُلُهَا وَلا يُسلَّطُ عَلَى غَيْرِهَا ، وَإِنَّهُ يَمْكُنُ فَاللَّهُ عَلَى نَفْسِ فَيَقْتُلُهَا وَلا يُسلَّطُ عَلَى غَيْرِهَا ، وَإِنَّهُ يَمْكُنُ فَا اللَّهُ عَلَى غَيْرِهَا ، وَاللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى نَفْسِ فَيَقْتُلُهَا وَلا يُسلَّطُ عَلَى غَيْرِهَا ، وَإِنَّهُ يَمْكُنُ عَلَى اللَّهُ عَلَى نَفْسِ فَيَقْتُلُهَا وَلا يُسلَّطُ عَلَى غَيْرِهَا ، وَإِنَّهُ يَمْكُنُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

١٢٨٨/٣٠٣١٣ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ أَنْذَرْتُكُمْ الْمَسِيحَ وَهُوَ كُمُ الْمَسِيحَ وَهُوَ كُمُ الْمُسِيحَ وَهُوَ كَمُ الْمُسْرِعُ مَا الْمُنْدِ وَالْمَالُ الْخُبْدِ عَلَى الْمُنْدِ الْمُسْرِعُ مَا الْمُعَلِيمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ اللّه

وَأَنْهَارُ اللَّاءِ ، عَلَامَتُهُ يَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً . يَبْلُغُ سُلْطَانُهُ كُلَّ مَنْهَل ، لَا يَأْتِي أَرْبَعَةَ مَسَاجِدَ : الْكَعْبَةَ . وَمَسْجِدِي ، وَالطُّورَ ، وَمَهْمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَلَى مَجْلَ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْدِيهِ . وَيَقْتُلُهُ عَلَى رَجُل فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْدِيهِ . وَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْدِيهِ . وَلَايُسَلَّطُ عَلَى عَيْرِهِ ) . (حم ) مجاهد عن رجُل مِن الْأَنصار ) .

إِبْرَاهِيمَ فِي أَوَّلِ لَيْلَة خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ صُدَّفَ الْمِيمَ فِي أَوَّلِ لَيْلَة خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ ، وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى إِبْرَاهِيمَ فِي أَوْنَ مِنْ رَمَضَانَ . وَأَنْزَلَ الزَّبُورَ عَلَى دَاوُدَ فِي إِحْدَى لِسِتِ خَلَوْدَ مِنْ رَمَضَانَ . وَأَنْزَلَ الزَّبُورَ عَلَى دَاوُدَ فِي إِحْدَى عَشَرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ . وَأَنْزَلَ الْقُرْآنَ فِي أَرْبَعَ وَعِشْرِينَ عَشَرَةً لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ . (ع) عن جابر منشق .

المَّنْ الْمُنْ اللَّهُ اللّلِلْ اللَّهُ اللّ

١٢٩٢/٣٠٣١٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ). (حم، بز، طك) عن حذيفة سَاسَتَهُ .

١٢٩٣/٣٠٣١٨ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ لِكُلِّ آيَـةٍ مِنْهَا ظَهْرٌ وَبَطْنٌ ) . ( بز ، ع ) عن ابن مسعُودِ سَتَ .

۱۲۹٤/٣٠٣١٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيهِ : (أُنْزِلَ الْقُرْرَ آنُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَخْرُفُ فَاقْرَعُوهُ كَالَّذِي ثَلَاثَةِ أَجْرُفُ فَاقْرَعُوهُ كَالَّذِي ثَلَاثَةً أَجْرُفُ فَاقْرَعُوهُ كَالَّذِي أَقْرِئْتُمُوهُ). (بز، طك) عن سمرة بشت .

النَّبِيُّ ﷺ : ( انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِماً فَالْمِماً فَالْمِماً فَخُذْ لَهُ ) . أَوْ مَظْلُوماً ، إِنْ كَانَ ظَالِماً فَرُدَّهُ ، وَإِنْ كَانَ مَظْلُوماً فَخُذْ لَهُ ) . ( طس ) عن عائشة نسس .

النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( انْطَلِقاً وَبَشِّراً وَلَا تُعَسِّراً ، فَإِنَّهُ قَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِنَفِّراً ، وَيَسِّراً وَلَا تُعَسِّراً ، فَإِنَّهُ قَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً عَلَى أُمَّتِكَ وَمُبَشِّراً بِالْجَنَّةِ وَنَذِيراً مِنَ النَّارِ ، إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً عَلَى أُمَّتِكَ وَمُبَشِّراً بِالْجَنَّةِ وَنَذِيراً مِنَ النَّارِ ،

وَدَاعِياً إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنِيراً بِالْقُرْآنِ \_ قَالَهُ لِعَلِيًّ وَمُعَاذٍ وَكَانَ قَدْ أَمَرَهُمَا أَنْ يَخْرُجَا إِلَى الْيَمَنِ \_ ).

( طك ) عن عَليٌّ وَمُعَاذِ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ ﴿ ا

النَّبِيُّ اللَّهِ : ( إِنْطَلِقُوا بِصَاحِبِكُمْ النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْ

١٢٩٩/٣٠٣٢٤ \_ قال النَّيُّ عَلَيْهِ : (أَنْظُرْ فَإِنَّكَ لَسْتَ بِخَيْرٍ مِنْ أَحْمَرَ وَلَا أَسْوَدَ إِلَّا أَنْ تَفْضُلَهُ بِتَقُولِي (حم). (عَنْ أَبِي ذَرِّ سَعْتَ. مِنْ أَحْمَرَ وَلَا أَسْوَدَ إِلَّا أَنْ تَفْضُلَهُ بِتَقُولِي (حم). (عَنْ أَبِي ذَرِّ سَعْتَ. مِنْ أَحْمَرَ وَلَا أَسُودَ إِلَّا أَنْ تَفْضُلَهُ بِتَقُولِي (حم). (عَنْ أَبِي فَوسَى ابْنِ مِنْ أَنْ ظُرْ إِلَى مُوسَى ابْنِ الْمُنْ عَلَيْهِ : ( أَنْظُرْ إِلَى مُوسَى ابْنِ اللهِ عَلَيْهِ : ( أَنْظُرْ إِلَى مُوسَى ابْنِ

عَمْرَانَ فِي هَٰذَا الْوَادِي مُحْرِماً بَيْنَ قَطُوانِيَّتَيْنِ (١) . (ع، طس) عن ابن عن ابن عن ابن عن ابن مسعُود مسعُود مسعَد .

الْأَنْصَارِ مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ ، إِنَّ سَعْداً لَغَيُورٌ ، وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ ، الْأَنْصَارِ مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ ، إِنَّ سَعْداً لَغَيُورٌ ، وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ ، وَاللّهُ أَغْيَرُ مِنِّى ) . (م، طس) عن أبي هُريرة مَا الله وَالله أَغْيَرُ مِنِّى ) . (م، طس) عن أبي هُريرة مَا الله وَالله يَا الله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَ

(١) القَطَوانيَّة : عباءة بيضاء قصيرة الحمل : (نهاية : ٥/٨٥)

النّبيّ عَلَيْهِمْ فَإِنّ اللّهِ عَلَيْهِمْ فَإِنّ اللّهِ عَلَيْهِمْ فَإِنّ اللّهِ عَلَيْهِمْ فَإِنّ اللهِ عَن رابطة اللهِ اللهِ بن مَسعُود سَتَ قَالَتْ : إِنّي امْرَأَةٌ ذَاتُ صَنْعَة امْرَأَةً عَبْدِ اللهِ بن مَسعُود سَتَ قَالَتْ : إِنّي امْرَأَةٌ ذَاتُ صَنْعَة أَتَبَكّعُ مِنْهَا ، وَلَيْسَ لِي وَلًا لِوَالِدِي وَلَا لِزَوْجِي نَفَقَةٌ غَيْرَهَا ، وَقَدْ شَعَلُونِي عَن الصَّدَقَةِ ، فَهَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِيمَا انْفَقْتُ عَلَيْهِمْ ؟ فَذَكَرَهُ ) .

ابْنَ عَوْفَ فَإِنَّهُ مِنْ خِيَارِ الْمُسْلِمِينَ ، وَمِنْ خِيَارِهِمْ مَنْ كَانَ مِثْلَهُ). الْبَنَ عَوْف فَإِنَّهُ مِنْ خِيَارِهِمْ مَنْ كَانَ مِثْلَهُ). (طس) عن يسرة بنت صفوان الشيد .

## (الْهَمْزَةُ مَع ٱلْهَاءِ)

١٣٠٤/٣٠٣٢٩ - قال النَّبِيَّ عَلِيْهِ : ( اهْدُمْهَا ، قَالَهُ لِمَنْ قَالَ لِمَنْ قَالَهُ لِمَنْ قَالَ لَهُ الْعَالَيةَ وَأَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهَا ؟ ) . ( طك ) عن أبي الْعالَية مُرْسَلًا أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَتَّ بَنِي غُرْفَةً فَذَكَرَهُ ) .

وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ لَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ لَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . وَأَهْلُ النَّارِ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ لَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . وَقَدْ يُسْلَكُ بِأَهْلِ الشَّقَاءِ وَلَا يُسْلَكُ بِأَهْلِ الشَّقَاءِ وَلَا يُسْلَكُ بِأَهْلِ الشَّقَاءِ مَنْ طَرِيقِ الشَّقَاءِ . وَقَدْ يُسْلَكُ بِأَهْلِ الشَّقَاءِ الشَّقَاءِ . وَقَدْ يُسْلَكُ بِأَهْلِ الشَّقَاءِ مَنْ طَرِيقِ الشَّقَاءِ . وَقَدْ يُسْلَكُ بِأَهْلِ الشَّقَاءِ مَنْ طَرِيقِ الشَّقَاءِ . وَقَدْ يُسْلَكُ بِأَهْلِ الشَّقَاءِ مَنْ طَرِيقِ الشَّقَاءِ . وَقَدْ يُسْلَكُ بِأَهْلِ السَّعَادَةِ طَرِيقُ الشَّقَاءِ حَتَّى يُقَالَ مِنْهُمْ بَلْ هُمْ هُمْ . فَيُذَكِّرُهُمْ

الشَّقَاءُ فَيُخْرِجَهُمْ مِنْ طَرِيقِ السَّعَادَةِ ، وَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِلا خُلِقَ لَهُ ) . (طَكَ ) عن عبد الله بن بسر خَشَتْ .

١٣٠٦/٣٠٣١ - قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : (أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمَائَةُ صَفَّ، ثَمَانُونَ مِنْهَا أُمَّتِي ). (طك) عن ابن عبَّاس مِنْهَا أُمَّتِي ). (طك) عن ابن عبَّاس مِنْهَا أُمَّتِي ).

١٣٠٧/٣٠٣٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( أَهْلُ الْجَنَّةِ مِائَةُ وَالنَّاسُ سَائِرُ ذَٰلِكَ ) . (طك) وَعِشْرُونَ صَفَّا ، وَالنَّاسُ سَائِرُ ذَٰلِكَ ) . (طك) عن معاوية بن حيدةَ سَمَّة .

١٣٠٨/٣٠٣٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ﴿ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْ لَا يموتُ حَتَّى يَمْلَأُ اللهُ مَسَامِعَهُ مَّمَا يُحِبُّ ، وَأَهْلُ النَّارِ مَنْ لَا يموتُ حَتَّى يَمْلَأُ اللهُ مَسَامِعَهُ مَّمَا يَكُرَهُ ) . (بز) عن أنس مَامِعَهُ مَّمَا يَكُرَهُ ) . (بز) عن أنس مَامِعَهُ مَّمَا يَكُرَهُ ) . (بز) عن أنس مَامِعَهُ مَّمَا يَكُرَهُ ) . (بز) عن أنس

١٣٠٩/٣٠٣٤ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ أَهْلُ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ عَلَى نَجَائِبَ الْجَنَّةِ مِنَ الْبَهَائِمِ عَلَى نَجَائِبَ بِيض كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ ، وَلَيْسَ فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْبَهَائِم ِ عَلَى نَجَائِبُ وَالطَّيْرُ ﴾ . ﴿ طَكَ ﴾ عن أَبِي سعيدِ مَعْتَ .

وَذَرَارِيهِمْ وَعَبِيدُهُمْ وَإِمَاوُهُمْ إِلَى مُنْتَهٰى الْجَزِيرَةِ يُرَابِطُونَ فِي وَذَرَارِيهِمْ وَعَبِيدُهُمْ وَإِمَاوُهُمْ إِلَى مُنْتَهٰى الْجَزِيرَةِ يُرَابِطُونَ فِي وَذَرَارِيهِمْ وَعَبِيدُهُمْ وَإِمَاوُهُمْ مِلْيِنَةً مِنَ الْمَدَاذِنِ فَهُوَ فِي رِبَاطٍ، سَبِيلِ اللهِ، فَمَن احْتَلَّ مِنْهُمْ مَلِينَةً مِنَ الْمَدَاذِنِ فَهُوَ فِي رِبَاطٍ، وَمَن احْتَلَّ مِنْهَا ثَغْراً مِنَ الشَّغُورِ فَهُوَ فِي جِهَادٍ). (طك) عن وَمَن احْتَلَّ مِنْهَا ثَغْراً مِنَ الشَّغُورِ فَهُوَ فِي جِهَادٍ). (طك) عن أَلْدُرداءِ مَا اللهُ ال

١٣١١/٣٠٣٣٦ \_ قال النَّبِيُّ وَيُلِيِّةُ : ﴿ أَهْلُ الْمُعْرُوفِ فِي

الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ المَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ، وَأَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ المُنْكَرِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الْآخِرَةِ). (بز) عن ابن عمر مشت .

النّبي عَلَيْهِ: ( أَهْوَنُ أَهْلِ النّبي عَلَيْهِ: ( أَهْوَنُ أَهْلِ النّبارِ عَلَيْ مِنْهُمَا دِمَاغُهُ، عَذَاباً أَبُو طَالِب، وَهُوَ مُنْتَعِلُ نَعْلَيْنِ مِنْ نَارٍ يَعْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ، وَهُو مَنْهُمْ مَنْ هُو فَى النّارِ إِلَى كَعْبَيْهِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَدِ اغْتَمَرَ فِى النّارِ إِلَى كَعْبَيْهِ مَعَ إِجْرَاءِ الْعَذَابِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَدِ اغْتَمَرَ فِى النّارِ). (حم) عن أبي سعيدٍ منته .

## (الْهَمْزَةُ مَع ٱلْوَاو) ﴿

١٣١٣/٣٠٣٨ - قال النَّبِيُّ عَلَيْقُ : (أَوْتِرْ: «بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَقُلْ مُوَ اللهُ أَحَدُ). (طك) عن عبد الرَّحمٰن بن سيرة بَنْهُ ...

الله عَلِيلِهِ: (أَوْحَى اللهُ إِلَى خَلِيلِهِ: وَاللهُ إِلَى خَلِيلِهِ: وَإِنَّ عَلَيلِهِ: وَإِنَّ عَلَيلِهِ عَلَيْهِ وَلَوْ مَعَ الْكُفَّارِ تَدْخُلْ مَدْخَلَ الْأَبْرَارِ، وَإِنَّ كَلْمَتِي حَسِّنْ خُلُقُكَ وَلَوْ مَعَ الْكُفَّارِ تَدْخُلْ مَدْخَلَ الْأَبْرَارِ، وَإِنَّ كَلْمَتِي سَبَقَتْ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ أَنْ أُظِلَّهُ تَحْتَ عَرْشِي وَأَنْ أَسْقِيهُ مِنْ كَلُمْ مَنْ خَوَارِي). (طس) عن أبي هُريرة بَسَتَ. حَضْرَةِ قُدُسِي ، وَأَنْ أُدْنِيهُ مِنْ جَوَارِي). (طس) عن أبي هُريرة بَسَتَ. حَضْرَةِ قُدُسِي ، وَأَنْ أُدْنِيهُ مِنْ جَوَارِي). (طس) عن أبي هُريرة بَسَتَ.

مِنَ اللَّائِكَةِ أَنِ اقْلِبْ مَدِينَةَ كَذَا وَكَذَا عَلَى أَهْلِهَا، قَالَ: إِنَّ فِيهَا عَبْدَكَ فُلَاناً لَمْ يَعْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنِ. قَالَ: اقْلِبْهَا عَلَيْهِ فِيهَا عَبْدَهِ وَعَلَيْهِمْ، فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَهَعَّرُ (١) فِي سَاعَةٍ قَطُّ ). (طس)عن جابر سَتَّة.

(١) تمعَّر : تغيَّر ، وأصله قلة النضارة وعدم إشراق اللون . ﴿ نَهَايَة : ٤/٣٤٢ ﴾

١٣١٦/٣٠٣٤١ \_ قال النَّيُّ عَلَيْتُ : (أَوَحَيْضَتُك في يَدِكِ).

(حم) عن ابن عمر المنظ أَنَّهُ عَلَيْهِ قَالَ لِعَائِشَةُ السِّيرَ : نَاوِلِيني

الْخُمْرَةَ مِنَ المُسْجِدِ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَحْدَثْتُ فَذَكَرَهُ).

١٣١٧/٣٠٣٤٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( أُوصِيكُمْ بِالْجَارِ ). ( طك ) عن أَبِي أُمامةَ سَتَ .

الْأَوَّلِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَأَبْنَائِهِمْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا تَفْعَلُوهُ لَا يُقْبَلُ الْأَوَّلِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَأَبْنَائِهِمْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا تَفْعَلُوهُ لَا يُقْبَلُ الْأَوْلِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَأَبْنَائِهِمْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا تَفْعَلُوهُ لَا يُقْبَلُ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَأَبْنَائِهِمْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا تَفْعَلُوهُ لَا يُقْبَلُ مِنْ اللهَ عَدْلُ ) . ( بز ، طس ) عن عبد الرَّحمٰن بن عوف منته .

النَّيْ النَّيْ الْحَوْضُ ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَتُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَتُقِيمُنَّ الصَّلَاةَ ، وَلَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَتُقِيمُنَّ الصَّلَاةَ ، وَلَتُؤْتُنَّ الزَّكَاةَ ، أَوْ لَأَبْعَشُنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا مِنِّى أَوْ كَنَفْسِى يَضْرِبُ وَلَتُؤْتُنَ الزَّكَاةَ ، أَوْ لَأَبْعَشُنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا مِنِّى أَوْ كَنَفْسِى يَضْرِبُ أَعْنَاقَكُمْ ثُمَّ أَخَذَ بِيدِ عَلِي وَقَالَ : هٰذَا ) . ( بز ) عن عبد الرَّحمن ابن عوف مناسَد .

عَدُوَّ اللهِ أَبَا جَهْلِ بِنِ هِشَامٍ ، وَذَاكَ عَذَابُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ) . عَدُوَّ اللهِ أَبَا جَهْلِ بِنِ هِشَامٍ ، وَذَاكَ عَذَابُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ) . (طس ) عن ابن عمر مَنْ أَال : بَيْنَا أَنَا أَسِيرُ بِجَنْبَاتِ بَدْرٍ إِذْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ حُفْرَةٍ فِي عُنْقِهِ سِلْسِلَةٌ فَنَادَانِي : يَا عَبْدَ اللهِ اسْقِنِي وَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْ خُفْرَةٍ فِي عُنْقِهِ سِلْسِلَةٌ فَنَادَانِي : يَا عَبْدَ اللهِ اسْقِنِي وَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْ خُلِكَ الْحَفِيرِ فِي يَدِهِ سَوْطٌ فَنَادَانِي بَا عَبْدَ اللهِ!

لَا تَسْقِهِ فَإِنَّهُ كَافِرٌ وَضَرَبَهُ بِالسَّوْطِ وَعَادَ إِلَى حُفْرَتِهِ ، فَأَخْبَرْتُ بِالسَّوْطِ وَعَادَ إِلَى حُفْرَتِهِ ، فَأَخْبَرْتُ بِهِ النَّبِيُّ عَيْقِيِّةٍ فَذَكَرَهُ ) .

المَّنَّى عَلَيْكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ النَّبَى عَلَيْ : ﴿ أَوَ إِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ لَا عَلَيْكُمْ قَانُ لَا تَفْعَلُوا ، فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللهُ أَنْ تَخْرُجَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ، فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا هِي كَائِنَةٌ ﴾ . (خ، طك) عن أبي سعيد الْخدري سَعَتْ قَالَ : إِلَّا هِي كَائِنَةٌ ﴾ . (خ، طك) عن أبي سعيد الْخدري سَعَتْ قَالَ : عَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّا نُصِيبُ سَبْياً وَنُحِبُ اللهِ ! إِنَّا نُصِيبُ سَبْياً وَنُحِبُ المَالَ كَيْفَ تَرِي فِي الْعَزْل ؟ قَالَ : فَذَكَرَهُ ﴾ .

الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُنْظَرُ فِي صَلَاتِهِ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ). (طس) عن أَنس سَتَن .

النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ﴿ أَوَّلُ مَا أُوحِى إِلَيَّ أَنْ قِيلَ ﴿ وَكُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَوْرَتُهُ اللَّهِ عَوْرَتُهُ اللَّهِ عَوْرَتُهُ اللَّهِ عَوْرَتُهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّه

١٣٢٦/٣٠٣٥١ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (أَوَّلُ مَا يُكُفَأُ الْإِسْلَامُ كَمَا يُكُفَأُ الْإِسْلَامُ كَمَا يُكُفَأُ الْإِنَاءُ فِي شَرَابِ يُقَالُ لَهُ الطِّلَاءُ). (ع)عن عائشة السَّد. كَمَا يُكُفَأُ الْإِنَاءُ فِي شَرَابِ يُقَالُ لَهُ الطِّلَاءُ). (ع)عن عائشة المِنْفُعُ مِنَ ١٣٢٧/٣٠٣٥٢ - قال النَّبِيُّ الطَّلَاةُ : (أَوَّلُ مَا يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ الْأَمَانَةُ ، وَآجِرُ مَا يَبْقَلَى الصَّلَاةُ ، وَرُبَّ مُصَلِّ لَا خَيْرَ النَّاسِ الْأَمَانَةُ ، وَآجِرُ مَا يَبْقَلَى الصَّلَاةُ ، وَرُبَّ مُصَلِّ لَا خَيْرَ فِيهِ ). (طم ) عن عمر نشت .

١٣٢٩/٣٠٣٥٤ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (أُوَّلُمَنْ يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيامَةِ الْأَنْبِيَاءُ ، ثُمَّ الشُّهَدَاءُ ، ثُمَّ الْمُؤَذِّنُونَ ) . (بز) عن عشمان الشَّهَدَاءُ ، ثُمَّ الْمُؤَذِّنُونَ ) . (بز) عن عشمان الشَّهَدَاءُ ، ثُمَّ الْمُؤَذِّنُونَ ) . (بز) عن عشمان الشَّهَدَاءُ ، ثُمَّ المُؤَذِّنُونَ ) . (بز) عن عشمان الشَّهَدَاءُ ، ثُمَّ المُؤَذِّنُونَ ) . (بز) عن عشمان الشَّهَدَاءُ ، ثُمَّ المُؤَذِّنُونَ ) . (بز) عن عشمان الشَّهَدَاءُ ، ثُمَّ المُؤَذِّنُونَ ) . (بز) عن عشمان المُؤَذِّنُونَ المُؤَذِّنُونَ ) . (بز) عن عشمان المُؤْذِّنُونَ أَنْ إلْهُ اللَّهُ المُؤْذِّنُونَ ) . (بز) عن عشمان المُؤْذِّنُونَ أَنْهُ إلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللِهُ اللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الْهُ اللْهُولِلْهُ اللْهُ اللْهُ الْهُ اللْهُ الْهُولِلْهُ اللْهُ الْهُ الْه

النَّوْرَةُ (١) وَجُعِلَ لَهُ الْحَمَّامُ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ فَلَمَّا دَخَلَهُ وَجَدَحَرَّهُ وَغَمَّهُ قَالَ : أَوَّه مِنْ عَذَابِ اللهِ أَوَّه قَبْلَ أَنْ لَا تَنْفَعَ أَوَّه ) . وَغَمَّهُ قَالَ : أَوَّه مِنْ عَذَابِ اللهِ أَوَّه قَبْلَ أَنْ لَا تَنْفَعَ أَوَّه ) . (طكس ) عن أَبِي مُوسِلي مَسَد .

الْقِيامَةِ الرَّجُلُ وَامْرَأْتُهُ ، وَاللهِ مَا يَتَكَلَّمُ لِسَانُهَا وَلَكِنْ يَدَاهَ وَرِجْلَاهَا فَيَشْهَدَانِ عَلَيْهَا عَا كَانَتْ تَعِيبُ لِزَوْجِهَا ، وَيَشْهَدُ يَدَاهُ وَرِجْلَاهَا فَيَشْهَدَانِ عَلَيْهَا عَا كَانَتْ تَعِيبُ لِزَوْجِهَا ، وَيَشْهَدُ يَدَاهُ عَا كَانَ يُولِيهَا ، ثُمَّ يُدْعَى الرَّجُلُ وَخَدَمُهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ ، ثُمَّ يُدْعَى الرَّجُلُ وَمَا يُوجِدُ ثُمَّ لَا دَوْلِيقَ وَلاَ قَرَارِيطَ وَلَكِنْ حَسَنَاتُ هَذَا النَّذِي ظَلَمَهُ تُدْفَعُ عَلَيْهِ هَذَا الَّذِي ظَلَمَهُ تُدُفَعُ عَلَيْهِ هَذَا الَّذِي ظَلَمَهُ تُدُوعَ إِلَى هَذَا الَّذِي ظَلَمَهُ تُدُفَعُ عَلَيْهِ مَا أَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ مَا أَدْرِي يَعْدُ لُونَهَا ، أَوْ كَمَا قَالَ اللهُ : وَإِنْ مِنْ حُدِيدِ فَيُقَالُ مَا وَرَدَهُمُ اللّهُ وَاللّهِ مَا أَدْرِي يَدُخُلُونَهَا ، أَوْ كَمَا قَالَ اللهُ : وَإِنْ مِنْ حُدِيدَ فَيُقَالُ مَا وَرَدَهُمْ إِلّى اللّهُ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

۱۳۳۲/۳۰۳۵۷ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( أُوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ مِنْ هَٰذَا الْبَابِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ \_ فَدَخَلَ سَعْدُ بِنُ أَبِي وَقَاصٍ ) . (حم ) عن ابن عمرو نَسْتُ .

الْحَوْضَ (أَوَّلُكُنَّ يَرِدُعَلَيَّ الْحَوْضَ النَّبِيُّ وَلَيْ الْحَوْضَ الْحَوْضَ أَطُولُكُنَّ يَداً . (طس) عن ميمُونة الشيد.

(١) النَّوْرَةُ : من الحجر الكلسي الذي يحلقُ شعر العالة . (لسان العرب : ٢٤٤٥)

١٣٣٤/٣٠٣٥٩ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( أَوْلِيَاءُ اللهِ أَذَاعُوا ذِكْرَ اللهِ ) . ( بز ) عن ميمونة بَرِيْسِيْد .

١٣٣٥/٣٠٣٦٠ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ أَوَ مَا تَرْضَى أَنْ يَكُونَ مَنْزِلِي - قَالَهُ لِعَلِيًّ - ) . ( بز ، طك ) مَنْزِلِي - قَالَهُ لِعَلِيًّ - ) . ( بز ، طك ) عن ابن أَبِي أَوْفَى مَنْتِ. .

# (الْهَمْزَةُ مَع آللًام والألف)

قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ بِالْخَيْرِ، قَالَ: إِنَّ اللهَ أَحْيَى أَبَاكَ فَأَقَعَدَهُ قَالَ: إِنَّ اللهَ أَحْيَى أَبَاكَ فَأَقَعَدَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَبِّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَبِّ مَا شِئْتَ أَعْطِكُهُ فَقَالَ: يَا رَبِّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَبِّ مَا شِئْتَ أَعْطِكُهُ فَقَالَ: يَا رَبِّ بَيْنَ يَدُنْهِ إِلَى الدُّنْيَا مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ، أَتَمَنَّى عَلَيْكَ أَنْ تَرُدَّنِي إِلَى الدُّنْيَا فَا اللهُ نَيْدَ فَقَالَ لَهُ تَرُدُنِي إِلَى الدُّنْيَا فَا اللهُ اللهِ اللهُ إِلَيْهَا لَا تَرْجِعُ ). (طك، بز) عن عائشة الله الله ترجعهُ ). (طك، بز) عن عائشة المُسْلِد.

١٣٣٧/٣٠٣٦٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ أَلَا أُحَدِّتُكَ ثِنْتَيْنِ مَنْ فَعَلَمُهُمَا دَخَلَ الْجَنَّةَ : يَحْفَظُ الرَّجُلُ مَا بَيْنَ فَقْمَيْهِ وَمَا بَيْنَ رَجْلَيْهِ ) . (حم ، طك ) عن أبي مُوسَى مَنْ المُنْ .

١٣٣٨/٣٠٣٦٣ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِ الْخَضِرِ ؟ بَيْنَمَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ يَمْشِي فِي سُوق بَنِي إِسْرَائِيلًا الْخَضِرَ ، بَيْنَمَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ يَمْشِي فِي سُوق بَنِي إِسْرَائِيلًا أَبْصَرَهُ رَجُلٌ مُكَاتَبُ فَقَالَ : تَصَدَّقْ عَلَيَّ بَارَكَ اللهُ فِيكَ ، فَقَالَ : تَصَدَّقْ عَلَيَّ بَارَكَ اللهُ فِيكَ ، فَقَالَ اللهُ مِنْ أَمْرٍ يَكُونُ مَا عِنْدِي شَيْءٌ اللهُ مِنْ أَمْرٍ يَكُونُ مَا عِنْدِي شَيْءٌ اللهُ مِنْ أَمْرٍ يَكُونُ مَا عِنْدِي شَيْءٌ

أُعْطِيكُهُ . فَقَالَ : أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللَّهِ لَمَا تَصَدُّقْتَ عَلَىَّ ، فَإِنِّي نَظَرْتُ السُّمَاحَةَ في وَجْهِكَ. وَرَجَوْتُ الْبَرَكَةَ عِنْدَكَ. فَقَالَ الْخَضِرُ : آمَنْتُ بِاللَّهِ مَا عِنْدِي شَيْءٌ أُعْطِيكَهُ إِلَّا أَنْ تَأْخُذَنِي فَتَبِيعَنِي . فَقَالَ : وَهَلْ يَسْتَقِيمُ هٰذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ أَقُولُ ، لَقَــدْ سَأَلْتَنَى بِأَمْرِ عَظِمٍ . أَمَا إِنِّي لَأُجِيبُكَ بِوَجْهِ رَنِّي ، يَعْنَى فَقَدَّمَهُ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَهُ بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمِ . فَمَكَثَ الْمَشْتَرِي زَمَاناً لَا يَسْتَعْمِلْهُ في شَييْءٍ . فَقَالَ لَهُ : إِنَّكَ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَنِي الْتِمَاسَ خَيْر عِنْدِي فَأُوْصِنَى بِعَمَلِ ، قَالَ : أَكْرَهُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ، إِنَّكَ شَيْخٌ كَبِيرٌ ضَعِيفٌ، قَالَ : لَيْسَ شَيْعُ يَشُقُ عَلَيٌ ، قَالَ : قُمْ فَاحْمِلْ هَاذِهِ الْحِجَارَةَ . وَكَانَ لَا يَنْقُلُهَا دُونَ سِتَّةِ نَفَرِ فِي يَوْمٍ . فَخَرَجَ الرَّجُلُ لِبَعْض حَاجَتِهِ ثُمَّ رَأَجَعَ وَقَدْ نَقَلَ الْحِجَارَةَ فِي سَاعَة، قَالَ: أَحْسَنْتَ وَأَجْمَلْتَ وَأَطَقْتَ مَا لَمْ أَرَكَ تَطِيقُهُ ، ثُمَّ عَرَضً لِلرَّجْلِ سَفَرٌ فَقَالَ : إِنِّي أَجِدُكَ أَمِيناً فَاخْدُفْنِي فِي أَهْلِي خِلَافَةً حَسَنَةً، قَالَ : وَأَوْصِنِي بِعَمَلِ ، قَالَ : إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ، قَالَ : لَيْسَ تَشَقُّ عَلَيٌّ . قَالَ : فَاضْرِبْ مِنَ اللَّبِنِ لِبَيْتِي حَتِي أَقْدُمَ عَلَيْكَ فَمَضِي الرَّجُلُ لِسَفَرهِ وَرَجَعَ وَقَدْ شَيَّدَ بِنَاءَهُ ، قَالَ : أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللهِ مَا سَبِيلُكَ وَمَا أَمْرُكَ ؟ قَالَ : سَأَلْتَنَى بِوَجْهِ اللهِ وَوَجْهُ اللهِ أَوْقَعَنَى فِي الْعُبُودِيَّةِ . أَنَا الْخَضِرُ الَّذِي سَمِعْتَ بِهِ . سَأَلَنِي مِسْكِينٌ صَدَقَةً وَلَمْ يَكُنْ عِنْدِى شَيْءٌ أَعْطِيهِ . فَسَأَلَنَى بِوَجْهِ اللَّهِ فَأَمْكَنْتُهُ مِنْ

رَقَبَتَى فَبَاعَنَى ، وَأُخْبِرُكَ مَنْ سُئِلَ بِوَجْهِ اللهِ فَرَدَّ سَائِلَهُ وَهُوَ يَقْدِرُ وَقَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَاجِلْدَ وَلَالَحْمَ ، لَهُ عَظْمٌ يَتَقَعْقَعُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ وَقَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا جِلْدَ وَلَالَحْمَ ، لَهُ عَظْمٌ يَتَقَعْقَعُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ آمَنْتُ بِاللهِ ، شَقَقْتَ عَلَيَّ يَا نَبِي اللهِ وَلَا أَعْلَمُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَحْسَنْتُ وَأَمْى احْكُمْ فَقَالَ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّى احْكُمْ فَق أَهْلِي وَمَالِي أَحْسَنْتَ وَأُمِّى احْكُمْ فَق أَهْلِي وَمَالِي عَاشِيلَكَ ، قَالَ : أُرِيدُ أَنْ تُحَلِّي سَبِيلِي فَأَعْبُدَ عَلَيْ سَبِيلِي فَأَعْبُدَ مَا شَعْتَ وَاخْتَرْ فَأَخْلِي سَبِيلَكَ ، قَالَ : أُرِيدُ أَنْ تُحَلِّي سَبِيلِي فَأَعْبُدَ رَبِي أَوْقَعَنَى فِى الْعُبُودِيَّةِ رَبِّي ، فَخَلَى سَبِيلَهُ فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلهِ النَّذِى أَوْقَعَنَى فِى الْعُبُودِيَّةِ رَبِي مَنْهَا ) . ( طك ) عن أَبِي أُمَامة مَن مَاهة مَن مَنْهَا) . ( طك ) عن أَبِي أُمَامة مَن مَاهة مَن مَنْهَا ) . ( طك ) عن أَبِي أُمَامة مَن مَنْهَا .

١٣٣٩/٣٠٣٦٤ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( أَلَا أُخْبِرُكَ بَمَا يُكْثِرُ الْمَرَهَا أَطَاعَتْهُ ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ ) . (ع) عن عمر نشت .

النَّيُّ عَلِيْ : ( أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَخْيَرِ النَّيَّ عَلِيْ : ( أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَخْيَرِ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ ؟ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) . ( حم ) عن عبد الله بن جابر منافقة .

النَّارِ وَأَهْلِ الْجَنَّةِ ، أَمَّا أَهْلُ الْجَنَّةِ فَكُلُّ ضَعِيفَ مُسْتَضْعَفَ ذِي النَّارِ وَأَهْلِ الْجَنَّةِ ، أَمَّا أَهْلُ الْجَنَّةِ فَكُلُّ ضَعِيفِ مُسْتَضْعَفَ ذِي النَّارِ وَأَهْلُ النَّارِ فَكُلُّ جَعْظَرِي طِمْرَيْنِ ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ ، وَأَمَّا أَهْلُ النَّارِ فَكُلُّ جَعْظَرِي جَوَّاظٍ جَمَّاعٍ مَنَّاعٍ ) . (حم ) عنِ أنس يست.

النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ﴿ أَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِأَبْغُضِكُمْ لِلَّهِ ؟ وَاللَّهُ اللَّهِ ؟ إِلَى اللَّهِ ؟ إِلَى اللَّهِ ؟ إِلَى اللَّهِ ؟ إِلَى اللَّهِ ؟ أَخْبِرُ كُمْ بِأَبْغَضِكُمْ إِلَى اللَّهِ ؟

أَبْغَضُكُم ۚ إِلَى النَّاسِ) . (طس) عن أبي سعيدِ سَعَتَ .

فَى الْجَنَّةِ: النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ، وَالصِّلِّي فَي الْجَنَّةِ، وَالرَّجُلُ يَزُورُ أَخَاهُ فِي الْجَنَّةِ، وَالرَّجُلُ يَزُورُ أَخَاهُ فِي الْجَنَّةِ، وَالرَّجُلُ يَزُورُ أَخَاهُ فِي الْجَنَّةِ). (طك) عن أنس سَتَد.

النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ ، وَأَرْفَعِهَا لِدَرَجَاتِكُمْ ، وَخَيْرٌ أَعْمَالِكُمْ ، وَأَرْفَعِهَا لِدَرَجَاتِكُمْ ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَيَصْرِبُونَ رِقَابَهُمْ ؟ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى ) . ( جم ) فَيَصْرِبُونَ رِقَابَهُمْ ؟ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى ) . ( جم ) عن معاذ مست م

١٣٤٥/٣٠٣٧٠ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَحَبِّكُمْ الْقِيَامَةِ ؟ أَحْسَنُكُمْ خُلُقاً ) . (حم) عن ابن عمرو مشت .

نُوح ابْنَهُ ؟ أَوْصَى نُوحُ ابْنَهُ فَقَالَ : يَا بُنَى ۚ إِنِّى أُوصِيكَ بِاثْنَتَيْنِ وَصِيلَةُ وَأَنْهَاكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ ، أُوصِيكَ بِقَوْلِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، فَإِنَّهَا لَوْ وَأَنْهَاكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ ، أُوصِيكَ بِقَوْلِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، فَإِنَّهَا لَوْ وَضِعَتْ فِي كِفَّة وَوُضِعَتِ السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ فِي كِفَّة لَرَجَحَتْهُنَّ وَضِعَتْ فِي كِفَّة لَرَجَحَتْهُنَّ وَلَا اللهِ ، وَتَقُولُ شُبْحَانَ وَلَوْ كَانَتُ حَلَقَةٌ لَقَصَمَتْهُنَّ حَتَّى تَخْلُصَ إِلَى اللهِ ، وَتَقُولُ شُبْحَانَ وَلَوْ كَانَتُ حَلَقَةٌ لَقَصَمَتُهُنَّ حَتَّى تَخْلُصَ إِلَى اللهِ ، وَتَقُولُ شُبْحَانَ وَلَوْ اللهِ الْفَالِي اللهِ اللهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ ، فَإِنَّهُ وَالْكِبُرُ فَإِنَّهُمَا يَحْجُبَانِ عَنِ اللهِ ، وَاللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ الْعَلِيمِ وَبِحَمْدِهِ ، فَإِنَّهُ وَالْكِبُرُ فَإِنَّهُمَا يَحْجُبَانِ عَنِ اللهِ ، وَأَنْهَاكُ عَنِ اللهِ الْمُعْلَى اللهِ الْعَلْمُ عَنْ اللهِ الْعَلْمُ الْمُؤْلِقُ عَنْ اللهِ الْمُعْلَى عَنْ اللهِ الْمُؤْلِقُ وَالْكِبُرُ فَإِنَّهُ الْمُؤْلِقُ عَنْ اللهُ الْمُؤْلِقُ عَنْ اللهُ الْمُؤْلِقُ عَلَى اللهِ الْمُؤْلِقُ اللهِ الْمُؤْلِقُ اللهِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللهِ الْمُؤْلِقُ اللهِ اللهِ الْمُؤْلِقُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَمِنَ الْكِبْرِ أَنْ يَتَّخِذَ الرَّجُلُ الطَّعَامَ فَيَكُونَ عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ ، أَوْ يَلْبَسَ النَّظِيفَ ؟ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ . إِنَّمَا

الْكِبْرُ أَنْ تُسَفِّهُ الْحَقُّ وَتَغْمِصَ النَّاسَ ). (بز) عن ابن عمر الشَّه.

١٣٤٧/٣٠٣٧٢ - قال النَّبِيُّ عَلِيَّة : ﴿ أَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِشَيْءٍ

إِذَا فَعَلْتُمُوهُ أَدْرَكْتُمْ فَضْلَهُمْ ؟ قُولُوا: اللهُ أَكْبَرُ فِي كُلِّ صَلَاةً إِذَا فَعَلْتُمُوهُ أَدْرَكُتُمْ فَضْلَهُمْ ؟ قُولُوا: اللهُ أَكْبَرُ فِي كُلِّ صَلَاةً إِذَا اللهُ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَلَا إِلهَ إِلَّا اللهُ مِثْلُ إِلْكَ وَلَا إِلهَ إِلَّا اللهُ مِثْلُ

ذَٰلِكَ ، وَسُبْحَانَ اللهِ مِثْلُ ذَٰلِكَ تُدْرِكُوا مِثْلَ فِعْلِهِمْ \_ أَى الْأَغْنِيَاءَ \_ فَذُكِرَ ذَٰلِكَ أَيْضاً ، فَقَالَ الْفُقَ \_ رَاءُ فَذُكِرَ ذَٰلِكَ أَيْضاً ، فَقَالَ الْفُقَ \_ رَاءُ

لِرَسُولِ اللهِ ﷺ : هٰؤُلَاءِ إِخْوَانُنَا فَعَلُوا مِثْلَ مَا نَقُولُ ، فَقَالَ ذَٰلِكَ

فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ، يَا مَعْشَرَ الْفُقَرَاءِ! أَلَا أَبَشِّرُكُمْ أَنَّ فُضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ، يَا مَعْشَرَ الْفُقَرَاءِ الْلسْلِمِينَ يَدْخُلُونَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ الْجَنَّةَ بِنِصْفِ يَوْمٍ فُقَرَاءَ الْلسْلِمِينَ يَدْخُلُونَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ الْجَنَّةَ بِنِصْفِ يَوْمٍ

\_ خَمْسُ مِائَةِ عَامٍ \_ ) . ( بز ) عن ابن عمر سنت .

١٣٤٨/٣٠٣٧٣ - قال النَّبِيُّ عِلَيْهِ : ﴿ أَلَا أُخْبِرُ كُمْ أَنَّ هَٰذِهِ

طَيْبَةُ - قَالَهُ ثَلَاثاً - أَلَا أُحْبِرُكُمْ أَنَّ ذَحْوَ الشَّامِ بَلْ فِي ذَحْوِ

الْعِرَاقِ يَخْرُجُ - حَتَىٰ يَخْرُجَ - مِنْ بَلْدَة يُقَالُ لَهَا أَصْبَهَانُ ، مِنْ قَرْبَةِ مِنْ قَرَاهَا يُقَالُ لَهَا : رَسِيعًا . وَعَلَى مُقَدَّمَتِهِ سَبْعُونَ أَلْفًا قَرْيَةِ مِنْ قُرَاهَا يُقَالُ لَهَا : رَسِيعًا . وَعَلَى مُقَدَّمَتِهِ سَبْعُونَ أَلْفًا

عَلَيْهِمْ التِّيجَانُ، مَعَهُ نَهْرَانِ: نَهْرُ وِنْ مَاءٍ، وَنَهْرُ مِنْ نَارٍ، فَمَنْ

أَدْرَكَ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ . فَقَالَ لَهُ : ادْخُلِ الْمَاءَ فَلَا يَدْخُلْ فَإِنَّهُ نَارٌ.

وَإِذَا قِيلَ لَهُ: ادْخُلِ النَّارَ فَلْيَدْخُلْهَا فَإِنَّهُ مَاءٌ). ( طكس) عن فاطمة بنت قيس الشد .

كُرَّةً مِنْهُ وَأَعْظَمَ غَنِيمَةً ؟ رَجُلُّ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ عَمَدَ كَرَّةً مِنْهُ وَأَعْظَمَ غَنِيمَةً ؟ رَجُلُّ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ عَمَدَ إِلَى المَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ الْغَدَاةَ ، ثُمَّ أَعْقَبَ بِصَلَاةِ الضَّدَوْةِ ) . (ع) عن أَبِي هُريرَةَ مَسْتُ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِهُ بَعْثاً فَأَعْظَمُوا الْغَنِيمَةَ وَأَسْرَعُوا الْكَرَّةَ . فَقَالَ رَجُلُّ : مَا رَأَيْتُ بَعْثاً قَطُّ أَسْرَعَ لَا أَعْظَمَ غَنِيمَةً مِنْ هَذَا الْبَعْثِ فَذَكَرَدُ ) .

الْخَطَايَا: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ. وَكَثْرَةُ الْخُطِا إِلَى الْمَسْجِدِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسْجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ). (حم، طك) عن عمرو بن عبد الله بن كعب سَتَن .

١٣٥١/٣٠٣٧٦ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( أَلَا أُخبِرُكُمْ بِمَنْ تُحَرَّمُ عَلَيْهِ النَّارُ ؟ عَلَى كُلِّ هَيِّن ٍ لَيِّن ٍ سَهْل ٍ قَرِيبٍ ) . (طس ) عن جابر مشت .

النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (أَلَا أَدُلُّكَ يَا سَعْدُ عَلَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (أَلَا أَدُلُّكَ يَا سَعْدُ عَلَى صَدَقَةِ . قَلِيلٌ مُؤْنَتُهَا . عَظِيمٌ أَجْرُهَا ؟ سَقْيُ اللَاءِ ) . (حم . طك) عن سعد بنت .

١٣٥٣/٣٠٣٧٨ - قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُنْجِيكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ ، وَيَدُرُّ لَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ ؟ تَدْعُونَ اللهَ فِي مَا يُنْجِيكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ ، وَيَدُرُّ لَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ ؟ تَدْعُونَ اللهَ فِي لَكُمْ وَنَهَارِكُمْ ، فَإِنَّ الدُّعَاءَ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ ) . (ع) عن جابر مَا اللهُ عَاءَ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ ) . (ع) عن جابر مَا اللهُ عَاءَ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ ) . (ع) عن جابر مَا اللهُ عَاءَ سِلَاحُ اللهُ مِن إِنَا اللهُ عَاءً سِلَاحُ اللهُ مِن إِنَا اللهُ عَاءً سِلَاحُ اللهُ مِن إِنَا اللهُ عَاءً سِلَاحُ اللهُ مِن إِنَّا اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

١٣٥٤/٣٠٣٧٩ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ﴿ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى كَلِمَةِ لَيُحْدِيكُمْ مِنَ الْإِشْرَاكِ ؟ ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ عِنْدَ مَنَامِكُمْ ﴾ .

( طك ) عن ابن عبّاس معتم .

١٣٥٥/٣٠٣٨٠ - قال النّبِيَّ عَلَيْهِ : ( أَلَا أُعَلِّمُكَ رُقْيَـةً رَقَانِي بَهَا جِبْرِيلُ ؟ بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ ، وَاللهُ يَشْفِيكَ مِنْ كُلِّ دَاءِ يُؤْذِيكَ ، خُذْهَا فَلْيَهْذِيكَ ) . ( طك ) عن عمَّار بن ياسر مَعْتَهُ .

إِذَا قُلْتَهُنَّ نِمْتَ ؟ قُلْ: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمُواتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ، وَرَبَّ السَّمُواتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ، كُنْ لِي وَرَبَّ الْشَيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ، كُنْ لِي وَرَبَّ الشَّياطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ، كُنْ لِي وَرَبَّ الشَّياطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ، كُنْ لِي وَرَبَّ الشَّياطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ، كُنْ لِي جَاراً مِنْ شَرِّ جَمِيعِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَوْ مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ أَجْمَعِينَ، عَلَّ جَارُكَ ، وَجَلَّ جَاراً مِنْ يَفْرُطُ عَلَيَّ أَحَدُ مِنْهُمْ أَوْ يَطْغَى وَأَنْ يُؤْذِينِي ، عَزَّ جَارُكَ ، وَجَلَّ وَالْإِلْهَ غَيْرُكَ ) . ( طَك ) عن خالد بن ثَنَاوُكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ ، وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ ) . ( طَك ) عن خالد بن

١٣٥٧/٣٠٣٨٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ﴿ أَلَا أُعَلِّمُكَ مَا عَلَّمَنِي عَلِيْهُ : ﴿ أَلَا أُعَلِّمُكَ مَا عَلَّمَنِي جِبْرِيلُ ؟ قُلْ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ خَطَئي وَعَمْدِي وَهَزْلِي وَجِدِّي وَلَا

الْوَلِيدِ الشَّهُ قَالَ: شَكُوْتُ لَهُ الْأَرَقَ فَذَكَرَهُ).

تَحْرَمْنِي بَرَكَةَ مَا أَعْطَيْتَنِي ، وَلَا تَفْتِنِي فِيمَا حَرَمْتَنِي ) . (طس) عن أُنِي مَا حَرَمْتَنِي ) . (طس)

١٣٥٨/٣٠٣٨٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( أَلَا أُعَدِّمُكَ كَلِمَاتِ يُدْهِبُ اللهُ عَنْكَ السُّقْمَ وَالضَّرَّ ؟ قُلْ : تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي يُذْهِبُ اللهُ عَنْكَ السُّقْمَ وَالضَّرَّ ؟ قُلْ : تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَمُ يَتَخِذْ وَلَداً .. الْآية ) . (ع) كَلْ يَمُوتُ ، الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً .. الْآية ) . (ع) عن أبي هُريرة مَالمِينَ .

تَدْعُو بِهِ فَلَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِنَ الدَّيْنِ مِثْلُ صَبِيرٍ - يَعْنَى جَبَلًا تَدْعُو بِهِ فَلَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِنَ الدَّيْنِ مِثْلُ صَبِيرٍ - يَعْنَى جَبَلًا بِالْيَمَنَ - أَدَّاهُ اللهُ عَذْكَ ؟ فَادْعُ يَا مُعَادُ ! قُل اللَّهُمَّ مَالِكَ الْللُكَ اللَّكَ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُخِرُ مَنْ تَشَاءُ وَتُخِرُ مَنْ تَشَاءُ وَتُخِرِ مُ الْمَكَ وَتُخْرِجُ اللَّيْلُ فِي قَدِيرٌ ، تُولِجُ اللَّيْلُ فِي اللَّيْلُ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ اللَّيْلِ وَتُحْرِجُ الْحَيَّ مِنْ اللَّيْلِ وَتُحْرِجُ وَرَحِيمَهُمَا اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيْمُ مَنْ اللَّيْلِ وَتُحْرِجُ وَرَحِيمَهُمَا اللَّيْلِ وَتُحْرِجُ وَالْحَيْمُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْهُمَا وَتَمْنَعُ مَنْ تَشَاءُ الْحَمْنَ اللَّالُومِ وَوَرَحِيمَهُمَا اللَّهُ عِنْ مَنْ اللَّهُ عَنْ مُعَاذِ وَاحِيمَهُمَا اللَّهُ الْمُعَلِي وَالْكَ ) عن مُعاذِ وَاحْدِينَ مِهَا عَمَّنْ سِواكَ ) . (طك) عن مُعاذِ وَاحْدِينَ مِها عَمَّنْ سُواكَ ) . (طك) عن مُعاذِ وَاحْدَى اللَّهُ الْمُعَلِي الْمِنْ الْمِعْ فِي اللَّهُ الْمُعَلِي وَاحِلْمُ الْمُعْمَى اللْمُعَلِي الْمُعِلَيْدِ وَالْمُعِلَّ وَالْمِنْ الْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْمِلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعِلَى اللْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِيْ الْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْ

النَّيُ عَلَيْهُ : ﴿ أَلاَ أَعَلَّمُكُمُ الْكَلِمَاتِ النَّيُ عَلَيْهُ : ﴿ أَلاَ أُعَلِّمُكُمُ الْكَلِمَاتِ النَّي وَعَلَيْكَ الْمَا مُوسَى حِينَ جَاوَزَ الْبَحْرَ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ ؟ قُولُوا : النَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ، وَإِلَيْكَ الْمُشْتَكَى ، وَعَلَيْكَ الْمُشْتَعَانُ ، وَلا حَوْلَ وَلا حَوْلَ وَلا عُولَ وَلا عُولَ وَلا عُولَ وَلا قُوّةَ إِلّا بِاللّهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ ) . (طسص) عن ابن مسعُودٍ مَنْ . . في ابن مسعُودٍ مَنْ ابن مسعُودٍ مَنْ . .

حُبُّ الْمَسَاكِينِ وَالدُّنُوُّ مِنْهُمْ، وَانْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، وَانْظُرُوا الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، وَطِلُوا الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، وَقُولُوا الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، وَقُولُوا مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ وَقُولُوا الْحَقَ وَإِنْ كَانَ مُرَّا، وَأَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَا بِاللّهِ). (طس) عن أبي سعيد مناهد .

١٣٦٢/٣٠٣٨٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ﴿ أَلَا أُنَبِّتُكُمْ بِأَمْلِ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ﴿ أَلَا أُنَبِّتُكُمْ بِأَمْلِ النَّادِ ؟ كُلُّ شَدِيدِ جَعْظَرِيٍّ ) . (حم ) عن أبي هُريرةَ مَالْفَةَ .

١٣٦٣/٣٠٣٨ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( أَلَا أُنَبِّتُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ ؟ كُلُّ الْجَنَّةِ ؟ الضَّعَفَاءُ المَظْلُومُونَ ، أَلَا أُنَبِّتُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ ؟ كُلُّ شَدِيدٍ جَعْظَرِيٍّ ، هُمُ الَّذِينَ لَا يَلُوُونَ رُءُوسَهُمْ ) . ( طك ) عن أَبِي هُريرةَ سَتَّ .

١٣٦٤/٣٠٣٨٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (أَلَا أُنَبِّتُكُمْ بِخِيَارِكُمْ أَخَلُقاً \_ ) . ( بز ) عن أَحَاسِنُكُمْ فُلُقاً \_ ) . ( بز ) عن أَخَاسِنُكُمْ فُلُقاً \_ ) . ( بز ) عن أَنس سَفَتَ .

الله عَنْهُمْ فَعَبِلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ ، وَشَفَّعَ مُحْسِنَهُمْ فِي مُسِيئِهِمْ فَي مُسْمِعَ مَعْمُ مَا أَيْ فَي طَالِب بِن سلمي عن عاصم المن المحكم قَالَ : حَدَّثَنَى بَعْضُ أَهْلِينَا أَنَّهُ سَمِعَ جَدِّى).

١٣٦٦/٣٠٣٩١ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَلَا تَبِيعُوهَا وَلَا تَبْتَاعُوهَا، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا تَبِيعُوهَا وَلَا تَبْتَاعُوهَا، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا تَبِيعُوهَا فَلْيُهْرِقُهُ ). (طس ) عن أُمِّ سليم يسسن .

المَّرَاءَ مِنْ الْأَمْرَاءَ مِنْ الْأَمْرَاءَ مِنْ الْأَمْرَاءَ مِنْ الْأَمْرَاءَ مِنْ الْأَمْرَاءَ مِنْ الْأَمْرَاءَ مِنْ قُرَيْشِ \_ قَالَهُ ثَلَاثًا \_ مَا أَقَامُوا بِثَلَاث : مَا حَكَمُوا فَعَدَلُوا، وَمَا عَاهَدُوا فَوَقُوا، وَمَا اسْتُرْجِمُوا فَرَجِمُوا، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَاللَّائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ). (ع) عن عن عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَاللَّائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ). (ع) عن عَلَيْ مَا اللهِ وَاللَّائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ). (ع) عن عَلَيْ مَا اللهِ وَاللَّائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ). (ع) عن عَلَيْ مَا اللهِ وَاللَّائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ). (ع)

١٣٦٨/٣٠٣٩٣ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ أَلَا إِنَّ الْإِيمَانَ يَمَانٍ ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ ، وَأَجِدُ نَفْسَ رَبِّكُمْ مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ ) . (حم ) عن أَبِي هُريرةَ مَا الْمَدَ .

وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ هَٰذَا الْبَلَدِ فِي هَٰذَا الْيَوْمِ ، فَلَا وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ هَٰذَا الْبَلَدِ فِي هَٰذَا الْيَوْمِ ، فَلَا أَعْرِفَنَكُمْ تَرْجِعُونَ بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْض ، أَعْرِفَنَكُمْ تَرْجِعُونَ بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْض ، أَلْا لَيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، وَإِنِّي لَا أَدْرِي هَلَ أَنْوَى هَلْ بَعْض أَلْقَاكُمْ الْفَائِبَ ، وَإِنِّي لَا أَدْرِي هَلْ أَنْقَاكُمْ أَلْقَاكُمُ أَلْقَاكُمُ أَلْقَاكُمُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ ؟ ) . (ع) أَبْداً بَعْد دُ ؟ اللَّهُمَّ الشَهَدُ عَلَيْهِمْ ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ ؟ ) . (ع) عن طالب بني سلمي بن عاصم بن الْحكم عن جدّه ) .

١٣٧٠/٣٠٣٩٥ - قال النَّبِيُّ عِنْ : ﴿ أَلَا إِنَّ صَاحِبَكُمْ يُرِيدُ

أَنْ يَضَعَ كُلَّ فَارِسٍ وَيَرْفَعَ كُلَّ رَاعٍ بْن ِ رَاعٍ ) . ((حم) عن ابن عمر الشقة .

١٣٧١/٣٠٣٩٦ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( أَلَا إِنَّ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيُّ وَلَا رَسُولُ إِلَّا خَلِيفَتِي فِي أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي ، أَلَا إِنَّهُ يَقْتُلُ الدَّجَّالَ وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَتَضَعُ الْحَرْبُ الْحَرْبُ أُوزَارَهَا ، أَلَا فَمَنْ أَدْرَكُهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأُ عَلَيْهِ السَّلَامَ ) . (طسص) عن أَبِي هُريرةَ نِنَتَ .

١٣٧٢/٣٠٣٩٧ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( أَلَا إِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُسَّى أَقْوَامٌ أَشِدَّاءُ أَجِدَّاءُ ذَالِقَةٌ أَلْسِنَتُهُمْ بِالْقُرْآنِ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ). (حم ) عن مسلم بن بكرة عن أبيهِ ).

المُعْنَى فَأْجِيبَ، فَسَيَلِيكُمْ عُمَّالٌ مِنْ بَعْدِى يَعْمَلُونَ مَا يَعْلَمُونَ، أَدْعَى فَأَجِيبَ، فَسَيَلِيكُمْ عُمَّالٌ مِنْ بَعْدِى يَعْمَلُونَ مَا يَعْلَمُونَ، وَيَعْمَلُونَ مَا تَعْرِفُونَ، فَمَنْ قَادَهُمْ وَنَاصَحَهُمْ فَأُولِئِكَ قَدْ هَلَكُوا وَيَعْمَلُونَ مَا تَعْرِفُونَ، فَمَنْ قَادَهُمْ وَنَاصَحَهُمْ فَأُولِئِكَ قَدْ هَلَكُوا وَيَعْمَلُونَ مَا تَعْرِفُونَ، فَمَنْ قَادَهُمْ وَنَاصِحَهُمْ فِأُولِئِكَ مَ وَاشْهَدُوا وَأَهْلَكُوا مَعْ فَالِطُوهُمْ بِأَجْسَادِكُمْ ، وَزَايِلُوهُمْ بِأَعْمَالِكُمْ ، وَاشْهَدُوا وَأَهْلَكُوا ، خَالِطُوهُمْ بِأَجْسَادِكُمْ ، وَزَايِلُوهُمْ بِأَعْمَالِكُمْ ، وَاشْهَدُوا عَلَى الْمُحْسِنِ بِأَنَّهُ مُحْسِنٌ وَعَلَى الْمِنِيءَ بِأَنَّهُ مُسِيءٌ ) . (طس ) على المُحْسِنِ بِأَنَّهُ مُحْسِنٌ وَعَلَى المُسِيءَ بِأَنَّهُ مُسِيءٌ ) . (طس ) عن أبي سعيد الْخدرى خَسَتَ .

١٣٧٤/٣٠٣٩٩ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ تَبِيتُوا فِي خَرَافِ الْجَنَّةِ ؟ ) . ( طس ) عن أبي هُريرةَ سَعَتَ .

في سَفَرِنَا هٰذَا ؟ قَالَتْ : إِنِّي شَاكِيَةٌ ، وَأَخَافُ أَنْ يَحْبِسَنِي شَكُواَى في سَفَرِنَا هٰذَا ؟ قَالَتْ : إِنِّي شَاكِيَةٌ ، وَأَخَافُ أَنْ يَحْبِسَنِي شَكُواَى في سَفَرِنَا هٰذَا ؟ قَالَتْ : إِنِّي شَاكِيَةٌ ، وَأَخَافُ أَنْ يَحْبِسَنِي شَكُواَى قَالَ : أَهِلِي بِالْحَجِّ وَقُولِي : اللَّهُمَّ مَحِلِي حَيْثُ حَبْشَنِي ) . (حم ، طَك ) عن أُمِّ سلمَة مَا اللَّهُمُّ مَحِلِي خَيْثُ ضَبَاعَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ بن طلك ) عن أُمِّ سلمَة مَا اللَّهُمُ قَالَتْ : أَتَتْ ضُبَاعَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ بن عبد الطلب مَا اللهُ وَهِي شَاكِيةٌ فَذَكَرَهُ ) .

١٣٧٦/٣٠٤٠١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( أَلَا تَرْضَى أَنْ تَعِيشَى حَمِيداً وَتَمُوتَ شَهِيداً وَتَدْخُلَ الْجَنَّةَ \_ قَالَهُ لِثابِتِ بْن ِ قَيْسٍ ). (طكس) عن ثابت بن قيس المشتن .

١٣٧٧/٣٠٤٠٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِى ) . (ع ، مَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِى ) . (ع ، طك ) عن أُمِّ سلمَةَ مِسْتِ .

١٣٧٨/٣٠٤٠٣ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( أَلَا تَرْضِينَ أَنْ تَكُونِي َ سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَابْنَاكِ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ \_ قَالَهُ لِفَاطِمَةَ \_). ( طَك ) عن عَلِيٍّ مَنْتَ .

١٣٧٩/٣٠٤٠٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( أَلَا تَغْسِلُ هَٰذَا الرِّجْسَ عَنْكَ ؟ اذْهَبْ فَاغْسِلُهُ \_ قالَهُ لِيَعْلَى بْن ِ أُمَيَّةَ وَقَدْ دَخَلَ وَهُلُو عَنْكَ ؟ اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ \_ قالَهُ لِيَعْلَى بْن أُمَيَّةَ وَقَدْ دَخَلَ وَهُلُو مَنْكَ أُمِنَّةً وَقَدْ دَخَلَ وَهُلُو مَنْكَ أُمِيَّةً وَمُنْكُونَ وَاللَّهُ مِنْ أُمِيَّةً وَمُنْكُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

١٣٨٠/٣٠٤٠٥ \_ قال النَّبيُّ عَلَيْهُ : ﴿ أَلَا رَجُلُ يَتَصَدَّقُ

عَلَى هَٰذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ ؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلَّى مَعَهُ فَقَالَ : هَٰذَانِ جَمَاعَةُ) (حم ، طك ) عن أبي أمامة منست .

١٣٨١/٣٠٤٠٦ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( أَلَا عَسٰى أَحَدُكُمْ أَنْ يَنْ النَّبِيُّ عَلَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَضْرِبَ الْمَأَتَهُ ضَرْبَ الْأَمَةِ ، أَلَا خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ ) . ( بز ) عن الزُّبِير مَنْ .

١٣٨٢/٣٠٤٠٧ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (أَلَا لَا تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةً - قَالَهُ ثَلَاثاً - فَإِنَّ كُلَّ نَسَمَة تُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهَا لِسَانُهَا ، فَإِنَّ أَبُواهَا يُهُوِّدَانِهَا أَوْ يُنَصِّرَانِهَا ) . (حم ) بأسانيد عن ابن عبَّاسِ مِنْتُ .

#### (الْهَمْزَةُ مَع ٱلْيَاءِ)

١٣٨٤/٣٠٤٠٩ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : (أَيَحْسَبُ أَحَدُكُمْ أَنَّهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ : (أَيَحْسَبُ أَحَدُكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ فِي سَبِيلِ اللهِ ؟ بَلْ هُوَ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي سَبِيلِ اللهِ ؟ بَلْ هُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ إِذَا أَبَرَّهُمَا وَأَدَّى حَقَّهُمَا ). (طك) عن أَبِي أُمامةَ سَتَّة.

الشَّيْطَانُ ) . (حم ) عن أبي هُريرة سَاتَ قَالَ : رَأَى عَلَيْ رَجُلًا يَشْرَبُ وَاللَّهُ مَنْ هُوَ شَرَّ مِنْهُ : الشَّيْطَانُ ) . (حم ) عن أبي هُريرة سَاتَ قَالَ : رَأَى عَلَيْ رَجُلًا يَشْرَبُ قَائِماً فَذَكَرَهُ ) .

١٣٨٧/٣٠٤١٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْكِ : (أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الاَسْتِغْفَارِ؟ وَاللَّنْبَيُّ عَلِيْكِ : (أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الاَسْتِغْفَارِ؟ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ). (طس) عن أَنَس إِنِّي لَاَنْتَى اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُل

النَّبِيُّ وَالنَّنُوبَ الَّتِي اللَّهِ وَالنَّنُوبَ اللَّي اللَّهِ وَالنَّنُوبَ الَّتِي اللَّهِ وَالنَّنُوبَ اللَّي اللَّهِ اللَّهُ وَالنَّنُوبَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالنَّنُوبَ اللَّبِ اللَّهُ وَالْفَيَامَةِ وَ الْقِيَامَةِ وَ الْقِيَامَةِ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ طَانُ مِنَ الْقِيَامَةِ مَجْنُوناً يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلَّةُ الللَّهُ الللَّهُ الللْمُعُلِمُ الللْمُعُلِمُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُعُلِمُ الللْمُعُلِمُ الللْمُعُلِمُ الللَّهُ الللْمُعُلِمُ الللْمُعُلِمُ الللَّهُ الللْمُعُلِمُ الللْمُعُلِمُ

١٣٨٩/٣٠٤١٤ \_ قال النَّبِيُّ عِلَيْقِ : ( إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الصَّعُدَاتِ ، فَإِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ : الصَّعُدَاتِ ، فَإِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ : غَضُّ الْبَصَرِ ، وَرَدُّ السَّلَامِ ، وَإِرْشَادُ الضَّالِّ ) . ( بز ) عن عمر مَنْتُ . نَعْتُ .

(١) ذَرَبَ : فعش . (جه : ٢/١٢٥٤)

الثَّلاَثَة ، فَقِيلَ : أَخْبَرْتَنَا عَنِ الدَّجَّالِ الْأَعْوَرِ ، وَعَنْ أَكْذَبِ الثَّلاَثَة ، فَقِيلَ : أَخْبَرْتَنَا عَنِ الدَّجَّالِ الْأَعْوَرِ ، وَعَنْ أَكْذَبِ الثَّلاَثَة ، فَقِيلَ : أَخْبَرْتَنَا عَنِ الدَّجَّالِ الْأَعْوَرِ ، وَعَنْ أَكْذَبِ الثَّلَاثَة ، فَقِيمٍ ، أَوَّلُهُمْ اللَّكَذَّابِينَ ، فَمَنِ الثَّالِثُ ؟ قَالَ : رَجُلٌ يَخْرُجُ فِي قَوْمٍ ، أَوَّلُهُمْ الْكَذَّابِينَ ، فَمَنِ الثَّالِثُ ؟ قَالَ : رَجُلٌ يَخْرُجُ فِي قَوْمٍ ، أَوَّلُهُمْ مَنْثُورٌ عَلَيْهِمُ الدَّعْنَةُ دَائِماً فِي فِتْنَة يُقَالُ لَمَا مَنْبُورٌ ، وَآخِرُهُمُ مَنْثُورٌ عَلَيْهِمُ الدَّعْنَةُ دَائِماً فِي فِتْنَة يُقَالُ لَمَا الْخَارِقَةُ وَهُو الدَّجَّالُ الْأَطْلَسُ(١) يَأْكُلُ عِبَادَ اللهِ ) . (طك) عن شعيب بن عمرو سَعَد .

الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيامَةِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالشَّحَّ فَإِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ فَإِنَّ كَانَ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيامَةِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالشَّحَّ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ الشَّحُ ، أَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا أَرْحَامَهُمْ ، وَأَمَرَهُمْ بِسَفْكِ قَبْلُكُمْ الشَّحُ ، أَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا أَرْحَامَهُمْ ، وَأَمَرَهُمْ بِسَفْكِ اللَّكُمْ الشَّحَ ، أَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا أَرْحَامَهُمْ ، وَأَمَرَهُمْ بِسَفْكِ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَاءَهُمْ ) . ( طس ) عن معاذ بن جبل من جبل من عاد اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاعِقُونَ أَلْمَا أَمُواللَّهُ اللَّهُ الللللْمِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْحُلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ

الطَّمَعَ فَإِنَّهُ ( إِيَّاكُمْ وَالطَّمَعَ فَإِنَّهُ النَّبِيَ الْكُمْ وَالطَّمَعَ فَإِنَّهُ النَّبِيَ الْكُمْ وَالطَّمَعَ فَإِنَّهُ اللَّمَ وَالْفَوْرُ، وَإِيَّاكُمْ وَمَا يُعْتَذَرُ مِنْهُ ) . (طس ) عن جابر مشت . هُوَ الْفَوْرُ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفَرَجَ مِنْهُ ) . (طس ) عن جابر مشت . هُوَ الْفَوْرُ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفَرَجَ مِنْهَ ) . (على النَّبِيُّ وَيَالِمُ إِيَّاكُمْ وَالْفُرَجَ مِنْهَ يَكُلُونُ وَالْفُرَجَ مِنْهُ وَالْفُرَجَ مِنْهُ وَالْفُرَجَ مِنْهُ وَالْفُرَجَ مِنْهِ يَعْنِي الْمُورِ وَالْفُرَجَ مِنْهُ وَالْفُرْجَ مِنْهُ وَالْفُرَجَ مِنْهُ وَالْفُرَجَ مِنْهُ وَالْفُرَجَ مِنْهُ وَالْفُرْجَ مِنْهُ وَالْفُرَجَ مِنْهُ وَالْفُرَجَ مِنْهُ وَالْفُرَجَ مِنْهُ وَالْفُرَجَ مِنْهُ وَالْفُرَجَ مِنْهُ وَالْفُرَاجُ وَالْفُرَجَ مِنْهُ وَالْفُرَجَ مِنْهُ وَالْفُرَاجُ وَالْفُرَجَ مِنْهُ وَالْفُرَاجُ وَالْفُرْدَ وَالْفُرَاجُ وَالْفُرَاجُ وَالْفُرَاجُ وَالْفُرَاجُ وَالْفُرْدَ وَالْفُرَاجُ وَالْفُرْدَ وَالْفُرْدَ وَالْفُرْدَ وَالْفُرَاجُ وَالْفُرْدَ وَالْفُرْدَ وَالْفُرْدَ وَالْفُرَاجُ وَالْفُرْدَ وَالْفُرْدُ وَالْفُرْدُ وَالْفُرُونُ وَالْفُرْدُ وَالْفُرْدُ وَالْفُرْدَ وَالْفُولُونُ وَالْفُولُونُ وَالْفُرُونُ وَالْفُلُونُ وَالْفُرْدَ وَالْفُرَادُ وَالْفُرُونُ وَالْفُرُونُ وَالْفُرُونُ وَالْفُرُونُ وَالْفُرْدُ وَالْفُرْدُ وَالْفُرُونُ وَالْفُرُونُ وَالْفُلُولُونُ وَالْفُرُونُ وَالْفُرْدُ وَالْفُلُونُ وَالْفُرْدُ وَالْفُلُولُونُ وَالْفُلُونُ وَالْفُلُونُ وَالْفُرُونُ وَالْفُلُونُ وَالْفُلُولُونُ وَالْفُلُونُ وَالْفُلُولُ وَالْفُلُونُ وَل

في الْعِبَادَةِ \_). (طك) عن ابن عبّاس عبّاس عبّاس

١٣٩٤/٣٠٤١٩ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ إِيَّاكُمْ وَالْكِبْرَ فَإِنَّ الْكِبْرَ فَإِنَّ الْكِبْرَ فَإِنَّ الْكِبْرَ يَكُونُ فِي الرَّجُلِ وَأَنَّ عَلَيْهِ الْعَبَاءَةَ ﴾ . (طس) عن ابن عمر مشت. الْكِبْرَ يَكُونُ فِي الرَّجُلِ وَأَنَّ عَلَيْهِ الْعَبَاءَةَ ﴾ . (طس) عن ابن عمر مشت. الْكِبْرَ يَكُونُ فِي الرَّجُلُ وَأَنَّ عَلَيْهِ الْعَبَاءَةَ ﴾ . (طس) عن ابن عمر مشت. النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ﴿ إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ

(١) الأطلس : الأسود الوسخ، وقيل الذي يشبه ُ الذِّئبَ الذي تساقطَ شعرُه .

( تهاية : ۳/۱۳۲)

الذُّنُوبِ يَأْخُذُ بِهَا صَاحِبُهَا فَتُهْلِكُهُ ) . (حم، طكس) عن سهل بن أَحمد نشت .

ا ۱۳۹٦/٣٠٤٢١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( إِيَّاكُمْ وَلِبَاسَ الرُّهْبَانِ فَإِنَّهُ مَنْ تَرَهَّبَ وَتَشَيَّهُ فَلَيْسَ مِنِّي ) . ( طب ) عن عَلِيًّ مِنْ مَنْ قَلَيْسَ مِنِّي ) . ( طب ) عن عَلِيًّ مِنْ مَنْ

١٣٩٧/٣٠٤٢٢ - قال النَّبِيُّ ﷺ : (إِيَّاكُمْ وَهَاتَيْنِ الْبَقْلَتَيْنِ الْبَقْلَتَيْنِ الْبَقْلَتَيْنِ الْبَقْلَتَيْنِ الْبَقْلَتَيْنِ الْبَقْلَةَ الْمُؤْمَّلِةِ الْمَاوَلَدُخُلُوا مَسَاجِدَنَا ، فَإِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ آكِلِيهِمَا فَاقْتُلُوهُمَا بِالنَّارِ قَتْلًا ) . ( طس ) عن أُنشَمْ لَا بُدَّ آكِلِيهِمَا فَاقْتُلُوهُمَا بِالنَّارِ قَتْلًا ) . ( طس ) عن أُنس منسن .

اللَّعْبَتَانِ الْسَوَّمَتَانِ اللَّتَانِ تَزْجُرَانِ زَجْراً فَإِنَّهُمَا مَيْسِرُ الْعَجَمِ). اللَّعْبَتَانِ الْسَوَّمَتَانِ اللَّتَانِ تَزْجُرَانِ زَجْراً فَإِنَّهُمَا مَيْسِرُ الْعَجَمِ). (حم) عن ابن مسعُود مَنْتَ .

قِيلَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: لَعَلَّ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَطُولَ أَيْمَتُهَا أَوْ تَعْنَسَ قِيلَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: لَعَلَّ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَطُولَ أَيْمَتُهَا أَوْ تَعْنَسَ قِيلَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: لَعَلَّ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَطُولَ أَيْمَتُهَا أَوْ تَعْنَسَ عِنْدَ أَبُويْهَا، ثُمَّ يَرْزُقُهَا اللهُ مِنْهُ وَلَداً ثُمَّ يَرْزُقُهَا اللهُ مِنْهُ وَلَداً ثُمَّ تَعْضَبُ الْغَضْبَةَ فَتَكُفُرُهُ فَتَقُولُ: وَاللهِ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْراً قَطُّ). وَاللهِ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْراً قَطُّ). (حم، طك) عن أسماء بنت يزيد نصد .

النَّبِيُّ عَلِيْ : ﴿ إِيَّاكُمْ وَأَنْ يَتَلَعَّبَ عَلِيْ اللَّهِ وَأَنْ يَتَلَعَّبَ عَلِيْ اللَّيْطَانُ فِي صَلَاتِكُمْ ، مَنْ صَلَّى مِنْكُمْ فَلَمْ يَدْرِ أَشَفْعُ أَمْ وِتْرُ فَلَمْ يَدْرِ أَشَفْعُ أَمْ وِتْرُ فَلَمْ يَدْرِ أَشَفْعُ أَمْ وِتْرُ فَلَمْ يَكُمُ الشَّيْطَانُ فِي صَلَاتِهِ ﴾ . (حم) عن عثمان سَتَسَد.

بغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلُ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمُرَأَةِ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلُ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا اللهُرُ بَمَا اسْتَحَلَّ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلُ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا اللهُرُ بَمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَالسَّلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ) . (طس ) عن ابن عبّاس من عبّاس من عبّاس من عبّاس من عبّاس من عبّاس من من المنتوب الم

وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا ، وَأَطَاعِتْ زَوْجَهَا ، فُتِحَتْ لَهَا مُرَأَة اتَّقَتْ رَبَّهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا ، وَأَطَاعِتْ زَوْجَهَا ، فُتِحَتْ لَهَا ثَمَانِيَةً أَبْوَابٍ مِنَ الْجَنَّةِ ، فَقِيلَ لَهَا : ادْخُلِي مِنْ حَيْثُ شِئْتِ ) . (طس ) عن أبي هُريرةَ مَاشِد .

الْمَرَأَة صَامَتْ الْكَبْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا وَأَرَادَهَا عَلَى شَيْءٍ فَامْتَنْعَتْ عَلَيْهِ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهَا عَلَى شَيْءٍ فَامْتَنَعَتْ عَلَيْهِ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهَا وَأَرَادَهَا عَلَى شَيْءٍ فَامْتَنَعَتْ عَلَيْهِ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهَا فَكُنْهَا عَلَى شَيْءٍ فَامْتَنَعَتْ عَلَيْهِ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهَا فَكُنْ إِذْنِ زَوْجِهَا وَأَرَادَهَا عَلَى شَيْءٍ فَامْتَنَعَتْ عَلَيْهِ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِا فَيْ اللهُ عَلَيْهِا فَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِا فَيْ اللهُ عَلَيْهِا فَيْ عَلَيْهِا فَيْ اللهُ عَلَيْهِا فَيْ اللهُ عَلَيْهِا فَيْ اللهُ عَلَيْهِا فَيْ اللهُ عَلَيْهِا فَيْ عَلَيْهِا فَيْ اللهُ عَلَيْهِا فَيْ عَلَيْهِا فَيْ عَلَيْهِا فَيْ عَلَيْهِا فَالْمَتَنَا عَلْهُ عَلَيْهِا فَيْ عَلَيْهِا فَيْ عَلَيْهِا فَالْمَتَانِ فَيْ عَلَيْهِا فَيْ عَلَيْهِا فَيْ عَلَيْهِا فَالْمَتَانِ فَيْ فَيْ عَلَيْهِا فَالْمَا عَلَيْهِا فَيْ عَلَيْهِا فَالْمَتَانِ عَلَيْهِا فَعَلَيْهُا فَيْ عَلَيْهِا فَالْمَتَانِ عَلَيْهِا فَالْمَالِهُ عَلَيْهِا فَالْمَتَالِقِ فَالْمَالِكُولِ عَلَيْهِا فَالْمَاتِهُ عَلَيْهِا فَالْمَاتِهِ عَلَيْهُا فَالْمُعَالَقِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِا فَالْمُعَالِقِيْهِ عَلَيْهِا فَالْمُعَلِيْهِا فَالْمُعَلِيْهِ عَلَيْهِا فَالْمُعَلَّذِيْهِا فَالْمُعَلَّالِهِ عَلَيْهِا فَالْمُعَلِيْهِا فَالْمُعَلِيْهِا فَالْمُعَلِيْهِا فَالْمُعَلِيْهِا فَالْمُعَلَّالِهِ عَلَيْهِالِهِ فَالْمُعَالَالِهِ عَلَيْهِا فَالْمُعَلِيْهِا فَالْمُعَلِيْهِا فَالْمُعَلَّالَعُلْمِ عَلَيْهِا فَالْمُعَلِيْهِا فَالْمُعَلِيْهِا فَالْمُعَلِيْهِا فَالْمُعَلِيْهِا فَالْمُعَلِيْهِا فَالْمُعَلِيْهِا فَالْمُعَلِيْكُوا فَالْمُعَلِيْهِا فَالْمُعَلِيْهِا فَالْمُعَلِيْكُولُولُوا فَالْمُعَلِيْكُولُوا فَالْمُعَلِيْكُولُوا فَالْمُعَلِيْكُولُوا فَالْمُعَلِيْكُولُوا فَالْمُعَلَّالَا فَالْمُ

اَمْرَأَةً عَلَى مَا قَلَّ مِنَ اللَهْرِ أَوْ كَثُرَ لَيْسَ فِى نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا حَقَّهَا لَقِيَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ ) . (طسص ) عن ميمون الْكردى عن أبيه ) .

الله عَدْرِ حَاجَةٍ بَعَثَ الله كَهُ تَالِفاً يُتْلِفُها ). (طس) عن عبد الله ابن يعلى البصرى من عَدْر ما من عَلَى البصرى منت .

وَضُوئِهِ يُرِيدُ الصَّلاةَ ثُمَّ عَسَلَ كَفَيْهِ نَزلَتْ خَطِيئَتُهُ مِنْ كَفَيْهِ وَضُوئِهِ يُرِيدُ الصَّلاةَ ثُمَّ عَسَلَ كَفَيْهِ نَزلَتْ خَطِيئَتُهُ مِنْ كَفَيْهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَة ، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ نَزلَتْ خَطِيئَتُهُ مِنْ لِسَانِهِ وَشَّفَتَيْهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَة ، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ نَزلَتْ خَطِيئَتُهُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَة ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى المرْفَقَيْن مِنْ شَمْعِهِ وَبَصَرِهِ مَعَ أَوَّلَ قَطْرَة ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى المرْفَقَيْن مِنْ شَمْعِهِ وَبَصَرِهِ مَعَ أَوَّلَ قَطْرَة ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى المَّالِقَ مَعْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَّلاةِ رَفَعَ اللهُ بَا كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتُهُ أُمَّهُ ، قَالَ : فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ رَفَعَ اللهُ بَا كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتُهُ أُمَّهُ ، قَالَ : فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ رَفَعَ اللهُ بَا كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتُهُ أُمَّهُ ، قَالَ : فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ رَفَعَ اللهُ بَا دَرَجَتَهُ وَإِنْ قَعَدَ قَعَدَ شَا لِمَا ) . (حم ، طكس) عن أبي أُمامة مَن مَنْ اللهُ بَا دَرَجَتَهُ وَإِنْ قَعَدَ قَعَدَ شَا لِمَا إِلَى السَّيْقُ : ( أَيُّهُ مِنْ فَضْلِهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ يَوْمَ الْقَيَامَة عَلَاهُ النَّهُ وَمَنْ مَنَعَ فَضُلَ اللهُ فَضْلَهُ مَنْ فَضْلَ الْكَلا مُنْعَهُ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقَيَامَة يَوْمَ الْقَيَامَة وَمَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاهِ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الْكَلا مِنْعَهُ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقَيَامَة يَوْمَ الْقَيَامَة وَمَنْ مَنْ عَمْ وَمَنْ مَنْ عَلَاهُ مَنْ عَمْ ابن عمرِو مَنْ فَضْلَ الْكُلا مُ مَنْعَهُ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقَيَامَة وَمَنْ مَا فَضْلَ الْمُ الْمَامِقُ عَلَاهُ وَمُنَا اللهُ عَرْو مَا اللهُ عَمْ اللهُ عَلَا اللهُ وَلَيْهُ اللهُ فَضْلَهُ اللهُ فَضْلَا الْمَامِلُ الْمُعَلِقُ اللهُ عَلَى الْمُ اللهُ الْمُعَلِّ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ الْمُعَلِّ الْمُ اللهُ الْمَامِلَ اللهُ الْمُعَلِيْ عَلَاللهُ الْمُلْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى المُعْلَالَ المَاءِ لِيَعْمُ اللهُ الْمُعَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَاعِلَ المُعَالِمُ اللهُ المُعْلَا اللهُ المُولِ الل

الرَّحْمَةُ . وَالمَرِيضُ تُحَطُّ عَنْهُ ذُنُوبُهُ ) . (حم، طسص) عن أبي داود عن أنس منسس .

نَحْلًا فَبَانَ بِهِ الاَبْنُ فَاحْتَاجَ الْأَبُ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ الاَبْنُ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ ) . (طس) عن ابن عبّاس سَعَن . بانَ بِهِ الاَبْنُ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ ) . (طس) عن ابن عبّاس سَعَن . بانَ بِهِ الاَبْنُ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ ) . (طس) عن ابن عبّاس سَعَن . فَعَرَ بَانَ بِهِ الاَبْنُ فَالْأَبُ أَحَقُ بِهِ ) . (طس) عن ابن عبّاس سَعَن . فَعُمرَ عُمْرَى فَهِى لَهُ وَلِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ ، أَوْ أَرْقَبَ رُقُهِى فَهِى لَهُ وَلِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ ، أَوْ أَرْقَبَ رُقْهِى فَهِى لِهُ وَلِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ ، أَوْ أَرْقَبَ رُقُهِى فَهِى لَهُ وَلِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ يَرِثُها مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ ، أَوْ أَرْقَبَ رُقُهِى فَهِى بِمَنْزِلَةِ الْعُمْرِى ) . (طس) عن ابن بير يَعْد. أَرْقَبَ أَمْر أَةً عَلَى مَا قَلَ مِنَ المَهْرِ أَوْ كَثَرَ ، لَيْسَ فِى نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّى إِلَيْهَا مَرْجُلِ اسْتَدَانَ دَيْنا أَمْر أَةً عَلَى مَا قَلَّ مِنَ الْهُرِ أَوْ كَثُرَ ، لَيْسَ فِى نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّى إِلَيْهَا مَعْ مَلَ مَا قَلَ مِنَ المَهْرِ أَوْ كَثَرَ ، لَيْسَ فِى نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّى إِلَيْهَا لَقِي اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُو زَان ، وَأَيُّكُمْ رَجُلِ اسْتَدَانَ دَيْنا وَلَمْ يَرِدِيدُ أَنْ يُؤَدِّيهُ إِلَى صَاحِبِهِ ، فَذَعَّهُ حَتَّى أَخَذَ مَالَهُ حَتَى أَمَالَ مَيْ مِيمُونَ وَلَمْ يَرُدٌ إِلَيْهِ دَيْنَهُ لَقِى الللهَ وَهُو سَارَقٌ ) . (طس ) عن ميمُون وَلَمْ يَرُدٌ إِلَيْهِ دَيْنَهُ لَقِى اللهَ وَهُو سَارَقٌ ) . (طس ) عن ميمُون

١٤١٣/٣٠٤٣٨ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( أَيُّمَا رَجُلِ أَفْلَسَ فَوَجَدَ رَجُلُ أَفْلَسَ فَوَجَدَ رَجُلُ عِنْدَهُ مَالَهُ وَلَمْ يَكُن ِ اقْتَضَى مِنْ مَالِهِ شَيْئًا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ) . (حم ) عن أبي هُريرةَ نَافِئَة .

الْكردي عن أبيهِ ).

عَلَيْهُ : ( أَيُّمَا عَبْد أَصَابَ شَيْئًا ﴿ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( أَيُّمَا عَبْد أَصَابَ شَيْئًا مِّمَّا نَهُى اللهُ عَنْهُ ذُلِكَ الذَّنْبَ). مِمَّا نَهٰى اللهُ عَنْهُ ذُلِكَ الذَّنْبَ). ﴿ مَمَّا نَهٰى اللهُ عَنْهُ ذُلِكَ الذَّنْبَ). (حم، طك) عن خزيمة بن ثابت منافضة .

بِالْأَذَانِ صَبَاحاً كَانَ لَهُمْ أَمَاناً مِنْ عَذَابِ اللهِ تَعَالٰى حَتَىٰ يُمْسُوا، بِاللَّهِ تَعَالٰى حَتَىٰ يُمْسُوا، بِاللَّهَ أَمَاناً مِنْ عَذَابِ اللهِ تَعَالٰى حَتَىٰ يُمْسُوا، وَأَيُّمَا قَوْم نُودِي فِيهِمْ بِالْأَذَانِ مَسَاءً كَانَ لَهُمْ أَمَاناً مِنْ عَذَابِ اللهِ تَعَالٰى حَتَّى يُصْبِحُوا). (طك) عن معقل بن يسار مَسْتَدَ.

النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيَّةِ : ( أَيُّمَا نَائِحَة مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَتُوبَ أَلْبَسَهَا اللهُ سِرْبَالًا مِنْ نَارٍ وَأَقَامَهَا لِلنَّاسِ يَـوْمَ النِّيَ اللهُ سِرْبَالًا مِنْ نَارٍ وَأَقَامَهَا لِلنَّاسِ يَـوْمَ النِّيَ اللهُ سِرْبَالًا مِنْ نَارٍ وَأَقَامَهَا لِلنَّاسِ يَـوْمَ النِّيَ اللهُ سِرْبَالًا مِنْ نَارٍ وَأَقَامَهَا لِلنَّاسِ يَـوْمَ النِّي اللهُ سِرْبَالًا مِنْ نَارٍ وَأَقَامَهَا لِلنَّاسِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ

الْأَيْدِى ثَلَاثَةٌ : يَدُ اللهِ وَهِى الْعُلْيَا ، وَيَدُ الْمُعْطِى الْوُسْطَى ، وَيَدُ الْمُعْطِى الْوُسْطَى ، وَيَدُ الْمُعْطِى الْوُسْطَى ، وَيَدُ اللهُ عَلَى الْوُسْطَى ، وَيَدُ اللهُ عَلَى الْوُسْطَى ، وَيَدُ اللهُ عَلَى الْوُسْطَى ، وَيَدُ اللهُ ال

الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَد وَلَا لِحَيَاتِهِ ، وَلَكِنَّهُمَا الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَد وَلَا لِحَيَاتِهِ ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَءُوا إِلَى الصَّلَاةِ ) . آيتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَءُوا إِلَى الصَّلَاةِ ) . (بز ) عن ابن عمر مَنْتُ أَنَّ الشَّمْسَ انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ عَظِيمٍ فَخَرَجَ النَّي عَن ابن عمر مَنْتُ أَنَّ الشَّمْسَ انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ عَظِيمٍ فَخَرَجَ النَّي فَصَلَّى بِالنَّاسِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجْدَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجْدَاتٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَذَكَرَهُ ) :

١٤١٩/٣٠٤٤٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةٍ : ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ

غَداً ، فَلَا يَنْفِرَنَّ أَحَدُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، فَإِنَّ آخِرَ النَّسُكِ النَّسُكِ الطَّوَافُ ) . (ع) عن ابن عمر منطق .

١٤٢١/٣٠٤٤٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةٍ : ( أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ

أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ فِي مَقَامٍ عَظِيمٍ بَيْنَ يَدَى رَبِّ عَظِيمٍ يَسْأَلُ أَمْراً عَظِيماً ، الْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ ، وَإِنَّ عَظِيم يَسْأَلُ أَمْراً عَظِيماً ، الْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ ، وَإِنَّ عَظِيم يَسْأَلُ أَمْراً عَظِيماً ، الْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ اللهِ عَنَّ يَسَارِهِ ، فَلَا يَتْفُلَنَّ يَسَارِهِ ، فَلَا يَتْفُلَنَ يَسَارِهِ ، فَلَا يَتْفُلَنَّ يَسَارِهِ ، فَلَا يَتْفُلَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ، ثُمَّ لَيعْرِكُ فَلْيُشَدِّدْ عَرْكُهُ فَإِنَّا يَعْرِكُ أَذُنَى الشَّيْطَانِ ، وَالَّذِى بَعَنَى بِالْحَقِّ لَو انْكَشَفَتْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ لَكُمْ فَالْيَهُ فِي مِنْ ذَلِكَ ) . ( طك ) الشَّيْطَانِ ، وَالَّذِى بَعَثَى بِالْحَقِّ لَو انْكَشَفَتْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ لَهُ وَيَهُ فَنْ فَى الْكَلَامِ لَشَكَى مَا يَلْقَى مِنْ ذَلِكَ ) . ( طك )

عن أَبِي أَمامَةَ مِسْتَمَ اللَّهِ عَن أَبِي أَمامَةَ مِسْتَمَ النَّاسُ ! إِنَّ عَالَ النَّاسُ ! إِنَّ عَالَ النَّاسُ ! إِنّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ مَعَ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ لَهُ جَنَاحَانَ عَوَّضَهُمَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ مَعَ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ لَهُ جَنَاحَانَ عَوَّضَهُمَا اللّٰهُ عَنْ يَدَيْهِ يَطِيرُ بِهِمَا فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيّ وَأَخْبَرَنِي اللّٰهُ عَنْ يَدَيْهِ يَطِيرُ بِهِمَا فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيّ وَأَخْبَرَنِي

كَيْفَ كَانَ أَمْرُهُمْ حِينَ لَقِيَ الْمَشْرِكِينَ، وَلِذَلِكَ سُمِّيَ جَهْفُرُ الطَّيَّارُ فِي الْجَنَّةِ). (طس) عن ابن عبَّاسِ مِنْفَتَ .

١٤٢٣/٣٠٤٤٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( َ أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ لَكُمْ لِهِ ، فَقَامَ رَجُلُّ لَنْ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ حِينَ أُنْزِلَ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ ، فَقَامَ رَجُلُّ فَقَالَ : مَنْ أَبِي ؟ فَقَالَ : أَبُوكَ فُلَانُ الَّذِي كَانَ يُنْسَبُ إِلَيْهِ ) . فقالَ : أَبُوكَ فُلَانُ الَّذِي كَانَ يُنْسَبُ إِلَيْهِ ) . (حم ) عن أسماء بنت أبي بكر مَنْتُ. .

النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ! ثِنْتَانِ مَنْ وَقَاهُ اللَّهُ شُرَّهُمَا دَخَلَ الْجَنَّةَ : مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ) . (حم) عن تميم بن غنم عن رجُلِ صحابيًّ ) .

النّبي عَلَيْهِ : ﴿ أَيّهَا النّاسُ! مَنْ الْمَعْضَنَا – أَهْلَ الْبَيْتِ – حَشَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَهُودِيًّا وَإِنْ صَامَ وَصَلّى وَزَعَمَ أَنّهُ مُسْلِمٌ احْتُجِزَ بِذَلِكَ عَنْ سَفْكِ دَمِهِ وَأَنْ يُؤَدِّي وَصَلّى وَزَعَمَ أَنّهُ مُسْلِمٌ احْتُجِزَ بِذَلِكَ عَنْ سَفْكِ دَمِهِ وَأَنْ يُؤَدِّي وَصَلّى وَزَعَمَ أَنّهُ مُسْلِمٌ احْتُجِزَ بِذَلِكَ عَنْ سَفْكِ دَمِهِ وَأَنْ يُؤَدِّي وَصَلّى وَزَعَمَ أَنّهُ مُسْلِمٌ احْتُجِزَ بِذَلِكَ عَنْ سَفْكِ دَمِهِ وَأَنْ يُؤَدِّي الْجَرْيَةَ عَنْ يَدُ وَهُمْ صَاغِرُونَ ، مُثّلَ لِي فِي الطّين ، فَمَرّ أَصْدَابُ الجَرْيَةَ عَنْ يَدُ وَهُمْ صَاغِرُونَ ، مُثّلَ لِي فِي الطّين ، فَمَرّ أَصْدَابُ الرّاياتِ فَاسْتَغْفَرْتُ لِعَليّ وَشِيعَتِهِ ) . (طس ) عن جابر مُشت.

النّبي عَلِيدَ النّبي النّبي النّبي النّبي النّبي النّبي النّبي النّبي النّاسُ! هَــذَا وَائِلُ بْنُ حَجَرٍ قَدْ أَتَاكُم مِنْ أَرْضَ بَعِيدَةً مِنْ حَضْرَمَوْتَ طَائِعًا فَائِمًا فَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ). (بز) عن وائل بن حجر الشّب عَيْرَ مُكْرَهِ رَاغِباً فِى اللهِ وَرَسُولِهِ ). (بز) عن وائل بن حجر الشّب. عَيْرَ مُكْرَهِ رَاغِباً فِى اللهِ وَرَسُولِهِ ). (بز) عن وائل بن حجر الشّب اللهِ وَرَسُولِهِ ). (بز) عن وائل بن حجر الشّب الله يَحِلُ النّاسُ! لَا يَحِلُ النّاسُ! لَا يَحِلُ النّاسُ! لَا يَحِلُ النّاسُ! لَا يَحِلُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللل

لِي وَلَا لِأَحَدِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَا يَزِنُ هَٰذِهِ الْوَبَرَةَ بَعْدَ الَّذِي فَرَضَ اللهُ لِي وَلَا لِأَ لِي ) . (طَكَ ) عن عمرو بن خارجة صفحة .

١٤٢٨/٣٠٤٥٣ – قال النَّبِيُّ عَلَيْلَةِ : (أَيُّهَا النَّاسُ! لَا يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. فَإِذَا رَمَيْتُمْ فَارْمُوا بِمِثْل حَصَى الْخَذَفِ). (حم، طك) عن سليمان بنءمرو بن الأَّحوص الْجشمي الأَّزدي سَتَسَرَ.

١٤٣١/٣٠٤٥٦ - قال النَّبِيُّ عَلَيْتُ : (أَىُّ يَوْم هٰذَا ؟ قِيلَ : يَوْمُ حَرَامٌ ، قَالَ : فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمُ حَرَامٌ ، قَالَ : فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا ) . ( بن ) عن يَوْمِكُمْ هٰذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا ) . ( بن ) عن أَبِي هُريرةَ وَأَبِي سعيد يَمْتُ .

١٤٣٢/٣٠٤٥٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( أَيُّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى ؟ قَالَ : أَوْفَاهُمَا ) . ( طس ) عن جابر سَمَّتَ .

١٤٣٣/٣٠٤٥٨ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى المَرْأَةِ ؟ قَالَ : زَوْجُهَا . قُلْتُ : أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى المَرْأَةِ ؟ قَالَ : زَوْجُهَا . قُلْتُ : أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ ؟ قَالَ : أُمُّهُ ) . (بز) عن عائشة نسس.

#### الْمُحَلَّى بِأَلْ مِنْ هَذَا ٱلْحَرف

١٤٣٤/٣٠٤٥٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( الْإِثْمُ جَوَازُ الْقُلُوبِ \_ وَفِي رَوَايَة : الصَّدُورِ ، وَفِي أُخْرَى : مَا كَانَ مِنْ نَظِيرٍ فَلِلشَّيْطَانِ فِيهَا مَطْمَعٌ ، وَالْإِثْمُ جَوَازُ الْقُلُوبِ ) . ( طك ) عن ابن مسعُودٍ مَسَّدَ مَوْقُوفاً ) .

النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( الْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( الْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ ) . ( طك ) عن أَنِي أُمامة صَدْرِكَ ) . ( طك ) عن أَنِي أُمامة صَدْرِكَ ) .

الْمَرْضُ كُلُّهَا نَارُ ( الْأَرْضُ كُلُّهَا نَارُ الْأَرْضُ كُلُّهَا نَارُ الْمَرْضُ كُلُّهَا نَارُ الْمَرْضُ وَرَائِهَا كَوَاعِبُهَا وَأَكُوابُهَا، وَالَّذِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَالْجَنَّةُ مِنْ وَرَائِهَا كَوَاعِبُهَا وَأَكُوابُهَا، وَالَّذِي

نَفْسُ عَبْدِ اللهِ بِيَدِهِ! إِنَّ الرَّجُلَ لَيَفِيضُ عَرَقاً حَتَى يَسْبَحِ فِي الْأَرْضِ قَامَةً ثُمَّ يَرْتَفِعُ حَتَّى يَبْلُغَ أَنْفَهُ وَمَا مَسَّهُ الْحِسَابُ، قِيلَ: الْأَرْضِ قَامَةً ثُمَّ يَرْتَفِعُ حَتَّى يَبْلُغَ أَنْفَهُ وَمَا مَسَّهُ الْحِسَابُ، قِيلَ: بِمَ ذَاكَ ؟ قَالَ: مِمَّا يَرِى النَّاسُ وَيَلْقَوْنَ). (طك) عن ابن مسْعُودِ مَسْعَدَ مَوْقُوفاً).

المَّرْضُ عَلَى المَاءِ، اللَّرْضُ عَلَى المَاءِ، وَالطَّخْرَةُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمَاءِ، وَاللَّمْ عَلَى طَرَفَاهُ وَاللَّهُ عَلَى طَهْرِ حُوت يَلْتَقِى طَرَفَاهُ وَالْمَاءُ فِي الْمَوْتُ عَلَى كَاهِل مَلَك قَدَمَاهُ فِي الْهَوَاءِ). (بز) عِلْ عَلَى عَمْر وَالْحُوتُ عَلَى كَاهِل مَلَك قَدَمَاهُ فِي الْهَوَاءِ). (بز) عن ابن عمر والمُعَن .

الْمُرُواحُ جُنُودُ مُجَنَّدَةً وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا فِي اللهِ اخْتَلَفَ. وَتَبَاغَضَتِ الْأَلْسِنَةُ ، وَتَبَاغَضَت اللهُ ال

وَجْهَكَ لِلهِ، وَأَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنْ تُسْلِمَ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَالْإِيمانُ أَنْ تَوْمِنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْجَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَالْإِيمانُ أَنْ تَوْمِنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكَتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَالْمُوْتِ وَالْحَيَاةِ بَعْدَ المَوْتِ، وَتُؤْمِنَ بِاللهِ وَالْمَوْتِ، وَتُؤْمِنَ بِاللهِ وَالْكَتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَالمَوْتِ وَالْحَيَاةِ بَعْدَ المَوْتِ، وَتُؤْمِنَ بِاللهِ وَالْمَدِرِهِ فِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَالْحِسَابِ وَالمِيزَانِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَالْحِسَابِ وَالمِيزَانِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ

وَشَرِّهِ ، وَالْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَرَهُ فَإِنْ لَمْ تَرَهُ فَإِنْ لَمْ يَرَاكَ ، قَالَ فَحَدِّثْنِي مَنَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ خَمْسُ مِنَ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللهُ : إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ .. الْآيَة ، الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللهُ : إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ .. الْآيَة ، وَلَكَنْ إِنْ شِئْتَ حَدَّثُتُكَ مَعَالِم لَهَا دُونَ ذَلِكَ ، قَالَ : أَجَلْ ، قَالَ : أَجَلْ ، قَالَ : إِنَّ اللهُ عِنْدَهُ وَلَكَ ، وَلَا أَبْ مَعَالِم لَهَا أَوْ رَبَّهَا ، وَرَأَيْتَ أَصْحَابِ الْبُنْيَانِ إِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْجِيَاعَ الْعَالَة كَانُوا رُءُوسَ يَتَطَاولُونَ فِي الْبُنْيَانِ ، وَرَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْجِيَاعَ الْعَالَة كَانُوا رُءُوسَ لَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

الْكَلَام ، وَإِطْعَامُ الطَّعَام ، وَالْإِمَانُ : الصَّبِّ وَالسَّمَاحَةُ ، وَأَفْضَلُ الْإِمَانُ خُلُقُ الْكَلَام ، وَإِطْعَامُ الطَّعَام ، وَالْإِمَانُ : الصَّبِرُ وَالسَّمَاحَةُ ، وَأَفْضَلُ الْإِمَانِ خُلُقُ الْإِمَانِ خُلُقُ الْإِمَانِ خُلُقُ حَسَنٌ ، وَأَفْضَلُ الْإِمَانِ خُلُقُ حَسَنٌ ، وَأَفْضَلُ الْحِجْرَةِ أَنْ تَهْجُرَ حَسَنٌ ، وَأَفْضَلُ الْحِجْرَةِ أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرهَ رَبَّكَ ) . (حم ) عن عمرو بن عنبسة نشت .

السليمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ. وَأَفْضَلُ الْإِمَانِ خُلُقٌ حَسَنٌ ، وَأَفْضَلُ الْإِمَانِ خُلُقٌ حَسَنٌ ، وَأَفْضَلُ الْإِمَانِ خُلُقٌ حَسَنٌ ، وَأَفْضَلُ الْهِجْرَةِ أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ) الصَّلَاةِ : طُولُ الْقُنُوتِ ، وَأَفْضَلُ الْهِجْرَةِ أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ) (حم) عن عمرو بن عنبسة عنبسة مَن الشَّهُ .

١٤٤٤/٣٠٤٦٩ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( الْإِمَامُ ضَامِنُ ، وَ الْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنُ ) . (حم ، طك ) عن أُمامةَ الْباهلي مُثَنَّ ) . (حم ، طك ) عن أُمامة الْباهلي مُثَنَّد

وَشَرَّهَا مِنَ اللهِ، وَالْقَدَرُ نُظْمُ التَّوْحِيدِ، فَمَنْ وَحَّدَ اللهَ وَآمَنَ وَآمَنَ وَرَّهَا : خَيْرُهَا وَشَرَّهَا مِنَ اللهِ، وَالْقَدَرُ نُظْمُ التَّوْحِيدِ، فَمَنْ وَحَّدَ اللهَ وَآمَنَ وَآمَنَ بِالْقُدُرِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى). (طس) عن ابن عباس سَعَد. بِالْقَدَرِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى). (طس) عن ابن عباس سَعَد. أَلَّا لَهُ مَنْ وَالْعَافِيَدَ أَلَّهُ اللّهَ مَنْ وَالْعَافِيَدَةُ وَالْعَافِيَدَةُ اللّهُ مَنْ وَالْعَافِيَدَةُ وَالْعَافِيَدَةُ اللّهُ مِنْ وَالْعَافِيَدَةُ اللّهُ مِنْ وَالْعَافِيَدَةُ اللّهُ مَنْ وَالْعَافِيَدِةُ وَالْعَافِيَدِةُ وَالْعَافِيَدِةُ وَالْعَافِيَدِيْ وَالْعَافِيدِةُ وَالْعَافِيَدِةُ وَالْعَافِيَدِةُ وَالْعَافِيدِيةِ وَالْعَافِيدِيةَ وَالْعَافِيدَةُ وَالْعَافِيدُ وَالْعَافِيدَةُ وَالْعَافِيدُ وَالْعَافِيدَةُ وَالْعَافِيدَةُ وَالْعَافِيدَةُ وَالْعَافِيدَةُ وَالْعَافِيدَةُ وَالْعَافِيدَةُ وَالْعَافِيدَةُ وَالْعَافِيدَةُ وَالْعَافِيدُ وَالْعَافِيدَةُ وَالْعَافِيدَافِيدَةُ وَالْعَافِيدُ وَالْعَافِيدَةُ وَالْعَافِيدُ وَالْعَافِيدَافِيدَ وَالْعَافِيدَ وَالْعَافِيدَ وَالْعَافِيدُولَافِيدَافُولَ وَالْعَافِيدُ وَالْعَافِيدَ وَالْعَافِيدُ وَالْعَافِيدَ وَالْعُلِيدُ وَالْعَافِيدَ وَالْعَافِيدَ وَالْعَافِيدُ وَالْعَافِيدُ وَالْعَافِيدُ وَالْعَلَافِيدَافِيدَافِيدُ وَالْعَافِيدُ وَالْعَافِيدُ وَالْعَافِيدُ وَالْعَافِيدُ وَالْعَافِيدُ وَالْعَافِيدَافِيد

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ). (طك) عن ابن عباس المعند.

١٤٤٧/٣٠٤٧٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءُ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلَّونَ). (ع، بز) عن أنس ِ سَعَتِهَ. النُّبيُّ عَلَيْهُ : ( الْإِنْسَانُ ثَلَاثُمِاتَ عَلَيْهُ : ( الْإِنْسَانُ ثَلَاثُمِاتَـة وَسِتُّونَ عَظْماً ، وَسِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ سُلَامٰي ، عَلَيْهِ فِي كُلِّ يَوْم صَدَقَةٌ قِيلَ : فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ؟ قَالَ : يَرْفَعُ عَظْماً مِنَ الطَّريقَ ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَهْدِ سَبِيلًا ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُعِنْ ضَعِيفاً ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَدَع النَّاسَ مِنْ شَرَّهِ). (بشر) عن أبي هُريرة منته. ١٤٤٩/٣٠٤٧٤ \_ قال النَّيُّ ﷺ : ( الْإِعَانُ عَانِ ، وَأَدَاءُ الْإِمَانَ فِي قَحْطَانَ ، وَالْقَسُوَةُ فِي وَلَدِ عَدْنَانَ ، حِمْيَرُ رَأْسُ الْعَرَبِ وَبَابُهَا ، وَمُذْحِجُ هَامَتُهَا وَعِصْمَتُهَا . وَالْأَزْدُ كَاهِلَتُهَا وَحُجَّتُهَا ، وَهَمَدَانُ قُلَّتُهَا وَذَوَاتُهَا ، اللَّهُمَّ أَعِنِ الْأَنْصَارَ الَّذِينَ أَقَامَ اللهُ بِهِمُ اللِّينَ وَآوَوْا وَنَصَرُوا وَرَحِمُوا وَهُمْ أَصْحَابِي فِي الدُّنْيَا وَشِيعَتِي في الْآخِرَةِ ، وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي). (بز) عن عمر سَعَين. ١٤٥٠/٣٠٤٧٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةٍ : ( الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشِ : أَبْرَارُهَا وَفُجَّارُهَا وَأُمَرَاءُ فُجَّارِهَا وَلِكُلِّ حَقٌّ؛ فَآتُوا كُلَّ ذِي حَقٌّ حَقَّهُ وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِي فَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا مَا لَمْ يُخَيَّرُ أَحَدُكُمْ بَيْنَ إِسْلَامِهِ وَضَرْبِ عُنُقِهِ فَلْيَمْدُدْ عُنُقَهُ تَكَلَّتُهُ أُمُّهُ فَلَا دُنْيًا لَهُ وَلَا آخِرَةَ بَعْدَ ذَهَابِ دِينِهِ ) . ( طسص) عن عَلَى مُشَتَدَ. ١٤٥١/٣٠٤٧٦ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْش ،

إِنَّ لِي عَلَيْكُم ْ حَقًّا ، وَلَهُمْ عَلَيْكُم ْ حَقًّا مِثْلُ ذَٰلِكَ ،أَمَاأَنْ يُسْتَرْحَمُوا رَحِمُوا، وَإِنْ عَاهَدُوا وَفُوا، وَإِنْ حَكَمُوا عَدَلُوا، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَاللَّائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ). (حم، ع، طس، بز) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : الْمُلْكُ فِي قُرَيْشِ عِن بكير بن وهب عن أنس ِ سَعْتُ .

١٤٥٢/٣٠٤٧٧ \_ قال النَّبِيُّ عِيْلِيِّهِ : ( الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَلِي عَلَيْكُمْ حَقٌّ عَظِيمٌ وَلَهُمْ مِثْلُ ذَٰلِكَ مَا فَعَلُوا ثَلَاثًا: مَا إِذَا اسْتَرْحِمُوا رَحِمُوا، وَإِذَا حَكَمُوا عَدَلُوا، وَإِذَا عَاهَدُوا وَقُــوا، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ) . ( طكس ) عن أنس ِ سَعْتُ ، وفي رواية ِ : إِذَا اوْتُمِنُوا أَدُّوا).

## « حَرْفُ ٱلْبَاء » (الْبَاءُ مَع الْأَلِف)

بِسْم الله الرَّحمٰن الرَّحم

١٤٥٣/٣٠٤٧٨ \_ قال النَّيُّ عَلَيْ : ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِم ، أُعِيذُكَ بِاللهِ الْأَحَدِ الصَّمَدِ ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ مِنْ شَرِّ مَا تَجْذَعُ ). (طك) عن عثمان مصد. ١٤٥٤/٣٠٤٧٩ \_ قال النَّبِيُّ عِلِيُّ : ( بشم اللهِ الرَّحْمُن الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللهِ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْن عَبْدِ كُلَالٍ وَالْحَارِثِ

ابْن عَبْدِ كُلَالِ وَنُعَيْم بْن عَبْدِ كُلَالِ قَيْلِ ذِي رُعَيْن وَمَعَافِرَ وَهَمْدَانَ ، أَمَّا بَعْدُ! فَقَدْ رَجَعَ رَسُولُكُمْ وَأَعْطَيْتُمْ مِنَ الْمَغَانِم خُمْسَ اللهِ وَمَا كَتَبَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مِنِينَ مِنَ الْعُشُر وَمَا سَقَتِ السَّمَاء أَوْ كَانَ سَيْحاً أَوْ كَانَ بَعْلًا فَفِيهِ الْعُشْرُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُق ، وَ في كُلِّ خَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ شَاةً إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعاً وَعِشْرِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى أَرْبَع وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تُوجَدُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونِ ذَكَرٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْساًوَثَلَاثِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَأَرْبَعِينَ ، فَاإِذَازَادَتْ وَاحِدَةً عَلَىٰ خَمْسِ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى سِتِّينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَان طَرُوقَتَا الْجَمَل إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ شَاةِ فَفِيهَا شَاتَان إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْن ، فَاإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاه إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَة ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَة شَاةٌ ، وَلَا يُؤْخَذُ في الصَّدَقَةِ عَجْفَاءُ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارِ وَلَا تَيْسُ الْغَنَم ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقِ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا أُخِذَ مِنْ خَلِيلَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَرْجِعَان بَيْنَهُمَا بِالسُّويَّةِ ، وَ فَى كُلِّ خَمْس أَوَاقُ مِنَ الْوَرق خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ

دِرْهُماً دِرْهُمُ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقِ شَيْءٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَاراً دِينَارُ، وَالصَّدَقَةُ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدُ وَلَا لِأَهْلَ بَيْتِهِ أَرْبَعِينَ دِينَاراً دِينَارُ، وَالصَّدَقَةُ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدُ وَلَا لِأَهْلَ بَيْتِهِ إِنَّمَا هِيَ الزَّكَاةُ تُزَكَّى بِهَا أَنْفُسُكُم وَلِلْفُقَرَاءِ الْلَؤْمِنِينَ وَفِي سَبِيلِ إِنَّمَا هِيَ الزَّكَاةُ تُزَكَّى بِهَا أَنْفُسُكُم وَلِلْفُقَرَاءِ الْلَؤْمِنِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَلَا فِي رَقِيقٍ وَلَا مَوْرَعَةٍ وَلَا عُمَّالِهَا شَيْءٌ إِذَا كَانَتْ صَدَقَتُهَا لَلهِ، وَلَا فِي رَقِيقٍ وَلَا مَوْرَعَةٍ وَلَا عُمَّالِهَا شَيْءٌ إِذَا كَانَتْ صَدَقَتُهَا تُؤَدِّدَى مِنَ الْعُشْرِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَلَا فِي فُرُشِهِ شَيْءٌ). وطك ) عن عمرو بن حزم ناهني .

الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّد رَسُولِ اللهِ إِلَى مُعَاذِ بْن جَبَل : سَلَامٌ عَلَيْكَ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّد رَسُولِ اللهِ إِلَى مُعَاذِ بْن جَبَل : سَلَامٌ عَلَيْكَ فَإِنِّ فَا إِنَّى اللهُ فَا إِنَّا هُوَ ، أَمَّا بَعْدُ! فَأَعْظَمَ اللهُ فَإِنِّى اللهُ اللهِ وَعَوَارِيهِ اللهُ كُر، فَإِنَّ أَنْفُسَنَا وَأَمُوالَنَا وَأَهْلَنَا مِنْ مَوَاهِبِ اللهِ وَعَوَارِيهِ الْمُسْتَوْدَعَةِ ، مَتَّعَ الله بِهِ وَأَمُوالَنَا وَأَهْلَنَا مِنْ مَوَاهِبِ اللهِ وَعَوَارِيهِ الْمُسْتَوْدَعَةِ ، مَتَّعَ الله بِهِ وَأَمْوالَنَا وَأَهْلَنَا مِنْ مَوَاهِبِ اللهِ وَعَوَارِيهِ الْمُسْتَوْدَعَةِ ، مَتَّعَ الله بِهِ وَأَمْوالَنَا وَأَهْلَنَا مِنْ مَوَاهِبِ اللهِ وَعَوَارِيهِ الْمُسْتَوْدَعَةِ ، مَتَّعَ الله بِهِ وَأَمْوالَنَا وَأَهْلَنَا مِنْ مَوَاهِبِ اللهِ وَعَوَارِيهِ الْمُسْتَوْدَعَةِ ، مَتَّعَ الله بِهِ وَأَمْوالَنَا وَأَهْلَنَا مِنْ مَوَاهِبِ اللهِ وَعَوَارِيهِ الْمُسْتَوْدَعَةِ ، مَتَّعَ الله بِهِ وَأَمْوالَنَا وَأَهْلَنَا مِنْ مُواهِبِ اللهِ وَعَوَارِيهِ الْمُسْتَوْدَعَةِ ، مَتَّعَ الله بِهِ وَالْمُولَدِ وَقَبَضَهُ مِنْكَ بِأَجْرٍ كَثِيرٍ ، الصَّلَاةُ والرَّحْمَةُ والرَّحْمَةُ والرَّحْمَةُ والرَّعْمَ الله وَالْمُ مُن أَنْ الْمُرَاوِدِ وَقَبَضَهُ مَا أَوْ يُدْفِعُ حُزْنًا ، وَمَا هُو نَازِلٌ فَكَاذِنُ وَالْمَالَةُ وَالسَّلَامُ ) . ( طكس ) عن معاذ نطشَتْ مَاتَ ابْنُ لَهُ فَكَتَب وَلَا النَّي عَلَيْهِ إِلَيْهِ ذَلِكَ ) .

الرَّحِيمِ، هٰذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ لِمَالِكِ بْنِ أَحْمَٰلِ أَحْمَٰلِ اللهِ لِمَالِكِ بْنِ أَحْمَٰلِ

وَلِمَن اتَّبَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ : أَمَانٌ لَهُمْ مَا أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ ، وَاتَّبَعُوا الْمُسْلِمِينَ ، وَجَانَبُوا الْمُشْرِكِينَ ، وَأَدُّوْا الْخُمُسَ مِنَ الْمُغْنَمِ وَسَهُمَ الْغَارِمِينَ وَسَهْمَ كَذَا وَسَهْمَ كَذَا فَهُمْ آمِنُونَ بِأُمَانِ اللهِ وَأَمَانِ مُحَمَّد رَسُولِ اللهِ). (طس) عن مالك بن أحمر مَا اللهِ أَنَّهُ لَمَّا بَلَغَهُ قُدُومَ رَسُولِ اللهِ وَفَدُوا إِلَيْهِ فَقَبِلَ إِسْلَامَهُ وَسَأَلَهُ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ كِتَاباً يَدْعُوهُ بِهِ إِلَى الْإِسْلَامِ فَكَتَبَ ذَٰلِكَ إِلَيْهِ). ١٤٥٧/٣٠٤٨٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْكُ : ( بشم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرُّحِيمِ ، فِيهِ أَهْلُ الْجَنَّةِ بِأَعْدَادِهِمْ وَأَسْمَائِهِمْ وَأَحْسَابِهِمْ مُجْمَلٌ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَنْقُصْ مِنْهُمْ أَحَدٌّ وَلَا يُزَادُ فِيهِمْ أَحَدٌّ وَقَدْ سُلِكَ بِالسَّعِيدِ طَرِيقُ الشُّقَاءِ حَتَّى يُقَالَ هُوَ مِنْهُمْ مَا أَشْبَهَهُ بهمْ ثُمَّ يَزِلُّ إِلَى سَعَادَتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَلَوْ بِفُواقِ نَاقَة ، الْعَمَــلُ بخُواتِيمِهِ - قَالَهُ ثَلَاثاً -). (بز) عن ابن عمر سنت . ١٤٥٨/٣٠٤٨٣ \_ قال النَّيُّ عَلَيْهِ : ( بشم اللهِ الرَّحْمٰن الرَّحِيم . مِنْ مُحَمَّد رَسُولِ اللهِ إِلَى الْأَقْيَالِ مِنْ حَضْرَمَوْتَ بِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ عَلَى الْبَيْعَةِ ، وَ فِي السَّرَق (١) الْخُمُسُ وَ فِي الْبَصَلِ الْعُشُرُ لَا خِلَاطَ (٢) وَلَا ورَاطَ (٣) وَلَا شِغَارَ وَلَا شِيَاقَ وَلَا (١) السَّمرَقُ : شقاق الحرير. أجوده .

( لسان العرب: ٧/٤٦٢)

<sup>(</sup> لسان العرب : ١٠/١٥٦ )

<sup>(</sup>٢) خلاط: مخالطة ُ الرَّجل أهله. ( لسان العرب : ٧/٢٩٥ )

<sup>(</sup>٣) الوَّراط : الحدبعةُ في الغُنْـُـم وهـُو أن يجمع بين متفرَّقين أو يفرَّق بين مجتمعين .

خَبَبَ وَلَا جَلَبَ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ بَعِيرَيْنِ فِي عِقَالِ، مَنْ أَحَبُّ فَقَدْ أَرْبِي وَكُلَّ مُسْكِرِ حَرَامٌ). (طك) عن الضَّدِّقاك عن النعمان سَعْتَد. ١٤٥٩/٣٠٤٨٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيُّةُ : ( بِالسَّمِكَ اللَّهُمُّ، مِنْ مُحَمَّد رَسُول اللهِ إِلَى قَيْس بْن مَالِك، سَلَامٌ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ

وَبَرَكَأْتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ ، أَمَّا بَعْدُ! فَذَاكُمْ أَنِّي اسْتَعْمَلْتُكَ عَلَى قَوْمِكَ غَرَبِهِمْ وَجُمْهُورِهِمْ وَمَوَالِيهِمْ وَمَاشِيَتِهِمْ ، وَأَعْطَيْتُكَ مِنْ ذُرَةِ يَشَار مِائَتَىْ صَاعِ، وَمِنْ زَبيبِ جيرَانَ مِائَتَىْ صَاع ، جَازَ ذَلِكَ لَكَ

وَلِعَقِبِكَ مِنْ بَعْدِكَ أَبَداً ، أَحَبُّ إِلَيُّ أَنْ تَغْنِي عَقِيبِي أَبَداً ) . (ع) عن سلمةً الهمداني سلمةً .

١٤٦٠/٣٠٤٨٥ \_ قال النَّييُّ ﷺ : ( بِئْسَ الشِّعْبُ جِيَادُ \_ قالها مَرَّتَيْن ِ أَوْ ثَلَاثاً \_ قِيلَ : فِيهَا تَخْرُجُ الدَّابَّةُ فَتَصْرُخُ ثَلَاثًا صَرَخَاتِ فَيَسْمَعُهَا مَنْ بَيْنَ الْخَافِقَيْن ) . (طس) عن أَييهُريرةَ سَ<del>سَنَ</del>. ١٤٦١/٣٠٤٨٦ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( نِعْمَ الشَّبِيُّءُ الْإِمَارَةُ

لِمَنْ , أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَحِلِّهَا ، وَبِئْسَ الشَّيُّ ءُ الْإِمَارَةُ لِمَنْ أَخَذَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا تَكُونُ عَلَيْهِ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . ( طك ) عن زيد ابن ثابت الشَّه عن شيخه حفص بن عمر ابن الصّباح الرقى).

١٤٦٢/٣٠٤٨٧ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْة : ( بئسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهَا الشَّبْعَانُ ، وَيُحْبَسُ عَنْهُ الْجَيعَانُ ) . (طكس )

عن ابن عبّاس سَنْفَ .

١٤٦٤/٣٠٤٨٩ \_ قال النَّبِيَّ عَلِيْهُ : (بَابُ النَّارِ لَا يَلْخُلُهُ النَّبِيَّ عَلِيْهُ : (بَابُ النَّارِ لَا يَلْخُلُهُ اللَّهِ ) فَيْ مَنْ يَشْفِي غَيْظُهُ بِسَخُطِ اللهِ ) . (بز ) عن ابن عبَّاس مِنْتُ .

عَلَيْهُ وَ اللَّهِ الْوَحِيدُ الشَّهِيدُ ) . (ع) عن عائشة َ اللَّهُ لَمَّا الْتَزَمَ عَلَيْهُ وَ اللَّهِيدُ ، عن عائشة َ اللَّهُ لَمَّا الْتَزَمَ عَلَيْهً وَقَبَّلَهُ ) . (ع) عن عائشة عَلِيًّا وَقَبَّلَهُ ) .

وَ فِي حَدِيقَة خَرَجَ مِنْهَا ، أَوْ جَنَّة خَرَجَ هَٰذَا مِنْهَا ) . (بز ، طك ) عَن عبد الله بن الأُسود بنت قَال : كُنَّا فِي وَفْدِ سَرُوس فَأَهْدِي عَن عبد الله بن الأُسود بنت قَال : كُنَّا فِي وَفْدِ سَرُوس فَأَهْدِي إِلَيْهِ تَمْرٌ وَوُضِعَ لَهُ عَلَى نِطْع فَأَخَذَ حَفْنَةً مِنْهُ وَقَال : أَيْشُ هٰذَا ؟ فَجَعَلْنَا نُسَمِّى حَتَّى ذَكَرْنَا تَمْرًا يُقَالُ لَهُ الْجُذَامٰي ) .

(١) الرُّغب: الشره والحرص على الدُّنيا : (نهاية : ٢/٢٣٨)

#### (الْبَاءُ مَعِ ٱلْحَاءِ)

الْإِيمَانِ بَكُوْدِنِ مِنَ الْإِيمَانِ النَّبِيُّ وَيَكُوْدِ الْإِيمَانِ الْمُؤْدِنِ مِنَ الْإِيمَانِ الْإِيمَانِ الْإِيمَانِ الْإِيمَانِ اللَّهِ رَبًّا ، وَبِمُحَمَّدُ رَسُولًا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِيناً ) . أَنْ يَقُولَ : رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا ، وَبِمُحَمَّدُ رَسُولًا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِيناً ) . ( طس ) عن ابن عبَّاسِ مَنْ مُنْ .

الْعَالَمِينَ (بِحَسْبِكَ نِسَاءُ الْعَالَمِينَ عَلَيْهِ : (بِحَسْبِكَ نِسَاءُ الْعَالَمِينَ أَرْبَعُ : فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدِ ، وَخَدِيجَةُ بِنْتُ خُويْلِد ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عَمْرَانَ ، وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِم ) . (طس ) عن أبي هُريرةَ مَسَد . عَمْرَانَ ، وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِم ) . (طس ) عن أبي هُريرةَ مَسَد . (الْبَاءُ مَع الْخَاءِ)

مَا أَثْقَلَهُنَّ فِي المِيزَانِ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللّهُ أَكْبَرُ، وَفَرَ طُ صَالِحُ يَفْرِطُ لِلرَّجُلِ). (طس)عن سفينة مَشْتَهُ.

النَّبِيِّ عَلِيْهِ : (بَخ بَخ لِخَمْس مَنْ عَلِيْهِ : (بَخ بَخ لِخَمْس مَنْ لَقِي اللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَالْجَنَّهِ لَكَوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَالْجَنَّهِ وَالْجَنَّهِ وَالْنَوْمِ الْآخِرِ ، وَالْجَنَّهِ وَالْجَسَابِ ) . (حم ) عن مولى وَالنَّحِسَابِ ) . (حم ) عن مولى لِرَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ ) .

#### (الْبَاءُ مَع ٱلْعَين)

١٤٧٢/٣٠٤٩٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ( بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْن ِ إِنْ كَادَتْ لَتَسْبِقُني ) . ( حم ، ظك ) عن أبي جُحَيْفة وعن أبي وهب السوادي سَتَة .

#### (الْبَاءُ مَع ٱللَّام)

١٤٧٣/٣٠٤٩٨ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (بَلِ اللهُ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ وَإِنِّ فَيْ وَيَخْفِضُ وَإِنِّ فَيْ وَيَخْفِضُ وَإِنِّ فَيْ لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهُ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَة فِي عَرْضٍ وَلَا مَالٍ ) . (طس ) عن ابن عبَّاسٍ مَسْتُ غَلَا السَّغُرُ فَقَالُوا : سَعِّرْ لَنَا فذكرَهُ ) .

النَّبِيُّ عَلَيْ : ( بَلَى قَدْ فَعَلْتَ وَلَكِنْ عَلَيْ : ( بَلَى قَدْ فَعَلْتَ وَلَكِنْ غُفِرَ لَكَ بِالْإِخْلَاصِ \_ وَ فِي رِوايَةٍ \_ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ : قَدْ فَعَلَ وَلَكِنْ غُفِرَ لَهُ بِقُول لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ) . (حم ، ع ) عن ابن عمر سَفِي وَلَكِنْ غُفِرَ لَهُ بِقَوْل لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ) . (حم ، ع ) عن ابن عمر سَفِي قَالَ لِرَجُل ِ : فَعَلْتَ كَذَا ، فَحَلَفَ عَيناً فَذَكَرَهُ ) .

## (الْبَاءُ مَع آلنُّون)

١٤٧٦/٣٠٥٠١ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (بَنُو عَامِرٍ جَمَلُ أَزْهَرُ لَهُمُ عَلَمْ بَوْ عَامِرٍ جَمَلُ أَزْهَرُ يَلِمُ عَلَمْ مِنْ أَطْرَافِ الشَّجَرِ ، وَهَوَازِنُ زَهْرُ وُ نَقِيعُ مَاءٍ . وَتَمِيمُ ثُبُتُ الْأَقْدَامِ . رُجَحَاءُ الْأَحْلَم . عُظَمَاءُ الْإِلْهَام . أَشَدُّ النَّاس عَلَى الْأَقْدَام . رُجَحَاءُ الْأَحْلَم . عُظَمَاءُ الْإِلْهَام . أَشَدُّ النَّاس عَلَى الْأَقْدَام . رُجَحَاءُ الْأَحْلَم . عُظَمَاءُ لَا يَضُرُهُ الْمَانُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَ

١٤٧٨/٣٠٥٠٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِي : ( بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَي

خَمْس : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ الْبَيْتِ ، وَصَوْم رَمَضَانَ ، وَالْحِهَادُ وَالصَّدَقَةُ مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِح ِ) . (حم ، ع ، طكص ) عن جريرٍ مَشَد .

#### (الْبَاءُ مَع ٱلْوَاو)

النَّبِيُّ ﷺ : ( بُورِكَ لِأُمَّتِي فِي النَّبِيُّ ﷺ : ( بُورِكَ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا ) . (ع، طك ) عن جميع بن عميرة عن خاله : سُئِلَ عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ ؟ فَذَكَرَهُ ) .

## (الْبَاءُ مَع ٱلْيَاءِ)

١٤٧٩/٣٠٥٠٤ - قال النَّبِيُّ ﷺ : (بَيْتُ فِي غُرَفِ الْجَنَّةِ وَبَيْتُ فِي غُرَفِ الْجَنَّةِ وَبَيْتُ فِي فَاءِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَبَيْتُ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا ، وَلِمَنْ أَحْسَنَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا ، وَلِمَنْ أَحْسَنَ خُلُقَهُ ) . (بز ) عن أنس مَا المَّدَ .

عَشْرَةُ قُرُونَ ، وَبَيْنَ نُوحٍ وَإِبْرَاهِمِ عَشْرَةُ قُرُونِ ، وَالرُّسُلُ ثَلَاثُمِائَةً وَخُرُونِ ، وَالرُّسُلُ ثَلَاثُمِائَةً وَخُمْسَةَ عَشْرَةُ قُرُونِ ، وَالرُّسُلُ ثَلَاثُمِائَةً وَخَمْسَةَ عَشَرَ) . (طس ) عن أبي أمامة مَاسَدَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَعَمْ ، قَالَ : كَمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَا نَبِي اللهِ! أَنبِيُّ كَانَ آدَمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : كَمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نُوحٍ فَلَكَرَهُ ) .

١٤٨١/٣٠٥٠٦ \_ قال النَّبِيَّ عَلِيْقٍ : ( بَيْنَ يَدَى ِ السَّاءَةِ يَظْهَرُ الرِّبَا وَالزِّنَا وَالْخَمْرُ ) . ( طس ) عن ابن مسعُودِ سَفَّتَ .

يَسْهُ وَ مَدْرِهِ وَمُدُوهِ وَ مُدَّرِهِ مَا النَّبِيُّ عَلِي النَّا أَنَا أَنْ الْمَا أَنَا أَنْ الْمَا وَالْمَوْفُ لَا يَعْفِرُ لَهُ لَا يَعْفِرُ لَهُ عَلَى النَّا أَنَا أَنَا

١٤٨٣/٣٠٥٠٨ - قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( بَيْنَا أَنَا أَنْزِعُ اللَّيْلَةَ الْذُو وَرَدَتْ عَلَيَّ غَنَمُ سُودٌ وَعُفْرُ ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوباً أَوْ ذَنُوباً أَوْ وَرَدَتْ عَلَيَّ غَنَمُ سُودٌ وَعُفْرُ ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَنَزَعِهِ ضَعْفُ - وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ - وَجَاءَ عُمَرُ فَاسْتَحَالَتْ فَنُوبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفُ - وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ - وَجَاءَ عُمَرُ فَاسْتَحَالَتْ غَرْباً فَمَلَا أَدْعَالَ نَزْعاً غَرْباً فَمَلَا أَدْعَالَ نَزْعاً فَرَا عَبْقَرِيًّا أَحْسَنَ نَزْعاً فَرَ عُمْرَ ، فَأَوَّلْتُ السَّوَادَ : الْعَرَب ، وَالْعُفْرَ : الْعَجَمَ ) . ( طك ) عن أي الطَّفيل نَعْفَ ( : الْعَجَمَ ) . ( طك ) عن أي الطَّفيل نَعْفَ ( : الْعَجَمَ ) . ( طك ) عن أي الطَّفيل نَعْفَ ( : الْعَجَمَ ) . ( عن أي الطَّفيل نَعْفَ ( : الْعَجَمَ ) . ( عن أي الطَّفيل نَعْفَ ( : الْعَجَمَ ) . ( عن أي الطَّفيل نَعْفَ ( : الْعَبَمَ ) . ( عن أي الطَّفيل نَعْفَ ( : الْعَبَمَ ) . ( عن أي الطَّفيل نَعْفَ ( : الْعَبَمَ ) . ( عن أي الطَّفيل نَعْفَ ( : الْعَبَمَ ) . ( عن أي الطَّفيل نَعْفَ ( : الْعَبْمَ ) . ( عن أي الطَّفيل نَعْفَ ( : الْعَبْمَ ) . ( عن أي الطَّفيل نَعْفَ ( : الْعَبْمَ ) . ( عن أي الطَّفيل نَعْمَ ( : الْعَبْمَ ) . ( عن الْعَدَ الْعَبْمَ ) . ( عن أي الطَّفيل نَعْمَ ( : الْعَبْمَ ) . ( عن الْعَدَ الْعَنْ الْعَلْدُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَمْرَ ) الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُع

١٤٨٤/٣٠٥٠٩ ـ قال النَّبِيُّ عِيَّالِمُ : (بَيْنَا رَجُلُّ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خَرَجَ فِي بُرْدَيْنِ أَخْضَرَيْنِ يَخْتَالُ فِيهِمَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى الْأَرْضَ فَأَخَذَتُهُ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ) . (حم ، الْأَرْضَ فَأَخَذَتُهُ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ) . (حم ، بز) عن أبي سعيد ناهيد ناهيد .

١٤٨٥/٣٠٥١٠ \_ قال النَّبيُّ عِيْكِيُّ : ( بَيْنَا أَنَا أَسِيرُ في

الْجَنَّةِ فَإِذَا بِقَصْرَيْنِ مِنْ ذَهَبِ، قُلْتُ : لِمَنْ هٰذَا يَا جِبْرِيل - وَرَجُوْتُ أَنْ يَكُونَ لِي - قَالَ : لِعْمَرَ، ثُمَّ مَرَرْتُ سَاعَةً فَإِذَا بِقَصْرٍ خَيْرُ مِنَ الْقَصْرِ الْأَوَّلِ قُلْتُ : لِمَنْ هٰذَا يَا جِبْرِيلُ وَرَجُوْتُ أَنْ يَكُونَ لِي - ؟ قَالَ : لِعْمَرَ وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ . وَمَا مَنَعَنى أَنْ يَكُونَ لِي - ؟ قَالَ : لِعْمَرَ وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ . وَمَا مَنَعَنى أَنْ أَذْخُلَهُ إِلّا غَيْرَتُكَ ) . (حم . طس ) عن أنس نشت .

ا ١٤٨٦/٣٠٥١ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : (بَيْنَمَا رَجُلُّ يَتَبَخْتَرُ فَى بُرْدَيْهِ قَدْ أَعْجَبَتْهُ نَفْشُهُ إِذْ خَسَفَ اللهُ بِهِ الْأَرْضُ إِلَى يَوْمِ الْقَيِدَامَةِ ) . (بز) عن أَبِي هُريرةَ مَنْفَ .

## الْمُحَلِّى بِأَلْ مِنْ هَـٰذَا ٱلْحَرف

بِالشَّامِ وَهُمْ أَرْبَعُونَ رَجُلًا . كُلَّمَا مَاتَ رَجُلٌ أَبْدَالُ يَكُونُونَ بِالشَّامِ وَهُمْ أَرْبَعُونَ رَجُلًا . كُلَّمَا مَاتَ رَجُلٌ أَبْدَلَ اللهُ مَكَانَهُ رَجُلًا فَي بِالشَّامِ وَهُمْ الْغَيْثُ ، وَيُنْتَصَرُ بِهِمْ عَلَى الْأَعْدَاءِ ، وَيُصْرَفُ عَنْ أَهْلِ يَسْقَى بِهِمُ الْغَيْثُ ، وَيُنْتَصَرُ بِهِمْ عَلَى الْأَعْدَاءِ ، وَيُصْرَفُ عَنْ أَهْلِ لَيُسْقَى بِهِمُ الْغَذَابُ ) . (حم ) عن شريح يَعنى بن عبيد مستند مشتد .

العُمْرِ. الْبِرُّ زِيَادَةُ فِي الْعُمْرِ. وَالسَّوءِ ) . (حم ) عن محمَّد بن خالد ابن رافع منت .

١٤٨٩/٣٠٥١٤ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( الْبِرُّ مَا انْشَرَحَ لَـهُ صَدْرُكَ وَإِنْ أَفْتَاكَ عَنْـهُ النَّاسُ ) . حم ، بز ) عن وابصة مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَإِنْ أَفْتَاكَ عَنْـهُ النَّاسُ ) .

السُّبِي عَلَيْهِ : ( الْبِضْعُ مَا بَيْنَ السَّبْعِ عَلَيْهِ : ( الْبِضْعُ مَا بَيْنَ السَّبْعِ

إِلَى الْعَشْرَةِ ) . (طس) عن ابن عبَّاسِ سَعَتَ .

١٤٩١/٣٠٥١٦ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا بِالْخِيَارِ ) . (حم ) عن أَبِي هُريرةَ سَتَد.

#### « حرف التاء »

#### (التَّاءُ مَع آلألِف)

١٤٩٢/٣٠٥١٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ( تُوْخَذُ صَدَقَةُ الْبَادِيَةِ

عَلَى هِيَاهِهِمْ وَأَفْنِيَتِهِمْ). (طس) عن عائشةَ عَلَيْهِ. . وَعَلَيْهُ الْعَصْدَ الْحَجِّ الْحَجِّ الْحَجِّ

وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْخَطَايَا كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ).

( طك ) عن ابن عمرو نشت.

١٤٩٤/٣٠٥١٩ - قال النَّبِيُّ عَلَيْكِ : ( تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيكَ الْفَقْرَ وَالنُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ). (بز) عن جابر سَّتَ .

## (التَّاءُ مَع ٱلْبَاءِ)

- ١٤٩٥/٣٠٥٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( تَبَارَكَ الَّذِي كَيَّفَ حَوَافِرَهُنَّ وَسَوَافِلَهُنَّ \_ يَعْنَى الْخَيْلَ ) . ( طس ) عن عروة بن مغرس سَنَعَتَ .

أَخِيكَ يُكْتَبُ لَكَ بِهِ صَدَقَةٌ ، وَإِنَّ إِفْرَاغَكَ مِنْ دَلُوكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ يُكْتَبُ لَكَ بِهِ صَدَقَةٌ ، وَإِنَّ إِفْرَاغَكَ مِنْ دَلُوكَ فِي دَلُو أَخِيكَ يُكْتَبُ لَكَ صَدَقَةٌ ، وَإِنَّ أَمْرَكَ بِالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيَكَ عَنِ الْمُنْكَرِ يُكْتَبُ لَكَ عَمدَقَةٌ ، وَإِرْشَادَكَ الضَّالَّ يُكْتَبُ لَكَ عِم صَدَقَةٌ ، وَإِرْشَادَكَ الضَّالَّ يُكْتَبُ لَكَ عِم صَدَقَةٌ ، وَإِرْشَادَكَ الضَّالَّ يُكْتَبُ لَكَ بِهِ صَدَقَةٌ ، وَإِرْشَادَكَ الضَّالَ يُكْتَبُ لَكَ

الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي عَلَى قُلِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَكْسُونِي رَبِّي حُلَّةً الْقَيَامَةِ فَيَكْسُونِي رَبِّي حُلَّةً خَضْرَاءَ ثُمَّ يَأْمُرُنِي أَنْ أَثْنَى عَلَيْهِ عَا هُوَ أَهْلُهُ فَذَٰلِكَ اللّقَامُ المَحْمُودُ) خَضْرَاءَ ثُمَّ يَأْمُرُنِي أَنْ أَثْنَى عَلَيْهِ عَا هُوَ أَهْلُهُ فَذَٰلِكَ اللّقَامُ المَحْمُودُ) ( طكس ) عن كعب بن مالك منت .

الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي عَلَى قُلِ النَّبِيُّ وَيَكْسُونِي رَبِّي حُلَّةً خَضْرَاءَ الْقَيَامَةِ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي عَلَى قُلِ اللهُ أَنْ أَقُولَ فَذَٰلِكَ المَقَامُ اللَّحُمُودُ). وَيَكْسُونِي رَبِّي خُلَّةً خَضْرَاءَ ثُمَّ يُؤْذَنُ لِي فَأَقُولُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ أَقُولَ فَذَٰلِكَ المَقَامُ اللَّحْمُودُ). (حم) عن كعب نشت .

الْبَشَرِ وَيَبْقَى الشَّعْرُ، فَإِنَّ مَثَلَ النَّبِينَ لَا يُحْسِنُونَ الْغُسْلَ كَمَثَلَ الْبَشَرِ وَيَبْقَى الشَّعْرُ، فَإِنَّ مَثَلَ الَّذِينَ لَا يُحْسِنُونَ الْغُسْلَ كَمَثَلَ الْبَشَرِ وَيَبْقَى الشَّعْرُ، فَإِنَّ مَثَلَ الَّذِينَ لَا يُحْسِنُونَ الْغُسْلَ كَمَثَلَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الْعُلِلْ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْم

( طك ) عن ميهُونة بنت سعد المشاعث قُلْتُ : أَفْتِمَا يَا رَسُولَ اللهِ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ ؟ فذكرَهُ ) .

النّبيّ عَلَى أَكُل وَشُرْب وَلَهْ وَلَعِب ثُمّ يُصْبِحُونَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ وَلَهْ وَلَعِب ثُمّ يُصْبِحُونَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ وَلَهْ وَلَعِب ثُمّ يُصْبِحُونَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ وَتُبْعَثُ عَلَى أَكُل وَشُرْب وَلَهْ وَلَعِب ثُمّ يُصْبِحُونَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ وَتُبْعَثُ عَلَى حَي مِنْ أَحْيَائِهِم رِيحٌ فَتَنْسِفُهُمْ كَمَا نَسَفَتْ مَنْ كَانَ وَتُبْعَثُ مَا نَسْفَتْ مَنْ كَانَ قَبْلُهُمْ بِالسِّيحُ لَالِهِمُ الْخُهُورَ ، وَضَرْبِهِمُ اللَّافُوفَ ، وَاتِّحَاذِهُمُ قَبْلُهُمْ بِالسِّيحُ لَلِهِمُ الْخُهُورَ ، وَضَرْبِهِمُ اللَّافُوفَ ، وَاتِّحَاذِهُمُ السَّيْنَانَ ) . (حم ) عن أَبِي أُمامة مَنْ اللهُ ال

### (التَّاءُ مَع ٱلْجِيم)

السَّخِيِّ فَإِنَّ اللهَ آخِذُ بِيَدِهِ كُلَّمَا عَثَرَ). (طس) عن ابن عبّاس سَسَن. السَّخِيِّ فَإِنَّ اللهَ آخِذُ بِيَدِهِ كُلَّمَا عَثَرَ). (طس) عن ابن عبّاس سَسَن. السَّخِيِّ فَإِنَّ اللهَ آخِذُ بِيَدِهِ كُلَّمَا عَثَرَ). (طس) عن ابن عبّاس سَسَن. السَّخِيِّ فَإِنَّ اللهِ عَنْ عُقُوبَدِةِ وَلَا عَنْ عُقُوبَدِةٍ وَلَا فِي حَدِّ مِنْ حُدُّودِ اللهِ ). (طص) عن زيد دُوي اللهِ ). (طص) عن زيد اللهِ ). (طص) عن زيد اللهِ ) الن ثارت مَا مِنْ حَدِّ مِنْ حُدُّودِ اللهِ ).

١٥٠٣/٣٠٥٢٨ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( تَجَاوَزُوا لِلسَّخِيِّ عَنْ ذَنْبِهِ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْخُذُ بِيَدِهِ عِنْدَ عَثْرَتِهِ ) . ( طس ) عَن ابن مسعُودِ سَاهِ .

١٥٠٤/٣٠٥٢٩ \_ قال النَّبِيُّ عَيَّاتِهِ : ( تَجْتَمِعُونَ يَـوْمَ الْقَبِيَامَةِ فَيُقَالُ : أَيْنَ فُقَرَاءُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ وَمَسَاكِينُهَا ؟ فَيَقُومُوا،

فَيُقَالُ لَهُمْ : مَاذَا عَمِلْتُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : رَبَّنَا ابْتُلِينَا فَصَبَرْنَا، وَوُلِّيَ الْأُمُورَ وَالسُّلْطَانَ غَيْرُنَا ، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى : صَدَقْتُمْ - أَوْ نَحْوَ هٰذَا \_ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ النَّاسِ بِزَمَانِ، وَيَبْقَى شِدَّةُ الْحِسَابِ عَلَى ذَوى الْأُمُورِ وَالسُّلْطَانِ، قِيلَ: فَأَيْنَ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَثِذِ ؟ قَالَ : يُوضَعُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورِ تُظِلُّ عَلَيْهِمْ يَكُونُ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهُ مِنِينَ أَقْصَدَ مِنْ سَاعَةِ مِنْ نَهَارِ). (طك) عن ابن عمر سَعَتَ. ١٥٠٥/٣٠٥٣٠ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( يُجْمَعُ النَّاسُ \_ أَيْ يَوْمَ الْقِيامَةِ - فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ : يَا أَبَانَا! اسْتَفْتِحْ لَنَا أَبْوَابَ الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ : هَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا ذَنْبُ أَبِيكُمْ آدَمَ ، لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ ، إِنْطَلِقُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ رَبِّهِ فَيَقُولُ إِبْرَاهِمُ : لَسْتُ بِصَاحِب ذَٰلِكَ ، اِذْهَبُوا إِلَى كَلِمَةِ اللَّهِ وَرُوحِهِ عِيسَى ، فَيَقُولُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَٰلِكَ ، اِذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدِ فَيَأْتُونِي فَأَشْفَعُ ، وَيُقَرَّبُ الصِّرَاطُ فَيَمْشِي أَحَدُهُمْ كَالْبَرْق ثُمَّ كَالرِّيحِ وَكَالطَّيْرِ ، وَنَسِيُّكُمْ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُولُ : اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ حَتَّى يَجْتَازَ النَّاسُ حَتَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ فَلَا يَسْتَطِيعُ إِلَّازَحْفاً، وَمِنْ جَانِبِ الصِّرَاطِ كَلَالِيبُ مُعَلَّقَدَةٌ تَأْخُذُ مَنْ أُمِرَتْ أَنْ تَأْخُذُهُ ، فَمَخْدُوشُ نَاجٍ ، وَمَكْدُوسٌ فِي النَّارِ ) . ( بز ) عن أَنِي هُريرةَ وحُذيفةَ سَشَتَ مَعاً ﴾ .

القرية الظّالِم أَهْلُهَا، فَإِنَّ اللهُ فَاتِحُهَا عَلَيْكُمْ - يَعْنَى خَيْبَرَ - هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِم أَهْلُهَا، فَإِنَّ اللهُ فَاتِحُهَا عَلَيْكُمْ - يَعْنَى خَيْبَرَ - وَلاَ يَخْرُجُنَّ مِنْهَا مُضْعَبُ وَلاَ مَصْعَبُ ). (طك) عن أَبِي أُمامة يست. وَلاَ يَخْرُجَنَّ مِنْهَا مُصْعَبُ وَلاَ مَصْعَبُ ). (طك) عن أَبِي أُمامة يست. الْقِيامة فَتَجِيءُ الطّيلاةُ فَيَقُولُ يَوْمَ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْقِيامة فَتَجِيءُ الصَّلاةُ فَتَقُولُ : يَا رَبِّ ! أَنَا الصَّلاةُ فَيَقُولُ : إِنَّكُ عَلَى خَيْرٍ ، فَتَجِيءُ الصَّلاةُ فَتَقُولُ : يَا رَبِّ ! أَنَا الصَّلاقةُ . إِنَّكُ عَلَى خَيْرٍ ، فَيَجِيءُ الصِّيامُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَنَا الصَّلاقةُ . إِنَّكُ عَلَى خَيْرٍ ، ثُمَّ تَجِيءُ الْإِسْلامُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَنَا الصَّلاقة وَلَى اللهُ اللهُ عَلَى خَيْرٍ ، ثُمَّ تَجِيءُ الْإِسْلامُ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ الْإِسْلامُ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ الْإِسْلامُ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ الْكَالِكَ ، فَيَقُولُ : إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ ، ثُمَّ تَجِيءُ الْإِسْلامُ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ الْإِسْلامُ ، فَيَقُولُ اللهُ : إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ ، ثُمَّ تَجِيءُ الْإِسْلامُ فَيَقُولُ : يَا رَبِ الْمُعْمَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمَ عَلَى خَيْرٍ ، بِكَ آخُذُ الْيَوْمَ عَلَى خَيْرٍ ، بِكَ آخُذُ الْيَوْمَ عَلَى خَيْرٍ ، بِكَ آخُذُ الْيَوْمَ وَلِى اللهُ أَعْلَى ) . (حم ، ع ، طس ) عن أَبِي هُريرة مَا فِي هُريرة مَا فَي فَرِيرة مَنْ فَي فَول ) . (حم ، ع ، طس ) عن أَبِي هُريرة مَنْ وَاللَّهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ وَبِكُ أَعْطِى ) . (حم ، ع ، طس ) عن أَبِي هُريرة مَنْ وَاللَّهُ الْمُولِي اللهُ اللهُ

#### (التَّاءُ مَع ٱلْحَاءِ)

قَالَ رَجُلُّ : خِرْ لِي ، فَقَالَ : عَلَيْكَ بِالشَّامِ فَإِنَّهَا صَفْوَةُ اللهِ فِي فَقَالَ رَجُلُّ : خِرْ لِي ، فَقَالَ : عَلَيْكَ بِالشَّامِ فَإِنَّهَا صَفْوَةُ اللهِ فِي بِلَادِهِ ، فِيهَا خِيرَتُهُ مِنْ عِبَادِهِ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ ذَلِكَ فَلْيَلْحَقْ بِلَادِهِ ، فِيهَا خِيرَتُهُ مِنْ عِبَادِهِ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ ذَلِكَ فَلْيَلْحَقْ بِنَجْدِهِ عَن فَلِيلًا أَنَّهُ قَالَ : فَمَنْ رَغِبَ عَنْ ذَلِكَ فَلْيَلْحَقْ بِنَجْدِهِ عن طس ) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : فَمَنْ رَغِبَ عَنْ ذَلِكَ فَلْيَلْحَقْ بِنَجْدِهِ عن ابن عمر سَتَ

١٥٠٩/٣٠٥٣٤ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( تَحَدَّثُوا وَلْيَتَبُوَّا مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مَقْعَدَهُ مِنْ جَهَنَّمَ، قِيلَ لَهُ : إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ أَشْيَاءَ كَذَبَ عَلَيَّ مَقْعَدَهُ مِنْ جَهَنَّمَ، قِيلَ لَهُ : إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ أَشْيَاءَ فَنَكُتُبُهَا ، فَقَالَ : اكْتُبُوا وَلَا حَرَّجَ ) . ( طك ) عن رافع بن خديج مَا مَا الله عَلَيْ مَا الله عَلَيْ مَا الله عَنْ مَا اللهُ عَنْ مَا الله عَنْ مَا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَا عَنْ مَا اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ مَا عَلَا عَنْ مَا عَنْ مَا عَنْ عَالِمُ عَالِمُ عَنْ عَلَا عَنْ عَنْ مَا عَنْ مَا عَنْ عَلَا عَنْ عَلَا عَالِمُ عَلَا عَنْ عَلَا عَالِمُ عَنْ عَلَا عَنْ عَلَا عَنْ عَلَا عَلَا عَنْ عَلَا عَلَا عَنْ عَلَا عَنْ عَلَا عَالِمُ عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَا ع

قال النَّبِيُّ عَلِي كُلِّ : ( تُحَرَّمُ النَّارُ عَلَى كُلِّ . ( تُحَرَّمُ النَّارُ عَلَى كُلِّ . هَيِّن لِيَّن قَرِيبٍ ) . ( طس ) عن أبي هُريرةَ مَا النَّارُ عَلَى كُلِّ هَيِّن لِيَّن قَرِيبٍ ) . ( طس ) عن أبي هُريرةَ مَا النَّارُ عَلَى كُلِّ

الْقِيَامَةِ مُشَاةً حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا، قِيلَ : يَنْظُرُ الرِّجَالُ إِلَى النِّسَاءِ، الْقِيَامَةِ مُشَاةً حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا، قِيلَ : يَنْظُرُ الرِّجَالُ إِلَى النِّسَاءِ، قَالَ : لِكُلِّ امْرِئَ مِنْهُمْ شَأْنُ يُغْنِيهِ ) . ( طكس ) عن سهل بن سعد منهم شأن يُغْنِيهِ ) . ( طكس ) عن سهل بن سعد منهم .

الْقِيَامَةِ عُرَاةً فَقِيلَ: يَنْظُرُ بَعْضُنَا إِلَى بَعْض ، فَقَالَ: شُغِلَ النَّاسُ الْقَيَامَةِ عُرَاةً فَقِيلَ: يَنْظُرُ بَعْضُنَا إِلَى بَعْض ، فَقَالَ: شُغِلَ النَّاسُ قِيلَ: وَمَا شَغَلَهُمْ ؟ قَالَ: نَشْرُ الصَّدَحَائِفَ فِيهَا مَثَاقِيلُ الذَّرِّ قِيلَ: وَمَثَاقِيلُ الذَّرِّ وَمَثَاقِيلُ الذَّرِّ وَمَثَاقِيلُ الذَّرِّ وَمَثَاقِيلُ الذَّرِّ وَمَثَاقِيلُ الْخَرْدُلِ ) . (طس ) عن أُمِّ سلمَة مَعْ الْخَاءِ )

١٥١٣/٣٠٥٣٨ – قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ( تَخْرُجُ الدَّابَّةُ مِنْ أَعْظَمِ المَسَاجِدِ، فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ تَصَدَّعَتْ ) . ( طس ) عن حذيفة مَنْ المُنْ المُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللللْمُولِ اللللللللللْمُ الللللللْمُ اللللللِمُ الللللْم

النَّارِ النَّاسِ بِخَمْسِمِائَةِ عَامٍ فَتَقُدُونُهُمْ فِي جَهَنَّمَ ). ( بَوْمَ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ اللهِ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

مَالِكَ فَإِنَّهَا طُهْرَةٌ تُطَهِّرُكَ ، وَتَصِلُ أَقْرِبَاءَكَ ، وَتَعْرِفُ حَقّا لَمَاكِينِ مَالِكَ فَإِنَّها طُهْرَةٌ تُطَهِّرُكَ ، وَتَصِلُ أَقْرِبَاءَكَ ، وَتَعْرِفُ حَقّا لَمَاكِينِ مَالِكَ فَإِنَّها طُهْرَةٌ تَطَهِّرُكَ ، وَتَصِلُ أَقْرِبَاءَكَ ، وَتَعْرِفُ حَقّا لَمَاكِينِ وَالسَّائِلِ ، فَقِيلَ أَقْلِلْ لِي ، فَقَالَ : آت ذَا الْقُرْبِي حَقّهُ وَالْمَحَيِنَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرْ تَبْذِيراً ، فَقَالَ : إِذَا أَدَّيْتُ النَّيْتُ مِنْهَا ؟ فَقَالَ نَعَمْ ، إِذَا أَدَّيْتُ النَّ كَاةَ إِلَى رَسُولِكَ فَقَدْ بَرِئْتُ مِنْهَا ؟ فَقَالَ نَعَمْ ، إِذَا أَدَّيْتَ النَّيْكَ مَنْهَا وَلَكَ أَجْرُهَا ، وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا ) . إلى رَسُولِي فَقَدْ بَرِئْتَ مِنْهَا وَلَكَ أَجْرُها ، وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا ) . إلى رَسُولِي فَقَدْ بَرِئْتَ مِنْهَا وَلَكَ أَجْرُها ، وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا ) . إلى رَسُولِي فَقَدْ بَرِئْتَ مِنْهَا وَلَكَ أَجْرُهَا ، وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا ) . (حم ، طس ) عن أنس مِنْ مَنْ أَنْ أَتَى رَجُلُ فَقَالَ : إِنِّي ذُو مالٍ وَأَهْلٍ وَحَاضِرَةٍ فَأَخْبِرْنِي كَيْفَ أَصْنَعُ ؟ فَذَكَرَهُ ) .

#### (التَّاءُ مَع آلدَّال)

١٥١٦/٣٠٥٤١ ـ قال النَّبِيُّ ﷺ : (تَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُؤْوِنِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِأَرْبَعِمِائَةِ عَامِ حَتَّى يَقُولُ الْمُؤْمِنُ الْغَنَيُّ لِلْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِأَرْبَعِمِائَةِ عَامِ حَتَّى يَقُولُ الْمُؤْمِنُ الْغَنِيُّ يَالِمُ مِنْ أَلِي بَكْرِ مَا الْعَنَى كُنْتُ عَائِلًا). (حم) عن أَبِي بكر مَا اللهُ عَائِلًا). (حم) عن أَبِي بكر مَا اللهُ عَائِلًا).

الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِنِصْفِ يَوْم ، وَمَا نِصْفُ يَوْم ؟ قَالَ : « إِنَّ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِنِصْفِ يَوْم ، وَمَا نِصْفُ يَوْم ؟ قَالَ : « إِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَة مَّمَا تَعُلُّونَ » وَيَدْخُلُونَ جَمِيعاً عَلَى يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَة مَّمَا تَعُلُّونَ » وَيَدْخُلُونَ جَمِيعاً عَلَى

يومًا عِنْدُ رَبِكُ كَالَفِ سُنَهِ مِمَا تَعْدُونَ » ويدخلون جمِيعًا على صُورَةِ آدَمَ ، كَانَ اثْنَىْ عَشَرَ ذِرَاعًا طُولُهُ فِي السَّمَاءِ وَسِتُ عَرْضًا ،

الذِّرَاعُ طُولُ الرَّجُلِ الطَّوِيلِ ) . (طس ) عن أَبِي هُريرةَ سَّتُ . الذِّرَاعُ طُولُ الرَّجُلِ الطَّوِيلِ ) . (طس ) عن أَبِي هُريرةَ سَّتُ .

وَلَا تَسْتَاكُونَ ، لَوْلَا أَنْ أَشْقَ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السِّوَاكَ

كَمَا فَرَضْتُ الْوُضُوءَ ) . ( بـز ، طك ) عن الْعبّاس ﴿ رَافُتُهُ .

النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( تَدْرُونَ أَزْنَى الزُّنَاةِ عِنْدَ اللهِ ؟ قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : إِنَّ أَزْنَا الزُّنَاةِ عِنْدَ اللهِ عِنْدَ اللهِ ؟ قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : إِنَّ أَزْنَا الزُّنَاةِ عِنْدَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَرْضِ المُرِئِ مُسْلِمٍ ثُمَّ قَرَأً : وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهِ مِنْيِنَ اللهِ مِنْيِنَ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهِ مِنْيِنَ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهِ مِنْيِنَ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهِ مِنْيِنَ وَاللهِ مِنَاتِ . الْآيَةَ ) . (ع) عن عائشة المشين .

آلُوا: الَّذِى لَا وَلَدَ لَهُ ، فَقَالَ: الرَّقُوبُ كُلُّ الرَّقُوبِ مَا الرَّقُوبِ يَكُرِّرُهُ قَالَ: الرَّقُوبُ كُلُّ الرَّقُوبِ مِيْكُرِّرُهُ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

يَغْضَبُ فَيَشْتَدُّ غَضَبُهُ، وَيَحْمَرُ وَجْهُهُ، وَيَقْشَعِرُ شَعْرُهُ، فَيَصْرَعُهُ غَضَبُهُ). (حم) عن أبي حصبة عن رَجُـل شِهِدَ النَّبِيَ عَلَيْهِ يَخْطُبُ فَذَكَرَهُ).

الله على العبادِ ؟ قال النّبي عَلَيْهِ : ( تَدْرِى يَا حُدَيْفَةُ مَا حَقُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعِبَادِ ؟ قَالَ : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، قَالَ : تَدْرِى مَا حَقُ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، قَالَ : تَدْرِى مَا حَقُ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، قَالَ : تَدْرِى مَا حَقُ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، قَالَ : يَغْفِرُ لَهُمْ ) . ( بن ) فَالَ : يَغْفِرُ لَهُمْ ) . ( بن ) عن حُذيفة مَا الله عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : يَغْفِرُ لَهُمْ ) . ( بن )

### (التَّاءُ مَع آلرَّاءِ)

١٥٢٢/٣٠٥٤٧ \_ قال النَّبِيُّ عِيَّةِ : ( تَرَاصُّوا الصُّفُوفَ ، فَإِنِّي رَاصُّوا الصُّفُوفَ ، فَإِنِّي رَأَيْتُ الشَّيْطَانَ يَتَخَلَّلُكُمْ ۚ كَأَنَّهَا أَوْلَادُ الْخَذَفِ ) . (ع ) عن ابن عبَّاسِ مِنْتُ .

النَّبِيُّ اللَّهِ : ( تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ : خُذْ مِنْهَا وَطَلِّقْهَا ) . ( بن ) عن أنس مَسْتَد جَاءَتْ امْرَأَةُ ثَابِت بن شمَّاس مَسْتِد فَقَالَتْ كَلَاهً كَانَمًا كَرَهُتُهُ فَذَكَرَهُ ) .

١٥٢٤/٣٠٥٤٩ ـ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ : اسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ ، وَاسْتِقْبَالِ الْبَيْتِ ، وَالصَّفَا وَالْصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَالْمَوْقِفَيْنِ ، وَعِنْدَ الْحَجَرِ ) . ( عن ابن عباس سَتَد .

اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

الدُّنْيَا ، وَنَارُ وَشَنَارٌ فِي الْآخِرَةِ ) . (طسس ) عن ابن عبَّاس مَثَنَدَ. (التَّاعُ الزَّاي)

١٥٢٧/٣٠٥٥٢ \_ قال النَّبِيَّ ﷺ : ﴿ تَزْعَمُونَ أَنِّي مِنْ آخِرِكُمْ وَفَاةً ، وَلَيَتْبَعُنَى أَفْنَاداً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ وَفَاةً ، وَلَيَتْبَعُنَى أَفْنَاداً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ وَقَابَ بَعْضٍ ﴾ . (ع، طكس ) عن معاوية وشت . (التَّاءُ مَع آلسين)

١٥٢٩/٣٠٥٥٤ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( تُسَمَّونَهُمْ مُحَمَّداً ثُمَّ تَلْعَنُونَهُمْ ) . (ع، بز ) عن أَنَس يَشْتَدَ .

(التَّاءُ مَع آلشَّين)

وَيَسِّرا وَلَا تُعَسِّرا، وَبَشِّراً وَلَا تُنَفِّراً). (بز) عن ابن عمر مست ويَسِّرا وَلَا تُنَفِّراً). (بز) عن ابن عمر مست أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَرْسَلَ مُعَاذاً وَأَبَا مُوسِي مِسْتِ فذكرَهُ).

١٥٣١/٣٠٥٦ \_ قال النَّبِيُّ عَيَّا َ : (تَشُدُّ إِزَارَهَا ثُمَّ شَأْنُكَ مِن ابن عبَّاس مِسْتَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ : مَا لِي مِن ابن عبَّاس مِسْتَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ : مَا لِي مِن امْرَأَ تِي وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَهُ ) .

اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَتُوْتِي الزَّكَاةَ ، وَتَصُومُ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَتُوْتِي الزَّكَاةَ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، وَتُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِبَغْ النَّي وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِبَغْ النَّي وَلَيْ النَّي النَّي اللهِ اللهِ اللهِ النَّي اللهِ الله

## (التَّاءُ مَع آلصَّاد)

١٥٣٣/٣٠٥٨ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( تَصَدَّقُوا فَأَإِنَّ الصَّدَقَةَ فَكَاكُكُم مِنَ النَّارِ ) . ( طس ) عن أنس مِنَ النَّارِ ) . ( طس ) عن أنس

١٥٣٤/٣٠٥٥٩ ـ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( تَصَدَّقُوا فَإِنِي أُرِيدُ أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بَعْثاً ) . ( بز ) من طريقين : أَحَدُهُمَا عن أَبِي هريرةَ سَتَتَ مُتَّصِلَةٌ ، وَالْأُخْرَى عن أَبِي سلمَةَ مُرْسلَةٌ ) .

#### (التَّاءُ مَع آلضَّاد)

١٥٣٥/٣٠٥٦٠ ـ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( تَضْمَحُكُونَ وَذِكْرُ النَّبِيْ عَلَيْهِ . ( النَّبِيرِ مَا النَّالِ مِنْ النِّذِي الْمَا الْمُنْ الْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللْمِنْ اللْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللْمِنْ اللِّمِنِ اللْمِنِ اللْمُنْ الْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللْمِنْ اللِمِنْ اللَّهِ مِنْ اللْمِنْ اللِمِنِينِ اللْمِنِي اللَّهِ اللْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللْمِنْ اللِمِنْ اللَّهِ مَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُوالِمِنْ اللَّهِ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنِيْلِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ الْ

#### (التَّاءُ مَع ٱلْعَين)

١٥٣٦/٣٠٥٦١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيَّةَ : (تَعَافَوْا تَسْقُطِ الضَّغَائِن بَيْنَكُمْ ). (بز) عن ابن عمر سَعَتَ .

وَالنِّسَاءِ، أَمَا إِنَّهُمْ سَيدَءُونَهَا أَحْسَنَ مَا كَانَتْ ، ثُمَّ قَالَ: لَيْتَ شِعْرِى! وَالنِّسَاءِ ، أَمَا إِنَّهُمْ سَيدَءُونَهَا أَحْسَنَ مَا كَانَتْ ، ثُمَّ قَالَ: لَيْتَ شِعْرِى! مَنَى ٰ تَخْرُجُ نَارٌ مِنَ الْيَمَن مِنْ جَبَلِ الْوَرَّاقِ تُضِيءُ مِنْهَا أَعْنَاقُ الْإِبِلِ مَنَى ٰ تَخْرُجُ نَارٌ مِنَ الْيَمَن مِنْ جَبَلِ الْوَرَّاقِ تُضِيءُ مِنْهَا أَعْنَاقُ الْإِبِلِ مَنَى ٰ تَخْرُجُ نَارٌ مِنَ الْيَمَن مِنْ جَبَلِ الْوَرَّاقِ تُضِيءُ مِنْهَا أَعْنَاقُ الْإِبِلِ بُرُوكَا بِبُصْرِى تَرَوْنَهَا كَضَوْءِ النَّهَارِ ) . (حم ) عن أبي ذَرِّ نَسْتَ بُرُوكَا بِبُصْرِى تَرَوْنَهَا كَضَوْءِ النَّهَارِ ) . (حم ) عن أبي ذَرِّ نَسْتَ قَالَ : أَقْبَلْنَا فَرَأَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَتَعَجَّلُ رَجَالٌ إِلَى المَدِينَةِ وَبَاتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَبِتْنَا مَعَهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ سَأَلَ عَنْهُمْ ؟ فَقِيلَ تَعَجَّلُوا إِلَى المَدِينَةِ فَذَكَرَهُ ) .

الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فَمِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَيُغْفَرُ لَهُ، وَمِنْ تَائِبِ فَيُتَابُ عَلَيْهِ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فَمِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَيُغْفَرُ لَهُ، وَمِنْ تَائِبِ فَيُتَابُ عَلَيْهِ وَبُرَدٌ أَهْلُ الضَّغَائِنِ بِضَغَائِنِهِمْ حَتَى يَتُوبُوا). (طس) عن جَابِرٍ مَعْتَمَ.

١٥٣٩/٣٠٥٦٤ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( تُعَرَّفُ وَلاَ تُغَيَّبُ وَلَا تُغَيَّبُ وَلَا تُغَيَّبُ وَلَا تُغَيَّبُ وَلَا تُكْتَمُ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ) . (بز ) عن أبي هُريرةَ مَنْ يَشَتَ .

١٥٤٠/٣٠٥٦٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَ الِ وَالدِّرْهَمِ ، إِنَّمَا هُوَ دِينَارٌ أَوْ دِرْهَمُ يُصِيبُهُ فَيَأْخُذُهُ ) . ( طس ) عن أَبِي هُريرةَ مَا مُنْ .

الْقِيَامَةِ حَرَّ عَشْرِ سِنِينَ ثُمَّ تَدْنُو مِنْ جَمَاجِم .. الْحديث ) . (طك ) عن سلمان منت .

١٥٤٢/٣٠٥٦٧ \_ قال النَّبيُّ عَلَيْ : ( تَعَلَّمْهُ ، فَإِنْ فَتَحْتَهُ الْقُرْآنِ مَثَلُ جِرَابٍ مَلَأْتَهُ مِسْكاً ثُمَّ رَبَطْتَ عَلَى فِيهِ ، فَإِنْ فَتَحْتَهُ فَاحَ إِلَيْكَ رِيحُ المسَّكِ ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ كَانَ مِسْكاً مَوْضُوعاً ، كَذَلِكَ مَثَلُ الْقُرْآنِ إِذَا قَرَأْتَهُ أَوْ كَانَ فِي صَدْرِكَ ) . ( طس ) عن مُثَلُ الْقُرْآنِ إِذَا قَرَأْتَهُ أَوْ كَانَ فِي صَدْرِكَ ) . ( طس ) عن عُثمانَ مِنْهُمْ وَكَانَ إِنَّا النَّبيُّ عَلَيْهِ وَفْداً إِلَى الْيَمَن فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عُثمانَ مِنْهُمْ وَكَانَ أَصْغَرَهُمْ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ! تَؤُمَّرُهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْنَا وَهُوَ أَصْغَرُنَا ؟ فَذَكَرَ النَّبيُّ عَلَيْهِ قِرَاءَتَهُ الْقُرْآنَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! تَؤُمِّرُهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْنَا وَهُوَ أَصْغَرُنَا ؟ فَذَكَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ قِرَاءَتَهُ الْقُرْآنَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! لَوْلًا أَنِّي أَخَافُ أَنِّي أَتَوسَّدُ فَلَا أَقُومُ بِهِ لَعُلَّمْتُهُ فَلَا أَقُومُ بِهِ لَعُلِّمْتُهُ فَلَا أَقُومُ بِهِ لَعُلَّمْتُهُ فَذَكَرَهُ ) .

١٥٤٣/٣٠٥٦٨ – قال النَّبَيُّ عَلِيْهِ: (تَعَلَّمُوا الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ الزَّهْرَاوَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا يُظِلَّانِ صَاحِبَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا عَمْرَانَ الزَّهْرَاوَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا يُظِلَّانِ صَوَافَّ ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ يَلْقَى غَمَامَتَانِ وَغَيَابَتَانِ أَوْ فِرْقَانُ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ يَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يَنْشَقُّ عَنْهُ قَبْرُهُ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ فَيَقُولُ صَاحِبَهُ يَوْمُ الْقَيامَةِ حِينَ يَنْشَقُّ عَنْهُ قَبْرُهُ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ فَيَقُولُ هَا مَعْرِفُنِي ؟ فَيَقُولُ : أَنَا صَاحِبُكَ الَّذِي هَلْ تَعْرِفُنِي ؟ فَيَقُولُ : مَا أَعْرِفُكَ ، فَيقُولُ : أَنَا صَاحِبُكَ الَّذِي أَظْمَأْتُكَ فِي الْهَوَاجِرِ ، وَأَسْهَرْتُكَ لَيْلَكَ ، وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ أَظْمَأْتُكَ فِي الْهَوَاجِرِ ، وَأَسْهَرْتُكَ لَيْلَكَ ، وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ

تِجَارَتِهِ ، وَإِنَّكَ الْيَوْمَ وَرَاءَ كُلِّ تِجَارَةِ ، فَيُعْطَى الْللْكَ بِيَمِينِهِ وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ ، وَيُكْسَا وَالِدَاهُ وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ ، وَيُكْسَا وَالْدَاهُ خُلَّتَيْنِ لَا تَقُومُ لَهُمَا اللَّانْيَا ، فَيَقُولَانَ عَمَّ كَسَيْتَنَا هَلْذَا ؟ فَيُقَالُ بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ ، ثُمَّ يُقَالُ : اقْرَأُ وَاصْعَدْ فِي فُرَجِ الْجَنَّةِ وَغُرَفِهَا فَهُو فِي صُعُودٍ مَا دَامَ يَقْرَأُ ) . (حم ) عن بريدة وَلَيْتُ وَغُرَفِهَا فَهُو فِي صُعُودٍ مَا دَامَ يَقْرَأُ ) . (حم ) عن بريدة وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ وَغُرَفِهَا فَهُو أَنِي صُعُودٍ مَا دَامَ يَقْرَأُ ) . (حم ) عن بريدة وَلَاثَوْنَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ ، وَتَعَلَّمُوا الْقُرْآنِ فَي أَيْ عَلَى النَّاسَ وَمَانُ يَخْتَصِمُ الرَّجُلَانِ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ ، أَوْشَكَ أَنْ يَأْتِي عَلَى النَّاسَ وَمَانُ يَخْتَصِمُ الرَّجُلَانِ فَى الْقَرِيضَةِ فَلَا يَجِدَانِ مَنْ يَغْصِلُ بَيْنَهُمَا ) . (طس ) عن فَى الْفَرِيضَةِ فَلَا يَجِدَانِ مَنْ يَغْصِلُ بَيْنَهُمَا ) . (طس ) عن أَي بكرة يَعْدَانِ مَنْ يَغْصِلُ بَيْنَهُمَا ) . (طس ) عن بكرة يَعْدَانِ مَنْ يَغْصِلُ بَيْنَهُمَا ) . (طس ) عن

تَعَلَّمْتُمُوهُ فَلَا تَغْلُوا فِيهِ وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ، وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ، وَلَا تَعْمَلُ هُو ابِهِ، وَلَا تَخْلُوا بِهِ، وَلَا تَخْمُلُ هُذِهِ الْأَمْتُ. تَسْتَكُثُرُوا بِهِ ). (حم، طك) عن عبد الرَّحمٰن بن شبل بَسْتَ. تَسْتَكُثُرُوا بِهِ اللهِ النَّمَّ تَعْمَلُ النَّبِيُ وَلَيْلًا : (تَعْمَلُ هُذِهِ الْأُمَّةُ بُرُهَةً بِكِتَابِ اللهِ، ثُمَّ تَعْمَلُ ابُرهَةً بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ، ثُمَّ تَعْمَلُ ابُرهَةً بِاللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مَنْ مَعْمَلُ اللهِ مِنْ رَأُس بِالرَّأْي ، فَإِذَا عَمِلُوا بِهِ فَقَدْ ضَدُّوا ). (ع) عن أبي هريرة سَتَن. بالله مِنْ رَأْس بِالرَّأْي ، فَإِذَا عَمِلُوا بِهِ فَقَدْ ضَدُّوا ). (ع) عن أبي هريرة مَن رَأْس باللهُ مِنْ رَأْس السَّعْينَ ، وَمِنْ إِمَارَةِ الصِّبْيَانِ ، وَقَالَ : لَا تَذْهَبُ الِدُّنْيَا حَتَّى السَّعْمِينَ ، وَمِنْ إِمَارَةِ الصِّبْيَانِ ، وَقَالَ : لَا تَذْهَبُ الِدُّنْيَا حَتَّى تَصِيرَ لِلُكُع بْنِ لُكُع بْنِ لُكُع مِ ، (حم ، بز ) عن أبي هُريرة مَاتِهُ مَنْ وَقَالَ : لَا تَذْهَبُ اللهُ مَنْ الْمَاتِهُ اللهُ مَن أبي هُريرة مَاتِهُ فَي الْمَارِةِ الصِّبْيَانِ ، وَقَالَ : لَا تَذْهَبُ اللهُ مِنْ الْمُعْ فَي اللهِ مِنْ لُكُع بُنِ لُكُع مِنْ إِمَارَةٍ الصِّبْيَانِ ، وَقَالَ : لَا تَذْهَبُ اللهُ اللهِ مِنْ رَأْسِ لَكُع بْنِ لُكُع إِن لُكُع أَن الْمَارِهِ مِنْ إِمْ الْمَارِهِ اللهِ الْمَارِةِ الصَّابِينَ ، وَمَنْ إِمْ الْمُعْ اللهِ اللهُ الْمُعَالِ اللهِ اللهِ اللهُ الْعَلَي اللهُ الله

مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَإِنَّهُ لَوْ نَجَا مِنْهُ أَحَدُ نَجَا مِنْهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ مِنْهُ لَوْ نَجَا مِنْهُ أَحَدُ نَجَا مِنْهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ولَكَنَّهُ لَمْ يَزِدْ عَلَى ضَمِّهِ ) . (طس ) عن عائشة منته الْفَاءِ)

(النَّاءُ مَع ٱلْفَاءِ)

نصفَ اللَّيْلِ فَيُنَادِى مُنَاد : هَلْ مِنْ دَاعِ فَيُسْتَجَابَ لَهُ ، هَلْ مِنْ دَاعِ فَيُسْتَجَابَ لَهُ ، هَلْ مِنْ سَائِل فَيُعْطَى ؟ هَلْ مِنْ مَكْرُوبٍ فَيُفَرَّجَ عَنْهُ ؟ فَلَا يَبْقَى مُسْلِمٌ وَنْ سَائِل فَيُعْطَى ؟ هَلْ مِنْ مَكْرُوبٍ فَيُفَرَّجَ عَنْهُ ؟ فَلَا يَبْقَى مُسْلِمٌ يَدْعُو بِدَعُوةً إِلَّا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ إِلَّا زَانِيَةً تَسْعَى بِفَرْجِهَا أَوْ يَدْعُو بِدَعُوةً إِلَّا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ إِلَّا زَانِيَةً تَسْعَى بِفَرْجِهَا أَوْ عَشَاراً ) . ( طَك ) عن عثمان بن أي الْعاص الثَّقفى مَنْتَ .

وَيُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ فَى أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ : عِنْدَ الْتِقَاءِ الصَّفُوفِ فِى وَيُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ فَى أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ : عِنْدَ الْتِقَاءِ الصَّفُوفِ فِى سَبِيلِ اللهِ، وَعِنْدَ نُزُولِ الْغَيْثِ، وَعِنْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، وَعِنْدَ وَعَنْدَ الْكَعْبَةِ). (طك) عن أَبِي أُمامة بَسَتُ .

عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ مِلَّةً ، سَبْعُونَ مِنْهَا فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَتَفَرَّقَتْ أُمَّةً عِيسَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً ، إِحْدَى وَسَبْعِينَ مِلَّةً ، إِحْدَى وَسَبْعِينَ مِلَّةً ، إِحْدَى وَسَبْعِينَ مِلَّةً ، وَتَغَلُو أُمَّتِي عَلَى فِرْقَتَيْنِ جَمِيعاً مِنْهَا فِي الْنَارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَتَغْلُو أُمَّتِي عَلَى فِرْقَتَيْنِ جَمِيعاً وَثَنَيْنِ وَسَبْعِينَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، قِيلَ : مَنْ هُمْ ؟ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، قِيلَ : مَنْ هُمْ ؟ قَالَ : الْجَمَاعَاتُ ) . (ع) عن أنس مَنْ المَنْ مَنْ الْمَا الْجَمَاعَاتُ ) . (ع) عن أنس مَنْ المَنْ مَنْ الْمَا الْجَمَاعَاتُ ) . (ع) عن أنس مَنْ المَنْ الْمَا الْمُ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمُ الْمُ الْمَا الْمَا الْمُ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمُنْ الْمُ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمُ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمَا الْمَا الْمُلْمَا الْمُلْمَا الْمُلْمَا الْمَا الْمُلْمِ الْمُ الْمُلْمَا الْمَا الْمَا الْمُعْلَى الْمَا الْمُلْمِ الْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمِلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمِلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ

عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، وَتَفَرَّقَت النَّهِ النَّبِي عَلِيلِهِ : ( تَفَرَّقَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ وَرْقَةً ، وَتَفَرَّقَت النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْن وَسَبْعِين فِرْقَةً ، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا السَّوادَ النَّوادَ وَأُمَّتِي تَزِيدُ عَلَيْهِمْ فِرْقَةً ، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا السَّوادَ اللَّوادَ اللَّوادَ اللَّوادَ اللَّوادَ اللَّوادَ اللَّوادَ اللَّوادَ اللَّوادَ اللَّوْمَ أَنْ اللَّوَادَ اللَّوادَ اللَّوَادَ اللَّوَادَ اللَّوَادَ اللَّوْمَ أَمَادَةً اللَّوْمَ اللَّوْمَ اللَّوْمَ اللَّوْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْمَ اللَّوْمَ اللَّوْمَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْعُلِيْ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُل

١٥٥٣/٣٠٥٧٨ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( تَفْضُلُ صَلَاةُ الْجَمْعِ عَلَى صَلَاةً ) . ( بز ، طك ) عَلَى صَلَاةً ) . ( بز ، طك ) عن معاذ بن جبل سَتَ .

١٥٥٤/٣٠٥٧٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( تَفْضُلُ الصَّلَاةُ الَّتِي يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِينَ ضِعْفاً ) . (ع ) عن عائشة سَسِد .

الله عَلَيْ عَنَ الله عَلَيْ عَنَ الله عَلَيْ الله عَ

١٥٥٦/٣٠٥٨١ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (تُقَاتِلُونَ قَوْماً عِرَاضَ الْخُوهِ ، صِغَارَ الْأَعْبُنِ ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ المَجَانُّ الْمُطْرِقَةُ ، وَكَأَنَّ الْوُجُوهِ ، صِغَارَ الْأَعْبُنِ ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ المَجَانُّ الْمُطْرِقَةُ ، وَكَأَنَّ

أَعْيُنَهُمْ حَدَقُ الْجَرَادِ، وَيَنْتَعِلُونَ الشَّعْرَ، وَيَتَخِذُونَ الدَّرَقَ حَتَّى يَرْبِطُوا خُيُولَهُمْ بِالنَّخْلِ). (حم، بز) عن أبي هُريرة وأبي سعيد الْخدري يُسْسِم.

١٥٥٧/٣٠٥٨٢ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( تَقْبَلُوا لِي سِتًا أَقْبَلُ لَكُمْ بِالْجَنَّةِ : إِذَا حَدَّثَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَكُذِبْ ، وَإِذَا وَعَدَ فَلَا يَكُمْ بِالْجَنَّةِ : إِذَا حَدَّثُ أَحَدُكُمْ فَلَا يَكُمْ فَلَا يَكُمْ ، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ يُخْلِفْ ، وَإِذَا اوْنُمِنَ فَلَا يَخُنْ ، غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ ، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَاحْفَظُوا فَرُوجَكُمْ ) . (ع) عن أنس منه .

١٥٥٨/٣٠٥٨٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( تَقْرَءُونَ خَلْفِي ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ ) . ( حم ) عن رَجُلِ عِن أَبِي قتادةَ رَبِيتُ ، ،

 قَالَ: فَانْظُرْ إِلَى بَعِيرٍ مِنْ إِبِلِكَ وَسِقَاءٍ ثُمَّ اعْمَدْ إِلَى أَهْلِ بَيْتِ لَا يَهْلَكُ بَعِيرُكَ ، وَلَا يَشْرَبُونَ اللّهَ إِلّا غِبًّا فَاسْقِهِمْ ، فَلَعَلَّكَ لَا يَهْلَكُ بَعِيرُكَ ، وَلَا يَشْرَبُونَ اللّهَ إِلّا غِبًّا فَاسْقِهِمْ ، فَلَعَلَّكَ لَا يَهْلَكُ بَعِيرُكَ ، وَلَا يَتَخَرَّقُ سِقَاوَّلَهَ حَتَى تَجِبَ لَكَ الْجَنَّةُ ) . ( طك ) عن كدير الضبى يَشْتَ جَاء أعرابيُّ فَقَالَ : أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى الْجَنَّةِ وَيُبْعِدُنِي عن النَّارِ قَالَ فَذَكَرَهُ ) .

#### (التَّاءُ مَع ٱلْكَاف)

١٥٦٢/٣٠٥٨٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( تَكُثُرُ الْفِتَنُ وَيَكُثُرُ الْفَرِتَنُ وَيَكُثُرُ الْفَرِتَنُ وَيَكُثُرُ الْفَرِينَ وَيَكُثُرُ الْفَرِينَ وَيَكُثُرُ الْفَرِينَ وَيَكُثُرُ الْفَرِينَ وَيَكُثُرُ الْفَرِينَ وَيَكُثُرُ الْفَرِينَ وَيَعْمُ الْفِينَ وَيَكُثُرُ الْفَرِينَ وَيَعْمُ الْفِينَ وَيَكُثُرُ الْفَرِينَ وَيَعْمُ الْفِينَ وَيَعْمُ اللّهُ وَيُونِ وَاللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَيُعْمُ اللّهُ وَيُعْمُ اللّهُ وَيُعْمُ اللّهُ وَيُعْمُ اللّهُ وَيُعْمُ اللّهُ وَيُعْمُ اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَيُعْمُ اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَيُعْمُ اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَيُعْمُ اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَيُعْمُ اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَيُعْمُ اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَيُعْمُ اللّهُ وَيُعْمُ اللّهُ وَيُعْمُ اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَيُعْمُ اللّهُ وَيُعْمُ اللّهُ وَيُعْمُ اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَيُعْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَيْعِيْمُ اللّهُ وَيُمْ وَيُونُونُ وَيَعْمُ اللّهُ وَيُعْمُ اللّهُ وَيُعْمُ اللّهُ وَيُعْمُ اللّهُ وَيُعْمُ اللّهُ وَيُعْمُ اللّهُ وَيْمُ اللّهُ وَيُعْمُ اللّهُ وَيُعْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

١٥٦٣/٣٠٥٨ – قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (تَكُونُ النَّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرْفَعَهَا . ثُمَّ تَكُونُ خَمَ اللهُ أَنْ يَرْفَعَهَا . ثُمَّ يَرُفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرُفَعَهَا . ثُمَّ يَرُفَعُهَا خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرُفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرُفَعُهَا اللهُ أَنْ يَرُفَعُهَا ، ثُمَّ تَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرُفَعُهَا ، ثُمَّ يَكُونَ ثُمَّ يَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَكُونَ ثُمَّ يَرُفُعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرُفَعَهَا ، ثُمَّ تَكُونَ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ يَكُونَ ثُمَّ يَرُفُعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ، ثُمَّ تَكُونَ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ يَكُونَ ثُمَّ يَكُونَ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ يَكُونَ ثُمَّ يَرُفُعُهَا إِذَا شَاءَ اللهُ عَمَانَ بن بشير مَنْ اللهُ عَلَى مِنْهَاجِ لَنُعُمَانُ بن بشير مَنْ اللهُ عَلَى مِنْهَاجِ اللهُ اللهُ

## (التَّاءُ مَع آللَّام)

١٥٦٤/٣٠٥٨٩ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( تِلْكَ ضَرَاوَةُ الْإِسْلَامِ وَشِرَّتُهُ ، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ ، فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى اقْتِصَادِ الْعَمَلِ فَشِرَتُهُ ، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَتُهُ فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى المَعَاصِي فَأُولَٰ عِلَى الْمَالِكُونَ ) فَنِيْعَمَ مَا هُوَ ، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى المَعَاصِي فَأُولَٰ عِلَى الْمَالِكُونَ )

( طك ) عن ابن عمرو مَسْتَ قَالَ : ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَوْمٌ يَجْتَهِدُونَ في الْعِبَادَةِ شَدِيداً فَذَكَرَهُ ) .

رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ فِي رَحِمِهَا). (بز، طكس) عن ابن عبَّاسِ قَالَ: سُئِلَ عَن ابن عبَّاسِ قَالَ: سُئِلَ عَن الْسُتَحَاضَةِ ؟ فَذَكَرَهُ).

١٥٦٦/٣٠٥٩١ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (تِلْكَ مَحْضُ الْإِيمان). (ع) عن أنس سَتُ قِيلَ: يَارَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ أَنَّ أَحَدَنَا يُحَدِّثُ مِنَ أَنْ يَحَدَّنُ يَحَدَّنُ يَحَدَّنُ يَحَدُّ مِنَ أَنْ يَتَكَلَّمُ بِهِ ، وَلَوْ أَنَّ أَحَدَنَا يَخِرُّ مِنَ أَنْ يَتَكَلَّمُ بِهِ ، وَلَوْ أَنَّ أَحَدَنَا يَخِرُّ مِنَ السَّمَاءِ كَانَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمُ بِهِ فَذَكَرَهُ).

١٥٦٧/٣٠٥٩٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْقُ : ( تِلْكَ يَلْقَاهَا فُحُولَةُ الرِّجَالِ ، يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ ) . ( طس) عن أبي سعيد مست قَالَهُ لِمَنْ سَأَلَهُ عَنِ اللَّذِي ) .

### (التَّاءُ مَع ٱلْمِيم)

١٥٦٨/٣٠٥٩٣ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( تَمَامُ إِسْلَامِكُمْ أَنْ تَوَوَّا زَكَاةً أَمْوَالِكُمْ ) . ( بـز ) عن علقمة سَلَامِدُ .

١٥٦٩/٣٠٥٩٤ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( تَمَسَّحُوا بِالْأَرْضِ ِ فَإِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ : ( تَمَسَّحُوا بِالْأَرْضِ فَإِنَّهَا بِكُمْ بَرَّةٌ ) . (طص ) عن سلمان سَعْتَ .

: قَالَ نَالَ الْعَالَ : قَالَ نَالَ الْعَالَ : قَالَ الْعَالَ : قَالَ نَالَ الْعَالَ : قَالَ الْعَالَ : قَالَ الْعَالَ : قَالَ الْعَالَ : قَالَ نَالَ الْعَالَ : قَالَ الْعَالَ الْعَال

فَلَا تَقُلْ بِلِسَانِكَ إِلَّا مَعْرُوفاً ، وَلَا تَبْسُطْ يَكَكَ إِلَّا فِي خَيْرٍ \_ قَالَهُ لِأَسْود بن أَصرم ) . ( طك ) عن أَسود بن أَصرم مَرْفَضَ . (التَّاءُ مَع ٱلنُّون)

١٥٧١/٣٠٥٩٦ - قال النَّبِيُّ عَلِيَّةِ : ( تُنْسَخُ دَوَاوِينُ أَهْلِ الْأَرْضِ فِي دَوَاوِينُ أَهْلِ الشَّمَاءِ فِي اثْنَيْنِ وَخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْعًا إِلَّا رَجُلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ). لِكُلِّ مُسْلِمَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْعًا إِلَّا رَجُلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ). (طس) عن أبي هُريرة بست .

#### (التَّاءُ مَع ٱلْهَاءِ)

النَّبِيُّ ﷺ : ( تَهَادَوْا تَحَابُّـوا ، ١٥٧٢/٣٠٥٩٧ ـ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( تَهَادَوْا تَحَابُّـوا ، وَهَاجِرُوا تُورِثُوا أَوْلَادَكُمْ مَجْداً ) . ( طك ) عن عائشة سَّسِه . السَّمِيُّ ﷺ ؛ ( تَهادَوْا تَزْدَادُوا حُبًّا) . النَّبِيُّ ﷺ ؛ ( تَهادَوْا تَزْدَادُوا حُبًّا) .

(طس) عن عائشة بسيد. دئير بي وثاير

#### (التَّاءُ مَع ٱلْوَاو)

١٥٧٤/٣٠٥٩٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْتُ : ( تَوَضَّوُوا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ ) . ( بز ) عن أنس سَنَدَ .

مِنْ نُورٍ يَجْلِسُونَ عَلَيْهَا ، وَيَبْقَى مِنْبَرِى لِأَجْلِسَ عَلَيْهِ قَائِماً بَيْنَ مِنْ نُورٍ يَجْلِسُونَ عَلَيْهَا ، وَيَبْقَى مِنْبَرِى لِأَجْلِسَ عَلَيْهِ قَائِماً بَيْنَ يَدَى ، يَدَيْ رَبِّي مَخَافَةَ أَنْ يُبْعَثَ بِي إِلَى الْجَنَّةِ وَتَبْقَى أُمَّتَى بَعْدِى ، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى : بَا مُحَمَّدُ ! مَا تُرِيدُ أَنْ فَأَقُولُ اللهُ تَعَالَى : بَا مُحَمَّدُ ! مَا تُرِيدُ أَنْ

أَصْنَعَ بِأُمْتِكَ ؟ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ عَجِّلْ حِسَابَهُمْ ، فَيُدْعَى بِهِمْ فَيُدُعَى بِهِمْ فَيُحَاسَبُونَ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتَى ، فَمَا أَزَالُ أَشْفَعُ حَتَى أُعْطَى صِكَاكاً بِرِجَالِ قَدْ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتَى ، فَمَا أَزَالُ أَشْفَعُ حَتَى أُعْطَى صِكَاكاً بِرِجَالِ قَدْ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتَى ، فَمَا أَزَالُ أَشْفَعُ حَتَى أَعْطَى صِكَاكاً بِرِجَالِ قَدْ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتَى ، فَمَا أَزَالُ أَشْفَعُ حَتَى أَعْطَى صِكَاكاً بِرِجَالِ قَدْ بُعِثَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ حَتَى إِنَّ مَالِكاً \_ خَازِنَ النَّارِ \_ لَيَقُولُ : يَعْمُ بِعِثَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ حَتَى إِنَّ مَالِكاً \_ خَازِنَ النَّارِ \_ لَيَقُولُ : يَا مُحَمَّدُ مَا تَرَكْتَ لِغَضَبِ رَبِّكَ فِي أُمَّتِكَ نَقْمَةً ) . (طس ) عَنْ ابن عَبَاسٍ يَشْفَدَ .

اللهِ وَالْعَجَلَةُ ( اللهَّ اللهِ وَالْعَجَلَةُ اللهِ وَالْعَجَلَةُ ( اللهَّ أَنْ مِنَ اللهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ اللهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ اللهِ ، وَمَا أَحَدُّ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ وَلَا أَكْثَرَ مَعَاذِيرَ مِنَ اللهِ ، وَمَا أَخْدَرُ مَعَاذِيرَ مِنَ اللهِ ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَخَبَ إِلَى اللهِ مِنَ الْحَمْدِ ) . (ع ) عن أنس المست .

الطَّبَرانيُّ: وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا). (حم، طك) عن أبي أمامة مَاسَدَ لُكِنْ قَالَ الطَّبرانيُّ: وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا).

وَرْنَا بِورْنَ ، وَالْفِضَةُ بِالْفِضَةُ مِثْلًا بِمِثْلُ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلًا بِمِثْلُ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلًا بِمِثْلُ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلًا بِمِثْلُ ، وَالنَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلُ ، وَالنَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلُ ، وَالنَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلُ بِمِثْلُ ، وَالنَّهَبُ مِثْلًا بِمِثْلُ بِمِثْلُ ، وَزُنَا بِوَزُنَ ، فَمَا كَانَّ وَزُنَا بِوَزُنَ ، وَالْفِضَةُ بِالْفِضَةِ مِثْلًا بِمِثْلُ ، وَزُنَا بِوَزُنَ ، فَمَا كَانَّ مِنْ فَضْلُ فَهُو رِبَا ) . ( بز ، طك ) عن بِلَال مَصَدَ وزادَ ( طك ) : فَإِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلَا بَأْسِ وَاحِدُ بِعَشْرَةٍ ) .

# « حَرْفُ ٱلشَّاءِ » (الثَّاءُ مَع ٱلألِف)

لَا يَرُدَّهُمْ : دَعْوَةُ الصَّائِمِ حَتَّى يُفْطِرَ ، وَالمَظْلُومِ حَتَّى يُنْصَرَ ، وَالمَظْلُومِ حَتَّى يُنْصَرَ ، وَالمَظْلُومِ حَتَّى يُنْصَرَ ، وَالْمُسَافِرِ حَتَّى يَرْجِعَ ) . ( بز ) عن أبي هريرةَ مُسَّةَ .

الطِّيرَةُ ، وَالْحَسَدُ ، وَسُوءُ الظَّنِّ ، قِيلَ : مَا يُذْهِبُهُنَّ ؟ قَالَ : إِذَا حَسَدْتَ فَاسْتَغْفِرِ الله ، وَإِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تُحَقِّقْ ، وَإِذَا تَطَيَّرْتَ فَلَا تُحَقِّقْ ، وَإِذَا تَطَيَّرْتَ فَاسْتَغْفِرِ الله ، وَإِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تُحَقِّقْ ، وَإِذَا تَطَيَّرْتَ فَاسْتَغْفِرِ الله ، وَإِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تُحَقِّقْ ، وَإِذَا تَطَيَّرْتَ فَاسْتَغْفِرِ الله ، وَإِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تُحَقِّقْ ، وَإِذَا تَطَيَّرْتَ فَاسْتَغُفِرِ الله ) عن حارثة بن النعمان سَفَعَد .

النَّبِيُّ عَلَيْهِمْ ( ثَلَاثُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ ( ثَلَاثُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ حِسَابٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا كَانَ حَلَالًا: الصَّائِمُ ، وَالْمُتَسَحِّرُ ، وَالْمُرَابِطُ حِسَابٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا كَانَ حَلَالًا: الصَّائِمُ ، وَالْمُتَسَحِّرُ ، وَالْمُرَابِطُ فِي سَبِيلِ اللهِ ) . ( طك ) عن ابن عبَّاس سَتَدَ .

تُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَقْضِ فَإِنَّ اللهَ يَقْضِي عَنْهُ : رَجُلُ يَكُونُ فِيهِنَّ فَيهِنَّ فَيهِنَّ فَيهِنَّ فَيهِنَّ فَكُونُ فِي سَبِيلِ فَتَخُلُقُ ثُوبُهُ فَيَخَافُ أَنْ تَبْدُو عَوْرَتُهُ \_ أَوْ كَلِمَةُ نَحُوهُ هَا : فَيَهُوتُ وَلَمْ يَقْضِ ، وَرَجُلُ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعَنَتَ فَتَعَفَّفَ بِنِكَاحِ امْرَأَة وَكَامَ وَلَمْ يَقْضِ ، وَرَجُلُ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعَنَتَ فَتَعَفَّفَ بِنِكَاحِ امْرَأَة فَمَاتَ وَلَمْ يَقْضِ فَإِنَّ اللهَ يَقْضِي عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . ( بز ) عمرو رَحْد.

النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( ثَلَاثُ مَنْ حَافَظَ عَلَوْ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( ثَلَاثُ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ فَهُوَ عَدُوِّي حَقًّا : الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالْجَنَابَةُ ) . ( طس ) عن أنس يست. .

١٥٨٧/٣٠٦١٢ – قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( ثَلَاتُ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ أَوْ مَشَى مَعَ أَوْ عَقَّ وَالِدَيْهِ ، أَوْ مَشَى مَعَ أَجْرَمَ : مَنْ عَقَدَ لِوَاءً فِي غَيْرِ حَقِّ ، أَوْ عَقَّ وَالِدَيْهِ ، أَوْ مَشَى مَعَ ظَالِمِ لِيَنْصُرَهُ فَقَدْ أَجْرَمَ ، يَقُولُ اللهُ تَعَالَى : إِنَّا مِنَ اللهُ رِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ) . ( طك ) عن معاذ بنات .

وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: تَرْكُ المرَاءِ فِي الْحَقِّ، وَالْكَذِبُ فِي الْمَزَاحَةِ، وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: تَرْكُ المرَاءِ فِي الْحَقِّ، وَالْكَذِبُ فِي الْمَزَاحَةِ، وَيَعْلَمُ أَنَّ مَا أَضَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئُهُ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئُهُ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئُهُ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخِطِئُهُ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُعْمِيبَهُ ). (طك) عن قتادة عن ابن مسعُود منافق .

النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( أَنَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ عَلِيْهِ : ( أَنَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ عَلَيْهِ : ( أَنَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ عَلَيْهِ : ( مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ ، وَقَرْى فَقَدْ بَرِي مِنَ الشَّيِّ : مَنْ أَدَّى زَكَاةً مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ ، وَقَرْى الضَّيْفَ ، وَأَعْطَى فِي النَّوَائِبِ ) . ( طص ) عن جابر منافق . النَّوائِبِ ) . ( طص ) عن جابر منافق .

المَّبِيُّ عَلَيْ الْمَثْ مَنْ نَجَا مِنْهَا مِنْهَا وَمَنْ نَجَا مِنْهَا وَمَنْ نَجَا مِنْهَا فَقَدْ نَجَا ، وَمَنْ نَجَا عِنْدَ قَتْلِ فَقَدْ نَجَا ، وَمَنْ نَجَا عِنْدَ قَتْلِ خَلِيفَة يُقْتَلُ مَظْلُوماً وَهُوَ مُصْطَبِرٌ يُعْظِى الْحَقَّ مِنْ نَفْسِهِ فَقَدْ نَجَا وَمَنْ نَجَا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ فَقَدْ نَجَا ) . ( طلك ) عن عقبة بن عامر سَاتَ .

النَّبِيُّ عَلَيْ فَرِيضَةُ وَلَاثُ هُنَّ عَلَيْ فَرَيضَةُ وَهَمْ لَكُمْ سُنَّةُ : ( ثَلَاثُ هُنَّ عَلَيْ فَرِيضَةُ وَهُمْ لَكُمْ سُنَّةُ : الْوِتْرُ ، وَالسِّوَاكُ ، وَقِيَامُ اللَّيْلِ ) . ( طس ) عن عائشة مسلم .

بيده إِنْ كُنْتُ لَحَالِفاً عَلَيْهِنَّ: لَا يَنْقُصُ مَالُ مِنْ صَدَقَة فَتَصَدَّقُوا بِيدِهِ إِنْ كُنْتُ لَحَالِفاً عَلَيْهِنَّ: لَا يَنْقُصُ مَالُ مِنْ صَدَقَة فَتَصَدَّقُوا وَلَا يَنْقُرُ عَبْدُ مِنْ مَظْلَمَة إِلَّا زَادَهُ اللهُ بِهَا عِزَّا، وَلَا يَفْتَحُ عَبْدُ تُعَلَيْهِ بَابُ فَقْرٍ ) . (حم ، ع ، بز ) عن باب مَسْأَلَة إِلَّا فُتِحَ عَلَيْهِ بَابُ فَقْرٍ ) . (حم ، ع ، بز ) عن عبد الرَّحمن بن عوف من منت .

قَوْمُكَ : الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَّاحَةُ ، وَالْاسْتِمْطَارُ بِالْأَنْوَاءِ). ( طَكَ ) عن الْعبَّاس سَعَة .

ا ۱۰۹٦/٣٠٦٢١ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( ثَلَاثُ لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِيهِنَّ : الطَّلَاقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالْعِتَاقُ ) . ( طك ) عن فضالة بن عبد الله الأنصاري منت .

١٥٩٧/٣٠٦٢٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : (ثَلَاثُ لَا يُرَدُّ دُعَاوُّهُمْ: النَّاكِرُ اللهُ، وَالْمَظْلُومُ حَتَّى يُنْصَرَ، وَالْمَسَافِرُ حَتَى يَرْجِعَ ). (بز) عن أبي هُريرةَ سَعَتَ .

اللهُ عَنْهُمْ : رَجُلُ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصَى إِمَامَهُ وَمَاتَ عَاصِياً ، وَعَبْدُ عَنْهُمْ : رَجُلُ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصَى إِمَامَهُ وَمَاتَ عَاصِياً ، وَعَبْدُ عَنْهُمْ : رَجُلُ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصَى إِمَامَهُ وَمَاتَ عَاصِياً ، وَعَبْدُ أَوْ فَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَكَفَاهَا مُؤْنَدَةً أَوْ أَمَةً أَبِقَ مِنْ سَيِّدِهِ ، وَامْرَأَةُ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَكَفَاهَا مُؤْنَدة وَاللهُ اللهُ فَا فَعَالَمُهُ مِنْ عَبِيد نَافِئَهُ . ( طك ) عن فضالة بن عبيد نافضة .

عَلَيْهِنَّ : (ثَلَاثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ : (ثَلَاثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ : مَظْلَمَة مَا نَقَصَ مَالٌ قَطُّ مِنْ صَدَقَة فَتَصَدَّقُوا ، وَلَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَة فَلْلَمَة مَا نَقَصَ مَالٌ قَطُّ مِنْ صَدَقَة فَتَصَدَّقُوا ، وَلَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَة ظُلِمَهَا يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا زَادَهُ اللهُ عِزَّا ، وَلَا فَتَحَ رَجُلٌ عَلَيْ ظُلِمَهَا يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا زَادَهُ اللهُ عِزَّا ، وَلَا فَتَحَ رَجُلٌ عَلَيْ فَلْمِ بَابَ مَسْأَلَة يَسْأَلُ اللهَ إِلَّا فَتِحَ عَلَيْهِ بَابُ فَقْرٍ ) . (حم ) نفسه عن عبد الرَّحمٰن بن عوف نست .

١٦٠٠/٣٠٦٢٥ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( ثَلَاثَةُ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللَّهَ عَمْرٍ ، وَالْعَاقُ ، وَالدُّيُّوتُ الَّذِي يُقِرَّ فِي أَهْلِهِ الْجَنَّةَ : مُدْمِنُ خَمْرٍ ، وَالْعَاقُ ، وَالدُّيُّوتُ الَّذِي يُقِرَّ فِي أَهْلِهِ الْجَنَّةَ : مُدْمِنُ خَمْرٍ ، وَالْعَاقُ ، وَالدُّيُّوتُ اللَّهِ عَمْرٍ ، مُشَيِّد .

عَلَمُنَ عَلَمُنَ أَنَّ عَلَمُنَ عَلَمُنَ عَلَمُنَ عَلَمُنَ عَلَمُنَ فَعَلَمُنَ فَعَلَمُنَ فَعَلَمُنَ فَعَلَمُنَ وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ: فَعَلَمُ وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ : مَنْ سَعٰى فِي فَكَاكِ رَقَبَةً ثِقَةً بِاللَّهِ وَاحْتِسَابًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَعِينَهُ وَأَنْ يَبَارِكَ لَهُ أَنْ مَنْ سَعٰى فِي فَكَاكِ رَقَبَةً ثِقَةً بِاللَّهِ وَاحْتِسَابًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اللّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ أَنْ اللَّهُ أَنْ أَنْ أَلَالِهُ أَنْ أَنْ أَلَا أَلْ أَنْ أَلَالَا أَلْ أَنْ أَلَا أَلَا أَلْ أَنْ أَلَا أَلْمُ أَنْ أَلَا أَلَا أَلْهُ أَلَا أَلْمُ أَلَا أَلْمُ أَنْ أَلَا أَلْمُ أَلَا أَلْمُ أَلَا أَلْمُ أَلَا أَنْ أَلَا أَلْمُ أَلَّا أَلْمُ أَلَّا أَلْمُ أَلَّا أَلْمُ أَلَا أَلْمُ أَلْمُ أَلَا أَلْمُ أَلَا أَلْمُ أَلَا أَلْمُ أَلَا أَلْمُ أَلَا أَلْمُ أَلَ

يُعِينَهُ وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ ، وَمَنْ تَزَوَّجَ ثِقَةً بِاللهِ وَاحْتِسَاباً كَانَ حَقَّا عَلَى اللهِ أَنْ يُعِينَهُ وَأَنْ يُعِينَهُ وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ ، وَمَنْ أَحْيِي أَرْضاً مَيْتَةً ثِقَةً بِاللهِ وَاحْتِسَاباً كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُعِينَهُ وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ ) . (طسص ) وَاحْتِسَاباً كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُعِينَهُ وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ ) . (طسص ) عن جابر منعت .

الْجَاهِلِيَّةِ: الْفَخْرُ بِالْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالنِّيَاحَةُ). (اللَّهَ وَالنِّيَاحَةُ). (الطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالنِّيَاحَةُ). (الطَّعْنُ عِن سلمان سَتَن .

إِمَامٌ إِنْ أَحْسَنْتَ لَمْ يَشْكُرْ ، وَإِنْ أَسَأْتَ لَمْ يَغْفِرْ ، وَجَارُ سَوْءٍ إِنْ أَسَأْتَ لَمْ يَغْفِرْ ، وَجَارُ سَوْءٍ إِنْ رَأَى شَرًّا أَذَاعَهُ ، وَامْرَأَةُ إِنْ حَضَرْتَ آذَتْكَ رَأَى خَيْراً دَفَنَهُ ، وَإِنْ رَأَى شَرًّا أَذَاعَهُ ، وَامْرَأَةُ إِنْ حَضَرْتَ آذَتْكَ وَإِنْ رَأَى شَرًّا أَذَاعَهُ ، وَامْرَأَةُ إِنْ حَضَرْتَ آذَتْكَ وَإِنْ رَأَى شَرًّا أَذَاعَهُ ، وَامْرَأَةُ إِنْ حَضَرْتَ آذَتْكَ وَإِنْ رَأَى شَرًّا أَذَاعَهُ ، وَامْرَأَةُ إِنْ حَضَرْتَ آذَتْكَ وَإِنْ رَأَى مَنْ اللهُ مِن عبيد مَعْد مَا اللهُ بن عبيد مَعْد مَا اللهُ مِن عبيد مَعْد الله اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ عَبِيد مَا اللهُ مَنْ عَبِيد مَا اللهُ مَا اللهُ مَنْ مَا اللهُ مَنْ عَبِيد مَا اللهُ مَنْ عَبِيد مَا اللهُ مَنْ عَبِيد مَا عَلَى اللهُ مَا اللهُ مَنْ عَبِيد مَا عَنْ فَضَالَةُ مِنْ عَبِيد مَا عَلَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَنْ عَبِيد مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَبْدَ عَنْ فَضَالَةً مِنْ عَبِيد مَا عَلَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

المَّبِيُّ عَلَيْهِ : ﴿ ثَلَاثَةٌ لَا تَزَالُ فِي أُمَّتِي عَلِيْهِ : ﴿ ثَلَاثَةٌ لَا تَزَالُ فِي أُمَّتِي حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ : النِّيَاحَةُ ، وَالْلَفَاخَرَةُ فِي الْأَنْسَابِ ، وَالْأَنْوَاءُ ) . (ع . بز ) عن أنس بنست .

النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَعَيْنٌ حَرَسَتْ فِي النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: ( ثَلَاثَةُ لَا تَرَى أَعْيُنُهُمُ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَعَيْنٌ حَرَسَتْ فِي النَّهِ، وَعَيْنٌ حَرَسَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَعَيْنٌ غَضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللهِ). ( طك ) عن بهز بن حكيم عن أبيهِ عن جدّهِ).

(١) الفَواقر: الدَّواهي، واحدتها فاقرِة: قاصمة الظهر. (لسان العرب: ٦٤/٥)

١٦٠٦/٣٠٦٣١ - قال النَّبِيُّ عَلَيْقُ : ( ثَلَاثَةُ لَا تَقْرَبُهُمُ اللَّهِ كَالَّاثَةُ لَا تَقْرَبُهُمُ اللَّهُ كَا أَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللللللْمُ اللللللللِّ الللللْ

اللَّبِيُّ الْكَانِكَةُ : الْجُنُبُ ، وَالْحَائِضُ ، وَالْمَتَضَمِّخُ بِالزَّعْفَرَانِ ) . (طس) عن عبد الرَّحمٰن بن سمرة مُستَد .

الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَلَا يَنَالُهُمُ الْحِسَابُ ، هُمْ عَلَى كَثِيبٍ مِنْ مِسْكِ حَتَّى الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَلَا يَنَالُهُمُ الْحِسَابُ ، هُمْ عَلَى كَثِيبٍ مِنْ مِسْكِ حَتَّى يَفْرُغُ اللهُ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ : رَجُلُ قَرَأَ الْقُرْآنَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ يَفْرُغُ اللهُ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ : رَجُلُ قَرَأَ الْقُرْآنَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ وَأَمَّ بِهِ قَوْماً وَهُمْ رَاضُونَ بِهِ ، وَدَاعٍ يَدْعُو إِلَى الصَّلَوَاتِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ وَعَبْدُ أَحْسَنَ فِيما بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ وَفِيما بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَبِهِ اللهِ ، وَعَبْدُ أَحْسَنَ فِيما بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ وَفِيما بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْ الْهِ ، وَعَبْدُ أَحْسَنَ فِيما بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ وَفِيما بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْ الْهِ ، وَعَبْدُ أَحْسَنَ فِيما بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ وَفِيما بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْ الْهِ ، وَعَبْدُ أَحْسَنَ فِيما بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ وَفِيما بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْ اللهِ ، وَعَبْدُ أَحْسَنَ فِيما بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ وَفِيما بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَرْبُهِ وَفِيما بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْ الْهِ ، وَعَبْدُ أَحْسَنَ فِيما بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِهِ وَلَالِيهِ ) . ( طسص ) عن ابن عمر نشت .

الصَّائِمَ : الْقَيْءُ، وَالْحِجَامَةُ، والاحْتِلَامُ ) . ( بز ) عن ابن عبَّاسٍ مَنْتُ . ( بز ) عن ابن عبَّاسٍ مَنْتُ .

الصَّائِمَ : الْجِجَامَةُ ، وَالْقَيْءُ ، والاحْتِلَامُ ، وَلَا يَتَقَيَّأُ الصَّائِمُ الصَّائِمُ مُتَعَمِّداً ) . (طك) عن ثوبان مَا اللهُ .

إلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : رَجُلٌ أَتَى قَوْماً عَلَى إلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : رَجُلٌ أَتَى قَوْماً عَلَى إلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : رَجُلٌ أَتَى قَوْماً عَلَى إسْلَام دَامِج فَشَقَّ عَصَاهُمْ حَتَّى اسْتَحَلُّوا اللَّحَارِمَ وَسَفَكُوا الدِّمَاءَ وَسُلُطَانُ جَائِرٌ يَقُولُ : مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ وَسُلُطَانُ جَائِرٌ يَقُولُ : مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى الله مَ وَسَكَتَ عَن الثَّالِثَةِ ) . (طس ) عن ابن عمرو سَتَتَ.

الله عن ابن عمر مشت . المناق المناق المناق المناق الله المناق الله المناق الله المناق الله المناق الله المناق الم

١٦١٣/٣٠٦٣٨ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللهُ لَهُمْ صَلَاةً وَلَا يَصْعَدُ لَهُمْ إِلَى اللهِ حَسَنَةٌ : السَّكْرَانُ حَتَى ٰ يَصْدَى، وَالْمَرْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا، وَالْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَى ٰ يَرْجِعَ فَيَضَعَ يَدُهُ فِي يَدِ مَوَالِيهِ ). ( طس ) عن جابرٍ عَامِدٍ مَا اللهِ مَوَالِيهِ ). ( طس ) عن جابرٍ مَا اللهِ مَوَالِيهِ ). ( طس ) عن جابرٍ مَا اللهِ عَلَيْهَا .

النَّبِيُّ عَلَيْهُ : (ثَلَاثَةُ لَا يُجِيبُهُمْ وَرَجُلُ نَزَلَ عَلَى طُرُقِ السَّبِيلِ . وَرَجُلُ أَرْسَلَ دَابَّتَهُ ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُو اللهَ أَنْ يَحْبِسَهَا ) . (طك ) عن عبد الرحمٰن بن عابد الأزدى الشمالي نشت .

الله عَداً: شَيْخُ زَانِ، وَرَجُلْ اتَّخَذَ الْأَيْمَانَ بِضَاعَةً يَخْلِفُ فِي اللهُ عَداً: شَيْخُ زَانِ، وَرَجُلْ اتَّخَذَ الْأَيْمَانَ بِضَاعَةً يَخْلِفُ فِي كُلِّ حَقِّ وَبَاطِلٍ، وَفَقِيرٌ مُخْتَالٌ مَزْهُوُ ). (طك) عن عقبة بن مالك مالك ماشد.

١٦١٧/٣٠٦٤٢ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( ثَلَاثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللهُ : مَلِكٌ كَذَّابٌ ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ ، وَعَنِيٌّ بَخِيلٌ ) . ( طس ) عن أبي هُريرة مَسَّتَ .

النَّبِيُّ اللَّهِ الْمَاكُ وَلَا النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ الْمَاكُونَ خِلَافَةُ نُبُوَّةٍ . ( ثَلَاثُونَ خِلَافَةُ نُبُوَّةٍ . وَثَلَاثُونَ تَخَيَّرُ ، وَلَا خَيْرَ فِيمَا وَرَاءَ ذَلكَ) وَثَلَاثُونَ تَخَيَّرُ ، وَلَا خَيْرَ فِيمَا وَرَاءَ ذَلكَ) (طس ) عن معاذ بن جبل إستخذ .

#### (الثَّاءُ مَع ٱلْكَاف)

النّبي عَلَيْ النّاس عَلَى مَنَاخِرِهِم فَى جَهَنَّمَ إِلَّا مَا نَطَقَتْ بِهِ وَهَلْ يَكُبُ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِم فَى جَهَنَّمَ إِلَّا مَا نَطَقَتْ بِهِ وَهَلْ يَكُبُ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِم فَى جَهَنَّمَ إِلَّا مَا نَطَقَتْ بِهِ أَلْسِنَتُهُم ، فَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لَيُسْتَكُهُم ، فَمَنْ مَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْراً أَوْ لَيُسْتَكُهُم ، فَمَنْ مَا مُوا ، وَاسْكُتُوا عَنْ شَرّ تَسْلَمُوا ) . ليسكنت عَنْ شَرّ تَسْلَمُوا ، وَاسْكُتُوا عَنْ شَرّ تَسْلَمُوا ) . (طك) عن عبادة يامند المُوا .

مَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( ثَكَلَتْكَ أُمُّك ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ ، إِنَّكَ لَنْ تَزَالَ سَالِماً مَا سَكَتَ ، فَإِذَا تَكَلَّمْتَ كُتِبَتْ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ ) . لَنْ تَزَالَ سَالِماً مَا سَكَتَ ، فَإِذَا تَكَلَّمْتَ كُتِبَتْ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ ) . ( طك ) عن معاذ مِنْ بإسنادين ) .

### (الثَّاءُ مَع ٱلْيَاءِ)

الْجَنَّةِ تُخْلَقُ عَنْهَا عِنْهَا عِمْارُ الْجَنَّةِ ). (بز) عن جابر سَعْتَ . خُلْقًا أَوْ يَنْشَقُّ عَنْهَا عِمَارُ الْجَنَّةِ ). (بز) عن جابر سَعْتَ . الْجَنَّةِ يَابُ أَهْلِ الْجَنَّةِ . ( فِيَابُ أَهْلِ الْجَنَّةِ ) . ( طسص ) عن جابرٍ سَعَة .

١٦٢٣/٣٠٦٤٨ ـ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( ثِيَابُ أَهْلِ الْجَنَّةِ ثَمَرَاتٌ ) . (ع) عن جابر مشت جَاءَ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ : ثِيَابُنَا فِي الْجَنَّةِ نَنْسُجُهَا بِأَيْدِينا ؟ فَذَكَرَهُ ) .

حرف الجيم

# «حَرْفُ ٱلْجيم » (الْجِيم مَع ٱلألِف)

١٦٢٤/٣٠٦٤٩ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( جَاءِني جبْريلُ فَقَالَ :

يَا مُحَمَّدُ! عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ

مَجْزِيْ بِهِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمؤمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ ، وَعِزَّهُ غِنَاؤُهُ

عَنِ النَّاسِ ) . (طس ) عن سهل بن سعد نشت .

١٦٢٥/٣٠٦٥ - قال النَّيَّ عَلِيَةٍ : (جَاءَني جبْريلُ بهٰذَا الَوْضِع

- يَعْنَى جَبَلَ ثَوْر - فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ لَكَ :

مَا تُحِبُّ أَنْ يَصْنَعَ ؟ قُلْتُ : اللهُ أَعْلَمُ ، فَذَهَبَ فَجَاءَ إِلَيَّ فَقَالَ :

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لَكَ : لَا أَسُوؤُكَ فِي أُمَّتِكَ فَسَجَدْتُ ، فَأَفْضَلُ

مَا تُقُرِّبَ بِهِ إِلَى اللهِ السُّجُودُ). (طسص) عن أبي قتادةَ سَعَتَ .

١٦٢٦/٣٠٦٥١ \_ قال النَّيُّ ﷺ : ( جَاءَنِي جِبْرِيلُ يَوْمَ الْأَضْحَى فَقُلْتُ : كَيْفَ رَأَيْتَ نُسُكَنَا هٰذَا ؟ فَقَالَ : يُبَاهِي اللَّهُ

بِهِ أَهْلَ السَّمَاءِ ، وَاعْلَمْ يَا مُحَمَّدُ أَنَّ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأَنِ خَيْرٌ مِنَ الشُّنيِّ مِنَ المَعِزِ ، وَاعْلَمْ يَا مُحَمَّدُ أَنَّ الْجَذَعَ مِنَ الضَّـأْن خَيْرٌ مِنَ

السَّنَةِ مِنَ الْبَقَرِ وَالْإِبِلِ ، وَلَوْ عَلِمَ اللهُ تَعَالَى أَفْضَلَ مِنْهُ لَفَدى بهِ

إِبْرَاهِمَ عَلَيْكُنَّهِ . ( بن ) عن أبي هُريرةَ سَلَمْتُهُ .

١٦٢٧/٣٠٦٥٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ جَاءَ الْفَتْحُ وَجَـاءَ

نَصْرُ اللهِ ، وَجَاءَ أَهْلُ الْيَمَن : قَوْمٌ رَقِيقَةٌ أَفْتِدَتُهُمْ ، لَيِّنَةٌ قُلُوبُهُمْ الْإِمَانُ وَالْحِفَّةُ عَان وَالْحِكْمَةُ كَانِيَّةٌ ). (طكس) عن ابن عباس سَمَّن.

١٦٢٨/٣٠٦٥٣ \_ قال النَّبِيَّ عَيَّالِيْهِ : ( جَارُ السَّوءِ فِي دَارِ الْإِقَامَةِ قَاصِمَةُ الظَّهْر ) . ( طس ) عن ابن عبَّاسِ مَسَّتَ .

١٦٢٩/٣٠٦٥٤ \_ قال النَّيُّ ﷺ : ﴿ جَاهِدُوا فِي سَبِيلَ اللَّهِ

فَإِنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ بَابُّ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ يُنَجَّى اللهُ بِهِ مِنَ أَبُوابِ الْجَنَّةِ يُنَجَّى اللهُ بِهِ مِنَ الْجَهَّةِ وَالْغَمِّ ). (حم، طكس) عن عبادة بن الصَّامت عائد .

## (الْجِيم مَع ٱلزَّاي)

ا ١٦٣٠/٣٠٦٥ - قال النَّبِيُّ عَلِيلَةُ : ﴿ جَزَاكَ اللَّهُ عَنْ يَقِينَ إِ

خَيْراً. وَاللهِ مَا اسْتَكْسَيْتُكَ إِلَّا بِوَحْى مِنَ اللهِ، كَيْفَ بِكَ لَوْ قَدْ قَدْ قَمْصَد أَ اللهُ قَمِيصاً \_ قَالَهُ لَمُعَاوِيَةً ) . (طس ) عن عائشة سسد .

١٦٣١/٣٠٦٥٦ - قال النَّبِيُّ عَيَّاتِهُ : ( جَزَاكُمُ اللهُ مَعْشَرَ اللهُ مَعْشَرَ اللهُ مَعْشَرَ اللهُ مَعْشَرَ اللهُ مَعْشَرَ اللهُ مَعْدُ بَنُ عُبادَةً). الْأَنْصَارِ خَيْراً، وَلَا سِيَّمَا آلُ عَمْرِو بِن ِحُزَامٍ وَسَعْدُ بَنُ عُبادَةً).

( بنر ) عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حزام علمت .

# (الْجِيم مَع الْعَين)

۱٦٣٢/٣٠٦٥٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( جَعَلَ اللهُ التَّقُولَى رِدَاءَكَ . وَغَفَرَ ذَنْبَكَ ، وَوَجَّهُ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا تَوَجَّهْتَ ) . ( بز ، طك ) عن هشام بن قتادة الرهاوي عن أبِيهِ عن جَدِّهِ تَهَامُ مِن يَّامِهُ مِن اللهِ عَن جَدِّهِ اللهِ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَالِمُ عَلَيْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ الللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا ع

قَالَهُ لِمَنْ وَدَّعَهُ لِلسَّفَرِ ) .

## (الْجِيم مَع ٱلنُّون)

النَّبِيُّ اللَّهِ : ( جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ وَجُدُودَكُمْ وَشِرَارَكُمْ وَجَمِّرُوهَا يَدُومَ جَمَعِكُمْ ، وَاجْعَلُوا عَلَى أَبُوابِهَا مَطَاهِرَكُمْ ) . ( طك ) عن مكحُول عن معاذ بن جبل منته .

## (الْجِيم مَع ٱلْهَاءِ)

١٦٣٦/٣٠٦٦١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : (جِهَادُ الْكَبِيرِ وَالضَّعِيفِ وَالضَّعِيفِ وَالضَّعِيفِ وَالمَّعْمِرَةُ ). (حم) عن أبي هُريرةَ سَتَد.

١٦٣٧/٣٠٦٦٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( جُهَيْنَةُ مِنِّي وَأَنَا

مِنْهُمْ ، غَضِبُوا لِغَضَبِي وَرَضُوا لِرِضَائِي ، أَغْضَبُ لِغَضَبِهِمْ وَأَرْضَى لِرِضَائِهِمْ ، مَنْ أَغْضَبَهُمْ فَقَدْ أَغْضَبَنِي ، وَمَنْ أَغْضَبَنِي وَمَنْ أَغْضَبَنِي . وَمَنْ أَغْضَبَنِي فَقَدْ أَغْضَبَنِي ، وَمَنْ أَغْضَبَنِي فَقَدْ أَغْضَبَنِي ، وَمَنْ أَغْضَبَنِي فَقَدْ أَغْضَبَنِي ، وَمَنْ أَغْضَبَنِي فَقَدْ أَغْضَبَ الله ) . ( طك ) عن عمرو بن حصين منشق .

وَلَمَّا حَدَّثَ بِهِ ، قَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ : كَذَبْتَ إِنَّمَا جَاءَ الْحَدِيثُ في قُرَيْش ، فَأَنْشَدَ عِمْرَانُ يَقُولُ :

يُكَذِّبُنِي مُّعَاوِيَةً بْنُ حَرْبٌ وَيُسِيثُنِي لِقَوْلِي فِي جُهَيْنَـةِ وَلَوْ أَنِّي لِقَوْمِي مِنْ مُزَيْنَةِ وَلَوْ أَنِّي كَذَبْ لِقَوْمِي مِنْ مُزَيْنَةِ وَلَوْ أَنِّي كَذَبْ لِقَوْمِي مِنْ مُزَيْنَةِ كَذَا هُوَ عِنْدَ مُخْرجهِ).

# (الْجِيم مَع ٱلْوَاو)

تُمُّ الصَّلاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ لَا صَلاةَ حَتَّى تَكُونَ الشَّمْسُ فَيْدَ رُمْحِ أَوْ رُمْحَيْنِ ، ثُمَّ لَا صَلاةَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَيْدَ رُمْحِ أَوْ رُمْحَيْنِ ، ثُمَّ لَا صَلاةَ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ لَا صَلاةَ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ اللَّهُ وَيَكُاكُهُ مِنَ النَّارِ يُجْزَى قَيْمَ امْرِئَ مُسْلِماً فَهُو فَكَاكُهُ مِنَ النَّارِ يُجْزَى بِكُلِّ عَظْم مِنْهَا عَظْماً ، وَأَيْمَا امْرَأَة مُسْلِمة أَعْتَقَت امْرَأَةً مُسْلِمة فَهُو فَكَاكُهُ مِنَ النَّارِ يُجْزَى بِكُلِّ عَظْم مِنْهَا عَظْماً مِنْها عَظْماً ، وَأَيْمَا امْرَأَة مُسْلِمة أَعْتَقَت امْرَأَةً مُسْلِمة أَعْتَق امْرَأَةً مُسْلِمة أَعْتَق امْرَأَة مُسْلِمة الْعَقْمَا فَكَاكُهُ مِنَ النَّارِ فَكُولُ عَظْم مِنْهَا عَظْماً مِنْها ، وَأَيْمَا الْمَرَى مُسْلِمة أَعْتَق امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمة مَنْها عَظْما فَكَاكُهُ مِنَ النَّارِ الْمُكَاكُةُ مِنَ النَّارِ الْمُعْرَى مِنْ عَظْمَا مَنْهُ ) . (طك) عن عبد المرّحمن بن عوف مَنْ مَنْ قَالَ : سُئِلَ أَيُ اللَّيْلِ أَسْمَعُ ؟ فذكرَهُ ) . اللَّيْلِ أَسْمَعُ ؟ فذكرَهُ ) .

## الْمُحَلِّي بِأَلْ مِنْ هَـذا ٱلْحَرف

١٦٣٩/٣٠٦٦٤ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( الْجَذَعُ مِنَ الضَّالْ عَلَيْهِ : ( الْجَذَعُ مِنَ الضَّالْ خَيْرٌ مِنَ السِّيدِ مِنَ المعزِ وَالسِّيدِ الْجَلِيلِ ) . ( حم ) عن أبي هُريرةَ سَتَ .

الْبَقَرَةُ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ

اللَّهِ عَلَى الْمُرَأَةِ أَوْ صَبِي الْوَ مَرِيضِ إِنَّوْ عَبْدٍ أَوْ مُسَافِرٍ ) . ( طك ) عن عَلَى المُرَأَةِ أَوْ صَبِي الْوَ مَرِيضِ إَوْ عَبْدٍ أَوْ مُسَافِرٍ ) . ( طك ) عن أبي الدّرداء منت .

الْأَنْبِيَاءِ حَتَىٰ أَدِخُلَهَا . وَحُرِّمَتْ عَلَى الْأَمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتَى ) . الْأَنْبِيَاءِ حَتَىٰ أَدِخُلَهَا ، وَحُرِّمَتْ عَلَى الْأَمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتَى ) . (طس) عن عمر سَتَ .

النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النِّبِيُّ أَنِيَ الْبَنِدُ مِنْ فِضَّةِ وَلَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَبَلَاطُهَا المِسْكُ ). (بز ، طس) عن أبي هريرة مَا يَنْ مَنْ ذَهَبٍ وَبَلَاطُهَا المِسْكُ ). (بز ، طس) عن أبي هريرة مَا يَنْ مَنْ ذَهَبٍ وَبَلَاطُهَا المَانُ أَنَّ عَلِيْ : ( الْجَنَّةُ مِائَةُ مَا تَهُ مَرَجَةً مِائَةُ مَا يَنْ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ مَسِيرَةُ خَمْسَمِائَةِ عَامٍ ) . ( طس ) عن مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ مَسِيرَةُ خَمْسَمِائَةٍ عَامٍ ) . ( طس ) عن

أَبِي هُريرةَ. نظمت .

# « حَرْفُ ٱلْحَاء » (الْحَاء مَع الْأَلِف)

مِنْ ذَهَبٍ وَلَبِنَةٌ مِنْ فِضَّة ، وَبَلَاطُهَا المسْكُ ، قَالَ تَعَالَى لَهَا : مِنْ ذَهَبٍ وَلَبِنَةٌ مِنْ فِضَّة ، وَبَلَاطُهَا المسْكُ ، قَالَ تَعَالَى لَهَا : تَكَلَّمِي ، فَقَالَت : « قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ » فَقَالَتِ المَلَادِكَةُ : طُوبَاكِ تَكَلَّمِي ، فَقَالَت المَلَادِكَةُ : طُوبَاكِ تَكَلَّمِي ، فَقَالَت المَلَادِكَةُ : طُوبَاكِ تَنْزِلُ المُلُوكُ ) . ( بز ) عن أبي سعيد مَوْقوفاً ومرفُوعاً ) . ثَنْ بَنْ مَنْ مَوْقوفاً ومرفُوعاً ) .

## (الْحَاء مَع ٱلْبَاءِ)

١٦٤٦/٣٠٦٧١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (حُبُّ الْأَنْصَارِ إِيمَانُّ وَالْغَضُهُمْ نِفَاقٌ). (حم) عن أبي سعيدِ سَمَّتُ .

١٦٤٧/٣٠٦٧٢ - قال النَّبِيُّ ﷺ : (حُبُّ الْأَنْصَارِ آيَـةُ كُلِّ مُؤْمِن وَمُنَافِقِ ، فَمَنْ أَحَبُّ الْأَنْصَارَ فَبِحُبِّى أَحَبَّهُمْ ، وَمَنْ

أَبْغَضَ الْأَنْصَارَ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ). (ع) عن أَنس ماعت أَنس ماعت .

الْعُرَبَ فَقَدْ أَحَبَّ فَكُنْ ، وَحُبُّ الْعَرَبِ إِعَانُ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ ، فَمَنْ أَحَبَّ الْعَرَبِ إِعَانُ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ ، فَمَنْ أَحَبَّ الْعَرَبِ إِعَانُ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ ، فَمَنْ أَحَبَّ الْعَرَبِ فَقَدْ أَبْغَضَى ) . ( بن ، الْعَرَبَ فَقَدْ أَبْغَضَى ) . ( بن ، طس ) عن أنس منت .

#### (الْحَاء مَع الْجِيم)

١٦٤٩/٣٠٦٧٤ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (حِجَّةُ خَيْرٌ وِنْ أَرْبَعِينَ عَجَّةً) . (بز) عن ابن عبَّاس مِنْ أَرْبَعِينَ عَجَّةً ) . (بز) عن ابن عبَّاس مِنْ المُنْكَ.

الْحَجَّوا فَإِنَّ الْحَجَّ الْحَجَّوا فَإِنَّ الْحَجَّوا فَإِنَّ الْحَجَّوا فَإِنَّ الْحَجَّ يَغْسِلُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ وَقُولِي مَحِلِي وَقُولِي مَحِلِي النَّبِيُّ وَقُولِي مَحِلِي النَّبُ كَيْتُ النِّبُينِ ). (طك) عن ابن عمر سَبُ قَالَ : أَرَادَتْ ضُبَاعَةُ بِنْتُ الزَّبَيرِ الْحَجَّ فذكرَهُ). وَشُبَاعَةُ بِنْتُ الزَّبَيرِ الْحَجَّ فذكرَهُ).

١٦٥٢/٣٠٦٧٧ \_ قال النَّبِيُّ عِلَيْهِ : (حَدُّ الطَّرِيقِ سَبْعَةُ أَذْرُع ). (طس) عن ابن جابر سَفَة .

يَدْخُلُ الرَّجُلُ عَلَى الْحُورِ فَتَسْتَقْبِلُهُ بِالْمَعَانَقَةِ وَالْمَصَافَحَةِ ) . يَدْخُلُ الرَّجُلُ عَلَى الْحُورِ فَتَسْتَقْبِلُهُ بِالْمُعَانَقَةِ وَالْمَصَافَحَةِ ) .

( طس ) عن أنس ِ ﷺ .

آلَوْ اللهِ عَلَيْ اللهِ النَّبِيُّ عَلَيْ اللهِ النَّبِيُّ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ الله

اللهَ أَنْ يُعِيدَنِي كَمَا كُنْتُ ). ( بز ) عن شيخهِ جعفر بن محمَّد ابن أَبِي وَكيع عن أَبيهِ عن جابر سَعْتَ .

١٦٥٥/٣٠٦٨٠ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( حَدِيقَتُكَ فِي الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ عَلَيْهِ : ( حَدِيقَتُكَ فِي الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَسَنُ مِنْهَا). ( طك) عن عَلِيٍّ مَسَّمَ قَالَ : مَرَرْنَا بِحَدِيقَةٍ فَقُلْتُ: مَا أَحْسَنَ هٰذِهِ ؟ فَذَكَرَدُ).

#### (الْحَاء مَع آلرَّاء)

١٦٥٦/٣٠٦٨١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (حَرَّمَ وَهَدَمَ الْمَتْعَـةَ النَّبَيُّ ﷺ : (حَرَّمَ وَهَدَمَ الْمَتْعَـةَ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ وَالْمِيرَاثُ ) . (ع) عن أبي هُريرةَ مَا النَّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ وَالْمِيرَاثُ ) . (ع) عن أبي هُريرةَ مَا النَّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ وَالْمِيرَاثُ ) . (ع) عن أبي هُريرة من المُنْتَدِ .

النَّبِيَّ النَّارُ عَلَى النَّبِيَ النَّارُ عَلَى النَّارُ عَلَى عَيْنِ سَهِرَتْ فِي عَيْنِ سَهِرَتْ فِي عَيْنِ سَهِرَتْ فِي سَبِيلَ اللهِ). (حم، طك) عن أَبِي ريحانةَ مَنْ مَنْ مَنْ .

عَيْنِ غَضَّتُ عَنْ مَحَارِمِ اللهِ، أَوْ عَيْنِ فُقِئَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَحُرِّمَتِ النَّارُ عَلَى عَيْنِ فَقِئَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَحُرِّمَتِ النَّارُ عَلَى الْهَيِّنِ اللهِ السَّاهِرِ الرَّقِيبِ). (طك) عن وَحُرِّمَتِ النَّارُ عَلَى الْهَيِّنِ اللَّيِّنِ السَّاهِرِ الرَّقِيبِ). (طك) عن معتقب منت .

١٦٥٩/٣٠٦٨٤ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( حَرِيمُ النَّخْلَةِ مَــدُّ جَرِيدُهَا ) . ( طاك ) عن ابن عمر رست .

#### (الْحَاء مَع السِّين)

١٦٦٠/٣٠٦٨٥ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (حَسْبُ امْرِئِ مِنَ

النِّفَاقِ وَالْخَيْبَةِ أَنْ يَسْمَعَ الْمُؤَذِّنَ يَثُوِّبُ بِالصَّلَاةِ فَلَا يُجِيبُهُ).

( طلك ) عن معاذ بن أنس سَمَّة .

الْخَدَمِ عَلَيْهِمْ وَخَدِمُكَ ، وَخَادِمٌ يُسَافِرُ مَعَكَ ، وَخَادِمٌ يَخْدِمُ أَهْلَكَ وَنَادِمٌ يَخْدِمُ أَهْلَكَ وَيَرِدُ عَلَيْهِمْ ، وَحَسْبُكَ مِنَ البِدَّوَابِّ ثَلَاثَةٌ : دَابَّةٌ لِرَحْلِكَ ، وَدَابَّةٌ لِرَحْلِكَ ، وَدَابَّةٌ لِيَعْدِدَةَ وَدَابَّةٌ لِرَحْلِكَ ، وَدَابَّةٌ لِنَعْدَدَةً وَدَابَّةٌ لِنَعْدَدَةً وَدَابَّةٌ لِنَعْدَدَةً وَدَابَّةٌ لِنَعْدَدَةً وَدَابَّةٌ لِنَعْدَدَةً وَدَابَّةٌ لِغُلَامِكَ ) . (حم ) عن أبي عُبيدة مَن المُعَدَد وَدَابَّةٌ لِغُلَامِكَ ) . وما عن أبي عُبيدة مَن المُعَد .

١٦٦٢/٣٠٦٨٧ – قال النَّبِيُّ ﷺ : (حَسَنُّ وَحُسَيْنُ سَيِّدَا شَيِّدًا ضَيَّنُ سَيِّدًا شَيِّدًا فَ مُعَ الْفَافِ . (طك) عن جابر سَتُسَدَ . (الْحَاء مَع ٱلْقَاف)

١٦٦٣/٣٠٦٨٨ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (حَقُّ الْإِبِلِ أَنْ تَنْحَرَ سَمِينَهَا ، وَتَطْرُقَ فَحْلَهَا ، وَتَحْلِبَهَا يَوْمَ وِرْدِهَا). (طك) عن جَابِرٍ سَمَّينَهَا ، وَتَحْلِبَهَا يَوْمَ وِرْدِهَا). (طك) عن جَابِرٍ سَمَّينَهَا

المَّنِيُّ عَلَيْهُ ، وَإِنْ مَاتِ شَيَّعْتَهُ ، وَإِنْ اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ ، وَإِنْ اعْوَرَّ عُدْتَهُ ، وَإِنْ اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ ، وَإِنْ اعْوَرَّ عُدْتَهُ ، وَإِنْ اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ ، وَإِنْ اعْوَرَّ سَتَرْتَهُ ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةُ عَزَيْتَهُ ، سَتَرْتَهُ ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةُ عَزَيْتَهُ ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةُ عَزَيْتَهُ ، وَلاَ تَوْذِهِ بِرِيحِ وَلاَ تَرْفَعْ بِنَاءَكَ فَوْقَ بِنَائِهِ فَتَسُدَّ عَلَيْهِ الرِّيحَ ، وَلاَ تُؤْذِهِ بِرِيحِ قِدْرِكَ إِلّا أَنْ تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا ) . (طك) عن معاوية بن حيدة مَا عَنْ مَعاوية بن حيدة مَا عَنْ مَعاوية بن حيدة مَا عَنْ مُا عَنْ مَا عَنْ مَا عَنْ مَا عَنْ عَنْ مَا عَنْ مَا عَنْ مَا عَنْ مَا عَنْ مُعْتَدَ مَا عَنْ مُعْلَاقِيْ الْمُ الْمُ تَعْفِيقُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَنْ مُعْقِيْدُ اللّٰ اللّٰ عَنْ مُعْلَالِهُ اللّٰهُ عَنْ مُعْلَالِهُ عَنْ مُعْلَالِهُ اللّٰهُ عَنْ مُعْلَالًا أَنْ تَعْفِي اللّٰهُ عِنْ مِعْلَالِهُ عَنْ مُعْلَالُكُ فَقَ عَنْ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَيْهِ الْعَنْ عَلَا عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَالْكُ الْعُنْ عَنْ عَلَالْهُ عَلَالَهُ عَلَا عَنْ عَلَالْهُ عَلَالِهُ عَنْ عَلَالْكُ عَنْ عَنْ عَلَالْكُ عَلَالَالْكُ عَلَالَالُكُ عَلَالَالُولُكُ عَلَيْكُ عَلَالَالُكُ عَلَيْكُ عَلَالِهُ عَلَا عَلَالِكُ عَلَا عَلَالِكُ عَلَالِهُ عَلَالِكُ عَلَالِكُ عَلَالِكُ عَلَالِهُ عَلَالِكُ عَلَالِكُ عَلَالِكُ عَلَالِهُ عَلَالِكُ عَلَالِكُ عَلَا عَلَالِكُ عَلَا عَلَالِكُ عَلَيْكُ عَلَالِكُ عَلَالِكُ عَلَا عَلَالِكُ عَلَا عَلَيْكُ عَلَا عَلَا عَلَالِكُ عَلَا عَلَا عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالَا عَلَا عَلَا عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَا عَلَا عَلَا ع

١٦٦٥/٣٠٦٩٠ - قال النَّبِيُّ ﷺ : (حَقُّ الْجَوَارِ أَرْبَعُونَ دَاراً هُكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا ، يميناً وَشِمَالًا وَقُدَّامَ وَخَلْفَ). دَاراً هُكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا . يميناً وَشِمَالًا وَقُدَّامَ وَخَلْفَ). (عَ) عن أَبِي هُريرةَ بَنِسْتَهُ .

الزَّوْجَةِ أَنْ لاَ تَصُومَ تَطَوَّعاً إلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ جَاعَتْ وَعَطِشَتْ الزَّوْجَةِ أَنْ لاَ تَصُومَ تَطَوَّعاً إلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ جَاعَتْ وَعَطِشَتْ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا ، وَلاَ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا وَلَا يُعْبَلُ مِنْهَا ، وَلاَ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلائِكَةُ السَّمَاءِ وَمَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلائِكَةُ الْعَذَابِ حَتَّى تَرْجِعَ ) . (بز) عن ابن عبَّاس مَا مِنْ مَا مِن عَبَّاس مِنْ اللهِ اللهِ

الْمُؤْمِن سِتُّ خِصَال : يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ ، وَيُشَمَّتُهُ إِذَا عَطَسَ ، الْمُؤْمِن سِتُّ خِصَال : يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ ، وَإِذَا مَطَسَ أَنْ يَعُودَهُ ، وَإِذَا مَاتَ أَنْ يَشْهَدَهُ وَإِذَا دَعَاهُ أَنْ يُخْوِدَهُ ، وَإِذَا مَاتَ أَنْ يَشْهَدَهُ وَإِذَا مَاتَ أَنْ يَشْهَدَهُ وَإِذَا مَاتَ أَنْ يَشْهَدَهُ وَإِذَا مَاتَ أَنْ يَشْهَدَهُ وَإِذَا عَابَ أَنْ يَنْصَدَحَهُ ) . ( طس ) عن أبي هُريرة مَن المُنتِ .

١٦٦٩/٣٠٦٩٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْتُ : (حَقُّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَعْتَسِلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَيَتَسَوَّكَ وَيَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِذَا كَانَ لِأَهْلِهِ ) . (حم ) عن البراء بن عازب مُشَتَّ .

اللَّهِ عَلَى مَنْ قَدَامَ عَلَيْهِمْ ، وَحَقَّ عَلَى مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسٍ أَنْ عَلَى مَنْ قَدَامَ مِنْ مَجْلِسٍ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ ، وَحَقَّ عَلَى مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسٍ أَنْ يُسَلِّمَ ) . (حم ، طك ) عن معاذ يَشْتَ .

١٦٧١/٣٠٦٩٦ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (حَقَّا عَلَى اللهِ أَنْ لَاللهِ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْمًا مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ ) . (بز ) عن أبي هريرة سَعَتَ. (الْحَاء مَع آللًام)

النَّبِيُّ ﷺ : (حَلَفَاؤُنَا مِنَّا وَبَنُـو عَلَيْهِ : (حَلَفَاؤُنَا مِنَّا وَبَنُـو أَخُوَاتِنَا مِنَّا ) . (حم ) عن رفاعة بن رافع نشت .

١٦٧٣/٣٠٦٩٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : (حَلِيفُ الْقَوْمِ مِنْهُمْ، وَابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ ). ( بز ) عن أَي هُريرةَ مَنْهُمْ . ( بز ) عن أَي هُريرةَ مَنْهُمْ .

وَابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ ، يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ ! إِنَّكُمُ الْوُلَاةُ بَعْدِي وَابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ ، يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ ! إِنَّكُمُ الْوُلَاةُ بَعْدِي لِهِذَا الْأَمْرِ فَلَا تَمُوتُنَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ لَهِذَا الْأَمْرِ فَلَا تَمُوتُنَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلَا تَفُرَقُوا ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَم اللهِ مَعْدِ اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللهِ اللهِ مَعْدِ مَعْدِ مَعْدِ الله مَخْلِصِينَ لَهُ اللهِ اللهِ مَعْدِ مِنْ اللهَ مَخْلِصِينَ لَهُ اللهِ اللهِ مُخْلِصِينَ لَهُ اللّهِ اللهِ مُخْلِصِينَ لَهُ اللّهِ مَعْدِ وَنَعْ اللهِ مَعْدَ وَنُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللّهِ اللهِ مُعْدَ وَنُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْأَنْصَارَ وَأَبْنَاءَ الْأَنْصَارِ وَأَبْنَاءَ الْأَنْصَارِ وَأَبْنَاءَ الْأَنْصَارِ وَأَبْنَاءَ الْأَنْصَارِ وَأَبْنَاءَ الْأَنْصَارِ ) . (طك) عن عمرو بن عوف المدني بنات من عوف المدني بنات من عمرو بن عوف المدني بنات .

الْكُنُوزِ). (طك) عن محمد بن زياد سَعَتَ .

## (الْحَاء مَع ٱلْوَاو)

وَأَيْلَةَ ، مَاوَّهُ أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَيْ عَلَيْ : (حَوْضِي مَا بَيْنَ عُمَانَ وَأَيْلَةَ ، مَاوَّهُ أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، آنِيَتُهُ مِثْلُ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمِأْ أَبَداً ) . (طس) عن الْفرزدق عن أبي هُريرة مَا يَا هُريرة مَا اللهِ عَن الْفرزدق عن أبي هُريرة مَا اللهِ عَن الْفرزدة عن أبي اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

المَّنَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهِ : (حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ ، وَوَايَاهُ سَوَاءٌ ، أَكُوابُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ ، مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ الشَّلَجِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، وَأَطْيَبُ رِيحاً مِنَ المسْكِ ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأُ بَعْدَهَا أَبَداً ) . (طك ) عن ابن عبَّاسِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأُ بَعْدَهَا أَبَداً ) . (طك ) عن ابن عبَّاسِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ

كَذَا، فِيهِ مِنَ الْآنِيةِ عَدَدُ النَّبُومِ ، أَطْيَبُ رِيحاً مِنَ المَسْكِ، كَذَا إِلَى كَذَا، فِيهِ مِنَ الْآنِيةِ عَدَدُ النَّبُومِ ، أَطْيَبُ رِيحاً مِنَ المَسْكِ، وَأَجْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، وَأَبْرَدُ مِنَ الشَّلْجِ ، وَأَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنَ ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شُرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَداً ، وَمَنْ لَمْ يَشْرَبْ مِنْهُ لَمْ يُرُو أَبُداً ) . (بز، طك) عن أنس مِنْتُ .

#### (الْحَاء مَع ٱلْيَاءِ)

تُحَدِّتُونَ وَيُحَدَّثُ لَكُمْ ، وَوَفَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ ، وَوَفَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ ، وَوَفَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ ، فَعَا رَأَيْتُ مِنْ شَرِّ اسْتَغْفَرْتُ الله عَلَيْهِ ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ شَرِّ اسْتَغْفَرْتُ الله كَمْ ) . ( بنر ) عن ابن مسعود مناها الله كُمْ .

المُحَلِّى بِأَلْ مِنْ هٰذا ٱلْحَرف

۱۶۸۱/۳۰۷۰٦ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( الْحَجُّ عَرَفَاتُّ ) . ( طس ) عن مجاهد عن ابن عبَّاس سَتَّة .

١٦٨٢/٣٠٧٠ \_ قال النَّيُّ عَلِيِّة : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتُ:

شَوَّالُ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ). (طسص) عن أَبِي أُمامةَ مَعْتَ.

١٦٨٣/٣٠٧٠٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( الْعَجْمُ خَيْرُمَا تَدَاوَيْتُمْ

بِــهِ). (طس) عن أُنس ِ سَعَتُهُ .

١٦٨٤/٣٠٧٠٩ – قالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( الْحَرِيرُ لِبَاسُ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، مَنْ لَبِسَهُ فِي اللَّخِرَةِ ) . ( طس ) عن أَبِي سعيد سَفَتَ .

١٦٨٥/٣٠٧١ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ مَنْ أَحَبَّهُ اللهُ أَحْبَهُ اللهُ أَخْبَهُ اللهُ عَنْ اللهُ أَخْبَهُ اللهُ عَنْ اللهُ أَنْغَضْهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الللهُ اللهُ ال

وَمَنْ أَبْغَضَهُ اللهُ أَدْخَلَهُ جَهَنَّمَ وَلَهُ عَذَابٌ مُقِيمٌ ) . ( طك ) عن سلمان سلمان سلمان سلمان الم

الْحُقْبُ ثَلَاثُونَ أَلْفَ بَالْحُقْبُ ثَلَاثُونَ أَلْفَ بَالْحُقْبُ ثَلَاثُونَ أَلْفَ سَنَة ) . (طك) عن أبي أمامة سَنَة ) . (طك) عن أبي أمامة سَنَة .

مَّ ١٦٨٧/٣٠٧١٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي جَعَلَ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ : ( الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي جَعَلَ فِي أُمَّتِي مِثْلَهُ ) . ( بز ) عن عائشة رسس سَمِعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ سَالِمَ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ رَسِمَ يَقْرَأُ وَنَ اللَّيْلِ فَذَكَرَهُ ) .

قَ أُمَّنَى مَنْ يُو فِي بِالنَّذْرِ وَيَخَافُ يَوْماً كَانَ شَرَّهُ مُسْتَطِيراً، هَلْ فَي أُمَّنَى مَنْ يُو فِي بِالنَّذْرِ وَيَخَافُ يَوْماً كَانَ شَرَّهُ مُسْتَطِيراً، هَلْ لَلْثِ مَالً ؟ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : إِهْدِ مِائَةَ نَاقَة وَاجْعَلْهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فَإِنَّكَ لَا تَجِدُ مَنْ يَأْخُذُها مِنْكَ مَعاً) . (طك) عن ابن عَبَّاس مَعَتَّ قَالَ رَجُلٌ : إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ نَفْسِي فَشُغِلَ عَنْهُ فَذَكَرَهُ ) . فَعْدِي فَشُغِلَ عَنْهُ فَذَكَرَهُ ) .

١٩٩٠/٣٠٧١٥ ـ قالَ النَّبِيُّ ﷺ : ( الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي يَالِيُّ : ( الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي يَهْدِي بِلْكَ مِنَ الضَّدَلَةِ \_ قَالَهُ لِإَبْنِ عُمَرَ ) . ( طك ) عن ابن أَوْفَى بَلْتُ .

١٦٩١/٣٠٧١٦ - قال النّبي عَلِيهِ ( الْحَمْدُ لِلهِ ، إِنّهُ لَمْ يَمُتْ نَبِي حَتَىٰ يَلِيهِ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِهِ ، يَا أَيّهَا النّاسُ ا مَنْ أُصِيب مِنْ خَدِى يَلِيهِ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِهِ ، يَا أَيّهَا النّاسُ ا مَنْ أُصِيب مِنْ بَعْدِى يَلِيهِ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِهِ بَيَهِ فِي عَنْ مُصِيبَتِهِ اللّهِ مُنْ بَعْدِى بِمِثْلُ مُصِيبَتِهِ اللّهِ تُصِيبُتِهِ بِي) . تُصِيبُهُ ، فَإِنّهُ لَنْ يُصَب أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِي بَعْدِي بِمِثْلُ مُصِيبَتِهِ بِي) . (طس ) عن عائشة سسر كَشف رَسُولُ اللهِ عَلَيْ سِتْراً وَفَتَحَ بَاباً في مَرضِهِ فَذَظَرَ إِلَى النّاسِ يُصَلُّونَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ مِسْتَ فَسُرَّ فَسُرَ بَاللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ النّاسِ يُصَلُّونَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ مِسْتَ فَسُرّ بَدُلُكُ وَذَكَرَهُ ) .

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِلْ عَ مَا خَلَقَ ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِلْ عَ مَا خَلَقَ ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِلْ عَ مَا أَحْصَى وَتَابُهُ ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِلْ عَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِلْ عَ كُلِّ شَيْءٍ . وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِلْ عَ كُلِّ شَيْءٍ .

الْحَمْدُ للهِ مَا شَاءَ جَعَلَ النَّبِيَ ﷺ : ( الْحَمْدُ للهِ مَا شَاءَ جَعَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَمَا شَاءَ جَعَلَ خَلْفَهُ ، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحَراً ) . (حم ، طك ) عن معن بن يزيد أو أبي معن معن من من بن يزيد أو أبي معن من من بن يزيد أو أبي معن من بن يزيد أو أبي معن من بن ينه ب

المَحْمَدُ اللهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ . وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّمَاتِ أَعْمَالِنَا . مَنْ وَنَسْتَعِينُهُ . وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّمَاتِ أَعْمَالِنَا . مَنْ يَهْدِهِ الله فَلَا هَادِيَ لَهُ ، أَشْهَدُ أَنْ يَهْدِهِ الله فَلَا هَادِيَ لَهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُدُ وَرَسُولُهُ \_ الْحديث ) . (طك)

عن ابن عبَّاس مَصْدَ جَاءَ ضِمَارُ بْنُ ثَعلَبَةَ إِلَى النَّبِيِّ عَيْقِةٍ فَقَالَ أَرْقِيكَ يَا مُحَمَّدُ ؟ فَذَكَرَهُ ) .

١٦٩٥/٣٠٧٢٠ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( الْحُمَّى حَظُّ أُمَّتَى مِنْ جَهَنَّمَ ) . (طس ) عن أنس سَعْد .

١٦٩٦/٣٠٧٢١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( الْحَلَالُ بَيِّنُ وَالْحَرَامُ النَّبِيُّ عَلِيْ : ( الْحَلَالُ بَيِّنُ وَالْحَرَامُ اللَّيْنَ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ، فَلَاغٌ مَا يَريبُكَ إِلَى مَا لَا يَريبُكَ ) . (طص ) عن ابن عمر مَسْتَ.

الْحَرَامُ وَالْحَرَامُ ١٦٩ُ٧/٣٠٧٢٢ ـ قال النَّبِيُّ وَالْحَرَامُ وَالْحَرَامُ وَالْحَرَامُ وَالْحَرَامُ وَمَنْ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ ، فَمَن اتَّقَاهَا ، كَانَ أَثَرَةً لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ أَوْشَكَ أَنْ يَقَعَ فِي الْحَرَامِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ ) . وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ أَوْشَكَ أَنْ يَقَعَ فِي الْحَرَامِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ ) . (طس ) عن ابن عمر نشت .

النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ ) . ( الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ ) . ( بز ) عن أنس سَتَ .

المُناهُنَّ عَلَيْهِ : ( الْحَيَّاتُ مَا سَالَمْنَاهُنَّ مَا سَالَمْنَاهُنَّ عَلَيْهِ : ( الْحَيَّاتُ مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ . فَهَنْ رَأَى مِنْكُمْ شَيْئًا فَلْيَقْتُلُهُ ، فَإِنَّهُ لَا يَبْدُدُو لَكُمْ مُسْلِمُوهُنَّ . وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْهُنَّ خِيفَتَهُنَّ فَلَيْسَ مِنَّا ) . لَكُمْ مُسْلِمُوهُنَّ . وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْهُنَّ خِيفَتَهُنَّ فَلَيْسَ مِنَّا) . (حم ، طس ) عن أبي هُريرة بنصن .

الْجِنِّ عَلَيْ الْجَنَّاتُ مَسْخُ الْجِنِّ عَلَيْ الْحَيَّاتُ مَسْخُ الْجِنِّ كَمَا مُسِخَتِ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ). (حم، طكس) عن ابن عبَّاسِ مَعْتَ .

## «حَرْفُ ٱلْخَاء» (الْخَاء مَع ٱلألِف)

١٧٠١/٣٠٧٢٦ \_ قال النَّبيُّ عَلِيلَة : ( خَاصِرَةُ مُؤْمِنَـةً تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ ، آخِرُ زَادِكَ صَبُوحٌ ( ) مِنْ لَبَن ) . ( طك ) عن عمَّارِ سَلَمَتُ قَالَ : ضَرَبَ بِيَدِهِ خَاصِرَتِي وَذَكَرَهُ ) .

#### (الْخَاء مَع ٱلذَال)

١٧٠٢/٣٠٧٢٧ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَة : مِنْ أَنِيِّ بْنِ كَعْبِ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبْلِ وَسَالِمِ مَوْلَى أَبِي خُذَيْفَةً ) . (بز ) عن ابن مسعُودِ سَعْتُ .

١٧٠٣/٣٠٧٢٨ \_ قال النُّبيُّ ﷺ : ( خُدُنُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةِ : مِن ابْنِ أُمِّ عَبْدِ . وَمُعَاذُ وَأُكِيٌّ ، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثُهُمْ في الْأَمَم كَمَا بَعَثَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ الْحَوَارِيِّينَ في بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقِيلَ لَهُ : أَنْتَ غَنيٌّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ؟ فَقَالَ : لَا غِنَاءَ عَنْهُمَا إِنَّمَا مَثَلُهُمَا فِي الدِّينِ كَمَثَلِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ). (طك) عن

١٧٠٤/٣٠٧٢٩ \_ قال النَّبيُّ عِيْلِيُّة : ( خُذُوا بسْم اللهِ مِنْ جَوَانِبِهَا ، وَذَرُوا دُونَهَا . فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِيهَا ، اللَّهُمُّ اغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَوْهُمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِمْ وَوَسِّعْ عَلَيْهِمْ فِي أَرْزَاقِهِمْ ) . (حم ) عن

(١) الصَّبوح : ما شُرِبَ بالغداة فما دُون القائلة . ( لسان العرب : ٣٠٥٠٣ )

عبد الله بن بشر سَعْتُ قَالَ : جِيءَ إِلَيْهِ بِقَصْعَةٍ فِيهَا دَقِيقٌ قَدْ عُصِدَ مِلْعٍ وَمِلْعٍ فَذَكَرَهُ).

١٧٠٥/٣٠٧٣٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْتُهِ : ( خُذُوا بِقَوْلِ قُرَيْشِ

وَدَعُوا فِعْلَهُمْ ) . (حم ) عن عامر بن نهر سند .

النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (خُذُوا عَنِّى بِمَا تَسْمَعُونَ وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيٌّ ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيٌّ أَوْ قَالَ عَلَيَّ غَيْرَ وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيٌّ ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيٌّ أَوْ قَالَ عَلَيَّ غَيْرَ وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيٌّ ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيٌّ أَوْ قَالَ عَلَيَّ غَيْرَ وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيٌّ ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيٌّ أَوْ قَالَ عَلَيٌّ غَيْرَ وَلَا يَحِلُ لَكُ بَيْتُ فِي جَهَنَّمَ يَرْتَعُ فِيهِ ) . ( طلك ) عن أبي وصافة منافقة منافقة منافقة منافقة منافقة المنافقة ال

النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (خُذُوا هَدِيَّةَ أُمِّ سُنْبُلَةَ عَلَيْهِ : (خُذُوا هَدِيَّةَ أُمِّ سُنْبُلَةَ فَهِيَ أَهْلُ بَادِيَتِنَا وَنَحْنُ أَهْلُ حَاضِرَتِهَا ، ثُمَّ أَعْطَاهَا وَادِي كَذَا وَكَذَا ) . ( طك ) عن أُم سنبلَة مُسَد قَالَتُ : أَتَيْتُهُ بِهَدِيَّةٍ فَأَبَيْنَ نِسَاوُهُ أَنْ يَأْخُذُنَهَا فَذَكَرَهُ ) .

#### (الْخَاء مَع ٱلرَّاءِ)

الْقَمَرُ كَأَنَّهُ فَلَقَ جَفْنَهُ فَقَالَ: اللَّيْلَةُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ). (عم،ع) عن عَلِيٍّ مِنْ بَرَغَ عَلَيْ مَنْكُ فَقَالَ: اللَّيْلَةُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ). (عم،ع) عن عَلِيٍّ مِنْتُ .

عَلَى أَثَرِ بَعْضَ يَتَتَابَعْنَ كَمَا يَتَتَابَعْ الْخَرَزُ فِي النَّظَامِ). (طس) عَلَى أَثَرِ بَعْضَ يَتَتَابَعْنَ كَمَا يَتَتَابَعُ الْخَرَزُ فِي النَّظَامِ). (طس) عِن أَبِي هُريرةً سَتَتَ.

#### (الْخَاء مَع الصَّاد)

الصَّيامُ السَّبِيُّ عَلَيْكِ : (خِصَاءُ أُمَّتَى : الصَّيامُ وَالْقِيَامُ ) . (حم ، طك ) عن جابر منت .

١٧١١/٣٠٧٣٦ \_ قال النَّبِيُّ عَيْكِ : ﴿ خَصْلَتَانَ لَا يَحِلُّ

مَنْعُهُمَا: الْمَاءُ وَالنَّـارُ). (بز، طص) عن أنس مَسْتَن. (بنه طص) عن أنس مَسْتَن. (الْخَاء مَع آللاًم)

١٧١٢/٣٠٧٣٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيُّ : ﴿ خَلَطْتُمْ عَلَيُّ الْقُرْآنَ).

(حم ، ع ، بز ) عن ابن مسعود سَسَّ قَالَ : كَانُوا يَقُرَّءُونَ خَلْفَ النَّي ﷺ فَذَكَرَهُ ) .

اللهُ الْجَنَّـةَ ، وَلَدِنَةٌ مِنْ ذَهَب، وَبَلَاظُهَا الِمَسْكُ ) . ( بز ) عن أَي سَعيد مَا فُوعاً وَمَوقُوفاً ) . ( بز ) عن أَي سعيد مَا فُوعاً وَمَوقُوفاً ) .

خَلَقَهُ ، فَضَرَبَ كَتِفَهُ النَّهُ فَأَخْرَجَ ذُرِّيَّةً بَيْضَاءَ كَأَنَّهُمُ اللَّبَنُ ، خَلَقَهُ ، فَضَرَبَ كَتِفَهُ النَّهْ فَأَخْرَجَ ذُرِّيَّةً بَيْضَاءَ كَأَنَّهُمُ اللَّبَنُ ، ثُمَّ ضَرَبَ كَتِفَهُ النَّيْسُرَى فَأَخْرَجَ ذُرِّيَّةً سَوْدَاءَ كَأَنَّهُمُ الْجَحِيمُ ، فَقَالَ لِلَّذِى فِي يَحِينِهِ : هَٰؤُلَاءِ لِلجَنَّةِ وَلَا أَبَالِي ، وَلِلَّذِى فِي فَقَالَ لِلَّذِى فِي يَحِينِهِ : هَٰؤُلَاءِ لِلجَنَّةِ وَلَا أَبَالِي ، وَلِلَّذِى فِي النَّارِ وَلَا أَبَالِي ) . (حم ، بز ، طك ) عن أبي النَّرداء نشت .

٠٤٠٠ - قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( خَلَقَ اللهُ أَلْفَ أُمَّةٍ ، سِتُّمِائَةً فِي الْبَرِّ، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَهْلَكُ مِنْ هَٰذِهِ سِتُّمِائَةً فِي الْبَرِّ، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَهْلَكُ مِنْ هَٰذِهِ الْأُمْمِ : الْجَرَادُ ، فَإِذَا هَلَكَتُ تَتَابَعَتْ مِثْلَ النِّظَامِ إِذَا قُطِعَ سِلْكُهُ ) . ( طك ) عن جابر نست .

بِيدِهِ وَدَلَّى فِيهَا غَاراً وَشَقَّ فِيهَا أَنْهَاراً ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ لَهَا : بِيدِهِ وَدَلَّى فِيهَا غَاراً وَشَقَّ فِيهَا أَنْهَاراً ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ لَهَا : تَكَلَّمِي ، فَقَالَتُ : قَدْ أَفْلَجَ الْمُؤْمِنُونَ ، فَقَالَ : وَعِزَّ تِي وَجَلَالِي لَكَا يَكَلَّمِي ، فَقَالَ : وَعِزَّ تِي وَجَلَالِي لَكَا يَكَلَّمِي ، فَقَالَ : وَعِزَّ تِي وَجَلَالِي لَكَمَا فَقَالَ : وَعِزَ تِي وَجَلَالِي لَكَمَا فَقَالَ : وَعِزَ تِي وَجَلَالِي لَكَمَا فَقَالَ : وَعِزَ قِي وَجَلَالِي لَكَمَا فَقَالَ : وَعِزَ قِي وَجَلَالِي لَكَمَا فَقَالَ : وَعِزَ قِي وَجَلَالِي لَا يُحَاوِرُنِي فِيكَ بَخِيلً ) . (طكس ) عن ابن عباس سَتَعَ . لَا يُحِاوِرُنِي فِيكِ بَخِيلُ ) . (طكس ) عن ابن عباس سَتَعَ . لَا يُحَاوِرُنِي فِيكِ بَخِيلُ ) . وقال النَّي عَلَيْهِ : (خَلَقَ اللهُ كُلُّ صَانِع

١٧١٧/٣٠٧٤٢ \_ قال النبي ﷺ : ( خلق الله كل صَانِع ِ وَصَنْعَتِهِ ) . ( بنز ) عن حذيفة سَشَتَ .

إِذَا رُءُوا ذُكِرَ اللهُ ، وَشِرَارُ عِبَادِ اللهِ : اللهَّاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ ، اللهِ الَّذِينَ إِذَا رُءُوا ذُكِرَ اللهُ ، وَشِرَارُ عِبَادِ اللهِ : اللهَّاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ ، اللهَ أَفُونَ بِالنَّمِيمَةِ ، اللهَ أَفُونَ اللهِ : اللهَ عَنْ عَبد الرَّحمٰن بَيْنَ الْأَحِبَّةِ ، الْبَاغُونَ البِرَآءَ الْعَنَتَ ) . (حم ) عن عبد الرَّحمٰن ابن غنم منست .

١٧٢٠/٣٠٧٤٥ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ خِيَارُكُمْ : أَحْسَنُكُمْ وَالْحَسَنُكُمْ الْمُوطَّوُّونَ أَكْنَافاً ﴾ . ﴿ بِزِ ﴾ عن ابن مسعُود سَمَّتَ .

١٧٢١/٣٠٧٤٦ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( خِيارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً ) . ( طس ) عن جابر سَامَتُ .

١٧٢٢/٣٠٧٤٧ \_ قالِ النَّبِيُّ عَلِيْة : (خِيَارُكُمْ : أَجْسَنُكُمْ أَجْسَنُكُمْ أَجْسَنُكُمْ أَعْمَاراً ) . (بز ) عِن أَبِي هُريرةَ رَاحِتَ .

١٧٢٣/٣٠٧٤٨ - قال النَّيِّ عَلَيْهُ : ( خِيَارُ كُمْ أَلْيَنُكُمْ مَنَا كُمْ مَنَا هَا كُمْ مَنَا هَا كُمْ مَنَا كُمْ مَنَا كَمْ مَنَا كُمْ مَنَا كُمْ مَنَا هَا كَبُ كُمْ فَرْجَةً فِي الصَّلَةِ ، وَمَا مِنْ خُطُوةً أَعْظَمُ أَجْراً مِنْ خُطُوةً مَشَاهَا إِلَى فُرْجَةً فِي الصَّفَ فَسَدَّهَا ) . (طس ) عن ابن عمر مِنْ فَدُ أَوْ فَي الصَّفَ فَسَدَّهَا ) . (طس ) عن ابن عمر مِنْ مَنْ فَدُ أَوْ فَي الصَّفَ فَسَدَّهَا ) . (طس ) عن ابن عمر مِنْ فَي المَنْ فَي الصَّفَ فَسَدَّهَا ) . (طس ) عن ابن عمر مِنْ فَي الصَّفَ فَسَدَّهَا ) . (عمر مِنْ فَي المَنْ عَمْ المَنْ عَمْ المَنْ عَمْ المَنْ عَمْ المَنْ عَمْ اللّهَا فَي الْمُنْ أَلْمَا مَا اللّهُ اللّهَا فَي المُنْ عَمْ اللّهَا فَي اللّهُ فَيْ اللّهَا فَي اللّهُ اللّهَا فَي اللّهَا فِي اللّهَا فَي اللّهَ

١٧٢٤/٣٠٧٤٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( خِيَارُكُمْ خَيْرُكُمْ لَخَيْرُكُمْ لَكُمْ أَخَيْرُكُمْ لَكُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللللللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْم

١٧٢٥/٣٠٧٥٠ \_ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْدُ : ﴿ خَيْرُ الْبِقَاعِ الْسَاجِدُ ،

وَشَرُّ الْبِقَاعِ الْأَسْوَاقُ ) . (طك ) عن أبن عَمَر مَعْتَ .

١٧٢٦/٣٠٧٥١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( خَيْرُ الْجُلَسَاءِ مَنْ فَيْرُ الْجُلَسَاءِ مَنْ فَرَكَمُ اللهَ وَزَادَ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ ، وَذَكَّرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ ) . (ع) عن ابن عبَّاسِ مِنْفَدَ .

الشَّاةِ كَعِتَاقَةِ الْأَسْوَدِ). (حم) عن أَبِي هُريرةَ الصَّدَقَةِ المَنِيحَةُ الشَّاةِ كَعِتَاقَةِ الْأَحْمَرِ. وَمَنِيحَةُ النَّاقَةِ كَعِتَاقَةِ الْأَحْمَرِ. وَمَنِيحَةُ النَّاقَةِ كَعِتَاقَةِ الْأَحْمَرِ. وَمَنِيحَةُ النَّاقَةِ كَعِتَاقَةِ الْأَحْمَرِ. وَمَنِيحَةُ النَّاقَةِ كَعِتَاقَةِ الْأَحْمَرِ.

الْمَدَافِعُ عَنْ قَوْمِهِ مَا لَمْ يَأْثَمْ ) . (طك ) عن خَالد بن عبد الله ابن حرملة المدلجي مَدَافِعٌ .

١٧٢٩/٣٠٧٥٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ( خَيْرُ اللَجَالِسِ : أُوسَعُهَا ) . (بز ، طس ) عن أنس مِنْ المُنْتَ .

١٧٣٠/٣٠٧٥٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي النَّاسِ قَرْنِي النَّاسِ قَرْنِي النَّاسِ فَرْنِي النَّا مِنْهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ اللَّهِمُ ، ثُمَّ الَّذِينَ اللَّهِمُ الَّذِينَ اللَّهِمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ الللْمُولُولُولُ اللللْمُولُولُولُ الللْمُولِمُ اللللللِي

النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّاسِ قَرْنِي، النَّاسِ قَرْنِي، النَّاسِ قَرْنِي، النَّابِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ اللَّهُمْ، وَشَهَادَتُهُمْ أَيْمَانَهُمْ، (حم، يَأْتُنَى قَوْمٌ تَسْبِقُ أَيْمَانَهُمْ ). (حم، بن الله النَّعمان بن بشير سَائِنَ .

١٧٣٢/٣٠٧٥٧ – قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (خَيْرُ النَّاسِ : أَقْرَاهُمْ وَأَنْهَاهُمْ وَآمَرُهُمْ بِمَعْرُوفٍ، وَأَنْهَاهُمْ عَن ِ الْمُنْكَرِ، وَأَوْصَلُهُمْ لِللَّحِمِ). (طص) عن أبي بكرة نست .

١٧٣٣/٣٠٧٥٨ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( خَيْرُ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ يُنْدِتُ الشَّعْرَ ، وَيَجْلُو الْبَصَرَ ) . ( بن ) عن أبي هُريرةَ رَفْتَ .

اللَّهُ عَلَيْهُ : (خَيْرُ أُمَّتَى أَنَا وَأَقْرَانِي النَّبِيُّ عَلَيْهُ : (خَيْرُ أُمَّتِى أَنَا وَأَقْرَانِي ثُمَّ الْقَرْنُ الثَّالِثُ ، ثُمَّ يَكُونُ قَوْمٌ يَحْلِفُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ ، وَيُؤْتَمَنُونَ وَلَا يُعْتَمَ مَعْتَمَ ، مَعْتَمَ ، مَعْتَم ، مُعْتَم ، مُعْتَم ، مَعْتَم ، مُعْتَم ، مَعْتَم ، مَعْتَم ، مُعْتَم ، مُع

١٧٣٥/٣٠٧٦٠ - قال النَّبِيُّ ﷺ : (خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِينَ الْقَرْنُ الَّذِينَ بِكُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ .

النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ خَيْرُ أُمَّتِي الَّذِينَ إِذَا أَحْسَنُوا النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ خَيْرُ أُمَّتِي الَّذِينَ إِذَا أَسَاءُوا اسْتَبْشَرُوا ، وَإِذَا سَافَرُوا وَقَصَرُوا وَأَفْطَرُوا ) . ﴿ طس ﴾ عن جابرِ مَشَيْنَ .

المَشْرِقِ عَبْدُ الْقَيْسِ ) . ( بز ، طك ) عن ابن عبَّاسٍ ، ( طس ) عن عَن أَي هُريرةَ رَاسِك . ( علم ) عن أَي هُريرةَ رَاسِك .

اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَخْلُفُ قَوْمٌ يَظْهَرُ فِيهِمُ السَّمَنُ ، وَيَهْرِيقُونَ السَّهَادَةَ وَلَا يُسْأَلُونَهَا ) . (حم ، ع ) عن أبي برزة سَتَ .

١٧٣٩/٣٠٧٦٤ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ خَيْرُ ثَمَرَاتِكُمُ الْبَرْ نِيُّ يُلِيْقُ : ﴿ خَيْرُ ثَمَرَاتِكُمُ الْبَرْ نِيُّ يُلْفِعُ الْبَرْ نِيُّ يُنْدُهِبُ الدَّاءَ وَلَا دَاءَ فِيهِ ﴾ . (طس ) عن أبي سعيد الشخاء .

١٧٤٠/٣٠٧٦٥ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (خَيْرُ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ). (طص) عن أَنس سَعَة .

١٧٤١/٣٠٧٦٦ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (خَيْرُ شَبَابِكُمْ مَنْ تَشَبَّهُ بِشَبَابِكُمْ ) . (ع ، طك ) عن واثلة ، (طس ، بز ) عن أنس نَصْنَد .

المُقَدِّمُ ، وَشَرُّهَا الْمُؤَخِّرُ ، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّبِيُّ عَلِيْ : (خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ الْمُقَدِّمُ ، وَشَرُّهَا الْمُؤَخِّرُ ، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ الْمُؤَخِّرُ وَشَرُّهَا الْمُقَدِّمُ ، وَشَرُّهَا الْمُقَدِّمُ ، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ الْمُؤَخِّرُ وَشَرُّهَا الْمُقَدِّمُ ، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ الْمُؤَخِّرُ وَشَرُّهَا الْمُقَدِّمُ ) . (حم ) عن أبي سعيد مَنْتُ .

النَّبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ : (خَيْرُ فُرْسَانِنَا أَبُوقَتَادَةَ اللَّبِيَّ اللَّهُ وَقَتَادَةً اللَّهُ وَقَتَادَةً اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلِي اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ واللَّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ واللَّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَالْمُوالِمُ اللّهُ اللَّهُ وَالْعَلَيْمُ وَالْمُعَلِي وَاللّهُ اللْمُعَلِي عَلَيْهُ وَاللّهُ اللْعَلِي فَعَلَيْهُ وَالْمُوالِمُ الللْمُعُلِي وَالْمُعُلِقُولُ وَل

١٧٤٥/٣٠٧٠ \_ قال النَّبِيُّ وَالِيَّةِ : ( خَدْرُكُمْ أَطُولُكُمْ أَطُولُكُمْ أَطُولُكُمْ أَعْمَاراً إِذَا رَشَدُوا ) . ( طك ) عن عبادة مَن المُثَنَّد .

 آنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي ) . (جه ، بز ) عن عبد الرَّحَمْن مَا يُعَلِي . ( خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ - وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي ) . (جه ، بز ) عن عبد الرَّحَمْن مَا يَعْتُمَ .

النَّبِيُّ عَلَيْ : ﴿ خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِيَارُكُمُ لِيَسَائِهِمْ ﴾ . ﴿ جِه ، بز ﴾ عن أبي هُريرةَ سَمَت .

الطَّعَامَ، وَرَدَّ السَّلَامَ). (حم، ع) عن علي مَا السَّعَامَ، وَرَدَّ السَّلَامَ). (حم، ع) عن علي ما السَّدَ .

١٧٥٠/٣٠٧٧٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (خَيْرُكُنَّ أَطُولُكُنَّ يَداً).

(ع) عن أي برزة مُنْتُ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ تِسْعَةُ نِسْوَة، فَقَالَ يَوْماً لَهُنَّ ذَٰلِكَ، فَقَامَتْ كُلُّ وَاحِدَة تَضَعُ يَدَهَا عَلَى الَّجِدَارِ، وَهُمَا لَهُنَّ ذَٰلِكَ، فَقَامَتْ كُلُّ وَاحِدَة تَضَعُ يَدَهَا عَلَى الَّجِدَارِ، فَقَالَ: لَسْتُ أَعْنَى هٰذَا وَلَكِنْ أَصْبَغَكُنَّ بدِين ).

# الْمُحَلِّى بِأَلْ مِنْ هَذَا ٱلْحَرَّف

المُخْاصِرَةُ عِرْقُ الْكُلْيَةِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( الْخَاصِرَةُ عِرْقُ الْكُلْيَةِ الْمُحْلَقِ وَالْعَسَلِ ) . إِذَا تَحَرَّكَتْ آذَتْ صَاحِبَهَا فَدَاوُوهَا بِالْمَاءِ الْمُحْرَقِ وَالْعَسَلِ ) . ( طس ) عن على منتشد .

١٧٥٢/٣٠٧٧٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( الْخَالَةُ وَالِدَةُ ) . ( طلك ) عن ابن مسعُود سَسُتُ .

الْغَمْرُ أُمُّ الْفُواحِش ، الْخَمْرُ أُمُّ الْفُواحِش ، فَالِنْ شَرِبَهَا لَمْ مُاتَ وَهُوَ فَى فَمَنْ شَرِبَهَا لَمْ يُقْبَلُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ، فَإِنْ مَاتَ وَهُوَ فَى فَمَنْ شَرِبَهَا لَمْ يُقْبَلُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ، فَإِنْ مَاتَ وَهُوَ فَى بَطْنِهِ مَاتَ وِيتَةً جَاهِلِيَّةً ). (طس) عن ابن عمروبن العاص منه .

الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَ

نَوَاصِيهَا الْخَدْرُ وَأَهْلُهَا مُعَانُونَ عَلَيْهَا، وَالْمَنْفِقُ عَلَيْهَا كَالْبَاسِطِ يَدَهُ بِالصَّدَقَةِ). (طك) عن أبي كبشة ما العَثَدَ .

١٧٥٦/٣٠٧٨١ - قال النَّبِيُّ عَلَيْكُ : ( الْخَيْلُ مَعْقُودُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْلُ مَعْقُودُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ وَالْيُمْنُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَأَهْلُهَا مُعَانُونَ عَلَيْهَا ، قَلَدُوهَا وَلَا تُقَلِّدُوهَا الْأَوْتَارَ ) . (طس ) عن جابر الشخف .

النَّبِيُّ وَالِمَالُ مَعْقُودٌ فِي النَّبِيُّ وَالنَّبِلُ النَّبِيُّ وَالْفَيْلُ مَعْقُودٌ فِي الْوَاصِيهَا الْخَيْرُ وَالنَّبْلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَهْلُهَا مُعَانُونَ عَلَيْهَا ، وَالنَّبْلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَهْلُهَا مُعَانُونَ عَلَيْهَا ، فَامْسَحُوا بِنَوَاصِيهَا وَادْعُوا لَهَا بِالْبَرَكَةِ ، وَقَلِّدُوهَا وَلَا تُقَلِّدُوهَا فَلَا تُقَلِّدُوهَا الْأَوْتَانَ \_) . (حم) عن جابر سَتَد. الْأَوْتَارَ \_ قَالَ عَلَيُّ : وَلَا تُقَلِّدُوهَا الْأَوْتَانَ \_) . (حم) عن جابر سَتَد.

١٧٥٨/٣٠٧٨٣ \_ قال النَّبِيَّ ﷺ : ( الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ مَعْقُودٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَمَن ِ ارْتَبَطَهَا عُدَّةً فِي سَبِيلِ

الله وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا احْتِسَاباً فِي سَبِيلِ اللهِ، فَإِنَّ شِبَعَهَا وَرِيَّهَا وَطِمَاثَهَا وَأَرْوَاثُهَا وَأَرْوَاثُهَا وَأَرْوَاثُهَا وَأَرْوَاثُهَا وَأَرْوَاثُهَا وَأَرْوَاثُهَا وَأَرْوَاثُهَا وَأَرْوَاثُهَا وَرَيَّهَا وَمُرَحاً، فَإِنَّ شِبَعَهَا وَجُوعَهَا وَرِيَّهَا وَأَرْوَالُهَا وَأَرْوَالُهَا وَأَرْوَاثُهَا وَأَرْوَاثُهَا خُسْرَانُ فِي مَوازِينِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). (حم) عن أسماء وأَرْوَاثُهَا خُسْرَانُ فِي مَوازِينِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). (حم) عن أسماء بنت يزيد بنسر.

# « حَرْفُ ٱلدَّال » (الدَّالِ مَع الْخَاءِ)

غَيهَا حَشْفَةً بَيْنَ يَدَى ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : بِلَالٌ ، فَمَضَيْتُ فَيهَا حَشْفَةً بَيْنَ يَدَى ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : بِلَالٌ ، فَمَضَيْتُ فَا فَا الْمَاجِرِينَ وَذَرَارِي اللهِ الْمَاجِرِينَ وَذَرَارِي اللهِ اللهِ الْمَاجِرِينَ وَذَرَارِي اللهِ اللهُ ال

عَوْف، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ الْأَيَاس، فَقُلْتُ : عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ! فَقَالَ : بِأَبِي وَأُمِّى يَا رَسُولَ اللهِ، مَا خَلَصْتُ إِلَيْكَ حَتَى ظَنَنْتُ أَنِّي بِأَبِي وَأُمِّى يَا رَسُولَ اللهِ، مَا خَلَصْتُ إِلَيْكَ حَتَى ظَنَنْتُ أَنِّي كَا الْجَسَاب، قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : فَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : مِنْ كَثْرَةِ مَالِي أُحَاسَبُ فَأُمَحَّصُ ) . (حم، طك) عن أبي أُمامة نشت. مِنْ كَثْرَةِ مَالِي أُحَاسَبُ فَأُمَحَّصُ ) . (حم، طك) عن أبي أُمامة نشت. هِنْ كَثْرَة مَالِي أُحَاسَبُ فَأَمَحَّصُ ) . (حم، طك) عن أبي أُمامة يَعْتَن أبياب فَإِذَا شَيْطَانٌ خَلْفَ الْبَابِ فَخَنَقْتُهُ حَتَى وَجَدْتُ بَرَدَ لِسَانِهِ عَلَى يَدَى فَالَوْلا دَعْوَةُ الْعَبْدِ الصَّالِح لَأَصْبَحَ مَرْبُوطاً يَرَاهُ النَّاسُ ) . (طس) فَلَوْلا دَعْوَةُ الْعَبْدِ الصَّالِح لَأَصْبَحَ مَرْبُوطاً يَرَاهُ النَّاسُ ) . (طس)

## (الدَّال مَع آلرَّاءِ)

النَّبِيُّ ﷺ : ( دِرْهَمُ أَعْطِيهِ فِي عَقْلِ النَّبِيُّ ﷺ : ( دِرْهَمُ أَعْطِيهِ فِي عَقْلِ أَعَبُّ أَعْطِيهِ فِي عَقْلِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مِائَةٍ فِي غَيْرِهِ ) . ( طبس ) عن أنس ِ سَنِّتُ .

الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ ، أَشَدُّ عِنْدَ اللهِ مِنْ سِتَّة وَثَلَاثِينَ زِنْيَةً ). (حم. الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ ، أَشَدُّ عِنْدَ اللهِ مِنْ سِتَّة وَثَلَاثِينَ زِنْيَةً ). (حم. طكس ) عن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الأنصارى عشت غسيل اللَائكة ).

#### (الدَّال مَع ٱلْعَين)

١٧٦٤/٣٠٧٨٩ ـ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( دُعَاءُ الْأَخِ لِأَخِيـهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( دُعَاءُ الْأَخِ لِأَخِيـهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ لَا يُرَدُّ ) . ( بن ) عن عمران بن حصين سَسَتَه .

اً ١٧٦٥/٣٠٧٩ \_ قال النَّبِيُّ عِيْدٍ : ( دَعْ ابْنِي يَا أَنْسُ

- يَعْنَى الْحَسَنَ - وَتَمَرَقَ فُؤَادِي فَإِنَّهُ مَنْ آذِي هَٰذَا فَقَدْ آذَانِي،

وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذٰى اللهَ ) . ( طك ) عن أنس منعص .

١٧٦٦/٣٠٧٩١ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( دَعْ دَاعِيَ اللَّبَنِ ) . ( حم ، طك ) عن ضِرار بن الْأَجْرَدِ سَتَ، قَالَ : أُهْدِيَتْ لَهُ نَعْجَةُ فَحَلَبْتُهَا وَأَجْهَدْتُهَا فَقَالَ : لَا تَفْعَلْ وَذَكَرَهُ ) .

الْقُرْآن). (ع) عن جابر سَمُّتُ . ( دَعْ هٰذَا وَهَاتِ مَا فِي الْقُرْآن). (ع) عن جابر سَمُّتُ .

اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّاللَّهِ اللَّهِ ال

وَإِنْ كَانَ فَاجِراً ، فَفُهُ جُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ ). (حم ، بز) عن أبي هريرة منهند.

النَّبِيُّ عَلِيْةِ: (دَعْوَةُ (١) ١٧٦٩/٣٠٧٩٤ عَالِيَّةِ: (دَعْوَةُ (١) المَظْلُومِ وَإِنْ

كَانَ كَافِراً فَاإِنَّهُ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ ) . (حم ) عن أنس مِنْكَ . .

١٧٧٠/٣٠٧٩٥ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ: ( دَعُوتَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ: دَعُوةُ الطَّلُومِ ، وَدَعُوةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ

الْغَيْبِ). (طك) عن ابن عبَّاسِ سَلَمَتُهُ. .

(١) ورَدَتْ : اتَّقُوا دعوةً . . . بالمسند ( حم : ٣/١٥٣ )

تَعْنَى يَقْضِي بَوْلَهُ ثُمَّ أَتْبِعْهُ اللّهَ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ بَيْتَ تَمْرِ الصَّدَقَةِ حَتَّى يَقْضِي بَوْلَهُ ثُمَّ أَتْبِعْهُ اللّهَ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ بَيْتَ تَمْرِ الصَّدَقَةِ وَمَعَهُ الْغُلَامُ وَأَخَذَ تَمْرَةَ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَاسْتَخْرَجَهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَمَعَهُ الْغُلَامُ وَأَخَذَ تَمْرَةَ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَاسْتَخْرَجَهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَمَعَهُ الْغُلَامُ وَأَخَذَ تَمْرَةَ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَاسْتَخْرَجَهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَقَالَ : إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا) . (طك) عن أبي لَيْلِي مُسْتَ قَالَ وَقَالَ : إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا) . (طك) عن أبي لَيْلِي مُسْتَ فَالَ صَدْرِهِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ مَسْتَ فَبَالَ فَكَرَهُ النَّبِي قَلَيْهِ فَذَكَرَهُ ) .

### (الدَّال مَع ٱلْفَاء)

النَّبِيُّ عَلِيمَكَ وَتَأْدِيبَكَ ) . (طك) عن أبي تعلبَةَ الْخشني سَفَّةَ وَكُولُ مِسْتُ الْخَشْنِي سَفِّةَ الْخشني سَفِّةَ وَتَأْدِيبَكَ ) . (طك) عن أبي تعلبَةَ الْخشني سَفِّةَ وَتَأْدِيبَكَ ) . (طك) عن أبي تعلبَةَ الْخشني سَفِّةَ وَتُلُو حَسَن أَلَكَ : اذْفَعْنِي إلى رَجُل حَسَن التَّعليم فذكرَهُ ) .

#### (الدَّال مَع ٱلْمِيم)

١٧٧٣/٣٠٧٩٨ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( دَمُ عَمَّارٍ وَلَحْمُهُ وَ لَحْمُهُ عَرَامٌ عَلَى النَّارِ أَنْ يَطْعَمَهُ ) . ( بز ) عن علي النَّارِ أَنْ يَطْعَمَهُ ) . ( بز ) عن علي النَّادِ أَنْ يَطْعَمَهُ ) . المُحَلَّى بأَلْ مِنْ لهذا الْحَرف الْمُحَلِّى بأَلْ مِنْ لهذا الْحَرف

١٧٧٤/٣٠٧٩٩ \_ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ( الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ . وَاللهُ يُحِبُّ إِغَاثَةَ اللَّهْفَان ) . ( بز ) عن أنس منت .

وَنَ الرِّبَا أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ تُلَاثَةٍ وَتُلَاثِينَ زِنْيَةً يَرْنِيهَا فِي الْإِسْلَامِ). (طك) عن عبد الله بن سلام منت .

ا ۱۷۷٦/۳۰۸۰۱ - قال النَّبِيُّ ﷺ : (الدُّنْيَا حُلُوةٌ خَضِرَةٌ فَضِرَةٌ فَمَن ِاتَّقٰی فِیهَا وَأَصْلَحَ فِی ذٰلِكَ، وَإِلَّا هُوَ كَالْآكِل وَلَا يَشْبَعُ، فَمَن ِاتَّقٰی فِیهَا وَأَصْلَحَ فِی ذٰلِكَ، وَإِلَّا هُوَ كَالْآكِل وَلَا يَشْبَعُ، فَمَن ِاللَّشْرِقِ، وَالْآخَرُ فَمَا يَطْلُعُ بِاللَّشْرِقِ، وَالْآخَرُ يَغْيَبُ بِاللَّشْرِقِ، وَالْآخَرُ يَغْيَبُ بِاللَّشْرِقِ، (عَ. طَكَ) عن ديمُونة رسَسَد.

١٧٧٧/٣٠٨٠٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيُّهِ : ( الدُّنْيَا تَطَوَّلَتْ بِي فَقُلْتُ : إِلَيْكِ إِلَيْكِ عَنى ، فَقَالَتْ : أَمَّا أَنْتَ فَلَسْتَ بِهَ لَرْ كِي ) . ( بز ) عَن أَبِي بكر مَنْتَ .

النّبي عَلَيْهِ: ( الدُّنْيَا حُلُوةٌ خَضْرَاءُ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

١٧٧٩/٣٠٨٠٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ ، مَلْعُونُ مَا فِيهَا إِلَّا آمِراً بمعْرُوفٍ وَنَاهِياً عَنْ مُنْكَرٍ ) . ( بن ) عن ابن مسعود سعود سعود المنت .

## ﴿ حَرْفُ ٱلذَّالَ ﴾ (الذَّالَ مَع ٱلأَلِف)

النَّيُّ عَلَيْ اللَّهِ فِي رَمَضَانَ اللَّهِ فِي رَمَضَانَ اللَّهِ فِي رَمَضَانَ

مَغْفُورٌ لَهُ ، وَسَائِلُ اللَّهِ فِيهِ لَا يَخِيبُ ) . (طس ) عِن عَمْر سَمْتُ .

١٧٨١/٣٠٨٠٦ \_ قال النَّبِيُّ عِيْدٍ : ﴿ ذَاكَ الْمَذْيُ ، وَكُلُّ

فَحْلِ يُمْذِى ، يَغْسِلُهُ بِالَمَاءِ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي ) . ( طَك ) عن معقل بن يسار أَنَّ عثمان بن عَفَّان سَعْتَ كَانَ يَلْقَى دِنَ اللَّذِي

مَسَاءَةً ، فَسَدَّدَ رَجُلًا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكَةً فَذَكَرَهُ ) .

١٧٨٢/٣٠٨٠٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( ذَاكَ رَجُلُّ أَرَادَ أَهْرِ اَ فَاكَ رَجُلُّ أَرَادَ أَهْرِ اَ فَالَّذَرَكَهُ ) . ( بز ) عن أنس المستن قَالَ ذُكِرَ حَاتِمٌ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلِيْ فَا فَذَكَرِهُ ) . ( بز ) عن أنس المستن قَالَ ذُكِرَ حَاتِمٌ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلِيْ فَا فَذَكَرِهُ ) .

١٧٨٣/٣٠٨٠٨ ـ قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( ذَاكَ سُلْطَانُ السَّوءِ الَّذِي يَعْفُو عَنِ الْحُدُودِ، وَلَكِنْ تَعَافُوْ ا بَيْنَكُمْ ) . ( ع ) عَن الْدِي يَعْفُو عَنِ الْحُدُودِ، وَلَكِنْ تَعَافُوْ ا بَيْنَكُمْ ) . ( ع ) عَن أَبِي مَطَرٍ عن عَلِي بَسَت قَالَ : أُتِي لِلنَّبِي عَلَيْ بِرَجُل سَرَقَ فَأَمَر بِقَطْعِهِ ثُبُم بَكِي ، فَقِيلَ : لِمَ تَبْكِي ؟ قَالَ : كَيْفَ لَا أَبْكِي وَأُمَّتِي تَقْطَعُ بَيْنَ أَظْهُر كُمْ ، قَالُوا : أَفَلَا عَهَوْتَ عَنْهُ ؟ فَذَكَرَهُ ) .

١٧٨٤/٣٠٨٠٩ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( ذَاكَ طَعَامُ الْأَعْرَابِ - أَىْ الضَّبِ الْأَعْرَابِ - أَىْ الضَّبِ الْمَائِ الْمَائُ الْمَائُونَةُ مِنْهُ اللَّهُ الْمَائُونَةُ مِنْهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

#### (الذَّال مَع آلرَّاءِ)

#### (الذَّال مَع ٱلْهَاءِ)

١٧٨٦/٣٠٨١١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( ذَهَبَ حُسْنُ الْخُلُقِ بِخَيْرِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ) . (طس ) عن أُمِّ سلمَةَ مصد .

#### الْمُحَلَّى بأَلْ مِنْ هَـذا ٱلْحَرف

النَّمَ عَلَيْ النَّمَ النَّمَ النَّمَ النَّمَ النَّمَ النَّمَ النَّمَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّ

النَّبِيُّ عَيْثُ : (الذَّهَبُ وَثُلًا بِمِثْل ، وَثُلًا بِمِثْل ، وَالْفِضَّةُ وِثُلًا بِمِثْل ، وَالْفِضَّةُ وِثُلًا بِمِثْل ، عَيْناً بِعَيْن ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدَّ وَالْفِضَّةُ وِثُلًا بِمِثْل ، عَيْناً بِعَيْن ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدَّ وَالْفِضَةُ وَالْفِضَةُ وَالْفِي سَعِيد وِأَبِي هُريرةَ الشَصِيد . أَرْبَى ) . (حم ) عن ابن عمر وأبي سَعيد وأبي هُريرةَ الشَصِيد .

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالنَّبِ عَلَيْهُ : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَاللَّهُ بِاللَّهِ بِاللَّهِ مَا لَلْحُ بِاللَّهِ بِاللَّهِ مِا لِللَّحِ بِاللَّهِ مِا لِللَّحِ بِاللَّهِ مِا لِللَّحِ بِاللَّهِ مِا لِللَّحِ مِا لِللَّحِ مِا لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ الللللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُنْ مِنْ الللْمُ اللْمُنْ مِنْ الللْمُنْ مِنْ الللْمُنْ مِنْ اللْمُنْ مِنْ الللْمُنْ مِنْ مِنْ اللللْمُنْ مِنْ الللْمُنْ مِنْ الللْمُلِمُ مِنْ مِنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ مِنْ الللْمُ مِنْ الللْمُنْ مُنْ مِنْ اللللْمُ مُنْ مِنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ

### عِين (الرَّحِينُ (الْهِجَنِّي يَّ (أَسِلَتُهُ) (اِنْفِرُ) (الْفِرُووكِيسِي

وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، مِثْلًا بِمِثْل ، كَيْلًا بِكَيْل ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَا ) . (ع) عن ابن عمر سطت .

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا وَمُثَلًا وَمُثَلًا وَمُثَلًا وَمُثَلًا وَالْمَذْ دَادُ فِي النَّارِ). وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلً ، الزَّائِدُ وَالْمَزْدَادُ فِي النَّارِ). (ع، بز) عن أبي بكر صفح .

النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (الذَّبِيحُ إِسْحَاقُ). النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (الذَّبِيحُ إِسْحَاقُ). (بز) عن الْعبّاس سَتُ .

# « حَرْفُ الرَّاءِ » (الرَّاءُ مَع الألِف)

١٧٩٢/٣٠٨١٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (رَأْسُ الْعَقْلِ بَعْدَ الْالْمِيانِ بِاللهِ التَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ ) . (بز) عن أبي هُريرةَ مَسْتَ .

١٧٩٣/٣٠٨١٨ ـ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (رَأَيْتُ اللَّجَالَ أَقْمَرَ هَجَّالًا أَقْمَرَ هَجَّالًا أَقْمَرَ هَجَّالًا ضَمْخًا فَيْلَمَانِيًّا (١) كَأَنَّ شَعْرَ رَأْسِهِ أَغْصَانُ شَجَرَة ، أَعْوَرَ كَأَنَّ عَيْنَيْهِ كَوْكَبُ الصَّبْحِ أَشْبَهُهُ بِعَبْدِ الْعُزَّى رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَة) كَانَّ عَيْنَيْهِ كَوْكَبُ الصَّبْحِ أَشْبَهُهُ بِعَبْدِ الْعُزَّى رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَة) (حم) عن ابن عبَّاسِ مَنْتَ .

١٧٩٤/٣٠٨١٩ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( رَأَيْتُ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ كَأَنَّهُ شُقُّ جِفْنَةٍ ) . (ع) عن عَلَي سَعَتْ .

١٧٩٥/٣٠٨٢٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( رَأَيْتُ جِبْرِيلَ مُنْهَبِطاً

(١) فَيْالَمَانِيَّا : عظيم الحُثَّة . ( نهاية : ٣/٤٧٤)

قَدْ مَلَاً بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، عَلَيْهِ ثِيَابُ سُنْدُسٍ مُعَلَّقاً بِهِ اللَّوْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ ) . (حم ) عن عائشة بسس .

١٧٩٦/٣٠٨٢١ \_ قال النُّبيُّ ﷺ : (رَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَن صُورَةِ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! فِيمَ يَخْتَصِمُ اللَّأُ الْأَعْلَى ؟ قُلْتُ : أَنْتَ أَعْلَمُ ، فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَى فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ تَدْيَى ، فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ السَّمْوَات وَمَا في الْأَرْضِ ، ثُمَّ تَلَا : « وَكَذَٰلِكَ نُرى إِبْرَاهِمَ مَلَكُوتَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ثُمُّ قَالَ : فِيمَ يَخْتَصِمُ اللَّأُ الْأَعْلَى يَا مُحَمَّدُ ؟ فَقُلْتُ : في الْكَفَّارَاتِ، قَالَ: وَمَا هُنَّ؟ قُلْتُ: المشي عَلَى الْأَقْدَام إِلَى الْجَمَاعَات، وَالْجُلُوسُ في المسَاجِدِ خَلْفَ الصَّلَوَات، وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْكَارِهِ، قَالَ: قَالَ اللهُ : وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَعِشْ بِخَيْر وَيَمُوتُ بِخَيْرٍ ، وَيَكُونُ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمَ وَلَكَتْهُ أُمُّهُ، وَمِنَ الدَّرَجَاتِ : إِطْعَامُ الطَّعَامِ ، وَبَذْلُ السَّلَامِ ، وَأَنْ يَقُومَ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ، ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! قُل : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الطَّيِّبَات، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِين، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي ، وَتَتُوبَ عَلَيٌّ ، وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونِ، ثُمَّ قَالَ: تَعَلَّمُوهُنَّ، فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُنَّ لَحَقٌّ). ( طلك ) عن عبد الرّحمٰن بن عابس ﷺ .

المُنْتَهَى اللهُ اللهُ

ابْنَ عَوْفٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَبُواً). (حم، بز، طك) عن أنس سعت. ابْنَ عَوْفٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَبُواً). (حم، بز، طك) عن أنس سعت. ابْنَ عَوْفٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَبُواً). (حم، بز، طك) عن أنس سعت. النَّائِمُ وَفُو يَدَخُلُ النَّبِيُّ وَلَيْ : (رَأَيْتُ وَفِيماً يَرَى النَّبِيُّ وَعَلَيْ النَّبِيُّ يَجِيءُ فِي خَمْسَة النَّائِمُ وَأَنَّ النَّبِيُ يَجِيءُ فِي خَمْسَة أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَرَأَيْتُ جَمَاعَةً كَثِيرَةً فَقُلْتُ إِنَّها أُمَّتَى ، فَقِيلً هَٰدِهِ أُمَّةُ مُوسَى ، وَرَأَيْتُ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ أَبْيَضَ جَعْداً يَضْرِبُ هَذِهِ أُمَّةُ مُوسَى ، وَرَأَيْتُ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ أَبْيَضَ جَعْداً يَضْرِبُ إِلَى حُمْرَة ، وَرَأَيْتُ عَدَداً كَثِيراً فَقِيلَ : إِنَّها أُمَّتُكَ ، وَأَنْ لَكَ اللهِ إِلَى حُمْرَة ، وَرَأَيْتُ عَدَداً كَثِيراً فَقِيلَ : إِنَّها أُمَّتُكَ ، وَأَنْ لَكَ مَعْهُمْ سَبْعِينَ أَلْفاً يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابِ وَلَا عَذَابِ ، فَقَالَ عَكَاشَةُ الْأَسْدِيُّ : يَا رَسُولَ اللهِ! اجْعَلْنِي مِنْ هُؤُلًا السَّبْعِينَ ، فَقَالَ عَمَالَ اللهِ! اجْعَلْنِي مِنْ هُؤُلًا السَّبْعِينَ ، فَقَالَ : عَمْرَهُ ، فَقَالَ آخَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ! اجْعَلْنِي مِنْ هُؤُلًا السَّبْعِينَ ، فَقَالَ : فَقَالَ : مِنْهُمْ ، فَقَالَ آخَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ! اجْعَلْنِي مِنْ هُؤُلًا عِلْمَاهُ ، فَقَالَ : فَقَالَ : عَمْرَهُ ، فَقَالَ آخَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ! اجْعَلْنِي مِنْ هُؤُلًا عِلْمَ عَنَامَةُ ) . (بز) عن جابر مُعْتَلَ : فَقَالَ : عَمَامَةُ كَاشَةُ ) . (بز) عن جابر مُعْتَلَ .

النَّائِمُ مَلَكَانِ قَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رِجْلِيَّ وَالْآخَرُ عِنْدَ رَأْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ وَالْآخَرُ عِنْدَ رَأْسِي، فَقَالَ النَّائِمُ مَلَكَانِ قَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رِجْلِيَّ وَالْآخَرُ عِنْدَ رَأْسِي، فَقَالَ النَّادِي عِنْدَ رَجْلِيَّ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي: أَضْرِبُ مَثَلَ هٰذَا وَمَثَلَ أُمَّتِهِ النَّذِي عِنْدَ رَجْلِيَّ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي مَفَازَة فَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ مِنَ الزَّادِي كَمَثَلَ قَوْمٍ سُفْرٍ انْتَهَوْا إِلَى رَأْسِ مَفَازَة فَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ مِنَ الزَّادِ

مَا يَقْطُعُونَ بِهِ الْمَفَازَةَ وَلَا مَا يَرْجِعُونَ بِهِ ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَٰلِكَ إِذْ أَتَاهُمْ رَجُلٌ فِي حُلَّة حَبِرَة ، فَقَالَ : أَرَأَيْتُمْ إِنْ وَرَدْتُ بِكُمْ رِياضاً مُعْشِبة ، وَحِياضاً رُوَاء ، فَقَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : فَانْطَلَقَ مُعْشِبة ، وَحِياضاً رُوَاء ، فَا كَلُوا وَشَرِبُوا وَسَمِنُوا بِهِمْ فَأَوْرَدَهُمْ رِياضاً مُعْشِبة وَحِياضاً رُوَاء ، فَا كَلُوا وَشَرِبُوا وَسَمِنُوا فَقَالَ لَهُمْ : أَلَمْ أَلْقَكُمْ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَجَعَلْتُمْ لِي إِنْ وَرَدْتُ بِكُمْ فَقَالَ لَهُمْ : أَلَمْ أَلْقَكُمْ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَجَعَلْتُمْ لِي إِنْ وَرَدْتُ بِكُمْ فَقَالَ لَهُمْ أَلُهُ كُمْ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَجَعَلْتُمْ لِي إِنْ وَرَدْتُ بِكُمْ وَيَاضاً مُعْشِبة وَحِياضاً رُواء أَنْ تَتَبِعُونِي ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : إِنَّ فَلَا اللهِ لَنَتَبِعُونِي ، فَقَالَ : فَقَالَت طَائِفَة : صَدَقَ وَاللهِ لَنَتَبِعَنَّهُ ، وَقَالَت طَائِفَة : فَدَرَضِينا بِهِذَا نُقِيم عَلَيْهِ ). (حم ، طك ، بز ) عن ابن عباس سَعَ فَدْ رَضِينا بِهِذَا نُقِيم عَلَيْه ). (حم ، طك ، بز ) عن ابن عباس سَعَا فَقُوماً يَأْتُونَ قَوْماً يَأْتُونَ عَلَى الْجَنَّة يُؤْتَى بِهِمْ مِنْ قِبَلِ الْشَرِق مُقَرَّنِينَ فِي السَّلَاسِلِ ) . (حم ، طك ) عن أَبِي أُمامة نَشَتَ .

كَبْشاً، وَكَأَنَّ ظُبَةَ (١ مَا النَّبِيُّ عَلِيْهِ: (رَأَيْتُ كَأَنِّي مُرْدِفُ كَبْشَ كَبْشَا، وَكَأَنَّ ظُبَةَ (١ سَيْفِي انْكَسَرَتْ ، فَأَوَّلْتُ أَنْ أَقْتُلَ كَبْشَ الْقَوْمِ ، وَأَوَّلْتُ ظُبَةَ سَيْفِي : قَتْلَ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِي ) . (حم، طك، بز) عن أنس سَعْفِي .

النَّبِيُّ عَلِيْ : (رَأَيْتُ رَحْمَةً وَقَعَتْ النَّبِيُّ عَلِيْ : (رَأَيْتُ رَحْمَةً وَقَعَتْ بَيْنَ بَنِي سَالِم وَبَنِي بَيَاضَةً ، قِيلَ : أَنَنْتَقِلْ إِلَى مَوْضِعِهَا ؟ قَالَ :

(١) ظُنُبَةَ: طرف. (نهاية: ١٥٥/٣)

لَا ، وَلَكِن ِ اقْبُرُوا فِيها ، فَقَبَرُوا فِيهَا مَوْتَاهُمْ ) . ( طك ) عن سعد بن خيشمة منافق .

بَعْدِى فَاخْتَرْتُ لَهُمُ الشَّفَاعَةَ يَوْمَ الْقِيكَامَةِ ) . (ع، طك) عن أُمَّى المُعْمَلُ أُمَّى أَمَّى الشَّفَاعَة يَوْمَ الْقِيكَامَةِ ) . (ع، طك) عن أُمِّ سَلَمَة مَا سَسَد .

تَعْدِى ، وَسَفْكِ بَعْضِهِمْ دَمَ بَعْضَ وَسَبَقَ ذَٰلِكَ مِنَ اللهِ كَمَا سَبَقَ بَعْدِى ، وَسَفْكِ بَعْضِهِمْ دَمَ بَعْضَ وَسَبَقَ ذَٰلِكَ مِنَ اللهِ كَمَا سَبَقَ مِنَ اللهُ مَا اللهِ عَلَى الشَّفَاعَةَ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيهِمْ فَسَالًا مُن اللهِ عَن أُمَّ حِبِيبةً مِن الشَّفَاعَةَ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيهِمْ فَفَعَلَ ) . (حم ، طس ) عن أُمِّ حبيبة مَن المُن اللهُ مَن أُمِّ حبيبة مَن أُمَّ حبيبة مَن أُمَّ اللهِ عَن أُمَّ اللهِ عَن أُمْ اللهِ اللهِل

١٨٠٧/٣٠٨٣٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (رُوْيَا الْأَنْبِيَاءِ وَحْيُّ). (طك) عن ابن عبَّاسٍ سَتُّمَّ .

﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ : ﴿ رُوْيَا الْكَوْمِنِ جُزْءُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ : ﴿ رُوْيَا الْكَوْمِنِ جُزْءُ وَمِ

(۱) الفكل : الكسر والضرب والخصومة . (نهاية : ٣/٤٧٢)

النَّبِيُّ عَلِيْ : (رُوْيَا الْمُؤْمِن ِ جُزْءٌ عَلَيْ الْمُؤْمِن ِ جُزْءٌ عَلَيْ الْمُؤْمِن ِ جُزْءٌ عَلَى اللَّهُ مَنَ النَّبُوَّةِ ). (بز) عن عوف بن مالك سَعَتَ . (بز) عن عوف بن مالك سَعَتَ . (الرَّاءُ مَع ٱلْبَاءِ)

اللهِ كَصِيام شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطاً جَرِٰى عَلَيْهِ عَمَلُهُ اللهِ كَصِيام شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطاً جَرِٰى عَلَيْهِ عَمَلُهُ اللهِ كَصِيام شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطاً جَرِٰى عَلَيْهِ عَمَلُهُ اللهِ كَصِيام شَهْرِيداً ) . النّذِى كَانَ يَعْمَلُ وَأَمِنَ الْفَتَانَ، وَيُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَهِيداً ) .

(طك) عن شرحبيل بن السمط نشئن.

١٨١١/٣٠٨٣٦ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( رُبُّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ فَيُوْ : ( رُبُّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ فَي طِمْرَيْنِ مَدْفُوعٍ عَنْ أَبُوابِ النَّاسِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ ) . (طس ) عن أنس إنشَ .

١٨١٢/٣٠٨٣٧ – قال النَّبِيُّ عِلِيَّةِ: (رُبُّ صَائِم لَيْسَ حَظُّهُ مِنْ قِيامِهِ حَظُّهُ مِنْ قِيامِهِ إِلَّا الْجُوعَ، وَرُبُّ قَائِم لَيْسَ حَظُّهُ مِنْ قِيامِهِ إِلَّا الْجُوعَ، وَرُبُّ قَائِم لَيْسَ حَظُّهُ مِنْ قِيامِهِ إِلَّا السَّهَرَ). (طك) عن ابن عمر ناهند .

١٨١٣/٣٠٨٣٨ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (رُبُّ ضَعِيف مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ). (بز) عن أنس مَثَنَد .

النَّبِيُّ ﷺ : ( رَبِّ أَعْطِ نَفْسِى النَّبِيُّ ﷺ : ( رَبِّ أَعْطِ نَفْسِى النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّالَّةُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ الللللْمُ الللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ اللللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ اللللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ اللْمُولِمُولِمُ الللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ الللْمُ

#### (الرَّاءُ مَع ٱلْجيم)

الرَّضَاعِ مِنَ الشَّهُودِ ؟ فذكَرَهُ ) . النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ ) .

#### (الرَّاءُ مَع ٱلْحَاءِ)

السَّبْعِينَ ، وَرَحِمَ اللهُ أَبْنَاءَ الثَّمَانِينَ ) . (بز) عن حذيفةَ الشَّمَانِينَ ) . (بز) عن حذيفةَ الشَّمَانِينَ ) .

الْبَيْعِ، سَهْلَ الشِّرَاءِ، سَهْلَ الْأَخْذِ، سَهْلَ الْعَطَاءِ، سَهْلَ الْقَضَاءِ، اللهُ الْمَرَأُ سَهْلَ الْقَضَاءِ،

سَهْلَ التَّقَاضِي). (ع) عن حرب بن شريح سَاهُ .

بِلَالٌ لَرَجَوْنَا أَنْ يُؤَخَّرَ لَنَا مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ). بِلَالٌ لَرَجَوْنَا أَنْ يُؤَخَّرَ لَنَا مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ). بِلَالٌ لَرَجَوْنَا أَنْ يُؤَخَّرَ لَنَا مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَجَعَلَ (بِز) عن عَلَي بِسَتِ قَالَ: دَخَلَ عَلْقَمَةُ فَدُعِي لَهُ بِرِأْسِ فَجَعَلَ يَا عُنْ مَعَهُ ، فَدَعَا بِلَالٌ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَمْ يُجِبْ فَرَجَع وَمَكَّتَ فِي يَأْكُلُ مَعَهُ ، فَدَعَا بِلَالٌ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَمْ يُجِبْ فَرَجَع وَمَكَّتَ فِي السَّهِدِ مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ دَعٰي لِلصَّلَاةِ فَقَالَ: الصَّلَاةُ قَدْ وَاللهِ السَّجِدِ مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ دَعٰي لِلصَّلَاةِ فَقَالَ: الصَّلَاةُ قَدْ وَاللهِ أَصْبَحَتْ فَذَكَرَهُ ، قَالَ عَلَيٌّ : لَوْلَا أَنَّ بِلَالًا مَثَتَ حَلَفَ لَأَكُلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : لَوْلًا أَنَّ بِلَالًا مَثَتَ خَلَفَ لَأَكُلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى الْعَلَى الْعَلْمَ اللهِ عَلَيْ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى السَّعَلَاقِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

١٨١٩/٣٠٨٤٤ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (رَحِمَ اللهُ عَبْداً كَانَتْ لِلَّهِ عَبْداً كَانَتْ لِأَخِيهِ عِنْدَهُ مَظْلَمَةُ فِي نَفْسِ أَوْ مَالٍ فَأَتَاهُ فَاسْتَحَلَّهُ قَبْلَ يَوْمِ

الْقِيَامَةِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، إِنَّمَا هِيَ الْحَسَنَاتُ ، قِيلَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ ؟ قَالَ : أُخِذَ مِنْ سَيِّعَاتِهِ فَطُرِحَ عَلَى سَيِّعَاتِهِ فَطُرِحَ عَلَى سَيِّعَاتِهِ ) . (طس) عن أنس الششا .

١٨٢٠/٣٠٨٤٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( رَحِمَ اللهُ قَيْساً إِنَّهُ كَانَ عَلَى دِينِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، يَا قَيْسُ حَيِّ يَمَناً! يَا يَمَنُ حَيِّ قَيْساً! إِنَّ قَيْساً فُرْسَانٌ فِي الْأَرْضِ، وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ! لَيَأْتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَيْسَ لِهِذَا الدِّينِ نَاصِرٌ غَيْرَ قَيْس ، بَيْضَةُ تَعَلَّقَتْ عَنْهَا أَهْلُ الْبَيْتِ إِنَّ قَيْساً خَيْرُ اللهِ في الْأَرْضِ \_ يَعْنَى أُسْدَ اللهِ \_) . ( طكس ) عن غالب بن الْجر الشنة . ١٨٢١/٣٠٨٤٦ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( رَحِمَ اللهُ مَنْ سَمِعَ مَقَالَتِي حَتَّى يُبَلِّغُهَا غَيْرَهُ ، ثَلَاثُ لَا يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِئِ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ للهِ، وَالنُّصْحِ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَاللَّذُومِ لِجَمَاعَتِهِمْ ، فَإِنَّ دُعَاءَهُمْ يُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ ، إِنَّهُ مَنْ تَكُن الدَّنْيَا نِيَّتُهُ يَجْعَلِ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، وَيُشَتِّتُ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَلَا يَأْتِيه مِنْهَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ ، وَمَنْ تَكُن الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ يَجْعَل اللهُ غِنَاهُ في

(الرَّاءُ مَع آلدَّال)

قَلْبِهِ وَتَأْتِيهِ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ ). (طس) عن زيدبن ثابت الشيد.

١٨٢٢/٣٠٨٤٧ - قال النَّبِيُّ ﷺ : (رُدُّوا الْخِيَاطَ وَالْمَخِيطَ

فَإِنَّ الْغُلُولَ عَارٌ وَنَارٌ وَشَنَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . ( طس ) عن ابن عمرو نشت .

١٨٢٣/٣٠٨٤٨ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (رُدُّوهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَبِيعُوهُ عَيْنَ ، ثُمَّ ابْتَاعُوا التَّمْرَ). (طس) عن أنس سَعَد فَبِيعُوهُ عَيْناً بِعَيْنِ ، ثُمَّ ابْتَاعُوا التَّمْرَ). (طس) عن أنس سَعَد قَالَ : أُنِّي إِلَيْهِ بِتَمْرٍ فَقَالَ : أَنَّى لَكُمْ هٰذَا التَّمْرُ ؟ قَالُوا : كَانَ عِنْدَنَا تَمْرُ فَبِعْنَاهُ صَاعاً بِصَاعَيْنِ ).

#### (الرَّاءُ مَع آلضَّاد)

١٨٢٤/٣٠٨٤٩ - قال النَّبِيُّ ﷺ : (رَضِيتُ لأُمَّتِي عَا رَضِي َ الْأَمَّتِي عَا رَضِي َ لَهَا ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ، وَكَرِهْتُ لِأُمَّتِي بَمَا كَرِهَ لَهَا ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ، وَكَرِهْتُ لِأُمَّتِي بَمَا كَرِهَ لَهَا ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ). (بز، طس) عن ابن مسعُودِ نَسْتُ .

#### (الرَّاءُ مَع ٱلْوَاو)

تَعَلَّقُ فِي شَجَرَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى تُبْعَثَ يَوْمَ الْقِيامَةِ). ( طك ) عن كَعَب بن مالك مَنْتَ .

ا ١٨٢٦/٣٠٨٥١ - قال النَّبِيُّ عَلَيْدُ : (رُوَيْدَكَ يَا بِلَالُ لِسَحَرِ عَلْقَمَةَ ) . ( طك ) عن ابن عمر سَحَتَ قَالَ : تَسَحَّرَ ذَاتَ لَيْلَة وَعْمُ فَجَاءَهُ عَلْقَمَةُ الْعَامِرِيُّ فَدَعَا لَهُ بِرَأْسٍ فَجَاءَ بِلَالًّ لِيكَة لِيكَةُ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَجَاءَهُ عَلْقَمَةُ الْعَامِرِيُّ فَدَعَا لَهُ بِرَأْسٍ فَجَاءَ بِلَالًّ لِيكَةً لِيكَةً لِيكَةً لِيكَةً لِيكَةً اللهَ يُولُقُ فَدَعَا لَهُ بِرَأْسٍ فَجَاءَ بِلَالً

#### الْمُحَلَّى بِأَلْ مِنْ هَـذا ٱلْحَرف

مِنْ سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ). (ع، طك) عن ابن عبّاس سَتَّه. مِنْ سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ). (ع، طك) عن ابن عبّاس سَتَّه. مِنْ سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ ، فَمَنْ رَأَى خَيْراً فَلْيَحْمَدِ اللهَ جُزْءُ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ ، فَمَنْ رَأَى خَيْراً فَلْيَحْمَدِ اللهَ عَالَى وَلْيَذْكُرْهُ ، وَمَنْ رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّ رُوْيًا وَلَا يَخُرَهُ اللهِ مِنْ شَرِّ رُوْيًا وَلَا يَذْكُرُهُ اللهِ مِنْ شَرِّ رُويًا وَلَا السَّالِ وَلَيْدُكُرُهُ اللهِ مِنَ السَّيْطَانِ عَمْرِ مَا اللهِ ، وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَمَنْ رَأَى شَيْئاً يَكُرَهُهُ فَلْيَنْفُثُ عَنْ اللهِ ، وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَمَنْ رَأَى شَيْئاً يَكُرَهُهُ فَلْيَنْفُثُ عَنْ اللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّا لَا سَلَيْطَانَ فَإِنَّ السَّيْطَانِ فَإِنَّا لَا تَضُرَّهُ ، يَسَارِهِ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ وَلْيَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّا لَا تَضُرُّهُ ، وَاللهِ مِنَ الشَّيْطَانَ فَإِنَّا لَا يَضُرُّهُ ، وَمَنْ رَأَى شَيْئاً يَكُرُهُهُ فَلْيَنْفُثُ عَنْ يَسُلُوهِ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ وَلْيَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنَ الشَيْطَانِ فَإِنَّا لَا يَخُرُهُ مَنْ الشَيْطَانَ فَإِنَّا لَا يَتُمُرُّهُ ، وَاللهِ مِنَ الشَيْطَانَ فَإِنَّا لَا يَتُمُونُ وَ إِللّهِ مِنَ الشَيْطَانَ فَإِنَّا لَا مَنَانُهُ مُنْ مَلَا اللهُ مَنْ الشَيْطَانَ فَإِنَّا لَا مَاكُولُهُ مَنْ السَّيْطَانَ فَإِنَّا لَا مَنَانُ مَا لَا اللهِ مِنَ الشَيْطَانَ فَإِنَّا لَا مَانَعُونَ مَا اللهُ مِنَ الشَيْطَانَ فَإِنَّا الْمَانَ فَا إِنَّا لَا مَالَا لَا مَاللهُ مِنْ اللهُ مُنْ مُنْ السَّيْطَانَ فَإِنَا الْمَالِ اللهُ الْمَالِقُولُ اللهُ اللهُ مَنْ السَّلَا مَا مَا مَا مَا مُنْ اللهُ مُنْ مَنْ السَّلَا مَا مَا مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا الْمَالِقُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا مَا مَا مَا اللهُ مَا الْمَالِ مَا اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ الْمَا اللهُ الله

تَعَالَى وَالسَّيِّئَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا رَأَى ذَاكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثاً وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ ) . ( طس ) عن أنس بَسْتَ .

النَّارِ). (حم) عن عبدالله بن عوف، (طص) عن ابن عمرو رائشي في النَّارِ). (حم) عن عبدالله بن عوف، (طص) عن ابن عمرو رائعت. النَّبيُّ عَلِيْهُ: (الرِّبَا اثْنَانَ وَسَبْعُونَ بَاباً، أَدْنَاهَا مِثْلُ إِنْيَانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا اسْتِطَالَةُ

الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ). (طس) عن الْبراءِ بن عازبٍ سُتُ.

١٨٣٣/٣٠٨٥٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( الرَّجُلُ أَحَقُّ بِصَدْر فِرَاشِهِ وَأَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِهِ، وَأَحَقُّ أَنْ يَؤُمَّ فِي بَيْتِهِ). (بز،

طكس ) عن عبد الله بن حنظلة يطاه عن .

١٨٣٤/٣٠٨٥٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيَّةً : ( الرَّجُلُ يَذْهَبُ فُوهُ يَسْتَاكُ ، يُدْخِلُ أُصْبُعَهُ في فِيهِ يَدْلُكُهُ ). (طس) عن عائشةَ الشاه الشاه الشاه المناه المنا

١٨٣٥/٣٠٨٦٠ \_ قال النَّبيُّ عِلِيُّ : ( الرَّحِمُ يُنَادِي يَـوْمَ

الْقِيَامَةِ : إِنَّ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ ، وَإِنَّ مَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ ﴾ .

( بز ) عن عبد الرّحمٰن بن عوف ﷺ .

١٨٣٦/٣٠٨٦١ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( الرَّسُولُ لَا يَأْكُلُ إِلَّا طَيِّباً وَلَا يَعْمَلُ إِلَّا صَالِيحاً ) . ( طك ) عن أُمِّ عبد اللهِ أُخْتِ شدُّاد بن أُوس سَقِيد .

١٨٣٧/٣٠٨٦٢ - قال النَّبيُّ ﷺ : ( الرَّفْقُ في المعِيشَةِ خَيْرٌ مِنْ بَعْضِ التَّجَارَةِ ) . (طس ) عن جابر الشهر .

١٨٣٨/٣٠٨٦٣ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ﴿ الرُّقَا وَالْأَدُويَةُ مِنْ

قَدَر اللهِ). (طك) عن حكيم بن حزام سيست.

« حَرْفُ ٱلزَّاي » (الزَّاي مَع اَلألِف)

١٨٣٩/٣٠٨٦٤ \_ قال النَّبي ﷺ : ﴿ زَادَكَ اللَّهُ عَلَى الْخَيْرِ

حِرْصاً، وَلَا تَعُدْ، وَصَلِّ مَا أَدْرَكْتَ، وَاقْضِ مَا سَبَقَكَ). (طك) عن أَي بكرةَ نَعْتُ أَنَّهُ رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ فَذَكَرَهُ).

#### (الزَّاي مَع الْمِيم)

المُعْمِ عَلَيْهِ : ﴿ زَمْزَمُ طَعَامُ طُعْمٍ عَلَيْهِ : ﴿ زَمْزَمُ طَعَامُ طُعْمٍ وَصَفِاءُ سُقْمٍ ﴾ . ﴿ بن ، طص ﴾ عن أبي ذَرٌّ سَعَة .

التَّوْلَى ، وَكَفَاكَ اللَّهُ مَّ اللَّهُ التَّقُولَى ، وَكَفَاكَ اللَّهُ التَّقُولَى ، وَوَجَّهَكَ فِي الْخَيْرِ ، وَكَفَاكَ الْهَمُّ ، فَلَمَّا رَجَعَ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ وَقَالَ قَبِلَ اللهُ حَجَّكَ ، وَكَفَّرَ ذَنْبَكَ ، وَأَخْلَفَ نَفَقَتَكَ ) . ( طكس ) عن عمر سَتَ قَالَ : جَاءَ غُلَامٌ فَقَالَ : أُرِيدُ الْحَجَّ ، فَمَثْلَى مَعَهُ وَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ فَذَكَرَهُ ) .

#### (الزَّاي مَع الْيَاءِ)

النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ﴿ زَيِّنُوا أَصْوَاتَكُمْ عَلَيْهُ : ﴿ زَيِّنُوا أَصْوَاتَكُمْ عِلَاهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا لَالَّالَّ اللَّا لَا اللَّا

َ ١٨٤٤/٣٠٨ عن أَي هُريرةَ مَا اللَّهِيُّ عَلَيْهِ : ﴿ زَيِّنُوا أَعْيَادَكُمْ عِلَا اللَّهِيْ اللَّهُ اللَّ

280

#### الْمُحَلِّي بِأَلْ مِنْ هَذَا ٱلْحَرف

١٨٤٥/٣٠٨٧٠ \_ قال النَّبيُّ عِلِيهِ : ( الزَّكَاةُ عَلَى الْسُلِمِينَ صَاعاً مِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعاً مِنْ زَبِيبِ ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرِ ، أَوْ صَاعاً مِنْ أَقِطِ). (بز) عن عوف بن مالك الشيه .

١٨٤٦/٣٠٨٧١ \_ قال النَّيُّ ﷺ : ( الزُّهْدُ في الدُّنْيَا يُريحُ الْقَلْبَ وَالْجَسَدَ). (طس) عن أَبي هُريرةَ سَعَت.

#### « حَرْفُ ٱلسِّينِ » (السِّين مَع الألِف)

١٨٤٧/٣٠٨٧٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( سَأَلْتُ رَبِّي الْأُمَّتِي أَرْبَعَ خِلَالٍ فَأَعْطَانِي ثَلَاثَةً وَمَنَعَني وَاحِدَةً ، سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُكَفِّرَ أُمَّتِي صَفْقَةً وَاحِدَةً فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ مَا عُذِّبَ بَهِ الْأُمَهُ قَبْلَهُمْ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا). ( طس ) عن أَبي هُريرةَ ناهُ عَن أَبي

النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهُ الل خِلَالَ لَأُمَّتِي فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً : سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَى أُمَّتِي عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهَا فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَقْتُلَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَلْبِسَهُمْ شِيَعاً فَأَبِي ) . (طص ) عن أنس المشند .

اللّهِ عَالَمَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( سَأَلْتُ جِبْرِيلَ أَنْ الْمَالُتُ جِبْرِيلَ أَنْ الْمَالُتُ جِبْرِيلَ أَنْ أَرَاهُ فِي صُورَتِهِ ، قَالَ : اُدْعُ رَبَّكَ عَزَّ وَجَلَّ فَدَعَوْتُهُ ، فَطَلَعَ عَلَيَّ سَوَادٌ مِنْ قِبَلِ المَشْرِقِ ، فَجَعَلَ يَرْتَفِعُ وَيَنْتَشِرُ ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ صَعِقْتُ ، فَأَتَانِي فَغَشَّانِي وَجَعَلَ يَمْسَحُ الْبُزَاقَ عَنْ شَدْقَيَّ ) . طك ) عن ابن عبّاس نَسْتُ .

النَّاسِ وَاخْتِلَافِهِمْ : الرَّجُلُ يَكُونُ سَرِيعَ الْغَضَبِ سَرِيعَ الْفَيْءِ النَّاسِ وَاخْتِلَافِهِمْ : الرَّجُلُ يَكُونُ سَرِيعَ الْغَضَبِ سَرِيعَ الْفَيْءِ فَلَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ كَفَافاً ، وَالرَّجُلُ يَكُونُ بَعِيدَ الْغَضَبِ سَرِيعَ الْفَيْءِ فَلَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ ، وَالرَّجُلُ يَقْتَضِى النَّذِى لَهُ وَيَقْضِى النَّذِى عَلَيْهِ فَذَاكَ لَهُ وَلا عَلَيْهِ ، وَالرَّجُلُ يَقْتَضِى النَّذِى لَهُ وَيَقْضِى النَّذِى عَلَيْهِ فَذَاكَ لَا هُ وَلا عَلَيْهِ ، وَالرَّجُلُ يَقْتَضِى النَّذِى لَهُ وَيُمْطِلُ النَّاسَ فَذَاكَ لَا لَهُ وَلا عَلَيْهِ ، وَالرَّجُلُ يَقْتَضِى النَّذِى لَهُ وَيُمْطِلُ النَّاسَ فَذَاكَ عَلَيْهِ وَلا لَهُ ) . ( بز ) عن أبي هُريرة مَا النَّاسَ بِالنَّذِى عَلَيْهِ فَذَاكَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ ) . ( بز ) عن أبي هُريرة مَا يُعتَد وَلا لَكُ يَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ ) . ( بن ) عن أبي هُريرة مَالِي النَّاسُ وَتُوا تَصِحُوا وَتَصِحُوا وَتَصِمُوا ) . ( طس ) عن عمر مَا مَا النَّبِيُ الْمَاسَ ) عن عمر مَا مَا النَّبُي وَتَسْلَمُوا ) . ( طس ) عن عمر مَا مَا النَّبُ أَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ عَمْ مَا مَا النَّيْ وَالْمَاسَ ) عن عمر مَا مَا النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاسُ ) عن عمر مَا مَا عَمْ الْمَاسَ ) عن عمر مَا مَا اللّهُ اللَّهُ الْمَاسُ ) عن عمر مَا مَا عَمْ الْمُولُولُ ) . ( على اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمَاسِ ) عن عمر مَا مَالْهُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسِ الْمُولُولُ الْمَاسُ الْمُولُولُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمُولُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمُاسُ الْمَاسُ الْمَ

#### (السِّين مَع ٱلْبَاءِ)

عَشْرَةُ أَوْلَاد ، سَكَنَ الْيَمَنَ مِنْهُمْ سِتَّةُ ، وَسَكَنَ الشَّامَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ ، فَشَكَنَ الشَّامَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ ، فَشَكَنَ الشَّامَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ ، فَسَكَنَ الشَّامَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ وَعَلَيْرُ مَا حَلَها ، وَأَمَّا الشَّامِيُّونَ : فَلَخْمُ وَجُذَامٌ وَعَامِلَةُ وَعَسَّانُ ) . (حم ، غَيْرُ مَا حلها ، وَأَمَّا الشَّامِيُّونَ : فَلَخْمُ وَجُذَامٌ وَعَامِلَةُ وَعَسَّانُ ) . (حم ، طك ) عن ابن عبَّاس بِسَتِ قَالَ : سَأَلَ رَجُلُ النَّبِي عَيْلِهُ عَنْ سَبَا مَا هُو ؟ أَرَجُلُ أَم الْمَرَأَةُ أَمْ أَرْضُ فَذَكَرَهُ ) .

١٨٥٤/٣٠٨٧٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْكِ : ﴿ سُبْحَانَ اللهِ ، تَنْزِيهُ اللهِ تَعْزِيهُ اللهِ تَعْزِيهُ اللهِ تَعَالَى مِنَ السُّوءِ ) . ﴿ بِزِ ) عن طلحة بن عبيد الله ع

آخِذَةٌ عَلَى غَضَبِ اللَّهِ كَأَنَّهَ عَلَى عَضَبِ اللَّهِ كَأَنَّهَا اللَّهِ كَأَنَّهَا اللَّهِ كَأَنَّهَا آخِذَةٌ عَلَى غَضَبِ اللَّهُرُومِ ، وَمَنْ حُرِمَ وَصِيْتَهُ ) . (ع) عن أَنس سَتَ قَلَى : قَلَى أَن مَعَنَا آنِفاً ؟ أَنس سَتَ قَيلَ : مَاتَ فُلاَنُ فَقَالَ : أَلَيْسَ كَانَ مَعَنَا آنِفاً ؟ قَالُوا : بَلَى فَذَكَرَهُ ) .

اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٨٥٩/٣٠٨٨٤ \_ قال النَّبِيُّ عَيَّا : ( سَبَقَ اللَّهَرَّدُونَ فِي فِي اللَّهِ يَضَعُ الذِّكُرُ عَنْهُمْ أَثْقَالَهُمْ ، فَيَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ خِفَافاً ) . ( طك ) عن أبي الدَّرداءِ مَنْتُ .

#### (السِّين مَع آلتَّاءِ)

قال النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( سَتَخْرُجُ أَهْلُ مَكَّةَ مِنْهَا وَلَا يَعْمُرُونَهَا إِلَّا قَلِيلًا ثُمَّ تُعْمَرُ وَتُمْلِي وَتُبْنِيٰ ثُمَّ يَخْرُجُونَ مِنْهَا وَلَا يَعْمُرُونَهَا إِلَّا قَلِيلًا ثُمَّ تُعْمَرُ وَتُمْلِي وَتُبْنِيٰ ثُمَّ يَخْرُجُونَ مِنْهَا وَلَا يَعُودُونَ إِلَيْهَا ) . (حم ،ع) عن عمر بن الْخطَّاب سَتَ.

السَّاعَةُ أَشْيَاءَ سَتُنْكِرُونَهَا عِظَاماً تَقُولُونَ: هَلْ كُنَّا حُدِّثْنَا بِهاذَا ؟ السَّاعَةُ أَشْيَاءَ سَتُنْكِرُونَهَا عِظَاماً تَقُولُونَ: هَلْ كُنَّا حُدِّثْنَا بِهاذَا ؟ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَٰلِكَ فَاذْكُرُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّهَا أَوَائِلُ السَّاءَةِ). (طك، بز) عن سمرة نست .

نَمْ وَبَا عَلَيْ عَلَيْهِ : ( سَتُضْرَبُ يَا عَلَيْ فَصَرْبُ يَا عَلَيْ فَصَرْبُ يَا عَلَيْ فَصَرْبَةً هُنَا وَخَرْبَةً هُنَا وَأَشَارَ إِلَى صَدْغِهِ فَيَسِيلُ دَمُهَا حَتَى ضَرْبَةً هُنَا وَضَرْبَةً هُنَا وَأَشَارَ إِلَى صَدْغِهِ فَيَسِيلُ دَمُهَا حَتَى يَخْضِبَ لِحْيَتَكَ وَيَكُونَ صَاحِبُهَا أَشْقَاهَا كَمَا كَانَ عَاقِرُ النَّاقَةِ يَخْضِبَ لِحْيَتَكَ وَيَكُونَ صَاحِبُهَا أَشْقَاهَا كَمَا كَانَ عَاقِرُ النَّاقَةِ أَشْقَاهَا كَمَا كَانَ عَاقِرُ النَّاقَةِ أَشْقَاى ثَمُودَ ) . (طك) عن عَلَى يَشِين .

a polytope design to the first

تَصِيرُوا فِي حُثَالَة مِنَ النَّاسِ مَرَجَتْ عُهُودُهُمْ ، وَخَرِبَتْ أَمَانَاتُهُمْ فَقِيلَ : مَا قَبْلَنَا فَكَيْفَ بِنَا ؟ قَالَ : تَعْمَلُونَ عَا تَعْرِفُونَ ، وَتَرْبَتُ أَمَانَاتُهُمْ فَقِيلَ : مَا قَبْلَنَا فَكَيْفَ بِنَا ؟ قَالَ : تَعْمَلُونَ عَا تَعْرِفُونَ ، وَتَتُرُكُونَ مَا تَعْرِفُونَ ، وَتَقُولُونَ : أَحَدُ أَحَدُ ! أَنْصُرْنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا ، وَاكْفِنَا مَنْ بَعَانَا ) . (طس ) عن عمر منت .

١٨٦٤/٣٠٨٨٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْتُ : (سَتَفْتَحُونَ بَعْدِى مَدَائِنَ عِظَاماً ، وَتَتَّخِذُونَ فِي أَسْوَاقِهَا مَجَالِسَ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ : فَرُدُّوا السَّلَامَ ، وَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِكُمْ ، وَاهْدُوا الْأَعْمٰى ، وَأَعِيدُوا الْظُلُومَ ) . (طك) عن وحشى بن حرب نشت .

١٨٦٥/٣٠٨٩٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْةٍ : (سَتَنْهَاهُ عَمَّا تَقُولُ).

(حنم، بز) عن أَبِي هُريرةَ سَّتَ جَاءَ رَجُلُ النَّبِيَّ عَيَالِيَّةِ فَقَالَ: إِنَّ فُلَاناً يُصَلِّي بِاللَّيْلِ وَيَسْرِقُ بِالنَّهَارِ).

#### (السِّين مَع ٱلْجِيم)

المَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( سَجَدْتُ لِرَبِّي شُكْراً فِي شُكْراً فِيمَا آتَانِي مِنْ أُمَّتِي اسْبُعُونَ أَلْفاً يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ) . (طك ) عن عبد الرَّحمٰن بن أبي بكر مَسَّتُ .

المَّبِيُّ عَلَيْهِ : (سَجَدْتُ شُكْراً لِرَبِّي عَلَيْهِ : (سَجَدْتُ شُكْراً لِرَبِّي فِي اللهُ لَهُ عَشْرَ فِي عَلَيْ مِنْ أُمَّتِي كَتَبَ اللهُ لَهُ عَشْرَ صَلَّى عَلَيَّ مِنْ أُمَّتِي كَتَبَ اللهُ لَهُ عَشْرَ صَلَّى عَلَيَّ مِنْ أُمَّتِي كَتَبَ اللهُ لَهُ عَشْرَ صَلَّى عَلَيَّ مِنْ أُمَّتِي كَتَبَ اللهُ لَهُ عَشْرَ صَلَّى عَلَيْ مِنْ أُمَّتِي كَتَبَ اللهُ لَهُ عَشْرَ سَيِّتَاتٍ ). (ع) عن ابن عوف مَنْهُ عَشْرَ سَيِّتَاتٍ ). (ع) عن ابن عوف من منات من المنتز وَمَحْيَى عَنْهُ عَشْرَ سَيِّتَاتٍ ). (ع) عن ابن عوف من منات الله عن الله عن

#### (السِّين مَع آلدَّال)

١٨٦٨/٣٠٨٩٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (سُدُّوا عَنِي كُلَّ بَابِ إِلَّا بَابَ إِلَّا بَابَ أَبِي بَكْرٍ ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا ). (طك) عن أنس بنات .

## (السِّين مَع الْعَين)

١٨٦٩/٣٠٨٩٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (سُعِّرَتِ النَّارُ وَأُزْلِفَتِ النَّارُ وَأُزْلِفَتِ الْخَدَّةُ ، يَا أَهْلَ الْحُجُرَاتِ! لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ ، لَضَدِحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَجَنَّةُ ، يَا أَهْلَ الْحُجُرَاتِ! لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ ، لَضَدِحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً ) . (طك ) عن ابن مسعود منت .

#### (السِّين مَع ٱلْفَاءِ)

ا مَعَ عَبْدِهَا ﴿ سَفَرُ الْمَرْأَةِ مَعَ عَبْدِهَا ﴿ سَفَرُ الْمَرْأَةِ مَعَ عَبْدِهَا ضَيْعَةٌ ﴾ . (بز، طس) عن ابن عمر سَسْتَهَ .

#### (السِّين مَع ٱلْقَاف)

اللهُ ابْنَ عَوْفِ ( سَقَى اللهُ ابْنَ عَوْفِ اللهُ ابْنَ عَوْفِ اللهُ ابْنَ عَوْفِ اللهُ ابْنَ عَوْفِ مِنْ سَلْسَبِيلِ الْجَنَّةِ ) . ( طس ) عن المستورد بن مخرمة منته . ( السِّين مَع آللام)

١٨٧٢/٣٠٨٩٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : (سَلْ رَبَّكَ الْعَافِيَـةَ). (طك) عن العبَّاس مِنْفَة .

١٨٧٣/٣٠٨٩٨ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( سَلِ اللهَ الْعَافِيَةَ فِي اللهُ الْعَافِيَةَ فِي اللهُ اللهُ الْعَافِيَةَ فِي اللهُ نَيَا وَالْآخِرَةِ ) . ( طك ) عن ابن عبَّاس مَشْتَهُ .

١٨٧٤/٣٠٨٩٩ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( سَلُوا اللهَ الْعَفْــوَ وَالْعَافِيَةُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ). (طك) عن أَبِي بكرةَ سَعْتُمَ . ١٨٧٥/٣٠٩٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : (سَلَكَ رَجُلَان ، أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالْآخَرُ بِهِ رَهَقٌ ، فَعَطِشَ الْعَابِدُ حَتَّى سَقَطَ فَجَعَلَ صَاحِبُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَهُوَ صَرِيعٌ فَقَالَ : وَاللَّهِ لَئِنْ مَاتَ هٰذَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ عَطَشاً وَمَعِيٰ مَاءٌ لَا أُصِيبُ مِنَ اللَّهِ خَيْراً ، وَإِنْ سَقَيْتُهُ مَائِي لَأَهُو تَنَّ فَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَعَزَمَ وَرَشَّ عَلَيْهِ مِنْ مَائِهِ وَسَقَاهُ مِنْ فَضْلِهِ ، فَقَامَ حَتَّى قَطَعَ الْمُفَازَةَ ، فَيُوقَفُ الَّذِي رَهَقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْحِسَابِ فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ ، فَتَسُوقُهُ اللَّائِكَةُ فَيَرِى الْعَابِدَ فَيَقُولُ : يَا فُلَانُ! أَمَا تَعْرِفُنِي ؟ فَيَقُولُ : مَنْ أَنْتَ ؟ فَيَقُولُ : أَنَا فُلَانٌ الَّذِي آثَرْتُكَ عَلَى نَفْشِي يَوْمَ اللَّهَازَةِ، فَيَقُولُ: بَلْ أَعْرِفُكَ، فَيَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ قِفُوا فَيُوقَفُ، وَيَجِيءُ حَتَى ٰ يَقِفَ وَيَدْعُو رَبَّهُ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ تَعْرِفُ يَدَهُ عِنْدِي وَكَيْفَ آثَرَنِي عَلَى نَفْسِهِ، يَا رَبِّ هَبْهُ لِي ، فَيَقُولُ هُوَ لَكَ ، وَيَجِيءُ فَيَأْخُذُهُ بِيَدِهِ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ ) . (ع ) عن أُنس ِ سَامُتُهُ .

(السِّين مَع الْمِيم) ١١ - ١٨٧٦/٣٠٩ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( سَمَّاهُمُ اللهُ الْأَبْرَارَ لْأَنَّهُمْ بَرُّوا الْآبَاءَ وَالْأُمَّهَاتِ وَالْأَبْنَاءَ، كَمَا أَنَّ لِوَالْدِيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا كَذَٰلِكَ لِوَلَدِكَ ) . (طك ) عن ابن عمر مشت

#### (السِّين مَع ٱلنُّون)

١٨٧٧/٣٠٩٠٢ \_ قال النَّبِيُّ عِلَيْهِ : ( سُنُّوا بِالمَجُوسِ سُنَّةَ الْحَصْرِمِي مَسْبَةً أَهْلِ الْكِتَابِ ) . ( طك ) عن مسلم بن الْعلاء الْحضرمي مَسْبَ . ( السَّين مَع ٱلْيَاءِ )

(السَّين مَع ٱلْيَاءِ)

١٨٧٨/٣٠٩٠٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ( سَيَأْتِي عَلَى النَّاس زَمَانٌ خَيْرُ الْمَال فِيهِ غَنَمٌ بَيْنَ الْمُسْجِدَيْنِ ، تَنَأْكُلُ الشَّجَرَ ، وَتَردُ ا لَمَاءَ ، يَأْكُلُ صَاحِبُهَا مِنْ نَسْلِهَا ، وَيَلْبَسُ مِنْ أَصْوَافِهَا أَوْ أَشْعَارِهَا وَ الْفِتَنُ تَرْ تَكِسُ بَيْنَ جَرَاثِيمِ (١) الْعَرَب، قِيلَ لَهُ: أَوْصِني، قَالَ: أَقِمِ الصَّلَاةَ ، وَآتِ الزَّكَاةَ ، وَصُمْ رَمَضَانَ ، وَحُجَّ وَاعْتَمِرْ . وَبُرَّ وَالِدَيْكَ ، وَصِلْ رَحِمَكَ ، وَاقْرِ الضَّيْفَ ، وَامُّرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَن اللُّنكر ، وَزُلْ مَعَ الْحَقِّحَيْثُ زَالَ). (ع ، طس) عن مخول الْبهري سَتَنهَ. ١٨٧٩/٣٠٩٠٤ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْةِ : (سَيَخْرُجُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يَشْرَبُونَ الْقُرْآنَ كَشُرْبهمُ اللَّبَنَ). (طك) عن عقبةَ بن عامر مصد. ١٨٨٠/٣٠٩٠٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْقٌ : ( سَيِّدُ الشُّهُور شَهْرُ رَمَضَانَ ، وَأَعْظَمُهَا حُرْمَةً ذُو الْحِجَّةِ) . ( بن ) عن أبي سعيد الشين. ١٨٨١/٣٠٩٠٦ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْهُ : (سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلُّ قَامَ إِلَى إِمَامِ جَائِر فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ ﴾ . (طس ) عن ابن عبّاس مِسْتَة .

(١) الجرثومة : الأصل . (نهاية : ١/٢٥٤)

الأُمْم : الأَشَرُ وَالْبَطْرُ . وَالتَّدَابُرُ وَالتَّنَافُسُ ، وَالتَّبَاغُضُ وَالْبُخْلُ الْأُمْم : الْأَشَرُ وَالْبَخْلُ وَالتَّنَافُسُ ، وَالتَّبَاغُضُ وَالْبُخْلُ وَالتَّنَافُسُ ، وَالتَّبَاغُضُ وَالْبُخْلُ وَالْبَخْلُ ، ثُمَّ يَكُونُ الْهَرْجُ ) . (طس) عن أَبِي هُريرةَ مَسْتَ. حَتَّى يَكُونَ الْبُغْى ، ثُمَّ يَكُونُ الْهَرْجُ ) . (طس) عن أبي هُريرةَ مَسْتَ. جَفْوةٌ فَاسْتَعِينُوا عَلَيْهَا بِأَرِقَّاءِ النَّاسِ ) . (طس) عن ابن عبّاس مَسْتَنَا بَعْدِى قَوْمٌ بَعْدِى قَوْمٌ وَاللَّهِ بَهَادَهُمْ ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ جِهَادَهُمْ ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ جِهَادَهُمْ بِلِسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ ، لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ بِيكِدِهِ فَبِلِسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ ، لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ بَيْدَهِ فَبِلِسَانِهِ ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ ، لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ بَيْدَهِ فَبِلِسَانِهِ ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ ، لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ بَيْدَهِ فَبِلِسَانِهِ ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ ، لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ بَيْدَهِ فَبِلِسَانِهِ ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ ، لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ بَيْدَهِ فَبِلِسَانِهِ ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ ، لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ بَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مَنْ كَمْ وَلَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ أَبِي رَافِع مَا أَنِي رَافَع مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ عَلَيْهِ ، لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مَا أَيْ رَافِع مَا أَيْ رَافِع مَا أَيْ رَافِع مَا أَيْ رَافِع مَا أَلْهِ وَلَالَ الْعَلَامِ الْمَالِهِ الْمَالِهِ فَالْمَالِهُ اللّهِ عَلَى اللهِ الْمَالِهُ فَالْمُ الْمَالُولُ الْمَالِهُ الْمُعْ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ عَلَاهِ اللّهُ اللّهِ الْمَالِقُهِ مِنْ لَيْسُ وَالْهَ الْمُعْ مَا أَلْهُ اللّهِ الْمَالِهُ الْمِلْمِ اللّهُ اللّهِ الْمَالِهُ اللّهِ الْمَالِهُ اللهَ الْمُ الْمَالُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ اللّهِ الْمَالِهُ الْمَالِهُ اللّهِ اللهِ الْمَالِهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِهُ اللهُ المَالِهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِهُ اللهُ المِلْهُ اللهُ المُنْ الله

وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا . قِيلَ : فَمَا تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : تُؤَدُّونَ اللّهَ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا . قِيلَ : فَمَا تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : تُؤَدُّونَ اللّهَ النّذِى لَكُمْ ) . (طسص ) عن الْحَقَّ النّذِى عَلَيْكُم وتَسْأَلُونَ اللهَ النّذِى لَكُمْ ) . (طسص ) عن أي هُريرة منت .

النَّائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْيَقْظَانِ، وَالْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، فَمَنْ أَتَتْ عَلَيْهِ فَلْيَمْشِ بِسَيْفِهِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، فَمَنْ أَتَتْ عَلَيْهِ فَلْيَمْشِ بِسَيْفِهِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي ، فَمَنْ أَتَتْ عَلَيْهِ فَلْيَمْشِ بِسَيْفِهِ إِلَى صَفَاة (۱) فَلْيَضْرِبْهُ بِهَا حَتَّى يَنْكُسِرَ ، ثُمَّ لْيَضْطَجِعَ لَهَا حَتَّى يَنْكُسِرَ ، ثُمَّ لْيَضْطَجِعَ لَهَا حَتَّى تَنْكُسِرَ ، ثُمَّ لْيَضْطَجِعِ عَلَهَ الْعَلَقْ ، (حم ، ع ، طك ) عن خرشة بن الْحز وسَتَعْد.

(١) الصَّفَاة : الصخرة والحجر الأملس . ﴿ نَهَايَة : ٣/٤١)

١٨٨٧/٣٠٩١٢ ـ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَّـةٌ يُعْطُونَ الْحِكْمَةَ عَلَى مَنَابِرِهِمْ ، فَإِذَا نَزَلُوا نُزِعَتْ مِنْهُمْ ، وَأَجْسَادُهُمْ شَرَّ مِنَ الْجِيَفِ) . (طس) عن أَبِي هُريرةَ مَنْتَ .

كَفِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، تَصْدِمُ كَصَدْمِ الْحَمَأَةِ وَفُحُولِ الشِّيرَانِ، كَفِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، تَصْدِمُ كَصَدْمِ الْحَمَأَةِ وَفُحُولِ الشِّيرَانِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُسْلِماً وَيُمْسِى كَافِراً، وَيُمْسِى فِيهَا مُسْلِماً وَيُمْسِى كَافِراً، وَيُمْسِى فِيهَا مُسْلِماً وَيُمْسِى وَيهَا مُسْلِماً وَيُمْسِى وَيهَا مُسْلِماً وَيُمْسِى وَيهَا مُسْلِماً وَيُصْبِحُ كَافِراً، فَقِيلَ : كَيْفَ نَصْنَعُ عِنْدَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : وَيُصْبِحُ كَافِراً، فَقِيلَ : كَيْفَ نَصْنَعُ عِنْدَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : ادْخُلُوا بُيُوتَكُمْ وَاخْمِلُوا ذِكْرَكُمْ ، قِيلَ : إِنْ أَدْخِلَ عَلَى أَحَد فِى ادْخُلُوا بُيُوتَكُمْ وَاخْمِلُوا ذِكْرَكُمْ ، قِيلَ : إِنْ أَدْخِلَ عَلَى أَحَد فِى ادْخُلُوا بُيُوتَكُمْ وَاخْمِلُوا ذِكْرَكُمْ ، قِيلَ : إِنْ أَدْخِلَ عَلَى أَحَد فِى ابْتِهِ ، قَالَ : فَلْيُمْسِكُ بِيدِهِ وَلْيكُنْ عَبْدَ اللهِ المَقْتُولَ وَلَا يَكُنْ عَبْدَ اللهِ المَقْتُولَ وَلَا يَكُنْ عَبْدَ اللهِ المَقْتُولَ وَلَا يَكُنْ عَبْدَ اللهِ الْقَاتِلَ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ فِى فِئَةً فَيَأْكُلُ مَالَ أَخِيهِ ، وَيَعْمِى رَبَّهُ ، وَيكُفُرُ بِخَالِقِهِ ، وَيَجِبُ لَهُ جَهَنَّمُ ). وَيَعْمِى رَبَّهُ ، وَيكُفُرُ بِخَالِقِهِ ، وَيجِبُ لَهُ جَهَنَّمُ ). وَيَعْمِى رَبَّهُ ، وَيكُفُرُ بِخَالِقِهِ ، وَيَجِبُ لَهُ جَهَنَّمُ ).

النَّبِيُّ وَاللَّهِ : ﴿ سَيَكُونُ بَعْدِى فِتَنُّ كَافِراً وَسَيَكُونُ بَعْدِى فِتَنُّ كَافِراً كَفِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِناً وَيُمْسِى كَافِراً وَيُمْسِى كَافِراً وَيُمْسِى مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ كَافِراً ) . ﴿ طس ) عن سعد بن أبي وَيَّاصِ بَنْ اللَّهِ . ﴿ طس ) عن سعد بن أبي وقاص بنات .

النَّبِيُّ ﷺ : (سَيَكُونُ بَعْدِي فِتَنُّ عَلِيْ النَّبِيُّ عَلِي فِتَنُّ الْمِثْنَةُ فِي قُلُوبِ رِجَالِ يُفَارِقُ الْمِثْنَةُ فِي قُلُوبِ رِجَالِ يُفَارِقُ الرَّجُلُ فِيهَا أَخَاهُ وَأَبَاهُ ، تَطِيرُ الْفِتْنَةُ فِي قُلُوبِ رِجَالِ

مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُعَيَّرَ الرَّجُلُ كَمَا تُعَيَّرُ الزَّانِيَةُ بِزَانِيهَا) (طك) عن جرير سنت .

المَّارِّونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا ، فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَاجْعَلُوا يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَاجْعَلُوا يَمِيتُونَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً ). (حم ، بز ، طس) عن شداد بن أوس سَعَد. صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً ). (حم ، بز ، طس) عن شداد بن أوس سَعَد. النَّبَيُّ عَهْدُ عَهْدُ فَوْمٌ لَهُمْ عَهْدُ فَمَنْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْهُمْ لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ فَمَنْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْهُمْ لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ هَلِل بن يَساف عن رجُل مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَاماً ) . (حم ) عَنْ هلال بن يَساف عن رجُل مِنْ الصَّحَابَةِ ) .

النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (سَيَكُونُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (سَيَكُونُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَمَيَّةَ بِمِصْرَ يَلِي سُلْطَانِهِ أَوْ يُنْزَعُ مِنْهُ فَيَفِرُّ أَمَيَّةَ بِمِصْرَ يَلِي سُلْطَانِهِ أَوْ يُنْزَعُ مِنْهُ فَيَفِرُّ إِلَى الْمَالِمِ فَتِلْكَ أَوْلُ اللَّاحِمِ). إلى الرَّومِ فَيَلْكَ أَوَّلُ اللَّاحِمِ). (طس) عن أَبِي ذَرِّ مِنْ مَنْ .

الزَّمَانِ قَوْمٌ مُسْخٌ، أَلَا وَذَاكَ فِي الْكَذِّبِينَ بِالْقَدَرِ وَالزِّنْدِيقِيَّةِ). الزَّمَانِ قَوْمٌ مُسْخٌ، أَلَا وَذَاكَ فِي الْكَذِّبِينَ بِالْقَدَرِ وَالزِّنْدِيقِيَّةِ). (حم) عن ابن عمر نشت .

يُسْتَحَلُّ فِيهَا الدَّمُ وَاللَالُ وَالْفَرْجُ ) . ( طكس ) عن عمران بن يَ

١٨٩٦/٣٠٩٢١ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( سَيَكُونُ في أُمَّتي

مَسْخٌ وَقَذْفٌ وَهُوَ فِي أَهْلِ الزَّنْدَقَةِ). (حم) عن نافع بن عمر سَتُ مَد.

النَّبِيَّ ﷺ : ( سَيَكُونُ مِنْ بَعْدِى النَّبِيَّ ﷺ : ( سَيَكُونُ مِنْ بَعْدِى الْمَرَاءُ يَأْمُرُونَكُمْ بِمَا لَا تَعْرِفُونَ ، وَيَعْمَلُونَ مَا تُنْكِرُونَ ، فَلَيْسَ

أُولَٰ عِلَيْكُم ْ بِأَئِمَّةٍ ) . ( طَك ) عن عبادة بن الصَّامت علامة .

الْقَرَدَةُ ) . ( طكس ، ع ) عن معاوية وَالْمَارِ كَمَا تَتَقَاحَمُ وَالْمَارِ كَمَا تَتَقَاحَمُ الْقَرِدَةُ ) . ( طكس ، ع ) عن معاوية وَاللّهِ عَلَيْهِمْ .

النَّبِيُّ اللَّهِ : (سَيَكُونُ قَوْمُ يَأْكُلُونَ النَّبِيُّ اللَّهُ وَ اللَّكُونَ قَوْمُ يَأْكُلُونَ بَالْكُونَ بَالْكُونَ اللَّهُ وَ اللَّرْضِ ). (حم، بز) عن سعد سَعَد.

١٩٠٠/٣٠٩٢٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمْ أَئِمَّةُ يَكُونُ عَلَيْكُمْ أَئِمَّةُ يَكُونَ النَّبِيُّ فَيَكُونُ ، وَيَعْمَلُونَ وَيَنْسُونَ يَمْلِكُونَ الْرَزَاقَكُمْ ، يُحَدِّثُونَ كُمْ خَتَّى تُحَسِّنُوا قَبِيحَهُمْ . وَتُصَدِّقُوا الْعَمَلَ ، لَا يَرْضُونَ مِنْكُمْ حَتَّى تُحَسِّنُوا قَبِيحَهُمْ . وَتُصَدِّقُوا

العمل ، لا يرصون مِمكم حتى دبحسنوا فبِيحهم . وتصدفوا كَانِيَهُمْ ، فَأَعْطُوهُمُ الْحَقَّ مَا رَضُوا بِهِ ، فَإِذَا تَجَاوَزُوا فَمَنْ قُتِلَ

عَلَى ذَٰلِكَ فَهُوَ شَهِيدٌ ) . (طك ) عِن أَبِي سلالةَ سَنَعَتَ .

الرَّجُلُ فِيهَا أَخَاهُ وَأَبَاهُ تَطِيرُ الْفِتْنَةِ فِي قُلُوبِ رِجَالٍ مِنْهُمْ إِلَى الرَّجُلُ فِيهَا أَخَاهُ وَأَبَاهُ تَطِيرُ الْفِتْنَةِ فِي قُلُوبِ رِجَالٍ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُعَيَّرُ الرَّجُلُ بِهَا كَمَا تُعَيَّرُ الزَّانِيةُ بِزَانِيهَا).

( طك ) عن جرير نشخ .

١٩٠٢/٣٠٩٢٧ - قال النَّبِيُّ وَعَلِيْ : (سَيَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الرُّومِ أَرْبَعَةُ هُدَن، الرَّابِعَةُ عَلَى يَدِ رَجُل مِنْ آلِ هِرَقْلَ تَدُومُ الرَّومِ أَرْبَعِينَ، فَقِيلَ مَنْ إِمَامُ النَّاسِ يَوْمَئِذَ ؟ قَالَ : مِنْ وَلَدِى سَبْعَ سِنِينَ، فَقِيلَ مَنْ إِمَامُ النَّاسِ يَوْمَئِذَ ؟ قَالَ : مِنْ وَلَدِى ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، كَأَنَّ وَجْهَهُ كَوْكَبُ دُرِّيُّ، فِي خَدِّهِ الْأَيْمَن ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، كَأَنَّ وَجْهَهُ كَوْكَبُ دُرِّيُّ ، فِي خَدِّهِ الْأَيْمَن خَوْلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ خَالٌ أَسْوَدُ ، عَلَيْهِ عَبَاءَتَانِ قَطْوَانِيَّتَانِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ بَنِي إِسْرَائِيلَ خَالٌ أَسْوَدُ ، عَلَيْهِ عَبَاءَتَانِ قَطْوَانِيَّتَانِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَشْرِينَ سَنَةً ، يَسْتَخْرِجُ الْكُنُوزَ ، وَيَفْتَحُ مَدَائِنَ الشِّرْكِ ) . يَمْلِكُ عِشْرِينَ سَنَةً ، يَسْتَخْرِجُ الْكُنُوزَ ، وَيَفْتَحُ مَدَائِنَ الشِّرْكِ ) . يَمْلِكُ عِشْرِينَ سَنَةً ، يَسْتَخْرِجُ الْكُنُوزَ ، وَيَفْتَحُ مَدَائِنَ الشِّرْكِ ) . يَمْلِكُ عِشْرِينَ سَنَةً ، يَسْتَخْرِجُ الْكُنُوزَ ، وَيَفْتَحُ مَدَائِنَ الشِّرْكِ ) . يَمْ لِكُ عَشْرِينَ سَنَةً ، يَسْتَخْرِجُ الْكُنُوزَ ، وَيَفْتَحُ مَدَائِنَ الشِّرِكَ الشَّرِيلَ مَنْ إِمَامَةُ يَسْتَخْرِ جُ الْكُنُوزَ ، وَيَفْتَحُ مَدَائِنَ الشَّرِكَ عَقْرَالِ مَنْ إِمَامَةَ مَنْ الْمَعْ مَا أَيْ أَمَامَةً مَنْ الْمُنَا الْمُعَالَى الْمَامَةُ مَنْ وَجُهُهُ كُونَ الْمُرَاقِ الْمُ الْمَامِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعَالَ اللَّهُ الْمُهُ الْمُعَالَ الْمُ الْمُعَالَقُونَ الْمُعْلِقُولُ الْمُنْ الْمُ الْمِلْ الْمُ الْمُونَ الْمُنْ الْمُعَالَى الْمُؤْلِقُ الْمُولِي الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِي الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْكُولُ الْمُؤَلِقُ الْمُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْ

#### الْمُحَلِّى بِأَلْ مِنْ هٰذَا ٱلْحَرف

١٩٠٣/٣٠٩٢٨ – قالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : ( السَّاعَةُ عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ، وَلَكِنْ أُخْبِرُكَ بِمَشَارِيطِهَا وَمَا يَكُونُ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ، وَلَكِنْ أُخْبِرُكَ بِمَشَارِيطِهَا وَمَا يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْهَا فِتْنَةً وَهَرْجاً – وَالْهَرْجُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ: بَيْنَ يَدَيْهَا فِتْنَةً وَهَرْجاً – وَالْهَرْجُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ: الْقَتْلُ – يُلْقَى بَيْنَ النَّاسِ التَّنَاكُرُ، فَلَا يَكَادُ أَحَدُّ يَعْرِفُ أَحَداً). الْقَتْلُ – يُلْقَى بَيْنَ النَّاسِ التَّنَاكُرُ، فَلَا يَكَادُ أَحَدُّ يَعْرِفُ أَحَداً). (حم) عن حذيفة مَنْ النَّاسِ التَّنَاكُرُ ، فَلَا يَكَادُ أَحَدُّ يَعْرِفُ أَحَداً).

الَّذِى يَفْتَخِرُ بِالْجِمَاعِ). (حم، ع) عن أبي سعيد السَّبَاعُ (السَّبَاعُ الْأَبِيَّةُ الْكَافِي اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللللْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللِّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ اللللْمُولِي الْمُعَالِمُ الللِمُ الْمُولِمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِمُ اللللْمُولِمُ اللللِ

(١) السباعُ: الذي يفتخر بالجماع . (لسان العرب: ١٤٩)

١٩٠٦/٣٠٩٣١ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (السَّبْعُونَ أَلْفاً الَّذِينَ يَكُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابِ هُمُّ الَّذِينَ لَا يَكْتَوُونَ ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابِ هُمُّ الَّذِينَ لَا يَكْتَوُونَ ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ يَدُنُ مَا يَا لَا يَكْتَوُونَ ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ يَا الْفَا الَّذِينَ لَا يَكْتَوُونَ ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ يَا اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَلَا يَتَطَيَّرُونَ ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَكُّلُونَ ) . ( بنر ) عن جابرٍ الشخار .

السَّجُودُ عَلَى سَبْعَةِ ( السَّجُودُ عَلَى سَبْعَةِ ( السَّجُودُ عَلَى سَبْعَةِ السَّجُودُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ ) . ( طس ) عن أبي هريرةَ ) .

١٩٠٨/٣٠٩٣٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( السَّحُورُ بَرَكَدَةُ ، وَالْجَمَاعَةُ بَرَكَةٌ ) . (ع) عن أَبِي هُريرةَ سَتَد.

وَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ، قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ، وَالْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ اللهِ، بَعِيدٌ مِنَ الْجَنَّةِ، بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ، قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ، وَالْجَاهِلُ السَّخِيُّ

أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْعَابِدِ الْبَخِيلِ) . (طس ) عن عائشة مسته .

الْعَذَابِ، لأَنَّ الرَّجُلَ يَشْتَغِلُ فِيهِ عَنْ صِيامِهِ وَصَلَاتِهِ وَعِبَادَتِهِ، الْعَذَابِ، لأَنَّ الرَّجُلَ يَشْتَغِلُ فِيهِ عَنْ صِيامِهِ وَصَلَاتِهِ وَعِبَادَتِهِ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُم نَهُمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ فَلْيُعَجِّلِ الرَّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ). فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُم نَهُمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ فَلْيُعَجِّلِ الرَّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ). (حم) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري مُرسلًا).

الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَلَذَّتَهُ ، فَإِذَا فَرَغَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَلَذَّتَهُ ، فَإِذَا فَرَغَ الْعَدَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ فَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَلَذَّتَهُ ، فَإِذَا فَرَغَ الْعَدَابِ فَلْيَبْعِ إِلَى أَهْلِهِ ) . (طس ) عن عائشة وأبي أَحَدُكُمْ مِنْ حَاجَتِهِ فَلْيَبْعِ إِلَى أَهْلِهِ ) . (طس ) عن عائشة وأبي هُريرة ناست .

الشَّاءِ وَالْبَقَرِ). ( بز ) عن أبي هُريرةَ مَا السَّكِينَةُ فِي أَهْلِ السَّكِينَةُ فِي أَهْلِ السَّاءِ وَالْبَقَرِ ). ( بز ) عن أبي هُريرةَ مَا السَّاءِ وَالْبَقَرِ ). ( بز ) عن أبي هُريرة مَا السَّاءِ وَالْبَقَرِ ). ( بز ) عن أبي هُريرة مَا السَّكِينَةُ السَالِكِينَةُ السَّكِينَةُ السَالِكِينَةُ السَّكِينَةُ السَّلِينَةُ السَّلِينَ عَلَيْنَاءُ السَّكِينَةُ السَالِينَ السَّكِينَةُ السَلِينَاءُ السَّلِينَاءُ السَلْمِينَ السَّلَاءُ السَّلِينَاءُ السَالِينَاءُ السَالِينَ السَّلَاءِ السَّلِينَاءُ السَّلَاءُ السَّلِينَاءُ السَلْمِينَاءُ السَّلَاءُ السَلْمِينَاءُ السَلْمِينَاءُ السَلْمِينَاءُ السَلِينَاءُ السَلْمِينَاءُ السَلْمِينَ السَلْمِينَاءُ السَلْمُ السَلِمِينَ السَلْمِينَاءُ ا

اللهِ وَضَعَهُ فِي الْأَرْضِ فَافْشُوهُ بَيْنَكُمْ ، فَإِنَّ السَّلَامُ اسْمُ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ وَضَعَهُ فِي الْأَرْضِ فَافْشُوهُ بَيْنَكُمْ ، فَإِنَّ الرَّجُلُ الْسُلِمَ إِذَا مَرَّ بِقَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَضْلُ دَرَجَةً بِقَوْمُ السَّلَامَ ، فَإِنْ لَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ بَتَنْ مِنْهُمْ وَأَطْيَبُ ) . (بز) عن ابن مسعود مَنْهُمْ وأَطْيَبُ أَلْهُمْ مَنْهُمْ وأَطْيَبُ ) . (بز) عن ابن مسعود مَنْهُمْ وأَطْيَبُ أَلْهُمْ مَنْهُمْ وأَطْيَبُ أَلْهُ اللهِ الله

١٩١٥/٣٠٩٤٠ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( السَّلَامُ تَحِيَّةُ أَهْـلِ الْجَنَّةِ ) . (طك ) مُرْسَلًا عن محمَّد بن جعفر بن الزَّبير نَسْتَ .

الْقُبُورِ - ثَلَاثاً - مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْسُلَامُ عَلَى أَهْلَ لَنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ ) . ( طك ) عن مجمع فَرَطُ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ ، عَافَانَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ ) . ( طك ) عن مجمع ابن حارثة مست.

الدِّيَارِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ ، وَرَحِمَ اللهُ الْمُسْتَقْدَمِينَ وَإِنَّا إِنْ

شَاءَ اللهُ لَاحِقُونَ بِكُمْ ) . ( بن ) عن ابن عمر وسُتَ قَالَ : خَرَجَ النَّي تُنْ اللهُ لَاحِقُونَ بِكُمْ ) . النَّي تَنْ اللهِ إِلَى الْبَقِيعِ فَذَكَرَهُ ) .

الْجَنَابَةِ أَنْ تَغْسِلَ كَفَّكَ حَتَّى يَنْقَى ، ثُمَّ تُدْخِلَ يَمِينَكَ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ أَنْ تَغْسِلَ كَفَّكَ حَتَّى يَنْقَى ، ثُمَّ تُصْرِبَ يَسَارَكَ عَلَى الْجَائِطِ فَتَغْسِلَ فَرْجَكَ حَتَّى يَنْقَى ، ثُمَّ تَضْرِبَ يَسَارَكَ عَلَى الْحَائِطِ وَالْأَرْضِ فَتَدْلِكَهَا ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا بِيَمِينِكَ فَتَغْسِلَهَا ثُمَّ تَتُوضَّا وَضُوعَكَ لِلصَّلَةِ ) . ( طك ) عن ابن همعود مسعود مسعود

#### « حَرْفُ الشِّين »

#### (الشين مَع آلألِف)

١٩١٩/٣٠٩٤٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْكِيْ : (شَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِلِهِ وَثَنَ ) . ( بز ) عن ابن عمرو سَعَتَ .

### (الشِّين مَع آلرَّاء)

١٩٢٠/٣٠٩٤٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيهِ : (شَرُّ الْبُلْدَانِ أَسُواقُهَا).

(حم، ع، طك) عن جبير بن مطعم سَتُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيُّ ﷺ

فَقَالَ : أَيُّ الْبُلْدَانِ شَرٌّ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، فَلَمَّا أَتَاهُ جِبْرِيلُ قَالَ :

يَا جِبْرِيلُ! أَيُّ الْبُلْدَانِ شَرَّ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِى حَتَّى أَسْأَلَ رَبِّي ، فَانْطَلَقَ ثُمَّ جَاءَ ، قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ا إِنَّكَ سَأَلْتَنِي أَيُّ الْبُلْدَان شَرُّ ؟

وَ إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي فَقَالَ : أَسْوَاقُهَا )

١٩٢١/٣٠٩٤٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيَّة : (شَرُّ الطَّعَام طَعَامُ

الْوَلَائِم ِيُدْعَى إِلَيْهِ الْعَنِيُّ وَيُتْرَكُ الْفَقِيرُ). ( بز ، طكس ) عن ابن عبَّاس عبَّاس عبَّاس المُتَّة .

١٩٢٢/٣٠٩٤٧ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( شَرُّ قَبِيلَتَيْن ِ مِنَ الْغَرَب : نَجْرَانُ وَثَعْلَبُ ) . ( حم ) عن عمر سَتُ .

١٩٢٣/٣٠٩٤٨ \_ قال النَّبَيُّ عَلِيْهِ : ( شَرُّ هٰذِهِ السِّبَاعِ ِ السَّبَاعِ ِ السَّبَاعِ ِ السَّبَاعِ ِ السَّبَاءِ ِ السَّبَاءِ اللَّاتُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ الللْمُلِلْمُ الْمُلْمُ ال

١٩٢٤/٣٠٩٤٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (شَرُّ قَتِيل بِيْنَ صَفَّيْن ِ عَلَيْهِ السَّيْنِ صَفَّيْن ِ اللَّهُ اللَّهُ ) . (طس ) عن جابر مَسَّتُ .

#### (الشِّين مَع ٱلْهَاءِ)

المَّجْرُ وَثَلَاثَةُ السَّبِيُّ عَلِيْ السَّبِيُّ وَثَلَاثَةُ الصَّبْرِ وَثَلَاثَةُ الصَّبْرِ وَثَلَاثَةُ الْكَامِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يُذْهِبْنَ وَغَرَ الصَّدْرِ ). (طس) عن أبي الْعَلَاءِ مَنْ عَدَا الْحَرف المُحَلّى بأَلْ مِنْ هَذَا الْحَرف

 غَيْرِهَا فَبِسَخَطِهِ ، وَمَنْ دَخَلَهَا مِنْ غَيْرِهَا فَبِرَحْمَتِهِ ) . ( طك ) عن أبي أمامة عناصة .

وَيُفَرِّجَ كَرْباً، وَيَرْفَعَ قَوْماً، وَيَضَعَ آخَرِينَ). (بز، طكس) ويُفَرِّجَ كَرْباً، وَيَرْفَعَ قَوْماً، وَيَضَعَ آخَرِينَ). (بز، طكس) عن ابن مغيث نصط قال : تَلَا عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ : « كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فَى شَأْنَ » فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ : مَا ذَاكَ الشَّأْنُ ؟ فَذَكَرَهُ).

َ ١٩٢٩/٣٠٩٥٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( الشَّحِيحُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ ) . (طس ) عن ابن عمر سَنَتَ .

مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ عَلَى الصَّنْفَ) أَ. (بز) عن عائشة صحف في أُمَّتى

آمِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ ، قِيلَ : وَهَلِ الشَّرْكُ إِلَّا مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللهِ ؟ فَالَ : ثَكَلَتْكَ أُمُّكَ يَا صِدِّيقُ ، الشِّرْكُ فِيكُمْ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ قَالَ : ثَكَلَتْكَ أُمُّكَ يَا صِدِّيقُ ، الشِّرْكُ فِيكُمْ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ ، أَلَا أُخْبِرُكَ بِقَوْلِ يُذْهِبُ صِغَارَهُ وَكَبَارَهُ ؟ تَقُولُ كُلَّ النَّمْلِ ، أَلَا أُخْبِرُكَ بِقَوْلِ يُذْهِبُ صِغَارَهُ وَكَبَارَهُ ؟ تَقُولُ كُلَّ وَلَا النَّمْلُ ، أَلَا أُخْبِرُكَ بِقَوْلُ يُذْهِبُ صِغَارَهُ وَكَبَارَهُ ؟ تَقُولُ كُلَّ وَلَا النَّمْلُ ، أَلَا أَخْبِرُكَ بِقَوْلُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ أَنْ أَشْرِكَ بِكَ شَعْدَ عَن رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ) . (ع) من رواية ليث بن أبي الله عن أبي محمَّد عن حذيفة عن أبي بكر منتف عن رسُول الله عَلَيْهُ ). الشَّعْرُ كَلَامٌ فَحَسَنُهُ النَّهِ عَن أَبي بكر منتف عن رسُول الله عَلَيْهُ ).

حَسَنٌ ، وَقَبِيحُهُ قَبِيحٌ ) . (ع) عن عائشةَ سَعَد .

١٩٣٣/٣٠٩٥٨ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : (الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ في بَطْن أُمُّهِ ، وَالسَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ في بَطْنِهَا ) . (بز ، طص ) عن أبي هُريرةَ سَتَخَد. ١٩٣٤/٣٠٩٥٩ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْهُ : ( الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ تُوْرَانِ عَقِيرَانِ فِي النَّارِ). (ع) عن أنس سَعَد . ١٩٣٥/٣٠٩٦٠ \_ قال النَّبيُّ عِينَ غَرَبَتْ فَقَالَ : فِي نَارِ اللهِ الْحَامِيةِ لَوْلَا مَايَزَعُهَا (١)مِنْ أَمْرِ اللهِ لَأَهْلَكَتْ مَا عَلَى الْأَرْضِ ) . ( حم ) عن ابن عمرو بن الْعاص سَعْمَهُ . ١٩٣٦/٣٠٩٦١ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْةُ : ( الشَّهيدُ يَغْفِرُ اللهُ لَهُ فِي أُوَّل دَفْعَة مِنْ دَمِهِ ، وَيُنرَوَّجُ حُوراً وَيَشْفَعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَالْمُرَابِطُ إِذَا مَاتَ فِي رَبَاطِهِ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ عَمَلِهِ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ ، وَغُدِيَ عَلَيْهِ وَرِيحَ بِرِزْقِهِ وَيُزَوَّجُ سَبْعِينَ حَوْرَاءَ ، وَقِيلَ لَهُ: قِفْ فَاشْفَعْ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ الْحِسَابُ). (طس) عن أَبي هريرة سَتَجَدَ. ١٩٣٧/٣٠٩٦٢ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْةِ : ( الشَّهيدُ لَا يَجِدُ أَلَمَ الْقَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُم مَسَّ الْقَرْصَةِ). (طك) عن أبي قَتادة ما الشير. ١٩٣٨/٣٠٩٦٣ \_ قال النَّبيُّ عَلَيْهُ : ( الشُّوْم في ثَلَاث : فِي الدَّابَّةِ، وَالْمُسْكُنِ، وَالْمَرْأَةِ). (ع) عن عمرو مُشَّدَ. ١٩٣٩/٣٠٩٦٤ \_ قال النَّيُّ ﷺ : ( الشُّؤْمُ في : المَرْأَةِ ، وَالدَّارِ ، وَالْفَرَسِ ) . ( بز ) عن أني هُريرةَ سَعْتُ .

( مهاية : ۱۸۰ / ه )

(١) يَزَعُ أُو وَزَعَ : كَفَّ .

#### رَفَعُ معبر الا*رَّحِي*ُ الْهُنِّرَيَّ السِّكْسَ الانبِّنُ الِيْزِدِيُسِي

الشَّيْخُ وَالشَّيْخُ إِذَا لَكَّبِيُّ عَلَيْكِ : (الشَّيْخُ وَالشَّيْخُ إِذَا لَكَبَّ عِلَيْكِ : (الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ مَا قَضَيَا مِنَ اللَّذَةِ ). (طلك) عن الْعجماء سَتَنَد.

## « حَرْفُ ٱلصَّاد »

(الصَّادُ مَع الألِف)

رَجُلِ أَصْبَحَ صَائِماً ، وَعَادَ مَرِيضاً ، وَاتَّبَعَ جَنَازَةً ) . (طس ) عن أَبِي هُريرةَ مَسَتَم قَالَ : دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ مِسَّدَ فَقَالَ : كُنْتُ أَصْبَحْتُ فَقَالَ : كُنْتُ أَصْبَحْتُ فَلَا كَرُهُ ) . (طس ) أَصْبَحْتُ فَلَا الله عَنْ أَبُو بَكْرٍ مَسَّدَ فَقَالَ : كُنْتُ أَصْبَحْتُ فَلَا كَرَهُ ) .

الدَّابَّةِ أَحَقُّ : (صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ : (صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِهَا). (بز) عن ابن عبَّاس مَسْتَد .

الدَّيْ عَلَيْ : ( صَاحِبُ الدَّيْنِ اللهِ اللهِ الْوَحْدَةَ ) . (طس ) عن الْبراءِ مَا اللهِ الْوَحْدَةَ ) . (طس ) عن الْبراءِ مَا اللهِ الْوَحْدَةَ ) . (طس ) عن الْبراءِ مَا اللهِ الْوَحْدَةَ ) . (طس ) عن الْبراءِ مَا اللهِ اللهِ الْوَحْدَةَ ) . (طس ) عن الْبراءِ مَا اللهِ اللهِل

١٩٤٤/٣٠٩٦٩ – قال النَّبِيُّ عَلَيْكُ : (صَاحِبُ الشَّيْءِ أَحَقُّ بِشَيْئِهِ أَنْ يَكُونَ ضَعِيفًا فَيَعْجَزَ عَنْهُ فَيُعِينُهُ أَخُوهُ الْمَسْئِهِ أَنْ يَكُونَ ضَعِيفًا فَيَعْجَزَ عَنْهُ فَيُعِينُهُ أَخُوهُ الْمُسْئِمِ ). (ع. طس) عن أبي هُريرةَ مَسَتَ .

#### (الصَّادُ مَع آلدَّال)

١٩٤٥/٣٠٩٧٠ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ عَضَيْ السِّرِّ تُطْفِئُ عَضَبَ الرَّبِّ ) . ( طص ) عن عبد الله بن جعفر سَتَّتَ .

#### (الصَّادُ مَع ٱللَّام)

١٩٤٦/٣٠٩٧١ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( صَلِّ رَكْعَتَيْن تَجَوَّة فِيهِمَا ، وَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَ رَكْعَتَيْنِ وَلْيُخَفِّفُهُمَا ) . ( طلك ) عن جابر سُتُ قَالَ : دَخَلَ النُّعْمانُ بنُ قوقل وَالنَّبيُّ عَلِيلًا يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَذَكَرَهُ ) . ١٩٤٧/٣٠٩٧٢ \_ قال النَّيُّ ﷺ : (صَلَّيْتُ بِأَصْدِحَانِي صَلَالَةُ الْعَتَمَةِ بِمَكَّةَ مُعْتَمًّا فَأَتَانِي جِبْرِيلُ سِنْ بِدَابَّة بَيْضَاءَ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ فَقَالَ ارْكَبْ ، فَاسْتَصْعَبَ عَلَىَّ فَرَازَهَا بِأَذُنِهَا ثُـمَّ حَمَلَني عَلَيْهَا فَانْطَلَقَتْ تَهْوِى بِنَا تَضَعُ حَافِرَهَا حَيْثُ أَدْرَكَ طَرْفُهَا .حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى أَرْضِ ِ ذَاتِ نَخْلِ ، قَالَ : انْزِلْ فَنَزَلْتُ ، ثُمَّ قَالَ : صَلِّ فَصَلَّيْتُ ، ثُمَّ رَكِبْنَا ، قَالَ لِي : أَتَدْرِى أَيْنَ صَلَّيْتَ ؟ قُلْتُ : اللهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : صَلَّيْتَ بِيَثْرِبَ ، صَلَّيْتَ بِطَيْبَةَ ، ثُمَّ انْطَلَقَتْ تَهُوى تَضَعُ حَافِرَهَا حَيْثُ أَدْرَكَ طَرْفُهَا حَيى بَلَغْنَا أَرْضاً بَيْضَاء قَالَ لِي : انْزِلْ فَنَزَلْتُ ، ثُمَّ قَالَ لِي صَلِّ فَصَلَّيْتُ ، ثُمَّ رَكِبْنَا فَقَالَ لِي : أَتَدْرِى أَيْنَ صَلَّيْتَ ؟ قُلْتُ : اللَّهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : صَلَّيْتَ بِمَدْيَنَ ، صَلَّيْتَ عِنْدَ شَجَرَةِ مُوسَى . ثُمَّ انْطَلَقَتْ تَهْوى بِنَا تَضَعُ حَافِرَهَا أَوْ يَقَعُ حَافِرُهَا حَيْثُ أَدْرَكَ طَرْفُهَا حَتَّى بَلَغْنَا أَرْضاً بَدَتْ لَنَا قُصُورٌ فَقَالَ : انْزِلْ فَنَزَلْتُ ، فَقَالَ صَلِّ فَصَلَّيْتُ ، ثُمَّ رَكِبْنَا ، فَقَالَ : أَتَدْرِى أَيْنَ صَلَّيْتَ ؟ قُلْتُ : اللَّهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : صَلَّيْتَ بِبَيْتِلَحْم

حَيْثُ وُلِدَ عِيسٰى المسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَىٰ دَخَلْنَا ا لَمْدِينَةً مِنْ بَابِهَا الْيَمَا نَيِّ فَأَتَّنِي قِبْلَةَ الْمُسْجِدِ فَرَبَطَ فِيهِ دَابَّتَهُ وَدَخَلْنَا المُسْجِدَ مِنْ بَابِ تَمِيلُ فِيهِ الشُّمْسُ وَالْقَمَرُ فَصَلَّيْتُ فِي الْمُسْجِدِ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ وَأَخَذَنِي مِنَ الْعَطَشِ أَشَدُّ مَا أَخَذَنِي ، فَأُوتِيتُ بِإِنَاءَيْن ف أَحَدِهِمَا لَبَن و في الْآخَر عَسَلٌ أَرْسِلَ إِلَيَّ بِهِمَاجَمِيعاً فَعَدَلْتُ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ هَدَانِي اللهُ تَعَالَى فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُ حَتَّى عَرِقَتْ بِهِ جَبِيني وَبَيْنَ يَدَىَّ شَيْخٌ مُتَّكِئٌ عَلَى مِثْوَاة لَهُ ، فَقَالَ : أَخَذَ صَاحِبُكَ الْفِطْرَةَ ، أَوْ قَالَ : بِالْفِطْرَةِ إِنَّهُ لَمَهِدِئُّ ، ثُمَّ انْطَلَقَ فِي حَتَّى أَتَيْتُ الْوَادِيَ الَّذِي فِيهِ اللَّذِينَةُ فَإِذَا جَهَنَّمُ تَنْكَشِفُ عَنْ مِثْلِ الزَّرَايِّ(١) ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! كَيْفَ وَجَدْتَهَا ؟ قَالَ : مِثْلَ الْحِمَّةِ (٢) السُّخْنَةِ ، وَذَكَرَ شَيْئاً ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيرِ لِقُرَيْشِ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا قَدْ ضَلُّوا بَعِيراً لَهُمْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض : هٰذَا صَوْتُ مُحَمَّد ، ثُمَّ أَتَيْتُ أَصْحَابِي قَبْلَ الصَّبْحِ بِمَكَّةَ ، فَأَتَانِي أَبُو بَكْرِنَ مُ الْعَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! أَيْنَ كُنْتَ اللَّيْلَةَ ؟ فَقَدِ الْتَمَسْتُكَ فِي مَكَاذِكَ فَلَمْ أَجِدْكَ ، قَالَ : عَلِمْتَ إِنِّي أَتَيْتُ بَيْتَ الْقُدِسِ اللَّيْلَةَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّهُ مَسِيرَةُ شَهْرٍ ، فَصِفْهُ لِي ، قَالَ : فَفُتِحَ لِي ضِرَاطٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ ، لَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْبَأْتُهُمْ عَنْهُ ،

<sup>(</sup>١) الزَّرانِي : الحظيرة التي تأوي إليها . (نهاية : ٢/٣٠٠)

<sup>(</sup>٢) الحيميَّة : عينُ ماءِ حارٍّ يستشفي بها المرضى . (نهاية : ١/٤٤٥)

فَقَالَ أَبُو بَكْر : أَشْهَدُ أَنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ : انْظُرُوا إِلَى ابْن أَبِي كَبْشَةَ يَزْعَمُ أَنَّهُ أَتَى بَيْتَ الْمَقْدِسِ اللَّيْلَةَ ، فَقَالَ : إِنَّ مِنْ آيَةً مَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَرَرْتُ بِعِيرٍ لَكُمْ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ أَضَلُّوا بَعِيراً لَهُمْ فَجَمَعَهُمْ لَهُمْ فُلَانٌ ۚ وَإِنَّ سَيْرَهُمْ يَنْزِلُونَ بِكَذَا ثُمَّ بِكَذَا ، وَيَأْتُونَكُمْ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا يَقْدُمُهُمْ جَمَلٌ آدَمُ عَلَيْهِ مِسْحٌ أَسْوَدُ وَغِرَارَتَان سَوْدَاوَان ، فَلَمَّا كَانَ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ أَشْرَفَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ حِينَ كَانَ قَريباً مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ حَتَّى أَقْبِلَتِ الْعِيرُ يَقْدُمُهُمْ ذَٰلِكَ الْجَمَلُ الَّذِي وَصَفَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ). (بز، طك) عن شداد ابن أوس المنه قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ! كَيْفَ أُسْرِيَ بِكُ ؟ فَذَكَرَهُ ، إِلَّا أَنَّ الطَّبَرَانِيُّ قَالَ فِيهِ: قَدْ أَخَذَ صَاحِبُكَ الْفِطْرَةَ وَإِنَّهُ لَمَهْدِيٌّ ، وَقَالَ : صِفْ جَهَنَّمَ كَيْفَ وَجَدْتَهَا ؟ قَالَ : مِثْلَ الْحُمَّةِ السَّخنَة ) . النُّبيُّ عَلَيْهِ : ( صَلِّ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ اللَّهِ عَلَيْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ رَكْعَتَيْن أُوَّلَ النَّهَارِ أَضْمَنْ لَكَ آخِرَهُ). (طس) عن أبي هُريرةَ سَتَ. ١٩٤٩/٣٠٩٧٤ \_ قال النَّنيُّ عِلَيْ : ( صَلِّ صَلَّا صَلاَةَ مُودِّع فَإِنَّكَ إِنْ كُنْتَ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. وَايْأَسْ مَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ تَكُنْ غَنِيًّا ، وَإِيَّاكَ وَمَا يُعْتَذَرُ مِنْهُ ﴾ . (طس ) عن رجُل من الصَّمحَابَةِ). ١٩٥٠/٣٠٩٧٥ \_ قال النَّديُّ ﷺ : ( صِلْ مَنْ قَطَعَكَ، وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ. وَأَعْرِضْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ ) . (حم، طك) عن عقبةً بن عامر سنت

النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( صِلَةُ الْقَرَابَةِ مَثْرَاةً فَى الْأَجْلِ ) . ( طس ) عن عمرو بن سهل سهد .

قُوْمَكَ قَدِ اسْتَقْصَرُوا فِي بِنَاءِ الْبَيْتِ حِينَ بَنَوْهُ) . (حم، طس) قَوْمَكَ قَدِ اسْتَقْصَرُوا فِي بِنَاءِ الْبَيْتِ حِينَ بَنَوْهُ) . (حم، طس) عن عائشة مشته قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ! كُلُّ أَهْلِكَ قَدْ دَخَلَ الْبَيْتَ غَيْرِي ، فَقَالَ : أَرْسِلِي إِلَى شَيْبَةَ فَيَفْتَحَ لَكِ ، فَأَرْسَلَتْ ، فَقَالَ غَيْرِي ، فَقَالَ : أَرْسِلِي إِلَى شَيْبَةَ فَيَفْتَحَ لَكِ ، فَأَرْسَلَتْ ، فَقَالَ شَيْبَةُ : مَا اسْتَطَعْتُ فَدْحَهُ جَاهِلِيَّةً وَلَا إِسْلَاماً بِلَيْلٍ فَذَكَرَهُ).

## (الصَّادُ مَعِ ٱلْمِيم)

الشّهْوِ الشّهْوِ الشّهْوِ السّهَ عَلَا السّّهِ السّهَ السّهُو السّهُو الشّهْوِ السّهُو السّهُو السّهُو السّهُو السّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ

## (الصَّادُ مَع ٱلنُّون)

١٩٥٥/٣٠٩٨٠ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( صِنْفَان مِنْ أُمَّتِي لَالْكِرِيَّةُ وَالْمُرْجِئَـةُ). لَا يَرِدَانِ عَلَيَّ الْحَوْضَ وَلَا يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ : الْقَدَرِيَّةُ وَالْمُرْجِئَـةُ). (طس) عن أنس سَتَ .

آمَى عَلَيْهِ : ( صِنْفَانِ مِنْ أُمَّنَى اللَّهِ عَلَيْهِ : ( صِنْفَانِ مِنْ أُمَّنَى لَا تَنَالُهُمَا شَفَاعَتى : سُلْطَانُ عَشُومٌ ، وَغَالٍ فِي الدِّينِ يَشْهَدُونَ عَلَيْهِمْ وَيَتَبَرَّءُونَ مِنْهُمْ ) . ( طك ) عن معقل بن يسار سَسَتَه . (طك ) عن معقل بن يسار سَسَتَه . (الصَّادُ مَع ٱلْوَاو)

١٩٥٩/٣٠٩٨٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( صُومُوا عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا فِيهِ الْيَهُودَ، صُومُوا قَبْلَهُ يَوْماً وَبَعْدَهُ يَوْماً ) . ( بز ) عن ابن عباس منافق .

(الصَّادُ مَع آللَّام والألف)

١٩٦٠/٣٠٩٨٥ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : (صَلَاتُكُنَّ فِي بُيُوتِكُنَّ

أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِكُنَّ فِي حُجْرَتِكُنَّ ، وَصَلَاتُكُنَّ فِي حُجْرَتِكُنَّ ، وَصَلَاتُكُنَّ فِي حُجْرَتِكُنَّ أَفْضَلُ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِكُنَّ فِي دُورِكُنَّ ، وَصَلَاتُكُنَّ فِي دُورِكُنَّ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِكُنَّ فِي الْجَمَاعَةِ ) . (طك،) عن أُمِّ حَميد السلم قَالَتْ : قَالَتْ : قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ! يَمْنَعُنَا أَزْوَاجُنَا أَنْ نُصَلِّي مَعَكَ فَذَكَرَهُ ) .

١٩٦١/٣٠٩٨٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (صَلَاةُ المَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا ، وَصَلَاتُهَا فِي حُجْرَتِهَا خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا ، وَصَلَاتُهَا فِي حُجْرَتِهَا خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهَا خَارِجَ ) . (طس ) عن أُمِّ سلمَةَ . الله .

النَّبِيُّ عَلَيْتِهَا فَ بَيْتِهَا أَفْضَلُ مَنْ صَلَاتُهَا فَي حُجْرَتِهَا أَفْضَلُ مَنْ صَلَاتِهَا فَي حُجْرَتِهَا ، وَصَلَاتُهَا فِي حُجْرَتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي دَارِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي مَا سَوَاهَا ، إِنَّ المَرْأَةَ إِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ ) . (طك) عن ابن مسعُود نشت .

١٩٦٣/٣٠٩٨ - قال النَّبِيُّ ﷺ : (صَلَاةُرَجُلَيْنِ يَؤُمُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أَذْ كُي عِنْدَ اللهِ مِنْ أَرْبَعَةٍ تَتْرُى ). (طك) عن ابن عَبَّا، سِ مِنْ أَرْبَعَةٍ تَتْرُى ). (طك) عن ابن عَبَّا، سِ مِنْ أَرْبَعَةٍ تَتْرُى ).

١٩٦٤/٣٠٩٨٩ – قال النَّبِيُّ ﷺ : (صَلَاةٌ مَعَ الْإِمَـامِ الْأَمَـامِ الْفَضَلُ مِنْ خَمْس وَعِشْرِينَ ضِعْفاً، كُلُّهَا مِثْلُ صَلَاتِهِ). (حم) عن ابن مسعُود مَسَّتُ .

١٩٦٥/٣٠٩٩٠ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَة تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ خَمْساً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ، فَإَذَا

صَلَّاهًا بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَأَتُمَّ وُضُوعَهَا وَرُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ صَلَاتُهُ خَمْساً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ). (طك) عن ابن مسعُود بست. صَلَاتُهُ خَمْساً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ). (طك) عن ابن مسعُود بست. النَّي عَلَيْ : (صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النَّي اللَّهُ الْقَاعِدِ عَلَى النَّعْفِ مِنْ صَلَاةً الْقَاعِدِ عَلَى النَّعْفِ مِنْ صَلَاةً النَّائِمِ عَلَى النَّعْفِ مِنْ صَلَاةً النَّائِمِ عَلَى النَّعْفِ مِنْ صَلَاةً الْقَاعِدِ ) . (بز، طك) عن ابن عمر سَتَعَد .

الْحَرَامِ فَإِنَّهُ يَزِيدُ عَلَيْهِ مِائَةً ) . (طك . بز) عن عبد الله بن الْبزار بنت .

الْحَرَامَ). (حم، ع، بز، طك) عن جبير بن مطعم المستخد المشجد المحرَامَ). (حم، ع، بز، طك) عن جبير بن مطعم المستخد المحرَامَ).

الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ المَسَاجِد ). (طك) عن ابن الزُّبير مَسْتَ .

الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةٍ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ). (طس) عن عائشة َ السَّعِد الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةٍ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ ). (طس) عن عائشة َ السَّعِد.

١٩٧١/٣٠٩٩٦ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( صَلَاةُ الْجَالِسِ عَلَى النَّبِيُّ عَلَى النَّبِيُّ الْجَالِسِ عَلَى النَّمِيُّ النَّمِيْ عَلَى النَّمِيْ الْجَالِسِ عَلَى النَّمِيْ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ ) . ( حم ) عن عائشة سَسِد .

١٩٧٢/٣٠٩٩٧ – قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ﴿ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ بِبَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتُهِ فِي مَسْجِدِي هَٰذَا إِلَّا المَكْتُوبَةَ ) . ﴿ طَكَ ) عن زيد بن ثابت سَعَتَ .

١٩٧٣/٣٠٩٩٨ – قال النَّبِيُّ ﷺ : (صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَجَوْفُ اللَّيْلِ أَحَقُّ بِهِ ). (حم) عن عمروبن عنبسةَ سَتَ.

19٧٤/٣٠٩٩٩ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (صَلَاةُ الْهَجِيرِ مِثْلُهُ صَلَاةً الْهَجِيرِ مِثْلُهُ صَلَاةً الْهَجِيرِ مِثْلُهُ صَلَاةِ اللَّيْلِ ). (طك) عن عبد الرَّحمٰن بن حميد عن أبيه عن جَدِّهِ قَالَ : وَالْهَجِيرُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ).

١٩٧٥/٣١٠٠٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْلَةِ : (صَلَاةُ الْوُسُطَى صَلَاةُ الْوُسُطَى صَلَاةُ الْعُصْرِ). (بز) عن ابن عبّاس مِسَّنَ .

اَ ١٩٧٦/٣١٠٠ - قال النَّبِيُّ ﷺ : (صَلَاةُ المُغْرِبِ مَعَ سُعَ سُقُوطِ الشَّمْسِ) . (حم) عن يزيد بن أبي حبيب عن رجُل عن أبي أَيُّوبَ رَبُّتُ .

١٩٧٧/٣١٠٠٢ – قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : (صَلَاتَان لَا يُصَلَّى الشَّمْسُ ، وَالْعَصْرُ حَتَّى تَغْرُبَ لَعْدَهُمُ الشَّمْسُ ، وَالْعَصْرُ حَتَّى تَغْرُبَ لَعْدَهُمُ الشَّمْسُ ) . (حم ، ع) عن سعد بن أبي وقاص الشَّمْسُ ) . (حم ، ع) عن سعد بن أبي وقاص المُتَّابِ

#### (الصَّادُ مَع ٱلْيَاءِ)

النَّبَيُّ عَلَيْهِ : ( صِيامُ تَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيامُ تَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيامُ الدَّهْرِ وَإِفْطَارُهُ ) . (حم ، بز ، طلك ) عن معاوية ابن قرة عن أبيه وابن جرير سَعْتَ .

#### الْمُحَلِّى بِأَلْ مِنْ هَذَا ٱلْحَرِف

١٩٧٩/٣١٠٠٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِي شُفْعَتِهِ كَالَى شُفْعَتِهِ عَلَى شُفْعَتِهِ حَتَى يُكْرِكِ مَا الْمَدِي عَلَى شُفَعَتِهِ عَلَى شُفَعَتِهِ حَتَى يُكْرِكِ مَا أَذْرَكَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ) . (طسص ) عن جابو سَعَتْ .

وَالْيَقِينُ الْإِيمَانُ كُلُّهُ ) . (طك) عن علقمة عن ابن مسعُودٍ مَسَّتَ مَوقوفاً ) .

١٩٨١/٣١٠٠٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الصَّدْمَةِ الصَّدْمَةِ الصَّدْمَةِ الْأُولَى ) . ( طس ) عن أنس سَعَة .

١٩٨٢/٣١٠٠٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ ) . ( طس ) عن عبد الله بن جعفر سَتَّةَ .

 سِرًّا إِلَى فَقِيرٍ ، وَجُهْدٌ مِنْ مُقِلِّ ، إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِيَ الْآيَةَ ) . (طك) عن أَنِي ذَرِّ مِنْ مُقِلِّ .

الصَّفْقَةُ بِالصَّفْقَتَيْنِ ( الصَّفْقَةُ بِالصَّفْقَةُ بِالصَّفْقَةُ بِالصَّفْقَتَيْنِ ( الصَّفْقَةُ بِالصَّفْقَتَيْنِ ( رَبَا) . ( طلث ) عن ابن مسعود ( المَّنْفَةُ ) .

وَالصِّيامُ جُنَّةُ ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيعَةَ كَمَا يُطْفِئُ المَاءُ النَّارَ ، وَالصَّيامُ جُنَّةُ ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيعَةَ كَمَا يُطْفِئُ المَاءُ النَّارَ ، النَّاسُ غَادِيَانِ : فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُوبِقٌ رَقَبَتَهُ . وَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقٌ رَقَبَتَهُ . وَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقً رَقَبَتَهُ . وَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقَ .

<sup>(</sup>۱) ورد هذا الحديث على ثلاث مراحل عن جابر وأبي هريرة رضي الله عنهما . (م) مساجد ۲۸۶. (حم) ۲/۲۲۹)

الصَّلَاةُ بُرْهَان. ١٩٨٨/٣١٠١٣ ـ قال النَّبِيُّ عَلِيْكِ : ( الصَّلَاةُ بُرْهَان. وَالصَّدَقَةُ تُذْهِبُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يَذْهَبُ الْجَلِيدُ عَلَى الصَّفَا). (طس) عن كعب بن عجرةَ سَتَخَد.

يَشْفَعَانِ فِي الْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . يَقُولُ الْصِّيَامُ : أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ يَشْفَعَانِ فِي الْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . يَقُولُ الْصِّيَامُ : أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ الطَّعَامَ وَالشَّهْوَةَ فَشَفَّعْنِي فِيهِ . وَيَقُولُ الْقُرْآنُ : مَنَعْتُهُ النَّوْمَ الطَّعَامَ وَالشَّهْوَةَ فَشَفَّعْنِي فِيهِ . وَيَقُولُ الْقُرْآنُ : مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ فَيُشَفَّعَانِ ) . (حم ) عن عبد الله بن عمر مشخد. بالله بن عمر مشخد.

اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَائِدَةً عَلَّقَهَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَيُبْعِدُ مِنْ حَرِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَيُبْعِدُ مِنْ حَرِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ عَلَيْهَا مَا لَا عَيْنُ رَأَتْ. وَلَا أَذُنُ سَمِعَتْ. وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ، وَلَا يَعْمُونَ ) . ( طس ) عن أنس منت . فَكُ يَعْمُ عَلَيْهَا إِلَّا الصَّائِمُونَ ) . ( طس ) عن أنس منت .

الْهِلَالِ إِلَى رُوْيَتِهِ . فَإِنْ خَفِيَ عَلَيْكُمْ فَثَلَاثِينَ يَوْماً ) . (طك ) عن ابن مسعُود سَعَتَه .

يَخْرِقْهُ بِكَذِبِ أَوْ غِيبَةِ ) . (طس ) عن أبي هُريرة مَاسَتَا مُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَعْدِرة مِنْتَد .

١٩٩٣/٣١٠١٨ ـ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (الصِّيامُ جُنَّةُ يَسْتَجِنُّ بِهِ). بِهَا الْعَبْدُ مِنَ النَّارِ. يَقُولُ اللهُ تَعَالَى : هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِى بِهِ). (حم) عن جابرِ رست .

#### «حَرْفُ الضَّاد » (الضَّادُ مَع آلألِف)

رَفَعُ

الله المنافِيل وَفِي دَارِهِ كَلْبَةٌ تَنْبَحُ، فَقَالَتِ الْكَلْبَةُ : وَاللهِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَفِي دَارِهِ كَلْبَةٌ تَنْبَحُ، فَقَالَتِ الْكَلْبَةُ : وَاللهِ لَا أَنْبَحُ ضَيْفَ أَهْلِي ، فَعَوْى جِرَاؤُهَا فِي بَطْنِهَا ، قِيلَ : مَا هٰذَا ؟ لَا أَنْبَحُ ضَيْفَ أَهْلِي ، فَعَوْى جِرَاؤُهَا فِي بَطْنِهَا ، قِيلَ : مَا هٰذَا ؟ فَأَوْحَى الله لِهُ إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ : هٰذَا مَثَلُ أَمَّةٍ تَكُونُ مِنْ بَعْدِكُمْ يَقْهَرُ سُفَةً مُنْ مَعْدَكُمْ عَمْ ابن عمر مَنْهُمْ . شَفَهَاؤُهَا حُلَمَاءَهَا ) . (حم ، بز ، طل ) عن ابن عمر منافقه .

النَّارِ \_قَالَهَا ﷺ : ( ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ اللَّهِ حَرَقُ اللَّهِ عَن عصمةً وأَبِي هُريرةً المُسْتَد. (طك) عن عصمة وأبي هُريرة المُسْتَد. (الضَّادُ مَع ٱلْحَاءِ)

الخَيْرَ). اللهِ الْخَيْرَ). اللهِ الْخَيْرَ). عن أَبِي هُريرةَ سَعَدَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ وَقَالَ : هٰذَا جِذَعٌ مِنَ الضَّأُنِ سَمِينٌ سَيِّدٌ وَهُوَ الضَّأْنِ سَمِينٌ سَيِّدٌ وَهُوَ الضَّأْنِ سَمِينٌ سَيِّدٌ وَهُوَ

الصالِ مهرول حسِيس؛ وهدا جِدع مِن الصالِ سمِين سيد وهو خَيْرُهُمَا أَفَأُضَحِّى بِهِ ؟ فذكرَهُ ) . ١٩٩٧/٣١٠٢٢ \_ قال النَّيُّ ﷺ : ( ضَدِحِكْتُ مِنْ نَاس

يُؤْتَى بِهِمْ مِنْ قِبَلِ المَشْرِقِ فِي الَنَّكُولُ<sup>(١)</sup> يُسَاقُونَ إِلَى الْجَنَّةِ وَهُمْ كَارِهُونَ ) . (حم ) عن سهل بن سعد مَشَتَهَ .

ِهُونَ ؟ . رَحْمُ ؟ عَنْ سَهُلَ بِنْ سَعْدَ رَجَّتَ . \* ۱۹۹۸/۳۱۰۲۳ \_ قال النَّبِيُّ عِيَّالِيَّةِ : ( ضَمَحِكْتُ مِنْ نَاسٍ

(١) النَّكُول: هو الامتناعُ منها وتركُ الإقدام عليها . (نهاية : ١١٧٥)

يُؤْتَى بِهِمْ إِلَى الْجَنَّةِ فِي كَبْلِ (١) الْجَدِيدِ - وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَهُ يُسَاقُونَ إِلَى الْجَنَّةِ وَهُمْ كَارِهُونَ -). (حم) سهل بن سعد سَعْدَ. (الضَّادُ مَع آلرَّاءِ)

١٩٩٩/٣١٠٢٤ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( ضِرْسُ الْكَافِرِ مِثْلُ أَحُد. وَغِلَظُ جِلْدِهِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً بِذِرَاع ِ الْجَبَّارِ ) . ( بز ) عن تُوْبَانَ سَتَ .

#### (الضَّادُ مَع ٱلْعَين)

٢٠٠٠/٣١٠٢٥ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( ضَعْهُ بِالْحَضِيضِ أَوْ بِالْأَرْضِ \_ قَالَهُ ﷺ لِمَنْ أَتْنَى لَهُ بِطَعَامٍ ) . ( بز ) عن أَبِي هُريرةَ سَتَ .

#### (الضَّادُ مَع الْغَين)

تُوم لَا يُبْدُونَهَا لَكَ حَتَّى تَفْقِدُونِي ) . (طك) عن عَلَيٍّ مَا يُعَلِيرُ فَى صُدُورِ قَوْم لَا يُبْدُونَهَا لَكَ حَتَّى تَفْقِدُونِي ) . (طك) عن عَلَيٍّ مَا يُعَدُ قَالَ: بَكَا حَتَّى عَلَا بُكَاؤُهُ فَقُلْتُ مَا يُبْكِيكَ ؟ فَذَكَرَهُ ) .

## "(الضَّادُ مَعِ ٱلْمِيم)

الْخَفِيِّ مِنَ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ، قِيلَ : وَمَا هِيَ ؟ قَالَ : عِلْمُ الْخَفِيِّ مِنَ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ، قِيلَ : وَمَا هِيَ ؟ قَالَ : عِلْمُ الْخَفِيِّ مِنَ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ، قِيلَ : وَمَا هِيَ ؟ قَالَ : عِلْمُ الْخَيَّةِ ، وَقَدْ عَلِمَ مَتَىٰ مَوْتَةِ أَحَدِكُمْ وَلَا تَعْلَمُونَهُ ، وَعَلِمَ مَا فِي غَدِ الْمَدِيَّةِ ، وَقَدْ عَلِمَ مَتَىٰ مَوْتَةِ أَحَدِكُمْ وَلَا تَعْلَمُونَهُ ، وَعَلِمَ مَا فِي غَدِ اللهَ يَكْمُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

مَا أَنْتَ طَاعِمٌ وَلَا تَعْلَمُهُ ، وَعَلِمَ يَوْمَ الْبَعْثِ . وَعَلِمَ يَوْمَ السَّاعَةِ .

وَعَلِمَ مَا فِي الْأَرْحَامِ). (عِم ) عن لقيط بن عامر الشخا.

الْمُحَلِّى بِأَلْ مِنْ هَذَا ٱلْحَرف

٢٠٠٣/٣١٠٢٨ \_ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( الضِّيافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامِ فَمَنْ زَادَ فَهُوَ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ ) . ( بن ) عن ابن مسعُود سَعَتَ .

## «حَرْفُ آلطّاءِ » (الطَّاءُ مَع آلألِف)

٢٠٠٤/٣١٠٢٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( طَائِرُ كُلِّ عَبْدٍ فِي غَنْدٍ فِي النَّبِيُّ عَبْدٍ فِي غَنْدِهِ ) . ( حم ) عن جابر سُفت .

٢٠٠٥/٣١٠٣٠ \_ قاَّل النَّبِيُّ ﷺ : (طَاعَةُ الزَّوْجِ وَاعْتِرَافٌ

بِحَقِّهِ ). ( طك ) عن ابن عبَّاس سَعَة قَالَتِ امْرَأَةٌ : مَا جَزَأَ ('') عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ أَةِ ؟ فَذَكَرَهُ ).

## (الطَّاءُ مَع اللَّامِ)

الجَلَالِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ وَالْمَالِ وَالْجِبُ الْحَلَالِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ وُسُتِهِ . ( طس ) عن أنس الشير . ( طس ) عن أنس الشير . ( الطَّاءُ مَع اللهاءِ )

٢٠٠٧/٣١٠٣٢ \_ قال النَّبيُّ عَلَيْهُ : ( طَهِّرُوا هٰذِهِ الْأَجْسَادَ

(١) جَرَأً: كَفَتَى. (نهاية: ١/٢٦٦)

َ طَهُرَكُمُ اللهُ ، فَا إِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ يَبِيتُ طَاهِراً إِلَّا يَأْتِ مَعَهُ مَلَكٌ فِي شَخَارِهِ ، لَا يَنْقَلِبُ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ شَخَارِهِ ، لَا يَنْقَلِبُ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فَإِنَّهُ يَأْتِي طَاهِراً ) . (بز ، طك ) عن ابن عمر مصد .

#### (الطَّاءُ مَع ٱلْوَاو)

بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ: أَشْعَتْ رَأْسُهُ، مُغْبَرَّةُ قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ ، وَإِنْ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ). (طس ) عن أبي إِنْ شَفِعَ لَمْ يُشَفَّعُ ، وَإِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ). (طس ) عن أبي هُريرة بنسَن .

٢٠٠٩/٣١٠٣٤ \_ قال النَّبِيَّ عَلِيْهِ : (طُوبِي لَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَرِيفاً ) . (ع ) عن أنس مَسَّدَ قَالَ : مَرَّتْ بِهِ عَلِيْهِ جَنَازَةٌ فَا كَرَهُ ) . فَذَكَرَهُ ) .

تالُّهُ عَلَيْهُ : (طُوبِی لِلْغُرَبَاءِ، أُنَاسُ صَالِحُونَ قَلِيلٌ فِي أَنَاسُ سُوءٍ كَثِيرٍ، بَعْضُهُمْ أَكْتَرُ مِنْ بَعْضٍ . (حم، طس) عن ابن عمر سَخَةً .

وَآمَنَ بِي ، وَطُوبِي لِمَنْ رَأَى مَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي ، وَطُوبِي لِمَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي ، وَطُوبِي لِمَنْ رَأَى مَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي ، وَطُوبِي لِمَنْ رَأَى مَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي ، وَطُوبِي لِمَنْ رَأَى مَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي . طُوبِي لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبِ ) . ( طَك ) عن عبد الله بن بشر راهنا .

وَآمَنَ بِي ، وَطُوبِلِي لِمَنْ لَمْ يَرَنِي وَآمَنَ بِي ﴿ صَبْعَ مَرَّاتٍ ﴿ ) . (طُوبِلِي لِمَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي ، وَطُوبِلِي لِمَنْ لَمْ يَرَنِي وَآمَنَ بِي ﴿ صَبْعَ مَرَّاتٍ ﴿ ) . (ع) عن أَنس مِن الشِيْدِ .

٢٠١٣/٣١٠٣٨ - قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : (طُوبِلِي لِمَنْ أَدْرَكَنِي وَآمَنَ بِي وَصَدَّقَنِي - مَرَّتَيْنِ - ، وَطُوبِلِي لِمَنْ لَمْ يُدْرِكْنِي وَآمَنَ وَآمَنَ بِي وَصَدَّقَنِي - مَرَّتَيْنِ - ، وَطُوبِلِي لِمَنْ لَمْ يُدْرِكْنِي وَآمَنَ وَآمَنَ فِي وَصَدَّقَنِي - ثَلَاثاً - ) . (طك) عن ابن عمر مَسَّتَ .

٢٠١٥/٣١٠٤٠ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( طَوْقُ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ) . ( طكس ، بز ) عن معاذ بن جبل سَّتُ قَالَ : رَأَى النَّبِيُّ عَلِيْهِ جُبَّةً مُجَبَّنَةً حَرِيراً فَذَكَرَهُ ) .

## الْمُحَلَّى بِأَلْ مِنْ هَذَا ٱلْحَرف

٢٠١٦/٣١٠٤١ - قال النَّبِيُّ عَلَيْتُهِ : (الطَّاعُونُ رِجْسُ أَصَابَ مَنْ قَبْلُكُمْ ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِبَلَد فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ ، وَإِذَا وَقَاعَ بِبَلَد فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ ، وَإِذَا وَقَاعَ بِبَلَد وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ ) . (طك ) عن زيد ابن ثابت سَعَد .

٢٠١٧/٣١٠٤٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( الطِّيرَةُ فِي السِّدَارِ وَالْفَرَسِ ) . ( حم ) عن أبي هُريرةَ سَّتُ وَسَاقَ الْحديثَ

عنهُ مخرجه أحمد عن أبي حسّان قال : دَخَلَ رَجُلَان مِنْ بَنِي عَاهِرِ عَلَى عَادَشَة مِسْتِ فَأَخْبَرَاهَا أَنَّ أَبَا هُرِيرة مِسْتِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِي عَلَى عَادَشَة مِسْتِ فَأَخْبَرَاهَا أَنَّ أَبَا هُرِيرة مِسْتِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِي عَلَى عَادشَة مِسْتِ وَطَارَتْ عَلَى عَادشَة مِنْهَا فِي الدَّارِ وَالمَرْأَةِ وَالْفَرَس ، فَغَضِبَتْ وَطَارَتْ وَطَارَتْ شِقَّةٌ مِنْهَا فِي السَّمَاءِ ، وَشِقَّةٌ مِنْهَا فِي الأَرْض (١) وَقَالَتْ : وَالَّذِي شِقَةٌ مِنْهَا فِي الشَّهِ عَلَيْهُ وَطُلَّ إِنَّمَا قَالَ : أَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَلَى مُحَمَّد مَا قَالَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَطُلًا إِنَّمَا قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَطَيَّرُونَ مِنْ ذَلِكَ ، انْتَهٰى ) .

٢٠١٨/٣١٠٤٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( الْأَطْفَالُ خَدَمُ أَهْلِ الْجَنَّةِ ) . ( ع ، بز ، طس ) عن أنس المستن إلَّا أَنَّهُمَا قَالَا : أَطْفَالُ الْمُشْرِكِينَ ) .

٢٠١٩/٣١٠٤٤ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( الطَّيْرُ تَجْرِي بِقَدَرٍ). ( بِز ) عن عائشةَ رضت .

## « حَرْفُ ٱلظَّاءِ » (الظَّاءُ مَعِ اللَّام)

الْقِيَامَةِ صَدَقَةٌ ) . (حم ) عن عقبة بن عامر سَسُن .

### الْمُحَلِّي بِأَلْ مِنْ هَذَا ٱلْحَرِف

٢٠٢١/٣١٠٤٦ \_ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( الظَّلْمُ ثَلَاثَةٌ : فَظُلْمٌ لَا يَعْفِرُهُ اللهُ. فَأَمَّا الظَّلْمُ لَا يَعْفِرُهُ اللهُ. وَظُلْمٌ لَا يَتْرُكُهُ اللهُ. فَأَمَّا الظَّلْمُ

(١) مبالغة في الغضب والغيظ . ( نهاينة : ٢/٤٩٢ )

# « حَرْفُ ٱلْعَيْنِ » (الْعَيْنُ مَع ٱلْأَلِف)

نَجُوضُ عَائِدُ الْمَرِيضِ يَخُوضُ النَّبِيُّ عَلِيْ : (عَائِدُ الْمَرِيضِ يَخُوضُ فَي الرَّحْمَةِ - وَوَضَعَ عَلِي اللَّهِ عَلَى وَرِكِهِ هَكَذَا مُقْبِلًا وَمُدْبِراً ، فَا الرَّحْمَةُ ) . (حم . طك) عن أبي أمامة ). فَإِذَا جَلَسَ عِنْدَهُ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ ) . (حم . طك) عن أبي أمامة ).

٢٠٢٣/٣١٠٤٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةٍ : ( عَاشُورَاءُ عِيدُ نَبِيًّ زَ ةَ ١٤٠٤ مُ مُ مُ مُ أَنَّ مِن النَّبِيُّ عَلِيْةٍ : ( عَاشُورَاءُ عِيدُ نَبِي

كَانَ قَبْلَكُمْ فَصُومُوهُ أَنْتُمْ ). ( بن ) عن أبي هُريرةَ ماكنة .

٢٠٢٤/٣١٠٤٩ \_ قال النَّبِيَّ عَيَّالِيَّةِ : (عَامَّةُ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْبَوْلِ. فَي الْبَوْلِ ) . ( بز ، طك) عن ابن عبَّاس الشيّد. الْبَوْل ) . ( بز ، طك) عن ابن عبَّاس الشيّد. (الْعَينُ مَع ٱلْجِيم)

٠٥٠٣/٣١٠٥ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (عَجِبْتُ لِأَقْوَامِ يُقَادُونَ

إِلَى الْجَنَّةِ فِي السَّلَاسِلِ وَهُمْ كَارِهُونَ ). (طَكَ) عَن أَبِي هريرةَ سَتَ.

٢٠٢٦/٣١٠٥١ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (عَجِبْتُ لِلْمُؤْمِنِ ،

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْضِي قَضَاءً إِلَّا كَانَ خَيْراً لَهُ). (حم. ع) عن أنس بمات .

وَجَزَعُهُ مِنَ السُّقْمِ ، وَلَوْ يَعْلَمُ مَا لَهُ فِي السُّقْمِ أَحَبُّ الْمُؤْمِنِ وَجَزَعُهُ مِنَ السُّقْمِ ، وَلَوْ يَعْلَمُ مَا لَهُ فِي السَّمَاءِ فَضَحِكَ ، فَقِيلَ : سَقِيمَ الدَّهُ مِنَّ رَفَعْتَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكَ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ مِمْ رَفَعْتَ رَأْسَكَ إِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكْتَ ؟ فَقَالَ . يَا رَسُولَ اللهِ مِمْ رَفَعْتَ رَأْسَكَ إِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكْتَ ؟ فَقَالَ . عَجِبْتُ مِنْ مَلَكَيْنِ كَانَا يَلْتَمِسَانِ عَبْداً فِي مُصَلَّى كَانَ فِيهِ وَلَمْ يَجِبْتُ مِنْ مَلَكَيْنِ كَانَا يَلْتَمِسَانِ عَبْداً فِي مُصَلَّى كَانَ فِيهِ وَلَمْ يَجِبْتُ مِنْ مَلَكَيْنِ كَانَا يَلْتَمِسَانِ عَبْداً فِي مُصَلَّى كَانَ فِيهِ وَلَمْ يَجِبْداهُ فَرَجَدُنَاهُ قَلْ حَبَسْتَهُ فِي يَجِدَاهُ فَرَجَدُنَاهُ قَلْ حَبَسْتَهُ فِي يَعْمَلُهُ فَوَجَدُنْنَاهُ قَلْ حَبَسْتَهُ فِي يَعْمَلُهُ فَوَجَدُنَاهُ قَلْ حَبَسْتَهُ فِي يَعْمَلُهُ فَوَجَدُنْنَاهُ قَلْ حَبَسْتَهُ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ عَمَلَهُ اللَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ فَي اللَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ فَي السَّعْمِ وَلَيْلَتِهِ وَلَا لَللهُ تَعَالَى : اكْتُبُوا لِعَبْدِي الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ فِي مَلَى اللَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَلَى اللَّهُ وَعَلَى عَبْدِي اللَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَلَى الْمَلْمُ وَعَلَى السَّعْ وَعَلَى الْمَعْمِلُونُ مَا حَبَسْتُهُ وَلَهُ أَجُرُكُ مَا حَبَسْتُهُ وَلَهُ أَجُرُهُ مَا حَبَسْتُهُ وَلَهُ أَجْرُكُ مَا كَانَ يَعْمَلُ ) . ( طلك ، بز ، طس ) عن عتبة بن مسعُود نشت مَا مَانَ يَعْمَلُ ) . ( طلك ، بز ، طس ) عن عتبة بن مسعُود نشت مَا لَكُانَ يَعْمَلُ ) . ( اللّغينُ مَع الدَّال)

٢٠٢٨/٣١٠٥٣ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (عُدَّ الْآيَ فِي التَّطَوُّعِ ِ وَلَا تَعُدَّهَا فِي الْفَرِيضَةِ ) . (ع) عن واثلةَ سَنَّتَ .

عَلَى جَنَازَةً ؟ قَالَ : تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةً قَالَ لاَ ، قَالَ : فَصَلَّيْتَ عَلَى جَنَازَةً ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَصَلَّيْتَ عَلَى جَنَازَةً ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَأَصَبَّتَ مِنْ أَهْلِكَ ؟ قَالَ : لاَ ، عَلَى جَنَازَةً ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَأَصَبَّتَ مِنْ أَهْلِكَ ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : فَأَصَبَّتَ مِنْ أَهْلِكَ ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : فَأَصِبَ مِنْهُمْ فَإِنَّهَا عَلَيْهِمْ صَدَقَةً مِنْكَ ، وَذَلِكَيَوْمَ الْجُمُعَةِ ) قَالَ : فَأَصِب مِنْهُمْ فَإِنَّهَا عَلَيْهِمْ صَدَقَةً مِنْكَ ، وَذَلِكَيَوْمَ الْجُمُعَةِ ) ( طس ) عن ابن عمر مَن مَن ابن عمر مَن مَن ابن عمر مَن ابن عن ا

### (الْعَينُ مَع ٱلذَّال)

عَظِيم ، اِلْحَقِي : (عُذْتِ بِعَظِيم ، اِلْحَقِي عَلِيّة : (عُذْتِ بِعَظِيم ، اِلْحَقِي بِأَهْلِك ) . (طك ) عن عروة بن الزَّبير مُرسَلًا قَالَ : لَمَّا دَخَلَتِ الْكِنْدِيَّةُ عَلَى النَّبِيِّ قَالَتْ : أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ فَذَكَرَهُ ) . الْكِنْدِيَّةُ عَلَى النَّبِيِّ قَالَتْ : أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ فَذَكَرَهُ ) . (الْعَينُ مَع ٱلرَّاء)

٢٠٣١/٣١٠٥٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيَةٍ : ( عَرْشُ إِبْلِيسَ عَلَى الْبَحْرِ ثُمُّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَيَفْتِنُونَ ، فَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ أَعْظَمُهُمْ فِي الْبَحْرِ ثُمَّةً مَا يَعْلَمُهُمْ عَنْدَهُ أَعْظَمُهُمْ فِي الْبَحْرِ ثَمْتَ .

٢٠٣٢/٣١٠٥٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : (عُرِجَ بِيَ إِلَى السَّمُواتِ فَمَا مَرَرْتُ بِسَمَاءِ إِلَّا وَجَدْتُ فِيهَا اسْمِي : مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَجَدْتُ فِيهَا اسْمِي : مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ مِنْ خَلْفِي ) . (ع، طس) عن أبي هُريرة سَّتُ. وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ مِنْ خَلْفِي ) . (ع، طس) عن أبي هُريرة سَتَّ.

مَفْتُوحٌ لِأُمَّتَى بَعْدِى فَسَرَّنِي ، فَأَذْرَلَ اللهُ تَعَالَى : « وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مَفْتُوحٌ لِأُمَّتَى بَعْدِى فَسَرَّنِي ، فَأَذْرَلَ اللهُ تَعَالَى : « وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى ) . ( طس ) عن ابن عبّاس سَعْتَ .

٢٠٣٤/٣١٠٥٩ ـ قال النَّبِيُّ عِيَالِيْ : ( عُرِضَ عَلَيَّ مَا هُوَ كَائِنٌ مِنْ أَهْرِ الدُّنْيَا وَأَهْرِ الْآخِرَةِ ، فَجُمِعَ الْأُوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ بَكَائِنٌ مِنْ أَهْرِ الدُّنْيَا وَأَهْرِ الْآخِرَةِ ، فَجُمِعَ الْأُوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ بِصَعِيد وَاحِد . فَفَظِعَ النَّاسُ بِذَلِكَ حَتَّى انْطَلَقُوا إِلَى آدَمَ مِنْكَ وَالْعَرَقُ يَكَادُ يُلْجِمُهُمْ قَالُوا : يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ ، وَأَنْتَ وَالْعَرَقُ يَكَادُ يُلْجِمُهُمْ قَالُوا : يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ ، وَأَنْتَ

ُ ٢٠٣٥/٣١٠٦٠ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفُ، وَمِنِيًّ كُلُّهَا مَوْقِفُ، وَمِنِيًّ كُلُّهَا مِنْحَرُ ) . ( بز ) عن ابن عبَّاسِ سَعَدَ .

وَكَاءَهَا وَصِرَارَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَشَأْنُكَ وَكَاءَهَا وَصِرَارَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَشَأْنُكَ مِا حَقَالَهُ عَلَى اللَّقَطَةِ). (طك) عن عقبة بن ما حقالَهُ عَلَيْهِ لِمَنْ سَأَلَهُ عَن ِاللَّقَطَة في). (طك) عن عقبة بن سويد عن أبيه في .

بِأَهْلِهِ ، يُغْلِقُ بَاباً ثُمَّ يُرْخِي سِتْراً ثُمَّ يَقْضِي حَاجَتَهُ ، ثُمَّ إِذَا

خَرَجَ حَدَّثَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ ، عَسٰى إِحْدَاكُنَّ أَنْ تُغْلِقَ بَابَهَا وَتُرْخِى سِتْرَهَا ، فَإِذَا قَضَتْ حَاجَتَهَا حَدَّثَتْ صَوَاحِبَهَا فَلَا تَفْعَلُوا وَتُرْخِى سِتْرَهَا ، فَإِذَا قَضَتْ حَاجَتَهَا حَدَّثَتْ صَوَاحِبَهَا فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنَّا مَثَلُ ذَٰلِكَ شَيْطَانٌ لَقِي شَيْطَانَةً عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ فَقَضٰى فَإِنَّمَا مَثَلُ ذَٰلِكَ شَيْطَانٌ لَقِي شَيْطَانَةً عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ فَقَضٰى حَاجَتَهُ مِنْهَا ثُمَّ انْصَرَفَ وَتَرَكَهَا ) . (بز) عن أبي سعيد مشتر مَع القاف)

٢٠٣٩/٣١٠٦٤ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (عُقْرُ جَهَنَّمَ تَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ تَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمِ أَرْبَعَمِائَةِ مَرَّةٍ ، وَأَعَدَّهُ اللهُ لِلْقُرَّاءِ الْمَرَائِينَ بِأَعْمَالِهِمْ وَإِنَّ أَبْغَضَ الْخَلْقِ إِلَى اللهِ قَارِئُ ثُنُولُ الْعَمَالَةِ ) . (طس ) عن أَيْ هُريرةَ مِنْهُ . (طس ) عن أَي هُريرةَ مِنْهُ .

## (الْعَينُ مَع آللًام)

تالنَّمْلَةِ). (حم) عن حفصة رَقْبَ عَلَيْهِ: (عَلِّمِي حَفْصَة رُقْيَة النَّمْلَةِ). (حم) عن حفصة رَقْبَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ عَلِيْهِ النَّمْلَةِ فَذَكَرَهُ). وَعِنْدِي امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا الشِّفَاءُ تَرْقِي مِنَ النَّمْلَةِ فَذَكَرَهُ).

٢٠٤١/٣١٠٦٦ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (عَلَامَ تَدَعُونَ أَوْلَادَكُنَّ؟ أَلَا أَخَذْتِ قِسْطاً بَحْرِيًّا ثُمَّ أَسْعَطْتِيهِ إِيَّاهُ ، فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ سَبْعَةِ أَدْوَاءٍ إِحْدَاهُنَّ ذَاتُ الْجَنْبِ ) . (بز ) عن عائشةَ سَسَد .

٢٠٤٢/٣١٠٦٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (عَلَامَ تَدْخُلُونَ عَلَى قَوْمٍ غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ ) . (طك، حم) بأَسَانِيدَ عن أَبِي كَبشةَ

قَالَ: لَمَّا كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوكٍ تَسَارَعُوا إِلَى أَهْلِ الْحِجْرِ لِيَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ فَذَكَرَهُ).

المَّارِقُ الْمَارِيْ الْمَالِيْ الْمَارِيْ الْمَارِيْ

ب ٢٠٤٤/٣١٠٦٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (عَلَى رِسْلِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ! أَنْظُرُوا إِلَى هٰذِهِ الْأَبْوَابِ اللَّاصِقَةِ فِي المَسْجِدِ فَسُدُّوهَا إِلَّا مَا كَانَ مِنْ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ، فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَداً أَفْضَلَ عِنْدِي فِي الصَّدَّبَةِ مِنْ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ، فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَداً أَفْضَلَ عِنْدِي فِي الصَّدَّبَةِ مِنْ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ، فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَداً أَفْضَلَ عِنْدِي فِي الصَّدِجْبَةِ مِنْ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ، فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَداً أَفْضَلَ عِنْدِي فِي الصَّدِجْبَةِ مِنْهُ). (ع) عن عائشة (سَتِ .

وَالْإِلْفِ وَالطَّائِرِ الْمَيْمُونِ وَالسَّعَةِ فِي الرِّزْقِ. بَارِكِ اللَّهُمَّ، دُقُّوا عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ عَلَى الْرَّزْقِ. بَارِكِ اللَّهُمَّ، دُقُّوا عَلَى الرِّزْقِ. بَارِكِ اللَّهُمَّ، دُقُّوا عَلَى بَوابَتَيْهِ فَجِيءَ بِدُفَّ فَضَرَبَهُ بِهِ وَنُثِرَ عَلَيْهِ الْفَاكِهَةُ وَالسُّكَرُ عَلَى بَوابَتَيْهِ فَجِيءَ بِدُفَّ فَضَرَبَهُ بِهِ وَنُثِرَ عَلَيْهِ الْفَاكِهَةُ وَالسُّكَرُ عَلَى النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ، فَقَالَ: مَا لَكُمْ لَا تَنْتَهِبُونَ ؟ قِيلَ: أَو لَمْ فَكُفَّ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ، فَقَالَ: إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَهِبَةِ الْعَسَاكِرِ، أَمَّا تَنْهَ عَنْ نَهْبَةِ الْعَسَاكِرِ، أَمَّا تَنْهَ عَنْ نَهْبَةِ الْعَسَاكِرِ، أَمَّا

الْعُرْسَاتُ فَلَا ، فَجَاذَبَهُمْ ﷺ وَجَاذَبُوهُ ) . ( طك ) عن معاذ بن

جَبَل مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَكَرَهُ ).

٢٠٤٦/٣١٠٧١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْتُ أَ عَلَى كُلُّ بَطْنِ عُقُولَةٌ

وَلَا يَحِلُ أَنْ يَتُوَكَّى رَجُلٌ مُسْلِمٌ بِغَيْرٍ إِذْنِهِ). (ع) عن جابرٍ مِنْكِن .

٢٠٤٧/٣١٠٧٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيهِ : (عَلَى كُلِّ بَعِيرً شَيْطَانُ

فَامْتَهِنُوهَا (١)). (طس) عن محمَّد بن حمزةَ بن عمرو الأسلمي سَلَتُهُ.

٢٠٤٨/٣١٠٧٣ ـ قال النَّبِيُّ عِلَيْهُ: (عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنِ الْبُن ِ آدَمَ صَدَقَةٌ ، وَيُجْزِئُ فِي ذَلِكَ رَكَعَنَا الضُّدِخِي ) . (طسص) عن ابن عبّاس سَفَّة .

عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ ، قِيلَ : مَنْ يُطِيقُ هَذَا ؟ قَالَ : إِمَاطَتُكَ الْأَذَى عَن يَوْمٍ صَدَقَةٌ ، قِيلَ : مَنْ يُطِيقُ هَذَا ؟ قَالَ : إِمَاطَتُكَ الْأَذَى عَن الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ ، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ عَلَى الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ ، وَعَيَادَتُكَ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرُكَ بِالْعُرُوفِ المَريضَ صَدَقَةٌ ، وَاتِّبَاعُكَ الْجَنَائِزَ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرُكَ بِالْمُعْرُوفِ المَريضَ صَدَقَةٌ ، وَرَدُّ السَّلِمِ عَلَى السَّلِمِ السَّلَامَ صَدَقَةٌ ، وَرَدُّ السَّلِمِ عَلَى السَّلَمِ السَّلَامَ صَدَقَةٌ ، وَرَدُّ السَّلِمِ عَلَى السَّلَمِ السَّلَامَ صَدَقَةٌ ، وَرَدُّ السَّلِمِ عَلَى السَّلِمِ السَّلَامَ صَدَقَةٌ ، وَرَدُّ السَّلِمِ عَلَى السَّلَمِ السَّلَامَ صَدَقَةٌ ، وَرَدُّ السَّلَمِ عَلَى السَّلِمِ السَّلَامَ صَدَقَةٌ ، وَرَدُّ السَّلَمِ عَلَى السَّلَمِ السَّلَامَ صَدَقَةٌ ، وَرَدُّ السَّلَمِ عَلَى السَّلَمِ عَلَى السَّلَمِ السَّلَامَ صَدَقَةٌ ، وَرَدُّ السَّلَمِ عَلَى الْسَلِمِ عَلَى السَّلَمِ عَلَى السَّلَمِ السَّلَامَ صَدَقَةٌ ، وَرَدُّ السَّلَمِ عَلَى السَّلَمِ عَلَى الْسَلِمِ عَلَى السَّلَمِ عَلَى الْسَلَمِ عَلَى الْسَلَمِ عَلَى الْسَلَمِ عَلَى السَّلَمِ اللَّهُ السَّلَمِ عَلَى الْسَلَمِ عَلَى الْسَلَمِ عَلَى الْسَلَمِ عَلَى الْسَلَمِ عَلَى الْسَلَمِ عَلَى الْسَلَمِ عَلَى الْسَلَمَ عَلَى الْسَلَمَ عَلَى الْسَلَمَ عَلَى الْسَلَمُ عَلَى الْسَلَمِ عَلَى الْسَلَمَ عَلَى الْسَلَمَ عَلَى الْسَلَمَ عَلَى الْسَلَمُ عَلَى الْسَلَمِ عَلَى الْسَلَمَ عَلَى الْسَلَمَ عَلَى الْسَلَمِ عَلَى الْسَلَمَ عَلَى السَلَمَ عَلَى السَلَمَ عَلَى السَلَمَ عَلَى الْسَلَمَ عَلَى الْسَلَمَ عَلَى السَلَمَ عَلَى السَّلَمَ عَلَى الْسَلَمَ عَلَى الْسَلَمَ عَلَى السَلَمَ عَلَى الْسَلَمَ عَلَى الْ

: عَلَيْكَ بِالْبِيضِ : (عَلَيْكَ بِالْبِيضِ : (عَلَيْكَ بِالْبِيضِ : ﴿ عَلَيْكَ بِالْبِيضِ : ﴿ عَلَيْكَ بِالْبِيضِ :

تَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ ) . ( طكس ) عن ابن عمر مشتد .

٢٠٥١/٣١٠٧٦ - قال النَّبِيُّ عَلِيْة : ( عَلَيْكَ يَا أَبَا ذَرٍّ

(١) امتَهِ نَوُها: أي ابتَذَ لِنُوها في الخدِمة: (نهاية: ٣٧٦)

بِتَقُوٰى اللهِ فَإِنَّهَا رَأْسُ أَمْرِكَ، قَالَ : زدْنِي، قَالَ : عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْ آن وَذِكْر اللهِ فَإِنَّ ذَٰلِكَ نُورٌ لَكَ فِي السَّمْوَاتِ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْض ، قَالَ : زدْنِي ، قَالَ : لَا تُكْثِر الضَّحِكَ فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقَلْبَ وَيُذْهِبُ نُورَ الْوَجْهِ، قُلْتُ : زَدْنِي، قَالَ : عَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فَإِنَّــهُ رَهْبَانِيَّةُ أُمَّتِي ، قُلْتُ : زِدْنِي ، قَالَ : عَلَيْكَ بِالصَّمْتِ إِلَّا مِنْ خَيْر فَإِنَّهُ مَرَدَّةٌ لِلشَّيْطَانِ عَنْكَ، وَعَوْنٌ لَكَ عَلَى أَمْرِ دِينِكَ، قَالَ: زِدْنِي قَالَ : انْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَكَ وَلَا تَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكَ فَإِنَّـهُ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرى نِعْمَةَ اللهِ تَعَالَى عَلَيْكَ، قَالَ: زدْني : قَالَ: صِلْ قَرَابَتَكَ وَإِنْ قَطَعُوكَ، قَالَ : زَدْنِي، قَالَ : لَا تَخَفْ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِم ، قَالَ : زِدْنِي ، قَالَ : تُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِي وَقَالَ : يَا أَبَا ذَرٍّ لَا عَقْلَ كَالتَّدْبير وَلَا وَرَغَ كَالْكُفِّ، وَلَا حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلْقِ). ( طلك ) عن

عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ وَاللَّهِ عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَايَّكُمْ بِالْقُرْآنِ فَايَّكُمْ سَتَرْجِعُونَ إِلَى قَوْمِ يَشْتَهُونَ الْحَدِيثَ عَنِّى، فَمَنْ عَقَلَلُ مَقْعَدَهُ أَوْ بَيْتاً مِنْ شَيْئاً فَلْيُحَدِّثُ بِهِ ، وَمَن افْتَرَى عَلَى فَلْيَتَبُوّاً مَقْعَدَهُ أَوْ بَيْتاً مِنْ جَهَنَّمَ ) . (طك) عن مالك بن عبد الله الغافقي عديد .

٢٠٥٣/٣١٠٧٨ \_ قال النَّبِيُّ وَيَلِيدٌ : (عَلَيْكُمْ بِالْأَسُودَانِي

مِنْهُ الْأَرَاكُ، فَإِنِّي كُنْتُ أَجْتَنِيهِ وَأَنَا أَرْعَى الْغَنَمَ، قِيلَ: رَعَيْتَ قَالَ: نَعَمْ، مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا رَعَاهَا). (طس) عن عبد الرَّحمٰن قَالَ: نَعَمْ، مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا رَعَاهَا). (طس) عن عبد الرَّحمٰن ابن عوف سَنَتَ قَالَ: مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَنَحْنُ نَجْتَنِي ثَمَرَ اللهِ عَلَيْهِ وَنَحْنُ نَجْتَنِي أَرَاكِ فَقَالَ: عَلَيْكُمْ إِلَى آخِرِهِ).

٢٠٥٤/٣١٠٧٩ \_ قال النَّبَيُّ عَلَيْهُ : (عَلَيْكُمْ بِالثِّيابِ النَّيَ عَلَيْكُمْ بِالثِّيابِ النِّينِ النِّينِ فَأَلْبِسُوهَا أَحْيَاءَكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا أَمْوَاتَكُمْ ). (بز، طس) عن أنس مِن المُنْتَ .

٢٠٥٥/٣١٠٨٠ \_ قال النَّبَيُّ عَلِيْهُ : ( عَلَيْكُمْ بِالْحِجَامَـةِ وَالْقِسْطِ الْبَحْرِيِّ ) . ( بز ، طس ) عن أنس ناها .

٢٠٥٦/٣١٠٨١ - قال النَّبِيُّ عَلِيْكُمْ هَدْياً قَاصِداً عَلَيْكُمْ هَدْياً قَاصِداً عَلَيْكُمْ هَدْياً قَاصِداً عَلَيْكُمْ هَدْياً قَاصِداً ، مَنْ يُشَادِدْ هَذَا الدِّينَ يَعْلِبْهُ ) . (حم ) عن بريدة الأسلمي سَنَتَ .

٢٠٥٧/٣١٠٨٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهَا الْوُضُوءُ). (عَلَيْهَا الْوُضُوءُ). (طس) عن ابن عمرو سَفِ أَنَّ بسرة بنت صفوان سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ عَن ابن عمرو يَدْخِلُ يَدَهَا فِي فَرْجِهَا ؟ فَذَكَرَهُ).

٢٠٥٨/٣١٠٨٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْ أَعَلَيْ مَعَ الْحَقِّ، وَالْحَقُّ، وَالْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ حَيْثُ كَانَ). (بز) عن محمد بن إبراهيم التَّميمي سَفَيَد. مَعَ عَلِيٍّ حَيْثُ كَانَ). (بز) عن محمد بن إبراهيم التَّميمي سَفِيد. ٢٠٥٩/٣١٠٨٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْ : (عَلَيْ صَاحِبُ حَوْضِي

يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فِيهِ أَكُوابٌ كَعَدَدِ النُّجُومِ ، وَسِعَةُ حَوْضِي مَا بَيْنَ الْجَابِيَةِ إِلَى صَنْعَاءَ ) . (طس ) عن أبي هُريرةَ سَعَتَ .

وَالْقُرْ آنُ مَعَ عَلِيٍّ ، لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيٌّ الْحَوْض ) . (طك ) عن أُمِّ سلمَة رسيد .

### (الْعَينُ مَع الميم)

٢٠٦١/٣١٠٨٦ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (عُمُرُ الذُّبَابِ أَرْبَعُونَ لَيْكَةً ، وَالذُّبَابُ كُلُّهُ فِي الدَّارِ إِلَّا النَّجْلُ ) . (ع) عنأنس سَتَ. لَيْلَةً ، وَالذَّبَابُ كُلُّهُ فِي الدَّارِ إِلَّا النَّجْلُ ) . (ع) عنأنس سَتَ. النَّبَيُّ عَلِيْهِ : (عُمَرُ سِرَاجُ أَهْلِ الْجَنَّةِ ) . (بز) عن ابن عمر سَعَت .

٢٠٦٣/٣١٠٨٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( عَمَلُ الرَّجُلِ بِيكِهِ وَكُلُّ بَيْعِ مَبْرُورٌ ) . (حم ، بز ، طكس) عن رافع بن خديج سَهُ مَنْ. قَالَ : قِيلً يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ فَذَكَرَهُ ) . قَالَ : قِيلً يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ فَذَكَرَهُ ) .

## (الْعَينُ مَعِ ٱلنُّون)

تَعَالَى وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينُ رَجَالٌ لَيْسُوا بِأَنْدِياءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَغْشَى لَيَاضُ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينُ رَجَالٌ لَيْسُوا بِأَنْدِياءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَغْشَى بَيَاضُ وَجُوهِهِمْ نَظَرَ النَّاظِرِينَ، يَغْبِطُهُمُ الْأَنْدِياءُ وَالشَّهَدَاءُ بِيَاضُ وُجُوهِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللهِ تَعَالَى، هُمْ جُمَّاعٌ مِنْ قَوَارِع (١)جَمَاعَاتِ بِمَقْعَدِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللهِ تَعَالَى، هُمْ جُمَّاعٌ مِنْ قَوَارِع (١)جَمَاعَاتِ بِمَقْعَدِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللهِ تَعَالَى، هُمْ جُمَّاعٌ مِنْ قَوَارِع (١)جَمَاعَاتِ (١) قَوارع: أَكَفَاء كُرَمَاء.

الْقَبَائِلِ يَجْتَمِعُونَ عَلَى ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى فَيَنْتَقُونَ أَطَايِبَ الْكَلَامِ كَمَا يَنْتَقَي آكِلُ التَّمْرِ أَطَايِبَهُ ). (طك) عن ابن مسعُود الشخ. كَمَا يَنْتَقِي آكِلُ التَّمْرِ أَطَايِبَهُ ). (طك) عن ابن مسعُود الشخ. وقال النَّي عَلِيةِ : (عِنْدَ أُمِّلُ فُرْقَانٌ لَكَ مِنَ الْأَجْرِ فِي الْجِهَادِ ) . (طك) مِنَ الْأَجْرِ فِي الْجِهَادِ ) . (طك) عن ابن عبَّاسِ الشخ.

## (الْعَينُ مَع الْواو)

٢٠٦٦/٣١٠٩١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (عُودُوا اللَّرِيضَ وَاتْبَعُوا الْمَرِيضَ وَاتَّبَعُوا الْمَرِيضَ وَاتَّبَعُوا الْمَرِيضَ وَاتَّبَعُوا الْمَرِيضَ وَاتَّبَعُوا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِكُولُوا اللَّهُ وَاللَّالِقُلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّالِقُلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولِقُولُواللَّالِقُلّ

يُعَوِّذُ بِهَا إِسْحَاقَ وَإِسْمَاعِيلَ، وَأَنَا أُعَوِّذُ بِهَا الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ. يَكُلِّهُ : (عَوِّذُهُ ، كَانَ إِبْرَاهِيمُ يُعَوِّذُ بِهَا الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ. يَعَوِّذُ بِهَا الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ. سَمِعَ اللهُ دَاعِياً لِمَنْ دَعَاهَا، وَرَأَى اللهُ مَرْهُى لِمَنْ رَمَى) . (بز) عن أَبي عوف مَنْ مَنْ .

#### الْمُحَلِّى بأَلْ مِنْ هٰذَا ٱلْحَرف

٢٠٦٨/٣١٠٩٣ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( الْعاريَةُ مُؤَدَّاةٌ ) . ( الْعاريَةُ مُؤَدَّاةٌ ) . ( بز ) عن ابن عمر منتشن .

٢٠٦٩/٣١٠٩٤ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( الْعِدَةُ دَيْنُ ) . (طص ) عن ابن مسعُود سَسِّتَ .

٢٠٧٠/٣١٠٩٥ \_ قال النَّبِيُّ عَظِيَّةً ) . ( الْعِلَةُ عَطِيَّةٌ ) . ( طس ) عن قبات بن أشم اللَّيثي سَنِّتُ .

٢٠٧١/٣١٠٩٦ \_ قال النَّبِيَّ عَلِيْهِ : (الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْض ) . (بز) عن معاذ الشند. لِبَعْض ، وَالْمُوالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْض ) . (بز) عن معاذ الشند. للبَّعْض ، (الْعُسَيْلَةُ الْجِمَاءُ ) . (الْعُسَيْلَةُ الْجِمَاءُ ) . (حم ، بز) عن عائشة رسس .

الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ ) . (حم ) عن واثلة بن الْأَسَقَع سَعَت . الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ ) . (حم ) عن واثلة بن الْأَسَقَع سَعَت . الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ ) . (حم ) عن واثلة بن الْأَسَقَع سَعَت . والنَّعَاسُ وَالنَّعَاسُ وَالنَّعَانُ عَن النَّا فَي الصَّلَاةِ ، وَالْحَيْضُ وَالْقَيْءُ وَالرَّعَافُ مِنَ النَّاعَطَانِ).

نَاطِقٌ ، وَسُنَّةٌ مَاضِمِيةٌ ، وَلاَ أَدْرِى). (طس) عن ابن عمر سَعَة، موقوفاً). الطِقُ ، وَسُنَّةٌ مَاضِمِيةٌ ، وَلاَ أَدْرِى). (طس) عن ابن عمر سَعَة، موقوفاً).

٢٠٧٦/٣١١٠١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( الْعِلْمُ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ) . ( طص ) عن الْحسِين بن عَلَى سَائِم .

٢٠٧٧/٣١١٠٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( الْعُلَمَاءُ خُلَفَاءُ الْأَنْبِيَاءِ) ( بِز ) عن أَبِي الدَّرْدَاءِ سَتَّ وَهُوَ فِي السَّن ِبلَفْظِ : العُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ) الْأَنْبِيَاءِ ) .

٢٠٧٨/٣١١٠٣ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَالْكُ الْعُمْرَةِ عَلَيْهِ : ( الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ ). ( حم ) عن عامر بن ربيعة مَا الْمُثَنَّةُ .

٢٠٧٩/٣١١٠٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( الْعُمْرِ َى جَائِزَةٌ لِمَنْ أَوْقَبَهَا ، سَبِيلُهُمَا سَبِيلُ اللِيرَاثِ ) . أَعْمَرَهَا ، وَالرَّقْبِي جَائِزَةٌ لِمَنْ أَرْقَبَهَا ، سَبِيلُهُمَا سَبِيلُ اللِيرَاثِ ) . ( طلك ) عن ابن الزُّبير مَسْتَ .

الشَّيْطَانُ وَحَسَدُ ابْن ِ آدَمَ) . (حم) عن أبي هُريرةَ يَحْضُرُ بها الشَّيْطَانُ وَحَسَدُ ابْن ِ آدَمَ) . (حم) عن أبي هُريرةَ يَسْت. .

## « حَرْفُ ٱلْغَيْنِ » (الغين مَع الْيَاءِ)

تَعْرَفُوا الشَّيْبَ ، وَإِنَّ عَلَيْهِ : (غَيْرُوا الشَّيْبَ ، وَإِنَّ عَنَ أَنسَ سَعْتَ. أَخْسَنَ مَا غَيَّرُتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ ). (بز) عن أَنسَ سَعْتَ. أَخْسَنَ مَا غَيَّرُتَانَ : إِحْدَاهُمَا لَحْبَهُ اللّهُ ، وَمَخِيلَتَانَ : إِحْدَاهُمَا يُحِبُّهَا يُحِبُّهَا الله ، وَالْأَخْرَى يُبْغِضُهَا الله ، وَمَخِيلَتَانَ : إِحْدَاهُمَا يُحِبُّهَا الله ، وَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ يُحِبُّهَا الله ، وَالْخَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ يُحِبُّهَا الله ، وَالْمُخِيلَةُ إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ يُحِبُّهَا الله ، وَالله ، وَالله عَنَّ وَجَلَّ ) . (حم م طَك )

## المُحَلِّي بِأَلْ مِنْ هَذَا ٱلْحَرف

عن عقبةً بن عامر السعار.

٢٠٨٣/٣١١٠٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( الْغَادِرُ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءُ فَيُقَالُ لَهُ : ( الْغَادِرُ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءُ فَيُقَالُ لَهُ : هٰذَا كَانَ عَلَى كَذَا وَكَذَا وَفِعْل كَذَا وَكَذَا ) . (طس) عن أبي هُريرةَ مُسَتَدَ .

٢٠٨٤/٣١١٠٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ

وَاجِبُ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ). (طس) عن جابرٍ نشت.

النَّبيُّ عَلَيْهِ : ﴿ النَّهُ مِنَ الظُّلْمِ ﴾ عَلَيْهِ : ﴿ النَّهُلُّ طَرَفٌ مِنَ الظُّلْمِ ﴾

( طك ) عن خُبْشِي بن جنادةَ سَسَّة .

وَالْفَقُرُ فِي الْقَلْبِ، مَنْ كَانَ الْغِنَى فِي قَلْبِهِ فَلَا يَضُرُّهُ مَا لَقِيَ مِنَ وَالْفَقْرُ فِي الْقَلْبِ، وَالْفَقْرُ فِي الْقِلْبِهِ فَلَا يَضُرُّهُ مَا لَقِيَ مِنَ اللَّذْيَا اللَّذْيَا . وَمَنْ كَانَ الْفَقْرُ فِي قَلْبِهِ فَلَا يُغْنِيهِ مَا أَكْثِرَ لَهُ فِي اللَّذْيَا وَإِنَّمَا يَضُرُّ نَفْسَهُ شُحُّهَا). (طَكَ) عن أَي ذَرِّ مِنْ .

#### $ilde{~}$ وَكُونُ الْفَاءِ $ilde{~}$

### (الْفَاءُ مَع ٱلْإِلْف)

٢٠٨٧/٣١١١٢ \_ قال النَّبِيُّ عِيْقِ : ( فَاتِحَةُ الْكِتَابِ

شِفَاءٌ مِنَ السُّمِّ ) . (حم ) عن أبي سعيا السُّمِّ .

عَنْهُ النَّاسَ ، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَأَبَارِيقَ مِثْهَا . وَكَأَنِّي بِكَ عَلَى حَوْضِى تَذُودُ مِنْهَا . وَكَأَنِّي بِكَ عَلَى حَوْضِى تَذُودُ عَنْهُ النَّاسَ ، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَأَبَارِيقَ مِثْلُ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ ، وَإِنَّ عَلَيْهِ وَأَلْمَ عَلَيْهُ وَعَقِيلُ وَجَعْفَرُ لَي إِخْوَاناً عَلَى الْمَثَوْ مُنْ الْمَعْنُ وَالْحَسَنُ وَالْحَسَيْنُ وَفَاطِمَةُ وَعَقِيلُ وَجَعْفَرُ لَي إِخْوَاناً عَلَى اللهِ اللهِ مَنْ وَالْحَسَنُ وَالْحَسَيْنُ وَفَاطِمَةُ وَعَقِيلُ وَجَعْفَرُ لَي إِخْوَاناً عَلَى الْمَالُ مِنْ الْمَعْلَى الْمَالَةُ فَي الْجَنَّةِ ، قَالَهُ عَلَيْهِ لِعَلِيًّ لِعَلِيًّ لَهِ عَلِي وَشِيعَتُكَ فِي الْجَنَّةِ ، قَالَهُ عَلَيْهِ لِعَلِيًّ لِعَلِيًّ لَهِ عَلَى الْمَعْدُ فَى الْجَنَّةِ ، قَالَهُ عَلَيْهُ لِعَلِيًّ لَا عَلَيْهِ لَعَلِيلًا فَى الْمُنْ وَالْعَلَى الْمَالَةُ وَلَاهُ عَلَيْهُ لِعَلِيلًا لَا عَلَيْهِ لَعَلَى الْمَعْمُ وَشِيعَتُكَ فِي الْجَنَّةِ ، قَالَهُ عَلَيْهُ لِعَلِيلًا لَهُ عَلَيْهُ لِعَلَيْ لَمَا عَلَى الْمَالَةُ وَلَاهُ عَلَيْهُ لِعَلَى الْمَالَةُ وَاللّهُ الْمَالَةُ وَلَاهُ الْمَالَةُ وَلَاهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَةُ الْمَالِقُولِ الْمَالِقُولُ الْمَالَةُ الْمُلْعَلَى الْمُعَلِقُ الْمَالِمُ الْمَالَةُ الْمُؤْلِقِ الْمُعَلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعَلِيلُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِّ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِيلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْمَالُولُولِيلُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ ال

#### (الْفَاءُ مَع آلتَّاءِ)

تَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( فُتِحَتِ الْبِلَادُ بِالسَّيْفِ كَوْخَتِ الْبِلَادُ بِالسَّيْفِ وَفُتِحَتِ الْبِلَادُ بِالسَّيْفِ وَفُتِحَتِ الْمِلِينَةُ بِالْقُرْآنِ ) . ( بز ) عن عائشة صحر . وفُتِحَتِ المَدِينَةُ بِالْقُرْآنِ ) . ( بز ) عن عائشة صحر . والْفَاءُ مَع آلرَّاءِ )

مِنْ أَرْبَعِ: الْخَلْقِ، وَالْخُلُقِ وَالْرِّزْقِ، وَالْأَجَلِ). (طس) عن ابن مسعُود مسعُود مسعُود مسعَد.

#### (الْفَاءُ مَع آلضَّاد)

٢٠٩١/٣١١٦٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْتُ : ( فَضْلُ الصَّلَاةِ بِسِوَاكِ عِسُواكِ عَلَى الصَّلَاةِ بِعَيْرِ سِوَاكِ بِسَبْعِينَ صَلَاةً ) . (حم ، بز ، ع ) عن عائشة . اسلام .

النَّسَاءِ كَفَضْلُ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ). (طك) عن عبد النَّسَاءِ كَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ). (طك) عن عبد الرَّحْمٰن بن عوف سَعَدَ.

٢٠٩٣/٣١١١٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ( فَضْلُ مَا بَيْنَ لَذَّةِ الْمُرْأَةِ وَلَذَّةِ الرَّجُلِ كَأَثَرِ المَخِيطِ فِي الطِّينِ . إِلَّا أَنَّ اللهَ يَسْتُرُهُنَّ اللهَ يَسْتُرُهُنَّ بِالْحَيَاءِ). (طس) عن ابن عمر مَشَيْنَ .

٢٠٩٤/٣١١١٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ فُضَّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ

بِخَصْلَتَيْن : كَانَ شَيْطَانِي كَافِراً فَأَعَانَنَى اللهُ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ ، وَنَسِيتُ الْخَصْلَةَ الْأَخْرَى) . (بز) عن أبي هُريرةَ مُسَتَّد .

بِسِتًّ لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدُ كَانَ قَبْلَى . غُفِرَ لِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِي وَمَا بِسِتًّ لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدُ كَانَ قَبْلَى . غُفِرَ لِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِي وَمَا

بِسِت لَمْ يُغْطَهُن آخَد كَانَ قَبَلِي، غَفِر لِي مَا تَقَدَم مِن دَنبي وَمَا تَقَدَّم ، وَأُحِلَتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَد كَانَ قَبْلي، وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمْم ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً ، وَأَعْطِيتُ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمْم ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً ، وَأَعْطِيتُ الْكُوثَورَ ، وَنُصِرْتُ بِالرَّعْب ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! إِنَّ صَاحِبَكُم الْكُوثَورَ ، وَنُصِرْتُ بِالرَّعْب ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! إِنَّ صَاحِبَكُم لَكُوثَورَ ، وَنُصِرْتُ بِالرَّعْب ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! إِنَّ صَاحِبَكُم لَكُوثَورَ ، وَنُصِرْتُ بِالرَّعْب ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! إِنَّ صَاحِبَكُم لَكُوثُورَ ، وَنُصِر بَوْدَهُ ) . لَصَاحِب لُواءِ الْحَمْد يَوْمَ الْقِيامَة ، تَحْتَهُ آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ ) . لَكُونَا أَي هُريرة بَعْش .

## (الْفَاءُ مَع ٱللَّام)

٢٠٩٦/٣١١٢١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( فَلَقَ اللهُ الْبَحْرَ لِبَنِي اللهُ الْبَحْرَ لِبَنِي اللهُ الْبَحْرَ لِبَنِي اللهُ الْبَحْرَ لِبَنِي اللهُ اللهُ الْبَحْرَ لِبَنِي اللهُ اللهُ الْبَحْرَ لِبَنِي اللهُ اللهُ اللهُ الْبَحْرَ لِبَنِي اللهُ اللهُ

رَمَضَانَ وَثَلَاثَةَ أَيَّام مِنْ كُلِّ شَهْرٍ). (بز) عن جابر المصدقال : رَمَضَانَ وَثَلَاثَة أَيَّام مِنْ كُلِّ شَهْرٍ). (بز) عن جابر المصدقال : جَاءَ رَجُلٌ فَسَأَلَ النَّبِيُّ عَلَيْة عَن الصيام ، فَشُغِلَ عَنْهُ ، فَقَالَ لَهُ ابنُ مَسْعُود الشَّد : صُمْ رَمَضَانَ وَثَلَاثَة أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، فَقَالَ : مَعْمُ رَمَضَانَ وَثَلَاثَة أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، فَقَالَ : مَعْمُ دَاللَّهُ مِنْكُ فَذَكَرَهُ ).

عَلَى رَجُلِ رُوحُهُ مُرْتَهَنُ فِي قَبْرِهِ لَا تَصْعَدُ رُوحُهُ إِلَى السَّمَاءِ، عَلَى رَجُلِ رُوحُهُ مِرْتَهَنُ فِي قَبْرِهِ لَا تَصْعَدُ رُوحُهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَلَوْ ضَمِنَ رَجُلُ دَيْنَهُ قُمْتُ فَصَلَّيْتُ عَلَيْهِ، فَإِنَّ صَلَاتِي تَنْفَعُهُ). فَلَوْ ضَمِنَ رَجُلُ دَيْنَهُ قُمْتُ فَصَلَّيْتُ عَلَيْهِ، فَإِنَّ صَلَاتِي تَنْفَعُهُ). (طس) عن أنس سَتَ قَالَ: أُتِيَ بِرَجُلِ لِيُصَلِّي عَلَيْهِ، فَقَالَ! أَتِي بِرَجُلِ لِيُصَلِّي عَلَيْهِ، فَقَالَ! وَعَمْ فَذَكَرَهُ ).

#### (الْفَاءُ مَعِ ٱلْهَاءِ)

قَالَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ : ﴿ فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهَا وَهِيَ وَمَلِيْهِ : ﴿ فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهَا وَهِيَ ذَمِيمَةٌ ﴾ . ﴿ طك ﴾ عن سهل بن حارثة سَتَ قَالَ : اشْتَكَى قَوْمٌ إِلَى النَّبِيِّ عَكَدُ فَهَنَوْا فَذَكَرَهُ ﴾ . إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ سَكَنُوا دَاراً وَهُمْ عَدَدٌ فَهَنَوْا فَذَكَرَهُ ﴾ . (الْفَاءُ مَع الْيَاءِ)

وَالْغَنَمِ صَدَقَتُهَا، وَالْبَقَرِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبُرِّ صَدَقَتُهُ، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهُ، وَفِي الْبُرِّ صَدَقَتُهُ، وَفِي الْبُرِّ صَدَقَتُهُ، وَالْفِضَّةِ صَدَقَتُهَا، وَمَنْ جَمَعَ مَالًا لَا يَنْفَعُهُ وَلَا اللَّهُ وَالْفَرْمِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ فَهُوَ كَيَّةٌ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ). (حم) عن أي ذرِّ مَنْ مَنْ .

٢١٠١/٣١١٢٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( فِي الْإِبِلِ فَرَعُ (١) . وَ فِي الْغِبِلِ فَرَعُ (١) . وَ فِي الْغَنَمِ فَرَعُ ، وَيُعَقُّ عَنْ الْغُلَامِ وَلَا يُمَسُّ رَأْسُهُ بِدَمَ ) . (جه ، طكس ) عن يزيد بن عبد الله المزني عن أبيهِ ) .

(١) الفَرَعُ : أول ما تلكُ ه النَّاقة أو الغنم . ( ن – ٧/١٦٧)

فَى كُلِّ فَرَس ِ دِينَارٌ ) . (طس ) عن جابر عضت .

٢١٠٣/٣١١٢٨ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( فِي آخِرِ الزَّمَانِ تَأْتِي اللَّهُ اللَّهُ فَتَجِدُ زَوْجَهَا قَدْ مُسِخَ قِرْداً لِأَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ ) . (طس) عن أَبِي سعيد سَعَت .

جَدْعُهُ الدِّيةُ ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ ، وَفِي الْأَنْفِ إِن اسْتَوْعَبَ الدِّعْهُ الدِّيةُ ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ ، وَفِي الْمَاتِّقَةُ خَمْسَةً الرِّجْلِ خَمْسُونَ ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ ، وَفِي الْمَنَقِّلَةِ خَمْسَةً عَشْرَ وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسُ ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ ، وَفِي الْمَنْ عَمْسُ ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ ، وَفِي السِّنِ خَمْسٌ ، وَفِي الْمَنْ عَمْسُ ، وَفِي السِّنِ خَمْسٌ ، وَفِي السِّنِ خَمْسٌ ، وَفِي السِّنِ خَمْسٌ ، وَفِي السِّنِ عَمْسُ ، وَفِي السُّنِ عَمْسُ ، وَفِي السِّنِ عَمْسُ ، وَفِي السِّنِ عَمْسُ ، وَفِي السِّنِ الْعَمْسُ ، وَفِي السَّنِ عَمْسُ ، وَفِي السِّنِ الْعَمْسُ ، وَفِي السِّنِ الْعَالِمُ اللَّهُ الْمُثَلِّ الْمُسْرَدِي الْمُنْ عَشْرُ اللَّهُ الْمُسْرَ وَقِي السَّنِ الْمُسْرَالِ اللْمُنْ عَشْرُ اللْمُ الْمُنْ عَشْرُ اللْمُ الْمُنْ الْمُسْرَالِ الْمُنْ الْمُسْرَالِ اللْمُنْ الْمُسْرَالِ اللْمُنْ الْمُنْ الْم

عشرينَ وَمِائَة ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانَ إِلَى مِائَتَيْنَ ، فَإِنْ رَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانَ إِلَى مِائَتَيْنَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانَ إِلَى مِائَتَيْنَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانَ إِلَى مَائَةِ مَا ثَلَاثُ إِلَى ثَلَاثُلاثِمِائَة ، فَإِذَا كَشُرَتَ الْغَنَمُ فَفِيهَا ثَلَاثُ إِلَى ثَلَاثِينَ بَقَرَة جَذَعَةٌ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاة شَاةٌ ، وَ فِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَة جَذَعَةٌ وَفِي كُلِّ مَائَة مَا أَرْبَعِينَ بَقَرَة مُسِنَّةٌ ، وَ فِي الْإِبِلِ فِي خَمْسِ شَاةٌ ، وَ فِي عَشْرِينَ بَقَرَة مُسِنَّةٌ ، وَ فِي الْإِبِلِ فِي خَمْسِ شَاةٌ ، وَ فِي عَشْرِينَ أَرْبَعُ مِنْ وَ فِي خَمْسِ وَثَلَاثُ شِياه ، وَ فِي عَشْرِينَ أَرْبَعُ مِنْ أَرْبَعُ مِنْ وَأَنْ رَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونِ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ . فَإِنْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونِ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ . فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونِ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ . فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونِ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ . فَإِنْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونِ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ . فَإِنْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونِ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ . فَإِنْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونِ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ . فَإِنْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونِ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ . فَإِنْ

زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَحِقَّتَانِ وَاحِدَةً فَحِقَّتَانِ وَاحِدَةً فَحِقَّتَانِ وَاحِدَةً فَحِقَّتَانِ وَاحِدَةً فَحِقَّتَانِ

إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِنْ كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةً ، وَفَي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونِ ) . (طس ) عن أنس مست مست .

الصَّوْتُ، وَفِي ذِي الْقَعْدَةِ تَمِيزُ الْقَبَائِلُ، وَفِي شَهْرِ رَمَضَانَ الصَّوْتُ، وَفِي ذِي الْحِجَّةِ سَلْبُ الْحَاجِّ). (طس) عن أبي هُريرةَ مُسَت .

رَّي أَجْرٌ ) . (حم ) عن ابن عمر الشَّي عَلَيْهِ : ( فِي كُلِّ ذَات كَبِل حَرَّي أَجْرٌ ) . (حم ) عن ابن عمر الشَّي أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ فَقَالَ : إِنِّي أَنْزَعُ فِي حَوْضِي حَتِي إِذَا مَلَأْتُهُ لَا تَرِدُ لِغَيْرِي بَعِيرٌ إِلَّا سَقَيْتُهُ ، فَهَلْ لِي فِي ذَلِكَ أَجْرٌ فَذَكَرَهُ ) .

تَشَهُّدُ وَتَسْلِمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى مَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ). (طك) عن أُمِّ سلمَةَ رسس.

الْقُرْ آنَ يَنْثُرُونَهُ مِثْلَ الدُّقْلِ ) . (ع) سراقة بن مالك سنت . الْقُرْ عُونَ الْقُرْ وَنَهُ مِثْلَ الدُّقْلِ ) . (ع) سراقة بن مالك سنت . الْقُرْ آنَ يَنْثُرُونَهُ مِثْلَ الدُّقْلِ ) . (ع) سراقة بن مالك سنت . الْقُرْ آنَ يَنْثُرُونَهُ مَكْتُوبُ : ( في التَّوْرَاةِ مَكْتُوبُ :

مَنْ أَحَبُّ أَنْ يُزَادَ فِي عُمْرِهِ. وَيُزَادَ فِي رِزْقِهِ فَلْيَصِلُ رَحِمَهُ). ( بنر ) عن ابن عباس سَلَمُ . تَعَانِ: ﴿ فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَتَانِ: ﴿ فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللّهُ الللّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُوالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

٢١١٢/٣١١٣٧ - قال النَّبِيَّ عَلَيْتِ : ( فِي الْجُمْعَةِ سَاعَـةٌ لَا يَدْعُو الْجُمْعَةِ سَاعَـةٌ لَا يَدْعُو الْعَبْدُ فِيهَا رَبَّهُ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ ، قِيلَ : مَا هِي ؟ قَالَ :
 لَا يَدْعُو الْعَبْدُ فِيهَا رَبَّهُ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ ، قِيلَ : مَا هِي ؟ قَالَ :

ذَٰلِكَ حِينَ يَقُومُ الْإِمَامُ). (طك) عن ميمُونةَ بنت سعد سسد.

تَقَالُ النَّبِيُّ ﷺ : ( فِي الْجَنَّةِ بَابُّ يُقَالُ لَهُ الْجَنَّةِ بَابُّ يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ ، لَا يَدْخُلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا الصَّائِمُونَ ) . ( طك ) عن أَي هُريرةَ مَا اللهُ . .

## الْمُحَلِّى بِأَلْ مِنْ هَذَا ٱلْحَرف

تَالْفَارِّ مِنَ الرَّجْفِ<sup>(۱)</sup> ، وَمَنْ صَبَرَ فِيهِ كَانَ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ). (حم، كَالْفَارِّ مِنَ الرَّجْفِ<sup>(۱)</sup> ، وَمَنْ صَبَرَ فِيهِ كَانَ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ). (حم، بز. طس) عن جابر

الْجَنَّةِ وَأَعْلَاهَا وَأَوْسَطُهَا ، وَمِنْهَا تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْفَرْدُوْسُ مِنْ رَبُوَةِ الْجَنَّةِ ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَاهَا وَأَوْسَطُهَا ، وَمِنْهَا تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللّهَ تَعَالَى فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدُوْسَ ) . (طك ، بز ) عن سمرة مست.

(١) الرَّجْفُ : الحركة والاضطراب . ﴿ ﴿ نَهَايَةَ : ٣٠/٢)

#### ے بعب لالرَّحِلُ لِالْنِجْنَّ يُّ لِسِّكُسَ لائتِمُ لالِفِروكُسِ

# « حَرْفُ ٱلْقاف (الْقاف مَع ٱلأَلِف)

عَلَيْ عَلَيْهِ : ( قَاتِلُوا الْكُوبِ كَيْنَ الْكُوبِ عَلَيْهِ : ( قَاتِلُوا الْكُورِبِ مَا قُوتِلُوا ، فَإِذَا رَأَيْتَ صَفَيْنِ الْحَتَلَفَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَاضْرِبْ حَتَّى يَسْلَمَ ، وَاقْعُدْ فِي بَيْتِكَ حَتَى تَأْتِيكَ مَنِيَّةٌ قَاضِيةٌ ، أَوْ يَدُّ خَاطِئَةٌ ) . ( طك ) عن ابن عبّاس مَنْتَ .

٢١١٨/٣١١٤٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : (قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي ) . (ع ، حم ) عن أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي ) . (ع ، حم ) عن أَنس ماهنة .

عَنْدَ ظَنِّ عَبْدِى يى). (طك) عن معاوية بن جندب الشَّبَّ . (قَالَ اللهُ تَعَالَى : أَنَا اللهُ تَعَالَى : أَنَا اللهُ تَعَالَى : أَنَا اللهُ تَعَالَى اللهُ الله

عَضَى عَلَى الظَّالِمِ وَمَنْ ظُلِمَ لَا يَجِدُ نَاصِراً غَيْرِى). (طسص) عَنَ عَلَى الشَّالِمِ وَمَنْ ظُلِمَ لَا يَجِدُ نَاصِراً غَيْرِى). (طسص) عن عَلَى الظَّالِمِ وَمَنْ ظُلِمَ لَا يَجِدُ نَاصِراً غَيْرِي).

تَقَبَّلُ الصَّلَاةَ مِمَّنْ تَوَاضَعَ بِهَا لِعَظَمَتِي ، وَلَمْ يَسْتَطِلْ عَلَى : إِنَّمَا أَتَقَبَّلُ الصَّلَاةَ مِمَّنْ تَوَاضَعَ بِهَا لِعَظَمَتِي ، وَلَمْ يَسْتَطِلْ عَلَى خَلْقِي وَلَمْ يَبِتُ مُصِرًّا عَلَى مَعْصِيتِي ، وَقَطَعَ نَهَارَهُ فِي ذِكْرِي ، وَرَحِمَ الْمَدَّيْنَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالأَرْمَلَةَ ، وَرَحِمَ الْمَقْتَاتَ ، ذَلِكَ نُورُهُ كَنُورِ الشَّمْس ، أَكُلُوهُ بِعِزَّتِي ، وأَسْتَحْفِظُهُ وَلَائِكَنِي ، أَجْعَلُ لَهُ .

فِي الظُّلْمَةِ نُوراً، وَفِي الْجَهَالَةِ عِلْماً، وَمَثَلُهُ فِي خَلْقِي كَمَثَلَ ِ الْفِرْدَوْسِ فِي الْجَنَّةِ ). (بز) عن ابن عبّاس مِسْتَ .

٢١٢٢/٣١١٤٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ: ﴿ قَالَ اللهُ تَعَالَى : إِنَّ اللهُ تَعَالَى : إِنَّ اللهُ تَعَالَى : إِنَّ اللهُ مَنْدِي مِنْدِي مِنْدِي مِنْدِي مِنْدِي مِنْدِي مِنْدِي مَنْدِي مَنْدَي مِنْدَي مِنْدِي مَنْدِي مَنْدِي مَنْدِي مَنْدِي مَنْدَي مِنْدَي مِنْدَي مَنْدَي مَنْدُي مَنْدَي مِنْدَي مَنْدَي مَنْ مَنْدَي مَنْ مَنْدَي مَنْ مَنْدَي مَنْ مَنْدَي مَنْدَي مَنْ مَنْدُونَا مُنْدَي مَنْ مَنْدَي مَنْدَي مَنْدَي مَنْدَي مَنْدُونَ مَنْدَي مَنْدَي مَنْدَي مَنْدُونَا مَالِعُونَا مَالِعُونَا مَالِعُونَ مَنْدُونَا مَنْدَالِكُونَا مَنْدَالِكُونَا مَنْدَالِكُونَا مَنْدَالِكُونَا مَنْدَالِكُونَا مَنْدَالِكُونَا مَنْدُونَا مَنْدُونَا مَنْدَالِكُونَا مَنْدُونَا مَنْدُونَا مَنْدَالِكُونَا مَنْدُونَا مَنْدُونَا مَنْدُونَا مَنْدُونَا مَنْ مُنْدُونَا مَالِعُنْدُونَا مَنْ مُنْدُونَا مَالِعُونَا مَالْعُنْ مُ

أَوْلِيَائِي مِنْ عِبَادِي ، وَأَحِبَّائِي مِنْ خَلْقِي الَّذِينَ يُذْكَرُونَ بِذِكْرِي أَوْلَيَائِي مِنْ عَبَادِي ، وَأَحِبَّائِي مِنْ خَلْقِي الَّذِينَ يُذْكَرُونَ بِذِكْرِي وَأَخِبَّائِي مِنْ خَلْقِي الَّذِينَ يُذْكَرُونَ بِذِكْرِي وَأَخْرَى مِنْ عَمْرُو بِنِ الْجِمُوحِ وَمُعْمَى .

اللَّذِينَ يَتَحَابُونَ مِنْ أَجْلِي ، وَقَدْ حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَبَاذَلُونَ (١) لِلَّذِينَ يَتَبَاذَلُونَ مِنْ أَجْلِي ، وَقَدْ حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَبَاذَلُونَ (١) مِنْ أَجْلِي ، وَقَدْ حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَصَادَقُونَ مِنْ أَجْلِي ، وَمَا مِنْ مُؤْمِن وَلَا مُؤْمِنة يُقَدِّمُ اللهُ لَهُ ثَلَاثَةَ أَوْلَادِ مِنْ صُلْبِهِ لَمْ يَبْلُغُوا مِنْ مُؤْمِن وَلَا مُؤْمِنة يُقَدِّمُ اللهُ لَهُ ثَلَاثَة أَوْلَادٍ مِنْ صُلْبِهِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحَبْنَ إِلَّا أَذْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّة بِفَضل رَحْمَتِهِ إِيّاهُمْ ) . ( طكص ، الْحَبْنَ إِلَّا أَذْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّة بِفَضل رَحْمَتِهِ إِيّاهُمْ ) . ( طكص ، عن عمرو بن عنبسة مناسقة مناس

٢١٢٥/٣١١٥٠ \_ قالَ النَّيُّ عَلِيَّةً : (قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ :

الصِّيامُ لِي وَأَنَا أَجْزِى بِهِ). (بن ) عن أَبِي هُريرةَ لَبَّتُ أَبُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ : ( قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : "

(۱) يتباذلُونَ : هم الذين يتركون التزين والتهيؤ بالهيئية الحسنة على وجه التواضع . ( نهاية : ١/١١١ ) جُنَّةُ يُسْتَجَنُّ بِهَا عَبْدِى مِنَ النَّارِ، وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِى بِهِ، يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَهُوتَهُ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ! لَخَلُوفُ فَم الصَّائِم عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمَسْكِ). (طك) عن بشير ابن الْخصاصية خصيد.

٢١٢٧/٣١١٥٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْ : ( قَالَ اللهُ تَعَالَى : اللهُ تَعَالَى : اللهُ تَعَالَى : اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى ) . (حم ، طك ) عن الْعرباض بن سارية مَن الْعرباض بن سارية منت .

عَبْدِى الْمُؤْمِنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ بَعْضِ مَلَائِكَتِى ). (طك ) عن أبي عَبْدِى الْمُؤْمِنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ بَعْضِ مَلَائِكَتِى ). (طك ) عن أبي هُريرة بنت وَهُو عِندَ ابن ماجة مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْ : الْمُؤْمِنُ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنْ بَعْض مَلَائِكَتِهِ ).

عَلَّمْ مَحَبَّى لِلَّذِينَ يَتَحَابُّونَ مِنْ أَجْلِي ، وَقَدْ حَقَّتْ مَحَبَّى لِلَّذِينَ يَتَحَادُونَ مِنْ أَجْلِي ، وَقَدْ حَقَّتْ مَحَبَّى لِلَّذِينَ يَتَصَادَقُونَ مِنْ أَجْلِي ، وَقَدْ حَقَّتْ مَحَبَّى لِلَّذِينَ يَتَصَادَقُونَ مِنْ أَجْلِي ، وَقَدْ حَقَّتْ مَحَبَّى لِلَّذِينَ يَتَصَادَقُونَ مِنْ أَجْلِي ، مَا مِنْ مُؤْمِن وَلَا مُؤْمِنَة يَقْدُمُ عَلَى اللهِ لَهُ تَلَاثَةُ أَوْلَادٍ مِنْ صُلْبِهِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْتَ إِلَّا أَدْخَلَهُ الله الله الْجَنَّة بِفَضْل رَحْمَتِهِ صُلْبِهِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْتَ إِلَّا أَدْخَلَهُ الله الْجَنَّة بِفَضْل رَحْمَتِهِ صَلْبِهِ لَمْ يَبِلُغُوا الْحِنْتَ إِلَّا أَدْخَلَهُ الله الْجَنَّة بِفَضْل رَحْمَتِهِ

إِياهُمْ). (طسص حم) بنحوه عن عمرو بن عنبسةَ مَاكُنَّ . (طسص حم) بنحوه عن عمرو بن عنبسةَ مَاكُنْ . (قَالَ اللهُ تَعَالَى : لاَ أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِى خَوْفَيْنِ وَأَمْنَيْن . إِنْ أَخَفْتُهُ في الدُّنْيَا أَمَّنَهُ لَا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِى خَوْفَيْنِ وَأَمْنَيْن . إِنْ أَخَفْتُهُ في الدُّنْيَا أَمَّنَهُ

فِي الْآخِرَةِ ، وَإِنْ أَمَّنْتُهُ فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ فِي الْآخِرَةِ ) . ( بز ) عن الْحسن وأبي هُريرةَ سَشَخَهُ مَرْفُوعاً وَمَوْقُوفاً ) .

تا عيسى الإِنِّي بَاعِثُ مِنْ بَعْدِكَ أُمَّةً إِنْ أَصَابَهُمْ مَا يُحِبُّونَ حَمِدُوا وَاحْتَسَبُوا، وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا يُحِبُّونَ حَمِدُوا وَشَكَرُوا، وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا يَكْرَهُونَ صَبَرُوا وَاحْتَسَبُوا، وَلَا حِلْمَ وَلَا عِلْمَ وَعِلْمِي وَعِلْمَ وَعِلْمَ وَلَا أَبَالِي مَا لَمُ وَلِا عِلْمَ وَلَا أَبَالِي مَا لَمُ وَلَا أَبَالِي مَا لَمُ وَلَا أَبَالِي مَا لَمُ وَلِا عِلْمَ وَلَا أَلَالِهُ وَلَا أَلَامُ وَلَا أَبَالِي مَا لَمُ وَلِا عِلْمَ وَلِمَ وَلِمَ اللْمَا لَمُ وَلِا عِلْمَ وَلَا أَبَالِي مَا لَمُ وَلِا قَلْمَ لَا لَمُ وَلِمُ وَلِمُ اللّهِ وَلَا أَلْمَ لَمُ لَمُ وَلَا أَلَامُ وَلِمُ عَلَيْهِ وَلِمُ عِلْمُ وَلِمُ فَا لَمُ مُنْ وَلِمُ عِلْمُ وَلِمُ عَلَمُ وَلِمُ فَا لَمُ وَلِمُ عِلْمُ فَا لَمُ مُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُوا وَالْمُو

٢١٣٢/٣١١٥٧ - قال النَّبِيُّ عَلَيْ : (قَالَ عَزَّ وَجَلَّ : يَا ابْنَ آكَ مَنْكَ آدَمَ ! إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَوْ أَتَيْتَنَى بِمِلْءِ الْأَرْضِ مَغْفِرَةً وَلَوْ أَتَيْتُكَ بِمِلْءِ الْأَرْضِ مَغْفِرَةً مَا كَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي مَا لَمْ تُشْرِكُ بِي وَلَوْ بَلَغَتْ خَطَايَاكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي لَكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَ لَكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتُ لَكَ ) . ( طكسص ) عن ابن عبَّاس مَنْتُ .

٢١٣٣/٣١١٥٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْة : ( قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ : ) يُؤْتَى بِحَسَنَاتِ الْعَبْدِ وَسَيِّعَاتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقْتَصُّ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضُ وَالْقِيَامَةِ فَيَقْتَصُّ بَعْضُهَا مِنْ بَعْض ، فَإِنْ بَقِيَتْ حَسَنَةٌ وَاحِدَةٌ أَدْخِلُهُ الْجَنَّةَ ، قَالَ : قُلْتُ فَإِنْ لَعُض ، فَإِنْ بَقِيتَ حَسَنَةٌ وَاحِدَةٌ أَدْخِلُهُ الْجَنَّةَ ، قَالَ : قُلْتُ فَإِنْ لَمَ عَمْلُوا ، لَمْ يَبْقُ ؟ قَالَ : أُولَئِكَ الَّذِينَ يُتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا ، لَمْ يَبْقُ ؟ قَالَ : أُولِئِكَ الَّذِينَ يُتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا ،

وَيَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّنَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ، قَالَ: قُلْتُ : أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ تَعَالَى: « فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَعْيُن » قَالَ: هُوَ الْعَبْدُ يَعْمَلُ السِّرَّ أَسَرَّ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيَرِى قُرَّةً أَعْيُن ). هُوَ الْعَبْدُ يَعْمَلُ السِّرَّ أَسَرَّ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيَرَى قُرَّةً أَعْيُن ). (طك) عن ابن عباس ما المنت الله الله المنت المنت

٢١٣٤/٣١١٥٩ - قال البنَّبِيُّ ﷺ : ﴿ قَالَ رَبُّكُمْ : إِنَّ اللَّذِي يَقُولُ : مُطِرْنَا بِنُوءِ كَذَا وَكَذَا فَقَدْ كَفَرَ بِي وَآمَنَ بِذَٰلِكَ النَّجْمِ وَاللَّهُ سَقَانَا فَقَدْ آمَنَ بِي وَكَفَرَ بِذَٰلِكَ النَّجْمِ وَإِنَّ اللَّهَ سَقَانَا فَقَدْ آمَنَ بِي وَكَفَرَ بِذَٰلِكَ النَّجْمِ اللَّهَ سَقَانَا فَقَدْ آمَنَ بِي وَكَفَرَ بِذَٰلِكَ النَّجْمِ اللَّهَ سَقَانَا فَقَدْ آمَنَ بِي وَكَفَرَ بِذَٰلِكَ النَّجْمِ اللَّهُ سَقَانَا فَقَدْ آمَنَ بِي وَكَفَرَ بِذَٰلِكَ النَّجْمِ اللَّهُ سَعُود مِنْ .

٢١٣٦/٣١١٦١ - قال النَّبِيُّ عَلِيَّةِ: (قَالَ رَجُلُّ: الْحَمْدُ لِلهِ تَعَالَى كَثِيراً ، فَأَعْظَمَهَا اللَّكُ أَنْ يَكُنَّبُهَا فَرَاجَعَ فِيهَا رَبَّهُ عَزَّ وَجُلَّ ، وَجُلَّ ، وَجُلَّ ، وَخُلَّ ، وَخُلِّ ، وَخُلِلْ ، وَخُلِّ ، وَخُلِلْ ، وَخُلَلْ ، وَكُنْ مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ، وَخُلِلْ ، وَخُلِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ ، وَخُلِلْ ، وَخُلِلْ ، وَخُلِلْ ، وَخُلِلْ ، وَخُلِلْ ، وَخُلِلْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

أَحَبُ إِلَى اللهِ ؟ وَأَى الْبُلْدَانِ أَبْغَضُ إِلَى اللهِ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِى حَتَّى أَسْأَلَ جِبْرِيلَ. فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ ﷺ فَذَكَرَهُ ).

الْبِقَاعِ: بُيُوتُ اللهِ فِي الْأَرْضِ، وَشَرُّ الْبِقَاعِ: (قَالَ لِي جِبْرِيلُ: خَيْرُ الْبِقَاعِ: الْأَسْوَاقُ). اللهِ قَا اللهِ فِي الْأَرْضِ، وَشَرُّ الْبِقَاعِ: الْأَسْوَاقُ). (طس ) عن أنس الشَّد قَالَ: قُلْتُ لِجِبْرِيلَ: أَيُّ الْبِقَاعِ خَيْرٌ وَأَيُّ الْبِقَاعِ شَرَّ ؟ فَقَالَ لَا أَدْرِي، قُلْتُ : فَسَلْ رَبَّكَ، فَعَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ أَتَاهُ فَذَكَرَهُ).

٢١٣٩/٣١٦٤ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (قَالَ لِي جِبْرِيلُ : قَدْ جِبْرِيلُ : قَدْ جِبْرِيلُ : قَدْ جِيئَتْ إِلَيْكَ الصَّلَاةُ فَخُذْ مِنْهَا مَاشِئْتَ ). (طك) عن ابن عبَّاسٍ مِسْتَ.

مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَلَمْ إَرَ أَفْضَلَ مِنْ مُحَمَّدٍ ، وَلَمْ أَرَ أَفْضَلَ مِنْ مُحَمِّدٍ ، وَلَمْ أَرْ أَفْضَلَ مِنْ مُحَمِّدٍ ، وَلَمْ أَرْ أَفْضَلَ مِنْ مُحَمِّدٍ ، وَلَمْ أَرَا أَفْضَلَ مِنْ مُحَمِّدٍ ، وَلَمْ أَرْ أَفْضَلَ مِنْ مُحَمِّدٍ ، وَلَمْ أَرْ أَفْضَلَ مَنْ مُحَمِّدً ، وَلَمْ أَرْ أَفْضَلَ مَنْ مُحَمَّدً ، وَلَمْ أَنْ إِنْ أَنْ إِنْ أَلَمْ اللَّهُ مُنْ مُ مُحَمِّدً ، وَلَمْ أَرْ أَفْضَلَ مَنْ مُ مُحَمِّدٍ ، وَلَمْ أَرْ أَفْضَلَ مُنْ مُ مُحَمِّدٍ ، وَلَمْ أَوْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَا أَوْضَلَ مُ مُصَلِّدٍ مَا إِنْ أَنْ أَلَا مُنْ مُ مُصَالِقًا مُنْ أَنْ أَلَا أَنْ أَلَا أَنْ أَلَا أَلَا أَنْ أَلَا أَلْ أَلَا أَلَا

مِنْ بَيْتِ بَنِي هَاشِمٍ). (طس) عن عائشةَ بِسُسِّم. ٢١٤١/٣١١٦٦ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (قَالَ لِي جَبْريلُ :

مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ فِرْعَوْنَ . فَلَمَّا آمَنَ جَعَلْتُ أَحْشُو فَاهُ حَمَّاً أَلَّا كَشْيَةً أَنْ تُدْرِكَهُ الرَّحْمَةُ ) . (طس ) عن أَلِي هُريرةَ مَسُتَ .

٢١٤٢/٣١١٦٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( قَالَ دَاوُدُ : كُـنْ لِلْيَتِيمِ كَالاَّبِ الرَّحِيمِ ، وَاعْلَمُ أَنَّكَ كَمَا تَزْرَعْ تَحْصُدْ ، وَمَثَـلُ لِلْيَتِيمِ كَالاَّبِ الرَّحِيمِ ، وَاعْلَمُ أَنَّكَ كَمَا تَزْرَعْ تَحْصُدْ ، وَمَثَـلُ

(١) الحَمَّأَةُ والحَمَّأُ: الطين الأسودُ المنتن . (لسان العرب : ١/٦١)

المَرْأَةِ الصَّالِحَةِ لِبَعْلِهَا كَاللَكِ الْمَتَوَّجِ بِالتَّاجِ الْمَخَوَّصِ بِالذَهَبِ كُلَّمَا رَآهَا قَرَّتْ مِنْهَا عَيْنَاهُ، وَمَثَلُ الْمَرْأَةِ السُّوءِ لِبَعْلِهَا كَالْحِمْلِ كُلَّمَا رَآهَا قَرْبِهِ كَمَثَلِ الْفَتَى النَّقِيلِ ، وَاعْلَمْ أَنْ خَطِيئَةَ الْأَحْمَقِ فِي نَادِي قَوْمِهِ كَمَثَلِ الْفَتَى النَّقَيلِ ، وَاعْلَمْ أَنْ خَطِيئَةَ الْأَحْمَقِ فِي نَادِي قَوْمِهِ كَمَثَلِ الْفَتَى عَنْ رَأْسِ المَيْتَةِ ، وَلَا تَعِدْ أَخَاكَ شَيْئًا ثُمَّ لَا تُنجِزُهُ فَتُورَثُ بَيْنَكَ وَبَيْنَكَ مَا تَكْرُهُ فَتُورَثُ بَيْنَكَ وَبَيْنَةً مِنْ صَاحِبِ إِنْ ذَكَرْتَ اللهَ لَمْ يُعِنْكَ . وَبَعْوَذُ بِاللّهِ مِنْ صَاحِبِ إِنْ ذَكَرْتَ اللهَ لَمْ يُعِنْكَ . وَإِنْ نَسِيتَ لَمْ يُذَكِّرُكُ وَهُو الشَّيْطَانُ ، وَاذْكُرْ مَا تَكْرُهُ أَنْ يُذْكَرَ وَلَا يَعْفَلُهُ إِذَا خَلَوْتَ ) . ( طك ) عن مِنْكَ فِي نَادِي قَوْمِكَ فَلَا تَفْعَلْهُ إِذَا خَلَوْتَ ) . ( طك ) عن عبد الرَّحمٰن بن أَبزى نَعْتَ .

بِحَقِّ آبَائِي: إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، فَقَالَ: أَمَّا إِبْرَاهِيمُ وَالْمُعَ وَيَعْقُوبَ، فَقَالَ: أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَأَلْقِي وَيَلْكَ بَلِيَّةٌ لَمْ تَنَلْكَ مِثْلُهَا، وَأَمَّا إِسْحَاقُ فَبَذَلَ نَفْسَهُ لِيُذْبَحَ فَصَبَرَ مِنْ أَجْلِي وَتِلْكَ بَلِيَّةٌ لَمْ تَنَلْكَ مِثْلُهَا، وَأَمَّا وَتُلْكَ بَلِيَّةٌ لَمْ تَنَلْكَ مِثْلُهَا، وَأَمَّا يَعْقُوبُ فَعَابَ عَنْهُ يُوسُفُ وَتِلْكَ بَلِيَّةٌ لَمْ تَنَلْكَ مِثْلُهَا). وَثُلُكَ بَلِيَّةٌ لَمْ تَنَلْكَ مِثْلُهَا، وَأَمَّا يَعْقُوبُ فَعَابَ عَنْهُ يُوسُفُ وَتِلْكَ بَلِيَّةٌ لَمْ تَنَلْكَ مِثْلُهَا).

0 0 0

#### استدراك

﴿ ٢١٤٤/٣١١٦٩ \_ قَالَ النَّبِيُّ عِلَيْهِ : ﴿ الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وِتْراً ﴾ . (حم، ع، بز) عن عمر ينتش .

قَلْ النَّبِيُّ وَاللَّهِ : ( الْتَوسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَى سَبْعَ عَشَرَةَ أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ أَوْ تَلَاثُ وَعِشْرِينَ أَوْ تَلَاثُ وَعِشْرِينَ أَوْ تَسْعِ وَعِشْرِينَ أَوْ تَسْعِ وَعِشْرِينَ . أَوْ تَسْعِ وَعِشْرِينَ ) . أَوْ تَسْعِ وَعِشْرِينَ ) . أَوْ تَسْعِ وَعِشْرِينَ ) . ( طس ) عن أَبِي هُريرةَ مَنْكُ .

خَيْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ فُتِحَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِقَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ النَّهُ أَكْبَرُ فَتِحَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِقَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ النَّذَرينَ). (طك) عن أنس بنات .

٢١٤٧/٣١١٧٢ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِلَا مُا كَتَبْتَ لِي ، المَّاسُلُ يُصِيبُنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي ، وَإِنَّا يُبَاشِرُ قَلْبِي حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُصِيبُنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي ، وَرِضًى مِنَ المَعِيشَةِ بِمَا قَسَمْتَ لِي ) . ( بز ) عن عمر المُعَيْد .

تَعْمَا أَهْتَمُّ بِهِ ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ دِنِّي وَزَوِّدْنِي التَّقُوٰى ، وَاغْفِرْ لِي وَمَا أَهْتَمُ بِهِ وَنِّي وَزَوِّدْنِي التَّقُوٰى ، وَاغْفِرْ لِي وَمَا أَهْتَمُ بِهِ وَنِّي وَزَوِّدْنِي التَّقُوٰى ، وَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي ، وَوَجَّهُ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ مَا تَوَجَّهْتُ ) . (ع) عن أنس سَتَد.

#### (الْمُنْقَطِعُ)

٢١٤٩/٣١١٧٤ ( إِنَّ الْعَمْدَ السَّلَاحُ ) . ( طك ) عن علي وابن مسعُود سُتُ بِإِسْنَاد مُنقطع بين عبد الله الْجزيري والصَّحابي ولكِنَّ رِجَالَهُ رِجَالَ الصَّحيح ) .

عن على وابن مسعود الشخة بإسناد منقطع بين عبد الله الحروى والعَصَا). (طك) والصَّحاني وابن مسعود الشخة بإسناد منقطع بين عبد الله الحروى والصَّحاني ولكنَّ رجَالَ أُلصَّحيح).

٢١٥١/٣١١٧٦ \_ ( إِنَّ مِنَ الْإِيمَانَ أَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ لَا يُحِبُّ الرَّجُلُ أَخَاهُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَهِ ) . ( طك ) عن ابن مسعُود سَعَتَ وَفِيهِ إِسحاق الدِّينَ عبد الرَّزَّاق وأبي إسحاق ) .

الآخِرَةِ عَذَاباً لِلنَّاسِ فِي الدَّنْيَا). (حم) عن ابن حكيم ورجالُهُ أَشَدَّهُمْ عَذَاباً لِلنَّاسِ فِي الدَّنْيَا). (حم) عن ابن حكيم ورجالُهُ ثِقاتُ لكن فيه انقطاع).

السُّدُسُ بَيْنَهُمَا). (طك) عن عبادة بن الصَّامت وإسنادُه منقطع وإسحاق بن يحيى لم يسمع من عبادة).

٢١٥٤/٣١١٧٩ \_ ( قَضَى ﷺ أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ . وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ) . ( حم ، طك ) عن عبادة بن الصَّامت منشَّ وَإِسنادُه مُنْقَطِعٌ ) .

اَلَوْتُ قَالَ لِأَهْلِهِ: إِنْ فَعَلْتُمْ مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ أَوْرَثْتُكُمْ مَالًا كَثِيراً. اللهُ إِنْ فَعَلْتُمْ مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ أَوْرَثْتُكُمْ مَالًا كَثِيراً. قَالُوا: نَعَمْ ، قَالَ: إِذَا مِتُ فَاحْرِقُونِي ثُمَّ اطْحَنُونِي في يَوْم رِيحِ قَالُوا: نَعَمْ ، قَالَ: إِذَا مِتُ فَاحْرِقُونِي أَمَّ اللهَ إِنْ قَدِرَ عَلَيَّ لَمْ يَغْفِرْ لِي فَارْتَمُوا فَوْقَ قُلَّةٍ جَبَلِ فَاذْرُونِي ، فَإِنَّ اللهَ إِنْ قَدِرَ عَلَيَّ لَمْ يَغْفِرْ لِي فَارْتَمُوا فَوْقَ قُلَّةٍ جَبَلِ فَاذْرُونِي ، فَإِنَّ اللهَ إِنْ قَدِرَ عَلَيَّ لَمْ يَغْفِرْ لِي فَقَالَ لَهُ : مَا حَمَلَكَ عَلَى فَقَالَ لَهُ : مَا حَمَلَكَ عَلَى فَقَالَ لَهُ : مَا حَمَلَكَ عَلَى فَقَدْتُ بِهِ فَاجْتَمَعَ فِي يَدِ اللهِ تَعَالَى ، فَقَالَ لَهُ : مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَمَنَعْتَ ؟ قَالَ : يَا رَبِّ مَخَافَتُكَ ، قَالَ : فَاذْهَبْ فَقَدْ غَفَرْتُ مَا صَمَنَعْتَ ؟ قَالَ : يَا رَبِّ مَخَافَتُكَ ، قَالَ : فَاذْهَبْ فَقَدْ غَفَرْتُ مَا صَمَنَعْتَ ؟ قَالَ : يَا رَبِّ مَخَافَتُكَ ، قَالَ : فَاذْهَبْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُ مَا اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

الأحاديثُ التي ذكرَها الإمامُ المناوي وفيها دُلْسَةٌ فقد أورد ْناها بعد الأحاديث التي فيها انقطاعٌ . والتشدليسُ : هُو آنْ يحدُّثَ الرَّجُلُ عن الرَّجُلُ قد لقييه . وأدرك زمانه وأخذ عَنْه وسمع منه ، وحدثَّث عنه بما لم يسمعه منه وإنما سمعه من غيره عنه ممن ثرْضَى حالله أو لا تُرْضَى . واختلفُوا في حديث الرَّجُلُ عَمَّن لم يلْقَهُ . مثل مالك عن سعيد بن المسيّب ، والثوري عن إبراهيم النخعي وما أشبه هذا فقالت فرقة " : هذا تدليس لأنهما لو شاء لسميًا من حديثهما . وسكُوتُ المُحدَدِّت عن ذكر من حد تُه مع علمه به فهو دلسة " .

فالتَّادليس ستَّيَّة أجناس :

١ - من المدلِّسينَ مَن °دلِّسَ عن الثِّقاتِ الذينَ هم في الثِّقَة مثل المحكدِّثُ أو فوقه أو دو نه.

٢ - قَوْمٌ يُلُدَ لِّسُونَ الْجَدَيْثَ فَيَقُولُونَ : قَالَ فَلَانٌ .

٣ – قومٌ دَلِّيسُوا على أقوام ِ مجْهولين لا يُدرى من هم ومن أين هُمْ .

٤ - قومٌ دلَّسُوا أحاديث رووها عن المجروحين فغيرُوا أساميتهم وكناهم كي 
 لا يُعرَفُوا .

قومْ دلّسوا عن قوم سمعوا منهم الكثيرور بما فاتهم الشّيء عنهم فيلدلّسلونه.

توم رووه عن شيوخ لم يروهم قط ولم يسمعوا منهم . وإنها قالوا : قال فلان فحمل ذلك عنهم على السماع وليس عندهم عنهم سماع عال ولانازل .

( من كتاب معرفة علوم الحاديث للنيسابوري ص ١٠٣ )

الأحاديثُ الَّني أوردها الحافظ المناوي في جامعه وفيها دُلْسَـةُ "

٢١٥٦/٣١١٨١ - ( إِخْتَضِبِي ، تَتْرُكُ إِحْدَاكُنَّ الْخِضَابَ حَتَّى تَكُونَ يَدُهَا كَيَدِ الرَّجُلِ ) . ( حم ) عن صَحَابِيَّةٍ صَلَّتْ إِلَى الْقِبْلَتَيْن وَفِيهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ وابنُ إِسحاق مُدلِّس ) .

٢١٥٧/٣١١٨٢ ـ ( إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادِ أَلَا لَيَقُمْ خُصَمَاءُ اللهِ ـ وَهُمْ الْقَدَرِيَّةَ ) . ( طس ) عن عمرو . فِيهِ بقيَّة مُدلِّس وعمرو بن حبيب مجهول ) .

٢١٥٨/٣١١٨٣ \_ (أَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ فِي أَجْوَافِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ تَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مُعَلَّقَةٍ فِي الْعَرْشِ ). (طك) عن ابن مسعُود سَعَة وفيه ليث بن أبي سلم مدلِّس ).

٢١٥٩/٣١١٨٤ - (أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَة، وأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَة، وأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْل . ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً وَشَقَّهَا وَجَعَلَهَا عَلٰي قَبْرَيْهِمَا . قِيلَ : لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : لِيُخَفَّفَ عَنْهُمَا . قِيلَ : حَتَّى مَتَى اللهَ يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ . وَلَا تُرْتَجَا فِي قِيلَ : حَتَّى مَتَى الْ قَالَ : غَيْبٌ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ . وَلَا تُرْتَجَا فِي قَيلَ : حَتَّى مَتَى الْ قَالَ : غَيْبٌ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ . وَلا تُرْتَجَا فِي قَلُو بِكُمْ وَيَزِيدُكُمْ فِي الْحَدِيثِ سَمِعْتُمْ مَا أَسْمَعُ ) . (طك ) عن قُلُو بِكُمْ وَيَزِيدُكُمْ فِي الْحَدِيثِ سَمِعْتُمْ مَا أَسْمَعُ ) . (طك ) عن أَمامة مَا مَا أَمَامة مَا أَمَامة مَا أَمَاه وَإِذَا بِقَبْرَيْنِ دَفَنُوا فِيهِمَا وَجُلَيْن ، فَقَالَ : مَنْ دَفَنْتُمُ الْيَوْمَ هَا هُنَا ؟ قَالُوا : وَمَا ذَاكَ ؟ وَلَا ذَاكَ ؟ فَذَكَرَهُ وَفِيهِ الْحَجَّاجِ بِنَ أَرْطَاة مُدلِّس ) .

تَنْمَ الْجَنَّةُ ). (طك) عن طلحة بن معاوية السُّلمي سَعْتَ قَالَ : إِنْمَ رِجْلَهَا فَتُمَّ الْجَنَّةُ ). (طك) عن طلحة بن معاوية السُّلمي سَعْتَ قَالَ : أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ : إِنِّي أُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَذَكَرَهُ ، وفيه محمَّد ابن إسحاق مدلِّس ومحمَّد بن طلحة لَا يُعْرَفُ وبقيَّةُ رجاله رجال الصَّحيح).

٢١٦١/٣١١٨٦ - ( إِنَّ اللهَ أَرْسَلَ إِلَيَّ مَلَكاً مِنَ اللَائِكَ - قِهِ مَعَ جِبْرِيلَ فَقَالَ اللَائُ : يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ اللهَ يُخَيِّرُكَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ نَبِيًّا عَبْداً أَوْ نَبِيًّا مَلِكاً ، فَالْتَفَتَ إِلَيَّ جِبْرِيلُ فَأُوماً أَنْ تَوَاضَعْ ، فَقُلْتُ : بَلْ نَبِيًّا مَلِكاً ، فَالْتَفَتَ إِلَيَّ جِبْرِيلُ فَأُوماً أَنْ تَوَاضَعْ ، فَقُلْتُ : بَلْ نَبِيًّا عَبْداً ) . ( طك ) عن ابن عباس مست وفيه بقية ابن الوليد مُدَلِّس ) .

٢١٦٢/٣١١٨٧ - (إِنَّ اللهَ حَرَّ مَ الْقَيْنَةَ وَبَيْعَهَا وَتَمَنَهَاوَتَعْلِيمَهَا وَالْعَلِيمَهَا وَالْعَلِيمَهَا وَالْعَلِيمَهَا وَالْعَلِيمَهَا وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ اللهِ عَلَيْمُ وَالْعَلْمُ اللهِ عَلَيْمُ وَالْعَلْمُ اللهِ عَلَيْمُ وَالْعَلْمُ اللهِ عَلَيْمُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ وَاللهُ اللهُ الله

٢١٦٣/٣١١٨٨ - (إِنَّ الْجَنَّةَ لَا تَحِلُّ لِعَاصِ - ثَلَاثاً - ، أَلَاوَإِنَّ الْحُمُرَ الْأَهْلِيَّةَ حَرَامٌ . وَكُلَّ ذِي نَابِ - أَوْ قَالَهُ ) . (طص ، طك) عن أَبِي أَمامَةَ مَنَّ قَالَ : خَرَجْنَا فِي غَزُّوة ، فَأَمَرَ الْمَنَادِي فَنَادَى : مَنْ كَانَ مُضْعِفاً اللَّهُ مَعَنَا فَلْيَرْجِ - عْ . فَتَرَاجَعَ النَّاسُ حَتَّى بَلَغُوا مُضْعَفاً كَانَ مُضْعِفاً

(١) المضعف : من كانت دابته ضعيفة . ( نهاية : ٣/٨٨ )

مِنَ الطَّرِيقِ فَوَقَعَتْ بِرِجْلِ (١) ذَاقَتُهُ فَقَتَلَهُ فَلَاعَوْهُ يُصَلِّي عَلَيْهِ فَأَبْيِ وذَكُرَهُ وفيه ليث بن أبي سليم بعد مدلِّس وبقيَّةُ رجالِه ثقات ). ٢١٦٤/٣١١٨٩ \_ (إِنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فِي أَجْوَافِ طَيْرِ خَضْر تُعَلَّقُ في شَجَر الْجَنَّةِ ) . ( طك ) عن عبد الرّحمٰن بن كعب بن مالك سُمِّة وفيه ابن إِسحاق مدلِّس وبقيَّة رجالِهِ رجالُ الصَّد حيح) ٢١٦٥/٣١١٩٠ - ( إِنَّ فِي أُمَّتِي نَيِّفاً وَسَبْعِينَ دَاعِياً كُلُّهُمْ دَاعِ إِلَى النَّارِ . لَوْ شَاءَ لَأَنْبَأْتُكُمْ بِآبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ ) . (ع) عن ابن عمر سُن وَفيه ليث بن أبي سلم مدلِّس وبقيَّةُ رجَالِهِ ثِقَاتٌ). ٢١٦٦/٣١١٩١ \_ ( إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَييٌّ إِلَّاوَقَدْ وَصَفَ الدَّجَّالَ لْأُمُّتِهِ، وَلَأَصِفَنَّهُ صِفَةً لَمْ يَصِفْهَا مَنْ كَانَ قَبْلِي. إِنَّهُ أَعْوَرُ وَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْوَرَ ، عَيْنُهُ الْيَمِينُ كَأَنَّهَا عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ ) . (حم . ع ، بز ) عن سعد سعد وفيه ابن إسحاق مدلِّس ) . ٢١٦٧/٣١١٩٢ \_ ( أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . يَدْعُونِي رَبِّي

عَزَّ وَجَلَّ فَأَقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بَيْنَ يَدَيْكَ. تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ مِ لَبَّيْكَ وَحَنَانَيْكَ ، وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ ، عَبْدُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ \* لَا مَنْجَا وَلَا مَلْجَأً مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ . تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ ) . (طس) عن حذيفة تشمر. وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدَلَس وبقيةً رجالِهِ ثقات ) .

(١) الرَّجِيْل: الجواد الكثير يقصد به النبل «كأن نَبِيْلَهُمْ رِجِيْلَ جواد (نهاية: ٢/٢٠٣)

٣١٦٨/٣١١٩٣ - (أَنْتُمْ أَشْبَهُ الْأَمَمِ بِبَنَى إِسْرَائِيلَ: سَمْتاً (١) وَسِمَةً وَهَدْياً). (بز) عن ابن وسعُودٍ، وفيهِ ليث بن أبي سليم مدلِّس وبقية رجاله رجال الصحيح).

٢١٦٩/٣١١٩٤ - ( أُوَّلُ مَنْ يُكُسلَى مِنَ الْخَلَائِقِ إِبْرَاهِيمُ الْخَلَائِقِ إِبْرَاهِيمُ - يَعْنَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ - ) . ( بز ) عن عائشة سسر ، وفيه ليث بن سلم مُدلِّس ) .

قَدَدُ أَظَلَّتِ السَّاعَةُ ) . (حم ، طك ) عن مقبرة امرأة الْقعقاع فَقَدُ أَظَلَّتِ السَّاعَةُ ) . (حم ، طك ) عن مقبرة امرأة الْقعقاع وفيه ابن إسحاق مدلِّس وبقية إسناد أحمد رجال الصَّحيح ) .

٢١٧١/٣١١٩٦ - ( جَاءَني جِبْرِيلُ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! كُنْ عَجَّاجاً ثَجَّاجاً ثَجَّاجاً - يَعْنى بِالْعَجِّ : التَّلْبِيَةَ . وَبِالشَّجِّ : اللَّمَاءَ ) . (طك) عن خلاد بن سويد عن فيه ابن إسحاق ثقة مدلِّس ) .

٢١٧٢/٣١١٩٧ - (حَجَّ مُوسَى عَلَى ثَوْرٍ أَحْمَرَ عَلَيْهِ عَبَاءَة قَطْرَ انِيَّة ). (طك) عن ابن عباس سَعَنه، وفيه ليث بن أبي سليم ثقة مُدَلِّس وبقيَّة رجالِهِ ثقات ).

٢١٧٣/٣١١٩٨ – ( الْخَيْلُ مَعْقُود فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَاهَةِ ، اشْتَرُوا عَلَى اللهِ وَاسْتَقْرِضُوا عَلَى اللهِ : قَيلَ : كَيْفَ نَشْتَرِي عَلَى اللهِ وَنَسْتَقْرِضُ عَلَى اللهِ ؟ قَالَ : قُولُوا : أَقْرَضْنَا إِلَى نَشْتَرِي عَلَى اللهِ ؟ قَالَ : قُولُوا : أَقْرَضْنَا إِلَى

(١) سمنتاً وهمَد ياً : أي حسن الهيأة والمنظر في الدِّين . (نهاية : ٢/٣٩٧)

اللهِ مَقَاسِمَنَا ، وَبِعْنَا إِلَى أَنْ يَفْتَحَ اللهُ لَنَا ، لَا تَزَالُونَ بِخَيْرِ مَا دَامَ جِهَادُكُم مَ حَضَرَ ، وَسَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْم يَشُكُّونَ فِي الْجِهَادِ فَجَاهِدُوا فِي دَمَائِهِم وَاغْزُوا فَإِنَّ الْغُزْوَ يَوْمَئِذِ أَخْصَرُ ) . (ع) فَجَاهِدُوا فِي دِمَائِهِم وَاغْزُوا فَإِنَّ الْغُزْوَ يَوْمَئِذِ أَخْصَرُ ) . (ع) عن ابن مسعود سَفَ ، وفيه بقية مدلِّس ، وبقيَّة رجاله ثقات) .

وَتَوَضَّتِي عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ). (حم) وَتَوَضَّتِي عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ). (حم) عن عائشة بنت أبي حبيش سخ قالت : سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَنِيْ عَن الْسَحَاضةِ فَذَكَرَهُ وَهُوَ من طريق عروة ولم ينسِبُهُ فقيل هُو عروة الله النَّبير ولم يسمَعْ حبيش عروة الله النَّبير ولم يسمَعْ حبيش عروة الله النَّبير ولم يسمَعْ حبيش منه ، وحبيش مدلِّس وقد عنعنه ).

٢١٧٥/٣١٢٠٠ - ( رُوْيَا الرَّجُلِ الْمؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءً مِنْ سَبْعِينَ جُزْءً مِنْ سَبْعِينَ جُزْءً مِنَ النَّبُوَّةِ ). ( طكس ) عن العباس مصن وفيه ابن إسحاق مُكلِّس وبقية رجاله ثقات ) .

رقالَ اللهُ تَعَالَى: يَاابْنَ آدَمَ ! ثَلَاتُ خِصَالَ ، وَاحِدَةُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ ، فَأَمَّا الَّتَي وَاحِدَةُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ ، فَأَمَّا الَّتَي وَاحِدَةُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ ، فَأَمَّا اللَّتِي لَكَ : فَمَا عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ لِي شَيْئًا ، وَأَمَّا الَّتِي لَكَ : فَمَا عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ لِي شَيْئًا ، وَأَمَّا الَّتِي لَكَ : فَمَا عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ خَيْرُ ثُلُكَ بِهِ ، فَإِنْ أَغْفِرُ فَأَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ، وَأَمَّا الَّتِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ : فَعَلَيْكَ الدَّعَاءُ وَا لَمَا أَلَةُ وَعَلَى الاسْتِجَابَةُ وَالْعَطَاءُ ) .

( طك ) عن سلمان سُسُد، وفيه حميد بن الرَّبيع، وثَّقه غير واحد، لكنَّه مدَلَّس وفيه ضعيف ).

٢١٧٧/٣١٢٠٢ - (قَضَى فِي وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنَّهُ يَرِثُ أُمَّهُ وَلَدَ وَتَرِثُهُ أُمَّهُ مَوْ دَعَاهُا وَدَعَاهُ وَلَدَ وَتَرِثُهُ أُمَّهُ ، وَمَنْ دَعَاهَا وَدَعَاهُ وَلَدَ وَتَرِثُهُ أُمَّهُ ، وَمَنْ دَعَاهَا بِهِ جُلِدَ ثَمَانِينَ ، وَمَنْ دَعَاهَا وَدَعَاهُ وَلَدَ وَنَا جُلِدَ ثَمَانِينَ ) . (حم ) عن ابن عمرٍ وسَعَن وفيه ابن إسحاق ، وقد عنعنه وهو مدلِّس وبقيَّةُ رجالِهِ ثقات ) .

تُعَنِينَ إِذَا كَانَ فِي بَطْنِ فَي فِي فِي إِذَا كَانَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغِرَّة ، عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ . فَقَضَى بِذَلِكَ فِي امْرَأَةِ حِمْلِ بْنِ مَالَك بِنَ أُمِّهُ بِغِرَّة ، عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ . فَقَضَى بِذَلِكَ فِي امْرَأَةِ حِمْلِ بْنِ مَالَك بِنَ النَّابِغَة الهذي ) . (حم ) عن ابن عمرو سَتُ ، وفيه ابن إسحاق مدلِّس وبقيَّة رجالِه ثقات ) .

٢١٧٩/٣١٢٠٤ - (كَأَنِّي فِيكُمْ قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْ آنَلَايُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ . كُلَّمَا طَلَعَ مِنْهُمْ قُطِعَ يَكُونُ آخِرُهُمْ يَخْرُجُ مَعَ الدَّجَّال) تَرَاقِيَهُمْ . كُلَّمَا طَلَعَ مِنْهُمْ قُطِعَ يَكُونُ آخِرُهُمْ يَخْرُجُ مَعَ الدَّجَّال) . (طك) عن ابن عمرو سَحْتَ ، وفيهِ ليث بن أبي سليم مُدلِّس) . (طك) عن ابن عمرو سَحْتَ ، وفيهِ ليث بن أبي سليم مُدلِّس) . (بز) ما كَانَ يَأْمُرُ بِالْإِثْمِدِ عِنْدَ النَّوْمِ ) . (بز)

عن عوف عنه وفيه ليث بن أي سليم مدلًس).

٢١٨١/٣١٢٠٦ – (كَانَ يُعَلِّمُهُمُ الصَّلاةَ عَلَى المَيِّتِ فَيَقُولُ: اللَّهُمُّ اغْفِرْ لأَحْيَائِنَا وَأَمْوَاتِنَا وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُونِ وَلا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْراً وَأَنْتُ وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْراً وَأَنْتُ وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْراً وَأَنْتُ وَلَا نَعْلَمُ بِهِ فَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ . فَقَالَ لَهُ الْحَارِثُ: فَإِنْ لَمْ أَعْلَمُ لَهُ خَيْراً وَلَهُ عَيْراً وَلَهُ مَا تَعْلَمُ ). ( طكس ) عن الحارث عضت ، وفيه قال له أيض بن أبي سليم ثقة مدلًس ) . ( طكس ) عن الحارث عضت ، وفيه ليث بن أبي سليم ثقة مدلًس ) .

# (الْقاف مَع آلتَّاءِ)

٢١٨٢/٣١٢٠٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (قَتْلُ الرَّجُلِ بِالصَّبْرِ لَا يَمُرُّ بِذَنْبِ إِلَّا مَحَاهُ). (بز) عن عائشةَ سَسَم .

٢١٨٣/٣١٢٠٨ \_ قال النَّبِيُّ عِيْكِيْرٍ : ﴿ قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَبْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْساً فَذَهَبَ إِلَى رَاهِب فَقَالَ : إِنِّي قَتَلْتُ سَبْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْساً فَهَلْ تَجِدُ لِي مِنْ تَوْبَة ؟ فَقَالَ : لَا ، فَقَتَلَ الرَّاهِبَ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى رَاهِبِ آخَرَ فَقَالَ: إِنِّي قَتَلْتُ ثَمَانِيَـةً وَتِسْعِينَ نَفْساً فَهَلْ تَجِدُ لِي مِنْ تَوْبَةِ ؟ فَقَالِلَ : لَا فَقَتَلَهُ ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الثَّالِث فَقَالَ : إِنِّي قَتَلْتُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْساً فَهَلْ تَجدُ لِي مِنْ تَوْبَة ؟ قَالَ : لَقَدْ عَمِلْتَ شَرًّا ، وَإِنْ قُلْتُ إِنَّ اللهَ لَيْسَ بِغَفُورِ رَحِيم لَقَدْ كَذَبْتُ ، فَتُبْ إِلَى اللهِ ، فَقَالَ : أَمَّا أَنَا فَلَا أُفَارِقُكَ عَلَى قَوْلِكَ ، فَلَزَمَهُ عَلَى أَنْ لَا يَعْصِيَهُ ، فَكَانَ يَخْدِمُهُ في ذَٰلِكَ فَهَلَكَ يَوْماً رَجُلٌ وَالتَّنَاءُ عَلَيْهِ قَبِيحٌ ، فَلَمَّا دُفِنَ قَعَدَ عَلَى قَبْرِهِ فَبَكٰى بكَاءً شَدِيداً ، ثُمَّ تُو فِي آخَـرُ وَالتَّانَاءُ عَلَيْهِ حَسَنٌ ، فَلَمَّا دُفِنَ قَعَدَ عَلَى قَبْرِهِ فَضَحِكَ ضَحِكًا شَدِيداً فَأَنْكُرَ أَصْحَابُهُ ذَٰلِكَ، فَاجْتَمَعُوا إِلَى رَاهِبِهِمْ فَقَالُوا: كَيْفَ تَأْوى إِلَيْكَ هٰذَا الْقَاتِلَ

وَقَدُ رَأَيْتَ مَا صَدَنَعَ، فَوَقَعَ فِي نَفْسِهِ وَأَنْفُسِهِمْ، فَأَتَى إِلَى صَاحِبِهِمْ مَرَّةً، فَقَالَ لَهُ: مَا تَأْمُرُنِي ؟ فَقَالَ: اذْهَبْ فَأَوْقِدْ تَنُوراً، فَفَعَلَ، ثُمَّ أَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ أَنْ قَدْ فَعَلَ، قَالَ: اذْهَبْ فَأَلْقِ تَنُوراً، فَفَعَلَ، فَالَا: اذْهَبْ فَأَلْقِ نَفْسَكُ فِيهَا، فَأَلْقَى نَفْسَهُ فِي التَّنُّورِ، فَذَهَبَ فَوَجَدَهُ حَيَّا فَفُسَكَ فِيهَا، فَأَلْقَى نَفْسَهُ فِي التَّنُّورِ، فَذَهَبَ فَوَجَدَهُ حَيَّا فِي التَّنُّورِ فَقَالَ: مَا يَنْبَغِي فِي التَّنُّورِ يَعْرُقُ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَأَخْرَجَهُ مِنَ التَّنُّورِ فَقَالَ: مَا يَنْبَغِي فِي التَّنُورِ يَعْرُقُ ، فَأَخَذَ بِيدِهِ فَأَخْرَجَهُ مِنَ التَّنُّورِ فَقَالَ: مَا يَنْبَغِي فَي التَّوْقِي فَلَكَرْتَ مُنَ التَّنُورِ فَقَالَ: الْأَوَّلُ مَا دُفِنَ مَا الْآخِرِ، قَالَ: الْأَوَّلُ مَا دُفِنَ مَا يَلْقَاهُ مِنَ الشَّرِ فَلَكَرْتُ دُنُو بِي فَبَكَيْتُ ، وَأَمَّا الْآخَرُ رَبُّ دُنُو بِي فَبَكَيْتُ ، وَأَمَّا الْآخَرُ وَلَا أَوْلَ مَا دُفِنَ مَا يَلْقَاهُ مِنَ الشَّرِ فَضَحِكْتُ ، وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ عُظَمَاءِ فَرَأَيْتُ مَا يَلْقَاهُ مِنَ الْخَيْرِ فَضَحِكْتُ ، وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ عُظَمَاء فَرَائِيلَ ) . ( طك ) عن زمعة الْبلوى نَصَيْدَ .

### (الْقاف مَع آلدَّال)

٢١٨٤/٣١٢٠٩ \_ قال النَّبَيُّ ﷺ : ( قَدْ قَضَيْنَا الصَّلَاةَ فَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يَدْهَبَ فَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يَدْهَبَ فَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يَدْهَبَ فَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يَدْهَبَ فَلْيَجْلِسْ ، وَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يَذْهَبَ فَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَدْهُبُ . ( طك ) عن عبد الله بن السَّائب مَنْتَ .

بِحَقِّهَا إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ). (طس) عن مُعاذ رَضَ قَالَ: صَلَاتُكُمْ مَعَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (قَدْ رُفِعَتْ صَلَاتُكُمْ بِحَقِّهَا إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ). (طس) عن مُعاذ رَضَ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ فِي يَوْم غَيْم فِي سَفَرٍ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقُلْنَا صَلَّيْنَا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَذَكَرَهُ).

الله وَهُمْ نَاسٌ مِنْ قَبَائِلَ شَتَّى يَتَحَابُّونَ فِي اللهِ ، إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ

وَإِنَّهُمْ لَعَلَى نُورٍ ، لَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ ، وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا

حَزِنُوا). (ع) عن أَبِي مالك الشَّيُّ . ( قَدْ بَرَّأَ اللهُ هُلِهِ . ( قَدْ بَرَّأَ اللهُ هُلَهِ هُلَهِ

الْجَزِيرَةَ مِنَ الشِّرْكِ مَا لَمْ تُضِلُّهُمُ النجومُ ). ( بز ، ع ، طس ) عن الْعباس بن عبد المطَّلب مَا لَمْ .

٢١٨٨/٣١٢١٣ \_ قال النَّبِيُّ عَيَّا ِيَّ : ( قَدْ كَانَ نَبِيُّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ ، فَمَنْ وَافَقَ خَطُّهُ ذَلِكَ الْخَطَّ عَلِمَ ) . ( بز ) عن الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ ، فَمَنْ وَافَقَ خَطُّهُ ذَلِكَ الْخَطَّ عَلِمَ ) . ( بز ) عن أَبِي هُريرةَ مَا الْمَا .

الشَّعَثِ عَلَيْنَا يَا أَبَا حَفْصِ فَدَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعِزَّ بِكَ الدِّينَ شَدِيدَ اللهَ عَلْيْنَا يَا أَبَا حَفْصِ فَدَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعِزَّ بِكَ الدِّينَ أَوْ بِأَبِي الشَّعَثِ عَلَيْنَا يَا أَبَا حَفْصِ فَدَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعِزَّ بِكَ الدِّينَ أَوْ بِأَبِي جَهْلِ فَكُنْتَ أَحَبَّهُمَا إِلَيَّ ، فَأَنْتَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ ، ثَالِتُ ثَلَاثَةٍ جَهْلِ فَكُنْتَ أَحَبَّهُمَا إِلَيَّ ، فَأَنْتَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ ، ثَالِتُ ثَلَاثَةً مِنْ هُذِهِ الْأُمَّةِ ) . ( طك ) عن زيد بن أبي أوْفي المُعَد .

مِيعَادَيْن : أَمَّا أَحَدُهُمَا فَعَلَبَتْني عَيْنِي ، وَأَمَّا الْأُخْرِلٰي فَحَالَ بَيْني مِيعَادَيْن : أَمَّا أَحَدُهُمَا فَعَلَبَتْني عَيْني ، وَأَمَّا الْأُخْرِلٰي فَحَالَ بَيْني وَبَيْنَهُ سَأَئِرُ قَوْمِي ) . (طسطك ) عن عمار بن ياسر خصص قال : سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ هَلْ أَتَيْتَ في الْجَاهِلِيَّةِ شَيْئاً حَرَاماً ؟ قَالَ :

لا ، وَقَدْ كُنْتُ مِنْهُ إِلَى آخِرِهِ ، وَقَالَ فِي الْوَسَطِ عَنْ عَمَّارِ سَسَمَ أَنَّهُمْ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ : هَلْ أَتَيْتَ النِّسَاءَ حَرَاماً ؟ ) .

تَحِيَّتِكَ وَجَعَلَ تَحِيَّتَنَا السَّلامَ ، وَهِّى تَحِيَّةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ ) . (طك) عن عروة بن شهاب ومحمَّد بن جعفر بن الزُّبير مُرْسَلًا) .

قَاقْتَدُوا بِهِ ، إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَقَدْ سُبِقَ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ فَلْيُصَلِّ فَاقْتَدُوا بِهِ ، إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَقَدْ سُبِقَ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ فَلْيُصَلِّ مَعَ الْإِمَام بِصَلَاتِهِ فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَقْضِ مَا سُبِقَ بِهِ ) . (طك ) عن معاذ مَا شَد مَا شَد مَا شَد مَا شَد مَا شَد مَا لَا مَا مَا سُبِقَ بِهِ ) . (طك )

#### (الْقاف مَع آلرَّاءِ)

٢١٩٣/٣١٢١٨ \_ قال النَّبَيُّ عَلِيْهِ : ( قَرِّبِي إِلَيْنَا الْغِلَاءَ الْغِلَاءَ الْغِلَاءَ الْغِلَاءَ الْغِلَاءَ الْغِلَاءَ الْعَلَى السَّحُورَ \_ ) . (ع) عن عائشة رسس .

وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارٌ وَأَشْجَعُ وَسُلَيْمُ أَوْلِيَائِي لَيْسَ لَهُمْ وَلِيُّ وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارٌ وَأَشْجَعُ وَسُلَيْمُ أَوْلِيَائِي لَيْسَ لَهُمْ وَلِيُّ دُونَ اللهِ وَرَسُولِهِ). (ع) عن عبد الرَّحمٰنِ بنعوفَ مَعْ السِّين) دُونَ اللهِ وَرَسُولِهِ). (ع) عن عبد الرَّحمٰنِ بنعوفَ مَعْ السِّين)

تَلَمُ اللهُ الْحَبَشَ عَلَى اللهُ الْحَبَشَ جُزْءًا ، وَلِلنَّاسِ جُزْءًا وَالِلنَّاسِ جُزْءًا وَالِلنَّاسِ جُزْءًا وَاللهُ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

#### (الْقاف مَع آلصَّاد)

وَاعْفُوا عَنِ اللَّحَى . وَلَا تَمْشُوا فِي الْأَسُواقِ إِلَّا وَعَلَيْكُمُ الْإِزَارُ ، وَاعْفُوا عَنِ اللَّحَى . وَلَا تَمْشُوا فِي الْأَسُواقِ إِلَّا وَعَلَيْكُمُ الْإِزَارُ ، وَاعْفُوا عَنِ اللَّهِ مِنْ عَمِلَ بِسُنَّةِ غَيْرِنَا ) . (طك) عن ابن عبّاس مَعَ اللَّم ) إِنَّهُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَمِلَ بِسُنَّةِ غَيْرِنَا ) . (طك) عن ابن عبّاس مَعَ اللَّم )

رَسَدِّدْنِي ، وَاذْ كُرْ بِهِدَايَةِكَ الْهِدَايَةَ ، وَبِتَسْدِيدِكَ تَسْدِيدِكَ سَهْمَكَ). (طَكَ ) عن أَبِي مُوسَى مَسْعَة .

صِحَّةً فِي إِمَانَ، وَإِمَانًا فِي حُسْنَ خُلُقٍ، وَنَجَاحًا يَتْبَعُهُ فَلَاحٌ، وَرَجَاحًا يَتْبَعُهُ فَلَاحٌ، وَرَحْمَةً مِنْكُ وَرِضُوانًا). (طس) عن وَرَحْمَةً مِنْكُ وَرَضُوانًا). (طس) عن أَبِي هُريرة رَفِي مَنْكُ وَمِنْهُ مِنْكُ وَرَضُوانًا). (طس) عن أَبِي هُريرة رَفِي مَنْكُ وَمِنْهُ مِنْكُ وَرَضُوانًا وَاللَّهُ مَنْكُ وَمِنْهُ مِنْكُ وَرَضُوانًا وَاللَّهُ مَنْكُ وَرَضُوانًا وَاللَّهُ وَرَضُوانًا وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ و

تَعْمَسِينَ أَلْفاً يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فِي مِثْلِ صُورَةِ الْقَهَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ). أَوْ سَبْعِينَ أَلْفاً يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فِي مِثْلِ صُورَةِ الْقَهَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ). (حم) عن أسماء بنت أبي بكر منعش .

تُوكَّلْتُ عَلَى الْحَىِّ الَّذِى لَا يَمُوتُ، الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِى لَمْ يَتَّخِذْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَيْ مِنَ الذَّلِّ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِ

تُمَّ يَذْبَحُ ) . (حم ، طك ) عن ابن عمرو قَالَ : قَالَ لأَبِيكَ يُصَلِّي ثُمَّ يَذْبَحُ ) . (حم ، طك ) عن ابن عمرو قَالَ : قَالَ رَجُلُ : إِنَّ أَيْ ذَبَحَ أُضْحِيَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى فَذَكَرَهُ ) .

مِنْ أُمَّتِي ). (بز) عن حذيفة كَاللَّهِ عَلَيْكُ : (قَلَّ مَنْ يَبْلُغُ السَّبْعِينَ مِنْ أُمَّتِي ). (بز) عن حذيفة كَاللَّهُ عَلَيْكُ .

عَلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَأْمُرُكُمْ بِثَلَاث : لَا تَحْلِفُوا بِغَيْرِ اللهِ يَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَأْمُرُكُمْ بِثَلَاث : لَا تَحْلِفُوا بِغَيْرِ اللهِ، وَإِذَا تَخَلَّفُوا بِغَيْرِ اللهِ، وَإِذَا تَخَلَّيْتُمْ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا ، وَلَا تَسْتَنْجُوا بِعَظْمِ وَلَا تَسْتَنْ قَالَ : إِنَّ النَّبِيَ عَظِم وَلَا بَعْرَةً ) . (حم ) عن سهل بن جندب مَشْتَهُ قَالَ : إِنَّ النَّبِي عَلِيْهِ قَالَ لَهُ : أَنْتَ رَسُولِي إِلَى أَهْل مَكَّةَ وَذَكَرَهُ ) .

التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ مِنْ شَرِّ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ أَنْ يَحْضُرُونَ) اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ مِنْ شَرِّ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ أَنْ يَحْضُرُونَ) (طس) عن خالد بن الْوليد سَفَيْد .

الْقُدُّوسِ، رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ). (طَكَ) عَن أُبَيِّ بِن عابد سَتَّن. (الْقَافُ مَع ٱلْمِيم)

النَّاسُ عَلَيْهُ : ( قُمْ ، مَا أَلُومُ النَّاسَ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ ذَٰلِكَ ، فَقَدالَ إِذْ يُسَمُّونَكَ أَبَا تُرَاب ، فَوَجَدَ فِي نَفْسِهِ عَلَيٌّ مِنْ ذَٰلِكَ ، فَقَدالَ عَنْ عَلَيْ مِنْ ذَٰلِكَ ، ثَقَاتِلُ عَنْ عَلِيْ : قُمْ وَاللهِ لَأَرْضِيَذَكَ ! أَنْتَ أَخِي وَأَبُو وَلَدَى ، تُقَاتِلُ عَنْ عَلَيْ اللهِ لَأَرْضِيَذَكَ ! أَنْتَ أَخِي وَأَبُو وَلَدَى ، تُقَاتِلُ عَنْ عَلَيْهِ : قُمْ وَاللهِ لَأَرْضِيَذَكَ ! أَنْتَ أَخِي

سُنَّتَى ، وَتُبْرِئُ ذِمَّتِى ، مَنْ مَاتَ فِي عَهْدِى فَهُو كَنْزُ اللهِ ، وَمَنْ مَاتَ فِي عَهْدِى فَهُو كَنْزُ اللهِ ، وَمَنْ مَاتَ فِي عَهْدِكَ فَهُو كَنْزُ اللهِ ، وَمَنْ مَاتَ يُحِبُّكَ خَتَمَ اللهُ لَهُ بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانَ مَا طَلَعَتْ شَمْسُ وَغَرَبَتْ ، وَمَنْ مَاتَ يُبْغِضُكَ مَاتَ مِيتَةً وَالْإِيمَانَ مَا طَلَعَتْ شَمْسُ وَغَرَبَتْ ، وَمَنْ مَاتَ يُبْغِضُكَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيّةً وَحُوسِبَ بِمَا عَمِلَ فِي الْإِسْلَامِ ) . (ع) عن عَلِي مَا عَمِلَ فِي الْإِسْلَامِ ) . (ع) عن عَلِي مَا عَمِلَ فِي الْإِسْلَامِ ) . (ع) عن عَلِي مَا مَعْ الْوَافِي (الْقَافَ مَع الْوَافِي)

النَّبِيِّ مُحَمَّدِ! اغْفِرْ لِي ذَنْبِي ، وَأَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِي ، وَأَجِرْنِي مِنْ مُضَلَّاتِ الْفُبِّنِ مَا أَحْيَيْتَنَا). (حم) عن أُمِّ سلمَةَ السَّد.

يَأْتِيهِمْ كِتَابُ بَيْنَ لَوْحَيْنِ فَيُوْمِنُونَ بِهِ وَيَعْمَلُونَ مِنْ بَعْدِي يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي يَأْتِيهِمْ كِتَابُ بَيْنَ لَوْحَيْنِ فَيُوْمِنُونَ بِهِ وَيَعْمَلُونَ مَا فِيهِ أُولَئِكَ أَعْظَمُ مِنْكُمْ أَجْراً، (طك) عن صالح بن جبير مَنْتُنْ .

#### (الْقاف مَع ٱلْيَاءِ)

قَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمِثْلِهَا مَعَهَا ، وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمِثْلِهَا مَعَهَا ، وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمِثْلِهَا مَعَهَا ، وَلَنَصِيفُ امْرَأَةً مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمِثْلِهَا مَعَهَا ، فَقَالَ : يَا أَبَا هُرِيرَةً ! مَا النَّصِيفُ ؟ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمِثْلِهَا مَعَهَا ، فَقَالَ : يَا أَبَا هُرِيرَةً ! مَا النَّصِيفُ ؟ فَالَ : الْخِمَارُ ) . (حم ) عن أبي هُريرة نست .

٣٢١٠/٣١٢٣٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْكِمْ : ﴿ قَلِيُّدُهَا وَتَوَكَّلْ ﴾ .

( طك ) عن أَنس ِ سَنَتُ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! أُرْسِلُ وَأَتَوَكَّلُ ؟ فَذَكَرُهُ).

٣٢١١/٣١٢٣٦ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : (قَيِّدُوا الْعِلْمَ ، قِيلَ : وَمَا تَقْدِيدُهُ ؟ قَالَ : الْكِتَابَةُ ) . ( طس ) عن ابن عمرو نَسْتَمَ .

٢٢١٢/٣١٢٣٧ \_ قال النَّبيَّ عَلَيْهُ : (قِيامُ اللَّيْل : نِصْفُهُ ، ثُلُثُهُ ، رُبُعُهُ ، فُوَاقٌ حَلْب نَاقَةِ ، فُوَاقُ حَلْبِ شَاةِ ) . (ع) عن ابن عباس سلمند.

( فِي أَقْضِيةِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ) ( فِي أَقْضِيةِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ ( فَضَى النَّبِيُّ عَلَيْهُ أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ ( فَضَى النَّبِيُّ عَلَيْهُ أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَي ِ الْحَاكِمِ ِ) . (حم ) عن عبد الله بن الزَّبير نشت .

٢٢١٤/٣١٢٣٩ - (قَضَى النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ بِاليَمِينِ وَالشَّاهِدِ).

(حم ، طك ) عن عمارة بن حزم نطف .

٢٢١٥/٣١٢٤٠ \_ ( قَضَى النَّيُّ عَلِيَّةً أَنَّ الْعَقْلَ مِيرَاتُ بَيْنَ

وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ ) . (حم ) عن ابن عمرٍو مَا الله عَمْرِو مَا الله عَمْرِو مَا

٢٢١٦/٣١٢٤١ - ( قَضَى النَّبِيُّ عَيْقِيرٌ لِلْجَدَّةِ بِالسَّدُس ) .

( طك ) عن المغيرةِ بن شعبةً ومحمد بن مسلمةَ سَعْتُ .

٢٢١٧/٣١٢٤٢ - ( قَضَى النَّبِيُّ عِلَيْ بالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّركَاءِ)

٢٢١٨/٣١٢٤٣ - ( قَضَى النَّبِيُّ عِيلِيْ بِالرَّحْبَةِ نَكُونُ بَيْنَ

الطَّرِيقَيْن يُرِيدُ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ فِيهَا ، فَقَضَى أَنْ يُتْرَكَ بَيْنَهُمَا لِلطَّرِيقِ سَبْعَةُ أَذْرُع ِ) . (حم ، طك ) عن عبادة سَعَت .

كَ ٢٢١٩/٣١٢٤٤ \_ ( قَضَى النَّبِيُّ عَيْلِيَّةٍ بِالسُّدُسِ لِمَنْ أُوحِي

لَهُ بِسَهُم مِنْ مَالٍ). (بز، طس) عن ابن مُسعُودِ سَعَت .

٢٢٢٠/٣١٢٤٥ \_ ( قَضٰى النَّبِيُّ عَلَيْةٍ أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ).

(طك) عن ابن عبَّاس المصن قَالَ: كَانَ زَوْجُ بَرَيْرَةَ عَبْداً أَسُودَ

يُقَالُ لَهُ: مُغِيثٌ فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ وَأَعْتَقَتْهَا ، وَخَيَّرَهَا عَلَيْهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، وَخَيَّرَهَا عَلَيْهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، وَأَمْرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ ، وَتُصَدِّقَ عَلَيْهَا بِصَدَقَة فَأَهْدَتْ إِلَى عَائِشَةَ نَفْسَهَا ، وَأَمْرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ ، وَتُصَدِّقَ عَلَيْهَا بِصَدَقَة فَأَهْدَتْ إِلَى عَائِشَةَ

أَ مِنْهَا ، فَسَأَلَتِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فَقَالَ : هُوَ عَلَيْهَا صَدَّفَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةً ) .

الْقَوْمِ أَنَّ الطَّرِيقَ سَبْعَةُ أَذْرُعِ ) . ( طك ) عن عبادة مَسْتَ .

٧٢٢/٣١٢٤ - (قَضَى النَّبِيُّ عَلِيْةٍ أَنْ لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ).

(حم) عن ابن عمرو سنعت .

٣٢٢٤/٣١٢٤٩ - ( قَضَى النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ عَلَيْكُ أَنَّهُ لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ عَلَيْ النَّبِيُّ عَلِيْكُ أَنَّهُ لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ عَلَيْ النَّبِيُّ أَنَّهُ لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ عَلَيْ النَّبِي النَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ النَّامِ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّهُ النَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّهُ النَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ النَّامُ

٢٢٢٥/٣١٢٥٠ \_ ( قَضَى النَّبَيُّ عَلَيْةٍ فِي الْعَظْمَةِ (١) الْغَلَّظَةِ

(١) العَظَمَة : ما يلي المرفق الذي فيه العَضَلَة . لسان العرب : ١٢/٤١٠

بِثَلَاثِينَ حِقَّة وَثَلَاثِينَ جَذَعَة وَعِشْرِينَ بَنَاتِ لَبُـونٍ ذَلُولٍ). (طك) عن عبادة بن الصَّامت عَشْتَ .

الْمُغَلَّظَةِ ثَلَاثِينَ بِنْتَ لَبُونِ وَثَلَاثِينَ حِقَّةً وَأَرْبَعِينَ خِلْفَةً ، وَفِي الْمُغَلَّظَةِ ثَلَاثِينَ بِنْتَ لَبُونِ وَثَلَاثِينَ حِقَّةً وَأَرْبَعِينَ خِلْفَةً ، وَفِي اللَّيَةِ الصَّغْرَى ثَلَاثِينَ بِنْتَ لَبُونِ وَثَلَاثِينَ حِقَّةً وَعِشْرِينَ ابْنَةَ اللَّيْةِ الصَّغْرَى ثَلَاثِينَ بِنْتَ لَبُونِ وَثَلَاثِينَ حِقَّةً وَعِشْرِينَ ابْنَةَ مَخَاضٍ ذَلُول ) . (عم ) عن عبادة مَن مَخَاضٍ ذَلُول ) . (عم ) عن عبادة مَن مَخَاضٍ ذَلُول ) . (عم ) عن عبادة مَن مَخَاضٍ وَتُلاثِينَ مَخَاضٍ النَّبِي عَلِيدٍ فِي الْأَمَةِ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ مَخَاصٍ . (عَمَ النَّبِي عَلَيْهِ فِي الْأَمَةِ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ

وَفِي المِنْقَلَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَفِي الْمُوَضَّحَةِ خَمْساً). (طك) عن زيد بن ثابت مشت .

٢٢٢٨/٣١٢٥٣ \_ ( قَضَى النَّبِيُّ ﷺ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعَ النَّبِيُّ عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعَ النَّبِيَ مَنْ فِي الدَّابِةِ وَرُبُعَ المَنْ المَانِي المُنْ المَنْ المَانِي المُنْ المَانِي المُنْ المَنْ المَانِي المُنْ المَانِي المُنْ المَانِي المُنْ المَانِي المُنْ المَانِي المُنْ المَانِي المُنْ المَانِي المَانِي المُنْ المَانِي المُنْ المَانِي المُنْ المَانِي المَنْ المَانِي المَانِي المَنْ المَانِي المُنْ المَانِي المُنْ المَانِي المُنْ المَانِي المَنْ المَانِي المَنْ المَانِي المُنْ المَانِي المُنْ المَانِي المَنْ المَانِي المَنْ المَانِي المَنْ المَنْ المَانِي المَنْ المُنْ المَنْ المَانُ المُنْ المَنْ المَنْ المُنْ المَانُ المُنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَانُ المَانُ المُنْ المَانُ المَانُونِ المَانُ المَانُ المَانُونِ المُنْ المُنْ

٢٢٢٩/٣١٢٥٤ - ( قَضِي النَّبِيُّ ﷺ فِي الْأَصَابِعِ عَشْراً عَشْراً ، وَفِي الْيَدِبِخَمْسِينَ فَرِيضَةً ) . (طك) عن ابن عبَّاس سَعَد.

النَّبِيُّ وَيَكِيْرُ فِي الْمُرَأَتَيْنِ ضَرَبَتْ وَيَكِيْرُ فِي الْمُرَأَتَيْنِ ضَرَبَتْ إِلَيْهِ فِي الْمُرَأَتَيْنِ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرِي بِمِسْطَح فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا ، فَقَضَى وَيَكِيْرُ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةِ عَبْدِ وَأَنْ تُقْتَلَ ) . (حم ) عن حَمل بن مالك مَنْتُ .

٢٢٣١/٣١٢٥٦ - ( قَضَى النَّبِيُّ ﷺ فِي امْرَأَتَيْنِ ضَرَبَتْ إِلَيْ فَا مْرَأَتَيْنِ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا وَكَانَتْ حُبْلَى فَقَالَتْ عَاقِلَةُ عَاقِلَةُ اللَّهُ تُولَةِ إِنَّهَا كَانَتْ حُبْلَى وَأَلْقَتْ جَنِيناً، فَخَافَ عَاقِلَةُ

الْقَاتِلَةِ أَنْ تُضَمِّنَهُمْ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ! أَشْجَعُ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَتْ : لَاشَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَشْجَعُ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَضَى فِي الْجَنِينِ غُرَّةَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ) . (ع) عن جابر مشت.

٢٢٣٢/٣١٢٥٧ \_ ( قَضٰي النَّيُّ ﷺ في امْرَأَتَيْن كَانَتْ إِحْدَاهُمَا هُذَلِيَّةً وَالْأُخْرَى عَامِريَّةً ، فَضَرَبَتِ الْهُذَلِيَّةُ بَطْنَ الْعَامِرِيَّةِ بِعَمُودِ خِبَاءٍ أَوْ فُسْطَاطِ فَأَلْقَتْ جَنِيناً مَيِّتاً ، فَانْطُلِقَ بِالضَّارِبَـةِ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ عَلَيْ مَعَهَا أَخُ لَهَا يُقَالُ لَهُ عِمْرَانُ بْنُ عُويْمِر فَلَمَّا قَصُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : دُوهُ ، فَقَالَ عِمْرَانُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَتَدِى مَنْ لَا أَكُلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ ؟ مِثْلَ هٰذَا يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : دَعْنِي مِنْ زَجْرِ الْأَعْرَابِ ، فِيهِ غُرَّةُ عَبْدِ أَوْ أَمَةٍ أَوْ خَمْسُمِائَةٍ أَوْ فَرَسِ ، أَوْ عِشْرُونَ وَمِائَةُ شَاة ، فَقَالً يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لَهَا ابْنَان هُمَا سَادَةُ الْحَيِّ ، وَهُمَا أَحَقُّ أَنْ يَفْعَلُوا عَنْ أُمُّهِمْ ، قَالَ : أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تَفْعَلَ عَنْ أُخْتِكَ مِنْ وَلَدِهَا ، قَالَ : مَا لِي بُني أَعْقِلُ فِيهِ ، قَالَ : يَا حَمَلَ بْنَ مَالِك \_ وَهُوَ يَوْمَئِذ عَلَى صَدُّقَاتِ هُذَيْلِ وَهُوَ زَوْجُ الْمِرْأَةِ وَأَبُو الْجَنِينِ اللَّقْتُولِ اِقْتَضَ مِنْ تَحْتِ يَكِكَ مِنْ صَدُقَاتِ هُذَيْلِ عِشْرِينَ وَمِائَةَ شَاةِ فَفَعَلَ). (طك وبز) باخْتِصَارِ كَثِيرِ عن أبي المليحَ الهذلي عن أبيهِ قَالَهُ: " كَانَ فِينَا رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ حِمْلُ بْنُ مَالِك ﴿ مَا لِكَ مِعْدَ لَهُ امْرَأَتَانَ وَذَكَرَهُ ).

٢٢٣٣/٤١٢٥٨ - ( قَضَى النَّبِيُّ عَلِيْةِ أَنَّ صَاحِبَ الدَّابَّـةِ أَوْلَى بِصَدْرِهَا ) . ( طك ) عن عمر سَسَتَ .

## الْمُحَلَّى بِأَلْ مِنْ هٰذَا ٱلْحَرف

وَالْمُسْتَمِعُ يَنْتَظِرُ الرَّحْمَةَ ، وَالتَّاجِرُ يَنْتَظِرُ الرِّزْقَ . وَالْمُحْتَكِرُ وَالْمُحْتَكِرُ يَنْتَظِرُ الرِّزْقَ . وَالْمُحْتَكِرُ يَنْتَظِرُ الرِّزْقَ . وَالْمُحْتَكِرُ يَنْتَظِرُ الرِّزْقَ . وَالْمُحْتَكِرُ يَنْتَظِرُ الرِّزْقَ . وَالْمُحْتَكِرُ يَنْتَظِرُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَمُنَةُ اللهِ يَنْتَظِرُ اللَّعْنَةَ ، وَالنَّائِحَةُ وَمَنْ حَوْلَهَا مِن الْمُرَأَةِ عَلَيْهِمْ لَمُنَةُ اللهِ وَاللَّائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ) . (طك) عن الْعبادلة الأربَعة ) . واللَّائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ) . (طك) عن الْعبادلة الأربَعة ) .

تَهَادَةٌ ، وَالنَّفَسَاءُ شَهَادَةٌ ، وَالْغَرَقُ شَهَادَةٌ ، وَالسِّلُّ شَهَادَةٌ ، وَالبَّطْنُ شَهَادَةٌ ، وَالبَّطْنُ شَهَادَةٌ ، وَالبَّطْنُ شَهَادَةٌ ، وَالبَّطْنُ شَهَادَةٌ ، وَالبَطْنُ شَهَادَةٌ ، وَالبَّطْنُ شَهَادَةٌ ) . ( طس ) عن سلمان الْفارسي مصد .

النَّبِيُّ عَلَى هٰذَا. مَنْ عَلَى هٰذَا. مَنْ عَلَى هٰذَا. مَنْ عَلَى هٰذَا. مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِهِ دَخَلَ النَّارَ). (طك) عن الوليد بن عبادة سَعَنه. مَاتَ عَلَى غَيْرِهِ دَخَلَ النَّارَ). (طك) عن الوليد بن عبادة سَعَنه. مَاتَ عَلَى غَيْرِهِ دَخَلَ النَّارَ). (طك) عن الوليد بن عبادة سَعَنه.

مَجُوسُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ، فَإِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ). (طس) عن أنس ينتشد.

وَعَلَيُّ مَعَ الْقُرْآنِ لَا يَفْتَرِقَانِ حَتَى ٰ يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ ). (طص ) عن أُمِّ سلمة رسس .

٢٢٣٩/٣١٢٦٤ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْهُ : ( الْقُرْآنُ غِني لَا فَقْرَ بَعْدَهُ ، وَلَا غِنِي ٰ دُونَهُ ) . (ع، طك) عن أَي هُريرةَ عَلَيْتُ .

٢٢٤٠/٣١٢٦٥ \_ قال النَّيُّ عَلَى : ﴿ الْقُرْآنُ أَنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُ فِ، عَلَى أَيِّ حَرْفِ قَرَأْتُمْ أَصَبْتُمْ، فَلَا تَمَارَوْا فَإِنَّ

المرَاءَ فِيهِ كُفْرٌ ) . (حم ) عن عمرو بن العاص مُنْكُ .

٢٢٤١/٣١٢٦٦ \_ قال النَّيُّ عَلَيْقٍ : ( الْقُضَاةُ ثَلَاثَـةٌ : فَرَجُلٌ قَضِي فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَرَجُلٌ قَضِي فَاجْتَهَدَ

فَأَخْطَأَفَلَهُ الْجَنَّةُ ، وَرَجُلُ قَضَى بِجَوْرِ فَلَهُ النَّارُ). (طس) عن بريدةَ سَتَ مَا

٢٢٤٢/٣١٢٦٧ \_ قال النَّيُّ عَلِيُّ : ( الْقُضَاةُ ثَلَاثُـةٌ : وَاحِدٌ نَاجٍ ، وَاثْنَان في النَّارِ ، مَنْ قَضِي بِجَوْرِ أَوْ بِالْهَوٰي هَلَكَ ،

وَمَنْ قَضَى بِالْحَقِّ نَجَا ) . ( طس ) عن ابن عمر سَعَتَ . ٢٢٤٣/٣١٢٦٨ \_ قال النَّيُّ عَيْدٍ : ( الْقَطْعُ في دينَار أَوْ

عَشْرَةِ دَرَاهِمَ ) . ( طس ) عن ابن مسعُودِ الشُّئَّة .

٢٢٤٤/٣١٢٦٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْكُ : ( الْقَوَدُ بِالسَّيْف ، وَلِكُلِّ

شَيْءٍ خَطًا ) . ( بز ) عن النَّعمان بن بشير الشَّت .

#### «حَرْفُ ٱلْكَافِ» (الْكَاف مَع آلألِف)

٢٢٤٥/٣١٢٧ \_ قال النَّبِيُّ عِلِيُّ : ﴿ كَأَنِّي قَدْ دُعِيتُ

فَأَجَبْتُ ، وَإِنِّي تَارِكُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ : كِتَابَ اللَّهِ حَبْلُ مَمْدُودٌ

بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي ، وَإِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَ الْمُونِي فِيهِمَا ) . حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ ، فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا ) . (طك) عن أبي سعيد منته .

تُرَيْش يَمُوتُ فَيَبْكِيهِ أَهْلُهُ فَيَقُولُونَ : الْطُعِمُ الْلَقَاتِلُ فَيَزِيدُهُ اللهُ عَذَابًا بِمَا يَقُولُونَ : الْلَطْعِمُ الْلَقَاتِلُ فَيَزِيدُهُ اللهُ عَذَابًا بِمَا يَقُولُونَ ). (حم ) عن عائشة . ـــــــ. .

تَلَا الْعَرَبِ وُلِدَلَهُ عَشْرَةٌ سَكَنَ الْيَمَنَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ، وَالشَّامَ أَرْبَعَةٌ، وَالشَّامَ أَرْبَعَةٌ، وَالْأَنْمَارُ فَالَّذِينَ بِالْيَمَنِ : كِنْدَةُ، وَمُذْحِجٌ وَالْأُزْدُ وَالْأَشْعَرِيُّونَ وَالْأَنْمَارُ وَالْأَنْمَارُ وَالْأَنْمَارُ وَالْأَشْعَرِيُّونَ وَالْأَنْمَارُ وَالْأَشْعَرِيُّونَ وَالْأَنْمَارُ وَعَلَيْلَةُ وَغَسَّانُ ). (طك) وَحِمْيَرَ، وَبِالشَّامِ : لَخْمٌ، وَجُذَامُ وَعَامِلَةُ وَغَسَّانُ ). (طك) عن يزيد بن حصين السلمِي خَتَ .

تَبْكُمْ لَمْ يَعْمَلْ خَيْراً قَطُّ إِلَّا التَّوْجِيدَ ، فَلَمَّا احْتُضِرَ قَالَ لِأَهْلِهِ : قَبْلَكُمْ لَمْ يَعْمَلْ خَيْراً قَطُّ إِلَّا التَّوْجِيدَ ، فَلَمَّا احْتُضِرَ قَالَ لِأَهْلِهِ : انْظُرُوا إِذَا أَنَا مُتُ أَنْ يُحَرِّقُوهُ حَتَّى يَدَعُوهُ حُمَماً ثُمَّ اطْحَنُوهُ ثُمَّ الْحَنُوهُ ثُمَّ اذْرُوهُ فِي يَوْم رِيح ، فَلَمَّا مَاتَ فَعَلُوا بِهِ ذَٰلِكَ ، فَإِذَا هُو فِي ثَمَّ اذْرُوهُ فِي يَوْم رِيح ، فَلَمَّا مَاتَ فَعَلُوا بِهِ ذَٰلِكَ ، فَإِذَا هُو فِي قَبْضَةِ اللهِ تَعَالَى ، فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : يَا ابْنَ آدَمَ مَا حَمَلَكَ قَبْضَةِ اللهِ تَعَالَى ، فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : يَا ابْنَ آدَمَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْمَ لَهُ بِهَا وَلَمْ عَلَى مَا فَعَلْمَ خَيْراً قَطُّ إِلَّا التَّوْحِيدَ ) . (حم ) عن أبي هُريرة مَنْ اللهُ عَيْراً قَطُّ إِلَّا التَّوْحِيدَ ) . (حم ) عن أبي هُريرة مَنْ اللهُ عَيْراً قَطُّ إِلَّا التَّوْحِيدَ ) . (حم ) عن أبي هُريرة مَنْ اللهُ عَيْراً قَطُّ إِلَّا التَّوْحِيدَ ) . (حم ) عن أبي هُريرة مَنْ اللهُ عَيْراً قَطُّ إِلَّا التَوْحِيدَ ) . (حم ) عن أبي هُريرة مَنْ اللهُ عَيْراً قَطُّ إِلَّا التَوْحِيدَ ) . (حم ) عن أبي هُريرة مَنْ المَنْ اللهُ التَوْحِيدَ ) . (حم ) عن أبي هُريرة مَنْ الْفَعْلَ الْمُنْ عَيْراً قَطُّ إِلَا التَوْحِيدَ ) . (حم ) عن أبي هُريرة مَنْ عَيْراً قَطْ إِلَا التَوْحِيدَ ) . (حم ) عن أبي هُريرة مَنْ المِنْ الْمُنْ عَيْراً قَطْ إِلَا التَوْحِيدَ ) . (حم ) عن أبي هُريرة مَنْ المُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَى الْمُوالِقَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ اللّهُ الْمُنْ اللهُ السُولِ السَّذِي الْمُنْ الْمُولِ الْمُنْ ا

٢٢٤٩/٣١٢٧٤ - قال النَّبيُّ عَيْلِةٍ : (كَانَ عَبْدُ مِنْ عِبَادِ اللهِ أَعْطَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَالًا وَوَلَداً ، وَكَانَ لَا يَدِينُ للهِ دِيناً ، فَبَقِيىَ حَتَّى ذَهَبَ عُمْرٌ وَبَقِيَ عُمْرٌ، فَذَكَرَ فَعَلِمَ أَنْ لَمْ يَقْتَن عِنْدَ اللهِ خَيْراً ، دَعٰى بَنِيهِ فَقَالَ : يَا بَنِي اللَّهِ أَيُّ أَب تَعْلَمُونِي ؟ قَالُوا : خَيْرَهُ يَا أَبَانَا ، قَالَ : وَاللَّهِ لَا أَدَعُ عِنْدَ رَجُلِ مِنْكُمْ مَالًا هُوَ مِنِّي إِلَّا أَنَا آخُذُهُ مِنْهُ ، أَوْ لَتَفْعَلُنَّ مَا آمُرُكُمْ بِهِ ، قَالَ : فَأَخَذَ مِنْهُمْ مِيثَاقاً ، أَمَّا إِذَا مُتُّ فَخُذُونِي فَأَلْقُونِي فَ النَّارِ ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ حُمَماً فَذَرُونِي ، فَقَالَ النَّبِي عَلِي إِلَيْ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ: اسْحَقُونِي ثُمَّ اذْرُونِي فِي الرِّيحِ لَعَلِّي لَا أَصِلُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَـلَّ، قَالَ : فَفُعِلَ بِهِ ذَٰلِكَ ، وَرَبِّ مُحَمَّدِ حِينَ مَاتَ قَالَ : فَجِيءَ بِهِ أَحْسَنَ مَا كَانَ ، فَعُرضَ عَلَى رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، فَقَالَ : مَا حَمَلَكَ عَلَى النَّارِ ؟ قَالَ : خَشِيتُكَ يَا رَبَّاهُ ، قَالَ : إِنِّي لَا أُسْمِعُكَ كَرَاهِيَةً فَتِيبَ عَلَيْهِ ) . ( حم ، طك )عن معاوية سَنْتُ .

١٢٥٠/٣١٢٧٥ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (كَانَ نَبِيُّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ عِلْمَهُ فَهُوَ عِلْمُهُ ) . (حم ) عن أبي هُريرة بشت. يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ عِلْمَهُ فَهُوَ عِلْمُهُ ) . (حم ) عن أبي هُريرة بشت. كَبُطُ فَمَنْ وَافَقَ عِلْمَهُ فَهُوَ عِلْمُهُ ) . (حم ) عن أبي هُريرة بشت. حييًّا ، وَأَذَى لَا يَكَادُ حَيِيًا ، وَأَذَى لِيغْتَسِلَ فَوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى صَخْرَة ، وكَانَ لَا يَكَادُ تَبُدُو عَوْرَتَهُ ، فَقَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ : إِنَّ مُوسَى آدَرُ (١) ، بِهِ آفَةٌ تَبُدُو عَوْرَتَهُ ، فَقَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ : إِنَّ مُوسَى آدَرُ (١) ، بِهِ آفَةٌ (١) الأَدرة : نفخة في الحصية .

يَغْنُونَ أَنَّهُ لَا يَضَعُ ثِيَابَهُ حَتَّى صَارَتْ غَدَا محالُ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَنَظَرُوا إِلَى مُوسِي كَأَحْسَنِ الرِّجَالِ، فَذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: « فَبَرَّأَهُ اللهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهاً ) . ( بنر ) عن أنس من المعن . ٢٢٥٢/٣١٢٧٧ \_ قال النَّبيُّ عَلِيلًا : (كَانَ نُوحٌ مَكَثَ في قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَة إِلَّا خَمْسِينَ عَاماً يَدْعُوهُمْ حَتَّى آخِرَ زَمَانِهِ ، وَغَرَسَ شَجَرَةً فَعَظُمَتُ وَذَهَبَتْ كُلَّ مَذْهَبِ ثُمَّ قَطَعَهَا وَجَعَلَ يَعْمَلُهَا سَفِينَةً ، وَيَمُرُّونَ عَلَيْهِ فَيَسْأَلُونَهُ فَيَقُولُ : أَعْمَلُهَا سَفِينَةً فَيَسْخَرُونَ مِنْهُ وَيَقُولُونَ : تَعْمَلُ سَفِينَةً فِي الْبَرِّ، وَكَيْفَ تَجْرِي ؟ قَالَ : فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا وَفَارَ التَّنُّورُ وَكَثُرَ المَاءُ في السِّكَكِ ، خَشِيَتْ أُمُّ الصَّبِيِّ عَلَيْهِ وَكَانَتْ تُحِبُّهُ خُبًّا شَدِيداً ، فَخُرَجَتْ إِلَى الْجَبَلِ حَتَّى بَلَغَتْ ثُلُثُهُ ، فَلَمَّا بَلَغَهَا المَاءُ خَرَجَتْ حَتَّى بَلَغَتْ ثُلُثي الْجَبَل ، فَلَمَّا بَلَغَهَا اللاء خَرَجَتْ بهِ حَتى اسْتَوَتْ عَلَى الْجَبَلِ فَبَلَغَ اللَّهُ رَقَبَتَهَا رَفَعَتْهُ بِيكَيْهَا حَتَى ذَهَبَ بِهُمُ اللَّهُ، فَلَوْ رَحِمَ اللهُ مِنْهُمْ أَحَداً رَحِمَ أُمَّ الصَّبِيَّ). (طس) عن عائشة سيسر.

 ٢٢٥٤/٣١٢٧٩ \_ قال النَّيُّ ﷺ : ﴿ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلُ يُقَالُ لَهُ : جُرَيْجُ كَانَ يَتَعَبَّدُ فِي صَوْمَعَتِهِ ، فَأَتَنَّهُ أُمُّهُ ذَاتَ يَوْمِ فَنَادَتْهُ ، فَقَالَتْ : أَشْرِفْ عَلَىَّ أُكَلِّمْكَ فَقَالَ : أَيْ رَبِّ أُمِّي وَصَلَّاتِي، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ، ثُمَّ عَادَتْ فَنَادَتْهُ فَقَالَتْ: أَيْ جُرَيْجُ أَشْرِفْ عَلَيَّ، فَقَالَ : أَيْ رَبِّ أُمِّي وَصَلَاتِي فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ ، فَقَالَتْ : اللَّهُمَّ لَا تُمِنَّهُ حَتَّى تُرِيَّهُ وَجْهَ الْمُومِسَةِ ، وَكَانَتْ تَرْعَى غَنَماً لأَهْلِهَا ، ثُمَّ تَأُوى إِلَى ظِلِّ صَوْمَعَتِهِ فَأَصَابَتْ فَاحِشَةً فَحَمَلَتْ ، فَأُخِذَتْ ، فَقَالُوا : مِمَّنْ ؟ قَالَتْ : مِنْ جُرَيْجِ صَاحِب الصُّوْمَعَةِ ، فَجَاءُوا بِالْفُؤُوسِ ، فَقَالُوا : أَيْ جُرَيْجُ ، أَيْ مُرَائِي اِنْزِلْ ، فَأَتْنَى يُقْبِلُ عَلَى صَلَاتِهِ ، فَأَخَذُوا في هَدْم صَوْمَعَتِــهِ ، فَلَمَّا رَأَى ذَٰلِكَ نَزَلَ ، فَجَعَلُوا في عُنْقِهِ وَعُنْقِهَا حَبْلًا ، فَجَعَلُوا يَطُوفُونَ بِهِمَا فِي النَّاسِ ، فَجَعَلَ أَصْبُعَهُ عَلَى بَطْنِهَا فَقَالَ : أَيْ فُلَانُ ! مَنْ أَبُوكَ ؟ فَقَالَ : أَبِي فُلَانٌ رَاعِي الضَّالَٰ ، فَقَبَّلُوهُ وَقَالُوا: إِنْ شِئْتَ بَنَيْنَا صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبِ وَفِضَّةِ ، فَقَالَ : أَعِيدُوهَا طِيناً كُمَا كَانَتْ ) . ( حم ) عن أبي هُريرةَ عَشَد .

بنى إِسْرَائِيلَ يُنْقِصُ مَرَّةً وَيَزِيدُ أُخْرَى ، فَقَالَ : مَا فِي هَذِهِ التَّجَارَةِ بَى إِسْرَائِيلَ يُنْقِصُ مَرَّةً وَيَزِيدُ أُخْرَى ، فَقَالَ : مَا فِي هَذِهِ التَّجَارَةِ بَى إِسْرَائِيلَ يُنْقِصُ مَرَّةً وَيَزِيدُ أُخْرَى ، فَقَالَ : مَا فِي هَذِهِ التَّجَارَةِ بَعَيْرٌ مِنْ هَٰذِهِ ، فَبَنِي صَوْمَعَةً وَتَرَهَّ بَفِيهَا). خَيْرٌ ، لأَنْتَمِسُ تِجَارَةً هِي خَيْرٌ مِنْ هَٰذِهِ ، فَبَنِي صَوْمَعَةً وَتَرَهَّ بَافِيهَا). (حم) عن أي هُريرة بيفت .

اثْنِيْ عَشَرَ ذِرَاعاً ، وَعَصَاهُ اثْنِيْ عَشَرَ ذِرَاعاً ، وَوَثْبَتُهُ اثْنِيْ عَشَرَ ذِرَاعاً ، وَوَثْبَتُهُ اثْنِيْ عَشَرَ ذِرَاعاً ، وَوَثْبَتُهُ اثْنِيْ عَشَرَ ذِرَاعاً فَضَرَبَ أَعْوَجَ بْنَ عِنَاقٍ فَمَا أَصَابَ إِلَّا كَعْبَهُ ) . ( طك ) عن ابن مسعُودٍ مَنْ عَنَاقٍ فَمَا أَصَابَ إِلَّا كَعْبَهُ ) . ( طك ) عن ابن مسعُودٍ مَنْ عَنَاقٍ فَمَا أَصَابَ إِلَّا كَعْبَهُ ) . ( طك ) عن ابن مسعُودٍ مَنْ عَنَاقٍ فَمَا أَصَابَ إِلَّا كَعْبَهُ ) . ( طل ) عن ابن مسعُودٍ مَنْ عَنَاقٍ فَمَا أَصَابَ إِلَّا كَعْبَهُ ) . ( عل الله عن ال

النَّاسَ عَيَاناً، قَالَ : فَأَتَى مُوسَى فَلَطَمَهُ فَفَقاً عَيْنَهُ، فَأَتَى رَبَّهُ النَّاسَ عَيَاناً، قَالَ : فَأَتَى مُوسَى فَلَطَمَهُ فَفَقاً عَيْنَهُ، فَأَتَى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ : يَا رَبِّ! عَبْدُكَ مُوسَى فَقاً عَيْنَى، وَلَوْلاَ كَرَامَتُهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ : يَا رَبِّ! عَبْدُكَ مُوسَى فَقاً عَيْنَى، وَلَوْلاَ كَرَامَتُهُ عَلَيْكَ لَعَنَّفْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ : إِذْهَبْ إِلَى عَبْدِى فَقُلْ لَـهُ : فَقَالَ لَهُ : إِذْهَبْ إِلَى عَبْدِى فَقُلْ لَـهُ : فَلَيْضَعْ يَكَهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ وَارَتْ يَدُهُ سَنَةً، فَأَتَاهُ، فَلَيْضَعْ يَكَهُ عَلَى جلْدِ ثَوْرٍ، فَلَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ وَارَتْ يَدُهُ سَنَةً، فَأَتَاهُ، فَقَالَ : فَشَمَّةُ شَمَّةً فَقَالَ : فَالْآنَ قَالَ : فَشَمَّةُ شَمَّةً فَقَالَ : فَقَدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ ال

٢٢٥٨/٣١٢٨٣ \_ قال النَّبِيَّ عَلَيْهِ : (كَانَ فِيمَنْ خَلَا مِنْ إِخُوانِي مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ثَمَانِيَةُ آلَافِ نَبِيٍّ، ثُمَّ كَانَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ ثُمَّ كُنْتُ أَنَا). (ع) عن أنس بن مالك مَسْتَهَ.

تَعْوَةَ إِبْرَاهِيمَ ، وَبُشْرَى عِيسَى ، وَرَأَتْ أُمِّى أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ وَعُونَ إِبْرَاهِيمَ ، وَبُشْرَى عِيسَى ، وَرَأَتْ أُمِّى أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ وَعُونَ إِبْرَاهِيمَ مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ ) . (حم ، طك ) عن أبي أمامة مَنْ أَضَاءَتْ مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ ) . (حم ، طك ) عن أبي أمامة مَنْ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ! مَا كَانَ أَوَّلُ بَدْءِ أَمْرِكَ ؟ قَالَ : دَعْوَةُ إِبْرَاهِيمَ إِلَى آخِرِهِ ) .

٥ ٢٢٦٠/٣١٢٨٥ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ كَانَتْ حَاضِنَتِي مِنْ بَني سَعْدِ بْن رِبَكْرٍ ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَابْنٌ لَهَا فِي بَهْمِ (١) لَنَا لَمْ نَأْخُذْ مَعَنَا زَاداً ، قُلْتُ : يَا أَخِي إِذْهَبْ فَأْتِنَا بِزَادِكَ عِنْدُ أُمِّنَا ، فَانْطَلَقَ وَمَكَثْتُ عِنْدَ الْبَهْمِ ، فَأَقْبَلَ طَيْرَان أَبْيَضَان كَأَنَّهُمَا نَسْرَان فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ : أَهُوَ هُوَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَأَقْبَلَا يَبْتَدِرَانِي فَأَخَذَانِي فَبَطَحَانِي إِلَى الْقَفَا فَشَقًّا بَطْنِي ثُمَّ اسْتَخْرَجَا قَلْي فَشَقَّاهُ فَأَخْرَجَا مِنْهُ عَلَقَتَيْنِ سَوْدَاوَيْنِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ : اِئْتِني عاءِ ثَلْج ، فَغَسَلًا جَوْفى ، ثُمَّ قَالَ : إِنْتِنِي مَاءِ بَرَد فَغَسَلًا بِهِ قَلْبِي ، ثُمَّ قَالَ : اِئْتِنِي بِالسِّكِّينَةِ فَذَرَّاهَا فِي قَلْبِي ، ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ : خِطْهُ ، فَخَاطَهُ وَخَتَمَ عَلَيْهِ بِخَاتَمِ النَّبُوَّةِ - وَفِي رِوَايَةٍ وَاخْتُمْ عَلَيْهِ بِخَاتَم النُّبُوَّةِ، قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: إِجْعَلْهُ في كِفُّة وَاجْعَلْ أَلْفاً مِنْ أُمَّتِهِ فِي كِفَّة ، فَإِذَا أَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْأَلْفِ فَوْ قِي أُشْفِقُ أَنْ يَجُزْ عَلَى َّ بَعْضُهُمْ ، قَالَ أَ لَوْ أَنَّ أُمَّتَهُ وُزِنَتْ بِهِ كَالَ بِهِمْ فَانْطَلَقَا وَتَرَكَانِي قَدْ فَرقْتُ فَرَقاً شَدِيداً ، ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى أُمِّي فَأَخْبَرْتُهَا بِالَّذِي لَقِيتُ فَأَشْفَقَتْ عَلَيَّ أَنْ أَكُونَ الْتَبَسَ بِي فَقَالَتْ أُعِيذُكَ بِاللهِ ، فَرَمَلَتْ بَعِيراً لَهَا فَحَمَلَتْنِي عَلَى الرَّحْلِ وَرَكِبَتْ خَلْفِي حَتِي بَلَغْنَا إِلَى أُمِّي ، فَقَالَتْ أَدَّيْتُ أَمَانَتِي وَذِمَّتِي ، فَحَدَّثْتُهَا بِالَّذِي لَقِيتُ فَلَمْ يَرُعْهَا ذَٰلِكَ، قَالَتْ : إِنِّي رَأَيْتُ خَرَجَ مِنِّي (١) البَهَمَ : ولَدُ الضَّأن الذَّكَر والأنثي . ( نهایة : ۱/۱۲۸)

نُورٌ أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ). (حم، طك) عن عتبة بن عبد الله عليه كَيْفَ كَانَ أَوَّلُ عَبد الله عليه كَيْفَ كَانَ أَوَّلُ مَعْلَا كَانَ أَوْلُ مَعْلَا كَانَ أَوْلُ مَعْلَا كَانَ أَوْلُ مَعْلَا كَانَ أَوْلُ مَعْلَا لَهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَل

إِحْدَاهُمَا صَالِحَةً وَالْأُخْرَى ظَالِمَةً ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْقَرْيَةِ اللهُ ، الظَّالِمَةِ يُرِيدُ الْقَرْيَةَ الصَّالِحَةَ ، فَأَتَاهُ المُوْتُ حَيْثُ شَاءَ اللهُ ، فَاخْتَصَمَ فِيهِ المَلكُ وَالشَّيْطَانُ ، فَقَالَ الشَّيْطَانُ : وَاللهِ مَا عَصَانِي فَاخَتَصَمَ فِيهِ المَلكُ وَالشَّيْطَانُ ، فَقَالَ الشَّيْطَانُ : وَاللهِ مَا عَصَانِي فَاخَتُصَمَ فِيهِ المَلكُ : إِنَّهُ قَدْ خَرَجَ يُرِيدُ التَّوْبَةَ ، فَقُضِى بَيْنَهُمَا أَنْ يَعْظُرُ اللَّهُ الْمَلْكُ : إِنَّهُ قَدْ خَرَجَ يُرِيدُ التَّوْبَةَ ، فَقُضِى بَيْنَهُمَا أَنْ يَنْظُرَا إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ بِشِبْرِ يَنْظُرَا إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ بِشِبْرِ يَنْظُرَا إِلَى أَيْ الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ بِشِبْرِ فَغُفِرَ لَهُ ) . ( طك ) عن ابن مسعُودِ مَنْ مَوقُوفاً ) .

مُؤَاخِ فَقَالَ لَهُ ذَاتَ يَوْم : مَا الَّذِي أَذْهَبَ بَصَركُ ، وَمَا الَّذِي مُؤَاخِ فَقَالَ لَهُ ذَاتَ يَوْم : مَا الَّذِي أَذْهَبَ بَصَرِي فَالْبُكَاءُ عَلَى يُوسُفَ قَوَّسَ ظَهْركَ ؟ فَقَالَ : أَمَّا الَّذِي أَذْهَبَ بَصَرِي فَالْبُكَاءُ عَلَى يُوسُفَ قَوَّسَ ظَهْرِي فَالْحُرْنُ عَلَى ابْنِي بِنْيَامِينَ ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ وَأَمَّا الَّذِي قَوَّسَ ظَهْرِي فَالْحُرْنُ عَلَى ابْنِي بِنْيَامِينَ ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ وَأَمَّا الَّذِي قَوَّسَ ظَهْرِي فَالْحُرْنُ عَلَى ابْنِي بِنْيَامِينَ ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ لَكَ السَّلامَ وَيَقُولُ مَا تَشْكُو بَتْ فَقَالَ يَعْقُوبُ : إِنَّا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُقْولُ لَي فَقَالَ يَعْقُوبُ : إِنَّا اللهَ عَيْرِي ؟ فَقَالَ يَعْقُوبُ : إِنَّمَا تَشْكُو بَتِي وَحُرْنِي إِلَى اللهِ ، فَقَالَ جِبْرِيلُ : اللهُ أَعْلَمُ عَا تَشْكُو يَا يُعْمَلُ مَا تَشْكُو بَتِي إِلَى اللهِ ، فَقَالَ جِبْرِيلُ : اللهُ أَعْلَمُ عَا تَشْكُو يَا يَعْقُوبُ ، ثُمَّ قَالَ يَعْقُوبُ : أَيْ رَبِّ! أَمَا تَرْحَمُ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ يَا يَعْقُوبُ ، ثُمَّ قَالَ يَعْقُوبُ : أَيْ رَبِّ! أَمَا تَرْحَمُ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ يَا يَعْقُوبُ ، ثُمَّ قَالَ يَعْقُوبُ : أَيْ رَبِّ! أَمَا تَرْحَمُ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ يَلْ يَعْقُوبُ ، ثُمَّ قَالَ يَعْقُوبُ : أَيْ رَبِّ! أَمَا تَرْحَمُ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ يَا يَعْقُوبُ ، ثُمَّ قَالَ يَعْقُوبُ : أَيْ رَبِّ! أَمَا تَرْحَمُ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ

أَذْهَبْتَ بَصَرِى وَقَوَّسْتَ ظَهْرِى فَارْدُرُدْ عَلَيَّ رَيْحَانَتَى يُوسُفَ أَشُمُّهُ قَبُلُ المُوْتِ، ثُمَّ اصْنَعْ بِي يَا رَبِّ مَا شِئْتَ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا يَعْقُوبُ ! إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُقْرِئُكَ السَّلاَمَ وَيَقُولُ لَكَ: أَبْشِرْ وَلْيَقْرَحْ قَلْبُكَ، فَوَعِزَّيَ وَجَلَالِي، لَوْ كَانَا مَيتَيْن لَنَشَرْتُهُمَا لَكَ، فَاصْنَعْ طَعَاماً لِلْمَسَاكِين ، فَإِنَّ أَحَبَّ عِبَادِى إِلَيَّ المَسَاكِين ، وَتَدْرِي فَاصْنَعْ طِعْوَة يُوسُفَ بِيُوسُفَ لَمَ أَذْهَبْتُ بَصَرَكَ وَقَوَّسْتُ ظَهْرِكَ ، وَصَنعَ إِخْوَة يُوسُفَ بِيُوسُفَ مَا صَنعُوهُ ؟ لِأَنكُمْ ذَبَحْتُمْ شَاةً فَأَتَاكُم مَسْكِين وَهُو صَائِم فَلَمْ نَطْعِمُوهُ مِنْهَا ، فَكَانَ يَعْقُوبُ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَرَادَ الْغَدَاءَ أَمَرَ مُنَادِياً فَنَادِي قَلْيَتَغَدَّ مَعَ يَعْقُوبَ ، فَلَيْتَغَدَّ مَعَ يَعْقُوبَ ، فَلَيْتَغَدَّ مَعَ يَعْقُوبَ ، فَلَيْتَغَدَّ مَعَ يَعْقُوبَ ، فَلَيْتَغَدَّ مَعَ يَعْقُوبَ ، فَلْيَدَاءَ مَنَ المَسَاكِين فَلْيَتَغَدَّ مَعَ يَعْقُوبَ ، فَلْيَدَاءَ مَنَ المَسَاكِين فَلْيَتَغَدَّ مَعَ يَعْقُوبَ ، فَلَيْتَغَدَّ مَعَ يَعْقُوبَ ، فَلْيُقَطِرْ مَعَ يَعْقُوبَ ) . (طصس ) عن أنس مَائِماً فِنَ المَساكِين فَلْيُقُطُرْ مَعَ يَعْقُوبَ ) . (طصس ) عن أنس مَائِماً فِنَ المَساكِين فَلْيُقُطُرْ مَعَ يَعْقُوبَ ) . (طصس ) عن أنس مَائِماً فِنَ المَساكِين فَلْيُوبُ مَعْ يَعْقُوبَ ) . (طصس ) عن أنس مَائِماً فِنَ المَساكِين فَلْيُعْلَوْ مَعَ يَعْقُوبَ ) . (طصس ) عن أنس مَائِماً فِنَ المَساكِين فَلْكُونُ مَعْ يَعْقُوبَ ) . (طصس ) عن أنس مَائِماً فَن المَساكِين فَلْكُونُ مَعْ يَعْقُوبَ ) . (فصس ) عن أنس مَائِماً فَن المَساكِين فَلْكُونُ مَعْ يَعْقُوبَ ) . (فوس ) عن أنس مَائِما في المَسْتَفَقَلَ مَعْ النّافِي فَلَوْلُونُ مَا الْكَافِي فَلَعْلُونُ الْكَافِي فَلَالَهُ مَالَوْلُونُ الْكَافِي فَلَالُونَ الْلَالُونَ السَعْلَقُونَ إِلَيْ الْكُونُ الْكَافِي فَلَالُهُ الْكُونُ الْكُونُ الْكُونُ الْكُونُ الْكُونُ الْكُونُ الْكُونُ الْكُونِ اللَّهُ الْكُونُ الْ

تَجْرُ السِّرِّ، وَأَجْرُ الْعَلَانِيَةِ ). (طك) عن أبي مسعُود سَتَ قَالَ: أَجْرَانِ: أَجْرُ السِّرِّ، وَأَجْرُ الْعَلَانِيَةِ ). (طك) عن أبي مسعُود سَتَ قَالَ: إِنِّي أَعْمَلُ عَمَلًا فَأُسِرُّهُ فَيَظْهَرُ جَاةَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَقَالَ: إِنِّي أَعْمَلُ عَمَلًا فَأُسِرُّهُ فَيَظْهَرُ فَيَظْهَرُ فَيَظْهَرُ فَيَظْهَرُ فَيَظْهَرُ فَيَظْهَرُ مُ بِهِ فَذَكَرَهُ).

٢٢٦٤/٣١٢٨٩ ـ قال النَّبِيُّ عَلِيْكُ : (كُتِبَ عَلَيَّ النَّحْرُ وَلَمْ وَلَمْ وَأُمِرْتُ بِرَكْعَتَى ِ الضَّدِحٰى وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِهَا ) . فَكُتُبُ عَلَيْكُمْ وَأُمِرْتُ بِرَكْعَتَى ِ الضَّدِحٰى وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِهَا ) . (حم ، بز ، طكس ) عن ابن عباس ِ مَنْتُ .

### (الْكَاف مَع ٱلثَّاءِ)

خَمْسُمِائَةِ عَامٍ ، وَبَيْنَ الْأَرْضِ الْعُلْيَا وَالسَّمَاءِ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ ، وَبَيْنَ الْأَرْضِ الْعُلْيَا وَالسَّمَاءِ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ ، وَكِثَفُ السَّمَاءِ عَامٍ ، ثُمَّ بَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ سِتُمِائَةِ عَامٍ ، ثُمَّ بَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ مِثْلُ ذَٰلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ ، ثُمَّ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ إِلَى الْعَرْشِ مَسِيرَةً مَا بَيْنَ ذَلِكَ كُلِّهِ ) . ( بن ) عن السَّابِعَةِ إِلَى الْعَرْشِ مَسِيرَةُ مَا بَيْنَ ذَلِكَ كُلِّهِ ) . ( بن ) عن السَّابِعَةِ إِلَى الْعَرْشِ مَسِيرَةُ مَا بَيْنَ ذَلِكَ كُلِّهِ ) . ( بن ) عن أَي ذَرِّ نَسَتَ ذَرِّ نَسَتَ ذَرِّ نَسَتَ ذَرِّ نَسَتَ فَا إِلَى الْعَرْشِ مَسِيرَةً مَا بَيْنَ ذَلِكَ كُلِّهِ ) . ( بن ) عن أَي ذَرِّ نَسَتَ ذَرِّ نَسَتَ فَلَا يَا يَرْسُ مَسِيرَةً مَا بَيْنَ ذَلِكَ كُلِّهِ ) . ( بن ) عن أَي ذَرِّ نَسَتَ فَلَا يَعْرُ الْمَاءِ السَّابِعَةِ إِلَى الْعَرْشِ مَسِيرَةً مَا بَيْنَ ذَلِكَ كُلِّهِ الْعَرْشِ مَسِيرَةً مَا بَيْنَ ذَلِكَ كُلِّهِ الْعَرْشِ الْمَاءِ السَّلِيرَا الْعَرْشِ مَسِيرَةً مَا بَيْنَ ذَلِكَ كُلِّهِ الْعَرْشِ مَا بَيْنَ السَّيْنَ الْمَاعِلَةُ الْعَرْشِ مَا بَيْنَ السَّيْنَ الْمَاءِ السَّابِعَةِ إِلْمَا الْعَرْشِ مَا السَّلَاقِ الْعَرْشِ مَا السَّلَاقِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ مَا الْعَرْشِ مَا السَّلَّةُ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعُرْشِ الْعَالِي الْعَرْشِ الْعَلَاقِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَلْمُ الْعَرْشِ الْعُلْمَ الْمَاسِورَةُ الْعَرْشُ الْعُلْكُ اللَّهُ الْعَرْشُ الْعُلْمُ الْعُرْشُ الْعُرْشُ الْعُرْشُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُرْشُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُرْشُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُرُسُولِ الْعُرْسُولِ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ

# (الْكَاف مَع ٱلذَّال)

النَّى عَلِيْهُ ذَلِكَ فَذَكَرَهُ ) . (بز) عن أَبِيهُ وَكَانِت الْيَهُ ودُ ، لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقاً لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ ) . (بز) عن أَبِي هريرةَ مَسْتَهُ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقاً لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ ) . (بز) عن أَبِي هريرةَ مَسْتَهُ أَنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ : إِنَّ الْعَزْلَ هِي المَوْءُودَةُ الصَّغْرَى ، فَبَلَغَ النَّيْ يَالِيْهُ ذَلِكَ فَذَكَرَهُ ) .

٢٢٦٧/٣١٢٩٢ \_ قال النَّبِيُّ عِيَّالِمُ : (كَذَبُوا عَلَى أَنبِيائِهِمْ كَمَا حَرَّفُوا كِتَابَهُمْ ، لَوْ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَد لَأَمَرْتُ أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَد لَأَمَرْتُ أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَد لَأَمَرْتُ أَعَاذَ المَرْأَة أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ) . ( بز ، طك ) عن صهيب أَنَّ مُعَاذَ الْمَرْأَة أَنْ تَسْجُدُونَ لِأَحْبَارِهِمْ الثَّامَ رَأَى الذِّمِّيِينَ يَسْجُدُونَ لِأَحْبَارِهِمْ وَرُهْبَانِهِمْ ، وَقَالُوا : هٰذِهِ تَحِيَّةُ الْأَنْبِيَاءِ فَذَكَرَهُ ) .

### (الْكَاف مَع اَلْفَاءِ)

آلَّنَّ عَلَيْ وَاغْفِرْ لِي مِعْمِ بِنَ مَطْعِم وَ الْمَاكَ اللَّهُ مَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ لَا يَقُومَ حَتَّى يَقُولُ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَسِّرْ عَلَيَّ وَاغْفِرْ لِي - يَقُولُهَا ثَلَاثَ مَرَّات - فَإِنْ كَانَ مَجْلِسَ لَا كَانَ مَجْلِسَ ذِكْرٍ كَانَ طَابَعًا عَلَيْهِ ). لَغُط كَانَ كَفَّارَةً لَهُ ، وَإِنْ كَانَ مَجْلِسَ ذِكْرٍ كَانَ طَابَعًا عَلَيْهِ ). لَغُط كَانَ كَفَّارَةً لَهُ ، وَإِنْ كَانَ مَجْلِسَ ذِكْرٍ كَانَ طَابَعًا عَلَيْهِ ).

٢٢٦٩/٣١٢٩٤ \_ قال النَّبِيُّ عَيِّلِهُ : (كَفَّرَ عَنْكَ بِتَصْدِيقِكَ بِلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ \_ قَالَهُ لِرَجُل ٍ حَلَفَ يميناً كَاذِباً ) . (حم، ع) عن أنس بست. .

تَقُولَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ) . ( كَفَّارَةُ المَجْلِسِ أَنْ تَقُولَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ) . ( بز ، طس ) عن أنس مِن المُنتَ .

## (الْكَاف مَع ٱللَّام)

٢٢٧١/٣١٢٩٦ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( كُبِلُّ امْرِئِ حَسِيبُ نَفْسِهِ ، لِيَتَقَيَّدُ كُلُّ قَوْم فِيمَا بَدَا لَهُمْ ) . (حم ، ع ) عن أبي هُريرة بنت .

٢٢٧٢/٣١٢٩٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( كُلُّ أُمَّنِي مُعَافِّي إِلَّا النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( كُلُّ أُمَّنِي مُعَافِّي إِلَّا الْمَكُ الْعَمَلُ اللَّيْلِ

فَيَسْتُرُهُ رَبُّهُ ثُمَّ يُصْبِحُ فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ! عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا فَيَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ). (طصس) عن أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِي مِنْتُ .

مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ: لَوْ أَنَّ اللهَ هَدَانِي! فَيكُونُ عَلَيْهِ حَسْرَةً، مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ فَيقُولُ: لَوْ لاَ أَنَّ اللهَ هَدَانِي وَكُلُّ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ فَيقُولُ: لَوْ لاَ أَنَّ اللهَ هَدَانِي فَيكُونُ لهُ شُكْراً). (حم) عن أَبِي هُريرة نَصَ .

٢٢٧٤/٣١٢٩٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( كُلُّ بَاكِيَةٍ تَكْذِبُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( كُلُّ بَاكِيَةٍ تَكْذِبُ النَّبِيُّ عَنِيلِةً مَعْدِ بْنِ مُعَاذِ ) . ( طك ) عن ابن عبّاس مَعْدِ بْنِ مُعَاذِ ) . ( طك ) عن ابن عبّاس مَعْدِ بْنِ مُعَاذِ ) . ( طك )

ب ويد سمو بن من من اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ مَرْ تَهَنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

بعَقِيقَتِهِ ) . ( طص ) . عن بريدة سَنَسَنَد .

الْإِسْلَامَ وَلَمْ يُقْسَمْ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ ) . (طك) عن ابن عبّاس مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

٢ ٢٧٧/٣١٣٠٢ - قال النَّبِيُّ عِلَيْهِ : ( كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفَطْرَةِ ، فَأَبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرانِهِ ) . ( بز ) عن سمرة مناهند .

٢٢٧٨/٣١٣٠٣ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ كُلُّ بَنِي آدَمَ يَلْقَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ أَوْ يَرْحَمُهُ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِذَنْبٍ وَقَدْ أَذْنَبَهُ - يُعَذِّبُهُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ أَوْ يَرْحَمُهُ

إِلَّا يَحْيَى بْنَ زَكَرِيًّا، فَإِنَّهُ كَانَ سَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ). (طس) عن أبي هُريرةَ مَا الصَّالِحِينَ). (طس) عن أبي هُريرةَ مَا الصَّالِحِينَ).

الصَّالِحِينَ). (طس) عن أبي هُريرةَ بِنَصَدَ.
٢٢٧٩/٣١٣٠٤ - قال النَّبيُّ عَلَيْ : (كُلُّ مَعْرُوف تَصْنَعُهُ إِلَى غَنِي أَوْ فَقِيرٍ فَهُو لَكَ صَدَقَةٌ بَوْمَ الْقِيامَةِ). (ع) عن جابر بِنَصَدَ. إِلَى غَنِي أَوْ فَقِيرٍ فَهُو لَكَ صَدَقَةٌ بَوْمَ الْقِيامَةِ). (ع) عن جابر بِنَصَدَ. وَمَا أَنْ فَقَيرٍ فَهُو لَكَ صَدَقَةٌ بَوْمَ الْقِيامَةِ ). (ع) عن جابر بِنَصَدَ ، وَمَا أَنْ فَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى أَهْلِهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى عَنْ إِلَى اللَّهِ عَلَى عَنْ اللَّهِ عَلَى عَنْ أَنْ سَ بِنَصَدَ اللَّهِ عَلَى عَنْ أَنْ سَ بِنَصَدَ . اللَّهُ عَلَى عَنْ أَنْ سَ بِنَصَدَ اللَّهُ عَلَى عَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَى عَنْ اللَّهُ عَلَى عَنْ اللَّهُ عَلَى عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَنْ اللَّهُ عَلَى عَبْلِ فِرَاعِهِ الْآخَرِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَبْلُ فِرَاعِهِ الْآخَرِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَبْلُ فِرَاعِهِ الْآخَرِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَبْلُ فِرَاعِهِ الْآخَرِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَبْلُ فِرَاعِهِ الْآخَرِ الللَّهُ عَلَى عَبْلُ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى عَبْلُ اللَّهُ ا

Ý۲۸۲/۳۱۳۰۷ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( كُلُّ نَفَقَة يُنْفِقُهَا الْنَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( كُلُّ نَفَقَة يُنْفِقُهَا الْعَبْدُ يُؤْجَرُ فِيهَا إِلَّا الْبُنْيَانَ ) . ( طك ) عن حباب مشت .

٢٢٨٣/٣١٣٠٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْقِ : (كُلُّ خَلْقِ اللهِ حَسَنُّ ). (حم ، طك ) عن الشريد بن سويد نست .

٢٢٨٤/٣١٣٠٩ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( كُلُّ لَهُ و يُكْرَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( كُلُّ لَهُ و يُكْرَهُ الرَّجُلِ الْمَرَأَتَهُ ، وَمَشْيَهُ بَيْنَ الْهَاكَفَيْنِ . وَتَعْلِيمَ الرَّجُلِ فَرَسَهُ ) . ( طس ) عن عمر مشت .

٢٢٨٥/٣١٣١٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( كُلُّ الْخِلَالِ يُطُولى

عَلَيْهَا الْلُؤْمِنُ إِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكَادِبَ ) . ( طك) عن ابن مسعود سَتَ.

٢٢٨٦/٣١٣١١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( كُلُّ صَلَاةً لَّا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ مُخْدَجَةٌ مُخْدَجَةٌ مُخْدَجَةٌ مُخْدَجَةٌ ) . ( طس ) عن ابن عمرو نشت .

٢٢٨٧/٣١٣١٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ) . (عن عائشة سَسَد .

تَعَلَّمُ : ( كُلُّ مُزْدَلِفَة مَشْعَرٌ وَارْتَفِعُوا عَنْ وَادِى مُحَسِّرٍ . وَكُلُّ عَرَفَاتٍ مَوْقِفٌ . وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْن عُرْنَةَ ) . (طس) عن ابن عبَّاس مَدَّتَ .

بَطْنِ عُرْنَةَ). (طس) عن ابن عبَّاس سَفَتَهُ. ۲۲۸۹/۳۱۳۱٤ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (كُلُّ مُيسَّرُ لِما خُلِقَ لَهُ). (بز) عن أبي هُريرةَ سَفَتَهُ، (حم، طك) عن ذِي اللحية الْكلابي سَفَتَهُ.

اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٢٢٩١/٣١٣١٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوبُ عَلَيْ مَحْجُوبُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ) . (طس ) عن عَلَيٍّ مِسْتِن.

٢٢٩٢/٣١٣١٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (كُلُّ الْكَذِب يُكْتَبُ عَلَيْهِ : (كُلُّ الْكَذِب يُكْتَبُ عَلَى ابْن آدَمَ إِلَّا ثَلَاثٌ : الرَّجُلُ يَكْذِبُ فِي الْحَرْبِ فَإِنَّ الْحَرْبَ خِدْعَةُ ، وَالرَّجُلُ يَكْذِبُ بَيْنَ خِدْعَةُ ، وَالرَّجُلُ يَكْذِبُ بَيْنَ الرَّجُلَيْن لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمَا ) . (طك) عن النواس مَثَتَ .

٢٢٩٣/٣١٣١٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْ : (كُلُّ بِذَاءٍ - وَأَشَارَ عَلِيْ اللَّبِيُّ عَلِيْ : (كُلُّ بِذَاءٍ - وَأَشَارَ عَلِيْ بِيَدِهِ عَلَى رَأْسِهِ - أَكْبَرُ مِنْ هٰذِهِ وَبَالُّ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ). (طس) عن أنس مِنْ اللهِ عَلَى مَا عَن أنس مِنْ اللهِ عَلَى مَا عَن أنس مِنْ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

٢٢٩٤/٣١٣١٩ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (كُلُّ مَالٍ - وَإِنْ كَانَ تَوَدُّونَ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ ، وَكُلُّ مَالٍ لَ تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِينَ تُؤَدُّونَ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ ، وَكُلُّ مَالٍ لَا تُؤَدُّونَ زَكَاتَهُ - وَإِنْ كَانَ ظَاهِراً - فَهُوَ كَنْزُ ). (طس) عن لَا تُؤَدُّونَ زَكَاتَهُ - وَإِنْ كَانَ ظَاهِراً - فَهُوَ كَنْزُ ). (طس) عن ابن عمر مَنْ مَنْ .

﴿ ٢٢٩٥/٣١٣٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيًّ يَ : ﴿ كُلُّ نَبِيًّ قَدْ أُعْطِيَ عَطِيَّتُهُ فَتَنَجَّزَهَا ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ عَطِيَّتِي شَفَاعَتِي لِأُمَّتِي ) . (بز، عَطِيَّتُهُ فَتَنَجَّزَهَا ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ عَطِيَّتِي شَفَاعَتِي لِأُمَّتِي ) . (بز، ع، حم) عن أي سعيد ناهي .

عَلَى الْمُ اللهِ عَلَى اللهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (كُلْ بِيمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَكُونُ مِمَّا يَكُونُ مِمَّا يَكُونُ مِمَّا اللهِ ). (طك) عن حمزة بن عمرو الْأَسلمي مَسْسَد. يَكِيكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ). (طك) عن حمزة بن عمرو الْأَسلمي مَسْسَد. النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (كُلُّكُمْ فِي الْأَجْرِرِ مَالِهِ ) فَي النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (كُلُّكُمْ فِي الْأَجْرِرِ مَالِهِ ). (حم، بز) عن عَلَيِّ مِسْسَد، سَوَاءٌ ، كُلُّكُمْ تَصَدَّقَ بِعُشْرِ مَالِهِ ). (حم، بز) عن عَلَيٍّ مِسْسَد،

قال : جَاءَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ : يَا رَسُولَ اللهِ! كَانَ لِي مِائَةُ دِينَارٍ فَتَصَدَّقْتُ مِنْهَا بِعَشْرَةِ دَنَانِيرَ ، وَقَالَ الْآخَرُ : كَانَ لِي عَشْرَةُ دَنَانِيرَ ، وَقَالَ الْآخَرُ : كَانَ لِي عَشْرَةُ دَنَانِيرَ وَتَصَدَّقْتُ مِنْهَا بِدِينَارِ فَذَكَرَهُ ) .

٢٢٩٩/٣١٣٢٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( كُلُّكُمْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَنَّةَ الْجَنَّةَ الْجَنَّةَ الْجَنَّةَ الْجَنَّةَ عَلَى اللهِ شِرَادَ الْبَعِيرِ عَلَى أَهْلِهِ ) . (حم . طس ) عن أَمامَةَ مَنْ شَرَدَ عَلَى اللهِ شِرَادَ الْبَعِيرِ عَلَى أَهْلِهِ ) . (حم . طس ) عن أَمامَةَ مَنْ شَتَ .

ُ ٢٣٠٠/٣١٣٢٥ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (كُلَّمَا طَالَ عُمُرُ الْمُسْلِمِ \_ كَانَ لَهُ خَيْراً ) . ( طك ) عن عوف بن مالك مَسْتَ .

٢٣٠١/٣١٣٢٦ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (كُلُّ مَا صَنَعْتَ لِأَهْلِكَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِمْ ) . (ع، طك) عن عمرو سَعْتَ .

٢٣٠٢/٣١٣٢٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (كُلُوا الرُّمَّانَ بِشَحْمِهِ فَإِنَّهُ دِبَاغُ اللَّهَانَ بِشَحْمِهِ فَإِنَّهُ دِبَاغُ اللَّعِدَةِ ) . (حم ) عن عَلَى المُصَدَ .

٢٣٠٣/٣١٣٢٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْتِ : ( كُلُوا فَإِنِّي أَعَافُهَا \_ \_ . ( حَم ) عن أَبِي هُريرةَ سَتَ .

٢٣٠٤/٣١٣٢٩ \_ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ بِلَالٌ ) . (ع) عن عائشة رئيس .

تَفَرَّقُوا ، فَإِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِى الْاثْنَيْنِ ، وَطَعَامَ الاثْنَيْنِ يَكْفِى الْأَثْنَيْنِ ، وَطَعَامَ الاثْنَيْنِ يَكْفِى الْأَثْنَيْنِ ، وَطَعَامَ الاثْنَيْنِ يَكْفِى الْأَرْبَعَةَ ) . ( طكس ) عن ابن عمر مُسَتَّدَ .

السَّبْتِ لَا لَكِ وَلَا عَلَيْكِ ). (حم) عن الصَّمَّاءِ بنت بشر سَسِد. السَّبْتِ لَا لَكِ وَلَا عَلَيْكِ ). (حم) عن الصَّمَّاءِ بنت بشر سَسِد. (الْكَافُ مَعِ النَّون)

كَنْتُ نَائِماً حَيْثُ وَأَيْتُمْ فَسَمِعْتُ فِي نَوْهِي دَوِيًّا كَدُويِّ الرَّحٰي أَوْ هَزِيرِ الرَّحَا فَوَثَبْتُ فَسَمِعْتُ فِي نَوْهِي دَوِيًّا كَدُويِّ الرَّحٰي أَوْ هَزِيرِ الرَّحَا فَوَثَبْتُ فَصَلَ : يَا مُحَمَّدُ ! فَوَثَبْتُ فَمَضَيْتُ ، فَاسْتَقْبَلَنِي جِبْرِيلُ عِنْ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَنَنِي إِلَيْكَ لَأَخَيِّرُكَ فَاخْتَرْ إِمَّا أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُوتَى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَنَنِي إِلَيْكَ لَأَخَيِّرُكَ فَاخْتَرْ إِمَّا أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِكَ الْجَنَّةَ ، وَإِمَّا الشَّفَاعَةُ لِأُمَّتِي اللهَ الشَّفَاعَةُ لِأُمَّتِي اللهَ فَقَالَ : وَجَبَ لَكُمْ ) . (طس ) فَقِيلَ : وَجَبَ لَكُمْ ) . (طس ) عَنْ أَنس مَنْ تَشْفَعُ لَهُمْ ، فَقَالَ : وَجَبَ لَكُمْ ) . (طس ) عن أنس مَنْ نَشْفَعُ لَهُمْ ، فَقَالَ : وَجَبَ لَكُمْ ) . (طس ) عن أنس مَنْ نَشْفَعُ لَهُمْ ، فَقَالَ : وَجَبَ لَكُمْ ) . (عَلَيْ اللهِ عَنْ أَنس مَنْ نَشْفَعُ لَهُمْ ، فَقَالَ : وَجَبَ لَكُمْ ) . (عَلَيْ اللهُ عَنْ أَنس مَنْ نَشْفَعُ لَهُمْ ، فَقَالَ : وَجَبَ لَكُمْ ) . (عَلْسُ عَنْ أَنسٍ مَنْ قَنْ أَنسُ مِنْ قَالَ اللهُ ال

٢٣٠٨/٣١٣٣ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (كُنْتُ لِلْيَتِبِمِ كَالْأَبِ الرَّحِيمِ ) . (طك) عن عبد الرَّحِمْن بن أَبزى مَسَّن .

٢٣٠٩/٣١٣٣٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (كُنْتُ أُعْلِمْتُهَا ثُمَّ الْفَكَتَ مِنِّى ، فَاطْلُبُوهَا فِي سَبْعٍ يَبْقَيْنَ ) . ( بز ) عن ابن مسعُود سَعَة قَالَ : سُعُلَ عَلَيْهِ عَنْ لَيَّلَةِ الْقَدْرِ ؟ فذكَرَهُ ) .

مُ ٢٣١٠/٣١٣٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ اللَّهُ تَعَلِيْ : ( كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَن اللَّهُ قَدْ أَوْسَعَ عَلَيْكُمْ فَاقْرِنُوا ) . ( بز ، طس ) عن بريد مَ المُنَدَ .

الْمُومِ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَ فَكُلُوا وَالْآجِرُوا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ لَحُومِ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَ فَكُلُوا وَالْآجِرُوا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَلَا تَقُولُوا مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْقَبُورِ فَزُورُوهَا وَلَا تَقُولُوا مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْقَبُورِ فَزُورُوهَا وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ). (بز) عن أبي سعيد الشَيْد. الْأَوْعِيَةِ فَانْتَبِذُوا، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ).

تَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَاجْعَلُوا زِيَارَتَكُمْ لَهَا صَلَاةً عَلَيْهِمْ وَاسْتِغْفَاراً لَيُارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَاجْعَلُوا زِيَارَتَكُمْ لَهَا صَلَاةً عَلَيْهِمْ وَاسْتِغْفَاراً لَهُمْ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاث ، فَكُلُوا مِنْهَا وَادَّخِرُوا ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاث ، فَكُلُوا مِنْهَا وَادَّخِرُوا ، وَنَهَيْتُكُمْ عَمَّا يَنْبَذُ فِي الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ ، فَانْتَبِذُوا وَانْتَفِعُوا مِهَا ) . ( طك ) عن ثوبان مَا اللَّهُ .

# (الْكَاف مَع آللَّام والألف)

٢٣١٣/٣١٣٣٨ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (كَلَّا إِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَجَلَّ يَكُلُؤُنَا لَيْلَتَنَا). يَبْعَثُ رَجُلًا يُحِبُّ اللهُ وَرَسُولُهُ يَكُلُؤُنَا لَيْلَتَنَا).

( طس ) عن عائشة َ سَسَّم قَالَتْ : كُنَّا فِي سَفَرٍ فَأَخَذَتْنِي وَحْشَةُ مِنَ اللَّيْلِ ، فَقَالَ ﷺ : مَالَكُ ؟ فَقُلْتُ : إِنِّي فِي هٰذَا الْكَانِ فِي لَيْلَةٍ ظَلْمَاءَ فَأَخَافُ عَلَيْكَ فَذَكَرَهُ ) .

٢٣١٤/٣١٣٣٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( كَلَّا! إِنَّهُ يَدْعُو إِلَى الصَّلَاةِ ) . ( بز ) عن ابن عبَّاس مِنْتُ قَالَ : خَرَجَ ديكُ ، فَقَالَ رَجُلُ : اللَّهُمَّ الْعَنْهُ فَذَكَرَهُ ) .

#### (الْكَاف مَع ٱلْيَاءِ)

تَلُوا عَلَى اللّهِ ٢٣١٥/٣١٣٤ - قال النَّبِيُّ عَلَيْ : (كَيْتَانِ : صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ). (حم) عن عَلى المنت قَالَ : تُوُفِّ لَ رَجُلُ وَتَرَكَ دِينَارَيْنِ صَاحِبِكُمْ ). (عم) وقَال دِيناراً أَوْ دِرْهَما (بز) كَاذُكُرُهُ ). (عم) وقَال دِيناراً أَوْ دِرْهَما (بز) كاذلك ).

تَا فُلَانُ ؟ قَالَ : أَحْمَدُ اللهَ إِلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ ﷺ : ﴿ كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا فُلَانُ ؟ قَالَ : أَحْمَدُ اللهَ إِلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ ﷺ : ذَٰلِكَ اللهِ إِنَّهُ مِنْكَ ﴾ . ﴿ طَكَ ﴾ عن عبد الله بن عمرو منتَ .

٢٣١٧/٣١٣٤٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا جَارَتْ عَلَيْكُمُ الْوُلَاةُ ؟). (طك) عن عبد الله بن بشير منتسن .

٢٣١٨/٣١٣٤٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْة : (كَيْفَ بِكَ إِذَا بَقِيتَ

فى ضالَة مِنَ النَّاسِ قَدْ سَرَحَتْ عُهُودُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ وَاخْتَلَفُوا فَصَارُوا هُكُذَا \_ وَشَبَّكَ عَلَيْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ؟ \_ قَالَ : اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَارُوا هُكَذَا \_ وَشَبَّكَ عَلَيْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ؟ \_ قَالَ : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : اعْمَلْ بَمَا تَعْرِفُ وَدَعْ مَا تُنْكِرُ ، وَإِيَّاكَ وَالتَّلُويِنَ فِي أَعْلَمُ ، قَالَ : اعْمَلْ بَا تَعْرِفُ وَدَعْ مَا تُنْكِرُ ، وَإِيَّاكَ وَالتَّلُويِنَ فِي أَعْلَمُ ، وَعَلَيْكَ بِخَاصِيَةِ نَفْسِكَ وَدَعْ عَوَامَّهُمْ ) . (طك ) عن دين الله ، وعَلَيْكَ بِخَاصِيَّة نَفْسِكَ وَدَعْ عَوَامَّهُمْ ) . (طك ) عن سهل بن سعد مُرْسَلًا ، (ع) عن ابن عمر منافق .

خَلَيْكُمْ بِجَفْنَة وَرِيحَ عَلَيْكُمْ بِأُخْرَى ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا يَوْمَئِذِ لَخَيْرٌ ) . (ع) عن جابر اللهِ! إِنَّا يَوْمَئِذِ لَخَيْرٌ ؟ فَقَالَ : بَلْ أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ ) . (ع) عن جابر الشفة .

الدِّينُ، وَظَهَرَتِ الرَّغْبَةُ وَالرَّهْبَةُ، وَحُرِقَ الْبَيْتُ الْعَتِيقُ). الدِّينُ، وَظَهَرَتِ الرَّغْبَةُ وَالرَّهْبَةُ، وَحُرِقَ الْبَيْتُ الْعَتِيقُ). الدِّينُ، وَظَهَرَتِ الرَّغْبَةُ وَالرَّهْبَةُ، وَحُرِقَ الْبَيْتُ الْعَتِيقُ). (حم، طك) عن ميمُونة مُسْد. زادَ الطَّبراني: وَشَرُفَ الْبُنْيَانُ وَاخْتَلَفَ الْإِخُوانُ).

الْقُرْنِ قَلِهِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ ، وَحَنَا جَبْهَتَهُ ، وَأَصْغَى سَمْعَهُ يَنْتَظِرُ مَتَى الْقَرْنِ قَلِهِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ ، وَحَنَا جَبْهَتَهُ ، وَأَصْغَى سَمْعَهُ يَنْتَظِرُ مَتَى الْقَرْنِ قَلِهِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ ، وَحَنَا جَبْهَتَهُ ، وَأَصْغَى سَمْعَهُ يَنْتَظِرُ مَتَى الْقَرْنِ وَلَوْ اللّهَ عَلَى اللّهِ فَشَقَ عَلَيْهِمْ ، يُؤْمَرُ ؟ قَالَ : فَسَمِعَ بِذَلِكَ أَصْدَحَابُ النّهِ يَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ ؟ قَالَ : فَسَمِعَ بِذَلِكَ أَصْدَحَابُ النّهِ يَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ عَلَى اللّهِ تَو كَذَنا ) . فَقَالَ عَلَى اللهِ تَو كَذَنا ) . فَقَالَ عَلَى اللهِ تَو كَذَنا ) . فَقَالَ عَلَى اللهِ تَو كَذُنا ) . (حم ، طك ) عن زيد بن أرقم ناها .

#### الْمُحَلَّى بِأَلْ مِنْ هَذَا ٱلْحَرِف

٢٣٢٢/٣١٣٤٧ \_ قال النَّبي ﷺ : ( الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ ) . ( طك ، بز ، ع ) عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر سَتَ .

٢٣٢٣/٣١٣٤٨ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( الْكِبْرُ أَنْ تُسَفِّهُ الْحَقَّ

وَتَغْمِصَ النَّاسَ ) . ( بز ، حم ) عن ابن عمر ساهت .

٢٣٢٤/٣١٣٤٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ

وَكُلُّ خُطُوةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ ). (حم) عن أبي هريرة سَعْتَ.

٢٣٢٥/٣١٣٥٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةُ : ( الْكَبَائِرُ : الْإِشْرَاكُ بِاللهِ ،

وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرَ اللهِ، وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ، وَالْيَأْسُ مِنْ رُوحِ اللهِ اللهِ ، وَالْيَأْسُ مِنْ رُوحِ اللهِ – وَفِى رِوَايَةٍ : أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ – ) . ( بنر ، طس ) عن ابن

مسعود سنعتب.

أ ٢٣٢٦/٣١٣٥ - قال النَّبِيُّ عَيَلِيْهِ : ( الْكَمْأَةُ مِنَ اللَّهِ ) . وَمَاؤُهَا شِفَاءُ مِنَ السُّمِّ ) . وَمَاؤُهَا شِفَاءُ الْعَيْنِ ، وَالْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهِيَ شِفَاءُ مِنَ السُّمِّ ) . ( طكص ) عن ابن عبَّاسِ مِنْتَ .

## (فِي شَمَائِلِهِ)

٢٣٢٧/٣١٣٥٢ \_ (كَانَ ﷺ يَمْشِي فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْمَحَابِهِ فَيُسْتَتَرُ فِي ثُوْبٍ ، فَلَمَّا رَأَى ظِلَّهُ رَفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا هُوَ بِمُلاَءَة قَدْ

سُتِرَ بِهَا ، فَقَالَ لَهُ : مَهْ وَأَخَذَ الثَّوْبَ فَوَضَعَهُ فَقَالَ : إِنَّمَا أَنَا بَشُرٌّ

مِثْلُكُمْ ). (طك) عن عبد الله بن جبير الْخزاعي سَعْتُ .

٣٣٢٨/٣١٣٥٣ \_ (كَانَ عَلَيْهُ لَا يَفَارِقُ بَابَهُ خَمْسَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ

مِنْ أَصْدَحَابِهِ ) . ( بن ) عن عبد الرَّحمٰن بن عوف بنعش .

٢٣٢٩/٣١٣٥٤ - (كَانَ ﷺ لَا يَبْعَثُ عَلِيًّا مَبْعَثًا إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلِيًّا مَبْعَثًا إِلَّا أَعْطَاهُ الرَّايَةَ ) . (طك) عن الْحسن بن على مَصْتَمَ .

كُثِرُ أَنْ يَمُوتَ يُكُثِرُ أَنْ عَلَيْ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ يُكْثِرُ أَنْ يَمُوتَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ، قَيُولَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ، قَيُولَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ، فَقَالَ عَلَيْ : إِنِّي أُمِرْتُ بِأَمْرٍ فَقَرَأً : إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ) . ( طص ) عن أُمِّ سلمَةَ مَسِد .

٢٣٣١/٣١٣٥٦ \_ (كَانَ ﷺ جَالِساً تَحْتَ شَجَرَةٍ فَتَحَرَّكَتِ الشَّجَرَةُ فَتَحَرَّكَتِ الشَّجَرَةُ فَقَامَ النَّبِيُّ عَلِيْ فَزِعاً، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَٰلِكَ، فَقَالَ : ظَنَنْتُهَا الْقِيَامَةَ ). (بز) عن أنس سَتَه.

٢٣٣٢/٣١٣٥٧ \_ ( كَانَ يَمُرُّ بِآلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ هِلَالٌ ثُمَّ هِلَالٌ ثُمَّ هِلَالٌ لَا لِلْخُبْزِ وَلَا لِلطَّبْخِ ) ثُمَّ هِلَالٌ لَا يُوقَدُ فِي شَيْءٍ مِنْ بُيُوتِهِمُ النَّارَ لَا لِلْخُبْزِ وَلَا لِلطَّبْخِ ) (حم ) عن أبي هريرة الشَّذ .

۲۳۳۳/۳۱۳٥۸ \_ كَان ﷺ ذَاتَ يَوْم وَجِبْرِيل الشي

عَلَى الصَّفَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : يَا جِبْرِيلُ! وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أَمْسٰى لآل مُحَمَّد سَفَّةُ مِنْ دَقِيق وَلَا كَفُّ مِنْ سَوِيقٍ، فَلَمْ يَكُنْ كَلَامُهُ عَلِي بِأَسْرَعَ أَنْ يَسْمَعَ هَدَّةً مِنَ السَّمَاءِ أَفْزَعَتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَمَرَ اللهُ أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ أَمْرَ اللهُ إِسْرَافِيلَ فَقَالَ : إِنَّهُ سَمِعَ مَا ذَكَرْتَ فَبَعَثَنِي بِمَفَاتِيح خَزَائِنِ الْأَرْضِ وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكَ إِنْ شِئْتَ أُسَيِّرُ مَعَكَ جِبَالَ تُهَامَةَ زُمُرُّداً وَيَاقُوتاً وَذَهَباً وَفِضَّةً فَعَلْتُ ، إِنْ شِئْتَ نَبيَّا مَلِكاً ، وَإِنْ شِئْتَ نَبِيًّا عَبْداً ، فَأَوْمَى إِلَيْهِ جِبْرِيلُ أَنْ تَوَاضَعْ ، فَقَالَ : بَلْ نَبِيًّا عَبْداً \_ ثَلَاثاً \_ ) . (طس ) عن ابن عبَّاس مِسْد. ٢٣٣٤/٣١٣٥٩ \_ كَانَ عَلَيْ يُعْجِبُهُ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاثَةً : الطُّعَامُ ، وَالنِّسَاءُ ، وَالطِّيبُ ، فَأَصَابَ ثِنْتَيْنِ وَلَمْ يُصِبْ وَاحِداً ، أَصَابَ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ وَلَمْ يُصِبِ الطَّعَامَ). (حم) عن عائشة مسسر. ٠ ٢٣٣٥/٣١٣٦ \_ (كَانَ ﷺ في بَيْتِ أُمَّ سَلَمَةَ وَكَانَ بِيَدِهِ سِوَاكٌ فَدَعٰى وَصِيفَةً لَهُ حَتَّى اسْتَبَانَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ ، فَخَرَجَتْ أُمُّ سَلَمَة سسر إلى الْوَصِيفَة وَهِيَ تَلْعَبُ بِبَهْمَة ، فَقَالَتْ : أَلَا أَرَاكِ تَلْعَبِينَ بِهِذِهِ الْبَهْمَةِ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَدْعُوك ؟ فَقَالَتْ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ مَا سَمِعْتُكَ، فَقَالَ عِلَيْ الْوَلَا خَشْيَةُ الْقَوْدِ لَأُوْجَعْتُكِ بِهِذَا السُّواكِ). (ع، طك) عن عائشة مشسر ٢٣٣٦/٣١٣٦١ - (كَانَ عَلَيْهِ يَعْرِضُ الْقُرْآنَ عَلَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ عَرَضَهُ عَلَيْهِ عَرَضَهُ عَلَيْهِ عَرَضَهُ عَلَيْهِ عَرَضَهُ عَلَيْهِ عَرَضَهُ عَلَيْهِ مَرَّةً ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ عَرَضَهُ عَلَيْهِ مَرَّتَيْن ِ، وَكَانَ آخِرُ الْقِرَاءَةِ قِرَاءَةَ عَبْدِ اللهِ ) . (حم ، بز ) عن مجاهد عن ابن عَبَّاس مَسَّد .

الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ، فَقِيلَ لَهُ عَلَى إِنَّ الْقُلُوبِ اللهِ مِنْ بَشَرٍ مِنْ بَنِي آدَمَ اللهِ مِنْ بَشَرٍ مِنْ بَنِي آدَمَ اللهِ مَنْ بَشَرٍ مِنْ بَنِي آدَمَ اللهِ مَنْ بَشَرٍ مِنْ بَنِي آدَمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ بَشَرٍ مِنْ بَنِي آدَمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهَ أَقَامَهُ اللهَ اللهَ أَنْ لَا يُزِيعَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا ، وَنَسْأَلُهُ أَنْ يَهِبَ لِمَنَا مِنْ لَدُنْهُ رَحْمَةً إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ ) . (حم ) وَنَسْأَلُهُ أَنْ يَهِبَ لِمَنَا مِنْ لَدُنْهُ رَحْمَةً إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ ) . (حم ) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ مَنْ اللهَ أَنْ لَا يُزِيعَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا ، وَنَسْأَلُهُ أَنْ يَهِبَ لِمَنَا مِنْ لَدُنْهُ رَحْمَةً إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ ) . (حم ) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ مَنْ اللهَ أَنْ يَهِبَ لِمَنَا مِنْ لَدُنْهُ رَحْمَةً إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ ) . (حم ) عَنْ أُمِّ سَلَمَةً مَنْ اللهَ أَنْ يَهِبَ لِمَنَا مِنْ لَدُنْهُ رَحْمَةً إِنَّهُ هُو التَّوَّابُ ) . (حم ) عَنْ أُمِّ سَلَمَةً مَنْ اللهُ أَنْ يَهِبَ لِمَنَا مِنْ لَدُيْكُ أَنْهُ رَحْمَةً إِنَّهُ هُو التَّوَّابُ ) . (حم ) عَنْ أُمِّ سَلَمَةً مَنْ اللهُ أَنْ يَهِبَ لِمَنْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

٢٣٣٨/٣١٣٦٣ - ( كَانَ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ فِتْنَةِ الْمَشْرِقِ، فَقِيلَ لَهُ ﷺ وَأَعْظَمُ وَأَعْظَمُ). فَقِيلَ لَهُ ﷺ : وَكَيْفَ فِتْنَةُ اللّغْرِبِ؟ قَالَ : تِلْكَ أَعْظَمُ وَأَعْظَمُ). (طك) عن عصمة بن قيس السلمي منت .

٢٣٣٩/٣١٣٦٤ \_ ( كَانَ ﷺ يَتَعَوَّذُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ فِتْنَةِ اللهُ يَتَعَوَّذُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ فِتْنَةِ المُغْرِبِ). ( طك ) عن عصمة بن قيس السُّلمي سَنَّة .

مَانَ عَلَيْ إِذَا صَلَّى وَالنَّاسُ حَوْلَهُ صَلَّى وَالنَّاسُ حَوْلَهُ صَلَّى صَلَاةً خَفِيفَةً تَامَّةَ الرُّكُوعِ وَالْجُلُوسِ، فَأَطَالَ الرُّكُوعِ صَلَّى صَلَاةً خَفِيفَةً تَامَّةً الرُّكُوعِ وَالْجُلُوسِ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ

يَوْماً ، فَلَمَّا فَرَغَ قِيلَ : أَينْزِلُ عَلَيْكَ ؟ قَالَ : لَا وَلٰكِنَّهَا صَلَاةُ رَغْبَة وَرَهْبَة ، سَأَلْتُ الله فِيهَا ثَلَاثًا ، فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْن وَمَنعَنى وَاحِدَة ، سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُعَذِّبِكُم بِعَذَابِ عُذِّب بِهِ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم ، وَاحِدَة ، سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُعَذِّبكُم بِعَذَاب عُذِّا يَسْتَبِيحُهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَى عَامَّتِكُم عَدُوًّا يَسْتَبِيحُها ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَسْلِطُ عَلَى عَامَّتِكُم عَدُوًّا يَسْتَبِيحُها ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَسْلِطُ عَلَى عَامَّتِكُم عَدُوًّا يَسْتَبِيحُها ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَسْلِطُ عَلَى عَامَّتِكُم عَدُوًّا يَسْتَبِيحُها ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَسْتَبِيعَا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ فَمَنعَنِيهَا ) . (طك) عن نافع بن خديج عن أَبِيهِ ) .

٢٣٤١/٣١٣٦٦ - (كَانَ ﷺ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ). (طك) عن ابن عمرو سَتَن .

اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ اللَّكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ اللَّكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلاَ مُعْطِى لِمَا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ ) . (بز) عن جابر عليه منفت ، وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ ) . (بز) عن جابر عَلَيه قَالَ : لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ اللَّكُ وَلَهُ الْحَمْدُ لُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ) . (بز) عن بيدهِ النَّهُ مَنْ اللَّهُمُّ لاَ مَانِعَ لَمُ الْمَعْمِي لِمَا مَنْعَتَ ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ) . (بز) عن ابن عبّاس سَعْتُ (طَكَ ) بنحوهِ إلّا أَنَّهُ زَادَ : يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَمْ الْجَدُرُ ) . ابن عبّاس سَعْتُ (طَكَ ) بنحوهِ إلّا أَنَّهُ زَادَ : يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَمْ يَقُلُ بيدِهِ الْخَيْرُ ) .

٢٣٤٤/٣١٣٦٩ - (كَانَ ﷺ يَقُولُ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ : كَانَ ﷺ يَقُولُ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ : لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمَلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيى وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) (طك) عن المغيرة بن شعبة مَنْتُ .

﴿ اللهُ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمَلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمَلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا لَا مَنعْتَ ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنعْتَ ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنعْتَ ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ) . (بز) عن مكحول مُعْطِي المُخَدّ .

الْفَجْرِ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّرَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَرَبَّ إِسْرَافِيلَ وَرَبَّ إِسْرَافِيلَ وَرَبَّ إِسْرَافِيلَ وَرَبَّ إِسْرَافِيلَ وَرَبَّ إِسْرَافِيلَ وَرَبَّ مُحَمَّدَ عَلَيْ ، أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ ) . (ع) عن عائشة رسس .

٢٣٤٧/٣١٣٧٢ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ لَمْ يَقُمْ مِنْ مَخْدِسِهِ حَتَّى يمكِنَهُ الصَّلَاةَ (١) ) . ( طس ) عن ابن عمر مَخْلِسِهِ حَتَّى يمكِنَهُ الصَّلَاةَ (١) ) . ( طس ) عن ابن عمر مَخْلِسِهِ

٢٣٤٨/٣١٣٧٣ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا صَلَّى الصَّبْحَ جَلسَ يَلْ الصَّبْحَ جَلسَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ) . (طس ) عن جادر بن سمرة ) .

٢٣٤٩/٣١٣٧٤ \_ ( كَانَ ﷺ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ : اللَّهُمَّ اغْفُورُ \_ مِائَةَ مَرَّةٍ \_ ) . اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ \_ مِائَةَ مَرَّةٍ \_ ) . (حم ) عن رجُلِ صَحابِيًّ ) .

(١) أي صَلاةُ الضُّيحي واللهُ أعلَمُ .

٥ ٢٣٥٠/٣١٣٧٥ - ( كَانَ ﷺ يَقُولُ في صَلَاتِهِ : اللَّهُمَّ

اغْفِرْ لِي ذَنْبِي ، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا رَزَقْتَنِي ) .

(حم) عن عبيد بن القعقاع وسنت عن رجل من الصَّحابة ).

٢٣٥١/٣١٣٧٦ - ( كَانَ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ سَاجِدُ : رَبِّ أَعْطِ نَفْسِى تَقُولُهُ وَهُوَ سَاجِدُ : رَبِّ أَعْطِ نَفْسِى تَقْوَاهَا ، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا ، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا ) . (حم ) عن عائشة . ﴿ عَنْ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٢٣٥٢/٣١٣٧٧ \_ ( كَانَ ﷺ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاة : اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ ، أَعِذْنِي مِنْ حَرِّ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ ) . ( طس ) عن عائشة . السَّد .

وَعَا بِهِلْذَا الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ أَحَقُّ مَنْ ذُكِرَ، وَأَحَقُّ مَنْ عُبِدَ، وَأَبْطَشُ لِمَنْ بَغٰى، وَأَرْأَفُ مَنْ مَلَكَ، وَأَجْوَدُ مَنْ سُئِلَ، وَأَوْسَعُ وَأَبْطَشُ لِمَنْ بَغٰى، وَأَرْأَفُ مَنْ مَلَكَ، وَأَجْوَدُ مَنْ سُئِلَ، وَأَوْسَعُ مَنْ أَعْطَى، أَنْتَ المَلِكُ لَا شَرِيكَ لَكَ، وَالْفَرْدُ لَا يَهْلَكُ، كُلُ مَنْ أَعْطَى اللَّكُ اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَكَ، وَالْفَرْدُ لَا يَهْلَكُ، كُلُ شَرِيكَ لَكَ، وَالْفَرْدُ لَا يَهْلَكُ، كُلُ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَكَ، لَنْ تُطَاعَ إِلَّا بِإِذَنِكَ، وَلَنْ تُعْصَى إِلَّا بِعِلْمِكَ ، تُطَاعُ فَتَشْكُرُ ، وَتُعْصَى فَتَغْفِرُ ، أَقْرَبُ شَهِيد، وَأَدْنَى بِعِلْمِكَ ، تُطَاعَ اللَّهُ وَجْهَكَ ، وَأَخْذَتَ النَّوَاصِى ، وَكَتَبْتَ الْآثَار ، وَنُعْضَى فَتَغْفِرُ ، أَقْرَبُ شَهِيد، وَأَدْنَى التَّعُوّدِ ، وَأَخَذْتَ النَّواصِى ، وَكَتَبْتَ الْآثَار ، وَنُعْضَى اللَّهُ مُفْحِينَةً ، وَالسِّرُ عِنْدَكَ عَلَانِيَةً ، وَالسِّرُ عَنْدَكَ عَلَانِيَةً ، وَالسِّرُ عَنْدُكَ عَلَانِيَةً ، وَالْمَرَامُ مَا أَحْلَلُكَ ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمْتَ ، وَاللَّيْنُ مَا شَرَّعْتَ ، وَالْمَرَامُ مَا أَحْلَلُكُ مَا أَحْلَكَ ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمْتَ ، وَاللَّيْنُ مَا شَرَّعْتَ ، وَاللَّرُقُ مَا مُؤْمِدِيةً ، وَاللَّرُقُ مَا أَحْلَكُ مَا أَحْرَامُ مَا حَرَّمْتَ ، وَاللَّرِينُ مَا شَرَعْدَ ، وَالْكَرِينُ مَا أَوْدَالُ مَا أَحْلَلْتَ ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمْتَ ، وَاللَّيْنُ مَا شَرَعْتَ ، وَالْمَلْتَ ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمْتَ ، وَاللَّرِينَ مَا شَرَعْتَ الْحَمْدَ ، وَالْمَرْ مَا أَرْدُولَ مَا حَرَّمْتَ ، وَالْمَرَامُ مَا حَرَّمْتَ ، وَاللَّرْنَ مَا شَرَعْدَالِكُ مَا حَرَّمْتَ ، وَالْمَرْنُ مَا مُنْ مَا مُنْ مَا مُرْرِقُودِ اللْعَرْنُ مُا مُؤْمِدِهُ وَلَالِكُ مَا عَلَالُ مَا عَلَيْتَ الْمُؤْمِدُ الْعَلَالُ مَا أَوْمُ الْمُ أَوْمُ الْمُؤْمِدُ الْعَلَالُ مَا أَوْمُ الْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُ

وَالْأَمْنُ مَا قَضَيْتَ ، وَالْخَلْقُ خَلْقُكُ ، وَالْعَبْدُ عَبْدُكَ ، وَأَنْتَ الرَّبُّ السَّمُواتُ الرَّعُوفُ الرَّحِيمُ ، أَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ وَبِكُلِّ حَقِّ هُوَ لَكَ ، وَبِحَقِّ السَّائِلِينَ أَنْ تَقْبَلَنِي فِي هٰذِهِ وَالْأَرْضُ وَبِكُلِّ حَقِّ هُو لَكَ ، وَبِحَقِّ السَّائِلِينَ أَنْ تَقْبَلَنِي فِي هٰذِهِ الْعَشِيَّةِ ، وَأَنْ تُجِرْنِي مِنَ النَّارِ بِقُدْرَتِكَ ) . الْعَدَاةِ ، وَفِي هٰذِهِ الْعَشِيَّةِ ، وَأَنْ تُجِرْنِي مِنَ النَّارِ بِقُدْرَتِكَ ) . (طك) عن أي أمامة الباهلي منته .

وَأَمْسَى الْلاْكُ لِلهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ، الْحَمْدُ لِلهِ ذَهَبَ بِالنَّهَارِ وَجَاءَ وَأَمْسَى الْلاْكُ لِلهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ، الْحَمْدُ لِلهِ ذَهَبَ بِالنَّهَارِ وَجَاءَ بِاللَّيْلِ وَنَحْنُ فِي عَافِيَة ، اللَّهُمَّ هٰذَا خَلْقُ قَدْ حَلَّ ، مَا عَمِلْتُ فِيهِ مِنْ حَسَنَة فَتَقَبَّلْهَا مِنْ سَيِّعَة فَتَجَاوَزْ عَنْهَا ، وَمَا عَمِلْتُ فِيهِ مِنْ حَسَنَة فَتَقَبَّلْهَا وَضَاعِفُهَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ بِجَمِيعِ حَاجَتِي عَالِمٌ ، وَوَضَاعِفْهَا أَضْعَافاً مُضَاعَفةً ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ بِجَمِيعِ حَاجَتِي عَالِمٌ ، وَإِذَا أَصْبَعَ فَا يَرْدُ ، اللَّهُمَّ أَنْجِحِ اللَّيْلَةَ كُلَّ حَاجَة فِي ، وَلَا تَرْدُنِي فِي دُنْيَايَ ، وَلَا تَرْخُضَى فِي آخِرَتِي ، وَإِذَا أَصْبَحَ فَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ) . ( طس ) عن عَلَي مِنْ فَلَ

يَا رَبِّ أَشْهِدُكَ، وَأَشْهِدُ مَلَائِكَتَكَ وَأَنْبِيَاءَكَ وَرُسُلُكَ وَجَمِيعَ يَقُولُ: أَصْبَحْ يَقُولُ وَرُسُلُكَ وَجَمِيعَ يَا رَبِّ أَشْهِدُكَ، وَأَشْهِدُ مَلَائِكَتَكَ وَأَنْبِيَاءَكَ وَرُسُلُكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ عَلَى شَهَادَتِي عَلَى نَفْسِي أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحُدَكَ عَلَى شَهَادَتِي عَلَى نَفْسِي أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحُدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأُومِنُ بِكَ وَحُدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأُومِنُ بِكَ وَأَتْوَكُلُ عَلَيْكَ ، يَقُولُهَا فَلَاثًا \_). (طس) عن عائشة مَسِيد.

اللَّهُمَّ رَبُّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، أَنْتَ اللَّهُمَّ رَبُّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، أَنْتَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَا شَرِيكَ لَكَ ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَاللَّائِكَةُ يَشْهَدُونَ ، لَكَ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَاللَّائِكَةُ يَشْهَدُونَ ، لَكَ ، وَأَشْهَدُ أَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي اللَّهُ بِنَ عَمْ مَسْلِمٍ ) . (حم ) عن أبي عبد الله بن عمر مَشْتَ . شُوعًا أَوْ أُجِزْهُ عَلَى مُسْلِمٍ ) . (حم ) عن أبي عبد الله بن عمر مَشْتَ .

٢٣٥٧/٣١٣٨٢ – (كَانَ عَلَيْ يَقُولُ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يَنَامَ: اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، وَرَبُّ اللَّهُ مَ فَاطِرَ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ، وَاللَّهُ وَحْدَهُ كُلِّ شَيْءٍ ، وَإِلّٰهَ كُلِّ شَيْءٍ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَيْءٍ ، وَأَنْ أَشْهَدُونَ ، لَا شَيْعَلُولَ وَاللَّالِئِكَةُ يَشْهَدُونَ ، لَا شَيْعَلُولَ وَاللّهُ مَ اللّهُ مَ اللّهُ مَ اللّهُ مَ اللّهُ مَا أَنْ أَعْوَدُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى اللّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى اللّهُ مِن الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى اللّهُ مِن اللّهُ مِن الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن عبدالله بن عمرو مَا اللهُ مِن اللّهُ مِن إِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ إِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللهُ مَا أَوْ أُرِيدُهُ إِلَى مُسْلِمٍ ) . (طَكُ ) عن عبدالله بن عمرو مَا اللّهُ مِنْ اللهُ مِن إِنْ اللّهُ مَا أَوْ أُرِيدُهُ إِلَى مُسْلِمٍ ) . (طَكُ ) عن عبدالله بن عمرو مَا اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِنَ ) . (عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِنَ ) . (عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِنَ ) .

٢٣٥٨/٣١٣٨٣ – (كَانَ ﷺ إِذَا مَرْ بِنِسَاءِ سَلَمَ عَلَيْهِنَ). (حم،ع،طك) عن جرير بنشت: .

٢٣٥٩/٣١٣٨٤ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا اضْطَجَعَ يَقُولُ : بِاسْمِكَ رَبِّي فَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي ) . (حم ) عن عبد الله بن عمرو سَعَتَ .

٢٣٦٠/٣١٣٨٥ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا لَقِيَ أَصْحَابَـهُ لَمْ اللهُ اللهِ اللهُ لَمْ يُصَافِحُهُمْ حَتَّى يُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ ). (طك) عن جندب سَفَّمَ .

ُ ٢٣٦١/٣١٣٨٦ \_ ( كَانَ ﷺ بَابُهُ يُقْرَعُ بِالْأَظَافِرِ ) . ( رَكَانَ ﷺ بَابُهُ يُقْرَعُ بِالْأَظَافِرِ ) . ( بز ) عن أنس منطقة .

٢٣٦٢/٣١٣٨٧ - (كَانَ عَلَيْهِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ قَبَّلَ ابْنَتَهُ فَاطِمَةً ). (طس) عن ابن عبَّاس مَسْتَد .

٢٣٦٤/٣١٣٨٩ - (كَانَ ﷺ يَرْفَعُ يَدْعُو حَتَّى إِنِّي لَأْسَلِّمُ لَمُّ لَمُّ لَمُّ اللَّمُ لَمُّ اللَّمُ الللَّمُ اللَّمُ الل

٢٣٦٥/٣١٣٩٠ - (كَانَ عَلَيْهِ يَرْفَعُ يَكَيْهِ فِي الدُّعَاءِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ ). (ع) عن أَبِي برزةَ الأَسلمي مَسْتَهُ .

٢٣٦٦/٣١٣٩١ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا دَعْي رَفَعَ رَاحَتَيْهِ إِلَى وَجُهِهِ ) . ( طك ) عن خلاد بن السائب عن أبيهِ ) .

٢٣٦٧/٣١٣٩٢ – (كَانَ ﷺ إِذَا سُئِلَ شَيْعًا فَأَرَادَ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ سَكَتَ، وَكَانَ لَا يَقُولُ يَفْعَلَهُ سَكَتَ، وَكَانَ لَا يَقُولُ لِيَفْعَلَهُ سَكَتَ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلَهُ وَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلَهُ وَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلَهُ وَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلَهُ وَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلَهُ وَسَكَتَ، شَعْتَ اللَهُ وَسَكَتَ اللَهُ وَاللَهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالل

يَا أَعْرَاني ، فَغَبَطْنَاهُ فَقُلْنَا الْآنَ يَسْأَلُ الْجَنَّةَ ، فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَاني : أَسَأَلُكَ رَاحِلَةً ، فَقَالَ لَهُ النَّيُّ عَلِي : لَكَ ذَٰلِكَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : سَلْ ، قَالَ : أَسْأَلُكَ زَاداً ، قَالَ : لَكَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَتَعَجَّبْنَا مِنْ ذٰلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عِي إِنْ عَمْ بَيْنَ مَسْأَلَةِ الْأَعْرَابِيِّ وَعَجُوزِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ مُوسَلَىٰ لَمَّا أُمِرَ أَنْ يَقْطَعَ الْبَحْرَ فَأَنْتَهَى إِلَيْهِ فَصُرعَتْ وُجُوهُ الدُّوابِّ فَرَجَفَ، فَقَالَ مُوسَى: مَا لِي يَا رَبِّ؟ قَالَ لَهُ : إِنَّكَ عِنْدَ قَبْر يُوسُفَ فَاحْتَمِلْ عِظَامَهُ (١) مَعَكَ ، وَقَدْ اسْتُوٰى الْقَبْرُ بِالْأَرْضِ ، فَجَعَلَ مُوسَى لَا يَدْرِى أَيْنَ هُوَ ، قَالُوا: إِنْ كَانَ أَحَدُ مِنْكُمْ يَعْلَمُ أَيْنَ هُوَ فَعَجُوزُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا قَالَ : هَلْ تَعْلَمِينَ قَبْرَ يُوسُفَ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : فَدُلِّينِي عَلَيْهِ ، قَالَتْ : لَا وُاللهِ حَتَّى تُعْطِيَنِي مَا أَسْأَلُكَ ، قَالَ : ذٰلِكَ لَك ، قَالَتْ : فَإِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ في الدَّرَجَةِ الَّتِي تَكُونُ فِيهَا فِي الْجَنَّةِ، قَالَ: سَلِي الْجَنَّةَ، قَالَتْ: وَاللَّهِ إِلَّا أَنْ أَكُونَ مَعَكَ ، فَجَعَلَ يُرَادُّهَا فَأَوْحَى اللهُ تَعَالَى إِلَيْهِ : أَنْ أَعْطِهَا ذَٰلِكَ ، فَإِنَّهُ لَا يُنْقِصُكَ مِنِّي ، فَأَعْطَاهَا وَدَلَّتُهُ عَلَى الْقَبْرِ فَأَخْرَجَ الْعِظَامَ (١) وَجَاوَزَ الْبَحْرَ). (طس) عن على مست.

٢٣٦٨/٣١٣٩٣ \_ (كَانَ عَلَيْ لَا يَدْخُلُ قَرْيَةً يُرِيدُ دُخُولَهَا

<sup>(</sup>۱) هذه العبارة ليست على ظاهرها بل هي من قبل المجاز فأطاق العظام وأراد بها الجسد ذلك لأن أجسام الأنبياء لا تفنى كما ورد ذلك في النصوص الصحيحة .

حَتَّى يَقُولَ: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمُواتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ الْأَرْضِينَ وَمَا أَضْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّياحِ الْأَرْضِينَ وَمَا أَضْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّياحِ وَمَا أَضْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّياحِ وَمَا ذَرَيْنَ، أَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمَا ذَرَيْنَ، أَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمَلَّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيها). (طك) عن أبي مغيث بن عمرو منتهد.

٢٣٦٩/٣١٣٩٤ - (كَانَ ﷺ إِذَا هَاجَتُ رِيحٌ شَدِيدَةً قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ ) . (ع) عن أنس يَنفَ .

٢٣٧٠/٣١٣٩٥ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا رَأَى الرِّيحَ فَزِعَ ) . (ع) عن أنس منت .

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أُرْسِلَ فِيهَا ). (بز) عن عثمان اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أُرْسِلَ فِيهَا ). (بز) عن عثمان ابن أَبِي الْعَاص المُسْتَدَ .

٢٣٧٢/٣١٣٩٧ - (كَانَ ﷺ إِذَا اشْتَدَّ الرِّيحُ قَالَ: اللَّهُمَّ رِيحًا لَا عَقِيمًا ). (طكس) عن سلمة بن الأَكوع مَنْتَ .

٢٣٧٣/٣١٣٩٨ – ( كَانَ ﷺ أَشَدَّ حَياءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا، وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عُرِفَ فِي وَجْهِهِ ) . (ببز ) عن أنس مصد .

وَ ٢٣٧٤/٣١٣٩٩ - ( كَانَ عَلَيْهِ إِذَا نَظَرَ فِي الْمِرْ آةِ قَالَ :

الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِى سَوَّى خَلْقِي وَأَحْسَنَ صُورَتِي ، وَزَانَ مِنِّى مَا شَانَ مِنْ غَيْرى). (بز) عن أنس بست.

٠٠٠ ٢٣٧٥/٣١٤ - ( كَانَّ ﷺ يَأْمُرُ بِقَطْع ِ الْمَرَاجِيح ِ ) .

( طك ) عن عائشة كشير .

٢٣٧٦/٣١٤٠١ - ( كَانَ ﷺ إِذَا نَظَرَ وَجْهَهُ فِي الْمِرْآةِ قَالَ : الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي سَوَّى خُلُقِي وَعَدَّلَهُ ، وَصَوَّرَ صُورَةَ خَلْقِي

فَأَحْسَنَهَا ، وَجَعَلَني مِنَ الْمُسْلِمِينَ ) . (طس ) عن أَنس مِن المُعْتِدَ .

٢٣٧٧/٣١٤٠٢ - ( كَانَ ﷺ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ : هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ ، آمَنْتُ بِالَّذِى خَلَقَكَ فَعَدَلَكَ ) . ( طس ) عن أنس وست .

٢٣٧٨/٣١٤٠٣ - (كَانَ عَلَيْ لَا يَقُومُ مِنْ مَجْلِس حَتَّى يَقُولُ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، ثُمَّ يَقُولُ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، ثُمَّ يَقُولُ : إِنَّهَا كَفَّارَةٌ لِلَا يَكُونُ فِي اللَّجْلِسِ ). (كصسك) عن يَقُولُ : إِنَّهَا كَفَّارَةٌ لِلَا يَكُونُ فِي اللَّجْلِسِ ). (كصسك) عن رافع بن خديج مِسْتَ.

الْبَيْتِ قَالَ : سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ، قَالَتْ عَائِشَةُ مِرْكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ، قَالَتْ عَائِشَةُ مَسْد : فَسَأَلْتُهُ عَنْهُنَ ؟ فَقَالَ : أُمِرْتُ بِهِنَ ) . (طس ) عن عائشة مسسر .

٢٣٨٠/٣١٤٠٥ \_ كَانَ ﷺ يُصَلِّي الضَّمحي سِتَ

رَكَعَاتِ ) . ( طس ) عن أنس المشته .

٢٣٨١/٣١٤٠٦ - (كَانُ سَعْتَ يُصَلِّي الضَّدِي أَرْبَعَ

رَكَعَاتٍ ) . ( طكس ) عن أُمِّ هانِي يسير .

٧ ٢٣٨٢/٣١٤٠٧ - (كَانَ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الضَّمحٰي وَيَقُولُ:

هَٰذِهِ صَلاَةُ الْإِشْرَاقِ). (طك) عن أُمِّ هاني بسير.

٢٣٨٣/٣١٤٠٨ - ( كَانَ ﷺ لَا يَتْرُكُ الضَّمِي فِي سَفَرٍ وَلَا غَيْرِهِ ) . ( بن ) عن أبي هُريرةَ ) .

٢٣٨٤/٣١٤٠٩ – ( كَانَ ﷺ يُوتِرُ بِتِسْع حَتَّى إِذَا بَدُنَ وَكُثُرَ لِحُمُهُ أَوْتَرَ بِسَبْع وَصَلَّى رَكْعَتَيْن وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ : ( حم ، طك ) وزَادَ « إِذَا زُلْزِلَت » و « قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ » . ( حم ، طك ) وزَادَ و « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ » عن أَبِي أُمَامة نَائِثَ .

نَّ كُلُّ رَكْعَتَيْنِ ) . ( طك ) عن ابن عبَّاس سَعْتَ .

فِيهِنَّ : هُوَرِرُ بِثَلَاثُ يَقَدْرُ فِيهِنَّ : هُوَ النَّانِيةِ : «قُلْ يَا أَيُّهَا فِيهِنَّ : فِي الْأُولَى : «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» وفي الثَّانِيةِ : «قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ» وَفِي الثَّالِثَةِ : «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ » فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ : سُبْحَانَ اللهُ أَحَدُ » فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ : سُبْحَانَ اللهُ الْكَافِرُونَ » وَفِي الثَّالِثَةِ : «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ » فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ : سُبْحَانَ اللهُ الْكَافِرُونَ » وَفِي الثَّالِثَةِ : «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ » فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ الْقُدُوسِ وَمَدَّ بِهَا صَوْنَهُ ) . (بز) عن أبي أوفي الشَّهُ .

٣٣٨٧/٣١٤١٢ - ( كَانَ ﷺ يَقُولُ : الْوِتْرُ ثَلَاثَـةٌ كَثَلَاثَةِ اللَّهْرِبِ). (طس) عن عائشةَ رئيسًا .

٣٣٨٨/٣١٤١٣ - ( كَانَ عَلَيْ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ) . ( بز ، طس ) عن سعد بن أبي وقّاص المشت .

٢٣٨٩/٣١٤١٤ - (كَانَ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مِثْنَا لَهُ وَاحِدٌ يُحِبُّ الْوَاحِدَ ) . (طس ) عن أبي سعيد الدُّدري مَثْنَا .

٢٣٩٠/٣١٤١٥ \_ كَانَ عَلَيْهِ يُصَلِّى فِي الْحُجْرَةِ فَيَفْصِلُ بَصَلِّى فِي الْحُجْرَةِ فَيَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ بِتَسْلِيمٍ نَسْمَعُهُ ) . (حم ) عن عائشة رسس .

٢٣٩١/٣١٤١٦ - (كَانَ ﷺ يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ بِتَسْلِيمَةٍ نَسْمَعُهَا). (طس) عن ابن عمر رسيد.

٢٣٩٢/٣١٤١٧ – ( كَانَ عَلَيْهِ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولٰي : ( سَبِّح ِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) وَفِي الشَّانِيَةِ : ( قُلُ يَا أَيُّهَا الْأُولٰي : ( سَبِّح ِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) وَفِي الشَّانِيَةِ : ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ، وَالْمُوَّذَتَيْنِ ) . الْكَافِرُونَ ) وَفِي الشَّالِثَةِ : ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ، وَالْمُوَّذَتَيْنِ ) . (طس ) عن أبي هُريرة مَا الشَّه .

٢٣٩٣/٣١٤١٨ – ( كَانَ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ : ( بِسَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) وَ ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) وَ ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ) ( بنر ، طكس ) عن ابن عمر نشن .

الْوِتْرِ: رَبِّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ ، وَتَوَلَّنِي الْحُسَيْنَ كَلِمَاتَ قُنُوتِ الْوِتْرِ: رَبِّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ ، فَإِيمَنْ تَوَلَّيْتَ ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ ، فَإِينَ تَوَلَّيْتَ ، وَإِينَّكَ لَا تَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ ، فَإِينَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضِي عَلَيْكَ ، وَإِنَّكَ لَا تَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ ، وَالَيْتَ ، وَإِنَّكَ مَنْ وَالَيْتَ ، (ع) عن الْحسين سَتَ .

﴿ ٢٣٩٥/٣١٤٢ - ( كَانَ ﷺ يُوتِرُ أَحْيَاناً أَوَّلَ اللَّيْلِ اللَّيْلِ وَوَسَطَهُ لِيَكُونَ سَعَةً لِلْمُسْلِمِينَ ) . ( طك ) عن عقبة بن عامر وأبي مُوسلَى الشنة .

نَحْوَ مَا مَضَى مِنْهُ إِلَى صَلَاةِ المُعْرِبِ). (طك) عن علقمة مَسْتَ. فَحْوَ مَا مَضَى مِنْهُ إِلَى صَلَاةِ المُعْرِبِ). (طك) عن علقمة مَسْتَ. المَحْوَ مَا مَضَى مِنْهُ إِلَى صَلَاةِ المُعْرِبِ). (طك) عن علقمة مَسْتَ. تَحْوَ مَا مَضَى مِنْهُ إِلَى صَلَاةِ المُعْرِبِ). (طك) عن علقمة مَا الله عَلَى حَاجَةٌ ؟ قَالَ عَاجَةٌ ؟ قَالَ : وَمَا قَالَ : حَتَى كَانَ ذَاتَ يَوْم فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ لِي حَاجَةٌ ، قَالَ : وَمَا حَتَى كَانَ ذَاتَ يَوْم فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ لِي حَاجَةٌ ، قَالَ : وَمَا حَتَى كَانَ ذَاتَ يَوْم فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ لِي حَاجَةٌ ، قَالَ : وَمَا حَتَى أَنْ تَشْفَعَ لِي يَوْم الْقِيامَةِ ، قَالَ : وَمَنْ حَاجَةً لَا فَأَعِنِي مَا لَا فَأَعِنِي مَا لَهُ عَلَى هَذَا ؟ قَالَ : رَبِّي عَزَ وَجَلَّ ، قَالَ : أَمَّا لَا فَأَعِنِي مَا ذَيْكَ عَلَى هَذَا ؟ قَالَ : رَبِّي عَزَ وَجَلَّ ، قَالَ : أَمَّا لَا فَأَعِنِي مَا ذَيْكَ عَلَى هَذَا ؟ قَالَ : رَبِّي عَزَ وَجَلَّ ، قَالَ : أَمَّا لَا فَأَعِنِي مَا فَيْ زياد بَن أَبِي زياد مَا عَن زياد بِن أَبِي زياد مِن أَبِي رَبِاد مُولَى بَنَى مَخْرُوم مَا مِن مَخْرُوم مَا مَن يَعْمُو مِ مَنْ فَلْ بَنِي مَخْرُوم مَا مِنْ مَخْرُوم مَا مِنْ مَخْرُوم مَا مَنْ مَعْرُوم مَا مَنْ مَخْرُوم مَا مَنْ مَا لَا مُعَلِي مَا مُولَى بَنِي مَخْرُوم مَا مَنْ مَا مُولَى بَنِي مَخْرُوم مَا مَا مَا مَا مَا مَا مُنْ مَا مُولَى بَنِي مَخْرُوم مَا مَا عَلَا مَا لَا مُعْرَاقِهُ مَا مُولَى بَنِي مَخْرُوم مَا مَا عَلَى مَا مُولَى بَالْ مَا لَا مُعْرَاقِهُ مَا لَا مُعْرَاقِهُ مَا مُولِى بَنِي مَا مُولَى بَالْ مَا لَا مُعْرَوم مَا مَا عَلَا مَا لَا مُعْرَوم مَا مَا عَلَا مُعْرَوم مَا مُولِى بَالْ مَا لَا مُعْرَوم مَا مُعْرَوم مَا مُولَى الْمَا لَا مُعْرَوم مَا مُولِى الْمَا لَا فَا مُعْرَوم مَا عَلَى الْمُعْرَوم مَا مُولَى اللَّهُ مَا لَا عَلَا مَا لَا عَلَا مُعْرَوم مَا مُعْرَوم مَا مُعْرَوم مَا مُعْرَوم مَا مُعْرَوم مَا عَلَى الْمُعْرَوم مَا عَلَا مُعْرَوم مَا مُعْرَوم مَا مُعْرَوم مَا عَلَا مُعْرَوم مَا مُعْرَوم مَا عَلَى مُعْرَوم مَا مُعْرَوم مُعْرَوم مُعْرَوم مُعْرَوم مُعْرَوم مُعْرَوم مُعْرَوم مُعْرَوم مُعْرَوم مُعْرِوم مُعْرَوم مُعْرَوم مُعْرَوم مُعْرَوم مُعْرَوم م

المَّدَةُ وَجُلُّ أَمَرَهُ الْمَالِمُ ٢٣٩٨/٣١٤٢٣ - ( كَانَ عَلَيْ إِذَا أَعْجَبَهُ رَجُلُ أَمَرَهُ المَّدَةُ وَجُلُّ أَمَرَهُ المَّدَةِ ) . ( بن ) عن أنس المَّدَ .

٢٣٩٩/٣١٤٢٤ \_ ( كَأَنَ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ فِي كُلِّ

لَيْلَةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْمُكْتُوبَةِ مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَنَجْعَلَ آخِرَ ذَلِكَ وِيَنَجْعَلَ آخِرَ ذَلِكَ وِتْراً ). (بز، طس،ع) عن سمرةَ سَمَّةً .

٧٤٠٠/٣١٤٢٥ - (كَانَ عَلَيْ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ! لَا تُوسِّدُوا الْقُرْآنَ وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ وَالْنَهُا وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ وَالْمَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وَلَا تَسْتَعْجَلُوا ثَوَابَهُ فَإِنَّ لَهُ ثَوَابَهُ فَإِنَّ لَهُ ثَوَابَهُ فَإِنَّ لَهُ ثَوَابَهُ فَإِنَّ لَهُ ثَوَابًا ). (طك) عن عبيدة الملبكي سَتَعَد .

الدُّنيَا اللهُ مِثْلُ مَا أَنْفَقَ مِثْلُ مَا عَلَّمَهُ اللهُ ال

المَّانَ عَلَيْ لَا يَكَادُ يَصُومُ وَقَالَ: إِنِّي الصَّلَاةِ الصَّمَاءُ يَصُومُ وَقَالَ: إِنِّي إِذَا صُمْتُ ضَعُفْتُ عَن الصَّلَاةِ ، وَالصَّلَاةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ إِذَا صُمْتُ ضَعُفْتُ عَن الصَّلَاةِ ، وَالصَّلَاةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الصَّيَامِ فَإِنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامَ مِنَ الشَّهْرِ ). (طب) عن ابن مسعُود مَنَ السَّهُ. فَإِنْ صَامَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامَ مِنَ الشَّهْرِ ). (طب) عن ابن مسعُود مَنَ السَّنَجُي فَإِنْ صَامَ مِنَ اللَّيْلِ اسْتَنْجِي الْإِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ اسْتَنْجِي

وَتَوَضَّأً وَاسْتَاكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ يَطْلُبُ الطِّيبَ فِي رِبَاعِ نِسَائِهِ ) . (بز) عن حذيفة سَسَن .

٢٤٠٥/٣١٤٣٠ \_ (كَانَ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى ) . (طك ) عن ابن عبَّاسِ مَسْنَد .

اللَّهُ وَكَبَّرَ وَقَالَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ صَلَاتَهُ وَكَبَّرَ وَقَالَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ ، ثُمَّ يَقُولُ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ \_ ثَلَاثاً \_ ثَلَاثاً \_ ثَلَاثاً \_ ثَلَاثاً \_ ثَمَّ يَقُولُ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ \_ ثَلَاثاً \_ ثَلَاثاً \_ ثَلَاثاً \_ ثَمَّ يَقُولُ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ \_ ثَلَاثاً \_ ثَلَاثاً \_ ثَلَاثاً \_ ثَلَاثاً \_ ثُمَّ يَقُولُ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ \_ ثَلَاثاً \_ ثَلَاثاً \_ ثُمَّ يَقُولُ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَلَا إِلٰهُ اللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ فَمُ فِي وَنَفْتِهِ ) . (حم ) عن أبي سعيد يست يست يست ون فَضْدِهِ وَنَفْتِهِ ) . (حم ) عن أبي سعيد يست وقت أبي سعيد وقت أبي أبي سعيد وقت أبي سعيد

اللَّيْل كَبَّرَ ثَلَاثاً، وَيُسَبِّحُ ثَلَاثاً، وَيُهَلِّلُ ثَلَاثاً، ثُمَّ يَقُولُ: إِنِّي اللَّيْل كَبَّرَ ثَلَاثاً، وَيُهَلِّلُ ثَلَاثاً، ثُمَّ يَقُولُ: إِنِّي اللَّيْل كَبَّرَ ثَلَاثاً، وَيُهَلِّلُ ثَلَاثاً، ثَمَّ يَقُولُ: إِنِّي اللَّيْل كَبَرَ ثَلَاثاً، وَيُهَلِّلُ ثَلَاثاً، ثُمَّ يَقُولُ: إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَشِرْكِهِ). (حم) عن أي أُمامة بنت أ.

٢٤٠٨/٣١٤٣٣ \_ كَانَتْ قِرَاءَتُهُ عَلَيْ الْمَدَّ لَيْسَ فِيهَا تُرْجيعٌ ) . ( طك ) عن أبي بكرةَ ﴿ الشُّتُهُ .

٢٤٠٩/٣١٤٣٤ - (كَانَ ﷺ قَدْ تَعَبَّدَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ وَاعْتَزَلَ النِّسَاءَ حَتَّى صَارَ كَأَنَّهُ شَنُّ (١) . (بز) عن سفينة سَسِّه.

٥ ٢٤١٠/٣١٤٣٥ - ( كَانَ ﷺ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ حَسِي تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ ، فَقِيلَ لَهُ : قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَّرَ ، فَقَالَ : أَفَلَا أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً؟ ) . ( طس) عن النَّعمان

٢٤١١/٣١٤٣٦ - (كَانَ ﷺ يُصَلِّي حَتَّى تَرمَ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ : قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ، فَقَالَ : أَفَلَا أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً ؟). (طك) عن أبي جحيفةَ ﷺ ).

٢٤١٢/٣١٤٣٧ - (كَانَ ﷺ يَقُومُ مِنَ اللَّيْل حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ ، فَقِيلَ لَهُ : أَوَ لَيْسَ قَدْ غَفَرَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: أَفَلَا أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً؟). (طسص) عن عبد الله اين مسعود سنه

٢٤١٣/٣١٤٣٨ - ( كَانَ عَلِيْ يَسْتَاكُ مِنَ اللَّيْلِ مَرَّتَيْن أَوْ ثَلَاثًا ، وَإِذَا قَامَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ صَلَّى أَرْبَعاً لَا يَتَكَلَّمُ وَلَا يَأْمُرُ بِشَيْءٍ وَيُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ). (حم، طك) عن أَبِي أَيُّوبَ سَعَت.

(١) الشَّنُّ : ضَامرُ الجلَّد . .

٢٤١٤/٣١٤٣٩ \_ ( كَانَ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ سِتَّ عَشَرَةَ وَكُنَّ عَشَرَةً رَكَّعَةً سِوْى المَكْتُوبَةِ ) . (ع، حم) عن عليٍّ مَشَدَ .

﴿ ٢٤١٥/٣١٤٤ - ﴿ كَانَ ﷺ إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ رَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَ أَرْبَعَ وَكَعَاتٍ وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ حَتَّى يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاتِهِ بِاللَّيْلِ ) . (حم ، طك ) عن عبد الله بن الزُّبير مِنْ .

وَآلِ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءِ، فَلَا يَمُرُّ بِآيَة فِيهَا تَخُوِيفُ إِلَّا دَعَا اللهَ وَآلِ عَمْرَانَ وَالنِّسَاءِ، فَلَا يَمُرُّ بِآيَة فِيهَا تَخُوِيفُ إِلَّا دَعَا اللهَ وَرَغِبَ إِلَيْهِ). وَاسْتَعَاذَ، وَلَا يَمُرُّ بِآيَة فِيهَا اسْتِبْشَارٌ إِلَّا دَعَا اللهَ وَرَغِبَ إِلَيْهِ). (حم) عن عائشة رسس .

٢٤١٧/٣١٤٤٢ - (كَانَ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومُ ، وَكَانَ يَقُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ ، وَكَانَ يَقُولُ مَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ ، وَكَانَ يَقُرأُ أَنْ يُضُومَ ، وَكَانَ يَقُرأُ كُلُّ لَيْلَةٍ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَالزَّمْرِ ) . (حم ) عن عائشةَ رَسُتُ .

٧٤١٨/٣١٤٤٣ - (كَانَ ﷺ يُصَلِّي فِي حُجْرَتِهِ فَجَاءَ نَاسُ مِنَ الصَّحَابَةِ فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ فَدَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ خَرَجَ وَدَعَا مِرَاراً مِنَ الصَّحَابَةِ فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ فَدَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ خَرَجَ وَدَعَا مِرَاراً كُلُّ ذَٰلِكَ يُصَلِّي ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالُوا : صَلَّيْنَا مَعَكَ ، وَنَحْنُ نُحِبُ كُلُّ ذَٰلِكَ يُصَلِّي ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالُوا : صَلَّيْنَا مَعَكَ ، وَنَحْنُ نُحِبُ أَنْ تَمُدَّ فِي صَلَاتِكَ ، قَالَ : قَدْ عَلِمْتُ بِمَكَانِكُمْ وَعَمْداً فَعَلْتُ ذَٰلِكَ ) . (ع ، بز ) عن أنس منعت .

٢٤١٩/٣١٤٤٤ \_ (كَانُّ يَدُ كُمِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى الرُّسُغِ). ( بن ) عن أنس منت .

٢٤٢١/٣١٤٤٦ - ( كَانَ ﷺ يُحِبُّ الْخُضْرَةَ ) . ( بز ، طس ) عن أنس ِ سَتَ .

بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ ، يَدُورُ بِهَا عَلَى نِسَائِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَيْلَةَ هَٰذِهِ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ ، يَدُورُ بِهَا عَلَى نِسَائِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَيْلَةَ هَٰذِهِ رَسَّتُهَا بِاللَّهِ ) . (طس) عن عائشة مسلس

٧٤٢٣/٣١٤٤٨ \_ (كَانَ ﷺ يَلْبَسُ ثَوْبَيْن ِ أَصْفَرَيْن ِ). (طك) عن عبد الله بن جعفر عشد .

٧٤٢٤/٣١٤٤٩ - ( كَانَ ﷺ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ مَصْبُوغَانِ مَصْبُوغَانِ مَصْبُوغَانِ بِالزَّعْفَرَانِ: رِدَاءٌ وَعِمَامَةٌ ). (ع) عن عبد الله بن جعفر الشخة .

بَوَرْسِ فَكَانَ يَلْبَسُهَا فِي بَيْتِهِ وَيَدُورُ فِيهَا عَلَى نِسَائِهِ وَيُصَلِّي فِيها). (طس) عن عائشة سنس .

٢٤٢٦/٣١٤٥١ - ( كَانَ ﷺ إِذَا سُئِلَ شَيْئاً لَمْ يَقُــلْ لِيَسُوا لَمْ يَقُــلْ لِيَسْتُهَا لَمْ يَقُــلْ لِشَيْءٍ يُسْأَلُهُ لَا). ( طك ) عن سهل بن سعد راست.

٢٤٢٧/٣١٤٥٢ - ( كَانَ ﷺ يَأْمُرُ بِالْإِزَارِ ) . ( طك ) عن فاطمة بنت الوليد سس .

٢٤٢٨/٣١٤٥٣ \_ (كَانَتْ نَعْلُهُ ﷺ مَخْصُوفَةً). (حم) عن يزيد بن الشخير سَعْتَ عن الْأَعرابي).

٢٤٢٩/٣١٤٥٤ \_ ( كَانَ لِنَعْلِهِ ﷺ قِبَالَانِ، وَأَوَّلُ مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً وَاحِدَةً عَثْمَانُ ) . ( طص ، بز ) باخْتِصَارٍ عن أبي هُريرة بست .

٢٤٣٠/٣١٤٥٥ \_ ( كَانَ لَهُ ﷺ نَعْلُ لَهَا خَنْصَرَةً ) . ( طس ) عن صباعة بن زيد بن عبد المطلب سَعَة .

٢٤٣١/٣١٤٥٦ \_ (كَانَ ﷺ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ لاَ يَمْشِي فِي نَعْلِهِ وَ كَانَ ﷺ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعًا ). (طس) فِي نَعْلِ وَاحِدَة ، يَحْمِلُهَا فِي يَلِهِ حَتَى ٰ يَجِدَ شِسْعًا ). (طس) عن على مُنْتُ .

٧٤٣٢/٣١٤٥٧ \_ ( كَانَ خَاتَمُهُ ﷺ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وِلَايَتَهُ ، وَعَلَى عُثْمَانَ بَعْضَ وِلَايَتِهِ ، فَكَانَ عَلَى بِتْرِ وَعَلَى عُثْمَانَ بَعْضَ وَلَايَتِهِ ، فَكَانَ عَلَى بِتْرِ أَرِيسٍ فَسَقَطَ الْخَاتَمُ فِيهَا فَنَزَحُوا الْبِئْرَ فَلَمْ يَحِدُوهُ ) . ( طس ) عن ابن مسعُود مستن .

٢٤٣٣/٣١٤٥٨ \_ كَانَ خَاتَمُهُ عَلَيْهِ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ، ثُمَّ فِي يَدِ عُثْمَانَ حَتَّى سَقَطَ هَلَكَ، ثُمَّ فِي يَدِ عُثْمَانَ حَتَّى سَقَطَ فَي يَدِ عُثْمَانَ حَتَّى سَقَطَ فِي يَدِ عُثْمَانَ حَتَّى سَقَطَ فَي يَدِ عُثْمَانَ حَتَّى سَقَطَ فِي فَي يَدِ عُثْمَانَ حَتَّى سَقَطَ عَلَى عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

٢٤٣٤/٣١٤٥٩ \_ (كَانَ خَاتَمُهُ عَلَيْهُ مِنْ فِضَّةٍ ). (طك) عن ابن عبَّاس ِ مَا اللهِ .

٢٤٣٥/٣١٤٦٠ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا عُرِضَ عَلَيْهِ طِيبٌ لَا يَرُدُّهُ قَطُّ ) . ( بز ) عن أنس بنست .

المَّدُا مَنْ دُهْنِ فَرَشَّهُ بِيَدِهِ ثُمَّ يُمَرِّسُهُ عَلَى لِحْيَتِهِ). (طك) عن المِنْ عَبَّاسِ مَنْ دُهْنِ فَرَشَّهُ بِيَدِهِ ثُمَّ يُمَرِّسُهُ عَلَى لِحْيَتِهِ). (طك) عن البن عبَّاسِ مَنْ دُهْنِ فَرَشَّهُ بِيَدِهِ ثُمَّ يُمَرِّسُهُ عَلَى لِحْيَتِهِ ). (طك) عن البن عبَّاسِ مَنْ دُهْنِ فَرَشَّهُ بِيَدِهِ ثُمَّ يُمَرِّسُهُ عَلَى لِحْيَتِهِ ).

اللهُ عَلَيْهُ مَا شَاءَ اللهُ عَلَيْهِ يَسْدُلُ نَاصِيتَهُ مَا شَاءَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ الل

عن عبد الله بن بشر نافت. . ( طك ) عَلَيْ يُحِبُّ الزُّبْدَ ) . ( طك )

٢٤٣٩/٣١٤٦٤ \_ (كَانَ ﷺ يَطُوُّ<sup>(۱)</sup>شَارِبَهُ طَوَّا). (طك) عن عبد الله بن بشر ساهت .

٧٤٤٠/٣١٤٦٥ - (كَانَ ﷺ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَيَدْفِنُهَا). ( بز ، طكس ) عن سيل بنت مسرح تعلقت .

٢٤٤١/٣١٤٦٦ \_ (كَانَ ﷺ يَلْعَنُ الْقَاشِرَةَ (٢) وَاللَّهُ شُورَةَ). (حم) عن عائشة َ رئيس .

٧٤٤٢/٣١٤٦٧ \_ (كَانَ ﷺ لَايْفَارِقُ مَسْجِدَهُ سِوَاكُهُ وَمِشْطُهُ ،

(۱) يَطْرُزُ : يَقُصُّ . ﴿ بَهَايَةَ : ٣/١١٨ ) (٢) القاشِدَ أَنَالَ تَعَالَّ مِنَا أَنْ نَعِينَ مِنَا اللهِ مُثَالِدًا وَمُواللهِ مُعَالِينًا وَمُعَالِينًا وَمُواللهِ مُعَالِينًا وَمُعَالِينًا وَمُعَالِينًا وَمُعَالِمُ وَمُعَالِينًا وَمُعَالِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُواللّٰ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعْلِمُ والمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِمِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِمِمُ وَمُعِمِمُ وَمُعِمِمُ وَمُعِمِمُ وَمُعِمِمُ وَمُ

(٢) القاشرة : التي تعالجُ وجهمَها أوْوجه عيرِها بالغُمْرَة لِيصِمْهُ وَلُونُها. (نهاية: ٤/٦٤)

وَكَانَ يَنْظُرُ فِي الِمرْ آةِ إِذَا سَرَّحَ لِحْيَتَهُ). (طس) عنعائشةَ سَسَد.

٢٤٤٣/٣١٤٦٨ \_ ( كَانَ ﷺ لَا يَدَعُ خَمْساً فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ : الْمِرْآةَ، وَالْمُحْلَةَ، وَالْمِشْطَ، وَالْمِدْرَأَ، وَالسِّوَاكَ ) . (طس) عن عائشة سَسِّم .

٢٤٤/٣١٤٦٩ \_ ( كَانَتْ عَائِشَةُ رَسِّمَ إِذَا سَافَرَ ﷺ وَمُكْحُلَةٍ وَسِوَاكٍ). تُزَوِّدُهُ بِقَارُورَةِ دُهْنِ ، وَمِشْطِ ، وَمِرْ آةٍ ، وَمِقَصٍّ وَمُكْحُلَةٍ وَسِوَاكٍ). (طس) عن أُمِّ الدَّرداءِ رَسِيْد .

عَنْظَلِقُ إِلَى اللَّهِ يِنَةِ فَلَا يَدَعُ بِهَا وَثَنَا وَلَا قَبْراً إِلَّا سَوَّاهُ ، وَلَا صُورَةً يَنْظَلِقُ إِلَى اللَّهِ يَنَةِ فَلَا يَدَعُ بِهَا وَثَنَا وَلَا قَبْراً إِلَّا سَوَّاهُ ، وَلَا صُورَةً إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّه

٢٤٤٦/٣١٤٧١ \_ ( كَانَ ﷺ يَأْمُرُ بِالْأَجْرَاسِ أَنْ تُقْلَعَ مِنْ أَعْنَاقِ الْإِبِلِ ) . ( حم ) عن عائشة َ السِسَ .

اخْرُجُوا بِسْمِ اللهِ، تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ مَنْ كَفَرَ، لَا تَغْدُرُوا، اللهِ مَنْ كَفَرَ، لَا تَغْدُرُوا، وَلَا تَغُدُرُوا، وَلَا تَغْدُرُوا، وَلَا تَغَيْدُوا الْوِلْدَانَ، وَلَا أَصْدِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ عَبَّاللهِ مِنْ عَبَّاللهِ مَنْ عَبَّاللهِ مَا عَنْ اللهِ مَنْ عَبَّاللهِ مَنْ عَبْلَاللهِ مَا عَلَا عَلَاللهِ مَا عَلَا عَلَا عَلَاللهِ مَا عَلَالِهُ عَلَا عَلَاللهِ مَا عَلَاللهِ عَلَالِهُ عَلَا عَلَاللهِ عَلَاللهِ عَلَاللهِ عَلَاللهِ عَلَاللهِ عَلَاللهِ عَلَا عَلَاللهِ عَلَاللهِ عَلَالِهِ عَلَاللهِ عَلَاللهِ عَلَاللهِ عَلَاللهِ عَلَالِهُ عَلَاللهِ عَلَاللهِ عَلَاللهِ عَلَالْ عَلَاللهِ عَلَاللهِ عَلَالْ عَلَالْ عَلَالْ عَلَالْ عَلَا عَلَالْ عَلَالْ عَلَالْ عَلَا عَلَا عَلَالْ عَلَا عَلَالْ عَلَا عَلَا عَلَالْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالِهُ عَلَا عَلَالِهُ عَلَا عَلَاللهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالْ عَلَا عَلَالِهُ عَلَا عَلَا عَلَاللّهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالِهُ عَلَا عَلَا ع

٢٤٤٨/٣١٤٧٣ \_ (كَانَ ﷺ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً قَالَ: أُغْزُوا

بِاسْمِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، لَا تَغُلُّوا وَلَا تَغْدُرُوا وَلَا تَحِيلُوا وَلَا تَحِيلُوا وَلَا تَحْدُوا وَلَا تَحِيلُوا وَلَا تَعْدُرُوا وَلَا تَحِيلُوا وَلَا تَحْدُوا وَلَا تَحِيلُوا

٢٤٤٩/٣١٤٧٤ \_ (كَانَ ﷺ يُشَاوِرُ فِي الْحَرْبِ). (طك) عن ابن عمرو سَمَّة .

الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا ، الْحَمْدُ للهِ الَّذِي كَفَانَا وَآوَانَا ، الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْنَا وَأَفْضَلَ ، نَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ أَنْ تُجِيرَنَا مِنَ النَّارِ ) . ( بز ) عن عبد الرَّحمن بن عوف عند .

٢٤٥١/٣١٤٧٦ \_ (كَانَ ﷺ يُعْجِبُهُ القِثَّاءُ). (طك) عن الرَّبيع بن معوذ سَامِيَة.

الشَّمَرَةِ أَعْطَاهَا بِالشَّمَرَةِ أَعْطَاهَا إِذَا أُتِيَ بِالشَّمَرَةِ أَعْطَاهَا أَصْغَرَ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنَ الْوِلْدَانِ). (طك) عن ابن عبَّاس سَتَ، أَصْغَرَ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنَ الْوِلْدَانِ). (طك) عن ابن عبَّاس سَتَ، أَصْغَرَ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنَ الْوِلْدَانِ). (طك) عن ابن عبَّاس سَتَ، اللهَ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ الل

وَضَعَهَا عَلَى عَيْنَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ كَمَا أَطْعَمْنَا أُوَّلَهُ فَأَطْعِمْنَا آَوَّلَهُ فَأَطْعِمْنَا آَوَّلَهُ فَأَمُّو بِهِ لِلْمَوْلُودِ مِنْ أَهْلِهِ). (طكص) عن ابن عَبْرَهُ، ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ لِلْمَوْلُودِ مِنْ أَهْلِهِ). (طكص) عن ابن عَبَّاس شَتْ وَزَادَ فِي الصَّغِيرِ: كَانَ إِذَا أُتِيَ بِالْبَاكُورَةِ مِنَ الثَّمَرَةِ عَبَّاس شَتْ وَزَادَ فِي الصَّغِيرِ: كَانَ إِذَا أُتِي بِالْبَاكُورَةِ مِنَ الثَّمَرَةِ عَبَّالُهَا وَجَعَلَهَا عَلَى عَيْنَيْهِ).

٢٤٥٤/٣١٤٧٩ \_ (كَانَ ﷺ يَأْكُلُ الْخُبْزَ بِالثَّمَرَةِ وَيَقُولُ هَٰذَا ) . (طص ) عن زيد بن ثابت عَدَّ .

٢٤٥٥/٣١٤٨٠ \_ (كَانَ ﷺ يَأْمُرُ بِأَكْلِ النُّومِ وَيَقُولُ:

لَوْلَا أَنَّ اللَّكَ يَنْزِلُ عَلَيَّ لَأَكَلْتُهُ ) . (بز، طُس) عن عَلَيٌّ الشَّهُ.

٢٤٥٦/٣١٤٨١ \_ (كَانَ نَبِيذُهُ ﷺ فِي تَوْرٍ (١) مِنْ حِجَارَةٍ).

( طك ) عن أبي مالك الأشجعي مُشَدّ .

٢٤٥٧/٣١٤٨٢ \_ (كَانَ يُنتَبَذُ لَهُ ﷺ فِي جَرَّةٍ خَضْرَاءَ).

( طك ) عن عمير بن مسلم الشت .

٢٤٥٨/٣١٤٨٣ \_ ( كَانَ ﷺ لَا يَشْرَبُ نَبِيذاً فَوْقَ ثَلَاثٍ).

( طك ) عن ابن عبّاس ِ مُشْتُهُ .

٢٤٥٩/٣١٤٨٤ - ( كَانَ عَيَّا يُنْبَذُ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ الْغَدَ وَلَيْلَةَ الْغَدِ إِلَى يَوْمِ الثَّالِثِ ثُمَّ يُمْسِكُ ) . ( طك ) عن الْفضل بن عبَّاس مِنْ .

٢٤٦١/٣١٤٨٦ \_ (كَانَ عَلَيْكَ يَشْرَبُ فِي ثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ).

( طکس ) عِن ابن عبَّاسِ ﷺ .

٢٤٦٢/٣١٤٨٧ – ( كَانَ ﷺ يَشْرَبُ فِي ثَلَاثَةِ أَنْفَاس ، إِذَا أَدْنَى الْإِنَاءَ إِلَى فِيهِ سَمَّى اللهَ ، فَإِذَا أَخَرَهُ حَمِدَ اللهَ ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتِ ) . ( طس ) عن ابن عبَّاس مَرَّاتِ ) . ( طس ) عن ابن عبَّاس مَرَّاتِ .

(١) تَوْر : إِنَاءٌ ( نَهَايَة : ١٩٩٨ )

٢٤٦٣/٣١٤٨٨ – (كَانَ عَلَيْهُ يَعِظُ أَصْحَابَهُ، فَإِذَا ثَلَاثَةُ فَهَا يَمُرُّونَ، فَجَاءَ أَحَدُهُمْ فَجَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْهِ، وَمَضَى الثَّانِي قَلِيلًا ثُمَّ جَلَسَ، وَمَضَى الثَّالِثُ عَلَى وَجْهِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيهِ : قَلَيلًا ثُمَّ جَلَسَ فَإِنَّهُ تَابَ اللهُ عَلَيهِ ، وَأَمَّا الَّذِي مَضَى قَلِيلًا ثُمَّ جَلَسَ فَإِنَّهُ اسْتَخْنَى فَاسْتَخْنَى فَاسْتَخْنَى فَاسْتَخْنَى فَاسْتَخْنَى فَاسْتَخْنَى فَاسْتَخْنَى فَاسْتَخْنَى فَاسْتَخْنَى فَاسْتَخْنَى اللهُ عَنْهُ ، وَأَمَّا الَّذِي مَضَى عَلَى وَجْهِهِ فَإِنَّهُ اسْتَخْنَى فَاسْتَخْنَى فَاسْتَخْنَى فَاسْتَخْنَى اللهُ عَنْهُ ، و أَمَّا الَّذِي مَضَى عَلَى وَجْهِهِ فَإِنَّهُ اسْتَغْنَى فَاسْتَخْنَى فَاسْتَغْنَى اللهُ عَنْهُ ، و أَمَّا الَّذِي مَضَى عَلَى وَجْهِهِ فَإِنَّهُ اسْتَغْنَى فَاسْتَغْنَى فَاسْتَغْنَى اللهُ عَنْهُ ) . ( بن ) عن أنس مَنْ .

٢٤٦٤/٣١٤٨٩ - ( كَانَ ﷺ لَا يَزِيدُهُ ذَا شَرَفَ عِنْدَهُ وَلَا يَنْ يَدُهُ ذَا شَرَفَ عِنْدَهُ وَلَا يَنْقُصُهُ إِلَّا بِالتَّقُولَى ) . ( طس ) عن عائشة مشتر .

كَانَ عَلَيْ يَشْهَدُ مَعَ الْمَشْرِكِينَ مَشَاهِدَهُمْ فَصَمَعَ الْمُشْرِكِينَ مَشَاهِدَهُمْ فَسَمِعَ مَلَكَيْنِ خَلْفَهُ وَأَحَدُهُمَا يَقُولُ لِصَاحِبِهِ: اِذْهَبْ بِنَا حَتَّى تَقُومَ خَلْفَهُ ، وَإِنَّمَا عَهْدُهُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ، قَالَ: فَقَالَ: كَيْفَ نَقُومُ خَلْفَهُ ، وَإِنَّمَا عَهْدُهُ بَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ، قَالَ: فَقَالَ: كَيْفَ نَقُومُ خَلْفَهُ ، وَإِنَّمَا عَهْدُهُ بِاسْتِلَامِ الْأَصْنَامِ قَبْلُ ، قَالَ: فَلَمْ يَعُدُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَشْهَدَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ مَشَاهِدَهُمْ ) . (ع) عن جابر منشق .

المُ اللهُ اللهُ

تُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ، وَلِابْنِ السَّبِيلِ عَارِيَةُ الدَّلْوِ وَالرَّشَا وَالْحَوْضِ يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ، وَلِابْنِ السَّبِيلِ عَارِيَةُ الدَّلْوِ وَالرَّشَا وَالْحَوْضِ الْمَنْعُ فَضْلُ مَاءٍ، وَلَابْنِ السَّبِيلِ عَارِيَةُ الدَّلُو وَالرَّشَا وَالْحَوْضِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَدَاوَةٌ تُعِينُهُ وَيُحَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّكِيَّةِ يُسْقَى وَلَا يَكُنْ لَهُ أَدَاوَةٌ تُعِينُهُ وَيُحَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّكِيَّةِ يُسْقَى وَلَا يَمْنَعُ المِحْفَرُ إِذَا نَزَلَ الْحَافِرُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ ذِرَاعاً عَطْنَا وَلَا يَمْنَعُ المِحْفَرُ إِذَا نَزَلَ الْحَافِرُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ ذِرَاعاً عَطْنَا وَلَا يَنْ سَمِرةً وَسَعَى .

٢٤٦٩/٣١٤٩٤ \_ (كَانَ ﷺ عَمَلُهُ لَهُ نَافِلَةً ) . (حم ) عن عائشة بسيد .

٢٤٧٠/٣١٤٩٥ – ( كَانَ ﷺ يَأْمُرُ بِالْهَدِيَّةِ صِلَةً بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ: لَوْ قَدْ أَسْلَمَ النَّاسُ تَهَادَوْا مِنْ غَيْرِ جَزَعٍ). (طك) عن أنس يست .

التَّبَتُّل نَهْياً شَدِيداً وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ وَلَا الْوَدُودَ الْوَلُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ وَلَا الْوَدُودَ الْوَلُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ وَكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ). (حم، طس) عن أنس المستذ. وكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ). (حم، طس) عن أنس المستذ. وكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ). (حم، طس) عن أنس المستذ. وكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ). (حم، طس) عن أنس المستذ. أنْ يَتُبَتَّلَ أَوْ

يُحَرِّمَ وُلُوجَ بُيُوتِ الْمُؤْمِنِينَ). (طك) عن سمرة مَن المُعْتِدَ.

٢٤٧٣/٣١٤٩٨ – (كَانَ ﷺ يَقْسِمُ الَغْنَمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ ، تَقَعُ الشَّاةُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا : دَعْ لِي مِنَ الصَّدَقَةِ ، تَقَعُ الشَّاةُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا : دَعْ لِي مَن الصِيبَكَ أَتَزُوَّجُ بِهِ ) . (ع) عن أبي هُريرةَ مَنْتَ .

٢٤٧٤/٣١٤٩٩ - (كَانَ عَلَيْ يَقُولُ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي تَكُونُ تَحْتَهُ:

عَلَيْكِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ). (طك) عن واثلةَ مَسْتَهَ.

٢٤٧٥/٣١٥٠٠ \_ كَانَ عَلَيْهِ إِذَا أَرَادَ سَفَراً أَقْرَعَ بَيْنَ

نِسَائِهِ ) . (ع ، طك ) عن أبي هُريرةَ سَلَمَتُ .

٧٤٧٦/٣١٥٠١ \_ ( كَانَ ﷺ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا، كَانَ

يَدْخُلُ غُدُوةً أَوْ عِشَاءً ) . (حم ) عن أنس منص منس .

٢٤٧٧/٣١٥٠٢ - (كَانَ ﷺ لَا يَمُرُّ عَلَى حَجَرٍ وَلَا شَجَرٍ إِلَّا سَلَّمَ عَلَى حَجَرٍ وَلَا شَجَرٍ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ ). ((طس) عن عَلَى الشَّهَ .

٢٤٧٨/٣١٥٠٣ \_ ( كَانَ ﷺ يَأْمُرُ أَنْ تُسْتَشَرَفَ الْعَيْنُ وَالْأَذُنُ ) . ( بن ) عن حذيفةَ رَسِّ .

كَانَ ﷺ يَأْمُرُ أَنْ يُلْبَسَ أَجْوَدُ مَا تَجِدُ ، وَأَنْ تُضَحِّيَ بِأَسْمَنَ مَا تَجِدُ اللَّهُ مَا تَجِدُ ، وَأَنْ تُضَحِّيَ بِأَسْمَنَ مَا تَجِدُ اللَّهُ مَا تَجِدُ ، وَأَنْ تَظْهَرُوا وَعَلَيْنَا الْبَقَرَةُ عَنْ عَشْرَة ، وَأَنْ تَظْهَرُوا وَعَلَيْنَا اللَّهَ مَنْ قَنْ مَا نَجِدُ . ( طك ) عن الْحسن بن على مَا اللَّهُ مَا يُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ قَالُ ) . ( طك ) عن الْحسن بن على مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ عَلَى مَا اللَّهُ مِنْ عَلَى مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَى مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالْمُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الل

٢٤٨٠/٣١٥٠٥ \_ كَانَ ﷺ يُضَحِّى بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ

جَمِيع ِ أَهْلِهِ ) . (طك) عن عبد الله بن هشام الشيد .

٢٤٨١/٣١٥٠٦ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا ضَدَّى اشْتَرَاى كَبْشَيْن ِ مَعْيَى اشْتَرَاى كَبْشَيْن ِ سَمِينَيْن ِ أَقْرَنَيْن ِ أَمْلَحَيْن ِ، فَإِذَا صَلَّى وَخَطَبَ أَتَى بِأَحَدِهِمَـا

وَهُوَ فِي مَصَلَّاهُ فَذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ هٰذَا عَنْ أُمَّنِي جَمِيعاً مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لِي بِالْبَلَاغِ، ثُمَّ يُوْتِي بِالْآخَرِ فَنَ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لِي بِالْبَلَاغِ، ثُمَّ يُوْتِي بِالْآخَرِ فَيُطْعِمُهُمَا فَيَطْعِمُهُمَا فَيَطْعِمُهُمَا جَمِيعاً المسَاكِينَ وَيَأْكُلُ هُوَ وَأَهْلُهُ مِنْهُمَا). (حم، بز، طك) عن أبي رافع من المنت .

٢٤٨٢/٣١٥٠٧ – ( كَانَ ﷺ يُؤْتَى بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ عَظِيمَيْنِ مُوْجِيَّيْنِ ، فَإِذَا أَضْجَعَ أَحَدَهُمَا قَالَ : بِسْمِ اللهِ اللهُ أَكْبَرُ ، اللّهُ أَكْبَرُ ، اللّهُ أَكْبَرُ عَنْ مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد ، وَإِذَا أَضْجَعَ الْآخَرَ قَالَ : بِسْمِ اللهِ ، اللهُ أَكْبَرُ عَنْ مُحَمَّد وَعَنْ أُمَّتِهِ ، مَنْ شَهِدَ لَكَ قَالَ : بِسْمِ اللهِ ، اللهُ أَكْبَرُ عَنْ مُحَمَّد وَعَنْ أُمَّتِهِ ، مَنْ شَهِدَ لَكَ قَالَ : بِسْمِ اللهِ ، اللهُ أَكْبَرُ عَنْ مُحَمَّد وَعَنْ أُمَّتِهِ ، مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالبَّدُ وَعَنْ أُمَّتِهِ ، مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالبَّدِ وَشَهِدَ لِي بِالْبَلَاغِ ) . (ع) عن جابر مَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ أَكْبَرُ ) . (ع) عن جابر مَا اللهُ اللهُ

٧٤٨٣/٣١٥٠٨ – (كَانَ ﷺ إِذَا أُتِيَ يَوْمَ النَّحْرِ بِكَبْشَيْنِ مَا لَنَّحْرِ بِكَبْشَيْنِ مَا لَكَ عَنْ مُحَمَّد وَأَهْلِ بَيْتِهِ ، وَذَبَحَ أَمْلَحَيْنِ ذَبَحَ أَحَدَهُمَا فَقَالَ : هٰذَا عَنْ مُحَمَّد وَأَهْلِ بَيْتِهِ ، وَذَبَحَ الْآخَرَ وَقَالَ : هٰذَا عَنْ مَنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتَى ) . ( بز ) عسن أَلَّتَى سعيد مِنْ أُمَّتَى ) . ( بز ) عسن أي سعيد مِنْ أَمَّتَى .

٢٤٨٤/٣١٥٠٩ - ( كَانَ ﷺ يُضَمِّى بِكَبْشَيْن جَذَعَيْن ِ مُوجِيَّيْن ِ خَطَيْن ِ جَذَعَيْن ِ مُوجِيَّيْن ِ خَصِيَيْن ِ ) . ( حم ، طك ) وَقَالَ : إِنَّهُمَا أُهْدِيَا إِلَيْهِ عَن أَبِي الدَّرداءِ مَنْتَ .

٢٤٨٥/٣١٥١٠ \_ كَانَ ﷺ يُضَدِّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ،

وَيَقُولُ عِنْدَ ذَبْحِ الْأُوَّلِ: عَنْ مُحَمَّدُ وَآلِ مُحَمَّدُ، وَعِنْدَ ذَبْحِ وَيَقُولُ عِنْدَ ذَبْحِ الْأُوَّلِ: عَنْ مُحَمَّدُ وَآلِ مُحَمَّدُ، وَعِنْدَ ذَبْحِ النَّانِي: عَنْ مَنْ آمَنَ بِي وَصَدَّقَنِي مِنْ أُمَّتِي ). (ع، طكس) عن أَلِي طلحَةَ مَنْ آمَنَ بِي وَصَدَّقَنِي مِنْ أُمَّتِي ). (ع، طكس) عن أَلِي طلحَةَ مَنْ مَنْ آمَنَ بِي وَصَدَّقَنِي مِنْ أُمَّتِي ). (ع، طكس) عن أَلِي طلحَةَ مَنْ مَنْ آمَنَ بِي وَصَدَّقَنِي مِنْ أُمَّتِي ). (ع، طكس) عن أَلِي طلحَةَ مَنْ مَنْ آمَنَ إِلَيْ وَصَدَّقَنِي مِنْ أُمَّتِي ). (ع، طكس) عن أَلِي طلحَةَ مَنْ مَنْ آمَنَ إِلَيْ وَصَدَّقَنِي مِنْ أُمَّتِي كَالِي الْعَنْ مَنْ الْعَنْ مَنْ آمَنَ إِلَيْ وَصَدَّقَنِي مِنْ أُمَّتِي كَالِي الْعَنْ مَنْ آمَنَ إِلَيْ وَصَدَّقَنِي مِنْ أُمَّتِي كَالِي المُعْتَقِيقِ مِنْ أُمِّي أَلْمَانِي إِلَيْ الْعَلَيْدِي وَصَدَّقَنِي مِنْ أُمِنْ أُمِي أَلْمَانِي إِلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

. ٢٤٨٧/٣١٥١٢ \_ ( كَانَ ﷺ يُضَحِّى بِكَبْشِ أَعْيَنَ أَقْرَنَ فَحِيلٍ ) . ( طكس ) عن ابن عبَّاسِ نَصْدَ .

٣ / ٢٤٨٨/٣١٥ - ( كَانَ ﷺ يُضَحِّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ يَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَذْبَحَ وَيَقُولُ: بِسْمِ اللهِ يَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَذْبَحَ وَيَقُولُ: بِسْمِ اللهِ اللّهُمَّ مِذْكَ وَلَكَ، اللّهُمَّ تَقَبَّلُ مِنْ مُحَمَّدٍ). ( طك) عن أبن عبّاس سَنَتُ .

٢٤٨٩/٣١٥١٤ - ( كَانَ عِلَيْهُ يُقَرِّبُ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَيَدُّبِحُ أَحَدَهُمَا فَيَقُولُ : اللَّهُمَّ هَٰذَا عَنْ مُحَمَّدُ وَآلَ مُحَمَّد، وَالْآخَرَ وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ هَٰذَا عَنْ أُمَّنِي لِمَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ، وَالْآخَرَ وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ هَٰذَا عَنْ أُمَّنِي لِمَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ، وَشَهِدَ لِي بِالْبَلَاغِ ). (طك) عن حذيفة نشت .

٥١٥١٥ - ( كَانَ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَأْكُلَ لُحُومَ

نسُكِنَا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ). (حم) عن قتادة مستهد .

٢٤٩١/٣١٥١٦ \_ ( كَانَ ﷺ يَأْمُرُ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الْغَنَمِ وَالْعَلَمُ مِنَ الْغَنَمِ مِنْ خَمْسَةِ وَاحِدٌ). (ع) عن عائشة مست.

٢٤٩٢/٣١٥١٧ \_ ( كَانَ ﷺ يَأْتِي دَارَ قَوْم مِنَ الْأَنْصَارِ وَدُونَهُمْ دَارٌ ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالُوا : تَأْتِي دَارَ فَلَانَ وَلَا تَأْتِي دَارَ أَفُلَانَ وَلَا تَأْتِي دَارَ أَفُلَانَ وَلَا تَأْتِي دَارَكُمْ دَارُكُمْ كَلْباً ، قَالُوا : إِنَّ فِي دَارِهِمْ دَارَهُمْ مَنْ أَبِي هُرِيرةً وَلَا يَالَّا فَقَالَ : السِّنَّوْرُ سَبْعٌ ) . (حم ) عن أبي هريرة وسَتَ

٢٤٩٣/٣١٥١٨ – (كَانَ ﷺ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مَنَايَانَا بِهَا حَتَّى تُخْرِجَنَا مِنْهَا ). (حم، بز، طك) عن ابن عمر سَتَّ .

٢٤٩٤/٣١٥١٩ - ( كَانَ ﷺ إِذَا أَمَّرَ أَهِيراً عَلَى جَيْشِ دَعَاهُ فَأَمْرَهُ بِتَقُولَى اللهِ وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْراً، ثُمَّ قَالَ : الْعُزُوا بِاسْمِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، وَلَا تَعُلُّوا وَلَا تَعُدُرُوا أَعْذُرُوا بَاسْمِ اللهِ، قَاتِلُوا وَلِيداً، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ الْوَلَا تُمَثِّلُوا وَلِيداً، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَكَلَا تُمَثِّلُوا وَلِيداً، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِذَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلُو فَاقْبَلُ مَنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْهِجْرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مَا لِللهُ الْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ

مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، وَإِنْ هُمْ لَمْ يَفْعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ وَلَا فِي الْغَنِيمَةِ شَيْءٌ وَيَجُوزُ عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ النَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ هُمْ أَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمَ اللهِ فَلَا تَفْعَلْ ، فَإِنَّكَ لَا نَدْرِي تُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اللهِ عَلَى حُكْمِ اللهِ فَلَا تَفْعِلُ ، فَإِنَّكَ لَا نَدْرِي تُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اللهِ فَلا عَلَى حُكْمِ اللهِ فَلا تَفْعَلْ ، فَإِنَّكَ إِنْ أَرَادُوكَ أَنْ تُعْطِيمُهُمْ ذِمَّةَ اللهِ فَلا تَفْعَلْ ، وَلَكِنْ أَعْطِهِمْ ذِمَّتَكَوَ ذِمَّةً أَصْدَحَابِكَ ، فَإِنَّكَ إِنْ تُحْوَمُ وَقَرْدُمَةً اللهِ فَلا تَفْعَلْ ، وَلَكِنْ أَعْطِهِمْ ذِمَّتَكَوَ ذِمَّةً اللهِ فَلا تَفْعَلْ ، وَلَكِنْ أَعْطِهِمْ ذِمَّتَكَوَ ذِمَّةً اللهِ فَلا تَفْعَلْ ، وَلَكِنْ أَعْطِهِمْ ذِمَّتَكُو وَمَّةَ أَصْدَحَابِكَ ، فَإِنَّكَ إِنْ تُحْوَمُ وَوَدَمَهُ أَنْ تَعْطِيمُهُمْ وَا ذِمَّةً اللهِ ) . (بز) عن ابن عبّاس عَبّاس عَبْوق فَي قُبّة مِنْ خُوص أَنْ يَخْوصَ فِي قُبّة مِنْ خُوص إِلَى مَا يَكُونُ فِي قُبّة مِنْ خُوص إِلَا فَي كُونُ فِي قُبّة مِنْ خُوص إِلَا فَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

بَابُهَا مِنْ حَصِيرٍ وَالنَّاسُ فِي المَسْجِدِ). (طكس) عن معقيب سَنَّتُ.

اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ، ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَا ، ثم اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ وَقَال : إِنِّي اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ وَقَال : إِنِّي اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ وَقَال : إِنِّي رَأَيْتُ لَيْلُةَ الْقَدْرِ فِيهَا فَأَنْسِيتُهَا وَلَمْ يَزَلْ يَعْتَكِفُ فِيهِنَّ حَتَّى رَأَيْتُ لَيْلُةَ الْقَدْرِ فِيهَا فَأَنْسِيتُهَا وَلَمْ يَزَلْ يَعْتَكِفُ فِيهِنَّ حَتَّى تَوْقَى بَيْكِيْ ) . ( طَك ) عن أُمِّ سلمَة مَنْ السَّنَد .

٢٤٩٧/٣١٥٢٢ \_ (كَانَ ﷺ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَخِيرِ فِي شَهْرٍ رَمَضَانَ ، وَكُلَّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ يُطِيقُ الصَّلَاةَ ) . (طس ) عن علي (ﷺ ) .

٢٤٩٨/١٣٥٢٣ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ رَمَضَانَ قَضَاهُ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ ) . ( طسص ) عن عمر المستر .

(١) الخوص : ورق النخل .

المجبَّةِ). (طس) عن عمر سَسَة .

٢٥٠٠/٣١٥٢٥ \_ ( كَانَ ﷺ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَيَأْمُرُ بِهِ ) . (عبم ، بز ) عن عَليٍّ رَاسِينَ .

٢٥٠١/٣١٥٢٦ \_ ( كَانَ ﷺ صَائِماً يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ لِأَصْدَحَابِهِ : مَنْ أَصْبَحَ صَائِماً فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، وَمَنْ أَكُلَ مِنْ عِنْدِ لِأَصْدَحَابِهِ : مَنْ أَصْبَحَ صَائِماً فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، وَمَنْ أَكُلَ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهِ فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ) . (حم ) عن أبي هُريرةَ مَسَد .

َ كَانَ ﷺ يَصُومُ عَاشُورَاءَ أَوْ يَقُولُ: هُوَ يَوُمُ كَانَتُ الْيَهُودُ تَصُومُهُ). (حم، طس) عن جابر الشت. هُوَ يَوْمٌ كَانَتُ الْيَهُودُ تَصُومُهُ). (حم، طس) عن جابر الشت. مُورَّاءَ وَكَانَ ﷺ يَأْمُرُ بِصِيامِ عَاشُورَاءَ وَكَانَ ﷺ يَأْمُرُ بِصِيامٍ عَاشُورَاءَ وَكَانَ

لَا يَصُومُهُ ). (ع) عن أبي سعيد نشت .

٢٥٠٤/٣١٥٢٩ – (كَانَ عَلَيْهُ يُعَظِّمُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ حَتَى إِذَا كَانَ لَيَدْعُو بِصِبْيَانِهِ وَصِبْيَانِ فَاطِمَةَ الْمَرَاضِعِ فِى ذَٰلِكَ الْيَوْمِ كَانَ لَيَدْعُو بِصِبْيَانِهِ وَصِبْيَانِ فَاطِمَةَ الْمَرَاضِعِ فِى ذَٰلِكَ الْيَوْمِ فَيَنْفُلُ فِي أَفْوَاهِهِنَ وَيَقُولُ لِأُمَّهَاتِهِنَ : لَا تُرْضِعُوهُمْ إِلَى اللَّيْلِ). فَيَتْفُلُ فِي أَفْوَاهِهِنَ وَيَقُولُ لِأُمَّهَا بَشَتَ . (طَكَ ) عن عليلةً وَأُمِّهَا بَشَتَ .

٢٥٠٥/٣١٥٣٠ \_ (كَانَ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَتَوَخَّى فَضْلَ صَوْمٍ يَوْمٍ عَلَى يَوْمٍ بَعْدَ رَمَضَانَ إِلَّا عَاشُورَاءَ ) . (طس ) عن ابن عبَّاس بنست.

٢٥٠٦/٣١٥٣١ \_ (كَانَ ﷺ لَا يُتَمُّ صَوْمَ شَهْرٍ بَعْدَ رَمَضَانَ إِلَّا رَجَبَ وَشَعْبَانَ ) . (طس ) عن أبي هُريرةَ سَتَ .

٢٥٠٧/٣١٥٣٢ \_ ( كَانَ عَلَيْهِ يَصُومُ وَلَا يُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ مَا فِي نَفْسِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ الْعَامَ ثُمَّ يُفْطِرُ فَلَا يَصُومُ مَا فِي نَفْسِهِ عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ الْعَامَ ، وَكَانَ أَحَبَّ حَتَّى نَقُولَ مَا فِي نَفْسِهِ عَلِيْهِ أَنْ يَصُومَ الْعَامَ ، وَكَانَ أَحَبَّ الصِّيامِ إِلَيْهِ شَعْبَانُ ) . (حم ، طس ) عن أنس مَنْ اللهِ الله

٢٥٠٩/٣١٥٣٤ \_ ( كَانَ ﷺ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ ) . ( طس ) عن أَبِي هُريرةَ سَتَّة .

٢٥١٠/٣١٥٣٥ - ( كَانَ عَلَيْقَ يَصُومُ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ وَرَمَضَانَ وَرَمَضَانَ يَصِلُهُمَا ). ( طك ) عن أبي ثعلبة وسنت .

أَيَّام ، فَرُنَّمَا أَخَّرَ ذَلِكَ حَتَّى يَجْتَمِعَ عَلَى صَوْمِ السَّنَةِ ، وَرُنَّمَا أَخَّرَ ذَلِكَ حَتَّى يَجْتَمِعَ عَلَى صَوْمِ السَّنَةِ ، وَرُنَّمَا أَخَّرَ ذَلِكَ حَتَّى يَجْتَمِعَ عَلَى صَوْمِ السَّنَةِ ، وَرُنَّمَا أَخَّرَهُ حَتَّى يَصُومَ شَعْبَانَ ) . (طس ) عن عائشة مَسَسَد .

٢٥١٢/٣١٥٣٧ \_ ( كَانَ ﷺ يَسْرِدُ الصَّوْمَ ) . ( طك ) عن أَبِي قيس مولى عمر الشَّهُ .

٢٥١٣/٣١٥٣٨ - (كَانَ ﷺ يَأْمُرُ بِصَوْم ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلُهَا الاثْنَيْنِ وَالْجُمُعَةُ وَالْخَمِيسُ). (حم) عن أُمِّ سَلَمَةً بَسِير.

٢٥١٤/٣١٥٣٩ – (كَانَ عَلَيْ يَقُولُ: يَأْخُذُ الْجَبَّارُ سَمُواتِهِ وَأَرْضَهُ بِيلِهِ، وَجَعَلَ عَلَيْ يَقْبِضُ يَدَهُ وَيَبْسُطُهَا وَيَقُولُ: أَنَا الْلِكُ، أَيْنَ الْجَبَّارُونَ ؟ أَيْنَ الْمَتَكَبِّرُونَ ؟ فَجَعَلَ الْجَبَّارُ، أَنَا اللَّكُ، أَيْنَ الْجَبَّارُونَ ؟ أَيْنَ الْمَتَكَبِّرُونَ ؟ فَجَعَلَ الْجَبَّارُ، أَنَا اللَّكُ، أَيْنَ الْجَبَّارُونَ ؟ أَيْنَ الْمَتَكَبِّرُونَ ؟ فَجَعَلَ الْجَبَّارُ، أَنَا اللَّكُ، أَيْنَ الْجَبَّارُونَ ؟ أَيْنَ الْمَتَكَبِّرُونَ ؟ فَجَعَلَ عَيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ يَعْرَونَ شَمَالِهِ حَتَّى لِأَقُولُ سَاقِطُ ). (طك) عن ابن عمرو مَسَد.

٢٥١٥/٣١٥٤٠ - (كَانَ ﷺ هُوَ وَأَهْلُهُ أَوْ بَعْضُ أَهْلِهِ

يَغْتَسِلُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ). (بز) عن أبي هُريرةَ بست .

٢٥١٦/٣١٥٤١ \_ ( كَانَ ﷺ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ وَهُوَ جُنُبٌ فَيَغْتَسِلُ وَلَا يَغْسِلُ رَأْسَهُ ) . ( طك ) عن ابن مسعود سَتَدَ .

٢٥١٧/٣١٥٤٢ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا كَانَ جُنُباً وَأَرَادَ أَنْ يَانُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

٢٥١٨/٣١٥٤٣ - (كَانَ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبُ تَوَضَّاً وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ غَسَلَ يَدَيْهِ). (طك) عن أُمِّ سلمَةُ سَسِم.

<sup>(</sup>۱) الخَطْمْدِي : أي أنه كان يكتفي بالماء الذي يغسل بــه الخطمي وينوي بــه غسل الحنابة . (نهاية : ۲/٥١)

حرف الكاف

٢٥١٩/٣١٥٤٤ \_ كَانَ ﷺ إِذَا أَجْنَبَ لَمْ يَطْعَمْ حَتَّى

يَتُوَضَّأً). (طس) عن أُمِّ سلمَةَ الشَّد.

٢٥٢١/٣١٥٤٦ - (كَانَ ﷺ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى نَاقَتِهِ، وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ). (طكس) عن قدامة بن عبدالله سَتَسَد.

٧ ٢٥٢٢/٣١٥٤٧ \_ ( كَانَ ﷺ يَطُوفُ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ فَتْح ِ مَكَّةَ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ بِمِحْجَن ٍ كَانَ مَعَهُ ) . (ع) عن أُمِّ عمر سَتَ .

٢٥٢٣/٣١٥٤٨ \_ ( كَانَ ﷺ يُسَابِقُ بَيْنَ الْخَيْلِ وَيَجْعَلُ بَيْنَ الْخَيْلِ وَيَجْعَلُ بَيْنَ الْخَيْلِ وَيَجْعَلُ بَيْنَهُمَا سَيْفًا وَيَجْعَلُ فِيهِمَا مُحَلَّلًا وَيَقُولُ: لَا تَسْبِقُ إِلَّا فِي حَافِرٍ أَنْ عَمْر اللّهَ . ( طس ) عن ابن عمر المُصَد .

٢٥٢٤/٣١٥٤٩ \_ (كَانَ ﷺ يُسَابِقُ بَيْنَ الْخَيْلِ وَيُرَاهِنُ). (حم) عن ابن عمر عشد .

مُركَةُ فَسَبَقَ النَّاسَ فَهَشَّ لِذَلِكَ وَأَعْجَبَهُ ) . (حم، طس) عن أنس مِنتَ النَّاسَ مِنتَ أَنس مِنتَ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ الللَّلِلْ

٢٥٢٦/٣١٥٥١ \_ كَانَ ﷺ إِذَا صَلَّى عَلَى اللَّيْت قَالَ:

اللَّهُمُّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا ، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا ، وَلَأَنْثَانَا وَلِذُكُورِنَا ، مَنْ أَحْيَنَهُ مِنَّا فَأَمِتُهُ عَلَى مَنْ أَحْيَنَهُ مِنَّا فَأَمِتُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ ، وَمَنْ أَمَتَّهُ مِنَّا فَأَمِتُهُ عَلَى الْإِسْلامِ ، وَمَنْ أَمَتَّهُ مِنَّا فَأَمِتُهُ عَلَى الْإِمَان ، عَفُولَدَ عَفُولَدَ ) . ( طكس ) عن ابن عبَّاس مَعْد .

إِذَا صَلَّى عَلَى اللَّهُ كَبَّرَكَ عَلِيْهِ إِذَا صَلَّى عَلَى اللَّيْتِ كَبَّرَكَ أَرْبَعاً، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَأَبْنُ أَمَتِكَ، احْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ وَأَبْنُ أَمَتِكَ، احْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ عَنِيٌ عَنْ عَذَابِهِ، فَإِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزَدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئاً فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، ثُمَّ يَدْعُو عِا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدْعُو). (طك) عن زيد بن دكانة، مَاتَ اللهُ أَنْ يَدْعُو اللهَ عَنْ زيد بن دكانة، مَاتَ اللهُ الله

٣٥٢٨/٣١٥٥٣ \_ ( كَانَ ﷺ يُكَبِّرُ عَلَى أَهْلِ بَدْرِ سَبْعَ تَكْبِيرَات، وَعَلَى بَنِي هَاشِم خَمْسَ تَكْبِيرَات، ثُمَّ كَانَ آخِرَ صَلَاتِهِ أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ حَتَّى خَرَجَ مِنَ اللَّنْيَا ). ( طك ) عن ابن عبّاس مِن عبّاس مِن الله عبد الله عبد

وَيَشْهَدُ جَنَائِزَهُمْ إِذَا مَاتُوا ، فَتُوفِّيتَ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعُوالِي فَقَالَ : وَيَشْهَدُ جَنَائِزَهُمْ إِذَا مَاتُوا ، فَتُوفِّيتَ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعُوالِي فَقَالَ : إِذَا حَضَرَتْ فَآذِنُونِي ، فَأَتَوْهُ لِيُؤْذِنُوهُ فَوَجَدُوهُ نَائِماً فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوهُ وَتَخَوَّفُوا عَلَيْهِ اللَّيْلَ وَهَوَامَّ الْأَرْضِ فَذَهَبُوا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ يُوقِظُوهُ وَتَخَوَّفُوا عَلَيْهِ اللَّيْلَ وَهَوَامَّ الْأَرْضِ فَذَهَبُوا ، فَلَمَّا أَنْ نُوقِظَكَ ، يُوقِظُوهُ وَتَخَوَّفُوا : أَتَيْنَاكَ فَوَجَدْنَاكَ نَائِماً فَكَرِهُنَا أَنْ نُوقِظَكَ ، سَأَلَ عَنْهَا ، فَقَالُوا : أَتَيْنَاكَ فَوَجَدْنَاكَ نَائِماً فَكَرِهُنَا أَنْ نُوقِظَكَ ، فَمَشَى إِلَى قَبْرِهَا عَلَيْهَا وَكَبَّرَ أَرْبَعاً ) . ( طك ) عن فَمَشَى إِلَى قَبْرِهَا عَلَيْهَا وَكَبَّرَ أَرْبَعاً ) . ( طك ) عن سهل بن حنيف نافعة المُحتَد .

فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! هَلْ لَكَ مِنْ جَنَازَةِ مُعَاوِيةً بَنْ مُعَاوِيةً ؟ قَالَ : نَعُمْ ، فَقَالَ جبْرِيلُ بِيدِهِ هٰكَذَا ، فَقُرِجَ لَهُ عَنِ الْجِبَالِ وَالْآكَامِ فَجَاءَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى مُعَاوِيةً ، فَقَالَ لِجبْرِيلُ ، وَمَعَ جِبْرِيلُ سَبْعُونَ فَجَاءَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى مُعَاوِيةً ، فَقَالَ لِجبْرِيلُ ، وَمَعَ جِبْرِيلَ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكُ ، فَصَلَّى عَلَى مُعَاوِيةً ، فَقَالَ لِجبْرِيلُ : بِمَ بَلَغَ مُعَاوِيةً ، هَذَا ؟ قَالً : بِكِثْرِ « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ » كَانَ يَقْرَؤُهَا قَائِماً وَقَاعِداً ، وَرَاقِداً وَمَاشِياً ، فَهٰذَا بَلَغَ بِهِ مَا بَلَغَ ) . ( طك ) عن معاوية نشت. ورَاقِداً ومَاشِياً ، فَهٰذَا بَلَغَ بِهِ مَا بَلَغَ ) . ( طك ) عن معاوية نشت. ( طك ) عن ابن عبّاس نست .

إِذَا مَاتَ مَيِّتُ وَوُضِعَ فِي كَانَ عَلِيْهِ إِذَا مَاتَ مَيِّتُ وَوُضِعَ فِي لَحَدِهِ قَالَ : بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ ثُمَّ شَنَّ عَلَيْهِ التَّرَابَ شَنَّا، ثُمَّ قَرَأً عِنْدَ رَأْسِهِ بِفَاتِحَةِ الْبَقَرَةِ وَخَاتِمَتِهَا ) . ( طك ) عن عبد الرَّحمٰن بن الْعلاءِ بن الْحلاج مَا الْحَدَّج مَا عَبْدَ الرَّحمٰن بن الْعلاءِ بن الْحلاج مَا الْحَدَّةِ الْمُعَدِينَ الْحَدَّةِ الْمُعَدِينَ الْعَلاءِ بن الْعَلاءِ بن الْعَلاءِ مَا الْحَدَّةِ الْمُعَدِينَ الْعَلاءِ الْمَا الْعَلْمَ الْعِلْمَ الْعَلْمَ اللَّهِ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعِلْمَ الْمَالَقُونُ الْعَلْمَ الْعَامِ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلْمَ الْعِلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلْمُ الْعَلْمَ عَلَى الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمِ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَمْ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ

٢٥٣٣/٣١٥٥٨ \_ ( كَانَ عَلِيْهِ إِذَا وُضِعَ اللَّيْتُ فِي قَبْرِهِ قَالَ: بِسْمِ اللهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ، وَوَضَعَ خَلْفَ قَفَاهُ مَدَرَةً، وَمِنْ وَرَائِهِ أُخْرَى). وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ مَدَرَةً، وَمِنْ وَرَائِهِ أُخْرَى). (طك) عن واثلة مَنْ أَنْ مُنْ .

٢٥٣٤/٣١٥٥٩ \_ كَانَ عَلِيْ يَسْتَعِيذُ بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّال

وَمِنْ فِتْنَةِ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَيَقُولُ : أَمَّا فِتْنَةُ الدُّجَّالِ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَيُّ إِلَّا حَذَّرَ أُمَّتُهُ ، وَسَأَحَذَّر كُمُوهُ تَحْذِيراً لَمْ يُحَذِّرهُ نَبَي أُمَّتُهُ ، إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: كَافِرٌ ، يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنِ ، وَأَمَّا فِتْنَةُ الْقَبْرِ فَبِي تُفْتَنُونَ ، وَعَنِي تُسْأَلُونَ ، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَجْلِسَ فِي قَبْرِهِ غَيْرَ فَزِعٍ وَلَا مَشْعُوفِ (١) فَيُقَالُ لَهُ : فِيمَ كُنْتَ ؟ فَيَقُولُ فِي الْإِسْلَامِ ، فَيُقَالُ مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ فِيكُم ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَات مِنْ عِنْدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَصَدَّقْنَاهُ فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ مِنْ قِبَلِ النَّارِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، فَيُقَالُ لَهُ : أُنْظُرْ إِلَىمَا وَقَاكَ اللهُ عَزَّوجَلَّ ، ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ إِلَى الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا ، فَيُقَالُ لَهُ: هٰذَا مَقْعَدُكَ مِنْهَا ، وَيُقَالُ عَلَى الْيَقِينِ كُنْتَ ، وَعَلَيْهِ مِتَّ ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللهُ ، وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السَّوْءُ أُجْلِسَ في قَبْرِهِ فَزعاً مَشْعُوفاً ، فَيُقَالُ لَهُ : فِيمَ كُنْتَ ؟ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي ، فَيُقَالُ : مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ ؟ فَيَقُولُ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلًا فَقُلْتُ كَمَا قَالُوا ، فَتُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا ، فَيُقَالُ لَهُ : انْظُرْ إِلَى مَا صَدرَفَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْكَ ، ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضاً وَيُقَالُ (١) الشَّعَفُ: شيدَّةُ الفَرَعِ حتى يذهبَ بالقلُّبِ. (نهاية: ٢/٤٨١)

هٰذَا مَقْعَدُكَ مِنْهَا ، كُنْتَ عَلَى الشَّكِّ ، وَعَلَيْهِ مِتَّ ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللهُ ) . (حم ) عن عائشة مشسر .

٢٥٣٥/٣١٥٦٠ \_ ( كَانَ ﷺ يَذْهَبُ إِلَى الْجَنَازَةِ مَاشِياً وَيَرْجِعُ مَاشِياً ) . ( طكس ) عن ابن عمر سَسَنَه .

ويرجِع ماشِيا). (طحس) عن ابن عمر الشَّتَ . ٢٥٣٦/٣١٥٦١ ـ (كَانَ ﷺ يَأْمُرُ أَنْ تُخْرَجَ الصَّدَقَـةُ

فى الرَّقِيقِ). (بز) عن سمرة منافق .

٢٥٣٧/٣١٥٦٢ \_ ( كَانَ ﷺ يَأْمُرُ بِرَقِيقِ الرَّجُلِ وَالمُرْأَةِ النَّذِينَ هُمْ تَلَادُهُ (١) وَهُمْ غَلَبَةٌ لَا يُرِيدُ بَيْعَهُمْ أَنْ لَا يُخْرِجَ عَنْهُمْ الَّذِينَ هُمْ تَلَادُهُ (١) وَهُمْ غَلَبَةٌ لَا يُرِيدُ بَيْعَهُمْ أَنْ لَا يُخْرِجَ عَنْهُمْ مِنَ اللَّذِي يُعَدُّ مِنَ اللَّذِي يُعَدُّ مِنَ اللَّذِي يُعَدُّ لِلْبَيْعِ ) . ( طك ) عن سمرة مَن الشَّهَ .

٢٥٣٨/٣١٥٦٣ \_ ( كَانَ ﷺ يَبْعَثُ ابْنَ رَوَاحَةَ إِلَى الْيَهُودِ فَيَخْرِصُ عَلَيْهِمُ النَّخْلَ حَتَّى يَطِيبَ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلُوا مِنْهَا ) . (حم، طك) عن عائشة رئت .

٢٥٣٩/٣١٥٦٤ \_ ( كَانَ عَلَيْهِ يَبْعَثُ فَرُوَةَ بْنَ عَمْرِو يَكُوْ يَبْعَثُ فَرُوَةَ بْنَ عَمْرِو يَخْرِصُ النَّخْلَ، فَإِذَا دَخَلَ الْحَائِطَ حَسِبَ مَا فِيهِ مِنَ الْأَقْنَاءِ (٢)ثُمَّ مَّ ضَرَبَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فَلَا تُخْطِئُ ) . ( طك ) عن رافع بن خديج مَنْتُ .

(١) التَّلاد: ما ولد عندك من مالك أو نتج. (لسان العرب: ٣/٩٩)

(٢) الأقناء ــ القينُو: العيدُ ق بما فيه من الرَّطْبِ. (نهاية: ٤/١١٦)

٢٥٤٠/٣١٥٦٥ \_ (كَانَ ﷺ يُعَجِّلُ صَدَقَةَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ سَنَتَيْن ). (ع، بز) عن طلحة بن عبيد الله سَتَد.

رُ كَانَ ﷺ يُعَجِّلُ مِنَ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ سَنَتَيْنِ وَيَقُولُ: إِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ). (طس) عن ابن مسعُود منته .

٧٥٤٢/٣١٥٦٧ \_ ( كَانَ ﷺ يَأْمُرُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمُ يَأْمُرُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي يَصَلَّمَ الْمِيدِ وَيَتْلُو قَوْلَهُ تَعَالَى : قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ، وَذَكَرَ الْسَمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ) . ( بز ) عن عوف بن مالك مست .

مُ ٢٥٤٣/٣١٥٦٨ \_ (كَانَ ﷺ يَصُفُّ عَبْدَ اللهِ وَعُبَيْدَ اللهِ وَعُبَيْدَ اللهِ وَعُبَيْدَ اللهِ وَعُبَيْدَ اللهِ وَكَذَا، وَكَذَا، وَكَذَا، وَكَذَا، وَكَذَا، وَكَذَا، وَكَذَا، فَيَسْتَبِقُونَ إِلَيْ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا، فَيَسْتَبِقُونَ إِلَيْهِ فِيهِ فَيَقُونَ عَلَى ظَهْرِهِ وَصَدْرِهِ فَيَقْلِبَهُمْ وَيَلْتُزِمَهُمْ) فَيَسْتَبِقُونَ إِلَيْهِ فِيهِ فَيَقَلِبَهُمْ وَيَلْتُزِمَهُمْ) (حم) عن عبد الله بن الحارث منت .

إِذَا بَعَثَ السُّعَاةَ عَلَى الصَّدَقَاتِ أَنْ يُجْعَلَ فِي ذُوى قَرَابَةِ مَنْ أُخِذَ أَمَرَهُمْ بِمَا أَخَذُوا مِنَ الصَّدَقَاتِ أَنْ يُجْعَلَ فِي ذُوى قَرَابَةِ مَنْ أُخِذَ مَنْ أُخِذَ مِنْ الْحَقِيرَةِ ثُمَّ الْأَوَّلُ فَالْأُولِي الْعَشِيرَةِ ثُمَّ مِنْهُمْ الْأَوَّلُ فَالْأُولِي الْعَشِيرَةِ ثُمَّ الْعَشِيرَةِ ثُمَّ الْعَشِيرَةِ ثُمَّ الْعَشِيرَةِ ثُمَ الْحَاجَةِ مِنَ الْجِيرَانِ وَغَيْرِهِمْ ) . (طس ) عن ابن عمر مستنه. لِنِي الْحَاجَةِ مِنَ الْجِيرَانِ وَغَيْرِهِمْ ) . (طس ) عن ابن عمر مستنه. لِنْ يَعْبُلُ الْهَدِيَّةُ وَلَا يَقْبُلُ الْهَدِيَّةُ وَلَا يَقْبُلُ لُو يَقْبُلُ الْهَدِيَّةُ وَلَا يَقْبُلُ لَا يَقْبُلُ الْهَدِيَّةُ وَلَا يَقْبُلُ الْهَدِيَّةُ وَلَا يَقْبُلُ الْهَدِيَّةَ وَلَا يَقْبُلُ الْهَدِيَّةَ وَلَا يَقْبُلُ الْهَدِيَّةُ وَلَا يَقْبُلُ الْهَدِيَّةَ وَلَا يَقْبُلُ الْهَدِيَّةَ وَلَا يَقْبُلُ

الصَّدَقَةَ ). (حم ) عن سلمان ﴿ النَّهُ . الصَّدَقَةَ ). (حم ) عن سلمان ﴿ النَّهُ اللهِ النَّهُ اللهِ النَّهُ عَيْرِ أَهْلِهِ إِذَا أُرْتِيَ بِطَعَام ٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ

سَأَلَ عَنْهُ ، فَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ أَكُلَ ، وَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ ، قَالَ : كُلُوا) . (طك) عن أبي هُريرة مَا المُنْتُ .

٢٥٤٧/٣١٥٧٢ \_ ( كَانَ عَلَيْهُ يَقُولُ: إِنِّي لَا أَلِجُ هُ لَهِ الْهُرْفَةَ ، مَا أَلِجُهَا إِلَّا خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ فِيهَا مَالٌ فَأَتَوَقَى وَلَمْ الْغُرْفَةَ ، مَا أَلِجُهَا إِلَّا خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ فِيهَا مَالٌ فَأَتَوَقَى وَلَمْ أَنْفِقْهُ ) . ( طك ) عن سمرة مَن المنت .

٢٥٤٨/٣١٥٧٣ \_ (كَانَ ﷺ يَقُولُ: وَاللهِ! مَا يَسُرُّنِي أَنْ يَكُونَ لِي أُحُدُّ ذَهَباً كُلُّهُ ثُمَّ أُورِّثُهُ ). (طك) عن سمرةَ مَا يَسُرُّني أَنْ يَكُونَ لِي أُحُدُّ ذَهَباً كُلُّهُ ثُمَّ أُورِّثُهُ ). (طك) عن سمرةَ مَا يَسُتَدَ.

٢٥٤٩/٣١٥٧٤ \_ (كَانَ ﷺ إِذَا دَخَلَ رَجَبُّ قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكُ لَّ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَّ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي رَجَبِ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ). (بز، طس) عن أنس مشت.

ُ ٢٥٥٠/٣١٥٧٥ \_ (كَانَ ﷺ يَفْرِضُ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَيُقَالُ: مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ ، ثُمَّ يُصْبِئْحُ فَيَقُولُ: مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ ،

أَلَسْتَ صَائِماً ؟). (طك) عن أُمِّ سلَمَةَ رسس.

٢٥٥١/٣١٥٧٦ \_ ( كَانَ ﷺ يُصْبِحُ جُنُباً ثُمَّ يَسْتَحِمُّ فَيَصُومُ ) . ( طك ) عن عقبة بن عامر وفضالة بن عبيد سَعَة . كَانَ ﷺ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ أَطْلَقَ كُلَّ

أَسِيرٍ ، وَأَعْطَى كُلَّ سَائِلٍ ). ( بنر ) عن ابن عبَّاس مِنْ اللهِ .

٢٥٥٣/٣١٥٧٨ \_ كَانَ عَلَيْهُ يُفْطِرُ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ). (حم، طك) عن قطبة بن قتادة عند الله المناه المناه

٢٥٥٤/٣١٥٧٩ \_ كَانَ عِلَيْهِ يَنْهَى عَنِ الْوصَالِ وَيَأْمُرُ

بِتَبْكِيرِ الْإِفْطَارِ وَتَأْخِيرِ السَّحُورِ ) . (ع ) عن عائشة بسس .

٢٥٥٥/٣١٥٨٠ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا كَانَ صَائِماً أَمَرَ رَجُلًا يَقُومُ عَلَى نَشْرِ مِنَ الْأَرْضِ ، فَإِذَا قَالَ : وَجَبَتِ الشَّمْسُ أَفْطَرَ ) .

( طك ) عن أَني الدُّرداءِ ﴿ مِنْهُ مِنْهُ .

٢٥٥٦/٣١٥٨١ - (كَانَ ﷺ لَا يُصَلِّي صَلَاةَ المَغْرِبِ حَتَّى يُفْطِرَ ، وَلَوْ كَانَ عَلَى شُرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ). (ع، بز، طس) عن أنس أست.

٢٥٥٧/٣١٥٨٢ \_ ( كَانَ ﷺ يُفْطِرُ إِذَا كَانَ صَائِماً عَلَى اللَّبَنِ ) . ( طس ) عن أنس منته .

٢٥٥٨/٣١٥٨٣ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا كَانَ فِي سَفَرِ رَمَضَانَ

أَفْطَرَ عَلَى تَمْرِ الْعَجْوَةِ). (طس) عن أَبِي سعيد سَعَتَ . وطس عن أَبِي سعيد سَعَتِ . وَكَانَ عِيْكِةً إِذَا أَفْطَرَ قَالً : بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ اللهِ اللهِ اللَّهُمَّ اللهِ اللهِ اللَّهُمَّ اللهِ اللهِ

لَكَ صُمْتُ ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ ) . (طسص) عَنْ أَنسَ الشَّهَ .

٢٥٦٠/٣١٥٨٥ \_ ( كَانَ ﷺ يُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ ) . (حم ، طك ) عن عليِّ سَسَن .

٢٥٦١/٣١٥٨٦ \_ ( كَانَ ﷺ يُوَاصِلُ مِنَ السَّحَرِ إِلَى السَّحَرِ إِلَى السَّحَرِ اللَّهَ عَن جابِرِ سَعْتَ .

٢٥٦٢/٣١٥٨٧ \_ ( كَأَنَ ﷺ يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ، وَيُضَلِّي رَكْعَتَيْنَ لَا يَدَعُهُمَا ). (حم، ع) عن ابن مسعُود سَفَتَه. وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنَ لَا يَدَعُهُمَا ). (حم، ع) عن ابن مسعُود سَفِتَه. وَيُصَلِّي إِذَا خَرَجَ مِنَ اللَّهِينَــة قَصَرَ

الصَّلَاةَ وَلَمْ يَصُمْ حَتَّى يَرْجِعَ). (حم) عن بشر ابن حرب سَتَ. الصَّلَاةَ وَلَمْ يَصُمْ حَتَّى يَرْجِعَ ). (حم) عن بشر ابن حرب سَتَ. المَثَرَبُ ٢٥٦٤/٣١٥٨٩ \_ (كَانَ عَلَيْ يَمْشِي حَافِياً وَنَاعِلًا ، وَيَشُرَبُ قَائِماً وَقَاعِداً ، وَيَتُفُلُ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ ، وَيَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفَارِهُ ، وَيَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُ ). (بز) عن عمران بن حصين سَتَ.

فَى شَهْرِ رَمَضَانَ فَصَامَ ، حَتَّى مَرَّ بِغَدِيرٍ فِى الطَّرِيقِ ، وَذَٰلِكَ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ فَصَامَ ، حَتَّى مَرَّ بِغَدِيرٍ فِى الطَّرِيقِ ، وَذَٰلِكَ فِى نَحْرِ الظَّهِيرَةِ ، قَالَ : فَعَطِشَ النَّاسُ وَجَعَلُوا يَمُدُّونَ أَعْنَاقَهُمْ وَتَتُوقَ أَنْفُسُهُمْ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : فَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَيْلِهِ بِقَدَحٍ فِيهِ وَتَتُوقُ أَنْفُسُهُمْ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : فَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَيْلِهِ بِقَدَحٍ فِيهِ مَا عُنَ ابن عَلَى يَدِهِ حَتَّى رَآهُ النَّاسُ ثُمَّ شَرِبَ فَشَرِبَ النَّاسُ).

٢٥٦٦/٣١٥٩١ \_ (كَانَ ﷺ يُصِيبُ مِنَ الْوَرْسِ (١) وَهُوَ صَائِمٌ ) . (حم، بز، طك) عن ابن عبَّاسِ مِنْ الْوَرْسِ .

٢٥٦٧/٣١٥٩٢ \_ ( كَانَ ﷺ يُرَخِّصُ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ ، وَالْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ) . ( بز ) عن أبي سعيد سَسَد .

٢٥٦٨/٣١٥٩٣ \_ (كَانَ عِيْنَةً يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ). (طس) عن أَبِي هُريرةَ مَسْتِ.

٢٥٦٩/٣١٥٩٤ \_ ( كَانَ ﷺ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ ) . ( بنر ، طك ) عن معاذ سنت .

(١) الوَرْسِ : نبت أصفر يصبغ به . (نهاية : ١٧٣٥)

٧٥٧٠/٣١٥٩٥ \_ (كَانَ ﷺ يَرْغَبُ فِي قِيَام رَمَضَانَ وَلَمْ يَكُنْ يَجْمَعُ النَّاسَ عَلَى الْقِيَامِ ) . (حم) عَن أَبِي هُرَيرةَ سَتَ. وَلَمْ يَكُنْ يَجْمَعُ النَّاسَ عَلَى الْقِيَامِ ) . (حم) عَن أَبِي هُرَيرةَ سَتَ. وَلَمْ يَكُنْ يَكُنْ يَكُنْ يَكُنْ يَصَلِّى عِشْرِينَ رَكَعَةً وَالْوِتْرَ).

( طكس ) عن ابن عبَّاس سَسَّة .

٧٥٧٢/٣١٥٩٧ \_ ( كَانَ ﷺ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ فَيَصَلِّي بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ فَجَاءَ قَوْمُ فَصَلَّى وَكَانَ يُخَفِّفُ، ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ فَيَصَلِّي، ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ فَيَكُمْ وَنَ أَجْلِكُمْ .

أَن عَنْ خُوصٍ). ( كَانَ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي قُبَّةٍ مِنْ خُوصٍ). ( طلك ) عن أَبي ليلي مِنْ خُوس .

٢٥٧٤/٣١٥٩٩ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا أَكَلَ مِمَّا غَيَّرَتِ الْنَّارُ الْنَّارُ الْنَّارُ الْنَّارُ الْنَّارُ اللَّهُ عَلَيْرَتِ الْنَّارُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّالِمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللِلْمُ اللَّاللَّالِمُ اللَّالِمُ الللللِّلْمُ الللِي الللللِّلْمُ الللللِ

وَلُحُومِهَا، وَلَا يَتَوَضَّأُ مِنْ أَلْبَانِ الْغَنَمِ وَلُحُومِهَا وَيُصَلِّي فِي وَلُحُومِهَا وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِهَا). (ع) عن مولى لموسى بن طلَحة أَوْ عَنْ ابْن لِلهُ عن أَبيه عن جَدِّه).

۲۵۷٦/٣١٦٠١ - ( كَانَ ﷺ إِذَا شَرِبَ لَبَناً تَمَضْمَضَ مِنْ دَسَمِهِ). ( بز ) عن جابر سَعْتَ .

٢٥٧٧/٣١٦٠٢ - ( كَانَ ﷺ يَأْكُلُ اللَّحْمَ ثُمَّ يَقُومُ إِلَى

الصَّلَاةِ ، وَلَا يَمَسُّ مَاءً ) . (حم ، ع ) عن ابن مسعُودٍ نستَ .

٢٥٧٨/٣١٦٠٣ \_ ( كَانَ عَلَيْ يَقُولُ لأَصْحَابِهِ : إِذَا كَانَ

أَحَدُكُمْ عَلَى وُضُوءٍ فَأَكَلَ طَعَاماً لَا يَتُوَضَّأُ مِنَّهُ إِلَّا أَنَّ يَكُونَ لَبَنَ

الْإِبِلِ إِذَا شَرِبْتُمُوهُ فَتَمَضْمَضُوا بِاللَّهِ). (طك) عَن أَبِي أُمامة سَعَد.

عَ ، بز ) عن عائشة مسلم المسلم المسل

٠٠ ٢٥٨٠/٣١٦٠٥ - ( كَانَ ﷺ يَأْمُرُ بِاكَسْحِ عَلَى ظَهْرِ

الْخُفَيْنِ إِذَا لَبِسَهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ). (ع) عن عمر سمية.

٢٥٨ ١/٣١٦٠٦ - (كَانَ عَلَيْهُ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ وَالْخِمَارِ)

( طكس ) عنَّ خزيمة بن ثابت المشت.

٢٥٨٢/٣١٦٠٧ \_ ( كَانَ ﷺ يَأْمُرُ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَكِنْ مِنْ بَوْلٍ وَنَوْمٍ ) . (طس ) عن ابن مسعُود منسَن .

٢٥٨٣/٣١٦٠٨ - (كَانَ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ وَالْعِمَامَةِ ثَلَاثًا فِي السَّفَرِ وَيَوْماً وَلَيْلَةً فِي الْحَضَرِ). (طك) عن أَبِي أُمامةَ مَسَد.

٢٥٨٤/٣١٦٠٩ - (كَانَ عَالَةٍ يَخْرُجُ فَيُهْرِيقُ اللَّهَ فَيَتَمَسَّحُ بِالنُّرَابِ فَيُقُولُ: لَا أَدْرِى

لَعَلِّي لَا أَبْلُغُهُ ) . (حم ، طك ) عن ابن عبَّاس مِنْ المُعْد .

٢٥٨٥/٣١٦١٠ \_ كَانَ ﷺ إِذَا تَوَضَّاً حَلَّ عَنْ عِصَابَتِهِ

وَمَسَحَ عَلَيْهَا بِالْوُضُوءِ). (طك) عن أَبِي أَمامةَ سَعَتُ .

٢٥٨٦/٣١٦١١ \_ كَانَ ﷺ يَغْتَسِلُ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَل (١)،

ثُمَّ وَمَا رَأَى عَوْرَتَهُ أَحَدُ قَطُّ ) . (طَكَ ) عن ابن عبَّاس مِسْتَ.

٢٥٨٧/٣١٦١٢ \_ كَانَ عَلَيْ يَكُرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ آخِرَ

النَّهَارِ وَعِنْدَ الْعَتَمَةِ). (طك) عن أنس مَسْتَ، النَّهَارِ وَعِنْدَ الْعَتَمَةِ). (طك) عن أنس مِسْتَ، وَيَغْتَسِلُ ٢٥٨٨/٣١٦١٣ – (كَانَ ﷺ يَتَوَضَّا أَ بِالْلَّهُ، وَيَغْتَسِلُ

بِالصَّاعِ). (بز) عن أنس سِنسَة .

٢٥٨٩/٣١٦١٤ \_ كَانَ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ فَتَسِحَ عَيْنَيْهِ وَالْعَالَ فَتَسِحَ عَيْنَيْهِ وَالْمُنْعَيْهِ فِي سُرَّتِهِ ) . ( طك ) عن ابن عمر سَسَتَ .

٧٥٩٠/٣١٦١٥ - (كَانَ ﷺ هُوَ وَأَهْلُهُ أَوْ بَعْضُ أَهْلِهِ

يَغْتَسِلُونَ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ). (بن ) عن أبي هُريرةَ سَعَتَ .

٢٥٩١/٣١٦١٦ \_ (كَانَ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأً). (طك) عن ابن عمرو سَعَمَد .

إِذَا خَرَجَ فَرَأَى أَحَداً مِنْ أَصْحَابِهِ مَسَحَ وَجْهَهُ وَدَعَا لَهُ ، فَخَرَجَ يَوْماً فَلَقِي حُذَيْفَةَ فَخَنَسَ أَصْحَابِهِ مَسَحَ وَجْهَهُ وَدَعَا لَهُ ، فَخَرَجَ يَوْماً فَلَقِي حُذَيْفَةَ فَخَنَسَ عَنْهُ ، فَلَمَّا أَتَاهُ قَالَ لَهُ : يَا حُذَيْفَةُ ! رَأَيْتُكَ ثُمَّ انْصَمرَفْتَ ، قَالَ : يَا حُذَيْفَةُ ! رَأَيْتُكَ ثُمَّ انْصَمرَفْتَ ، قَالَ : إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ ) . ( طك ) قَالَ : إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ ) . ( طك ) عن أَبِي مُوسَى مَا اللهِ مَا اللهُ عَنْ أَبِي مُوسَى مَا اللهِ مَنْ اللهُ عَنْ أَبِي مُوسَى مَا اللهِ عَنْ أَبِي مُوسَى مَا اللهُ عَنْ أَلِهُ عَنْ أَلِهُ عَنْ إِنْ الْمُعْلَقِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَى اللّهُ عَنْ أَلَا عَالَ عَنْ أَلَا عَنْ عَلَهُ عَنْ أَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَنْ أَلَا عَلَا عَلَا عَالَى اللهُ عَلَا عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عِلْمُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُكُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى

(١) الحَجَلُ : صِغَارُ الإِبلِ وأولادُها . (لسان العرب : ١١/١٤٣)

٢٥٩٤/٣١٦١٩ \_ (كَانَ ﷺ يَتَّقِى سَوْرَةَ الدَّمِ \_ ثَلَاثاً \_ ثُمَّ يُبَاشِرُ بَعْدَ ذُلِكَ ) . (طس ) عن أُمِّ سلَمَةَ رِسِيد .

الطَّعَامَ خَفَّفَ عَلَى بَوْلِهِ ، وَإِنْ كَانَ عَلِيْ إِذَا كَانَ الْغُلَامُ لَمْ يَطْعَمْ الطَّعَامَ خَفَّفَ عَلَى بَوْلِهِ ، وَإِنْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ غَسَلَهُ ) . (طس ) عن أُمِّ سلَمَةَ مَسَّد .

الصَّلَاةَ ) . ( بز ، طك ) عن أبي مالك الأَشجعي عن أبيه ) .

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ، فَرِّقُوا بَيْنَ مَضَاجِعِ الْغِلْمَانِ وَالْجَوَارِي بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ، فَرِّقُوا بَيْنَ مَضَاجِعِ الْغِلْمَانِ وَالْجَوَارِي وَالْإِخُوةِ وَالْأَخُواتِ لِسَبْعَ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوا أَبْنَاءَكُمْ عَلَى الصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعاً ، مَلْعُونُ مَلْعُونُ مَنِ ادَّعٰى إِلَى غَيْرِ قَوْمِهِ أَوْ إِلَى غَيْرِ وَوْمِهِ أَوْ إِلَى غَيْرِ وَوَالِيهِ ، مَلْعُونُ مَن اقْتَطَعَ شَيْئاً مِنْ تُخُومِ الْأَرْضِ - يَعْنَى بِذَلِكَ مُوالِيهِ ، مَلْعُونُ مَن اقْتَطَعَ شَيْئاً مِنْ تُخُومِ الْأَرْضِ - يَعْنَى بِذَلِكَ مُؤْقَ الْمُلْمِينَ ) . ( بن ) عن أبي رافع مَا اللهِ مَا اللهِ مِنْ الْمُعْنَى . ( بن ) عن أبي رافع مَا اللهِ مَا اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ المَالِيةِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

٢٥٩٨/٣١٦٢٣ \_ كَانَ عَلَيْ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ

الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، وَالَغْرِبَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، وَالْعِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ، وَالْفَجْرَ رَبَّمَا صَلُّوهَا حَتَّى الشَّفَقُ، وَالْفَجْرَ رَبَّمَا صَلُّوهَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ وَرُعَّمَا أُخِّرَ). (بز) عن أنس سَتَ .

الشَّمْس ، وَيُصَلِّي الْعَصْرَ بَيْنَ صَلَاتِكُمُ الْأُوّل وَالْعَصْرِ ، وَكَانَ عَلَيْ يُصَلِّي الظُّهْرَ عِنْدَ دُلُوكِ الشَّمْس ، وَيُصَلِّي الْعَصْرِ ، وَكَانَ يُصَلِّي الْعَصْرِ ، وَكَانَ يُصَلِّي الْعَصْرِ ، وَكَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ بَعْدَ غُرُوب الشَّمْس ، وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ عِنْدَ غُرُوب الشَّمْس ، وَيُصَلِّي الْعَشَاءَ عِنْدَ غُرُوب الشَّمْقِ ، وَيُصَلِّي الْعَدَاةَ عِنْدَ طُلُوع الْفَجْرِ حَتَّى يَفْتَتِح الْبُصَرُ اللَّهَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ وَقْتُ – أَوْ قَالَ – الصَّلَاةُ ) . (ع) عن بيانِ ابن بشر الأحمسي مشته هُكَذَا كَمَا هُنَا مِنْ غَيْر زِيَادَة ) .

الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ، وَيُصَلِّي الْظُهْرَ إِذَا دَلَكَتِ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ، وَيُصَلِّي الْغُرِبَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ، وَيُصَلِّي الْغُرِبَ وَالصَّائِمُ يَتَمَارِى أَنْ يُغْطِرَ، وَيُصَلِّي الْفَجْرَ حِينَ يَغْشَى النُّوورُ السَّمَاء). (طك) عن قيس بن ثابت الشَّدَ وَزَادَ فِي الْأَوْسَطِ: وَيُؤَخِّرُ الْعِشَاء). (طك) من قيس بن ثابت الشَّد وَزَادَ فِي الْأَوْسَطِ: وَيُؤَخِّرُ الْعِشَاء).

٢٦٠١/٣١٦٢٦ \_ ( كَانَ ﷺ يُصَلِّي فِي أَيَّام ِ الشَّتَاءِ وَمَا يَكُورِي ، أَمَضٰى مِنَ اللَّيْلِ أَكْثَرُ أَوْ مَا بَقِي ؟ ) . (حم ) من رواية مُوسَى عن أنس مِن اللَّيْل مِن السَّن .

٢٦٠٢/٣١٦٢٧ \_ كَانَ ﷺ يَأْمُرُ بِتَأْخِيرِ الْعَصْرِ ) . (طلك ، حم ) عن رافع بن خديج ﴿ الشَّنَا . الرَّجُلُ إِلَى بَنِي حَارِثَةَ وَيَرْجِعُ قَبْلَ عُرُوبِ الشَّمْسِ). (ع) عن أنس مِن السَّمْسِ.

وَلَا يَكُونُ وَرَاءَهُ إِلَّا الصَّفَّ وَالصَّفَّيْنِ وَالنَّاسُ فِي فَانِيَتِهِمْ وَلَا يَكُونُ وَرَاءَهُ إِلَّا الصَّفَّ وَالصَّفَيْنِ وَالنَّاسُ فِي فَانِيَتِهِمْ وَتَجَارَتِهِمْ ، فَأَنْزَلَ اللهُ: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَتُجَارَتِهِمْ ، فَأَنْزَلَ اللهُ: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَتُجَارَتِهِمْ ، فَأَنْزَلَ اللهُ: (حم ) عن الزبرقان مَصَدَ .

رَجَالٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ إِلَى بَنِي سَلَمَةَ وَهُمْ يُبْصِرُونَ مَعَهُ مَعَهُ مَعَهُ مَعَهُ مَعَهُ مَعَهُ مَعَهُ مَعْهُ مَعْهُمْ مَعْهُ مَعْهُمْ مَعْهُمْ مَعْهُ مَعْهُ مَعْهُ مَعْهُمْ مَعْهُمُ مَعْهُ مَعْهُمْ مَعْهُمُ مُعْهُمُ مُونَ مَعْهُمُ مَعْهُمُ مَعْمُ مَعْهُمُ مَعْهُمُ مَعْمُ مَعْهُمُ مَعْهُمُ مَعْمُ مُعُمْ مُعْمُ مُعْمُ مَعْمُ مَعْمُ مَعْمُ مَعْمُ مَعْمُ مَعْمُ مَعْمُ مُعُمْ مُعْمُ مَعْمُ مَعْمُ مَعْمُ مَعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعُمْ مُعْمُ مُعُمْمُ مُعْمُ مُعُمْ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُمُ مُعُمْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُمُ مُعْمُ مُعُمُ مُعْمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعْمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعْمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعْمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعْمُ مُعُمُ مُعْمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُم

الْفَجْرُ ) . ( بن ) عن عروة بن مضرس سَتَ .

اللَّهُ وَالَ مِثْلَ عَلَى الْمَالِمَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ مِثْلَ مَثْلَ عَلَى الْفَلَاحِ ، قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ ، حَتَى إِذَا بَلَغَ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، قَالَ : لَا يَقُولُ ، حَتَى إِذَا بَلَغَ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، قَالَ : اللَّهُ الْاَحُولُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ) . (حم ، بز ، طك) عن أبي رافع مَسَّتَ . لَا حَوْلُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ) . (حم ، بز ، طك) عن أبي رافع مَسَّتَ . اللَّهُ الْمُؤَلِّذُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُؤَلِّلُولُولُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَأَعْطِهِ سُؤْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا سَمِعَ الْلُؤَذِّنَ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَةُ مُحَمَّدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . ( طلك ) عن أبي الدَّرداءِ مَصَد .

الصَّلَاةُ ، قَامَ فَكَبَّرَ ) . ( طك ) عن ابن أي أَوْفَى مَسَعَد .

الْبَيْتِ، فَقِيلَ لَهُ: رُبَّمَا صَلَّيْتَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي تَمُرُّ فِيهِ الْبَيْتِ، فَقِيلَ لَهُ: رُبَّمَا صَلَّيْتَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي تَمُرُّ فِيهِ الْبَيْتِ، فَقِيلَ لَهُ: رُبَّمَا صَلَّيْتَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي تَمُرُّ فِيهِ الْبَيْتِ، فَقَالَ : عَجَباً أَمَا عَلِمْتِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ تُطَهِّرُ سَجْدَتُهُ وَالْحَائِضُ، فَقَالَ : عَجَباً أَمَا عَلِمْتِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ تُطَهِّرُ سَجْدَتُهُ وَاللَّهُ مِنْ عَائِشَةَ مِنْ عَائِشَةَ مِنْ عَائِشَةً مَنْ عَائِشَةً مِنْ عَائِشَةً مِنْ عَائِشَةً مِنْ عَائِشَةً مِنْ عَائِشَةً مَا عَلَيْمُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ مِنْ عَائِشَةً مِنْ عَائِشَةً مَا عَلَيْمُ مَا عَلَيْمُ مِنْ عَائِشَةً مَا إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ ). ( طس ) عن عائِشَةً مِنْ اللّهُ مَنْ عَائِشَةً مِنْ عَائِشَةً مَا عَلَيْمُ مِنْ عَائِشَةً مِنْ عَائِشَةً مِنْ عَائِشَةً مِنْ عَائِشَةً مَا إِلَى مَنْ عَائِشَةً مِنْ مَا عَائِشَةً مِنْ عَائِشَةً مِنْ عَائِشَةً مِنْ عَائِشُونَ مِنْ عَائِشُونَ مِنْ عَائِشَةً مِنْ عَائِشَةً مِنْ عَائِشَةً مِنْ مَا عَلَيْنَ مِنْ مَا عَلَيْنَ عَائِشَةً مَا عَلَيْنَ مِنْ مَا عَلَيْنَ مَا عَلَيْنَ مِنْ مَا مَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ مَا مَا عَلَيْنَ مِنْ مَا مُعَلِقُ مِنْ مَا مُنْ مَا مَا عَلَيْنَ مَا مَا مَا مَا مَا عَلَيْ مَا مَا عَلَيْنَ مِنْ مَا مَا مَا عَلَمْ مَا عَائِشُونُ مِنْ مَا

٢٦١٣/٣١٦٣٨ \_ ( كَانَ ﷺ يَأْمُرُ أَنْ نَصْنَعَ الكَسَاجِــدُ

فِي اللَّورِ، وَأَنْ نُصْلِحَ صَنْعَتَهَا وَتَطْهِيرَهَا). (حم) عن عروةً ابن الزُّبير عن جدَّتِه الصَّحابيَّةِ).

كَانَ مَطَرُّ وَابِلٌ يَقُولُ: إِذَا كَانَ مَطَرُّ وَابِلٌ وَابِلٌ فَالْيُصَلِّ أَحَدُكُمْ عَلَى رَحْلِهِ ) . (حم، عم) عن عبد الرَّحمَن ابن سمرةَ سَتَتَ .

جُمُعَة صَلَّى بِهِمُ الْعِيدَ ثُمَّ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ! جُمُعَة صَلَّى بِهِمُ الْعِيدَ ثُمَّ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُمَ أَصَبْتُمْ خَيْراً وَأَجْراً ، وَإِنَّا مُجْمِعُونَ ، فَمَنْ أَرَادَ الْجَمْعَ إِنَّا مُجْمِعُونَ ، فَمَنْ أَرَادَ الْجَمْعَ مَعَنَا فَلْيَجْمَعْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعِ إِلَى أَهْلِهِ فَلْيَرْجِعْ ) . مَعْنَا فَلْيَجْمَعْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعِ إِلَى أَهْلِهِ فَلْيَرْجِعْ ) . (طك ) عن ابن عمر مَا اللهِ عَمْ مَا اللهِ عَمْ مَا اللهِ عَمْ مَا اللهِ عَمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

٢٦١٦/٣١٦٤١ - (كَانَ ﷺ يَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعِاً وَبَعْدَهَا أَرْبَعاً لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ ). (طك) عن ابن عبَّاس سَعْتُ .

٢٦١٧/٣١٦٤٢ - (كَانَ ﷺ يُكَبِّرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مِنْ صَلَاةِ الظَّهْرِ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مِنَى ، يُكَبِّرُ دُبُرَ كُبُرَ كُبُرَ كُبُرَ كُبُرَ كُبُرَ كُبُرَ كُبُرَ كُلِّ صَلَاةِ مَكْتُوبَةِ ) . (طس ) عن شريح بن أبرهة مَكْتُوبَة ) . (طس ) عن شريح بن أبرهة مَكْتُوبَة ) .

٢٦١٨/٣١٦٤٣ - (كَانَ ﷺ يَلْبَسُ يَوْمَ الْعِيدِ بُرْدَةً حَمْرَاءَ). (طس) عن ابن عبَّاسِ مِنْكَ :

٢٦١٩/٣١٦٤٤ \_ ( كَانَ ﷺ يَطْعَمُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَكُلِيْهِ يَطْعَمُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَكُلِيهُ وَيَأْمُرَ النَّاسَ بِذَلِكَ ) . (طس ) عن أبي سعيدٍ مَسْتَ .

٢٦٢٠/٣١٦٤٥ \_ ( كَانَ ﷺ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدَيْنِ وَمَعَـهُ عَرْبُجُ إِلَى الْعِيدَيْنِ وَمَعَـهُ حَرْبَةٌ وَتُرْسٌ). (طس) عن ابن عمر نصت .

٢٦٢١/٣١٦٤٦ - (كَانَ ﷺ إِذَا خَطَبَ فِي الْعِيدَيْنِ خَطَبَ عَالَمُ الْعِيدَيْنِ خَطَبَ عَلَى قَوْسِ ). (طس) عن سعيد بن عمار القرظي المشت .

٢٦٢٢/٣١٦٤٧ \_ ( كَانَ ﷺ يُحَدِّثُنَا عَامَّةَ لَيْلِهِ عَنْ بَنى إِسْرَائِيلَ لَا يَقُومُ إِلَّا إِلَى أَعْظَم صَلَاةً \_ وَفِى رِوَايَةً : يَعْنَى اللَّهُ وَبَدَ : يَعْنَى اللَّهُ وَبَدَ : الْفَريضَةَ ) . (حم ) عن عمران بن حصين المُتَد .

٢٦٢٣/٣١٦٤٨ - (كَانَ ﷺ يَخْرُجُ فِي الْعِيدَيْنِ وَيَخْرُجُ الْعِيدَيْنِ وَيَخْرُجُ الْعِيدَيْنِ وَيَخْرُجُ الْعَيدَيْنِ وَيَخْرُجُ الْعَيدَيْنِ وَيَخْرُجُ الْعَيدَيْنِ وَيَخْرُجُ الْعَيدَيْنِ وَيَخْرُجُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

٢٦٢٥/٣١٦٥٠ \_ كَانَ ﷺ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدَيْنِ مَاشِياً

يُصَلِّي بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ) . (طك) عن أبي رافع نست .

اَ ٢٦٢٦/٣١٦٥١ - ( كَانَ ﷺ يُصَلِّي الْعِيدَ يِهَا أَذَانِ وَلَا الْعَيدَ عِبْدَ الْمِيدَ الْعَيدَ الْمِهُمَا وَلَا الْعَامَةِ وَيَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ قَائِماً ، يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجَلْسَةٍ ) . ( بز ) عن سعد بن أبي وَقَاص أَلِيتَ .

٢٦٢٧/٣١٦٥٢ - (كَانَ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ : (بِسَبِّحِ الْعَيدَيْنِ : (بِسَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى)، وَ (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ). (حم، طك) عن سمرة بن جندب مشته .

٢٦٢٨/٣١٦٥٣ - ( كَانَ ﷺ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ( بِيرَ ) عن ابن ( بِيرَ ) عن ابن عَبَّاسِ مِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَبَّاسِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَالِقُلْمِ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَالِمُ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَ عَلَيْنَالِمُ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلْمَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِعَلِيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنِ عَلَيْنَانِ عَلْ

عَرْجُ لَهُ الْعَنَزَةُ فِي الْعِيدَيْنِ مَتَّى يُصَلِّي إِلَيْهَا ، وَكَانَ يُكَبِّرُ ثَلَاثَ عَشَرَةَ تَكْبِيرَةً ) . ( بز ) عن عبد الرَّحمٰن بن عوف مِنْتَ .

عَشَرَةَ تَكْبِيرَةً ، فِي الْأُولِي سَبْعاً ، وَفِي الْآخِرَةِ خَمْساً ، وَكَانَ يَلْهَبُ عَشَرَةَ تَكْبِيرَةً ، فِي الْأُولِي سَبْعاً ، وَفِي الْآخِرَةِ خَمْساً ، وَكَانَ يَلْهَبُ عَشَرَةً تَكْبِيرَةً ، فِي الْأُولِي سَبْعاً ، وَفِي الْآخِرَةِ خَمْساً ، وَكَانَ يَلْهُبُ فِي طُرِيقٍ وَيَرْجِعُ فِي أُخْرِي ) . (طك) عن ابن عبّاس يستن . في طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ فِي أُخْرِي ) . (طك) عن ابن عبّاس يستن . وفي الْعِيدَيْنِ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعِيدَيْنِ أَتَّى وَسَطَ الْمَصَلَّى فَقَامَ فَنَظَرَ النَّاسَ كَيْفَ يَنْصَرَفُونَ وَكَيْفَ أَتَّى وَسَطَ الْمَصَلَّى فَقَامَ فَنَظَرَ النَّاسَ كَيْفَ يَنْصَرَفُونَ وَكَيْفَ

سَمْتُهُمْ ، ثُمَّ يَقِفُ سَاعَةً ثُمَّ يَنْصَرِفُ ) . (حم ، ع ، طك ) عن عبد الرَّحمٰن بن عثمان التيمي مستن .

كُسُوف الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَقَالَ : إِذَا رَأَيْتُمُوهُ قَدْ أَصَابَهُمَا فَافْزَعُوا كُسُوف الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَقَالَ : إِذَا رَأَيْتُمُوهُ قَدْ أَصَابَهُمَا فَافْزَعُوا الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَقَالَ : إِذَا رَأَيْتُمُوهُ قَدْ أَصَابَهُمَا فَافْزَعُوا الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَقَالَ : إِذَا رَأَيْتُمُوهُ قَدْ أَصَابَهُمَا فَافْزَعُوا الشَّمْسِ وَالْقَمْسِ وَالْمُ وَالْتَهُ وَالْتَعْسُونِ وَالْقَمْسِ وَالْمُعُلِقِ وَالْعَلَاقِ وَالْقَمْسِ وَالْقَمْسِ وَالْقَمْسِ وَالْمُ الْمُعْلَقِ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُ الْمُعْلِقِ وَالْمُ الْمُعْلِقِ وَالْمُ الْمُعْلِقِ وَالْمُ الْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِلَةِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِلْمُ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعِلَّالِمُ وَالْمُولِ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُع

النَّاس فَقَرَأَ « يُسَ » وَنَحْوَهَا ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْواً مِنْ قَدَرِ سُورَة بِالنَّاس فَقرَأَ « يُسَ » وَنَحْوَهَا ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْواً مِنْ قَدَرِ سُورَة بِلْدُعُو وَيُكَبِّرُ ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ قَامَ يَدْعُو وَيُكَبِّرُ ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الرَّكْعَةِ الْأُولِي ثُمَّ جَلَسَ إِلَى الرَّكْعَةِ النَّانِيةِ فَفَعَلَ كَفِعْلِهِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولِي ثُمَّ جَلَسَ يَدْعُو وَيُرَغِّبُ حَتَّى انْجَلَتِ الشَّمْسُ ) . (حم ) عن علي مُنتَد . يَدْعُو وَيُرَغِّبُ حَتَّى انْجَلَتِ الشَّمْسُ ) . (حم ) عن علي مَنتَد . لَكُمْ وَلُكَبَّهُمَا آيتَانِ مِنْ آياتِ اللهِ تَعَالَى لَا يَنْكَسِفَانِ لَوْتِ أَحَد مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمَا آيتَانِ مِنْ آياتِ اللهِ تَعَالَى يَسْتَعْتِبُ بِهِمَا عِبَادَهُ لِيَنْظُرَ مَنْ يَخَافُهُ وَمَنْ يَذْكُرُهُ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ يَسَمَرةً بِنَ عَلَى اللهِ فَاذْكُرُوهُ ) . ( بز ) عن سمرة بن ذلكِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ فَاذْكُرُوهُ ) . ( بز ) عن سمرة بن خون بن مَن قَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ فَاذْكُرُوهُ ) . ( بز ) عن سمرة بن

٢٦٣٥/٣١٦٦٠ - (كَانَ ﷺ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ رِيحِ شَدِيدَةٍ كَانَ مَسْنَدُهُ إِلَى المَسْجِدِ حَتَّى تَسْكُنَ الرِّيحُ، وَإِذَا حَدَّثَ فِي

السَّمَاءِ حَدَثُ مِنْ خُسُوفِ شَمْسِ أَوْ قَمَرٍ كَانَ مَفْزَعُهُ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى تَنْجَلَى ) . ( طك ) عن أبي الدَّرداء مست .

ا كَفْدِس - وَالْكَعْبَةُ بَيْنَ يَكَيْهِ - وَبَعْدَ مَا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ سِتَّةَ عَشَرَ اللهِ اللهِينَةِ سِتَّةَ عَشَرَ اللهِينَةِ سِتَّةَ عَشَرَ اللهِينَةِ سِتَّةَ عَشَرَ اللهِينَةِ سِتَّةَ عَشَرَ اللهِينَةِ سِتَّةً عَشَرَ اللهِينَةِ سِتَّةً عَشَرَ اللهُ عَبَدَ ) عن ابن شهراً - ثُمَّ صُرِفَ إِلَى الْكَعْبَةِ ) . (حم، طك، بز) عن ابن عباس مشين .

٢٦٣٧/٣١٦٦٢ - (كَانَ ﷺ يَبْزُقُ فِي ثَوْبِهِ فِي الصَّلَاةِ فَيُفْتُلُهُ بِأَصْبُعَيْهِ ). (طس) عن أنس مِن السَّن .

٢٦٣٨/٣١٦٦٣ \_ (كَانَ ﷺ يَبْزُقُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ ) . (طك) عن عمرو بن حزم الشخة .

٢٦٣٩/٣١٦٦٤ - (كَانَ ﷺ يُصَلِّى فِي مَزَابِلِ الْغَنَمِ وَلَا يُصَلِّى فِي مَزَابِلِ الْغَنَمِ وَلَا يُصَلِّى فِي مَزَابِلِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ). (حم، طك) عن ابن عمرو سَتَ، يُصَلِّى فِي مَزَابِلِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ). (حم، طك) عن ابن عمرو سَتَ، وَ وَالْبَقَرِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ

٢٦٤٠/٣١٦٦٥ \_ (كَانَ ﷺ يُصَلِّي فِي ثُوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشَّحاً يَتَقِي بِفُضُولِهِ حَرَّ الْأَرْضِ وَبَرْدَهَا). (حم) عن ابن عبَّاسٍ مَسَد.

٢٦٤١/٣١٦٦٦ \_ (كَانَ ﷺ يُصَلِّي فِي ثُوْبٍ وَاحِد فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ مَا عَلَيْهِ غَيْرُهُ). (حم) عن عبد اللهِ بن عبدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلهِ اللهِ المُلهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المِلْ اللهِ ا

٢٦٤٢/٣١٦٦٧ \_ كَانَ عَلَيْةٍ يُصَلِّي فِي ثُوبٍ وَاحِدٍ يُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ ) . (طك) عن عبد الله بن أُميَّة سَعَد .

٢٦٤٣/٣١٦٦٨ \_ (كَانَ ﷺ يُصَلِّي وَعَلَيْهِ طَرَفُ لَهَافٍ وَعَلَى

عَائِشَةَ طَرَفُهُ وَهِيَ حَائِضٌ لَا تُصَلِّي ) . (حم) عن حُذيفة سَعَة .

٢٦٤٤/٣١٦٦٩ \_ (كَانَ ﷺ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ).

(ع) عن معاوية نشنه .

٢٦٤٥/٣١٦٧٠ \_ كَانَ عَيْكُ يُصَلِّي فَوَجَدَ الْقَمَرَ فَقَالَ :

يَا عَائِشَةُ أَرْخِي عَلَيٌّ مِرْطَكِ (١)، قَالَتْ : إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ :

عِلَّةً وَبُخْلًا ) . (ع ) عن عائشةَ سَسَّ

٢٦٤٦/٣١٦٧١ \_ (كَانَ ﷺ يُصَلِّي مُحْتَبِياً فَحَلَّلَ الْإِزَارَ).

( طك ) عن ابن عبّا<sub>س المش</sub>ة .

٢٦٤٧/٣١٦٧٢ \_ ( كَانَ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِـدٍ مُتَّزِراً بِهِ ). ( طك ) عن معاذ سَعَة .

٢٦٤٨/٣١٦٧٣ \_ ( كَأْنَ عِيْكِ يُصَلِّي فِي قَطِيفَةٍ (٢) خَالَفَ

بَيْنَ طَرَفَيْهَا). (طك) عن أبي أُمامةَ نَافِيَ . ٢٦٤٩/٣١٦٧٤ \_ (كَانَ ﷺ يُصَلِّى يَوْماً وَعَلَيْهِ نَمِرَةٌ (٣)لَهُ

فَقَالَ لِرَجُلِ : أَعْطِنِي نَمِرَتَكَ (١) وَخُدْ نَمِرَتِي . فَقَالَ : نَمِرَتُكَ أَجُودُ

(١) المرَّط : كساءٌ من صُوفٍ أَوْ خَزٍّ أَو غيره . (نهاية : ٣١٩)٤)

(٢) القَطيفَةُ : هي كساءٌ لهُ خملٌ . ( نهاية : ١٨٤ )

(٣) نميرَة : الإزارُ المخطَّط من الصُّوف كالنَّمير . ﴿ نَهَايَة : ١١٨/٥)

(٤) النمرة : شملة مخططة من مآزر الاعراب . (نهاية : ١١٨/٥)

مِنْ نَمِرَتِي ، قَالَ : أَجَلْ ، وَلَكِنْ فِيهَا خَيْطٌ أَحْمَرُ فَخَشِيتُ أَنْ أَنْظُرَ

إِلَيْهَا فَتَفْتِنَنِي عَنْ صَلَاتِي). (طك) عن عبدالله بن سرجس سَعَتِه.

٧٦٥٠/٣١٦٧٥ \_ (كَانَ ﷺ يُصَلِّي قَائِماً وَقَاعِداً وَحَافِياً

وَمُنْتَعِلًا ، وَيَتْفُلُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ ) . (حم) عن أبي هُريرةَ سَتَ.

٢٦٥١/٣١٦٧٦ - (كَانَ ﷺ يَشْرَبُ قَائِماً وَقَاعِداً وَيُصَلِّي

مُنْتَعِلًا وَحَافِياً ، وَيَتْفُلُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ ). (طس) عن عائشة الشد.

٢٦٥٢/٣١٦٧٧ – (كَانَ ﷺ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ (١) وَيَسْجُدُ عَلَى الْخُمْرَةِ (١) وَيَسْجُدُ عَلَى الْخُمْرَةِ (١) وَيَسْجُدُ عَلَى الْخُمْرَةِ (١) وَيَسْجُدُ عَلَى الْمُعَنَّى .

٢٦٥٣/٣١٦٧٨ – (كَانَ ﷺ لَهُ حَصِيرٌ وَخُمْرَةُ يُصَلِّي عَلَيْ لَهُ حَصِيرٌ وَخُمْرَةُ يُصَلِّي عَلَيْهَا). (ع) عن أُمِّ سلَمَةَ رسس .

٢٦٥٤/٣١٦٧٩ \_ ( كَانَ ﷺ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ وَسَجَدَ عَلَى الْخُمْرَةِ وَسَجَدَ عَلَيْهَا). (طسص) عن أنس مَسْتَة .

٢٦٥٥/٣١٦٨٠ \_ ( كَانَ ﷺ يَقُومُ عَلَى الْبُرْدِيِّ \_ أَيْ

الْحَصِيرُ \_ وَيَسْجُدُ عَلَى الْأَرْضِ ِ) . (طك ) عن إِبراهيم سَتَّتَ .

حَلَى عَاتِقِهِ ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا ، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا ) . (طك) عن على عَاتِقِهِ ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا ، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا ) . (طك) عن عبد الله بن الْحارث بن عبد المطَّلب عند .

(۱) الخُمْرُة : هي مقدارُ ما يضعُ الرَّجلُ عليه وجهنّه في سُجوده من حصير أو نسيجةُ خوص ونحوه من النَّبات . (نهاية : ۲/۷۷) ٢٦٥٧/٣١٦٨٢ - (كَانَ ﷺ يُرْكَزُ لَهُ عَنْزَةٌ فَيُصَلِّى إِلَيْهَا وَالظَّعْنُ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ). (طس) عن بريدة مَا الشَّعْنُ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ). (طس) عن بريدة مَا السَّعَانُ المَا السَّعَانُ المَا السَّعَانُ المَا المَّا المَا المَلْمَا المَا ا

٢٦٥٨/٣١٦٨٣ \_ ( كَانَ ﷺ لَهُ حَرْبَةٌ يَمْشِي بِهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ) . (طك) عن عصمة الشيد .

٢٦٥٩/٣١٦٨٤ - (كَانَ عَلَيْهُ يُصَلِّي إِلَى خَشَبَةً فَلَمَّا بَنَى الْمَعِيرِ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ الْمُحْرَابَ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ فَحَنَّتِ الْخَشَبَةُ حَنِينَ الْبَعِيرِ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهُا فَسَكَنَتْ). (طك) عن سهل بن سعيد مَشَدَ.

277٠/٣١٦٨٥ - (كَانَ عِلَيْ يُصَلِّي فَذَهَبَتْ شَاةٌ تَمُرُّ بَيْنَ يَكَيْهِ فَسَاعَاهَا (١) حَتَّى أَلْصَقَهَا بِالْحَائِطِ وَقَالَ : لَا يَقْطَع الصَّلَاةَ شَيْءٌ وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ ) . (طس ) عن جابر مَسْتَهُ.

مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ). (حم) عن عَلِيٍّ بَسْتَ مَنَ اللَّيْلِ وَعَائِشَةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ). (حم) عن عَلِيٍّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ). (حم)

المدينة ابْنَ أُمِّ مَكْتُوم فَكَانَ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ فَيُصَلِّى بِهِمْ). (طك)

عن عبد الله بن لَهِيعة الله عن .

٢٦٦٣/٣١٦٨٨ – (كَانَ ﷺ أَخَفَّ النَّاسِ صَلَاةً بِالنَّاسِ وَالنَّاسِ وَالنَّاسِ وَالنَّاسِ وَالنَّاسِ وَالنَّاسِ وَالنَّاسِ وَالنَّاسِ صَلَاةً لِنَفْسِهِ ). (حم ، ع) عن نافع بن سرجس المستد.

(١) ساعاها: سابقها. (٢/٣٧٠)

﴿ ٢٦٦٤/٣١٦٨٩ ﴿ كَانَ ﷺ أَوْفَى صَلَاةً فِي تَمَامِ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ ﴾ . (حم ، طك ) عن مالك بن عُبَيْدِ اللهِ مَنْتُ .

٢٦٦٥/٣١٦٩٠ \_ كَانَ عَلَيْ أَشَدَّ النَّاسُ تِخْفِيفاً لِلصَّلَاةِ)

( حم ) عن جابرِ ﷺ .

٢٦٦٦/٣١٦٩١ \_ ( كَانَ ﷺ يُصَلِّي صَلَاةً لَوْ صَلَّاهَا

أَحَدُكُمُ الْيَوْمَ لَعِبْتُمُوهَا عَلَيْهِ). (حم) عن أَنس سَعَت .

٢٦٦٧/٣١٦٩٢ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا سَمِعَ صَوْتَ صَبِيًّ فِي الصَّكَةِ خَفَّفَ). (حم) عن أَلِي هُريرةَ سَاسَتَ .

٢٦٦٨/٣١٦٩٣ - (كَانَ ﷺ يُصَلِّي الْفَجْرَ بِأَقْصَرِ سُورَتَيْنِ مِنَ الْقُرْآنِ ). (طس) عن أنس مَنْ .

٢٦٦٩/٣١٦٩٤ - ( كَانَ ﷺ يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ فَأَنْزَلَ اللهُ : « قَدْ أَفْلَحَ اللَوْمِنُونَ اللَّذِينَ هُمْ فِي يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ فَأَنْزَلَ اللهُ : « قَدْ أَفْلَحَ اللَوْمِنُونَ اللَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ » فَخَشَعَ فَلَمْ يَلْتَفِتْ يَمِيناً وَلَا شِمَالًا ) .

(طس) عن أبي هُريرةَ ﷺ .

٢٦٧٠/٣١٦٩٥ - (كَانَ ﷺ يَمْسَحُ الْعَرَقَ عَنْ وَجُهِـهِ فِي الصَّلَاةِ). (طك) عن ابن عبَّاس سَعَتَ .

٢٦٧١/٣١٦٩٦ \_ (كَانَ ﷺ لَا يَمْسَحُ وَجْهَهُ فِي الصَّلَاةِ). (طس) عن ابن عبّاس الشَّدَ .

٢٦٧٢/٣١٦٩٧ \_ (كَانَ ﷺ يَمَسُّ لِحْيَتَهُ غَيْرَ عَبَسٍ ). (بز) عن ابن عمر سَتَ .

٢٦٧٣/٣١٦٩٨ \_ (كَانَ عَلَيْهِ رُبَّهَا مَسَّ لِحْيَتَهُ فِي الْصَّلَاةِ) (ع) عن عمرو بن حرش سَعَة .

٢٦٧٥/٣١٧٠٠ \_ ( كَانَ ﷺ لَا يُصَلِّي وَهُوَ يَجِـــُدُ مِنَ الْأَذٰى شَيْئاً ) . ( طس ) عن عائشةَ رَسِّ .

٢٦٧٦/٣١٧٠١ - (كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْقٍ يُسُوِّى مَنَاكِبَنَا فِيَ الصَّلَةِ). (طس) عن بلال منتشر .

٢٦٧٧/٣١٧٠٢ – ( كَانَ رَسُولُ اللهِ مِيَّالِيْ يَأْمُرُ الْمُهَاجِرِينَ أَنْ يَكُونُ اللهَ مِيَّالِيْ يَا مُرُ اللهَ مَا اللهُ عَلَمُ اللهُ عَرَاب ، وَلا أُحِبُ أَنْ يَكُونَ الْأَعْرَاب باللهَ اللهُ عَرَاب أَولا أُحِبُ أَنْ يَكُونَ الْأَعْرَاب أَولا أُحِبُ أَنْ يَكُونَ الْأَعْرَاب أَولا أُحِبُ أَنْ يَكُونَ الْأَعْرَاب أَولا أُحِب أَنْ يَكُونَ الْأَعْرَاب أَمَامَهُمْ وَلَا يَدْرُونَ كَيْفَ الصَّلَاة ) . ( بز ، طك ) عن سمرة مَا الصَّلَاة أَمَامَهُمْ وَلَا يَدْرُونَ كَيْفَ الصَّلَاة ) . ( بز ، طك ) عن سمرة مَا اللهُ ا

٢٦٧٨/٣١٧٠٣ \_ (كَانَ ﷺ يَأْمُرُ بِالسَّوَاكِ). (طك، بِن عمر سَعْتَ .

٢٦٧٩/٣١٧٠٤ - ( كَانَ ﷺ لَا يَتَعَارَّ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا أَجْرِى السِّوَاكَ عَلَى فِيسِهِ ) . ( طك ) عن ابن عمر مست .

٢٦٨٠/٣١٧٠٥ \_ (كَانَ ﷺ يَسْتَاكُ مِنَ اللَّيْلِ مِرَاراً). (طك) عن أَبِي أَيُّوب سَعَة .

٢٦٨١/٣١٧٠٦ - (كَانَ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةِ مِنَ الصَّلَاةِ ، - وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ - : خَلَا رَفْ عَ الْيَدَيْنِ ). (حم) عَن الذَّيَّال بن عبيد بن حنظلة مَنْ .

٢٦٨٢/٣١٧٠٧ \_ (كَانَ عَلَيْهِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ).

رَوَاهُ ابنُ مَاجَةً خَلَا قَوْلِهِ: وَالسُّجُودِ). (عَ) عَنِأَنسَ مَسْتَ.

٢٦٨٣/٣١٧٠٨ - (كَانَ ﷺ يَرْفَعُ يَكَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلسُّجُودِ). (طس) وَإِذَا كَبَّرَ لِلسُّجُودِ). (طس) عن أنس ينصن .

٢٦٨٤/٣١٧٠٩ \_ ( كَانَ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ لِللَّهُ عَنْدَ التَّكْبِيرِ لِللَّهُ وَعِنْدَ التَّكْبِيرِ حَتَّى يَهْوِى سَاجِداً ) . ( طس ) عَن اللهُ كُوعِ وَعِنْدَ التَّكْبِيرِ حَتَّى يَهْوِى سَاجِداً ) . ( طس ) عَن اللهُ كُودِ ) . ابن عَمر مَسْتَ وَهُو الصَّحِيحُ : خَلَا التَّكْبِيرَ في السُّجُودِ ) .

إلى الصَّلَاةِ فَارْفَعُوا أَيْدِيكُمْ وَلَا تُخَالِفُ آذَانَكُمْ ثُمَّ قُولُوا: اللهُ إِلَى الصَّلَاةِ فَارْفَعُوا أَيْدِيكُمْ وَلَا تُخَالِفُ آذَانَكُمْ ثُمَّ قُولُوا: اللهُ أَكْبَرُ ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ، وَإِنْ لَمْ أَكْبَرُ ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ، وَإِنْ لَمْ تَحْبَرُ ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ، وَإِنْ لَمْ تَرْيِدُوا عَلَى التَّكْبِيرِ أَجْزَأَتُكُمْ ). (طك) عن الْحكم ابن عمير سَسَّنَ. تَزِيدُوا عَلَى التَّكْبِيرِ أَجْزَأَتُكُمْ ). (طك) عن الْحكم ابن عمير سَسْتَ. تَزِيدُوا عَلَى التَّكْبِيرِ أَجْزَأَتُكُمْ ). (طك) عن الْحكم ابن عمير سَسَّنَ. أَنْ يَكُونُ إِذَا قَالَ بِلَالٌ : قَدْقَامَتِ الصَّلَاةُ وَنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى التَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى التَّهُ اللَّهُ عَلَى التَّهُ الْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى التَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

نَهَضَ النَّبِي عَيْكُ بِالتَّكْبِيرِ). (بز) عن عبد الله بن أبي أوْفي سَمَّد.

٢٦٨٧/٣١٧١٢ \_ (كَانَ ﷺ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ) (طس) عن الْبراءِ مَشْتَهُ .

٢٦٨٨/٣١٧١٣ \_ (كَانَ ﷺ يُعَلِّمُنَا إِذَا اسْتَفْتَحْنَا الصَّلَاةَ الْصَّلَاةَ الْصَّلَاةَ الْمَعُلَ ، وَتَعَالَى أَنْ نَقُولَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ ، وَتَعَالَى جَدُّكَ ، وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ ) . (طكس ) عن ابن مسعُود منت .

إذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَـالَ: وَجَهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا وَجَهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ ، وَتَعَالَى جَدُّكَ ، وَلا إِلٰهَ غَيْرُكَ ، إِنَّ صَلاتي وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَماتي وَتَعَالَى جَدُّكَ ، وَلا إِلٰهَ غَيْرُكَ ، إِنَّ صَلاتي وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَماتي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ) للهُ بن عمر نَاسَتَ .

وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَا شَرِيكَ لَا شَرِيكَ لَا شَرِيكَ لَا أَنْتَ الللَّ لَا أَنْتَ اللَّكُ لَا إِللهَ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّكُ لَا إِللهَ إِللَّا أَنْتَ ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ لَا شَرِيكَ لَكَ ، وَلَا أَنْتَ ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ لَا شَرِيكَ لَكَ ، فَلُولِي جَمِيعاً فَإِنَّهُ فَاغْفِرْ لِي ذُنُولِي جَمِيعاً فَإِنَّهُ فَاغْفِرْ لِي ذُنُولِي جَمِيعاً فَإِنَّهُ فَاغْفِرْ لِي ذُنُولِي جَمِيعاً فَإِنَّهُ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ ، لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ ،

لَا مَلْجَأً وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، تُشْتَغْ فِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، ثُمَّ يَقْرَأُ). (طك) عن أبي رافع منشد.

٢٦٩١/٣١٧١٦ - ( كَانَ ﷺ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تُحَاذِيَ أُذُنَيْهِ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ، وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهُ غَيْرُكَ). (طس) عن أنس سَتَ .

٢٦٩٢/٣١٧١٧ \_ (كَانَ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا فِي الصَّلَاةِ وَرَفَعْنَا رُعُوسَنَا مِنَ السُّجُودِ أَنْ نَطْمَئِنَّ عَلَى الْأَرْضِ جُلُوساً وَلَا نَسْتَوْفِزَ عَلَى أَطْرَاف الْأَقْدَام ) . (طك) عن سمرة مَا الْمُثَنَد .

٢٦٩٣/٣١٧١٨ \_ كَانَ عَلَيْهِ لَا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلُواتِ إِلَّا فِي الْصَلُواتِ الصَّلُواتِ إِلَّا فِي الْوِتْرِ، وَكَانَ إِذَا حَارَبَ قَنَتَ فِي الصَّلُواتِ كُلِّهِنَّ يَدْعُو عَلَى الْمُشْرِكِينَ). (طس ) عن ابن مسعُودِ الشَّهُ.

إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ وَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَالَ: اللَّهُمَّ الْعَنْ لَحْياً وَرَعْلاً وَذَكُوانَ ، وَعُصَيَّةُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَالَ: اللَّهُمَّ الْعَنْ لَحْياً وَرَعْلاً وَذَكُوانَ ، وَعُصَيَّةُ عَصَتِ الله وَرَسُولَه ، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا الله ، وَغِفَارُ غَفَرَ الله لَه لَهَ الله وَرَسُولَه ، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا الله ، وَغِفَارُ غَفَرَ الله لَه الله وَرَسُولَه ، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا الله ، وَغِفَارُ غَفَرَ الله لَه الله وَرَسُولَه ، وَأَسْلَم سَالَمَها الله عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: خَرَّ سَاجِداً ، فَلَمَّ الله عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنِي لَسْتُ قُلْتُ عَلَيْدَ وَلَكِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ قَالَه ) . يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنِي لَسْتُ قُلْتُ عَلْدَ الله عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ قَالَه ) . (طك ) عن حبان بن انمان مَنْتُ .

﴿٢٦٩٥/٣١٧٢ \_ ( كَانَ ﷺ لَا يُصَلِّي صَلَاةً مَكْتُوبَــةً إِلَّا قَنَتَ فِيهَــا). (طس) عن الْبراءِ سَنَتَ .

٢٦٩٧/٣١٧٢٢ \_ (كَانَ ﷺ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ وَيَجْعَلُ الْقُنُوتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ ) . (طس ) عن ابن عمر سَعَتَ .

الصَّلَاةِ يَبْدَأُ بِقُرَيْشِ ثُمَّ يُتْبِعُهُمْ قَبَائِلَ كَثِيرَةً مِنَ الْعَرَبِ ، فَقِيلَ الصَّلَاةِ يَبْدَأُ بِقُرَيْشِ ثُمَّ يُتْبِعُهُمْ قَبَائِلَ كَثِيرَةً مِنَ الْعَرَبِ ، فَقِيلَ لَكَثِيرَةً مِنَ الْعَرَبِ ، فَقِيلَ لَهُ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يَلْعَنَ قَبِيلَةً : لَهُ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يَلْعَنَ قَبِيلَةً : اللَّهُمَّ الْعَنْ كُفَّارَ بَنِي فُلَانِ ) . ( بن ) عن سمرة مَن المُتَن .

٢٦٩٩/٣١٧٢٤ – ( كَانَ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ ) . ( حم ) عن أبي الزُّبير عن رجُل مِنَ الصَّدِحَابَة مِنَ الْقُرْآنِ ) . ( حم ) عن أبي الزُّبير عن رجُل مِنَ الصَّدِحَابَة مِنَ الْقُرْآنِ ) . ( حم ) عن أبي الزُّبير عن رجُل مِنَ الصَّدِحَابَة مِنْ الْقُرْآنِ ) . ( حم ) عن أبي الزُّبير عن رجُل مِنَ

٢٧٠١/٣١٧٢٦ \_ (كَانَ ﷺ إِذَا غَضِبَ احْمَرَ ۗ وَجْهُهُ). (طك) عن أُمِّ سلمَةَ سَسَن .

٢٧٠٢/٣١٧٢٧ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا تَكَلَّمَ رُئِيَ النَّورُ يَخْرُجُ وَنَيَ النَّورُ يَخْرُجُ وَنَيَ النَّورُ يَخْرُجُ وَنَ بَيْن ِ ثَنَايَاهُ ) . ( طس ) عن ابن عبَّاس مِنْ بَيْن ِ ثَنَايَاهُ ) . ( طس ) عن ابن عبَّاس مِنْ بَيْن ِ ثَنَايَاهُ ) . ( طس

٢٧٠٣/٣١٧٢٨ \_ ( كَانَتْ أُصْبُعُهُ ۗ ﷺ مُتَظَاهِرَةً ) . ( كَانَتْ أَصْبُعُهُ ۗ ﷺ مُتَظَاهِرَةً ) . (ع) عن جابر بن سمرةَ سَتَ .

٢٧٠٤/٣١٧٢٩ \_ ( كَانَتْ أَصْبُعُهُ ﷺ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ لَهُ فَضُلُّ فِي الطُّولِ عَلَى الْإِبْهَامِ ، أَىْ مِنَ الرِّجْلِ ) . ( طك ) عن ميمُونة بنت كرمة علي المُ

رُجُلًا رَبْعَةً وَهُوَ إِلَى الطُّولِ الْطُولِ مَنْ الشَّعْرِ ، أَهْدَبُ الشَّعْرِ ، أَهْدَبُ أَقْرَبُ ، شَدِيدُ الْبَيَاضِ ، أَسْوَدُ اللِّحْيَةِ ، حَسَنُ الشَّعْرِ ، أَهْدَبُ أَقْرَبُ ، شَدِيدُ الْبَيَاضِ ، أَسْوَدُ اللِّحْيَةِ ، حَسَنُ الشَّعْرِ ، أَهْدَبُ أَشْفَارِ الْعَيْنَيْنِ ، بَعِيدُ المَنْكَبَيْنِ ، يَطَأُ قَدَمَهُ جَمِيعاً لَيْسَ لَهُ أَشْفَارِ الْعَيْنَيْنِ ، بَعِيدُ المَنْكَبَيْنِ ، يَطَأُ قَدَمَهُ جَمِيعاً لَيْسَ لَهُ أَشْفَارِ الْعَيْنَيْنِ ، بَعِيدُ المَنْكَبَيْنِ ، يَطَأُ قَدَمَهُ جَمِيعاً لَيْسَ لَهُ أَخْمَصُ ، يُقْبِلُ جَمِيعاً وَيُدْبِرُ جَمِيعاً ، لَمْ أَرَ مِثْلَهُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ). أَخْمَصُ ، يُقْبِلُ جَمِيعاً وَيُدْبِرُ جَمِيعاً ، لَمْ أَرَ مِثْلَهُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ).

عَدِيرٍ فَقَالَ: كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ إِلَى صَاحِبِهِ، فَسَبَحَ كُلُّ رَجُلِ إِلَى صَاحِبِهِ، فَسَبَحَ كُلُّ رَجُل إِلَى صَاحِبِهِ، فَسَبَحَ كُلُّ رَجُل إِلَى أَبِي بَكُرٍ حَتَّى عَانَقَهُ وَقَالَ عَلَيْهِ: صَاحِبِهِ، وَبَقِي أَبُو بَكْرٍ فَسَبَحَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ حَتَّى عَانَقَهُ وَقَالَ عَلَيْهِ: أَنَا إِلَى صَاحِبِي، أَنَا إِلَى صَاحِبِي). (طك) عن ابن عبَّاس مِنْ ابن عبَّاس مِنْ عَنْ ابن عبَّاس مِنْ مَنْ اللهِ صَاحِبِي، أَنَا إِلَى صَاحِبِي ). (طك) عن ابن عبَّاس مِنْ عَنْ ابن عبَّاس مِنْ عَنْ اللهِ عَنْ ابن عَبَّاسِ مِنْ عَنْ اللهِ عَنْ ابن عَبَّاسٍ مِنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ ابن عَبَّاسٍ مِنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَا عَلَا عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَلْ عَا عَلَا عَا عَلَا عَلْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ ع

المنْبَرِ كَمَا يُعَلِّمُ الْعَلِّمُ الْعِلْمَانَ). (طك) عن النَّاسَ التَّشَهُّدَ عَلَى المنْبَرِ كَمَا يُعَلِّمُ الْعِلْمُ الْعِلْمَانَ). (طك) عن ابن عمر الشَّن المُعَلِّمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمَانَ). (طك) عن ابن عمر الشَّن المُعَلِّمُ الْعَلْمُ الْعِلْمَانَ) وَاللَّهُ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ هَكَذَا، المَّنَابِةِ المَّنَابَةِ ). (طك) عن أبي سعيد الخزاعي وأشارَ بِأُصْبُعِهِ : السَّبَّابَةِ ). (طك) عن أبي سعيد الخزاعي عن عبد الرَّحمٰن بن أبزي الشَّن .

يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ قَالَ بِأُصْبُعِهِ : هٰكَذَا ، فَقَبَضَ أُصْبُعَهُ لِذَهُ عَلَى فَعَخِذِهِ، ثُمَّ قَالَ بِأُصْبُعِهِ : هٰكَذَا ، فَقَبَضَ أُصْبُعَهُ الْخَنْصَرَ وَالَّتِي يَلِيهَا ) . ( طك ) عن عبد الرَّحمٰن بن أَبزى عن أبيهِ ) .

٢٧١٠/٣١٧٣٥ \_ (كَانَ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ وَيَقُولُ: تَعَلَّمُوا فَإِنَّهُ لَا صَلَاةً إِلَّا بِتَشَهُّدٍ). (طس) عن ابن مسعُود سَعَتَ .

ابن عَلي نشت .

الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيها ، السَّلامُ عَلَيْكَ بَشِيراً وَنَذِيراً ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيها ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَانُهُ ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، اللهُ مَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي) . ( بنر ، طكس) عن الحسين الن الورد بن على بن عبد الله بن الزبيرى ) .

التَّشَهُّدِ). (ع) عن عائشة سَسِين .

وَسَطِ الصَّلَاةِ وَ فَى آخِرِهَا ، فَكَانَ يَقُولُ إِذَا جَلَسَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ وَ فَى آخِرِهَا ، فَكَانَ يَقُولُ إِذَا جَلَسَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ وَ فَى آخِرِهَا عَلَى وَرِكِهِ الْيُسْرَى : التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلُواتُ وَ فَى آخِرِهَا عَلَى وَرِكِهِ الْيُسْرَى : التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلُواتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ فَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ إِنْ كَانَ فِي آخِرِهَا دَعٰى بَعْدَ تَشَهُدِهِ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ إِنْ كَانَ فِي آخِرِهَا دَعٰى بَعْدَ تَشَهُدِهِ عَلَى عَبْدُهِ وَاللهُ أَنْ يَدْعُونُ ثُمَّ يُسَلِّمُ ، قَالَ : فَإِذَا قَضَيْتَ هَذَا أَنْ تَقُومَ فَقُمْ ، عَالَ اللهُ عَلْمَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقَعُدَ فَاقْعُدُ ) . (طس ، حم ) عن ابن مسعود منتشَد. وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقَعُدُ فَاقْعُدُ ) . (طس ، حم ) عن ابن مسعود منتشَد.

٢٧١٦/٣١٧٤١ \_ كَانَ ﷺ يُعَلِّمُنَا كَيْفَ نَقُولُ في الصَّلَاةِ حِينَ نَقْعُدُ : التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّدَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ تَسْأَلُ مَا بَدَا لَكَ بَعْدَ ذَلِكَ وَتَرْغَبُ إِلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَمَغْفِرَتِهِ كَلِمَات تَيَسَّرَتْ وَلَا تُطِلْ مِهَا الْقُعُودَ، وَكَانَ يَقُولُ: أُحِبُّ أَنْ تَكُونَ مَسْأَلَتُكُمْ اللهَ حِينَ يَقْعُدُ أَحَدُكُمْ في الصَّلَاةِ وَيَقْضِي التَّحِيَّةَ أَنْ يَقُولُ بَعْدَ ذَٰلِكَ : سُبْحَانَكَ لا إِلٰهَ غَيْرُكَ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي ، وَأَصْلِحْ لِي عَمَلِي إِنَّكَ تَغْفِرُ الذُّنُوبَ لِمَنْ تَشَاءُ وَأَنْتَ الْغَفُورَ الرَّحِيمُ ، يَا غَفَّارُ اغْفِرْ لِي ، يَا تَوَّابُ تُبُ عَلَيٌّ ، يَا رَحْمَٰنُ ارْحَمْنِي ، يَا عَفُوَّ اعْفُ عَنِّي ، يَا رَءُوفُ ارْأَفْ بِي ، يَا رَبِّ! أَوْزَعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيٌّ وَطَوِّقْنِي حُسْنَ عِبَادَتِكَ ، يَا رَبِّ ! أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشُّرِّ كُلِّهِ ، يَا رَبِّ افْتَحْ لِي بِخَيْرِ وَاخْتُمْ لِي بِخَيْرِ ، وَإِنَّنِي مُتَشَوِّقٌ أ إِلَى لِقَائِكَ مِنْ غَيْر ضَرَّاءَ مُضِرَّة وَلَا فِتْنَةِ مُضِلَّةِ ، وَقِني السَّيِّئَات وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ، وَمَا كَانَ مِنْ دُعَائِكُمْ ۚ فَلْيَكُنْ فِي تَضَدُّع ۚ وَإِخْلَاص ۗ فَإِنَّهُ يُحِبُّ تَضَدُّعَ عَبْدِهِ إِلَيْهِ). (طك) عن يحيى بن أبي كثير عن أبي عبيدة ابن عبد الله ) .

٢٧١٧/٣١٧٤٢ - (كَانَ ﷺ إِذَا دَعْى لِرَجُلِ أَصَابَتْـهُ وَأَصَابَتْ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ ) . (حم ) عن ابن لحديفة عن حذيفة منته منته المنته الم

النَّارِ بِحِظَارٍ). ( طلك ) عن حكيمة عن أميَّة عن أميّة عن أمّها ).

إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلِيْهِ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلِيْهِ إِلْوَحْى لَمْ يَفْرَغُ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِأَوَّلِهِ مَخَافَةَ أَنْ يَفْرَغُ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِأَوَّلِهِ مَخَافَةَ أَنْ يُغْشَى عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ : لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : مَخَافَةَ أَنْ أَنْسَى ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : « سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى ) . (طك ) عَن ابن عبَّاسٍ رشت .

٢٧٢٠/٣١٧٤٥ - (كَانَ ﷺ يَأْمُرُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يُشِيِّهِ يَأْمُرُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي مَصْلِّي الْعِيدِ وَيَتْلُو هَٰذِهِ الْآيَةَ : ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ، وَخَلَى الْعَيدِ وَيَتْلُو هَٰذِهِ الْآيَةَ : ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ، وَخَلَى اللهِ عَلَى عَوْف بِن مَالِكَ مِسْتَهَ .

إِذَا تَلَا هَٰذِهِ الْآيَةَ: (وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا) وَقَفَ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِثْتِ قَالَ: اللَّهُمَّ إِثْتِ نَفْسِى هُدَاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا) وَفُسِى هُدَاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا) (طك) عن ابن عبَّاس بشته .

٢٧٢٢/٣١٧٤٧ \_ (كَانَ لَهُ ﷺ أَرْبَعُ ضَفَائِرَ فِي رَأْسِهِ). (طص) عن أَنس سَعَت .

٢٧٢٣/٣١٧٤٨ \_ ( كَانَ ﷺ لَهُ جُمَّةُ جَعْدَةُ ) . (بز ) عن أُنس ِ سَمَّة .

٢٧٢٤/٣١٧٤٩ \_ ( كَانَ ﷺ حَسَنَ السَّبْلَةِ (١) . ( طك ) عن المعد بن خالد هوذه سَامِنَ .

بِهِ كَسَلُّ ، لَمْ يَلْتَفِتْ ، يُعْرَفُ فِي مَشْيهِ أَنَّهُ غَيْرُ كَسِل وَلَا وَهِنٍ . ( حَم ، بز ) عن ابن عبَّاس مِنْ اللهِ عَنْ ابن عبَّاس مِنْ اللهِ عَنْ ابن عبَّاس مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَاللّهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمَا ع

الصَّخْرَ). (بز) عن أَي عتبة المُسَاء .

٢٧٢٧/٣١٧٥٢ \_ (كَانَ ﷺ أَكْثَرَ مَا يَضْدَحَكُ حَتَى تُرلَى رُبَاعِيَّتُهُ). (طس) عن بريدةَ سَلَفَ .

٢٧٢٨/٣١٧٥٣ ـ ( كَانَ عَلَيْهِ مِنْ دُعَائِهِ فِي التَّشَهَّدِ فِي الْفَرِيضَةِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْنَا مِنْهُ وَمَا لَمْ نَعْلَمْ ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مَا سَأَلُكَ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ ، رَبَّنَا الصَّالِحُونَ ، رَبَّنَا الصَّالِحُونَ ، رَبَّنَا الصَّالِحُونَ ، رَبَّنَا فِي اللَّهُمَّ أَسْتَعَاذَ مِنْهُ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ ، رَبَّنَا الصَّالِحُونَ ، رَبَّنَا الصَّالِحُونَ ، رَبَّنَا اللَّهُ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ، رَبَّنَا اللَّهُ وَاللَّهُ : مُقَدَّمُ اللَّحِيةِ وَمَا أُسِبِلُ مِنْهَا عَلَى الصَّدِر . ( نَهَا يَعَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا أُسْبِلُ مِنْهَا عَلَى الصَّدِر . ( نَهَا يَةَ : ٢/٣٣٩ )

إِنْنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْإِبْرَارِ، رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيَادَ، وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ). (طس) عن عبد الله بن مسعُودٍ رَسُتَهَ.

٢٧٢٩/٣١٧٥٤ \_ كَانَ عِيَلِيْهُ يُعَلِّمُ ابْنَ مَسْعُود التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكُ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْنَا مَعَهُمْ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِمَ إِنَّكَ حَمِيلٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَيْنَا مَعَهُمْ ، صَلَوَاتُ اللهِ وَصَلَوَاتُ الْلَوْمِنِينَ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ). (طك) عن ابن مسعود عَشَد. ٥٥ ٢٧٣٠/٣١٧٥ - (كَانَ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ وَبَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْسَرِ). (حم، طك ) عن طلق بن علي مشيد .

٢٧٣١/٣١٧٥٦ \_ (كَانَ عَلَيْةِ يَفْتَتِحُ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ لِلهِ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً ). (بز) عن أنس يست .

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ) . (طكس) عن عمار بن ياسر منتسله .

الصَّلَاةِ عَلَيْنَا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْنَا مِنَ الصَّلَاةِ السَّمَ عَلَيْنَا مِنَ الصَّلَاةِ قُلْنَا: وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ). (طك.) عن زيد ابن أرقم مَنْتَ .

٢٧٣٥/٣١٧٦٠ - (كَانَ ﷺ يُسَافِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى اللهِينَةِ لَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ، يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ). (طص) عن الله عبّاس الله عبد الله عبد عبد الله عبد الل

٢٧٣٦/٣١٧٦١ - ( كَانَ ﷺ يُسَافِرُ فَيُتِمُّ الصَّلَاةَ وَيَقَصُرُهَا). (بز) عن عائشةَ سَسَكَ .

٢٧٣٧/٣١٧٦٢ \_ (كَانَ ﷺ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ بِالْعَقِيقِ). (طص) عن ابن عمر سَمَة .

آوْ ثَلَاثاً، كُلَّمَا رَقَدَ وَاسْتَيْقَظَ). (بز) عن جابرٍ مَسْتَهُ.

السَّفَرِ). (حم) عن ابن عمر ).

٢٧٤٠/٣١٧٦٥ - (كَانَ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالْعِشَاءِ وَالْعِشَاءِ وَالْعِشَاءِ وَالْعِشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ). (طس) عن ابن عمرو سَتَ .

آلفَهُرَ وَيُعَجِّلُ الْعَصْرَ عَلَيْ يُؤَخِّرُ الظَّهْرَ وَيُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَيُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَيُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَيُعَجِّلُ الْعَصْدَ . ( عن عائشة مَاءَ في السَّفَرِ ) . ( عن عائشة مَاءَ في السَّفَرِ ) . ( عن عائشة مَاءُ في وَيُوَخِّرُ المُغْرِبَ وَيُعَجِّلُ الْعِشَاءَ فِي السَّفَرِ فِي السَّفَرِ فِي السَّلَاتَيْنِ فِي السَّلَاتِيْنِ فِي السَّلَاتِيْنِ فِي السَّلَاتِيْنِ السَّلَاتِيْنَ السَّلَاتِيْنِ السَّلَاتِيْنِ السَّلَاتِيْنِ السَّلَاتِيْنِ الْعَلَاتِيْنِ السَّلَاتِيْنِ السَلَّالِيْنَ السَلَاتِيْنِ السَّلَاتِيْنِ السَّلَاتِيْنِ السَّلَاتِيْنِ السَّلَاتِيْنِ السَلَّالِيْنِ السَلَّالِيْنِ السَلَاتِيْنِ السَلَاتِيْنِيْنِ السَلَاتِيْنِ السَلَاتِيْنِ الْعَلَاتِيْنِ الْعَلَاتِيْنِ الْعَلَاتِيْنِ الْعَلَاتِيْنِ الْعَلَاتِيْنِ الْعَلَاتِيْنِ الْعَلْمِيْنِ الْعَلَاتِيْنِ الْعَلْمِيْنِيْنِ الْعَلَاتِيْنِ الْعَلَاتِيْنِ الْعَلْمِيْنِيْنِ الْعَلَاتِيْنِ الْعَلْمِيْنِ الْعَلْمِي

السَّفَرِ). (ع، بز، طك) عن ابن مسعُود سَسَتَهَ.

٢٧٤٣/٣١٧٦٨ – (كَانَ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الَمُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، يُؤَخِّرُ هَٰذِهِ فِي أُوَّلِ وَقْتِهَا ). (طك) عن ابن مسعُود سَعَتَ .

العَشَاءَ ثَلَاثًا المَعْرِبَ وَالْعِشَاءَ ثَلَاثًا اللَّهْرِبَ وَالْعِشَاءَ ثَلَاثًا وَاثْنَتَيْنَ بِإِقَامَةً وَاحِدَةً ) . (طكس ) عن خزيمة بن ثابت المُسَد . واثْنَتَيْنَ بِإِقَامَةً وَاحِدَةً ) . (طكس ) عن خزيمة بن ثابت المُسَدِد وَاثْنَتُهُمْ وَاثْنَعُمْ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَلْمِ وَالْعَصْرِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلِمِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعِلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعِيْمِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلْ

وَبَيْنَ الْمُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ آخِرَ الْمُغْرِبِ، وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهُمَا جَمِيعًا ). (طس) عن أبي سعيد نشش .

٢٧٤٦/٣١٧٧١ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ وَجَدَّ بِــهِ السَّيْرُ فَرَكِبَ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ الْفَيْءُ أَخَّرَ الظُّهْرِ حَتَّى يَدْخُلَ الْوَقْتُ

الْأَوَّلُ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَيَنْزِلَ فَيُصَلِّيهِمَا جَمِيعاً ثُمَّ يُؤَخِّرُ اللَّهْرِبَ وَالْعِشَاءَ). (طس) عن ابن عبَّاسِ مَا اللَّهُ .

الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمْعاً، وَإِنِ ارْتَحَلَ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمْعاً، وَإِنِ ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي أَوْلُ وَقْتِ الْعَصْرِ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ فِي اللَّهُمِ وَالْعِشَاءِ). (طس) عن أَنس بَعْتَ .

آكانَتِ الْبِلَّةُ مِنْ تَحْتِنَا وَالسَّمَاءُ مِنْ فَوْقِنَا، وَكَانَ فِي مَصَفِّ فَكَانَتِ الْبِلَّةُ مِنْ تَحْتِنَا وَالسَّمَاءُ مِنْ فَوْقِنَا، وَكَانَ فِي مَصَفِّ فَكَانَتِ الْبِلَّةُ مِنْ تَحْتِنَا وَالسَّمَاءُ مِنْ فَوْقِنَا، وَكَانَ فِي مَصَفَّ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، وَتَقَدَّمَ فَصَلَّى عَلَى وَاحِلَتِهِ وَالْقَوْمُ عَلَى رَوَاحِلِهِمْ نُومِئُ إِيمَاءً نَجْعَلُ السَّجُودَ أَخْفَضَ رَاحِلَتِهِ وَالْقَوْمُ عَلَى رَوَاحِلِهِمْ نُومِئُ إِيمَاءً نَجْعَلُ السَّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرَّكُوعِ). ( طك) عن يعلى بن أُمية مَنْ الرَّكُوع ). ( طك) عن يعلى بن أُمية مَنْ الرَّكُوع ). ( طك)

٢٧٤٩/٣١٧٧٤ \_ ( كَانَ ﷺ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي التَّطَوُّعِ ِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ يُومِئُ إِيماءً يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ ) (حم، بز ) عن أبي سعيدٍ وابن عمر سسم .

٢٧٥٠/٣١٧٧٥ - (كَانَ ﷺ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعاً فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ نَزَلَ فَأَوْتَرَ عَلَى الْأَرْضِ ). (حم) عن سعيد ابن جبير سعيد .

٢٧٥١/٣١٧٧٦ \_ (كَانَ ﷺ يُصَلِّي السُّبْحَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الْمَكْتُوبَةِ ). ( بز ) عن سعد بن أبي وَقَّاص سَتَ .

٢٧٥٢/٣١٧٧٧ \_ ( كَانَ ﷺ يُوتِرُ عَلَى بَعِيرِهِ ) . ( طك ) عن أَبِي أُمامةَ سَسَتَ .

الْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْهَةً ) . (طس ) عن أبي هُريرة وَاللهُ وَاللهُ اللهِ مَا الْعَالَمِينَ ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْهَةً ) . (طس ) عن أبي هُريرة وَاللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا ا

٢٧٥٤/٣١٧٧٩ - (كَانَتْ قِرَاءَتُهُ عَلَى مُرْسَلَةً: الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ثُمَّ يَقْطَعُ، مَالِكِ يَوْمِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ثُمَّ يَقْطَعُ، الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ يَقْطَعُ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ). (حم ) عن حفصة سَتَ قَالَ: سُئِلَتْ حَفْصَةُ عَنْ الدِّينِ ). (حم ) عن حفصة سَتَ قَالَ: سُئِلَتْ حَفْصَةُ عَنْ قَالَ: سُئِلَتْ حَفْصَةُ عَنْ قَالَ: سُئِلَتْ حَفْصَةً عَنْ قَرَاءَةِ النَّي عَلَيْ فَقَالَتْ: إِنَّكُمْ لَا تَسْتَطِيعُونَهَا فَذَكَرَهُ).

٢٧٥٥/٣١٧٨٠ \_ (كَانَ ﷺ إِذَا قَرَأَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ اللهِ الْيَمَامَةِ الرَّحْمَٰنُ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ أُمِرَ أَنْ لَا يَجْهَرَ بِهَا). وَكَانَ مُسَيْلَمَةُ يُسَمَّى الرَّحْمَٰنُ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ أُمِرَ أَنْ لَا يَجْهَرَ بِهَا). (طكس) عن ابن عبَّاسِ مَنْتُ .

الرَّحِيمِ). ( طكس ) عن أنس مِنْ يَسِرُّ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمُن ِ اللهِ اللهِ الرَّحْمُن ِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحْمُن ِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِل

الرَّحِيمِ فِي الصَّلَاةِ). (بز) عن ابن عبَّاسٍ اللهِ الرَّحْمَٰنِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ .

الْعَالَمِينَ \_ سَبْعٌ \_ إِحْدَاهُنَّ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ \_ سَبْعٌ \_ إِحْدَاهُنَّ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ، وَهِيَ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ، وَهِيَ السَّبْعُ اللهَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ ، وَهِيَ أُمُّ الْقُرْآنِ وَفَاتِحَةُ الْكِتَابِ). السَّبْعُ اللهَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ ، وَهِيَ أُمُّ الْقُرْآنِ وَفَاتِحَةُ الْكِتَابِ). (طس) عن أبي هُريرة مَنْ السَّنَدَ .

٢٧٥٩/٣١٧٨٤ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَبْدَأُ بِيسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ فِي أُمِّ الْقُرْآنِ وَفِي السُّورَةِ الَّتِي تَلِيهَا) ( طس ) عن ابن عمر ) .

٢٧٦٠/٣١٧٨٥ - (كَانَ ﷺ يَسْتَفْتِحُ الْقِرَاءَةَ بِ ( الْحَمْدُ الْحَمْدُ الْعَرَاءَةَ بِ ( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) . ( طك ) عن عصمة نصف .

٢٧٦١/٣١٧٨٦ \_ (كَانَ ﷺ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِ ( الْحَمْدُ الْحَمْدُ الْحَمْدُ الْحَمْدُ الْحَمْدُ .

٢٧٦٢/٣١٧٨٧ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا قَالَ : ( غَيْرِ اللَّفْضُوبِ عَلَيْهِمْ ، وَلَا الضَّالِّينَ ) قَالَ : رَبِّ اغْفِرْ لِي آمِينَ ) . ( طك ) عن وائِل بن حجر مشت .

٢٧٦٣/٣١٧٨٨ - (كَانَ ﷺ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ فِي الْفَرَائِضِ). (طس) عن أَنس مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ فِي الْفَرَائِضِ). (طس) عن أَنس مِنْتَ .

٢٧٦٤/٣١٧٨٩ - (كَانَ ﷺ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ قَدَرَ ثَلَاثِينَ آيَةً فِي الرَّحْعَةَ، وَفِي الرَّحْعَةَ، وَفِي الرَّحْعَةَ، وَفِي الرَّحْعَةَ، وَفِي الرَّحْعَةَ، وَفِي الرَّحْعَةَ وَلِيَّانِ الْأُخْرِيَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةً، وَفِي الرَّحْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةً، وَفِي الْأُخْرِيَتَيْنِ اللَّهُ وَيَقُرَأُ فِي الْعُصْرِ بِقَدَرِ النِّصْفِ مِنْ قِرَاءَتِهِ فِي الرَّحْعَتَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ، وَفِي الْأُخْرِيَتَيْنِ النِّسْفِ مِنْ قِرَاءَتِهِ فِي الرَّحْعَتَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ، وَفِي الْأُخْرِيَتَيْنِ بِقَدَرِ النَّقْهُ مِنْ قَرَاءَتِهِ فِي الرَّحْعَتَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ، وَفِي الْأُخْرَيَتَيْنِ بِقَدَرِ النَّقَهُ مِنْ قَرَاءَتِهِ فِي الرَّحْعَتَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ، وَفِي الْأُخْرَيَتَيْنِ بِقَدَرِ النَّقَهُ مِنْ ذَاكَ ). (حم ) عن أي الْعالية مَنْ النَّالِية مَنْ قَرَاءَتِهِ مِنْ ذَاكَ ). (حم ) عن أي الْعالية مَنْ الشَّهُ مِنْ ذَاكَ ).

يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بَ كَانَ عَلِيْ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِ ( سَبِّحِ الْهُمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى )، وَ ( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ) . ( بنر ) عن أنس منت .

٢٧٦٦/٣١٧٩١ - (كَانَتْ تُعْرَفُ قِرَاءَتُهُ ﷺ فِي الظَّهْرِ وَاعْتُهُ عَلَيْهِ فِي الظَّهْرِ وَاعْتُهُ عَلَيْهِ فِي الظَّهْرِ وَاعْتُهُ عَلَيْهِ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ بِتَحْرِيكِ لِحْيَتِهِ). (طك) عن ابن مسعُودِ مَنْفَ .

اً ٢٧٩٧٣١٧٩٢ - (كَانَ عَلَيْهُ يَقْرَأُ فِي الطَّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الطَّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الْطَهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّحْعَةَ الْرَعْمَةِ الْكَتَابِ، وَسُورَةً فِي كُلِّ رَكْعَةً وَ فِي الْأَوْلَيَتَيْنَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ). (طلك) عن ابن مسعود سَعْتَ. وَفِي الْأُخْرِيَتَيْنَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ). (طلك) عن ابن مسعود سَعْتَ.

٢٧٦٨/٣١٧٩٣ - (كَانَ عَلَيْ يَقْرَأُ فِي اللَّغْرِبِ بِالْأَعْرَافِ

فَرَّقَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ). (حم ، طك) عن أَبِي أَيُّوبَ مَنْتُ .

٢٧٦٩/٣١٧٩٤ - (كَانَ ﷺ يَقْرَأُ فِي المُغْرِبِ بِسُورَةِ الْأَنْفَالِ). (طك) عن أَبِي أَيوبَ سَعَتَ .

٢٧٧٠/٣١٧٩٥ - (كَانَ عَلَيْهُ يَقْرَأُ فِي اللَّهْرِبِ: (الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ). (طكسص) عن ابن عمر سَعَد.

٢٧٧٢/٣١٧٩٧ - (كَانَ ﷺ آخِرَ صَلَاةً صَلَّاهَا المَغْرِبُ فَقَرَأً فِي الرَّكُعَةِ الْأُولِي بِ (سَبِّح اللهمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَفِي الثَّانِيَةِ: (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ). (طك) عن عبد الله بن الْحارث بن عبد المطَّلب مِنْتُ.

٢٧٧٣/٣١٧٩٨ - (كَانَ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِ ( وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ، و ، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ) . (حم ) عن أَبِي هُريرةَ مِسْتِ .

٢٧٧٤/٣١٧٩٩ \_ (كَانَ عَلَيْ يَقْرَأُ فِي الصَّبْحِ بِ (يَسَ). (طس) عن جابر بن سمرةَ مَشْتُ .

بِسُورَةِ الرُّومِ ِ) . ( بِز ) عن الْأَغَر بن يسار المزني سَعَة الصَّبْع ِ

٢٧٧٦/٣١٨٠١ - ( كَانَ ﷺ يَأْمُرُ أَنْ يُقْرَأَ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ بِ ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَلَى ، وَالشَّمْسِ وَضُمَا ) . ( طك ) عن ابن عبَّاس مِنْتُ .

٢٧٧٧/٣١٨٠٢ - (كَانَ ﷺ إِذَا رَكَعَ اسْتَوٰى فَلَوْ صُبَّ عَلَى ظَهْرِهِ اللَّهُ لَاسْتَقَرَّ). (طك،ع) عن ابن عبَّاس مِسَّمَد.

٢٧٧٨/٣١٨٠٣ - (كَانَ ﷺ إِذَا رَكَعَ لَوْ صُبُّ عَلَى ظَهْرِهِ مَاءً لَاسْتَقَرَّ). (طكس) عن أبي بُردةَ الْأَسلمي مَاءً لَاسْتَقَرَّ). (طكس) عن أبي بُردةَ الْأَسلمي مَاءً المَّسلمي مَاءً الْأَسلمي مَاءً اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الل

٢٧٧٩/٣١٨٠٤ - (كَانَ ﷺ إِذَا رَكَعَ لَوْ وُضِعَ قَدَحُ مَاءٍ

٥٠١٨٠٥ - (كَانَ ﷺ إِذَا رَكَعَ لَوْ جُعِلَ عَلَيْهِ قَدَحُ مَاءِ لَاسْتَقَرَّ). (طص) عن أنس منت .

٢٧٨١/٣١٨٠٦ - (كَانَ ﷺ إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْ السَّمٰوَاتِ وَمِلْ الْأَرْضِ وَمِلْ وَمِلْ السَّمٰوَاتِ وَمِلْ اللَّنَاءِ وَالْمَحْدِ مَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ، أَهْلُ الثَّنَاءِ وَالْمَحْدِ مَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْ عَالَمُهُ ذَا الْجَدِّ مَا فِي لَمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ ). (طك) عن ابن مسعُود منافق .

٢٧٨٢/٣١٨٠٧ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا سَجَدَ جَافَا حَتَّى يُرلَى بَيْكُ إِذَا سَجَدَ جَافَا حَتَّى يُرلَى بَيْكُ إِنْ عَبِدِ اللهِ مَاكُس بَيَاضُ إِبْطَيْهِ ) . (حم ، طكس ) عن جابر بن عبد الله مَالْكُمْتُ .

٢٧٨٣/٣١٨٠٨ – (كَانَ عَلَيْهِ إِذَا سَجَدَ يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ ثُمُّ إِذَا سَلَمَ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ، وَعَنْ يُمِينِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ كَذَٰلِكَ). (طس) عن عدى بن عميرة المحضرمي منه أَنْ يُسَارِهِ كَذَٰلِكَ). (طس) عن عدى بن عميرة المحضرمي

٢٧٨٤/٣١٨٠٩ - (كَانَ ﷺ يَسْجُدُ عَلَى جَبْهَتِهِ عَلَى قِصَاصِ الشَّغْرِ). (طك) عن جابر مَشِينَ .

﴿ ٢٧٨٥/٣١٨١ \_ (كَانَ ﷺ يَسْجُدُ عَلَى كُورِ الْعِمَامَةِ ) . (طك ) عن عبد الله بن أي أَوْفي سَنَّمَةِ .

٢٧٨٦/٣١٨١١ – ( كَانَ عَلَيْ يُكْثِرُ إِذَا قَرَأَ : ( إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ، وَرَكَعَ أَنْ يَقُولَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، اللهُ وَالْفَتْحُ ، وَرَكَعَ أَنْ يَقُولَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْوَهَّابُ ) . ( حم ، ع ، بز ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْوَهَّابُ ) . ( حم ، ع ، بز ، طس ،) عن ابن مسعُود مشت .

٢٧٨٧/٣١٨١٢ \_ ( كَانَ ﷺ يَقُولُ فَى رُكُوعِهِ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ــ ثَلَاثاً) . ( بَنِ ، طك ) عن جبير بن مطعم سَنَّتُ .

٢٧٨٨/٣١٨١٣ – ( كَانَ ﷺ يُسَبِّحُ فِي رُكُوعِهِ : سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى – ثَلَاثاً . رَبِّي الْأَعْلَى – ثَلَاثاً . ( بن ، طك ) عن أبي بكرة نشت .

تَجَدَ لَكَ سَوَادِى وَخَيَالِي، وَآمَنَ بِكَ فُؤَادِى، أَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَى، سَجَدَ لَكَ سَوَادِى وَخَيَالِي، وَآمَنَ بِكَ فُؤَادِى، أَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَى، سَجَدَ لَكَ سَوَادِى وَخَيَالِي، وَآمَنَ بِكَ فُؤَادِى، أَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَى، هَٰذِهِ يَدَاى وَمَا جَنَيْتُ عَلَى نَفْسِى). (بز) عن ابن مسعُود رَاحَتَ هُذِهِ يَدَاى وَمَا جَنَيْتُ عَلَى نَفْسِى). (بز) عن ابن مسعُود رَاحَتَ هُذِهِ يَدَاى وَمَا جَنَيْتُ عَلَى نَفْسِى). (بز) عن ابن مسعُود رَاحَعَات اللهِ يَدَاى وَمَا جَنَيْتُ الْأَرْبَعِ رَكَعَات فَى الْقِرَاءَةِ وَالْقِيامِ، وَيَجْعَلُ الرَّكُعَةَ الْأُولِي هِي أَطُولُهُنَّ لِكَيْ فَى الْقِرَاءَةِ وَالْقِيامِ، وَيَجْعَلُ الرَّكُعَةَ الْأُولِي هِي أَطُولُهُنَّ لِكَيْ يَكِي النَّاسُ، وَيُكَبِّرُ كُلَّمَا سَجَدَ وَكُلَّمَا رَكَعَ وَكُلَّمَا نَهَضَ بَيْنَ الرَّكَعَ وَكُلَّمَا نَهَضَ بَيْنَ إِذَا كَانَ جَالِساً ). (حم) عن أَبِي مَالِكِ الْأَشْعِرى يَسْتَهُ.

۲۷۹۱/۳۱۸۱٦ - (كَانَ ﷺ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَكَعَ وَكُلَّمَا مَكَعَ وَكُلَّمَا مَكَعَ وَكُلَّمَا مَسَجَدَ وَكُلَّمَا رَفَعَ). (بز) عن ابن مسعُود مَسَتَ .

٢٧٩٢/٣١٨١٧ \_ كَانَ ﷺ يَأْمُرُّ أَنْ يَعْتَدِلَ فِي السُّجُودِ وَكَانَ ﷺ يَأْمُرُّ أَنْ يَعْتَدِلَ فِي السُّجُودِ وَلَا يَسْجُدَ الرَّجُلُ وَهُوَ بَاسِطُّ ذِرَاعَيْهِ ) . (حم ) عن جابِرِ الشَّهُ.

٢٧٩٣/٣١٨١٨ \_ (كَانَ عَلَيْ يَأْمُرُ أَنْ يَعْتَدِلَ فَي السُّجُودِ

وَأَنْ لَا يَسْتَوْفِزَ (١) . (حم ، طك ) عن سمرةُ نَاشِتَهُ .

٢٧٩٤/٣١٨١٩ \_ (كَانَ ﷺ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ أَصَابِعَهُ وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ ). (طك) عن وائِل بن حجر سَعَتَ .

٢٧٩٥/٣١٨٢٠ - (كَانَ ﷺ يَقْرَأُ فِي كُلِّ جُمُعَة فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ: (آلم تَنْزِيلُ، وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ). (طك) عن ابن عبَّاس مِنْتَ .

يَوْمَ الْجُمْعَةِ : ( الم تَنْزِيلُ .. ، وَهَلْ أَتْى عَلَى الْإِنْسَانِ يُدِيمُ ذَلِكَ ) . ( طص ) عن ابن مسعود سَفَّة .

رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ فَقَالَ : يُبْطِئُ أَحَدُكُمْ ثُمَّ يَتَخَطَّى رَقَابَ النَّاسِ فَقَالَ : يُبْطِئُ أَحَدُكُمْ ثُمَّ يَتَخَطَّى رَقَابَ النَّاسِ فَقَالَ : يُبْطِئُ أَحَدُكُمْ ثُمَّ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ وَيُؤْذِيهِمْ ). (طس) عن عبد الرَّحمٰن بن سمرة مَسْتَد. وقَابَ النَّاسِ وَيُؤْذِيهِمْ ). (طس) عن عبد الرَّحمٰن بن سمرة مَسْتَد. وقَابَ النَّاسِ وَيُؤْذِيهِمْ ). (عَانَ عَلِيْ لَهُ ثَوْبَانِ يَلْبَسُهُمَا فِي اللَّهُ مُنَانِ يَلْبَسُهُمَا فِي اللَّهُ مُنَانِ يَلْبَسُهُمَا فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

(١) الوَفْرْ : العَجَلَة . (نهاية : ٢١٠٥)

جُمُعَتِهِ، فَإِذَا انْصَرَفَ طَوَيْنَاهُمَا إِلَى مِثْلِهِ). (طسص) عن عائشة عليه المناهمة المناهمة المناهمة عليه المناهمة المناهم المناهمة المناهمة المناهمة المناه

وَلَا نَتَغَيَّبَ عَنْهَا، وَإِذَا انْتَدَبَ الْمُؤْمِنِينَ نُدْبَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَة وَلَا نَتَغَيَّبَ عَنْهَا، وَإِذَا انْتَدَبَ الْمؤْمِنِينَ نُدْبَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَة وَلَا نَتَغَيَّبَ عَنْهَا، وَإِذَا انْتَدَبَ الْمؤْمِنِينَ نُدْبَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَة وَلَا نَتَغَيَّبَ عَنْهَا، وَإِذَا رَجَعَ إِلَيْهِ). (طك) وقَامُوا فَإِنَّ أَحَدَهُمْ هُوَ أَحَقُّ بِمَقْعَلِهِ إِذَا رَجَعَ إِلَيْهِ). (طك) عن سمرة بن جندب منته .

الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى عَلَى الْمُنْبَرِ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى عَلَى الْمِنْبَرِ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَامَ فَخَطَبَ). (طك) عن ابن عبَّاسِ مَاسَدَ.

٧٨٠٢/٣١٨٢٧ \_ ( كَانَ ﷺ فَخْماً مُفَخَّماً يَتَلَأَلُأُ وَجْهُهُ تَلَأَلُوَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، أَطْوَلَ مِنَ المَرْبُوعِ ، وَأَقْصَرَ مِنَ الْمُشَذَّبِ رَجْلَ الشُّعْرِ ، إِنِ انْفَرَقَتْ عَقِيصَتُهُ فَرَقَ ، وَإِلَّا فَلَا يُجَاوِزُ شَعْرُهُ شَحْمَةَ أُذْنَيْهِ إِذَا هُوَ وَقَرَّهُ، أَزْهَرَ اللَّوْن، وَاسِعَ الْجَبين، أَزَجَّ الْحَوَاجِبِ، سَوَابِعَ فِي غَيْرِ قَرَنِ، بَيْنَهُمَا عِرْقٌ يُكِرُّهُ الْغَضَبُ، أَقْنَىٰ الْعِرْنِينِ لَهُ نُورٌ يَعْلُوهُ ، يَحْسَبُهُ مَنْ لَمْ يَتَأَمَّلُهُ أَشَمَّ ، كَثَّ اللَّحْيَةِ ، سَهْلَ الْخَدَّيْنِ ، ضَلِيعَ الْفَمِ أَشْنَبَ ، مُفَلَّجَ الْأَسْنَانِ ، دَقِيقَ الْمُسْرُبَةِ كَأَنَّ عُنْقَهُ جِيدُ دُمْيَةٍ في صَفَاءِ الْفِضَّةِ ، مُعْتَدِلَ الْخَلْق ، بَادِناً مُتَمَاسِكاً ، سَوَاءَ الْبَطْنِ وَالصَّدْرِ ، عَرِيضَ الصَّدْرِ ، بُعَيْدَ مَا بَيْنَ المَنْكِبَيْنِ ، ضَخْمَ الْكَرَادِيسِ ، أَنْوَرَ الْمَتَجَرَّدِ ، مَوْصُولَ مَا بَيْنَ اللَّبَّةِ وَالسُّرَّةِ بِشَعْرِ يَجْرِى كَالْخَطِّ، عَارِيَ الثُّدْيَيْنِ وَالْبَطْنِ مَّا سِوْى ذَلِكَ، أَشْعَرَ النِّرَاعَيْنِ وَالْمَنْكِبَيْنِ وَأَعَالِي الصَّدْرِ، رَحْبَ الرَّاحَةِ، سَبْطَ الْقَصَب، شَنْنَ الْكَفَّيْن وَالْقَدَمَيْنِ ، سَائِلَ الْأَطْرَاف ، خَمْصَانَ الْأَخْمَصَيْن ، مَسِيحَ الْقَكَمَيْنِ يَنْبُو عَنْهُمَا الْمَاءُ، إِذَا زَالَ زَالَ قَلْعاً، يَخْطُو تَكَفُّواً وَيَمْشِي هَوْناً ، ذَريعَ المشْيَةِ إِذَا مَشَى كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَب ، وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيعاً ، خَافِضَ الطُّرْف ، نَظَرُهُ إِلَى الْأَرْض أَطْوَلُ مِنْ نَظَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ، جُلُّ نَظَرِهِ الْللاحَظَةُ، يَسُوقُ أَصْدَحَابَهُ

يَبْدَأُ مَنْ لَقِيَ بِالسَّلَامِ ، وَكَانَ مُتَوَاصِلَ الْأَحْزَانِ ، دَائِمَ الْفِكْرَةِ ، لَيْسَتْ لَهُ رَاحَةٌ ، لَا يَتَكَلَّمُ فِي غَيْرِ حَاجَةِ ، طَوِيلَ السَّكْتِ ، يَفْتَتِحُ الْكَلَامَ وَيَخْتِمُهُ بِأَشْدَاقِهِ ، وَيَتَكَلَّمُ بِجَوَامِع ِ الْكَلِمِ ، كَلَامُهُ فَصْلٌ لَا فُضُولَ وَلَا تَقْصِيرَ ، دَمِثُ لَيْسَ بِالْجَافِي وَلَا الْمَهِينِ ، يُعَظِّمُ النِّعْمَةَ وَإِنْ دَقَّتْ ، لَا يَذُمُّ ذَوَاقاً وَلَا يَمْدَحُهُ ، وَلَا تُغْضِبُهُ الدُّنْيَا وَلَا مَا كَانَ لَهَا ، فَإِذَا تُعُوطِيَ الْحَقُّ لَمْ يَعْرِفْهُ أَحَدُّ ، وَلَمْ يَقُمْ لِغَضَبهِ شَيْءٌ ، وَلَا يَغْضَبُ لِنَفْسِهِ وَلَا يَنْتَصِرُ لَهَا ، إِذَا أَشَارَ أَشَارَ بِكُفِّهِ كُلِّهَا . وَإِذَا تَعَجَّبَ قَلَّبَهَا ، وَإِذَا تَحَدَّثُ اتَّصَلَ بِهَا فَيَضْرِبُ بِبَاطِنِ رَاحَتِهِ الْيُمْنِيٰ بَاطِنَ إِبْهَامِهِ الْيُسْرِٰي ، وَإِذَا غَضِبَ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ ، وَإِذَا ضَمِحِكَ غَضَّ طَرْفَهُ ، جُلَّ ضَمِحِكِهِ التَّبَسُّمُ ، وَيَفْتَرُّ عَنْ مِثْلِ حَبِّ الْغَمَامِ ، وَكَانَ دُخُولُهُ لِبَيْتِهِ مَأْذُونٌ لَهُ فِي ذَٰلِكَ ، وَكَانَ إِذَا أَوَٰى إِلَى مَنْزِلِهِ جَزَّاً نَفْسَهُ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ: جِزْءُ للهِ، وَجُزْءُ لأَهْلِهِ، وَجُزْءُ لِنَفْسِهِ، ثُمَّ جَزًّا نَفْسَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاس ، فَيَرُدُّ ذٰلِكَ عَلَى الْعَامَّةِ بِالْخَاصَّةِ فَلَا يَدَّخِرُ عَنْهُمْ شَيْئًا ، فَكَانَ مِنْ سِيرَتِهِ فِي جُزْءِ الْأُمَّةِ إِيثَارُ أَهْلِ الْفَضْلِ بِأَدَبِهِ ، وَقَسَمُهُ عَلَى قَدَرِ فَصْلِهِمْ فِي الدِّينِ، فَمِنْهُمْ ذُو الْحَاجَةِ، وَمِنْهُمْ ذُو الْحَاجَدَيْن ، وَمِنْهُمْ ذُو الْحَوَائِج ، فَأَقْسَمَهَا عَلَيْهِمْ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ وَالْأُمَّةَ وَإِخْبَارُهُمْ بِالَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ، وَيَقُولُ: لِيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ

الْغَائِبَ ، وَأَبْلِغُونِي حَاجَةً مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا ، فَمَنْ بَلَّغَ سُلْطَاناً حَاجَةً لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا يُثَبِّتُ اللهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُذْكَرُ عِنْدَهُ إِلَّا ذَٰلِكَ وَلَا يَقْبَلُ مِنْ أَحَد غَيْرَهُ، يَدْخُلُونَ عَلَيْهِ رُوَّاداً، وَلَا يَفْتَرِقُونَ إِلَّا مِنْ ذَوَاقِ وَيَخْرُجُونَ أَذِلَّةً ، وَكَانَ يَخْزِنُ لِسَانَهُ إِلَّا مَّا يُعِينُهُمْ وَيُؤَلِّفُهُمْ وَلَا يُفَرِّقُهُمْ وَلَا يُنَفِّرُهُمْ ، فَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلِّ قَوْم ِ وَيُولِّيهِ عَلَيْهِمْ ، وَيَحْذَرُ النَّاسَ وَيَحْتَرِسُ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْوِى عَنْ أَحَد بُشْرَهُ وَلَا خُلُقَهُ ، يَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ وَيَسْأَلُ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ ، وَيُحَسِّنُ الْحَسَنَ وَيُقَوِّيهِ ، وَيُقَبِّحُ الْقَبِيحَ وَيُوهِنُّهُ ، مُعْتَدِلَ الْأَمْرِ غَيْرَ مُخْتَلِفِ، لَا يَغْفَلُ مَخَافَةَ أَنْ يَغْفَلُوا أَوْ يَمَلُّوا ، لِكُلِّ حَالَ عِنْدَ عِبَاد ، وَلَا يَقْصُرُ عَنِ الْحَقِّ وَلَا يَجُوزُهُ الَّذِينَ يَلُونَهُ مِنَ النَّاسِ ، خِيَارُهُمْ أَفْضَلُهُمْ عِنْدَهُ أَعْظَمُهُمْ نَصِيحَةً وَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً أَحْسَنُهُمْ مُواسَاةً وَمُؤَازَرَةً ، وَكَانَ لَا يَجْلِسُ وَلَا يَقُومُ إِلَّا عَنْ ذِكْر ، وَلَا يُوطِنُ الْأَمَاكِنَ وَيَنْهِي عَنْ إِيطَانِهَا ، وَإِذَا انْتَهٰى إِلَى قَوْم جَلَسَ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْجُلِسُ، وَيَأْمُرُ بِذَٰلِكَ وَيُعْطِى كُلَّ جُلَسَائِهِ نَصِيبَهُ ، لَا يَحْسَبُ جَلِيسُهُ أَنَّ أَحَداً أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنْهُ ، مَنْ جَالَسَهُ أَوْ فَاوَضَهُ في حَاجَة صَابَرَهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الْمُنْصَدِفُ، وَمَنْ سَأَلَهُ فِي حَاجَةً لَا يَرُدُّهُ إِلَّا بِهَا، أَوْ بِمَيْسُور مِنَ الْقَوْلِ، قَدْ وَسِعَ النَّاسَ مِنْ بَسْطِهِ وَخُلُقِهِ فَصَارَ لَهُمْ أَباً،

وَصَارُوا عِنْدَهُ فِي الْحَقِّ سَوَاءً ، مَجْلِسُهُ مَجْلِسُ عِلْم وَحَيَاءٍ وَأَمَانَة ، لَا تَرْتَفِعُ فِيهِ الْأَصْوَاتُ ، وَلَا تُؤَبُّنُ فِيهِ الْحُرَمُ ، وَلَا تُسَاءُ فَلَتَاتُهُ مُعَادِلِينَ مُتَوَاضِعِينَ فِيهِ بِالتَّقُوٰى مُتَوَاضِعِينَ، يُوَقِّرُونَ الْكَبِيرَ، وَيَرْحَمُونَ الصَّغِيرَ ، وَيُؤْثِرُونَ ذَوى الْحَاجَةِ ، وَيَحْفَظُونَ الْغَريبَ ، وَكَانَتْ سِيرَتُهُ عَلِي فِي جُلَسَائِهِ أَنَّهُ دَائِمُ الْبِشْرِ، سَهْلُ الْخُلُق، لَيِّنُ الْجَانِبِ، لَيْسَ بِفَظِّ وَلَا غَلِيظٍ، وَلَا صَحَّابِ وَلَا فَاحِش، وَلَا عَيَّابِ وَلَا سَبَّابِ، يَتَغَافَلُ عَمَّا لَا يَشْتَهِي وَلَا تَجَيُّبَ فِيهِ، قَدْ تَرَكَ نَفْسَهُ مِنْ ثَلَاثِ : المراءِ ، وَالْإِكْثَارِ ، وَمِمَّا لَا يَعْنِيهِ ، وَتَرَكَ نَفْسَهُ مِنْ ثَلَات : كَانَ لَا يَذُمُّ أَحَداً وَلَا يُعَيِّرُهُ ، وَلَا يَطْلُبُ عَوْرَتَهُ ، وَلَا يَتَكَلَّمُ ۚ إِلَّا فِيمَا يُرْجِى ثُوَابُهُ ، إِذَا تَكَلَّمَ أَطْرَقَ جُلَسَاؤُهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ، وَإِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُوا، وَلَا يَتَنَازَعُونَ عِنْدَهُ ، إِذَا تَكَلَّمَ أَنْصَتُوا لَهُ حَتَّى يَفْرُغَ ، حَدِيثُهُمْ عِنْدَهُ حَدِيثُ أَوْ نَسِهِمْ ، يَضْدَكُ مِمَّا يَضْدَكُونَ مِنْهُ ، وَيَتَعَجَّبُ مَّا يَتَعَجَّبُونَ مِنْهُ ، وَيَصْبِرُ عَلَى الْغَرِيبَ عَلَى الْجَفْوَةِ فِي مَنْطِقِهِ وَمَسْكَنِهِ حَتَّى إِذَا كَانَ أَصْحَابُهُ يَسْتَجْلِبُونَهُمْ ، وَيَقُولُ : إِذَا رَأَيْتُمْ طَالِبَ الْحَاجَةِ فَأَرْشِدُوهُ، وَلَا يَقْبَلُ الثَّنَاءَ إِلَّا مِنْ مُكَافِئِ، وَلَا يَقْطَعُ عَلَى أَحَدِ حَدِيثَهُ حَتَّى يَجُوزَهُ فَيَقْطَعُهُ بِنَهْى أَوْ قِيَامٍ، وَكَانَ سُكُوتُهُ عَلَى أَرْبَعِ : عَلَى الْحِلْمِ ، وَالْحَذَر ، وَالتَّقْدِير وَالتَّفَكُّر ،

فَأَمَّا تَقْدِيرُهُ تَسُويَةُ النَّظَرِ، وَاسْتِمَاعٌ بَيْنَ النَّاسِ، وَأَمَّا تَذَكُّرُهُ أَوْ تَفَكُّرُهُ فِيمَا يَبْقَى وَيَفْنَى ، وَجُمِعَ لَهُ الْحِلْمُ وَالصَّبْرُ، فَكَانَ لَا يُرْضِيهِ وَلَا يَسْتَقِرُّهُ، وَجُمِعَ لَهُ الْحَذَرُ فِي أَرْبَع : أَخْذُهُ بِالْحُسْنَى لِيُعَدَّ آيَةً وَتَرْكُهُ الْقَبِيحَ لِيُنْتَهَى عَنْهُ، وَاجْتِهَادُ الرَّأَى بِالْحُسْنَى لِيُعَدَّ آيَةً وَتَرْكُهُ الْقَبِيحَ لِيُنْتَهَى عَنْهُ، وَاجْتِهَادُ الرَّأَى بِالْحُسْنَى لِيعَدَّ آيَةً وَلَرْكُهُ الْقَبِيحَ لِينَتَهَى عَنْهُ، وَاجْتِهَادُ الرَّأَى فِيمَا أَصْلَحَ أُمَّتَهُ، وَالْقِيامُ فِيمَا جَمَعَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ). وَطَلْتُ اللَّهُ اللَّهُ التَّميمي سَلَتَهُ .

۲۸۰۳/۳۱۸۲۸ \_ (كَانَ ﷺ يَخْطُبُ وَظَهْرُهُ عَلَى الْلْتَزَمِ). (حم) عن ابن عبَّاس مِنْتُ .

٢٨٠٤/٣١٨٢٩ - (كَانَ ﷺ يُؤَذِّنُ لَهُ بِلَالٌ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ، إِذَا كَانَ الْفَيْءُ قَدَرَ الشِّرَاكِ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذَا قَعَدَ عَلَى الِمنْبَرِ ) . (طك) عن بلال مشت .

الْجُمْعَةَ فَيَرْجِعُ وَمَا يَجِدُ فَيْئاً يَسْتَظِلُّ بِهِ). (طس) عن جابر عَصْدَ. الْجُمْعَةَ فَيَرْجِعُ وَمَا يَجِدُ فَيْئاً يَسْتَظِلُّ بِهِ). (طس) عن جابر عَصْدَ. الْجُمْعَةَ فَيَرْجِعُ وَمَا يَجِدُ فَيْئاً يَسْتَظِلُّ بِهِ). (طس) عن جابر عَصْدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَلَّمَ عَلَى مَنْ عِنْدَ مِنْبَرِهِ مِنَ الْجُلُوسِ، فَإِذَا صَعِدَ المنبَرَ الْجُمُعَةِ سَلَّمَ عَلَى مَنْ عِنْدَ مِنْبَرِهِ مِنَ الْجُلُوسِ، فَإِذَا صَعِدَ المنبَرَ الْجُمُعَةِ المُنبَرَ تَوْجَهُ إِلَى النَّاسِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ). (طس) عن ابن عمر عَصْدَ. تَوَجَّهُ إِلَى النَّاسِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ). (طس) عن ابن عمر عَصْدَ. تَوَجَّهُ إِلَى النَّاسِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ). (طس) عن ابن عمر عَصْدَ. بَعْتَ بَنَ حَمْدَ الْجُمُعَةِ فَذَكَرَنَا يَعْقِلُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَذَكَرَنَا بِأَيَّامِ اللّٰهِ، تُمَّ قَرَأَ سُورَةً فَعَمَزَ أَبُو الدَّرْدَاءِ أُنِيَّ بْنَ كَعْبِ فَقَالَ: بِأَيَّامِ اللّٰهِ، تُمَّ قَرَأَ سُورَةً فَعَمَزَ أَبُو الدَّرْدَاءِ أُنِيَّ بْنَ كَعْبِ فَقَالَ:

مَّى أُنْزِلَتْ هٰذِهِ فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْهَا إِلَى الْآنَ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنِ اسْكُتْ فَلَمَّا انْصَرَفُوا قَالَ أُبَيُّ: لَيْسَ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ إِلَّا مَا لَغَوْتَ فَأَخْبَرَ فَلَمَّا انْصَرَفُوا قَالَ أُبَيُّ: لَيْسَ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ إِلَّا مَا لَغَوْتَ فَأَخْبَرَ أَبُو الدَّرْدَاءِ النَّبِيَّ عَلَيْ عَا قَالَ ، فَقَالَ : صَدَقَ أُبَيُّ ) . (حم ، طلك ) عن أبي الدَّرداءِ مَنْتَهَ .

يَفْعُدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ). (حم، ع، طكس) عن ابن عبَّاس عَنَّاس عَنَّاسُ عَنْ اللَّهُ عَلَى عَنَّالُ عَلَيْكُ عَنَّالُ عَلَيْكُ عَلَى عَنَّالُ عَلَيْكُ عَلَى عَنَّالُ عَنَّالُ عَنَّالُ عَلَيْكُ عَنَّالُ عَلَيْكُ عَنَّالُ عَنَّالُ عَلَيْكُ عَنَّالُ عَنَّالُ عَنَّالُ عَنَّالُ عَنَّالُ عَنْ عَنَّالُ عَنَالُكُ عَنَّالُ عَلَيْكُ عَنَّالُ عَنَّالُ عَنَّالُ عَنَّالُ عَنَالُ عَنَّالُ عَنْ عَنَالُ عَلَيْكُ عَنَّالُ عَنَّالُ عَنَّالُ عَنَالُ عَنَّالُ عَنَّالُ عَنَّالُ عَنَّالُ عَنَّالُ عَنَّالُ عَنَالُ عَنَّالُ عَنَّالُ عَنَّالُ عَنَّالُ عَنَّالُ عَنَّالُ عَنَّالُ عَنَّالُ عَنَّالُ عَنْ عَنَالُ عَلَى عَنَالُ عَنَّالُ عَلَى عَنَالُ عَنْ عَنَالُ عَنَّالُ عَنَالُ عَنَّالُ عَنْ عَنَالُ عَنَّالُ عَنْ عَنَالُ عَنْ عَنَالُ عَنْ عَنَالُ عَنَالُ عَنَالُ عَنَّالُ عَنَّالُ عَنْ عَنَالُ عَنَالُ عَنَالُ عَنَالُ عَنَالُ عَنَالَ عَنَالُ عَنَالُ عَنَالُ عَنَالُ عَنَالُم عَنَّالُ عَنَالُ عَنْ عَنَالُ عَنَّالُ عَنْ عَنَالُ عَنْ عَلَى عَنَالَ عَنَالُولُولُ عَلَى عَلَى

٢٨٠٩/٣١٨٣٤ \_ (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ لِلْجُمُعَةِ خُطِّبَتَيْنِ

يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا). (طك) عن السائب، وفيه ابن إسحاق مدَلِّس).

٢٨١٠/٣١٨٣٥ \_ كَانَ عِيْ يَخْطُبُ بِمِخْصَــرَةٍ (١) .

( طك ، بز ) عن عبد الله بن الزُّبير سَعَتَ .

٢٨١١/٣١٨٣٦ \_ ( كَانَ ﷺ يَخْطُّبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُتَّكِمًا عَلَى قَوْسِ ) . ( طك ) عن ابن عبَّاسِ مَسْتَنَهُ .

٢٨١٢/٣١٨٣٧ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَـةِ الْجَمُعَـةِ الْجُمُعَـةِ الْجُمُعَـةِ الْعَرْضَى مَا عَلَى عَطَى ) . ( طك ) عن سعد القرظي مَا عَلَى عَطَى ) . ( طك ) عن سعد القرظي الشيء .

بَهُولُ وَهُوَ عَلَى الْمُنْبَرِ: كَانَ عَلَيْ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمُنْبَرِ: أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ، خَتَّى لَوْ كَانَ رَجُلُ بِالسُّوقِ لَسَمِعَهُ، وَحَتَّى وَقَعَتْ خَمِيصَةُ كَانَتْ عَلَى عَاتِقَيْهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ). لَسَمِعَهُ، وَحَتَّى وَقَعَتْ خَمِيصَةُ كَانَتْ عَلَى عَاتِقَيْهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ). (حم) عن النَّعمان مَنْ مَنْ .

(١) المخَصْرَة : وهي عصاً يتكيء عليها . (نهاية : ٢/٣٦)

٢٨١٤/٣١٨٣٩ - (كَانَ ﷺ يَخْطُبُنَا فَيُذَكِّرُنَا بِأَيَّامِ اللهِ حَتَّى يُعْرَفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَكَأَنَّهُ نَذِيرُ قَوْمٍ فَفَدَحَهُمُ الْأَمْرُ غُدُوةً ، وكَانَ إِذَا حَدَّثَ بِخَبِرٍ لَمْ يَبْتَسِمْ ضَاحِكاً حَتَى يَرْتَفِعَ ). (حم، بز، طك) عن عَلَيٍّ أَو الزبير نَشْتَهُ.

يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ)، وَ ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُّ). (طس) عن علي المُنْبَرِ: ( قُــلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ)، وَ ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُّ ). (طس) عن علي الشهر.

٢٨١٦/٣١٨٤١ - (كَانَ ﷺ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمؤْمِنَاتِ وَالْمؤْمِنَاتِ وَالْمؤْمِنَاتِ وَالْمؤْمِنَاتِ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَلَيْمِ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمُ وَالْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَلَامُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَلِيْتُمْ وَلِي الْمُؤْمِينَ وَالْمُلْمُ وَالْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالِمُ لَالْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَلَامُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمِ وَلَامُ وَالْمُلْمُ وَالْمِنْ فَالْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ والْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُلْمُ ولِمُ الْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ والْمُلْمُ والْمُلْمُ والْمُلْمُ والْمُلْمُ والْمُعُلِمُ والْمُعُلِمُ والْمُعُلِمُ والْمُلْمُ والْمُعُلِمُ والْمُلْمُ والْمُعُلِمُ والْمُعُلِمُ والْمُعُلِمُ والْمُعُلِمُ والْمُعُلِمُ والْمُعْلِمُ والْمُعُولُ والْمُؤْمِ والْمُوالْمُ والْمُعُولُ والْمُعُولُ والْمُعُولُ ول

٢٨١٧/٣١٨٤٢ \_ ( كَانَ ۚ ﷺ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَـةِ الْجُمُعَـةِ السُّورَةَ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا : وَالْلَنَافِقُونَ ) . ( بز ، طك ) عن أَبِي عقبةَ الْخُولَانِي سَعَن .

٢٨١٨/٣١٨٤٣ - (كَانَ ﷺ يَدْخُلُ مِنْ بَابِ الشَّجَرَةِ وَيَخْرُجُ مِنْ بَابِ الْعَرْشِ ) . (بز ) عن أَبِي هُريرةَ سَّتَ .

٢٨١٩/٣١٨٤٤ \_ (كَانَ ﷺ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ ﷺ فَيْ النَّسَاءُ ) . (حم ) عن معقل بن يسار مست .

٢٨٢٠/٣١٨٤٥ - (كَانَ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَقْدُمَ مِنْ مَكَّةَ يَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَتَصْدِيقاً بِهِ قَوْلًا بِلَا عَمَل ، وَالْقَبْلَةُ إِلَى النَّاسَ إِلَى الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَتَصْدِيقاً بِهِ قَوْلًا بِلَا عَمَل ، وَالْقَبْلَةُ إِلَى النَّاسَ إِلَى الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَتَصْدِيقاً بِهِ قَوْلًا بِلَا عَمَل ، وَالْقَبْلَةُ إِلَى النَّاسَ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْلِيلِيلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الل

مَكَّةً وَالْقَوْلَ فِيهَا، وَنَسَخَ الْبَيْتُ الْحَرَامُ بَيْتَ اللَّهْدِسِ، فَصَارَ الْإِمَانُ قَوْلًا وَعَمَلًا). (طك) عن عثمان مَشْتَهُ.

٢٨٢١/٣١٨٤٦ - ( كَانَ ﷺ إِذَا تُكَلَّمُ تَكَلَّمُ ثَكَلَّمَ ثَلَاثاً لِكَيْ اللَّهُ عَنْهُ ) . ( طك ) عن أَبِي أُمامةً سَتَّمَ .

الَيْدِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللِّهِ الللللِّلْمِلْمُ اللَّهِ الللللِّهِ اللللللِّهِ الللللِّلْمِلْمُ اللللِّلْمُلِي اللللْمُلِمِ اللللللِّلْمُلِمِ الللللِّلْمُلِمِ الللللِّلْمُلِمُ اللَّهِ الللللِّلْمُلِمُ الللِّلْمُلِمُ اللللِّلْمُلْمُلِمُ اللللْمُلِي اللللْمُلِمُ الللللْمُلْمُلِمُ اللللْمُلْمُلِي اللللْمُلْمُلِي اللللْمُلِمُ اللللْمُلْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللِّلْمُلْمُلِلْمُلْمُلِمُ الللْمُلْمُلِمُ الللِمُلِي الْمُلْمُلِمُ اللللْمُلْم

٢٨٢٣/٣١٨٤٨ - (كَانَ ﷺ يَكْرَهُ الْسَائِلَ وَيَعِيبُهَا، فَإِذَا سَأَلَهُ أَبُورُزَيْنِ أَجَابَهُ وَأَعْجَبَهُ ذَٰلِكَ). (طكس) عن أَيورزين مَسْتَدَ.

۲۸۲٤/۳۱۸٤٩ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا اهْتَمَّ أَكْثَرَ مِنْ مَسِّ لِحْيَتِهِ ) . ( بز ) عن أَي هُريرةَ سَنَّتَ .

إِلَيْهِ ، فَمِنَّا مَنْ يَسْأَلُهُ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَمِنَّا مَنْ يَسْأَلُهُ عَن ِ الْفَرَائِضِ إِلَيْهِ ، فَمِنَّا مَنْ يَسْأَلُهُ عَن ِ الْفَرَائِضِ وَمِنَّا مَنْ يَسْأَلُهُ عَن ِ الْفَرَائِضِ وَمِنَّا مَنْ يَسْأَلُهُ عَن ِ الْفَرَائِضِ وَمِنَّا مَنْ يَسْأَلُهُ عَن ِ اللَّوْيَا ) . ( طَك ) عن أَبِي مُوسَى مَا اللَّوْيَا ) . ( طَك ) عن أَبِي مُوسَى مَا اللَّهُ عَن ِ الرَّوْيَا ) . ( طَك ) عن أَبِي مُوسَى مَا اللَّهُ عَن ِ الرَّوْيَا ) . ( طَلَ )

تَدَارَسُوا وَأَبْشِرُوا وَزِيدُوا زَادَكُمُ اللهُ خَيْراً ، وَأُحِبُّكُمْ وَأُحِبُّ مَنْ يَكِيرُ وَأُحِبُّ مَنْ يَحِبُّكُمْ ، رُدُّوا عَلَيْنَا المَسَائِلَ ، فَإِنَّ إِجْرَاءَ آخِرِهَا كَإِجْرَاءِ أُوَّلِهَا ، يُحِبُّكُمْ ، رُدُّوا عَلَيْنَا المَسَائِلَ ، فَإِنَّ إِجْرَاءَ آخِرِهَا كَإِجْرَاءِ أُوَّلِهَا ، يُحِبُّكُمْ ، رُدُّوا عَلَيْنَا المَسَائِلَ ، فَإِنَّ إِجْرَاءَ آخِرِهَا كَإِجْرَاءِ أُوَّلِهَا ، وَاخْلِطُوا حَدِيثَكُمْ بِالإسْتِغْفَارِ ) . (طك) عن فضالة بن عبيدائنات . وَاخْلِطُوا حَدِيثَكُمْ بِالإسْتِغْفَارِ ) . (طك) عن فضالة بن عبيدائنات . وَافْعَ بن خديج الشَّنَ . وَافْعَ بن خديج الشَّنَ .

٢٨٢٨/٣١٨٥٣ - (كَانَ عَلَيْهُ يُحَدِّثُنَا عَامَّةَ لَيْلِهِ عَنْ بَنى إِسْرَائِيلَ لَا يَقُومُ إِلَّا إِلَى عِظَم صَلَاةٍ) . ( بز ، حم ، طك ) عن عمران بن حصين مشته .

كَانَ مَوْلَيَانِ : حَبَشِيُّ وَقَبْطِيُّ فَاسْتَبَا يَا حَبَشِيُّ وَقَالَ الْآخَرُ يَا قِبْطِيُّ ، فَقَالَ يَوْماً فَقَالَ الْآخَرُ يَا قِبْطِيُّ ، فَقَالَ رَهُولُ اللهِ وَلَيُّ اللهِ وَلَيْ اللهِ وَلِيْ اللهِ وَلِيْ اللهِ وَلَيْ اللهِ وَلَيْ اللهِ وَلَيْ اللهِ وَلِيْ اللهِ وَلَيْ اللهِ وَلَيْ اللهِ وَلَيْ اللهِ وَلِيْ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَيْ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَيْ اللهِ وَلَيْ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَيْ اللهِ وَلَيْ اللهِ وَلَيْ اللهِ وَلَيْ اللهِ وَلَيْنِ وَاللهِ وَلَيْ اللهِ وَلَيْنِ وَاللهِ وَلِي اللهِ وَلِي وَلِي اللهِ وَلَيْنِ وَاللهِ وَلَيْنِ وَاللهِ وَلَيْنِ وَاللّهِ وَلَيْنِ وَاللّهِ وَلَيْنِ وَاللّهِ وَلِي وَلِي اللهِ وَلِي وَلِي اللهِ وَلِي وَلِي اللهِ وَلَيْنِ وَاللّهِ وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي اللهِ وَلِيْنِ وَاللّهُ وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلَيْنَا وَلَيْنِ وَاللّهِ وَلِي وَلِي وَاللّهُ وَلَيْنِ وَاللّهِ وَلِي وَلْمُ وَلِي وَلّهِ وَلِي وَلْمُ وَلِي وَلِي

( كَانَ ﷺ يَذْهَبُ لِحَاجَتِهِ إِلَى الْمُغَمَّسِ (١) عَانَ ﷺ يَذْهَبُ لِحَاجَتِهِ إِلَى الْمُغَمَّسِ (١) نَحْوَ مِيلَيْن ِمِنْ مَكَّةً ) . (ع، طكس) عن ابن عمر المشند .

٢٨٣١/٣١٨٥٦ \_ ( كَان ﷺ يَبُولُ قَائِماً ) . ( طس ) عن سهل بن سعد سفت .

٢٨٣٢/٣١٨٥٧ \_ كَانَ عِلَيْ يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَرَ وَأَمَرَ الْبَوْلِ وَأَمَرَ الْبَوْلِ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِنْلِكَ ) . ( طك ) عن معاذ بن جبل سَتَ .

﴿ كَانَ عَلَيْهِ إِذَا اكْتَحَلَ اكْتَحَلَ وِتُراً ، وَأَنَ عَلَيْهِ إِذَا اكْتَحَلَ اكْتَحَلَ وِتُراً ، وَإِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ وِتْراً ) . ( طَكَ ) عن عقبة بن عامر سَعْتَ.

٢٨٣٤/٣١٨٥٩ – ( كَانَ عَلَيْهُ لَيْسَ بِالذَّاهِبِ طُولًا فَوْقَ الرِّبْعَةِ ، إِذَا جَامَعَ الْقَوْمَ غَمَزَهُمْ ، أَبْيَضَ شَدِيدَ الْوَضَحِ ، ضَخْمَ الْمَامَةِ ، أَغَرَّ أَبْلَجَ ، أَهْدَبَ الْأَشْفَارِ ، شَثْنَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ، الْمَامَةِ ، أَغَرَّ أَبْلَجَ ، أَهْدَبَ الْأَشْفَارِ ، شَثْنَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ،

(١) المُغَمَّسُ : موضع من مكة . ( لسان العرب : ٦/١٥٧ )

إِذَا هَشَى تَقَلَّعَ كَأَنَّمَا يَنْحَدِرُ فِي صَبَبِ، كَانَ الْعَرَقُ فِي وَجْهِهِ اللَّوْلُوَ ، لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَلِيْلِيْ ). (عم) عن علي مصير اللَّوْلُو ، لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَلِيْلِيْ ). (عم) عن علي مصير بإسنادَيْن ِ).

عن أنس المصد .

٢٨٣٦/٣١٨٦١ \_ (كَانَ ﷺ يُسَخِّنُ الْمَاءَ فَيَتَوَضَّاً بِهِ). (طَكَ) عن سَلَمَةَ بن الْأَكُوعِ سَسَتَهُ.

٢٨٣٧/٣١٨٦٢ \_ ( كَانَ ﷺ يَتُوَضَّأُ بِفَصْلِ سِوَاكِهِ ) . ( بز ) عن أنس ِ سَعَد .

وَأَصَابِعَ رِجْلَيْهِ). (طس) عن ابن عمر عَشَا خَلَّلَ لِحْيَتُهُ وَأَصَابِعَ رِجْلَيْهِ). (طس) عن ابن عمر عَشَا .

٢٨٣٩/٣١٨٦٤ – (كَانَ ﷺ إِذَا تَوَضَّاً يَأْخُذُ المَسْكَ فَيُذِيبُهُ بِيكَيْهِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِ لِحْيَتَهُ ). (طك)عن يزيد بن أَبِي عُبيد سَعَد. بيند في عُبيد سَعَد. كَانَ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ تَوَضَّاً).

(حم) عن عائشة الشفيان .

ُ ٢٨٤١/٣١٨٦٦ \_ ( كَانَ ﷺ يَرُشَّ بَعْدَ وُضُوئِهِ مَاءً عَلَى فَرْجِهِ ) . (حم ) عن أُسامَةُ بن زيد مَنْتَ .

كَانَ عَلَيْهُ يُقَبِّلُ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَكَانَ عَلَيْهُ يُقَبِّلُ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَا يُعْدِثُ وُضُوءَهُ). (طس) عن أُمِّ سلمةَ مَا المَّسَد.

٢٨٤٣/٣١٨٦٨ - (كَانَ ﷺ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الْصَّلَاةِ وَلَا يَتَوَضَّأُ ) . (طس ) عن عائشةَ سَسَسَ

٢٨٤٤/٣١٨٦٩ - (كَانَ ﷺ يَتَوَضَّــأُ بِالْلــدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالْلــدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالْلَــدِّ ) . (بز) عن ابن عبَّاسِ وعائشة رسم.

( بن ) عن عائشة سلط .

الْإِنَاءَ فَيُسَمِّى ثُمَّ يُسْبِ غُ الْوُضُوءَ ). (ع) عن عائشةَ يَسْسَد. الْإِنَاءَ فَيُسَمِّى ثُمَّ يُسْبِ غُ الْوُضُوءَ ). (ع) عن عائشةَ يَسْسَد. ٢٨٤٧/٣١٨٧٢ – (كَانَ ﷺ إِذَا بَدَأَ بِالْوُضُوءِ يُسَمِّى) (ع) عن حَارثةَ بن محمد نَسْسَد.

٢٨٤٨/٣١٨٧٣ \_ (كَانَ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ تَمَضْمَضَ وَمَسَحَ لِحْيَتَهُ بِاللهِ مِنْ تَحْتِهَا). (حم) عن أبي أَيُّوبَ مِنْ تَحْتِهَا). (حم) عن أبي أَيُّوبَ مِنْ تَحْتِهَا).

٢٨٥٠/٣١٨٧٥ - (كَانَ ﷺ يَتَوَضَّأُ ثَلَاثاً ثَلَاثاً ، وَقَالَ : بِهِلْذَا أَمَرَنِي رَبِّي ) . (طسص ، بز ) عن أنس منطق .

٢٨٥١/٣١٨٧٦ \_ ( كَانَ ﷺ يَتَوَضَّأُ مَرَّةً مَرَّةً ) . ( بن ، طس ) عن ابن عمرو سَشَفَ .

٢٨٥٢/٣١٨٧٧ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا تَوَضَّاً فَضَّلَ مَاءً حُتَّى يُسَيِّلُهُ عَلَى مَوْضِع ِسُجُودِهِ ) . ( طك ) عن الْحسن بن عَلَيٍّ مَا الْحَسن بن عَلَيٍّ مَا اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَيْ مَا الْحَسن بن عَلَيْ مَا الْحَسن بن عَلَيْ مَا الْحَسن بن عَلَيْ مَا اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمِ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلَيْ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عِلَيْمِ عَلَيْمِ عَلْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ

رِجْلَيْهِ). (طس) عن عباد بن تميم عن أَبيهِ).

٢٨٥٤/٣١٨٧٩ – ( كَانُ عَلَيْهِ إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ لِجْيَتَهُ لِجْيَتَهُ لِجْيَتَهُ لِجْيَتَهُ لِفَضْلِ وُضُوئِهِ ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِفَضْلِ ذِرَاعَيْهِ ) . ( طك ) عن أَبِي الدَّرداءِ مَسَتَ .

فَى الْمُسْجِدِ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ سَبْعَ رَكَعَات يُسَلِّمُ فِى الْمُسْجِدِ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ سَبْعَ رَكَعَات يُسَلِّمُ فِى الْمُسْجِدِ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ سَبْعَ رَكَعَات يُسَلِّمُ فِى الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْوَتْرِ تَشَهُّدُهُ فِى التَّسْلِيمِ وَيُوتِرُ بِالْمُوَّذَاتِ ، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ الْوَتْرِ تَشَهُّدُهُ فِى التَّسْلِيمِ وَيُوتِرُ بِالْمُوَّذَاتِ ، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ الْدِي رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ وَيَرْقُدُ ، فَإِذَا انْتَبَهَ مِنْ نَوْمِهِ قَالَ : الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ وَيَرْقُدُ ، فَإِذَا انْتَبَهَ مِنْ نَوْمِهِ قَالَ : الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي

أَنَامَنِي فِي عَافِيَةِ وَأَيْقَظَنِي فِي عَافِيَة ، ثُمَّ يَرْفَعُ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَيَتَفَكَّرُ ثُمَّ يَقُولُ: رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَــا عَذَابَ النَّارِ ، فَيَقْرَأُ حَتَّى يَبْلُغَ ﴿ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الميعَادَ ﴾ ۗ ۗ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يُطِيلُ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ وَالرَّكُوعَ وَالسَّجُودَ ، وَيُكْثِرُ فِيهِمَا الدُّعَاءَ ، حَتَّى إِنِّنِ لَأَرْقُدُ وَأَسْتَيْقِظُ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَضْطَجِعُ فَيَغْفَى ثُمَّ يَنْصَرِفُ ثُمَّ يَتَكَلَّمُ بِمِثْلِ مَا تَكَلَّمَ فِي الْأَوَّلِ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْن بهمَا أَطْوَلَ مِنَ الْأُولَيَيْنِ وَهُوَ فِيهِمَا أَشَدُّ تَضَرُّعاً وَاسْتِغْفَاراً، حَتَّى أَقُولَ إِنَّهُ مُنْصَرِفٌ وَيَكُونُ ذَٰلِكَ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ ، ثُمُّ يَنْصَرِفُ فَيَغْفَىٰ قَلِيلًا فَأَقُولُ: هَلَ أَغْفَى أَمْ لَا ؟ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ فَيَقُولُ مِثْلَ مَا قَالَ فِي الْأَوَّلِ ، ثُمَّ يَدْعُو بِالسِّوَاكِ فَيَسْتَاكُ وَيَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْن خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَكَانَتُ هٰذِهِ صَلَاتُهُ ثَلَاثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً ) . (طس ) عن عائشة مسمن

٢٨٥٧/٣١٨٨٢ \_ (كَانَ ﷺ إِذَا صَلَّى وَالنَّاسُ يَنْتَظِرُونَ صَلَّى وَالنَّاسُ يَنْتَظِرُونَ صَلَّى صَلَاةً خَفِيفَةً تَامَّةً الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ). (طك) عن نافع ابن خالد الْخزاعي مَشَتَهُ.

الْإِسْتِخَارَةَ كَمَا الْإِسْتِخَارَةَ كَمَا الْإِسْتِخَارَةَ كَمَا الْإِسْتِخَارَةَ كَمَا الْعُلْمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ ،

وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ، اللَّهُمَّ مَا قَضَيْتَ مِنْ قَضَاءٍ فَاجْعَلْ عَاقِبَتَهُ إِلَى خَيْرٍ ) . (طك ) عن ابن عبَّاسٍ وابن عمر بصم .

٢٨٦٠/٣١٨٨٥ - (كَانَ ﷺ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا لَمْ يَرْتَحِلْ مِنْدُ حَتَّى يُودِّعَهُ بِرَكْعَتَيْنِ ) . (ع، بز، طس) عن أنس ابن مالك سَعْتَ .

٢٨٦١/٣١٨٨٦ - ( كَانَ ﷺ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ صَلَّى رَحْعَتَيْن ِ). (طس) عن عَليٍّ رَحْعَتَيْن ِ). (طس) عن عَليٍّ رَحْعَتَيْن ِ). (طس

٢٨٦٢/٣١٨٨٧ - (كَانَ ﷺ يُضَمَّرُ الْخَيْلَ وَيُسَابِقُ عَلَيْهَا فَرَأَى رَاكِباً عَلَى بَعِيرٍ فَقَالَ : يَا جَابِرُ! لَا تَزَالُ تُتَعْتِعُهُ ، أَيُ قَرَأَى رَاكِباً عَلَى بَعِيرٍ فَقَالَ : يَا جَابِرُ! لَا تَزَالُ تُتَعْتِعُهُ ، أَيُ تَضْرِبُهُ ) . (طس ) عن جابرِ مَنْتُ .

٢٨٦٣/٣١٨٨٨ – ( كَأَنَ عَلَيْهِ يُضَمِّرُ الْخَيْلَ وَيُوَقِّتُ لِإِضْمَارِهَا وَقْتاً وَيَقُولُ : يَوْمَ كَذَا وَكَذَا يُوضَعُ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا ) . (بز) عن بريدة منشد .

٢٨٦٤/٣١٨٨٩ - (كَانَ ﷺ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: اِذْهَبُوا بِذَا إِلَى بَنِي وَاقِفٍ نَعُودُ الْمَرِيضَ الْبَصِيرَ - وَهُوَ مَحْجُوبُ الْبَصِيرُ). (طس) عن جبير بن مطعم منت .

٢٨٦٥/٣١٨٩٠ \_ (كَانَ ﷺ إِذَا عَادَ مَرِيضاً يَضَعُ يَدَهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ لَا بَأْسَ). (ع) على اللّهَ لَا بَأْسَ). (ع) عن عائشة بيست .

٢٨٦٦/٣١٨٩١ - (كَانَ عَلَيْهُ يَسْتَعِيدُ مِنْ سَبْعِ مَوْتَات : مَوْتِ الْفُجَاءَةِ ، وَمِنْ الْغُرَقِ ، وَمِنَ الْفَتْلِ الْحَرَقِ ، وَمِنْ أَنْ يَخِرَّ عَلَى شَيْءٍ أَوْ يَخِرَّ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَمِنَ الْقَتْلِ الْحَرَقِ ، وَمِنْ الْفَتْلِ عَمْو وَ مِنْ الْقَتْلِ عِنْ ابن عمو و مِنْ الْقَتْل عِنْدَ فِرَارِ الزَّحْفِ ) . (حم ، بز ، طكس ) عن ابن عمو و مِنْ الله عِنْدَ فِرَارِ الزَّحْفِ ) . (حم ، بز ، طكس ) عن ابن عمو و مِنْ أَنْ عَلَيْهَ الله عَنْدَ وَ سَأَلَ عَنْهُ الْفَاذَة الله عَنْدَة سَأَلَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ أَثْنَى عَلَيْهَا غَيْرَا قَامَ فَصَلَّى عَلَيْهَا ، وَإِنْ أَنْنَى عَلَيْهَا غَيْرَا فَامَ فَصَلَّى عَلَيْهَا ، وَإِنْ أَنْنَى عَلَيْهَا غَيْرَا فَامَ فَصَلَّى عَلَيْهَا ، وَإِنْ أَنْنَى عَلَيْهَا غَيْرَا

ذَلِكَ قَالَ لِأَهْلِهَا: شَأْنُكُمْ بِهَا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا). (حم) عن أَي قتادة صلح.

٢٨٦٨/٣١٨٩٣ \_ ( كَانَ ﷺ يَقُولُ : لَيْسَ في الدُّنْيَا حَسْرَةُ إِلَّا فِي تَلَاث : رَجُلٌ كَانَ لَهُ سَقَى وَكَانَ لَهُ سَانِيةٌ يَسْقِي عَلَيْهَا أَرْضَهُ ، فَلَمَّا اشْتَدَّ ظَمَأُ أَرْضِهِ وَخَرَجَ ثَمَرُهَا مَاتَتْ سَانِيَتُهُ فَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى سَانِيَتِهِ الَّذِي قَدْ عَلِمَ السُّقْيَ ، أَنْ لَا يَجِدَ مِثْلَهُ ، وَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى ثَمَرَةِ أَرْضِهِ أَنْ تَفْسُدَ قَبْلَ أَنْ يَحِيلَ لَهَا حِيلَةً ، وَرَجُلُ كَانَ عَلَى فَرَس جَوَاد فَلَقِي جَمْعاً مِنَ الْكُفَّارِ ، فَلَمَّا دَنَى بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض انْهَزَمَ أَعْدَاءُ اللهِ ، فَسَبَقَ الرَّجُلُ عَلَى فَرَسِهِ فَلَمَّا قَرُبَ أَنْ يَلْحَقَ كُسِرَ بِهِ فَرَسُهُ وَنَزَلَ قَائِماً عِنْدَهُ يَجِدُ حَسْرَةً عَلَى فَرَسِهِ أَنْ لَا يَجِدَ مِثْلَهُ ، وَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى مَا فَاتَهُ مِنَ الظَّفَرِ الَّذِي أَشْرَفَ عَلَيْهِ ، وَرَجُلٌ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ قَدْ رَضِيَ هَيْئَتَهَا وَدِينَهَا فَنَفَسَتْ غُلَاماً فَمَاتَتْ بِنَفْسِهِ فَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى امْرَأَة يَظُنُّ أَنْ لَنْ يُصَادِفَ مِثْلَهَا ، وَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى وَلَدِهَا يَخْشَى أَنْ يَهْلِكَ ضَيْعَةً قَبْلَ أَنْ يَجِدَ لَهُ مُرْضِعَةً قَالَ : فَهٰذِهِ أَكْشُرُ أُولَٰئِكَ الْحَسَرَات ) . ( طك ) عن سمرةَ بن جُنْدُب بِسُتُ ، ( بز ) عنهُ بطُرُق وَ في بَعْضِهَا : أَشَدُّ حَسَرَاتِ بَنِي آدَمَ عَلَى ثَلَاث : رَجُلٌ كَانَ لَهُ امْرَأَةٌ حَسْنَاءُ جَمِيلَةٌ فَذَكَرَ نَحْوَهُ بِاخْتِصَارِ ) . ٢٨٦٩/٣١٨٩٤ - ( كَانَ ﷺ يَقُولُ: ثَلَاثٌ مِنْ أَمْسِ الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَدَعْهُنَّ أَهْلُ الْإِسْلَامِ: ابْتِدَارُ الْاسْتِمْطَارِ بِالْكُواكِبِ، وَطَعْناً فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الميِّتِ). ( بز، طك) عن جنادة بن مالك مَسْتَه.

٢٨٧٠/٣١٨٩٥ - ( كَانَ ﷺ يُصَلِّي عَلَى جَنَازَة فَجَاءَتِ الْمُرَأَةُ بِمِجْمَرٍ (١) تُريدُ الْجَنَازَة فَصَاحَ بِهَا حَتَّى دَخَلَتْ فِي إِجَامِ الْمُرَأَةُ بِمِجْمَرٍ (١) تُريدُ الْجَنَازَة فَصَاحَ بِهَا حَتَّى دَخَلَتْ فِي إِجَامِ الْمُدِينَةِ ) . ( طك ) عن حليس بن المعتمر عن أبيهِ ) .

٢٨٧١/٣١٨٩٦ - (كَانَ عَلَيْهُ يَعُودُ مَرْضَى الْسُلِمِينَ وَيَشْهَدُ جَنَائِزَهُمُ - أَوْ قَالَ: يَتَّبِعُ جَنَائِزَهُمْ ). (بز) عن عثمان بن عفان المُسَد.

٢٨٧٢/٣١٨٩٧ \_ (كَانَ ﷺ يَنْهَى عَنِ الْمَرَاثِي وَيَقُولُ: فَتَفِيضُ إِحْدَاكُنَّ مِنْ عَبْرَتِهَا مَا شَاءَتْ ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا ). (حم ) عن إبراهيم بن مسلم الهجرى مَنْتَ .

۲۸۷۳/۳۱۸۹۸ \_ ( كَانَ ﷺ يَمْشِي خَلْفَ الْجَنَازَةِ ) . ( طَكَ ) عن سهل بن سعد مَنْتُ .

٢٨٧٤/٣١٨٩٩ - (كَانَ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ فِي كُلُّ صَلَاةٍ ، وَعَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعاً ) . (طس ) عن ابن عمر منشسن. كُلِّ صَلَاةٍ ، وَعَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعاً ) . (طس ) عن ابن عمر منشسن. ٢٨٧٥/٣١٩٠ - (كَانَ ﷺ يَقْرَأُ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعَ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِرِ (الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) . (طس ) عن أبي هُريرة مَنْسَد.

(١) المَجْمَر : المَبْخرة ، الذي يوضَعُ فيه النَّار للبخور . (نهاية : ١/٢٩٣)

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا ، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا ، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا ، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا ، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا ، وَدَكَرنَا وَأُنْثَانَا ) . (حم ) عن قتادة نشت .

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا ، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا ، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنا ، وَصَغِيرِنَا وَمَيْتِنَا ، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا ، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنا ، وَمَنْ أَمْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ ، وَمَنْ أَمْتَهُ مِنَّا فَأَمِتُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ ، وَمَنْ أَمْتَهُ مِنَّا فَأَمِتُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ . (بز) عن أبي سلَمَة مَنْ اللهِ اللهِ

٣٨٧٨/٣١٩٠٣ \_ (كَانَ ﷺ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ عَلَى اللَّهِ: اللَّهُمُّ اغْفِرْ لَهُ وَصَلِّ عَلَيْهِ، وَأَوْرِدْهُ حَوْضَ رَسُولِكَ). (ع، طكس) وزَادَ: وَبَارِكُ فِيهِ عن عَائشةَ سَعَةَ .

٢٨٨٠/٣١٩٠٥ \_ ( كَانَ ﷺ يُرْدِفُ خَلْفَهُ وَأَمَامَهُ ) . ( حم ) عن ابن عبَّاسِ سَتَ .

٢٨٨١/٣١٩٠٦ \_ (كَانَ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ مِنْ غَيْرٍ أَهْلِهِ

سَأَلَ عَنْهُ ، فَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ أَكَلَ ، وَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ : كُلُوا وَلَمْ يَأْكُلُ ، وَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ : كُلُوا وَلَمْ يَأْكُلُ ) . (حم ) عن أبي هُريرةَ نَشَتَ .

رَكُانَ عَلَيْهِ إِذَا أُتِي بِطَعَامٍ فَأَكُلَ مِنْهُ الْعَامُ فَأَكُلَ مِنْهُ الْعَثَ بِفَضْلِهِ إِلَى أَي أَيُّوبَ، وكَانَ أَبُو أَيُّوبَ يَضَعُ أَصَابِعَهُ حَيْثُ يَصَرَى أَصَابِعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ، فَأَتِي النَّبَيُّ عَلَيْهِ ، فَأَتِي النَّبِيُ عَلَيْهِ بَعْثُ بِهَا إِلَى أَي النَّبِي عَلَيْهِ فَلَمْ يَذُقُهَا وَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَي النَّبِي عَلَيْهِ فَلَمْ يَذُقُهَا وَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَي النَّبِي عَلَيْهِ فَلَمْ يَذُقُهَا وَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَي أَيُّوبَ فَنَظُرَ فَلَمْ يَرَ فِيهَا رَبِيحَ ثُومٍ فَلَمْ يَذُقُهَا وَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَي النَّبِي عَلَيْهِ فَلَمْ يَذُقُهَا فَأَتِي النَّبِي عَلَيْهِ فَلَمْ يَذُقُهَا فَأَتِي النَّبِي عَلَيْهِ فَلَمْ يَلُوبَ يَلْعَلَى اللهِ إِلَى أَي اللهِ إِلَى أَي اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى أَلَى اللهِ إِلَى أَلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى مَا لَمْ تَأْكُلُ مُ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَاتُونِ اللهِ إِلَى يَأْتِينِي فَقَالَ : إِنِّي يَأْتِينِي فَقَالَ : إِنِّي يَأْتِينِي فَيهَا رَبِحَ ثُومٍ قَالَ : إِنِّي يَأْتِينِي مَا لَمْ تَأْكُلُ ، قَالَ : إِنِّي يَأْتِينِي فَيهَا رَبِحَ ثُومٍ قَالَ : إِنِّي يَأْتِينِي اللهِ إِلَى مَا لَمْ تَأْكُلُ ، قَالَ : إِنِّي يَأْتِينِي اللهِ إِلَى عَلَيْهِ اللهِ إِلَى مَا لَمْ تَأْكُلُ ، قَالَ : إِنِّي يَأْتِينِي اللهَ اللهُ إِلَى مَا لَمْ عَالًى اللهِ إِلَيْ يَأْتِينِي اللهِ إِلَى مَا لَمْ عَنْ جَابِر مَا عَلَى اللّهِ إِلَي يَأْتِينِي اللّهُ إِلَى مَا لَمْ عَالِي اللهِ إِلَيْ يَأْتِيلِهِ اللّهِ اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَيْ يَأْتِيلِهُ اللّهُ إِلَا إِلَيْ يَا رَاحِمُ عَلَا إِلَيْ يَأْتُونُ اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَيْ يَأْتُونُ اللّهُ إِلَيْ يَا اللّهُ إِلَيْ اللّهُ اللّهُ إِلَى اللللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٢٨٨٣/٣١٩٠٨ - (كَانَ ﷺ لَا يَخْرُجُ إِلَى سَفَرٍ وَلَا يَبْعَثُ اللهُ عَثُ اللهُ عَثُ اللهُ عَثُ اللهُ عَثُ اللهُ عَثُ اللهُ عَنْ أَنِسَ بِنِ مَالِكُ عَتْ . (طس) عن أَنِسَ بِنِ مَالِكُ عَتْ . . (طس) عن أَنِسَ بِنِ مَالِكُ عَتْ . . . (عَانَ ﷺ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ فِي السَّفَر

مَشٰى ) . ( طك ) عن أنس سلطت .

٢٨٨٥/٣١٩١٠ - ( كَانَ عَلَيْكَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ غَسَلَ رَأْسَهُ بِخُطْمِيٍّ وَأَشْنَانٍ وَدَهَنَهُ بِزَيْتٍ غَيْرِ كَثِيرٍ ) . ( بز ) عن عائشة مُنْشَة مُنْشَقَد مِنْ مُنْ بَرَيْتٍ عَيْرِ كَثِيرٍ ) . ( بز ) عن عائشة مُنْشَقَد مِنْ مُنْسَفِينَ مَا يُسْفَقِينَ مَا يُسْفِينَ .

۲۸۸٦/٣١٩١١ \_ كَانَ ﷺ يُصَلِّي حِينَ تَسْتَوِى بــهِ

رَاحِلَتُهُ ، وَيُهِلُّ وَهُوَ بِالْبَيْدَاءِ بِالْأَرْضِ قَبْلَ أَنْ تَسْتَوِيَ بِهِ رَاحِلَتُهُ) ( طك ) عن الْحسن بن علي سَمِّة .

٢٨٨٧/٣١٩١٢ \_ ( كَانَ ﷺ يُلَبِّى يَقُولُ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ

وَالْمَلْكَ ، لَا شَرِيكَ لَكَ ) . (ع) عن ابن عبَّاس مَنْتُ . . . وَالْمَلْكَ ، لَا شَرِيكَ لَكَ ) . (ع) عن ابن عبَّاس مَنْتُ عَلَّامُ اللهُ عَلِيْةِ : لَبَيْنُكَ حَجَّا حَقًّا ،

تَعَبُّداً وَرِقًا). (بز) عن أنس مِسْتُ مرفُوعاً ومَوْقُوفاً).

مَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانَهُ وَاسْتَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ ) . ( طك ) عن خزيمة ابن ثابت سَعْتَه .

٧٨٩٠/٣١٩١٥ - ( كَانَ ﷺ يَأْكُلُ الثَّرِيدَ، وَيَشْرَبُ اللَّبِنَ، وَيُصَلِّى وَلَا يَتَوَضَّأُ). (ع) عن عَلَى الشَّهَ.

٢٨٩١/٣١٩١٦ \_ ( كَانَ ﷺ يَنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ وَيَغْسِلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ ) . (طس ) عن ابن عمرو سَتُ .

الصَّيْدِ الصَّيْدِ ) . ( بز ) عن عَلِيًّا يَرَخُصُ فِي لَحْمِ الصَّيْدِ الصَّيْدِ .

مَا الْمُحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مَا الْمُحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَالْعُمْرَةِ وَالْعُمْرَةِ وَيَشُونُ الْمَحْجِ وَالْعُمْرَةِ وَيَشُونُ الْهَدْيَ وَيَقُولُ: مَنْ لَمْ يُقَلِّدِ الْهَدْيَ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً ). (بز) عن جابر مض .

٢٨٩٤/٣١٩١٩ \_ ( كَانَ ﷺ يُسَمِّي حَجَّةَ الْوَدَاعِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ) . ( بنر ، طكس ) عن ابن عبّاس ِ سَسْتُ وفيه ليث بن أبي سلم ثقة مدلس).

٢٨٩٥/٣١٩٢٠ \_ (كَانَ ﷺ إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَم أَمْسَكَ عَن التَّلْبِيَةِ ، فَإِذَا انْتَهٰى إِلَى ذِي طُوِّي بَاتَ بِهَا حَتَّى يُصْبِحَ ثُمَّ يُصَلِّي الْغَدَاةَ وَيَغْتَسِلُ، ثُمَّ يَأْتِي مَكَّةَ ضُمِّى فَيَأْتِي الْبَيْتَ فَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ ثُمَّ يَقُولُ: بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَرْمُلُ ثَلَاثَةَ أَطْوَاف يَمْشِي مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، فَإِذَا أَتَى عَلَى الْحَجَرِ اسْتَلَمَهُ وَكَبُّرَ وَأَرْبَعَة أَطْوَاف مَشْياً، ثُمُّ يَأْتِي الْمَقَامَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْن ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْحَجَرِ فَيَسْتَلِمُهُ ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا مِنَ الْبَاب الْأَعْظَمِ فَيَقُومُ عَلَيْهِ فَيُكَبِّرُ ثَلَاثًا ثُمَّ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ اللَّكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) . ( حم ) عن نافع ِ ﴿ الْعُصَدَ .

٢٨٩٦/٣١٩٢١ - (كَانَ ﷺ يَوْمُلُ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ) (حم، ع) عن أي الطفيل نست.

٢٨٩٧/٣١٩٢٢ \_ ( كَانَ ﷺ لَا يَسْتَلِمُ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الرَّكْنَ الْيَمَا فِيُّ وَالرَّكْنَ الْأَسْوَدَ). (بز) عن عامر بن ربيعة سَتَ. ٣٨٩٨/٣١٩٢٣ - (كَانَ عَلَيْ الْمُرْتُنَ وَيَضَعُ خَدَّهُ

عَلَيْهِ ) . (ع ) عن ابن عبّاس عَسْد .

٢٨٩٩/٣١٩٢٤ - (كَانَ عَلَيْهُ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ

ثُمَّ يَعُودُ فَيُقَبِّلُهُ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ ) . (ع) عن ابن عمر سَنَتَ .

ركانَ عَلَيْ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَإِذَا ازْدَحَمَ النَّاسُ عَلَى الْحَجَرِ اسْتَلَمَهُ بِمِحْجَن بِيلِدِهِ ) . (طك) عن سعد النَّاسُ عَلَى الْحَجَرِ اسْتَلَمَهُ بِمِحْجَن بِيلِدِهِ ) . (طك) عن سعد ابن طارق عن أبيهِ ) .

٢٩٠١/٣١٩٢٦ \_ (كَانَ ﷺ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكَنَ بِمِحْجَنِهِ ) . (بز) عن أبي رافع من الشين .

٢٩٠ ٢/٣١٩ ٢٧ \_ (كَانَ ﷺ يَطُوفُ عَلَى بَعِيرٍ يَوْمَ الْفَتْحِ مَعَهُ الْمِحْجَنُ يَسْتَلِمُ بِهِ الرُّكْنَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَضْرِبَ النَّاسَ عِنْدَهُ ). (طس) عن عائشة مست .

٢٩٠٣/٣١٩٢٨ \_ ( كَانَ عَلَيْهِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَانْقَطَعَ شِعْهُ ، فَأَخْرَجَ رَجُلُ شِعْهَ مِنْ نَعْلِهِ ، فَذَهَبَ يَشُدُّهُ فِي نَعْلِ شِعْهُ ، فَأَخْرَجَ رَجُلُ شِعْهَ مِنْ نَعْلِهِ ، فَذَهَبَ يَشُدُّهُ فِي نَعْلِ النَّبِيِّ فَانْتَزَعَهَا فَقَالَ : هٰذِهِ أَثَرَةٌ وَلَا أُحِبُّ الْأَثَرَةَ ) . (ع) طكس عن عامر بن ربيعة نَعْتَ .

٢٩٠٤/٣١٩٢٩ \_ ( كَانَ عَلَيْكُ يَطُوفُ فِي حِجَّتِهِ بِالْبَيْتِ عَلَى نَاقَتِهِ الْجَدْعَاءَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أُمِّ مَكْتُوم آخِذُ بِخِطَامِهَا يَرْتَجِزُ). ( طك ) عن جابر سَفَّتَ .

ُ ۲۹٥٠/٣١٩٣٠ \_ ( كَانَ ﷺ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَاسْتَسْقَى وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَاسْتَسْقَى وَهُوَ يَطُوفُ ). ( طلك ) عن الْعبَّاسِ مَشْفَةَ .

رَكَانَ ﷺ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَقَ ، وَاللَّهُ عَلَيْهُ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَقَ ، وَالنَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ وَرَاءَهُمْ يَسْعِي حَتَّى تَرَى رُكْبَتَيْهِ وَنْ شِدَّةِ السَّعْي يَرُدَّانِ إِزَارَهُ وَهُوَ يَقُولُ: اسْعَوْا فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْي). السَّعْي يِرُدَّانِ إِزَارَهُ وَهُوَ يَقُولُ: اسْعَوْا فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْي). (حم ، طك ) عن حبيبة بنت أبي بحراء المشتن .

السَّيْلِ إِذَا سَعٰى فِي بَطْنِ السَّيْلِ السَّيْلِ السَّيْلِ السَّيْلِ السَّيْلِ السَّيْلِ السَّيْلِ السَّيْلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ ). (طس) عن أبن مسعُود سَسَّة وفيه ليث بن أبي سليم مدلِّس).

٢٩٠٨/٣١٩٣٣ \_ (كَانَ ﷺ إِذَا جَاءَ مَكَاناً مِنْ دَارٍ يُصَلِّي اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ فَدَعَا ) . (حم ) عن عبد الرَّحمٰن بن طارق بن علقمة عن عمِّه أو عن أُمِّه ) .

٢٩٠٩/٣١٩٣٤ \_ ( كَانَ عَلَيْهِ يَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الثَّانِيَةِ الْجَمْرَةِ الثَّانِيَةِ الْعُولَ مِمَّا وَقَفَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْأُولَى ، ثُمَّ يَأْتِي جَمْرَةَ الْعَقَبَـةِ فَيَرْمِيهَا وَلَمْ يَقِفْ). (حم) عن ابن عمرو منتشد.

۲۹۱۰/۳۱۹۳۰ – (کُانَ ﷺ لَا یَرْمِی حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ) ( بز ) عن ابن عبَّاس سَسَّنَهَ .

٢٩١١/٣١٩٣٦ \_ ( كَانَ رَافَ لَهُ فَرَسٌ يَسْبَحُ بِهِ سَبْحاً فَرَسٌ يَسْبَحُ بِهِ سَبْحاً فَأَعْجَبَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا فَرَسِي هَٰذَا الْجِسْرُ ) . ( طك ) عن ابن مسعُود رَافِت .

٢٩١٢/٣١٩٣٧ \_ (كَانَ ﷺ إِذَا أَفَاضَ مِنْ عَرَفَات يَقُولُ:

إِلَيْكَ تَغْدُو الْقِلَاصُ تَلْقَى نَصِيبَهَا \* مُخَالِفاً دِينَ النَّصَارَى دِينُهَا (طكس) عن ابن عمر مصد .

٢٩١٣/٣١٩٣٨ \_ (كَانَ ﷺ يُرَخِّصُ لِرُعَاةِ الْإِبِلِ أَنْ يَرْمُوا يَاللَّيْلِ ). (بز) عن ابن عمر نشت .

٢٩١٤/٣١٩٣٩ \_ (كَانَ ﷺ يَخْطُبُ وَظَهْرُهُ إِلَى الْمُلْتَزَمِ). (حم، طك) عن ابن عبَّاس مِنْتَ .

رَكَانَ عَلَيْهُ النَّظَرُ إِلَى الْأَتْرُجِّ، النَّظَرُ إِلَى الْأَتْرُجِّ، النَّظَرُ إِلَى الْأَتْرُجِّ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ النَّظَرُ إِلَى الْحَمَامِ الْأَحْمَرِ). (طك) عن أبي كبشة

الْأَنْمَارِي نَشَيْنِ .

٢٨١٦/٣١٩٤١ \_ ( كَانَ ﷺ يَقُولُ أَ: يَا مَعْشَرَ التَّجَّــارِ إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ ) . ( طك ) عن واثلةَ مَنْتَ .

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ السُّوقِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وَأَعُوذُ بِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسُأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ السُّوقِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُصِيبَ فِيهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُصِيبَ فِيهَا وَسَرَّ مَا فِيهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُصِيبَ فِيهَا وَسَرَّ مَا فِيهَا وَسَرَّ مَا فِيهَا وَسَرَةً إِنِّي أَعُودُ بِكَ أَنْ أُصِيبَ فِيهَا وَسَرَةً عَاسِرَةً إِنِّي أَعُودُ بِكَ أَنْ أُصِيبَ فِيهَا وَسَرَّ مَا فِيهَا وَسَرَةً وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا فَيهَا وَسَمْ فَقَةً خَاسِرَةً ). ( طس ) عن بريدة سَوْد اللهُ اللهُ يَعْمِينًا فَاجِرَةً ، أَوْ صَفْقَةً خَاسِرَةً ) . ( طس ) عن بريدة سَعْد اللهَ اللهُ اللهُو

٢٩١٨/٣١٩٤٣ - ( كَانَ ﷺ إِذَا خَرَجَ إِلَى السَّوقِ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّى السَّوقِ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكُفْرِ وَالْهُمُّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكُفْرِ وَالْهُسُوقِ ) . ( طس ) عن بريدةَ نَاهَا .

٢٩١٩/٣١٩٤٤ \_ كَانَ ﷺ إِذَا سُئِلَ عَن ِ اللَّهُ عِلَا الَّذِي

أُسِّسَ عَلَى التَّقُولَى قَالَ : هُوَ مَسْجِدِى ) . (حم ، طك ) عن سهل بن سعد الشنا .

۲۹۲۰/۳۱۹٤٥ \_ كَانَ ﷺ لَهُ فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ الْمُرْتَجِزُ). (طس) عن ابن عَبَّاس مِسْتَهُ.

تُحْتَلَبَ مَاشِيَةُ الرَّجُلِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، إِنَّمَا أَلْبَانُهَا كَمَا فِي جِفَانِكُمْ تُحْتَلَبَ مَاشِيَةُ الرَّجُلِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، إِنَّمَا أَلْبَانُهَا كَمَا فِي جِفَانِكُمْ لَيْسَ أَحَدُهُمَا بِأَجَلَّ مِنَ الْآخَرِ ) . ( بز ، طس ) عن سمرة بن ليش أَحَدُهُمَا بِأَجَلَّ مِنَ الْآخَرِ ) . ( بز ، طس ) عن سمرة بن جندب منت .

اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللِّلِمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللْمُ الللللِّلْمُ اللَّلِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُولُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُولُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللل

٢٩٢٣/٣١٩٤٨ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا خَطَبَ حَثَّ عَلَى صِلَةِ الرَّحِمِ). (طس) عن جابرِ مَسْتَهَ.

٢٩٢٤/٣١٩٤٩ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا اخْتَصَمَ إِلَيْهِ الرَّجُلَانِ فَأَوْعَدَ المُوْعِدَ، فَجَاءَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَأْتِ الْآخَرُ، قَضَى لِلَّذِى جَاءَ عَلَى الَّذِى لَمْ يَجِيُّ ) . (طس ) عن معاوية بن أبي سفيان سَتَد.

٢٩٢٥/٣١٩٥٠ \_ ( كَانَ ﷺ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ ) .

(حم، طك) عن حذيفةً نشيخ.

٢٩٢٦/٣١٩٥١ \_ ( كَانَ ﷺ سِرُّهُ وَعَلَانِيَّتُهُ سَوَاءُ ) . ( كَانَ ﷺ سَوَاءُ ) . ( حم ، طك ) عن أُمِّ سلَمَةَ سَسَن

٢٩٢٧/٣١٩٥٢ \_ (كَانَ ﷺ إِذَا لَمْ يَغْزُ أَعْطَى سِلَاحَـهُ عَلِيًّا أَوْ أُسَامَةً ) . (حم ، طكس ) عن جبلة بن حارثة مشت .

تَعْبِيدِ مَوْ الْعَبِيدِ وَقَ الْعَبِيدِ فَهُو حُرُّ ، فَأَعْبَيدِ فَهُو حُرُّ ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا مِنَ الْعَبِيدِ فَهُوَ حُرُّ ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا مِنَ الْعَبِيدِ فَهُوَ حُرُّ ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا مِنَ الْعَبِيدِ فَهُوَ حُرُّ ، فَخَرَجَ عَبِيدٌ مِنَ الْعَبِيدِ فَهُو حُرُّ ، فَخَرَجَ عَبِيدٌ مِنَ الْعَبِيدِ فَهُو حُرُّ ، فَخَرَجَ عَبِيدٌ مِنَ الْعَبِيدِ فَهُو حُرُّ ، فَخَرَجَ عَبِيدٌ مِنَ الْعَبِيدِ فِيهِمْ رَجُلُ يُسَمَّى أَبُو بَكْرٍ فَأَعْتَقَهُمْ ) . (حم ، طك ) عن ابن عبّاس منت .

٢٩٣٠/٣١٩٥٥ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ بِنْتاً مِنْ بَنَاتِهِ جَلَسَ عِنْدَ خِدْرِهَا ثُمَّ يَقُولُ: إِنَّ فُلَاناً يَخْطُبُ فُلَاناً ، فَإِنْ هِيَ سَكَتَتْ فَذَٰلِكَ إِذْنُهَا ) . ( بز ) عن أبي هُريرةَ سَتَة .

إِلَى الْخِدْرِ فَقَالَ : إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةً ، فَإِنْ سَكَتَتْ كَانَ شَكُوتُهَ وَلَانَةً ، فَإِنْ سَكَتَتْ كَانَ سُكُوتُهَا رِضَاهَا ، وَإِنْ هِي كَرِهَتْ طَعَنَتْ فِي الْحِجَابِ ، فَكَانَ فَلَاكَ مِنْهَا كَرَاهِيَةً ) . (طس) عن أنس مَنْهَا كَرَاهِيَةً ) . (طس) عن أنس مَنْهَا كَرَاهِيَةً ) . (طس) عن أنس مَنْهَا كَرَاهِيَةً ) . (طس)

٢٩٣٢/٣١٩٥٧ \_ كَانَ ﷺ إِذَا خُطِبَ إِلَيْهِ بَعْضُ بَنَاتِهِ

أَتَّى الْخِدْرَ فَقَالَ: إِنَّ فُلَاناً يَخْطُبُ فُلَانَةً ، فَإِنْ طَعَنَتْ فِي الْخِدْرِ لَمْ يُتَوْجُهَا ) فَرَابِنَ عَبَّاسِ مَعْتُورِ لَمْ يُرْوَجُهَا ) . ( طك ) عن ابن عبَّاس مَعْتُ .

۲۹۳۳/۳۱۹۰۸ – ( كَانَ ﷺ يَكْرَهُ الطَّعَامَ حَتَّى تَذْهَبَ فَوْرَةُ دُخَانِهِ ) . ( طك ) عن حورية مَنْتَ .

٢٩٣٤/٣١٩٥٩ \_ (كَانَ ﷺ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَدِيَّة حَتَّى يَأْمُرَ صَاحِبَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا ، لِلشَّاةِ الَّتَى أُهْدِيَتْ لَهُ بِخَيْبَرَ ) . (بز ، طك ) عن عمار بن ياسر سَعَة .

٢٩٣٥/٣١٩٦٠ \_ (كَانَ ﷺ إِذَا أُولَى إِلَى فِرَاشِهِ اضْطَجَعَ عَلَى يَدِهِ النَّهُ اضْطَجَعَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَىٰ ، وَكَانَتْ يَمِينُهُ لِأَكْلِهِ وَشُرْبِهِ وَوُضُوئِهِ وَثِيَابِهِ وَأَخْذِهِ وَعَطَائِهِ ، وَكَانَ يَجْعَلُ شِمَالَهُ لِلَّاسِوٰى ذَٰلِكَ ). (حم) عن حفصة مَاسَد.

٢٩٣٦/٣١٩٦١ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا وَضَعَ يَدَهُ فِي الْقَصْعَةِ أَوْ فِي الْقَصْعَةِ أَوْ فِي الْإِنَاءِ لَمْ يُجَاوِزْ أَصَابِعَهُ مَوْضِعَ كَفِّهِ ) . ( طك ) عن جعفر بن عبد الله معن .

۲۹۳۷/۳۱۹٦۲ - ( كَانَ ﷺ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ رَأْسِ الطَّعَامِ ) . ( طك ) عن سلمي سَعِينِ .

الْإِنْهَام ، وَالَّتِي تَلِيهَا ، وَالْوُسُطَى ، وَكَانَ يَلِيُّهُ يَأْكُلُ بِأَصَابِعِهِ الثَّلَاثَةِ : الْإِنْهَام ، وَالَّتِيهَا ، وَالْوُسُطَى ، وَكَانَ يَلْعَقُهَا قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا ، يَلْعَقُهُ الْإِنْهَام ) . ( طس ) عن كعب يَلْعَقُ الْوُسُطَى ثُمَّ الَّتِي تَلِيهَا ، ثُمَّ الْإِنْهَام ) . ( طس ) عن كعب ابن عجرة والمُنْسَد .

إِذَا أَكُلَ طَعَاماً لَعِقَ أَصَابِعَهُ وَقَالَ: إِنَّ لَعْقَ الْأَصَابِعِ بَرَكَةٌ). (طس) عن أَبِي هُريرةَ سَتَ. وَقَالَ: إِنَّ لَعْقَ الْأَصَابِعِ بَرَكَةٌ). (طس) عن أَبِي هُريرةَ سَتَ. وَقَالَ: إِنَّ لَعْقَ الْصَّالِةِ عَلَى الْصَّلَةِ عَلَى الْصَّلَةِ عَلَى الْصَّلَةِ عَلَى الْمَابِهِ ). (طس) عن أَبِي هُريرةَ سَتَ.

الله المُتكلِّى تَقَمَّحَ كَفًّا مِنْ الله الله عَلَيْهِ إِذَا الله عَلَيْهِ كَفًّا مِنْ الله عَلَيْهِ مَاءً وَعَسَلًا). (طس) عن أنس الله ماء وعَسَلًا). (طس) عن أنس الله عَلَيْهِ مَاءً وَعَسَلًا).

٢٩٤٢/٣١٩٦٧ – ( كَانَ ﷺ نَعَتَ مِنْ عِرْقِ النِّسَاءِ أَنْ تُؤْخَذَ إِلْيَةُ كَبْشِ عَرَبِيٍّ لَيْسَتْ بِصَغِيرَةٍ وَلَا عَظِيمَة تُجَزَّأُ ثَلَاثَـةَ أَجْزاءٍ ، فَتُذَابُ وَيُشْرَبُ كُلَّ يَوْمٍ عَلَى رِيقِ النَّفُسِ جُزْءٌ ) . (حم ) عن أنس بن مالك مَنْتَ .

 $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$   $(1)^{(1)}$  (1)

٢٩٤٤/٣١٩٦٩ – (كَانَ عَلَيْهُ يَحْتَجِمُ فِي مُقَدَّم رَأْسِهِ وَيُسَمِّيهَا أُمَّ مُغِيثٍ). (طس) عن ابن عمر سَاهَ .

٢٩٤٥/٣١٩٧٠ \_ ( كَانَ ﷺ يَحْتَجِمُ فِي هَامَتِهِ وَيَقُولُ: مَنْ أَرَاقَ مِنْ هَذِهِ الدِّمَاءِ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ لَا يَتَدَاوَى بِشَيْءٍ). (طك) عن عبد الرَّحمٰن بن خالد مَنْ .

رُّكَانَ ﷺ يَأْمُرُ بِدَفْنِ الدَّم إِذَا احْتَجَمَ) (طس) عن أُمِّ سعد امرأة زيد بن ثابت سَتَ .

(١) الأخدعان : عرقان في جانبي العُنْتُق . (نهاية : ٢/١٤)

٢٩٤٧/٣١٩٧٢ – (كَانَ ﷺ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ صُدِعَ فَيُغَلِّفُ رَأْسَهُ بِالْحِنَّاءِ). (بز) عن أَبي هُريرةَ نَسَتَ .

۲۹٤٨/٣١٩٧٣ – ( كَانَ ﷺ لَا يُصِيبُهُ قُرْحَةٌ (١) وَلَا نَكِيثَةٌ (٢) إِلَّا أَمَرَنِي أَنْ أَضَعَ عَلَيْهِ الْحِنَّاءَ). ( حم ) عن سلمى امرأة أي رافع نشت .

. ٢٩٤٩/٣١٩٧٤ \_ (كَانَ ﷺ يَكْتَحِلُ وِتْراً). (حم) عن أَنس سَفْتَ .

فَ الْعَيْنِ جَعَلَ عَلَىٰ وَفِى الْعَيْنِ الْيُسْرَٰى مَرَّتَيْنِ فَجَعَلَهُمَا وِتْرَاً). فِى الْيَمِينِ ثَلَاثاً، وَفِى الْعَيْنِ الْيُسْرَٰى مَرَّتَيْنِ فَجَعَلَهُمَا وِتْرَاً). ( طكس ) عن ابن عمر منشق .

٢٩٥١/٣١٩٧٦ - (كَانَ ﷺ يَأْمُرُ بِالْجَمَاجِمِ أَنْ تُنْصُبَ فِي الزَّرْعِ مِنْ أَجْلِ الْعَيْنِ). (بز) عن عَليٍّ مِنْ أَجْلِ الْعَيْنِ). (بز) عن عَليٍّ مِنْ أَجْلِ الْعَيْنِ

٢٩٥٢/٣١٩٧٧ \_ ( كَانَ ﷺ يُرَخِّصُ فِي الرُّقْيَةِ مِنْ كُلِّ ذِي حُمَّةِ ) . ( طس ) عن ميمُونَة مِسْكِ .

٢٩٥٣/٣١٩٧٨ – (كَانَ ﷺ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَيَقُولُ: أَعِيدُ كُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ ، وَمِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنَ لِكُمَّةٍ ). (طس) عن عَلَيٍّ بَسْتَ .

(١) القُـرُحـَة : الجراحة . ( لسان العرب : ٢/٥٥٧ )

(٢) نَكيثَة : الجمهد ( لسان العرب : ٢/١٩٧ )

٢٩٥٤/٣١٩٧٩ \_ ( كَانَ ﷺ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ . أَعِيدُ كُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ ) . (طس ) عن ابن عبَّاسِ بِسُتَ .

رَكَانَ ﷺ إِذَا اغْتَمَّ أَرْخَى عِمَامَتَهُ بَيْنَ يَكَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ). (طس) عن ثوبان مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ). يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ). (طس) عن ثوبان مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ). يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ). (طس) عن ثوبان مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى رَأْسِهِ وَيَغْرِزُهَا مِنْ وَرَائِهِ وَيُرْسِلُهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ ). (طكس) عَلَى رَأْسِهِ وَيَغْرِزُهَا مِنْ وَرَائِهِ وَيُرْسِلُهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ ). (طكس)

عن ابن عمر مست . ٢٩٥٧/٣١٩٨٢ – ( كَانَتْ دَابَّتُهُ عَلِيهٍ سَوْدَاءَ ، وَلِوَاوُهُ أَبْيَضَ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ) . (طس ) عن ابن عبَّاسِ مَتَّ .

۲۹۵۸/۳۱۹۸۳ – ( كَانَتْ رَايَتُهُ عَلِيٍّ مَعَ عَلِيٍّ، وَرَايَةُ الْأَنْصَارِ مَعَ سَعْدِ بْن عُبَادَةً ، وَكَانَ إِذَا اسْتَحَرَّ الْقِتَالُ ، كَانَ الْأَنْصَارِ مَعَ سَعْدِ بْن عُبَادَةً ، وَكَانَ إِذَا اسْتَحَرَّ الْقِتَالُ ، كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْ تَحْتَ رَايَةِ الْأَنْصَارِ ) . (حم ) عن ابن عبَّاس سَتَ. النَّبِيُّ وَيُقِيِّ تَحْتَ رَايَةِ الْأَنْصَارِ ) . (حم ) عن ابن عبَّاس سَتَ. قَالَ مَنْ مَنْ حَرْشًا أَهُ سَنَ لَهُ اللهِ اذَا نَعَنُ حَرْشًا أَهُ سَنَّ لَهُ اللهِ الْمَا اللهِ الْمَالَ مَنْ اللهِ اللهُ الله

٢٩٥٩/٣١٩٨٤ – ( كَانَ عَلَيْهُ إِذَا بَعَثَ جَيْشاً أَوْ سَرِيَّةً يَقُولُ لَهُمْ : إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِداً أَوْ سَمِعْتُمْ مُؤَذِّناً فَلَا تَقْتُلُوا أَحَداً). ( طك ، بز ) عن رجل من مزينة يُقالُ لَهُ ابن عصام عن أبيه وقد حسَّن الترمذي هٰذَا الْحديثَ ) .

٢٩٦٠/٣١٩٨٥ \_ ( كَانَ ﷺ آخِرَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ : أَخْرِجُوا

يَهُودَ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ شِرَارَ النَّاسِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ). (حم) شَرَارَ النَّاسِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ). (حم) بأسانيدَ عن أَبِي عُبيدةَ مَنْتَ .

٢٩٦١/٣١٩٨٦ - (كَانَ ﷺ آخِرَ عَهْدِهِ: لَا يُتُرَكُ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ). (حم، طس) عن عائشة عائشة عليه .

٢٩٦٢/٣١٩٨٧ \_ كَانَ عَلَيْ يُحِبُّ أَنْ يَنْهَضَ إِلَى عَدُوِّهِ

عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ). (حم، طك) عن عبدالله بن أبي أوْفِي مَنْ عَبْد.

٢٩٦٣/٣١٩٨٨ - (كَانَ ﷺ إِذَا لَمْ يَلْقَ الْعَدُو ٓ أُوَّلَ النَّهَارِ أَوَّلَ النَّهَارِ أَوَّلَ النَّهَارِ أَخَرَ حَتَّى يَهُبُّ الرِّيحُ وَيَكُونَ عِنْدَ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ ، وَكَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ بِكَ نَصُولُ وَبِكَ نَجُولُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ اللهِ اللهِ الْعَلِيِّ اللهِ الْعَلِيِّ اللهِ الْعَلِيِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلِيِّ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُولِي اللهِ اللهِي

آُ ۲۹٦٤/٣١٩٨٩ - (كَانَ ﷺ إِذَا رَأَىٰ فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّراً اللَّهُ فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّراً اللَّهُ فَي أَصْحَابِهِ مَا أَصْحَابَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ !). (طك) عن عتبة بن فرقد سَتَ.

· ۲۹۲٥/٣١٩٩٠ \_ (كَانَ ﷺ بَحُثُّ أَصْحَابَهُ عَلَى الْبَارَزَةِ). (طك) عن معاذبن جبل ﷺ ).

٢٩٦٦/٣١٩٩١ \_ (كَانَ عَلَيْهِ يَقُولُ عِنْدَ الْقِتَالِ: يَا مَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) . (طس ) عن أبي طلحة من المنتون .

٢٩٦٧/٣١٩٩٢ - (كَانَ ﷺ يَنْهَى عَنِ النَّهْبِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَهُرُّ بِالرِّفْقَةِ بِلَحْم ِ الشَّاةِ وَهُمْ يَطْبُخُونَ يَقُولُ: لَا تَطْعَمُوهُ). لَيَمُرُّ بِالرِّفْقَةِ بِلَحْم ِ الشَّاةِ وَهُمْ يَطْبُخُونَ يَقُولُ: لَا تَطْعَمُوهُ). (طك، بز) باختصار عن سمرة بن جندب عضت .

٢٩٦٩/٣١٩٩٤ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا جَاءَهُ فَيْءٌ قَسَمَهُ مِنْ يَوْمِهِ ، فَأَعْطَى الْأَعْزَبَ حَظَّا وَاحِداً ) . ( طلك ) عن عوف بن مالك مَشَدَ .

٢٩٧٠/٣١٩٩٥ \_ (كَانَ ﷺ لَا يُقَاتِلُ عَنْ أَحَد مِنْ أَهْلِ اللَّمَّةِ ) . (بز) عن معقل بن يسار سَعَد . الشَّرْكِ إِلَّا عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ) . (بز) عن معقل بن يسار سَعَد . الشَّرْكِ إِلَّا عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ) . (كَانَ ﷺ يُصَافِحُ النِّسَاءَ مِنْ تَحْتِ

النُّوْبِ). (طكس) عن عائشة تَسَد .

٢٩٧٢/٣١٩٩٧ \_ (كَانَ ﷺ عِنْدَهُ الْمَاءُ فَاإِذَا بَايَعَ النِّسَاءَ غَمَسَ أَيْدِيَهُنَّ فِيهِ ) . (طك) عن عروة بن مسعُود الثَّقَفِي سَعَتَ. غَمَسَ أَيْدِيَهُنَّ فِيهِ ) . (طك) عن عروة بن مسعُود الثَّقَفِي سَعَتَ. ٢٩٧٣/٣١٩٩٨ \_ (كَانَ ﷺ لَهُ غُلَامٌ يُقَالُ لَهُ بَشَّارٌ،

فَنَظَرَ إِلَيْهِ يُحْسِنُ الصَّلَاةَ فَأَعْتَقَهُ ) . ( طك ) عن سلمَةَ بن الأَكوع المستد .

٢٩٧٤/٣١٩٩٩ \_ ( كَانَ ﷺ لَا يُفَسِّرُ شَيْعًا مِنَ الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ ) . (ع، بز) بنحوه عن عائشةَ الشَّد .

خَتَّى تَنْزِلَ « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِمِ »، فَإِذَا نَزَلَبَ « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِمِ »، فَإِذَا نَزَلَبَ « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِمِ »، فَإِذَا نَزَلَبَ « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِمْنِ الرَّحْمٰنِ اللهِ المُعْمَلِينِ عَبَّاسِ مَسْمَنَ .

طَالِب يُرْسِلُ مَعَهُ كُلَّ يَوْم رِجَالًا مِنْ بَنِي هَاشِم حَتَّى نَزلَتْ هَٰذِهِ طَالِب يُرْسِلُ مَعَهُ كُلَّ يَوْم رِجَالًا مِنْ بَنِي هَاشِم حَتَّى نَزلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ : ( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ، فَأَرَادَ عَمُّهُ أَنْ يُوسِمُكَ مِنَ النَّاسِ ، فَأَرَادَ عَمُّهُ أَنْ يُرْسِلُ مَعَهُ مَنْ يَحْرُسُهُ قَالَ : يَا عَمِّ ! إِنَّ اللهَ قَدْ عَصَمَنِي مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ) . ( طك ) عن ابن عبَّاسِ مَنْ يَحْرُسُهُ عَنْ ابن عبَّاسِ مَنْ يَحْرُسُهُ وَاللهِ اللهِ عَنْ ابن عبَّاسِ مَنْ يَحْرُسُهُ عَنْ ابن عبَّاسِ مَنْ يَحْرُسُولُ عَنْ ابن عبَّاسِ مَنْ يَحْرُسُهُ عَنْ ابن عبَّاسِ مَنْ يَحْرُسُولُ عَنْ ابن عبَّاسِ مَنْ يَعْمَدُنِي مَنْ اللهُ عَنْ ابن عبَّاسِ مَنْ يَحْرُسُولُ عَنْ ابن عَنْ ابن عبَّاسِ مَنْ يَعْ فَا إِنْ اللهُ عَنْ ابن عبَّاسِ مَنْ يَعْلَ عَمْ اللهِ عَنْ ابن عبَّاسِ مَا اللهُ عَنْ ابن عَالَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ ابن عَنْ اللهِ الْعَنْ اللهِ الْعَنْ اللهُ اللهِ الْعَنْ اللهِ الْعَنْ الْعُنْ عَنْ اللهِ الْعَنْ اللهُ اللهِ الْعَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اله

۲۹۷۷/۳۲۰۰۲ \_ ( كَانَ ﷺ يُرَاوِحُ بَيْنَ قَدَمَيْهِ ، يَقُومُ عَلَى كُلِّ رِجْلٍ حَتَّى نَزَلَتْ : ( مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ) . ( بز ) عن على مشتر .

٢٩٧٨/٣٢٠٠٣ - ( كَانَ عَلَيْهُ إِذَا نَزَلَ بِأَهْلِهِ الضَّيقُ

أَمَرَهُمْ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ قَرَأَ : ( وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا اللهَ يَالَّكُ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا اللهَ اللهَ بن سلام نَسْتَ .

٢٩٧٩/٣٢٠٠٤ - ( كَانَ عَلَيْ يَشْرَبُ عِنْدَ سَوْدَةَ الْعَسَلَ فَيَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ ، قَالَتْ : إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحاً ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَقَالَتْ : أَجِدُ مِنْكَ رِيحاً ، فَقَالَ : أَرَاهُ مِنْ شَرَابِ شَرِبْتُهُ حَفْصَةَ فَقَالَتْ : أَجِدُ مِنْكَ رِيحاً ، فَقَالَ : أَرَاهُ مِنْ شَرَابِ شَرِبْتُهُ عِنْدَ سَوْدَةَ ، وَاللّهِ لَا أَشْرَبُهُ ، فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ : ( يَا أَيُّهَا النَّبَ عِنْدَ سَوْدَةَ ، وَاللّهِ لَا أَشْرَبُهُ ، فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ : ( يَا أَيُّهَا النَّبَ لِي عَنْدَ سَوْدَةً ، وَاللّهِ لَا أَشُولُكُ ) . ( طك ) عن ابن عبّاس مَتَّد .

آ عَلَيْهِ الْوَحْيُّ وَجَدَ مَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْوَحْيُّ وَجَدَ وَجَدَ مَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ) . (ع) عن عائشة سَسَد .

۲۹۸۱/۳۲۰۰٦ \_ ( كَانَ ﷺ يُكْثِرُ ذِكْرَ السَّاعَةِ حَتَّى نَزْلَتْ : ( فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا ، إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا ) . ( طك ) عن طارق بن شهاب سَنَّهَ .

٢٩٨٢/٣٢٠٠٧ \_ كَانَ ﷺ يُكْثِرُ زِيَارَةَ الْأَنْصَارِ خَاصَّةً وَعَامَّةً ، فَكَانَ إِذَا زَارَ خَاصَّةً أَتَى الرَّجُلَ فِي مَنْزِلِهِ ، وَإِذَا زَارَ عَامَّةً أَتَى الرَّجُلَ فِي مَنْزِلِهِ ، وَإِذَا زَارَ عَامَّةً أَتَى المُسْجِدَ ) . (حم ) عن عبد الله بن قيس سَتَ .

۲۹۸۳/۳۲۰۰۸ \_ كَانَ عَلَيْهُ يَأْمُرُ بِقِرَى الضَّيْفِ). ( كَانَ عَلَيْهُ يَأْمُرُ بِقِرَى الضَّيْفِ). (طك، بز) عن سمرةَ بن جندب منصة .

٢٩٨٤/٣٢٠٠٩ \_ (كَانَ ﷺ إِذَا هَاجَتِ الرِّيحُ عُرِفَ ذَلِكَ

فِي وَجْهِهِ ) . (حم ) عن أَنسِ ﴿ مُعْتَمَدُ .

٢٩٨٥/٣٢٠١٠ - (كَانَّ عَلَيْهُ إِذَا اسْتَسْقَىٰ قَالَ: اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُ اللَّهُمُ الللَّهُ اللَّهُمُ الللَّهُ اللَّهُمُ الْمُولِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللللللْمُلِمُ اللللللَّهُمُ الللَّهُمُ الللَّهُم

مَرِيئاً طَبَقاً مُجَلَّلًا، يَشْبَعُ بِهِ بَادِينَا وَحَاضِدُنَا، يَنْزِلُ بِهِ مِنْ

بَرَكَاتِ السَّمَاءِ ، وَيُخْرِجُ لَنَا مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ ، وَيَجْعَلُنَا عِنْدَهُ مِنَ الشَّاكِرِينَ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ) . (طس) عن جابرٍ وأنس سَعَد.

اللهُمَّ إِذَا اسْتَسْقَى قَالَ: اللَّهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ وَالَ اللهُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ مَرِيعاً طَبَقاً مُجَلَّلًا غَيْرَ رَابٍ ، نَافِعاً غَيْرَ ضَارٍ ، ثُمَّ لَمْ يَكْبَثُ أَنْ مُطِرَ ، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ غَرِقْنَا ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا لَمُ عَلَيْنَا ) . (طك) عن ابن عبَّاس مَنْ وَ اللهُ .

٢٩٨٧/٣٢٠١٢ \_ ( كَانَ ﷺ َإِذَا رَأَى المَطَرَ قَالَ : اللَّهُمَّ صَيِّباً (١) نَافِعاً ) . ( بز ) عن ابن عمر سَتَّتَ .

۲۹۸۸/۳۲۰۱۳ - (كَانَ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا خَطَبَ حَتَّى يُرُفِعُ يَدَيْهِ إِذَا خَطَبَ حَتَّى يُرْفِعُ بِيَدَيْهِ إِذَا خَطَبَ حَتَّى يُرْى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ). (طك) عن سمرة مَا المُسَمَّةُ .

٢٩٨٩/٣٢٠١٤ \_ كَانَ ﷺ إِذَا أَصَابَ الْمَطَرُ أَهْـلَ الْمَلِينَةِ وَسَالَتِ الْمَيازِيبُ قَالَ: لَا مَحْلَ عَلَيْكُمُ الْعَامَ ). ( بن ، طس ) عن أَني هُريرَةَ مَسْتَنَ .

(١) الصَيَّب: المتلفق. (نهاية: ٣/٦٤)

الْإِخْلَاصِ ، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ \_ فِي رَكْعَتَى الْفَجْرِ ، وَيَقُولُ: الْإِخْلَاصِ ، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ \_ فِي رَكْعَتَى الْفَجْرِ ، وَيَقُولُ: هَا تَانِ الرَّكُعَتَانِ فِيهِمَا رَغَائِبُ الدَّهْرِ ) . ( طَكَ ، ع ) عن ابن عمر مُنْتَ .

٢٩٩١/٣٢٠١٦ \_ ( كَانَ ﷺ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتِي الْفَجْرِ : ( فَلْ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُّ ) . ( بن ) عن أَنْسُ مِنْ اللهُ أَحَدُّ ) . ( بن ) عن أنس منطقة .

الْفَجْرِ الْفَجْرَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ). (حم ، طك ) عن ابن عمرو سَتَخَد. اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ). (حم ، طك ) عن ابن عمرو أَرْبَعاً ). الطَّهْرِ أَرْبَعاً ). الطَّهْرِ أَرْبَعاً ). (طس ) عن الْبراءِ سَتَخَد .

٢٩٩٤/٣٢٠١٩ \_ (كَانَ ﷺ يُصَلِّي بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ). (طس) عن أَبِي هُرِيرةَ سَتُ .

۲۹۹۰/۳۲۰۲۰ (كَانَ ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْن). (ع، طكس) عن ميمُونة الشيد .

رَكَعَاتَ قَبْلَ الْعَصْرِ حَرَّمَ اللهُ بَدَنَهُ عَلَى النَّارِ). (طك) عن أَرْبَعَ أَمْ سَلَمَةً مَا الْعَصْرِ حَرَّمَ اللهُ بَدَنَهُ عَلَى النَّارِ). (طك) عن أُمِّ سَلَمَةً مَا النَّارِ أَلَا الْعَصْرِ حَرَّمَ اللهُ بَدَنَهُ عَلَى النَّارِ أَلَا الْعَصْرِ حَرَّمَ اللهُ بَدَنَهُ عَلَى النَّارِ أَلَا الْعَصْرِ حَرَّمَ اللهُ بَدَنَهُ عَلَى النَّارِ أَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ ال

عائشة المسلال

۲۹۹۷/۳۲۰۲۲ ( كَانَ ﷺ يَقُولُ : مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ

رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْعَصْرِ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ ). (طس) عن ابن عمرو سَعْتَ.

رُ كَانَ ﷺ يَنْهٰى عَنِ الصَّلَاةِ حِينَ الصَّلَاةِ حِينَ الصَّلَاةِ حِينَ الصَّلَاةِ حِينَ الصَّلَاةِ حِينَ الشَّيْطَانِ ، وَيَقُولُ : إِنَّهَا تَرْتَفِعُ بِقَرْنِ الشَّيْطَانِ ، وَعَن ِ الصَّلَاةِ حِينَ تُقَارِبُ الْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ ) . (طس ) عن وَعَن ِ الصَّلَاةِ حِينَ تُقَارِبُ الْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ ) . (طس ) عن

٢٩٩٩/٣٢٠٢٤ \_ كَانَ ﷺ يَأْمُرُ بِصَلَاةِ بَيْنَ المَغْرِبِ

وَالْعِشَاءِ). (حم، طك) عن عبيد موْلَى رَسُول اللهِ ﷺ سُئِلَ

أَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ لِللَّهُ بِصَلَاةً بَعْدَ اللَّكْتُوبَةِ أَوْ سِوْى المَكْتُوبَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، بَيْنَ المَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، ومَدَارُهُ عَلَى رَجُلِ لَمْ يُسَمَّ ) .

رَكَعَاتِ وَيَقُولُ : مَنْ صَلَّى بَعْدَ المُغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتِ غُفِرَتْ لَهُ

ر تعاب ويقول . من صلى بعد المعرب سِب ر تعاب عمرت له ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ ) . (حم ، طكس ) عن عمار ابن ياسر مشت .

الْقِرَاءَةَ فِيهِمَا حَتَّى يَتَصَدَّعَ أَهْلُ اللَّهِدِ ) . ( طك ) عن ابن عَالِي رَكْعَتَيْن ِ يُطِيلُ اللَّهِدِ ) . ( طك ) عن ابن عبّاس سَعَد .

٣٠٠٢/٣٢٠٢٧ \_ ( كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ

التَّطَوْعَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ ، وَبِالنَّهَارِ ثِنْتِيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ) . (ع ) عن على عن على بن أبي طالِب ب<sup>ينف</sup> .

مَشْرَ عَشْرَ سِنِينَ فَكَانَتْ عَنْ أَلْهُ فَكَانَتْ عَشْرَ سِنِينَ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ فَإِلَى الْفَهْ فِي عَشْرَ سِنِينَ فَكَانَتْ عَنْ أَلِي أَمَامَةَ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَشْرَ سِنِينَ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ إِلَى آخِرِهِ).

٣٠٠٤/٣٢٠٢٩ \_ (كَانَ ﷺ يُتْبِعَ كُلَّ صَلَاة رَكْعَتَيْنِ إِلَّا صَلَاةً رَكْعَتَيْنِ إِلَّا صَلَاةً الصَّبْع يَجْعَلُهَا قَبْلُهَا ) . (طس ) عن عائشة الصَّبْع يَجْعَلُهَا قَبْلُهَا ) . (طس ) عن عائشة الصَّبْع يَجْعَلُهَا قَبْلُهَا ) . (طس ) عن عائشة الصَّبْع يَجْعَلُهَا قَبْلُهَا ) . (طس )

٣٠٠٥/٣٢٠٣٠ \_ (كَانَ تَطَوَّعُهُ ﷺ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ دُبُرَ كُلُوَ عُلَى السَّفَرِ رَكْعَتَانِ دُبُرَ كُلُوَ عَلَيْهُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ دُبُرَ كُلُلَ صَلَاةً ) . (طس ) عن عائشةَ الشَّيْدِ .

٣٠٠٦/٣٢٠٣١ \_ ( كَانَ ﷺ لَا يُصَلِّي الضُّحٰي إِلَّا أَنْ

يَخْرُجَ إِلَى سَفَرٍ أَوْ يَقَدُّمَ مِنْ سَفَرٍ ) . (حم ) عن أنس بنعش .

٣٠٠٧/٣٢٠٣٢ \_ ( كَانَ ﷺ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ سُبْحَـةَ الشَّدِي ) . (حم ) عن عتبان بن مالك رست .

عَانَ عَلَيْهُ فَ سَفَرٍ فَصَلَّى سُبْحَةَ الضَّحٰى مُانِيَ رَكَعَات، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : إِنِّي صَلَّيْتُ صَلَاةَ رَغْبَة مُانِي رَكَعَات، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : إِنِّي صَلَّيْتُ صَلَاةَ رَغْبَة وَاحِدَةً. وَرَهْبَة ، وَسَأَلْتُ رَبِّي ثَلَاثًا ، فَأَعْطَانِي ثِنْنَيْن ، وَمَنَعَنى وَاحِدَةً. سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَشْهَرَ فَفَعَل ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَظْهَرَ سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَظْهَرَ فَفَعَل ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَظْهَرَ لَا يَظْهَرَ

عَلَيْهِمْ عَدُوُّ فَفَعَلَ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَلْبِسَهُمْ شِيَعاً فَأَبِى عَلَيَّ). (حم) عن أنس مشتر.

عَانَ عَلَيْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ : كَانَ عَلِيْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ :

اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ) . (بز) عن أنس مشتر .

٣٠١٠/٣٢٠٣٥ \_ (كَانَ ﷺ إِذَا أُولَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ وَلُوعاً (١) ، وَمِنَ الشَّرِّ ضَجِيعاً ) .

فَاجِرَةً ، أَوْ صَفْقَةً خَاسِرَةً ) . (طك) عن بريلْةَ سَعْتَ . فَاجِرَةً ، أَوْ صَفْقَةً خَاسِرَةً ) . (طك) عن بريلْةَ سَعْمَ سَفَرٍ سَفَرٍ سَفَرٍ الكَانَ عَلَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ فِي سَفَرٍ

قَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَّهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْمُصِيبَةِ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْمُصِيبَةِ فِي السَّفَرِ، وَالْكَآبَةِ فِي اللَّهُمَّ اقْبِضْ لَنَا الْأَرْضَ، وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ، وَإِذَا اللَّهُمَّ اقْبِضْ لَنَا الْأَرْضَ، وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ، وَإِذَا اللَّهُمَّ اللَّهُمُ الْفَيْدُونَ عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، وَإِذَا دَخَلَ أَرَادَ الرَّجُوعَ قَالَ: تَائِبُونَ عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، وَإِذَا دَخَلَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ: ثَوْباً ثَوْباً لِرَبِّنَا، أَدَباً لَا يُغَادِرُ عَلَيْنَا حُوباً).

(حم، طكس، ع، بز) عن ابن عبَّاسِ الشيد .

(١) وَلُوعاً : أي مُغْرَى به . (نهابة : ٢٢٦٥)

اللَّهُمَّ بَلَاغاً نَبْلُغُ خَيْراً ، مَغْفِرةً مِنْكَ وَرِضْواناً ، بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ ، وَالْخَلِيفَةُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ ، وَالْخَلِيفَةُ فِي اللَّهُمَّ هُوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ ، وَاطْوِ لَنَا الْأَرْضَ ، اللَّهُمَّ فَو السَّفَرِ ، وَكَا بَةِ الْمُنْقَلَبِ ) . (ع) عن إنِّ الْبُراءِ مِنْ وَعْنَاءِ السَّفَرِ ، وَكَا بَةِ الْمُنْقَلَبِ ) . (ع) عن الْبراءِ مِنْ وَعْنَاءِ السَّفَرِ ، وَكَا بَةِ الْمُنْقَلَبِ ) . (ع) عن الْبراءِ مِنْ وَعْنَاءِ السَّفَرِ ، وَكَا بَةِ الْمُنْقَلَبِ ) . (ع) عن الْبراءِ مِنْ وَعْنَاءِ السَّفَرِ ، وَكَا بَةِ الْمُنْقَلَبِ ) . (ع)

٣٠١٤/٣٢٠٣٩ \_ كَانَ عِي إِذَا أَرَادَ سَفَراً قَالَ: اللَّهُمَّ بِكَ أَصُولُ وَبِكَ أَجُولُ ، وَبِكَ أَسِيرُ ) . (حم ، بز) عن عَلَى مَنْ اللَّهِ . . ٣٠١٥/٣٢٠٤٠ \_ (كَانَ عَلَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ قَرْيَةً قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيهَا - تَلَاثَ مَرَّاتِ - ، اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا جَاهاً وَحَبِّبْنَا إِلَى أَهْلِهَا ، وَحَبِّبْ صَالِحِي أَهْلِهَا إِلَيْنَا). (طس) عن ابن عمر سَتُهُ. ٣٠١٦/٣٢٠٤١ \_ كَانَ ﷺ إِذَا أَرَادَ دُخُولَ قَرْيَةٍ لَمْ يَدْخُلْهَا حَتَّى يَقُولَ: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمْوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ، وَالْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَقَلَّتْ ، وَرَبُّ الرِّيَاحِ وَمَا أَذَرَّتْ ، وَرَبُّ الشَّيَاطِين وَمَا أَضَلَّتْ . إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا ، وَأَعُوذُ بكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا). (طك) عن لبابة بن عبد المنذر سنت. ٣٠١٧/٣٢٠٤٢ \_ ( كَانَ ﷺ يَقُولُ في دُبُر الصَّلَاةِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمِ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قلْبٍ لَا يَخْشَعُ،

وَنَفْس لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دُعَاءِ لَا يُسْمَعُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ هُؤُلَاءِ الْأَرْبَعِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَخَطَئِي وَعَمْدِي). (طس) عن ابن عبَّاس ينشف .

عَامَّةَ دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي صَالَّةَ وُعَائِهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَخْطَأْتُ وَمَا تَعَمَّدْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، وَمَا جَهِلْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، وَمَا جَهِلْتُ وَمَا عَلِمْتُ ). (حم ، بز ، طك) بنحوهِ عن عمران بن حصين سَعَد.

آخسَنْتَ عَلَيْهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَحْسَنْتَ عَلَيْهِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقِي فَأَحْسِنْ خُلُقِي ). (حم) عن عائشة المُسْتِ

وَاهْدِنِي السَّبِيلَ الْأَقْوَمَ ) . (حم، ع) عن أُمِّ سَلَمَةَ سَاسَةَ مَا الْمُعْرِ وَارْحَمْ،

آمَرُ عَلَى قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا عُقْرَةٌ فَسَمَّاهَا خُضْرَةً ) . (طص ) عن عَلَشَة مَرْسَةً . (طص ) عن عائشة مُسَنَّة مَنْسَة مَنْسَدَة .

٣٠٢٣/٣٢٠٤٨ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا أَتَاهُ الرَّجُلُ وَلَهُ اسْمُ لَا يُحِبُّهُ حَوَّلَهُ ). ( طلبُ ) عن عتبة بن عويم بن ساعدة المُسْتَد. لَا يُحِبُّهُ حَوَّلَهُ ). ( طلبُ ) عن عتبة بن عويم بن ساعدة المُسْتَد. كَانَ ﷺ إِذَا لَمْ يَحْفَظِ اسْمَ الرَّجُلِ مِ

قَالَ : يَا ابْنَ عَبْدِ اللهِ ) . ( طسص ) عن يزيد بن حارثـة الأنصاري الشهر .

٣٠٢٥/٣٢٠٥٠ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا عَطَسَ خَمَّرَ وَجْهَهُ ، وَجُهَهُ ، وَجُهَهُ ،

٣٠٢٦/٣٢٠٥١ \_ (كَانَ ﷺ يُعَلِّمُنَا إِذَا عَطَسَ أَحَدُنَا أَنْ الْمُتَّةِ ). (طك) عن ابن مسعود سَتَّة .

٣٠٢٧/٣٢٠٥٢ – ( كَانَ ﷺ يُعَلِّمُنَا إِذَا عَطَسَ أَحَدُنَا أَنْ نَقُولَ : الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ ، فَلْيَقُلْ مَنْ عِنْدَهُ : يَرْحَمُكَ اللهُ ، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ فَلْيَقُلْ : يَغْفِرُ اللهُ لِي وَلَكُمْ ). طكس ) عن ابن مسعُود الشَّه .

اللَّهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ ، قِيلَ : وَإِنَّ الْقُلُوبِ اللَّهُمَّ يَا مُقَلِّبِ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ ، قِيلَ : وَإِنَّ الْقُلُوبِ لَتَتَقَلَّبُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، مَا مِنْ خَلْقِ اللهِ مِنْ بَشَرٍ مِنْ بَنِي آدَمَ إِلَّا وَقَلْبُهُ بَيْنَ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنْ شَاءَ أَقَامَهُ ، وَقَلْبُهُ بَيْنَ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنْ شَاءَ أَقَامَهُ ، وَقَلْبُهُ بَيْنَ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنْ شَاءَ أَقَامَهُ ، وَقَلْبُهُ بَيْنَ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنْ شَاءَ أَقَامَهُ ، وَقَلْبُهُ بَيْنَ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنْ شَاءَ أَقَامَهُ ، وَقَلْبُهُ أَنْ يَهُ مَا أَنْ لَا يُرْيِغَ قُلُوبِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ لَا يُرْيِغَ قُلُوبِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ لَا مِنْ لَدُنْهُ رَحْمَةً إِنَّهُ هُو الْوَهَّابُ ) . (حم ) وَنَسْأَلُهُ أَنْ يَهِبَ لَنَا مِنْ لَدُنْهُ رَحْمَةً إِنَّهُ هُو الْوَهَّابُ ) . (حم ) عن أُمِّ سَلَمَة بَسِينَ

عن أبي أُمامةَ مَامِّة . • كَانَ ﷺ يَجْلِسُ الْقُرُفُصَاءَ ) . (طك)

۳۰۳۰/۳۲۰۵ \_ كَانَ ﷺ إِذَا جَلَسَ نَصَبَ رُكْبَتَيْهِ، وَاحْتَبِيٰ بِيَدِهِ). (بز) عن أبي سعيدِ رست.

٣٠٣١/٣٢٠٥٦ - ( كَانَ عَلَيْهُ يُعَلِّمُنَا دُعَاءَ الاسْتِخَارَةِ : اللَّهُمَّ إِنِي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ اللَّهُمَّ إِنِي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ ، وَأَسْتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ ، وَأَنْتَ عَلَّمُ فَضْلِكَ ، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ ، وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هٰذَا الْأَمْرُ الَّذِي تُرِيدُهُ خِيرَةً لِي فِي دِينِي الْغُيُوبِ ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هٰذَا الْأَمْرُ الَّذِي تُرِيدُهُ خِيرَةً لِي فِي دِينِي وَفَقَقُهُ وَسَهِّلُهُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ خَيْرُ وَفِي دُنْيَايَ وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَوَقِّقُهُ وَسَهِلُهُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ خَيْرُ فَوَقِيقَهُ وَسَهِلُهُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ خَيْرُ فَوَقَقْهُ وَسَهِلُهُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ خَيْرُ فَوَقَقْهُ وَسَهِلُهُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ خَيْرُ فَوَقِقْهُ وَسَهِلُهُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ خَيْرُ فَوَقَقْهُ وَسَهِلُهُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ عَيْرَ فَلِكَ عَيْرَ فَلَكُ عَيْرً فَوَقَقْهُ وَسَهُلُهُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ عَيْرَ فَلْكَ عَيْرَ فَلَا كَانَ عَالَا كَالَاكُ عَيْرَ فَلِكُ فَيْلُونَ عَلَيْلُونَ عَيْرَ فَاللَّهُ عَيْرَ فَلَاكُ عَيْرَ فَلَاكُ عَيْرَ فَلَوْلَا اللَّهُ مِنْ وَلَتَ عَلَا كَانَ كَانَ عَلَالًا كَالَالُهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْلُونَ عَلَالًا عَلَالًا عَلَالًا عَلَالًا عَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ عَلَى كَانَ عَلَالًا عَلَيْلُونُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَالًا عَلَالَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْلُونَ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَالًا عَلَيْكُ عَلَيْلُولُونَ عَلَيْكُ وَلِي عَلَيْكُ وَلَاللَّهُ عَلَالَكُ عَلَيْلُولُولُكُ عَلَيْكُ وَلِي عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلَيْلُهُ وَلِي عَلَيْكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَالَ عَلَيْكُ وَلِلْكُونَ عَلَالَهُ وَلَا عَلَيْكُولُونُ وَلِلْكُولُولُولُ وَلِلْكُولُ وَلِلْكُولُ وَلِهُ لِلْكُولُ وَلَا أَلْكُولُ وَلِلْكُولُولُ وَلِلْكُولُ وَلَا أَلْكُولُ وَلَا أَلْكُولُ وَلِلْكُولُ وَلَا أَلْكُولُ وَلَا أَلْكُولُ وَلَا أَلْكُولُ وَلَا أَلْكُولُ وَلَا أَلْكُولُ وَلَا أَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا أَلْكُولُ وَلَا أَلْكُولُ وَلَا أَلْكُو

۳۰۳۲/۳۲۰۵۷ – ( كَانَ ﷺ يَنْهَى عَنْ سَبِّ المَوْتَى ) . ( حم ، طك ) عن زيد بن أرقم سَعْتَ .

٣٠٣٣/٣٢٠٥٨ \_ (كَانَ ﷺ إِذَا وَجَدَ الرَّجُلَ رَاقِداً عَلَى وَجُدَ الرَّجُلَ رَاقِداً عَلَى وَجُهِ لِيْسَ عَلَى عَجُزِهِ شَيْءٌ رَكَضَهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ : هِيَ أَبْغَضُ الرَّقُدَةِ إِلَى اللهِ تَعَالَى ) . (حم ) عن عمرو بن الشريد عن أبيهِ ) . الرَّقُدَةِ إِلَى اللهِ تَعَالَى ) . (حم ) عن عمرو بن الشريد عن أبيهِ ) .

٣٠٣٤/٣٢٠٥٩ \_ ( كَانَ عَلَيْ يَنْهَى النِّسَاءَ أَنْ يَضْطَجِعَ الرَّجُلُ مَعَ بَعْضَ إِلَّا وَبَيْنَهُنَّ ثِيَابٌ ، وَأَنْ يَضْطَجِعَ الرَّجُلُ مَعَ بَعْضَ إِلَّا وَبَيْنَهُنَّ ثِيَابٌ ، وَأَنْ يَضْطَجِعَ الرَّجُلُ مَعَ صَاحِبِهِ إِلَّا وَبَيْنَهُمَا ذَوْبٌ ) . ( طك ، بز ) عن سمرة سَت. . صَاحِبِهِ إِلَّا وَبَيْنَهُمَا ذَوْبٌ ) . ( طك ، بز ) عن سمرة سَت. .

الْحَسَنَةُ ، وَرُبُّمَا قَالَ : هَلْ رَأَى أَحَدُ مِنْكُمْ ۚ رُوليًا ؟ فَإِذَا رَأَى الرَّجُلُ رُوئِيا سَأَلَ عَنْهُ ، فَإِنْ كَان لَيْسَ بِهِ بَأْشُ كَانَ أَعْجَبَ لِرُوْيَاهُ إِلَيْهِ ، قَالَ : فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ : رَأَيْتُ كَأَنِّي دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ مِمَا وَجْبَةً ارْتَجَّتْ لَهَا الْجَنَّةُ ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا قَدْ جِيءَ بِفُلَانِ ابْن فُلَان وَفُلَان بْنِ فُلَان حَتَّى عَدَّتْ اثْنيْ عَشَرَرَجُلًا ،وَقَدْ بَعَثَرَسُولُ الله عَلَيْهِ سُريَّةً قَبْلَ ذَٰلِكَ ، قَالَت : فَجِيءَ بِهِمْ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ طُلْسُ ، تَشْخُبُ أَوْدَاجُهُمْ ، قَالَ : فَقِيلَ : اذْهَبُوا بِهِمْ إِلَى نَهْرِ الْبَيْدَجِ ، أَوْ قَالَ نَهْرُ السَّدْخِ ، قَالَ فَغُمِسُوا فِيهِ ، فَخَرَجُوا مِنْهُ ، وُجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، ثُمَّ أُتُوا بِكُرَاسِيَّ مِنْ ذَهَبِ فَقَعَدُوا عَلَيْهَا ، وَأُتِيَ بَصَدَّفَة أَوْ كَلِمَةٍ نَحْوِهَا فِيهَا بُسْرَةٌ ، فَأَكَدُوا مِنْهَا فَمَا يَقْلِبُونَهَا لِشَقِّ إِلَّا أَكَلُوا مِنْ فَاكِهَةِ مَا أَرَادُوا ، وَأَكَلْتُ مَعَهُمْ قَالَ : فَجَاءَ الْبَشِيرُ مِنْ تِلْكَ السَّرِيَّةِ ، فَقَال : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَانَ مِنْ أَمْرِنَا كَذا وَكَذَا ، وَأُصِيبَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ حَتَى عَدَّ الاثنى عَشَرَ الَّذِينَ عَدَّتْهُمُ المرْأَةُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ : عَلَيُّ بِالْمُرْأَةِ فَجَاءَتْ ، فَقَالَ : قُصِّي عَلَى هٰذَا رُوْيَاكِ ، فَقَصَّتْ ، فَقَالَ : هُوَ كَمَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ) . (حم) عن أنس نطي .

جَعْدَةٌ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ أَشَمَّ أَقْنَى ٰ ، شَثْنَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ عَلَيْهِ تَوْبَانِ جَعْدَةٌ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ أَشَمَّ أَقْنَى ٰ ، شَثْنَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ عَلَيْهِ تَوْبَانِ جَعْدَةٌ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ أَشَمَّ أَقْنَى ٰ ، شَثْنَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ عَلَيْهِ تَوْبَانِ أَلْكَافَ أَلْكَافِي أَلْكُولِ اللّهَ الْبَدْرِ ) . ( طك ) عن ابن مسعود مشتر.

٣٠٣٧/٣٢٠٦٢ \_ (كَانَ ﷺ يَكْرَهُ السِّرَاجَ عِنْدَ الصَّبْحِ).

٣٠٣٨/٣٢٠٦٣ \_ (كَانَ ﷺ لَا يَميلُ عَلَى مَنْ رَآهُ). (طلك) عن ابن مسعُود سَنَفَتَ .

٣٠٣٩/٣٢٠٦٤ \_ (كَانَ ﷺ إِذَا صَلَّى الصَّبْحَ وَهُوَ ثَان رِجْلَهُ يَقُولُ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ وَأَسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَــوَّابِأَ سَبْعِينَ مَرَّةً ، ثُمَّ يَقُولُ سَبْعِينَ بِسَبْعِمِائَةِ لَا خَيْرَ لِمَنْ كَانَتْ ذُنُوبُهُ فِي يَوْمِ وَاحِدِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِمائَةِ ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ النَّاسَ بِوَجْهِهِ ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ الرُّونِيَا يَقُولُ : هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْعًا ، قَالَ ابْنُ زَمِيل : فَقُلْتُ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : خَيْراً تَلْقَاهُ ، وَشَرًّا تُوَقَّاهُ ، وَخَيْرٌ لَنَا ، وَشَرٌّ عَلَى أَعْدَائِنَا ، وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، أَقْصُصْ رُونِيَاكَ ، فَقُلْتُ : رَأَيْتُ جَمِيعَ النَّاسِ عَلَى طَرِيقِ رَحْبِ سَهْلِ اللَّاحِبِ ، وَالنَّاسُ مُنْطَلِقُونَ ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَٰلِكَ ، إِذْ أَشْفَى ذَٰلِكَ الطَّريقُ عَلَى مَرْجِ لَمْ تَرَ عَيْنَايَ مِثْلَهُ ، يَرِفُّ رَفِيفاً ، وَيَقْطُرُ نَدَاهُ ، فِيهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْكَلَامِ، فَكَأَنِّي بِالرَّعْلَةِ الْأُولَى حِينَ أَشْفَوْا عَلَى المرْج كَبُّرُوا ثُمَّ رَكِبُوا رَوَاحِلَهُمْ فِي الطَّرِيقِ فَمِنْهُمُ الْمُرْتَعِي، وَمِنْهُمُ الْآخِذُ الضَّغْثُ وَمَضَوْا عَلَى ذُلِكَ ، قَالَ : ثُمَّ قَدِمَ عِظَمُ النَّاسِ ، فَلَمَّا أَشْفَوْا عَلَى المَرْجِ كَبَّرُوا، فَقَالُوا خَيْرُ الْمَنْزِل، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ

إِلَيْهِمْ يَمِيلُونَ يَمِيناً وَشِمَالًا، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَٰلِكَ لَزَمْتُ الطَّرِيقَ حَتَّى كَانَ أَقْصٰى الْمَرْجِ ، فَإِذَا أَنَا بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مِنْبَرِ فِيهِ سَبْعُ دَرَجَات وَأَنْتَ أَعْلَاهَا دَرَجَةً ، فَإِذَا عَنْ يَحِينِكَ رَجُلٌ آدَمُ شَثْلٌ أَقْنِي إِذًا هُوَ تَكَلَّمَ يُسْمَعُ فيَفْزَعُ الرِّجَالُ طُولًا ، وَإِذَا عَنْ يَسَارِكُ رَجُلٌ رَبْعَةٌ أَحْمَرُ ، كَثِيرُ خَيَلَانِ الْوَجْلِهِ ، كَأَنَّمَا شَعْرُهُ حُمَّمُ وَوَجْهُهُ بِالَمَاءِ ، إِذَا هُوَ تَكَلَّمَ أَصْغَيْتُمْ لَهُ إِكْرَاماً ، وَإِذَا أَمَامَكُمْ شَيْخٌ أَشْبَهُ النَّاسِ بِكَ وَجْها كُلُّهُمْ يَؤُمُّونَهُ يُريدُونَهُ ، فَإِذَا أَمَامَ ذَٰلِكَ نَاقَةٌ عَجْفَاءُ شَارِفٌ ، وَإِذَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ كَأَنَّكَ تَتَّقِيهَا ، قَالَ : فَأَنْقِعَ لَوْنُ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَاعَةً ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ ، فَقَالَ : أُمًّا مَا رَأَيْتَ مِنَ الطَّرِيقِ السَّهْلِ اللَّاحِبِ فَذَٰلِكَ مَا حُولْتُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْهُدَى فَأَنْتُمْ عَلَيْهِ، وَأَمَّا المَرْجُ الَّذِى رَأَيْتَ، فَالدُّنيَا وَغَضَارَةُ عَيْشِهَا مَضَيْتُ أَنَا وَأَصْحَابِي لَمْ نَتَعَلَّقْ عَلَيْهَا وَلَمْ تَتَعَلَّقْ بِنَا ، ثُمَّ جَاءَت الرَّعْلَةُ الثَّانِيَةُ بَعَدَنَا وَهُمْ أَكْثَرُ مِنَّا أَضْعَافاً ، فَمِنْهُمُ الْمُرْتَحِي، وَمِنْهُمُ الْآخِذُ الضِّغْثَ وَبِنَحْوهِ عَلَى ذَٰلِكَ، ثُمَّ جَاءَ عِظُمُ النَّاسِ فَمَالُوا فِي الْمَرْجِ يَمِيناً وَشِمَالًا، وَأَمَّا أَنْتَ فَمَضَيْتَ عَلَى طَرِيقٍ صَالِحَةٍ ، فَلَمْ تَزَلْ عَلَيْهَا حَتَّى تَلْقَانِي ، وَأَمَّا الِمنْبَرُ الَّذِي رَأَيْتَ سَبْعَ دَرَجَاتِ وَأَنَا فِي أَعْلَاهَا دَرَجَةً ، فَالدُّنْيَا سَبْعَةُ آلَافِ سَنَةِ وَأَنَا فِي آخِرِهَا أَلْفاً، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي رَأَيْتَ

عَنْ يَمِينِي الْأَدَمُ الشَّنْلُ فَذَاكَ آدَمُ عَنِي ، إِذَا تَكُلَّم يَعْلُو الرَّجَالَ بِفَضْلَ كَلَامِ اللهِ تَعَالَى إِلَيْهِ ، وَالَّذِي رَأَيْتَ عَنْ يَسَارِ الرَّبْعَةَ الْكَثِيرَ خَيلَانِ الْوَجْهِ ، كَأَنَّهُ حَمَّمَ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ فَذَاكَ عِيسَى الْكَثِيرَ خَيلَانِ الْوَجْهِ ، كَأَنَّهُ حَمَّمَ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ فَذَاكَ عِيسَى الْكَثِيرَ خَيلَانِ الْوَجْهِ ، كَأَنَّهُ حَمَّمَ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ فَذَاكَ عِيسَى الْكَثِيرَ مَرْيَهُ النَّذِي رَأَيْتَ الْنَذِي رَأَيْتَ وَرَأَمَّا الشَّيْخُ النَّذِي رَأَيْتَ وَاللَّهُ النَّيْ اللهِ إِيَّاهُ ، وَأَمَّا الشَّيْخُ النَّذِي رَأَيْتَ وَاللَّهُ اللهِ إِنَّاهُ وَوَجْها فَذَاكَ أَبُونِا إِبْرَاهِم عَلَيْ اللهِ وَيُلْفَأَ وَوَجْها فَذَاكَ أَبُونِا إِبْرَاهِم عَلَيْكُم اللهِ وَاللهِ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٣٠٤٠/٣٢٠٦٥ – ( كَانَ ﷺ أَبْغضَ النَّاسِ وَأَبْغَضَ النَّاسِ وَأَبْغَضَ الْأَحْيَاءِ إِلَيْهِ: ثَقِيفٌ وَبَنُو حَنِيفَةً ). (حم ، ع) عن عبد الله بن مطرف بن الشخير عَسَّهُ وزاد بِقَوْلِهِ بَنُو أُمَيَّةً قَبْلَ قَوْلِهِ: ثَقِيفٌ). (طك) كَذُلِك).

٣٠٤١/٣٢٠٦٦ - ( كَانَ ﷺ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ : رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَمُحَمَّد أَجِرْ نِي مِنَ النَّارِ ) . ( بز ) عن أبي الليح بن أسامة عن أبيهِ ) .

٣٠٤٢/٣٢٠٦٧ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا صَلَّى وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ مَسَحَ بِيَمِينِهِ عَلَى رَأْسِهِ وَقَالَ: بِسْمِ اللهِ الرَّجْمَنِ الرَّحِيمِ ، اللَّهُمَّ مَسَحَ بِيَمِينِهِ عَلَى رَأْسِهِ وَقَالَ: بِسْمِ اللهِ الرَّجْمَنِ الرَّحِيمِ ، اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّى الْهَمَّ وَالْحَزَنَ ، وَفِي رَوَايَةٍ : مَسَحَ جَبْهَتَهُ بِيلِهِ الْيُمْنَى

وَقَالَ فِيهَا: اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّى الْغَمَّ وَالْحَزَنَ). (طس، بز) بنحوه عن أنس ِ مَصْدِ بِأَسانيد).

٣٠٤٣/٣٢٠٦٨ \_ ( كَانَ عَلَيْهِ إِذَا سَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَوْرَ أَيَّامِي أَيُوْمَ أَلْقَاكَ). خُواتِيمَ عَمَلِي رِضُوَانَكَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ أَيَّامِي آيَوْمَ أَلْقَاكَ). (طس) عن أنس يست .

قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ خَطَايَاىَ وَذُنُوبِي كُلَّهَا، اللَّهُمَّ وَأَنْعِشْنَى وَأَجِرْنِي قَالَ: اللَّهُمَّ وَأَنْعِشْنَى وَأَجْرِنِي وَأَنْعِشْنَى وَأَجْرِنِي وَأَخْفَلُقَ لَا يَهْدِي لِصَالِحِهَا وَلَا يَصْرِفُ وَالْأَخْلُقِ لَا يَهْدِي لِصَالِحِهَا وَلَا يَصْرِفُ سَيِّنَهَا إِلَّا أَنْتَ). (طصس) عن أي أيُّوب سَتَّة.

: ﴿ كَانَ ﷺ يَقُولُ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ : اللَّهُمُّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِزْقاً طَيِّباً ، وَعِلْماً نَافِعاً ، وَعَمَلًا هُتَقَبَّلًا ) . اللَّهُمُّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِزْقاً طَيِّباً ، وَعِلْماً نَافِعاً ، وَعَمَلًا هُتَقَبَّلًا ) . (طص ) عن أُمِّ سَلَمَةَ مَسَد .

حَتَّى يَسْمَعَ أَصْحَابُهُ ، يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي جَعَلْتَهُ لِي مَعْمَةً وَلَ : اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي جَعَلْتَهُ لِي عَصْمَةً - ثَلَاثَ مَرَّاتِ - اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي جَعَلْتَ فِي عَصْمَةً - ثَلَاثَ مَرَّاتِ - اللَّهُمَّ أَصُودُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، فِيهَا مَعَاشِي - ثَلَاثَ مَرَّاتِ - ، اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَلَا مُعْطِئَ مَرَّاتٍ - ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِئَ مَرَّاتٍ - ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ ) . ( طك ) وَلَا مُنْعَتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ ) . ( طك ) عن أَبِي بِرِزَةَ مِنْتَ .

٣٠٤٧/٣٢٠٧٢ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ حَتَّى يَسْمَعَ أَصْحَابُهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِيني الَّذِي جَعَلْتَهُ لِي عُصْمَةً - ثَلَاثَ مَرَّاتِ - ، اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي جَعَلْتَ فِيهَا مَعَاشِي \_ ثَلَاثً مَرَّات \_، اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي جَعَلْتَ إِلَيْهَا مَرْجعِي \_ ثَلَاثَ مَوَّاتٍ \_ ، اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ - ثَلَاثَ مَرَّات - ،اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِعَفُوكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ \_ ثَلَاثَ مَرَّات \_ ، اللَّهُمُّ لَامَانِعَ لما أَعْطَيْتَ ، وَلَامُعْطِي لِمَامَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ) (طس) عن أبي مُوسى منت . ٣٠٤٨/٣٢٠٧٣ - (كَانَ عَلِيْهُ إِذَا مَرَّ فِي الطَّرِيقِ مِنْ طَرِيقِ اللدِينَةِ ، وُجد مِنْهُ رَائِحَةُ المسْكِ). (ع ، بز ، طس) عن أَنس إِنهُ مَنْهُ. ٣٠٤٩/٣٢٠٧٤ - (كُنَّا نَعْرِفُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِطِيبِ رَائِحَتِهِ إِذَا أَقْبَلَ إِلَيْنَا). (ع، بز، طس) عن أم سليم مستم، .

۳۰٥٠/٣٢٠٧٥ \_ ( كَانَ ﷺ يَرْكَبُ الْحِمَارَ وَيَلْبَسُ الصَّوفَ، وَيَعْتَقِلُ الشَّاةَ). (طك) عن أبي مُوسى منت .

٣٠٥١/٣٢٠٧٦ \_ ( كَانَ ﷺ بَيْنَ يَكَيْهِ طَعَاماً فَقَـالَ : فَطَلَعَ اللَّهُمَّ سُقُ إِلَى هٰذَا الطَّعَام عَبْداً تُحِبُّهُ وَيُحِبُّكَ ، قَالَ : فَطَلَعَ عَلَي مِنْ مِنْ .

٣٠٥٢/٣٢٠٧٧ \_ كَانَ ﷺ إِذَا تَكَلَّمَ أَصْدِحَابُهُ فَأَكْثَرُوا الْكَلَّمَ تَبَسَّمَ ) . ( طك ) عن أبي مالك الْأَسْجعي عن أبيهِ ) .

٣٠٥٣/٣٢٠٧٨ \_ ( كَانَ ﷺ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَدِيَّة حَتَّى يَأْكُلُ مِنْ هَدِيَّة حَتَّى يَأْمُرَ صَاحِبَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا لِلشَّاةِ الَّتَى أُهْدِيَتْ لَهُ بِخَيْبَرَ ) . (بز) عن عمار بن ياسر منافق .

٣٠٥٤/٣٢٠٧٩ – ( كَانَ ﷺ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ يَكَادُ يُعْشَى عَلَيْهِ ، فَأَنْزِلَ عَلَيْهِ يَوْماً وَهُوَ فِي حِجْرِ عَلِيٍّ مِسْمَ فَقَالَ لَهُ يَعْشَى عَلَيْهِ ، فَأَنْزِلَ عَلَيْهِ يَوْماً وَهُوَ فِي حِجْرِ عَلِيٍّ مِسْمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : صَلَّيْتَ الْعَصْرَ ؟ قَالَ : لَا ، فَدَعٰى اللهِ عَلَيْهِ وَجَلَّ وَجَلَّ وَجَلَّ فَرَدَّ عَلَيْهِ الشَّمْسَ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ ) . ( طلك ) عن أسماءَ من عميس مَسْمَ المُعْمَ .

٣٠٥٥/٣٢٠٨٠ - ( كَانَ ﷺ إِذَا سُئِلَ شَيْئًا فَأَرَادَ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ سَكَتَ ، وَكَانَ لَا يَقُولُ يَفْعَلَهُ سَكَتَ ، وَكَانَ لَا يَقُولُ لِيَفْعَلَهُ سَكَتَ ، وَكَانَ لَا يَقُولُ لِيَشْعَلُهُ سَكَتَ ، وَكَانَ لَا يَقُولُ لِيَشْعَىٰ وَلَا يَعْدُ .

أَخَدُّ الْحَدُّ عَضِبَ لَمْ يَجْتَرِئُ أَحَدُّ الْحَدِّ الْحَدِّ الْحَدِّ الْحَدِّ الْحَدُّ الْحَدُّ الْحَدُّ الْحَدُّ الْحَدِّ الْحَدْ الْحَدِينَ الْحَدْ الْحَدُ الْحَدْ الْحَدُ الْحَدْ الْ

٣٠٥٧/٣٢٠٨٢ \_ ( كَانَ ﷺ إِذَا أَتَاهُ الْوَحْيُ أَوْ وَعَظَ وَعَظَ وَعَظَ الْوَحْيُ أَوْ وَعَظَ وَعُظَ وَعُظَ تَلْتَ : نَذِيرُ قَوْم أَتَاهُمُ الْعَذَابُ، فَإِذَا ذَهَبَ عَنْهُ رَأَيْتَ أَطْلَقَ النَّاسِ وَجْهاً، وَأَكْثَرَهُمْ ضَدِحِكاً، وَأَحْسَنَهُمْ بِشْراً ) . ( بز ) عن جابرٍ مَنْتُ .

٣٠٥٨/٣٢٠٨٣ \_ (كَانَ ﷺ لَا يَلْتَفِتُ إِذَا مَشَى ، وَكَانَ

#### ربع عب لاترَّحِنُ لالْخِتَّرِيُّ لأَسِكنَ لانَدِثُ لاِنْزِدُ لاِنْزِدُ

رُبُمَا تَعَلَّقَ رِدَاءَهُ بِالشَّجَرِ أَوْ بِالشَّيْءِ فَلَا يَلْتَفِتُ حَتَّى يَرْفَعُوهُ).

( طس ) عن جابرٍ ﴿ ﴿ الْعُنَّا .

٣٠٥٩/٣٢٠٨٤ - ( كَانَ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي الْعَذْرَاءِ فِي حَدْرِهَا ، وَكَانَ إِذَا كَرِهَشَيْئاً عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ ). (بز) عن أَنَس مِنْتُسَد.

المُحْجُرَاتِ (كَانَ عَلَيْ يَغْتَسِلُ مِنْ وَرَاءِ الْمُحَجُرَاتِ (كَانَ عَلَيْ يَغْتَسِلُ مِنْ وَرَاءِ الْمُحَجُرَاتِ

وَمَا رُوِّ يَتْ عَوْرَتُهُ قَطُّ ) . (طك) عن ابن عبَّاس منافق .

٣٠٦١/٣٢٠٨٦ - ( كَانَ ﷺ لَا يَأْكُلُ مُتَّكِمًا وَيَقُولُ: آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ، وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ). (ع) عن عائشة سَمَا يَا عَلَيْ اللّهَ الْعَبْدُ ). (ع) عن عائشة سَمَا .

٣٠٦٢/٣٢٠٨٧ \_ (كَانَ ﷺ حَدِيثَهُ الْقُرْآنُ). (طك) عن أَبِي غالبِ مَسْتَد .

٣٠٦٣/٣٢٠٨٨ - (كَانَ ﷺ يُكْثِرُ الذِّكْرَ وَيَقْصُرُ الْخُطْبَةَ وَيُطِيلُ الخُطْبَةَ وَلَا يَسْتَكْبِرُ أَنْ يَذْهَبَ مَعَ المسْكِينِ وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ ، وَلَا يَسْتَكْبِرُ أَنْ يَذْهَبَ مَعَ المسْكِينِ وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ ، وَلَا يَسْتَكْبِرُ أَنْ يَذْهَبَ مَعَ المسْكِينِ وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ ، وَلَا يَسْتَدَ . (طك) عن أَبِي غالبَ مَسْتَد. وَالضَّعِيفِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ حَاجَتِهِ ) . (طك) عن أَبِي غالبَ مَسْتَد. الشَّهُ مَا لَلْكُم »

(اللَّام مَع الألف)

٣٠٦٤/٣٢٠٨٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( لَأَدْفَعَنَّ الرَّايَةَ إِلَى رَجُل مِيكِبُّ اللهُ وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ \_ وَعَقَدَهَا لِعَلَيِّ مِسْتِ. (طك) عن ابن عمر منطق .

تُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ ، وَدَفَعَهَا لِعَلِيَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللهُ وَرَسُولُهُ ، وَدَفَعَهَا لِعَلِيٍّ الشَّعَد . (طك) عن جميع بن عمير عن ابن عمر الشئة .

رَجُلًا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ . وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ ، لَا يَرْجِعُ حَتَى رَجُلًا يُحِبُّ اللهُ وَرَسُولُهُ ، لَا يَرْجِعُ حَتَى يَفْتَحَ اللهُ عَلَيْهِ . فَأَعْطَاهَا عَلِيًّا رَبِّتُ وَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ ) . ( بن ) عن ابن عبَّاسِ مَنْسَدَ .

يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ. وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، يَفْتَحُ اللهُ لَهُ، لَيْسَ يُحَبِّ اللهُ وَرَسُولُهُ، يَفْتَحُ اللهُ لَهُ، لَيْسَ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولُهُ، فَتَفَلَ فِي عَيْنَيْهِ وَقَالَ: بِفَرَّارِ ، فَأَعْطَاهَإ عَلِيًّا مِسْتَ، وَكَانَ أَرْمَدَ، فَتَفَلَ فِي عَيْنَيْهِ وَقَالَ: اللّهُمُّ اكْفِهِ أَلَمَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ). (بز) عن أبي ليلي مَسْتَهُ.

تَحَداً مِنْكُمْ عَلَى الْحَوْضِ ، فَأَقُولُ : أُنَاسُ مِنْ أَصْحَابِي ؟ فَيَقُولُ : أَنَاسُ مِنْ أَصْحَابِي ؟ فَيَقُولُ : أَنَاسُ مِنْ أَصْحَابِي ؟ فَيَقُولُ : أَنَاسُ مِنْ أَصْحَابِي ؟ فَيَقُولُ : إِنَّكَ لَا تَدْرِى مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ ) . (طك ) عن أبي الدرداء مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ ) . (طك ) عن أبي الدرداء مَا فَطْرِ إِنَّكَ كُلِّ فِطْرِ عَنْدَ كُلِّ فِطْرِ عَنْ أَمَادَةَ مَا أَمَادَةً مَا أَمْ اللّهُ عَنْ أَمَادَةً مَا أَمْ اللّهِ عَنْدَ كُلُ اللّهَ عَنْدَ اللّهُ عَنْ أَمَادَةً مَا أَمْ اللّهُ عَنْ أَمَادَةً مَا إِلَيْ أَمَادَةً مَا أَمْ اللّهُ عَنْ أَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ

٣٠٧٠/٣٢٠٩٥ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَأَقْتُلُنَّ الْعَمَالِقَةَ فِي كَتِيبَة ) . ( طك ) عن ابن عبَّاس ِ الشخة .

٣٠٧١/٣٢٠٩٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( لَلَهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَدِةِ عَبْدِهِ الَّذِي أَسْرَفَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ رَجُلِ أَضَلَّ رَاحِلَتَهُ فَسَعٰى فِي عَبْدِهِ الَّذِي أَسْرَفَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ رَجُلِ أَضَلَّ رَاحِلَتَهُ فَسَعٰى فِي لِقَائِهَا يَمِيناً وَشِمَالًا حَتَّى أَعْنِي أَوْ أَيِسَ مِنْهَا ، وَظَنَّ أَنْ قَدْ هَلَكَ ، فَلَكَ ، فَنَظَرَ فَوَجَدَهَا فِي مَكَانِ لَمْ يَكُنْ يَرْجُو أَنْ يَجِدَهَا ، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَنَظَرَ فَوَجَدَهَا فِي مَكَانِ لَمْ يَكُنْ يَرْجُو أَنْ يَجِدَهَا ، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّا فَنَظَرَ فَوَجَدَهَا فِي مَكَانِ لَمْ يَكُنْ يَرْجُو أَنْ يَجِدَهَا ، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّا أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُسْرِفِ مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ بِرَاحِلَتِهِ حِينَ وَجَدَهَا) أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُسْرِفِ مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ بِرَاحِلَتِهِ حِينَ وَجَدَهَا) (ع) عن أَبِي مُوسَى مَنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ بِرَاحِلَتِهِ حِينَ وَجَدَهَا)

٣٠٧٢/٣٢٠٩٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَأَنْ أَطَأَ عَلَى جَمْرَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَطَأً عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ ) . (طك) عن ابن مسعُود سَسَنَه.

٣٠٧٣/٣٢٠٩٨ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَكُفَّ بِهَا وَجْهَهُ حَبْلَهُ فَيَكُفَّ بِهَا وَجْهَهُ حَبْلَهُ فَيَكُفَّ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلُ النَّاسَ ) . ( بز ، طك ) عن الزبير بن الْعَوَّام مَنْ أَنْ يَسْأَلُ النَّاسَ ) . ( بز ، طك ) عن الزبير بن الْعَوَّام مَنْ أَنْ يَسْأَلُ النَّاسَ ) . ( بز ، طك ) عن الزبير بن الْعَوَّام مَنْ أَنْ يَسْأَلُ النَّاسَ ) . ( بز ، طك ) عن الزبير بن

٣٠٧٤/٣٢٠٩٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( لَأَنْ يَحْتَطِبَ الرَّجُلُ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ ) . ( طس ) عن أَي هُريرة مَنْ مَنْ .

نَّ ٢٠٧٥/٣٢١٠٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلًا فَيَحْتَطِبَ فَيَأْكُلُ وَيَتَصَدَّقَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ حَبْلًا فَيَحْتَطِبَ فَيَأْكُلُ وَيَتَصَدَّقَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطُوهُ أَوْ مَنَعُوهُ ) . ( بز ) عن عائشة نسس .

٣٠٧٦/٣٢١٠١ ـ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَأَنْ أَقْعُدَ فِي مِثْلِ هَلْاً اللَّبِيُّ ﷺ : ( لَأَنْ أَقْعُدَ فِي مِثْلِ هَٰذَا الْمَجْلِسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ \_ أَى مَجْلِسُ قَاصً ) . (حم ) عن رجُلٍ من أَهل بَدْرٍ ) .

٣٠٧٧/٣٢١٠٢ \_ قال النَّبِيَّ عَلَيْهِ : ( لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ عَلَى يَدَيْكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ ) . ( طك ) عن أبي رافع من الشَّمْ .

٣٠٧٨/٣٢١٠٣ ـ قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( لَأَنْ أَجْلِسَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ إِلَى أَنْ أَجْلِسَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ) . ( بز ) عن الْعبَّاس بن عبد المطَّلب مَسْتَد .

تَعْدَاهَ النَّبَيُّ عَلِيْ : ﴿ لَأَنْ أَصَلِّي الْغَدَاةَ وَأَذْكُرَ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَدِّ عَلَى الْخَيْلِ فِي وَأَذْكُرَ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ) . ﴿ طَكَ ) عن الْعبَّاسِ بَن سَبِيلِ اللهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ) . ﴿ طَكَ ) عن الْعبَّاسِ بَن عَبْدَ الْمُطَّلِبِ مَا الْعبَّاسِ بَن عَبْدَ الْمُطَّلِبِ مَن الْعبَّاسِ بَن الْعبَّاسِ بَن عَبْدَ الْمُطَّلِبِ مَنْ الْعَبَّاسِ بَن الْعَبْدَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ الْعَبْدِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ الْعَبْدَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ الْعِلْمِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَيْكُولِ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُمْ اللّهِ الللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

عَلَيْهِ الشَّمْسُ ) . (ع) عن أنس مَعَ قَوْم عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ) . (ع) عن أنس مَسَد .

فَصَبَرْتُمْ ، وَإِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ) . (ع، بز) عن سعد بن أبي وَقَّاص ِ الشَّنْ .

٣٠٨٢/٣٢١٠٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرَةِ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ بَيْتِ جَارِهِ ) . ( حم ، طكس ) عن المقداد بن الأَسود مَا اللَّهُ .

٣٠٨٣/٣٢١٠٨ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (لَأَن يُفْصَلَ المَفْصَلَ المَفْصَلُ المَفْصَلُ المَفْصَلُ المَفْصَلُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَذَّابٍ ). (بز) عن كردوس بن عمرو عن علي رَسِّد. أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَذَّابٍ ). (بز) عن كردوس بن عمرو عن علي رَسِّد.

المُسْالَة النَّسَمَة ، وَأَفُكُ الرَّقَبَة ، أَو لَيْسَتَا بِوَاحِدَة ؟ قَالَ عَلِيْ : لا ، أَعْتِقُ النَّسَمَة ، وَأَفُكُ الرَّقَبَة ، أَو لَيْسَتَا بِوَاحِدَة ؟ قَالَ عَلِيْ : لا ، إِنَّ عِتْقَ النَّسَمَة أَنْ تَنْفَرِدَ بِعِتْقِهَا ، وَفَكُ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ فِي إِنَّ عِتْقَ النَّسَمَة أَنْ تَنْفَرِدَ بِعِتْقِهَا ، وَفَكُ الرَّعَم الظَّالِم ، فَإِنْ عِتْقِهَا ، وَالمُنْ عَلَى ذِي الرَّحِم الظَّالِم ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ ، وَاسْقِ الظَّمْآنَ ، وَأَمُرْ بِالمُعْرُوف ، وَانْهَ عَنِ المُنْكَرِ ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ ، فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ ) . وَانْهَ عَنِ الْبَرَاءِ بِن عَازِب مِنْ قَالَ أَعْرَابِيُّ لِلنَّبِي عَلَيْهِ : عَلَمْنِي عَلَيْ : عَلَمْنِي عَلَيْهِ : عَلَمْنَى عَلَيْهِ : عَلَمْنَى عَازِب مِنْ عَازِب مِنْ قَالَ أَعْرَابِيُّ لِلنَّبِي قِيلِا : عَلَمْنِي عَلَيْهِ : عَلَمْنِي عَلَيْهِ : عَلَمْنَى عَلَيْهِ : عَلَمْنَى عَازِب مِنْ عَازِب مِنْ قَالَ أَعْرَابِي لِلنَّبِي قِيلِا : عَلَمْنِي المُنْكِ الْمَانِي الْمَنْ عَازِب مِنْ قَالَ أَعْرَابِي لِلنَّبِي قَالَ أَعْرَابِي لِلنَّي عَلَيْهِ : عَلَمْنَى عَالِهُ فَذَكَرَهُ ) .

الله عَلَيْ الله عَلَيَّ إِنْ سَلَّمَهُمُ الله كَأَثْكُرَنَّهُ - أَى السَّرِيَّةَ - الله كَأَثْكُرَنَّهُ - أَى السَّرِيَّةَ - الله كَأَثْكُرَنَّهُ - أَى السَّرِيَّةَ - الله فَسَلِمُوا وَغَنِمُوا فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ شُكْراً، وَلَكَ الله فَضَلًا). (طك) عن كعب بن عجرة مَشَتَهُ.

# (اللَّام مَع ٱلْبَاءِ)

تَعَمَّرُةً عَمْرَةً وَعُمْرَةً وَعُمْرَةً وَعُمْرَةً وَعُمْرَةً وَعُمْرَةً وَعُمْرَةً وَعُمْرَةً وَعُمْرَةً مَعاً ). (عم) عن الهرماس (طكس) عن سليمان بن يزيد عن أبِيهِ). (اللّام مَع آلتّاء)

وَلَتَنْهُوُنَّ عَنِ الْمُنْكُرِ ، أَوْ لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْعَجَمَ فَيَضْرِبُنَّ وَلَتَنْهُوُنَّ عَنِ الْمُنْكُرِ ، أَوْ لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْعَجَمَ فَيَضْرِبُنَّ وَلَتَنْهُوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ ، أَوْ لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْعَجَمَ فَيَضْرِبُنَّ وَلَيَكُونَ أَشِدَّا عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْعُجَمَ فَيَضْرِبُنَّ رِقَابَكُمْ وَلَيَكُونَهُ فَلَايُسْتَجَابُ لَكُمْ). وقَابَكُمْ وَلَيَكُونُكُ أَشِدَّا عَلَيْكُمُ الْعُصَنِ مَرَسَلًا).

تَ ٣٠٨٨/٣٢١١٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (لَتُحْمَلُنَّ شِرَارُ هَٰ فِيهِ الْأُمَّةِ عَلَى سَنَنِ الَّذِينِ خَلَوْا مِنْ أَهْ لِ الْكِتَابِ، لَتَزْدَحِمُنَّ هٰذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى سَنَنِ الَّذِينِ خَلَوْا مِنْ أَهْ لِ الْكِتَابِ، لَتَزْدَحِمُنَّ هٰذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى الْحَوْضِ ، أَزْدِحَامَ إِبِلِ وَرَدَتِ الْوِرْدَ ) . (طك) عن الْعُرباض بن سارية مسمسة .

تَالَّعِينَةُ مِنَ الظَّعِينَةُ مِنَ الظَّعِينَةُ مِنَ الظَّعِينَةُ مِنَ الظَّعِينَةُ مِنَ الطَّعِينَةُ مِنَ اللهَ عَرَّ وَجَلَّ ) . المَدِينَةِ حَتَّى تَدْخُلَ الْجِيرَةَ لَا تَخَافُ أَحَداً إِلَّا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ) . (طك، بز) عن جابر بن سمرة المُسَدَ .

٣٠٩٠/٣٢١١٥ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (لَتَدْخُلُنَّ الْجَنَّةَ كُلُّكُمْ اللهِ شَرَادَ الْبَعِيرِ ) . (طس ) عن أبي هُريرة مَنْ شَرَدَ عَلَى اللهِ شِرَادَ الْبَعِيرِ ) . (طس ) عن أبي هُريرة مَنْ اللهِ عن أبي هُريرة مَنْ اللهِ عن أبي هُريرة مَنْ اللهِ عن أبي اللهِ عن اللهِ عن اللهِ عن اللهِ عن اللهِ عنه اللهُ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه اللهِ عنه ال

(١) أكتعُون : تأكيد أجمعون . أكتّع بمعنى تامّ . (نهاية : ١٤٩) ٤)

وَدَعُوهَا سَالِمَةً ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا كَرَاسِيَّ لِأَحَادِيثِكُمْ فِي الطَّرِيقِ وَدَعُوهَا سَالِمَةً ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا كَرَاسِيَّ لِأَحَادِيثِكُمْ فِي الطَّرِيقِ وَدَعُوهَا سَالِمَةً ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا كَرَاسِيَّ لِأَحَادِيثِكُمْ فِي الطَّرِيقِ وَالْأَسْوَاقِ ، فَرُبُّ مَرْكُوبَة خَيْرٌ مِنْ رَاكِبِهَا وَأَكْثَرُ ذِكُراً لِلهِ تَعَالَى مَنْ كُوبَة خَيْرٌ مِنْ رَاكِبِهَا وَأَكْثَرُ ذِكُراً لِلهِ تَعَالَى مَنْ مَاذَ يَسَتَمَ .

٣٠٩٢/٣٢١١٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (لَتُشْفَيَنَّ مِنْ مَرَضِكَ وَلَيْكُ : (لَتُشْفَيَنَّ مِنْ مَرَضِكَ وَلَتُهَاجِرَنَّ إِلَى أَرْضِ الشَّامِ وَتَموت وَتُدْفَنَ بِالرَّبُوَةِ مِنْ أَرْضِ فِلِسْطِينَ ) . ( طك ) عن الأَمزع بن شفى الْعكى مَسْتَ .

٣٠٩٣/٣٢١١٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( لَتَضْرَبَنَّ مُضرُ عِبَادَ اللهِ حَتَّى لَا يَمْنَعُوا ذَاتَ اللهِ حَتَّى لَا يَمْنَعُوا ذَاتَ سِلْعَة ) . ( حم ) عن أبي سعيد سَّتُ. .

الْعَرَبِ حَتَّى تَلْحَقَهَا نَبَاتُ الشِّيحِ وَالْقَيْصُومِ). (ع) عن معاوية سَتَد. الْعَرَبِ حَتَّى تَلْحَقَهَا نَبَاتُ الشِّيحِ وَالْقَيْصُومِ). (ع) عن معاوية سَتَد. الْعَرَبِ حَتَّى تَلْحَقَهَا نَبَاتُ الشِّيحِ وَالْقَيْصُومِ ). (ع) عن معاوية سَتَد. الْعَرَبُ خَمْ الْعَرَبُ مَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (لِتَنْتَظِرِ الْحَائِضُ خَمْ اللَّهِ مَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (لِتَنْتَظِرِ الْحَائِضُ خَمْ اللَّهُ مَا مَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَلَى فَاذَا مَنْ تَا الْمَائِضُ الْعَالَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَائِقُ الْمِلْمُ الْمَائِقُ الْمَائِ

خُمْساً، سَبْعاً، ثمانِيَةً، تِسْعاً، عَشْراً، فَإِذَا مَضَتِ الْعَشْرُ فَهِيَ. مُسْتَحَاضَةٌ). (ع) عن أنس يست .

عَدَرَةُ بَعْدَ ﴿ لَتَكُونَنَّ هِجْرَةُ بَعْدَ ﴿ لَتَكُونَنَّ هِجْرَةُ بَعْدَ هِجْرَةً لِلْكَهُ مُهَاجَرِ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ حَتَّى لَا يَبْقَلَى فِي الْأَرْضِ إِلَّا هِجْرَةً إِلَى مُهَاجَرِ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ حَتَّى لَا يَبْقَلَى فِي الْأَرْضِ إِلَّا شِرَارُ أَهْلِهَا ، تَلْفِظُهُمْ أَرْضُوهُمْ ، وَتَقْذِرُهُمْ رُوحُ الرَّحْمٰنَ عَزَّ شِرَارُ أَهْلِهَا ، تَلْفِظُهُمْ أَرْضُوهُمْ ، وَتَقْذِرُهُمْ وَالْخَنَازِيرِ ، تَقِيلُ حَيْثُ يَقِيلُونَ وَجَلَّ ، وَتَحْشُرُهُمُ النَّارُ مَعَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ ، تَقِيلُ حَيْثُ يَقِيلُونَ وَجَلَّ ، وَتَحْشُرُهُمُ النَّارُ مَعَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ ، تَقِيلُ حَيْثُ يَقِيلُونَ

وَتَبِيتُ حَيْثُ يَبِيتُونَ، وَمَا سَقَطَ مِنْهُمْ فَلَهَا). (حم) عن عبد الله بن عمر سَعَت .

# (اللَّام مَع ٱلْخَاءِ)

عِنْدَ اللهِ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ المسْكِ، قَالَ اللهُ: صَامَ هٰذَا مِنْ أَجْلِي، عَنْدَ اللهِ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ المسْكِ، قَالَ اللهُ: صَامَ هٰذَا مِنْ أَجْلِي، وَتَرَكَ شَهُوةَ الطَّعَامِ مِنْ أَجْلِي، فَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِى بِهِ). (حم) عن أبي سعيدِ مَنْ أَجْلِي .

الصَّائِمِ الصَّائِمِ السَّبِيُ عَلَيْهِ : (لَخُلُوفُ فَم الصَّائِمِ الصَّائِمِ الصَّائِمِ الصَّائِمِ عِنْدَ اللهِ مِنْ رَائِحَةِ المَسْكِ، فَأَيْمَا امْرِى مِنْكُمْ أَصْبَحَ صَائِماً، فَلَا يَرْفَثْ، وَلَا يَجْهَلْ، وَإِنْ إِنْسَاناً قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِي صَائِمٌ، فَلَا يَرْفَثْ، وَلَا يَجْهَلْ، وَإِنْ إِنْسَاناً قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِي صَائِمٌ، فَإِنَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَوْضاً لَمْ يَرِدْهُ إِلَّا الصَّوَّامُ). وصائِمٌ، فَإِنَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَوْضاً لَمْ يَرِدْهُ إِلَّا الصَّوَّامُ). (بن ) عن أبي هُريرة نشت .

### (اللَّام مَع آلزَّاي)

٣١٠٠/٣٢١٢٥ ـ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَزِمْتُ السِّواكَ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يَدْرَدَنِي ) . ( طس ) عن عائشة نَسْتُ .

#### (اللّام مَع آلسّين)

تَاهِياً عَنْهُ ، غَيْرَ أَنَّ آلَ مُحَمَّد لَسْنَا طَاعِمِيهِ ) . ( طَك ، بز ) عن نَاهِياً عَنْهُ ، غَيْرَ أَنَّ آلَ مُحَمَّد لَسْنَا طَاعِمِيهِ ) . ( طَك ، بز ) عن سمرة مُنْتُ قَالَ : سُئِلَ عَلَيْ عَن الضَّبِّ فَذَكَرَهُ ) .

٣١٠٢/٣٢١٢٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَسْتُ أَنَا الَّذِي قَدَّمُهُ ) . ( طس ) عن حفصة ﷺ ) . ( طس ) عن حفصة ﷺ ) .

## (اللَّام مَع ٱلْعَين)

ترْفَعُكَ ، فَيَضْرِبُ بِكَ ، قَوْماً وَيَنْفَعُ آخِرِينَ بِكَ ) . ( بز ، طك ) عن أَبِي مُوسَى سَتَ قَالَ : مَرِضَ سَعْدٌ بِمَكَّةَ فَعَادَهُ النَّبِيُّ وَقَالَ عَن أَبِي مُوسَى سَتَ قَالَ : مَرِضَ سَعْدٌ بِمَكَّةَ فَعَادَهُ النَّبِيُّ وَقَالَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ ! أَلَيْسَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ فِي الْأَرْضِ اللهِ ! قَالَ : بَلِي فَذَكَرَهُ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ فِي الْأَرْضِ اللهِ ! قَالَ : بَلِي فَذَكَرَهُ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ فِي الْأَرْضِ اللهِ اللهِ ! قَالَ : بَلِي فَذَكَرَهُ ) .

٣١٠٤/٣٢١٢٩ – قال النَّبِيُّ ﷺ : (لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ : اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ ) . (طس ) عن أَبِي هُريرةَ سَنَتُ .

مَا يَفْعَلُ بِأَهْلِهِ ، وَلَعَلَّ امْرَأَةً تُخْبِرُ بِمَا فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا ، فَلَا تَفْعَلُوا

فَإِنَّمَا مَثَلُ ذَٰلِكَ مَثَلُ شَيْطَانِ لَقِيَ شَيْطَانَةً فِي طَرِيقٍ فَغَشِيَهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ ) . (حم ) عن أسماء بنت يزيد الشساء .

تالله أفضل مِنْ مُلْك سُلَيْمَانَ ، إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا إِلَّا أَعْطَاهُ اللهِ أَفْضَلَ مِنْ مُلْك سُلَيْمَانَ ، إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا إِلَّا أَعْطَاهُ وَعُونَةً ، مِنْهُمْ مَن اتَّخَذَ بِهَا دُنْيَا فَأَعْطِيَهَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ دَعٰى بِهَا دَعْوَةً عَلَى قَوْمِهِ إِذْ عَصَوْهُ فَأَهْلِكُوا بِهَا ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى أَعْطَانِي دَعْوَةً عَلَى قَوْمِهِ إِذْ عَصَوْهُ فَأَهْلِكُوا بِهَا ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى أَعْطَانِي دَعُوةً فَاخْتَبَأَتُهَا عِنْدَ رَبِّي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيامَةِ ) . ( بز ، طك ) عن فَاخْتَبَأَتُهَا عِنْدَ رَبِّي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيامَةِ ) . ( بز ، طك ) عن عبد الرَّحمٰن بن عوف بن أبي عقيل سَحْتَ قَالَ : انْطَلَقْتُ فِي عبد الرَّحمٰن بن عوف بن أبي عقيل سَحْتَ قَالَ : انْطَلَقْتُ فِي وَفْعَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ المَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى المُنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ المُن اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الهُ اللهُ اللهُ

٣١٠٨/٣٢١٣٣ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَعَنَ اللهُ السَّائِقَ وَالرَّاكِبُ ) . ( طك ) عن عمرو بنت .

٣١٠٩/٣٢١٣٤ – قال النَّبِيُّ عَلِيْتُ : (لَعَنَ اللهُ أَهْلَ الْقَدَرِ اللهُ عَن أَبِي اللّهُ يَكُذُرُ ، وَيُصَدِّقُونَ بِقَدَرٍ ) . (طس ) عن أَبِي هُرِيرةَ مَا اللّهُ مَدِرةً مَا اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

٣١١٠/٣٢١٣٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (لَعَنَ اللهُ الَّذِينَ يَأْتُونَ اللهُ الَّذِينَ يَأْتُونَ اللهُ الَّذِينَ يَأْتُونَ اللهُ النِّينَ يَأْتُونَ اللهُ النِّينَ . (طس) عن عقبة بن عامر منافق .

٣١١١/٣٢١٣٦ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَعَنَ اللهُ النَّائِحَـةَ وَاللهُ اللهُ النَّائِحَـةَ وَاللهُ النَّائِحَـةَ وَاللهُ اللهُ النَّائِحَـةَ وَاللهُ اللهُ النَّائِحَـةَ وَاللهُ النَّائِحَـةَ وَاللهُ النَّائِحَـةَ وَاللهُ اللهُ النَّائِحَـةَ وَاللهُ اللهُ اللهُ النَّائِحَـةَ وَاللهُ اللهُ الله

عَلَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ : ( لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا لَهُ مَا مُؤْمِنُهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مُؤْمِنُ مَا اللَّهُ مَا مُؤْمِنُ مَا مُؤْمِنُ مَا مُؤْمِنُ مَا مُؤْمِنُ مَا اللَّهُ مَا مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مَا مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مَا مُؤْمِنُ مُؤْمِ مُؤْمِنُ مُومُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُنْ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُنْ مُؤْمِنُ مُومُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُنْ مُؤْمِنُ مُنْ مُؤْمِنُ مُنْ مُومُ مُومُ مُومُ مُنْ مُومُ مُؤْمِنُ مُنْ مُومُ مُومُ مُومُ مُومُ مُنْ مُنْ مُومُ مُنْ مُ

عَلَيْهِ ( لَعَنَ اللهُ قَوْماً اتَّخَذُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ قَوْماً اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَسَاجِدَ ، ثُمَّ أُغْمِى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ : لَعَنَ اللهُ قَوْماً اتَّخَذُوا يَا عَلَيْ ا إِنْذَنْ لِلنَّاسِ عَلَيْ فَأَذِنْتُ ، فَقَالَ : لَعَنَ اللهُ قَوْماً اتَّخَذُوا قَبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَسْجِداً ثُمَّ أُغْمِى عَلَيْهِ ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ : يَا عَلَيْ ا قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ فَسْجِداً ثُمَّ أُغْمِى عَلَيْهِ ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ : يَا عَلَيْ ا قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ فَهُورَ أَنْبِيائِهِمْ فَيُورَ أَنْبِيائِهِمْ فَيُورَ أَنْبِيائِهِمْ فَيُورَ أَنْبِيائِهِمْ فَيَالًا : لَعَنَ اللهُ قَوْماً اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَسْجِداً ) . ( بن ) عن عَلِي نَسْتَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَي مَا لَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ فِي مَسْجِداً ) . ( بن ) عن عَلِي نَسْتَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي مَسْجِداً ) . ( بن ) عن عَلِي نَسْتَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي مَرْضِهِ اللّذِي مَاتَ فِيهِ : إِنْذَنْ لِلنَّاسِ عَلَيَّ فَأَذِنْتُ فَذَنْتُ فَذَنْتُ فَذَنْتُ فَذَنْتُ فَذَنْتُ فَلَا اللهُ الْيَهُودَ ، مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ : إِنْذَنْ لِلنَّاسِ عَلَيَّ فَأَذِنْتُ فَلَا اللهُ الْيَهُودَ ، وَاللهُ الْيَهُودَ ، وَاللهُ الْيَهُودَ ، وَاللهُ النَّهُ الْيَهُودَ ،

اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، أَخْرِجُوا الْيَهُودَ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ) (بز) عن أَيْ عبيدة بن الْجرَّاح سَعَتَهُ.

وَسَطَ الْحَلَقَةِ ) . (حم ، ع) عن حذيفة نست .

٣١١٦/٣٢١٤١ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْكُ : ( لَعَنَ اللهُ الْعَقْرَبَ مَا تَدَعُ مُصَلِّياً وَلَا غَيْرَهُ ) . ( طص ) عن عليٍّ مِسْتِ. .

وَالْمُوشُومَةَ ، وَالسَّالِحَةَ وَجْهَهَا ، وَالْوَاصِلَةَ وَالْمُوصُولَةَ ، وَآكِلَ وَالْمُوصُولَةَ ، وَآكِلَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُوصُولَةَ ، وَآكِلَ اللهُ الْوَصُولَةَ ، وَالرَّجُلَ الْمُتَشَبِّةَ بِالنِّسَاءِ ، وَالْرَّجُلَ الْمُتَشَبِّةَ بِالنِّسَاءِ ، وَالْمُرْأَةُ الْمُنْشَبِّهَ مَالِحً ، وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ ، وَالرَّجُلَ الْمُتَشَبِّةَ بِالنِّسَاءِ ، وَالمُرْأَةُ الْمُنْشَبِّهَةَ بِالنِّسَاءِ ، وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ ، وَالرَّجُلَ المُتَشَبِّةَ بِالنِّسَاءِ ، وَالمُرْأَةُ الْمُنْشَبِّهَةَ بِالرِّجَالِ ) . ( طس ) عن ابن مسعُودِ المُسَتَدَ .

خَلْقِهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمُواتِهِ ، وَرَدَّدَ اللَّعْنَةَ عَلَى وَاحِد مِنْهُمْ ثَلَاثاً ، وَلَعْنَ كُلَّ وَاحِد مِنْهُمْ ثَلَاثاً ، وَلَعْنَ كُلَّ وَاحِد مِنْهُمْ لَعْنَةً تَكْفِيهِ ، فَقَالَ : مَلْعُونُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ وَلَعْنَ كُلَّ وَاحِد مِنْهُمْ لَعْنَةً تَكْفِيهِ ، فَقَالَ : مَلْعُونُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوط ، مَلْعُونُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوط ، مَلْعُونُ مَنْ عَمِلَ عَمِلَ عَمْلَ قَوْمِ لُوط ، مَلْعُونُ مَنْ عَمِلَ عَمْلَ قَوْمِ لُوط ، مَلْعُونُ مَنْ أَتَى شَيْعاً عَمَلَ قَوْمِ لُوط ، مَلْعُونُ مَنْ أَتَى شَيْعاً عَمَلَ قَوْمِ لُوط ، مَلْعُونُ مَنْ أَتَى شَيْعاً عَمْلَ قَوْمِ لُوط ، مَلْعُونُ مَنْ أَتَى شَيْعاً مِنَ الْبَهَادِم ، مَلْعُونُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَة مِنَ الْبَهَادِم ، مَلْعُونُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَة وَالِنَتِهَا ، مَلْعُونُ مَنْ خَقَ وَالِدَيْهِ ، مَلْعُونُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَة وَالْبَيْهِ ، مَلْعُونُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَة وَالْبَيْهِ ، مَلْعُونُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَة وَالْبَيْهِ ، مَلْعُونُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَة مَوْلِيهِ ، مَلْعُونُ مَنْ عَنْ أَيْ هُورِهِ وَ الْمُهُونُ مَنْ عَنْ أَيْ هُورَا مَنْ عَيْرَ حُدُودَ الْأَرْض ، مَلْعُونُ مَنْ النَّعُ عَيْرَ مُؤْمُ مَنْ عَنْ أَيْ هُولَا لِيهِ ، مَلْعُونُ مَنْ عَنْ أَيْ هُولِهُ وَلَالِيهِ ، وَلِيهِ مُؤْمِنُ مَنْ عَنْ أَيْ هُولَالِيهِ ) . ( طس ) عن أَبِي هُرِيرة وَالِيهِ ، مُؤولِيهِ ) . ( طس ) عن أَبِي هُرِيرة وَالْمِيهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

٣١١٩/٣٢١٤٤ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْقٍ : ( لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ

لِغَيْرِ اللهِ ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الْأَرْضِ ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ كَمِهَ (١) أَعْمَى عَنِ السَّبِيلِ ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ يَسُبُّ وَالِدَيْهِ ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ تُوكَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ ) . (حم ) عن ابن عبَّاسِ سَلَمَتُهُ . ٣١٢٠/٣٢١٤٥ \_ قال النَّبيُّ عَلَيْكُ : ( لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ وَعَاصِرَهَا ، وَشَارِبَهَا ، وَسَاقِيهَا ، وَبَائِعَهَا ، وَمُبْتَاعَهَا ، وَ-امِلَهَا ، وَالْمُحْمُولَةَ إِلَيْهِ ، وَآكِلَ ثَمَنِهَا ) . (بز ، طك) عن ابن عمرو سَنَعَهُ. ٣١٢١/٣٢١٤٦ \_ قال النَّيُّ عِينَا : (لِعَيْنَيْكُ حَظُّ وَلِجَسَدِكَ حَظٌّ ، فَصُمْ وَقُمْ ، وَنَمْ وَأَفْطِرْ ، وَآتِ زَوْجَكَ ، فَإِنِّي أَنَا أَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وَأَنَامُ وَأُصَلِّي ، وَآتِي النِّسَاءَ ، فَمَنْ أَخَذَ بِسُنَّتِي فَقَدِ اهْتَدَى، وَمَنْ تَرَكَهَا ضَلَّ، إِنَّ لِكُلِّ عَمَلِ شِرَّةً، وَلِكُلِّ شِرَّةً فَتْرَةً ، فَإِذَا كَانَتِ الْفَتْرَةُ إِلَى الْغَفْلَةِ فَهِيَ الْهَلَكَةُ ، وَإِذَا كَانَتِ الْفَتْرَةُ إِلَى الْفَريضَةِ فلا يَضُرُّ صَاحِبَهَا شَيْءٌ ، فَخُذْ مِنَ الْعَمَلِ

مَا تَطِيقُ ، فَإِنِّي إِنَّمَا بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ ، فَلَا تُثْقِلْ عَلَيْكَ عِبَادَةَ رَبِّكَ ، لَا تَدْرِي مَا طُولُ عُمْرِكَ ) . (طك) عن أَبِي أُمامة مست.

(اللّام مَع ٱلْغَين)

٣١٢٢/٣٢١٤٧ \_ قال النَّبِيُّ عِينِيِّ : (لِغَيْرُ الدَّجَّال أَخُوفُني عَلَى أُمَّتِي – قَالَهَا ﷺ ثَلَاثاً – قِيلَ : مَا هُوَ ؟ قالَ : أَئِمَّـةٌ مُضِلُّونَ ) . (حم ) عن أَبِي ذَرٌّ رَامُتُ .

(١) كَمَه : أَيْ أَضَل .

تَلَيْ عَلَيْهِ : (لَغَدُوةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَيْهِ : (لَغَدُوةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ) . (عم، طك) عن ابن عبَّاسِ مَا مَا فِيهَا ) . (عم، طك) عن ابن عبَّاسِ مَا مَا فِيهَا ) . (عم، طك) عن ابن عبَّاسِ مَا مُنْ مَا اللهُ عَالَمَ اللهُ عَالَمَ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُل

# (اللَّام مَع ٱلْفَاءِ)

#### (اللَّام مَع ٱلْقَاف)

تَلَكُ عَلَاكَ ٢١٢٥/٣٢١٥ - قال النَّبِيُّ ﷺ : (لِقَارِئَ الْقُرْآنِ إِذَا أَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ أَنْ يَشْفَعَ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَ لَهُ النَّارُ). (طس) عن جابرٍ المُثَنَّةُ .

النَّارِ بِحِظَارٍ - قَالَهُ عَلِيْ لِمَنْ شَرِبَتْ بَوْلَهُ ) . ( طلك ) عن حكيمة بنت أُميَّة عن أُمِّها ) .

تَشِيراً، هٰذَا جِبْرِيلُ مَا زَالَ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ عَيْراً كَثِيراً، هٰذَا جِبْرِيلُ مَا زَالَ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ أَنَّهُ سَيُورَّتُهُ ). ( بَز ) عن جابر سَتَّ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ عَيْقِ سَيُورَّتُهُ ). ( بَز ) عن جابر سَتَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ عَيْقِ وَجِبْرِيلُ يُصَلِّيانِ حَيْثُ يُصَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ : مَنْ هٰذَا مَعَكَ ؟ وَجِبْرِيلُ يُصَلِّيانِ حَيْثُ يُصَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ : مَنْ هٰذَا مَعَكَ ؟ فذ كَرَهُ ) .

قَصْراً مِنْ دُرَّة بِيْضَاء : لُؤْلُوُّ أَبْيَضُ ، مُشَيَّدُ بِالْيَاقُوتِ ، فَقُلْتُ : فَقُلْتُ : فَقُلْتُ : فَقُلْتُ الْمَنْ هَٰذَا ؟ فَقَيلَ : لِفَتَى مِنْ قُريش ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ لِي ، فَذَهَبْتُ لِمَنْ هَٰذَا ؟ فَقِيلَ : لِفَتَى مِنْ قُريش ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ لِي ، فَذَهَبْتُ لِمَنْ هَٰذَا الْعُمَر بْنِ الْخَطَّابِ ، فَمَا مَنَعَنى لِأَدْخُلَهُ ، فَقَال : يَا مُحَمَّدُ ! هَٰذَا لِعُمَر بْنِ الْخَطَّابِ ، فَمَا مَنَعَنى مِنْ دُخُولِهِ إِلَّا غَيْرَتُكَ يَا أَبَا حَفْص ] . ( بز ، طك ) عن ابن أبيا أبيا حَفْص ] . ( بز ، طك ) عن ابن أبي أوفني بَنِيْتُ .

تَلَكُ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيَّ قَبْلَهَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ الْبَيْتَ مَقْتُولٌ، وَإِنْ مَلَكُ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيَّ قَبْلَهَا قَالَ : إِنَّ ابْنَكَ هٰذَا حُسَيْنٌ مَقْتُولٌ، وَإِنْ مَلْكُ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيَّ قَبْلَهَا قَالَ : إِنَّ ابْنَكَ هٰذَا حُسَيْنٌ مَقْتُولٌ، وَإِنْ شَئْتَ أُرِيكَ مِنْ تُرْبَةِ الْأَرْضِ الَّتِي يُقْتَلُ بِهَا، وَأَخْرَجَ تُرْبَدَةً مُرْبَدَةً حَمْراءَ). (حم) عن عائشة أو أُمِّ سلَمَة مَسَن .

وَاوُدَ مِنْ بَيْن ِ أَصْحَابِهِ فَمَا فُتِنُوا وَلَا بُدِّلُوا ، وَلَقَدْ قَبَضَ اللهُ رُوحَ دَاوُدَ مِنْ بَيْن ِ أَصْحَابِهِ فَمَا فُتِنُوا وَلَا بُدِّلُوا ، وَلَقَدْ مَكَثَ أَصْحَابُ دَاوُدَ مِنْ بَيْن ِ أَصْحَابِ فَمَا فُتِنُوا وَلَا بُدُّلُوا ، وَلَقَدْ مَكَثَ أَصْحَابُ السَّيِح عَلَى سَنَنِهِ وَهَدْيهِ مَابَيْنَ سَنَةٍ ). (طك) عن أبي الدَّرداءِ سَتَعَد.

٣١٣١/٣٢١٥٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةٍ : ( لَقَدْ أَقْبَلْتُ إِلَيْكُمْ مُسْرِعاً لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدِر فَنَسِيتُهَا فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ . فَالْتَوسُوهَا فِي الْعُشْرِ الْأُوَاخِرِ). (ع ، طك) عن ابن عبَّاس المعد. ٣١٣٢/٣٢١٥٧ \_ قالِ النَّيُّ عَلِيْة : ( لَقَدْ أُعْطِيتُ اللَّبِلَةَ حَمْساً مَا أُعْطِيهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: أَمَّا أَنَا فَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ عَامَّةً ، وَكَانَ مَنْ قَبْلِي إِنَّمَا يُرْسَلُ إِلَى قَوْمِهِ ، وَنُصِدرْتُ عَلَى الْعَدُوِّ بِالرَّعْبِ وَلَوْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مَسِيرَةَ شَهْرٍ ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ كُلُّهَا وَكَانُوا مَنْ قَبْلِي يُحَرِّمُونَهَا ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسَاجِداً وَطَهُوراً أَيْنَمَا أَدْرَكَتْنِي الصَّلَاةُ تَمَسَّحْتُ وَصَلَّيْتُ، وَكَانُوا مِنْ قَبْلِي يُعْظِمُونَ ذَٰلِكَ. إِنَّمَا كَانُوا يُصَلُّونَ فِي كَنَائِسِهِمْ وَبِيَعِهِمْ، وَالْخَامِسَةُ هِيَ مَا هِيَ ، قِيلَ فِي: سَلْ فَإِنَّ كُلَّ نَبِيٍّ قَدْ سَأَلَ ، فَأَخَّرْتُ مَسْأَلَتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهِيَ لَكُمْ وَلِمَنْ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ). (حم) عن عبد الله بن عمرو نشئة .

آياتُ الْعَلَيَّ مِثْلَهُنَّ : الْمُعَوِّذَتَيْنِ ) . (طس) عن ابن مسعُود سَعَنَد. لَمُ يُنَزَّلْ عَلَيَّ مِثْلَهُنَّ : الْمُعَوِّذَتَيْنِ ) . (طس) عن ابن مسعُود سَعَنَد. لَمُ يُنَزَّلْ عَلَيَّ مِثْلَهُنَّ : الْمُعَوِّذَتَيْنِ ) . (طس) عن ابن مسعُود سَعَنَد. الْمُ يُنْزَلْ عَلَيْ : (لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ اللَّهُ إِلَيْهِ ، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مَا خَرَجْتُ \_ قَالَهُ أَحْبُ أَرْضِ اللهِ إِلَيْهِ ، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مَا خَرَجْتُ \_ قَالَهُ عَلَى الْحَزُورَةِ (١) ) . (بز) عن أَي هُريرةَ مَا فَرَدِةَ مَا عَلَى الْحَزُورَةِ (١) ) . (بز) عن أَي هُريرةَ مَا عَلَى الْحَزُورَةِ (١) ) .

(١) الحَزُورَةُ : الرَّابيةُ الصَّغيرةُ ، التَّلُّ الصَّغير . ( لسان العرب : ٤/١٨٦ )

عَلَيْمَاتِ أَعَدْتُهُنَّ نَلَاثَ مَرَّاتٍ. هُنَّ أَفْضَلُ مِمَّا قُلْتَ. سُبُحَانَ اللهِ كَلِمَاتٍ أَعَدْتُهُنَّ نَلَاثَ مَرَّاتٍ. هُنَّ أَفْضَلُ مِمَّا قُلْتَ. سُبُحَانَ اللهِ وَمُنْ عَلَيْهِ. وَسُبُحَانَ اللهِ وَنَهُ عَرْشِهِ. وَسُبُحَانَ اللهِ وَمَا لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ). (حم) عن وَسُبُحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ. وَالْحَمْدُ لِللهِ مِثْلُ ذَلِكَ). (حم) عن ابن عباس منسس.

وَدًّا مِنْكُمْ . كُلَّمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِمْ : « فَبِأَى آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ » وَدَّا مِنْكُمْ . كُلَّمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِمْ : « فَبِأَى آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ » قَالُهُ عَلَيْهِمْ : « فَبِأَى آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُانِ » قَالُهُ عَلَيْهِمْ : فَالَكُ الْحَمْدُ . قَالَهُ عَلَيْهِمْ عَنْ الْحَمْدُ . فَالَكُ الْحَمْدُ . قَالَهُ عَلَيْهِمْ عَنْ ابْنَ عَمْر وَمُعْنَ فِسَكَتُوا فَذَكَرَهُ ) . ( بز ) عمر ومشتم .

الرَّوْحَاءِ سَبْعُونَ نَبِيًّا حُفَاةً، عَلَيْهِمُ الْعَبَاءُ، يَؤُمُّونَ بَيْتَ اللَّهِدِسِ الرَّوْحَاءِ سَبْعُونَ نَبِيًّا حُفَاةً، عَلَيْهِمُ الْعَبَاءُ، يَؤُمُّونَ بَيْتَ اللَّهُدِسِ الْعَبَاءُ، يَؤُمُّونَ بَيْتَ اللَّهُدِسِ الْعَبِيقِ، مِنْهُمْ مُوسَى اللَّهِ . (ع. طك) عن أبي مُوسَى اللَّهِ . الْعَبِيقِ، مِنْهُمْ مُوسَى اللَّهِ . (ع. طك) عن أبي مُوسَى الله .

بِوَادِي عَسْفَانِ \_ هُودٌ وَصَالِحٌ وَنُوحٌ عَلَى بِكْرَاتٍ حُمْرٍ خَمَطَهَا (١) بِوَادِي عَسْفَانِ \_ هُودٌ وَصَالِحٌ وَنُوحٌ عَلَى بِكْرَاتٍ حُمْرٍ خَمَطَهَا (١) اللِّيفُ، أَزُرُهُمُ الْعَبَاءُ، وَأَرْدِيَتُهُمُ النَّمَارُ، يُلَبُّونَ ، يَحُجُّونَ الْبَيْتَ اللَّيفُ، أَزُرُهُمُ الْعَبَاءُ، وَأَرْدِيَتُهُمُ النَّمَارُ، يُلَبُّونَ ، يَحُجُّونَ الْبَيْتَ اللَّيفَ ، يَحُجُّونَ الْبَيْتَ اللَّيفَ ، أَزُرُهُمُ الْعَبَاءُ ، وَأَرْدِيتُهُمُ النَّمَارُ ، يُلَبُّونَ ، يَحُجُّونَ الْبَيْتَ اللَّهِ الْعَبِيقَ ) . (حم ) عن ابن عبّاس من المنتور ال

(۱) الخَمطُ : ثمر يُقالُ له فَسَوْةُ الضَّبُع على صُورَة الخَشْخَاش، يَتَفَرَّكُ بــه ولا يُنتفَع به . ( لسان العرب : ٧/٢٩٦)

الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَبْرُهُ حَتَّى فَرَّجَهُ اللهُ عَنْهُ بِرَحْمَتِهِ). (حم علك) الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَبْرُهُ حَتَّى فَرَّجَهُ اللهُ عَنْهُ بِرَحْمَتِهِ). (حم عطك) عن جابر رسَّتَ قَالَ : لَمَّا دُفِنَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذ رَسِّتَ سَبَّحَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جَابِر رَسِّتَ قَالَ : لَمَّا دُفِنَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذ رَسِّتَ سَبَّحَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جَابِر رَسِّتَ قَالَ : لَمَّا دُفِنَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذ رَسِّتَ النَّاسُ ، ثُمَّ قَالُوا : وَسَبَّحَ النَّاسُ ، ثُمَّ قَالُوا : لِمَ سَبَّحْتَ ؟ فذكرَهُ ) .

مَا سَأَلُنَى عَنْهُ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتَى ، مُدَّةُ أُمَّتَى مِنَ الرَّجَاءِ مِائَةُ سَنَة ، قَالَهُ مَا سَأَلُنَى عَنْهُ أَحَدُ مِنْ أُمَّتَى ، مُدَّةُ أُمَّتَى مِنَ الرَّجَاءِ مِائَةُ سَنَة ، قَالَهُ مَا سَأَلُنَى عَنْهُ أَحَدُ مِنْ أُمَّاتِى ، مُدَّة أُمَّتِى مِنَ الرَّجَاءِ مِائَةُ سَنَة ، قَالَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً ، فَقِيلَ : هَلْ لِذَلِكَ مِنْ أَمَارَة ؟ قَالَ : نَعَمْ : الْخَسْفُ وَالرَّجْفُ وَإِرْسَالُ الشَّيَاطِينِ الْمُجْلِبَةِ عَنِ النَّاسِ ) . الْخَسْفُ وَالرَّجْفُ وَإِرْسَالُ الشَّيَاطِينِ الْمُجْلِبَةِ عَنِ النَّاسِ ) . (حم ، طك ) عن عبادة بن الصَّامت مَسَّة قَالَ : أَتَاهُ رَجُلُّ فَقَالَ:

مَا مُدَّةُ أُمَّتِكَ مِنَ الرَّجَاءِ ؟ وذكَرَهُ ) .

ق النَّاسِ مُعَلِّمِينَ كَمَا بَعَثَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ الْحَوَارِيِّينَ إِلَى بَنَى فِي النَّاسِ مُعَلِّمِينَ كَمَا بَعَثَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ الْحَوَارِيِّينَ إِلَى بَنَى فِي النَّاسِ مُعَلِّمِينَ كَمَا بَعَثَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ الْحَوَارِيِّينَ إِلَى بَنِي إِلَى بَنِي السَّائِيلَ ، فَقِيلَ : أَيْنَ أَنْتَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ؟ فَقَالَ : إِنَّهُمَا مِنَ الْجَسَدِ ) . (طس ) عن حُذيفة وَ النَّهُمَّ مِنَ الْجَسَدِ ) . (طس ) عن حُذيفة وَ الشَّيْ مَنَ الْجَسَدِ ) . (طس ) عن حُذيفة وَ الشَّيْ عَلِيْ : (لَقَدْ نَزَلَ لِمَوْتِ سَعْدِ الْبَيْ مُعَاذِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكَ مَا وَطِئُوا الْأَرْضَ قَبْلَهَا ) . ( بز ) ابْنِ مُعَاذٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكَ مَا وَطِئُوا الْأَرْضَ قَبْلَهَا ) . ( بز ) عن عمر بن الْخطّاب مَنْ أَلْفَ مَلَكَ مَا وَطِئُوا الْأَرْضَ قَبْلَهَا ) . ( بز ) عن عمر بن الْخطّاب مَنْ أَلْفَ مَلَكَ مَا وَطِئُوا الْأَرْضَ قَبْلَهَا ) . ( بز )

### (اللَّام مَع ٱلْكَاف)

٣١٤٣/٣٢١٦٨ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (لِكُلِّ أُمَّةً أَجَلُ ، وَإِنَّ أَمَّةً أَجَلُ ، وَإِنَّ أَمَّةً أَجَلُ ، وَإِنَّ أَمَّتَى مِائَةً ، فَاإِذَا مَرَّ عَلَى أُمَّتِى مِائَةً سَنَةٍ أَتَاهَا وَعْدُ اللهِ ) . (ع) عن المستورد سَمِّة .

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ نَصَارِى ، وَلِكُلِّ أُمَّةً يَهُودُ ، وَإِنَّ مَجُوسَ أُمَّةً مَجُوسَ ، وَلِكُلِّ أُمَّةً يَهُودُ ، وَإِنَّ مَجُوسَ أُمَّتَى الْقَدَرِيَّةُ ، وَلِكُلِّ أُمَّةً يَهُودُ ، وَإِنَّ مَجُوسَ أُمَّتَى الْقَدَرِيَّةُ ، وَلِكُلِّ أُمَّةً وَلَكُلِّ أُمَّةً يَهُودُ ، وَإِنَّ مَجُوسَ أُمَّتَى الْقَدَرِيَّةُ ، وَلِكُلِّ أُمَّةً وَلَكُلِّ أُمَّةً وَلَكُلُ أُمَّةً وَلَكُلُ أُمَّةً وَلَكُلُ أُمَّةً وَلَكُلُ أُمَّةً وَلَكُلُ أُمَّةً وَلَكُلُ أُمَّةً وَلَكُلِّ أُمَّةً وَلَكُلُ أُمَّةً وَلَكُلُ أُمَّةً وَلَكُلُ أُمَّةً وَلَكُلُ أُمَّةً وَلَكُلُ أُمِّةً وَلَكُلُ أُمَّةً وَلَكُلُ أُمِّةً وَلَكُلُ أُمِّةً وَلَكُلُ أُمَّةً وَلَكُلُ أُمِّ وَلَا فَا وَلَكُلُ أُمِّ وَلَكُلُ أُمِّةً وَلَا فَا أُمِنْ وَلِكُلُ أُمِّ وَلَكُلُ أُمِّ وَلَا فَا وَلَكُلُ أُلِكُولُ أُمِّ وَلَا فَا وَلَا أُمْ وَلَا فَا وَلَا لَا عَلَى اللّهُ وَلَا فَا وَلَا كُلُولُ إِلْكُلُ أُمِ وَلَا فَا فَا فَاللّهُ وَلَا فَا إِلَى اللّهُ وَلَا لَا عَلَهُ وَلَا فَا فَا مُؤْمِنَا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا أُمْ وَلَوْلًا أُلّهُ وَلَا عَلَمْ مَا اللّهُ وَلِي أُلّهُ وَلَا لَا عَلَا مُعْلِقًا وَلَا اللّهُ وَلَا مُعْلِقًا وَلَا فَا لَا عَلَا مِنْ اللّهُ وَلَا لَا عَلَا مُعْلِقًا وَلَا عَلَا مُعْلِقًا وَلَا عَلَيْ اللّهُ وَلَا عَلَا مُعْلِقًا وَلَا عَلَا مُعْلِقًا وَلَا عَلَا مُعْلِقًا وَلَا عَلَا مُعْلِقًا وَلَا عُلْمُ اللّهُ وَلَا عَلَا عَا عَلَا ع

عَمَلَ بَابُّ عَمَلَ بَابُّ النَّبِيُّ عَلَيْ : (لِكُلِّ أَهْلِ عَمَلَ بَابُّ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ ، فَيُدْعَوْنَ مِنْهُ بِذَلِكَ الْعَمَلِ لَ الْعَمَلِ لَ الْعَمَلِ لَ الْعَمَلِ لَ الْعَمَلِ لَ الْعَمَلِ لَ الْعَمَلِ مِنْ أَبُولِكَ الْعَمَلِ لَ الْعَمَلِ مِنْ أَبِي هُرِيرةً مِنْهُ بِذَلِكَ الْعَمَلِ مَا أَبِي هُرِيرةً مِنْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلْ إِلَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلُولَالِكُ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مِنْ اللَّهُ لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا

٣١٤٦/٣٢١٧١ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لِكُلِّ نَبِيٍّ أَمِينُ، وَأَمِينَ، وَأَمِينَ، الْجَرَّاحِ). (حم) عن عمر مُرسَلًا).

٣١٤٧/٣٢١٧٢ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَـةُ وَحِلْيَةُ الْقُرْآنِ حُسْنُ الصَّوْتِ ) . ( طس ) عن ابن عبَّاس معند.

الْقِيَامَةِ ، ذِمَّةُ الْسُلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ ، مَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً الْقَيَامَةِ ، ذِمَّةُ الْسُلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ ، مَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَاللَّائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَاللَّائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ مَنْهُ مَنْهُ وَلَا عَدُلًا ) . (طس ، ع) باختصار عن عائشة مَنْهُ مَنْهُ .

سَلَّمِيُّ ﷺ ; ( لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلَّخِيكَ أَوْ لِللَّخِيكَ أَوْ لِللَّهِ لَهِ لَهِ إِلَيْ لَكُولِهِ إِللَّهُ اللَّهِ لَهُ لَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللللللْمُ اللللْمُولِي اللللللْمُ الللللْمُ اللللللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُولِي الللللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللل

عب ٢١٥٠/٣٢١٧٥ ـ قال النَّيُّ عَلِيْهُ : (لَكُ أَجْرَان : أَجْدِرُ

السِّرِّ، وَأَجْرُ الْعَلَانِيَةِ \_ قَالَهُ لِرَجُلِ قَالَ : إِنِّي أَعْمَلُ عَمَلًا أَطَّلِعُ

عَلَيْهِ فَيُعْجِبُني ) . (طس ) عن أبي هُريرة سَاسَة .

٣١٥١/٣٢١٧٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْتُ : (لَكَ الْجَنَّةُ يَا طَلْحَـةُ عَلَامًا). (طس) عن عمر مصد .

#### (اللَّام مَع ٱلْمِيم)

٣١٥٢/٣٢١٧٧ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : (لِلْجَارِ حَـق).

( بز ) عن سعد بن زید سفت.

٣١٥٣/٣٢١٧٨ – قال النَّبِيُّ عَلِيْ : (لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَٰذِهِ عَلَى أَهْلِهَا ) . ( بز ) عن أَنس مِنْ هَٰذِهِ عَلَى أَهْلِهَا ) . ( بز ) عن أَنس مِنْ هَٰذِهِ عَلَى أَهْلِهَا ) . ( بز ) عن أَنس مِنْ هَٰذِهِ عَلَى أَهْلِهَا ) . ( بز ) عن أَنس مِنْ هَٰذِهِ عَلَى أَهْلِهَا ) . ( بز ) عن أَنس مِنْ مَنِّ تَهَ فَذَكَرُهُ ) .

اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُولَ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٣١٥٦/٣٢١٨١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لِلْغُلَامِ عَقِيقَتَانِ، وَلِلْغُلَامِ عَقِيقَتَانِ، وَلِلْجَارِيَةِ عَقِيقَةُ ) . ( بز ، طك ) عن ابن عبَّاس سَعَتَهُ .

٣١٥٧/٣٢١٨٢ \_ قال النَّبيُّ عَلِيُّ : ( لِلْمَرْأَةِ سِتْرَان :

الزُّوْجُ وَالْقَبْرُ، وَالْقَبْرُ أَسْتَرُ). (طكسص) عن ابن عبَّاسَ المُعَمَّد.

عَلَى عَلَى اللَّهُ وَدُهُ إِذَا مَرِضَ ، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ ، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرَضَ ، وَيَسْلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ ، وَيُجِيبُهُ إِذَا وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيهُ ، وَيُجِيبُهُ إِذَا وَيَعُرَبُهُ إِذَا لَقِيهُ ، وَيُجِيبُهُ إِذَا وَعَلَيْهِ إِذَا لَقِيهُ ، وَيُجِيبُهُ إِذَا وَعَلَيْهِ إِذَا لَقِيهُ ، وَيُجِيبُهُ إِذَا مَاتَ ) . (حم ) عن ابن عمر منافق .

(اللام مَع الْميم)

تَكُلُّهُ مَنْذُ خَلَقَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَشَدُّ عَلَيْهِ مِنَ المُوْت ، ثُمَّ إِنَّ المُوْت مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ المُوْت ، ثُمَّ إِنَّ المُوْت الْمَوْت مَنْ عَلَيْهِ مِنَ المَوْت ، ثُمَّ إِنَّ المَوْت مَنْ عَلَيْهِ مِنَ المَوْت ، ثُمَّ إِنَّ المَوْق مَرْدَ عَلَيْهِ مِنَ المَوْلِ ذَلِكَ الْيَوْم شِدَّة . أَهُونُ مِنْ هَوْلِ ذَلِكَ الْيَوْم شِدَّة . حَتَّى يُلْجِمَهُمُ الْعَرَقُ ، حَتَّى إِنَّ السُّفُنَ لَوْ أُجْرِيَتْ فِيهِ لَجَرَتْ ) . حَتَّى يُلْجِمَهُمُ الْعَرَقُ ، حَتَّى إِنَّ السُّفُنَ لَوْ أُجْرِيَتْ فِيهِ لَجَرَتْ ) . (طس ) عن عبد الْعزيز الْعطّار عن أنس مَنْ اللهِ مَن عبد الْعزيز الْعطّار عن أنس مَنْ اللهِ اللهِ اللهُ الل

مُنْذُ أَسْلَمَ إِلَّا خَرَّ لِوَجْهِهِ - يَعْنَى عُمَرَ). ( طك) الأَوزاعي عن حفصة مَسْنِه.

٣١٦١/٣٢١٨٦ – قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (لَمْ يُؤْمِنْ بِاللهِ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللهِ مَنْ لَمْ يُحِبُّ الْأَنْصَارَ ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُحِبُّ الْأَنْصَارَ ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُحِبُّ الْأَنْصَارَ ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُخْبِبُ الْأَنْصَارَ ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُخْبِبُ الْأَنْصَارَ ، وَلَا وَضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اللهَ اللهِ عَلَيْهِ ) .

٣١٦٢/٣٢١٨٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَمْ يَأْتِنِي جِبْرِيــلُ مُنْذُ ثَلَاثِ فَإِذَا جَرُو كُلْبِ بَيْنَ بُيُوتِهِ ، فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ فَقُتِلَ ، فَبَدَا لَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ ﷺ لَهُ : لِمَ لَمْ تَأْتِنِي ؟ فَقَالَ : إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَصَاوِيرُ ) . (حم ، طك) عن أسامة بن زيد نشت. ٣١٦٣/٣٢١٨٨ - قال النَّبيُّ ﷺ : ( لَمَ ْ يَكُنْ شِرْكُ مُنْذُ أَهْبَطَ اللهُ آدَمَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ إِلَّا كَانَ بَدْؤُهُ الْتَكْذِيبَ بِالْقَدَرِ ، وَمَا أَشْرَكَتْ أُمَّةً إِلَّا بِتَكْذِيبِ بِالْقَدَرِ ، وَإِنَّكُمْ سَتُبْتَلُونَ بِهِ أَنْهَى أُمَّة ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَكُونُوا أَنْتُمْ سَائِلِينَ وَلَا تُمَكِّنُوهُمْ مِنَ الْمَسْأَلَةِ ، فَيُدْخِلُوا عَلَيْكُمُ الشُّبُهَاتِ ) . (طك) عن أبي أُمامةَ سَتَّهَ. ٣١٦٤/٣٢١٨٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِي ، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِي مَنْ لَمْ يُحِبُّ الْأَنْصَارَ ) . (عم ) عن خديجةً ﷺ غير منسوبة ) . ٣١٦٥/٣٢١٩٠ \_ قال النَّيِّ ﷺ : ( لَمْ يَزَلُ أَمْرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُعْتَدِلًا حَتَّى بَدَا فِيهِمْ أَبْناءُ سَبَايَا الْأَمَمِ ، فَأَفْتُوا بِالرَّأْى فَضَلَّوا وَأَضَلَّوا ) . ( بـز ) عن ابـن عمرو منځ .

عَنْهُمَا مَا دَامَتا رَطْبَتَيْن ) . (طس ) عن أنس سَعْفَة قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (لَمْ يَزَلْ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا دَامَتا رَطْبَتَيْن ) . (طس ) عن أنس سَعْفة قَالَ : مَرَّ عَنْهُمَا مَا دَامَتا رَطْبَتَيْن ) . (طس ) عن أنس سَعْفة وَالسَّوْم ، فَأَخَذَ عَلَى هَذَا الْقَبْرِ شِقَّ . وَعَلَى الْآخَرِ شِقٌ وَذَكَرَهُ).

قُوم قَطُّ إِلَّا ظَهَرَ فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ فِي قَوْم قَطُّ إِلَّا ظَهَرَ فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ فِي أَسْلَافِهِمْ ، وَلَا يُنقِصُوا المَكْيَالَ وَالمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ المَؤُونَةِ ، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ ، وَلَا يَمْنَعُوا زَكَاةً أَمْوَالِهِمْ وَشِدَّةِ المَؤُونَةِ ، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ ، وَلَا يَمْنَعُوا زَكَاةً أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنعُوا الْقَطْرُ مِنَ السَّمَاءِ ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا ، وَلَمْ يَنْقُصُوا عَهْدَ اللهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوهُمْ فَأَخَذَ يَنْقُمُ وَ عَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوهُمْ فَأَخَذَ مَا اللهُ عَلَيْهِمْ ، وَإِذَا لَمْ يَحْكُمْ أَئِمَتُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ إِلَّا جَعَلَ اللهُ مَا كَانَ بِأَيْدِيهِمْ ، وَإِذَا لَمْ يَحْكُمْ أَئِمَتُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ إِلَّا جَعَلَ اللهُ بَعَلَ اللهُ عَلَيْهِمْ ، وَإِذَا لَمْ يَحْكُمْ أَئِمَتُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ إِلَّا جَعَلَ اللهُ بَعَلَ اللهُ عَلَى وَالْعَامِمُ بَيْنَهُمْ ) . ( بز ) عن ابن عمر رَحْتَهُمْ بَيْنَهُمْ ) . ( بز ) عن ابن عمر رَحْتَهُمْ بَيْنَهُمْ ) . ( بز ) عن ابن عمر رَحْتَهُمْ .

وَتَعَالَى حَبْسَ يُونُسَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ، أَوْحَى اللهُ إِلَى الْحُوتِ أَنْ وَتَعَالَى حَبْسَ يُونُسَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ، أَوْحَى اللهُ إِلَى الْحُوتِ أَنْ لَا يَخْدِشَنَّ لَهُ لَحْماً، وَلَا يَكْسِرَنَّ لَهُ عَظْماً، فَأَخَذَهُ ثُمَّ أَهُوى بِهِ إِلَى سَكَنِهِ فِي الْبَحْرِ، فَلَمَّا انْتَهَى بِهِ إِلَى أَسْفَلِ الْبَحْرِ سَمِعَ يُونُسُ حِسًا فَقَالَ فِي الْبَحْرِ، فَلَمَّا انْتَهَى بِهِ إِلَى أَسْفَلِ الْبَحْرِ، فَسَمِعَ يُونُسُ حِسًا فَقَالَ فِي الْبَحْرِ، فَلَمَّا انْتَهَى بِهِ إِلَى أَسْفَلِ الْبَحْرِ، فَسَبَّحَ وَهُو حِسًا فَقَالَ فِي اللهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى إلَيْهِ وَهُو وَهُو فَي بَطْنِ الْحُوتِ، فَسَمِعَتِ اللَلائِكَةُ تَسْبِيحَهُ ، فَقَالُوا: رَبَّنَا إِنَّا فِي بَطْنِ الْحُوتِ، فَسَمِعتِ اللَلائِكَةُ تَسْبِيحَهُ ، فَقَالُوا: رَبَّنَا إِنَّا فِي بَطْنِ الْحُوتِ فِي اللّهِ عَنْ الْبَحْرِ، فَقَالُوا : رَبَّنَا إِنَّا فَي بَطْنِ الْحُوتِ فِي اللّهِ عَنْدَ اللّهُ الْمُولِ وَتَعَالَى : ذَلِكَ عَبْدِي يُونُسَ عَصَانِي فَحَبَسْتُهُ فِي بَطْنِ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ، فَقَالُوا عَبْدِي يُونُسَ عَصَانِي فَحَبَسْتُهُ فِي بَطْنِ الْحُوتِ فِي اللّهِ فَي كُلّ يَوْم وَلَيْلَةُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَتَعَالَى : نَعَمْ ، فَشَفَعُوا لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ ، فَأَمْرَ الْحُوتِ عَمَلُ صَالِحُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَشَفَعُوا لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ ، فَأَمْرَ الْحُوتِ عَمَلُ صَالِحُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَشَفَعُوا لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ ، فَأَمْرَ الْحُوتِ عَمَلُ صَالِحُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَشَفَعُوا لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ ، فَأَمْرَ اللّهُ وَتَعَالَى :

يَقْذِفُهُ فِي السَّاحِلِ كَمَا قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَهُوَ سَقِيمٌ ) . (بز) عَن أَبِي هُريرة سِنسَة، وفيه بعضُ أَصْحَابِ الْبزار لم يسمّه

وفيه ابن إسحاق مدلِّس وبقيَّةُ رجاله رجالُ الصَّحيح).

وَأَنَا مِثْلُ بِلَالٍ). (طك) عن وحشى بن حَرب ﴿ وَعَنْ مِنْ مُوتِ .

٣١٧١/٣٢١٩٦ - قال النَّبِيَّ ﷺ : (لَمَّا أُوحِيَ إِلَيَّ جَعَلْتُ لَا أَمُرُّ بِحَجَرٍ وَلَا شَجَرٍ إِلَّا قَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ) . (بز) عن عائشة سَتَ .

٣١٧٢/٣٢١٩٧ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( لِمَّا تُوُّقِيَ آدَمُ عَالَىٰ النَّبيُّ

غَسْلَتْهُ اللَّائِكَةُ بِاللَّاءِ وَتْراً وَلَحَدُوا لَهُ وَقَالُوا: هٰذِهِ سُنَّةُ آدَمَ وَوَلَدِهِ). (طس) عن أُبيِّ بن كعب المشتر.

تَكُنْ خَلَقَ اللهُ جَنَّةَ عَلَى النَّبَيُّ عَلَىٰ اللهُ جَنَّةَ اللهُ جَنَّةَ عَلَى عَدْنَ خَلَقَ اللهُ جَنَّةَ عَلَى عَدْنَ خَلَقَ فِيهَا : مَا لَا عَيْنُ رَأَتْ ، وَلَا أُذُنُ سَمِعَتْ ، وَلَا خَطَرَ عَلَى عَدْنِ خَلَقَ فِيهَا : مَا لَا عَيْنُ رَأَتْ ، وَلَا أُذُنُ سَمِعَتْ ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : تَكَلَّمِي ، فَقَالَتْ : (قَدْ أَفْلَحَ المؤمنُونَ) . وَلَا خَلَقُ مِنُونَ ) . ( طسك ) عن ابن عبَّاس مَنْتَ .

٣١٧٤/٣٢١٩٩ \_ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : (لَمَّا رُفِعْتُ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ ، إِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ ، وَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ ، وَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ ، فَلَمَّا غَشِيهَا مِنَ اللهِ مَا غَشِي تَحَوَّلَتْ يَاقُوتاً ) . (حم ) عن أنس بنت .

إِلَى الْأَرْضِ بَكِى عَلَى الْجَنَّةِ مِائَةَ خَرِيفٍ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى سِعَةِ الْأَرْضِ فَقَالَ : أَىْ رَبِّ! أَمَا لأَرْضِكَ عَامِرُ يَسْكُنُهَا غَيْرِى ؟ الْأَرْضِ فَقَالَ : أَىْ رَبِّ! أَمَا لأَرْضِكَ عَامِرُ يَسْكُنُهَا غَيْرِى ؟ الْأَرْضِ فَقَالَ : أَىْ رَبِّ! أَمَا لأَرْضِكَ عَامِرُ يَسْكُنُهَا غَيْرِى ؟ فَاوَّحِي اللهُ إِلَيْهِ أَنْ بَلَى ، إِنَّهَا سَتُرْفَعُ بُيُوتُ يُذْكَرُ فِيهَا السَّمِي ، فَأُوحِي اللهُ إِلَيْهِ أَنْ بَلَى ، إِنَّهَا سَتُرْفَعُ بُيُوتُ يُذْكَرُ فِيهَا السَّمِي ، وَسَأَبُوتُ يُكُونُ بَيْنَا مِنْهَا أَخْتَصُّهُ بِكَرَامَتِي ، وَلُجَنِّ مَنْ وَأُجَلِّلُهُ بِعَظَمَتِي وَأُسَمِّيهِ بَعْظَمَتِي ، وَلَسْتُ أَسْكُنُهُ ، وَلَيْسَ يَنْبَغِي لِي أَنْ بَيْتِي ، أَنْطِقُهُ بِعَظَمَتِي ، وَلَكِنْ عَلَى كُرْسِي وَعَرْشِ عَظَمَتِي لِي أَنْ أَسْكُنُ الْبُيُوتَ وَلا تَسَعُنِي ، وَلَكِنْ عَلَى كُرْسِي وَعَرْشِ عَظَمَتِي ، وَلَا مِنْ أَسْكُنُ الْبُيُوتَ وَلا تَسَعُنِي ، وَلَكِنْ عَلَى كُرْسِي وَعَرْشِ عَظَمَتِي ، وَلَا مِنْ أَسْكُنُ الْبُيُوتَ وَلا تَسَعُنِي ، وَلَكِنْ عَلَى كُرْسِي وَعَرْشِ عَظَمَتِي ، وَلَا مِنْ قَبْضَتِي ، وَلَا مِنْ قَبْضَتِي ، وَلَا مَنْ عَلَى كُرْسِي وَعَرْشِ عَظَمَتِي ، وَلَا مِنْ قَبْضَتِي ، وَلَا مِنْ قَبْضَتِي ، وَلَا مَنْ عَلَى كُرْسِي وَعَرْشِ عَظَمَتِي ، وَلَا مِنْ قَبْصُرُهُ الْقُرُونُ مِنْ قَبْصُونَ وَلَا مَنْ كُنْتَ حَيًّا ، ثُمَّ تَعْمُرُهُ الْقُرُونُ مِنْ أَمَّةً بَعْدَ اللهَ وَعُرْشَ عِنْ الْمَوْرُ فِي الْمَاهِ مِنْ الْمَدِي ، وَتَعْمُرُهُ الْقُرُونُ مِنْ أَمَّةً بَعْدَ

أُمَّة ، قَرْناً بَعْدَ قَرْن ، حَتَّى يَنْتَهِى إِلَى وَلَد مِنْ أَوْلَادِكَ يُقَالُ لَهُ الْمُ وَلَد مِنْ أَوْلَادِكَ يُقَالُ لَهُ إِلَى وَلَد مِنْ أَوْلَادِكَ يُقَالُ لَهُ إِلَى وَلَد مِنْ أَوْلَادِكَ يُقَالُ لَهُ إِلَى وَلَد مِنْ عُمَّارِهِ وَسُكَّانِهِ ) . (طس) عن معاذ ابن جبل الشد.

( طك ) عن عبد الله بن عمرو سَنْتُ موقُوفاً ) .

تَلَمُّ الْجُنَّةِ زَوَّدَهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ وَعَلَّمَهُ صَنْعَةَ كُلِّ شَيْءٍ، فَثِمَارُكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ وَعَلَّمَهُ صَنْعَةَ كُلِّ شَيْءٍ، فَثِمَارُكُمْ هَٰذِهِ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ ، غَيْرَ أَنَّ هَٰذِهِ تُغَيَّرُ وَتِلْكَ لَا تُغَيَّرُ ) . ( بز ، هذه مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ ، غَيْرَ أَنَّ هَٰذِهِ تُغَيَّرُ وَتِلْكَ لَا تُغَيَّرُ ) . ( بز ، طك ) عن أبي مُوسلي منه .

٣١٧٨/٣٢٢٠٣ - قال النَّبِيُّ ﷺ : (لَمَّا أُلْقِيَ إِبْرَاهِمُ فِي النَّارِ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّكَ فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَاحِدٌ، وَأَنَا فِي الْأَرْضِ النَّارِ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّكَ فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَاحِدٌ، وَأَنَا فِي الْأَرْضِ وَاحِدٌ أَعْبُدُكَ). (بز) عن أبي هُريرة مَا النَّهُمَّ .

تَعَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (لَمَّا كَانَ لَيْلَةُ أُسْرِيَ اللَّهِ وَأَصْبَحْتُ بِمَكَّةَ فَضِقْتُ بِأَمْرِي وَعَرَفْتُ أَنَّ النَّاسَ مُكَذِّبِيًّ ، فَجَاءَ حَتَّى فَعَدْتُ مُعْتَزِلًا حَزِيناً ، فَمَرَّ بِي عَدُوُّ اللهِ أَبُو جَهْلٍ ، فَجَاءَ حَتَّى فَقَعَدْتُ مُعْتَزِلًا حَزِيناً ، فَمَرَّ بِي عَدُوُّ اللهِ أَبُو جَهْلٍ ، فَجَاءَ حَتَّى

جَلَسَ إِلَيَّ فَقَالَ كَاللَّهُ مَنْ يَا وَهَلْ كَانَ مِنْ شَيْءٍ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : وَمَا هُوَ ؟ قُلْتُ : إِنِّي أُسْرِيَ بِي اللَّيْلَةَ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ ، قَالَ : ثُمَّ أَصْبَحْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَينَا ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، فَدَعَاقَوْمَهُ فَعَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ دَعَوْتُ قَوْمَكَ أَتُحَدِّثُهُمْ مَا حَدَّثْتَنِي ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : هَيَّا مَعْشَرَ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ ، فَانْتَصَبَتْ إِلَيْهِ الجَالِسُ وَجَاءُوا حَتَّى جَلَسُوا إِلَيْهِمَا ، قَالَ : حَدِّثْ قَوْمَكَ بِمَا حَدَّثْتَني بِهِ ، فَقُلْتُ : إِنِّي أُسْرِيَ بِي اللَّيْلَةَ ، قَالُوا : إِلَى أَيْنَ ؟ قُلْتُ : إِلَى بَيْتِ الْمُقْدِسِ ، قَالُوا : ثُمَّ أَصْبَحْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا ؟ قُلْتُ : نَعَمْ فَحِنْ بَيْنِ مُصَفِّقٍ ، وَبَيْنِ وَاضِعٍ يَكَهُ عَلَى رَأْسِهِ مُتَعَجِّباً ، وَقَالُوا : تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْعَتَ لَنَا المُسْجِدَ، وَفِي الْقَوْمِ مَنْ قَدْ سَافَرَ إِلَى ذَٰلِكَ فَرَآهُ، فَلَهَبْتُ أَنْعَتُ حَتَّى الْتَبَسَ عَلَيَّ بَعْضُ النَّعْتِ، فَجِيء بِا كَسْجِدِ وَأَنَا أَنْظُرُ حَتَّى وُضِعَ دُونَ دَارِ عَقِيلِ أَوْ عِقَالِ فَنَعَتَّهُ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ ، وَكَانَ مَعَ هٰذَا نَعْتُ لَمْ أَحْفَظُهُ ، فَقَالَ الْقَوْمُ : أُمَّا النَّعْتُ فَوَ اللَّهِ لَقَدْ أَصَابَ ) . (حم ، بز ، طكس ) عن ابن عبّاس ِ نست.

عن انتهَيْتُ إِلَى النَّهَ الْفَيْدُ : (لَمَّا أُسْرِيَ بِي انْتَهَيْتُ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهِي فَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ الْقِلَالِ). (طك) عن ابن عبَّاس مِسْتَ. سِدْرَةِ الْمُنْتَهِي فَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ الْقِلَالِ). (طك) عن ابن عبَّاس مِسْتَ. سِدْرَةِ الْمُنْتَهِي فَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ الْقَبَلُ اللَّهُ آدَمَ اللَّهُ آدَمَ اللَّهُ آدَمَ اللَّهُ آدَمَ اللَّهُ آدَمَ اللَّهُ آدَمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

إِلَى الْأَرْضِ قَامَ تِجَاهَ الْكَعْبَةِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَأَلْهَمَهُ اللهُ هَذَا اللهُ هَذَا اللهُ هَا اللهُ هَذَا اللهُ هَا اللهُ اللهُ هَا اللهُ اللهُ هَا اللهُ الله

خَلِيلُ اللهِ المَنَاسِكَ ، عَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَرَمَاهُ خَلِيلُ اللهِ المَنَاسِكَ ، عَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَرَمَاهُ يِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى سَاخَ فِي الْأَرْضِ ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْعَمْرَةِ الْجَمْرَةِ الْجَمْرَةِ الْجَمْرَةِ الْتَانِيَةِ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى سَاخَ فِي الْأَرْضِ ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الثَّالِثَةِ فَرَمَّاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى سَاخَ فِي الْأَرْضِ ) . ( طك ) عن ابن عبَّاسٍ مِنْتُ .

قَالَ لَهُ: قُمْ فَقَامَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: اقْعُدْ فَقَعَدَ ، قَالَ لَهُ: قُمْ فَقَامَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: اقْعُدْ فَقَعَدَ ، فَقَالَ لَهُ: وَجَلَالِي ، مَا خَلَقْتُ خَلْقاً خَيْراً مِنْكَ ، وَلَا أَكْرَمَ فَقَالَ لَهُ: وَجَلَالِي ، مَا خَلَقْتُ خَلْقاً خَيْراً مِنْكَ ، وَلَا أَكْرَمَ مَنْكَ ، وَلَا أَكْرَمَ مِنْكَ ، وَلَا أَحْرَفُ ، مِنْكَ ، وَلاَ أَحْرَفُ ، وَبِكَ النَّوْابُ ، وَعَلَيْكَ الْعِقَابُ ) . ( طس ) عن أبي هُريرة مَا فَيْتُ .

إلى السَّمَاءِ، دَخَلْتُ جَنَّة عَدْن، فَوَقَعَتْ فِي يَدِي تُفَّاحَةٌ، فَلَمَّا وَضَعْتُهَا السَّمَاءِ، دَخَلْتُ جَنَّة عَدْن، فَوَقَعَتْ فِي يَدِي تُفَّاحَةٌ، فَلَمَّا وَضَعْتُهَا فِي يَدِي تُفَّاحَةٌ، فَلَمَّا وَضَعْتُهَا فِي يَدِي انْفَلَقَتْ عَنْ حَوْرَاءَ عَيْنَاءَ مُرْضِيَةٍ، أَشْفَارُ عَيْنَيْهَا كَمَ عَيْنَاءَ مُرْضِيَةٍ، أَشْفَارُ عَيْنَيْهَا كَمَقَادِم أَجْنِحَةِ النُّسُورِ، قُلْتُ لَهَا: لِمَنْ أَنْتِ ؟ قَالَتُ لِلْخَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِكَ ). ( طكس ) عن عقبة بن عامر بناها .

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : ( لَمُقَامُ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ مُقَامِهِ فِي بَيْتِهِ سِتِّينَ عَاماً ، أَوْ كَذَا عَاماً ، مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فُواقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ) . ( بز ) عن مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فُواقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ) . ( بز ) عن أَي هُريرةَ مَسِيلِ اللهِ فُواقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ) . ( بز ) عن أَي هُريرةَ مَسِيلٍ اللهِ فُواقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ) . ( بز ) عن

الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ). (طس) عن أبي هريرة مَسَّتَ.

## (اللَّام مَع آلنُّون)

مَا قُوتِلَ الْكُفَّارُ ) . (بز ) عن ثوبان رسي .

تَحَدُّ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ ، قَالُوا : وَلَا أَنْت يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : وَلَا أَنَا وَلَا أَنْت يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَعَمَّلِهِ ، قَالُوا : وَلَا أَنْت يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَعَمَّلُهِ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا ، وَلَا يَتَمَنَّ إِلَّا أَنْ يَعَمَّدُهُ إِلَّا أَنْ يَعَمَّدُهُ إِلَا أَنْ يَعَمَّدُهُ اللهِ يَعَمَّلُهُ يَوْدَادُ خَيْراً ، وَإِمَّا مُسِيءٌ فَلَعَلَّهُ أَكُمُ لَا مُدُولًا وَقَارِبُوا ، وَلَا يَتَمَنَّ أَكُمُ لَا مُدُولًا مَا مُسِيءٌ فَلَعَلَّهُ يَرْدَادُ خَيْراً ، وَإِمَّا مُسِيءٌ فَلَعَلَّهُ يَرْدَادُ خَيْراً ، وَإِمَّا مُسِيءٌ فَلَعَلَّهُ يَشْعَرِهُ مَنْ مُنْ يَعْمَلُ مُ عَنْ شَرِيكُ بِن طَارِق وَمِنْ اللهِ عَلَيْهُ مَا لَا عَنْ شَرِيكُ بِن طَارِق وَمِنْ مُنْ يَعْمَلُهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ مُنْ فَا عَلَيْهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ مُنْ فَا عَلَيْهُ مُنْ مُنْ عَلَيْهُ مُنْ عَلَيْهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ عَلَيْهُ مُنْ مُنْ عَلَيْهُ مُنْ مُنْ عَلَيْهُ مُنْ مُنْ عَلَيْهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ عَلَيْهُ مُنْ مُنْ عَلْمُ عَلَيْهُ مُنْ مُنْ عَلَيْهُ مُنْ عَلَيْهُ مُنْ مُنْ مُنْ عَلَيْهُ مُنْ مُنْ عَلَيْهُ مُنْ مُنْ عَلَيْهُ مُنْ مُنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُنْ عَلَيْهُ مُنْ مُنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُنْ مُنْ عَلَيْهُ مُنْ عَلَيْهُ مُنْ عَلَيْهُ وَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُنْ مُنْ عَلَيْهُ مُنْ مُنْ عَلَيْهُ مُنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُنْ عَلَاهُ مُنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُنْ عَلَيْهُ مُنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلِي عَلَ

الْإِسْلَامِ مَا لَمْ يُوَخِّرُوا المَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النَّجُومُ مُضَاهَاةً لِلْأَسْلَامِ مَا لَمْ يُوَخِّرُوا المَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النَّجُومُ مُضَاهَاةً لِللَّصَارَى، وَمَا لَمْ يَكِلُوا لِلْمَيْهُودِ، وَمَا لَمْ يُعَجِّلُوا الْفَجْرَ مُضَاهَاةً لِلنَّصَارَى، وَمَا لَمْ يَكِلُوا الْجَنَائِزَ إِلَى أَهْلِهَا). (طك) عن الْحارث بن وهب مَنْتَ .

تُوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَع : عَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ ، وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَ أَنْفَقَهُ ، وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَ أَنْفَقَهُ ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ ، وَعَنْ عَلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ ) . ( طكس ) عن أي الدَّرداءِ مَاكَة مَاكَة .

٣١٩٤/٣٢٢١٩ - قال النَّبِيُّ ﷺ : (لَنْ تَزُولَ قَدَمَا عَبْدِ يَوْمَ الْقِيامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالِ : عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ ،

وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ). (بز، طك) عن أبي الدرداء سند.

تَرَاحَمُوا، قَالُوا: كُلُّنَا رَحِيمٌ، قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِرَحْمَةِ أَحَدِكُمْ وَالْحَدِكُمْ

صَاحِبَهُ ، وَلَكِنَّهَا رَحْمَةُ النَّاسِ الْعَامَّةُ ). (طك) عن أَبِي مُوسَى سَسَتَهَ.

٣١٩٦/٣٢٢١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ

يَمْلِكُ أَمْرُهُمُ امْرَأَةً ) . (طس) عن جاير بن سمرة نصي .

٣١٩٧/٣٢٢٢ \_ قال النَّبِيُّ عَيَّا : (لَنْ يُنْجِيَ مِنْكُمْ أَحَداً عَمَلُهُ ، قِيلَ : وَلَا أَنْتَ ؟ قَالَ : وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَ فِي اللهُ بِفَصْلِ

مِنْهُ ، أَوْ بِرَحْمَةً وَفَضْلَ ) . (بز) عن شريك بن طارق سَنَّتُ . أُو بِرَحْمَةً وَفَضْلَ ) . (بز) عن شريك بن طارق سَنَّتُ . أَحَــداً

عَمَلُهُ ، قِيلَ : وَلَا أَنْتَ ؟ قَالَ : وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدُ نِيَ اللَّهُ مِنْهُ

بِرَحْمَة وَفَضْل ، وَلَوْ يُؤَاخِذُنِي أَنَا وَعِيسٰى بِمَا جَنِي هٰذَيْن لِأَوْبَقَتَا ، وَلَوْ يُؤَاخِذُنِي أَنَا وَعِيسٰى بِمَا جَنِي هٰذَيْن لِأَوْبَقَتَا ، وَأَشَارَ فِي السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى ) . ( بِز ، طس ) عن أبي هُريرةَ الشَّنِد.

عَمَلُهُ ، قِيلَ : وَلَا أَنْتَ ؟ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكِ : (لَنْ يُنْجِيَ أَحَداً مِنْكُمْ عَمَلُهُ ، قِيلَ : وَلَا أَنْهَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدُنِيَ اللهُ عَمَلُهُ ، قِيلَ : وَلَا أَنْهُ قَالَ فِي الْكَبِيرِ : (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَد يُدْخِلُهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ ، قِيلَ : وَلَا أَنْتَ ؟ فَذَكَرَهُ ) .

(اللَّام مَع آلْهَاء)

٣٢٠٠/٣٢٢٥ \_ قال النَّبيُّ عِيلَة : ( لَهٰذَا عِنْدَ اللَّهِ أَخْيَرُ

حرف اللَّام

يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِثْلُ هٰذَا). (حم) عن أبي ذَرَّ الشنة قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أُنْظُرْ أَرْفَعَ رَجُلِ فِي المُسْجِدِ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا رَجُلٌ عَلَيْهِ حُلَّةٌ ، قُلْتُ : هٰذَا ، قَالَ : قَالَ لِي أُذْظُرْ أَوْضَعَ رَجُلِ فِي الْمُسْجِدِ، قَالَ فَنَظَرْتُ ، فَإِذَا رَجُلٌ عَلَيْهِ أَخْلَافٌ قَلْتُ هٰذَا فَذَكَرَهُ بِأَسَانِيدٍ ) .

٣٢٠١/٣٢٢٦ - قال النَّبيُّ عَلِيَّة : ( لَهُمْ مَا أَسْلَمُوا مِنْ أَرَاضِيهِمْ وَرَقِيقِهِمْ وَمَاشِيَتِهِمْ وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلَّا الصَّدَقَةُ). (حم، بز، طس) عن بريدة سَن وفيه ليث بن أبي سلم مدلّس ثقة ) .

## (اللهم مَع ٱلْوَاو)

٣٢٠٢/٣٢٢٧ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( لَوْ أَنَّ الْقُرْآنَ في إِهَابِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ مَا احْتَرَقَ ) . (حم ، ع ، طك ) عن عقبةً بن عامرِ سَنَّهُ.

٣٢٠٣/٣٢٢٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْكِ : ( لَوْ أَرَادَكَ فِي الْأُخْرِٰي هَيَّأَكَ لَهَا، ثُمَّ لَا يَسْأَلُ فِي أَيِّ وَادِ سَلَكْتَ ) . ( طك ) عـن ابن مسعُود نشت: .

٣٢٠٤/٣٢٢٢٩ \_ قال النِّيُّ ﷺ : ( لَوْ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لأَحَد لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ) . ( طك ) عن ابن عبَّاس، ( بـز ) عن أبي هُريرةَ سَمْتُ وَإِسنادُه حسنٌ ) .

وَالْعُمْرَةُ وَالْعُمْرَةُ لَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً ، وَلَكِنْ سُقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ الْجَعَلْتُهَا عُمْرَةً ، وَلَكِنْ سُقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ الْجَعَلْتُهَا عُمْرَةً ، وَلَكِنْ سُقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ الْجَعَلْتُهَا عُمْرَةً ، وَلَكِنْ سُقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ الْجَعَلَةُ الْجَعَرَةُ وَالْعُمْرَةَ ) . (حم ، ع ، طس) عن أنس سَقَتْ قَالَ : خَرَجْنَا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ) . (حم ، ع ، طس) عن أنس سَقَتْ قَالَ : خَرَجْنَا نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاحًا ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةً أَمَرَنَا أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَذَكَرَهُ ) .

عن بريدة منطق . ( لَوْ أَنَّ بُكَاءَ دَاوُدَ عَلَيْهِ ) . ( طس )

نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَى الْأَرْضِ لَمَلاَّتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحاً وَلاَّضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحاً وَلاَّضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا رَيحاً وَلاَّضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا ، وَلَتَاجُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ) . (طس) عن أنس بن مالك مَنْتَ .

قال النَّبِيُّ وَاللَّهِ عَجَراً يَهُوى فَمَا يَصِلُ إِلَى قَعْرِهَا سَبْعِينَ خَرِيفاً ) . ( بز ، طك ) عن بريدة مَنْتُ .

٣٢٠٩/٣٢٣٤ - قال النَّبِيُّ ﷺ : (لَوْ أَنَّ حَجَراً قُذِفَ بِهِ فَى جَهَنَّمَ لَهُوٰى سَبْعِينَ خَرِيفاً لَنْ يَبْلُغَ قَعْرَهَا ) . (ع، بز) بنَحْوِهِ عن أَبِي مُوسلى مَا اللَّهُ مَا يَا اللَّهُ عَنْ أَبِي مُوسلى مَا اللَّهُ مَا .

و ٢٢١٠/٣٢٢٣٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( لَوْ أَنَّ حَجَراً كَسَبْعِ

خِلْفَاتِ شُحُومِهِنَّ وَأَوْلَادِهِنَّ أُلْقِيَ فِي جَهَنَّمَ لَهَوٰى سَبْعِينَ عَاماً لَا يَبْلُغُ قَعْرَهَا). (ع) عن أنس سَتَ .

تَطَوَّعاً ثُمَّ أُعْطِيَ مِلْءَ الْأَرْضِ ذَهَباً لَمْ يَسْتَوْفِ ثَوَابَهُ دُونَ ثَوَابِ تَطَوَّعاً ثُمَّ أُعْطِيَ مِلْءَ الْأَرْضِ ذَهَباً لَمْ يَسْتَوْفِ ثَوَابَهُ دُونَ ثَوَابِ الْحَسَابِ). ( طس ) عن أبي هُريرة مَسْتَه، وفيه ليث بن سليم الْحِسَابِ). ( وبقيَّةُ رجاله ثقات ).

٣٢١٢/٣٢٢٣٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَوْ أَنَّ رَجُلًا فِي حِجْرِهِ دَرَاهِمُ يَقْسِمُهَا وَآخَرَ يَذْكُرُ اللهَ ، كَانَ الذَّاكِرُ لِلهِ أَفْضَلَ). ( طك ) عن أَبِي مُوسَى سَتَ .

بَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ا

أُ ٣٢ ١٤/٣٢٢٣٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ: (لَوْ أَنَّ غَرْباً (١) مِنْ جَهَنَّمَ جُعِلَ وَسَطَ الْأَرْضِ لَآذَى نَتْنُ رِيحِهِ وَشِدَّةُ حَرِّهِ مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَعْرِبِ، وَلَوْ أَنَّ شَرَارَةً مِنْ شَرَرِ جَهَنَّمَ بِالمَشْرِقِ لَوُجِدَ حَرُّهَا بَالْعُرِبِ، وَلَوْ أَنَّ شَرَارَةً مِنْ شَرَرِ جَهَنَّمَ بِالمَشْرِقِ لَوُجِدَ حَرُّهَا بَالمُعْرِبِ، وَلَوْ أَنَّ شَرَارَةً مِنْ شَرَرِ جَهَنَّمَ بِالمَشْرِقِ لَوُجِدَ حَرُّهَا بِالمَعْرِبِ، وَلَوْ أَنَّ شَرَارَةً مِنْ شَرَرِ جَهَنَّمَ بِالمَشْرِقِ لَوُجِدَ حَرُّهَا بَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا لِلْكَ مَا لَكُ مَا لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُ مَا لَكُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللِهُ الللِهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلِهُ الللْلِ

مَائَةَ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، وَفِيهِ رَجُلٌ مِنَ النَّارِ فَتَنَفَّسَ فَأَصَابَ مِائَةً أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، وَفِيهِ رَجُلٌ مِنَ النَّارِ فَتَنَفَّسَ فَأَصَابَ

(١) الغَرْبُ : الدَّلْوُ العظيمَةُ الَّتِي تُتَّخَذُ من جلد ثورٍ . (نهاية : ٣/٣٤٩)

نَفَسُهُ لَاحْتَرَقَ الْمُسْجِدُ وَمَنْ فِيهِ ) . (ع) عن أَبِي هُريرةَ مَسْتَ . الْفُو أُذِنَ لِي لَأَنْبَأَتُكَ بِهَا ، وَلَكِن الْتَمِسْهَا فِي التِّسْعَ أَوِ السَّبْعِ ، وَلَا تَسْأَلْنِي بَعْدَهَا ، وَلَكِن الْتَمِسْهَا فِي التِّسْعَ أَوِ السَّبْعِ هِي ؟ فَغَضِبَ عَلَيَّ ثُمَّ أَقْبَلَ فَجَعَلَ يُحَدِّثُ ، فَقُلْتُ : أَيُّ السَّبْعِ هِي ؟ فَغَضِبَ عَلَيَّ عَضْبَ عَلَيَّ عَضْبَ عَلَيَّ عَلْمَا ثُمَّ أَقْبَلَ فَجَعَلَ يُحَدِّثُ ، فَقُلْتُ : أَيُّ السَّبْعِ هِي ؟ فَغَضِبَ عَلَيَّ عَضْبَ عَلَيَّ عَمْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا مِثْلَهَا ثُمَّ قَالَ : أَلَمْ أَنْهَكَ عَضْبَ عَلَيَّ عَنْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا مِثْلَهَا ثُمَّ قَالَ : أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْهَا ؟ لَوْ أُذِنَ لِي لَأَنْبَأَتُكَ بِهَا ، وَلَكِنْ وَذَكَرْتُ كَلِمَةَ أَنْ تَكُونَ عَنْهَا ؟ لَوْ أُذِنَ لِي لَأَنْبَأَتُكَ بِهَا ، وَلَكِنْ وَذَكَرْتُ كَرْتُ كَلِمَةَ أَنْ تَكُونَ عَنْهَا ؟ لَوْ أُذِنَ لِي لَأَنْبَأَتُكَ بِهَا ، وَلَكِنْ وَذَكَرْتُ كَلِمَةَ أَنْ تَكُونَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَذَكَرُ فَى . ( بن ) عن أَبِي ذرِّ مَسَتَ قَالَ : سَأَلْتُهُ فَي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَذَكَرُهُ ) .

تعمين فَنَحَرْنَاهُ فَأَكَلْنَاهُ حَتَّى يَرَوْا قُوَّتَنَا ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ سَمِينِ فَنَحَرْنَاهُ فَأَكُلْنَاهُ حَتَّى يَرَوْا قُوَّتَنَا ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ! أَدْعُ بِأَزْوَادِ الْقَوْمِ ثُمَّ ادْعُ فِيهَا ، فَإِنَّ اللهَ سَيُبَارِكُ فِيهَا اللهِ! أَدْعُ بِأَزْوَادِ الْقَوْمِ ثُمَّ ادْعُ فِيهَا ، فَإِنَّ اللهَ سَيُبَارِكُ فِيهَا فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَقَالَ عَلَيْهِ : إِذَا قُمْتُمْ فَارْمُلُوا الشَّلَاثَةَ فَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَقَالَ عَلَيْهِ : إِذَا قُمْتُمْ فَارْمُلُوا الشَّلَاثَةَ الْأَشُواطِ حَتَّى يَرَوْا قُوَّتَكُمْ ) . (طك) عن سهل بن حنيف مَسْتَ. الْأَشُواطِ حَتَّى يَرَوْا قُوَّتَكُمْ ) . (طك) عن سهل بن حنيف مَسْتَ. اللهُ شُواطِ حَتَّى يَرَوْا قُوَّتَكُمْ ) . (طك) عن سهل بن حنيف مَسْلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أَحُدِهِمْ وَلَا نُصَيْفَهُ ) . (حم ) عن يوسف أُحُد ذَهَباً مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نُصَيْفَهُ ) . (حم ) عن يوسف

٣٢٢٠/٣٢٢٤٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ : ( لَوْ تَعْلَمُونَ قَدْرَ رَحْمَةِ

اللهِ لَاتَّكَلْتُمْ عَلَيْهَا). (بز) عن أبي سعيد الشهد .

٣٢٢١/٣٢٢٤٦ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَوْ جُمِعَ الْقُرْآنُ فِي الْقُرْآنُ فِي الْقَرْآنُ فِي الْقَرْآنُ فِي الْمَابِ مَا أَحْرَقَهُ النَّالُ ) . ( طك ) عن عصمة مستند .

ُوحِ أَحَداً لَرَحِمَ أُمَّ الصَّبِيِّ ) . (طس ) عن عائشة بِسُتِ . اللهُ مِنْ قَوْم ِ نُوحِ أَحَداً لَرَحِمَ أُمَّ الصَّبِيِّ ) . (طس ) عن عائشة بسَتِ .

مَّ ٣٢٢٣/٣٢٢٤٨ - قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً وَسَلَكَتُ النَّاسُ وَادِياً وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارِ). (حم) عِن صَلَكَتِ الْأَنْصَارِ). (حم) عِن حميد بن عبد الرَّحمٰن مَنْ مَنْ مَنْ .

٣٢٢٤/٣٢٢٤٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( لَوْ سَجَدَ أَحَدُ لِأَحَدِ لَأَحَدِ لَأَحَدِ لَأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ).(حم ، طكس ، بز)عن عائشة المُسْسَد. المَّرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ).(حم ، طكس ، بز)عن عائشة المُسْسَد.

٣٢٢٥/٣٢٢٥٠ \_ قال النَّبِيُّ عَنْكَ ( لَوْ طُعِنَتْ فِي فَخْذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ ( ) . (حم، طك) عن أنس سَسَدَ أَنَّهُ سُئِلَ أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ أَوِ اللَّبَّةِ فَذَكَرَهُ ) .

ورد الحديث في مسند الإمام أحمد ص ٤/٣٣٤ ) .

مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النَّارِ ، وَلَوْ خَرَجَ الَّذِينَ يُبَاهِلُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَرَجَعُوا لَا يَجِدُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا) . (حم ، ع) عن ابن عبَّاس رَسِّ قَالَ : قَالَ أَبُو جَهْل : لئِنْ رَأَيْتُ مُحَمَّداً يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ لَآتِينَ مُحَمَّداً يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ لَآتِينَ مُ حَمَّداً يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ لَآتِينَ مُ حَمَّداً يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ لَآتِينَ مُ حَمَّداً يُصِلِّي لَوْ فَعَلَ إِلَى آخِرِهِ) .

٣٢٢٨/٣٢٢٥٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( لَوْ كَانَ اللهُ بَاعِثَاً رَسُولًا بَعْدِى لَبَعَثَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ) . (طس) عن أبي سعيد المشتد.

٣٢٢٩/٣٢٢٥٤ \_ قال النَّبِيَّ ﷺ : ( لَوْ كَانَ أَحَدُ نَجَا مِنَ الْقَبْرِ لَنَجَا هٰذَا الصَّبِيُّ ) . ( طس ) عن أنس سَتَ قَالَ ﷺ عَلَى صَبِيٍّ فَذَكَرَهُ ) .

قَلْتُ بِسْمِ اللهِ كَالَّ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٣٢٣١/٣٢٢٥٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( لَوْ كَانَ أَبُو طَالِبِ حَيَّا لَعَلِمَ أَنَّ أَسْيَافَنَا قَدِ الْتَبَسَتْ بِالْأَمَاثِلِ ) . ( بز ) عن ابن مسعُود ناهند .

٣٢٣٢/٣٢٢٥٧ \_ قال النَّبِيُّ عِلَيْهِ : (لَوْ كَانَ الْعِلْمُ بِالشُّرِيَّا لَعْنَاوَلَهُ نَاسُ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ ) . (حم ) عن أبي هُريرةَ مَسَتَ . لَتَنَاوَلَهُ نَاسُ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ ) . (حم ) عن أبي هُريرةَ مَسَتَ . . لَتَنَاوَلَهُ نَاسُ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ ) . (حم ) عن أبي هُريرةَ مَسَتَ . . . قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (لَوْ كَانَ لابْنِ آدَمَ

وَادٍ - يَعْنَى مِنَ الْمَالِ - لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِ ثَانَ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ وَادِيَانِ لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِمَا الشَّالِثُ ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ وَادِيَانِ لَأَحَبُّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِمَا الشَّالِثُ ، وَلَا يَمُلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التَّرَابُ ، ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ ) . (حم ، طك ) عن أبي واقد اللَّيْتَى مَنْ يَسْتَ .

٣٢٣٤/٣٢٢٥٩ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( لَوْ كَانَ لَابْنِ آدَمَ وَادِ مِنْ نَخْلِ لَتَمَنَّى مِثْلَهُ ، ثُمَّ تَمَنَّى مِثْلَهُ ، حَتَّى يَتَمَنَّى أُودِيَةً وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التَّرَابُ ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابِ) . (حم ، طك ، بز ) عن زيد بن أرقم مِنْتَ .

٣٢٣٥/٣٢٢٦٠ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( لَوْ كَانَ الْمُؤْمِنُ فِي جُحْرِ ضَبِّ لَقَيَّضَ اللهُ فِيهِ مَنْ يُؤْذِيهِ - أَوْ قَالَ - مُنَافِقاً يُؤْذِيهِ ). (بز) عن أنس منت .

تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا أَعْطَى كَافِراً مِنْهَا شَيْعًا ) . (بز ) عن أَي هُريرة مَنْهَا شَيْعًا ) . (بز )

تَجِيءُ حَتَّى تَدْخُلَ هِٰذَا الْجُحْرَ لَجَاءَتِ الْيُسْرَةُ ثُمَّ تُخْرِجُهَا، تَجْرَجُهَا، ثُمَّ تَكُوْرِجُهَا، ثُمَّ تَكُو بُهُا الْجُحْرَ لَجَاءَتِ الْيُسْرَةُ ثُمَّ تُخْرِجُهَا، ثُمَّ تَكُ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا). (طس) عن أنس مَن الْعُسْرِ يُسْرًا). (طس) عن أنس مَن الْعُسْرِ يُسْرًا).

٣٢٣٨/٣٢٢٦٣ - قال النَّبِيُّ عَيْنَ اللهُ لِمَا بِهِمَا مِنْ أَذَى كُنْتَ تَلْقَى اللهَ بِغَيْرِ ذَنْبٍ). (طك)عن زيد بن أرقم سَعَتَ.

٣٢٣٩/٣٢٦٦ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَوْ كُنْتُ مَتَّخِذًا خَلِيلًا ) . ( طس ) عن أبي هريرةَ سَتَّذ.

و ٢٢٢٠/٣٢٢٦٥ - قال النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ : ( لَوْ كُنْتُ أَنَا لَأَسْرَعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل

الْإِجَابَةَ وَمَا ابْتَغَيْتُ الْعُذْرَ). (حم) عن أَبِي هُريرةَ عن النَّبِيِّ ﷺ فَيُقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: (مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ فَذَكَرَهُ).

٣٢٤١/٣٢٦٦ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَوْ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ مَنْ بُطْحَانَ مَا زِدْتُمْ ) . ( حم ، طكس ) عن أبي جدرد الأَسلمي أَنَّهُ أَمْهَرَ امْرَأَةً وِائَتَىْ دِرْهَمْ فَذَكَرَهُ ) .

٣٢٤٢/٣٢٦٦٧ \_ قَلْلُ النَّبِيُّ يَكُلِّهُ : ( لَوْ لَمْ تُدْنِبُوا لَخَلَقَ خَلْقًا يُذْنِبُوا لَخَلَقَ خَلْقًا يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) . ( طس ) عن عبد الله بن عمرو مَسْتَ .

٣٢٤٣/٣٢٦٨ \_ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( لَوْ لَمْ تَذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَجَاءَ بِقَوْم يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللهَ تَعَالَى فَيَغْفِرُ لَهُمْ ) . ( بز ) عن أي سعيد مَنْتُ .

قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( لَوْ نَهَيْتُهُمْ عَنِ الْحُجُونِ لَأَوْشَكَ أَحَدُهُمْ أَنْ يَأْتِيَهُ فَلَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ ) . ( طك ) عن أَبِي جَحِيفة سَيْتًا فَكَرِهَهُ عَنْ أَنْ يَأْتِيهُ قَوْمٌ قُدَّامَهُ عَلِيْهِ شَيْتًا فَكَرِهَهُ عِنْ أَبِي جَحِيفة سَيْتًا فَكَرِهَهُ عَنْ عَوْمٌ قُدَّامَهُ عَلِيْهِ شَيْتًا فَكَرِهَهُ مِنْهُمْ فَقِيلَ أَلَا تَنْهَاهُمْ فَذَكَرَهُ ) .

ُ ٣٢٤٥/٣٢٢٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْ : ﴿ لَوْ وُضِعَ الْمِنْشَارُ عَلَى

مَفْرِ قِي مَاسَبَبْتُ عَلِيًّا أَبَداً). (ع) عن أبي بكر بن خالد بن عرفطة المنته. مَفْرِ قِي مَاسَبَبْتُ عَلِيًّا أَبَداً ). (ع) عن أبي بكر بن خالد بن عرفطة النَّاسُ مَا فِي النَّاسُ مَا فِي النَّاسُ مَا فِي النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ ، مَا سَارَ رَاكِبُ بِلَيْلِ أَبَداً ، وَلَا نَامَ رَجُلُ فِي بَيْتٍ وَحْدَهُ) الْوَحْدَةِ ، مَا سَارَ رَاكِبُ بِلَيْلِ أَبَداً ، وَلَا نَامَ رَجُلُ فِي بَيْتٍ وَحْدَهُ) (طس ) عن جابر المست المناسَد المست المناسَد المست المناسَد المست المناسَد المست المناسَد المناسِد المناسَد المن المناسَد المن المناسَد المناسَد

قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةً مِنَ الْأَمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا ، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسُود بَهِيمٍ ) . (طس ) عن عائشة الشند، وفيه ليث بن سلم ثقةٌ مدلِّس ) .

عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ). (طك) عن مرثد بن شرحبيل مَسْتَ. عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ). (طك) عن مرثد بن شرحبيل مَسْتَ.

٣٢٥٠/٣٢٢٧٥ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَوْلَا أَنَّهُ حَرَامٌ مَا رَدَدْنَاهُ عَلَيْهِ \_ قَالَهُ حينَ أُهْدِى لَهُ عُضْوُ صَيْدٍ). (طسطس) عن الْبراءِ بن عازب سَنَتَ .

٣٢٥١/٣٢٢٧٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : (لَوْلَا أَنْ يَتْرُكَ النَّاسُ الضَّلَاةَ إِلَّا تِلْكَ اللَّيْلَةَ لَأَخْبَرْتُكَ ، وَلَكِنْ لِيَبْتَغِيَهَا فِي ثَلَاثِ الصَّلَاةَ إِلَّا تِلْكَ اللَّيْلَةَ لَأَخْبَرْتُكَ ، وَلَكِنْ لِيَبْتَغِيَهَا فِي ثَلَاثٍ

وَعِشْرِينَ مِنَ الشَّهْرِ). (طك) عن عبد الله بن أنيس سَتَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَخْبِرْنِي أَيَّةَ لَيْلَة الْقَدْرُ؟ فذكرَهُ).

٣٢٥٢/٣٢٢٧٧ \_ قال النَّبِيُّ عَيَّا اللَّهِ : ( لَوْلَا أَنْ تَضْعُفُوا لَأَمَرْتُكُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ) . ( طك ، بز ) عن أُمِّ حبيبة وأي هُريرة مَا اللَّهِ .

٣٢٥٣/١٣٢٧٨ ـ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : (لَوْلَا أَنْ يَكُونَ سُنَّةً لِكُونَ سُنَّةً . (طس) عن ابن عمر المشتن .

٣٢٥٤/٣٢٢٧٩ ـ قال النَّبِيَّ عَلِيْهِ : ( لَوْلَا أَنَّ النَّاسَ عَلَيْهِ : ( لَوْلَا أَنَّ النَّاسَ مَتَخُمْ ) . ( حم ) عن التَّخِذُونَهُ نُسُكاً يَغْلِبُونَكُمْ عَلَيْهِ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ ) . ( حم ) عن ابن عبَّاس نَسْتُ أَنَّهُ عِلِيْهِ أَتَى السِّقَايَةَ فَذَكَرَهُ ) .

وَنْ أَنْجَاسِ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَرْجَاسِهَا ، وَأَيْدِى الظَّلَمَةِ وَالْأَثَمَةِ لَاسْتُشْفِى مِنْ أَنْجَاسِ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَرْجَاسِهَا ، وَأَيْدِى الظَّلَمَةِ وَالْأَثَمَةِ لَاسْتُشْفِى بِهِ مِنْ كُلِّ عَاهَة ، وَلَا يَبْقَى الْيُومَ إِلَّا كَهَيْئَةِ يَوْمَ خَلَقَهُ اللهُ ، وَإِنَّمَا غَيْرَهُ اللهُ بِالسَّوَادِ لِئَلَّا يَنْظُرَ أَهْلُ النَّارِ إِلَى زِينَةِ الْجَنَّةِ وَلْيَصِرُنَ غَيَّرَهُ اللهُ بِالسَّوَادِ لِئَلَّا يَنْظُرَ أَهْلُ النَّارِ إِلَى زِينَةِ الْجَنَّةِ وَلْيَصِرُنَ إِلَيْهَا ، وَإِنَّهَا لَيَاقُوتَة بينضَاءُ مِنْ يَاقُوتِ الْجَنَّةِ وَضَعَهُ اللهُ حِينَ أَنْ الْكُعْبَة وَلَيْ اللّهُ عَنْ الْمَعْمِقِ وَضَعَهُ اللهُ حِينَ الْمُعاصِى ، وَلَيْسَ لَهَا أَهْلُ أَنْ لَكُونَ الْكَعْبَة وَالْأَرْضُ يَوْمَئِذَ طَاهِرَةٌ لَمْ يُعْمَلُ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الْمَعاصِى ، ولَيْسَ لَهَا أَهْلُ يُنجَسُّونَهَا ، فَوُضِعَ لَهُ صَفَّ مِنَ الْمَلَاثِكَةِ عَلَى أَطْرَافِ الْحَرَمِ يَنْجُسُّونَهَا ، فَوُضِعَ لَهُ صَفَّ مِنَ الْمَلَاثِكَةِ عَلَى أَطْرَافِ الْحَرَمُ وَيُخْتُونُ الْمُحَالِقِي ، ولَيْسَ لَهَا أَهْلُ يُنجَسُّونَهَا ، فَوُضِعَ لَهُ صَفَّ مِنَ الْمَلَاثِكَةِ عَلَى أَطْرَافِ الْحَرَمُ مِنْ سُكَانِ الْأَرْضِ ، وَسُكَانُهَا يَوْمَئِذِ الْجَنَّ ، لَا يَنْبَغِي يَحْمُونَهُ مِنْ سُكَانِ الْأَرْضِ ، وَسُكَانُهَا يَوْمَئِذِ الْجَنَّ ، لَا يَنْبَغِي

لَهُمْ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ لِأَنَّهُ شَيْءٌ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ نَظَرَ إِلَى الْجَنَّةِ وَحَلَهَا ، فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِلَّا مَنْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَخَلَهَا ، فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِلَّا مَنْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَاللَّائِكَةُ يَذُودُونَهُمْ عَنْهُ ، وَهُمْ وُقُوفٌ عَلَى أَطْرَافِ الْحَرَم ، وَاللَّائِكَةُ يَنْدُودُونَهُمْ يَحُولُونَ يُحِدِقُونَ بِهِ مِنْ كُلِّ جَانِب ، وَلِذَلِكَ سُمِّيَ الْحَرَامُ ، لِأَنَّهُمْ يَحُولُونَ يُعْمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ ) . ( طَكَ ) عن ابن عبَّاس مَنْ اللهِ المُنْ عَبَّاس مَنْ اللهِ عَنْ ابن عبَّاس مَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الل

وَشُيُوخٌ رُكَعٌ ، وَأَطْفَالٌ رُضَّعٌ ، وَبَهَائِمٌ رُتَّعٌ ، لَصُبِّ عَلَيْكُمُ وَشَيُوخٌ ، لَصُبِّ عَلَيْكُمُ الْعَذَابُ صَبَّا ، ثُمَّ لَتُرَضَّ رَضَّا ، وَقَالَ مَهْلًا عَن اللهِ تَعَالَى مَهْلًا). (طس) عن أبي هُريزة مَاتِي هُريزة مَاتِي .

وَمِقَكَ اللهُ عَلَيْهِ - أَى أَحَبَّكَ اللهُ عَلَيْهِ - لَشَرَّدْتُ بِكَ وَافِدُ قَوْمٍ). وَمِقَكَ اللهُ عَلَيْهِ - لَشَرَّدْتُ بِكَ وَافِدُ قَوْمٍ). (طس) عن يحييٰ بن عبادة الْخبطي الشَّهِ أَنَّ وَفْداً قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ فَسَأَلَهُمْ فَكَذَّبَهُ بَعْضُهُمْ فَذَكَرَهُ).

عَلَى النَّبَيُّ عَلَى النَّبَيُّ عَلَى النَّبَيُّ عَلَى النَّبَيُّ عَلَى النَّبَيُّ عَلَى النَّبَعُ عَلَى الْوُضُوءِ ) . (حم ) عن أبي هُريرة سَتَ. أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّواكِ مَعَ الْوُضُوءِ ) . (حم ) عن أبي هُريرة بَسَتَ. الحِجَّة لِحِجَّة بَالسُّونَ النَّبِيُّ عَلَيْ : (لَوْلاَ أُهْدِيتُ لِحِجَّة لَحَلَلْتُ ، وَكَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَة وَحَجِّ ) . (طس ) عن عائشة سَتَسَد. لَحَلَلْتُ ، وَكَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَة وَحَجٍّ ) . (طس ) عن عائشة سَتَسَد. النَّي عَلَيْ : (لَوْ يَعْلَمُ اللَّا بَيْنَ

يَدَى الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ ، كَانَ لَأَنْ يَقُومَ أَرْبَعِينَ خَرِيفاً خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُومَ أَرْبَعِينَ خَرِيفاً خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ) . ( بز ) عن بشر بن سعد سَمَّتَ .

وَجْهِهِ مِنْ يَوْم وُلِدَ إِلَى يَوْم يَمُوتُ هَرَماً فِي مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالَى لَحَقِرَهُ وَجُهِهِ مِنْ يَوْم وُلِدَ إِلَى يَوْم يَمُوتُ هَرَماً فِي مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالَى لَحَقِرَهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ) . ( طك ) عن عتبة بن عيد ، وفيه بقية وهو مدلِّس وبقيَّة رجالِهِ ثِقَاتٌ ) .

## (اللَّام مَع ٱلْيَاءِ)

تَمَانُ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الْعَجَم ، قِيلَ : وَمَا قُلُوبُ الْعَجَم ؟ قَالَ : رَمَانُ قُلُوبُ الْعَجَم ؟ قَالَ : حُبُ الدُّنيَا ، سُنَّتُهُمْ سُنَّةُ الْأَعْرَابِ ، مَا أَتَاهُمْ مِنْ رِزْقِ جَعَلُوهُ فِي حُبُ الدُّنيَا ، سُنَّتُهُمْ سُنَّةُ الْأَعْرَابِ ، مَا أَتَاهُمْ مِنْ رِزْقِ جَعَلُوهُ فِي الْحَيَوَانِ ، يَرَوْنَ الْجِهَادَ ضَرَراً والزَّكَاةَ مَغْرَماً ) . (طك) عن ابن عمر مَسَّن ، وفيه بقيَّة بن الوليد ثقة مدلِّس وبقيَّةُ رجالِهِ موثقون) . موثقون) .

تَمَانُ يَخْرُجُ الْجَيْشُ مِنْ جُيُوشِهِمْ ، فَيُقَالُ : هَلْ فِيكُمْ مِنْ صَحِبَ مَحَمَّداً يَكُمْ مِنْ صَحِبَ مُحَمَّداً يَكُمْ مَنْ صَحِبَ مُحَمَّداً عَلَيْ إِلَيْ فَيكُمْ مِنْ صَحِبَ مُحَمَّداً عَلَيْ ؟ فَيُقَالُ : لاَ ، فَيُقَالُ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ مُحَمَّداً عَلِيْ ؟ فَيُقَالُ : لاَ ، فَيُقَالُ : لاَ ، فَيُقَالُ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ فَمُنْ صَحِبَ فَمُنْ صَحِبَ أَصْحَابَهُ ؟ فَيُقَالُ : لاَ ، فَيُقَالُ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ فَمَنْ صَحِبَ أَصْحَابَهُ ؟ فَيُقَالُ : لاَ ، فَيُقَالُ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ أَصْحَابَهُ ؟ فَيُقَالُ : لاَ ، فَيُقَالُ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ أَصْحَابَهُ ؟ فَيُقَالُ : لاَ ، فَيُقَالُ مَنْ رَأَى مَنْ وَرَاءِ الْبَحْرِ لَأَتُوهُ – وَفِى رِوَايَةٍ – أَصْحَابَهُ ؟ فَلُو سَمِعُوا بِهِ مِنْ وَرَاءِ الْبَحْرِ لَأَتُوهُ – وَفِى رِوَايَةٍ – أَصْحَابَهُ ؟ فَلُو سَمِعُوا بِهِ مِنْ وَرَاءِ الْبَحْرِ لَأَتَوْهُ – وَفِى رِوَايَةٍ –

ثُمْ يَخْرُجُ قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يَدْرُونَ مَا هُوَ؟). (ع) عن عن عن جابرِ سَلَمَة من طريقين).

المدينة زَمَانٌ يَنْطَلِقُ النَّاسُ مِنْهَا إِلَى الأَرْيَافِ، ثُمَّ يَلْتَمِسُونَ الرَّخَاءَ المَدِينَةِ زَمَانٌ يَنْطَلِقُ النَّاسُ مِنْهَا إِلَى الأَرْيَافِ، ثُمَّ يَلْتَمِسُونَ الرَّخَاءَ فَيَجِدُونَ رَخَاءً، ثُمَّ يَأْتُونَ فَيَتَحَلَّوْنَ بِأَهْلِيهِمْ إِلَى الرَّخَاءِ، وَالمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ). (حم، بز) عن جابر منافق .

تَمَانُ يَكُونُ عَلَيْهِمْ أُمَرَاءُ سُفَهَاءُ ، يُقَدِّمُونَ شِرَارَ النَّاسِ وَيُظْهِرُونَ وَمَانُ يَكُونُ عَلَيْهِمْ أُمَرَاءُ سُفَهَاءُ ، يُقَدِّمُونَ شِرَارَ النَّاسِ وَيُظْهِرُونَ خَبِيَارِهِمْ ، وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ حُبَّ خِيَارِهِمْ ، وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ ، فَلَا يَكُونُ عَرِيفًا وَلَا شُرْطِيًّا ، وَلَا جَابِياً ، وَلَا خَازِناً ) . وَنَكُمْ ، فَلَا يَكُونُ عَرِيفًا وَلَا شُرْطِيًّا ، وَلَا جَابِياً ، وَلَا خَازِناً ) . (ع) عن أبي سعيد وأبي هُريرةُ مَنْ أَنْ الشَّهَ .

تَمُرُّ الرَّجُلُ بِالْقَبْرِ فَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي مَكَانَ هٰذَا، وَمَا بِمِ جُبُّ لِقَاءِ يَمُرُّ الرَّجُلُ بِالْقَبْرِ فَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي مَكَانَ هٰذَا، وَمَا بِمِ جُبُّ لِقَاءِ اللهِ، وَلَكِنْ شِدَّةُ مَا يَرِي مِنَ الْبَلَاءِ، قِيلَ: أَيُّ شَيْءٍ غِنْدَ ذَلِكَ اللهِ، وَلَكِنْ شِدَّةُ مَا يَرِي مِنَ الْبَلَاءِ، قِيلَ: أَيُّ شَيْءٍ غِنْدَ ذَلِكَ اللهِ، وَلَكِنْ شِدَّةُ مَا يَرِي مِنَ الْبَلَاءِ، قِيلَ: أَيُّ شَيْءٍ عِنْدَ ذَلِكَ اللهِ الرَّجُلُ حَيْثُ أَنْفَعُ ؟ قَالَ: فَرَسُ شَدِيدٌ، وَسِلَاحٌ شَدِيدٌ يَزُولُ بِهِ الرَّجُلُ حَيْثُ زَالَ ). (طك) عن ابن مسعُودِ مَا إِسنادَين ).

٣٢٦٧/٣٢٢٩٢ - قال النَّبِيُّ عَلَيْكُ : ( لَيَبْعَثَنَّ اللهُ مِنْهَا اللهُ مِنْهَا اللهُ مِنْهَا اللهُ مِنْهَا - يَعْنَى حِمْصَ - يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعِينَ أَلْفاً لَا حِسَابَ وَلَا عَذَابَ

عَلَيْهِمْ ، مَبْعَثْهُمْ فِيمَا بَيْنَ الزَّيْتُونِ ، وَحَائِطُهَا فِي الثَّرْبِ الْأَحْمَرِ ) (حم ) عن عمر بن الْخطَّاب الشَّرَ .

٣٢٦٨/٣٢٢٩٣ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (لَيَبِيتَنَّ قَوْمٌ مِنْ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَلَهْوٍ فَيُصْبِحُوا قَدْ مُسِخُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ) (بز، طص) عن ابن عبَّاس مَنْ عَبَّاس مَنْ عَبْرَالْ عَبْرَالْ عَبْرَالْ مَنْ عَلَى طَعْم مِنْ اللّهُ عَلَى مُنْ عَلَى عَلَيْكُونُ وَمِنْ مِنْ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُونُ وَاللّهِ عَلَى عَبْ اللّهُ عَلَى عَ

عن النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ عَلِيْ : (لَيَخْتَصِمَنَّ كُلُّ شَيْءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، حَتَّى الشَّاتَانِ فِيمَ انْتَطَحَتَا ) . (حم ) عن أبي هريرة منه المُثَنَّد .

تَأَمَّى عَلَى مَا أَفَآءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ، لَا يَكُنْ لَهُمْ حَظُّ غَيْرُهُ ، وَكَفَّارَاتُ أُمَّى عَلَى مَا أَفَآءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ، لَا يَكُنْ لَهُمْ حَظُّ غَيْرُهُ ، وَكَفَّارَاتُ الْخَطَا إِلَى المَسْجِدِ ، وَانْتِظَارُ الْخُطَا إِلَى المَسْجِدِ ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاقِ بَعْدَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاقِ بَعْدَ الصَّلَاقِ اللْعَلَاقِ بَعْدَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاقِ اللَّلْمَ الْعَلَاقِ الْعَلْمَ الْعَلَاقِ الْعُلَاقِ الْعَلَاقِ ا

٣٢٧٢/٣٢٢٩٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيَّةً : ( لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مَنْ

بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ إِلَّا صَاحِبَ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ ) . ( بز ) عن ابن عبَّاس الشَّجَرة إلَّا صَاحِب الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ ) . ( بز ) عن ابن عبَّاس الشَّدِ .

٣٢٧٣/٣٢٢٩٨ - قال النَّبِيُّ عَلَيْ : (لِيُرَاجِعُهَا فَإِنَّهَا النَّبِيُّ عَلَيْ : (لِيُرَاجِعُهَا فَإِنَّهَا الْمَرَأَتُهُ وَهِيَ حَائِضٌ). (حم) مَرَأَتُهُ وَهِيَ حَائِضٌ). (حم) عن ابن الزُّبير مَسَد.

٣٢٧٤/٣٢٢٩٩ - قال النَّبِيُّ ﷺ : (لَيُرْفَعَنَّ عَلَى مِنْبَرِي جَبَّارٌ مِنْ جَبَادِرَةِ بَنِي أُمَيَّةَ فَيَسْأَلُ رُفَاعَةً ) . (حم) عن أَبِي هريرة مست.

تَلَاكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

مِنْ دَا الله الله الله عن معاوية مناهني ويقيع السب مِن دَدِ مِنْ يَا . (طك) عن معاوية مناهني .

٣٢٧٨/٣٢٣٠٣ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( لَيْسَ أَحَدُّ يُظْلَمُ بِمَظْلَمُ فَيَدَعُهَا إِلَّا زَادَهُ اللهُ بِهَا عِزَّا، وَتَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ مَا نَقَصَتُ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَلَكِنْ يَزِيدُ ) . ( بز ) عن أبي هُريرةَ مَا المَّذِ .

٣٢٧٩/٣٢٣٠٤ \_ قال السَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( لَيْسَ السَّنَةُ بِأَنْ لَا يَكُونَ فِيهَا مَطَرٌ ، وَلَكِنَّ السَّنَةَ أَنْ يُمْطَرَ النَّاسُ وَلَا تُنْبِتُ اللَّرْضُ ) . (حم ) عن أبي هُريرةَ مَاسَتِ ،

٣٢٨٠/٣٢٣٠٥ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَيْسَ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُنْفَسَهُ ، قِيلَ : كَيْفَ ؟ قَالَ : يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يَطِيقُ). (طس ) عن على منت .

٣٢٨١/٣٢٣٠٦ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( لَيْسَ الرِّبَا إِلَّا فِي النَّسِيتَةِ أَوِ النَّظْرَةِ ) . ( طك ) عن أُسَامة بن زيد سَتَ .

٣٢٨٢/٣٢٣٠٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَيْسَ بِالْكَاذِبِ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ ، مَنْ قَالَ خَيْراً ، أَوْ نَمَا خَيْراً ) . ( طكس ) عن شدَّاد بن أُوس مِنْ قَالَ خَيْراً ، أَوْ نَمَا خَيْراً ) . ( طكس )

٣٢٨٣/٣٢٣٠٨ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (لَيْسَ ذَلِكَ فِي أُمَّتِي ، لَوْ كُنْتُ فَاعِلًا لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدُنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ ) . (طك ) عَن عَضَمةَ مَنْتُ قَالَ : قِيلَ للنَّبِيِّ عَلَيْهِ : لَوْ أَمَرْتَ أَنْ يُسْجَدَ لَكَ كَمَا يُسْجَدُ لِلْمُلُوكِ فَذَكَرَهُ ) .

٣٢٨٤/٣٢٣٠٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (لَيْسَ أَنْسَابُكُمْ هَالِهِ هَالِهُ عَلَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (لَيْسَ أَنْسَابُكُمْ هَالِهُ هَا بِسُبَابِ عَلَى أَحَد ، وَإِنَّمَا أَنْتُمْ وَلَدُ آدَمَ طَفُّ الصَّاعِ (١) لَمْ تَمْلَؤُوهُ ، لَيْسَ لِأَحَد فَضَّلُ عَلَى أَحَد إِلَّا بِالدِّينِ أَوْ عَمَل صَالِح ، حَسْبُ لَيْسَ لِأَحَد فَضَّلُ عَلَى أَحَد إِلَّا بِالدِّينِ أَوْ عَمَل صَالِح ، حَسْبُ (نَهاية : ٣/١٢٩)

الرَجُلِ أَنْ يَكُونَ فَحَّاشاً بَذِيئاً بَخِيلًا جَبَاناً). (حم، طك) عن عقبة بن عامر سنست .

خَتَّى تُحْصَنَ، فَإِذَا أُحْصِنَتْ بِزَوْجٍ فَعَلَيْهَا نِصْفُ مَا عَلَى الْمُدْ حَـلُّ الْمُحْصَنَ، فَإِذَا أُحْصِنَتْ بِزَوْجٍ فَعَلَيْهَا نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ). (طك) عن ابن عبَّاسٍ مَسْتَ بِإِسنادين).

إِنَّمَا النَّذُرُ مَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ ). (حم) عن عمرو بن شعيب إِنَّمَا النَّذُرُ مَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ ). (حم) عن عمرو بن شعيب عن أبيهِ عنجَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ خَطَبَ فَرَأَى رَجُلًا قَائِماً فِي الشَّمْسِ فَقَالَ لَهُ : مَا شَأَنُكَ ؟ قَالَ : نَذَرْتُ أَنْ لَا أَزَالَ قَائِماً فِي الشَّمْسِ حَتَّى تَفْرُغَ فَذَكَرَهُ ).

تَلَاقٌ أَفْضَلَ مِنْ صَلَاقِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْجَمَاعَةِ، وَمَا صَلَاقٌ أَفْضَلَ مِنْ صَلَاقِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْجَمَاعَةِ، وَمَا أَحْسِبُ مَنْ شَهِدَهَا مِنْكُمْ إِلَّا مَغْفُوراً لَهُ). (حم) عن أبي أمامة عن أبي عبيدة بن الْجرّاح مَنْ شَهِدَة بن الْجرّاح مَنْ شَهِدَة بن الْجرّاح مَنْ شَهِدَة بن الْجرّاح مَنْ شَهْدَ الْمُعْلَى الْمِعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَعْمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ

لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْشَةٌ عِنْدَ المَوْتِ وَلَا عِنْدَ الْقَبْرِ). (طس) عن ابن عمر سنت .

الْعَرَضِ ، إِنَّمَا الْغِنَىٰ غِنَىٰ النَّفْسِ ). (طس ، ع ، بز) عن أَنس سَعْتَ.

٣٢٩١/٣٢٣ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَيْسَ الْمُؤْمِنَ الَّذِي الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ ) . ( طكس ) عن طلق بن علي مصد .

٣٢٩٢/٣٢٣١٧ \_ قال النَّبِيُّ عِيْدٍ : ﴿ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي

يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ ) . ( طلك ، ع ) عن ابن عبَّاس مِنْسُتُهُ .

تَعْمَسُ فَيْمَا دُونَ ﴿ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ﴾ . ﴿ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ﴾ . خَمْسَ فَوْدُ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ﴾ .

( حم ) عن أبي هُريرةَ مُشَّد .

ُ ٣٢٩٤/٣٢٣١٩ - قال النَّبِيُّ عِيْقِ : ( لَيْسَ فِي الْحُمْرِ زَكَاةٌ إِلَّا لِأَنَّهُ الْعَادَةُ الشَّاذَّةُ : ( مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ) . ( طك ) عَن أَبِي تُعلِبةً مَسْتَ قَال : سُئِلَ النَّبِيُّ عَيْقٍ أَفِي الْحَمِيرِ زَكَاةٌ ؟ فَذَكَرَهُ ، ) .

مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ ، وَلَا خَمْسِ أَوَاقٍ ، وَلَا خَمْسِ أَوْسَاقٍ) . (حم ، مَنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ ، وَلَا خَمْسِ أَوْسَاقٍ) . (حم ، بز ، طس) عن ابن عمر سِسْتِ، وفيه ليث بن أبي سليم ثقةٌ مُدَلِّسُ) .

(۱) الذُّود من الإبل: ما بين الشُّنتين إلى التِّسع ِ وقيل ما بين الثلاث إلى العشر. ( نهاية: ٢/١٧١ ) حرف اللَّام

٣٢٩٦/٣٢٣٢١ \_ قال النَّبِيُّ عِيْكِ : (كَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيامُ فِي السُّفَرِ ) . ( حم ، بز ، طس ) عن أبي برزةَ الأسلمي ، ( بز ) عن ابن عبّاس ِ سَعَد .

٣٢٩٧/٣٢٣٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيَّةً : (لَيْسَ لِفَاسِقِ غِيبَةً ). ( طك ) عن معاوية بن حيدة المصلة .

٣٢٩٨/٣٢٣٣ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلَّا بِإِذْن زُوْجِهَا ) . ( طسص ) عن ابن عمر الشَّا قَالَهُ ﷺ في امْرَأَةِ لَهَا مَالٌ وَزَوْجٌ وَلَمْ يَأَذَنْ لَهَا زَوْجُهَا فِي الْحَجِّ ) .

٣٢٩٩/٣٢٣٢٤ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : (لَيْسَ لِقَاتِلِ وَصِيَّةً). ( طس ) عن عَلى ، وفيه بقيَّة مدلِّس ) .

٣٣٠٠/٣٢٣٢٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْةِ : ( لَيْسَ لِلنِّسَاءِ سَرَاةُ الْطَرِيقِ ) . ( طس ) عن عمرو بن حماس الشنة .

٣٣٠١/٣٢٣٦ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْدُ : ( لَيْسَ مِنْ أُنَّتِي مَنْ لَا يُجلُّ كَبِيرَنَا ، وَيَرْحَمُ صَغِيرَنَا ، وَيَعْرِفُ لِعَالِمِنَا حَقَّــهُ ) . (حم، طك) عن عبادة بن الصَّامت سَسَتَه.

٣٣٠٢/٣٢٣٧ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَ الْجُيُوبَ، وَدَعٰي بِدَعْوٰي الْجَاهِلِيَّةِ). (طس) عن أَبي هُردِرةَ سَلَمُنَتَهَ .

ابن عمر المقت

٣٣٠٣/٣٢٨ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (لَيْسَ مِنَّا مَنْ سَلَقَ، وَلَا حَرَقَ) . (ع، بز) عن جابر بنشت .

٣٣٠٤/٣٢٣٢٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : أَلْيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ عَلَى زَوْجِهَا، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ أَجْلَبَ عَلَى الْخَيْل يَوْمَ الرِّهَان). (ع) عن ابن عبَّاس مِنَّتَ.

• ٣٣٠٥/٣٢٣٣ \_ قال النَّبيُّ عَلِيُّ : (لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا).

(حم، طكس مهز) عن أبي بُريدة بن دينًا رست قال : أَدْخَلَ

النَّبِيُّ ﷺ يَكَهُ فِي الطَّعَامِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا فَإِذَا هُوَ مَغْشُوشٌ فَذَكَرَهُ). النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَمَـٰلَ عَمَـٰلَ حَمَـٰلَ

عَلَيْنَا السِّلَاحُ ) . ( طك ) عن ابن الزبير مسته .

عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

عَلَيْ مَنْ تَطَيَّرَ لَهُ ، أَوْ تَكُهِّنَ لَهُ ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ ، وَمَنْ أَوْ سُحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ ، وَمَنْ

عَقَّدَ عُقَّدَةً ، وَمَنْ أَتَى كَاهِناً فَصَدَّقَ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بَمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ ) . (حم ) عن عمران بن حصين سَسَن .

عَلَيْ : (لِيَسَعْكَ بَيْتُكَ ، وَابْكِ وَابْكِ فَالْبَقْ عَلَيْ : (لِيَسَعْكَ بَيْتُكَ ، وَابْكِ مِنْ ذِكْرِ خَطِيئَتِكَ ، وَامْلُكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ ) . ( طك ، طس ) بذهوهِ عن ابن مسعُود مستُن .

على الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ ) . (طك) عن فضالة بن على الْقَادِسُ وَالْمَاشِي عَلَى الْكَثِيرِ ) . (طك) عن فضالة بن عبيد مستن .

قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَيَسِيرَنَّ رَاكِبٌ فِي جَنْبِ وَادِى المَدِينَةِ وَلَيَقُولَنَّ : لَقَدْ كَانَ فِي هٰذِهِ مَرَّةً حَاضِرَةٌ مَنْ المَوْمِنِينَ كَثِيرٌ ) . (حم ) عن جابر من المَوْمِنِينَ كَثِيرٌ ) . (حم ) عن جابر من المَوْمِنِينَ كَثِيرٌ ) . (حم )

٣٣١٢/٣٢٣٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : (لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِهِ وَلَا يَتَّبِعِ المَسَاجِدَ). (طكس) عن ابن عمر مستن . مَسْجِدِهِ وَلَا يَتَّبِعِ المَسَاجِدَ). (طكس) عن ابن عمر مستن . ٣٣١٣/٣٢٣٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : (لَيَقْرَأَنَّ الْقُرْآنَ أَقُوامُ أَقُوامُ أَقُوامُ أَقُوامُ أَقُوامُ أَوْ الْمُ

مِنْ أُمَّتِي يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ). (مِنْ أُمَّتِي يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ). (ع) عن ابن عبَّاسِ نَسْتَ .

٣٣١٤/٣٢٣٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْكَ : (لَيَقُومَنَّ عَلَى أُمَّتِى مِنْ أَهْلِ بَيْتِى أَقْنَاءُ أَجِلَاءُ يُوسِعُ الْأَرْضَ عَدْلًا كَمَا وَسِعَتْ ظُلْماً وَجُوراً يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِينَ ) . (ع) عن أبي سعيد سَتَ .

قَالُمُّةَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْوَلِيدُ، لَهُوَ أَشَرُّ عَلَى هٰذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ فِرْعَوْنَ لِقَوْمِهِ). (حم) عن عمر سَتَ قَال : وُلِدَ لِأَخِى أُمِّ سَلمَةَ زَوْجِ لِقَوْمِهِ). (حم) عن عمر سَتَ قَال : وُلِدَ لِأَخِى أُمِّ سَلمَةَ زَوْجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَدٌ فَسَمَّوْهُ الْوَلِيدَ فَذَكَرَهُ).

عَوْلَ الْمَسْجِدِ لَا يَشْهَدُونَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِي الْجَمِيعِ أَوْ لَأَحْرِقَنَ عَوْلَ الْجَمِيعِ مَوْلَ الْجَمِيعِ مَوْلَ الْجَمِيعِ مَوْلَ الْجَمِيعِ مَوْلَ الْحَطِبِ مَوْلَ الْحَطَبِ مَوْفَ فِي الصَّحِيحِ مَعَلَا قَوْلُهُ: مَوْلَ الْمُسْجِدِ ) . (حم ) عن أبي هُريرة مَا السَّحِدِ ) . (حم ) عن أبي هُريرة مَا السَّحِدِ ) . (حم ) عن أبي هُريرة مَا السَّحِدِ ) . (حم ) عن أبي هُريرة مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا الْمُسْجِدِ ) . (حم ) عن أبي هُريرة مَا اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُل

٣٣١٧/٣٢٣٤٢ \_ قال النَّبِيَّ ﷺ : (لَيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أَولُوا النَّبِيَّ عَلِيْ . (لَيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أَولُوا الْأَحْلَامِ وَالنَّهٰى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ) . (بز ) عن عامر بن ربيعَةَ مَنْتَ .

عُدرى عُدرَة عُرْوَةً عُرْوَةً ، فَكُلَّمَا الْنَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( لَتُنْقَضُنَّ عُدرى الْإِسْلَامِ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ الْإِسْلَامِ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ الْإِسْلَامِ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا ، وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضاً الْحَاكِمُ ، وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ ) . بِالَّتِي تَلِيهَا ، وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضاً الْحَاكِمُ ، وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ ) . (حم ، طك ) عن أي أُمَامة الْباهلي مَنْتُ .

تُعلَّمُ : ( لَيَنْزِلَنَّ اللَّجَالُ النَّبِيُّ وَيَلِيْهُ : ( لَيَنْزِلَنَّ اللَّجَالُ اللَّجَالُ اللَّجَالُ اللَّجَالُ اللَّمْوَقَةِ ) . حُوراً وَكُرَمَانَ فِي سَبْعِينَ أَلْفاً ، وُجُوهُهُمْ كَالْمَجَالُ الْمُطْرَقَةِ ) . (حم ،ع) عن أبي هُريرة سَتَ ، ورجالُهُمَا ثِقاتُ إِلَّا ابنَ إِسحاق فَمُدَلِّسُ ) .

٥ ٣٣٢٠/٣٢٣٤ \_ قال النَّيُّ ﷺ : ( لَيْلَةُ الْقَدْرِ في

النَّصْفِ مِنَ السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، تَطْلُعُ الشَّمْسُ عَدَاةً

صَاحِيَةً لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ). (حم، ع) عن أبي عقرب نشت.

٣٣٢١/٣٢٣٤٦ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْعَشْرِ الْعَشْرِ الْعَشْرِ الْخَامِسَةِ ) . ( حم ) عن معاذ الشَّالِثَةِ أَوْ الْخَامِسَةِ ) . ( حم ) عن معاذ الشَّالِثَةِ أَوْ الْخَامِسَةِ ) . ( حم ) عن معاذ الشَّالِثَةِ أَوْ الْخَامِسَةِ ) . ( حم ) عن معاذ الشَّالِثَةِ أَوْ الْخَامِسَةِ ) . ( حم ) عن معاذ الشَّالِثَةِ أَوْ الْخَامِسَةِ ) . ( حم ) عن معاذ الشَّالِثَةِ أَوْ الْخَامِسَةِ ) . ( حم ) عن معاذ الشَّالِثَةِ أَوْ الْخَامِسَةِ ) . ( حم ) عن معاذ السَّنِ

٣٣٢٧/٣٢٣٤٧ \_ قال النَّيُّ عَلِيْهُ : ﴿ لَيْلَةُ أُسْرِى ي

انْتَهَيْتُ إِلَى قَصْرٍ مِنْ لُؤْلُوَة تَتَلَأُلاً نُوراً ، وَأَعْطِيتُ ثَلَاثاً : أَنَّكَ سَيِّةُ الْمُرْسَلِينَ ، وَإِمَامُ الْمُتَّقِينِ ، وَقَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ ) . ( بز ) سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ ، وَإِمَامُ الْمُتَّقِينِ ، وَقَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ ) . ( بز )

عن عبد الله بن سعد بن زرارةُ سَنْتُ الله

وَضَعْتُ قَدَمِى حَيْثُ تُوضَعُ أَقْدَامُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ بَيْتِ اللَّهُ أُسْرِى بِي وَضَعْتُ قَدَمِى حَيْثُ تُوضَعُ أَقْدَامُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ بَيْتِ اللَّهْدِسِ ، وَضَعْتُ قَدَمِى عَلَيَّ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ فَإِذَا أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهَا عُرُوةُ بْنُ مَسْعُودِ ، وَعُرِضَ عَلَيَّ مُوسَى فَإِذَا رَجُلُّ ضَرْبُ مِنَ الرِّجَالِ كَأَنَّهُ مَنْ وَعُرِضَ عَلَيَّ إِبْرَاهِيمُ فَإِذَا أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَها صَاحِبُكُم ، وعُرِضَ عَلَيَّ إِبْرَاهِيمُ فَإِذَا أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَها صَاحِبُكُم ، (حم ) عن أَبِي هُريرةَ يَسْتَ .

الْمُحَلِّى بِأَلْ مِنْ هَـٰذا ٱلْحَرف

٣٣٢٤/٣٢٣٤ - قَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةً : ( الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ

النِّكَاحِ الزُّوْجُ ) . (طس ) عن عبد الله بن عمر منصد .

و ٣٣٢٥/٣٢٣٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْتُ : ( اللِّبَاسُ يُظْهِرُ الْغِنِي ،

الْعَدُوُّ ) . ( طس ) عن عائشةَ نشت. .

٥٠ ٣٣٢٦/٣٢٣٥١ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْة : ( اللَّبَنُ فِي المُنَامِ

فِطْرَةٌ ﴾ . ( بنز ) عن أبي هُريرةَ نَا الْحَتِي .

## « حَرْفُ ٱلَّمِيم » (المِيم مَع الألِف)

٣٣٢٧/٣٢٣٥٢ \_ قال الذَّيُّ عِيدٍ : ( مَا الرَّقُوبُ فِيكُمْ ؟ قَالُوا : الَّذِي لَا وَلَدَ لَهُ ، قَالَ : بَلْ هُوَ الَّذِي لَا فَرَطَ لَهُ ، قَالَ : مَا الْعَدَمُ فِيكُمْ ؟ قَالُوا : الَّذِي ﴿ لَا مَالَ لَهُ ، قَالَ : بَلْ هُوَ الَّذِي يَقْدُمُ وَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ مَحَيْرٌ). (ع، بز) عن أنس منت اقال : وَقَفَ النَّى اللَّهِ مَعْدِلِساً مِنْ بَنِي سلمَةَ فذكرَهُ).

٣٣٢٨/٣٢٣٥٣ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْتُ : ( مَا ابْتُلِيَ عَبْدُ بَعْدَ بَعْدَ ذَهَابِ دِينِهِ أَشَدُّ مِنْ بَصَرهِ ، وَمَن ابْتُلِيَ بِبَصَرهِ فَصَبَرَ حَتَّى يَلْقَى اللهُ، لَقِيَ اللهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى وَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ ) . ( بز ) عن زيد ابن أرقم سنتن ب

٣٣٢٩/٣٢٣٥٤ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْةِ : ( مَا) أَتَاكَ اللهُ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَة ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَكُهُ اللهُ ) . (ع) عن عمر بن الْخطَّاب سَتَ، ٣٣٣٠/٣٢٣٥ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْة : ( مَا أَتَى عَلَى الْمُسْلِمِينَ

شَهْرٌ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْ رَمَضَانَ، وَلَا أَتَى عَلَى الْمَنَافِقِينَ شَهْرٌ شَرُّ لَهُمْ

مِنْ رَمَضَانَ ، وَذَٰلِكَ لِمَا يُعِدُّ فِيهِ اللَّهْمِنُونَ مِنَ الْقُوَّةِ لِلْعِبَادَةِ ، وَمَا يُعِدُّ فِيهِ اللَّاسِ وَعَوْرَاتِهِمْ ، هُو غُنْمُ وَمَا يُعِدُّ فِيهِ الْنَاسِ وَعَوْرَاتِهِمْ ، هُو غُنْمُ لِللَّهُ وَمَا يُعِدُّ فِيهِ الْنَافِقُونَ مِنْ عَفَلَاتِ النَّاسِ وَعَوْرَاتِهِمْ ، هُو غُنْمُ لِللَّهُ وَمَا يُعِدُّ فِيهِ اللَّهُ وَمِنِينَ يَغْتَبِنُهُ الْفَاجِرُ ) . (حم ، طس ) عن أبي هُريرة مَا اللهُ اللهُ وَمِنِينَ يَغْتَبِنُهُ الْفَاجِرُ ) . (حم ، طس ) عن أبي هُريرة مَا اللهُ وَمِنِينَ يَغْتَبِنُهُ الْفَاجِرُ ) . (حم ، طس ) عن أبي هُريرة مَا اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهَ وَمَا لَهُ اللهِ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمِنْ اللهِ اللهُ وَمِنْ اللهِ اللهِ اللهُ وَمُنْ اللهِ اللهُ وَمِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَمَا اللهِ اللهُ وَمِنْ اللهِ اللهِ اللهُ وَمُنْ اللهِ اللهُ وَمِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

٣٣٣١/٣٢٣٥٦ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَا أَتَٰى عَلَى النَّاسِ عَامٌ إِلَّا أَحْدَثُوا فِيهِ بِدْعَةً وَأَمَاتُوا فِيهِ سُنَّةً ، حَتَّى تَحْيَىٰ الْبِدَعُ وَتَمُوتُ السُّنَنُ ) . ( طك ) عن ابن عبَّاسِ مِنْ السَّنَنُ ) . ( طك ) عن ابن عبَّاسِ مِنْ السَّنَنُ .

٣٣٣٢/٣٢٣٥٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي أُحُداً ذَهَباً كُلَّهُ ) . ( بز ) عن سمرة نَسَتَ .

٣٣٣٣/٣٢٣٥٨ \_ قال النَّبِيُّ بَيْكِيْ : ( مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي أُحُداً ذَهُباً أَبْقَى صُبْحَ ثَالِثَةٍ وَعِنْدِى مِنْهُ إِلَّا شَيْئاً أُعِدُّهُ لِدَيْنٍ ) . (بز ) عن أَبِي سعيدٍ مَا اللهُ عَن أَبِي سعيدٍ مَا اللهُ عَن أَبِي سعيدٍ مَا اللهُ الل

٣٣٣٤/٣٢٣٥٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي أُحُداً ذَهَباً وَفِضَّةً أُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَمُوتُ يَوْمَ أَمُوتُ أَدُعُ مِنْهُ فَي مَنْهُ وَقَعُ مَنْهُ وَقَعُ مَنْهُ وَقَعُ مَنْهُ وَقَعُ مَنْهُ وَقَعُ مَنْهُ وَقَعُ مَنْهُ وَقَعَ مَنْهُ وَقَعُ مَنْهُ وَقَعْمُ اللّهُ وَقَعْمُ اللّهُ وَقَعْمُ اللّهُ وَقَعْمُ اللّهُ وَعَلَيْهُ وَقَعْمُ اللّهُ وَقَعْمُ لَا مُنْهُ وَقَعْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَقَعْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ال

٣٣٣٥/٣٢٣٦٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْقُ : ( مَا أَحَدُ مِنَ النَّاسِ يَنْتَظِرُ هٰذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ِ أَوْ أَقْرَبَ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ ) ( طس ) عن جابرِ سَتَ .

رَ مَا أَحَدُ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ ، وَ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَا أَحَدُ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ ، وَمَا أَحَدُ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ ، وَمَا أَحَدُ أَحَبُ اللهِ ،

إِلَيْهِ اللهِ عَنَ اللهِ ، وَذَٰلِكَ أَنَّهُ مَدَحَ نَفْسَهُ ، وَلَا أَحَدُ أَحَبُ إِلَيْهِ اللهِ ، وَلَا أَحَدُ أَحَبُ إِلَيْهِ النَّهُ مَنَ اللهِ ، وَذَٰلِكَ أَنَّهُ اعْتَذَرَ إِلَى خَلْقِهِ ، وَلَا أَحَدُ أَحَبُ إِلَيْهِ النَّهُ مَنَ اللهِ ، وَلِاللهِ ، وَلِاللهِ ، وَلِلْلهِ ، وَلِللهِ ، وَللهِ ، وَلِللهِ ، وَلِللهِ ، وَلِللهِ ، وَلِللهِ ، وَلِللهِ ، وَلهُ مَلْهُ ، وَلِللهِ ، وَلِللهِ ، وَلَهُ وَلِيلُهِ ، وَلَا اللهِ ، وَلِللهِ ، وَلِللهِ ، وَلِللهِ ، وَلِللهِ ، وَلِللهِ ، وَلِللهِ ، وَلِلْلهِ ، وَلِلهِ ، وَلِلْهِ ، وَلِلْهِ ، وَلِلْهِ ، وَلِلْهُ وَلِلْهِ ، وَلِلْهُ وَلِلْهِ ، وَلِلْلهِ ، وَلِلْهُ وَلِلْهِ ، وَلِللْهِ ، وَلِلْهُ وَلِلْهِ ، وَلِلْهُ وَلِلْهِ ، وَلِلْلهِ ، وَلِلْلهِ ، وَلِلْلهِ ، وَلِللْهِ ، وَلِلْلهِ ، وَلِلْلهِ ، وَلِلْهُ وَلِلْهِ ، وَلَا اللهِ ، وَلِلْلهِ ، وَلَاللهِ وَلِلْهِ اللهِ ، وَلِللهِ اللهِ ، وَلَا اللهِ اللهِ ، وَلِلْهُ وَلِلْهِ اللهِ اللهِ اللهِ ، وَلِلْهِ اللهِ اللهِ ، وَلَاللهِ وَلَا اللهِ اللهِلْ اللهِ ال

عَنْ مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَنْ مَنْ مِنْ مَنْ مَنْ مِنْ مَنْ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مِنْ مَنْ مَنْ مِنْ مُسْلِم وَلَا كَافِرٍ إِلَّا أَثِيبَ ، وَإِثَابَهُ الْكَافِرِ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَة ، مُسْلِم وَلَا كَافِرٍ إِلَّا أَثِيبَ ، وَإِثَابَهُ اللَّهُ ، وَإِثَابَتُهُ اللَّهُ وَالْوَلَّهُ أَوْ وَصَلَ رَحِماً ، أَوْ عَمِلَ حَسَنَةً أَثَابَهُ اللَّهُ ، وَإِثَابَتُهُ اللَّهُ وَالْوَلَّهُ فَاللَّهُ وَالْوَلَّهُ فَاللَّهُ وَالْوَلَّهُ فَاللَّهُ وَالْوَلَهُ وَاللَّهُ وَالْوَلَهُ مَنْ اللَّهُ وَالْوَلَهُ فَيَالِمُ وَالْوَلَهُ مَنْ اللَّهُ وَالْوَلَة مُنْ اللَّهُ وَالْوَلَة مُنْ اللَّهُ وَالْوَلَة مَنْ اللَّهُ وَالْوَلَة مُنْ اللَّهُ مَا لَا لَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ الللْمُ اللَّهُ مُنْ الللْمُ اللَالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللْمُ اللَ

٣٣٣٨/٣٢٣٦٣ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَا أَحَلَّ اللهُ مِنْ كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَّ اللهُ مِنْ كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ ، فَاقْبَلُوا فَهُوَ حَلَالٌ ، وَمَا حَرَّمَ نَهُو عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللهِ عَافِيَتَهُ ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ لِيَنْسَى شَيْئًا ، ثُمَّ تَلَى ﷺ : ( وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ) . ( بن ، طك ) عن أبي الدَّرداء منسَد .

عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ الْخَشٰى عَلَيْكُمُ النَّبَيُّ عَلَيْكُمُ الْخَشٰى عَلَيْكُمُ الْخَطَاَ الْفَقْرَ وَلَكِنْ أَخْشٰى عَلَيْكُمُ الْخَطَا أَخْشٰى عَلَيْكُمُ الْخَطَا أَوْمُا أَخْشٰى عَلَيْكُمُ الْخَطَا أَوْمُا أَخْشٰى عَلَيْكُمُ الْخَطَا أَوْمَا أَخْشٰى عَلَيْكُمُ الْعَمْدَ). (حم) عن أبي هُريرةَ مِنْ أَنْ هُريرةَ مِنْ أَنْ هُريرةَ مِنْ أَنْ الْعَمْدَ). (حم) عن أبي هُريرةَ مِنْ أَنْ الْعَمْدَ اللّهُ الْعَمْدَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَمْدَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

عَلْبُهُ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَا آدَمِيٌّ إِلَّا قَلْبُهُ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَا آدَمِيٌّ إِلَّا قَلْبُهُ بَيْنَ أُصْبُعَيْن ِ مِنْ أَصَابِع ِ الرَّحْمٰن ِ، إِنْ شَاءَ أَنْ يُزِيغَهُ أَزَاغَهُ ،

وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُقِيمَهُ أَقَامَهُ ، وَكُلَّ يَوْمِ الْمِيزَانُ بِيَدِ اللهِ يَرْفَعُ أَقُواماً وَيَضَعُ آخَرِينَ إِلَىٰ فَيُوْمِ الْقِيَامَةِ ) . ( طك ) عن نعيم بن هماز الْعطناني عَسَيْر.

النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَا اسْتَعَاذَ عَبْدٌ مِنَ النَّارِ عَلَيْهِ : ( مَا اسْتَعَاذَ عَبْدٌ مِنَ النَّارِ إِلَّا قَالَتْ : إِلَّا قَالَتْ : إِلَّا قَالَتْ : اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنِّى ، وَلَا يَسْأَلُ الْجَنَّةَ سَبْعاً إِلَّا قَالَتْ : اللَّهُمَّ أَسْكِنْهُ إِيَّاىَ ، أَوْ كَلِمَةُ نَجْوَهَا ) . (بز) عن أبي هُريرةَ سَعَد.

٣٣٤٢/٣٢٣٦٧ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَا أَلمُنْفَلُ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ ) . ( بنر ) عن جابِر مَسْتَ .

٣٣٤٣/٣٢٣٦٨ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَا أَصَابَ الْلَوْمِنَ مِمَّا يَكُرَهُ فَهُوَ مُصِيبَةٌ ) . ( طك ) عن أَبِي أُمامة سَسَدَ قَالَ : انْقَطَعَ يَكُرَهُ فَهُوَ مُصِيبَةٌ ) . ( طك ) عن أَبِي أُمامة سَسَدَ قَالَ : انْقَطَعَ قِبَالَ (١) النَّبِيِّ فَاسْتَرَّجُعَ فَقَالُوا : مُصيبَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ فَذَكَرَهُ) .

٣٣٤٤/٣٢٣٦٩ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَا أَعْطَى الرَّجُــلُ شَيْئًا فَهُوَ صَدَقَةٌ ) . (حم ) عن عمرو بن أُميَّةَ مِنْتَ .

عَلَيْتُ عَلَيْتُ مُوهُنَّ مِنْ النَّبِيُّ عَلَيْتُ مُوهُنَّ مِنْ عَمْرِ وَعَائِشَةً مَا أَعْطَيْتُمُوهُنَّ مِنْ عَمْرِ وَعَائِشَةً مَا أَعْطَيْتُمُوهُنَّ مِنْ عَمْرِ وَعَائِشَةً مَا يُسْتَسَدَ .

الْإِسْلَامِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ زَوْجَة مُؤْمِنَة ، إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ ، وَإِذَا الْإِسْلَامِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ زَوْجَة مُؤْمِنَة ، إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ ، وَإِذَا الْإِسْلَامِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ زَوْجَة مُؤْمِنَة ، إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ ، وَإِذَا عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ ) . (طس) عن أبي هريرة سَتَد.

(١) القيبال: زمام النَّعل ( السير الذي يكون بين الأصبعين ) . (نهاية : ١/٨)

٣٣٤٧/٣٢٣٧٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَن ِ الْقُرْآنِ مَن ِ الْقُرْآنِ مَن ِ الْقُرْآنِ مَن السَّن .

وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُو يَعْلَمُ ). (طك ، بز ) عن أَنْ بِهَاتَ شَبْعَاناً وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُو يَعْلَمُ ). (طك ، بز ) عن أَنس سَتَ. وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُو يَعْلَمُ ). (طك ، بز ) عن أَنس سَتَ. وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُو يَعْلَمُ ). (طك ، بز ) عن أَنس سَتَ. وَالْكُونُ اللّهُ فَتَحَ بَابَ عَلَيٍّ وَسَدَّ أَبْوَابَكُمْ ). (وَفَاتَنَا اللّهُ فَتَحَ بَابَ عَلَيٍّ وَسَدَّ أَبْوَابَكُمْ ).

( بنر ) عن عَلَيَّ . مَشَّدَ . ٣٣٥٠/٣٢٣٧٥ \_ قال النَّبِيُّ . ﷺ : ( مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ دَاءٍ

إِلَّا قَدْ أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً، عَلِمَ ذَلِكَ مَنْ عَلِمَهُ، أَوْ جَهِلَ ذَلِكَ مَنْ عَلِمَهُ، أَوْ جَهِلَ ذَلِكَ مَنْ جَهِلَهُ إِلَّا السَّامُ ؟ قَالَ : المَوْتُ ) . جَهِلَهُ إِلَّا السَّامُ ؟ قَالَ : المَوْتُ ) . (بز، طصس) عن أبي سعيد الْخدري منشق .

إِلَّا أَنْزَلَ فِيهِ شِفَاءً، فَعَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا تَرُمُّ مِنْ كُلِّ شَخِرٍ). (بز) عن أبي مُوسى عن النَّبِيِّ عَلِيْ ، وَرَوْى لَهُ ابْنُ مَاجَةً: (مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً). (قط) عن جابر اللهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً). (قط) عن جابر الشَّبَ

٣٣٥٢/٣٢٣٧٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَى قَوْمِ نِعْمَةً إِلَّا أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ) . (بز ، طك ) عن أبي الدَّرداءِ فَعْمَةً إِلَّا أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ) . (بز ، طك ) عن أبي الدَّرداءِ فَعْمَةً إِلَّا أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ) . وبز ، طك ) عن أبي الدَّرداءِ فَعْمَةً إِلَّا أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ بِقَدُومٍ وَمَ

يَتُحَدَّثُونَ فَقَالُوا: سُقِينَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَكَرَهُ).

وَلَا كَبَّرُ مُكَبِّرٌ قَطُّ إِلَّابُشِّ بِالْجَنَّةِ ) . (طك ) عن أَبِي هُرِيرة مَا عَلَ مُولِ وَ مَا بَالُ صَاحِبِكُمْ ؟ وَلَا كَبَّرُ مُكَبِّرٌ قَطُّ إِلَّابُشِّ بِالْجَنَّةِ ) . (طك ) عن أَبِي هُرِيرة مَا بَالُ صَاحِبِكُمْ ؟ وَلَا كَبَّرٌ مُا بَالُ صَاحِبِكُمْ ؟ قَالُوا : صَائِمٌ ﴾ فَقَالَ : لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ ، قَالُوا : صَائِمٌ ﴾ فَقَالَ : لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفِرِ ، عَلَيْكُمْ وَالرَّخْصَةِ الَّتِي رَخَّصَ اللهُ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا ) . (طك ) عن عَلَيْكُمْ وِالرَّخْصَةِ الَّتِي رَخَّصَ اللهُ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا ) . (طك ) عن عَمَّار بن ياسر سَتَّ قَالَ : أَقْبَلْنَا مِنْ غَزْوَة فِي يَوْم شَدِيدِ الْحَرِّ عَمَّار بن ياسر سَتَّ قَالَ : أَقْبَلْنَا مِنْ غَزْوَة فِي يَوْم شَدِيدِ الْحَرِّ فَنَا لَاللهِ عَلَيْ فَنَا لَا لَهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ فَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّ

وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

؟ ٣٣٥٦/٣٢٣٨١ ـ قالَ النَّبِيُّ ﷺ : ( مَا بَالُ الْقِرَانِ ؟ قَالُوا : نَذَرْنَا أَنْ نَمْشِي إِلَى الْبَيْتِ مُقْتَرِنِينَ ، فَقَالَ : لَيْسَ هَٰذَا

نَذْراً ، إِنَّمَا النَّذْرُ مَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ ). (حم ) عن ابن عمر سَشْتَ أَنَّهُ ﷺ رَأَى رَجُلَيْنِ مُقْتَرِنَيْنِ يَمْشِيَانِ إِلَى الْبَيْتِ فَلَكَرَهُ).

٣٣٥٧/٣٢٣٨٢ \_ قال النَّبِيُّ عِيْلًا : ( مَا بَرَّ أَبَاهُ مَنْ شَدَّ

إِلَيْهِ الطُّرْفُ بِالْغَضَبِ ) . ( طس ) عن عائشةَ سَعَتُ

٣٣٥٨/٣٢٣٨٣ \_ قال النَّبِيُّ عَيْظٍ : ( مَا بَعَثَ اللهُ نَبيًّا إِلَّا وَهُوَ شَابٌّ ، وَلَا أُوتِيَ عَالِمٌ عِلْماً إِلَّا وَهُوَ شَابٌّ ) . ( طس ) عن ابن عبّاس عبّاس عنه .

٣٣٥٩/٣٢٣٨٤ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبيٍّ إِلَّا قَدْ أَنْذَرَهُ (١) أُمَّتَهُ ، فَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ عَلِيَّكِ أُمَّتَهُ وَالنَّبِيُّونَ السلام مِنْ بَعْدِهِ ، إِلَّا مَا خَفِيَ عَلَيْكُم ْ مِنْ شَأْنِهِ ، فلَا يَخْفَيَنَّ عَلَيْكُم ْ أَنَّ رَبَّكُم لَيْسَ بِأُعْوَرَ - مُرْتَيْن -). (حم) عن ابن عمر المعتد .

٥ ٣٣٦٠/٣٢٣٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيلَةُ : ( مَا بَقِيَ شَيْءُ يُقَرِّبُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَقَدْ بُيِّنَ لَكُمْ ). (حم، طك)

عن أبي ذَرِّ ﷺ).

٣٣٦١/٣٢٣٨٦ \_ قال النَّبيُّ عِيلِة : ( مَا بَقِيَ مِنَ الدُّنيَا فِيمًا مَضَى مِنْهَا إِلَّا مِثْلُ مَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيمَا مَضَى مِنْهُ، وَكَانَ ﷺ نَظَرَ إِلَى الشَّمْس عِنْدَ غُرُوبِهَا عِلَى أَطْرَاف سَعَفِ النُّخْل فذَكَرَهُ ) . ( بز ) عن أبي هُريرةَ مِشْتَ .

(١) يعني : الدُّجَّال .

وَالَّتِي تَلِيهَا مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ ، وَمَا بَيْنَ كُلِّ سَمَاءَيْنِ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ ، وَمَا بَيْنَ كُلِّ سَمَاءَيْنِ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ ، وَمَا بَيْنَ كُلِّ سَمَاءَيْنِ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ ، وَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالْكُرْسِيِّ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ ، وَالْعَرْشُ عَلَى اللهِ ، وَاللهُ جَلَّ وَمَا بَيْنَ الْكُرْسِيِّ وَاللهُ جَلَّ عَامٍ ، وَالْعَرْشُ عَلَى اللهِ ، وَاللهُ جَلَّ وَمَا بَيْنَ الْكُرْسِيِّ وَاللهُ جَلَّ فَا مَ ، وَالْعَرْشُ عَلَى اللهِ ، وَاللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ( طَكَ ) عن ابن مسعود ينسَت. فَرَدُومُ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ( طَكَ ) عن ابن مسعود ينسَت. لاَبتَيْهَا أَحَلُ النَّيْ يَعْلَمُ أَنِّي نَبِي لِاَ كَفَرَةَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ) . ( طَكَ ) عن ابن عبَاسٍ بَنْ نَبِي لَا كَفَرَةَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ) . ( طَكَ ) عن ابن عبَاسٍ بَنْ نَبِي لَا كَفَرَةَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ) . ( طَكَ ) عن ابن عبَاسٍ بَنْ اللهِ عَبْاسٍ بَنْ اللهِ عَلَى الْعَرْشِ عَلَى الْعَرْشِ عَلَى الْعَرْشِ عَلَى الْعَرْشُ عَلَى الْعَرْسُ عَلَى الْعَرْشُ الْعَرْشُ الْعَرْشُ الْعَرْشُ عَلَى الْعَرْشُ عَلَى الْعَرْشُ اللهِ عَلَى الْعَرْسُ اللهُ الْعَرْشُ الْعَرْشُ اللهِ عَلَى الْعَرْسُ اللهِ عَلَى الْعَرْسُ اللهِ اللهِ الْعَلَى الْعَرْسُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَرْسُ اللهُ اللهُ الْعَرْسُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى الْعَلَى الْعَرْسُ اللهُ الْعَرْسُ الْعَلَى الْعَرْسُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الْعَرْسُ اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَرْسُ الْعَلَى الْع

٣٣٦٧/٣٢٣٩٢ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( مَا تَحْتَ الْكَعْبِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ ) . (حم ) عن عائشة منسس .

٣٣٦٨/٣٢٣٩٣ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْنَ : ( مَا تَحَابُّ رَجُلَانِ فِي

اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا كَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَشَدُّهُمَا حِباً لَيْ عَزَّ وَجَلَّ أَشَدُّهُمَا حِباً لِيصاحِبِهِ ) . (طس ، ع ، بز ) بنحوه عن أنس منتشن .

تَخْشَى أَنْ يُجْعَلَ النَّبَيُّ عَلَيْ : ( مَا تَخْشَى أَنْ يُجْعَلَ لَكَ عِجَارٌ فِي جَهَنَّمَ ، أَنْفِقْ بِلَالًا ، وَلَا تَخْشَ مِنْ فِي الْعَرْشِ إِلَّا اللَّهِ عَجَارٌ فِي جَهَنَّمَ ، أَنْفِقْ بِلَالًا ، وَلَا تَخْشَ مِنْ فِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا ) . ( طلك ) عن أبي هُريرة مَا هَذَا ؟ قَالَ : عَادَ عَلَيْ بِلَالًا فَأَخْرَجَ صَبْرَةً مِنْ تَمْرٍ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : ادَّخَرْتُهُ لَكَ فَأَخْرَجَ صَبْرَةً مِنْ تَمْرٍ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : ادَّخَرْتُهُ لَكَ فَلَا كَرَهُ ) .

٣٣٧٠/٣٢٣٩٥ - قال النَّبِيُّ عَلَيْةِ : ( مَا تَرَكَ قَوْمُ الْجِهَادَ الْجَهَادَ الْجَهَادَ اللهُ بِالْعَذَابِ ) . ( طس ) عن أبي بكرٍ مَا تَرَكَ قَوْمُ الْجَهَادَ إِلَّا عَمَّهُمُ اللهُ بِالْعَذَابِ ) . ( طس ) عن أبي بكرٍ مَا تَرَكَ قَوْمُ الْجَهَادَ اللهُ بِالْعَذَابِ ) . ( طس ) عن أبي بكرٍ مَا تَرَكَ قَوْمُ الْجَهَادَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُو

﴿ ٣٣٧١/٣٢٣٩٠ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَا تَرَكُّنَا صَدَقَةً ) . ( بن ) عن حذيفة مشت .

وَمَا تَغْرُبُ بِأَعْظُمَ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ ) . (حم ) عن أَبَي هريرة مَسْت. وَمَا تَغُرُبُ بِأَعْظُمَ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ ) . (حم ) عن أَبَي هريرة مَسْت. ٣٣٧٣/٣٢٩٨ \_ قال ألنَّبيُ عِيْقِ : (مَا تَعُدُّونَ الرَّقُوبَ

فِيكُمْ ؟ قَالُوا: الَّذِي لَا وَلَدَ لَهُ ، قال: بَلِ الَّذِي لِلَا فَرَط لَهُ ). (ع) عن أَبِي هُريرة سَتَ .

٣٣٧٤/٣٢٣٩٩ \_ قال النَّبَيُّ ﷺ : ( مَا تَنْقِمُونَ مِنْ رَجُلٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ ) . ( طلك ) عن أبي الدَّرداءِ مَا قَالَ :

حَلَفَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لَا يَتَطَوَّعُ بِشَيْءٍ أَبَداً وَلَا يَتْرُكُ شَيْعًا مِما فَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ النَّيُّ عَلِيْهِ فَذَكَرَهُ ) .

بِأَرْضِ إِلَّا جُعِلَ لَهُ فِيهَا حَاجَةً ). (طك) عن أُسامة مَنِيَّةُ عَبْدِ. . بِأَرْضِ إِلَّا جُعِلَ لَهُ فِيهَا حَاجَةً ). (طك) عن أُسامة مَنِيَّةُ عَبْد.

تَوْمُ مَجْلِساً وَمُ مَجْلِساً وَمُ مَجْلِساً وَمُ مَجْلِساً فَوْمُ مَجْلِساً لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً (١) ، وَمَا مِنْ رَجُل مَشٰى طَرِيقاً فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً ، وَمَا مِنْ رَجُل طَرِيقاً فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً ، وَمَا مِنْ رَجُل أَوٰى إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً ) . (حم ) عن أَوٰى إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً ) . (حم ) عن أَيْ هُريرة بَنَتَ .

٣٣٧٧/٣٢٤٠٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَا حَرَّكَتْ جَنُدوب عَنُدوب بَعْرَةً مِنْ جَنْبِ وَادٍ إِلَّا أَسَالَتْهُ ) . ( طك ) عن ابن عبَّاس مِنْتُ .

٣٣٧٩/٣٢٤٠٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ( مَا خَالَطَتِ الصََّدَقَةُ \_ أَوْ قَالَ الزَّكَاةُ \_ مَالًا إِلَّا أَفْسَدَتْهُ ) . ( بز ) عن عائشة سَسَد .

<sup>(</sup>١) نررةً: حسشرةً.

تَلْمُ وَالِ الْمُعَاهِدِينَ بِغَيْرِ حَقِّهَا ، تَقُولُونَ : مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللهِ أَمْوَالِ الْمُعَاهِدِينَ بِغَيْرِ حَقِّهَا ، تَقُولُونَ : مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ ، مِنْ حَلَالُ حَلَّلْذَاهُ ، وَمَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ ، وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ، وَمَا أَلْا وَإِنِّي أُحَرِّمُ أَمْوَالَ الْمُعَاهِدِينَ (أَ) ، وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ، وَمَا يُنْحَرُ مِنَ السِّبَاعِ ، وَمَا يُنْحَرُ مِنَ السَّبَاعِ ، وَمَا يُنْحَرُ مِنَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ ) . ( طك ) عن يُنْحَرُ مِنَ الدَّوَابِ إِلَّا مَا سُمِّيَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ ) . ( طك ) عن يُنْحَرُ مِنَ الدَّوَابِ إِلَّا مَا سُمِّيَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ ) . ( طك ) عن

وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

تَامَ طَالِبُهَا ، وَلَا مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا ) . (طس) عن أنس الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا ، وَلَا مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا ) . (طس) عن أنس الشَّبَ أَنَامَ طَالِبُهَا ، وَلَا مِثْلَ النَّابِ فَا مَا رَفَعَ رَجُلُ صَوْتَهُ بَامَ طَالِبُهَا ، وَلَا مِثْلَ النَّابِ عَلَى مَا رَفَعَ رَجُلُ صَوْتَهُ بِعَقِيرَةِ غِنَاءِ إِلَّا بَعَثَ اللهُ شَيْطَانَيْن يَجْلِسَانِ عَلَى مَنْكِبَيْهِ يَصْرِبَانِ بِعَقِيرَةِ غِنَاءِ إِلَّا بَعَثَ اللهُ شَيْطَانَيْن يَجْلِسَانِ عَلَى مَنْكِبَيْهِ يَصْرِبَانِ بِعَقِيرَةِ غِنَاءِ إِلَّا بَعَثَ اللهُ شَيْطَانَيْن يَجْلِسَانِ عَلَى مَنْكِبَيْهِ يَصْدرِبَانِ بِعَقِيرَةِ غِنَاءِ إِلَّا بَعَثَ اللهُ شَيْطَانَيْن يَجْلِسَانِ عَلَى مَنْكِبَيْهِ يَصْدرِبَانِ بِأَسَانِيد بِأَعْقَادِهِمَا عَلَى صَدْرِهِ حَتَّى سَكَتَ مَتَىٰ سَكَتَ ) . (طك) بِأَسانيد عِن أَبِي أَمامَةَ نَامِهُ مَا عَلَى صَدْرِهِ حَتَّى سَكَتَ مَتَىٰ سَكَتَ ) . (طك) بِأَسانيد عِن أَبِي أُمامَةَ نَامِهُ مَا عَلَى صَدْرِهِ حَتَّى سَكَتَ مَتَىٰ سَكَتَ ) . (طك) بِأَسانيد عِن أَبِي أُمامَةً وَالْمِهُ مَا عَلَى صَدْرِهِ حَتَّى سَكَتَ مَتَىٰ سَكَتَ ) . (طك) بِأَسانيد عِن أَبِي أُمامَةً وَالْمَامِةَ وَالْمَامِهُ الْمُعَلِّى الْمُنْ الْمُعَالَةُ الْمُعَلِّى الْمُعَلَّى مَامِلَةً عَلَى الْمُعَامِلَةُ اللهُ الْمُعَالِي الْمُعَامِلَةُ الْمُعَالَى مَامِلَةً الْمُعَامِلَةُ الْمُعَامِةُ الْمُعَامِلَةُ الْمُعَامِلَةُ الْمُعَامِلَةُ الْمُعَامِيْ الْمُعَامِلَةُ الْمُعَامِلَةُ الْمُعَامِلَةُ الْمُعَامِلَهُ الْمُعَامِلَةُ الْمُعُلِي الْمُعَامِلَةُ الْمُعَلِي الْمُعَلِيْهِ الْمُعَامِلَةُ الْمُعَامِلَةُ الْمُعَامِلَةُ الْمُعَامِلُولَةُ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَامِلَةُ الْمُعَلِي الْمُعَامِلَةُ الْمُعَامِلَةُ الْمُعَامِلَةُ الْمُعَامِلَةُ الْمُعَامِلَةُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَامِلَةُ الْمُعَامِلَةُ الْمُولِ الْمُعَلَّى الْمُعَامِلُكُونُ الْمُعُلِي الْمُعَامِلُهُ الْمُعَامِلَةُ الْمُعَامِلَةُ الْمُعَامِلَةُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَامِلُهُ الْمُعَامِلَةُ الْمُعَامِلَةُ الْمُعَامِلَةُ الْمُعَامِلَةُ الْمُعَامِلُولُ الْمُعَامِلِهُ الْمُعَامِلَةُ الْمُعَامِلَةُ الْمُعَامِلَةُ الْمُعْلِي الْمُعَامِلَةُ الْمُعَلِيْ

(١) المُعاهيد : مَن كان بينكَ وبينه ُ عهد . (نهاية : ٣/٣٢٥)

٣٣٨٤/٣٢٤٠٩ \_ قَالَ النُّنِّي ۗ عَلِيْةٍ : ( مَا زَالَتْ قُرَيْشُ كَأَفَّةً

عَنِّي حَتَّى مَاتَ أَبُو طَالِبٍ). (طص) عن عائشةَ سَعَتْ .

قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَا رَاحَ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللهِ مُجَاهِداً أَوْ حَاجًا ، مُهَلِّلًا أَوْ مُلَبِّياً إِلَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ بِذُنُوبِهِ وَخَرَجَ مِنْهَا ) . ( طس ) عن سهل بن سعد المُشَدُ

٣٣٨٧/٣٢٤١٢ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَا ذِنْبَانِ ضَارِيَانِ جَائِعَانِ فَ غَنَمِ افْتَرَقَتْ ، أَحَدُهُمَا فِي أَوَّلِهَا ، وَالْآخَرُ فِي آخِرِهَا جَائِعَانِ فِي غَنَمِ افْتَرَقَتْ ، أَحَدُهُمَا فِي أَوَّلِهَا ، وَالْآخَرُ فِي آخِرِهَا بِأَسْرَعَ فَسَاداً مِنَ امْرِئَ فِي دِينِهِ يُحِبُّ شَرَفَ اللَّانيَا وَمَالَهَا ) . بِأَسْرَعَ فَسَاداً مِنَ امْرِئَ مِنْ فِي دِينِهِ يُحِبُّ شَرَفَ اللَّانيَا وَمَالَهَا ) . ( ع ) عن أبي هُريرة مَن المُنتَ .

٣٣٨٨/٣٢٤٠٣ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَا ذِئْبَانِ ضَارِيَانَ فَارِيَانَ فَارِيَانَ فَارِيَانَ فَارِيَانَ فَارِيَانَ فَارِيَانَ فَا خَطِيرَةً يَأْكُلَانِ وَيُفْسِدَانِ بِأَضَرَّ مِنْهُمَا مِنْ حُبِّ الشَّرَفِ وَحُبِّ الشَّرَفِ وَحُبِّ اللَّرَّةِ اللَّلَامِ ) . ( بز ) عن ابن عمر مَنْتُ .

عُ ٣٣٨٩/٣٢٤١٤ \_ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ( مَا صَدَقَةٌ بِأَفْضَلَ مِنْ ذِكْرِ اللِّهِ). ( طس ) عن ابن عبَّاسِ مِنْ ذِكْرِ اللِّهِ). ( طس ) عن ابن عبَّاسِ مِنْ ذِكْرِ اللِّهِ).

٣٣٩٠/٣٢٤ [ قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( مَا سُؤَالُكَ عَنْهُ أَنَّهُ أَنَّهُ لَا يُغْرَبُ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يُغْرَبُ حَتَّى لَا يُقْسَمَ مِيرَاتُ وَلَا يُفْرَحَ لِا يُغْرِيمَةً - يَغْنَى الدَّجَّالَ - ) . ( طك ) عن المغيرة ناهني الدَّجَّالَ - ) . ( طك ) عن المغيرة ناهني .

عَنْ عَمْرُ؟ ، إِ فِي أَظُنُّكَ أَنْ تَمُوتَ قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ ذَلِكَ ) . (طس ) عَنْ عَلْمَ ذَلِكَ ) . (طس ) عن عمر سَنَّ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَلَيْهِ كَيْفَ قَسْمُ الْجَدِّ ؟ فَذَكَرَهُ ، وَهَاتَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ ذُلِكَ ) . وطس ) قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ فَلْكَ كَرَّهُ ، وَهَاتَ قَبْلَمُ أَنْ يَعْلَمَهُ ) .

تَنْباً فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ). (طس) عن علقمة الْمُزَنِيَا إِلَّا سَتَرَ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ). (طس) عن علقمة الْمُزَنِيَ الدَّنْيَا إِلَّا سَتَرَ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ). (طس) عن علقمة الْمُزَنِيُ الشَّنِيَ الشَّنِيَ .

النَّبِيُّ عَلِيْ : ( مَا صَلَاةٌ أَثْفَلُ عَلَى النَّبِيُّ عَلَيْ : ( مَا صَلَاةٌ أَثْفَلُ عَلَى الْمَنَافِقِينَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا مِنَ الْمَنْفِينَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا مِنَ الْفَضْلِ لِلْآتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً ) . ( طك ) عن ابن مسعُودٍ مَسْتَ .

كُو انْتَفَعُوا بِمَسْكِهَا (١) . ( طك ) عن سنان بن سلمَة سَسَّقَالَ : فَرَ عَلَى هَذِهِ لَكَ عَن سنان بن سلمَة سَسَّقَالَ : مُرَ عَلَى جَذَعَةِ مَيِّتَةٍ فَذَكَرَهُ ) .

قَطُّ إِلَّا بُعِثَ بِجَنْبَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، وَأَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، وَأَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، وَأَعْطِ مُمْسِكاً تَلَفاً). (عَلَكُ، حَمِ) عَن أَبِي الدَّرداءِ مَسْتَ.

٣٣٩٦/٣٢٤٢١ \_ قال النَّبِيُّ ، عَلِيْهُ : ( مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا لَجَّ إِذَا لَجَّ بِهِ هَمُّهُ أَنْ يَتَقَلَّدَ قَوْسَهُ فَيَنْفِي بِهَا هَمَّهُ ). (طص) عن عائشةَ الشَّنَا.

(١) المَسْك : الجلد . (نهاية : ٣٣١)

عِي ﴿ لِرَبِي عِلْمُ لِالْعَجْنَى يُ السيكتيم الانبِرُمُ الإفروفيي

٣٣٩٧/٣٢٤٢٢ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ عَمَلًا أَنْحِي لَهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ ) . (حم) عن معاذبن جبل سَنْ اللهِ ) . ٣٣٩٨/٣٢٤٢٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْتِهِ : ( مَا عِنْدِي مَا أُزَوِّدُكُمْ

بِهِ وَلَكِن ِ ادْنُوا لِكُلِّ عَظْم مَرَرْتُمْ بِهِ فَهُوَ لَكُمْ لَحْمُ عَرِيضٌ، وَكُلُّ رَوْثَ مَرَرْتُمْ بِهِ فَهُوَ لَكُمْ تَمْدَرُ ﴿ قَالَهُ أَيْكِ لِلْجَنِّ ) .

(ع) عن ابن مسعُود مستَّد . وَالْ النَّبِيُّ وَظِلِّ : ( مَا فَوْقَ الْخُبْزِ وَظِلِّ : ( مَا فَوْقَ الْخُبْزِ وَظِلِّ الْحَائِطِ، وَجَرِّ الْمَاءِ فَضْلٌ يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُسْأَلُ عَنْهُ ) . ( بز ) عن ابن عباس سَلَمْ عَنْهُ .

٣٤٠٠/٣٢٤٢٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِينَةٍ : ( مَا فَوْقَ الْإِزَار حَلَالٌ ، وَمَا تَحْتَ الْإِزارِ مِنْهَا حَرَامٌ \_ يَعني الْحَائِضَ \_ ) . ( طك ) عن عبادةً بن الصَّامت سَسَّه .

٣٤٠١/٣٢٤٢٦ \_ قال النَّبيُّ عَلَيْهُ ; ( مَا فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ مِثْلُ أُمِّ الْقُرْآنِ، وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي، وَهِيَ مَقْسُومَةٌ بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَ الْعَبْدِ ، وَلِلْعَبْدِ مَا سَأَلَ ) . (طك) عن أُنِيَّ بْن كعب سَتَهَ. ٣٤٠٢/٣٢٤٢٧ \_ قال النَّبيُّ عِيْكِيُّ : ( مَا فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ عَلَيْهَا وَرَقَةٌ إِلَّا مَكْتُوبٌ عَلَيْهَا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُنَصَّدُ رَسُولُ اللهِ، أَبُو بَكْرِ الصِّلِّيقُ، وَعُمَرُ الْهَارُوقُ، وَعُثْمَانُ ذُو النُّورَيْنِ). ( طك ) عن ابن عبّاس ِ سَلَمَتُهُ .

٣٤٠٤/٣٢٤٢٩ \_ قال النَّبيُّ عَلَيْلَةٍ : ( مَا قُبِضَ نَبِيٌّ حَتَّى

يَوُّمُّهُ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِهِ). (بز) عِنْ أَبِي بِكُرٍ مَالْتُهُ .

قُلُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

تَعْدِ مُعَلَّمٌ أَوْ مُعَلَّمَيْن ، وَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ فَهُوَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ ، إِنَّ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَر وَقَلْبِهِ). (طس) عن عائشة سَسَن.

٣٤٠٧/٣٢٤٣٢ \_ قال النَّبِيُّ عِيْلِةِ : ( مَالَكِ لَعَنَكِ اللهُ ، لَوْ كُنْتِ تَارِكَةً أَحَداً لَتَرَكْتِ النَّبِيُّ عِيْلِةٍ ) . ( طك ) عن ابن عمر كُنْتِ تَارِكَةً أَحَداً لَتَرَكْتِ النَّبِيُّ عِيْلِةٍ ) . ( طك ) عن ابن عمر مَنْتُ عَمْلُ أَنْتُ عَمْرَ بُ فَذَكَرَهُ ) . الشَّتِ قَالَ : ذَهَبَ عَلِيْهِ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ فَلَدَغَتْهُ عَقْرَبُ فَذَكَرَهُ ) .

عن النَّبِيُّ عَلَيْ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

٣٤٠٩/٣٢٤٣٤ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَالَكَ وَلَهُ ؟ مَعَهُ سِقَاوُهُ وَحِدَاوُهُ ، يَرِدُ الْمَاءَ ، وَيَصْدُرُ الْكَلَأَ ، خَلِّ سَبِيلَهُ حَتَّى يَلْقَى رَبَّهُ ) .

( طك ) عن عقبة بن سويد عن أبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُهُ ﷺ عن ِ الْبَعِيرِ فَذَكَرَهُ ) .

مُ عَلَيْكُمْ تَأْتُونِي قُلْحاً ﴿ مَالَكُمْ تَأْتُونِي قُلْحاً ﴿ مَالَكُمْ تَأْتُونِي قُلْحاً لَا تُسَوِّلُكُمْ السَّوَاكَ كَمَا لَا تُسَوِّلُكُمُ السَّوَاكَ كَمَا لَا تُسَوِّلُكُمُ السَّوَاكَ كَمَا فَرَضْتُ عَلَيْكُمُ الْوَضُوءَ ﴾ . (حم ) عن قثم بن تمام ، أو تمام بن قثم عن أبيهِ ) .

تَفْدَكُونَ ؟ لَرَجُلٌ عَبَدَ اللهَ، أَدْقَلُ فِي المِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أُحُد). (حم، لَرَجُلٌ عَبَدَ اللهَ، أَدْقَلُ فِي المِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أُحُد). (حم، ع، طك) عن عَلَيٍّ الشَّيْ قَالَ : أَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْ ابْنَ مَسْعُود أَنْ يَعْلِيْ الْمَالُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ ال

عَنِ النَّارِ ، أَلَا إِنَّ رَبِّي دَاعِيَّ ، وَإِنَّهُ سَائِلُنِي هَلْ بَلَّغْتَ عِبَادِي ؟ عَنِ النَّارِ ، أَلَا إِنَّ رَبِّي إِنِّي دَاعِيَّ ، وَإِنَّهُ سَائِلُنِي هَلْ بَلَّغْتَ عِبَادِي ؟ وَأَنَا قَائِلٌ : رَبِّي إِنِّي قَدْ بَلَّغْتُهُمْ ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ ، وَأَنَا قَائِلٌ : رَبِّي إِنِّي إِنِّي قَدْ بَلَّغْتُهُمْ ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ ، فَلَمْ إِنَّا لَهُ وَلَا مَا يُنْبَيُّ عَنْ فُرَا وَيَنْكُمْ ، وَيلَ : هٰذَا دِينُنَا ؟ قَالَ : هٰذَا دِينُكُمْ ، وَيلَ : هٰذَا دِينُنَا ؟ قَالَ : هٰذَا دِينُكُمْ ، وَيلَ : هٰذَا دِينُنَا ؟ قَالَ : هٰذَا دِينُكُمْ ، وَيلَ : هٰذَا دِينُنَا ؟ قَالَ : هٰذَا دِينُكُمْ ، وَيلَ : هٰذَا دِينُكُمْ ، وَيلَ : هٰذَا دِينُنَا ؟ قَالَ : هٰذَا دِينُكُمْ ، وَيلَ : هٰذَا دِينُكُمْ ، وَيلَ : هٰذَا دِينُنَا ؟ قَالَ : هٰذَا دِينُكُمْ ، وَيلَ : هٰذَا دِينُنَا ؟ قَالَ : هٰذَا دِينُكُمْ ، وَيلَ اللَّهُ مِنْ مُعَاوِية بن حيدة وَينَا عَلَ اللَّهُ الْمُعْتُونِ فَي مُعَاوِية بن حيدة وَينَا وَلِيلُ . وَكُولُولُ . . (حم ) عن معاوية بن حيدة وين على اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلِ اللَّهُ الْمُعْتُونِ اللَّهُ الْمُعْتَلِ وَالْمُولِ اللَّهُ الْمُعْتَلِ اللَّهُ الْمُعْتَلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلِ اللَّهُ الْمُعْتَلِ اللَّهُ الْمُعْتَلِ اللَّهُ الْمُعْتَلِ اللَّهُ الْمُعْتَلِ وَالْمُعْتُولِ الْمُعْتَلِ الْمُعْتَلِ الْمُعْتَلِ اللَّهُ الْمُعْتَلِ اللَّهُ الْمُعْتَلِ اللَّهُ الْمُعْتُ الْمُعْتُ الْمُعْتَلِ الْمُعْتَلِ الْمُعْتَلِ اللَّهُ الْمُعْتُ الْمُعْتَلُولُ اللَّهُ الْمُعْتُ الْمُعْتَلُ الْمُعْتَلِ الْمُعْتَلُولُ اللَّهُ الْمُعْتَلِ اللْمُعْتَلِ اللْمُعْتَلِ اللْمُعْتُ الْمُعْتَلِ اللْمُعْتَلُولُ اللَّهُ الْمُعْتَلِ اللْمُعْتَلِ اللْمُعْتَلِ اللْمُعْتَلِ اللْمُعْتَلُولُ اللَّهُ الْمُعْتُولُ

٣٤١٣/٣٢٤٣٨ - قال النَّبيُّ عِيْكِيْ : ( مَالِي مِنَ الْفَيْءِ مِثْلُ

هٰذِهِ الْوَبَرَةِ ، \_ وَأَخَذَهَا مِنْ كَاهِلِ الْبَعِيرِ \_ إِلَّا الْخُمُسَ ، وَالْخُمُسُ مَوْدُودٌ عَلَيْكُمْ ) . ( طس ) عن ابن عمر مستن .

عَلَيْهِ إِنَّ شَفَاعَتِي لَتَنَالُ حَيَّ حَاءً وَحَكَمَ (١) وَصَدَّ أَوْ سَهُلَتْ يَوْمَ فَوَ اللهِ إِنَّ شَفَاعَتِي لَتَنَالُ حَيَّ حَاءً وَحَكَمَ (١) وَصَدَّ أَوْ سَهُلَتْ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ ) . (طك) عن ابن عمر وأبي هريرة سُنَّ .

تُلْحاً ؟ اسْتَاكُوا، فَلَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السِّواكَ قُلْحاً ؟ اسْتَاكُوا، فَلَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السِّواكَ كَمَا فَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الصَّلاةَ). ( طك ) عن جعفر بن تميم بن الْعبَّاس، أو ( بز ) تمام بن الْعبَّاس عن أبيهِ ).

النَّبِيُّ عَلَيْ : ( مَالِي الأَحَد و لَايَـةُ الْكَافِيَةُ ، فَإِنْ عَبِلَهَا بُسِطَتْ لَهُ وَنَمَتْ لَهُ ، وَإِنْ حَقَرَ اللَّهُ عَنْهَا فُتِحَ لَهُ مَا لَا طَاقَةَ لَهُ بِهِ ) . ( طك ) عن ابن عبَّاس مَسْتَد .

٣٤١٧/٣٢٤٤٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَا مَحَقَ الْإِسْلَامَ مَحْقَ -

الشَّحِّ شَيْءٌ). (ع) عن أنس رَسَّ .
الشَّحِّ شَيْءٌ). (ع) عن أنس رَسَّ .
السَّمُواتِ إِلَّاقَالَتِ المَلَائِكَةُ:مُرْ أُمَّتَكَ بِالْحِجَامَةِ ، فَإِنَّ خَيْرَ مَاتَدَاوَيْتُمْ السَّمُواتِ إِلَّاقَالَتِ المَلَائِكَةُ:مُرْ أُمَّتَكَ بِالْحِجَامَةِ ، فَإِنَّ خَيْرَ مَاتَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْكِسْتُ (٢) وَالشِّينيز (٣) . (بز) عن ابن عمر رست.

(١) حاءً وحَكَمَ : قبيلتان جافيتان من وراءِ رمل يبرين . (نهاية : ١/٤٢١)

(٢) الكِسْتُ : الذي يتبخَّر به . ( لسان العرب : ٢/٧٨ )

(٣) الشِّينيز : الحبَّةُ السوداءُ . ( لسان العرب : ٣٦٧ )

عَلَى مَلَا مِنَ اللَّابِكَةِ إِلَّا أَمَرُونِي بِالْحِجَامَةِ). ( مَا مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ عِلَى مَلَا مِنَ اللَّائِكَةِ إِلَّا أَمَرُونِي بِالْحِجَامَةِ ). ( طكس ) عن مالك بن صعصعة مناسسة مالك بن صعصعة مناسسة مالك بن صعصعة مناسسة مالك بن صعصعة مناسسة مالك بن صعصعة مناسبة م

قَطُّ : ( مَا مُسِخَ أَحَدُ قَطُّ النَّبَيَّ عَلَيْهِ : ( مَا مُسِخَ أَحَدُ قَطُّ فَكَانَ لَهُ نَسْلٌ أَوْ عَقِبٌ ) . (ع) عن أُمِّ سلمَةَ سَتَ ، وفيه ليث ابن أَبي سلم مدلِّس ) .

٣٤٢١/٣٢٤٤٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَا مُسِخَتْ أُمَّةُ قَطُّ فَطُّ فَطُّ فَطُّ فَطُّ فَعُلَّ .

٣٤٢٣/٣٢٤٤٨ - قال النَّبِيُّ عَلَيْقُ : ( مَا مِنْ آدَمِيًّ إِلَّا وَ فِي رَأْسِهِ حَكَمَةٌ وَمَلَكُ ، فَإِذَا تَوَاضَعَ قِيلَ لِلْمَلَكِ : اِرْفَعْ حَكَمَتَهُ ، وَإِذَا تَكَبَّرُ قِيلَ لِلْمَلَكِ : اِرْفَعْ حَكَمَتَهُ ، وَإِذَا تَكَبَّرُ قِيلَ لِلْمَلَكِ : اِنْ عَبَّاسٍ بِمُصَدِ. تَكَبَّرُ قِيلَ لِلْمَلَكِ : ضَعْ حَكَمَتَهُ ) . ( طلك ) عن ابن عبَّاسٍ بِمُصَدِ.

عَاشًا لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ، وَعُرْفُهَا يُوجَدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَاشًا لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ، وَعُرْفُهَا يُوجَدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَاماً ) . (طك ) عن عبد الله بن مغفل المستورة سَبْعِينَ عَاماً ) . (طك ) عن عبد الله بن مغفل المستورة سَبْعِينَ عَاماً ) . والله النَّي عَلِيْ : (مَا مِنْ أَحَد مِنْ أُمَّتِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ بن مَعْفِل اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وَلِيَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُمُ بِمَا يَحْفَظُ بِهِ ذَفْسَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا لَمْ يَجَدُّ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ) . (طسص) عن ابن عبَّاس مَسْتَ .

اً ٣٤٢٦/٣٢٤٥ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةَ إِلَّا يُؤُدِّنَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا لَا يَفُكُّهُ إِلَّا الْعَدْلُ ) . ( حم ، بز ، يُؤتّى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا لَا يَفُكُّهُ إِلَّا الْعَدْلُ ) . ( حم ، بز ، طك ) عن سعد بن عبادة ، ( بز ، طك ) عن أبي هُريرة مَا المُنْتَذَ .

ورواهُ أَبُو يَعلَى إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : حَتَّى يَفُكُّ عَنْهُ الْعَدْلُ أَوْ يُوثِقَهُ الْجَوْرُ ) .

٣٤٢٧/٣٢٤٥٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَة إِلَّا جِيءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، مَغْلُولَةٌ يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ حَتَّى يُطْلِقَهُ الْحَقُّ أَلْحَقُّ أَلْ عُنُقِهِ حَتَّى يُطْلِقَهُ الْحَقُّ أَوْ يُوثِقَهُ ) . (حم ) عن عبادة بن الصَّامت مَعْتَد .

عَشَرَة إِلَّا عُدْنَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَكُفَّهُ الْعَدْلُ أَوْ يُوثِقَهُ الْجُورُ - وَفِى يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَكُفَّهُ الْعَدْلُ أَوْ يُوثِقَهُ الْجُورُ - وَفِى رَوَايَة - وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا زِيدَ غِلاً إِلَى غِلِّهِ ) . ( بز ، طس ) عن أَي هُريرة مَانِهُ مَسِئًا زِيدَ غِلاً إِلَى غِلِّهِ ) . ( بز ، طس ) عن أَي هُريرة مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ اللهُ عَلَهِ ) . ( بن ، طس ) عن أي هُريرة مَانِهُ اللهُ عَلَهُ إِلَى عَلَهُ إِلَى اللهُ عَلَهُ إِلَهُ عَلَهُ إِلَى الْعَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَهُ إِلَى الْعَلْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٣٤٢٩/٣٢٤٥٤ – قال النّبي عَيَّاتِهُ : (مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَة إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولَةٌ يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ ، فَإِنْ كَانَ مُحْسِناً فُكَّ يَوْتُهُ إِلَى عُنُقِهِ ، فَإِنْ كَانَ مُحْسِناً فُكَّ عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئاً زِيدَ غِلاً إِلَى غِلِّهِ ) . (طس) عن بُريدَة مَسَنَا فَكَ عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئاً زِيدَ غِلاً إِلَى غِلِّهِ ) . (طس) عن بُريدَة مَسَنَا اللهُ عَلَّهِ ) . (طس) عن بُريدَة مَسَنَا اللهُ عَلَيْهِ ) . (طس) عن بُريدَة مَسَنِيدًا أَنْهُ مَسَنِيدًا أَنْهُ مَنْهُ إِلَى عَلَيْهِ ) . (طس) عن بُريدَة مَسَنَا اللهُ عَلَيْهِ ) . (طس) عن بُريدَة مَسَنَا اللهُ عَلَيْهِ ) . (طس) عن بُريدَة مَسَنَا اللهُ عَلَيْهِ ) . (طس) عن بُريدَة عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهَا عَلَيْهِ إِلْهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَى عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهِ إِلَيْهَا عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَاهُ عَلَيْهِ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهَ عَلَيْهِ إِلَيْهُ عَلَيْهِ إِلَاهُ عَلَيْهُ إِلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَاهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَاهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَاهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

٣٤٣٠/٣٢٤٥٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِ كَالِيَّةِ عَالِمَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ فَا يُعِدُّ لِهٰذِهِ لَا يَغْزُو مِنْهُمْ غَازٍ أَوْ يُجَهِّزُ غَازِياً بِسِلْكٍ أَوْ عَابِرَةٍ أَوْ مَا يُعِدُّ لِهٰذِهِ

مِنَ الْوَرِقِ، أَوْ يَخْلُفُهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ إِلَّا أَصَابَهُمْ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ). (طس) عن واثلةَ بن الْأَسقع يَشْتَهُ.

وَيْلَ اللّٰهِ مِنْ أَيَّامٍ عَشْرِ ذِى الْحِجَّةِ ، قِيلَ : هِى أَفْضَلُ أَمْ عِدَّتُهُنَّ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ أَيَّامٍ عَشْرِ ذِى الْحِجَّةِ ، قِيلَ : هِى أَفْضَلُ مِنْ عِدَّتِهِنَّ جِهَادٌ فِى جِهَادٌ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ ؟ قَالَ : هِى أَفْضَلُ مِنْ عِدَّتِهِنَّ جِهَادٌ فِى سَبِيلِ اللهِ ، إِلَّا عَفِيرٌ يُعَفِّرُ وَجْهَهُ فِى التّرَابِ ، وَمَا مِنْ يَوْمٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ مِنْ يُومٍ عَرَفَةَ ، يَنْزِلُ الله أَلْى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِى بِأَهْلِ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ يُومٍ عَرَفَة ، يَنْزِلُ الله أَلْى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِى بِأَهْلِ اللَّه مِنْ يُومٍ عَرَفَة عَبْراً الله أَلْ السَّمَاءِ اللَّه عَلَيْ وَلَمْ يَرُوا رَحْمَتَى ، وَلَمْ يَرُوا مَا عَرَفَة ) . عَذَالِي ، فَلَمْ أَرَ يَوْماً أَكْثَرَ عَتِيقاً مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَة ) . عَذَالِي ، فَلَمْ أَرَ يَوْماً أَكْثَرَ عَتِيقاً مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَة ) . عَذَالِي ، فَلَمْ أَرَ يَوْماً أَكْثَرَ عَتِيقاً مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَة ) . عن جابر نَعْتَ .

تند وَلا أَحَبُ إِلَيْهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ ، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ ) . ( طك ) عن ابن عمر بشش .

٣٤٣٣/٣٢٤٥٨ – قال النَّبِيُّ ﷺ : (مَا مِنْ بُقْعَة يُذْكَرُ اللهُ عَلَيْهَا بِصَلَاةً أَوْ بِذِكْرٍ إِلَّا اسْتَبْشَرَتْ بِذَلِكَ إِلَى مُنْتَهَاهُ إِلَى سَبْعِ عَلَيْهَا بِصَلَاةً أَوْ بِذِكْرٍ إِلَّا اسْتَبْشَرَتْ بِذَلِكَ إِلَى مُنْتَهَاهُ إِلَى سَبْعِ مَلَى مَا حَوْلَهَا مِنَ الْبِقَاعِ ، وَمَا مِنْ عَبْدِ يَقُومُ أَرَضِينَ ، وَفَخَرَتْ عَلَى مَا حَوْلَهَا مِنَ الْبِقَاعِ ، وَمَا مِنْ عَبْدِ يَقُومُ

بِفَلَاةً مِنَ الْأَرْضِ يُرِيدُ الصَّلَاةَ إِلَّا تَزَخْرَفَتْ لَهُ الْأَرْضُ ) . (ع) عن أَنسَ سَعَد .

٣٤٣٤/٣٢٤٥٩ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( مَا مِنْ خَلْقِ اللهِ مِنْ بَشْوِ مِنْ بَنِي آدَمَ إِلَّا وَقَلْبُهُ بَيْنَ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ عَزَّ بَشَوِ مِنْ بَنِي آدَمَ إِلَّا وَقَلْبُهُ بَيْنَ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنْ شَاءَ أَقَامَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَزَاغَهُ ، فَنَسْأَلُ اللهَ رَبَّنَا أَنْ لَا يُزِيغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَاهَا ، وَنَسْأَلُهُ أَنْ يَهَبَ لَنَا مِنْ لَدُنْهُ رَحْمَةً إِنَّهُ هُوَ الْوَهَّابُ ) . (حم ) عن أُمِّ سلمَةَ مِسْتَ .

تَدَمَ إِلَّا وَقَدْ أَخْطَأً أَوْ هَمَّ ! لَيْسَ يَخْيِي ٰ بُنُ زَكَرِيًّا ، لَمَّ يَهُمَّ بِهَا وَلَدِ وَلَدِ وَلَمْ يَخْيِي ٰ بُنُ زَكَرِيًّا ، لَمَّ يَهُمَّ بِهَا وَلَمْ يَخْيَىٰ بُنُ زَكَرِيًّا ، لَمَّ يَهُمَّ بِهَا وَلَمْ يَعْمَلُهَا ) . (ع، بز، طك) عن ابن عبَّاس سَتَ .

قال النَّبِيَّ ﷺ : ( مَا مِنْ ذَنْبِ إِلَّا وَأَنَا النَّبِيَّ ﷺ : ( مَا مِنْ ذَنْبِ إِلَّا وَأَنَا أَعْرِفُ تَوْبَتُهُ ، قِيلَ : وَمَا تَوْبَتُهُ ؟ قَالَ : أَنْ تَتْرُكَهُ ثُمَّ لاَ تَعُودَ) . ( طَكُ ) عن عوف بن مالك مَنْتُ .

٣٤٣٧/٣٢٤٦٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَا مِنْ رَاعِ يَسْتَرْعِي رَاعِ يَسْتَرْعِي رَاعِ يَسْتَرْعِي رَعِيَّةً إِلَّا سُئِلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَقَامَ فِيهَا أَمْرَ اللهِ أَمْ أَضَاعَهُ ؟ ) . ( طس ) عن أبي هُريرة مِنْتَ .

٣٤٣٨/٣٢٤٦٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَا مِنْ رَاكِب يَخْلُو فِي سَيْرِهِ بِاللهِ وَذِكْرِهِ إِلَّا رَدِفَهُ مَلَكُ ، وَلَا يَخْلُو بِشِعْرٍ إِلَّا رَدِفَهُ شَلَكُ ، وَلَا يَخْلُو بِشِعْرٍ إِلَّا رَدِفَهُ شَيْطَانُ ) . ( طك ) عن عقبة بن عامر المنت .

تَعْرَ اللَّيْلِ فَيُوقِظُ امْرَأَتَهُ، فَإِنْ غَلَبَهَا النَّوْمُ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا مِنَ اللَّيْلِ فَيُوقِظُ امْرَأَتَهُ، فَإِنْ غَلَبَهَا النَّوْمُ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا مِنَ اللَّيْلِ فَيُوقِظُ امْرَأَتَهُ، فَإِنْ غَلَبَهَا النَّوْمُ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا مِنَ اللَّهُ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا عَنَ أَي مَالِكُ الْأَشْعرى مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا عَن أَي مَالِكُ الْأَشْعرى مِنْ اللَّيْلِ إِلَّا عَن أَي مَالِكُ الْأَشْعرى مِنْ اللَّهُ مَا ). ( طك ) عن أي مَالِكُ الْأَشْعرى مِنْ اللَّهُ مَا ).

٣٤٤٠/٣٢٤٦٥ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَا مِنْ رَجُلِ يُصَلِّي عَلِيْهِ : ( مَا مِنْ رَجُلِ يُصَلِّي عَلَيُّ عَلَيَّ مِائَةً إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ ) . ( طك ) عن ابن عمر الشخا .

٣٤٤١/٣٢٤٦٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ: ( مَا مِنْ رَجُلِ يَضْرِبُ عَنْدًا لَهُ إِلَّا أُقِيدَ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ). ( بز ) عن عمار بن ياسر مَسْتَدَ.

٣٤٤٢/٣٢٤٦٧ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَا مِنْ رَجُل يُعَلِّمُ وَلَدَهُ الْقُرْآنَ فِي الْجَنَّةِ يَعْرِفُ بِهِ فَ وَلَدَهُ الْقُرْآنَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا تُوَّجَ أَبُوهُ بِتَاجٍ فِي الْجَنَّةِ يَعْرِفُ بِهِ أَهْلُ الْجَنَّةِ بِتَعْلِم وَلَدِهِ الْقُرْآنَ فِي الدُّنْيَا ) . ( طس ) عن أبي هريرة بَنِّكُم بِهِ النَّبِيُ عَلِيْ ) .

سَانُهُ حَقًّا يُعْمَلُ بِهِ بَعْدَهُ إِلَّا أَجْرَى اللهُ عَلَيْهِ أَجْرَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لِسَانُهُ حَقًّا يُعْمَلُ بِهِ بَعْدَهُ إِلَّا أَجْرَى اللهُ عَلَيْهِ أَجْرَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لِسَانُهُ حَقًّا يُعْمَلُ بِهِ بَعْدَهُ إِلَّا أَجْرَى اللهُ عَلَيْهِ أَجْرَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ) . ( (حم) عن أنس سَعَد. ثُمَّ وَفَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ثَوَابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . ( (حم) عن أنس سَعَد. ثُمَّ وَفَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ثَوَابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . ( (حم) عن أنس سَعَد. اللهُ عَنْ وَجَلَّ يَقُولُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ يَقُولُ النَّبِيُ عَنْ فَي رَبِّلُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ يَقُولُ اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ عَنْ وَجَلَّ يَقُولُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ يَقُولُ اللهُ عَنْ وَجَلَ اللهُ عَنْ وَجَلَّ يَقُولُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَجَلَ اللهُ عَنْ وَجَلَ اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَالِهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَا عَلَا اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ الل

إِذَا أَصْبَحَ ; اللَّهُمُّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أُشْهِلُكُ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمُلَائِكَتَكَ وَأَشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ بِأَنَّكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ ، وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ بِأَنَّكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ ، وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ

لَكَ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا أَصَابَ مِنْ ذَنْبِ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ، فَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَى غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا أَصَابَ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ، فَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَى غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا أَصَابَ فَنْبِ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ، فَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَى غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا أَصَابَ فِي لَيْنَ اللهُ لَهُ مَا أَصَابَ فِي لَيْنَ عَالَكَ مِنْ مَالِكَ مِنْ مَالِكَ مِنْ مَالِكَ مِنْ وفيه بَقَيَّة بِنَ الْولِيلَا مُعْلِقًى ). (طس ) عن أنس بن مالك مَالَك مَنْ وفيه بقيّة بن الوليلا مُعلِقي ).

قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( مَا مِنْ رَجُلَيْنِ تَحَابًا لَنَّبِيُّ عَلِيْ : ( مَا مِنْ رَجُلَيْنِ تَحَابًا فِي اللهِ تَعَالَى بِظَهْرِ الْغَيْبِ إِلَّا كَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَى اللهِ أَشَدُّهُمَا حُبَّا فِي اللهِ تَعَالَى بِظَهْرِ الْغَيْبِ إِلَّا كَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَى اللهِ أَشَدُّهُمَا حُبَّا لِي اللهِ تَعَالَى بِظَهْرِ الْغَيْبِ إِلَّا كَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَى اللهِ أَشَدُّهُمَا حَبُهِ فَي اللهِ أَسَادِيهِ ) . ( طس ) عن أبي الدَّرداءِ مَنْ .

تَلْبُ عَلَيْهُ : ( مَا مِنَ الْقُلُوبِ قَلْبُ عَلَيْهُ : ( مَا مِنَ الْقُلُوبِ قَلْبُ اللَّهِ عَلَيْهُ ) وَيُظْلِمُ إِلَّا وَلَهُ سَحَابَةٌ ، وَيُظْلِمُ إِلَّا وَلَهُ سَحَابَةٌ ، وَيُظْلِمُ إِذَا انْجَلَتْ ) . ( طس ) عن عَلِيٍّ الشَّنِ .

٣٤٤٧/٣٢٤٧٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَا مَسَخَ اللهُ تَعَالَى مِنْ شَيْءٍ وَكَانَ لَهُ عَقِبٌ وَلَا نَسْلُ ) . ( طك ) عن أُمِّ سلمَةَ مَسَد.

تَنْشَأُ فِي الْعَبَادَةِ حَتَّى يُدْرِكَهُ اللَّوْتُ إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ أَجْرَ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ الْعِبَادَةِ حَتَّى يُدْرِكَهُ المُوْتُ إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ أَجْرَ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ صِدِّيقاً). (طس، طك) بنحوه عن أبي أُمامة مَنْ الشَّهُ .

٣٤٤٩/٣٢٤٧٤ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ زَرْعَ أَحَدِكُمْ مِنَ الْعَوَا فِي إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهِ أَجْراً ) . ( طك ) عن السَّائب بن سويد سَسَّ .

٣٤٥٠/٣٢٤٧٥ \_ قال النَّبيُّ عَلَيْقُ : ( مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلْ

وَمَلَكَانِ يُنَادِيَانِ : سُبْحَانَ اللَّكِ الْقُلُّوسِ ، اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً ، وَمَلَكَانِ بِالصُّورِ يَنْتَظِرَانِ مَتَى يُؤْمَرَانِ خَلَفاً ، وَمَلَكَانِ بِالصُّورِ يَنْتَظِرَانِ مَتَى يُؤْمَرَانِ فَيَنْفُخَانِ ، وَمَلَكَانِ بِالصُّورِ يَنْتَظِرَانِ مَتَى يُؤْمَرَانِ فَيَ نُعْفَا ، وَمَلَكَانِ بِالصُّورِ يَنْتَظِرَانِ مَتَى يُؤْمَرَانِ فَيَنْفُخَانِ ، وَمَلَكَانِ يُنَادِيَانِ : يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ هَلُمٌ ، وَيَابَاغِيَ الشَّرِ فَيَنْفُخَانِ ، وَمَلَكَانِ يُنَادِيَانِ : وَيْلُ لِلرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَوَيْلُ لِلنِّسَاءِ مِنَ النِّسَاءِ وَوَيْلُ لِلنِّسَاءِ مِنَ النِّسَاءِ وَوَيْلُ لِلنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَوَيْلُ لِلنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَوَيْلُ لِلنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ مِنَ الرِّجَالِ ) . ( بز ) عن أي سعيد منظم .

٣٤٥٣/٣٢٤٧٨ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَا مِنْ عَبْد أَوْ أَمَـة يَحْلِفُ عِنْدَ هُذَا الْمَنْبَرِ عَلَى يَمِين آثِمَة وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ رَطْبٍ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ ) . ( حم ) عن أَبِي هُريرةَ رَاهَ مَا .

٣٤٥٤/٣٢٤٧٩ \_ قال النَّبِيُّ عَيْقِيُّ : ( مَا مِنْ عَبْدٍ أَنْعَمَ اللهُ

(١) نجند تيها ورسليها: النَّجندَةُ: الشِّدَّةُ ، والرَّسْلُ: الهينةُ والتَّأني. (نهاية: ٢/٢٢)

عَلَيْهِ نِعْمَةً فَأَسْبَغَهَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ حَصَلَ مِنْ حَوَائِجِ النَّاسِ إِلَيْهِ فَتَبَرَّمَ فَعَيْدِ ، فُمَّ حَصَلَ مِنْ حَوَائِجِ النَّاسِ إِلَيْهِ فَتَبَرَّمَ فَقَدْ عَرَّضَ تِلْكَ النِّعْمَةَ لِلزَّوَالِ ) . (طس ) عن ابن عبَّاس الشَّهُ.

٣٤٥٦/٣٢٤٨١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَا مِنْ عَبْدِ يُصْرَعُ صَرَعُ مَ مِنْ مَرْضِ إِلَّا بَعَثَهُ اللهُ مِنْهَا طَاهِراً ) . ( طلك ) عن أبي أَمَامَهَ مَنْ مَرَض إِلَّا بَعَثَهُ اللهُ مِنْهَا طَاهِراً ) . ( طلك ) عن أبي أَمَامَهَ مَنْهَا طَاهِراً ) . ( طلك ) عن أبي

٣٤٥٧/٣٢٤٨٢ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ فَيَتْرُكُ أَصْفَرَ أَوْ أَبْيَضَ إِلَّا كُوِيَ بِهِ ) . ( طلك ) عن أَمامة عَنْ الشَّنَدُ .

تَنَامُ فَيَمْتَلِئُ نَوْماً إِلَّا عُرِجَ بِرُوحِهِ إِلَى الْعَرْشِ ، فَالَّذِى لَا يَسْتَيْقِظً يَنَامُ فَيَمْتَلِئُ نَوْماً إِلَّا عُرِجَ بِرُوحِهِ إِلَى الْعَرْشِ ، فَالَّذِى لَا يَسْتَيْقِظً دُونَ دُونَ الْعَرْشِ فَتِلْكَ الرُّوْيَا الَّتِي تَصْدُقُ ، وَالَّذِي يَسْتَيْقِظُ دُونَ دُونَ الْعَرْشِ فَتِلْكَ الرُّوْيَا الَّتِي تَصْدُقُ ، وَالَّذِي يَسْتَيْقِظُ دُونَ الْعَرْشِ فَتِلْكَ الرُّوْيَا الَّتِي تَكْذِبُ ) . (طس ) عن عَلِي مِنْتُ . الْعُرْشِ فَتِلْكَ الرُّوْيَا الَّتِي تَكْذِبُ ) . (طس ) عن عَلِي مِنْتُ .

٣٤٥٩/٣٢٤٨٤ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( مَا مِنْ عَبْد يُصْبِحُ

صَائِماً إِلّا فُتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ ، وَسَبَّحَتْ لَهُ أَعْضَاؤُهُ ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُ أَهْلُ سَمَاءِ الدُّنْيَا إِلَى أَنْ تَوَارِى بِالْحِجَابِ ، فَإِنْ صَلَّى رَكْعَةً لَهُ أَهْلُ سَمَاءِ الدُّنْيَا إِلَى أَنْ تَوَارِى بِالْحِجَابِ ، فَإِنْ صَلَّى رَكْعَةً فِنَ أَوْ رَكْعَتَيْنِ تَطُوَّعاً أَضَاءَتْ لَهُ السَّمُواتُ نُوراً وَقَالَتْ أَزْواجُهُ مِنَ أَوْ رَكْعَتَيْنِ تَطُوَّعاً أَضَاءَتْ لَهُ السَّمُواتُ نُوراً وَقَالَتْ أَزُواجُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ : اللَّهُمَّ اقْبِضْهُ إِلَيْنَا فَقَدِ اشْتَقْنَا إِلَى رُوئِيتِهِ ، فَإِنْ الْحُورِ الْعِينِ : اللَّهُمَّ اقْبِضْهُ إِلَيْنَا فَقَدِ اشْتَقْنَا إِلَى رُوئِيتِهِ ، فَإِنْ هُو مَلَّلُ أَوْ سَبَّحَ أَوْ كَبَر يَلْقَاهُ مَلَائِكَةٌ يَكْتُبُونَهَا إِلَى أَنْ تَوَارِى فَالْحِجَابِ ) . ( طسص ) عن عائشة نَصْنَا .

تَعَالَمُ عَبْد يُصَلِّي ﴿ وَمَا مِنْ عَبْد يُصَلِّي ﴿ وَمَا مِنْ عَبْد يُصَلِّي صَلَاةَ الشَّمْسُ إِلَّا كَانَ صَلَاةَ الصَّبْحِ ثُمَّ يَجْلِسُ يَذْكُرُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ إِلَّا كَانَ ضَلَاةَ الصَّبْحِ ثُمَّ يَجْلِسُ يَذْكُرُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ إِلَّا كَانَ وَلَكَ حَجَاباً لَهُ مِنَ النَّارِ ﴾ . (طصس ) عن الْحسن بن عَلي مَسْد.

تَسْمَعُ أَذَانَ صَلَاةٍ فَقَامَ إِلَى وُضُوءٍ إِلَّا غُفِرَ لَهُ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تُصِيبُ عَبْدَ مُسْلِمٍ يَسْمَعُ أَذَانَ صَلَاةٍ فَقَامَ إِلَى وُضُوءٍ إِلَّا غُفِرَ لَهُ بِأَوَّلِ قَطْرَةً تُصِيبُ كَفَّهُ مِنْ ذَلِكَ اللهِ بِعَدَدِ ذَلِكَ الْقَطْرِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ وُضُوئِهِ كَفَّهُ مِنْ ذَلِكَ اللهِ بِعَدَدِ ذَلِكَ الْقَطْرِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ وُضُوئِهِ إِلَا غُفِرَ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِهِ ، وَقَامَ إِلَى صَلَاتِهِ وَهِيَ نَافِلَةً ) . إلا غُفِرَ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِهِ ، وَقَامَ إِلَى صَلَاتِهِ وَهِيَ نَافِلَةً ) . (حم ، طك ) عن أي أمامة من المنت .

تَوَضَّأُ عَبْد يَتُوضَّأُ وَجُهَهُ حَتَّى يَسِيلَ اللَّهُ عَبْد يَتُوضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوء ، فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ حَتَّى يَسِيلَ اللَّهُ عَلَى ذَقْنِهِ ، ثُمَّ يَغْسِلُ وِجْلَيْهِ حَتَّى يَسِيلَ اللَّهُ عَلَى وَجْهَهُ حَتَّى يَسِيلَ اللَّهُ عَلَى وَجْهَهُ حَتَّى يَسِيلَ اللَّهُ عَلَى مِرْفَقَيْهِ ، ثُمَّ يَغْسِلُ وِجْلَيْهِ حَتَّى يَسِيلَ اللَّهُ عَلَى مِرْفَقَيْهِ ، ثُمَّ يَغْسِلُ وِجْلَيْهِ حَتَّى يَسِيلَ اللَّهُ عَلَى مِرْفَقَيْهِ ، ثُمَّ يَغُسِلُ وِجْلَيْهِ حَتَّى يَسِيلَ اللَّهُ مِنْ قِبَل كَعْبَيْهِ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى فَيُحْسِنُ الصَّلَاة يَسِيلَ اللَّهُ مِنْ قِبَل كَعْبَيْهِ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى فَيُحْسِنُ الصَّلَاة يَسِيلَ اللَّهُ مِنْ قِبَل كَعْبَيْهِ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى فَيُحْسِنُ الصَّلَاة عَلَى مَا يَقُومُ فَيُصَلِّى فَيُحْسِنُ الصَّلَاة عَلَى مَا يَقُومُ فَيُصَلِّى فَيُحْسِنُ الصَّلَاة عَلَى مَا يَعْسِلُ اللَّهُ مِنْ قَبِل كَعْبَيْهِ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى فَيُحْسِنُ الصَّلَاة عَلَى مَا يَقُومُ فَيُصَلِّى فَيُحْسِنُ الصَّلَاة عَلَى مَا يَعْسِلُ اللَّهُ عَلَى مَا يَسْلِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا يَعْسِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَامِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللْعُلَلْمُ عَلَى اللْعُلَالَةُ عَلَى اللْعَامِ اللْعَلَى اللْعَلَى الْمَاءُ عَلَى اللْعَلَامِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامِ عَلَى اللْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامِ اللْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَا

إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذَنْبِهِ ) . ( طك ) عن ثعلبة بن عباد عن أبيهِ ) .

قَا مِنْ عَبْدِ يَكُونُ النَّبِيُّ عَبْدِ يَكُونُ النَّبِيُّ عَبْدِ يَكُونُ فَى مَجْلِسٍ فَيَقُولُ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يَقُومَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ فَى مَجْلِسٍ فَيَقُولُ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يَقُومَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِى ذَلِكَ المَجْلِسِ). (حم، طك) عن عبد الله بن جعفر الشخا بكلاغاً).

٣٤٦٤/٢٣٤٨٩ ـ قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ، وَبَابُ يَخْرُجُ مِنْهُ عَمَلُهُ وَكَلَامُهُ، وَبَابُ يَخْرُجُ مِنْهُ عَمَلُهُ وَكَلَامُهُ بَابُ يَخْرُجُ مِنْهُ عَمَلُهُ وَكَلَامُهُ فَإِذَا مَاتَ فَقَدَاهُ وَبَكَيَا عَلَيْهِ ، وَتَلَى عَلَيْهِ هَا فَذَكَرَ أَنَّهُمْ لَهُمْ لَهُمْ يَكُونُوا يَعْمَلُونَ عَلَى عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ »، فَذَكَرَ أَنَّهُمْ لَهُمْ لَهُمْ يَكُونُوا يَعْمَلُونَ عَلَى السَّمَاءِ الْأَرْضِ عَمَلًا صَالِحاً تَبْكِى عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يَصْعَدُ لَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ مِنْ كَلَامُ صَالِح قَلَهُمْ عَلَيْهِمْ كَلَامٌ طَيِّبُ وَلَا عَمَلُ صَالِح قَتَفْقَدُهُمْ فَتَلَامُ مَنْ كَلَامُ عَلَى عَلَيْهِمْ وَلَا عَمَلُ صَالِح قَتَفْقَدُهُمْ فَتَلَامُ مَا أَنسِ مِنْ كَلَامُ عَلَى عَلَيْهِمْ ) . (ع) عن أنس النَّتُ .

٣٤٦٥/٣٢٤٩٠ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَا مِنْ عَبْدِ يَسْجُدُ لِلهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً ) . ( طس ) عن أبي ذَرِّ مَا مِنْ عَبْد يَسْجُدُ اللهُ عِن أبي ذَرِّ مَا مِنْ عَبْد يَسْجُدُ اللهِ عَلَى اللهُ عِن أبي أبي اللهُ عِن أبي أبي المُنْ اللهُ عِن أبي اللهُ عِن أبي اللهُ عِن أبي اللهُ عِن أبي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

٣٤٦٦/٣٢٤٩١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَا مِنْ عَبْد يَقُولُ حِينَ يُصْبِحُ : لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ

تَقُولُ حِينَ يُصْبِ حُ وَحِينَ يُمْسِى - ثَلَاثَ مَرَّات - : رَضِيتُ يَكُولُ حِينَ يُصْبِي - ثَلَاثَ مَرَّات - : رَضِيتُ بِللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَام دِيناً، وَبِمُحَمَّد عَلِيْ نَبِيًّا إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَام دِيناً، وَبِمُحَمَّد عَلِيْ نَبِيًّا إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُرْضِيهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ ). (حم ) عن رجُل صحابيًّ، (طك) عن أبي سَلَام خادِم النَّي عَلِيْ ).

٣٤٦٨/٣٢٤٩٣ – قال النَّبيُّ وَاللَّهِ : (مَا مِنْ عَبْد مُسْلِم أَتَى أَخَاهُ لِيَزُورَهُ فِي اللهِ إِلَّا نَادَاهُ مُنَادِ مِنَ السَّمَاءِ : أَنْ طِبْتَ وَطَّابَتْ أَخَاهُ لِيَزُورَهُ فِي اللهِ إِلَّا قَالَ اللهُ فِي مَلَكُوتِ عَرْشِهِ : عَبْدِي زَارَنِي وَعَلَيَّ لَكَ الْجَنَّةُ ، وَإِلَّا قَالَ اللهُ فِي مَلَكُوتِ عَرْشِهِ : عَبْدِي زَارَنِي وَعَلَيَّ قِرَاهُ ، فَلَمْ يَرْضَ لَهُ بِثُوابٍ دُونَ الْجَنَّةِ ) . (بز ، ع) عن أنس سَسَد. قَراهُ ، فَلَمْ يَرْضَ لَهُ بِثُوابٍ دُونَ الْجَنَّةِ ) . (بز ، ع) عن أنس سَسَد. عَرْاهُ ، فَلَمْ يُرَوْنَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لا يُريدُونَ بِذَلِكَ إِلَّا وَجْهَهُ إِلَّا نَادَاهُمْ مُنَادِ يَذُكُرُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لا يُريدُونَ بِذَلِكَ إِلَّا وَجْهَهُ إِلَّا نَادَاهُمْ مُنَادِ يَنْ السَّمَاءِ : قُومُوا مَغْفُوراً لَكُمْ ، فَقَدْ بَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ ) . مِن السَّمَاءِ : قُومُوا مَغْفُوراً لَكُمْ ، فَقَدْ بَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ ) .

(حم، ع، بز، طس) عن أنس ِ الشنة .

٣٤٧٠/٣٢٤٩٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْقٌ : ( مَا مِنْ قَوْمٍ جَلَسُوا

#### رے معب لائر جمائ لالهٰجَنَّريً لأسكنتر) لانغِرُرُ لالِنزووكيس

مُجْلِساً لَا يَذْكُرُونَ اللهَ فِيهِ ثُمَّ قَامُوا مِنْهُ وَلَمْ يَذْكُرُوا اللهَ وَلَمْ يُوكُمُ يَذْكُرُوا اللهَ وَلَمْ يُضَلَّوا عَلَى النَّبِيِّ إِلَّا كَانَ ذَٰلِكَ الْمَجْلِسُ عَلَيْهِمْ تِرَةً ) . (طك) عن أَبِي أُمامةَ سَعْتِ .

وَأُسِهِ سِلْسِلَتَانِ: سِلْسِلَةٌ إِلَى السَّمَاءِ، وَسِلْسِلَةٌ إِلَى الْأَرْضِ، فَإِذَا تَجَبَّرَ وَأُسِهِ سِلْسِلَتَانِ: سِلْسِلَةٌ إِلَى السَّمَاءِ، وَسِلْسِلَةٌ إِلَى الْأَرْضِ، فَإِذَا تَجَبَّرَ تَوَاضَعَ رَفَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالسِّلْسِلَةِ الَّتِي فِي السَّمَاءِ، وَإِذَا تَجَبَّرَ وَضَعَهُ اللهُ بِالسِّلْسِلَةِ الَّتِي فِي الْأَرْضِ). (بز) عن ابن عبّاس سَعَد. وَضَعَهُ اللهُ بِالسِّلْسِلَةِ النَّي فِي الْأَرْضِ). (بز) عن ابن عبّاس سَعَد. وَضَعَهُ اللهُ بِالسِّلْسِلَةِ النَّي شَيْعَ : (مَا مِنْ مُسْلِم يُشَاكُ شَوْكَةً إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ ، وَكَفَّرَ عَنْهُ عَشْرَ سَيَّعَاتٍ . وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتَ ). (طسص ) عن عائشة عَشْرَ سَيَّعَاتِ .

٣٤٧٥/٣٢٥٠٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( مَا مِنْ مُسْلِم يَتُوَضَّاً فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَشْتَغْفِرُ اللهُ إِلَّا غَفَرَ لَهُ ) . ( ه ، بز ) عن أبي بكر مَسْد .

تَلَوْضُوعَ، ثُمَّ يَمْشِي إِلَى بَيْتَ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يُصَلِّي فِيهِ فَيْهِ فَيْهِ اللهِ يُصَلِّي فِيهِ فَيْهِ اللهِ يُصَلِّي فِيهِ فَيْهِ اللهِ يُصَلَّقُ بَهُ فِيهِ صَلَاةً مَكْتُوبَةً إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوة حَسَنَةٌ، وَمُحِيَ عَنْهُ صَلَاةً مَكْتُوبَةً إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوة حَسَنَةٌ، وَمُحِي عَنْهُ فِيهِ صَلَاةً مَكْتُوبَةً إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوة حَسَنَةٌ، وَمُحِي عَنْهُ بِالْأُخْرَى دَرَجَةً). (ع) عن أبي هريرة مَا مِنْ مُسْلِم يَتَطَهَّرُ بِالْأُخْرَى دَرَجَةً). (ع) عن أبي هريرة يَتَطَهَّرُ بِالْأُخْرَى دَرَجَةً) . (ع) عن أبي هريرة يَتَطَهَّرُ يَتَطَهَّرُ يَتَطَهَّرُ عَلَيْهِ : (مَا مِنْ مُسْلِم يَتَطَهَّرُ

وَيَلْبُسُ أَحْسَنَ ثِيابِهِ ، وَيَتَطَيَّبُ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ - إِنْ كَانَ لَهُمْ طِيبِ أَهْلِهِ - إِنْ كَانَ لَهُمْ طِيبِ أَهْلِهِ - إِنْ كَانَ لَهُمْ طِيبِ أَهْلِهِ - وَوَلَّى قَائِماً يَأْتِي المَسْجِدَ فَيُنْصِتُ حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ ، طِيبُ - وَوَلَّى قَائِماً يَأْتِي المَسْجِدَ فَيُنْصِتُ حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ ، ثُمَّ يُصَلِّي إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمْعَةِ الْأُخْرِى مَا احْتَسَبَ المُقْبِلُ وَذَٰلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ ) . () . (ه، طك) عن سلمان نَصْتَ .

٣٤٧٨/٣٢٥٠٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ( مَا مِنْ مُسْلِم يَشْهَدُ عَسَلَم عَنْ مُسْلِم يَشْهَدُ جَنَازَةَ امْرِئ مُسْلِم إِلَّا كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ مِنَ الْأَجْرِ ، كُلُّ قِيرَاطِ مِثْلُ أُحُدٍ ) . (ع) عن أنس إنسي .

٣٤٧٩/٣٢٥٠٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (مَا مِنْ مُسْلِمِ عَادَ أَخَاهُ إِلَّا بَعَثَ اللهُ لَهُ سَبْعِينَ أَنْفَ مَلَكَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ مِنْ أَيِّ سَاعَاتِ إِلَّا بَعَثَ اللهُ لَهُ سَبْعِينَ أَنْفَ مَلَكَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ مِنْ أَيِّ سَاعَاتِ اللَّيْلِ كَانَ حَتَّى النَّهَارِ كَانَ حَتَّى يُمْسِي ، وَمِنْ أَيِّ سَاعَاتِ اللَّيْلِ كَانَ حَتَّى

يُصْبِحَ ). ( ه ، حم ، بز ) عن عبد الله بن سمنة بن بشار سَعْتَ، باختصارِ ).

وه قَوْمَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

بِدَعْوَة لَيْسَ فِيهَا إِثْمُ وَلَا قَطِيعَةُ رَحِم إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ إِحْدَى بِدَعْوَة لَيْسَ فِيهَا إِثْمُ وَلَا قَطِيعَةُ رَحِم إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ إِحْدَى بِدَعْوَة لَيْسَ فِيهَا إِثْمُ وَلَا قَطِيعَةُ رَحِم إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ فِي الْآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَحْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، قَالُوا: إِذَنْ نُكُثِرُ ، قَالَ: وَاللّهُ أَكْثَرُ ) . (حم، ع) بنحوه ، (طس، بز) عن أبي سعيد سُتُ ..

٣٤٨٢/٣٢٥٠٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْصِبُ وَجُهَهُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي مَسْأَلَةً إِلَّا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ، إِمَّا أَنْ يُعَجِّلُهَا لَهُ ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ ) . (حم ) عن أبي هُريرةَ مَا نَثَ .

تُهُمَا ثَلَاثَةُ أَوْلَاد لَمْ يَبْلُغُوا الْجَنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ لَهُمَا ثَلَاثَةُ أَوْلَاد لَمْ يَبْلُغُوا الْجَنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ \_ قَالَهَا ثَلَاثاً \_ قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ! وَاثْنَانِ ؟ قَالَهَ : وَاثْنَانِ ؟ قَالَهُ : وَاثْنَانِ ) . ( ه ، حم ، طك ) عن أُمِّ سليم منتها .

تَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنْ أَوْلَادِهِمَا لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ إِلَّا كَانُوا لَهُمَا حِصْناً لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنْ أَوْلَادِهِمَا لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ إِلَّا كَانُوا لَهُمَا حِصْناً حَصِيناً مِنَ النَّارِ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ! وَإِنْ كَانَا اثْنَيْن ؟ قَالَ : وَإِنْ كَانَا اثْنَيْن ؟ قَالَ : وَإِنْ كَانَا اثْنَيْن ، قَالُوا : وَإِنْ كَانَ وَاحِداً ؟ قَالَ : وَإِنْ كَانَ وَاحِداً ، وَإِنْ كَانَا وَاحِداً ؟ قَالَ : وَإِنْ كَانَ وَاحِداً ، قَالُ : وَإِنْ كَانَ وَاحِداً ، قَالَ : وَإِنْ كَانَ وَاحِداً ، قَالُ : وَإِنْ كَانَ وَاحِداً ، قَالَ : وَإِنْ كَانَ وَاحِداً ، قَالَ : وَإِنْ كَانَ وَاحِداً ، قَالُ : وَإِنْ كَانَ وَاحِداً ، وَالْمَالَ ، وَالْمَالُ ، وَالْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ ، وَالْمَالُ الْمَالَ الْمَالُ ، وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالَ وَالْمَالَ الْمَالُ وَالْمَالَ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالَ وَالْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالُولُ اللّهُ وَالْمَالَ الْمَالُ أَلَالَ الْمَالَ الْمَالُ وَالْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ أَلَا الْمَالَ الْمَالَ الْمَالُ أَلَا الْمَالَ الْمَالُ أَلَالَ الْمَالُ وَالْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَالَ الْمَالَ أَلَا الْمَالُ أَلَا الْمَالُ اللّهُ الْمَالَ الْمَالُ أَلْمَالُ أَلَا ا

٣٤٨٥/٣٢٥١٠ ـ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَا مِنِ امْرَأَيْنِ مُسْلِمَيْنِ هَلَكَ بَيْنَهُمَا وَلَدَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ فَاحْتَسَبَا وَصَبَرَا فَيَرَيَانِ مُسْلِمَيْنِ هَلَكَ بَيْنَهُمَا وَلَدَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ فَاحْتَسَبَا وَصَبَرَا فَيَرَيَانِ النَّارَ أَبَداً ) . ( حم ) عن أي ذَرٍّ بَسَتُ .

توتُ عَوْتُ عَوْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ : ( مَا مِنْ مُسْلِمَيْن بَوْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْل أَرَحْمَتِهِ ، قَالُوا : وَثَلَاثَةٌ ؟ قَالَ : وَثَلَاثَةٌ ، قَالُوا : وَاثْنَانِ ؟ قَالَ : وَاثْنَانِ ) . (حم ، طك ، ع ) عن الْحارث بن قيس المُسْتَ .

٣٤٨٧/٣٢٥١٢ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَا مِنْ مَوْلُودِ يُولَدُ النَّبِيُّ ﷺ : ( مَا مِنْ مَوْلُودِ يُولَدُ النَّبِيُّ وَهُوَ مَكْتُوبٌ فِي تَشْبِيكِ رَأْسِهِ خَمْسَ آيَاتٍ مِنْ فَاتِحَـةِ الْكِتَابِ ) . ( طس ) عن ابن عمرو المشتر .

تَفْسُ عَلَيْهُ : ( مَا مِنَ النَّاسِ نَفْسُ عَلَيْهُ : ( مَا مِنَ النَّاسِ نَفْسُ يَقَلِيهُ : ( مَا مِنَ النَّاسِ نَفْسُ يَقْضِيهَا رَبُّهَا عَزَّ وَجَلَّ تُحِبُّ أَنْ تَعُودَ عَلَيْكُمْ وَأَنَّ لَهَا الدَّذْيَا وَمَا فِيهَا غَيْرُ الشَّهِيدِ ) . ( حم ) عن أبي عميرة ميرة ميدة المشَّهِيدِ ) . ( حم ) عن أبي عميرة ميرة الشَّهِيدِ ) . ( حم ) عن أبي عميرة الشَّهِيدِ ) . وحم ) عن أبي عميرة الشَّهِيدِ ) . وحم ) عن أبي عميرة الشَّهِيدِ ) . وحم ) عن أبي عميرة الشَّهْدِ السَّهِيدِ ) . وحم ) عن أبي عميرة الشَّهْدِ السَّهْدِ السَّهُدِ السَّهُدِ السَّهُ السَّهُدِ السَّهُدِ السَّهُدُ السَّهُدِ السَّهُدِ السَّهُدُ السَّهُدِ السَّهُدِ السَّهُدِ السَّهُدِ السَّهُدِ السَّهُدِ السَّهُدِ السَّهُدِ السَّهُدُ السَّهُدِ السَّهُدِ السَّهُدِ السَّهُدُ السَّهُدِ السَّهُدِ السَّهُدُ السَّهُدُ السَّهُدُ السَّهُدِ السَّهُدُ السَّهُ السَّهُدُ السَّهُدُ السَّهُدُ السَّهُدُ السَّهُدُ السَّهُدُ السَّهُدُ السَّهُدُ السَّهُدُ السَّهُ السَّهُدُ السَّهُ السَّهُدُ السَّهُدُ السَّهُدُ السَّهُدُ السَّهُدُ السَّهُدُ السَّهُدُ السَّهُ السَّهُ

وَهِى مِنَ اللهِ عَلَى خَيْرٍ تُحِبُّ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْكُمْ وَلَهَا نَعِيمُ الدُّنْيَا وَهِى مِنَ اللهِ عَلَى خَيْرٍ تُحِبُّ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْكُمْ وَلَهَا نَعِيمُ الدُّنْيَا وَهِى مِنَ اللهِ عَلَى خَيْرٍ تُحِبُّ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْكُمْ وَلَهَا نَعِيمُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا إِلَّا الْقَتِيلُ فَى سَبِيلِ اللهِ ، فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يُرَدّ فَيُقْتَلَ مَرَّةً أَخْرَى لِمَا يَرَى مِنْ ثَوَابِ اللهِ لَهُ ) . ( طلك ) عن عبادة بن السَّف نصامت مستن مستن .

٣٤٩١/٣٢٥١٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( مَا مِنْ وَرَقَةً مِنْ وَرَقَةً مِنْ وَرَقَ مِنْ وَرَقَ مِنْ وَرَقِ الْهِنْدِبَاءِ إِلَّا وَعَلَيْهَا قَطْرَةٌ مِنْ مَاءِ الْجَنَّةِ ) . ( هِ ، طك) عَن بشر بن عمرو بن سعيد الْخثعمي مُنْتُ .

تالَّقِيَّ : (مَا مِنَ اللَّكَّرِ أَفْضَلَ مِنْ اللَّكَرْ أَفْضَلَ مِنْ أَسْتَغْفِرُ اللهَ ، ثُمَّ تَلَى مِنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاسْتَغْفِرُ اللهَ ، ثُمَّ تَلَى رَسُولُ اللهِ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَاللهُ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَاللهُ مِنَاتِ ) . (طك) عن ابن عمرو مَنْتَ .

٣٤٩٣/٣٢٥١٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَـد النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَـد إِلَّا أَنَّ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سَيَجْلُو (١)عَلَيْهِ كَمَا يَجْلُو أَحَدُكُمْ بِالْقَمَرِ لَيْلَةً

(١) الجَلَاء: أي ظهـَرَ وبان . (نهاية : ١/٢٩١)

الْبَدْرِ فَيَقُولُ: ابْنَ آدَمَ! مَا غَرَّكَ بِي ، ابْنَ آدَمَ! مَا غَرَّكَ بِي ، ابْنَ آدَمَ! مَا غَرَّكَ بِي ، ابْنَ آدَمَ! مَاذَا أَجَبْتَ الْمُرْسَلِينَ ؟ ابْنَ آدَمَ! مَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمْتَ ؟ ) . (طك ) عَلِمْتَ ؟ ابْنَ آدَمَ! ابْنَ مَسْعُود بِسَتَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُود بِسَتَ مَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا عَلْمُ وَمُؤُوعاً : عَبْدِي! مَا غَرَّ بِكَ؟ مَاذَا جَبْتَ الله بن حكيم شَتِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُود بِسَتَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُود بِسَتَ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُود بِسَتَ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُود بِسَتَ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُود بِسَتَ فَالَ أَوْسَطِ مَرْفُوعاً : عَبْدِي! مَا غَرَّ بِكَ؟ مَاذَا أَجَبْتَ الله بن حكيم الله في الأوْسَطِ مَرْفُوعاً : عَبْدِي! مَا غَرَّ بِكَ؟ مَاذَا أَجَبْتَ الْمُرْسَلِينَ ).

عَيْنَيْكَ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ اللَّهِ اللَّهِ قَالِ النَّبِيَّ عَلِيْهِ : (مَا نُخَامَتُكَ مِنْ دُمُوعِ عَيْنَيْكَ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ اللَّهِ الَّذِي فِي رَكُوتِكَ إِنَّمَا تَغْسِلُ ثَوْبَكَ مِنَ الْبُولِ وَالْغَائِطِ وَالْمَنِيِّ وَالدَّمِ وَالْقَيْءِ). (طك) عن عمَّار سَعْتُ . الْبُولِ وَالْغَائِطِ وَالمَنِيِّ وَالدَّمِ وَالْقَيْءِ). (طك) عن عمَّار سَعْتُ . الْبُولُ وَالْغَيْ : (مَا نَفَعَنَا مَالَهُ أَحَدِ اللَّهِ النَّبِيُّ : (مَا نَفَعَنَا مَالَهُ أَحَدِ اللَّهُ أَحَدِ اللَّهُ اللَّهُ أَحَدِ اللَّهِ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْهُ الْهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولَ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْ

مَا نَفَعَنَا مَالُ أَبِي بَكْرٍ ﴾ . ( ه ، ع ) عن عالمشتم الشعب.

وَمَا مَدَّ صَدَقَةٌ عَبْدٌ يَدَهُ بِصَدَقَة إِلَّا أُلْقِيَتْ فِي يَدِ اللهِ قَبْلَ مِنْ مَالَ قَطُّ ، وَمَا مَدَّ عَبْدٌ يَدَهُ بِصَدَقَة إِلَّا أُلْقِيَتْ فِي يَدِ اللهِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ اللهِ قَبْلَ إِلّا فَتَحَ اللهُ عَنْهَا غِنِي إِلّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ ) . ( ه ، طك ) عن ابن عبّاس مَسْفَد . إلّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ ) . ( ه ، طك ) عن ابن عبّاس مَسْفَد . أَلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ ) . وقال النّبي عَلَيْهِ : ( مَا نَقَصَتْ صَدَقَدةً إِلّا أُلْقِيَتْ فِي يَدِ اللهِ قَبْلَ مِنْ مَالَ ، وَلَا مَدَّ عَبْدُ يَدَهُ فِي صَدَقَة إِلّا أُلْقِيَتْ فِي يَدِ اللهِ قَبْلَ

أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ السَّائِلِ ، وَمَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةً لَهُ عَنْهَا غِنَيَ اللهِ عَنْهَا غِنَي إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ ) . (طك) عن ابن عبَّاس مِسْتِد .

تَلْمُرَ بِالْقِرَانِ أَنْ يُقْطَعَ). (ه، حم) عن رَجُل حَجَّ مَعَ ذِى قَرَابَةٍ لَهُ مَقْرُوناً بِهِ ، فَرَآهُ النَّبِيُّ عَلِيْ فَذَكَرَهُ ).

قَدْ خَلَفْتُ لَئِنْ رَدَّ اللهُ عَلَيَّ ضَالَّتَى وَوَلَدِى لَأَحُجَّنَّ بَيْتَ اللهِ مَقْرُوناً قَدْ خَلَفْتُ لَئِنْ رَدَّ اللهُ عَلَيْ ضَالَّتَى وَوَلَدِى لَأَحُجَّنَّ بَيْتَ اللهِ مَقْرُوناً فَأَخَذَ عَلَيْهِ الْحَبْلَ وَقَطَعَهُ وَقَالَ لَهُمَا حُجَّا ، فَإِنَّ هٰذَا مِنَ الشَّيْطَانِ) فَأَخَذَ عَلَيْهِ الْحَبْلَ وَقَطَعَهُ وَقَالَ لَهُمَا حُجَّا ، فَإِنَّ هٰذَا مِنَ الشَّيْطَانِ) (طك ) عن مِثْمِ رَسِّ أَنَّهُ لَمَّا أَسْلَمَ رَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ مَالَهُ وَوَلَدَهُ ثُمَّ لَقِيلَهُ عَقْرُونَيْن بِالْحَبْلِ فَذَكَرَهُ).

تَنْنَىٰ اللهُ عَلَيْكُمْ ؟ قَالُوا : مَا خَرَجَ مِنَّا رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ مِنَ الْغَائِطِ أَثْنَىٰ اللهُ عَلَيْكُمْ ؟ قَالُوا : مَا خَرَجَ مِنَّا رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ مِنَ الْغَائِطِ إِلَّا ظَسَلَى فَرْجَهُ وَمَقْعَدَتَهُ ، فَقَالَ ﷺ : هُوَ هٰذَا ) . (ه، طك) عن ابن عبَّاس مَتَّ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ « فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ عَنَ ابن عبَّاس مَتَّ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ « فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا » ذَكَرَهُ ، وإسنادُهُ حَسَنُ إِلَّا أَنَّ ابن إسحاق مُدَلِّس ) .

٣٥٠٢/٣٢٥٢٧ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَا هٰذَا الْخِفَابُ ؟ أَعْرَسْتَ ؟ قَالَ : لَا ، فَرَمٰي عَلِيْهِ أَعْرَسْتَ ؟ قَالَ : لَا ، فَرَمٰي عَلِيْهِ أَعْرَسْتَ ؟ قَالَ : لَا ، فَرَمٰي عَلِيْهِ بِنَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ وَقَالَ : أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ ) . ( طس ) عن أبي هُريرة بِنَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ وَقَالَ : أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ ) . ( طس ) عن أبي هُريرة بَنَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ وَقَالَ : أَوْلِمْ وَلُوْ بِشَاةٍ ) . ( طس ) عن أبي هُريرة مَنْ اللَّهُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَذَكَرَهُ ) .

قَالُوا : هَٰذَا الْيَوْمُ الَّذِى نَجَّا اللهُ بِهِ مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَرْقِ ، وَيَوْمَ اسْتَقَرَّتْ فِيهِ السَّفِينَةُ عَلَى الْجُودِيِّ فَصَامَ مُوسَى الْغَرَقِ ، وَيَوْمَ اسْتَقَرَّتْ فِيهِ السَّفِينَةُ عَلَى الْجُودِيِّ فَصَامَ مُوسَى الْغَرَقِ ، وَيَوْمَ اسْتَقَرَّتْ فِيهِ السَّفِينَةُ عَلَى الْجُودِيِّ فَصَامَ مُوسَى الْغَرَقِ ، وَيَوْمَ اسْتَقَرَّتْ فِيهِ السَّفِينَةُ عَلَى الْجُودِيِّ فَصَامَ مُوسَى الْغَرَا لِلهِ ، فَقَالَ عَلَيْ : أَنَا أَحَقُ بِمُوسَى وَبِصَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالصَّوْمِ ) . (حم ) عن أبي هُريرة مَنَّ الْيَوْمِ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَقَدْ صَامُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ قَالَ : مَرَّ عَلَيْ بِأَنَاسِ مِنَ الْيَهُودِ وَقَدْ صَامُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَذَكَرَهُ ) .

٣٥٠٤/٣٢٥٢٩ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَا هٰذِهِ الْجَنَازَةُ ؟ قِيلَ : جَنَازَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانِ كَانَ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ ، فَقَالَ : عَالِيً قَيلَ : وَجَبَتْ – ثَلَاثًا – ، ثُمَّ مَرَّتْ أُخْرِى فَقَالَ : مَا هٰذِهِ ؟ قِيلَ : جَنَازَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ، كَانَ يَبْغُضُ اللهَ وَرَسُولَهُ ، فَقَالَ : وَجَبَتْ – ثَلَاثًا –) . (بز) عن أنس مَنْتُ .

٣٥٠٥/٣٢٥٣٠ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَا هُوَ بِمُؤْمِن ٍ مَنْ لَمْ

يَأْمَنْ جَارُهُ بَوَائِقَهُ ) . (ع) عن أَنس مَشَد، وفيه ابن إسحاق مُدَلِّسٌ ) .

٣٥٠٦/٣٢٥٣١ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( مَا وَرَّثَ وَالِدٌ وَلَداً

خَيْراً مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ ) . (طِسُ ) عن ابن عمر نَشْتُ .

٣٥٠٧/٣٢٥٣٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَا هَلَكَ قَوْمُ لُوطَ إِلَّا فِي الْأَذَانِ ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي الْأَذَانِ \_ يَعني أَذَانَ الْفَجْرِ \_

وَهُوَ وَقْتُ الاسْتِغْفَارِ وَالدُّعَاءِ). ( طك ) عن ابن عمر مستند .

عَلَيْهِ : ( مَا وُلِدَ فِي أَهْلِ بَيْتِ عَلَيْهِ : ( مَا وُلِدَ فِي أَهْلِ بَيْتِ عَلَيْهِ : ( مَا وُلِدَ فِي أَهْلِ بَيْتِ عَلَامٌ إِلَّا أَصْبَحَ فِيهِمْ عِزُّ لَمْ يَكُنْ ) . (طك) عن ابن عمر الشف. أَكُلُمُ إِلَّا أَصْبَحَ فِيهِمْ عِزُّ لَمْ يَكُنْ ) . (طك) عن ابن عمر الشف. أ

٣٥٠٩/٣٢٥٣٤ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْ : ( مَا يَأْتِي عَلَى هُــذَا

الْقَبْرِ مِنْ يَوْمِ إِلَّا وَهُوَ يُنَادِي بِصَوْتِ ذَلِقٍ طَلْقٍ ، يَا ابْنَ آدَمَ! كَيْفَ نَسِيتَنِي ؟ أَوَ لَمْ تَعْلَمْ أَنِّي بَيْتُ الْوَحْدَةِ ، وَبَيْتُ الْغُرُبَةِ ،

وَبَيْتُ الدُّودِ ، وَبَيْتُ الضِّيْقِ إِلَّا مَنْ وَسَّعَنِي اللهُ عَلَيْهِ ؟ ثُمَّ قَالَ

عَلَيْ : الْقَبْرُ إِمَّا رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ الْجَنَّةِ ، أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ ) . ( طس ) عن أَبِي هُرِيرةَ مَنْ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَلْ جَنَازَة فَجَلَسَ إِلَى قَبْرِ مِنها فَلْ كَرَهُ ) .

تَلْمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَكَانَهَا شُعَيْرَاتٍ مِنْ نَارٍ ؟ قَالَتْ : فَنَزَعْتُهَا ) . اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَكَانَهَا شُعَيْرَاتٍ مِنْ نَارٍ ؟ قَالَتْ : فَنَزَعْتُهَا ) .

( حم ، طك ) عن أُمِّ سَلَمَةَ رَسِّ قَالَتْ : لَبِسْتُ قِلَادَةً فِيهَا شُعَيْرَاتٌ مِنْ ذَهَبٍ ، قَالَتْ : فَرَآهَا عَلَيْهِ فَأَعْرَضَ عَنِي وذكرَهُ ، شُعَيْرَاتٌ مِنْ ذَهَبٍ ، قَالَتْ : فَرَآهَا عَلَيْهِ فَأَعْرَضَ عَنِي وذكرَهُ ،

وفيه ليث بن سليم مدلِّسُ ثِقَةٌ ، وبقيَّةُ رِجالِه رجالُ الصَّحيح).

؟ ٣٥١١/٣٢٥٣٦ ـ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَا يُبْكِيكَ يَا عُمَرُ ؟ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : فَإِنَّهُ كَذَٰكِكَ ) . (حم ، ع ) عن عمر بن أنس منطقة .

كَانَ يَتَكَلَّمُ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ ، وَيَمْنَعُ مَا لَا يَضُرُّهُ ) . (ع) عن كَانَ يَتَكَلَّمُ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ ، وَيَمْنَعُ مَا لَا يَضُرُّهُ ) . (ع) عن أنس سَتَ قَالَ : اسْتُشْهِدَ رَجُلُّ مِنَّا يَوْمَ أُحُد ، فَوُجِدَ عَلَى بَطْنِهِ صَخْرَةٌ مَرْبُوطَةٌ مِنَ الْجُوعِ ، فَمَسَحَتْ أُمَّهُ التَّرَابَ عَنْ وَجْهِلهِ وَقَالَتْ : هَنِيئًا لَكِ يَا بُنِي الْجَنَّةَ فَذَكَرَهُ ) .

٣٥١٣/٣٢٥٣٨ - قال النَّبِيُّ عِلَيْهِ : ( مَا يَضُرُّ امْرَأَةً نَزَلَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا ) . ( حم ، بز ) مِنَ الْأَنْصَارِ ، أَوْ نَزَلَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا ) . ( حم ، بز ) عن عائشة مَسِيد .

٣٥١٤/٣٢٥٣٩ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ: ( مَا يَسُرُّنِي أَنَّ أُحُداً لِي دَهَا أَنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَمُوتُ يَوْمَ أَمُوتُ ، أَثْرُكُ مِنْهُ دِينَاراً لِهَمَا أَنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَمُوتُ يَوْمَ أَمُوتُ ، أَثُرُكُ مِنْهُ دِينَاراً إِنَّا كَانَ ، فَمَاتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَمَا تَرَكَ لِللهِ يَكِينَا وَاللهِ عَبْداً وَلَا وَلِيدَةً ، وَتَرَكَ دِرْعَهُ رَهْناً بِثَلاثِينَ فَينَاراً وَلَا دِرْهَما وَلَا عَبْداً وَلَا وَلِيدَةً ، وَتَرَكَ دِرْعَهُ رَهْناً بِثَلاثِينَ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ ) . (بز) عن ابن عبس منسس منسس مناسس من

تاره النَّبَيُّ ﷺ : ( مَا يَرْجُو الْجَارُ مِنْ جَارِهِ إِذَا لَمْ يَرْجُو الْجَارُ مِنْ جَارِهِ إِذَا لَمْ يَرْفَعْ لَهُ خَشَباً فِي جِدَارِهِ ) . ( طك ) عن شريح الكعبي مَنْفَعْ لَهُ خَشَباً فِي جِدَارِهِ ) . ( طك ) عن شريح الكعبي مَنْفَعْ .

أَحَدُّ خَيْراً مِنْ يَحْيِيٰ بْن زَكْرِيّا ﷺ ؛ ( مَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَحَدُّ خَيْراً مِنْ يَحْيِيٰ بْن زَكَرِيّا ﷺ ، قِيلَ : وَكَيْفَ ذَاكَ ؟ قَالَ : أَكُمْ تَسْتَمِعُوا إِلَى اللّهِ كَيْفَ نَعَتَهُ فِي الْقُرْآنِ : يَا يَحْيِيٰ خُذِ الْكِتَابِ اللّهِ كَيْفَ نَعَتَهُ فِي الْقُرْآنِ : يَا يَحْيِيٰ خُذِ الْكِتَابِ اللّهِ وَسَيّاهُ الْحُكْمَ صَبِيّاً . . إِلَى قَوْلِهِ : حَيّاً ، مُصَدِّقاً بِكَلِمَة مِنَ اللهِ وَسَيّداً وَحَصُوراً وَنَبِيّاً مِنَ الصّالِحِينَ ، لَمْ يَعْمَلْ سَيّئَةً مِنَ اللهِ وَسَيّداً وَحَصُوراً وَنَبِيّاً مِنَ الصّالِحِينَ ، لَمْ يَعْمَلْ سَيّئَةً وَلَمْ يَهُمّ ) . ( بن ، طك ) عن ابن عبّاس يست .

(المِيم مَع التَّاءِ)

؟ ٣٥١٧/٣٢٥٤٢ – قال النَّبِيُّ عَيَّا : ( مَتَى ٰ أَلْقَلَى إِخْوَانِي ؟ قَالُوا : أَلَسْنَا إِخْوَانِكَ ؟ قَالَ : بَلْ أَنْتُمْ أَصْحَابِي ، وَإِخْوَانِي الَّذِينَ آمَنُوا بِي وَلَمْ يَرَوْنِي ) . ( حم ، طس ) عن أنس مَنْوا بِي وَلَمْ يَرَوْنِي ) . ( حم ، طس ) عن أنس مَنْوا بِي وَلَمْ يَرَوْنِي ) . ( حم ، طس ) عن أنس مَنْوَد بِي وَلَمْ يَرَوْنِي ) . (

٣٥١٨/٣٢٥٤٣ - قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ( مَا الْكُوْتُ فِيمَا بَعْدَهُ اللَّهِ عَنْزِ ) . ( طس ) عن أبي هُريرةَ مَا الْكُوْتُ فِيمَا بَعْدَهُ اللَّهِ عَنْزِ ) . ( طس ) عن أبي هُريرةَ مَا الْكُوْتُ فِيمَا بَعْدَهُ

عَنِيًّا ، مَا رُزِقْتَ فَلَا تَخْبَأْ ، وَمَا مَسَكْتَ فَلَاتَمْنَعْ ، هُوَذَاكَ أَوِ النَّارُ ) . (طك ) عن بلال رست .

٣٥٢٠/٣٢٥٤٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْتُهِ : ( مُتْعَةُ النِّسَاءِ حَرَامُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ : ( مُتْعَةُ النِّسَاءِ حَرَامُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْفَتْحِ \_ ثَلَاثاً \_ ) . ( طك ) عن الْحارب بن عزبــة مَنْتُ .

# (المِيم مَع آلثَّاءِ)

وَعَمَلِهِ كَرَجُلِ لَهُ ثَلَاثَةُ إِخْوَة ، أَوْ ثَلَاثَةُ أَصْدَحَاب ، فَقَال النَّبِيُ عَلِيْهِ : ( مَثَلُ الْمؤمِن وَأَهْلِهِ وَعَمَلِهِ كَرَجُل لَهُ ثَلَاثَةُ إِخْوَة ، أَوْ ثَلَاثَةُ أَصْدَحَاب ، فَقَال الْعَضْهُمْ : أَنَا مَعَكَ حَيَاتَكَ ، فَإِذًا مِتَ فَلَسْتُ مِنْكَ وَلَسْتَ مِنْى ، وَقَالَ الْآخَرُ : أَنَا مَعَكَ حَيَّا وَمَيْتاً ) . ( بنر ) عن أبي هُريرة مَتَك وَقَالَ الْآخَرُ : أَنَا مَعَكَ حَيًّا وَمَيْتاً ) . ( بنر ) عن أبي هُريرة مَتَك مَثَلُ المُؤمِن مَثَلُ المُؤمِن مَثَلُ المُؤمِن مَثَل لُ

النَّخْلَةِ ، مَا أَتَاكَ مِنْهَا نَفَعَكَ ) . ( بن ) عن ابن عمر سَاهُ . .

٣٥٢٤/٣٢٥٤٩ – قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَثَلُ الْمَجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ مَثَلُ الصَّائِمِ الْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ عَنْ صِيامٍ وَلَا عَنْ صَلَاةٍ سَبِيلِ اللهِ مَثَلُ الصَّائِمِ الْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ عَنْ صِيامٍ وَلَا عَنْ صَلَاةٍ وَلَا صَدَقَةٍ ) . (بز) عن أُبِيِّ بن هند سَتَ .

٠٥٥٥/٣٢٥٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيَّة : ( مَثَلُ الْمُؤْمِنِ إِذَا بَرَأَ

وَصَحَّ مِنْ مَرَضِهِ كَمَثَلِ الْبَرَدَةِ تَقَعُ مِنَ السَّمَاءِ فِي صَفَائِهَا وَلَيْهَا وَ مَعَائِهَا وَلَوْنِهَا ) . ( بز ، طس ) عن أنس منسد .

وَنَ الزَّرْعِ تَصْفِقُهَا الْأَرْوَاحُ حَتَّى يَهُبُّ هَا رِيحُهَا فَتَصْرَعُهَا ، وَهُوَ الزَّرْعِ تَصْفِقُهَا الْأَرْوَاحُ حَتَّى يَهُبُّ لَمَا رِيحُهَا فَتَصْرَعُهَا ، وَهُوَ فِنَ الزَّرْعِ تَصْفِقُهَا الْأَرْوَاحُ حَتَّى يَهُبُّ لَمَا رِيحُهَا فَتَصْرَعُهَا ) . في الصَّحيح ، خَلَا قَوْلِهِ : حَتَّى يَهُبُّ لَمَا رِيحُهَا فَتَصْرَعُهَا ) . (بز) عن أبي هُريرة مَا مَا رَفيه محمَّد بن إسحاق مُدلِّس ) .

الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ عَذْبٍ جَارٍ أَوْ غَمْرٍ عَلَى بَابٍ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ الطَّدَوابِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ عَذْبٍ جَارٍ أَوْ غَمْرٍ عَلَى بَابٍ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْ دُرَنٍ ؟). (ع، مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ ، مَا يَبْقَى عَلَيْهِ مِنْ دَرَنٍ ؟). (ع، بنه كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ ، مَا يَبْقَى عَلَيْهِ مِنْ دَرَنٍ ؟). (ع، بنه عن أنس مِنْهُ عَلَيْهِ مِنْ دَرَنٍ ؟). (ع، بنه عن أنس مِنْهُ عَلَيْهِ مِنْ دَرَنٍ ؟).

٣٥٢٩/٣٢٥٥٤ \_ قال النَّيُّ عَلِيٌّ : ( مَشَلُ الصَّلُوات

الْخَمْسِ كَنَهْرٍ غَمْرٍ بِبَابٍ أَحَدِكُمْ ، يَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ فِيهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ ، فَمَا يَبْقَيَنَ مِنْ دَرَنِهِ ؟ ) . ( بز ) عن أنس سَت .

٥٥٥ /٣٢٥٥٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْتُ : (مَثَلُ الصَّلُواتِ الْخَمْسِ كَالَّبِيُّ عَلِيْتُ : (مَثَلُ الصَّلُواتِ الْخَمْسِ كَمَثَلَ نِهُمْ عَذْبٍ يَجْرِى عِنْدَ بَابِ أَحَدِكُمْ ، يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمَ مَ

خَمْسَ مَرَّاتً ، فَمَا ذَا يَبْقَلَى عَلَيْهِ مِنَ الدَّرَنِ ). (طك) عن أَبِي أُمَامة مَاهَ مَاهَ مَاهَ مَاهَ

تَعَالِمُ الرِّزْقِ كَمَشَلُ الرِّزْقِ كَمَشَلُ الرِّزْقِ كَمَشَلُ الرِّزْقِ كَمَشَلُ الرِّزْقِ كَمَشَلُ الرَّزْقِ كَمَشَلُ النَّبِيُّ وَمَا حَوْلَ الْحَائِطِ وَعُرُّ حَائِطِ وَعُرُّ وَمَا حَوْلَ الْحَائِطِ وَعُرُّ وَمَا حَوْلَ الْحَائِطِ وَعُرُّ وَوَعْتُ ، وَمَا حَوْلَ الْحَائِطِ وَعُرُّ وَوَعْتُ ، وَمَنْ أَتَاهُ مِنْ وَوَعْتُ ، وَمَنْ أَتَاهُ مِنْ قَبَلَ بَابِهِ أَصَابَهُ كُلَّهُ وَسَلِم ، وَمَنْ أَتَاهُ مِنْ قَبَلَ بَابِهِ أَصَابَهُ كُلَّهُ وَسَلِم ، وَمَنْ أَتَاهُ مِنْ قَبَلَ حَائِطِهِ وَقَعَ فِي الْوَعْرَةِ وَالْوَعْتُ ، حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَيْهِ لَمْ يَكُنْ قَبَلَ حَائِطِهِ وَقَعَ فِي الْوَعْرَةِ وَالْوَعْتُ ، حَتَّى إِذَا انْتَهٰى إِلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا الرَّزْقُ النَّهُ عَلَى يَسَّرَهُ اللهُ لَهُ لَهُ ) . (طس ) عن ابن مسعود مسعود مشت .

٣٥٣٢/٣٢٥٥٧ ـ قال النَّبِيَّ ﷺ : ( مَثَلُ الْمُؤْمِن وَالْإِيمانِ كَمَثَلَ الْمُؤْمِن وَالْإِيمانِ كَمَثَلَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْعَرْسِ<sup>(۱)</sup> فِي أُخْتِهِ يُحَوَّلُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أُخْتِهِ ، وَأَنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْهُو ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْإِيمانِ ، فَأَطْعِمُوا طَعَامَكُمُ الْأَتْقِيبَاءَ ، وَأَوْلُوا يَسْهُو ثُمَّ مَرْوَفَكُمُ الْمُؤْمِنِينَ ) . (حم ، ع ) عن أبي سعيد المشتر الشترا .

٣٥٣٣/٣٢٥٥٨ - قالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَثَلُ الَّذِي لَا يَتِمُّ رُكُوعَهُ وَيَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ مَثَلُ الْجَائِعِ يَأْكُلُ التَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَيْنِ لَا يُغْنِيَانِ عَنْهُ شَيْئًا ) . ( طك ) عن أُمراءِ الْأَجناد : عمرو بن لا يُغْنِيَانِ عَنْهُ شَيْئًا ) . ( طك ) عن أُمراءِ الْأَجناد : عمرو بن الْعاص وخالد بن الْوليد وشرحبيل بن حسنة مَنْتُ .

(١) العَرْسُ : هُو الحبلُ الذي يُعْرَس بِهِ البّعيرُ . (لسان العرب : ٦/١٣٧)

تَلْكِيرِ ، وَحَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ وَأَنَا أُحَرِّمُ اللَّدِينَةَ ، وَهِيَ كَمَكَّةَ حَرَامٌ الْكِيرِ ، وَحَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ وَأَنَا أُحَرِّمُ اللَّدِينَةَ ، وَهِيَ كَمَكَّةَ حَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا وَحِمَاهَا كُلُّهَا ، لَا يُقْطَعُ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا وَحِمَاهَا كُلُّهَا ، لَا يُقْطَعُ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا وَكِايَقْرَبُهَا إِنْ شَاءَ اللهُ الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَّالُ ، وَالمَلائِكَةُ رَجُلُ مِنْهَا مَ وَلَا الدَّجَالُ ، وَالمَلائِكَةُ يَخُرُسُونَهَا عَلَى أَنْقَابِهَا وَأَبْوَابِهَا وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدِ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا سِلَاحاً يَخْرُسُونَهَا عَلَى أَنْقَابِهَا وَأَبْوَابِهَا وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدِ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا سِلَاحاً لِقِتَال ) . (حم ) عن جابر وشت .

الْإِيمانِ مَثَلُ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ، يَأْلَمُ مِمَّا يُصِيبُ أَهْلَ الْأَيْمانِ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَهْلِ الْإِيمانِ مَثَلُ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ، يَأْلَمُ مِمَّا يُصِيبُ أَهْلَ الْإِيمانِ كَمَا يَأْلَمُ الرَّأْسُ مِمَّا يُصِيبُ الْجَسَدَ). (طس) عن سهل ابن سعد، نافعَد المُعَن .

# (المِيم مَع آلدًال)

القيى الله كَعَابِدِ وَثَنِ ) . (حم ، بز ، طك ) ورجال أحمد رجال أحمد رجال الصّحيح ، إِلَّا أَنَّ ابن المنكدر قال حديث عن ابن عبّاس مَعَ الرّاء) (المِيم مَعَ الرّاء)

٣٥٣٧/٣٢٥٦٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كَافِيُّ . وَلَا عُنْ الْقُرْآنِ كَافِي الْقُرْآنِ كَافِي الْقُرْآنِ كَافِي الْقُرْآنِ كَافِي اللهُوْرُ أَنْ كَافِي اللهُورُ اللهُ اللهُورُ اللهُ اللهُ

٣٥٣٨/٣٢٥٦٣ \_ قال النَّبَيُّ عَلَيْهُ : ( مُرْ أُخْتَكَ أَنْ تَرْكَبَ

وَلْتَهْدِ بَدَنَةً ). (حم) عن ابن عبَّاس المُسْتَدَأَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ المُسْتَدَ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتَى أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ فَذَكَرَهُ ).

٣٥٣٩/٣٢٥٦٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْتُ : (مُرْ أُخْتَكَ أَنْ تَرْكَبَ وَاللَّهِ عَلِيْتُ : (مُرْ أُخْتَكَ أَنْ تَرْكَبَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيُّ عَنْ تَعْذِيبِ أُخْتِكَ نَفْسَهَا ). (طس) عن عائشة مسسل فَإِنَّ اللهَ غَنِيُّ عَنْ تَعْذِيبِ أُخْتِكَ نَفْسَهَا ). (طس) عن عائشة مسسل فَإِنَّ اللهَ عَنِي اللهَ عَنْ تَعْشِي إِلَى الْبَيْتِ ).

تَعْمَلُ أَخْمَالًا فِي وَهَرِيكِي وَهَرِيكِي وَهَرِيكِي وَهَرِيكِي وَهَرِيكِي وَهَرِيكِي كَانَ لَا يُدَارِي وَلَا يُمَارِي ، يَا سَائِبُ! قَدْ كُنْتَ تَعْمَلُ أَعْمَالًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا تُقْبَلُ مِنْكَ ، وَكَانَ ذَا سَلَفَ وَصِلَة ) . (حم ، طك ) عن السَّائب بن أبي السَّائب السَّائب السَّائب عَنْ أَنَّهُ كَانَ مُشَارِكٌ لَهُ عَلِيْ قَبْلُ الْإِسْلَامِ فِي التَّجَارَةِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ جَاءَ إِلَيْهِ فَذَكَرَهُ ) . (الشَّعْرِيةُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ جَاءَ إِلَيْهِ فَذَكَرَهُ ) .

وفيه الْحجّاج بن أرطأة مُدَلِّس، وبقيَّة رجالِهِ رجالُ الصَّحيح). وفيه الْحجّاج بن أرطأة مُدَلِّس، وبقيَّة رجالِهِ رجالُ الصَّحيح). وفيه الْحجّاج بن أرطأة مُدَلِّس، وبقيَّة رجالِهِ رجالُ الصَّحيح). وفيه الْحجّاج بن أرطأة مُدَلِّس، وبقيَّة رجالِهِ رجالُ الصَّحيح). وفيه الْحجّاج بن أرطأة مُدَلِّس، وبقيَّة زجالِهِ رجالُ الصَّحيح). وفيه الْحجّاج بن أرطأة مُدَلِّس، وبقيَّة إلَّا أَعْطِيتُمُوهُ، وَلاَ أَسْأَلُ وَلَيْ الْيَوْمَ شَيْعًا إِلّا أَعْطِيتُمُوهُ، وَلاَ أَسْأَلُ اللهَ لَكُمْ شَيْعًا إِلّا أَعْطَانِيهِ، فَسَأَلُوهُ المَعْفِرة ، فَقَالَ عَلَيْ : اللّهُ الْعُفْرِ لَلْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ ). (حم، الْعُفْرِ لَلْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ). (حم،

بز) عن أنس بن مالك نطين .

وَالْمُصَفِّرِينَ). (طك) عن حسّان بن أَبِي جابر السلمي بسّن أَنَّ وَالْمُصَفِّرِينَ أَنْ وَالْمُصَفِّرِينَ أَنْ جابر السلمي بسّن أَنْ وَالْمُصَفِّرُوا وَآخَرِينَ قَدْ رَسُولَ اللهِ رَأَى رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِهِ قَدْ حَمَّرُوا وَآخَرِينَ قَدْ صَفَّرُوا فَذَكَرَهُ، وتابعَهُ الطَّبراني يُوسف غير مُسَمّى، وبقيَّةُ مُدلِّس، وبقيَّةُ رجالِهِ رِجَالُ الصَّحيح).

٣٥٤٤/٣٢٥٦٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى عَلِيْكِةِ . وَمَرَرْتُ عَلَى مُوسَى عَلِيْكِةِ . وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى فَي قَبْرِهِ ) . (طك ) عن ابن عبَّاس مَسْتَ .

٣٥٤٥/٣٢٥٧٠ \_ قال النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ : ( مَرَّ عَلَيَّ الشَّيْطَانُ فَخَنَقْتُهُ حَتَّى لَأَجِدُ بَرْدَ لِسَانِهِ فِي يَدِى ، فَقَالَ : أَوْجَعْتَنَى أَوْجَعْتَنَى ) . (حم ) عن أبي عبيدة مَنْتَ .

عَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَإِنَّكُنَّ صُوَيْحِبَاتُ يُوسُفَ ) . (حم ) عن بريدة مست. . بالنَّاسِ فَإِنَّكُنَّ صُويْحِبَاتُ يُوسُفَ ) . (حم ) عن بريدة مست. عال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (مُرِى أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ : المُرِى أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بالنَّاسِ ) . (بز ) عن عائشة مَنْتُ مَنْ .

وَمُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ). (طك) عن سالم بن عبيد الشَّعَة. وَمُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ). (طك) عن سالم بن عبيد الشَّعَة. ومُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ). (طك) عن سالم بن عبيد الشَّعَة. ومُرُوا بِالمَعْرُوف وَإِنْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ ، وَانْهَوْا عَن اللَّنَكَرِ وَإِنْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ ، وَانْهَوْا عَن اللَّن الشَّن .

#### (المِيم مَع آلسين)

وسكين ، مِسكين ، مَسكين ، مَسكين ، رَجُل لَيْسَ لَهُ امْرَأَة وَإِنْ كَانَ كَثِيرَ الله ، مِسكينة ، مِسكينة ، امْرَأَة لَيْسَ لَهَا زَوْج وَإِنْ كَانَت كَثِيرَة المال). (طس ) عن أي نجيح منت .

# (المِيم مَع الطَّاءِ)

٣٥٥١/٣٢٥٧٦ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (مطلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، وَإِذَا النَّبِيِّ ظُلْمٌ ، وَإِذَا النَّبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتَّبِعْ ) . (بز) عن جابرٍ مَنْفَد . النَّبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتَّبِعْ ) . (بز) عن جابرٍ مَنْفَد . (المِيم مَع ٱلْغَين)

عَلَيْهِ : ( مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ؟ إِنَّ عَلَيْهِ : ( مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ؟ إِنَّ هَٰذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللهُ لَكُمْ عِيداً فَاغْتَسِلُوا، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّواكِ ) . (طسص ) عن أبي هُريرةَ مِنْتُ .

## (المِيم مَع آلْفَاء)

٣٥٥٣/٣٢٥٧٨ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ) . ( طس ) عن عبد الله بن زيد عليه .

# (المِيم مَع آلْكَاف)

٣٥٥٤/٣٢٥٧٩ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : (مَكْتُوبٌ في التَّوْرَاةِ :

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَطُولَ فِي حَيَاتِهِ ، وَيُزَادَ فِي رِزْقِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَه ) . ( طك ) عن ابن عبّاس سَعَد .

(المِيم مَع اللَّم) ٣٥٥٥/٣٢٥٨٠ \_ قال النَّيِّ ﷺ : ( مَلَأَ اللهُ بُيُوتَهُ ۖ مُ وَقُبُورَهُمْ نَاراً، شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ \_ قَالَهُ يُوْمَ الْخَنْدَق \_ ) . ( بز ) عن جابرِ مُشَدّ .

٣٥٥٦/٣٢٥٨١ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( مَلْعُونٌ مَنْ سَبُّ أَبَاهُ ، مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوط، مَلْعُونٌ مَنْ أَغْرَى بَيْنَ بَهِيمَتَيْن، مَلْعُونٌ مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الْأَرْضِ ، مَلْعُونٌ مَنْ كَمَّهَ أَعْمَى عَنِ الطَّريق مَلْعُونٌ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ ) . (حم ) عن ابن عبَّاس مِنْ اللهِ .

٣٥٥٧/٣٢٥٨٢ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( مَلْعُونٌ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ . مَلْعُونٌ مَنِ ادَّعٰي إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، مَلْعُونٌ مَنْ غَيَّرَ عَلَائِمَ الْأَرْضُ ). ( بن ) عن ابن عمر سَسَتَهُ .

٣٥٥٨/٣٢٥٨٣ \_ قال النَّيُّ ﷺ : ( مُلِيءَ عَمَّارٌ إِعاناً إِلَى مُشَاشِهِ). ( بز ) عن عائشةَ سَلَمُسَانَ .

٣٥٥٩/٣٢٥٨٤ \_ قال النَّيُّ ﷺ : ( مَلَكٌ ببَابٍ مِنْ أَبُوَابٍ السَّمَاءِ يَقُولُ: مَنْ يُقْرض الْيَوْمَ يُجْزَ غَداً، وَمَلَكُ بِبَابِ آخَرَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقاً لَهُ خَلَفاً، وَأَعْطِ مُمْسِكاً لَهُ تَلَفاً). ( طك ) عن أبي هُريرةَ سَلَمَتُ .

## (المِيم مَع النُّون)

٣٥٦٠/٣٢٥٨٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (مُنَادِ يُنَادِي كُلَّ لَيْلَةٍ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَيُعْطَى ، هَلْ مِنْ مُسْتَغُفِرٍ فَيُعْظَى ، هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ الْفَجْرُ ) . (حم ، طك ) عن عثمان بن أبي العاص مشته .

٣٥٦١/٣٢٥٨٦ \_ قال. النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( مُنْتَظِرُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ كَفَارِسِ اشْتَدَّ بِهِ فَرَسُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى كَشْحِهِ وَهُوَ الصَّلَاةِ كَفَارِسِ اشْتَدَّ بِهِ فَرَسُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى كَشْحِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَةِ عَلَى كَشْحِهِ وَهُوَ فِي الرَّهُ فِي الرَّهُ فِي الرَّهُ فِي الرَّهُ فِي الرَّهُ فِي الرَّهُ فَا الرَّهُ فَا الرَّهُ فَا الرَّهُ فَا الرَّهُ فَا الرَّهُ فِي الرَّهُ فَا اللهِ فَا الرَّهُ فَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا الرَّهُ فَا الرَّهُ فَا الرَّهُ فَا الرَّهُ فَا الرَّهُ فَا الرَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَالْمُ الْحَالِقُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَالْمُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فِي اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فِي اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا الللّهُ فَا اللَّهُ فَا اللللْهُ فَالْمُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَالْمُ اللْمُ اللَّهُ فَالْمُ اللْمُولِقُ اللْمُولِقُلْمُ اللْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْفِقُ فَالْمُولِقُولُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفُولُ اللْمُنْ الْمُنْ ال

٣٥٦٢/٣٢٥٨٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَنْ آتَاهُ اللهُ وَجُهِاً حَسَناً ، والسَّماً حَسَناً ، وَجَعَلَتُهُ فِي مَوْضِع غَيْرِ شَيْنَ فَهُوَ صِفَةُ اللهِ مِنْ خَلْقِهِ ) . ( طصس ) عن ابن عبَّاسِ المُسَتَّةَ .

قَلَدِ اسْتَحَلَّ مُحَارَبَتِي ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِمِثْلِ الْفَرِيضَةِ ، وَمَا زَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِمِثْلِ الْفَرِيضَةِ ، وَمَا زَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ، إِنْ سَأَلَتٰي وَمَا زَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ، وَمَا تَرَدَّدُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ أَعْطَيْتُهُ ، وَإِنْ دَعَانِي أَجَبْتُهُ ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ وَفَاتِهِ ، لِأَنَّهُ يَكُرَهُ المُوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ ) . تَرَدُّدِي عَنْ وَفَاتِهِ ، لِأَنَّهُ يَكُرَهُ المُوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ ) . (حم ) عن عائشة يَعْفَى .

٣٥٦٤/٣٢٥٨٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ آَهَنَ يِ وَصَدَّقَنِي

فَلْيَتُولَ عَلَي بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، فَإِنَّ وِلَايَتَهُ وِلَايَتَى ، وَوِلَايَتَى وِلَايَةُ اللهِ ) . ( طك ) عن محمد بن عبيدة بن محمد بن عمار بن باشر عن أبيه عن جده ) .

٣٥٦٥/٣٢٥٩٠ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ أَمَّنَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ وَإِنْ كَانَ المَقْتُولُ كَافِراً ). (طك) عن معاذ المست. وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ وَإِنْ كَانَ المَقْتُولُ كَافِراً ). (طك) عن معاذ المست. ٣٥٦٦/٣٢٥٩١ \_ قال المنَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ آوٰى يَتِيماً أَوْ

يَتِيمَيْن ثُمَّ صَبَرَ وَاحْتَسَبَ، كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْن، وَحَرَّكَ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْن، وَحَرَّكَ أَصْبِلَبُهَيْهِ \_ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى \_ ) . ( طك ) عن ابن

٣٥٦٧/٣٢٥٩٢ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ: ( مَن ابْتُلِيَ فَصَيبَرَ ، وَأَعْطِيَ فَصَيبَرَ ، وَظُلِمَ فَعَفَرَ ، أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ) . ( طك ) عن سحيرة الأَزدى مَنْتَتَ .

تَعْضَنَى ، وَمَنْ أَحَبُّ عُمْرَ فَقَدْ أَحَبُّنَى ، وَإِنَّ اللهَ بَاهِى بِالنَّاسِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ عَامَّةً ، وَبَاهِى بِعُمَرَ خَاصَّةً ، وَإِنَّهُ لَمْ يَبْعَثِ اللهُ نَبِيًّا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ عَامَّةً ، وَبَاهِى بِعُمَرَ خَاصَّةً ، وَإِنَّهُ لَمْ يَبْعَثِ اللهُ نَبِيًّا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ عَامَّةً ، وَبَاهِى بِعُمَرَ خَاصَّةً ، وَإِنَّهُ لَمْ يَبْعَثِ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا كَانَ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدُ فَهُوَ عُمَرُ ، وَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدُ فَهُوَ عُمَرُ ، إِلَّا كَانَ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدُ فَهُوَ عُمَرُ ، وَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدُ فَهُو عُمَرُ ، وَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدُ فَهُو عُمَرُ ، وَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدُ فَهُو عُمَرُ ، وَإِنْ يَكُنْ فِي أُمِّتِي مِنْهُمْ أَحَدُ فَهُو عُمَرُ ، وَإِنْ يَكُنْ فِي أُمِّتِي مِنْهُمْ أَحَدُ فَهُو عُمَرُ ، وَإِنْ يَكُنْ فِي أُمِّتِي مِنْهُمْ أَحَدُ فَهُو عُمَرُ ، وَإِنْ يَكُنْ فِي أُمِّتِي مِنْهُمْ أَحَدُ فَهُو عُمَرُ ، وَإِنْ يَكُنْ فِي أُمِّتِي مِنْهُمْ أَحَدُ فَهُو عُمَرُ ، وَالْمُونَ عُلَى لِسَانِهِ ) . ( طس ) عن أي سعيد يَسْتَ .

٣٥٦٩/٣٢٥٩٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ أَبْلَغَ ذَا سُلْطَانَ حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهُ ، ثَبَّتَ اللهُ قَدَمَيْهِ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمً تَزُولُ الْأَقْدَامُ ) . ( بز ) عن أبي الدَّرداءِ مَسْتَ .

٣٥٧١/٣٢٥٩٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْكُ : ( مَنْ أَتَى عَرَّافاً لَمْ تُقْبِلُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ). (طس) عن عمر بن الْخطَّاب مَسْمَد.

٣٥٧٢/٣٢٥٩٧ – قال النَّبِيُّ عِيَّلِيَّةِ : ( مَنْ أَتَى كَاهِناً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ). ( بز ) عن عقبة بن سنان منت .

عَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ عَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّد، وَمَنْ أَتَى كَاهِناً فَصَدَّقَ عَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ عَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّد، وَمَنْ أَتَى غَيْرَ مُصَدِّق عَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ عَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّد، وَمَنْ أَتَى غَيْرَ مُصَدِّق عَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ عَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّد، وَمَنْ أَتَى غَيْرَ مُصَدِّق لَمُ تُقَبِلُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ). (طس ) عن أنس الشيئ عَرَّافاً أَوْ لَمُ تُقَبِلُ : ( مَنْ أَتَى عَرَّافاً أَوْ عَرَّافاً أَوْ عَرَّافاً أَوْ عَرَّافاً أَوْ يَعْلِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرَّافاً أَوْ يَعْلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا الللللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٣٥٧٥/٣٢٦٠٠ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ أَتَى عَرَّافاً أَوْ

كَاهِناً يُؤْمِنُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ). (طكس، بز) عن ابن مسعُودِ الشّنة .

آتى إِلَيْكُمْ الْمَانِكُمْ وَفَا فَكَافِئُوهُ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ ) . ( طك ) عن الْحكم ابن عمير والمنه .

تَعْرُوفاً فَلْيُكَافِئُهُ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَذْكُرْهُ ، فَإِنَّ مَنْ أُوتِيَ إِلَيْهِ مَعْرُوفاً فَلْيُكَافِئُهُ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَذْكُرْهُ ، فَإِنَّ مَنْ ذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ ، فَلْيُكَافِئُهُ ، وَمَنْ لَمْ يُعْطَ فَهُوَ كَلَابِسِ ثَوْ بَيّ زُورٍ ) . (حم ، طس ) وَمَنْ تَنْشَبَّعَ عَالَمَ يُعْطَ فَهُوَ كَلَابِسِ ثَوْ بَيّ زُورٍ ) . (حم ، طس ) عن عائشة وسنست .

٣٥٧٨/٣٢٦٠٣ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ أُوتِيَ مَعْرُوفَاً فَلْيَذْكُرْهُ، فَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ). فَلْيَذْكُرْهُ، فَمَنْ ذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ). (طك) عن طلحة صف .

٣٥٧٩/٣٢٦٠٤ ـ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ أَتَى النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ فَقَدْ كَفَرَ ) . ( طس ) عن أَبِي هُريرةَ مَنْ أَتَى النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ فَقَدْ كَفَرَ ) . ( طس ) عن أَبِي هُريرةَ مَنْ أَتَى

عن سهل بن حنيف بالسّبيّ عَلَيْم : ( مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي حَيْضِهَا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، وَمَنْ أَتَاهَا وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمُ عَنْهَا وَلَمْ تَغْتَسِلْ فَنِصْفُ دِينَارٍ ) . ( طك ) عن ابن عبّاسٍ ، ( طك ) عن سهل بن حنيف بست.

٣٥٨١/٣٢٦٠٦ \_ قال النَّبِيُّ عِلَيْقَ : ( مَنْ أَتَى الْجُمُعَـةَ فَلْيَغْتَسِلْ). (بز) عن عائشة مَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ .

٣٥٨٢/٣٢٦٠٧ - قال النَّبِيُّ عَلِيْقَ : ( مَنْ أُوتِيَ إِلَيْهِ مَعْرُوفاً فَلْيُكَافِي بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَذْكُرْهُ ، فَمَنْ ذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ ، فَمَنْ ذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ ، فَلْيُكَافِي بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَذْكُرْهُ ، فَمَنْ ذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ ، وَمَنْ تَشَبَّعَ عِمَا لَمْ يَسَلُ فَهُوَ كَلَابِسِ ثَوْبَيّ زُورٍ ) . ( حم ) عن عائشة يعضن .

تَعْرُوفاً ﴿ مَنْ أُوتِيَ إِلَيْهِ مَعْرُوفاً وَمَنْ أُوتِيَ إِلَيْهِ مَعْرُوفاً فَلْيُكَافِئُ بِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَذْكُرْهُ ، وَمَنْ تَشَبَّعَ بَمَا لَمْ يُعْطَ فَلْيَذْكُرْهُ ، وَمَنْ تَشَبَّعَ بَمَا لَمْ يُعْطَ فَلْيُذَكُرْهُ ، وَمَنْ تَشَبَّعَ بَمَا لَمْ يُعْطَ فَهُوَ كَلَابِسِ ثُوْبَيِّ زُورٍ ﴾ . (حم ، طس ) عن عائشة مشت .

٣٥٨٤/٣٢٦٠٩ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ أَتَى جَنَازَةً فِي أَهْلِهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ ، فَإِنْ صَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ ، فَإِنْ صَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيراطٌ ، فَإِنِ انْتَظَرَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطٌ ) . ( طك ) عسن أبي هُريرة بَسْتَ .

٣٥٨٥/٣٢٦١٠ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ أَتَاهُم مِنَّا فَأَبْعَدَهُ اللهُ ، وَمَنْ أَتَاهُم مِنَّا فَأَبْعَدَهُ اللهُ ، وَمَنْ أَتَانَا مِنْهُمْ فَرَدُذْنَاهُ عَلَيْهِمْ جَعَلَ اللهُ لَهُ فَرَجاً وَمَخْرَجاً ). (ع) عن أنس منته .

٣٥٨٦/٣٢٦١١ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَن ِ اتَّبَعَ كِتَابَ اللهِ هَذَاهُ مِنَ الضَّلَالَةِ وَوَقَاهُ سُوءَ الْحِسَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَذَٰلِكَ أَنَّ هَذَاهُ مِنَ الضَّلَالَةِ وَوَقَاهُ سُوءَ الْحِسَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَذَٰلِكَ أَنَّ

اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: ( فَمَن ِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَلَى ) . ( طك ) عن ابن عبَّاس عَسَّن ،

تَوْمٌ جُلُوسٌ فَهُمْ شُرَكَاوُهُ فِيهَا ) . ( طك ) عن السَّيد الحسن ابن علي مُنْ أَتَتُهُ مَدِيَّةُ وَعِنْدَهُ

٣٥٨٨/٣٢٦١٣ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (مَن اتَّخَذَ تَكَلُّباً لَيْسَ بِكَلْبِ قَنْصٍ وَلَا كَلْبِ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطُ ). (طكس) عن ابن عمرو مُشَّدَ .

٣٥٨٩/٣٢٦١٤ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَن ْ أَثْكَلَ ثَلَاثَةً مِنْ صُلْبِهِ فَاحْتَسَبَهُمْ عَلَى اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ) . (جم ، طك ) عن عقبة بن عامر منه .

٥٩٠/٣٢٦١٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْقَ : ( مَن ِ الجُتَنَبَ أَرْبَعاً دَخَلَ الْجَنَّةَ : ( اللَّمَاءَ ، وَالْأَمْوَالَ ، وَالْفُرُّوجَ ، وَالْأَشْرِبَةَ ) . ( بز ) عن أنس ِ مَنْ فَنْ .

اللهِ عَنْ أَجَلَّ سُلْطَانَ اللهِ (مَنَ أَجَلَّ سُلْطَانَ اللهِ أَجَلَّ سُلْطَانَ اللهِ أَجَلَّهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . (طك) عن أبي بكرة مَنْ أَجَلَّهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . (طك) عن أبي بكرة مَنْ أَجَلَّ لِقَاءَ اللهِ أَجَلَّهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقِهُ إِللهَ عَلَى اللهُ عَنْ أَجَبَّ لِقَاءَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ أَجَبَّ لِقَاءَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ أَجَبَّ لِقَاءَ اللهِ عَنْ أَجَبَ اللهِ عَنْ أَجَبَ لِقَاءَ اللهِ عَنْ أَجَبَ اللهِ عَنْ أَجَبَ لِقَاءَ اللهِ عَنْ أَجَبَ لِقَاءَ اللهِ عَنْ أَجَلَ اللهِ عَنْ أَجَبَ لِقَاءَ اللهِ عَنْ أَجَبَ اللهِ عَنْ أَجَلُهُ اللهُ عَنْ أَجَلَ اللهُ عَنْ أَجَلُهُ اللهُ عَنْ أَجَلُكُ عَنْ أَبِهُ اللهُ عَنْ أَجَلُهُ اللهُ عَنْ أَجَلُهُ اللهُ عَنْ أَجَلُهُ اللهُ عَنْ أَلَهُ عَنْ أَجَلُهُ اللهُ عَنْ أَجَلُهُ اللهُ عَنْ أَجَلُهُ اللهُ عَنْ أَجَلُهُ اللهُ اللهُ عَنْ أَلَهُ عَنْ أَلَهُ عَنْ أَلَالِهُ عَنْ أَلَهُ عَنْ أَلَهُ عَنْ أَلَهُ عَلَيْكُولُونُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

أَحَبُّ اللهُ لِقَاءَهُ ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ ، قَالَتْ عَائِشَةُ: إِذَا لَحَصَرَ ، فَأَمَّا إِنْ إِنَّا لَنَكْرَهُ المُوْتَ ، قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ ، وَلَكِنْ إِذَا حَضَرَ ، فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمَقَرَّبِينَ فَرَوْحُ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِمٍ ، فَإِذَا بُشِّرَ بِذَلِكَ كَانَ مِنَ الْمَقَرَّبِينَ فَرُوْحُ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِمٍ ، فَإِذَا بُشِّرَ بِذَلِكَ كَرِهُ لِللّهَ أَحَبُّ لِقَاءَ اللهِ ، وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْقَائِهِ أَحَبُّ ، وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِينَ فَنُزُلُ مِنْ حَمِيمٍ ، فَإِذَا بُشِّرَ بِذَلِكَ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ وَاللهُ لِلقَائِهِ أَحْبُ مِنْ الصَّدَحَابَةِ ) .

تَلْهُ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ، قِيلَ: يَا رَسُولَ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كُلُّنَا نَكْرَهُ المَوْتَ، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ كَرَاهِيةَ المَوْتِ وَلَكِنَّ اللهِ! كُلُّنَا نَكْرَهُ المَوْتَ، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ كَرَاهِيةَ المَوْتِ وَلَكِنَّ اللهِ! كُلُّنَا نَكْرَهُ المَوْتَ، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ كَرَاهِيةَ المَوْتِ وَلَكِنَّ اللهِ! فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ مِنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي ، وَمِنْ سُنَّتِي النِّكَاحُ ) . (ع) عن عبد الله بن سعد ، فَإِنْ كَانَ صَحَابِيًّا فَهُوَ مُرْسَلٌ ) .

تَعَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ أَحَبَّنَا لِلدُّنْيَا لِلدُّنْيَا اللَّانْيَا لَللُّنْيَا لَللَّانْيَا فَعَنْ أَحَبَّنَا لِللهِ كُنَّا نَحْنُ فَإِنَّ صَاحِبَ الدُّنْيَا يُحِبُّهُ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ ، وَمَنْ أَحَبَّنَا لِلهِ كُنَّا نَحْنُ

وَهُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَاتَيْنِ \_ وَأَشَارَ ﷺ بِأَصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى \_). طك ) عن الْحسين بن على الشَّنَا.

قَلَدُ أَحَبُّهُ اللهُ ) . (طك ) عن ابن عمرو الشَّنِيُّ عَلَيْهِ . ( مَنْ أَحَبُّ رَجُلًا لِلهِ فَقَدُ أَحَبُّهُ اللهُ ) . (طك ) عن ابن عمرو الشَّنِي .

٣٥٩٨/٣٢٦٢٣ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ أَحَبَّ الْأَنْصَارَ أَحَبَّ الْأَنْصَارَ أَحَبَّ الْأَنْصَارَ أَحَبَّهُ اللهُ ، وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ وَهُوَ لَا يُرِيدُ أَنْ يَفِي لَهَا بِهِ فَهُو زَانٍ ) . ( بز ) عن أبي هُرِيرة مَنْتَ .

تَهُ الْمُرَّجَالُ بَيْنَ يَدَيْهِ قِيَاماً فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ) . (طك ) كَمُ النَّارِ ) . (طك ) عن عمرو بن مرة النجهني الشين .

اللهُ فِي زُمْرَتِهِمْ). (طك) عن أَبِي قرصافة المُسْتَد .

الْمَانُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ الْمَانُ الْمَانِ مَرْيَمَ : إِلَى بِرِّهِ وَصِدْقِهِ ، وَجِدِّهِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْمَسِيحِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ : إِلَى بِرِّهِ وَصِدْقِهِ ، وَجِدِّهِ فَلْيَنْظُرْ

إِلَى أَبِي ذُرِّ ) . ( طك ) عن أَبِي الدَّرداءِ نَسْتُ ( حم ، طك ) عن عبد الرَّحمٰن بن غنم سَسْتَ .

تَعُنَا هٰذِهِ اللَّيْلَةَ فَلْيَقُمْ - أَىْ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ). مَعَنَا هٰذِهِ اللَّيْلَةَ فَلْيَقُمْ - أَىْ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ). (طك) عن عوف بن مالك نشت .

٣٦٠٣/٣٢٦٢٨ ـ قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ( مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَقْرَأُ النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ( مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَقْرَأُ الْقُرْ آنَ غَضَّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأُهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ ) . ( بن ، طكس ) عن عمار بن ياسر مشت .

إلى رَجُل مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هٰذَا). (حم، بز) عن إلى رَجُل مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هٰذَا). (حم، بز) عن أَيْ مُريرةً مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هٰذَا). (حم، بز) عن أَي هُريرةً مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هٰذَا لَهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ لَهُ : هُلْ أَخُذَتْكُ أُمُّ مِلْدَم ؟ قَالَ : وَمَا أُمُّ مِلْدَم ؟ قَالَ : حَرُّ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْم ، قَالَ : مَا وَجَدْتُهُ قَطُّ ، قَالَ : هَلْ أَخَذَكَ الصَّدَاعُ ؟ الْجِلْدِ وَاللَّحْم ، قَالَ : عَرْقٌ يَضْرِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ فِي رَأْسِهِ ، قَالَ : قَالَ : وَمَا مُو جَدْتُهُ قَطُّ ، فَوَلَّى فَذَكَرَهُ ) .

أَبُواهُ فِى قَبْرِهِ، فَلْيَصِلْ إِخْوَانَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ). (ع) عن أَرَب أَنْ يَصِلَ أَبُولُهُ فِى قَبْرِهِ، فَلْيَصِلْ إِخْوَانَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ). (ع) عن ابن عمر سَنَة.

تَحَبَّنى ، وَمَنْ أَحَبَّنى فَقَدْ أَحَبَّهُ اللهُ ، وَمَنْ أَبْعَضُهُ فَقَدْ أَبْغَضَنى ، وَمَنْ أَبْغَضَنى فَقَدْ أَبْغَضَهُ الله عَن محمد بن عبيد الله وَمَنْ أَبْغَضَنى فَقَدْ أَبْغَضَهُ الله عن محمد بن عبيد الله ابن أبي رافع عن أبيه عن جدِّه ، (طك) عن أُمِّ سلَمَةَ مَسَّدَ .

٣٦٠٧/٣٢٦٣٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ بَيْنَ يَدَيْهِ قِيَاماً فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ) . ( طكس ) عن عمرو بن مرة الْجهني ) .

٣٦٠٨/٣٢٦٣٣ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ أَحَبُّ هَذَيْنِ \_ \_\_\_\_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ أَحَبُّ هَذَيْنِ \_ \_\_\_\_ فَى دَرَجَتَى \_\_\_\_\_ فَى دَرَجَتَى \_\_\_\_\_ فَى دَرَجَتَى \_\_\_\_\_ فَى دَرَجَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . ( طك ) عن على مَنْ الشَّدَ .

وَالْحُسَيْنَ أَحْبَبْتُهُ، وَمَنْ أَحْبَبْتُهُ أَحْبَهُ اللهُ، وَمَنْ أَحَبُّ اللهُ أَدْخَلَهُ وَالْحُسَيْنَ أَحْبَبُهُ اللهُ أَدْخَلَهُ وَمَنْ أَحْبَبُهُ اللهُ أَدْخَلَهُ وَمَنْ أَحْبَهُ اللهُ أَدْخَلَهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا أَوْ بَغِي عَلَيْهُمَا أَبْغَضْتُهُ، وَمَنْ أَبْغَضَهُما أَوْ بَغِي عَلَيْهُمَا أَبْغَضْتُهُ، وَمَنْ أَبْغَضَهُما أَوْ بَغِي عَلَيْهُمَا أَبْغَضْتُهُ، وَمَنْ أَبْغَضَهُ الله أَدْخَلَهُ نَارَ جَهَنَّمَ وَلَهُ عَذَابٌ مُقِيمٌ ). (طك) عن سلمان مشتر .

مَنْ أَحَبُ الْأَنْصَارَ النَّبِيُّ عَلِيْتُ : ( مَنْ أَحَبُ الْأَنْصَارَ أَبْغَضَهُ اللهُ ) . (حم ، ع ، أَحَبُّهُ اللهُ ) . (حم ، ع ، طسك ) عن معاوية ، (بز ) عن أبي هريرة ، (ع ) عن أبي

هريرة ننهنن .

٣٦١١/٣٢٦٣٦ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ أَحَبُّ الْأَنْصَارَ فَبِحُبِّى أَحَبُّ الْأَنْصَارَ فَبِحُبِّى أَحَبُّهُمْ ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ الْأَنْصَارَ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ ) . ( طك ، بز ) عن معاوية بن أبي سفيان المُسَّة ( طس ) عن أبي هُريرة المُسَّة .

عَيَاتِي، وَيَمُوتَ مَوْتَتِي، وَيَسْكُنَ جَنَّةَ الْخُلْدِ الَّتِي وَعَدَفِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّقِي وَعَدَفِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّقِي ، وَيَسْكُنَ جَنَّةَ الْخُلْدِ الَّتِي وَعَدَفِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ غَرْسَ قُضْبَانِهَا بِيَدِهِ، فَلْيَتَوَلَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَإِنَّهُ لَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ هٰذِهِ وَلَنْ يُدْخِلَكُمْ فِي ضَلَالَةٍ). ( طلك ) عن يُخْرِجَكُمْ مِنْ هٰذِهِ وَلَنْ يُدْخِلَكُمْ فِي ضَلَالَةٍ). ( طلك ) عن زيد بن أرقم مَنْ هٰذِهِ وَلَنْ يُدْخِلَكُمْ فِي ضَلَالَةٍ ). ( طلك ) عن زيد بن أرقم مَنْ هٰذِهِ وَلَنْ يُدْخِلَكُمْ فِي ضَلَالَةٍ ).

٣٦١٣/٣٢٦٣٨ - قال النَّبِيُّ عَلَيْتُ : ( مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَالِكِ بْن ِ سِنَانٍ ) . ( طك ) إلى مَنْ خَالَطَ دَمِي دَمَهُ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَالِكِ بْن ِ سِنَانٍ ) . ( طك ) عن أبي سعيدٍ نشت .

قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ أَحَبُّ أَنْ يُمَدُّ لَهُ عَمْرِهِ ، وَأَنْ يُرَادَ فِي رِزْقِهِ فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ ، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ) . (حم ) عن أنس مِنْتُ .

ُ ٣٦١٥/٣٢٦٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( مَنْ أَحَبَّ هٰذَا \_ يَعْنَى الْحُسَيْنَ \_ فَقَدْ أَحَبَّنِي ) . (طك ) عن علي مشتر .

٣٦١٦/٣٢٦٤١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ هَالْيُحِبُّ هَالْيُحِبُّ هَالْيُوبُ . (طك) عن ابن مسعُود سَلَّكِ.

تَعْلَقُ : ( مَنْ أَحَبُّى فَقَدْ أَجُبُّهُمْ الْأَنْصَارَ ، وَلَا يُحِبُّهُمْ مُنَافِقٌ ، الْأَنْصَارَ ، وَلَا يُحِبُّهُمْ مُنَافِقٌ ، وَلَا يُبغضُهُمْ مُنَافِقٌ ، وَلَا يُبغضُهُمْ مُؤْمِنٌ ، مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللهُ ، وَمَنْ أَبغضَهُمْ أَبغضَهُمْ اللهُ ، وَمَنْ أَبغضَهُمْ أَبغضَهُ اللهُ ، وَمَنْ أَبغضَهُمْ أَبغضَهُ اللهُ ، اللهُ ، النّاسُ شِغباً الله ، النّاسُ شِغباً الله ، النّاسُ شِغباً وَالْأَنْصَارُ شِعباً لَسَلَكُ النّاسُ شِعباً وَالْأَنْصَارُ بِنِ ) عن أبي سعيد وَالْأَنْصَارُ شِعباً لَسَلَكُ شُعب الْأَنْصَارِ ) . ( بن ) عن أبي سعيد الخدري مناهب .

وَرَسُولَهُ صَادِقاً غَيْرَ كَاذِبِ، وَلَقِي الْمُؤْمِنِينَ فَأَحَبُّهُمْ، وَكَانَ أَمْرُ وَرَسُولَهُ صَادِقاً غَيْرَ كَاذِبِ، وَلَقِي الْمُؤْمِنِينَ فَأَحَبُّهُمْ، وَكَانَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَهُ كَمَنْزِلَةِ نَارٍ أَلْقِي فِيهَا فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمانِ - أَوْ قَالَ - فَقَدْ بَلَغَ ذَرْوَةَ الْإِيمانِ). (طك) عن المقدام بن الْأَسود مَتَّنَهُ قَالَ - فَقَدْ بَلَغَ ذَرْوَةَ الْإِيمانِ). (طك) عن المقدام بن الْأَسود مَتَّنَهُ وفيه شريح بن عبيد ثقة مُدلِّس ، اختُلِفَ في سماعِهِ من الصّحابةِ) وفيه شريح بن عبيد ثقة مُدلِّس ، اختُلِفَ في سماعِهِ من الصّحابةِ) بِآخِرتِهِ ، وَمَنْ أَحَبُ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِكُنْيَاهُ ، فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى بَا لَكُونَ عَلَى مُوسَى مَا فَي مُوسَى مَا مَا يَهْ فَي عَلَى مَا لَهُ فَيْ فَي أَوْدَ مَا بَنِ مُوسَى مَا فَي مُوسَى مِا فَي مُوسَى مِن مَا فَي فَي مُوسَى مَا فَي مُوسَى مِنْ فَي مُوسَى مَا فَي مُوسَى مَا فَي مُوسَى مَا فَي مُوسَى مُوسَى مَا فَي مُوسَى مَا مُوسَلَقَ مَا فَي مُوسَى مَا مُوسَلَقَ مَا مُ

٣٦٢٠/٣٢٦٤٥ ـ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُلِيْهِ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ عَن ِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَن ِ الْجَارِيَةِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَن ِ الْجَارِيَةِ شَاتًانِ مَعْ وَ السَّعَةِ . .

٣٦٢١/٣٢٦٤٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةٍ : ( مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَنْظُرَ

إِلَى الْمُسِيحِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ: إِلَى بِرِّهِ وَصِدْقِهِ وَجِدُّهِ فَلْيَنْظُو إِلَى

أَبِي ذُرًّ ). (حم ، طك ) عن عبد الرَّحمٰن بن غنم مَسْتَ .

٣٦٢٢/٣٢٦٤٧ \_ قال النَّبِيُّ عِيْقِيٍّ : ( مَنْ أَحَبُّ أَنْ تَسُرَّهُ

صَدِيفَتُهُ فَلْيُكْثِرُ فِيهَا مِنَ الإِسْتِغْفَارِ). (طس) عن الزبير سَتَ.

٣٦٢٣/٣٢٦٤٨ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَنْ أَحَبُّ أَنْ يُزَخْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلْتُدْرِكُهُ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ عَنِ النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ ) . ( حم ) عن النَّخِرِ ، وَيَأْتِي النَّاسَ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ ) . ( حم ) عن البن عمرو سَعَتْ .

٣٦٢٤/٣٢٦٤٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْلِيْمَ : ( مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَبْلِدُأَ يَبْلِدُأَ وَمُوْ أَحَبُّ أَنْ يَبْلِدُأَ وَمُعْمَرَةٍ قَبْلُ الْحَجِّ فَلْيَفْعَلْ ) . (حم ) عن عائشة مستند .

وَلَدَهُ بِسِوَارِ مِنْ نَارِ فَلْيُسَوِّرْهُ سِوَاراً مِنْ ذَهَبٍ، وَلَكِنَّ الْفِضَّةَ وَلَكِنَّ الْفِضَّةَ الْعَبُوا بِهَا كَيْفَ شِئْتُمْ ). (طكس) عن ابن سعد سَتَةَ .

٣٦٢٦/٣٢٦٥١ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَن احْتَجَمَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَيَوْمَ السَّبْتِ فَأَصَابَهُ وَضَحُّ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ ) . (بز) عن أبي هُريرةَ مَنَّ مَا السَّد .

٣٦٢٧/٣٢٦٥٢ - قَالَهُ اللَّنَّيُّ ﷺ : ( مَن احْتَفَرَ بِئُراً فَلَهُ مَا حَوَالَيْهَا أَرْبَعِينَ ذِرَاعاً عَطَناً لِإِبِلِهِ وَمَاشِيَتِهِ ) . ( طك ) عن عبد الله بن مغفل سَتَن .

٣٦٢٨/٣٢٦٥٣ – قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ( مَن احْتَكُرَ طَعَاماً أَهْلِ أَرْبَعِينَ يَوْماً فَقَدْ بَرِيءَ مِنَ اللهِ تَعَالَى وَبَرِيءَ اللهُ مِنْهُ ، وَأَيُّما أَهْلِ عَرَصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِمُ امْرُوُّ جَائِعٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللهِ تَعَالَى ) . عَرَصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِمُ امْرُوُّ جَائِعٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللهِ تَعَالَى ) . (حم ، ع ، بز ، طس ) عن ابن عمر نشت .

٣٦٢٩/٣٢٦٥٤ ـ قال النَّبَيُّ ﷺ : ( مَن احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرْبِكُ أَنْ يُغَلِّي َ بِهَا عَلَى الْسُلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ ) . ( أَبو حاتم عن أَبي هُريرةَ رَاحَة .

قَالُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّالللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

٣٦٣١/٣٢٦٥٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( مَنْ أَحْرَزَ مَالَهُ فِي الْفَيْءُ قَبْلُ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَمَنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُو أَحَقُّ بِهِ ، وَمَنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَ أَنْ يُقْسَمَ فَكُو أَنْ يُقْسَمَ فَكُو أَنْ يُقْسَمَ فَكُو اللهِ مَنْ أَنِي هُرَوْرَةً مَا اللهُ شَيْءٌ ). ( طس ) عن أَنِي هُرَوْرةً مَا المُسَدَّمَ.

٣٦٣٢/٣٢٦٥٧ - قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ( مَنْ أَحْسَنَ الصَّلَاةَ حَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ أَسَاءَهَا بِخَلْوٍ فَتِلْكَ اسْتِهَانَةُ اسْتَهَانَ بَا مَعُودٍ مَسْتَهَانَ بَان مسعُودٍ مَسْتَهَا.

٣٦٣٣/٣٢٦٥٨ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمَ عُولَ فَي الْإِسْلَامِ لَمَ عُولَ فِي الْإِسْلَامِ لَمَ عُولَ فِي الْإِسْلَامِ أَنْ أَسَاءَ مِنْكُمْ فِي الْإِسْلَامِ أَوْخِذَ بَمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ ) . ( بنر ) عن جابر يست . أُوخِذَ بما عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ ) . ( بنز ) عن جابر يست .

٣٦٣٤/٣٢٦٥٩ - قال النّبيّ ﷺ : ( مَنْ أَحْسَنَ فِيمَا بَقِيَ عَلَيْهِ ) . غُفِرَ لَهُ مَا مَضٰى وَمَنْ أَسَاءَ فِيمَا بَقِيَ أُوخِذَ بَمَا مَضٰى وَمَا بَقِيَ ) . (طس ) عن أَبِي ذَرِّ مِنْ أَسَاءَ فِيمَا بَقِيَ .

٣٦٣٥/٣٢٦٦٠ \_ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( مَنْ أَحْيِي لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَلَيْلَةَ الْفِطْرِ وَلَيْلَةَ الْأَضْحَى لَمْ يَمْتُ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ ). ( طكس ) عن عبادة بن الصّامت المشتد .

٣٦٣٦/٣٢٦٦١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْقٍ : ( مَنْ أَحْيِي أَرْضاً مَيْتَةً فَهُوَ أَحْتِي أَرْضاً مَيْتَةً فَهُوَ أَحْقُ بِهَا ) . ( طك ) عن ابن عبَّاس مَنْتُهُ.

٣٦٣٧/٣٢٦٦٢ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ أَحْيَى أَرْضاً دَعْوَةً مِنَ الْمُصْرِ ، أَوْ رَمِيَّةً مِنَ الْمُصْرِ فَهِي لَهُ ) . (حم ) عن جابر سَعَتَه، وفيه ليث بن أَبِي سليم ثقةٌ مدلِّس ) .

٣٦٣٨/٣٢٦٦٣ – قال النّبيّ عَلَيْلِهِ : ( مَنْ أَحْيِي مَوَاتاً مِنَ الْأَرْضِ فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ فَهُوَ لَهُ ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقُّ ) . الْأَرْضِ فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ فَهُوَ لَهُ ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقُّ ) . ( طلك ) عن عمرو بن عوف منسسة .

٣٦٣٩/٣٢٦٦٤ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ أَحْيِي أَرْضاً مَيْتَةً فَهِي َ لَهُ . وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقُّ ) . ( طس ) عن ابن عمر سَفَة .

قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَنْ أَخَافَ أَهْلَ اللَّهِينَةِ طَالِمًا لَهُمْ ، أَخَافَ أَهْلَ اللَّهِينَةِ طَالِمًا لَهُمْ ، أَخَافَهُ اللهُ ، وكَانَتْ عَلَيْهِ لَعْنَهُ اللهِ وَاللَّائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدرْفاً وَلَا عَدْلًا ) . (طك) عن السَّائب منت .

٣٦٤١/٣٢٦٦٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَنْ أَخَافَ أَهْلَ المَدِينَةِ أَخَافَ أَهْلَ المَدِينَةِ أَخَافَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَعَنَهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَلَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفَاً وَلَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفَا وَلَا عَدْلًا ) . ( طك ) عن خاله بن خلاد بن السَّائب عن أبيه عن جدّه ) .

٣٦٤٢/٣٢٦٦٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (مَنْ أَخَافَ أَهْلَ المَدِينَةِ فَقَدْ أَخَافَ مَا بَيْنَ جَنْبِيًّ ) . (حمر ) عن جابر منشئ .

٣٦٤٣/٣٢٦٦٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ أَخَافَ مُؤْمِناً كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ لَا يُؤَمِّنَهُ مِنْ أَفْزَاعِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ) . ( طس ) عن ابن عمر سَسَتَه .

٣٦٤٤/٣٢٦٦٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ أَخَافَ الْأَنْصَارَ فَقَدْ أَخَافَ مَا بَيْنَ هٰذَيْنِ ِ ) . ( طك ، بز ) عن جابرٍ سَعْتَ .

٣٦٤٥/٣٢٦٧٠ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَيْرِ حَقِّهَا ، كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى المُحْشَرِ ) . ( طك ) عن يعلى ابن مرَّة منشَد .

٣٦٤٦/٣٢٦٧١ \_ قال النَّبِيُّ عِيْكِيُّةٍ : ( مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ

الْأَرْضِ بِغَيْرِ حِلِّهِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ ) . (ع ، بز ، طس ) عن سعد بن أبي وَقَاص مُشَدَ .

٣٦٤٧/٣٢٦٧٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْتُ : ( مَنْ أَخَذَ شَيْعًا مِنْ مَالِ الْمَرِئُ مُسْلِم بِيَمِين فَاجِرَة فَلْيَتَبُوّا بَيْتًا فِي النَّارِ ) . ( طك ) عن الْحارث بن الْبرصاء منسف .

٣٦٤٨/٣٢٦٧٣ - قال النَّبِيُّ يَكِيْتُهِ: ( مَنْ أَخَذَ لُقْمَةً أَوْ كِسْرَةً مِنْ مَجْرِلِي الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ فَأَمَاطَ عَنْهَا الْأَذٰى ثُمَّ أَكَلَهَا لَمْ تَسْتَقِرَّ فِي بَطْنِهِ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ ). (ع) عن فاطمة الزهراء يستند.

٣٦٤٩/٣٢٦٧٤ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ الطِّوالَ مِنْ الْقُرْآنِ فَهُوَ خَيْرٌ ) . ( بز ، حم ) عن عائشة مَنْ الْقُرْآنِ فَهُوَ خَيْرٌ ) . ( بز ، حم ) عن عائشة مَنْ الْقُرْآنِ فَهُوَ خَيْرٌ ) . ( بن ، حم )

ن الفرانِ فهو خير). (بز، حم) عن عائشة بنشس . ٣٦٥٠/٣٢٦٧٥ ـ قال النَّيُّ ﷺ : ( مَنْ أَخَذَ رَشُوَةً في

الْحُكُم ِكَانَ سِتْراً بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ ). (طك) عن أنس مستسر.

٣٦٥١/٣٢٦٧٦ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ قُلِّدَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ ) . ( طك ) عن المسور النَّرْض مِخْرِمة بَسْتَ .

٣٦٥٢/٣٢٦٧٧ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ ظُلْماً طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ ) . ( طك ) عن أبي شريح الْخزاعي المُنْ المُنْ .

٣٦٥٣/٣٢٦٧٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ فَسِبْراً مَا لَيْسَ لَهُ ، طَوَّقَهُ اللهُ السَّابِعَةَ مِنَ الْأَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيامَةِ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ) . ( حم ) عن سعيد بن زيد ، ( طك ) عن شداد بن أوس خشت .

٣٦٥٤/٣٢٦٧٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِينَ شَبِهْراً بِغَيْرِ حَقِّ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ ) . (حم) عن أبي هريرة سَسَد.

وَفِى الصَّحِيحِ : ( مَن ِ اقْنَطَعَ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ الْأَرْضِ الْأَرْضِ الْأَرْضِ الْمَا اللهِ الله

٣٦٥٦/٣٢٦٨١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ أَخَذَ مِنْ طَرِيقِ السُّيقِ السَّيمِ الْخَذَ مِنْ طَرِيقِ السُّيمِ السَّيمِ الْخَدَر أَرْضِينَ ). السُلمِينَ شِبْراً جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ ). (طك) عن الْحكم عن الْحارث السلمي الشَّد .

٣٦٥٧/٣٢٦٨٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( مَنْ أَخَذَ مِنْ طَرِيقِ اللهُ عَلَيْقِ : ( مَنْ أَخَذَ مِنْ طَرِيقِ اللهُ اللهُ بِهِ مِائَةَ خَسَنَةٍ ) . ( طك ) عن أَلِي الدَّرداءِ مَاسَتَة .

٣٦٥٨/٣٢٦٨٣ – قال النَّبِيُّ عَلِيَّةِ : ( مَنْ أَخْرَجَ صَدَقَـةً فَلَمْ يَجِدْ إِلَّا بَرْبَرِيًّا فَلْيَرُدَّهَا ) . ( حم ) عن ابن عمر سَسْتَ . وقال الْجوزى : كَانَ الْبَرْبَرُ إِذْ ذَاكَ كُفَّاراً ) .

٣٦٥٩/٣٢٦٨٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ أَخْرَجَ مِنْ طَرِيقِ اللهُ لَهُ حَسَنَةً ، وَمَنْ كَتَبَ لَهُ عِنْدَهُ عَنْدَهُ اللهُ الْجَنَّةُ ) . ( طس ) عن أبي الدرداء مسته .

٣٦٦٠/٣٢٦٨٥ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ أَخْرَجَ شَيْئاً مِنْ حَدِّبَ شَيْئاً مِنْ حَدِّبَ فَأَصَابَ إِنْسَاناً فَهُوَ ضَامِنُ ) . ( بن ) عن أبي بكرة مستند .

٣٦٦١/٣٢٦٨٦ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( مَنْ أَخْطَأَ خَطِيئَةً قَطِيئَةً أَوْ أَذْنَبَ ذَنْباً ثُمَّ نَدِمَ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ ). (طك) عن ابن مسعُودٍ منت .

يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِقَضَائِهِ أَعَانَهُ اللهُ عَلَيْهِ ) . ( طلك ، ع ) عن ميمُونَة منسن .

٣٦٦٣/٣٢٦٨٨ ـ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِــهِ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ شَرُّهُ ) . ( طس ) عن جابرٍ منطقة .

٣٦٦٤/٣٢٦٨٩ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِيهِ طَيِّب النَّفْس ِ بها ، يُرِيدُ بها وَجْهَ اللهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ ، فَلَمْ يُغَيِّب طَيِّب النَّفْس ِ بها ، يُرِيدُ بها وَجْهَ اللهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ ، فَلَمْ يُغَيِّب شَيْئاً مِنْ مَالِهِ ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ أَدَّى الزَّكَاةَ فَتُعُدِّى عَلَيْهِ فِي

الْحَقِّ، فَأَخَذَ سِلَاحَهُ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ ) . ( طكس ) عن أُمِّ سَلَمَةَ السَّدِ .

٣٦٦٥/٣٢٦٩٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( مَنْ أَدْرَكَ إِفَاضَتَنَا وَلَا إِفَاضَتَنَا وَلَا إِفَاضَتَنَا وَلَا إِفَاضَتَنَا وَلَا إِفَاضَتَنَا وَلَا أَدْرَكَ الْمَحَجُّ ) . ( طك ) عن عروة بن مضرس سَفَن .

وَلَمْ يَصُمَّهُ فَقَدْ شَقِيَ ، وَمَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحْدَهُمَا وَلَمْ يَبُرَّهُ وَلَمْ يَصُلَّ عَلَيْ فَقَدْ شَقِيَ ، وَمَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يَبُرَّهُ فَقَدْ شَقِيَ ، وَمَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ فَقَدْ شَقِيَ ) . (طس) عن جاهر بن عبد الله منت .

٣٦٦٧/٣٢٦٩٢ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ أَدْرَكَ الْخُطْبَةَ فَالْبُحُمْعَةُ رَكْعَتَانَ ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكُهَا فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ فَالْبُحُمْعَةُ وَكُوبَانَ ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ السَّجْدَةِ حَتَّى يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ ) . ( طك ) عن الرَّكْعَةَ فَلَا يَعْتَدُّ بِالسَّجْدَةِ حَتَّى يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ ) . ( طك ) عن البن مسعُود نشت .

عمار بن ياسر مصف .

٣٦٦٩/٣٢٦٩٤ \_ قال النَّبِيُّ عِيدٍ : ( مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ

وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ آخَرُ لَمْ يَقْضِهِ لَمْ يُتَقَبَّلُ مِنْهُ ) . ( طس ) عن أَي هُريرةَ سَنَتُ . ( طس ) عن أَي هُريرةَ سَنَتُ .

قَالُ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ حَتَى يَصُومَهُ ) (حم ) عن أبي هُريرة مَسَيْن .

٣٦٧١/٣٢٦٩٦ – قاله النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ فِي الْفَيْءِ قَبْلُ أَنْ يُقْسَمَ مَالُهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَمَنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَ أَنْ يُقْسَمَ فَالُهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَمَنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ ) . ( طس ) عن الحسن مَنْ المَنْ .

٣٦٧٢/٣٢٦٩٧ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ أَدْرَكَ الصَّبْحَ وَلَمْ يُوتِرْ فَلَا وِتْرَ لَهُ ) . ( بز ) عن الأَّعَرِّ الْمَزَنِي عن صالح بن معاذ البغدادي ) .

رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ إِلَّا أَنْ يَقْضِى مَا فَاتَهُ). (طس) عن ابن عمر الشَّبَيُّ وَكُلُهُ مِنَ الْجُمُعَةِ

٣٦٧٤/٣٢٦٩٩ ـ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرِنَى ) . (ع) عن أبي هُريرةَ مِنْ الشَّنَ .

الجمعة صدى إسه العَمْرِ أَلِيهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَن ادَّعٰي لِغَيْرِ أَبِيهِ أَبِيهِ النَّبَيُّ عَنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ ، وَمَنْ سَبَّ أَوِ انْتَمٰى لِغَيْرِ مَوَالِيهِ رَغْبَةً عَنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ ، وَمَنْ سَبَّ وَالْدَتَهُ أَوْ وَالِدَهُ فَكَذَلِكَ ، وَمَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَكَذَلِكَ ) . وَمَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَكَذَلِكَ ) . وَاللّهُ عَلَيْ مَا لَمْ أَقُلْ فَكَذَلِكَ ) . (ع) عن جابر منسة .

٣٦٧٦/٣٢٧٠١ - قال النَّبَيُّ عِلَيْهِ : ( مَن ِ ادَّعٰى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ) . ( بن ) عن أُسامة بن زيد وسعد بن أَبيه وقَّاص ٍ وَأَبِي بَكرةَ مَنْتُ .

٣٦٧٧/٣٢٧٠٢ - قال النَّبَيُّ ﷺ : ( مَن ادَّعٰي إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، أَوِ انْتَمٰي إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللهِ وَاللَّائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ) . ( طك ) عن أَبِي مُوسٰي مَنْتُ .

٣٦٧٨/٣٢٧٠٣ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنِ ادَّعٰی إِلَی أَبِ غَیْرِ أَبِیهِ ، لَمْ یَجِدْ رَوْحَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّهُ لَیُوجَدُ مِنْ مَسِیرَةِ سَبْعِینَ عَمْرِو السَّنَد .

٣٦٧٩/٣٢٧٠٤ - قال النَّبِيُّ عِيَّكِيْ : ( مَنِ ادَّعٰى نَسَبًا لَكَ يُعَلِّمُ : ( مَنِ ادَّعٰى نَسَبًا لَا يُعْرَفُ كَفَرَ بِاللهِ ، وَمَنِ انْتَفٰى مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ كَفَرَ بِاللهِ .) . ( طس ) عن أبي بكر مَنْ مَنْ .

إلى المسجدِ أَصَابَ أَخا مُسْتَفَاداً فِي اللهِ تَعَالَى ، أَوْ عِلْماً مُسْتَطْرَفاً ، أَوْ عِلْماً مُسْتَطْرَفاً ، أَوْ كَلِمَةً تَكُلُّهُ عَلَى الْهُدَى ، أَوْ أَخْرَلَى تَصُدُّهُ عَنِ الرَّدَى ، أَوْ وَكَلِمَةً تَكُلُّهُ عَلَى الْهُدَى ، أَوْ أَخْرَلَى تَصُدُّهُ عَنِ الرَّدَى ، أَوْ نِعْمَةً ، أَوْ رَحْمَةً مُنْتَظَرَةً ، أَوْ تَرَكَ الذُّنُوبَ حَيَاءً أَوْ خَشْيَةً ) . (طك) عن الْحسن بن عَلى المُسَتَ .

٣٦٨١/٣٢٧٠٦ \_ قال النَّبيُّ عِيْدَهُ مُؤْمِنٌ

ْ فَلَمْ يَنْصُرْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَنْصُرَهُ أَذَلَنْهُ اللهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ). (حم، طك) عن سهل بن حنيف سهيد.

٣٦٨٢/٣٢٧٠٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ أَذْنَبَ ذَنْباً فَعَلِمَ

أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ أَنْ يُعَذِّبَهُ عَذَّبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ غَفَرَ

لَهُ ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ ) . (طس ) عن أَنس مِنْ اللهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ ) . (طس ) عن أَنس

قَعُوقِبَ بِهِ وَاللهُ أَعْدَلُ أَنْ يُثَنِّى عُقُوبَتُهُ عَلَى عَبْدِهِ ، وَمَنْ أَذْنَبَ ذَنْبَ فَعُوقِبَ بِهِ وَاللهُ أَعْدَلُ أَنْ يُثَنِّى عُقُوبَتُهُ عَلَى عَبْدِهِ ، وَمَنْ أَذْنَبَ فَعُوقِبَ بِهِ وَاللهُ أَعْدَلُ أَنْ يُثَنِّى عُقُوبَتُهُ عَلَى عَبْدِهِ ، وَاللهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ ذَنْبًا فِي اللهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فَي اللهُ عَنْهُ ، وَاللهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فَي اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ ) . (حم ) عن عَلَى الله عَنْهُ وَصَدِحَهُ ) .

٣٦٨٤/٣٢٧٠٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ مَنْ أَذْهَبَ اللهُ بَصَرَهُ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ كَانَ حَقَّا عَلَى اللهِ وَاجِبًا أَنْ لَا تَرَىٰ عَيْنَاهُ الِنَّارَ). (طص) عن ابن عمر نَسْتَ .

تَعْلَى فِي قَلْبِهِ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ ) . (طس) عن ابن عباس وابن عمر الشير أَبْقَى فِي قَلْبِهِ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ ) . (طس) عن ابن عباس وابن عمر الشير أَبْقَ فِي قَلْبِهِ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ ) . (طس) عن ابن عباس وابن عمر الشير البَخَنَّةِ الْجَنَّةِ : ( مَنْ أَرَادَ كَنْزَ الْجَنَّةِ فَعَلَيْهِ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ) . (طك) عن فضالة بن عبيد الشير فعليه بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ) . (طك) عن فضالة بن عبيد الله به خَيْراً يُفَقِّهُ فِي الدِّين ) . (طك) عن ابن مسعود الشير .

٣٦٨٨/٣٢٧١٣ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ

فَلْيَتَسَحَّرْ بِشَيْءٍ). (حم، ع، طس) عن جابر نَشَّتَ. . ٣٦٨٩/٣٢٧١٤ ـ قال النَّيُّ ﷺ : ( مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى

عَتِيقٍ مِنَ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ) . (طك) عن عائشةَ عَتِيقٍ مِنَ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ) .

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَهِيدِ مَشِي عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ) .

( طك ) عن طلحة بن عبيد الله الشنة .

٣٦٩١/٣٢٧١٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ( مَنْ أَرَادَ أَنْ يَقْـرَأَ الْفُرْآنَ غَضَّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأُهُ كَمَا يَقْرَؤُهُ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ ) . (طك) عن ابن عمرو منشس .

٣٦٩٢/٣٢٧١٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( مَنْ أَرَادَ أَنْ تُسْتَجَابَ وَعُوتُهُ ، وَأَنْ تُكْشَفَ كُرْبَتُهُ فَلْيُفَرِّجْ عَنْ مُعْسِرٍ ) . ( حم ) عن

٣٦٩٣/٣٢٧١٨ – قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ: ( مَنِ ارْتَبَطَ فَرَساً فِي سَبِيلِ اللهِ فَعَلَفَهُ وَرَوْثُهُ وَبَوْلُهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ) . ( حم ، طس ) عن عَلَى بن الْحارث سَشَد .

٣٦٩٤/٣٢٧١٩ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَن ارْتَبَطَ فَرَساً فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ عَالَجَ عَلَيْهِ بِيدِهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَبَّةٍ حَسَنَةٌ ) . (طك) عن تميم الداري مصد .

٣٦٩٥/٣٢٧٢٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَن ِ ارْتَدَّ عَنْ دِينِـهِ فَاقْتَلُوهُ ) . ( طك ) عن عصمة بن مالك منت .

تَلَاثُ اللَّبِيُّ عَلَيْهِ : (مَن ِ اسْتَجْمَرَ فَلْيَسْتَجْمِرْ فَلْيَسْتَجْمِرْ فَلْيَسْتَجْمِرْ ثَلْيَسْتَجْمِرْ ثَلْيَسْ .

قريصاً عور يَفُ اللهِ حَيَّا وَمَيْتاً ، حَيَّا وَمَيْتاً ، حَيَّا وَمَيْتاً ، حَيَّا وَمَيْتاً ) . ( مَن اسْتَجَدَّ قَمِيصاً فَلَبِسَ ، فَقَالَ حِينَ بَلَغَ تَرْقُوتَيْهِ : الْحَمْدُ اللهِ الَّذِي كَسَا فِي مَا أُوارِي بِهِ عَوْرَتِي ، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى الشَّوْبِ الَّذِي بِهِ عَوْرَتِي ، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى الشَّوْبِ الَّذِي بِهِ عَوْرَتِي ، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى الشَّوْبِ اللهِ ، وَفِي جِوَارِ اللهِ ، أَخْلَقَ فَتَصَدَّقَ بِهِ ، كَانَ فِي ذِمَّةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَفِي جِوَارِ اللهِ ، وَفِي حَوَارِ اللهِ ، وَفِي عَمْر اللهِ حَيًّا وَمَيْتاً ، وَمَيْتاً ، ( حم ) عن عمر مَنْ عمر مَنْ عَمْر مَنْ اللهِ عَنْ عَمْر مَنْ اللهِ عَنْ عَمْر مَنْ اللهِ عَنْ عَمْر مَنْ اللهِ عَنْ عَمْر مَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ عَمْر مَنْ اللهِ عَنْ عَمْر مَنْ اللهِ عَيْلَا اللهِ عَيْلَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْلِهِ اللهِ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُهُ عَلَى اللهِ عَيْلَا وَمَيْتاً ، حَيَّا وَمَيْتاً ، حَيَّا وَمَيْتاً ، حَيْلُ وَمَيْتاً ، حَيَّا وَمَيْتاً ، حَيَّا وَمَيْتاً ، حَيَّا وَمَيْتاً ، وَلَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا عَمْر مَنْ اللهِ عَلَيْلُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

٣٦٩٨/٣٢٧٢٣ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَن اسْتَرْجَعَ عِنْكَ الْكُورِ عَنْكَ اللَّهُ مُصِيبَتَهُ ، وَأَحْسَنَ عُقْبَاهُ ، وَجَعَلَ لَهُ خَلَفاً يَرْضَاهُ ) . ( طك ) عن ابن عبَّاس مِنْفَ .

٣٦٩٩/٣٢٧٢٤ \_ قال النَّبِيُّ . ﷺ : ( مَن ِ اسْتَطَابَ بِثَلَاثَةِ النَّبِيُّ . ﷺ : ( مَن ِ اسْتَطَابَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَادٍ لَيْسَ فِيهِنَّ رَجِيعٌ كُنَّ لَهُ طَهُوراً ) . ( طَك ) عن عمارة ابن خزيمة بن ثابت عن أبيه ) .

٣٧٠٠/٣٢٧٢٥ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْجُدُ فَلْا يَرْفَعْ إِلَى جَبْهَتِهِ شَيْئاً يَسْجُدُ

عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ بِرُ كُوعِهِ وَسُجُودِهِ يُومِيُّ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً ) . (طس ) عن ابن عمر منطق .

تال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( مَن اَسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَوْتَ بِاللَّهِ يَنَةِ فَلْيَمُتْ ، فَإِنَّهُ لَنْ يَوْتَ بِا أَحَدُ إِلَّا كُنْتُ لَهُ اَنْ يَوْتَ بِا أَحَدُ إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَهِيداً أَوْ شَفِيعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . ( طك ) عن سبيعة الأسلميَّة ، شَهِيداً أَوْ شَفِيعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . ( طك ) عن صميتة اللَّيثيَّة عَن تيمة كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مَن ثقيف ) .

الْيَوُم عَشْرَ مَرَّاتٍ مِنَ الشَّيْطَانِ وَكَّلَ اللهُ بِهِ مَلَكاً يَرُدُّ عَنْهُ اللهُ يَعْمُ مَرَّاتٍ مِنَ الشَّيْطَانَ ) . (ع) عن أنس مَنْتُ .

٣٧٠٣/٣٢٧٢٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يُدْخِلَ بَطْنَهُ إِلَّا طَيِّباً فَلْيَفْعَلْ ، فَإِنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتِنُ مِنَ الْإِنْسَانِ بَطْنُهُ ) . ( طك ) عن جندب البجلي مَنْتُ .

٣٧٠٤/٣٢٧٢٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَن ِ اللَّهَ حَلَّ بِدِرْهَمِ ِ اللَّهَ حَلَّ بِدِرْهَمِ ِ فَقَدِ اللَّحَمَٰ بن فَي يحيى بن عبد الرَّحمَٰ بن أَبيه عن جدِّه ) .

٣٧٠٥/٣٢٧٣٠ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَن ِ اسْتَعَفَّ أَعَفَّهُ اللهُ ، وَمَن ِ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ عِدْلُ خَمْسِ أَوَاقٍ

فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافاً ) . (حم ) عن جعفر بن عبد الله بن الْحكم عن رَجُل مِنْ مُزينَةً ) .

٣٧٠٦/٣٢٧٣١ - قال النَّبِيُّ ﷺ : (مَن اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِين وَاللَّهُ مِنَاتِ كَتَبَ اللهُ بِكُلِّ مُؤْمِن وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةً ) . (طك) عن عُبدادة مُنتَفِد مَنتَفَ . (طك) عن عُبدادة مُنتَفَد .

٣٧٠٧/٣٢٧٣٢ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَنِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ مَرَّةً أَوْ خَمْساً وَعِشْرِينَ مَرَّةً ، وَالْمؤْمِنَاتِ كُلَّ يَوْم سَبْعاً وَعِشْرِينَ مَرَّةً أَوْ خَمْساً وَعِشْرِينَ مَرَّةً ، أَوْ خَمْساً وَعِشْرِينَ مَرَّةً ، أَوْ خَمْساً وَعِشْرِينَ مَرَّةً ، أَهْلُ أَحَدَ الْعَدَدَيْنِ ، كَانَّ مِنَ الَّذِينَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ وَيُرْزَقُ بِهِمْ أَهْلُ الْأَرْضِ ) . ( طَك ) عن أي الدرداء مناهد.

النَّهَارِ بِخَدْرٍ وَخَتَمَهُ بِخَدْرٍ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( مَن اسْتَفْتَحَ أَوَّلَ النَّهَارِ بِخَدْرٍ وَخَتَمَهُ بِخَدْرٍ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ : لَا تَكْتُبُوا عَلَيْهِ مَا بِذَلِكَ مِنَ الذُّنُوبِ ) . ( طك ) عن عبد الله بن بسر مَسْتَد.

٣٧٠٩/٣٢٧٣٤ – قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( مَن اسْتَمَعَ إِلَى آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ كَتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ مُضَاعَفَةٌ ، وَمَنْ تَلَا آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ كَتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ مُضَاعَفَةٌ ، وَمَنْ تَلَا آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ كَانَتْ لَهُ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . ( حم ) عن أبي هُريرةَ مَا الْقِيَامَةِ ) . ( حم ) عن أبي هُريرةَ مَا الْقِيَامَةِ ) . ( حم )

رضى النَّاسِ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ مَنْ أَرْضَاهُ فِي سَخَطِهِ ، وَمَنْ أَرْضَاهُ فِي سَخَطِهِ ، وَمَنْ أَرْضَاهُ فِي سَخَطِهِ ، وَمَنْ أَرْضَى اللهُ عَنْهُ مَنْ أَرْضَى اللهُ عَنْهُ مَنْ أَرْضَى الله عَنْهُ مَنْ أَرْضَى عَنْهُ مَنْ

أَسْخَطَ فِي رِضَاهُ حَتَّى يُزَيِّنَهُ وَيُزَيِّنَ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ فِي عَيْنِهِ ) . (طك) عن ابن عبَّاس عَنِّسَ .

تَعْشَاناً عَطْشَاناً عَطْشَاناً عَطْشَاناً عَطْشَاناً عَطْشَاناً عَطْشَاناً عَطْشَاناً فَأَرْوَاهُ فُتِحَ لَهُ بَابٌ فِي الْجَنَّةِ فَقِيلَ لَهُ : ادْخُلْ مِنْهُ ، وَمَنْ أَطْعَمَ جَائِعاً فَأَشْبَعَهُ ، وَسَقَى عَطْشَاناً فَأَرْوَاهُ فُتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ كَانِعاً فَأَشْبَعَهُ ، وَسَقَى عَطْشَاناً فَأَرْوَاهُ فُتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ كَانُهُ الْجَنَّةِ كَانُهُ الْجَنَّةِ عَلَى اللهَ الْجَنَّةِ عَلَى اللهَ الْمُعْمَ كَانُهُ اللهُ اللهُ

رَجُلٌ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ) . (طكسص ) عن عقبة بن عامر مَاهُ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ) . (طكسص ) عن عقبة بن عامر ماهية .

٣٧١٤/٣٢٧٣٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ فَهُو مَوْلَاهُ ) . ( طك ) عن أَبِي أُمامة مَاهَ مَاهُ مَوْلَاهُ ) . ( طك ) عن أَبِي أُمامة مَاهَ مَاهُ مَوْلَاهُ ) .

٣٧١٥/٣٢٧٤٠ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ أَسْلَمَ فَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ ) . ( طس ) عن ابن عمر ناهنا .

٣٧١٦/٣٢٧٤١ \_ قال النَّيُّ عِيدٍ : ( مَنْ أَشَارَ إِلَى أَحَـد

مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِحَادِيدَةٍ يُرِيدُ قَتْلَهُ فَقَدْ وَجَبَ دَمُهُ). (حم) عن عائشة مصن .

بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيهِ دِرْهَمُ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً مَا دَامَ عَنْ مَنْ أَوْباً عَمْ مِنْهُ شَيْءٌ ). (حم) عن ابن عمر سَتَ مِن طريق هاشم عن عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ). (حم) عن ابن عمر سَتَ مِن طريق هاشم عن ابن عمر لَمْ أَعْرِفْهُ ، وَبقيّةُ رِجَالِهِ وُتُقُوا عَلَى أَنَّ بَقِيّةَ مُدَلِّسٌ).

٣٧١٨/٣٢٧٤٣ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَن ِ اشْتَرَى طَعَامـاً فَلَا يَبِعْهُ حَتَى يَسْتَوْفِيَهُ ) . (ع، طك، بز) عن عَمر المشتَد .

تَكَامُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قَنَدِمَ ، غَفَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ النَّنْ عَلِيْ : ( مَنْ أَصَابَ ذَنْبَ أَنْعَمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ النَّنْ عَبْلَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ ، وَمَنْ أَنْعَمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ نِعْمَةً فَعَلِمَ أَنَّهَا مِنَ اللهِ كَتَبَ اللهُ لَهُ شُكْرَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ نِعْمَةً فَعَلِمَ أَنَّهَا مِنَ اللهِ كَتَبَ اللهُ لَهُ لَهُ شُكْرَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ نِعْمَةً فَعَلِمَ أَنَّ اللهَ هُو مِنْ قَبْلِ أَنْ يَحْمَدَ عَلَيْهَا ، وَمَنْ كَسَاهُ اللهُ ثَوْبًا فَعَلِمَ أَنَّ اللهَ هُو اللهُ تَوْبًا فَعَلِمَ أَنَّ اللهَ هُو اللهُ تَوْبًا فَعَلِمَ أَنَّ اللهَ هُو اللهُ عَنْ عَلَيْهِ لَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

٣٧٢١/٣٢٧٤٦ \_ قال النَّيُّ ﷺ : ( مَن ُ أَصَابَهُ هَمُّ أَوْ غَم أَوْ حَزَنُ فَلْيَدْعُ بِهٰذِهِ الْكَلِمَاتِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمْتِكَ فِي قَبْضَتِكَ ، نَاصِيتِي بِيَدِكَ ، مَاضِ فِيَّ حُكْمُكَ ، عَدْلٌ فِي قَضَاؤُكَ ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمِ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ ، أَوْ أَنْزَلْتُهُ فِي كِتَابِكَ ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ، أَو اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْي ، وَنُورَ صَدْرى ، وَجَلَاءَ حُزْني ، وَذَهَابَ هَمِّي ، فَقَالَ قَائِلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْمُغْبُونَ لَمَنْ غَبَنَ هُؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، قَالَ ﷺ : أَجَلُ، فَقُولُوهُنَّ وَعَلِّمُوهُنَّ ، فَإِنَّهُ مَنْ قَالَهُنَّ وَعَلَّمَهُنَّ الْتِمَاسَ مَا فِيهِنَّ أَذْهَبَ اللهُ كَرْبُهُ وَأَطَالَ فَرَجَهُ ﴾ . (طك ) عن أبي مُوسَى مَشَتَهَ . ٣٧٢٢/٣٢٧٤٧ \_ قال النَّبيُّ عَلِيلًا : ( مَنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ فَلْيَقُلْ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، اللَّهُمَّ عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي فَأَجُرْنِي فِيهَا وَأَبْدِلْنِي خَيْراً مِنْهَا ) . ( طك ) عن أُمِّ سَلَمَةَ سَسَّنَد . ٣٧٢٣/٣٢٧٤٨ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( مَنْ أَصْبَحَ صَائِماً فَاحْتَجَمَ أُو احْتَلَمَ أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، وَمَن اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ) . ( طس ) عن عبدالله الصنابجي عَلَيْهُ . ٣٧٢٤/٣٢٧٤٩ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( مَنْ أَصْبَحَ صَائِماً فَلْيُتِمُّ صَوْمَهُ ، وَمَنْ أَكُلَ مِنْ غَدَاءِ أَهْلِهِ فَلْيُتِمُّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ) .

(حم ) عن أبي هُريرةَ سَمَّتُ .

٣٧٢٥/٣٢٧٥٠ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ أَصْبَحَ مُعَاقَى فِي بَدَنِهِ ، آمِناً فِي سِرْبِهِ ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَـهُ اللَّنْيَا ) . ( طس ) عن ابن عمر سَتَ .

اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضُواً مِنْهُ مِنَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضُو مِنْهَا عُضُواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ ) . (حم ، طك ) عن شعبة الْكوفى عن أبي بُردة بن أبي مُوسٰي ) .

٣٧٢٧/٣٢٧٥٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْ : ( مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَتَ وَقَبَدَةً مُؤْمِنَةً فَإِنَّهُ يُجْزِئُ مِنْ كُلِّ عُضْوٍ أَوْ يَتَجَوَّزُ مِنْ كُلِّ عُضْوٍ مِنْ لُ مُنْ عُضْوٍ مِنْ لُكُ عُضُو مِنْ فَي غُضُواً مِنَ النَّارِ ) . ( بز ) عن أَبِي ذُرٍّ مِنْ .

٣٧٢٨/٣٢٧٥٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْ : ( مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً لِلهِ أَعْتَقَ رَقَبَةً لِلهِ أَعْتَقَ لَقَبَةً لِلهِ أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضُو مِنْهَا عُضُواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ ) . ( طكس ) عن سهل بن سعد مصد .

٣٧٢٩/٣٢٧٥٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْ : ( مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَـةً مُسْلِمَةً كَانَتْ فِدَاءَهُ مِنَ النَّارِ بمكانِ كُلِّ عُضْوٍ عُضْوً ). ( طك ) عن عقبة بن عامر مست.

قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ أَعْتَقَ مُؤْمِناً فِي النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ أَعْتَقَ مُؤْمِناً فِي النَّارِ ) . ( طك ) الدُّنْيَا أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضُو مِنْهُ عُضُواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ ) . ( طك ) عن ابن عبَّاسٍ مِنْتُ .

٣٧٣١/٣٢٧٥٦ \_ قالى النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً مِنْ رَوِيقٍ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتِقَ بَقِيَّتَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالُ اسْتَسْعَى رَقِيقٍ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتِقَ بَقِيَّتَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالُ اسْتَسْعَى الْقَيْدَ فِي ثَمْنِهِ ) . ( طس ) عن جَابِرٍ الشَّهُ .

تَوسيباً مِنْ أَعْتَقَ نَصِيباً مِنْ مَالِهِ ) . (بز) عن ابن عبَّاس بَسْتَ. مَمْلُوكِ ضَمِنَ لَهُمْ نَصِيبهُمْ مِنْ مَالِهِ ) . (بز) عن ابن عبَّاس بَسْتَ. مَمْلُوكِ ضَمِنَ لَهُمْ نَصِيبَهُمْ مِنْ مَالِهِ ) . (بز) عن ابن عبَّاس بَسْتَ. مَمْلُوكِ ضَمِنَ لَهُمْ نَصِيبَهُمْ مِنْ مَالِهِ ) . (مَن اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ حَرَّمَ اللهُ سَائِرَ جَسَدِهِ عَلَى النَّار ) . (طس ) عن عمرو سَبِيلِ اللهِ حَرَّمَ اللهُ سَائِرَ جَسَدِهِ عَلَى النَّار ) . (طس ) عن عمرو

٣٧٣٥/٣٢٧٦٠ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَن ِ اغْتَسَلَ يَـوْمَ الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ مَسَّ مِنْ أَطْيَبِ طِيبٍ عِنْدَهُ ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَن ِثِيَابِهِ

ابن قيس الكندي سينسم.

1000

ثُمَّ رَاحَ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتَّى يَقُومَ مِنْ مَقَامِهِ ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَقُومَ مِنْ مَقَامِهِ ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفُومَ مِنْ الْخُطْبَتَيْنِ وَزِيَادَةُ حَتَّى يَفُرُ لَهُ مَا بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَزِيَادَةُ تَكْرَتُهِ أَيَّامٍ ) . (طس ) عن ابن عمر منطق .

الْجُمُعَةِ كَانَ فِي طَهَارَة إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرِي ) . ( طس ) عن عبد الله بن أَبِي قتادة مُنت . " عن عبد الله بن أَبِي قتادة مُنت .

٣٧٣٧/٣٢٧٦٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَن اغْتَسَلَ يَـوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ فِي طَهَارَةِ ) . (ع) عن أَبِي قتادة صَادة مَانَ فِي طَهَارَةِ ) . (ع) عن أَبِي قتادة مَانَ فِي طَهَارَةِ ) .

قَلْ الْجُمْعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيبِ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ، وَلَيِسَ مِنْ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ ، الْجُمْعَةِ وَمَسَّ مِنْ طَيبِ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ، وَلَيِسَ مِنْ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ ، وَلَيْسَ مِنْ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ ، وَلَيْ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِي اللَّهْ جَدَ فَيَرْكَعَ إِنْ بَدَا لَهُ ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَداً ، وَلَمْ يَوْذِ أَحَداً ، وَلَمْ نَصْتَ حَتَّى يَعْلِي كَانَتْ كَفَّارَةً لِلْا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَالْأَخْرَى ) . (حم ، طك ) عن أي أيُّوب الأَنصارى والمَّن المُعْمَد .

قال النَّبِيُّ وَاللَّهِ : ( مَنْ أَفْضَى بِيكِهِ إِلَى النَّبِيُّ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَنْ أَفْضَى بِيكِهِ إِلَى الْمُرْهِ وَلَيْسَ دُونَهُ شَيْءُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ ) . (حم ، طص ، بز ) عن أَبِي هُريرةَ مَا اللَّهُ .

قَنَصَدَ أَغْنَاهُ اللهُ، وَمَنْ تَوَاضَعَ رَفَعَهُ اللهُ، وَمَنْ تَجَبَّرَ قَصَمَهُ اللهُ، وَمَنْ تَجَبَّرَ قَصَمَهُ اللهُ، وَمَنْ بَذَرَ أَفْقَرَهُ اللهُ، وَمَنْ تَوَاضَعَ رَفَعَهُ اللهُ، وَمَنْ تَجَبَّرَ قَصَمَهُ اللهُ ). ( بز ) عن طلحة بن عبيد الله نشت.

٣٧٤١/٣٢٧٦٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (مَن اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئ بِيَسِينِهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ ، قِيلَ : وَإِنْ شَيْمًا يَسِيراً ؟ قَالَ : وَإِنْ كَانَ سِوَاكاً ) . (طك) عن جابر بن عتيك ) . يَسِيراً ؟ قَالَ : وَإِنْ كَانَ سِوَاكاً ) . (طك) عن جابر بن عتيك ) .

تَاسِياً فِي رَمَضَانَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ ) . ( طس ) عن أي هُريرة مَضَانَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ ) . ( طس ) عن أي هُريرة مَضَانَ فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ

الشَّجَرَتَيْنِ : الثُّوم وَالْبَصَلِ ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا ، وَلْيَأْتِنِي الشَّجَرَتَيْنِ : الثُّوم وَالْبَصَلِ ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا ، وَلْيَأْتِنِي الشَّجَرَتَيْنِ : الثُّوم وَالْبَصَلِ ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا ، وَلْيَأْتِنِي الشَّخَرَ وَجْهَهُ وَأُعَوِّذُهُ ) . (ع) عن أنس الشَّدَ .

٣٧٤٤/٣٢٧٦٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ أَكَلَ مِنْ هَانِهِ الشَّومَ \_ ) . ( طك ) الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا \_ يَعْنَى الثُّومَ \_ ) . ( طك ) عن الْعلاء بن خباب سَنَّ .

تَحْمِ عَنْ أَكُلَ مِنْ لَحْمِ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ أَكُلَ مِنْ لَحْمِ الْحَمِ الْحَيهِ فِي اللَّنْيَا قُرِّبَ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ: كُلْهُ حَيَّا كَمَا أَخِيهِ فِي اللَّنْيَا قُرِّبَ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ: كُلْهُ حَيَّا كَمَا أَكِلْتَهُ مَيْتاً فَيَأْكُلُهُ وَيَكْلَحُ وَيَصِيحُ ). (طك) عن أبي هُريرة مَنْتَ وَنَصِيحُ وفيه ابن إسحاق مدلِّس ).

٣٧٤٦/٣٢٧٧١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ أَكَلَ مِنْ هَالْهِ عَلَيْهِ ) . ( بز ) عن الْبَقْلَةِ اللهُ كَرَةِ \_ يَعْنَى الثُّومَ \_ فَلْيَجْلِسُ فِي بَيْتِهِ ) . ( بز ) عن جابر بن سمرة منسسة .

٣٧٤٧/٣٢٧٧٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ: ( مَنْ أَكَلَ مِنْ هَالِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبَنَ مَسْجِدَنَا \_ يَعْنَى الثُّومَ وَالْبَصَلَ \_ ) . (طكس) عن عبد الله بن زيد منطقة .

٣٧٤٨/٣٢٧٧٣ – قال النَّبِيُّ عَلِيْتُ : ( مَنْ أَكُلَ مِنْ هَالْهِ هَالَهُ عَلَيْهِ : ( مَنْ أَكُلَ مِنْ هَالَهُ الْخُصْرَاوَاتِ : الْبَصَل ، وَالثُّوم ، وَالْكُرّاثِ ، وَالْفِجْل ، فَلَا الْخُصْرَاوَاتِ : الْبَصَل ، وَالثُّوم ، وَالْكُرّاثِ ، وَالْفِجْل ، فَلَا يَقُرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ، فَإِنَّ اللَّائِكَةَ ، يَتَلَّذَى كَمَا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَم ). وَطُص ) عن جابر مناسسة .

٣٧٤٩/٣٢٧٧٤ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ أَكُلَ مِنْ خُضَرِكُمْ هُذِهِ شَيْئاً فَلَا يَقُرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ، فَإِنَّ اللَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ ) . ( طك ) عن ابن عبَّاس مِنْهُ بَنُو آدَمَ ) . ( طك ) عن ابن عبَّاس مِنْهُ بَنُو آدَمَ ) .

الْبَقْلَةِ الْخَبِيثَةِ فَلَا يَقْرَبْنَا). (حم، طك) عن أَي تعلبة مَا النَّبِيُّ الْبَقْلَةِ الْخَبِيثَةِ فَلَا يَقْرَبْنَا). (حم، طك) عن أبي تعلبة مست.

تَمَرَات عَجْوَةِ مَا بَيْنَ لَابَتِي الْلَايِنَةِ عَلَى الرِّيقِ لَمْ يَضُرَّهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ شَيْءً عَجْوَةِ مَا بَيْنَ لَابَتِي الْلَايِنَةِ عَلَى الرِّيقِ لَمْ يَضُرَّهُ يَضُرَّهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ شَيْءً حَتَّى يُصْدِكِ مَ يَضُرَّهُ يَضُرَّهُ يَعْ حَتَّى يُصْدِكِ ) حَمْ ) عن عامر بن سعد عن أبيه ).

عن عائشة بي عائشة بي المنظمة المنظمة

٣٧٥٣/٣٢٧٧٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ أَكُلَ سَبْعَ تَمَرَاتِ مِنْ عَجْوَةِ اللهِينَةِ لَمْ يَضُرَّهُ السَّمُّ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَأَكَلَهُنَّ لِبَلَاءً لَمْ يَضُرَّهُ السَّمُّ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَأَكَلَهُنَّ لِبَلَاءً لَمْ يَضُرَّهُ السَّمُّ ). ( طس ) عن عائشة نسسَة .

٣٧٥٤/٣٢٧٧٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ أَكُلَ مِنْكُمْ يَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَلَا يَأْكُلُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَأْكُلُ فَلَيْتِمَّ صَوْمَهُ ) . (حم ، طك ) عن ابن عبَّاس رَائِتُ .

تَسِيرَةً : دِرْهَماً أَوْ حَبْلًا أَوْ أَشْبَهَ ذَٰلِكَ فَلْيُعَرِّفْهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ يَسِيرَةً : دِرْهَماً أَوْ حَبْلًا أَوْ أَشْبَهَ ذَٰلِكَ فَلْيُعَرِّفْهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ كَانَ فَوْقَ ذَٰلِكَ فَلْيُعَرِّفْهُ سِتَّةَ أَيَّامٍ ) . (حم) عن يعلى بن مُرَّة بَسَتَد.

تَسِيرَةً أَوْ أَسْهَمَ فَلْيُعَرِّفْهُ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ ، وَمَنِ الْتَقَطَ أَكْثَرَ فَلْيُعَرِّفْهُ يَسِيرَةً أَوْ أَسْهَمَ فَلْيُعَرِّفْهُ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ ، وَمَنِ الْتَقَطَ أَكْثَرَ فَلْيُعَرِّفْهُ سِيَّةً أَيَّامٍ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَلْيَتَصَدَّقْ بَها ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَلْيَتَصَدَّقْ بَها ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَلْيَتَصَدَّقْ بَها ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلْيَتَصَدَّقْ بَها ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَلْيَتَصَدَّقْ بَها ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلْيَحَبُهُا فَلْيَحَدِّنُ ) . (طك) عن يعْلَى بن مرَّة بَسَتَهَ .

٣٧٥٧/٣٢٧٨٢ ـ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ أَمَاطَ أَذًى عَنِ الطَّرِيقِ كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ دَخَلَ الْجَنَّةَ ) . الطَّرِيقِ كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ دَخَلَ الْجَنَّةَ ) . ( طك ) عن المستنير بن أخضِير مَنْتُ .

٣٧٥٨/٣٢٧٨٣ \_ قال النَّبِيُّ عِلِيْهِ : ( مَنْ أَمَّ هٰذَا الْبَيْتَ مِنْ الْكَسْبِ الْحَرَامِ شَخْصٌ فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللهِ، فَإِذَا أَهَلَّ وَوَضَعَ

رجْلَهُ فَى الْغَرْزِ أَوِ الرِّكَابِ أَوْ أَتْبِعَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَالَ : لَبَيْكَ ، اللَّهُمَّ لَبَيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ ، اللَّهُمَّ لَبَيْكَ حَرَامٌ ، فَارْجِعْ مَأْزُوراً كَسُبُكَ حَرَامٌ ، فَارْجِعْ مَأْزُوراً غَيْرَ مَأْجُورٍ ، وَاَبْشِرْ بَمَا يَسُوءُكَ ، وَإِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ حَاجًا بَمَالِ غَيْرَ مَأْجُورٍ ، وَاَبْشِرْ بَمَا يَسُوءُكَ ، وَإِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ حَاجًا بَمَالِ عَلَا وَوَضَعَ رَجْلَهُ فَى الرِّكَابِ ، وَاسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَالَ : لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، نَادَاهُ مُنَاد مِنَ السَّمَاءِ : لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، قَدْ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، نَادَاهُ مُنَاد مِنَ السَّمَاءِ : لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، قَدْ أَجَبْتُكَ ، رَاحِلَتُكَ حَلَالٌ ، وَزَادُكَ حَلَالٌ ، وَزَادُكَ حَلَالٌ ، فَارْجِعْ مَأْجُوراً غَيْرَ مَأْزُورٍ ، وَاَبْشِرْ بَمَا يَسُرُّكَ ) . (بن ) عن أَبِي هُريرةَ الشَيْ عَلَى المَعْرِيرةَ النَّيْ عَلَى الْمَامُ وَعَلَيْهِ الْإِثْمُ ) . (غَنْ أَمَّ قَوْماً فَإِنْ أَتَمَامُ وَعَلَيْهِ الْإِثْمُ ) . (غَنْ أَمَّ قَوْماً فَإِنْ أَتَمَامُ وَعَلَيْهِ الْإِثْمُ ) . (غَنْ عَلَى الْمَصرى مَا أَنْ مَا أَلْهُمُ التَّمَامُ وَعَلَيْهِ الْإِثْمُ ) . (خم ) عن أَبِي عَلَى المصرى مَنْ فَي مَا عَلَى المصرى مَنْ أَلَهُمُ التَّمَامُ وَعَلَيْهِ الْإِثْمُ ) . (خم ) عن أَبِي عَلَى المصرى مَنْ فَي مَا عَلَى المصرى مَنْ أَلَهُمُ التَّمَامُ وَعَلَيْهِ الْإِثْمُ ) .

ُ ٣٧٦٠/٣٢٧٨٥ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ أَمْسَى كَالاً مِنْ عَمَلِ يَدِهِ أَمْسَى كَالاً مِنْ عَمَلِ يَدِهِ أَمْسَى مَغْفُوراً لَهُ ) . (طس ) عن ابن عبَّاس مَغْفُوراً لَهُ ) . (طس ) عن ابن عبَّاس مَعْفُوراً لَهُ ) . وال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَن ِ انْتَظَرَ الصَّلَاتَيْنِ عَلَيْهِ : ( مَن ِ انْتَظَرَ الصَّلَاتَيْنِ

فَهُوَ فِي صَلَاةٍ ). (بز) عن أبي سلمة سَلَمَة سَلَمَة .

٣٧٦٢/٣٢٧٨٧ ـ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً أَظَلَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . ( طس ) عن عائشة سَنْتُ .

٣٧٦٣/٣٢٧٨٨ \_ قال النَّبِيُّ عِيلِيُّ : ( مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً تَصَدَّقَ

عَلَيْهِ أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَكُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ ) :

( طس ) عن شداد بن أوس نا<del>ستان</del> .

٣٧٦٤/٣٢٧٨٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً فَلَهُ كَلَّ يَوْم مِثْلَيْهِ صَدَقَةُ ) . (حم ) عن بُريدةَ مَا المَّنَ .

بَارَزَنِي بِالْعَدَاوَةِ ، ابْنَ آدَمَ! لَمْ تُدَرِكْ مَا عِنْدِي إِلَّا بِأَدَاءِ بَارَزَنِي بِالْعَدَاوَةِ ، ابْنَ آدَمَ! لَمْ تُدَلِقُ مَا عِنْدِي إِلَّا بِأَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْكَ ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَحَبَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَى أَحِبَّهُ ) . ( طك ) عن أَبِي أُمامةَ مَسْتَهُ .

قَكَافِتُوهُ ) . ( بن ) عن ابن عمر سَسَت، وَفِيهِ ليث بن أَهْدَى إِلَيْكُمْ فَكَافِتُوهُ ) . ( بن ) عن ابن عمر سَسَت، وَفِيهِ ليث بن أَبِي سليم ثقةٌ مدلِّسٌ وبقيَّةُ رجالِه رجالُ الصَّحيح ) .

٣٧٦٧/٣٢٧٩٢ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ أَوْكَأَ عَلَى ذَهَبِ أَوْ فَضَةٍ وَلَمْ يُنْفِقُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَ جَمْراً يَوْمَ الْقِيَامَـةِ يُكُوٰى بِهِ ) . (حم ، طك ) عن أَي ذَرِّ مَسَد .

قُلْيُكَافِي بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَذْكُرْهُ ، فَإِذَا ذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ ، فَلِيْ وَفَا فَلْيَذْكُرْهُ ، فَإِذَا ذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَذْكُرْهُ ، فَإِذَا ذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَذْكُرْهُ ، فَإِذَا ذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ ، فَإِنْ لَمُ يَسْتَد . وَالْمُتَشَبِّعُ بَمَا نِيلَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ ) . (بز ) عن عائشة مَا نِيلَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ ) . (بز ) عن عائشة مَا نِيلَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ : ( مَنْ بَاتَ فَوْقَ بَيْت

لَيْسَ لَهُ إِجَّارٌ (١) فَوَقَعَ فَمَاتَ فَبَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ ، وَمَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ عِنْدَ الذِّمَّةُ ) . (حم ) عن أبي عمران الجوني مِنْهُ الذِّمَّةُ ) . (حم ) عن أبي عمران الجوني مست.

٣٧٧٠/٣٢٧٩٥ \_ قالد النَّبَيُّ ﷺ : ( مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ رَيِحُ غَمْرٍ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ ) . ( بز ، طس ) عن ابن عبَّاسِ مِنْدَ .

٣٧٧١/٣٢٧٩٦ - قال النَّبِيَّ عَلِيَّةَ : ( مَنْ بَادَرَ الْعَاطِسَ بِالْحَمْدِ عُوفِيَ مِنْ وَجَعِ الْخَاصِرَةِ ، وَلَمْ يَشْتَكِ ضِرْسَهُ أَبَداً ) . (طس ) عن عَلَيٍّ مِنْ وَجَعِ .

٣٧٧٢/٣٢٧٩٧ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ بَاعَ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ أَبَّرَ رَبُنُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ أَبَّرَ رَبُّ فَكُمْ رَبُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ). أَجْدَلًا أَوْ بَاعَهُ بَعْدَ تَأْبِيرِهِ فَلَهُ ثَمَرَتُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ). (حم ) عن عمرو عن جابر مشت .

٣٧٧٣/٣٢٧٩٨ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( مَنْ بَاعَ دَاراً لَمْ يَسْتَخْلِفْ غَيْرُهَا لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فَ ثَمَنِهَا ). (طس) عن أَبِي ذَرِّ مَسْتَ. يَسْتَخْلِفْ غَيْرُهَا لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فَ ثَمَنِهَا ). (طس) عن أَبِي ذَرِّ مَسْتَ. فَاقْتُلُوهُ ). ٣٧٧٤/٣٢٧٩٩ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ).

(طس) عن أبي هُرَيرةَ بِإِسنادِ حسن ٍ، (طس) عن عائشةَ عَشْنَا .

(١) إجَّار : السطحُ الذي ليس حواليه ِ ما يَرُدُّ الساقطَ عنهُ . (نهاية : ١/٢٦) (٢) أَبَّرَ : لَـَقَتَّحَ . تَكَمَفْ حَصِ قَطَاةً أَوْ أَصْغَرَ بَنِي اللهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ مِنْ ذُرًّ وَيَاقُوتِ). (عَ، طس) عن أَبِي هُريرةَ بَسْتِ .

٣٧٧٧/٣٢٨٠٢ - قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ بَنِي ٰ بَيْتًا يَعْبُدُ اللهَ فِيهِ مِنْ مَالٍ حَلَالٍ بَنِي اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ مِنْ دُرٍّ وَيَاقُوتٍ ) . (طك) عن أبي هُريرةَ مَاتَ مَاتَ .

بِعَامِ تِيبَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرِ تِيبَ ، عَلَيْهِ ، حَتَى قَالَ : فُواقاً ) . (حم ) عن قال : يُوماً ، حَتَى قَالَ : فُواقاً ) . (حم ) عن ابن عمر الشقة .

٣٧٧٩/٣٢٨٠٤ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ تَابَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللهُ عَلَيْهِ ) . (طس) عن أَبِي هُريرةَ مَسْتَ. الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللهُ عَلَيْهِ ) . (طس) عن أَبِي هُريرةَ مَسْتَ. الشَّعْقِيقِ الشَّعِيْ : ( مَنْ تَخَتَّمَ بِالْعَقِيقِ )

لَمْ يَنْوَلُوْ يَوْنَى خَيْراً ) . (طس) عن فاطمة َ سَلَمَا َ . . من محتم بِالعَفِيةِ لَمَّ يَوْنُونَا . (طس) عن فاطمة َ سَلَمَانَ .

٣٧٨١/٣٢٨٠٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ تَرَكَ دِينَاراً فَهُوَ كَوَيَنَاراً فَهُوَ كَاللَّهُ عَنْ جَابِرٍ مِنْ عَن جابِرٍ مِنْ أَنْ .

٣٧٨٢/٣٢٨٠٧ ـ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ قَالَ اللهُ تَعَالَى : مَنْ تَرَكَ اللهُ تَعَالَى : مَنْ تَرَكَ الْخَمْرَ مَخَافَةً مِنِّى وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا سَقَيْتُهُ إِيّاهُ مِنْ حَظِيرَةِ الْفَدُسِ ، وَمَنْ تَرَكَ الْحَرِيرَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا كَسَوْتُهُ مِنْ حَظِيرَةِ الْقُدُسِ ، وَمَنْ تَرَكَ الْحَرِيرَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا كَسَوْتُهُ مِنْ حَظِيرَةِ الْقُدُسِ ، وَمَنْ تَرَكَ الْحَرِيرَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا كَسَوْتُهُ مِنْ حَظِيرَةِ الْقُدُسِ ) . (حم ، بز) عن أبي أمامة من الشرار .

٣٧٨٣/٣٢٨٠٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ وَلَاثَ جُمَعٍ مُتَوَالِيَاتٍ فَقَدْ نَبَذَ الْإِسْلَامَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ) . (ع ) عن ابن عبَّاس نشت .

٣٧٨٤/٣٢٨٠٩ - قال النَّبِيُّ عَلِيْتُ : ( مَنْ تَرَكَ الصَّفَّ الْأُوَّلَ ) . مَخَافَةَ أَنْ يُؤْذِي وَاحِداً أَضْعَفَ اللهُ لَهُ أَجْرَ الصَّفِّ الْأُوَّلِ ) . ( طس ) عن ابن عبَّاس الشَّد .

مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ وَهُوَ يَنْوِى أَنْ لَا يُؤَدِّيهُ إِيَّاهَا فَهُوَ زَانَ ، وَمَنْ ادَّانَ دَيْنَا صَدَاقٍ وَهُوَ يَنْوِى أَنْ لَا يُؤَدِّيهُ إِيَّاهَا فَهُوَ زَانَ ، وَمَنْ ادَّانَ دَيْنَا وَهُوَ يَنْوِى أَنْ لَا يُؤَدِّيهُ إِلَى صَاحِبِهِ فَهُوَ سَارِقٌ ) . ( بز ) عن أَنْ لَا يُؤَدِّيهُ إِلَى صَاحِبِهِ فَهُوَ سَارِقٌ ) . ( بز ) عن أَي هُريرةَ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ هُريرةَ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الله

النَّبِيُّ عَلِيٍّ : ( مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدِ اللَّهِ عَلِيِّ : ( مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدِ اللَّهَ فَ النَّعْفَ اللَّهُ فِي النَّعْفِ الثَّانِي ) . (طس) بإسْنادين عن أنس بن مالك مَشْتَهُ .

٣٧٨٧/٣٢٨١٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِعِزِّهَا

## ے معبں لاکریجی کالنجنّی یً لأسکنش لافتِرُنُ لاِفزِدی کیسے

لَمْ يَزِدْهُ اللهُ إِلَّا ذُلاً ، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللهُ إِلَّا فَقْراً ، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللهُ إِلَّا دَنَاءَةً ، وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَتَزَوَّجَهَا لِحُسْنِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللهُ إِلَّا دَنَاءَةً ، وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَتَزَوَّجُهَا لِللهُ لِيَغْضَ بَصَرَهُ ، أَوْ لِيُحَصِّنَ فَرْجَهُ ، أَوْ لِيصِلَ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا إِلَّا لِيَغْضَ بَصَرَهُ ، أَوْ لِيُحَصِّنَ فَرْجَهُ ، أَوْ لِيَصِلَ رَحِمَهُ بَارَكَ اللهُ لَهُ فِيهَا وَبَارَكَ لَهَا فِيهِ ) . (طس ) عن أنس الشد.

٣٧٨٩/٣٢٨١٤ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ تَصَدَّقَ بِدَم أَوْ دُونَهُ كَانَ كَفَّارَةً لَهُ مِنْ يَوْم ِ وُلِدَ إِلَى يَوْم ِ تَصَدَّقَ ) . (عَ ) عن رجُل ِ مِنَ الصَّحَابَةِ ) .

قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَن تَعَلَّمَ الرَّمْيَ ثُمَّ الرَّمْيَ ثُمَّ الرَّمْيَ ثُمَّ الرَّمْيَ ثُمَّ الرَّمْيَ ثُمَّ نَسِيَهُ فَهِيَ نِعْمَةٌ جَحَدَهَا ) . ( بز ، طسص ) عن أبي هُريرةَ مَسَّتُ .

٣٧٩١/٣٢٨١٦ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ لَقِي اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَجْذَمُ ) . ( عم ) عن عبادة بن الصَّامت منسد .

٣٧٩ ٢/٣٢٨١٧ - قال النَّبِيَّ عَلَيْهِ : ( مَنْ تَقَرَّبَ إِلَى اللهِ مَاشِياً أَقْبَلَ إِلَى اللهِ مَاشِياً أَقْبَلَ إِلَى اللهِ مَاشِياً أَقْبَلَ إِلَىٰهِ شِبْراً تَقَرَّبَ إِلَيْهِ بَاعاً ، وَمَنْ أَقْبَلَ إِلَى اللهِ مَاشِياً أَقْبَلَ إِلَىٰهِ مُهُرُولًا ، وَاللهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ ، وَاللهُ أَعْلَى وَأَجَلُ . وَاللهُ أَعْلَى وَأَجَلُ ) . (حم ) عن أبي سعيد ناهنا .

٣٧٩٣/٣٢٨١٨ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ: ( مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْخِمَارِ يَخْمِلُ أَسْفَاراً ، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ انْصُتْ لَيْسَ لَهُ جُمُعَةً ﴾: (حم ، بز ، طك) عن ابن عباس عشت.

اللهُ وَقَالَ: انْتَعِشْ نَعُشَكُ اللهُ، فَهُوَ فِي أَعْيُن النَّاسِ عَظِيمٌ وَفِي اللهُ وَقَالَ: انْتَعِشْ نَعُشَكُ اللهُ، فَهُوَ فِي أَعْيُن النَّاسِ عَظِيمٌ وَفِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ، وَمَنْ تَكَبَّرَ فَقَصَمَهُ اللهُ وَقَالَ: احْتَن ، فَهُو فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ، وَمَنْ تَكَبَّرَ فَقَسِهِ كَبِيرٌ). (حم، بز، طس) عن أَعْيُن النَّاسِ صَغِيرٌ وَفِي نَفْسِهِ كَبِيرٌ). (حم، بز، طس) عن عمر بن الْخطَّاب سَتَن .

السُّلِيمِ رَفَعَهُ اللهُ، وَمَن ِ ارْتَفَعَ عَلَيْهِ وَضَعَهُ اللهُ). (طس ) عن أَي هُريرةَ مَا اللهُ، وَمَن ِ ارْتَفَعَ عَلَيْهِ وَضَعَهُ اللهُ). (طس ) عن أَي هُريرةَ مِن َ اللهُ ،

الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْن يُرِيدُ بِهِمَا وَجْهَ اللهِ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْن يُرِيدُ بِهِمَا وَجْهَ اللهِ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ قَبِلُهُمَا). (ع) عن مالك بن قيس الشيد .

يَدَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ ثَلَاثًا، ثُمَّ اسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى المَرْفَقَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى المَرْفَقَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ، إثْمَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَقُولَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رِجْلَيْهِ، إثْمَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَقُولَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ

وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْوُضُوعَيْن ) . (ع) عن عثمان مشخه .

٣٧٩٨/٣٢٨٢٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَنْ تَوَضَّاً فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ صَلَّى غَيْرَ سَاهِ وَلَا لَاهِ كُفِّرَ عَنْهُ مَا كَانَ قَبْلَهَا ذِنْ سَيِّعَةً ) . (طك) عن ربيعة بن قيس سَيْعَة ) . (طك) عن ربيعة بن قيس سَيْعَة .

تَوضَّاً فَأَحْسَنَ النَّبِيُّ عَلَيْتُ : ( مَنْ تَوضَّاً فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُتِمُّهُمَا أَعْطَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا شَاءَ مُعَجِّلًا وَمُؤَجِّلًا) . (حم ، طك) عن يوسف بن عبد الله بن سلام مَا شَد.

قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( مَنْ تَوَضَّاً نَحْوَ وَصُوبِي هَا نَفْسَهُ إِلَّا بِخَيْر وُضُوبِي هٰذَا ثُمَّ رَكَعَ رَكَعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ إِلَّا بِخَيْر غُفِرَ لُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ) . (طس ) عن عثمان سَعَتَ .

وَاحِدَةً كَفَاهُ ، فَتِلْكَ وَظِيفَةُ ٱلْوُضُوءِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا ، وَمَنْ تَوَضَّاً وَاحِدَةً وَاحِدَةً كَفَاهُ ، فَتِلْكَ وَظِيفَةُ ٱلْوُضُوءِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا ، وَمَنْ تَوَضَّاً الْفَنْدَيْنِ فَلَهُ كِفْلَانِ ، وَمَنْ تَوَضَّاً ثَلَاثاً فَذَاكَ وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي ) . (حم ) عن ابن عمر المشتر .

الْوُضُوءَ ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، الْوُضُوءَ ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فُتِحَتْ لَـهُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ). (بز) عن ثوبان سَتَن.

الْوُضُوءَ ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ الْوُضُوءَ ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ الْوُضُوءَ ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّهَ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَتِحَتْ لَهُ إِلَّا اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَتِحَتْ لَهُ أَبُوا اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَتِحَتْ لَهُ أَبُوا اللّهَ وَاللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَنْ عَثْمَانُ بِن عَفَانَ مِصَدَد.

تُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ عُفِرَ لَهُ ) . (حم ) عن أبي الدرداء مَسْتَ مُسَتَّد . المَّا مُفَوَعً وَالْخُشُوعَ وَالْخُسُونَ وَاللهِ وَالْمُؤْمُ وَاللهِ وَاللّهِ وَل

قَعْلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَغَضَبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَلَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَضَبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَصَرْفاً وَلَا عَدْلًا ، وَمَنْ آولى حَدَثاً أَوْ آولى مُحْدِثاً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَغَضَبُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلَا عَدْلًا ) . وَعَضَبُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَا يَقْبَلُ الله مِنْهُ صَرْفاً وَلَا عَدْلًا ) . (طك) عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جَدِّه ) .

تَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَغَضَبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلَا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَغَضَبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلَا عَدْلًا ، وَمَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَغَضَبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلَا عَدْلًا ، وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَغَضَبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ مِنْهُ مَرْفاً وَلَا عَدوم بن عوف مَا اللهُ مِنْهُ مَا لَا عَدُلًا ) عن عمرو بن عوف من الشهر .

تَعَامَّمُ الْجُمُعَةَ وَمَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ الْجُمُعَةَ وَعَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ ، وَإِنْ وَجَدَ طِيباً فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّواكِ). (طك) عن أَبِي أَيُّوبَ مَسْتَ .

٣٨٠٨/٣٢٨٣٣ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ) . ( طك ) عن أَبِي المنذر مَا الْجَنَّةُ ) . ( طك ) عن أَبِي المنذر مَا الْجَنَّةُ ) .

تَكُمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنْ كَانَ عَلَى اللهِ كَرِيماً ). (طك) عن ابن مسعُودٍ مستن .

مُسْلِم بِغَيْرِ حَقًّ لَقِيَ اللهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ) . ( طلك ) عن ابن مسعُود مسعُود مستَد .

٣٨١١/٣٢٨٣٦ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ جَلَبَ عَلَى الْخَيْلِ ِ يَوْمَ الرِّهَانِ فَلَيْسَ مِنَّا) . ( طكس ) عن أبي أُمامة مَنْتَا .

قالِ النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ جَهَّزَ غَازِياً فِي النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ جَهَّزَ غَازِياً فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا ، وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا ) . (طس) عن أبي هُريرةَ رَائِتُ .

٣٨١٣/٣٢٨٣٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ( مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ مِنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْعَصْرِبَنِي اللهُ لَهُ بَيْدًا فِي الْجَنَّةِ). (ع) عن أُمِّ حبيبة مشد.

تَكُلُّهُ عَلَيْ حَلَودِ اللهِ فَقَدْ ضَادَّ اللهَ فِي مُلْكِهِ ، وَمَنْ أَعَانَ عَلَى دُونَ حَدِّ مِنْ حُلُودِ اللهِ فَقَدْ ضَادَّ اللهَ فِي مُلْكِهِ ، وَمَنْ أَعَانَ عَلَى دُونَ حَدُّ مِنْ حُلُودِ اللهِ فَقَدْ ضَادَّ اللهَ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ ، خَصُومَة لَا يَعْلَمُ أَحَقُ أَوْ بَاطِلٌ فَهُو فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ ، وَمَنْ مَشَى مَعَ قَوْم يَرِى أَنَّهُ شَاهِدٌ وَلَيْسَ بِشَاهِد فَهُو كَشَاهِد زُورٍ ، وَمَنْ يَتَعَلَّهُ مَنْ مَثْمَى مَعْ قَوْم يَرِى أَنَّهُ شَاهِدٌ وَلَيْسَ بِشَاهِد فَهُو كَشَاهِد زُورٍ ، وَمَنْ يَتَعَلَّمُ بَيْنَ طَرَفَيْ شَعْرَةٍ ، وَسِبَابُ وَمَنْ يَعْمُدُ بَيْنَ طَرَقِيْ شَعْرَةٍ ، وَسِبَابُ السَّيْمِ فُسُوقٌ ، وَقِتَالُهُ كُفُرُ ) . (طس ) عن أبي هريرة مَنْ مَثْلُ أَجْرِهِ ، وَمَنْ فَطَّرَ صَائِماً فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ ،

وَمَنْ دَعَا إِلَى نَحَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ ). (طس) عن أبي هريرة سَسَن.

٣٨١٦/٣٢٨٤١ \_ قال النَّبَيُّ ﷺ : ( مَنْ حُدِّثَ بِحَدِيثِ فَعَطَسَ عِنْدَهُ فَهُوَ حَقُّ ) . ( طس ) عن أَبِي هُريرةَ سَعَتَ وَقَالَ : لَا يُرُولَى إِلَّا بِهِذَا الْإِسناد ) .

النَّبِيُّ عَلَيْ : ( مَنْ حُرِّقَ بِالنَّارِ بِالنَّارِ فَهُوَ حُرُّ ، وَهُوَ مَوْلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ). (طس) عن عمر المُشت. أَوْ مُثِّلَ بِهِ فَهُوَ حُرُّ ، وَهُوَ مَوْلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ). (طس) عن عمر المُشت. هَنْ حَضَرَ إِماماً فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ ليكُ مُمْتُ ). (طس) عن ابن عمر المُشت.

تَعْرَبُ وَرِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ). (حم ، ع ، طك ) عَنْ أَبِي مُوسَى مَسْتَ. فُقْمَيْهِ وَرِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ). (حم ، ع ، طك ) عَنْ أَبِي مُوسَى مَسْتَ.

قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( مَنْ حَلَفَ عَلَى يمين كَاذِبَة لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ أَحَد لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، ( إِنَّ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، ( إِنَّ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا ) . ( حم ، طك ) الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا ) . ( حم ، طك ) عن عدى بن عمير الشخا .

٣٨٢١/٣٢٨٤٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْتُ : ( مَنْ حَلَفَ عَلَى يمين مَصْبُورَةٍ وَهُوَ فِيهَا كَاذِبُ فَلْيَتَبُوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ) . ( طس ) عن أبي هُريرة بست .

٣٨٢٢/٣٢٨٤٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ حَلَفَ عَلَى بمين ِ كَاذِبَة يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئ مُسْلِم لِمَ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبُأَنُ ) . ( طسص ) عن جابر مَسْتَ .

٣٨٢٣/٣٢٨٤٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ( مَنْ حَلَفَ عَلَى بمين عَمران ً كَاذِبَة مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ) . ( طك ) عن عمران ابن حصين سَعَتَ .

٣٨٢٤/٣٢٨٤٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ حَلَفَ عَلَى بمين فَرَأَى خَيْراً مِنْهَا فَكَفَّارَتُهَا تَرْكُهَا ) . (حم ) عن أبي سعيد وإسْنَادُهُ حَسَنٌ (ع) عن ابن عمر شف .

قَرَأَىٰ خَيْراً مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يمينِهِ وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ). (طك) عن ابن عمرو المنت .

قَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَلْيَأْتِ النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( مَنْ حَلَفَ عَلَى يمينِ فَرَأَى غَيْرَهُ وَلَيْكَفِّرْ عَنْ يمينِهِ). أَلْ طس ) عن معاوية بن الْحكم السلمي منشد .

٣٨٢٧/٣٢٨٥٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَنْ حَمَلَ مِنْ أُمَّتَى دَيْنَا ثُمَّ جَهِدَ فِي قَضَائِهِ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهُ فَأَنَا وَلِيُّهُ ). (حم، ع، طس) عن عائشة نشس .

٣٨٢٨/٣٢٨٥٣ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ حَمَلَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا). (طس) عن ابن عبَّاس مَسَّن .

٣٨٢٩/٣٢٨٥٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ خُتِمَ لَهُ بِصِيامٍ \_ دَخَلَ الْجَنَّسَةَ ) . ( بز ) عن حذيفة مُشْتَد .

تَلَا النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْوَجْهِ بِحَجِّ أَوْ عُمْرَةً فَمَاتَ فِيهِ وَلَمْ يُعْرَضْ وَلَمْ يُحَاسَبُ وَقِيلَ لَهُ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ). ( طس ) عن عائشة المشتد .

٣٨٣١/٣٢٨٥٦ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِـهِ الْبَيْعَاءَ الْعِلْمِ ، فَإِنَّ اللَّائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِلتَّعَلَّمِ وَالْعَالِمِ ) . ( طلث ) عن صفوان بن عسال سَتَ .

٣٨٣٢/٣٢٨٥٧ - قال النَّبِيُّ عَلَيْظِ : ( مَنْ خَرَجَ حَاجًا فَمَاتَ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْحَاجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ خَرَجَ مُعْتَمِراً فَمَاتَ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْحَاجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ) . (طس) عن أبي هريرة مَاتَ تُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْعَاذِي إِلَى يَوْمِ الْقَيِامَةِ ) . (طس) عن أبي هريرة مَاتَ .

٣٨٣٣/٣٢٨٥٨ ـ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَنْ خَرَجَ حَاجًّا فَمَاتَ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْحَاجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ خَرَجَ مُعْتَمِراً فَمَاتَ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْعُتَمِر إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ خَرَجَ غَازِياً فَمَاتَ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْعُتَمِرِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ خَرَجَ غَازِياً فَمَاتَ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْعَازِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ) . (ع) عن أبي هُريرة مَن عَرَب كُتِب لَهُ أَجْرُ الْعَازِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ) . (ع) عن أبي هُريرة مَن عَلَي وفيهِ ابن إسحاق مدلِّس وبقيَّةُ رجالِهِ ثِقَاتُ ) .

وَمَنْ خَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ ، وَمَنْ عَادَ مَرِيضاً كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ ، وَمَنْ عَادَ مَرِيضاً كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ ، وَمَنْ عَادَ مَرِيضاً كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى وَمَنْ غَدَا إِلَى المَسْجِدِ أَوْ رَاحَ كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى اللهِ ، وَمَنْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ ، وَمَنْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ ، وَمَنْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ ، وَمَنْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ ، وَمَنْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ ، وَمَنْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ ، وَمَنْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ ، وَمَنْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ ، وَمَنْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ ، وَمَنْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ ، وَمَنْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ ، وَمَنْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ ، وَمَنْ جَلَسَ اللهِ عَزْ وَجَلَّ ) . ( طشلك ، حمِ ) باختصار ( بز ) عن معاذ ابن جبل منه بل بنا عنه اللهِ عَلَى اللهِ عَزْ وَجَلَّ ) . ( طشلك ، حمِ ) باختصار ( بز ) عن معاذ ابن جبل منه بل يسته .

تَلَهُ عَوْرَتَهُ ، وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَذَابَهُ ، وَمَن إِسَانَهُ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ ، وَمَن كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَذَابَهُ ، وَمَن اعْتَذَرَ اعْتَذَرَ اللهُ عَنْهُ عَذْرَهُ ) . (ع) عن أَنس نَسْتُ . الله عَزَّ وَجَلَّ قَبلَ اللهُ مِنْهُ عُذْرَهُ ) . (ع) عن أَنس نَسْتُ .

مَنْ دَخَلَ عَلَى قَدُومِ يَالَّا النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ دَخَلَ عَلَى قَدُومِ لِطَعَامِ لِكُمْ يُدْعَ لَهُ دَخَلَ فَاسِقاً وَأَكَلَ حَرَاماً ). (بز) عن عائشة سَسَد.

(١) أي لردِّه إلى الحَقِّ.

الدَّعَوَاتِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ مِنِّي يَوْمَ الدَّعَوَاتِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةً مَكْتُوبَة حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ مِنِّي يَوْمَ الْقَيامَةِ : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَاجْعَلْهُ مِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْقَيامَةِ : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَاجْعَلْهُ مِنَ الْمُصْطَفَيْنَ مَحَبَّتُهُ ، وَفِي الْقَالَينَ دَرَجَتُهُ ، وَفِي الْقَرَّبِينَ ذِكْرُهُ ) . ( طك ) مَحَبَّتُهُ ، وَفِي الْقَالَينَ دَرَجَتُهُ ، وَفِي الْقَرَّبِينَ ذِكْرُهُ ) . ( طك ) عن أَي أُمامَةَ مَنْ الْمُعَالَدِينَ دَرَجَتُهُ ، وَفِي الْمُعَامِدِينَ ذِكْرُهُ ) . ( طك ) عن أَي أُمامَة مَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِدَ مَا الْمُعَامِدَ اللَّهُ الْمُعَامِدِينَ الْمُعَامِدِينَ الْمُعَامِدِينَ الْمُعَامِدِينَ الْمُعَامِدِينَ الْمُعَامِدَ اللَّهُ الْمُعَامِدِينَ الْمُعَامِدِينَ الْمُعَامِدِينَ الْمُعَامِدِينَ الْمُعَامِدِينَ الْمُعَامِدِينَ الْمُعَامِدِينَ الْمُعَامِدَ الْمُعَامِدِينَ الْمُعَامِدِينَ الْمُعَامِدَ الْمُعَامِدِينَ الْمُعَامِدِينَ الْمُعَلِّينَ مَامِنَ الْمُعَامِدَ اللَّهُ الْمُعَامِدَ الْمُعَامِدِينَ الْمُعَامِدَ الْمُعَامِدَ اللَّهُ الْمُعَامِدَ عَلَيْ أُمْامِهُ اللَّهُ الْمُعَامِينَ الْمُعَامِدَ الْمُعَامِدَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعَامِدِينَ الْمُعَلَّدُ عَلَيْ أُمْامِلُهُ الْمُعَامِدَ الْمُعَلِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعَامِعُهُ الْمُعَامِدُ الْمُعَامِدُ الْمُعُمُ الْمُعَلِينَ الْمُعْرَامِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعُلِينَ الْمُعْرَامِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْرَامِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْرَامِينَامِينَ الْمُعْرَامِينَ الْمُعْرَامِينَ الْمُعْرَامِينَ الْمُعْرَامِينَ الْمُعْرَامِينَامِينَ الْمُعْرَامِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرَامِ الْمُعْرَامِ الْمُعْرِقِينَ الْمُعْرِقِينَ الْمُعْرِقِينَ الْمُعْرِقِينَ الْمُعْرَامِ الْمُعْرِقِينَ الْمُعْرِقِينَ الْمُعْرَامِ الْمُعْرِقِينَ الْمُعْرِقِينَ الْمُعْرِقِينَ الْمُعْرَامِ الْمُعْرَامِ الْمُعْرِقِينَ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِينَ الْمُعْرَامُ

مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَهُوَ ظَالِمٌ \_ أَوْ قَالَ : لَا حَقَّ لَهُ ) . أَوْ قَالَ : لَا حَقَّ لَهُ ) . وَنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَهُوَ ظَالِمٌ \_ أَوْ قَالَ : لَا حَقَّ لَهُ ) . (بز ) عن عمران بن حصين مَنْ المُنْ .

٣٨٤٠/٣٢٨٦٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمِ عَلَيْهِ : ( مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمِ مِنَ الْحُكَّامِ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ ). (طك) عن جابر مستند.

قَالَمِيبُوهُ ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ فَأَعْظُوهُ ، وَمَن اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيدُوهُ ، وَمَن اسْتَعَادَ بِاللهِ فَأَعِيدُهُ وَمُن اللهِ فَا أَعْدُوهُ ، وَمَن اللهِ فَا أَعْدُوهُ ، وَمَن اللهِ فَاللهِ فَا أَعْدُوهُ ، وَمَن اللهُ فَا اللهُ عَلَيْهُ وَا لَهُ حَتَّى اللهُ عَلَيْهُ وَا لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَا لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللهُ الللّهُ اللّهُ

يَعْلَمَ أَنَّكُمْ قَدْ كُافَأْتُمُوهُ). (بز) عن أبي هُريرةَ سَعَتَ . ٣٨٤٢/٣٢٨٦٧ – قال النَّبِيُّ عَيِّلَةِ : ( مَنْ دَفَنْتُمُ الْيَسوْمَ

هُهُنَا ؟ قَالُوا : يَا نَبِيَّ اللهِ فُلَانٌ وَفُلَانٌ ، قَالَ : إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ الْآنَ وَيُهُنَا ؟ قَالَ : إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ الْآنَ وَيُهُنَا أَقَالَ : إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ الْآنَ وَيُهُمَّا اللهِ فِيمَ ذَاكَ ؟ قَالَ : أَمَّا وَيُفْتَنَانِ فِي قَبْرَيْهِمَا ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ فِيمَ ذَاكَ ؟ قَالَ : أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَشِي بِالنَّمِيمَةِ ، أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَشِي بِالنَّمِيمَةِ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَشِي بِالنَّمِيمَةِ ، وَأَخَدُهُمَا عَلَى الْقَبْرَيْنِ ، قَالُوا : يَا نَبِيَّ وَأَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا ثُمَّ جَعَلَهَا عَلَى الْقَبْرَيْنِ ، قَالُوا : يَا نَبِيَّ

الله ! وَلِمَ فَعَلْتَ ؟ قَالَ : لِيُخَفَّفَنَّ عَنْهُمَا . قَالُوا : يَا نَبِيَّ الله ! وَحَتَىٰ مَتَىٰ يُعَذِّبُهُمَا اللهُ ؟ قَالَ : غَيْبٌ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ ، قَالَ : وَلَوْلَا مَتَىٰ يُعَذِّبُهُمَا اللهُ ؟ قَالَ : وَلَوْلَا تَمْرِيغُ قُلُوبِكُمْ ، أَوْ تَزَيَّدُكُمْ فِي الْحَدِيثِ لَسَمِعْتُمْ مَا أَسْمَعُ ) . تَمْرِيغُ قُلُوبِكُمْ ، أَوْ تَزَيَّدُكُمْ فِي الْحَدِيثِ لَسَمِعْتُمْ مَا أَسْمَعُ ) . (حم ، طك ) عن أبي أمامة نَسْتَ .

٣٨٤٣/٣٢٨٦٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ دَفَعَ غَضَبَهُ دَفَعَ اللهُ عَفْرَتَهُ ) . ( طس ) اللهُ عَنْهُ عَذَابَهُ ، وَمَنْ حَفِظَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ ) . ( طس ) عن أنس منه .

٣٨٤٤/٣٢٨٦٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ عِنْدَهُ فَلَيْصَلِّ عَلَيَّ ). (ع) عن أنس مُسْتَد .

عَلَيَّ ) . (ع) عن أنس رست .

٣٨٤٦/٣٢٨٧١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (مَنْ رَأَى شَيْئاً فَأَعْجَبَهُ فَعَجَبَهُ فَقَالَ : مَا شَاءَ اللهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ لَمْ يَضُرَّهُ ). ( بز ) عن أنس سَتَ.

٣٨٤٧/٣٢٨٧٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهَا : ( مَنْ رَأَى مِنْ أَخِيهِ وَبِيْهِ فَسَتَرَهُ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ حَسَنَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . (طس ) عن أبي هُريرةَ مَسَدَّ .

٣٨٤٨/٣٢٨٧٣ \_ قال النَّبِيُّ عِلَيْهِ : ( مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَ اللَّهِ الْمَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي وَلَا بِالْكَعْبَةِ ) . ( طصس ) عن أبي سعيد منت .

تَالَّةً فِي الْمُسْجِدِ فَقُولُوا: لَا وَجَدْتَهَا ثَلَاثاً، وَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمُسْجِدِ فَقُولُوا: لَا وَجَدْتَهَا ثَلَاثاً، وَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ يَبِيعُ وَيَبْتَاعُ فِي الْمُسْجِدِ فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ ). (طك) عن ثوبان، رواية عبد الرَّحمٰن بن ثوبان عن أبيهِ ).

عَنْ رَابَطَ لَيْلَهُ حَارِساً بِنْ وَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَهَ أَيَّامٍ أَجْزَأَتْ عَنْهُ رِبَاطَ سَنَةٍ ) . (حم، طك) عن أُمِّ الدَّرداءِ مُسْسَدًا .

٣٨٥١/٣٢٨٧٦ ـ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ رَابَطَ فِي شَيْءٍ مِنْ سَوَاحِلِ الْمُسْلِمِينَ كَانَ لَهُ أَجْرُ مَنْ خَلْفَهُ مِمَّنْ صَامَ وَصَلَّى ) . ( طهر ) عن أنس رست .

قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَنْ رَابَطَ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ سَبْعَ خَنَادِقَ ، كُلُّ خَنْدَقٍ سَبِيلِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ سَبْعَ خَنَادِقَ ، كُلُّ خَنْدَقٍ كَسَبْعِ سَمُوَاتٍ وَسَبْعِ أَرَضِينَ ) . ( طس ) عن جابر سَاتَ .

٣٨٥٣/٣٢٨٧٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ رَفَعَ غَضَبَهُ رَفَعَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ مَنْ رَفَعَ غَضَبَهُ رَفَعَ اللهُ عَنْهُ عَذْهُ عَذَابَهُ ، وَمَنْ حَفِظَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ ) . ( طس ) عن أنس منسن .

٣٨٥٤/٣٢٨٧٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ رَهَنَ أَرْضاً بِدَيْنِ عَلَيْهِ ، فَإِلَّهُ يُقْضَى ذَلِكً عَلَيْهِ ، فَإِلَّهُ يُقْضَى مِنْ ثَمَرَتِهَا مَا فَضَلَ بَعْدَ نَفَقَتِهَا ، يُقْضَى ذَلِكً عَلَيْهِ ، فَإِلَّهُ يُقْضَى مِنْ ثَمَرَتِهَا مَا فَضَلَ بَعْدَ نَفَقَتِهَا ، يُقْضَى ذَلِكً

لَهُ مِنْ دَيْنِهِ ذَٰلِكَ الَّذِي عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ يُحَسَبَ لِصَاحِبِهَا الَّذِي

هِيَ عِنْدَهُ عَمَلُهُ وَنَفَقَتُهُ بِالْعَدْلِ ) . (طك) عن سمرة بَسَتَ .

الْجَمْرَةَ وَمَنْ رَمَٰى الْجَمْرَةَ الْجَمْرَةَ وَالْجَمْرَةَ الْجَمْرَةَ وَمَنْ رَمَٰى الْجَمْرَةَ اللّهَ عِنْدَ الْعَقَبَةِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ثُمَّ انْصَدَرَفَ فَنَحَرَ هَدْياً ثُمَّ حَلَقَ اللّهَ عَلَيْهِ مِنْ شَأْنِ الْحَجِّ إِلّا النّسَاءَ). (بز) فَقَدْ حَلّ لَهُ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ شَأْنِ الْحَجِّ إِلّا النّسَاءَ). (بز)

عن ابن عمرَ سَنَعَةَ . عن ابن عمرَ سَنَعَةَ . ( مَنْ رَمَٰي رَمْي رَمْيَةً في

سَبِيلِ اللهِ، قَصَّرَ أَوْ بَلَغَ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرٍ أَرْبَعَةِ أَنَاسٍ مِنْ

بَنَى إِسْمَاعِيلَ أَعْتَقَهُمْ). (بز، طس) عن أنس المنت .

٣٨٥٧/٣٢٨٨٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ رَمٰي بِسَهْم في سَبِيل اللهِ كَانَ لَهُ نُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . ( بز ) عن أَبِي هُريرةَ بِسَيّد.

٣٨٥٨/٣٢٨٨٣ - قال النَّبِيَّ ، ﷺ : ( مَنْ رَمَانَا بِاللَّيْـلِ فَلَيْسَ مِنَّا ) . (بز) عن بريدة المستخوفية ليث بن أبي سليم ضعيف).

٣٨٥٩/٣٢٨٨٤ \_ قال النَّبي ﷺ : ( مَنْ زَارَ قَبْرِي حَلَّتْ لَكُ شَفَاعَتِي ) . ( بز ) عن ابن عمر المُشَقِّد .

تَوْنِي جَلَدَهُ اللهُ بِسَوْطٍ مِنَ النَّارِ) . (حَم ) عن أَبِي فَرُّ رَاسِتِ . وَمَنْ زَنِّي أَمَةً لَمْ يَرَهَا تَوْنِي جَلَدَهُ اللهُ بِسَوْطٍ مِنَ النَّارِ ) . (حَم ) عن أَبِي فَرُّ رَاسِتِ .

٣٨٦١/٣٢٨٨٦ - قال النّبيّ عَلَيْهِ : ( مَنْ زَنَى خَرَجَ مِنْ لهُ النّبيّ عَلَيْهِ ) . ( طك ) عن شريك مستن . الْإِيمَانُ ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ ) . ( طك ) عن شريك مستن .

فَيْ سَبِيلِ اللهِ صَادِقاً مِنْ قَلْبِهِ ثُمَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَعْطَاهُ اللهَ الْقَالُ اللهَ الْقَالُ اللهَ اللهِ صَادِقاً مِنْ قَلْبِهِ ثُمَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَعْطَاهُ اللهُ أَجْرِحَ جُرْحاً فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ ذُكِبَ ذَكْبَةً فَإِنَّها تَأْتِي شَهِيدٍ، وَمَنْ جُرِحَ جُرْحاً فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ ذُكِبَ ذَكْبَةً فَإِنَّها تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغْزَرِ مَا كَانَتْ، لَوْنُهَا كَالزَّعْفَرَانِ، وَرِيحُهَا يَوْمَ اللهِ كَانَ عَلَيْهِ طَابَعُ كَرِيحِ المسكِ، وَمَنْ جُرِحَ جُرْحاً فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَ عَلَيْهِ طَابَعُ الشَّهَدَاءِ ). (طك) عن أبي مالكِ الأَشْعرى مَا اللهِ الأَشْعرى مَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ طَابَعُ الشَّهَدَاءِ ). (طك) عن أبي مالكِ الأَشْعرى مَا اللهِ اللهُ اللهِ الل

٣٨٦٤/٣٢٨٨٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْة : ( مَنْ سَأَلَ وَهُوَ غَنِيٌّ عَنِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ عَنِ اللَّهَ الْقِيَامَةِ وَهِيَ خُمُوشٌ فِي وَجْهِهِ ) . (طس) عن جابر سَسَتَهُ .

• ٣٨٦٥/٣٢٨٩ \_ قال النَّبِي ﷺ : ( مَنْ سَأَلَ النَّاسَ مِنْ عَنْ سَأَلَ النَّاسَ مِنْ عَنْ مَصِيبَةٍ وَجَائِحَةٍ فَكَأَنَّا يَلْقَمُ الرَّضْفَةَ ) . ( طك ) عن حبشى بن جنادة مَنْ اللَّهُ .

٣٨٦٦/٣٢٨٩١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ

فأَعْطُوهُ ، وَمَن اسْتَعَاذَكُمْ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ ، وَمَنْ دَعَاكُم فَأَجِيبُوهُ ، وَمَنْ أَهْدَى إِلَيْكُمْ كِرَاءاً فَاقْبَلُوهُ ) . (طكس) عن ابن عمر منته ورجال الْكبير رجال الصّحيح خَلا ليث بن أبي سليم فثقة مُدَلّ مُدَلّ ) .

٣٨٦٧/٣٢٨٩٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ سَأَلَهُ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعْهُ ) . (طس ) عن أنس سَتَ . يُغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعْهُ ) . (طس ) عن أنس سَتَ . يُغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعْهُ ) . (طس ) عن أنس سَتَ . يَعْلِمُ عَنْ عِلْمِ عَنْ عِلْمِ عَنْ عِلْمِ عَنْ عِلْمِ عَنْ عِلْمِ . ( مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمِ

فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامِ مِنْ نَارٍ). (طكس)عن عمرو سَعَمَ.

عَلَّمِ عَنْ عِلْمٍ بَاللَّهِ عَنْ عِلْمٍ اللَّبِي عَلَيْ اللَّهِ عَنْ عِلْمٍ مِنْ نَارٍ ، وَمَنْ جَاءَ نَافِع فَكَتَمَهُ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَجَّماً بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ ، وَمَنْ جَاءَ بِالْقُرْ آنِ بِغَيْرِ مَا يَعْلَمُ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَجَّماً بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ ) . بالْقُرْ آن ) عن ابن عبّاس مِنْ فَارٍ ) عنه باختصار قولِهِ فِي الْقُرْ آن ) .

قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ سَتَرَ حُرْمَةً مُؤْمِنَةً سَتَرَ حُرْمَةً مُؤْمِنَةً سَتَرَهُ اللهُ مِنَ النَّادِ ) . ( طص ) عن شبيط بن شريط سَتَدَ .

٣٨٧١/٣٢٨٩٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ سَتَرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فِي النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ سَتَرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فِي اللَّهُ يُوْمَ الْقِيَامَةِ ) . ( حم لا عن عبد الملك بن عمير عن منيب عن عمّه ) .

تَهُ عَلَيْهُ : ( مَنْ سَحَبَ ثِيَابَهُ لَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِلَيْهِ ) . ( طس ) عن ابن عمر مستسمَ .

ُ ٣٨٧٣/٣٢٨٩٨ قال النَّبِيُّ وَيَكِيْهِ : ( مَنْ سَخِطَ رِزْقَهُ ، وَبَثَّ شَكُولِي ، لَمْ يَصْعَدْ لَهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى عَمَلُ وَلَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ) . ( طس ) عن أيي سعيد مَاتَّةَ .

٣٨٧٤/٣٢٨٩٩ = قال النَّيُّ عَلِيْة : ( مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْبِقَ الدَّائِبَ الْمُجْتَهِدَ فَلْيَكُفَّ عَنِ الذَّنُوبِ ) . (ع ) عن عائشة مِسْسَد. الدَّائِبَ اللهُ عَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْظُمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْظُمَ الله عَلَيْهِ : ( مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْظُمَ الله عَلَيْهِ : ( مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْظُمَ الله عَلَيْهِ )

فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يَمُدَّ فِي أَجَلِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ). (طك) عن ابن عبَّاس سَعَدَد.

٣٨٧٦/٣٢٩٠١ - قال النَّبِيُّ عَالِيْهِ : ( مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى أَبِي هِنْدٍ ) . ( طس ) من عَادْشَةَ رَاسُةُ الْإِيمَانَ فِي قَلْبِهِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى أَبِي هِنْدٍ ) . ( طس ) عن عَادْشَةَ رَاسِينَ .

٣٨٧٧/٣٢٩٠٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فَى عُمْرِهِ ، وَيُزَادَ فِي رِزْقِهِ فَلْيَبُرَّ وَالِدَيْهِ ، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ) . (حم ) عن أنس سَمَّة .

٣٨٧٨/٣٢٩٠٣ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنْ يُظِلَّهُ تَحْتَ عَرْشِهِ فَلْيُنْظِرْ مُعْسِراً). وطس ) عن أَبِي قتادة منسَد .

٣٨٨٠/٣٢٩٠٥ ـ قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ( مَنْ سَكِرَ مِنَ الْخَمْرِ لَمُنْ سَكِرَ مِنَ الْخَمْرِ لَمُ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ، فَإِنْ مَاتَ فِيهَا كَانَ كَعَابِدِ وَثَنَ إِلَى مُاتَ فِيهَا كَانَ عَمْرِو مَسْتَمَ .

قال النَّبِيُّ عَلِيْ عِشْرِينَ عَلَى عِشْرِينَ مَنْ سَلَّمَ عَلَى عِشْرِينَ مِنَ الْسُلِمِينَ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ مِنَ الْسُلِمِينَ فِي يَوْمِ جَمَاعَةً أَوْ فُرَادِي ثُمَّ مَات مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ، وَفِي لَيْلتِهِ مِثْلُ ذَلِكَ ). (بز) عن ابن عمر مشت. وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ، وَفِي لَيْلتِهِ مِثْلُ ذَلِكَ ). (بز) عن ابن عمر مشت.

تَعْلَى وَالبِدَيْهِ وَمَنْ سَعْمَى عَلَى وَالبِدَيْهِ وَمَنْ سَعْمَى عَلَى وَالبِدَيْهِ وَمَنْ سَعْمَى عَلَى وَالبِدَيْهِ فَفِى سَبِيلِ اللهِ ، وَمَنْ سَعْمَى لِيُكَاثِرَ فَفِى سَبِيلِ الطَّاغُوتِ ، وَمَنْ سَعْمَى لَيْكَاثِرَ فَفِى سَبِيلِ اللهِ ) . (طس ) عن أبي هُريرة سَعْتَ. شَعْمَى عَلَى عِيَالِهِ فَفِى سَبِيلِ اللهِ ) . (طس ) عن أبي هُريرة سَعْتَ.

تَالَيْ وَيَدِهِ ، وَأَفْضَلُ أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَفْضَلُ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَأَفْضَلُ أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَاهْرِيقَ دَمْهُ ) . (ع. طس) عن جابِر الشَّنَ قَالَ : قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ : أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ ؟ فَذَكَرَهُ ) .

٣٨٨٤/٣٢٩٠٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ: ( مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ وَمَنْ رَاءَى رَاءَى اللهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ تَخَشَّعَ لِلهِ تَوَاضُعاً رَفَعَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . ( طك ) عن ابن مسعُودٍ رَسَّتَ مَوْقُوفاً من طريق أبي رزين عن ابن مسعُودٍ رَسَّتَ مَوْقُوفاً من طريق أبي رزين عن ابن مسعُودٍ رَسَّتَ .

قال النَّبِيُّ عَلِيْتُ : ( مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقِيلَ لَهُ عَلِيْتُ : فَإِنَّ رِجَالًا الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقِيلَ لَهُ عَلِيْتُ : فَإِنَّ رِجَالًا يَنْتِفُونَ الشَّيْبَ ، وُقَالَ : مَنْ شَاءَ فَلْيَنْتِفْ نُورَهُ ) . ( طكس ) عن فضالة بن عبيد مست .

تُشكِر لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، فَإِنْ شَرِبَهَا وَسَكِرَ لَمْ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، وَالتَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ فَإِنْ شَرِبَهَا لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، وَالتَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ فَإِنْ شَرِبَهَا لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُبِ اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ تَقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُبِ اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ حَقَّا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَسْقِيبَهُ مِنْ عَيْنِ خَبَالٍ ، قِيلَ : وَمَا عَيْنُ خَبَالٍ ( قَالَ : صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ ) . (حم ، بز ) عن ابن عمر مَا يَتُ ورواهُ النَّسائِي خَلَا قولِهِ : ( فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُب اللهُ عَلَيْهِ ) .

٣٨٨٨/٣٢٩١٣ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ شَرِبَ الْخَمْـرَ

أَسْقَاهُ اللهُ مِنْ حَمِيمٍ جَهَنَّمَ). (بز) عن عمر الشناد.

تَعْمَدَ الْخَمْدَ الْمُعْدَالِكُونُ الْمُعْدِي الْمُعْدَالِكُونُ الْمُعْدَالِكُونُ الْمُعْدَالُهُ الْمُعْدَلُهُ الْمُعْدَالِكُ الْمُعْدَالُهُ الْمُعْدَالُهُ الْمُعْدَالُهُ الْمُعْدَالُهُ الْمُعْدَالُهُ الْمُعْدَالُهُ الْمُعْدَالُهُ الْمُعْدَالُهُ الْمُعْدِالْمُعْدَالُهُ الْمُعْدِي الْمُعْدِي الْمُعْدِي الْمُعْدَالُهُ الْمُعْدِالِكُونُ الْمُعْدِي الْمُعْدَالِكُ الْمُعْدِي الْمُعْدُولُ الْمُعْمِي الْمُعْدُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدِي الْمُعْدُولُ الْمُعْمِي الْمُعْدِي ا

مَاتَ كَافِراً ﴾ . ( طك ) عن ابن عمر سَشَتَه .

تُورُ الْإِمَانِ مِنْ جَوْفِهِ ) . (طس ) عن أَبِي هُريرِةَ مَنْ شَرِبَ خَمْراً خَرَجَ لَوُرُ الْإِمَانِ مِنْ جَوْفِهِ ) . (طس ) عن أَبِي هُريرِةَ مَنْ اللهِ عَنْ أَبِي هُريرِةً مَنْ اللهِ عَنْ أَبِي هُريرِةً مَنْ اللهِ عَنْ أَبِي هُريرِةً مَنْ اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي هُريرِةً مَنْ اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِرِيرِ وَاللَّهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبْعِيرِ وَاللَّهِ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَنْ أَبْعِيرُ وَالْعَالِقُ عَنْ أَبْعُ عَنْ أَبْعِيرِ وَاللَّهِ عَنْ أَبْعِيرُ عَنْ أَنْ عَنْ أَبْعُ عِنْ أَنْ عَنْ أَنْعُ عَنْ أَنْ عَنْ أَنْعِنْ عَنْ أَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ عَنْ أَنْ عَنْ أَنْ عَنْ أَنْ عَنْ عَلَاكُمُ عَنْ عَلَاكُمُ عَلَاكُمْ عَلَى الْعَالِقُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَالْعُلِمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَاكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَاكُمْ عَلَيْكُمْ عَ

٣٨٩١/٣٢٩١٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْكِ : ( مَنْ شَرِبَ المَاءَ عَلَى

الرِّيقِ انْتَقَصَتْ قُوَّتُهُ ) . (طس ) عن أبي سعيد الْخدري عند .

الله عَلَىٰ تَطْعَمَهُ النَّارُ ) . (حم ) عن أنس سَهِدَ أَنْ لَا إِلهَ اللهُ فَلَنْ تَطْعَمَهُ النَّارُ ) . (حم ) عن أنس مَالْمُثَنَّ .

إِلَّا اللهُ ۚ فَلَنْ تَطْعَمَهُ النَّارُ ) . (حم ) عن أنس والشَّف .

٣٨٩٣/٣٢٩١٨ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ اللَّهِ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ حُرِّمَ عَلَيَّ دَمُهُ إِلَّا بِشَلَاثٍ : التَّارِكِ لِدِينِهِ ، التَّارِكِ اللهِ عَلَى دَمُهُ إِلَّا بِشَلَاثٍ : التَّارِكِ لِدِينِهِ ، التَّارِكِ اللهِ عَلَى دَمُهُ إِلَّا بِشَلَاثٍ : التَّارِكِ لِدِينِهِ ،

وَالشَّيِّبِ الزَّانِي ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْساً ظُلْماً ) . (بز) عن جابر المُثَّنَ . (بز) عن جابر المُثَّنَ عَلِيْق : ( مَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ

جَنَازَةً ؟ قَالَ عُمَرُ : أَنَا ، قَالَ : مَنْ عَادَ مِنْكُمْ مَرِيضاً ؟ قَالَ عُمَرُ : أَنَا ، قَالَ : مَنْ أَصْبَحَ صَائِماً؟

قَالَ عُمَرُ : أَنَا ، قَالَ : وَجَبَتْ وَجَبَتْ ). (حم ، بز ) عن أَنس سَعَة.

٣٨٩٥/٣٢٩٢٠ \_ قال النَّبيُّ عَلِيَّةٍ : ( مَنْ شَهَرَ عَلَيْنَا السَّلاحَ

فَلَيْسَ مِنَّا). (بز) عن عمرو بن عوف سَعَتَ .

٣٨٩٦/٣٢٩٢١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ صَامَ الْأَرْبِعَـاءَ

وَالْخَمِيسَ كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ). (ع) عن ابن عباس مشت.

٣٨٩٧/٣٢٩٢٢ \_ قال النَّبِيَّ عَلِيْةِ : ( مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بِعُدَ الْفِطْرِ مُتَتَابِعَةً فَكَأَنَّمَا صَامَ السَّنَةَ كُلَّهَا ) . ( طس ) عن أبي هُريرةَ سَتَّه .

٣٨٩٨/٣٢٩٢٣ ـ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ مِنْ شَهْرٍ حَرَامٍ : الْخَمِيسَ وَالْجُمْعَةَ وَالسَّبْتَ كُتِبَتْ لَهُ عِبَادَةً سِنِّينَ سَنَةً ) . ( طس ) عن أنس مَنْتُ .

وَالْخَمِيسَ وَالْجُمْعَةَ بَنَىٰ اللهُ لَهُ قَصْراً فِي الْجَنَّةِ مِنْ صَامَ الْأَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيسَ وَالْجُمْعَةَ بَنَىٰ اللهُ لَهُ قَصْراً فِي الْجَنَّةِ مِنْ لُؤْلُو وَيَاقُوتِ وَالْخَمِيسَ وَالْجُمْعَةَ بَنَىٰ اللهُ لَهُ قَصْراً فِي الْجَنَّةِ مِنْ لُؤْلُو وَيَاقُوتِ وَزَبَرْجَدِ. وَكَتَبَ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ). (طس) عن أنس المشت. وَزَبَرْجَد. وَكَتَبَ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ). (طس) عن أنس المشت. وقرَبَرْجَد. وَكَتَبَ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ ). (طس) عن أنس المشت.

سَبِيلِ اللهِ مِنْ غَيْرِ رَمَضَانَ بَعُدَ مِنَ النَّارِ مِائَةَ سَنَةٍ سَيْرَ الْجَوَادِ الْجَوَادِ الْجَوَادِ الْجَوَادِ الْخَوَادِ اللهِ مِنْ عَيْرِ رَمَضَانَ بَعُدَ مِنَ النَّارِ مِائَةَ سَنَةٍ سَيْرَ الْجَوَادِ الْخَوَادِ الْخَوَادِ الْخَوَادِ اللهِ مَا أَنْ اللهِ مَا أَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

ت ۳۹۰۱/۳۲۹۲٦ ـ قال النَّبِيُّ عِلِيَّةِ : ( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَصَلَّى السَّافَوَاتِ الْخَمْسَ ، وَحَجَّ الْبَيْتَ ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ

يَغْفِرَ لَهُ ، قُلْتُ : أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ ؟ فَقَالَ : ذَرِ النَّاسَ يَعْمَلُونَ . فَإِنَّ الْجَنَّةَ مِائَةُ دَرَجَةً ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلَاهَا دَرَجَةً ، وَأَوْسَطُهَا وَفَوْقَهَا عَرْشُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفَرْدَوْسَ ) . ( بز ) عن معاذِ مَا فَي مَا فِي مَا فَيْ مَا فَيْ مَا فِي مَا فِي مَا فَي مَا فِي مَا فِي مَا فَيْ مَا فَي مَا فِي مَا فَي مَا فِي مَا فَي مَا فَي مَا فِي مَا فَي مَا مَا فَي مَا مَا فَي مَا فَي مَا فَي مَا فَي مَا مَا فَي مَا فَي مَا فَي مَا فَي مَا مُنْ مَا لَا لَهُ مَا سَلَا مَا مُنْ مُا لَعْ مَا فَي مُنْ مِنْ مِنْ مَا فَي مُنْ مَا فَي مُنْ مَا مُنْ فَي مُنْ مَا فَي مُنْ مَا مُنْ مَا مُنْ مُنْ مِي مِنْ مَا فَي مَا فَي مَا فَي مَا مَا مَا مَا مَا مُنْ مَا مُنْ

تَكُلُّ وَنَ صَامَ عَرَفَةَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَنْ صَامَ عَرَفَةَ كَانَ لَهُ كَفَّارَةُ سَنَتَيْن ، وَمَنْ صَامَ يَوْماً مِنَ اللَّحَرَّم فَلَهُ مِكُلِّ يَـوْم ِ لَهُ كَفَّارَةُ سَنَتَيْن ، وَمَنْ صَامَ يَوْماً مِنَ اللَّحَرَّم فَلَهُ مِكُلِّ يَـوْم ِ لَهُ كَانَ يَوْماً ) . ( طص ) عن ابن عبَّاس مِنْ اللَّهُ مِنْ اللهُ عَنْ ابن عبَّاس مِنْ اللهُ مَا ) . ( طص ) عن ابن عبَّاس مَنْ اللهُ مَا ) . ( طم ) عن ابن عبَّاس مَنْ اللهُ مَا ) . ( طم ) عن ابن عبَّاس مَنْ اللهُ مَا ) . ( عمل ) عن ابن عبَّاس مَنْ اللهُ مَا اللهُ الل

٣٩٠٣/٣٢٩٢٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ صَامَ يَوْماً مِنْ رَمَضَانَ فِي إِنْصَاتَ وَسُكُونِ بَنِي اللهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ مِنْ يَاقُوتَهُ حَمْرَاءَ أَوْ زَبَرْ جَدَة خَضْرَاءَ ) . ( طص ) عن عمر المُصَد .

٣٩٠٤/٣٢٩٢٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ صَامَ يَوْماً لَمْ يَوْماً لَمْ يَوْماً لَمْ يَخُرُقُهُ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ) . ( طس ) عن الْبراءِ مَا فيه وفيه أَبُو خباب ثقة مدلِّس ) .

سَبِيلِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقاً كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ سَبِيلِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقاً كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ). (طسص) عن أبي الدَّرداءِ مَثَنَد .

٣٩٠٦/٣٢٩٣١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ صَامَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ

وَيَوْمَ الْخَمِيسِ وَيَوْمَ الْجُمْعَةِ ثُمَّ تَصَدَّقَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ بَمَا قَلَّ مِنْ مَالِهِ أَوْ كَثُرَ غُفِرَ لَهُ كُلُّ ذَنْبٍ عَمِلَهُ حَتَّى يَصِيرَ كَيَوْمَ وَلَكَدْ لَهُ مَالِهِ أَوْ كَثُرَ غُفِرَ لَهُ كُلُّ ذَنْبٍ عَمِلَهُ حَتَّى يَصِيرَ كَيَوْمَ وَلَكَدْ لَهُ أُمَّهُ مِنَ الْخَطَايَا). (طك) عن ابن عمر يست .

٣٩٠٧/٣٢٩٣٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيَّةِ : ( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَامَهُ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ) . ( حم ) عن أَبِي هُريرةَ مَنْ فَنْبِهِ . . ( حم ) عن أَبِي هُريرةَ مَنْ فَنْ مَنْ .

٣٩٠٨/٣٢٩٣٣ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيَّالِيَّ : ( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ) . (حم ) عن أَبِي هُريرةَ مَشْتَهُ .

تَطَوَّعاً عَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ فَإِنَّهُ لَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ حَتَّى وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ فَإِنَّهُ لَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ حَتَّى يَصُومَهُ). (حم، طس) عن أبي هُريرةَ نَصَدَ .

وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالَ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ). (طس) عن ابن عمر سَعَت .

٣٩١١/٣٢٩٣٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَسِتًّا مِنْ شَوَّالَ وَالْأَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيسَ دَخَلَ الْجَنَّةَ ) . (حم) عن عكرمة مَسْتُ. مِنْ شُوَّالَ وَالْأَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيسَ دَخَلَ الْجَنَّةَ ) . (حم) عن عكرمة مَسْتُ. عن عكرمة مَسْتُ. عَلَيْ : ( مَنْ صَامَ يَوْماً في ٢٩١٢/٣٢٩٣٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( مَنْ صَامَ يَوْماً في

سَبِيلِ اللهِ بَاعَدَهُ اللهُ مِنَ النَّارِ مَسِيرَةَ سَبْعِينَ خَنْدَقاً ، وَمَنْ تُولِّقُيَ مُرَابِطاً وُقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَجَرَى عَلَيْهِ رِزْقُهُ ) . ( طس ) عن أبي سَعيد الْخدري مُنْتَد .

سَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَشْرَبْ فِيهِ مُسْكُواً، وَلَمْ يَرْم فِيهِ مُوْمِنَا فَلَمْ يَشْرَبْ فِيهِ مُسْكُواً، وَلَمْ يَرْم فِيهِ مُوْمِنَا فَلَمْ يَشْرَبُ فِيهِ مُسْكُواً، وَلَمْ يَرْم فِيهِ مُوْمِنَا فَلَمْ يَعْمَلْ خَطِيعَةً زَوَّجَهُ اللهُ مِنْ كُلِّ لَيْلَة زَوْجَهةً وَيَاقُوت حَوْرَاءَ، وَبَنَى لَهُ قَصْراً فِي الْجَنَّةِ مِنْ ذَهَب وَفِضَةً وَيَاقُوت وَزَبَرْجَد، لَوْ أَنَّ اللهُ نَعْمَتْ فَجُعِلَتْ فِي ذَلِكَ الْقَصْرِ لَمْ تَكُنْ فَيهِ إِلَّا كَمِرْبَطِ عَنْزِ فِي اللهُ نَعْمَلُ مُوبَعَتْ فَجُعِلَتْ فِي ذَلِكَ الْقَصْرِ لَمْ تَكُنْ فِيهِ مُشْكِراً، أَوْ رَمَى فِيهِ مُومِنَا بِبُهْتَان، وَعَمِلَ فِيهِ خَطِيعَةً أَحْبَطَ الله عَمَلَهُ سَنَةً، فَيهِ فَقَدْ جَعَلَ الله فَيهِ فَقَدْ جَعَلَ الله عَمَلَهُ سَنَةً، فَيهِ فَقَدْ جَعَلَ الله فَيه فَقَدْ جَعَلَ الله لَهُ عَمَلَهُ سَنَةً، وَمَضَانَ فَإِنَّهُ شَهْرُ اللهِ، فَإِنْ تُفَرِّطُوا فِيهِ فَقَدْ جَعَلَ الله فَيه لَكُمْ أَحَدَ عَشَرَ شَهْراً تَتَنَعَّمُونَ فِيهَا وَتَكُدُّونَ وَجَعَلَ لِنَفْسِهِ شَهْرَ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ مُونَ فِيهَا وَتَكُدُّونَ وَجَعَلَ لِنَفْسِهِ شَهْرَ رَمَضَانَ فَاحْذَرُوا شَهْرَ رَمُضَانَ). (طس ) عن ابن عبّاس عَناس عَبّاس فَيْهُ وَمَعَلَ الله مُنْ رَمُضَانَ فَاحْذَرُوا شَهْرً رَمُضَانَ ). (طس ) عن ابن عبّاس عَبّاس عَبْ ابن عَبّاس عَبّاس عَبْ ابن عَبّاس عَبْ ابن عَبّاسَ عَبْ ابن عَبْ ابن عَبْ ابن عَبْ ابن عَبّاسَ عَبْ ابن عَالْ لِلْهُ الْعَلَا لَهُ عَلَمْ الْعَنْ عَامُ الْعُنْ عَالْمُ اللهُ الْعَلَا لَهُ عَلْمُ اللهُ الْعُمْ الْعَلْمُ عَامُ الْعُنْ عَلَمْ الْعُونُ الْعَلَا لَهُ عَلْمُ الْعُنْ عَلَا الْعُنْ عَلَا ا

٣٩١٤/٣٢٩٣٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْ : ( مَنْ صُرِعَ عَنْ دَابَّتِهِ

فِي سَبِيلِ اللهِ فَمَاتَ ، فَهُوَ شَهِيلٌ ) . (ه ، ع) عن عقبة بن عامر الشين.

تَعَلَّمُ : ( مَنْ صَلَّى الصَّلَواتِ النَّبِيَّ عَلِيْ : ( مَنْ صَلَّى الصَّلَواتِ الْخَمْسَ يُتِمُّ رُكُوعَهُنَّ وَسُجُودَهُنَّ ، وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى الْخَمْسَ يُتِمُّ رُكُوعَهُنَّ وَسُجُودَهُنَّ ، وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى الْخَمْسَ يُتِمُّ رُكُتُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مَكَتُ فِي أَرْضِهِ الَّتِي اللهِ أَوْ مَكَتُ فِي أَرْضِهِ الَّتِي اللهِ أَوْ مَكَتُ فِي أَرْضِهِ الَّتِي

وَلَدَتْهُ بِهَا أُمُّهُ ) . (حم ) عن معاذ سَشَتَه .

٣٩١٦/٣٢٩٤١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْقٍ : ( مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فَى ذِمَّةِ اللَّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ). (طكس) عن أبي مالكِ عن أبيه ).

٣٩١٧/٣٢٩٤٢ \_ قال النَّبيُّ عَيْكِ : ( مَنْ صَلَّى الصُّبخَ كَانَ فِي جِوَارِ اللهِ يَوْمَهُ ) . (طكس ) عن ابن عمر سَمَعَهِ .

٣٩١٨/٣٢٩٤٣ - قال النَّيُّ ﷺ : ( مَنْ أَخْفَرَ ذِمَّتَهُ طَلَبَهُ اللهُ تَعَالَى حَتَّى يَكُبُّهُ عَلَى وَجْهِهِ). (بز، طس، حم) عن ابن عمر مَسْمَنَه.

و على الصُّبْحَ أَنَّى الصَّبْحَ اللَّهِ اللَّهِ الصَّبْحَ اللَّهِ الصَّبْحَ اللَّهِ الصَّبْحَ اللَّ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ اللَّائِكَةُ ، وَصَلَاتُهُمْ عَلَيْهِ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمُّ ارْحَمْهُ). (بز) عِن علي الشَّهُمُّ ارْحَمْهُ).

٣٩٢٠/٣٢٩٤٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْكِمْ : ( مَنْ صَلَّى في لَيْلَة بِمَائَةِ آيَةٍ لَمْ يُكْتَبُ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَمَنْ صَلَّى مَائَتِيْ آيَة فَإِنَّهُ يُكْتَبُ - أَظُنُّهُ - مِنَ الْتَقْمِينَ). ( بن ) عن أبي هُريرةَ يَسْتُ .

٣٩٢١/٣٢٩٤٦ \_ قال النَّيَّ ﷺ : ( مَنْ صَلَّى في مَسْجدِي أَرْبَعِينَ صَلَاةً لَا تَفُوتُهُ صَلَاةً كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ الْعَذَابِ ، وَبُرِّيُّ مِنَ النِّفَاقِ ) . (طس ، حم ) عن أنس سَسَمَ. ٣٩٢٢/٣٢٩٤٧ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْةٍ : ( مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فَهُوَ

في ذِمَّةِ اللهِ ، فَإِيَّاكُم أَنْ يَطْلُبَكُم اللهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذِمَّتِهِ ) . (ع ، بز ،

طس) عن أنس ِ سَاهِ عَنْ .

وَلَيْلَةَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً سِوَى الْفَرِيضَةِ بَنِي اللهُ لَهُ بَيْتاً فِي وَوْمِ الْجَنَّةِ ). (حم، طكس) عن أبي مُوسَى مِوسَى مُوسَى مُو

٣٩٢٤/٣٢٩٤٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ صَلَّى فِي يَـوْمِ الْنَّبِيُّ عَشْرَةَ رَكْعَةً حُرِّمَ لَحْمُهُ عَلَى النَّارِ ) . (ع ) عن أَنس سَتَّ.

تَلَيْقَ عَلَيْهِ : ( مَنْ صَلَّى صَلَّى صَلَّةَ عَلَيْهِ : ( مَنْ صَلَّى صَلَّةَ الصَّبْحِ فَ جَمَاعَة ثُمَّ مَكَثَ حَتَى يُسَبِّحَ سُبحَةَ الضَّدِحَى كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجً وَمُعْتَمِرٍ تَامٍ لَهُ حِجَّتُهُ وَعُمْرَتُهُ ) . ( طك ) عن أبي

أُمَامَةَ وَعُتْبَةِ بْنِ عَبْدٍ مَ<del>الْمَتَ</del> مَعاً ) .

٣٩٢٦/٣٢٩٥١ أَ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ صَلَّى الصَّبْحَ ثُمَّ المَّبْحَ ثُمَّ عَلْمَ الصَّبْحَ ثُمَّ جَلَسَ بِجَلْسَةٍ حَتَّى مَكَّنَهُ الصَّلَاةَ كَانَتْ بَمْنْزِلَةِ عُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ مُتَقَبَّلَتَيْن ) . ( طس ) عن ابن عمر الشَّن .

الْفَجْرَ عَالَ : الْغَدَاةَ \_ فَلَعَدَ فِي مَقْعَدِهِ فَلَمْ يَلْغُ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا \_ أَوْ قَالَ : الْغَدَاةَ \_ فَقَعَدَ فِي مَقْعَدِهِ فَلَمْ يَلْغُ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَيَذْكُرُ اللهَ حَتَّى يُصَلِّي الضَّدِحَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ وَيَذْكُرُ اللهَ حَتَّى يُصَلِّي الضَّدِحَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ وَيَذْكُرُ اللهَ حَتَّى يُصلِّي الضَّدِحَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ وَيَذْكُرُ اللهَ حَتَّى يُصلِّي الضَّدِهِ الشَّيْ وَلَاللهُ لَهُ أَمَّهُ لَا ذَنْبَ لَهُ ) . (ع، طس) عن عائشة . يَسْعَد . كَتَوْمُ وَلَدَتُهُ أُمَّهُ لَا ذَنْبَ لَهُ ) . (ع، طس) عن عائشة . يَسْعَد . كَتَوْمُ وَلَدَتُهُ أُمَّهُ لَا ذَنْبَ لَهُ ) . (ع، طس) عن عائشة . مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الْغَدَاةِ وَلَا النَّي تَعَلِيدٍ : (مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الْغَدَاةِ

فى جَمَاعَة ثُمَّ جَلَسَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ الْقَلْبَ بِأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ). (طلق) عن أبي أمامة سنسة.

٣٩٢٩/٣٢٩٥٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ( مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الْفَجْرِ ثَمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَذَّةُ ) . . (ع) عن معاذ بن أنس سَلَّهُ .

تَعَالَمُ الْغَدَاةَ عَلَيْ الْغَدَاةَ الْنَبِي عَلَيْ : ( مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فَأُصِيبَ مِنْ ذِمَّتِهِ فَقَدِ اسْتُبِيحَ حِمَى اللهِ وَأُخْفِرَتْ ذِمَّتُهُ ، وَأَنَا طَأْلِبٌ بِذِمَّتِهِ ) . (ع) عن أنس مصف .

٣٩٣١/٣٢٩٥٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( مَنْ صَلَّى بَعْدَ المَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ ) . ( طكسص ) عن عمار بن ياسر مَسْتَ .

تَعَنَّا صَلَّةً عَنَّا صَلَّةً عَنَّا صَلَّةً عَنَّا صَلَّةً عَنَّا صَلَّةً اللَّهُ عَنَّا صَلَّةً الْفَجْرِ بِجَمْعِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَفِيضَ مِنْهُ وَقَدَ أَفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا أَوْ نَهَاراً فَقَدْ تَمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ ). (حم) عن عروة بن مضرس بن حارثة بن لأم يناهت .

٣٩٣٤/٣٢٩٥٩ \_ قال النَّبِيُّ أَيْكِيُّ : ( مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَاكَ الْسُلِمُ ، لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُول اللهِ عَيْلِيْ ) . ( طك ) عن جندب رست .

٣٩٣٥/٣٢٩٦٠ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْة : ( مَنْ صَلَّى مِنْكُمْ باللَّيْل فَلْيَجْهَرْ بِقِرَاءَتِهِ ، فَإِنَّ اللَّائِكَةَ تُصَلِّي بِصَلَاتِهِ ، وَتَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِهِ وَإِنَّ مُؤْمِنِي الْجِنِّ يَكُونُوا فِي الْهَوَاءِ وَجِيرَانَهُ مَعَهُ فِي سِتْرِ اللَّهِ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ وَيَسْتَمِعُونَ قِرَاءَتَهُ ، وَإِنَّهُ يَطْرُدُ بِجَهْرِهِ بِقِرَاءَتِهِ عَنْ دَارِهِ وَعَنِ الدُّورِ الَّتِي حَوْلَهُ فُسَّاقَ الْجِنِّ وَمَرَدَةَ الشَّيَاطِينِ ، وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ الْهُرْآنُ عَلَيْهِ خَيْمَةٌ مِنْ نُور يُهْتَدَى بِهَا كَالْغَفْر (١) ، فَإِذَا مَاتَ صَاحِبُ الْقُرْ آن رُفِعَتْ تِلْكَ الْخَيْمَةُ ، فَتَنْظُرُ ا لَلَائِكَةُ مِنَ السَّمَاءِ فَلَا يَنْظُرُونَ ذَٰلِكَ النَّورَ ، فَتَلَقَّاهُ مَلَكُ اللَّائِكَةِ مِنْ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ فَتُصَلِّى الْلَاثِكَةُ عَلَى رُوحِهِ فِي الْأَرْوَاحِ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْمَلَائِكَةَ الْحَافِظِينَ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ ، ثُمَّ تَسْتَغْفِرُ لَهُ ا لَلَائِكَةُ إِلَى يَوْم ِ يُبْعَثُ ، وَمَا مِنْ رَجُل ِ يَعْلَمُ كِتَابَ اللَّهِ ثُمَّ صَلَّى ، سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ أُوجِبَتْ بِهِ اللَّيْلَةُ الْمَاضِيَةُ الْمُسْتَأْنِفَةُ أَنْ تُثُبِّتَهُ كَسَاعَة وَأَنْ تَكُونَ عَلَيْهِ خَفِيفَةً ، فَإِذَا مَاتَ وَكَانَ أَهْلُهُ في جَهَازِهِ وَجَاءَ الْقُرْآنُ فِي صُورَة حَسَنَة حَمَلَهُ فَوَقَفَ عِنْدَ رَأْسِهِ حَتَّى يُدْرَجَ فِي أَكْفَانِهِ ، فَيَكُونُ الْقُرْآنُ عَلَى صَدْرِهِ دُونَ الْكَفَنَ ، فَإِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ فَيَجِي أَمُ الْقُرْآنُ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا فَيَقُولَانَ لَهُ : إِلَيْكَ حَتَى نَسْأَلَهُ ، فَيَقُولُ : لَا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ إِنَّهُ لَصَاحِبِي وَخَلِيلِي ، وَلَسْتُ آخُذُ لَهُ عَلَى حَال ، فَإِنْ كُنْتُمَا أُمِرْتُمَا (١) الغَفْرُ : هي ثلاثةُ أنجُم صغارِ ينزلها القمر وهي من الميزان .

بِشيْءٍ فَامْضِيَا إِلَى مَا أُمِرْتُمَا بِهِ وَدَعَا مَكَانِي ، فَإِنِّي لَسْتُ أُفَارِقُهُ حَتَىٰ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، ثُمَّ يَنْظُرُ الْقُرْآنُ إِلَى صَاحِبِهِ فَيَقُولُ لَهُ: أَنَا الْقُرْآنُ الَّذِي كُنْتَ تَجْهَرُ بِي وَتُجْفِينِي وَتُحِبُّنِي فَأَنَا أُحِبُّكَ، وَمَنْ أَحْبَبْتُهُ أَحَبُّهُ اللهُ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ بَعْدَ مَسْأَلَةِ مُنْكَرِ وَنَكِيرٍ هَمَّ وَلَا حَزَنٌ ، فَيَسْأَلُهُ مُنْكُمرٌ وَنَكِيرٌ وَيَصْعَدَان ، وَيَبْقَلَى هُوَ وَالْقُرْآنُ فَيَقُولُ لَهُ : لَأَفْرِشَنَّكَ فِوَاشًا لَيِّناً ، وَلَأَدَثِّرَنَّكَ دِثَاراً حَسَناً جَمِيلًا عَمَا أَسْهَرْتَ لَيْلَكَ وَأَنْصَبْتَ نَهَارَكَ، قَالَ : فَيَصْعَدُ الْقُرْآنُ إِلَى السَّماءِ أَسْرَعَ مِنَ الطَّرْفِ فَيَسْأَلُ اللهَ ذَٰلِكَ فَيُعْطِيهِ ذَٰلِكَ فَيَنْزِلُ بِهِ أَلْفُ أَلْفِ مِنْ مُقْرِئِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَيَجِيءُ الْقُرْآنُ فَيُجِيبُهُ فَيَقُولُ : هَلِ اسْتَوْحَشْتَ ؟ مَا زِدْتُ مُنْذُ فَارَقْتُكَ أَنْ كَلَّمْتُ اللَّهَ حَتَىٰ أَحْدَثَ لَكَ فِرَاشاً وَدِفَاراً وَمِفْتَاحاً وَقَدْ جَئْتُكَ بِهِ فَقُمْ جَتَىٰ تُفْرِشُكَ الْمَلَائِكَةُ ، قَالَ : فَتُنْهِضُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنْهَاضاً لَطِيفاً ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَدْرِهِ مَسِيرَةَ أَرْبَعِمِائَةِ عَامٍ ثُمَّ يُوضَيِعُ عَلَى فِرَاشِ بَطَائِنُهُ مِنْ حَرِيرِ أَحْضَرَ حَشْوُهُ المسْكُ الْأَذْفَرُ ، وَيُوضَعُ لَهُ مَرَافِقُ عِنْدَ رَجْلَيْهِ وَرَأْسِهِ مِنَ السُّنْدُسِ والاسْتَبْرَق، وَيُسْرَجُ لَهُ سِرَاجَان مِنْ نُورِ الْجَنَّةِ عِنْدَ رَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ مُزْهِرَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ تُضْجِعُهُ اللَّائِكَةُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِيَاسَمِينِ الْجَنَّةِ وَتَصْعَدُ عَنْهُ وَيَدْقَى هُوَ وَالْقُرْآنُ، فَيَأْخُذُ الْقُرْآنُ الْيَاسَمِينَ فَيَضَعُهُ عَلَى أَنْفِهِ غِطَاءً فَيَنْشُقُهُ، وَيَرْجِعُ الْقُرْآنُ إِلَى أَهْلِهِ فَيُخْبِرُهُمْ كُلَّ يَوْم وَلَيْلَة وَتَبِعَا هٰذِهِ كَمَا تَبِعَا هٰذَا الْوَالِدَ أَهْلِهِ فَيُخْبِرُهُمْ كُلَّ يَوْم وَلَيْلَة وَتَبِعَا هٰذِهِ كَمَا تَبِعَا هٰذَا الْوَالِدَ الشَّفِيقَ وِلْدَهُ بِالْخَيْرِ، فَإِنَّ تَعَلَّمَ أَحَدُّ مِنْ وِلْدِهِ الْقُرْآنَ بَشَرَهُ بِذَلِكَ الشَّفِيقَ وَلْدَهُ بِالْخَيْرِ، فَإِنْ تَعَلَّمَ أَحَدُ مِنْ وِلْدِهِ الْقُرْآنَ بَشَرَهُ بِذَلِكَ وَالْإِقْبَالِ، أَوْ وَإِنْ كَانَ عَقِبُهُ عَقِبَ سُوءٍ دَعَا لَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالْإِقْبَالِ، أَوْ وَإِنْ كَانَ عَقِبُهُ عَقِبَ سُوءٍ دَعَا لَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالْإِقْبَالِ، أَوْ كَمَا ذُكِرَ). (بز) عن معاذ بن جبل مَسْتُه .

تَنِيماً مِنْ ضَمَّ يَتِيماً مِنْ بَنْ ضَمَّ يَتِيماً مِنْ بَيْنِ أَبُويْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يُغْنِيَهُ اللهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ) . ( د ، حم ، طك ) عن عمرو بن مالك الْقشيرى الشَّهِ .

٣٩٣٨/٣٢٩٦٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ: ( مَنْ طَافَ أُسْبُوعَا بِخُمْصَتِهِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ لَهُ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ ). (حم ) عن ابن عمر سَاتَ .

٣٩٣٩/٣٢٩٦٤ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ طَافَ بِهِلَا الْبَيْتِ الْبَيْتِ الْبَيْتِ أَسُبُوعاً وَصَلَّى خَلْفَ مَقَام ِ إِبْرَاهِيمَ رَكَعْتَيْن ِ فَهُوَ عِدْلُ مُحَرَّرٍ ) . (طك ) عن ابن عمرِ و سَسَتَ .

النَّاسِ بِمَعَاصِي اللهِ عَادَ حَامِدُهُ ذَامًّا). (طك) عن عِائشةَ مَحَامِدَ النَّاسِ بَعَاصِي اللهِ عَادَ حَامِدُهُ ذَامًّا). (طك) عن عِائشةَ مَدَّسُهُ مَحَامِدُهُ

٣٩٤١/٣٢٩٦٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( مَنْ ظَلَمَ شِبْراً مِنَ النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( مَنْ ظَلَمَ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُطَوَّقاً مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ فِي عُنُقِهِ ) . (طس ) عن أنس يستر .

٣٩٤٢/٣٢٩٦٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( مَنْ ظَلَمَ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ). (طك ) عن شداد بن أُوس نَسْتَهَ .

تَظُراً غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ، وَمَنْ عَلَّمَهُ إِيَّاهُ لَظُراً غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ، وَمَنْ عَلَّمَهُ إِيَّاهُ فَظَهِراً بَعَثَهُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَلَاهِراً بَعَثَهُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلَى صُورَةِ الْقُمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَيُقَالُ لِإِبْنِهِ : إِقْرَأْ ، فَكُلَّمَا قَرَأً آيَةً رَفَعَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلأَبِ وَيُقَالُ لِإِبْنِهِ : إِقْرَأْ ، فَكُلَّمَا قَرَأً آيَةً رَفَعَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلأَبِ وَيُقَالُ لِإِبْنِهِ : إِقْرَأْ ، فَكُلَّمَا قَرَأَ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ ) . (طس ) عن دَرَجَةً ، حَتَّى يَنْتَهِي إِلَى آخِرِ مَا مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ ) . (طس ) عن أنس مناه .

قَسَّتَرَهَا سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ). (طك) عن مكحُول سَتَدَ. فَسَتَرَهَا سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ). (طك) عن مكحُول سَتَدَ. اللهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ). (طك) عن مكحُول سَتَدَ. وَمَنْ عَمَّرَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَرْبَعِينَ سَنَةً فِي الْإِسْلَامِ صَرَفَ اللهُ عَنْهُ أَنْوَاعاً مِنَ الْبَلاءِ وَتَعَالَى أَرْبَعِينَ سَنَةً فِي الْإِسْلَامِ صَرَفَ اللهُ عَنْهُ أَنْوَاعاً مِنَ الْبَلاءِ مِنْهَا : الْجُذَامَ ، وَالْبَرَصَ ، وَحَنَقَ الشَّيْطَانِ ، وَمَنْ عَمَّرَهُ اللهُ تَعَالَى خَمْسِينَ سَنَةً فِي الْإِسْلَامِ لَيَّنَ اللهُ عَلَيْهِ الْحِسَابَ ، و وَفي رواية : خَمْسِينَ سَنَةً فِي الْإِسْلَامِ لَيَّنَ اللهُ عَلَيْهِ الْحِسَابَ ، و وَفي رواية :

هُوْنَ اللهُ عَلَيْهِ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ \_ ، وَمَنْ عَمَّرَهُ سِتِّينَ سَنَةً فِي الْإِسْلَامِ رَزَقَهُ اللهُ الْإِنَابَةَ إِلَيْهِ بِمَا يُحِبُّ ، وَمَنْ عَمَّرَهُ سَبْعِينَ سَنَةً فِي الْإِسْلَامِ أَحْبَهُ أَهْلُ السَّمَاءِ وَأَهْلُ الْأَرْضِ ، وَمَنْ عَمَّرَهُ اللهُ فِي الْإِسْلَامِ مَحَى اللهُ سَيِّتَاتِهِ وَكَتَب حَسَنَاتِهِ ، وَمَنْ عَمَّرَهُ اللهُ يَعْلَى ثَمَانِينَ سَنَةً فِي الْإِسْلَامِ مَحَى اللهُ سَيِّتَاتِهِ وَكَتَب حَسَنَاتِهِ ، وَمَنْ عَمَّرَهُ اللهُ يَعْلَى عَمَّرَهُ اللهُ يَهُ وَكَانَ وَمَنْ عَمَّرَهُ اللهُ يَدُوبَهُ وَكَانَ وَمَنْ عَمَّرَهُ اللهُ يَهُ وَكَانَ وَمَنْ عَمَّرَهُ اللهُ يَسْعِينَ سَنَةً فِي الْإِسْلَامِ غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَكَانَ وَمَنْ عَمَّرَهُ اللهُ يَوْمَ اللهِ فِي أَرْضِهِ وَشَفِيعاً لِأَهْلَ بَيْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . ( بز ) عَن أَنسِ مَنْ اللهِ فِي أَرْضِهِ وَشَفِيعاً لِأَهْلَ بَيْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . ( بز ) عن أنس مَن الله عنه المُن الله المُن الله المُن الله عنه المُن الله عنه المُن الله المُن المُن الله الله المُن الله المُن الله عنه المُن الله المُن المُن الله المُن الله المُن المُن المُنْ المُن المُن المُن المُن الله المُن ال

تَعَلَّمُ عَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةِ وَاغْتَدَا وَابْتَكَرَ، وَدَنَا فَاسْتَمَعَ وَنَصَتَ كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنَ الْأَجْرِ). (طك) عن أبي أُمامة مَنَ الْأَجْرِ). (طك) عن أبي أُمامة مَنْ الْأَجْرِ). (طك)

قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ ، وَاغْتَسَلَ ، وَاغْتَسَلَ ، وَاغْتَسَلَ ، وَانْتَكَرَ ، فَاقْتَرَبَ وَاسْتَمَعَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ يَخْطُوهَ الله بِكُلِّ خُطُوةٍ يَخْطُوهَ الله بِنُ عَمْرُو وَسَعَدَ .

٣٩٤٨/٣٢٩٧٣ \_ قالُ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً وَكَفَّنَهُ وَتَبِعَهُ وَوَلِيَ جَنْبَهُ رَجَعَ مَغْفُوراً لَهُ ) . (حم) عن معاذبن خديج مَثْتَ. وَتَبِعَهُ وَوَلِيَ جَنْبَهُ رَجَعَ مَغْفُوراً لَهُ ) . (حم) عن معاذبن خديج مَثْتَ. وَتَبَعَهُ وَوَلِيَ جَنْبَهُ رَجَعَ مَغْفُوراً لَهُ ) . (حم) عن معاذبن خديج مَثْتَ.

عَلَيْهِ غُفِرَ لَهُ أَرْبَعُونَ كَبِيرَةً، وَمَنْ كَفَّنَ مَيِّتاً كَسَاهُ اللهُ مِنْ سُنْدُسِ وَاسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ حَفَرَ لِمَيِّتٍ قَبْراً فَأَجْنَبَهُ فِيهِ

أُجْرِىَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَأَجْرِ مَسْكَن ٍ أُسْكِنَهُ إِلَى يَوْم ِ الْقِيَامَةِ ) . ( طلك ) عن أبي رافع ينطق .

٣٩٥٠/٣٢٩٧٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( مَنْ غَثَّ الْمُسْلِمِينَ فَكَنَّ الْمُسْلِمِينَ فَكَنَّ الْمُسْلِمِينَ فَكَنَّ مِنْهُمْ ) . ( طك ) عن قيس بن أبي عروة منطقة .

تَعْنَى عَلَيْهِ : ( مَنْ فَاتَهُ الْغَزْوُ مَعِي النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ فَاتَهُ الْغَزْوُ مَعِي فَلْيَغْزُ فِي الْبَحْرِ ) . ( طس ) عن واثلة بن الأَسقع مَنْ فَا .

قَيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ، وَمَنْ مَاتَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ، وَمَنْ مَاتَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِمَامٌ فَمِيتَتُهُ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ مَاتَ تَحْتَ رَايَةٍ عَصَبِيَّةٍ فَقَادُ تُهُ قَالَةٌ جَاهِلِيَّةً ، وَمَنْ مَاتَ تَحْتَ رَايَةٍ عَصَبِيَّةٍ فَقَادَتُهُ قَالَةٌ جَاهِلِيَّةً ). (طس) عن ابن عبَّاس مَنْ عَبَّاس مَنْ عَبْاس مَنْ عَنْ عَالَى عَنْ الْعَنْ عَبْاسَ مَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالِمُ عَنْ عَنْ عَالَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ

٣٩٥٣/٣٢٩٣٨ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ فَارَقَ الْجَمَاءَ ـ ةَ شَيْرًا فَقَدْ فَارَقَ الْجَمَاءَ ـ قَا شَيْرًا فَقَدْ فَارَقَ الْإِسْلَامَ ) . ( بز ) عن جبلة مَنْ فَارَقَ الْإِسْلَامَ ) . ( بز ) عن جبلة مَنْ فَارَقَ الْإِسْلَامَ ) .

٣٩٥٤/٣٢٩٧٩ – قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً جَعَلَ اللهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُعْبَتَيْنِ مِنْ نُورٍ عَلَى الصِّرَاطِ كُرْبَةً جَعَلَ اللهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُعْبَتَيْنِ مِنْ نُورٍ عَلَى الصِّرَاطِ يَسْتَضِيءُ بِضَوْئِهِمَا عَالَمُ لَا يُحْصِيهِمْ إِلَّا رَبُّ الْعِزَّةِ ) . ( طس ) عن أي هُريرة نست .

٣٩٥٥/٣٢٩٨٠ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُؤْمِن كُرْبَةً فِي اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيامَةِ ، كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيامَةِ ،

وَمَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ مُسْلِمٍ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَاللهُ فِي حَاجَتِهِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ ) . (طك) عن أبي هُريرةَ مَسْتَهُ .

٣٩٥٦/٣٢٩٨١ \_ قال النَّبِيُّ عِلَيْهِ : ( مَنْ فَدَا أَسِيراً مِنْ أَنَا فَلِكَ الْأَسِيراً مِنْ أَنَا فَلِكَ الْأَسِيرُ ) . (طص ) عن ابن عبَّاس رسست .

يُعَاتِلُ عَصَبَةً أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ ) . (طس ) عن عَصَبَةً فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ ) . (طس ) عن

مَسَ الْحَدِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

مِنَ اللَّيْلِ : بِسْمِ اللهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ ، آمَنْتُ بِاللهِ وَكَفَرْتُ بِالطَّاغُوتِ عَشْراً كُفِي كُلَّ شَيْءٍ يَتَخَوَّفُهُ ، وَلَمْ يَنْبَغِ لِذَنْبٍ أَنْ يُدْرِكَهُ إِلَى مِثْلِهَا ) . (طس ) عن عبد الله وَلَمْ يَنْبَغِ لِذَنْبٍ أَنْ يُدْرِكَهُ إِلَى مِثْلِهَا ) . (طس ) عن عبد الله

٣٩٥٩/٣٢٩٨٤ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ قَالَ حِينَ تَغِيبُ الشَّمْسُ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ : لَمْ يَضُرَّهُ الشَّمْسُ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ : لَمْ يَضُرَّهُ مَنْ عُرِيرة وَنُسْتَ .

٣٩٦٠/٣٢٩٨٥ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِيخُ وَحِينَ يُصْبِيخُ وَحِينَ يُصْبِيخُ وَحِينَ يُصْبِيغُ النَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، لَمْ وَحِينَ يُصْبِي : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ ) . (طس ) عن أبي هُريرةَ مَا اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ ) . (طس ) عن أبي هُريرةَ مَا اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ اللهِ التَّامَةِ اللهِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ اللهِ التَّامَّاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٩٦١/٣٢٩٨٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( مَنْ قَالَ دُبُرَ كُلِّ

صَلَاةٍ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ قَامَ مَغْفُوراً

لَهُ ) . (بز) عن أنس من رواية أبي الزُّهراءِ عن أنس عند .

٣٩٦٢/٣٢٩٨٧ \_ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْةً : ( مَنْ قَالَ دُبُرَ كُلِّ

صَلَاةٍ : أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ، غُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ

الزُّحْفِ). ( طصس ) عن الْبراءِ بن عازب مَشَّتَهُ.

إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ أَعْتَقَ اللهُ رُبُعَهُ مِنَ النَّارِ ، وَلَا يَقُولُهَا اثْنَتَيْنَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ أَعْتَقَ اللهُ رُبُعَهُ مِنَ النَّارِ ، وَلَا يَقُولُهَا اثْنَتَيْنَ إِلَّا أَعْتَقَ اللهُ شَطْرَهُ مِنَ النَّارِ ، وَإِنْ قَالَهَا أَرْبَعاً : أَعْتَقَ اللهُ شَطْرَهُ مِنَ النَّارِ ، وَإِنْ قَالَهَا أَرْبَعاً : أَعْتَقَ اللهُ شَطْرَهُ مِنَ النَّارِ ، وَإِنْ قَالَهَا أَرْبَعاً : أَعْتَقَ اللهُ شَطْرَهُ مِنَ النَّارِ ، وَإِنْ قَالَهَا أَرْبَعاً : أَعْتَقَ اللهُ شَطْرَهُ مِنَ النَّارِ ، وَإِنْ قَالَهَا أَرْبَعاً : أَعْتَقَ اللهُ شَطْرَهُ مِنَ النَّارِ ، وَإِنْ قَالَهَا أَرْبَعاً : أَعْتَقَ اللهُ شَطْرَهُ مِنَ النَّارِ ، وَإِنْ قَالَهَا أَرْبَعاً : أَعْتَقَ اللهُ شَطْرَهُ مِنَ النَّارِ ، وَإِنْ قَالَهَا أَرْبَعا . ( طكس ) عن أَبِي النَّرداءِ مَنْ النَّارِ ) . ( طكس ) عن أَبِي النَّرداءِ مَنْ اللهُ اللهُ

قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي عَلَيْ : ﴿ مَنْ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي وَمَنْ اللَّهُمَّ إِنِّي وَمَنْ فِيهِنَّ ، وَحَمَلَةَ عَرْشِكَ ، وَالسَّمُواتِ وَمَنْ فِيهِنَّ ، وَأَشْهِدُ جَمِيعَ خَلْقِكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ فِيهِنَّ ، وَأَشْهِدُ جَمِيعَ خَلْقِكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، وَأَكَفَّرُ مَنْ أَبَى ذَلِكَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ اللَّهُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، وَأَكَفِّرُ مَنْ أَبَى ذَلِكَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ عُتِقَ ثُلُثُهُ مِنَ النَّارِ ، وَمَنْ قَالَهَا ثَلَاثًا عُتِقَ مِنَ النَّارِ ، وَمَنْ قَالَهَا مَرَّتَيْنَ عُتِقَ مِنَ النَّارِ ، وَمَنْ قَالَهَا ثَلَاثًا عُتِقَ مِنَ النَّارِ ) . مَرَّتَيْنَ عُتِقَ مُنَ النَّارِ ) عن سلمان الْفارسي مَعْتَى مُنْ النَّارِ ، وَمَنْ قَالَهَا مُنْ النَّارِ ) عن سلمان الْفارسي مَعْتَى مُنْ النَّارِ ، وَمَنْ قَالَهَا مُنْ الْمُنْ الْمُنْ

٣٩٦٥/٣٢٩٩٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْكِ : ( مَنْ قَالَ قَبْلَ أَنْ

يَنْصَرِفَ وَيَثْنِيَ رِجْلَيْهِ مِنْ صَلَاةِ الْمُغْرِبِ وَالصَّبْحِ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْللْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُحْيى وَيُمِيتُ الله ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْللْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُحْيى وَيُمِيتُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرّاتِ كَتَبَ الله لَهُ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَة عَشْرَ حَسَنَاتِ وَمُحِيتُ عَنْهُ عَشْرَ سَيِّعَات ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَات ، عَشْرَ حَسَنَات وَمُحِيتْ عَنْهُ عَشْرَ سَيِّعَات ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَات ، وَكَانَتْ حِرْزًا مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّحِيم ، وَلَمْ وَكَانَتْ حِرْزًا مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّحِيم ، وَلَمْ يَعْرَكُهُ الشَّرْكُ ، وَكَانَ مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ عَمْ لَهُ يَقُولُ أَفْضَلَ مِمَّا قَالَ ) . (حم ) عن عَمَد الرَّحَمْن بن غنم مَنْ عَنْ مَنْ الشَّرْكُ ، وَكَانَ مِنْ أَقْلَ ) . (حم ) عن عبد الرَّحَمْن بن غنم مَنْ عَنْ مَنْ عَنْ مَنْ عَنْ مَنْ عَنْ مَنْ عَنْ مَا قَالَ ) . (حم ) عن عبد الرَّحَمْن بن غنم مَنْ عَنْ مَنْ عَنْ مَنْ الْمَدْنَاتُ عَنْ مَنْ مَنْ عَنْ مَنْ الْمُثَلِّ مِنْ عَنْ مَا مَالًا وَالْمَالِ عَنْ عَنْ مَنْ الْمَالِي الْمُنْ مِنْ عَنْ مَنْ مَنْ عَنْ مَنْ مَا قَالَ ) . (حم ) عن عبد الرَّحْمُن بن غنم مَنْ عَنْ عَنْ مَا اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ

٣٩٦٦/٣٢٩٩١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ قِالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ وَلَيْهِ مَقَالَتِهِ وَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ وَشَهَدَ مِثْلَ شَهَادَتِهِ فَلَهُ الْجَنَّةُ ) . (ع) عن أنس مَسْتَد .

٣٩٦٧/٣٢٩٩٢ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ كُتِبَ لَهُ مِائَةُ أَلْفَ حَسَنَة وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفَ حَسَنَة ، وَبِحَمْدِهِ كُتِبَ لَهُ مِائَةُ أَلْفَ حَسَنَة وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفَ حَسَنَة ، وَمِنْ قَالَ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ كَانَ لَهُ بَا عَهْدُ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) .

تَعَالَى حَتَّى يَفْرُغَ ، وَمَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدُّ مِنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ ، كُتِبَتْ لَهُ بِكُلِّ حَرْف وَاللهُ أَكْبَرُ ، كُتِبَتْ لَهُ بِكُلِّ حَرْف وَاللّهُ أَكْبَرُ ، كُتِبَتْ لَهُ بِكُلِّ حَرْف عَشْرُ حَسَنَات ، وَمَنْ أَعَانَ فِي خُصُومَةِ بَاطِلِ لَمْ يَزَلُ فِي سَخَطِ اللهِ تَعَالَى حَتَّى يَفْرُغَ ، وَمَنْ خَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدًّ مِنْ حُدُودِ اللهِ تَعَالَى حَتَّى يَفْرُغَ ، وَمَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدًّ مِنْ حُدُودِ اللهِ

فَقَدْ حَادَّ اللهَ فِي أَمْرِهِ ، وَمَنْ بَهَتَ مُؤْمِناً أَوْ مُؤْمِنَةً حَبَسَهُ اللهُ تَعَالَى فَي رَدْغَةِ اللهَ بَاللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ وَلَيْسَ بِخَارِجٍ . فَي رَدْغَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ وَلَيْسَ بِخَارِجٍ . (طك ) عن ابن عمر الشف .

عَمَلَا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ اللَّكُ وَلَهُ صَلَاةِ الْغَدَاةِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ اللَّكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُحْيِي وَيُمِيتُ ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ ، يُحْيِي وَيُمِيتُ ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مِائَةَ مَرَّةٍ قَبْلَ أَنْ يَثْنِي رِجْلَيْهِ كَانَ يَوْمَئِذ أَفْضَلَ أَهْلِ الْأَرْضِ مِائَةَ مَرَّةٍ قَبْلَ أَنْ يَثْنِي رِجْلَيْهِ كَانَ يَوْمَئِذ أَفْضَلَ أَهْلِ الْأَرْضِ عَمَلًا إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَى مَا قَالَ ) . ( طَك ) عن عَمَلًا إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَى مَا قَالَ ) . ( طَك ) عن أَمَامة مَامَة مَامَةً مَامَةً مَامَةً مَامَةً مَامَةً مَا أَمَامة مَا قَالَ أَوْ رَادَ عَلَى مَا قَالَ ) . ( طَك ) عن أَمَامة مَامَةً مَامَةً مَامَةً مَامَةً مَامِهُ أَمَامة مَامِهُ إِلَيْ اللَّهُ مَا قَالَ مَا فَالَ أَوْ زَادَ عَلَى مَا قَالَ ) . ( طَك ) عن أَمَامة مَامِةً مَامِهُ مَا قَالَ أَوْ رَادَ عَلَى مَا قَالَ ) . ( طَلَ عَلَى مَا قَالَ مَامَةً مَامِهُ مَامِهُ مَا قَالَ مَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوامِةُ اللَّهُ الْمُامِةُ الْمُنْ عَالَ الْمُعَامِي الْمُعَامِةِ الْمَامِةُ الْمُؤْمِلُونَا الْمُعَلِّ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِة مُرَامِهُ الْمُعَامِلُ الْمُ الْمُؤْمِلُ مَامِلُ مَامِهُ الْمُؤْمِيْةُ مَامِهُ الْمُؤْمِلُ مَامِهُ الْمُنْهُ الْمُؤْمِلُ مَامِلُونُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ مَامِهُ الْمُؤْمِلُ مَنْ عَلْمُ الْمُلُهُ الْمُؤْمِلُ مَامِلُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ مِنْ قَالَ مُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ال

٣٩٧٠/٣٢٩٩٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( مَنْ قَالَ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثَلَاثَ مَرَّات : أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلهَ الْغَدَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثَلَاثَ مَرَّات : أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ، غُفِرَت ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَت إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ، غُفِرَت ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَت مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْر ) . (طس ) عن أنس مشت .

٣٩٧/٣٢٩٩٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْتِهِ : ( مَنْ قَالَ : لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دُخُولُ الْجَنَّةِ ). (حم) عن حذيفة سَتَّذ.

٣٩٧٣/٣٢٩٩٨ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ كُتِبَ لَهُ مِهَا عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ . وَمَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ كُتِبَ لَهُ مِائَةٌ أَلْفِ حَسَنَة وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفَ حَسَنَةً ، قِيلَ إِنْ هَلَكَ بَعْدَ هٰذَا ، قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ لَوْ وُضِعَ عَلَى جَبَلِ لَأَثْقَلَهُ ، فَتَقُومُ النِّعْمَةُ مِنْ نِعَم اللهِ فَتَكَادُ تَسْتَنْفِدُ ذَٰلِكَ كُلَّهُ إِلَّا أَنْ يَتَطَاوَلَ اللهُ بِرَحْمَتِهِ وَنَزَلَتْ : ( هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْعًا هَنْ كُوراً ... إِلَى قَوْلِهِ : نَعِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً ) . (طك ) عن ابن عمر سَسَت. . ٣٩٧٤/٣٢٩٩٩ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْة : ( مَنْ قَالَ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ كَانَ لَهُ مِهَا عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ ، وَمَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ كُتِبَ لَهُ مَهَا مِائَةُ أَلْفِ حَسَنَة . قِيلَ : كَيْفَ نَهْلَكُ بَعْدَ هَٰذَا ؟ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِعَمَلٍ لَوْ وُضِعَ عَلَى جَبَلِ لَأَثْقَلَهُ ، فَتَقُومُ النِّعَمُ مِنْ نِعَمِ اللهِ فَتَكَادُ تَسْتَنْفِدُ ذَٰلِكَ. كُلَّهُ لَوْلَا مَا يَتَفَضَّلُ اللهُ مِنْ رَحْمَتِهِ ، ثُمَّ نَزَلَتْ : ( هَلْ أَتَّى عَلَى ` الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْءًا مَذْكُوراً . . . إِلَى قَوْلِهِ :

مَوْكَسَانِ عَمِنَ مِنَ الْكَاهُرِ لَمْ يَكُنَّ لَسَيْنَا مُكَا دُورًا . . . إِلَى قُولِهِ . وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً ) . فَقَيلَ : هَلْ تَرْى عَيْنُكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ) . (طس ) عَيْنِي فِي الْجَنَّةِ مِثْلَ مَا تَرَى غَيْنُكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ) . (طس ) عن ابن عمر نصف .

وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ، فَقَالَهَا فِي مَجْلِس فِرُ رَّ كَانَ كَالطَّبَائِعِ فَطْبَعُ عَلَيْهِ ، وَمَنْ قَالَهَا فِي مَجْلِس لِغُو كَانَتُ كَفَّارَةً لَهُ ) . (طك) يُطْبَعُ عَلَيْهِ ، وَمَنْ قَالَهَا فِي مَجْلِس لِغُو كَانَتُ كَفَّارَةً لَهُ ) . (طك) عن جبير بن مطعم منافق .

٣٩٧٦/٣٣٠٠١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، كُتِبَ لَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً ) . (طك ) عن أُمِّ سَلَمَةَ مَنْسَد .

وَأُشْهِدُ مَلَائِكَتَكَ وَحَمَلَةً عَرْشِكَ ، وَأُشْهِدُ مَنْ فَى الْأَرْضِ أَنَّكَ وَأُشْهِدُ مَنْ فَى الْأَرْضِ أَنَّكَ وَأُشْهِدُ مَنْ فَى الْأَرْضِ أَنَّكَ وَحُمَلَةً عَرْشِكَ ، وَأُشْهِدُ مَنْ فَى الْأَرْضِ أَنَّكَ وَحُمَلَةً عَرْشِكَ لَكَ ، وَأُتَهَرُ مَنْ أَبَى أَنْتَ وَحُدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ ، وَأَكَفِّرُ مَنْ أَبَى ذَلِكَ مِنَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَحُدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ ، وَأَتَهُ وَرَسُولُكَ ، فَلْكَ مِنَ الأَوْلِينَ وَالْآخِرِينَ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ، مَنْ قَالَهَا مَرَّقَيْنِ أَعْتَقَ الله مُنْ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَعْتَقَ الله مُنْ قَالَهَا مَرَّقَ الله مُنْ قَالَهَا مَرَّقَيْنِ أَعْتَقَ الله مُنْ قَالَهَا مَرَّقَيْنِ أَعْتَقَ الله كُلُهُ مِنَ النَّارِ ، وَمَنْ قَالَهُا ثَلَاثًا أَعْتَقَ الله كُلَّهُ مِنَ النَّارِ ) . (طك) عن أَنِي هُريرة عن سلمان عَنْ .

٣٩٧٨/٣٣٠٠٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ

لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، فَإِنْ قَالَهَا بَهاراً فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ مَاتَ شَهِيداً ، وَإِنْ قَالَهَا بَهاراً فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ مَاتَ شَهِيداً ، (ع) عن سلمان قَالَهَا لَيْلًا فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ تِلْكَ مَاتَ شَهِيداً ) . (ع) عن سلمان بن بريدة عن أبيهِ ) .

غَوْرَاشِهِ : الْحَمْدُ لِلهِ اللَّذِي عَلَا فَقَهَرَ ، وَنَظَرَ فَجَبَرَ ، وَمَلَكَ فَعَدَلَ ، فِرَاشِهِ : الْحَمْدُ لِلهِ اللَّذِي عَلَا فَقَهَرَ ، وَنَظَرَ فَجَبَرَ ، وَمَلَكَ فَعَدَلَ ، فَرَاشِهِ : الْحَمْدُ لِلهِ اللَّذِي يُحْيَى وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ خَرَجَ مِنْ الْحَمْدُ لِلهِ اللَّذِي يُحْيَى وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَنْهُ أُمَّهُ ) . (طس ) عن أبي الدَّرداء مَن اللَّذِي الدَّرداء مَن اللَّهُ وَلَدَنْهُ أُمَّهُ ) . (طس ) عن أبي الدَّرداء مَن اللَّهُ وَلَدَنْهُ أُمَّهُ ) . (طس ) عن أبي الدَّرداء وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَدَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَدَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَدَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَدَنْهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَدُونِهُ وَلَدَنْهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَدَنْهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَدُونِهُ وَلَهُ وَلَالَةً وَلَالَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَالَةً وَلَالَةً وَلَالَهُ وَلَهُ وَلَالَةً وَلَيْنَا لَهُ وَلَهُ وَلَالَةً وَلَالَعُونُ وَلَيْ وَلَهُ وَلَالَةً وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَالَةً وَلَالَةً وَلَالْهُ وَلَهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالَالْلَهُ وَلَهُ وَلَاللَّهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالْهُ وَلِهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلِهُ وَلَاللَّهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَاللَّهُ وَلَالْهُ وَلِهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالِهُ وَلَالْهُ وَلِهُ وَلَاللَّهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلِهُ وَلَالْهُ وَلِهُ وَلَالْهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلِهُ وَاللْهُ وَلَالِهُ وَاللْهُ وَلِلْهُ وَلَاللَّهُ وَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَالْهُ وَلَالَالِهُ وَلِهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَاللّهُ وَلِهُ وَلِلْهُ وَلِهُ وَلْهُ وَلَالْهُ وَلَا وَلَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَ

تَبْرَقُ عَلَيْهِ : ( مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ : اللهِ وَكَانَ آخِرَ يَوْمِهِ عَتِيقَ اللهِ ) . ( طس ) عن ابن عبّاس مستد .

تعمر عَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ: (مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ: رَضِيتُ بِاللهِ رَبَّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيناً، وَبِمُحَمَّد عِيلِةٍ نَبِيًا، فَأَنَا الزَّعِيمُ لَآخُذَنَّ بِيَدِهِ حَتَّى أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ). ( طك) عن المنذر صاحب رسول الله عِلَيْةِ).

٣٩٨٢/٣٣٠٠٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ قَالَ : اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ إِنَّى أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي هٰذِهِ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ إِنَّى أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي هٰذِهِ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ إِنَّى أَعْهَدُ إِلَيْكَ لَكَ السَّرِيكَ لَكَ الْحَيَاةِ الدَّنْيَا أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ الْحَيَاةِ الدَّنْيَا أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، فَإِنَّكَ إِنْ تَكِلْنَى إِلَى نَفْسِى تُقَرِّبْنَ فَاجْعَلْ مِنَ الشَّرِّ وَتُبَاعِدْنِي مِنَ الْخَدْرِ، وَإِنِّي لَنْ أَثِقَ إِلَّا بِرَحْمَتِكَ فَاجْعَلْ مِنَ الشَّرِّ وَتُبَاعِدْنِي مِنَ الْخَدْرِ، وَإِنِّي لَنْ أَثِقَ إِلَّا بِرَحْمَتِكَ فَاجْعَلْ لِي عِنْدَكَ عَهْداً لِي عِنْدَكَ عَهْداً تُوفِّنِيهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ لِللَّاكِكَتِهِ : إِنَّ عَبْدِي عَهِدَ عِنْدِي عَهْداً الله عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّة ) . (حم ) عن ابن فأوفُوهُ إِيَّاهُ ، فَأَذْخَلَهُ الله عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّة ) . (حم ) عن ابن مسعُود مسعود مسعود مسعود مسعود مسعود مسعود مسعود الله عنها الله عَنْ اللهِ عَنْ الله عَن

٣٩٨٣/٣٣٠٠٨ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى : اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَنَى وَأَنْتَ تَهْدِينِي ، وَأَنْتَ تُطْعِمُنِي وَأَنْتَ تَهْدِينِي ، وَأَنْتَ تُطْعِمُنِي وَأَنْتَ تُحْدِينِي لَمْ يَسَأَلِ اللهَ شَيْئًا وَأَنْتَ تُحْدِينِي لَمْ يَسَأَلِ اللهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ) , ( طس ) عن سمرة يست .

٣٩٨٤/٣٣٠٠٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْدُ : ( مَنْ قَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ كُتِبَتْ لَهُ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً ) . ( طك ) عن سهل اللهِ وَبَرَكَاتُهُ كُتِبَتْ لَهُ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً ) . ( طك ) عن سهل اللهِ وَبَرَكَاتُهُ كُتِبَتْ لَهُ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً ) . ( طك ) عن سهل البن حنيف منتها

 ٧ إِلٰهُ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوْمَ وَاللهُ وَالْمَاطِنُ ، وَالطَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوْمَ وَالطَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ، وَيَحْمِي وَيُحِيتُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، أَعْطِى وَيَحْيِي وَيُحِيتُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، أَعْطِى وَيَحْيِي وَيُحِيتُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، أَعْطِى عَشْرَ خِصَالَ ، أَمَّا أَوَّلُهُنَّ فَيُحْرَزُ مِنْ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ ، وَأَمَّا الثَّانِيةُ فَيُعْطَى قِنْطَاراً مِنَ الْأَجْرِ ، وَأَمَّا الثَّالِيَةُ فَيُرْفَعُ لَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَأَمَّا الرَّابِعَةُ فَيَتَزَوَّجُ مِنَ الْحُورِ الْعِينَ ، وَأَمَّا الْخَامِسَةُ فَيَحْضُمْرُ وَأَمَّا الرَّابِعِةُ فَيَحْضُمُ وَالْمَارِعَةُ وَالْمِنَ الْمَلائِكَةِ ، وَأَمَّا السَّادِسَةُ فَلَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَمَنْ قَوْمِهِ طُبِعَ مِنَ الْأَجْرِكَمَنْ وَالْمَا مُعَ هَذَا كَمَنْ حَجَّ تَشْرَ فَقُبِلَتُ حَجَّتُهُ وَعُمْرَتُهُ ، وَإِنْ مَاتَ مِنْ يَوْمِهِ طُبِعَ بِطَابَعِ وَاعْتُمَرَ فَقُبِلَتْ حِجَّتُهُ وَعُمْرَتُهُ ، وَإِنْ مَاتَ مِنْ يَوْمِهِ طُبِعَ بِطَابَع بِطَابَع وَالشَّهُدَاءِ) . (ع) عن عثمان بَشَتَ .

٣٩٨٧/٣٣٠١٢ \_ قال النَّبَيُّ عَلَيْهِ : ( مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي تَوَاضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِعَظَمَتِهِ كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ( طك ) عن أُمِّ سلمَةَ مِنْ المَسَنَد .

٣٩٨٨/٣٣٠١٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ قَالَ كُلَّ يَوْمٍ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمؤْمِنَاتِ أُلْحِقَ بِهِ مِنْ كُلِّ مُؤْمِنٍ كَسُنَةً ) . ( طك ) عن أُمِّ سلمة يشس .

٣٩٨٩/٣٣٠١٤ \_ قال النَّيُّ ﷺ : ( مَنْ قَالَ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ

وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مِائَتَى مَرَّة فِي يَوْم لَمْ يَسْبِقُهُ أَحَدٌ كَانَ قَبْلَهُ ، وَلَا يُدْرِكُهُ أَحَدٌ مِائَتَى مَرَّة فِي يَوْم لَمْ يَسْبِقُهُ أَحَدٌ كَانَ قَبْلَهُ ، وَلَا يُدْرِكُهُ أَحَدٌ كَانَ بَعْدَهُ إِلَّا مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَفْضَلَ مِنْ عَمَلِهِ ) . (حم ) عن كَانَ بَعْدَهُ إِلَّا مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَفْضَلَ مِنْ عَمَلِهِ ) . (حم ) عن ابن عمر مناها .

السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، إِنِّي أَعْهَدَ إِلَيْكَ فِى السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، إِنِّي أَعْهَدَ إِلَيْكَ فِى السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، إِنِّي أَعْهَدَ إِلَيْكَ فِى هَٰذِهِ الْحَيَاةِ اللَّانْيَا أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَلْ اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ، فَإِنَّكَ إِنْ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ، فَإِنَّكَ إِنْ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ، فَإِنَّكَ إِنْ تَكِلْنِي إِلَى الشَّرِ وَيُعْتِكَ إِلَى الشَّرِ وَتُبَاعِدْنِي مِنَ الْخَيْرِ ، وَإِنِّي لَا أَثِقُ إِلَّا بِرَحْمَتِكَ تَقَرَّبُنِي إِلَى الشَّرِ وَتُبَاعِدْنِي مِنَ الْخَيْرِ ، وَإِنِّي لَا أَثِقُ إِلَّا بِرَحْمَتِكَ وَلَا أَنْ فَا لَكُونُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُ اللللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللِمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللللِمُ اللللللْمُ اللللللْ

وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ ، وَأَسْتَغْفِرُ اللهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ كُتِبَتْ كَمَا قَالَا اللهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ ، وَأَسْتَغْفِرُ اللهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ كُتِبَتْ كَمَا قَالَهَا ثُمَّ عُلِّقَى اللهَ ثُمَّ عُلِّقَى اللهَ عَلَيْهَ مَاحِبُهَا حَتَى يَلْقَى اللهَ يُومَ الْقِيَامَةِ وَهِي مَخْتُومَةُ كَمَا قَالَهَا ) . ( طك ) عن ابن عبّاس ، وسمّا و بن عبّاس ، و بن عبر و بن

٣٩٩٢/٣٣٠١٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ قَال : سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

ضَمَّ عَلَيْهِنَّ مَلَكٌ بِجَنَاحِهِ ، فَلَا يَنْتَهِى حَتَّىٰ يَبْلُغَ بِهِنَّ الْعَرْشَ ، فَلَا يَمُرُّ بِشَيْءٍ إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِنَّ وَعَلَى قَائِلِهِنَّ ، وَالتَّسْبِيحُ تَنْزِيهُ اللهِ مِنْ كُلِّ سُوءٍ ، وَمَنْ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ قَالَ : أَسْلَمَ عَبْدِي وَاسْتَسْلَمَ ) . (طك) عن أبي هُريرةَ سَتَ . ٣٩٩٣/٣٣٠١٨ \_ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْقُ : ( مَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ ﴾ . ( بز) عن ابن عمرو سَنْتُ. ٣٩٩٤/٣٣٠١٩ \_ قال النَّبيُّ عَلَيْكِ : ( مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ نَبَتَتْ لَهُ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَأَكْمَلَهُ وَعَمِلَ مَا فِيهِ أَلْبَسَ اللَّهُ وَالِدَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَاجًا هُوَ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيهِ ، فَمَا ظَنَّكُم بِالَّذِي عَمِلَ بِهِ ) . (حم ) هن معاذ بن أنس سَمََّ . ٣٩٩٥/٣٣٠٢٠ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ نَبَتَتْ بَكَلَهُ غِرْسٌ فِي الْجَنَّةِ ) . (حم) عن معاذ بن

اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللَّكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ اللهُ إِلَّا اللهُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ ، كُنَّ لَهُ كَعِدْلِ رَقَبَاتٍ أَوْ رَقَبَدٍ ) . (حم ) عن أبي أبيوب مَنْتُ .

٣٩٩٧/٣٣٠٢٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ قَالَ : لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ) . ( بز ) عن أَبِي سعيدِ سَنَّتَ .

ماذِهِ الْعَشْرَ كَلِمَاتِ أَلْفَ مَرَّةٍ لَمْ يَسْأَلِ الله سَيْمًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِلَّا فَطَاهُ إِلَّا أَعْطَاهُ إِلَّا عَطَاهُ إِلَّا أَعْطَاهُ إِلَّا أَلْذِي فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ ، سُبْحَانَ الَّذِي فِي الْبَحْرِ سَبِيلُهُ ، سُبْحَانَ الَّذِي فِي الْبَحْرِ سَبِيلُهُ ، سُبْحَانَ الَّذِي فِي الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ ، سُبْحَانَ الَّذِي فِي الْهُوَاءِ رَوْحُهُ ، سُبْحَانَ الَّذِي وَضَعَ الْأَرْضَ ، سُبْحَانَ الَّذِي وَضَعَ الْأَرْضَ ، سُبْحَانَ الَّذِي اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللَّكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْبِي وَيُمِيتُ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللَّكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْبِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ رِقَابٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ). (طك) عن أَيُّوب عَنْ وَلَدِ السَّفَ .

قَالَ: لَا إِلَهُ إِلَّا النَّبِيُّ عَلِيْهِ: ( مَنْ قَالَ: لَا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ اللَّهُ اللَّهُ أَلَّهُ اللَّهُ أَوْ عَشْرِ مَرَّةً أَوْ عَشْرِ رَقَابٍ ، (حم ، طك ) عن أَبِي أَيُّوب مَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللللْمُ اللَّهُ ا

اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللَّكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ اللهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللَّكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كُنَّ لَهُ كَعِدْكِ عَشْرِ رِقَابٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ). (طك) عن أبي أيُّوبَ عَشْر رِقَابٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ). (طك) عن أبي أيُّوبَ عَشْر رِقَابٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ).

الْجُمُعَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ اللهَ اللهَ عَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ اللهَ اللهَ عَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ اللهَ اللهَ عَبْلَ اللهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ اللهَ اللهَ عَبْلَ مَرّاتٍ غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْهَيُّومَ ثَلَاثَ مَرّاتٍ غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ). (طس) عن أنس المشد .

عَلَيْكُمْ ، كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَات ، وَمَنْ قَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ كُتِبَتْ لَهُ عِشْرُونَ حَسَنَةً ، وَمَنْ قَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ كُتِبَتْ لَهُ عِشْرُونَ حَسَنَةً ، وَمَنْ قَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ كُتِبَتْ لَهُ تَلَاثُونَ حَسَنَةً ) . (طك) عن سهل وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ كُتِبَتْ لَهُ تَلَاثُونَ حَسَنَةً ) . (طك) عن سهل بن حنيف نشت .

خُمْسَةً وَعِشْرِينَ مَرَّةً: اللَّهُمَّ بَارِكُ لِي فِي المُوْتِ وَفِيمَا بَعْدَ المَوْتِ ثُمُسَةً وَعِشْرِينَ مَرَّةً اللَّهُ أَجْرَ شَهِيدٍ). (طك) عن عائشة سنس،

٢٠٠٦/٣٣٠٣١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ قَامَ بِأَخِيهِ مَقَامَ وَيَاءٍ وَسُمْعَةٍ أَقَامَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسَمَّعَ بِهِ ) . ( بز ) عن أَبِي هند الدَّاري مَنْ عَنْ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسَمَّعَ بِهِ ) . ( بز )

٤٠٠٧/٣٣٠٣٢ \_ قال الذَّبِيُّ عِلَيْقَةِ : ( مَنْ قُتِلُ ۖ يَلْتَمِسُ وَجْهَ اللّٰهِ لَمْ يُعَذِّبُهُ اللهُ ) . ( طس ) عن جابرِ رَفِيْتِ .

قُونَ مَظْلَمَتِهِ عَلَيْهُ : ( مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ عَلَيْهُ : ( مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ) . ( حم ) عن حسين بن علي سَعَمَهُ .

اللهُ عَنْهُ سَبْعَ خَطِيتَاتٍ). (طس) عن عائشة بسط أَ وَزَغَةً مَحَى اللهُ عَنْهُ سَبْعَ خَطِيتَاتٍ). (طس) عن عائشة بسط أَ

خَلَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ أَوْ شَهِيدَيْنِ، وَمَنْ قَتَلُوهُ فَلَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ). فَلَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ). (طس) عن أَي هُريرةَ مَسَتَمَدَ .

٢٠١١/٣٣٠٣٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( مَنْ قَرَأَ بِعَشْرِ آياتِ لَمْ يُكْتَبُ مِنَ الْقَانِتِينَ ، لَمُ يُكْتَبُ مِنَ الْقَانِتِينَ ، وَمَنْ قَرَأً عِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ ، وَمَنْ قَرَأً عِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْعَابِدِينَ ) . (طس) عن أبي سعيد من الْعَابِدِينَ ) . (طس) عن أبي سعيد من الْعَابِدِينَ ) . (طس) عن أبي سعيد من الْعَابِدِينَ ) .

عَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ : ( مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي سَبِيلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُتِبَ مَعَ الصَّدِّيْقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً ) . (حم ) عن معاذ بن أنس الشت .

عَجَّلَهَا لَهُ فِي اللَّنْيَا، وَإِنْ شَاءَ الْخَرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ). ( مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ \_ أَوْ قَالَ : جَمَعَ الْقُرْآنَ \_ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ اللهِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ ، إِنْ شَاءَ عَجَّلَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ). ( طس ) عَجَّلَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ). ( طس ) عن جابرٍ مَنْتُ .

قَلْ لَيْلَةً لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ ، وَمَنْ قَرَأَ مِائَةَ آيَةً كُتِبَ مِنَ الْغَافِلِينَ ، وَمَنْ قَرَأَ مِائَةَ آيَةً كُتِبَ مِنَ الْخَاشِعِينَ ، وَمَنْ قَرَأَ مِائَةَ آيَةً كُتِبَ مِنَ الْخَاشِعِينَ ، وَمَنْ قَرَأَ مَائَةً آيَةً أَصْبَحَ لَهُ الْحَافِظِينَ ، وَمَنْ قَرَأَ أَلْفَ آيَةً أَصْبَحَ لَهُ عَلَيْهِ آيَةً آيَةً أَلْفَ آيَةً أَصْبَحَ لَهُ قِنْظَارٌ ، وَالْقِنْظَارُ ، وَالْقِنْظَارُ أَلْفُ وَمِائَتَا أُوقِيَّةً ، الْأُوقِيَّةُ خَيْرٌ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، وَقَالَ : خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ، وَمَنْ قَرَأَ أَلْفَيْ وَالْأَرْضِ ، وَقَالَ : خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ، وَمَنْ قَرَأَ أَلْفَيْ آيَةً كَانَ مِنَ الْمُوجِبِينَ ) . (طك ) عن أَبِي أُمامة بَالْتَكُ .

بِخَمْسِينَ آيَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ ، وَمَنْ قَرَأَ مِائَةَ آيَة كُتِبً مِنَ الْغَافِلِينَ ، وَمَنْ قَرَأَ مِائَةَ آيَة كُتِبً مِنَ الْغَافِلِينَ ، وَمَنْ قَرَأَ مِائَةَ آيَة كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ ، وَمَنْ قَرَأَ بِثَلْثِمِائَةِ آيَة كُتِبَ لَهُ قِنْطَارٌ ، وَمَنْ قَرَأَ بِثِسْعِمِائَة أَفْلَحَ ) . ( طك ) عن عبد الله بن مسعود مشت .

فَلْيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ). (طك) عن عبادة بن الصَّامت سَّنَّهُ.

« مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحاً وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ « مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحاً وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً » كَانَ لَهُ نُورٌ مِنْ عَدْنٍ أَبْيَنُ إِلَى مَكَّةَ حَسَبُوهُ اللَّائِكَةُ). ( بز ) عن عمر بن الْخطّاب مَنْ عَدْنٍ أَبْيَنُ إِلَى مَكَّةَ حَسَبُوهُ اللَّائِكَةُ).

٤٠٢٢/٣٣١٤٧ \_ قال النَّيُّ ﷺ : ( مَنْ قَضِي نَهْمَتَهُ في

الدُّنْيَا حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَهْوَتِهِ فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ مَدَّ عَيْنَيْهِ إِلَى زِينَةِ المُتْرَفِينَ كَانَ مَهِيناً فِي مَلَكُوتِ السَّمُواتِ، وَمَنْ صَبَرَ عَلَى زِينَةِ المُتْرَفِينَ كَانَ مَهِيناً فِي مَلَكُوتِ السَّمُواتِ، وَمَنْ صَبَرَ عَلَى الْقُوتِ الشَّديدِ صَبْراً جَمِيلًا أَسْكَنَهُ اللهُ الْفِرْ دَوْسَ حَيْثُ شَاءً). (طصس) عن الْبزار بن عازب منته .

١٤٠٢٤/٣٣٠٤٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( مَنْ قَرَأً : « قُلْ هُوَ اللهُ الْحَدُ » بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْحِ اثْنَى عَشَرَ مَرَّةً فَكَأَنَّمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ أَخَدُ » بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْحِ اثْنَى عَشَرَ مَرَّةً فَكَأَنَّمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ أَنْفَى ) . أَرْبَعَ مَرِّاتٍ ، وَكَانَ أَفْضَلَ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ إِذَا اتَّقَلَى ) . (طص ) عَن أَبِي هُريرةَ بَنْتُ .

خَدُّ » فَكَأَ ثَمَا قَرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ، وَمَنْ قَرأَ : « قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ » أَحَدُّ » فَكَأَ ثَمَا قَرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ، وَمَنْ قَرأَ : « قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ » فَكَأَ ثَمَا قَرَأَ رُبُعَ الْقُرْآنِ ) (طص ) عن أبي مالك \_ يعنى : ابْنَ أبي وَقَاص مِنْ مَنْ فَدَ - ) .

نَّى عَلَيْهِ: ( مَنْ قَرَأَ: « قُلْ هُوَ اللهُ عَلَيْهِ: ( مَنْ قَرَأَ: « قُلْ هُوَ اللهُ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ عَدْرِهِ : أَحَدُ » فِي كُلِّ يَوْم خَمْسِينَ مَرَّةً ، نُودِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ قَبْرِهِ : قُمْ يَا مَادِحَ اللهِ فَاذْخُلِ الْجَنَّةَ ) . ( طصس ) عن جابر مسته .

٤٠٢٧/٣٣٠٥٢ \_ قال النَّبِيُّ عِلَيْقِ : ( مَنْ قَرَأَ : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ

أَحَدُ » فَكَأَنَّهَا قَرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ) . ( بن ) عن سعد نصف .

عَلَيْهُ : ( مَنْ قَرَأَ فِي يَوْمِ : عَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( مَنْ قَرَأَ فِي يَوْمِ : « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ » مِائَتَىْ مَرَّةً كَتَبَ اللهُ لَهُ أَلْفاً وَخَمْسَمِائَةِ حَسَنَةِ

إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ) . (ع) عن أنس من المنت .

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدَنَّ عَلَى مَائِدَة يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِإِزَارٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِإِزَارٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِإِزَارٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلُ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ). (حم ) يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلُ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ). (حم ) عن قاضِي الْأَجْنَادِ نَصَيْدَ .

الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ ذَبِيحَتَهُ). (بز) عن أَبِي هُريرةَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ ذَبِيحَتَهُ). (بز) عن أَبِي هُريرةَ مَنْ كَانَ ذَبِيحَتَهُ).

٤٠٣١/٣٣٠٥٦ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (مَنْ كَانَ مِنْكُمْ صَائِماً مِنْ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلْيَصُمِ الثَّلَاثَةَ الْبِيضَ ) . (حم ) عن . أي ذَرٍّ وَالْمُعَنِينَ .

عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُولُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

( طکس ) عن ابن عمر ، ( طك ) عن ابن مسعود ، ( بز ، حم ) عن ابن عمر المشمسة .

خَلَيْهِ دَيْنٌ عَلَيْهِ دَيْنَ عَلَيْهِ دَيْنٌ عَلَيْهِ دَيْنَ عَلَيْهِ دَيْنٌ عَلَيْهِ دَيْنَ عَلَيْهِ دَيْنُ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَسَبَّبَ اللّهُ لَهُ رَزْقاً). (طك) عن عائشة مَنْ اللهِ عَوْنٌ وَسَبَّبَ اللهُ لَهُ رَزْقاً). (طك) عن عائشة مَنْ اللهِ عَوْنٌ وَسَبَّبَ اللهُ لَهُ رَزْقاً).

٤٠٣٤/٣٣٠٥٩ \_ قال النَّبِيُّ وَلَكِيْ : ( مَنْ كَانَ عَلَيْهِ تَحْرِيرُ وَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ فَلْيُعْتِقْ نَسَمَةً مِنْ بَلْعَنْبَر ) . ( طك ) عن شعيب بن عبد الله بن ثعلبة عن أبيهِ عن جدِّهِ ) .

٤٠٣٥/٣٣٠٦٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَمْ لَمْ يَوْمَهُ هَذَا ، وَمَنْ كَانَ قَدْ طَعِمَ مِنْكُمْ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةً يَطْعَمْ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةً يَوْمِهِ ) . ( طس ) عن أي سعيد ناهنا .

٤٠٣٦/٣٣٠٦١ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْتِهِ : ( مَنْ كَانَ أَصْبَحَ مَفْطِراً فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ صَائِماً فَلْيُصُمْ بَقِيَّةً يَوْمِهِ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِراً فَلْيَصُمْ بَقِيَّةً يَوْمِهِ ذَاكَ ) . ( طك ) عن الرَّبيع بنت معوذ بن عفراء المُسَتَ .

خَلْيُفُطِرْ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكُلِ وَشُرْبٍ ) . (حم، طس) عن حَبيبَةَ بَنْت شَريق مَنْت .

٤٠٣٨/٣٣٠٦٣ \_ قال النَّبِيُّ عِيَالِيُّ : ﴿ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُهُ وَلَيْ فَمَا زَادَ فَهُوَ فَلْيَقُلُ خَيْراً أَوْ لَيَسْكُتْ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ فَهُو صَدَقَةٌ). (بز، طك) عن زيد بن خالد سَسَة.

﴿ ١٠٣٩/٣٣٠٦٤ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْلْيَسْكُتْ). (بز (عن ابن عبَّاس سَعَد. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْلْيَسْكُتْ). (بز (عن ابن عبَّاس سَعَد. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْراً أَوْلْيَسْكُتْ ). (بز (عن ابن عبَّاس سَعَد. وَالْيَوْمِنُ بِاللهِ يَلِيْهِ : ( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مِنْ ذُكُورِ أُمَّتَى فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ). (حم) عن أَبِي هُريرةَ سَتَ .

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُحْدِ فَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْراً فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْراً فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْراً أَوْ لَيَسْكُن ، (بز) عن ابن عبّاس نَسْتَ .

عَلَيْهُ : ( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَكُرْمْ خَرْراً أَوْ ليك مُمنَ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَكُرُمْ جَارَهُ ) . ( طك ) عن ابن عمرو نشت .

عَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ فَمِيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

فَلْيَحْفَظْ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً

أَوْ لَيَسْكُتُ ) . ( حم ، طك ) عن ابن عمرو الشخار .

٤٠٤٤/٣٣٠٦٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالًا

فَلْيُزَكُّ عَلَيْهِ ) . ( طك ) عن قيس بن أبي حاتم عن أبيه ) .

٤٠٤٥/٣٣٠٧٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْقٍ : ( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ فَلْيَقُلْ خَيْراً لِيَغْنَمَ، أَوْ

لِيَسْكُتْ عَلَى شَرِّ فَيَسْلَمَ ) . (طك ) عن أبي أمامة والشق .

٤٠٤٦/٣٣٠٧١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (مَنْ كَانَ صَائِماً ، وَعَادَ مَرِيضاً ، وَمَادَ مَرْ بَعْدِ ذَلك ) ء. مَريضاً ، وَشَهِدَ جَنَازَةً غُفِرَ لَهُ إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ مِنْ بَعْدِ ذَلك ) ء.

(حم) عن معاذ بن أنس ﴿ الشُّنَّةِ . ﴿ رَا

٤٠٤٧/٣٣٠٧٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ كَانَ صَائِماً الْيَوْمَ فَلْيُتِمَّ مَا بَقِيَ أَوْ الْيَوْمَ فَلْيُتِمَّ مَا بَقِيَ أَوْ لَيُصُمْ ). (بز، طكس) عن محراد بن زاهر عن أبيهِ ).

عَلَيْتَ حَرَّهُا فِي لَيْلَةِ سَبْعِ وَعِشْرِينَ). (حم) عن ابن عَمْرِ رَافِيَّةً . (مَنْ كَانَ مُتَحَرِّ لَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي لَيْلَةِ سَبْعِ وَعِشْرِينَ). (حم) عن ابن عَمْرِ رَافِيْتَ. . فَلْيَتَحَرَّهَا فِي لَيْلَةِ سَبْعِ وَعِشْرِينَ). (حم) عن ابن عَمْرِ رَافِيْتَ. . فَلْيَتَحَرَّهَا فِي لَائِنْ لَتَهُ تَعَالَى عَمْرِ رَافِيْتُهُ وَلَا تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى خَلَقَهُ لَمُ احِدَةً مِنْ كَانَ اللّهُ تَعَالَى خَلَقَهُ لَمُ احِدَةً مِنْ لَائَ لَتَنْ لَتَنْ لَتَنْ لَوَالَ مُنْ كَانَ اللّهُ تَعَالَى خَلَقَهُ لَمُ احِدَةً مِنْ لَائَ لَتَنْ لَتَنْ لَتَنْ لَتَنْ لَتَنْ لَتَنْ لَتَنْ لَوْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

خَلَقَهُ لِوَاحِدَةً مِنَ الْمُنْزِلَتَيْنِ يُهَيِّئُهُ لِعَمَلِهَا ، وَتَصْدِيقُ ذَٰلِكَ فِي كَتَابِ اللهِ عَزُّ وَجَلَّ : ( وَنَفْسَ وَمَا سَوَّاهَا \* فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقَوْاهَا ) . (حم ) عن عمران أبن حصين سَتَمَ .

عِنْدَ الْمُوْتِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ هَدَّتْ مَا كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ عِنْدَ الْمُوْتِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ هَدَّتْ مَا كَانَ قَبْلَهَا مِنَ الْخَطَايَا وَالذَّنُوبِ). (ع) عن ابن عمر سَسَمَ .

المُسْلِمِ إِلَى ذِى سُلْطَانِ فِى مَبْلَغِ بَرَاءٍ وَتَيْسِيرِ عُسْرٍ أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِ إِلَى ذِى سُلْطَانِ فِى مَبْلَغِ بَرَاءٍ وَتَيْسِيرِ عُسْرٍ أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَى إِلَى ذِى سُلْطَانِ فِى مَبْلَغِ بَرَاءٍ وَتَيْسِيرِ عُسْرٍ أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَى إِلَى أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَى إِلَا قُدَامٍ ) . (طسص) عن عائشة الشَّهُ اللهُ عَلَى إِجَازَةِ الصِّرَاطِ عِنْدُ دَحْضِ الْأَقْدَامِ ) . (طسص) عن عائشة الشَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

اللَّهِ عَنْ كَانَ يُحِبُّ اللَّهِ عَلَيْ : ( مَنْ كَانَ يُحِبُّ اللهَ

وَرَسُولَهُ فَلْيُحِبُ أَسَامَةً بْنَ زَيْدً ) . (حم ) عن عائشةَ نَشْكُ .

٤٠٥٣/٣٣٠٧٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَنْ كَانَ لَهُ مَالُّ ( أَنَاهُ عَلَيْهِ ) ( طلك ) عن أَن جاذه عَلَيْهِ :

فَلْيُزَكِّ عَلَيْهِ). (طك) عن أبي حازم نَشْتُ.

عَلَيْ النَّبِيُّ عَلِيْ : ( مَنْ كَانَتْ لَهُ ابْنَتَانَ النَّبِيُّ عَلِيْ : ( مَنْ كَانَتْ لَهُ ابْنَتَانَ أَوْ أُخْتَانَ يَعُولُهُنَّ حَتَّى يَبْنُهُنَّ إِلَّا كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا ، أَوْ أُخْتَانَ يَعُولُهُنَّ حَتَّى يَبْنُهُنَّ إِلَّا كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا ،

وَجَمَعَ بَيْنَ أَصْبُعَيْهِ: السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى). (طك) عن أنس سَتَد. ٤٠٥٥/٣٣٠٨٠ \_ قالِ النَّيُّ ﷺ: ( مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا

هِمَّتَهُ وَسِرْبَهُ ، وَلَهَا شَخَصَ ، وَإِيَّاهَا يَنْوِى ، جَعَلَ اللهُ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَهِ ، وَشَنَّتَ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنْهَا إِلَّا مَا كَتَبَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هِمَّتَهُ وَسِرْبَهُ وَلَهَا شَخَصَ ، وَإِيَّاهَا يَنْوِى ، وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هِمَّتَهُ وَسِرْبَهُ وَلَهَا شَخَصَ ، وَإِيَّاهَا يَنْوِى ،

جَعَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْغِنِي فِي قَلْبِهِ ، وَجَمَعَ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ . وَأَتَدَّبِهُ

اللُّّنْيَا وَهِيَ صَاغِرَةٌ ) . ( طس ) عن أَنسَ عَلَيْهِ .

عَنْ عَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّ : ( مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّ ، فَرَّقَ اللهُ شَمْلَهُ ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ

الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ). (طك) عن ابن عبَّاسٍ مَسْدَ.

عَنْنَيْهِ، فَلَا يُصْبِحُ إِلَّا فَقِيراً، وَلَا يُمْسِى إِلَّا فَقِيراً). (مَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ وَلَا يُحْمَعُ لَهُ شَمْلَهُ، الْآخِرَةَ، جَعَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْغِنَى فِى قَلْبِهِ، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، وَنُزَعَ الْفَقْرَ مِنْ بَيْنِ عَيْنَيْهِ، وَأَتَتُهُ الدُّنْيَا وَهِي رَاغِمَةٌ، فَلَا يُصْبِحُ إِلَّا غَنِيًّا، وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ الدُّنْيَا جَعَلَ اللهُ الْفَقْرَ بَيْنَ يُصْبِحُ إِلَّا غَنِيًّا، وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ الدُّنْيَا جَعَلَ اللهُ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، فَلَا يُصْبِحُ إِلَّا فَقِيراً، وَلَا يُمْسِى إِلَّا فَقِيراً). (بز) عَنْ أَنس نَصْبَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ أَنس نَصَا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ أَنس نَصْبَ اللهُ اللهِ عَنْ أَنس نَصْبَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ أَنس اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ أَنس اللهُ عَنْ أَنس اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

٢٠٥٨/٣٣٠٨٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ كَتَمَ عِلْماً مِمَّا يَنْفَعُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامِ يَنْفَعُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامِ مِنْ نَارِ). ( طك ) عن ابن عبَّاس مِنْ نَارِ ). ( طك ) عن ابن عبَّاس مِنْ نَارِ ).

عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ النّبِيُّ اللّهِ اللّهُ اللّه

كُثُرُ شَقَطُهُ ، وَمَنْ كَثُرُ سَقَطُهُ كَثُرَتْ ذُنُوبِه ، وَمَنْ كَثُرَتْ ذُنُوبِه كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ ، فَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لَيَصْمَتُ ) . (طس ) عن ابن عمر الشخر . خيراً أَوْ ليَصْمَتُ ) . (طس ) عن ابن عمر الشخر . فَلْيَتَبُوّا مُقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ) . (بز ،ع) عن عثمان الشخر . فَلْيَتَبُوّا مُقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ) . (بز ،ع) عن عثمان الشخر . فَلْيَتَبُوّا بَيْتاً مِنَ النَّارِ ) . (طكس ) عن سلمان الشخر . فَلْيَتَبُوّا بَيْتاً مِنَ النَّارِ ) . (طكس ) عن سلمان الشخر . فَلْيَتَبُوّا بُيْتاً فِي النَّارِ ) . (طكس ) عن ابن عمر الشخر . بني اللهُ لَهُ بَيْتاً فِي النَّارِ ) . (طكس ) عن ابن عمر الشخر . اللهُ لَهُ بَيْتاً فِي النَّارِ ) . (طكس ) عن ابن عمر الشخر . الشخر . اللهُ لَهُ بَيْتاً فِي النَّارِ ) . (طكس ) عن ابن عمر الشخر . الشخر . الله النَّارِ ) . (طكس ) عن ابن عمر الشخر . الشخر . الشخر . الله النَّارِ ) . (طكس ) عن ابن عمر الشخر . الشخر . الله النَّارِ ) . (طكس ) عن ابن عمر الشخر . الشخر . الشخر الله النَّارِ ) . (طكس ) عن ابن عمر الشخر . الشخر . الشخر الله النَّارِ ) . (طكس ) عن ابن عمر الشخر . الشخر . الشخر الله النَّارِ ) . (طكس ) عن ابن عمر الشخر . الله الله النَّارِ ) . (طكس ) عن ابن عمر الشخر الله النَّارِ ) . الشخر الشخر الله النَّارِ ) . الشخر الشخر الشخر الشخر الله النَّارِ ) . الشخر الشخر

 عَلَيَّ بِالْقَدَرِ ( مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ بِالْقَدَرِ عَلَيَّ بِالْقَدَرِ عَلَيَّ بِالْقَدَرِ عَلَيَّ بِالْقَدَرِ فَصَابَ عَلَيَّ بِالْقَدَرِ عَلَى مَحَمَّدِ ) . ( طس ) عن ابن عمر الشَّانَ .

قَرَابَة أَوْ لَا قَرَابَةً لَه فَأَنَا وَهُو فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَضَمَّ أُصْبِعَيْهِ فَا قَرَابَةً لَه فَأَنَا وَهُو فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَضَمَّ أُصْبِعَيْهِ وَمَنْ سَعَى عَلَى ثَلَاثِ بَنَاتٍ فَهُو فِي الْجَنَّةِ وَكَانَ لَهُ كَأَجْرِ مُجَاهِد وَمَنْ سَعَى عَلَى ثَلَاثِ بَنَاتٍ فَهُو فِي الْجَنَّةِ وَكَانَ لَهُ كَأَجْرِ مُجَاهِد فِي سَبِيلِ اللهِ صَائِماً قَائِماً ). (بز) عن أبي هُريرة مَائِماً قَائِماً ). (بز) عن أبي هُريرة مَائِماً قَائِماً ). (بز) عن أبي هُريرة مَائِم مُدلِّس ).

عمار بن ياسر من المستخد .

٥٩٠٧٠/٣٣٠٩٥ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيًّ مَوْلَاهُ ) . ( حم ) عن سعيد بن وهب سنت .

٤٠٧١/٣٣٠٩٦ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ فَإِنَّ عَلِيًّهُ فَإِنَّ عَلِيَّهُ فَإِنَّ عَلِيَّهُ عَلِيًّهُ وَلِيَّهُ فَإِنَّ عَلِيًّا وَلِيَّهُ ) . ( بنر ) عن سعد سَمَّتُ .

عَلَيْ اللَّهُمَّ وَال مَنْ وَالاَهُ ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ ، وَأَحِبَّ مَنْ أَحَبَّهُ ، وَأَحِبَّ مَنْ أَحَبَّهُ ، وَأَدِهُ ، وَأَدِهُ ، وَأَحِبَّ مَنْ أَحَبَّهُ ، وَأَدْفُ مَنْ يَبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُ ، وَانْصُرُ مَنْ نَصَرَهُ ، وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ ) . وَأَبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُ ، وَانْصُرُ مَنْ نَصَرَهُ ، وَاخْذُلُ مَنْ خَذَلَهُ ) . (بز ) عن سعيد بن وهب وزيد بن أثبيع مناشق .

٤٠٧٣/٣٣٠٩٨ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ مِنْ أَبِسَ الْحَرِيرَ مِنْ أَمْتِي فَعَاتَ وَهُوَ يَلْبَسُهُ حُرِّمَ عَلَيْهِ حَرِيرُ الْجَنَّةِ ) . ( حم ) عن عمرو بناه .

كُمْ يَزَلْ فِي سُرُورٍ مَا دَامَ لَابِسَهَا). (طك) عن ابن عباس الشَّنَ اللَّهِ يَكُلُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

﴿ ٤٠٧٦/٣٣١٠١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ مَنْ لُقِّنَ عِنْدَ الْمُوْتِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ ﴾ . ﴿ حم ﴾ عن زادان أبي عمرو سَسَتَ.

خَسَمِعْتَ فِيهِمُ الْأَذَانُ فَلَا تَعْرُضْ لَهُ، وَمَنْ لَمْ تَسْمَعْ فِيهِمُ الْأَذَانَ فَلَا تَعْرُضُ لَهُ ، وَمَنْ لَمَ تَسْمَعْ فِيهِمُ الْأَذَانَ فَلَا تَعْرُضُ لَهُ ، وَمَنْ لَمَ تَسْمَعْ فِيهِمُ الْأَذَانَ فَلَا تَعْرُضُ لَهُ ، وَمَنْ لَمَ تَسْمَعْ فِيهِمُ الْأَذَانَ فَلَا تَعْرُضُ لَهُ ، وَمَنْ لَمَ تَسْمَعُ فِيهِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

٢٠٧٨/٣٣١٠٣ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَنْ لَقِيَ اللهَ وَهُـوَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا جَعَلَهُ اللهُ فِي الْجَنَّةِ ) . (حم ) عن معاوية بسسَد. لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا جَعَلَهُ اللهُ فِي الْجَنَّةِ ) . (حم ) عن معاوية بسسَد. يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَسَمِعَ وَأَطَاعَ فَلَهُ الْجَنَّةُ \_ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ \_ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ \_ ) . يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَسَمِعَ وَأَطَاعَ فَلَهُ الْجَنَّةُ \_ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ \_ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ \_ ) . (حم ) عن أبي هُريرة بسَد .

عَا يُحِبُّ يَسُرُّهُ بِذَلِكَ سَرَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). (طص) عن أَنس سَسَد. عا يُحِبُّ يَسُرُّهُ بِذَلِكَ سَرَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). (طص) عن أَنس سَسَد. عا يُحِبُّ يَسُرُّهُ بِذَلِكَ سَرَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). (طص) عن أَنس سَسَد. عالى النَّي عَلَيْهِ: (مَنْ لَمْ تَأْمُرُهُ صَلَاتُهُ عَلَاتُهُ عَلَيْهِ : (مَنْ لَمْ تَأْمُرُهُ صَلَاتُهُ

بِا لَمْعُرُوفَ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ لَمْ يَزْدُدُ مِنَ اللهِ إِلَّا بُعْداً). (طك) عن ابن مسعُود نشت .

٢٠٨٢/٣٣١٠٧ - قال النَّبِيُّ عَلَيْكِ : ( مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَاراً وَهُوَ مُحِرِمٌ فَوَجَدَ سِرْوَالًا فَلْيَلْبَسْهُ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْن فَلْيَلْبَسَ

الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ). (طس) عن جابر الشيد. الْخُفَّيْنِ وَلَيَقُطُعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ). (طس) عن جابر الشيد. الْخُزُوَ الْخُزُوَ الْخُزُوَ الْخُزُوَ الْغَزُوَ الْغَزُوَ الْغَزُوَ الْغَزُوَ الْغَزُوَ الْغَزُو

مَعِي فَلْيَغْزُ فِي الْبَحْرِ). (طس) عَنِ علقمةَ بن شهاب عَنواثلَة سَمَّن.

٤٠٨٤/٣٣١٠٩ \_ قال النَّبِيَّ عَلَيْكُمْ : ( مَنْ لَمْ يَدَعِ الْخِنَا (١) وَالْكَذِبَ ، فَلَا حَاجَةَ لِلهِ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ) . ( طص ) عن أنس بن مالك منسسَد .

٤٠٨٥/٣٣١١٠ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِنَامًّ النَّبِيُّ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ عَمْرُو بن ميمون الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ فَهِيَ خِدَاجٌ ) . (طس ) عن عمرو بن ميمون ابن مهران عن أبيه عن جده ) .

٤٠٨٦/٣٣١١١ = قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْكُمْ فَوَطُّ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْكُمْ فَوَطُّ لَمَ مَنْكُمْ فَوَطُّ لَمَ مَنْكُمُ فَوَطُّ لَمَ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ إِلَّا بِضُرِّ بِهِ ، قِيلَ : مَا لِكُلِّنَا فَرَطُّ ، قَالَ :

(١) الخينا : الفحش في القول . ( نهاية : ٢/٨٦ )

أَوَ لَيْسَ مِنْ فَرَطِ أَحَدِكُمْ أَنْ يَفْقَدَ أَخَاهُ الْسُلِمَ ؟). (طس) عن سهل بن حنيف نصف .

﴿ ١٠٨٧/٣٣١١٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ ) . (ع) عن أبي هُريرةَ مَسْكِ .

خَبْهَتِهِ بِالْأَرْضِ إِذَا سَجَدَ لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُ ) . ( طك ) عن ابن عبَّاس سَعَدَ لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُ ) . ( طك ) عن ابن عبَّاس سَعَدَ .

اللهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الذُّنُوبِ مِثْلُ جِبَالِ عَرَفَةَ ). (حم ، طس ) عن عقبة بن عامر الشَّنَ .

اللهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ جِبَالِ عَرَفَاتٍ آثَاماً ) . (طك ) عن عمرو بن حزم منت .

اللهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ جِبَالِ عَرَفَةَ ). (حم، اللهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ جِبَالِ عَرَفَةَ ). (حم، طك) عن ابن عمر مست.

نَعَالَى فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الْإِيمَانِ ) . ( طسص ) عن أَبِي هُرِيرةَ عِلَيْتَ . اللهِ تَعَالَى فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الْإِيمَانِ ) . ( طسص ) عن أَبِي هُرِيرةَ عِلَيْتَ .

2.9٣/٣٣١١٨ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالُّ يَتَكُنْ عِنْدَهُ مَالُّ يَتَصَدَّقُ بِهِ فَلْيَسْتَغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمؤْمِنَاتِ فَإِنَّهَا صَدَقَةً ) . (طس) عن أَبِي هُريرةَ سَتَ .

اللهِ وَيُؤْمِنُ بِقَدَرِهِ فَلْيَلْتَمِسْ إِلْها غَيْرَ اللهِ). (طسص) عن أنس سَعَد.

قَلَيْسَ مِنَّا). (ع) عن عائشة كَاشَة مَا النَّبِيَّ عَلَيْقَ بِالْقُرْآنِ عَلَيْسَ مِنَّا). (ع) عن عائشة كَاشَة مَا اللَّهُ اللللْمُولِيَّةُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْم

الْخَمْرَ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ شُرْبَهَا فِي الْجَنَّةِ ، وَمَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي وَهُوَ الْخَمْرَ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ شُرْبَهَا فِي الْجَنَّةِ ، وَمَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي وَهُوَ يَتَحَلَّي الذَّهَبَ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ لِبَاسَهُ فِي الْجَنَّةِ ) . (حم ، بز ، طك ) عن ابن عبَّاسِ مَسْتَ .

الْحَرَمَيْنِ بُعِثَ آمِناً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . ( ﴿ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ : ( مَنْ مَاتَ فِي إِحْدَٰى الْحَرَمَيْنِ بُعِثَ آمِناً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . ( ﴿ صَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّه

عَالَ اللَّهِ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ عَلَيْهِ : ( مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ عِلَيْهِ : ( مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ) . (حم ، بز ) عن أبي سعيدِ مَا الْجَنَّةَ ) . (حم ، بز ) عن أبي سعيدِ مَا الْجَنَّةَ ) . (حم ، بز ) عن أبي سعيدِ مَا الْجَنَّةَ ) . (حم ، بز ) عن أبي سعيدِ مَا اللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ) . (حم ، بز ) عن أبي سعيدِ مَا اللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ) . (حم ، بز ) عن أبي سعيدِ مَا اللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ) . (حم ، بز ) عن أبي سعيدِ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ) . (حم ، بز ) عن أبي سعيدِ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ) . (حم ، بز ) عن أبي سعيدِ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ) . (حم ، بز ) عن أبي سعيدِ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ) . (حم ، بز ) عن أبي سعيدِ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ) . (حم ، بز ) عن أبي سعيدِ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ) . (حم ، بز ) عن أبي سعيدِ مِنْ اللَّهِ سَعِيدِ مِنْ اللَّهِ سَعِيدٍ مِنْ اللَّهِ سَعِيدِ مِنْ اللَّهِ سَعِيدِ مِنْ اللَّهِ سَعِيدٍ مِنْ اللَّهِ سَعِيدِ اللَّهِ سَعِيدٍ الللَّهِ سَعِيدِ اللَّهِ سَعِيدِ الللَّهِ سَعِيدِ الللَّهِ سَعِيدِ الللَّهِ سَعِيدِ الللَّهِ سَعِيدِ الللَّهِ سَعِيدِ الللّهِ سَعِيدِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ اللللللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الل

كَا عَنْ مَاتَ وَهُوَ وَهُوَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( مَنْ مَاتَ وَهُوَ وَهُوَ النَّالِهُ مَنْ مَاتَ وَهُو النواس لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئاً فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ مَغْفِرَتُهُ ) . ( طك ) عن النواس ابن سمعان مصد .

خَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَ

الدُّنْيَا صَغِيراً أَوْ كَبِيراً يُرَدُّونَ إِلَى سِتِّينَ سَنَةً فِي الْجَنَّةِ لَا يَزِيدُونَ اللَّيْنَ سَنَةً فِي الْجَنَّةِ لَا يَزِيدُونَ عَلَيْهَا أَبَداً ، وَكَذَٰلِكَ أَهْلُ النَّارِ ) . (ع) عن أَبِي سعيدِ سَتَّهُ .

﴿ ١٠٢/٣٣١٢٧ ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ مَاتَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ ) . وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قِيلَ لَهُ : ادْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ ) . (حمم ) عن عمر الشَّهُ .

﴿ ١٠٣/٣٣١٢٨ - قال النَّبَيُّ عَلَيْكُ : ( مَنْ مَاتَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قِيلَ لَهُ : ادْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَـةِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قِيلَ لَهُ : ادْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَـةِ شَعْتَ ) . ( حم ) عن عمر سَعْتَ .

الْجُمُعَةِ عَذَابَ الْقَبْرِ ) . (ع) عن أنس بست .

٠ ٤١٠٥/٣٣١٣٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( مَنْ مَثَّلَ بِذِي رُوحٍ

لَّمُ لَمْ يَتُبُ مُثَّلَ اللهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . (حم ) عن أبي صالح الْحَنفي عن ابن عمر عصم .

الْأَسُواقِ وَمَعَهُ نَبْلُ فَلْيَقْبِضْ عَلَى النَّعِيَّ : ( مَنْ مَرَّ مِنْكُمْ فِي هٰذِهِ الْأَسُواقِ وَمَعَهُ نَبْلُ فَلْيَقْبِضْ عَلَى النَّصَالِ ) . ( طس ) عن أبي مُوسَى مَسْتَ. .

فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ كَتَبَ اللهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَمَحٰى عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ ، وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتِ ) . ( بز ) عن عَلَى مَاسَّد .

عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُولِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ

بِحَقِّهِ صَلَّتْ عَلَيْهِ دَوَابُّ الْأَرْضِ وَنُونُ اللهِ وَنَبَتَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوة شَجَرَةٌ في الْجَنَّةِ ، وَذَنْبُ يُغْفَرُ ) . (بز) عن ابن عباس يست.

اللَّيْلِ إِلَى المَسْجِدِ لَقِي اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بِنُورِ يَوْمِ الْقِيامَةِ ). (طك) عن أَي اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بِنُورِ يَوْمِ الْقِيامَةِ ). (طك) عن أَي الدَّرداءِ وَالشَّهَ .

عَلَمْ مَشٰى فى حَاجَةِ اللهُ عَالَى بِخَمْسَة وَسَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكَ يَدْعُونَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ أَظَلَّهُ اللهُ تَعَالَى بِخَمْسَة وَسَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكَ يَدْعُونَ لَخُوهُ وَلَمْ يَزَلُ يَخُوضُ فِى الرَّحْمَةِ حَتَّى يَفْرُغَ ، فَإِذَا فَرَغَ كَتَبَ لَهُ ، وَلَمْ يَزَلُ يَخُوضُ فِى الرَّحْمَةِ حَتَّى يَفْرُغَ ، فَإِذَا فَرَغَ كَتَبَ الله يَوْ وَأَبِي اللهُ لَهُ حِجَّةً وَعُمْرَةً ) . ( الْخرائطي عن عبد الله بن عمرو وأبي هُريرة نَشَتْ .

النّبيّ عَلَيْهِ : ( مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ مَنَعَهُ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . (ع) عن سعد بن أبي وقاص يست. مَنعَهُ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . (ع) عن سعد بن أبي وقاص يست. الله عن الله عَلَيْهِ : ( مَنْ نَامَ وَهُوَ جَالِسٌ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ ، فَإِذَا وَضَعَ جَنْبَهُ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ ) . (حم ) عن ابن عمرو يست.

نَفْسَهُ أَوْ وَلَدَهُ فَلْيَذْبَحْ كَبْشاً). (طك) عن ابن عبَّاس سَعَد . فَنْ نَدَرَ أَنْ يَذْخَرَ فَفْسَهُ أَوْ وَلَدَهُ فَلْيَذْبَحْ كَبْشاً). (طك) عن ابن عبَّاس سَعَد . فَفْسَهُ أَوْ وَلَدَهُ فَلْيَذْبَحْ كَبْشاً ). (طك) عن ابن عبَّاس سَعَد . فَفْسَهُ أَوْ عَلَيْهُ : ( مَنْ نَسِي صَلَاةً أَوْ

نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا). (بز) عن أبي بكرةً مَشَّمَ .

١١١٧/٣٣١٤٢ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا). (طك) عن عمر سَمَتُه.

اللهُ فِيهِمْ : « فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَطَّهَّرُوا » ؟ قَالَ : كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِاللهِ عَلَيْ اللهِ اللَّيْلَ كُلَّهُ ) . (طك)عن أَبِي أَيوب سِعَد.

عَمْلُهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ ، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَة وَسَبْعِ أَمْثَالِهَا ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَة فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ تُكْتَب عَلَيْهِ ، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبت عَلَيْهِ سَيِّئَةٌ أَوْ يَمْحَاهَا الله عَزَّ وَجَلَّ ) . عَلَيْهِ ، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبت عَلَيْهِ سَيِّئَةٌ أَوْ يَمْحَاهَا الله عَزَّ وَجَلَّ ) . (طص ) عن أَبِي ذُرِّ نِسَتَ .

قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ وَطِيَّ امْرَأَةً وَهِيَ عَلَيْ الْمَرَأَةُ وَهِيَ امْرَأَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدُ فَأَصَابَهُ جُذَامٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ ) . ( طس ) عن أبي هُريرة بشت .

النّبيُّ عَلَى إِزَارٍ عَلَى إِزَارٍ عَلَى إِزَارٍ عَلَى إِزَارٍ عَلَى إِزَارٍ عَلَى إِزَارٍ عَلَى أَوْطَعَهُ فِي النّارِ ). (حم، طك) عن حبيب بن معقل سَفْ. خُيلاء وَطِئَهُ فِي النّارِ ). (حم، طك) عن حبيب بن معقل سَفْ. الْإِزَارَ عَلَى الْإِزَارَ عَلَى اللّهِ وَطِئَهُ فِي النّارِ ). (حم، ع، طك) عن هبيب بن معقل سَفْ. . خُيلاء وَطِئَهُ فِي النّارِ ). (حم، ع، طك) عن هبيب بن معقل سَفْ. خُيلاء وَطِئَهُ فِي النّارِ ). (حم، ع، طك) عن هبيب بن معقل سَفْ. النّارِ ) قال النّبي عَلَيْ : ( مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهيمَة

فَاقْتُكُوهُ وَاقْتُكُوهَا مَعَهُ ) . (ع) عن أَبِي هُريرةَ الشَّ .

١٨٤/٣٣١٤٩ \_ قال النَّبِيُّ عِلَيْهِ : ( مَنْ وَلَاهُ اللهُ مِنْ أَمْرِ اللهُ مِنْ أَمْرِ اللهُ مِنْ أَمْرِ اللهُ مِن شَيْئاً ، فَإِنْ أَرَادَ بِهِ خَيْراً جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْقِ ، فَإِنْ نَسِينَ شَيْئاً ، فَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ ) . ( بز ، حم ) عن عائشة سَسَن . نَسِي ذَكَرَهُ ، وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ ) . ( بز ، حم ) عن عائشة سَسَن . نَسِي ذَكَرَهُ ، وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ ) . ( بن ، حم ) عن عائشة مِنْ أُمَّتي اللهِ عَنْ فَلِي أُمَّةً مِنْ أُمَّتي اللهِ عَلَيْهِ : ( مَنْ وَلِيَ أُمَّةً مِنْ أُمَّتي

\_ قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ \_ فَلَمْ يَعْدِلْ كَبَّهُ اللهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ ) .

(طس،) عن معقل بن يسار المشتان .

ا ٤١٢٦/٣٣١٥١ \_ قال النَّبِيُّ عِلَيْهِ : ( مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ وِلَايَةً وَكَانَتْ نِيَّتُهُ الْحَقُّ، وُكِّلَ بِهِ مَلَكَان يُوقِفَانِهِ وَيُرْشِدَانِهِ ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْعًا وَكَانَتْ نِيَّتُهُ غَيْرَ الْحَقِّ وَكَلَّهُ اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ ) . ( طس) عن أبي هُريرةَ ، (بز ) عن أبي هُريرةَ سَسَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ( فَيُوقِفَانِهِ وَيُسَدِّدَانِهِ إِذَا أَرَادَ بِهِ الْخَيْرَ).

٤١٢٧/٣٣١٥٢ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْــرِ

الْمُسْلِمِينَ شَيْعًا فَغَشَّهُمْ فَهُو فِي النَّارِ). (طس) عن أنس مِنْ الشَّهُم.

النَّبِيُّ عَلِيهِ : ﴿ مَنْ لَا يَرْحَمْ مَنْ فِي اللَّهِ عَلْ اللَّهِ عَلْمُ مَنْ فِي الْأَرْضِ لَا يَرْحَمْهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ). (طك) عن جرير سَشَتَهُ.

٤١٢٩/٣٣١٥٤ \_ قال النَّيُّ عِيلِيدُ : ( مَنْ لَا يَسْتَحِيي مِنَ

النَّاسِ لَا يَسْتَحِيى مِنَ اللهِ). (طس) عن أنس سَعَد . ٥ ٤١٣٠/٣٣١٥ \_ قال النَّبيُّ عِيلِيْنِ : ( مَنْ يَأْخُذُ الرَّايَـةَ

بِحَقَّهَا ؟ وَالَّذِي أَكْرَمَ وَجْهَ مُحَمَّدِ لَأَعْطِيَنَّهَا رَجُلًا لَا يَفِرُّ ، هَاكَ

يَا عَلَىٌّ ) . ( عن أَبي سعيد نشت .

٤١٣١/٣٣١٥٦ \_ قال النَّيُّ عِينَةٍ : ( مَنْ يَتَصَدَّقْ بصَدَقَة أَشْهَدْ لَهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . (حم ) عن أَبِي السليل سَعْتَ . ٤١٣٢/٣٣١٥٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ يُتَفَضَّلْ إِلَيْــهِ

فَلَمْ يَقْبَلُ لَمْ يَرِدْ عَلَيَّ الْحَوْضَ ) . (طس) عن جابر مَشَد .

اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلِيهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الل

وَمَنْ يَقْنَعْ يُقْنِعْهُ الله ). ( بز ) عن أبي سلَمَةَ نَشْتُ .

١٣٤/٣٣١٥٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَـةً فَلَا أَتَمَّ اللهُ لَهُ ) . ( حم ، ع ، فَلَا أَتَمَّ اللهُ لَهُ ) . ( حم ، ع ، طك ) عن عقبه بن عامر منتشف .

﴿ ١٣٥/٣٣١٦٠ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَنْ يَقُومُ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ يُحْسَبُ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ ) . ( طك ) عن عوف بن مالك مالك منسسة .

قَلْيُكْثِرْ مِنَ الْحَمْدِ لِلهِ، وَمَنْ كَثُرَتْ هُمُومُهُ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللهَ، وَمَنْ أَبْسَهُ الله وَمَنْ أَبْطَأَ عَنْهُ رِزْقُهُ فَلْيُكْثِرْ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، وَمَنْ نَزَلَ مَعَ قَوْمٍ فَلْيُكْثِرْ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، وَمَنْ نَزَلَ مَعَ قَوْمٍ فَلْيَجْلِسْ نَزَلَ مَعَ قَوْمٍ فَلْيَحُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَقَوْمٍ فَلْيَجْلِسْ نَزَلَ مَعَ قَوْمٍ فَلْيَحُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَقَوْمٍ فَلْيَجْلِسْ نَزَلَ مَعَ قَوْمٍ فَلْيَحُومَ أَعْلَمُ بِعَوْرَةِ دَارِهِمْ ، وَإِنَّ مِنَ الذَّنْبِ حَيْثُ أَمَرُوهُ فَإِنَّ الْقَوْمَ أَعْلَمُ بِعَوْرَةِ دَارِهِمْ ، وَإِنَّ مِنَ الذَّنْبِ لَللهُ وَالْكَسَلُ فِي الْعِبَادَةِ ، وَالْكَسَلُ فِي الْعِبَادَةِ ، وَالْكَسَلُ فِي الْعِبَادَةِ ، وَالْخَسْدُ فِي الْعِيشَةِ ) . ( طص ) عن أبي هُريرة بنت .

النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مِنْ أَزْنَى الزِّنَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( مِنْ أَزْنَى الزِّنَا النِّنَا النَّنَا النِّنَا النَّنَا النَّنَا النَّنَا النَّامِ النَّامِ بِغَيْرِ حَقِّ ، وَإِنَّا هٰذِهِ الرَّحِمَ شُجْنَةٌ مِنَ النَّالَةُ فِي عِرْضِ الْلسلِمِ بِغَيْرِ حَقِّ ، وَإِنَّا هٰذِهِ الرَّحِمَ شُجْنَةٌ مِنَ

الرَحْمَنِ، فَمَنْ قَطَعَهَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ). (حم، بز) عن زيد بن سعد مشته.

تَكَاثُ ، إِحْدَاهُنَ الْتِمَاسُ الْعِلْمِ عِنْدَ الْأَصَاغِرِ ) . (طكس ) عن أَمْرَاطِ السَّاعَةِ وَلَكَثُ ، إِحْدَاهُنَ الْتِمَاسُ الْعِلْمِ عِنْدَ الْأَصَاغِرِ ) . (طكس ) عن أُميَّةَ الْجُمحي مَا الْعِلْمِ عَنْدَ الْأَصَاغِرِ ) . (طكس ) عن أُميَّةَ الْجُمحي مَا الْعِلْمِ عَنْدَ الْأَصَاغِرِ ) . (طكس ) عن أُميَّةَ الْجُمحي مَا الْعِلْمِ عَنْدَ الْأَصَاغِرِ ) . (طكس ) عن أُميَّةَ الْجُمحي مَا الْعِلْمِ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ الْأَصَاغِرِ ) . (طكس ) عن أُميَّةً الْجُمحي مَا الْعِلْمِ عَنْدَ الْأَصَاغِرِ ) . (طلكس ) عن المُنْدُ الْمُنْ الْعَلْمِ عَنْدَ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ ا

١٣٩/٣٣١٦٤ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ الْفُحْشُ وَالتَّفَحُشُ ، وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ ، وَتَخْوِينُ الْأَمِينِ ، وَالْتِمَانُ الْخُائِنِ ) . ( طس ) عن أنس مَسْتَ .

الْخَائِنِ). (طس) عن أنس مِنْ ... ... الْخَائِنِ). (طس) عن أنس مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ أَنْ يَعْلِبَ عَلَى الدُّنْيَا لُكَعُ بْنُ لُكَعٍ ، فَخَيْرُ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ مُؤْمِنٌ أَنْ يَعْلِبَ عَلَى الدُّنْيَا لُكَعُ بْنُ لُكَعٍ ، فَخَيْرُ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ مُؤْمِنٌ بَيْنَ كُرْعَيْنِ (١)). (طكس) عن عمر مِنْ شَتَهُ ...

﴿ ١٤١/٣٣١٦٦ ـ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (مِنَ الْجُمُعَةِ لَسَاءَـةٌ لَسَاءَـةٌ لَسَاءَـةٌ لَسَاءَـةٌ لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا خَيْراً إِلَّا أَعْطَاهُ ) . ( بز ) عن أنس مست .

النَّبِيُّ اللَّهِ : ( مِنْ أَصْحَابِي مَنْ اللَّبِيُّ اللَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِهُ اللللْمُ اللَّلَّةُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُولِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُولِمُ اللللللْمُ الللْمُلِمُ الل

الصَّيامِ الصَّيامِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ﴿ مِنْ أَفْضَلِ الصِّيامِ الصَّيامِ الصَّيامِ الصَّيامِ الصَّابِ

(١) الكرع: دنيء النفس ، السافل من الناس . ( لسان العرب : ٨/٣٠٩ )

صِيامُ أَخِي دَاوُدَ، كَانَ يُفْطِرُ يَوْماً وَيَصُومُ يَوْماً). (حم) عن صَدقة الدِّمشقي سَتَ .

السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ ، وَالْجُمْعَةُ السَّاعَةِ ، وَالْجُمْعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةِ ، وَالْجُمْعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةِ ، وَالْجُمْعَةُ السَّاعَةُ كَالسَّاعَةِ ، وَالْجُمْعَةُ السَّاعَةُ كَالسَّاعَةِ ، وَالْجُمْعَةُ السَّاعَةُ كَالسَّاعَةُ اللَّهُ السَّاعَةُ كَالسَّاعَةُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ الللللْمُولِ الللللْمُلِمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ الللللللْمُ الللللْمُلِمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللللللللْمُلْمُ الللللْمُلِمُ الللللْمُلْمُ الللللللللْمُلْمُ الللل

السَّاعَةِ (مِن اقْتِرَابِ السَّاعَةِ عَلَيْ السَّاعَةِ (مِن اقْتِرَابِ السَّاعَةِ أَنْ يُرِى الْهِلَالُ قَبْلًا فَيُقَالُ لِلَيْلَتَيْنِ ، وَأَنْ تَظْهَرَ اللَسَاجِدُ طُرُقاً ، وَأَنْ يَظْهَرَ مَوْتُ الْفُجَاءَةِ ) . (طسص ) عن أنس سَتَ .

تُكْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءُ ، وَمَنْ يَتَّخِذِ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ ) . (طَكَ ) عن ابن مسعُود سَاعَة .

## رَفْحَ حبر لالرَّحِيُ لِالْمَجْشَيَّ لأَسِكتَمُ لانَوْزُ لَالِنْرُوكِ بِي

اتُّقِيَ لِفُحْشِهِ). (حم) عن عائشة َ ﷺ : (مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَن ِ التَّقِيَ لِفُحْشِهِ). (حم) عن عائشة َ الشَّانِ .

قَيُوْتَى ابْنُ آدَمَ فَيُوقَفُ بَيْنَ كَفَّتَى الْمِيْرَانَ ، فَإِنْ ثَقُلَ وِيزَانَهُ فَيُوتَى ابْنُ آدَمَ فَيُوقَفُ بَيْنَ كَفَّتَى الْمِيزَانَ ، فَإِنْ ثَقُلَ وِيزَانَهُ فَيُوتَى ابْنُ آدَمَ فَيُوقَفُ بَيْنَ كَفَّتَى الْمِيزَانَ ، فَإِنْ ثَقُلَ وِيزَانُهُ نَادَى مَلَكُ بِصَوْتِ يَسْمَعُ الْخَلَائِقُ بَعْدَهَا أَبَداً ، وَإِنْ خَفَ مِيزَانُهُ نَادَى مَلَكُ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ الْخَلَائِقُ بَعْدَهَا أَبَداً ، وَإِنْ خَفَ مِيزَانُهُ نَادَى مَلَكُ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ الْخَلَائِقُ شَقِى فَلَانٌ شَقَاوَةً لَا يَسْعَدُ بَعْدَهَا أَبَداً ) . (بز) عن أنس سَتَن .

عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ ا قَالُوا: مِنْ رِقَّةِ سَاقَيْهِ، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُمَا أَثْقَـلُ

فِي المَيزَانِ مِنْ أُحُدٍ). (حم، ع، طك) عن ابن مسعود الشخه. مَنْ طُرُقٍ، وَفِي بَعْضِهَا: (لَسَاقُ ابْنِ مَسْعُودٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَشَدُّ

وَأَعْظَمُ مِنْ أَحُدٍ ) وَأَمْثَلُ الطُّرُقِ فِيهَا عاص بن أَبِي النجود).

الْجُمُعَةِ بِالْجُمُعَةِ، فَيُحَرِّضُ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَفِي الثَّانِيَةِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ ، فَيُحَرِّضُ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَفِي الثَّانِيَةِ سُورَةُ

الْمَنَافِقِينَ فَيُفْزِعُ بِهِ الْمَنَافِقِينَ). (طس) عن أَبِي هُريرةَ الشَّن .

١٥٤/٣٣١٧٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مُنَاوَلَةُ الِمسْكِينِ تَقِيى مِيتَةَ السُّوءِ). (طك) عن حارثة بن النعمان الشَّاد .

النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ وِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامُ ﴿ وَنَ وَرَائِكُمْ أَيَّامُ ﴿

الصَّبْرِ . الْمُتَمَسِّكُ بِهِنَّ يَوْمَئِذَ بَمثْلِ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ لَهُ كَأَجْرِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ . قَالَهُ ثَلَاثُ أَوَ مِنْهُمْ ؟ قَالَ : بَلْ مِنْكُمْ . قَالَهُ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعاً ) . ( طكس ) عن عتبة بن مروان سَتَنَد .

١٥٦/٣٣١٨١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مِنْبَرِي عَلَى تُرْعَـةٍ مِنْ تَرْعَ ِ الْجَنَّةِ ) . مِنْ تُرَعَ ِ الْجَنَّةِ ، وَبَيْتُ عَائِشَةَ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضٍ الْجَنَّةِ ) . ( طس ) عن أبي سعيد الشيد الشيد .

﴿ ١٥٧/٣٣١٨٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَذْهُومَانِ لَا يَشْبَعَانِ : طَالِبُ عِلْمٍ . وَطَالِبُ ذُنْيَا ) . ( بز ) عن ابن عبَّاس عبَّاس عبَّاس السُّن . طَالِبُ عِلْمٍ . وَطَالِبُ ذُنْيَا ) . ( بز ) عن ابن عبَّاس عبَّاس السُّن .

١٩٥٨/٣٣١٨٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( مَوْتُ الْعَالِمِ مُصِيبَةٌ لَا تُجْبَرُ . وَقُوْتُ قَبِيلَةٍ أَيْسَرُ لَا تُجْبَرُ . وَقُوْتُ قَبِيلَةٍ أَيْسَرُ لَمُوْتَ عَالِمِ ) . ( طك ) عن أبي الدرداء نشت .

( الميم مع الهاءِ )

١٠٥٩/٣٣١٨٤ \_ قالُ النَّبِيُّ عَلِيْكُ : ( مَهُ ! إِنَّمَا هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ . يَغْنَى الْبُكَاءَ عَلَى المَيِّتِ . فَاسْتَغْفِرُوا الله ) . ( طك ) عن ابن عبَّاس سَتَ .

۱٦٠/٣٣١٨٥ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( مَهْ يَا عُمَرُ فَا إِنِّي الْجِنُوبِ أَكْرَهُ أَنْ يُشْرِكَنِي فِي طُهُورِي أَحَدُّ ) . (ع، بز ) عن أبي الْجِنوب

عَنْ عُمَرَ سَعَتَ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْةٍ يَسْتَقِي مَاءً لِوُضُوئِهِ فَبَادَرْتُهُ أَسْتَقِي لَهُ فَذكره).

وَتَعَالَى شَدِيدُ الْعِقَابِ ، فَلَوْلا صِبْيَانُ رُضَّعُ ، وَرِجَالٌ رُكَّعُ ، وَبِهائِمُ وَتَعَالَى شَدِيدُ الْعِقَابِ ، فَلَوْلا صِبْيَانُ رُضَّعُ ، وَرِجَالٌ رُكَّعُ ، وَبِهائِمُ رُتَّعُ لَصَبِ عَلَيْكُمُ الْعَذَابُ صَبَّا ) . (ع) عن أبي هُريرة يست. رُتَّعُ لَصَبِ عَلَيْكُمُ الْعَذَابُ صَبًّا ) . (ع) عن أبي هُريرة يست. الْمُحَلَّى بألْ مِنْ هٰذا الْحَرف الْمُحَلَّى بألْ مِنْ هٰذا الْحَرف

٤١٦٢/٣٣١٨٧ \_ قال النَّبيُّ عِلِيِّة : ( الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ ) .

(حم ) عن غسان أَو ابن غسان الْأَنصارى ﴿ مُعْتَ قَالَ : كُنْتُ مَعَ

أَهْلِي فَسَمِعْتُ صَوْتَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْلَعْتُ فَاغْتَسَلْتُ فَذَكَرَهُ ﴾ .

١٦٣/٣٣١٨٨ ـ قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( الْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنُ ، اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ ، الْمؤذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ ، وَأَجْرُهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ ) . ( طك ) عن أبي أُمامة نشت .

١٦٤/٣٣١٨٩ \_ قال النَّبَيُّ ﷺ : ( الْمُؤَذِّنُ الْمُحْتَسِبُ كَالشَّهِيدِ الْمُتَسَعِي مِنَ الْأَذَانِ كَالشَّهِيدِ الْمُتَشَعِي مِنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ) . ( طس ) عن ابن عمر يشت .

١٦٥/٣٣١٩٠ - قال النَّبِيُّ عَلِيْةُ : ( الْمُؤَذِّنُ الْمُحْتَسِبُ كَالشَّهِيدِ يَتَخَبَّطُ فِي دَمِهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ أَذَانِهِ وَيَشْهَدَ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ ، وَإِنْ مَاتَ لَمْ يُدَوِّدُ فِي قَبْرِهِ). (طك) عن عمر مَسْتَهَ

عَنِيمَةَ كُلْبِ). (حم) عن أَبِي هريرة نَسْتَ .

قال النَّبِيُّ ﷺ : ( الْكَتَحَابُّونَ فِي اللهِ عَزَّ اللهِ عَزَّ وَ عَلَى كَرَاسِيَّ مِنْ يَاقُوت حَوْلَ الْعَرْش ). (طك) عن أَي أَيوب سَسَمَه.

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ( الْمَدَحَابُّونَ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي اللهِ عَزَّ وَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي ظِلِّ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ وَجَلَّ فِي ظِلِّ اللهُ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ يَفْزَعُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ يَفْزَعُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ يَفْزَعُونَ ، إِذَا أَرَادَ اللهُ بِأَهْلِ الْأَرْضِ عَذَاباً ذَكَرَهُمْ

فَصَرَفَ الْعَذَابَ عَنْهُمْ بِذِكْرِهِ إِيَّاهُمْ ). (طس) عن أبي الدُّرداءِ الشَّعَة.

١٦٩/٣٣١٩٤ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( اللَّجْذُومِينَ لَا تُدِيموا

النَّظَرَ إِلَيْهِمْ). (طكس) عن معاذ بن جبل سَعَتَ .

١٧٠/٣٣١٩٥ \_ قال النَّبِيُّ عِيَّةِ : ( اللهِ يَنَّةُ كُهَا أَهْلُهَا وَهِيَ مُرْطِبَةٌ ( ) مَوْلَ اللهِ ؟ قَالَ : السِّبَاعُ وَهِيَ مُرْطِبَةٌ ( ) ، قَالُوا : فَمَنْ يَأْكُلُهَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : السِّبَاعُ وَالْعَائِفُ ) . (حم ) عن جابر منت .

وَدَارُ الْإِمَانِ ، وَأَرْضُ الْهِجْرَةِ ، وَمُتَبَوَّأُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ ) . (طس) عن أَبي هُريرة بست .

﴿ ١٧٢/٣٣١٩٧ \_ قال النَّبِيُّ عِيَّا ِ : ﴿ اللَّهِينَةُ حَرَامٌ لَا يُحْمَلُ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَالٍ ﴾ . (حم ) عن أنس سَتَ .

(١) مُرْطِبَة : معشية، كثيرة العُشب الرُّطْب والكلاً . (لسان العرب: ١/٤١٩)

﴿ اللَّهِ عَلَى كُلِّ نَقْبِ مِنْهَا مَلَكُ لَا يَدْخُلُهَا الدَّجَّالُ وَلَا الطَّاعُونُ ) . (حم ) عن أي هُريرة مَاكُ لَا يَدْخُلُهَا الدَّجَّالُ وَلَا الطَّاعُونُ ) . (حم ) عن أي هُريرة مَاكُ .

إِنْ اَلَمْ أَةُ كَالْضَّلْعِ إِنْ اَلْمَ أَةُ كَالْضَّلْعِ إِنْ اَلْمَ أَةُ كَالْضَلْعِ إِنْ اَلْمَ أَقُ كَالْضَلْعِ إِنْ أَقْنَيْتَهَا انْكَسَرَتْ وَفِيهَا بُلْغَةُ () وَأُودُ (٢) ). (حم، بز) عن أبي ذَرِّ رَسَّتَ. الْفَيْدُ : ( اللَّرْأَةُ كَالْضَلْعِ إِنْ اللَّيْ يَالِيَةِ : ( اللَّرْأَةُ كَالْضَلْعِ إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا وَهِي يُسْتَمْتَعُ بَهَا عَلَى عَوْجٍ ) . (حم. طس، بز) عن أبي هُريرةَ رَسَّتَ .

النَّبِيُّ عَلِيْ : ( الْمُوْأَةُ عَوْرَةٌ ، وَإِنَّهَا النَّبِيُّ عَلِيْ : ( الْمُوْأَةُ عَوْرَةٌ ، وَإِنَّها إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ ، وَإِنَّهَا لَتَكُونُ أَقْرَبَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ ، وَإِنَّهَا لَتَكُونُ أَقْرَبَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ عَمْر بَيْتِهَا ) . ( طس ) عن ابن عمر منت .

قَادِذَا اسْتُشِيرَ فَلْيُشِرْ بَمَا هُوَ صَانِعٌ لِنَفْسِهِ ). (طس) عن عَلَى السَّد. فَإِذَا اسْتُشِيرَ فَلْيُشِرْ بَمَا هُوَ صَانِعٌ لِنَفْسِهِ ). (طس) عن عَلَى السَّد. فَإِذَا اسْتُشِيرَ فَلْيُشِرْ بَمَا هُوَ صَانِعٌ لِنَفْسِهِ ). (طس) عن عَلى السَّد. فَإِذَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (الْمُسْكِرُ لَا تَشْرَبُهُ رَجُلٌ وَلَا تُسْقِهِ أَخَاكَ المُسْلِمَ ، فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا يَشْرَبُهُ رَجُلٌ وَلَا تُسْقِهِ أَخَاكَ المُسْلِمَ ، فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا يَشْرَبُهُ رَجُلُ البَّهُ الْخَمْرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . (حم ، طك ) ابْتِغَاءَ سَكَرِهِ فَيَسْقِيَهُ اللهُ الْخَمْرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . (حم ، طك ) عن طلق بن على السَّد.

(١) البُلُغْةَ : ما يُتَبَلَّغُ به من العيش . (لسان العرب: ٨/٤٢١)

(٢) الأوَدُ : العَوِرَجُ . (نهاية : ١/١٧٩)

١٧٩/٣٣٢٠٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( الْمُسْلِمُ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ : دَمُهُ وَعِرْضُهُ وَمَالُهُ ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ ، التَّقُوٰى هَهُنَا \_ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْقَلْبِ \_ وَحَسْبُ الْمَرْءِ

مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ) . (حم) عن واثلة بن الْأَسْقع الشِيد.

مَرْفُوعَةٌ عَلَى رَأْسِهِ ، كُلَّمَا سَجَدَ تَحَاتَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ ) . (طكس ، مَرْفُوعَةٌ عَلَى رَأْسِهِ ، كُلَّمَا سَجَدَ تَحَاتَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ ) . (طكس ، بز ) عن سلمان سَتَ .

١٨١/٣٣٢٠٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ( الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ الْخُو الْمُسْلِمِ لَكُو الْمُسْلِمِ لَكَ يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ مَا تَوَادَّ اثْنَانِ فَيُفَرَّقُ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ مَا تَوَادَّ اثْنَانِ فَيُفَرَّقُ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ مَا تَوَادَّ اثْنَانِ فَيُفَرَّقُ لَا يَنْ عَمْر نَفْتَ. بَيْنَهُمَا إِلَّا بِذَنْبٍ يُحْدِثُهُ أَحَدُهُمَا ) . (حم ) عن ابن عمر نَفْت.

سِوَاهُمْ ، تَتَكَافَأُ دِمَاوُهُمْ ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بكَافِر ، وَلَا ذُو عَهْد في عَهْدِهِ ﴾. (طك) عن معقل بن يَسَار ﴿ اللَّهُ مَارِ اللَّهُ مَارِ اللَّهُ مَا ٤١٨٥/٣٣٢١ - قال النَّيُّ عَلِيهُ : ( اَلْمِيشَةُ الضَّنْكُ (١) الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : إِنَّهُ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ حَيَّةً يَنْهَشُونَ لَحْمَهُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ). (بز) عن أبي هُريرةَ سَسَن. ٤١٨٦/٣٣٢١١ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( الْمُطْلُ طَرَفُ مِنَ الظُّلْمِ ) . ( طك ) عن حُبشي بن جنادة ﴿ الشُّهُ . النَّيُّ ﷺ : ( اللَّهِيمُ عَلَى الْخَمْـرِ ٤١٨٧/٣٣٢١ ٢ كَعَابِدِ وَثَن ِ ) . ( بز ، طس ) عن أنس ِ سَلَّتُ . ٤١٨٨/٣٣٢١٣ \_ قال النَّبيُّ عِيلِيُّهُ : ( اكَلَقْتُولُ في سَبيل اللهِ شَهِيدٌ ، وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ ، وَصِاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ ، وَالذَّفَسَاءُ يَقْتُلُهَا وَلَدُهَا يَجُرُّهَا بِسَرَرهِ إِلَى الْجَنَّةِ). (طك) عن ابن عباس مشته. ٤١٨٩/٣٣٢١٤ \_ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ( المكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْل مَكُّةً ، وَالميزَانُ مِيزَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ﴾ . ( بـز ) عن ابن عبّاس سَشَّهُ . ٤١٩٠/٣٣٢١٥ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( الْمَنِيحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالنَّاسُ عَلَى شُرُوطِهمْ مَا وَافَقَ الْحَقُّ ) . ( بنر ) عن ابن عمر سُتُ عَمْدٍ. ٤١٩١/٣٣٢١٦ \_ قال النَّبيُّ عِيْ : ( الَّذِيحَةُ أَنْ تَمْنَحَ أَخَاكَ الدِّرْهَمَ ، أَوْ ظَهْرَ الدَّابَّةِ ، أَوْ لَبَنَ الشَّاةِ ، أَوْ لَبَنَ الْبَقَرَةِ) .

(١) الضَّنْكُ : الضَّيِّقُ من كل شيءٍ . ( لسان العرب : ١٠/٤٦٢ )

(حم) عن ابن مسعُود سَ<sup>اهَ عَن</sup> .

وَالطَّلَقَاءُ مِنْ قُرَيْش ، وَالْعُتَقَاءُ مِنْ ثَقِيف بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض وَالطَّلَقَاءُ مِنْ ثَقِيف بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض وَالطَّلَقَاءُ مِنْ ثَقِيف بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض فَى اللَّذُنْيَا وَالْآخِرَةِ ) . ( طك ، ع ، بز ) عن ابن مسعود بنات . في الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ) . ( طك ، ع ، بز ) عن ابن مسعود بنات . . في النَّبَي عَلَيْتُهُ : ( اللَّائِكَةُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا ال

عَلَى أَبُوابِ الْمَسَاجِدِ مَعَهُمُ الصَّحُفُ يَكُتُبُونَ النَّاسَ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طُويَتِ الصَّحُفُ). (حم، طك) عن أبي أمامة نست .

٤١٩٤/٣٣٢١٩ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( اكموْلُودُ حَتَّى يَبْلُغَ الْحِنْثَ ، مَا عَمِلَ مِنْ حَسَنَة كُتِبَتْ لِوَالِدِهِ أَوْ لِوَالِدَيْهِ ، وَمَا عَمِلَ مِنْ سَيِّئَة لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى وَالِدَيْهِ ، فَإِذَا بَلَغَ الْحِنْتَ جَرَى عَلَيْهِ الْقَلَمُ ٰ، أُمِرَ الْمَلَكَانِ اللَّذَانِ مَعَهُ أَنْ يَحْفَظَا وَأَنْ يُشَدِّدَا فَإِذَا بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً في الْإِسْلَامِ أَمَّنَهُ اللهُ مِنَ الْبَلَايَا الثَّلَاثِ: الْجُذُون وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ ، فَإِذَا بَلَغَ الْخَمْسِينَ خَفَّفَ عَنْهُ حِسَابَهُ ، فَإِذَا بَلَغَ السِّتِّينَ رَزَقَهُ اللَّهُ الْإِنَابَةَ عَا يَجِبُ ، فَإِذَا بَلَغَ السَّبْعِينَ أَحَبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، فَإِذَا بَلَغَ الثَّمَانِينَ كَتَبَ الله حَسَنَاتِهِ وَتَجَاوَزَ عَنْ سَيِّتَاتِهِ، فَإِذَا بَلَغَ التَّسْعِينَ غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ وَشَفَّعَهُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَكَانَ أَسِيرَ اللهِ فِي أَرْضِهِ ، فَإِذًا بَلَغَ أَرْذَلَ الْعُمْرِ لِكَيْلًا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْعًا ، كَتَبَ اللهُ لَهُ مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي صِحْتِهِ مِنَ الْخَيْرِ، فَإِذَا عَمِلَ سَيِّئَةً لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ). (ع) بأسانِيدَ عن أنس سنت .

# « حَرْفُ ٱلنَّـون » (النّون مَع آلألِف)

٤١٩٥/٣٣٢٢٠ \_ قال النَّيُّ ﷺ : (نَادَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ :

يَا مُحَمَّدُ! أَقْرِي خَدِيجَةَ السَّلامَ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ

لَا أَفَّى فِيهِ وَلَا نَصَبُ ). (طك) عن ابن عبَّاس سَعَد .

#### (النُّون مَع ٱلْبَاءِ)

الْأَنْفِ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ). (ع، بز، طس) عن عائشة نصص الْأَنْفِ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ). (ع، بز، طس) عن عائشة نصص الْأَنْفِ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ ). (ع، بز، طس) عن عائشة نصص الله مِنَ الْجَرِّ حَرَامٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ). (بز، طك) عن عمرو بن سفيان نصص الله وَرَسُولِهِ ). (بز، طك) عن عمرو بن سفيان نصص الله وَرَسُولِهِ ). (بز، طك) عن عمرو بن سفيان نصص الله وَرَسُولِهِ ).

### (النّون مَع آلزَّاي)

٤١٩٩/٣٣٢٢٤ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( نَزَلَ عَلَيَّ جِبْرِيلُ

أَحْسَنَ مَا كَانَ يَأْتِينِي صُورَةً فَقَالَ : إِنَّ السَّلَامَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ يَا مُحَمَّدُ وَيَقُولُ : إِنِّي أَوْحَيْتُ إِلَى الدُّنْيَا أَنْ تَمَرَّري وَتَكَدَّري وَتَضَيَّقِي وَتَشَدَّدِي عَلَى أَوْلِيَائِي حَتَّى يُحِبُّوا لِقَائِي ، وَتَوَسَّعِي وَتَسَهَّلي وَتَطَيَّى لِأَعْدَائِي حَتَّى يَكْرَهُوا لِقَائِي ، فَإِنِّي جَعَلْتُهَا سِجْنَ الْأُولِيَاءِ وَجَنَّةً لأَعْدَائِي). (طك) عن قتادة بن النعمان بن زيد منافقة. ٤٢٠٠/٣٣٢٢٥ - قال النَّبيُّ عَلِيُّ : ﴿ نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ، المرائم في الْقُرْآن كُفْرٌ ثَلَاثُ مَرَّات، فَمَا عَرَفْتُمْ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ ). (حَم ) عن أُيّ ابن كعب المُصَّا بإسنادين رِجالُ أُحدِهما رِجالُ الصَّدحيح). ٤٢٠١/٣٣٢٢٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ﴿ نَزَلَتْ هَٰذِهِ الْآيَةُ فِي خَمْسَة : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ البخ . . . » وَ في عَلَيٌّ وَفَاطِمَةً وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ﴾ . ( بـز ) عن أبي سعيدِ عَسْتُ . ٤٢٠٢/٣٣٢٢٧ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( نَزَلَتْ عَلَيَّ سُورَةُ الْأَنْعَامِ جُمْلَةً وَاحِدَةً يَسْبِقُهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ لَهُمْ زَجَلً بالتَّسْبِيح وَالتَّحْمِيدِ). (طك) عن ابن عمر عشت. ٤٢٠٣/٣٣٢٢٨ \_ قال النَّبيُّ عَلِيَّة : ( نَزَلَتْ سُورَةُ الْأَنْعَام وَمَعَهَا مَلَا أُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يَسُدُّ مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ لَهُمْ زَجَــلُ أَ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّقْدِيسِ وَالْأَرْضُ تَرْتَجُّ). (طس) عن أنس سند.

## (النّون مَع آلسّين)

عَلَيْ الْحُورِ الْعِينِ كَفَضْلِ الظِّهَارَةِ عَلَى الْبِطَانَةِ لِصَلَاتِهِنَّ وَصِيَامِهِنَّ وَصِيَامِهِنَّ وَصِيَامِهِنَّ وَصِيَامِهِنَّ وَصِيَامِهِنَّ وَصِيَامِهِنَّ وَصِيَامِهِنَّ لِلْهِ عَزَّ وَجَلَّ). (طس) عِن أُمِّ سلمَةَ مَنْ الشَّنَا .

### (النّون مَع آلصّاد)

غُواقَ حَلْبِ نَاقَةِ ، فُواقَ حَلْبِ شَاة ) . (ع) عن ابن عبَّاس مَسْتَ قَالُمَهُ مُرُبُعَهُ فُواقَ حَلْبِ شَاة ) . (ع) عن ابن عبَّاس مِسْتَ قَالَ : ذَكَرْتُ قِيّامَ اللّهِ مَقَالً بَعْضُهُمْ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيْهُ قَالَ نَدْكَرُهُ )

### (النّون مَع آلضَّاد)

عن جدّه) . ( طَكُ ) عن عبيدة بن عمير عن أبيه عمير عن أبيه عن عبيدة بن عمير عن أبيه عن جدّه ) .

عَلَىٰ اللهُ الله

عَلَيْ اللّٰهُ مَنْ سَمِعَ كَالِمَةً إِلَى مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهَا مِنْهُ ، مَقَالَتِى فَلَمْ يَزِدْ فِيهَا ، فَرُبَّ حَامِلِ كَلِمَةً إِلَى مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهَا مِنْهُ ، ثَلَاثٌ لَا يَغِلُ عَلَيْهِنَ قَلْبُ مُؤْمِن : إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلّٰهِ ، وَاللَّنَاصَدَحَةُ لَكُلْثُ لَا يَغِلُ عَلَيْهِنَ قَلْبُ مُؤْمِن : إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلّٰهِ ، وَاللَّنَاصَدَحَةُ لَكُلْثُ لَا يَغِلُ عَلَيْهِنَ قَلْبُ مُؤْمِن : إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلّٰهِ ، وَاللَّغَيْصَامُ بِجَمَاعَةً الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ لُولَاةِ الْأُمْرِ ، وَالإَعْتِصَامُ بِجَمَاعَةً الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مَنْ وَرَاعَهُمْ ) . ( طَكَ ) عن معاذ بن جبل المشت .

عَمَّالَنَى فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَا ، وَرُبَّ حَامِلِ عِلْمَ إِلَى أَعْلَمَ مِنْهُ ، ثَلَاثُ مَقَالَتَى فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَا ، وَرُبَّ حَامِلِ عِلْمَ إِلَى أَعْلَمَ مِنْهُ ، ثَلَاثُ مَقَالَتَى فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَا ، وَرُبَّ حَامِلِ عِلْمَ إِلَى أَعْلَمَ مِنْهُ ، ثَلَاثُ لَا يَعِلُ عَلَيْهِنَ الْقَلْبُ : إِخْلَاصُ الْعَمَلُ ، وَمُنَاصَدَحَةُ الْوُلَاةِ ، وَلُزُومُ لَا يَعِلُ عَلَيْهِنَ الْقَلْبُ : إِخْلَاصُ الْعَمَلُ ، وَمُنَاصَدَحَةُ الْوُلَاةِ ، وَلُزُومُ الْجَمَاعَةِ ) . ( طص ) عن أبي قرصافة جَنْدَرَة بْن خَيْشَنَة مَا مَا الْعَمَلُ الْمُ اللهَ عَنْدَرَة بْن خَيْشَنَة مَا مَا اللهَ الْعَمَلُ مَا عَنْ أَبِي قرصافة عَنْدَرَة بْن خَيْشَنَة مَا مِنْ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُو

قَالَتِي فَوَعَاهَا ثُمَّ بَلَّغَهَا ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِع ، ثَلَاثُ مُقَالَتِي فَوَعَاهَا ثُمَّ بَلَّغَهَا ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِع ، ثَلَاثُ مُقَالَتِي فَوَعَاهَا ثُمَّ بَلَّغَهَا ، فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِع ، ثَلَاثُ لَا يَغِلُّ عَلَيْهِنَ قَلْبُ امْرِئَ مُسْلِمٍ : إِخْلَاصُ الْعَمَل ، وَمُنَاصَحَةُ لَا يَغِلُّ عَلَيْهِنَ قَلْبُ امْرِئَ مُسْلِمٍ : إِخْلَاصُ الْعَمَل ، وَمُنَاصَحَةُ وُلَاةِ الْسُلِمِينَ ، وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مَنْ وَرَاءَهُمْ ). وُلَاقِ السَّلِمِينَ ، وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مَنْ وَرَاءَهُمْ ).

مَقَالَتِي فَحَفِظُهَا ، ثُمُّ ذَهَبَ بَهَا إِلَى مَنْزِلِهِ يُسْمِعُهَا ، فَرُبُّ حَامِلَ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ، ثَلَاثُ فَقَهُ لَيْسَ بِفَقِيهِ ، وَرُبُّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ، ثَلَاثُ لَا يَغِلُّ عَلَيْهِنَ قَلْبُ امْرِئَ مُؤْمِنَ : إِخْلَاصُ الْعَمَلِ بِهِ ، وَالنَّصْحُ لِلْ يَغِلُّ عَلَيْهِنَ قَلْبُ امْرِئَ مُؤْمِنَ : إِخْلَاصُ الْعَمَلِ بِهِ ، وَالنَّصْحُ لِلْمَنْ وَلَاهُ اللهُ الْأَمْرَ ، وَلُزُومُ جَمَاعَةِ الْسُلِمِينَ ، فَإِنَّ دَعُوتَهُمْ تُحِيطُ مَنْ وَرَاءَهُمْ ) . (طس ) عن أنس نَشْتَ .

(النُّون مَع ٱلْعَين)

٤٢١٣/٣٣٢٣٨ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( نِعِمَّا المَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ ) . (حم ، ع ، طكس ) عن عمرو بن الْعاص المَّسَد.

٤٢١٤/٣٣٢٣٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْتُ : ( نَعَمْ! وَلَكِنْ أَعِنِّي

عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ). (طكس) عن جابر بن سمرة نست عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ). (طكس) عن جابر بن سمرة سَنَتَ عَلَيْ وَيَخِفُ في حَوَائِجِهِ، قَالَ: سَلْنَي عَلَيْ وَيَخِفُ في حَوَائِجِهِ، قَالَ: سَلْنَي

حَاجَتَكَ قَالَ: أُدْعُ لِي مُرَافَقَتَكَ بِالْجَنَّةِ ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ عَلِيْ فَتَنَفَّسَ فَذَكَرَه).

٤٢١٥/٣٣٢٤٠ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( نِعْمَ سُوقُكُمْ ، فَلَا

يُنْتَقَصُ وَلَا يُضْرَبَنَ عَلَيْهِ خَرَاجٌ ) . (طك) عن أَبِي أُسيد سَكَ عَنْ أَبِي أُسيد سَكَ عَنَا أَبِي أُسيد سَكَ عَالَ اللهِ عَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ مَوْضِعَ السُّوقَ أَفَلَا تَنْظُرُ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ مَوْضِعَ السُّوقَ أَفَلَا تَنْظُرُ إِلَيْهِ ؟

فَقَامَ ﷺ فَرَآهُ فَأَعْجَبَهُ وَرَكَضَهُ بِرِجْلِهِ وذَكَرَه ) .

قال النَّبِيُّ عَلَيْكِ : (نِعْمَ أَهْلُ الْيَمَنِ ، الْإِيمَانُ عَانُ أَى لَكِمْ أَهْلُ الْيَمَنِ ، الْإِيمانُ عَانُ أَى لَخْمٌ وَجُذَامٌ وَعَامِلَةُ ، وَمَأْكُولُ خَيْرٌ مِنْ أَكُلِهَا ، وَحَضْرَمُوتَ خَيْرٌ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ ) . (طك ) عن عمرو بن عنبسة منافظ .

٤٢١٧/٣٣٢٤٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( نِعْمَ الْمَالُ الْأَرْبَعُونَ ،

فَإِنْ كَثُرَ فِسِتُّونَ ، وَوَيْلُ لِأَصْحَابِ اللِّينَ إِلَّا مَنْ أَعْطَى فِي رِسْلِهَا(١)

وَنَجْدَتِهَا (٢) ، وَأَفْقَرَ ظَهْرَهَا ، وَأَطْرَقَ فَحْلَهَا ، وَنَحَرَ سَمِينَهَا ، وَأَطْعَمَ الْعَمَ الْقَانِعَ وَالْمُعْدَرَ ، وَالْمُخْلَاقَ ) . الْقَانِعَ وَالْمُعْدَرَ ، قَالَ قَيْشُ : يَا نَبِي اللَّهِ مَا أَكْرَمَ هٰذِهِ الْأَخْلَاقَ ) .

( طك ) عن قيس بن عاصم المشكة .

طَيِّبَةٌ أَفْوَاهُهُمْ ، بَرَّةً أَيمانُهُمْ ، نَقِيَّةٌ قُلُوبُهُمْ ) . (حم ) عن أبي هُريرة مَريرة مَرير

عَلَيْ : ( نِعْمَ مَوْضِعٌ الْحَمَّامِ عَلَيْ : ( نِعْمَ مَوْضِعٌ الْحَمَّامِ عَلَيْ ) . ( طَكُ ) عن أَبِي رافع مَنْ قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ عَلَى عَلَيْ عَلَى مَوْضِع فَذَكَرَهُ فَدُنَ فَده حَمَّامٌ ) .

مَوْضِعٍ فَذَكَرَهُ فَبُنَى فِيهِ حَمَّامٌ). ٤٢٢٠/٣٣٢٤٥ – قال النَّبِيُّ عَلِيْتُ : ( نِعْمَ الْفَتَىٰ سَمُرَةُ ، لَوْ الْفَتَىٰ سَمُرَةُ ، لَوْ الْفَتَىٰ سَمُرَةُ : أَخَذَ مِنْ لِمَّتِهِ وَشَمَّرَ مِثْزَرَهُ ، فَفَعَلَ ذَلِكَ سَمُرَةُ : أَخَذَ مِنْ لِمَّتِهِ وَشَمَّرُ مِثْزَرَهُ ) . (حم ) عن سمرة بن فاتك سَمَّرَ مَعْزَرَهُ ) . (حم ) عن سمرة بن فاتك سَمَّرَ مَعْزَرَهُ ) . (حم ) عن سمرة بن فاتك سَمَّرَ مَعْزَرَهُ ) . (حم ) عن سمرة بن فاتك سَمَّتُ .

٤٢٢١/٣٣٢٤٦ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( نَعَمْ إِذَا كَانَ أَكْثَرَ الْعَمْ إِذَا كَانَ أَكْثَرَ الْعَمْ الْحَنْثَ ) . ( طسص ) عن أنس الشخا قَالَ : قَالَ رَجُلُ : يَا رَسُولَ اللهِ! يُخْسَفُ بِأَرْضٍ فِيهَا الْمُسْلِمُونَ ؟ فذكرَهُ ) .

(١) الرِّسْلُ : الهينة والتأني . (نهاية : ٢/٢٢)

(٢) النَّجدة : الشَّدَّة : ٢/٢٢٢)

عَلَيْكَ دَيْنٌ لَيْسَ عَلَيْكَ وَفَاءٌ). (حم ، بز) عن جابر الشَّهَ أَنَّ مَكُنْ عَلَيْكَ دَيْنٌ لَيْسَ عَلَيْكَ وَفَاءٌ). (حم ، بز) عن جابر الشَّهَ أَنَّ مَايِلُ فَكُنْتُ صَابِراً رَجُلًا قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ جَاهَدْتُ بِنَفْسِي وَبَمَالِي فَكُنْتُ صَابِراً مُحْتَسِباً، مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرِ أَدْخُلُ الْجَنَّةَ ؟ فذكَرَهُ).

٤٢٢٣/٣٣٢٤٨ - قال النَّبِيُّ عَلَيْ : ( نَعَمْ إِلَّا الدَّيْنَ ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ سَارَّنِي بِذَلِكَ ) . ( حم ) عن أبي هُريرة سَّتَ قَالَ رَجُلُ : إِنْ قَاتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ ، كَفَّرَ اللهُ عَنِّى خَطَايَايَ؟ فَذَكَرَهُ ) .

وَانْحَرْ عَنْهُ ، وَامْشِ عَنْهُ ، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ لِرَجُلِ وَانْحَرْ عَنْهُ ، وَامْشِ عَنْهُ ، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ لِرَجُلِ وَانْحَرْ عَنْهُ مِنْ مَالَلِكَ أَلَيْسَ يَرْجِعُ الرَّجُلُ رَاضِياً ، فَاللهُ أَحَقُّ فَقَضَيْتَ عَنْهُ مِنْ مَالَلِكَ أَلَيْسَ يَرْجِعُ الرَّجُلُ رَاضِياً ، فَاللهُ أَحَقُ أَنْ يَرْضَى ) . ( طك ) عن مروان بن قيس سَتَ قَال : إِنَّ أَبِي قَدْ تُولُ يُولِي مَكَّةَ وَأَنْ يَذْحَر بَدَنَةً وَلَمْ يَتْرُكُ نَوْ فَهَل يَتْرُكُ فَهَل يُعْضَى عَنْهُ أَنْ أَمْشِي عَنْهُ وَأَنْ جَرَ مِنْ مَالِي فَذَكَرَهُ ) .

عَلَيْ : ( نُعِيَتْ إِلَيَّ نَفْسِى عَلَيْ : ( نُعِيَتْ إِلَيَّ نَفْسِى النَّبَىُ عَلَيْ : ( نُعِيَتْ إِلَيَّ نَفْسِى بِأَنِّي مَقْبُوضٌ فِى تِلْكَ السَّنَةِ ) . ( حم ) عن ابن عبَّاس مِسْتَ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ : « إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ » ذَكَرَهُ ) .

#### (النُّون مَع ٱلْهَاءِ)

قُلُبُورِ وَلُحُومِ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثُ وَشُرْبِ فِي الْمَزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ الْقُبُورِ وَلُحُومِ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثُ وَشُرْبِ فِي الْمَزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ، أَلَا فَزُورُوا إِخْوَانَكُمْ وَسَلَّمُوا عَلَيْهِمْ فَإِنَّ فِيهِمْ عِبْرَةً. وَالنَّقِيرِ، أَلَا فَزُورُوا إِخْوَانَكُمْ وَسَلَّمُوا عَلَيْهِمْ فَإِنَّ فِيهِمْ عِبْرَةً. أَلَا وَلُحُومُ الْأَضَاحِي: فَكُلُوا مِنْهَا وَادَّخِرُوا، أَلَا وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، أَلَا وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، أَلَا وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، أَلَا وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، أَلَا وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ،

الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِيهَا عِبْرَةً ، وَنَهَيْتُكُمْ عَن النَّبِيذِ أَلَا فَانْتَبِذُوا الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِيهَا عِبْرَةً ، وَنَهَيْتُكُمْ عَن النَّبِيذِ أَلَا فَانْتَبِذُوا وَلَا أُحِلُّ مُسْكِراً ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي أَنْ تَأْكُلُوهَا وَلَا أُحِلُّ مُسْكِراً ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي أَنْ تَأْكُلُوهَا وَلَا أُحِلُّ مُسْكِراً ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي أَنْ تَأْكُلُوهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ فَكُلُوا مِمَّا بَدَا لَكُمْ ) . ( طك ) عن ابن عبّاس سَتَد. بيعد ثَلَاثٍ فَكُلُوا مِمَّا بَدَا لَكُمْ ) . ( طك ) عن ابن عبّاس سَتَد. (النون مَع آلُواو)

# الْمُحَلِّي بِأَلْ مِنْ هَذَا ٱلْحَرف

٤٢٢٩/٣٣٢٥٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : (النَّاسُ غَادِيَانِ وَرَائِحَانِ وَرَائِحَانِ فَعَادٍ فَى فَكَاكِ رَقَبَتِهِ فَمُعْتِقُهَا ، وَغَادٍ فَمُوبِقُهَا ) . (طس ) عن كَعَب بن عجرة نَاتِهِ .

قال النَّبِيُّ ﷺ : ( النَّاسُ مِنْ شَجَرٍ شَيَّوِ شَدَّى النَّاسُ مِنْ شَجَرٍ شَدَّى وَأَنَا وَعَلَىُّ مِنْ شَجَرَةِ وَاحِدَة ) . ( طس ) عن جابرِ مُسْتَمَد .

﴿ النَّاسُ حَيِّزُ وَأَنَا وَأَنَّاسُ حَيِّزُ وَأَنَا وَأَنَّاسُ حَيِّزُ وَأَنَا وَأَنَّا وَأَنَّا وَأَنَّا وَأَنَّا وَأَصْحَابِي حَيِّزٌ ﴾ . (حم ، طك ) عن أبي سعيد وزيد بن ثابت ورافع بن خديج بشسر معاً ) .

فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ). ( بنر ) عن جابِرٍ مَنْكَ .

َ عَلَيْهِ : ( النَّاسُ تَبَعُ لِقُرَيْشِ فَيَكَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( النَّاسُ تَبَعُ لِقُرَيْشِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ ) . ( طكس ) عن سهل بن سعد سَسَتَ .

وَى هٰذَا الشَّأْنِ ، خِيَارُهُمْ لِخِيَارِهِمْ ، وَشِرَارُهُمْ لِشِرَارِهِمْ ) . (حم ، اللهُ هُوْ لِشِرَارِهِمْ ) . (حم ، اللهُ هُوْ لِشِرَارِهِمْ ) . (حم ، اللهُ عَن أَبِي هُرِيرةَ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَن أَبِي هُرِيرةَ مَا اللهُ اللهُ

وَالشَّهِيدُ فِي الْجَنَّةِ، وَاللَّوْدُ فِي الْجَنَّةِ، وَاللَّوْمُودَةُ فِي الْجَنَّةِ). وَاللَّهَا عَنَ ابن عبّاس مِسْتَدَ.

٤٢٣٧/٣٣٢٦٢ \_ قال النَّبِيُّ عِيلِيَّةِ : ( النَّجُومُ أَمَانٌ لِأَهْلِ

السُّمَاءِ، وَأَصْبَحَانِي أَمَانٌ لِأُمَّتِي ) . (طس ) عن ابن عباس سَسَد .

عَمَلِ ٤٢٣٨/٣٣٢٦٣ = قَالَ النَّبِيُّ وَكِيْةٍ : ( النُّشْرَةُ (١) مِنْ عَمَلِ

الشُّيْطَانِ). (بز، طس) عن الْحِسن سَمَّة.

٤٢٣٩/٣٣٢٦٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةٍ : ( النَّظْرَةُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ

مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ، مَنْ تَرَكَهَا مِنْ مَخَافَةِ اللهِ أَبْدَلَهَا اللهُ إِيمانــاً يَحَدُ حَلَاوَتَهُ في قَلْبهِ ) . ( طك ) عن ابن مسعُود نَشَتَ .

َ ٤٢٤٠/٣٣٢٦٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( النَّوَائِحُ عَلَيْهِ ـنَّ

سَرَابِيلُ مِنْ قَطِرَانِ). (طس) عن ابن عمر سَنَّهُ .

﴿ النَّوْمُ أَخُو المَوْتِ ، وَالْ النَّبِيَّ عَلِيْتُ : ﴿ النَّوْمُ أَخُو الْمُوْتِ ، وَأَهْلُ الْجَنَّةِ لَا يَنَامُونَ ﴾ . ﴿ طس ، بز ﴾ عن جابر سَسَت .

( مَا نَهُى عنــهُ النَّبِيُّ ﷺ )

اَنَّي النَّبِيُّ عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الصَّلَاةِ المَعْدَ الصَّلَاةِ الصَّلَاةِ الصَّلَاةِ الصَّلَاةِ الصَّلَاةِ المَعْدَ الصَّلَاةِ المَعْدَ الصَّلَاةِ المَاسَلَةِ المَاسَلَةِ المَاسَانِ السَّلَاةِ المَاسَلَةِ الْعَلَامِ المَاسَلَةِ المَاسَلَةِ المَاسَلَةِ المَاسَلَةِ المَاسَةِ المَاسَلَةِ المَاسَلَةِ المَاسَلَةِ المَاسَلَةِ المَاسَلَةِ الْسَلَةِ المَاسَلَةِ المَاسَلَةِ المَاسَلَةِ المَاسَلَةِ المَاسَل

(حم) عن زيد بن ثابت نطخة .

٤٢٤٤/٣٣٢٦٩ – ( نَهٰى النَّبَيُّ وَلَيْكُةٌ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ كَوَيْبُ عَنْ النَّبَيُّ عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ .

صَلَاةِ الْعَصْرِ ) . ( طك ) عن كريب عن ابن عبَّاس مَنْ النَّهُ .

(١) النَّشْرة : ضرب من الرقية والعلاج . ( نَهْاية : ١٥/٥)

١ ٤٢٤٥/٣٣٢٧ - ( نَهَى النَّيُّ عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ

طُلُوع ِ الشَّمْس ِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا ) . (طك) عن ابن مسعُود مصد .

٢٤٦/٣٣٢٧١ - ( نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ عَن ِ الصَّلَاةِ فِي ثَلَاثِ

سَاعَاتٍ : عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَطْلُعَ ، وَنِصْفِ النَّهَارِ ، وَعِنْدَ عُرُوبِ الشَّمْسِ ) . (طس) عن أبي هُريرة نشَتَهُ .

٤٢٤٧/٣٣٢٧٢ – (نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُنَامَ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ ). (بز) عن عَلَى مِشْتِهِ .

النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شَنِيعِ النَّبِيُّ النَّبِيُّ عَنْ شَنِيعِ النَّبَوْمِ وَالنَّبُوُ عَنْ شَنِيعِ النَّسُوْحِ وَالنَّمُوبِ وَالنَّمُوبِ وَالنَّمُوبِ وَالنَّمُوبِ وَالْخَرِيرِ ) . ( طك ) بإسنادَيْن عن كيمهان مولى مُعاوية سَسَة .

عن عبد الله بن مسعُود سَاتُ .

١٢٥٠/٣٣٢٧٥ - ( نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتْبَعَ المَيِّتَ صُورَةٌ أَوْ نَارٌ ) . (ع) عن جابر سَّتَ .

٢٥١/٣٣٢٧٦ - ( نَهٰى النَّبِيُّ عَلَيْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ثُمَّ رَخَصَ فِيهَا ، أَحْسَبُهُ قَالَ : فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ ) . ( بز ) عن عائشة مشت .

٤٢٥٢/٣٣٢٧٧ - (نَهٰى النَّبِيُّ عَلِيْةِ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَعَن

الْأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِيهَا وَاجْتَنِبُوا مَا أَسْكَرَ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي أَنْ تَحْتَبِسُوا فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَاحْتَبِسُوا مَا بَدَا لَكُمْ ) . الْأَضَاحِي أَنْ تَحْتَبِسُوا فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَاحْتَبِسُوا مَا بَدَا لَكُمْ ) . (حم، ع) عن علي منطق .

٢٥٣/٣٣٢٧٨ = ( نَهٰى النَّبِيُّ عَلَيْ أَنْ يُبْنِي عَلَى الْقَبْرِ أَوْ يُجَصَّصَ ) . ( عم ) عن أُمِّ سلمَةَ سَتَّ ، وزَادَ فِي رِوَايَةٍ مُرْسَلَةٍ : أَوْ يُجْلَسَ عَلَيْهِ ) .

وَالْقُعُودِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا). (ع) عن ابن سعيد بناء عَلَى الْقُبُورِ وَالصَّلَاةِ عَلَى هَا). (ع) عن ابن سعيد بناء .

٤٢٥٥/٣٣٢٨٠ \_ (نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ). (حم، ع) عن سالم بن أبي أُميَّةَ بَسُتُ .

٤٢٥٦/٣٣٢٨١ - (نَهٰى النَّبِيُّ عَلِيْهِ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ

فِي الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ ) . ( طك ) عن ابن عِمر سَشَةَ عن أَبيه ) .

بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثَةٍ أَوْحُمَمَةٍ ). (طك، بز) عن عبد الله بن الْحارث سَتَد.

نَوْلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ). (طس) عن ابن عبَّاس مَنْ الْحَبْسِ لَمَّا يَوْلُونُ النِّسَاءِ). (طس) عن ابن عبَّاس مِنْسَد .

٤٢٥٩/٣٣٢٨٤ - (نَهٰى النَّبَىُّ ﷺ أَنُّ يُتَقَدَّمَ رَهَضَانُ بِصَوْمِ ِ يَوْمٍ حِينَ يُرِى الْهِلَالُ أَوْ تَفْيى الْعِدَّةُ ) . ( طلك ) عن طلق مست .

عَنْ صِيام ثَلَاثَةِ أَيَّام : ٢٦٠/٣٣٢٨٥ \_ ( نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صِيام ثَلَاثَةِ أَيَّام : تَعْجِيل ِ يَوْم ٍ قَبْلَ الرُّوْيَةِ ، وَالْفِطْرِ ، وَالْأَضْدَى ) . ( طك ) عن ابن مسعُود مَسَنَد .

بِصَوْم ). (طك) عن سمرة مَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُوصَلَ رَمَضَانُ بِصَوْم ). (طك) عن سمرة مَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ

إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارِى تَفْعَلُ ذَلِكَ ، وَلَكِنْ صُومُوا كُمَا أَمَرَكُمُ اللهُ وَأَلَّ : وَلَكِنْ صُومُوا كُمَا أَمَرَكُمُ اللهُ وَأَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ، فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ فَأَفْطِرُوا ) . (حم ، طك ) عن ليلة امرأة بشير مَسْتَ .

٤٢٦٣/٣٣٢٨٨ \_ ( نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نُواصِلَ وَلَيْسَتْ عَلِيْ أَنْ نُواصِلَ وَلَيْسَتْ عَزِيمةً ) . ( بز ، طك ) عن سمرة بن جندب نشت .

٤٢٦٤/٣٣٢٨٩ - ( نَهٰى النَّبِيُّ عَنْ وِصَالِ ثَلَاثٍ ، قِيلَ : إِنَّكَ تُواصِلُ ، قَالَ : إِنِّنِ أَظَلُّ يُطْعِمُنَى رَبِّنِ وَيَسْقِينَى ) . (طك) عن ابن عمر الششر .

• ٤٢٦٥/٣٣٢٩ \_ ( نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْم ِ عَرَفَـةً بِعَرَفَاتٍ ) . ( طس ) عن عائشة َ رَافَعَة .

التَّشْرِيقِ). (ع، عم، بز) عن يونس بن شداد سَّتُ .

عَنْ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنَ السَّنَةِ : يَوْمِ الْفَطِرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ، وَثَلَاثَةِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ، وَثَلَاثَةِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ، وَثَلَاثَةِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَيَوْمِ النَّكْرِ، وَثَلَاثَةِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَيَوْمِ النَّكِ أَنْ السَّنَدَ .

الله عَنْ صَوْم سِتَّةِ أَيَّام مِنَ النَّبِيُّ عَنْ صَوْم سِتَّةِ أَيَّام مِنَ السَّنَةِ : يَوْم الْأَضْحَى ، وَيَوْم الْفِطْرِ ، وَأَيَّام التَّشْرِيقِ ، وَالْيَوْم الْفِطْرِ ، وَأَيَّام التَّشْرِيقِ ، وَالْيَوْم الْفِطْرِ ، وَأَيَّام التَّشْرِيقِ ، وَالْيَوْم اللهِ عَنْ اللهِ عِنْ رَمَضَانَ ) . (بز) عن أَبِي هريرة مَا اللهُ وَالْيَوْم اللهُ فِيهِ عِنْ رَمَضَانَ ) . (بز) عن أَبِي هريرة مَا اللهُ مِنْ رَمَضَانَ ) . (بز) عن أَبِي هريرة مَا اللهُ مِنْ رَمَضَانَ ) . (بز) عن أَبِي هريرة مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مِنْ رَمَضَانَ ) . (بز) عن أَبِي هريرة مَا اللهُ مَا اللهُ ا

١٤٣٣٢٩٤ - ( نَهٰى النَّبِيُّ عَلِيْ عَنْ صِيَامِ ثَلَاثَـةِ النَّبِيُّ عَنْ صِيَامِ ثَلَاثَـةِ النَّمْ عَنْ صِيَامِ الْفَطْرِ ) . أَيَّامٍ : تَعْجِيلِ يَوْمِ التَّرُونِةِ ، وَيَوْمِ الْأَضْحَى ، وَيَوْمِ الْفِطْرِ ) . ( طسص ) عن عبد الله بن مسعود مَنْتُ .

٤٢٧٠/٣٣٢٩٥ \_ ( نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْم ِ يَوْم ِ الْفِطْرِ وَيَوْم ِ الْفِطْرِ وَيَوْم ِ الْفِطْرِ وَيَوْم الْفَطْرِ وَيَوْم النَّحْر ) . ﴿ طس ) عن ابن عبَّاس ﴿ الْمُحَدُّ .

عُوْرَةِ أَخِيهِ). (طك) عن ابن عمر سَفَ .

وَقَعَتْ فِيهِ قَطَرَاتٌ مِنْ دَمٍ ) . (طس) عن أَنس سَتَ .

٤٢٧٣/٣٣٢٩٨ - ( نَهٰى النَّبَّ ﷺ عَن ِ النَّوْمِ قَبْلِ الْعَشَاءِ وَعَن ِ النَّوْمِ بَعْدَهَا ) . ( طلك ) عن ابن عبّاس مَسَتَ . الْعِشَاءِ وَعَن ِ الْحَدِيثِ بَعْدَهَا ) . ( طلك ) عن ابن عبّاس مَسْتَ . وَعَن ِ النَّبِيُّ وَعَنْ النَّالِيُّ وَعَنْ النَّالِيْ الْمُنْ يُصَلَّى في مَسْجِد

مُشْرِفٍ). (بز) عن أنس سَتَ وفيه ليث بن أبي سليم ثقّة مُدلِّس).

٤٢٧٥/٣٣٣٠٠ - ( نَهٰى النَّبِيُّ عَنْ تَقْلِيبِ السِّلاحِ

فِي المُسْجِدِ). (طس) عن محمَّد بن عبيد الله عن أبي سعيد سَاتُ .

اَنَّي النَّبِيُّ عَلَيْ الضَّلَاةِ بَيْنَ الضَّلَاةِ بَيْنَ الصَّلَاةِ بَيْنَ الصَّلَاةِ بَيْنَ اللَّهِ النَّي

الْقُبُورِ). (بز) عن أنس سَتَ .

السّرَاوِيل ِ). (طس) عن جابر ناهنة .

عُنْ آطَام (١) الكدينَةِ أَنْ النَّبِيُّ عَنْ آطَام (١) الكدينَةِ أَنْ تُعْلَيْ عَنْ آطَام (١) الكدينَةِ أَنْ تُعْدَمَ ) . ( بز ) عن ابن عمر ناشت .

تُهْدَمَ). (بز) عن ابن عمر الشهر . فَهْدَمَ). (بز) عن ابن عمر الشهر . النَّبِيُّ عَلَيْ عَنِ الْعَتِيرَةِ وَكَانَتْ فَيْ النَّبِيُّ عَلَيْ عَنِ الْعَتِيرَةِ وَكَانَتْ فَبِيحَةً يَذْبَحُونَهَا فِي رَجَبٍ ، وَأَمَرَ بِالْأَضْحِيَةِ ). (بز) عن أبي هُريرةَ الشهر .

مُ ١٠٥٥ - ٢٨٠/٣٣٣٠٥ - ( نَهٰى النَّبِيُّ عَلِيْةِ الْسُلِمِينَ أَنْ يَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِهِمْ فَوْقَ تَلَاثٍ ) . (حم ، ع ، طك ) عن الزبير بن الْعوام مَنْ الله .

آئم قَالَ : كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْقَبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَن الْأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِيهَا وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مَا أَسْكَرَ ، الْآخِرَةَ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَن الْأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِيهَا وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مَا أَسْكَرَ ،

(١) الأطُمُّ : البناء المرتفع وجمعُه آطام . (نهاية : ١/٥٤)

وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي أَنْ تَعَدِّبِسُوهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ فَاحْتَبِسُوا مَا بَدَا لَكُمْ ) . (حم، ع) عن عَلِي مَا اللهُ .

كُوم الْأَضَاحِي أَنْ نُمْسِكَهَا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَعَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ لَحُوم الْأَضَاحِي أَنْ نُمْسِكَهَا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَعَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَقَالَ : إِنِّي نَهَيْتُكُم ْ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَانْتَبِذُوا فِيمَا بَدَا لَكُم ْ فَإِنَّ وَقَالَ : إِنِّي نَهَيْتُكُم ْ عَنْ لُحُوم الْأَضَاحِي الْوَعَاءَ لَا تُحِلُّ شَيْئاً وَلَا تُحَرِّمُهُ ، وَنَهَيْتُكُم ْ عَنْ لُحُوم الْأَضَاحِي الْوَعَاءَ لَا تُحِلُّ شَيْئاً وَلَا تُحَرِّمُهُ ، وَنَهَيْتُكُم ْ عَنْ لُحُوم الْأَضَاحِي أَنْ تَحْبِسُوهَا فَوْقَ ثَلَاث ، فَاحْبِسُوا مَا بَدَا لَكُم ْ ، وَنَهَيْتُكُم ْ عَنْ أَنْ تَحْبِسُوهَا فَوْقَ ثَلَاث ، فَاحْبِسُوا مَا بَدَا لَكُم ْ ، وَنَهَيْتُكُم ْ عَنْ لَرَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ ) . ( بز ، حم ) عن زيارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَة ) . ( بز ، حم ) عن أنس يَسْعَن .

٤٢٨٣/٣٣٠٨ - ( نَهٰى النَّبِيْ عَنْ أَكُل لُحُومِ الْأَضَاحِى فَوْقَ ثَلَاث ، وَعَن النَّبِيلِ فِي الْجَرِّ ، وَعَنْ زِيارَةِ الْقُبُورِ الْأَضَاحِى فَوْقَ ثَلَاث ، وَعَن النَّبِيلِ فِي الْجَرِّ ، وَعَنْ زِيارَةِ الْقُبُورِ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكً قَالَ : كُنْتُ نَهَيْتُكُم ْ عَنْ لحوم الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاث فَكُلُوا مَا شِئْتُم ، وَنَهَيْتُكُم ْ عَن النَّبِيلِ فِي الْجَرِّ فَوْوُوهَا فَاشْرَبُوا ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَنَهَيْتُكُم ْ عَنْ زِيارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَلَا تَقُولُوا مَا يُسْخِطُ الله ) . (طسص ) عن ابن عمرو مَسَت .

٤٢٨٤/٣٣٣٠٩ - ( نَهٰى النَّبِيُّ عَلَيْهُ عَنِ الرَّمِيَّةِ ، أَنْ تُرُمٰى النَّبِيُّ عَلَيْهُ عَنِ الرَّمِيَّةِ ، أَنْ تُرُمٰى النَّابَةُ ثُمَّ تُوْمَى إِنْ شَاءَ ) . (حم ، طس ) عن أَي هُريرةَ مِنْ المَّتِ .

٤٢٨٥/٣٣٣١٠ \_ ( نَهْي النَّبِيُّ عِيْقِ أَنْ تُصَبَّرَ الْبَهِيمَةُ

وَأَنْ يُؤْكُلَ مِنْ لَحْمِهَا إِذَا صُبِّرَتْ ) . ( طك ) عن سمرةَ منس .

٤٢٨٦/٣٣٣١١ - (نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلَ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ

وَ الْهُذُهُ لِهِ وَالصُّرَدِ (١) ) . ( طك ) عن سهل بن سعد المُستة .

٤٢٨٧/٣٣٣١٢ – ( نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِ النَّحْلَةِ وَعَنْ إِلَّا عَنْ قَتْلِ النَّحْلَةِ وَعَنْ إِلَّا النَّحْلَةِ وَعَنْ إِلَّا النَّحْلَةِ وَعَنْ إِلَّا النَّعْلَمِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ ) . ( طكس ) بِأَسَانِيدِ رِجَالٍ بَعْضُهَا ثِقَاتٌ ) .

٤٢٨٨/٣٣٣١٣ - ( نَهِي النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ

وَقَالَ : نَعِيقُهَا التَّسْبِيحُ ) . (طصِ ) عن ابن عمر سنت .

﴿ اللَّهِ عَنْ قَتْلِ هَوَامِّ الْبُيُوتِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ قَتْلِ هَوَامِّ الْبُيُوتِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرِ ، قَالَ : فَإِنَّهُمَا يُكْمِهَانِ اللَّهُ مَا كَانَ مِنْ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرِ ، قَالَ : فَإِنَّهُمَا يُكْمِهَانِ

الْأَبْصَارَ ، وَتَخْدُجُ مِنْهُنَّ النِّسَاءَ). (حم ، طك) عن أَبِي أُمامةَ سَعَتَ.

الْبُيُوتِ إِلَّا الْأَبْتَرَ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ ، قَالَ : فَإِنَّهُمَا يَخُطِفَانِ أَوْ يَطْمُسَانِ الْبَصَائِرَ ، وَيَطْرَحَانِ الْحَمْلَ مِنْ بُطُونِ النِّسَاءِ ، وَمَنْ يَطْمُسَانِ الْبَصَائِرَ ، وَيَطْرَحَانِ الْحَمْلَ مِنْ بُطُونِ النِّسَاءِ ، وَمَنْ

تَرَكَهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا). (حم، ع) عن عائشة سَعَنَا.

(۱) الصَّرَدُ : طائرٌ ضخْمُ الرَّأْسِ والمنقارِ لَـهُ رِيشٌ عظيمٌ نصفُـهُ أَبِيضُ وَنصفُـهُ أَ أَسُودُ . الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ \_ ) . (طس ) عن ابن جعفر سَسَتَ. الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ \_ ) . (طس ) عن ابن جعفر سَسَتَ. الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ \_ ) . (طس ) عن ابن جعفر سَسَتَ. طَعَامٍ أَنْ يَذُعُو مَعَهُ أَحَداً إِلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ أَهْلُ الطَّعَامِ ) . (طك ، بن عن سمرة بن جندب سَسَتَ.

٢٩٤/٣٣١٩ – ( نَهٰى النَّبَيُّ عَنْ بَيْعِ الشَّغَارِ وَعَنْ بَيْعِ كَالِيءٍ بِكَالِيءٍ ، وَعَنْ بَيْعِ الْجَرِّ ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ كَالِيءٍ بِكَالِيءٍ ، وَعَنْ بَيْعِ الْجَرِّ ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرُ وَعَنْ بَيْعِ كَالِيءٍ بِكَالِيءٍ ، وَعَنْ بَيْعِ الْجَلِّ بِعَاجِل ، قَالَ : وَالْجَرُّ : مَا فِي الْأَرْحَام ، وَالْغَرِرُ : أَنْ تَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكُ ، وَكَالِيءُ بِكَالِيءٍ : دَيْنُ بِدَيْن ، وَالْعَاجِلُ بِالْآجِلِ مَا لَيْسَ عِنْدَكُ ، وَكَالِيءُ بِكَالِيءٍ : دَيْنُ بِدَيْن ، وَالْعَاجِلُ بِالْآجِلِ مَا لَيْسَ عَنْدَكُ مَا لَكَ عَلَى الرَّجُلِ أَلْفُ دِرْهُم ، فَيَقُولُ رَجُلٌ : أَعَجِلُ لَكَ كَالَهُ عَلَى الرَّجُلِ أَلْفُ دِرْهُم ، فَيَقُولُ رَجُلٌ : أَعَجِلُ لَكَ كَالَيْ فَيْ وَلَيْسَ خَمْسَمِائَة وَدَعِ الْبَقِيَّة ، وَالشِّغَارُ : أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ بِالمَوْأَةِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صِدَاقٌ ) . ( بز ) عن عمر منافق .

النَّبِيُّ عَلَيْ عَنْ تَلَقِّى الْجَلَّابِ (١) حَتَى الْجَلَّابِ (١) حَتَى الْجَلَّابِ (١) حَتَى الْجَلَّابِ (١) حَتَى الْجَلَّابِ (١) عَن سَمرةَ مَا لُغَ الْأَسُواَقَ ، أَوْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ) . (حم ، طك) عن سَمرةَ مَا الْمُثَارِ ) . (حم ، طك)

<sup>(</sup>١) الحِكلاَّبُ: مَن يجليبُ البضاعة من بلد إلى بلد السِّجارة .

٢٩٧/٣٣٣٢٢ \_ ( نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، أَوْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِهِ ) . ( حم ) عن سمرة رست .

﴿ ٢٩٨/٣٣٣٢٣ - ( نَهُى النَّبِيَّ عَلِيْ أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا الْغَنَائِمَ وَالْمُوارِيثَ ) . ( حم ، طس ) عن زيد ابن أَسلم نَاتُ .

عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي النَّبِيُّ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي النَّبِيُّ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةَ وَاحِدَةً ) . (حم ، بز ) عن عبد الله بن مسعُود مستد .

٤٣٠٠/٣٣٣٢٥ \_ ( نَهٰى عَنْ بَيْعَتَيْن ِ فِى بَيْعَةٍ ) . (حم ، بن عمر سَفَت .

٤٣٠١/٣٣٢٦ - ( نَهٰى النَّبَيُّ ﷺ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطُ الْبَيْعِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطُ الْبَيْعِ بَاطِلٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ ) . ( طس ) من حديث أبي خليفة عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جدِّه ) .

وعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ ، وَعَنْ شِرْطَيْنِ فِي شَرْطَ ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ وَعَنْ رَبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ ، وَعَنْ شِرْطَيْنِ فِي شَرْطَ ، وَعَنْ بَيْعِ وَسَلَفَ ) . (طس ) عن ابن عبّاس منت . وقرض ، وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلَفَ ) . (طس ) عن ابن عبّاس منت . فقرض ، وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلَفَ ) . (طس ) عن ابن عبّاس منت خصال في النّبي عَنْ النّبي النّبي النّبي النّبي النّبي عَنْ الله النّبي النّبي عَنْ الله النّبي عَنْ الله النّبي النّبي

وَعَنْ النَّهِيْ وَعَنْ البّاسَيْنِ ، وَعَنْ مَطْعَمَيْنِ ، وَعَنْ نِكَاحَيْنِ ، وَعَنْ بَكَاحَيْنِ ، وَعَنْ بَكَامَيْنِ ، وَعَنْ بَكَامَيْنِ ، وَعَنْ بَكَامَ الصَّوْمَانِ : فَيَوْمُ الْفِطْرِ وَيَوْمُ الْأَضْحَى ، وَأَمَّا الصَّلَاتُ السَّمْسُ ، وَصَلَاةُ بَعْدَ الْعَكْرَانِ : فَصَلَاةُ بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَصَلَاةُ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَأَمَّا اللِّباسَانِ : بِأَنْ يَحْتَبِى فِى الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَأَمَّا اللِّباسَانِ : بِأَنْ يَحْتَبِى فِى الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَأَمَّا اللِّباسَانِ : بِأَنْ يَحْتَبِى فِى الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَأَمَّا اللِّباسَانِ : بِأَنْ يَحْتَبِى فِى الْعَصْرِ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمْسُ ، وَأَمَّا اللَّباسَانِ : بِأَنْ يَحْتَبِى قَلْكَ السَّمَالِهِ وَيَمِينَهُ صَحِيحَةً ، الصَّمَاءُ ، وَأَمَّا اللَّهُ عَمَانِ كَأَنْ يَأْكُلَ بِشِمَالِهِ وَيَمِينَهُ صَحِيحَةً ، الصَّمَاءُ ، وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ : فَيَقُولُ الرّجُلُ تَبِيعُ لِي وَأَبِيعُ اللَّهُ وَالْعَمَّةِ ) . وَأَمَّا النَّكَاحَانِ : فَيَقُولُ الرَّجُلُ تَبِيعُ لِي وَأَبِيعُ لَكَ ، وَأَمَّا النَّكَاحَانِ : فَيَكَاحُ الْبَغِيِّ وَنِكَاحُ الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ ) . لَكَ ، وَأَمَّا النَّكَاحَانِ : فَيْكَاحُ الْبَغِيِّ وَنِكَاحُ الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ ) . (طَكَ ) عن عبد الله يَعْتَد .

السَّبُع ، وَكُلِّ ذِى مِخْلَب مِنَ الطَّيْرِ ، وَعَنْ ثَمَن المَيْتَةِ ، وَعَنْ الْمَيْتَةِ ، وَعَنْ المَيْتَةِ ، وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ ، وَعَنْ عَسِبِ الْفَحْلِ ، وَعَنْ عَسِبِ الْفَحْلِ ، وَعَنْ عَسِبِ الْفَحْلِ ، وَعَنْ عَيْسِ الْأَرْجُوانِ ) . (عم ) عن علي مناسِرِ الْأُرْجُوانِ ) . (عم ) عن علي مناسِدِ اللهُ وَعَنْ عَسِبِ اللهِ اللهِ

نَهٰى النَّبِيُّ عَلَيْ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمُهْرِ النَّبِيُّ عَلَيْ مَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَكَلْوَانِ الْكَاهِنِ ، وَعَسْبِ الْفَحْلِ) وَمَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَكَسْبِ الْفَحْلِ الْفَحْلِ ) ( طَكَ ) عن الْبراءِ بن عازب مَنْتُ .

كُلْبِ وَقَالَ: عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَقَالَ: طُعْمَةٌ جَاهِلِيَّةٌ ) . (حم ) عن جابر مُشْتَة .

وَمَهْرِ الْبَغِيِّ ) . (طس) عن ابن عمر الشَّيِّ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ،

ك ٢٠٩/٣٣٣٤ - ( نَهْ النَّيُّ عَلَيْ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ ) .

(حم، طس) عن أبي هُريرةَ نَسْتُنَ .

و ٢٣١٠/٣٣٣٥ - ( نَهٰى النَّبِيُّ عَنِ الْفَسَادَةِ (١) ، وَمَنْ أَقَامَ بِبَلَدِ الْخَرَاجِ فَقَدْ سَاءَ فَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ أُقِيمَ ) . (ع، طك) عن عبد الله بن سعد بن الأَطول نَشْتَ .

إلى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ ) . (بز) عن سفينة سَتَد.

تُقْسَمَ). (طك) عن أبي أمامةَ سَلَّتِ عَلَيْقِ أَنْ تُبَاعَ السَّهَامُ حَتَّى تُقَلِيْقِ أَنْ تُبَاعَ السَّهَامُ حَتَّى تُقْسَمَ). (طك) عن أبي أمامة سَلَّتُ .

كُومَ خَيْبَرَ أَنْ يُبَاعَ عَنْهَا ، وَأَنْ يُوطَأَنَ الْحُبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ ، وَعَنْ ثَمَرَة سَهُمْ حَتَّى يُضَعْنَ ، وَعَنْ ثَمَرَة سَهُمْ حَتَّى يُضَعْنَ ، وَعَنْ ثَمَرَة سَهُمْ حَتَّى يَضَعْنَ ، وَعَنْ ثَمَرَة أَنْ تُبَاعَ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا وَيُؤَمَّنَ عَلَيْهَا الْعَاهَة ، وَأُحِلُّ ثَلَاثَةً أَنْ تُبَاعَ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا وَيُؤَمَّنَ عَلَيْهَا الْعَاهَة ، وَأُحِلُّ ثَلَاثَةً أَنْ تُبَاعَ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُها وَيُؤَمَّنَ عَلَيْهَا الْعَاهَة ، وَأُحِلُّ الْكَثَة أَشْرَة الْقُبُودِ أَشْيَاءٍ كَانَ نَهٰى عَنْهَا : أَحَلَّ لَهُمْ لُحُومَ الْأَضَاحِى ، وَزِيَارَةَ الْقُبُودِ أَشْيَاءٍ كَانَ نَهٰى عَنْهَا : أَحَلَّ لَهُمْ لُحُومَ الْأَضَاحِى ، وَزِيَارَةَ الْقُبُودِ وَالْأَوْعِيَة ) . (طك ) عن عمران بن حبان الأنصارى عن أبيه ) . وَالْأَوْعِيَة أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى النَّيُ عَلَيْهَا أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى النَّيْ الْعَلَيْة أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى

<sup>(</sup>۱) الفَسادَةُ : أَنْ يَطَأُ المَرَأَةَ المَرْضِعَ ، فإذا حمَلَتُ فَسَادَ لَبَنُهَا وَتَسَمَّى الغَيلَةَ . ( نهاية : ٣/٤٤٥ )

تُطْعِمَ (١) ، وَلَا صُوفٌ عَلَى ظَهْرِ ، وَلَا لَبَنَّ فِي ضَرْعٍ ) . ( طس )

، ٤٣١٥/٣٣٤٠ - ( نَهٰى النَّبِيُّ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى

تُطْعِمَ). (طك) عن ابن عبَّاس مَسْتَ. ٤٣١٦/٣٣٤١ ـ (نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ رَبُّ الزَّرْعِ أَنْ يَدِينَ في زَرْعِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَصْدُ، وَرَبَّ الذَّهَبِ إِذَا بَاعَهُ بِطَعَامِ أَنْ يَبِيعَ الطُّعَامَ بِالذَّهَبِ حَتَّى يَكْتَالَ الطُّعَامَ مَخَافَةَ الرِّبَا ).

٢ ٤٣١٧/٣٣٤٤ \_ ( نهى النَّبيُّ ﷺ رَبَّ النَّخْلِ أَنْ يَتَدَيَّنَ فِ ثَمَرَةِ نَخْلِهِ حَتَّى يَأْكُلُ مِنْ ثَمَرهَا مَخَافَةَ أَنْ يَتَدَيَّنَ بِدَيْنِ

كَثِير فَتَفْسُدَ الثَّمَرَةُ فَلَا تُوَفِّى عَنْهُ ) . ( طك ) عن سمرةَ سَنَّهُ .

٤٣١٨/٣٣٣٤٣ - (نَهٰي النَّبِيَّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الرَّطَبِ بِالشَّمَرِ وَالْعِنَبِ بِالْعِنَبِ ، وَرَخُّصَ فِي الْعَرَايَا يَجِيءُ الْأَعْرَانِيَّ إِلَى ابْنِ عَمَّ لَهُ ، أَوْ رَجُلِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، فَيَأْمُرُ لَهُ بِالنَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ وَلَمْ تَبْلُغْ وَهُوَ

يُرِيدُ الْخُرُوجَ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهَا بِالتَّمْرِ ) . (طك) عن جابر الشير. ٤٣١٩/٣٣٣٤٤ - (نَهْي النَّي عَنِي الْمُحَاقَلَةِ (٢) وَ الْمُزَابِنَةِ (٦)) ( طك ) عن ابن عبّاس سَ<del>نْ عُنَّهُ .</del>

(١) أي إذا أثمرت وصارت ذات طعم وشيئاً يؤكل منها . (نهاية : ٣/١٢٥)

(٢) المحاقلة : اكتراء الأرض بالحنطة ، المحارثة . ( نهاية : ١/٤١٦ )

(٣) المزابنة : بيم الرطب في رؤوس النخل بالثمر . ( نهاية : ۲/۲۹٤)

الثَّلَاث، أَوْ يُشْتَرَى فِي رُنُهِي النَّبِيُّ عَيِّكِ عَنْ بَيْعِ السَّنَتَيْنِ أَوِ الشَّكَرُةُ الثَّمَرَةُ الثَّمَ الثَّلَاث، اللَّهُ وحسن إسناده وفيه الْحجَّاج بن أَرطأَة مدلِّس ثِقَةٌ ).

( طك ) عن سمرة سَنت .

اللَّاقِيحِ (١) عَنْ بَيْعِ اللَّاقِيحِ (١) عَنْ بَيْعِ اللَّاقِيحِ (١)

وَالْمُضَامِينَ (٢) ) . (بز) عن أبي هُريرة نست .

٤٣٢٣/٣٣٤٨ - ( نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْع حَبَلِ الْحَبَلَةِ الْحَبَلَةِ أَىْ مَا فِي بَطْنِ النَّاقَةِ ) . ( طك ) عن عبيد بن فضلة مُرْسَلًا ) .

٤٣٢٤/٣٣٣٤٩ - ( نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَرِّ (٢) الرُّوح ِ وَعَنْ

خِصَاءِ الْبَهَائِمِ نَهْياً شَدِيداً ) . (بِز ) عن ابن عبَّاس المستد .

الْخَيْلِ وَقَالَ : إِنَّمَا يَفْعَلُ ذُلِكَ النَّبِيُ ﷺ أَنْ تُحْمَلَ الْحَوِيرُ عَلَى الْخَيْلِ وَقَالَ : إِنَّمَا يَفْعَلُ ذُلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ) . (حم، طس) عن دحية الْكلبي سَتَ .

وَقَالَ: مَن ِ ابْتَاعَهُنَّ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا حَلَبَهُنَّ ). (بز) عن أَنس سَعْد.

(١) الملاقيح : جنين الناقــة . (نهاية : ٢٦٣ ٤)

(٢) المضامين : مافي أصلاب الفحول . ( نهاية : ٣/١٠٢ )

(٣) الصِّمر : الحبس والمنبع . ﴿ نَهَايَةَ : ٣/٢٢ ﴾

٤٣٢٧/٣٣٣٥٢ - (نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْع ِ الصِّرْفِ). (حم،ع) عن جابر وأي سعيد وأي هُريرةَ ﷺ.

النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّهَ النَّبِيُّ اللَّبِيِّ عَنْ بَيْعِ النَّهَ النَّهَ النَّهَ النَّهَ عَنْ بَيْعِ النَّهَ اللَّبَا ). (حم، ع) عن أبي قلابَة المُشتد، المُشتد،

٤٣٢٩/٣٣٥٤ - ( نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمَحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ ، وَقَالَ أَلَا مَا يُزْرَعُ ثَلَاثَةٌ : رَجُلُ لَهُ أَرْضُ فَيَزْرَعُهَا ، وَرَجُلُ لَهُ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ ، وَرَجُلُ اسْتَكُرْى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ

فِضَّةٍ ) . (طك) عن رافع بن خديج مُنْفَّةَ .

٤٣٣٠/٣٣٣٥٥ - ( نَهٰى النَّبِيَّ عَلَيْ عَنْ بَيْعَتَيْن فِي بَيْعَة وَقَالَ : مُطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، وَإِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحُتَلْ ) . ( بن ) عن ابن عمر منتشد .

٤٣٣١/٣٣٥٦ - ( نَهِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَعُودَ الْإِنْسَانُ فِي صَدَقَتِهِ ) . ( بز ) عن ابن عبَّاس مَسْتَدَ .

٢٣٣٢/٣٣٥٧ \_ ( نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ عَن ِ النَّذْرِ وَأَمَرَنَا وَأَمَرَنَا وَأَمَرَنَا وَأَمَرَنَا وَأَمَرَنَا

٤٣٣٣/٣٣٥٨ - ( نَهٰى النَّبِيُّ عَلَيْتُ عَنِ الْمُثْلَةِ وَقَالَ : الْمُثْلَةَ أَنْ يَنْذُرَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرِمَ أَنْفَهُ . أَلَا وَإِنَّ مِنَ الْمُثْلَةَ أَنْ يَنْذُرَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْجُ مَاشِياً فَلْيَهْدِ هَدْياً أَوْ لِيَرْكَبْ ) . الْمُثْلَةِ أَنْ يَنْذُرَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْجُ مَاشِياً فَلْيَهْدِ هَدْياً أَوْ لِيَرْكَبْ ) . (حم ، بز ) عن عمران بن حصين المُشَن .

٢٣٣٤/٣٣٣٥٩ - ( نَهٰى النَّبِيُّ عَلَيْةِ عَنِ الْمُثْلَةِ وَقَالَ : الْمُثْلَةُ : أَنْ يَحْلِفُ الرَّجُلُ أَنْ يَحُجَّ مَزْمُوماً أَوْ مَاشِياً. وَمَنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ يَرْكَبُ ) . ( طك ) عن عمران بن حصين مست .

٤٣٣٥/٣٣٣٦٠ \_ ( نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُضِيفَ أَحَدُكُمُ النَّبِيُّ عَلِيًّةٍ أَنْ يُضِيفَ أَحَدُكُمُ الْخَصْمَ دُونَ الْآخَرِ ) . ( طس ) عن عليٍّ مَسْتَدَ .

( طس ) عن عمر سنت .

٤٣٣٧/٣٣٦٢ - ( نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الَمْ أَهُ عَلَى عَلَى النَّبِيُّ عَلَى النَّبِيُّ عَلَى الرَّجُلُ فِى ثَوْبِ وَاحِد لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ شَيْءٌ). ( طس ، بز ) ورجالُهما رَجالُ الصَّدحيح).

٤٣٣٨/٣٣٦٣ - ( نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا ) . ( بز ، طكس ) عن سمرةَ مَسَّتَهَ .

٤٣٣٩/٣٣٦٤ - ( نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَتَزَوَّجَ الْمُرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا ) . ( طس ) عن أبي سعيد نَشَتَ .

٤٣٤٠/٣٣٣٦٥ \_ ( نَهِي النَّبِيُّ عَلَيْقَ يَوْمَ حُنَيْن عَن ِ الْمُتْعَةِ).

(طس) عن ثعلبة بن الْحكم منت . ٢٣٤١/٣٣٦٦ - (نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْ مَنْعَةِ النِّسَاءِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ) . (طس) عن محمَّد بن الْحنفيَّة عَن عَلَيٍّ مَنْعَةِ مَن عَلَيٍّ مَنْعَةِ الْوَدَاعِ) . (طس) عن محمَّد بن الْحنفيَّة عَن عَلَيٍّ مَنْعَةِ عَن ِ الشَّغَارِ بَيْنَ النَّسَاءِ) ٢٣٤٢/٣٣٦٧ - (نَهُى النَّبِيُّ ﷺ عَن ِ الشَّغَارِ بَيْنَ النِّسَاءِ) ( بز ، طك ) عن سمرة نشئ .

٤٣٤٣/٣٣٦٨ \_ ( نَهٰى النَّبِيُّ عَلِيْ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَوْ يُزَوِّجَ

حَتَّى يَفْرَغَ مِنْ إِحْرَامِهِ ) . (طك ) عن ابِين عبَّاس مِسْتُ .

٤٣٤٤/٣٣٣٦٩ \_ ( نَهٰى ﷺ عَنْ نِكَاحِ ِ السَّرَ ) . ( طس ) عن أَبِي هُريرةَ سَعَتَ .

٤٣٤٥/٣٣٣٧٠ - ( نَهِي النَّبِيُّ ﷺ عَن ِ الاَغْتِيَالِ ثُمَّ قَالَ : لَوْ ضُرَّ أَحَدُ لَضُرَّ فَارِسُ وَالرُّومُ ) . ( طلك ، بز ) عن ابن عبّاس يَسْتُ. . والاغْتيالُ : أَنْ يَطَأَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ ) .

٤٣٤٦/٣٣٣٧١ - ( بَنَهٰى النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْغَيْلِ ثُمَّ قَالَ : هَلَّا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ وَذَٰلِكَ بِأَنْ يَنَا تِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ).

(طس) عن أبي هُريرةَ سُنِتُ وفيه ليث بن أبي سليم ضعيف).

٤٣٤٧/٣٣٣٧٢ - (نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ مَحَاشِّ النِّسَاءِ). ( طس ) عن جابر سَعَتَ .

٢٣٤٨/٣٣٧٣ - (نَهٰى النَّبِيُّ عَلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ أَنْ نَقَعَ عَلَى النَّبِيُّ عَلِيًّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ أَنْ نَقَعَ عَلَى الْحَبَالَى وَقَالَ: تَسْقِى زَرْعَ غَيْرِكَ ). (ع) عن يحيى بن سعيد سَعَيد سَعَيْ سَعَيد سَعَيْد سَعَيد سَعَيْء سَعَيْد سَعَيْء سَعِيد سَعَيد سُعَيد سَعَيد سَع

١٤٣٤٩/٣٣٧٤ - ( نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ أَنْ تُوطَأَ الْحَبَالٰى حَتَّى يَضَعْنَ ) . ( طك ) عن أَبِي أُمامة نَشْتَ .

٥٧٣٣٧٥ \_ ( نَهٰى النَّبِيُّ عِلَيْ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ

لَيْلًا بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ). (حمَ ) عِن سعد بن أَبِي وقَّاص الشَّهُ.

١٣٥١/٣٣٣٧٦ - ( نَهُى النَّبِيُّ ﷺ فِي وَقْعَةِ أَوْطَاسِ أَنْ يَظَيِّهُ فِي وَقْعَةِ أَوْطَاسِ أَنْ يَقَعَ الرَّجُلُ عَلِي حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ ) . (طسص ) عن أبي هريرة

مُشْتُ وَفَيه بِقَيَّةُ وِالْحَجَّاجِ بِنِ أَرْطَاةٍ وَكَلَاهُمَا مُدَلِّسٍ ﴾ .

٤٣٥٣/٣٣٧٨ \_ ( نَهَى النَّبَيُّ عَلِي أَنْ نَأْكُلَ مُتَّكِئِينَ ) .

( بز ) عن ابن أبي إِهاب ﴿ ﴿ وَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

بُورِ اللَّهُ عَنِ الْأَكُلِ قَائِماً وَعَنِ اللَّبِيُّ اللَّيْ عَلَيْ عَنِ الْأَكُلِ قَائِماً وَعَنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ الْأَكُلِ قَائِماً وَعَنِ اللَّهِ مَا وَعَنِ اللَّهِ مَا وَعَنِ اللَّهِ مَا وَعَنِ اللَّهِ مَا وَالْجَلَّالَةِ (٢) وَالْجَلَّالَةِ (٢) وَالْجَلَّالَةِ (٢) وَالْجَلَّالَةِ (٢) وَالْجَلَّالَةِ (٢) وَعَنِ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَعَنِ اللَّهِ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللَ

السَّقَاء). (بز،ع) عن أنس مِسَّة. السَّعَاء). (بز،ع) عن أنس مِسَّة. السَّعَاءُ أَنْ يَأْكُلُ الرَّجُلُ

بِشِمَالِهِ). (حم، طس) عن أنس الشين .

بِثُوْبِ مَنْ لَا يَكُسُو). (طك) عن أبي بكرة سند.

٤٣٥٧/٣٣٨٢ - ( نَهٰى النَّبَّ عَلَيْ أَنْ يُقْرَنَ أَىْ فِي النَّبَّ عَلَيْ أَنْ يُقْرَنَ أَىْ فِي التَّمْرِ إِلَّا بِإِذْنِ أَصْحَابِهِ ). (بز) عن أبي هُريرة مست.

(١) المنيحة : أن يمنحه شاة أوناقة ينتفع بلبنها ووبرها زماناً ثم يردها (نهاية: ٣٦٤)

(٢) الجلاَّلة : التي تأكل العكْرِرة والحلَّة : البعر . ﴿ نَهَايَة : ١/٢٨٨ ﴾

عُمَّا فِيهِ ) . (طك) عن عمر الشَّي عَلَيْ أَنْ يُفَتَّشَ الرَّجُلُ

يَّ عَنْ لُحُومِ الْحُمُّ وَ الْحُمُّ النَّبِيُّ عَنْ لُحُومِ الْحُمُّ وَ الْحُمُّ وَ الْحُمُّ الْأَهْلِيَّةِ ، وَأَمَرَ بِلُحُومِ الْخَيْلِ أَنْ تُؤْكَلَ ) . ( طكس ) عن النَّهْلِيَّةِ ، وَأَمَرَ بِلُحُومِ الْخَيْلِ أَنْ تُؤْكَلَ ) . ( طكس ) عن الن عبَّاسِ مِنْ مَنْ .

٤٣٦٠/٣٣٨٥ - (نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ عَن ِ الْتُعَةِ وَعَنْ لُحُوم ِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ). (طك) من طريقين ).

٢٣٦٢/٣٣٨٧ - (نَهِي النَّبِيُّ ﷺ عَن ِ الْخَلِيطَيْن (١) أَنْ يُنْبَذَا). (طك) عن أبي طلحة مَنْ النَّبِيُّ .

٤٣٦٣/٣٣٨٨ \_ ( نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ والزَّبِيبِ ) . ( طك ) عن أَبِي أُسيد نَسْتَ.

٤٣٦٤/٣٣٨٩ - ( نَهٰى النَّبِيُّ عَلَيْ عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ جَمِيعاً وَقَالَ : انْبُذُوا كُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا عَلَى حِدَةً ) . (حم ) عن محمَّد بن كعب بن مالك عن أُمِّه وفيه ابن إسحاق ثقةٌ مُدلِّسُ وبقيَّة رجاله ثقاتٌ ) .

(١) الحليطين : أي ما ينبذ من البسر والتمرمعاً ،أو من العنب الزبيب . (نهاية: ٢/٦٣)

﴿ ١٤٣٣٩ - ﴿ نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ عَمَّا يُصْنَعُ فِي الظَّرُوفِ وَقَالَ : كُلُّ مُسْكِرِ حَرَامٌ ﴾ . ﴿ عَ ﴾ عن أنس سَتَ وفيه إسحاق

مُدَلِّسٌ وبقيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ العَّدَحيحِ).

٤٣٦٦/٣٣٣٩١ - ( نَهْي النَّبِيُّ عَنِ الْمُزَقَّةِ وَقَالَ :

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، قِيلَ: وَمَا الْمُزَفَّتَةُ ؟ قَالَ: اللقِيرُ، قِيلَ:

فَالرَّصَاصُ وَالْقَارُورَةُ ؟ قَالَ : وَمَا بَأْسَ بِهِمَا؟ قِيلَ : فَإِنَّ نَاساً يَكُرَهُونَهُمَا ، قَالَ : دَعْ مَا يَريبُكَ إِلَى مَا لَا يَريبُكَ ، فَإِنَّ كُلَّ

مُسْكِر حَرَامٌ، قِيلَ: فَالشَّرْبَةُ وَالشُّرْبَةُ وَالشُّرْبَتَانِ عَلَى طَعَامِنَا ؟ قَالَ:

الْمُسْكِّرُ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ، وَقَالَ : الْخَمْرُ مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالتَّمْرِ وَالنَّمْرِ وَالنَّمْرِ وَالنَّرةِ، فَمَا خَمَّرْتَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُوَ مِنْ ذَٰلِكَ

فَهُوَ الْخُمْرُ). (حم، ع) عن أنس سلطني .

٤٣٦٧/٣٣٩٢ - ( نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ) . ( حم ) عن سويد بن المقرن نشئة .

فيهِ). (حم، طك) عن أَبِي أَيُوبِ النَّبِيُّ عَنْ كُلِّ مُزَفَّتٍ يُنْتَبَذُ

يَّةِ ﴾ . (حَمْمُ مُ طَلَقُ ) عَنْ أَبِي أَيُوبِ النِّنِيُّ عَنِ اللَّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ) . (عَلَى النَّبِيُّ عَنِي اللَّبَاءِ وَالْمُزَفَّتِ) .

(حم، طك) عن سمرةً بن جندب المسعد .

ُ ٤٣٧٠/٣٣٣٩٥ - ( نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ اللَّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْحَنْتَمِ وَالْخَنْتَمِ وَالْخَنْتَمِ وَالْنَّقِيرِ ) . ( حم ) عن عائذ بن عمر الشيء .

٤٣٧١/٣٣٩٦ - (نَهٰى النَّبِيُّ عَنِ الشُّرْبِ فِي الدُّبَّاءِ وَالْدَبَّاءِ وَالْمُزَّبِ مِن عبد الله وَالْمَنْتُم وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ). (حم، طك) عن جابر بن عبد الله الْعبدي مَنْتُهُ .

﴿ ٢٣٧٢/٣٣٩٧ حَلَّ النَّبِيُّ عَلَيْقِ عَنِ النَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ وَالْمُقَيَّرِ وَالْمُقَيَّرِ وَالْمُقَيَّرِ وَالْمُقَيَّرِ وَالْمُقَيَّرِ وَالْمُقَيَّرِ وَالْمُقَيَّرِ وَالْمُقَيَّرِ وَالْمُقَيِّرِ وَالْمُقَيِّرِ وَالْمُقَيِّرِ وَالْمُقَيِّرِ وَالْمُقَارِ مِن أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْقِ ) .

خُصَّ فِيهَا وَقَالَ: اشْرَبُوا فِيمَا شِئْتُمْ وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ، وَنَهٰى خَصَّ فِيهَا وَقَالَ: اشْرَبُوا فِيمَا شِئْتُمْ وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ، وَنَهٰى عَنْ زِيارَةِ الْقُبُورِ وَقَالَ: زُورُوهَا فَإِنَّ فِيهَا عِظَةً). (بز) عن ابن عبَّاس سَعَت .

٤٣٧٤/٣٣٩٩ - (نَهٰى النَّبِيُّ عَلِيْتُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ ، فَقِيلَ: لَا بُدَّ مِنْهَا، فَقَالَ: اشْرَبُوا مَا لَا يُسَفِّهُ أَخْلَامَكُمْ وَلَا يُذْهِبُ أَمْوَالُكُمْ ). (طك) عن عبد اللهِ بن الشّخير مَسْتَدَ.

٤٣٧٥/٣٣٤٠٠ \_ ( نَهَى النَّبَيُّ عَلِيْهُ أَنْ يُشْرَبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِي أِنَاءٍ مِنْ فِي أَنَاءٍ مِنْ فَيْ رَسِينَ .

وَقَالَ : إِنَّ اللهَ قَدْ جَعَلَ لَكُمْ عِصِيًّا وَسِيَاطاً ) . (حم ) عن المقدام ابن معدى كرب ، وفيهِ مَنْ لَمْ يُسَمَّ وبقيَّةُ مدلِّسُ ) .

٤٣٧٧/٣٣٤٠٢ \_ ( نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْهُ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِيًّ السَّقَاءِ). (طس) عن أبي هُريرةَ مَنْ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفِي هُريرةَ مَنْ أَنِي هُريرةَ مَنْ أَنِي الْمَاءِ .

١٤٣٧٨/٣٣٤٠٣ - ﴿ نَهٰى النَّبِيُّ وَالْحِجَامَةِ يَـوْمَ الشَّبِيُّ وَالْحِجَامَةِ يَـوْمَ الشَّكَ ثَاءِ). (طك) عن ابن عمر نَشَتَهُ.

٤٣٧٩/٣٣٤٠٤ - ( نَهٰى النَّبِيُّ عَلَيْ عَنِ الْكَيِّ، وَكَانَ يَكْرَهُ شُرْبَ الْحَمِيمِ، وَكَانَ إِذَا اكْتَحَلَ اكْتَحَلَ وِتْراً، وَإِذَا يَكُرَهُ شُرْبَ الْحَمِيمِ، وَكَانَ إِذَا اكْتَحَلَ اكْتَحَلَ وِتْراً، وَإِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ وِتْراً). (حم، طك) عن عقبة بن عامر سَسَتَد. اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ وتْراً). (حم، طك) عن عقبة بن عامر سَسَتَد. ٤٣٨٠/٣٣٤٠٥ - ( نَهٰى النَّبِيُّ عَلِيْ عَنِ الْكَيِّ وَقَالَ :

أَكْرَهُ شُرْبَ الْحَمِيمِ). (طكس) عن عقبة بن عامر مشت .

٤٣٨١/٣٣٤٠٦ - ( نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ الرَّجُلَ أَنْ يَمْشِيَ فِي النَّبِيُّ عَلِيْ الرَّجُلَ أَنْ يَمْشِيَ فِي خُفَّ وَاحِدَةً ) . (حم ، طس ) عن أبي سعيد مصند.

وَاحِدَة أَوْ نَعْل وَاحِدَة ، وَيَبِيتَ فِي دَار وَحْدَهُ ، وَيَنْتَقِصَ فِي وَاحِدَة أَوْ نَعْل وَاحِدَة ، وَيَبِيتَ فِي دَار وَحْدَهُ ، وَيَنْتَقِصَ فِي

بِرَازِ (١) مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا أَنْ يَنْحَنَى ، أَوْ يَلْقَلَى عَدُوًّا \_ فَلَا يَفِرَّ \_ إِلَّا أَنْ يُنْجَى عَنْ نَفْسِهِ ) . ( طك ) عن ابن عبَّاسِ مَسْتَ .

٤٣٨٣/٣٣٤٠٨ \_ ( نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ عَنَّ لُبْسِ الْخَرِّ ) . ( بز ، حم ) عن أبي سعيد سُنِتَ .

٤٣٨٤/٣٣٤٠٩ \_ ( نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ عَن ِ الْحَرِيرِ وَالْقَزِّ ) .

(١) البراز : الموضع المنكشف بغير سترة . (نهاية : ١/١١٨)

(بز) عن ابن عمر مَشَّة وفيه بقيَّة بن الُوليد مدلِّس وبقيَّة ورجاله موثَّقون).

٤٣٨٥/٣٣٤١٠ \_ ﴿ نَهٰى النَّبِيُّ عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا قَدْرَ الْحَرِيرِ إِلَّا قَدْرَ الْحَرِيرِ إِلَّا قَدْرَ

٤٣٨٧/٣٣٤١٢ - ( نَهٰى النَّبِيُّ عَنْ مُصْمَتِ<sup>(١)</sup> الْحَرِيرِ ، وَأَمَّا مَا كَانَ سُدَاهُ قُطْنُ أَوْ كِتَّانٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ ) . ( طك ) عن ابن عبَّاس مَا كَانَ سُدَاهُ قُطْنُ أَوْ كِتَّانٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ ) . ( طك ) عن ابن عبَّاس مَا سُنَتَ .

عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ وَالْقَسِيَّةِ (٢) عَهِم النَّبِيُّ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ وَالْقَسِيَّةِ (٣) وَالْقَسِيَّةِ (٣) وَحَلَقَةِ الذَّهَب وَالْلَفَدَّم (١)). (حم) عن ابن عمر سَسَت .

وسمعه الدهب والمقدم ( نهى النّبي عَلَيْهُ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ

وَالذَّهَبِ، وَالشَّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالَمْيْتَرَةِ الْحَمْرَاءِ أَوْ لُبْسِ الْقَسِيِّ). (حم، ع) عن عائشةَ سَسَنَهُ .

وَا لَمْيْتَرَةِ الْحَمْرَاءِ السَّيْفَةِ مِنَ الْمُصْفُرِ). (ع) عن ابن عبَّاس الشَّهْ.

(١) الْمُصْمَّتِ : هو الذي جميعه حرير . (نهاية : ٢٥٢)

(٢) الميترة : هي وطاء محشِو . ( نهاية : ٤/٣٧٨ )

(٣) القستي : الدراهم الزّائفة .
 (٣) القستي : الدراهم الزّائفة .

(٤) المفدم: الثوب المُشبَعُ حمرة: (نهاية: ٣/٤٢١)

١٤٣٩١/٣٣٤١٦ - ( نَهِى النَّبِيُّ عَنْ ثَلَاثِ : التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ ، وَلُبْسِ الْقَسِيِّ ، وَالمُيْتَرَةِ). (طك) عن جعدة بن هبيرة سَتَّة. بِالذَّهَبِ ، وَلُبْسِ الْقَسِيِّ ، وَالمُيْتَرَةِ). (طك) عن جعدة بن هبيرة سَتَّة. كَاللَّهُ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ ، قِيلَ : ٤٣٩٢/٣٣٤١٧ - ( نَهِي النَّبِيُّ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ ، قِيلَ : وَمَا مُرَادُ مِنْ مُرَادُ مُرَا

أَوَ يُرْبَطُ المَسْكُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَهَبِ ؟ قَالَ : أَفَلَا تَرْبِطُونَهُ بِالْفَضَّةِ ثُمَّ تَلُطِّخُونَهُ بِأَلْفَضَّةِ ثُمَّ تَلُطِّخُونَهُ بِزَعْفَرَانَ فَيَكُونُ مِثْلَ الذَّهَبِ ). (حم) عن عائشةَ مَسْسَمَ

٤٣٩٣/٣٣٤١٨ – ( نَهِى النَّبِيُّ عَلِيْةِ أَنْ يَجْلِسَ بَيْنَ الْضِّحِ (١) وَالطِّلِّ وَقَالَ : مَجْلِسُ الشَّيْطَانِ ) . ( حم ) عن رجُل من الصَّحَابَةِ ) وَالطِّلِّ وَقَالَ : مَجْلِسُ الشَّيْطَانِ ) . ( حم ) عن رجُل من الصَّحَابَةِ ) . ( حم ) عن رجُل من الصَّحَابَةِ ) . ( عَهَى النَّبِيُّ عَنْ سَبِّ الدِّيك ) .

(بز) عن ابن مسعُودِ سَلَقَتُ .

وَتَفْضِيضِ الْأَقْدَاحِ، ثُمَّ رَخَّصَ وَفِي النَّبِيُّ عَلَيْ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ وَتَفْضِيضِ الْأَقْدَاحِ، ثُمَّ رَخَّصَ وَفِي تَفْضِيضِ الْأَقْدَاحِ). (طكس) عن أُمِّ عطيَّة رسس .

٤٣٩٦/٣٣٤٢١ - ( نَهَى النَّبِيُّ عَلِيْتُ عَنْ خَاتَم ِ النَّهَ عَلَيْتُ عَنْ خَاتَم ِ النَّهَبِ وَخَاتَم النَّهِ عَنْ خَاتَم ِ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَلَيْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَلَيْ الْعَلَالَ عَنْ النَّهُ عَنْ عَلَيْكُمُ عَنْ خَاتُم ِ النَّهُ عَلَيْكُمْ عَنْ النَّهُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُولُونُ النَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُولُونُ النَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُونُ النَّهُ عَلَيْكُولُونُ النَّهُ عَلَيْكُولُونُ الْعَلَيْكُولُونُ النَّهُ عَلَيْكُولُونُ النَّهُ عَلَيْكُولُ النَّهُ عَلَيْكُولُونُ النَّالِقُلُولُونُ النَّالِقُلُولُ النَّالِي النَّالِي النَّالِقُلُولُ النَّالِي النَّالِقُلُولُ الْعَلَالِقُلُولُ النَّالِي النَّالِقُلُولُ النَّالِقُلُولُ النَّالِي النَّالِقُلُولُ النَّالِي النَّالِقُلُولُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِقُلُولُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِ

اُ ١٣٩٧/٣٣٤ ـ ( نَهٰى النَّبِيُّ عَلَيْ عَنِ السَّوَادِ ، وَأَهَـرَ بِالْحِنَّاءِ ) . ( بز ) عن ابن عبَّاس سَنَّتَ .

ُ ٤٣٩٨/٣٣٤٢٣ - ( نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْ عَنْ جَزِّ السِّبَالِ (٢) ) . ( طس ) عن جابر مشت .

(١) الضِّحِّ: ضوء الشمس إذا استمكن من الأرض. (نهاية: ٣/٧٥)

(٢) السَّيلة: الشارب: مقدم اللحية وما اسبل منها على الصدر. (نهاية: ٢/٣٣٩)

١٤٣٩٩/٣٣٤٢٤ - ( نَهٰى النَّبِيُّ عَلِيَّةِ عَنْ حَلْقِ الْقَفَا إِلَّا لِلَّا لِلَّهِ عَنْ حَلْقِ الْقَفَا إِلَّا لِلْحِجَامَةِ ) . ( طسص ) عن عمر بن الْخطَّاب والشيار .

فَ الْبُيُوتِ وَقَالَ : كُلُّكُمْ رَاعِ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَى الرَّجُلِ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ رَاعٍ عَلَى الْمَالُولُةٌ عَنْهُمْ ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَال سَيِّدِهِ وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْهُ ، أَلَا كُلُّكُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَال سَيِّدِهِ وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْهُ ، أَلَا كُلُّكُمْ وَاعْ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ ) . ( طكس ) وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْهُ ، أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ ) . ( طكس ) عن أبي لُبابة بن عبد المنذر عند .

وَالْوِلْدَانَ ) . ( طك ) عن كعب بن مالك رست .

وَالْصِّبْيَانِ وَقَالَ: هُمَا لِمَنْ غَلَبَ). (طس) عن أَبِي سعيد مَا النَّسَاءِ وَالْصِّبْيَانِ وَقَالَ: هُمَا لِمَنْ غَلَبَ). (طس) عن أَبِي سعيد مَا المَانِ

كَلَّمُ عَنْ النَّهْبَةِ وَقَالَ : ( نَهٰى النَّبِيُّ عَنْ النَّهْبَةِ وَقَالَ : مَن ِ النَّهْبَةِ وَقَالَ : مَن ِ الْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا ) . ( بز ) عن أنس سَتَ .

٤٤٠٤/٣٣٤٢٩ ـ (نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ عَن ِ الْمُثْلَةِ ). (حم) عن رَجُلٍ مِن وَلَدِ الْمُغيرَةِ عَن المغيرَةِ مَثَّ .

٤٤٠٥/٣٣٤٣٠ - (نَهُى النَّبِيُّ ﷺ عَن ِ النَّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ ). (طك) عن أَيْ وَالْمُثْلَةِ ).

حرف الهاء

٤٤٠٦/٣٣٤٣١ \_ ( نَهَى النَّبِيُّ عَلِيْتُ أَنْ يُخْصَى أَحَدُّ مِنْ

وَلَدِ آدَمَ ) . ( طك ) عن ابن مسعُود نشت .

٤٤٠٧/٣٣٤٣٢ \_ نَهِي النَّبِيُّ عَلِيْهُ أَنْ يُقَادَ الْعَبْدُ بَيْنَ

الرَّجُلَيْنِ). ( بن ) عن أنس ﴿ ﴿ الْمُسَدِّ .

النَّبِيُّ عَلَى النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ الْمُسْلِمَ الْمُسْلِمِ عَلَى النَّبِيُّ الْمُسْلِمِ عَلَى

الْمُسْلِمِ السَّلَاحَ). (بز، طك) عن سمرةَ سَمَّتُ .

الرَّجُ لُ اللَّخُرِي وَهُوَ مُتَّكِي مُنَ النَّبِيُّ اللَّهِ أَنْ يَضَعَ الرَّجُ لُ اللَّخُرِي وَهُوَ مُتَّكِي مُنَ ). (طس ) عن جابر المُعند.

٤٤١٠/٣٣٤٣٥ \_ ( نَهِي النَّبِيُّ عَالَمَ أَنْ يَرْقُدَ الرَّجُلُ بَيْنَ

الْقَوْمِ وَأَنْ يَنَامَ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ). (طس) عن جابر المُسَد. الْقَوْمِ وَأَنْ يَنَامَ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ). (طس) عن جابر الطَّميْفِ النَّبِيُّ اللَّهِ أَنْ نَتَكَلَّفَ لِلظَّميْفِ

مَا لَيْسَ عِنْدُنَا). (طك) عن شقيق بن سلمة سند.

« حَرْفُ ٱلْهَاءِ » (الهاءُ مَع آلألِف)

عوف بن مالك الأشجعي عصل الأبي ويَعته اللهِ تَعالى) . ( بن ) عن عوف بن مالك الأشجعي والمنت و المنتون و الله المنتون و المنتون

عَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ : ( هَٰذَا أَوَّلُ طَعَامِ أَكَلَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ : ( هَٰذَا أَوَّلُ طَعَامِ أَكَلَهُ أَبُوكِ مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ) . (حم ، طك ) عن أنس سَعَتَ أَنَّ فَاطِمَةَ أَبُوكِ مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ) . (حم ، طك ) عن أنس سَعَتْ أَنَّ فَاطِمَة مَنْ خُبْزِ فَذَكَرَهُ ) .

وَاللّٰهُ لَا يَرَاكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي هَوْلَ إِلَّا أَنْقَذَكَ مِنْهُ). ( هَٰذَا جِبْرِيلُ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فِي هَوْلَ إِلَّا أَنْقَذَكَ مِنْهُ). ( طَكُ ) عن طلحة بن عبيد اللهِ مَعْتَ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُد، حَمَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيةِ عَلَى ظَهْرِي حَتَّى اسْتَقَلَّ وَصَارَ عَلَى الصَّخْرَةِ، وَاسْتَتَرَ مِنَ اللهِ عَلِيةِ عَلَى ظَهْرِي حَتَّى اسْتَقَلَّ وَصَارَ عَلَى الصَّخْرَةِ، وَاسْتَتَرَ مِنَ اللّٰهِ عَلَى ظَهْرِي حَتَّى اسْتَقَلَّ وَصَارَ عَلَى الصَّخْرَةِ، وَاسْتَتَرَ مِنَ اللّٰهِ عَلَى الْكَوْرَةِ، وَاسْتَتَرَ مِنَ اللّٰهِ عَلَى الْكَوْرَةِ، وَاسْتَتَرَ مِنَ اللّٰهِ عَلَى الْكُورِي حَتَّى اسْتَقَلَّ وَصَارَ عَلَى الصَّخْرَةِ، وَاسْتَتَرَ مِنَ اللّٰهِ عَلَى الْكُورِي وَتَى اللّٰهُ عَلَى الْكُورَةِ وَاللّهُ عَلَى الْكُورِي وَالْهُ وَرَاءِ ظَهْرِهِ فَذَكَرَهُ).

عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَهُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ اللْمُعَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ

عَن أَيْ عَلِيْ اللَّهِ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، وَهٰذَا عَيْرُ (١) جَبَل جَبَلُ يُحِبُّنَا وَنُجِبُّهُ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، وَهٰذَا عَيْرُ (١) جَبَل يُبْغِضُنَا وَنُبْغِضُهُ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ النَّارِ ) . ( بز ، طكس ) عن أَي عبس بن جبر من جبر منته .

عَنْ عَنْ الْحَجْمُ خَيْ بَرُ عَلَا الْحَجْمُ خَيْ بَرُ عَلِيدٍ : ( هَٰذَا الْحَجْمُ خَيْ بَرُ عَنْ الْحَجْمُ خَيْ بَرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ ) . ( بز ، طس ) عن عنبسة بن بدر مَضَانُ قَدْ جَاءَ عَلَا النَّبِيُ عَلِيدٍ : ( هَٰذَا رَمَضَانُ قَدْ جَاءَ عَلَا النَّبِيُ عَلِيدٍ : ( هَٰذَا رَمَضَانُ قَدْ جَاءَ

(١) عَيْرُ : جَبَلُ بالمدينَة ، وقيل : إنّه يوجَدُ ٱخَرُ بمكَّة َ . (نهاية : ٣/٣٢٨)

يُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ ، وَيُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ النَّارِ ، وَتُغَلَّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ ، بُعْداً لِمَنْ أَدْرَكَهُ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ ، إِذَا لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ ، بُعْداً لِمَنْ أَدْرَكَهُ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ ، إِذَا لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فِيهِ فَمَتَىٰ ؟) . (طس) عن أنس سَنَف .

وَأَشَارُ إِلَى قَيْسِ اللَّهُ عِنَى ). (طك) عن قيس بن عاصم المنقرى يَعْفَ. وَأَشَارُ إِلَى قَيْسِ المَنْقِرِيِّ). (طك) عن قيس بن عاصم المنقرى يَعْفَى وَأَشَارُ إِلَى قَيْسِ المَنْقِرِيِّ). (طك) عن قيس بن عاصم المنقرى يَعْفَى وَأَشَارُ إِلَى قَيْسِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

ابن عوف سَلَمْ .

النَّارِ - يَعْنَى أَبَا بَكْرٍ - ) . ( بز ، طك ) عن ابن الزبير سَعْنَى . ( هٰذَا عَتِيقُ اللهِ مِنَ النَّارِ - يَعْنَى أَبَا بَكْرٍ - ) . ( بز ، طك ) عن ابن الزبير سَعْنَ .

عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي ) . ( طك ) عن إبن عبَّاس مِن الشَّهُ .

٤٤٢٣/٣٣٤٤٨ \_ قال النّبيُّ ﷺ : ( هٰذَا الْعَبَّاسُ وَقَدْ وَعَلَيْهِ أَنْ الْعَبَّاسُ وَقَدْ وَيَلِكُ أَقْبَلَ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ بِيضٌ ، وَيَلْبَسُ وَلَدُهُ مِنْ بَعْدِهِ السَّوَادَ ، وَيملِكُ فِيهِمْ اثْنَا عَشَرَ رَجْلًا ) . ( طس ) عن ابن عبّاس خَدْ .

عَلَقُ الْفِتْنَةِ ، فَالَ النَّبِيُّ عَلَقُ : ( هَٰذَا خَلَقُ الْفِتْنَةِ ، وَأَشَارَ عَلِيَةٍ بِيَدِهِ إِلَى عُمَرَ : لَا يَزَالُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْفِتْنَةِ بَابُّ شَارَ عَلِيَةٍ بِيدِهِ إِلَى عُمَرَ : لَا يَزَالُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْفِتْنَةِ بَابُ شَارَ الْفَالَ الْفَالَةِ مَا عَاشَ هَٰذَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْكُمْ ). (طك) عن عشمان الشيد.

٤٤٢٥/٣٣٤٥٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْقٍ : ( هٰذَا فِرْعَوْنُ هٰ لِمِ

الْأُمَّةِ \_ يَعْنَى أَبَا جَهْل \_ ) . (طك) عن ابن مسعُود نشت .

عَجْرٍ : ( هٰذَا وَائِلُ بْنُ حِجْرٍ عَالَمُ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( هٰذَا وَائِلُ بْنُ حِجْرٍ جَاءَكُمْ لَمْ يَجِئْكُمْ رَغْبَةً وَلَا رَهْبَةً ، جَاءَكُمْ حُبًّا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ ، جَاءَكُمْ خُبًّا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ ،

اَرْفِقُواْ بِهِ فَاإِنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِاللَّكِ) (طك) عن وائل بن حجر نشت.

النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ ، وَبَلَدٌ اللَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ ، وَبَلَدٌ

حَرَامٌ ، فَلِمَاوُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ مِثْلَ هٰذَا الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ ، وَحَتَّى ذَفْعَةٌ ذَفْعَهَا مُسْلِمٌ مُسْلِماً يُرِيدُ بِها الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ ، وَحَتَّى ذَفْعَةٌ ذَفْعَها مُسْلِمٌ مُسْلِماً يُرِيدُ بِها الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ ، وَحَتَّى ذَفْعَةُ ذَفْعَها مُسْلِمٌ مُسْلِماً يُرِيدُ بِها الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ ، وَحَتَّى ذَفْعَةُ ذَفْعَها مُسْلِم اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

سُوءًا ، وَسَأُخْبِرُ كُمْ مَنِ الْمُسْلِمُ ؟ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالْمُهَاجِرُ وَيَدِهِ ، وَالْمُهَاجِرُ وَيُدِهِ ، وَالْمُهَاجِرُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَذْفُسِهِمْ ، وَالْمُهَاجِرُ

مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَاللَّانُوبَ، وَاللَّهِ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ

اللهِ). (بز) عن فضالةً بن عبيد الله الأُنْصاري عبيد .

وَإِنَّ حُرْمَتَكُمْ بَيْنَكُمْ كَحُرْمَتِهِ ، أُنَبِّكُمْ مَنِ الْمُسْلِمُ ؟ ، الْمُسْلِمُ مَنْ الْمُسْلِمُ ، الْمُسْلِمُ مَنْ الْمُسْلِمُ ؟ ، الْمُسْلِمُ مَنْ الْمُوْنَ مَنْ الْمُوْنَ مَنْ الْمُوْنَ مَنْ الْمُوْمِنَ مَنْ الْمُوْمِنَ مَنْ الْمُوْمِنَ مَنْ الْمُوْمِنَ مَنْ هَجَرَ الْمُسْلِمُ اللّهُ مِنْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ، أُنَبِّتُكُمْ مَنِ الْمُهَاجِرُ ؟ ، المؤمِنُ مَنْ هَجَرَ السَّيِّعَاتِ مِمَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ ، وَالْمُؤْمِنُ عَلَى الْمُوْمِنِ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ السَّيِّعَاتِ مِمَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ ، وَالْمُؤْمِنُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ السَّيِّعَاتِ مِمَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ ، وَالْمُؤْمِنُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ هَلَا الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ هَا الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ هَلَا الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَرَامٌ أَنْ يَأْكُلُهُ بِالْغِيبَةِ وَيَغْتَابَهُ . هَذَا الْيُومِ : لَحُمْهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ أَنْ يَأْكُلُهُ بِالْغِيبَةِ وَيَغْتَابَهُ .

وَعِرْضُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ أَنْ يَخْرِقَهُ . وَوَجْهُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ أَنْ يَظْلِمَهُ .

وَأَذَاهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ أَنْ يُؤْذِيَهُ ، وَحَرَامٌ أَنْ يَدْفَعَهُ دَفْعاً يَتَعَنَّفُهُ ) .

( طك ) عن كعب بن عاصم منطقة .

وَكُلُّ فِجَاجٍ مَكَّةَ وَطُرُقِهَا مَنْحَرُ ) . (طس ) عن ابن عبَّاس سَعْتَ.

عن عائشة المستراك على المستراك المراك المرا

غَيْرِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ لَا مُرَأَة ذَبِحَتْ شَاةً فَأَخَذَ مِنْهَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ إِذْنِ أَهْلِهَا ، قَالَهُ عَلِيْهِ لِأَمْرَأَة ذَبِحَتْ شَاةً فَأَخَذَ مِنْهَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسِيغَهَا ) . (حم ) عن جابرِ الشَّنَد .

عَنَّا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ ظَهْرِ قَلْبٍ غَافِلٍ ). (طك) عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنَّ وَاثِقُونَ بِالْإِجَابَةِ ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوهُ وَأَنْتُمْ وَاثِقُونَ بِالْإِجَابَةِ ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوهُ وَأَنْتُمْ وَاثِقُونَ بِالْإِجَابَةِ ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لا يَسْتَجِيبُ ذُعَاءً مِنْ ظَهْرِ قَلْبٍ غَافِل ). (طك) عن ابن عمر منت .

وفيه ليث بن أبي سليم مدلِّس وبقيَّة أبي يَعلَى رجَالُ الصَّحيح ). وقال النَّبي عَلَيْهِ : ( هٰذِهِ الكَلِمَاتُ دُوَاءُ مِنْ مُرَّة وَمَنْ شَرِّ حَاسِد إِذَا حَسَدَ ، وَمِنْ شَرِّ السَّامَة وَالْهَامَة وَالْهَامِ وَلَدَ ) . (ع م بز ، طس ) عن ابن عبّاس سَعْت وفيه ليث بن أبي سليم مدلِّس وبقيَّة أبي يَعلى رجَالُ الصَّدحيح ) . وفيه ليث بن أبي سليم مدلِّس وبقيَّة أبي يَعلى رجَالُ الصَّدحيح ) . ومَنْ جَهَنَّم ) . (حم ) عن أبي هُريرة وَالنَّارُ جُزْءُ مِنْ مِائَة جُزْءٍ مِنْ جَهَنَّم ) . (حم ) عن أبي هُريرة وَالنَّارُ وَالْمَاتُ .

أَنْبَى عَلَيْ : ( هَ هُنَا وَصَلِّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ) . ( طك ) عن عطاء بن أبي رباح مُرْسَلًا ، قَالَ : جَـاءَ الشَّديد فَقَالَ : إِنِّ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الشَّديد فَقَالَ : إِنِّ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّي فِي الشَّديد فَقَالَ : إِنِّ فَنَدُرْتُ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكَ مَكَّةً أَنْ أُصَلِّي فِي الشَّديد فَقَالَ : إِنِّ فَنَرْتُ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكَ مَكَّةً أَنْ أُصَلِّي فِي الشَّديد اللهُ عَلَيْكَ مَكَّةً أَنْ أُصَلِّي فِي اللهُ عَلَيْكَ مَكَّةً أَنْ أُصَلِّي فِي اللهُ عَلَيْكَ مَكَّةً أَنْ أُصَلِّي فِي اللهُ عَلَيْكَ مَكَّةً أَنْ أُصَلِّي اللهُ عَلَيْكَ مَكَّةً أَنْ أُصَلِّي اللهُ عَلَيْكَ مَكَّةً أَنْ أُصَلِّي اللهُ عَلَيْكَ مَكَّةً اللهُ عَلَيْكَ مَكَّةً أَنْ أُصَلِّي اللهُ عَلَيْكَ مَكَّةً اللهُ اللهُ عَلَيْكَ مَكَّةً اللهُ اللهُ عَلَيْكَ مَكَّةً اللهُ اللهُ عَلَيْكَ مَكَّةً اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ

# (الهاءُ مَع ٱلْجِيم)

الْجِهَادُ . هَلْ بِالْيَمَنِ أَبُواكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَذِنَا لَكَ ؟ قَالَ : الْجِهَادُ . هَلْ بِالْيَمَنِ أَبُواكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَذِنَا لَكَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : أَذِنَا لَكَ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : إِنْ جَعِمْ أَبُورُكُ . فَإِنْ فَعَلَا وَإِلَّا فَبُرَّ هُمَا ) . (حم ) لا ، قَالَ : إِنْ جَعِمْ إِلَى أَبُورُكُ . فَإِنْ فَعَلَا وَإِلَّا فَبُرَّ هُمَا ) . (حم ) عن أبي سعيد مست قَالَ : هَاجَرَ رَجُلُ مِنَ الْيَمَنِ إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ فَلَا وَإِلَى النَّبِي عَلَيْهِ فَلَا وَالْمَا وَالْمَالُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَا وَإِلَى النَّبِي عَلَيْهِ فَالَ : هَاجَرَ رَجُلُ مِنَ الْيَمَنِ إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ فَاذَكَرَهُ ) .

### (الهاءُ مَع آللّام)

عَنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِماً ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : هَلْ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِماً ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : هَلْ عَادَ أَحَدُ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضاً ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَنَا ، قَالَ : هَلْ تَصَدَّقَ أَحَدُ مِنْكُمُ الْيَوْمَ ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَنَا ، فَضَحِكَ عَلَيْهُ تَصَدَّقَ أَحَدُ مِنْكُمُ الْيَوْمَ ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَنَا ، فَضَحِكَ عَلَيْهُ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، مَا جَمَعَهُنَّ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مُؤْمِنُ إِلَّا وَخَلَ الْجَنَّةَ ) . ( طك ) عن أَبِي أُمَامَةَ يَسْتَ .

غَلَّمُ عَلَيْ يَكُلِّهُ : ( هَلْ تَقْرَءُونَ مَعِي إِذَا كُنْتُمْ فِي الصَّلَاةِ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ ، قَالَ : فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ). (بز، طك) عن عبد الله بن عمرو مَسْتَدَ .

عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ : ﴿ هَلْ تَكْرِى مَا هَٰذَا ؟ هَٰذَ الْحَجْمُ وَهُوَ خَيْرُ مَا تَكَاوَيْتُمْ بِهِ ﴾ . ﴿ طَكَ ) عن سمرةَ مَا تَكَاوَيْتُمْ بِهِ ﴾ . ﴿ طَكَ ) عن سمرةَ مَا تَكَاوَيْتُمْ بِهِ ﴾ .

تَضْرِبُ بِالدَّفِّ وَتُغَنِّى وَتَقُولُ: «أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ ، فَحَيُّونَا نُحَيِّدُونَا فَحَيِّدُ بِالدَّفِّ وَتُغَنِّى وَتَقُولُ: «أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ ، فَحَيُّونَا نُحَيِّدُ بِالدَّفِ بِالدَّفِ وَتُعَولُ : «أَتَيْنَاكُمْ ، لَوْلَا الْحِنْطَةُ نُحَيِّدُ فَا خَلَتْ بِوادِيكُمْ ، لَوْلَا الْحِنْطَةُ السَّمْرَاءُ مَا سَمِنَتْ عَذَارِيكُمْ ) . (طس ) عن عائشة بسَّ أَنَّ السَّمْرَاءُ مَا سَمِنَتْ عَذَارِيكُمْ ) . (طس ) عن عائشة بسَّ أَنَّ السَّ أَنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَعَلْتِ بِفُلَانَةً ؟ قَالَتْ : أَهْدَيْنَاهَا إِلَى زَوْجِهَا فَنَكَ بِفُلَانَةً ؟ قَالَتْ : أَهْدَيْنَاهَا إِلَى زَوْجِهَا فَذَكَرَهُ ) . فَعَلْتِ بِفُلَانَةً ؟ قَالَتْ : أَهْدَيْنَاهَا إِلَى زَوْجِهَا فَنَكُرَهُ ) .

٤٤٤٣/٣٣٤٦٨ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( هَلُ تَدْرُونَ أَوَّلَ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟ قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : الْفُقَرَاءُ الْمُهَاجِرُونَ ، الَّذِينَ تُسَدُّ بِهِمُ الثُّغُورُ ، وَتُتَّقَى بِهِمُ ا لَكَارِهُ ، وَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فَى صَدْرِهِ لَا يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاءً ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزٌّ وَجَلَّ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ مَلَائِكَتِهِ : اِئْتُوهُمْ فَحَيُّوهُمْ ، فَتَقُولُ اللَّائِكَةُ: نَحْنُ سُكَّانُ سَمَاواتِكَ، وَخِيرَتُكَ مِنْ خَلْقِكَ، أَفَتَأْمُرُ أَنْ نَأْتِيَ هُؤُلَاءِ فَنُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ ؟ قَالَ : إِنَّهُمْ كَانُوا عِبَاداً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي ، وَتُسَدُّ بِهِمُ الثُّغُورُ ، وَتُتَّقَى بِهِمُ الَكَارِهُ ، وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ في صَدْرِهِ لَا يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاءً ، فَتَأْتِيهِمُ اللَّائِكَةُ عِنْدَ ذَٰلِكَ فَتَدْخُلُ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابِ: سَلَامٌ عَلَيْكُم ْ بِمَا صَبَرْتُم ْ فَنِعْمَ عُقْبِي الدَّارِ ) . (حم ، بز ، طك ) عن ابن عمر منشني

عَلَيْ عَلَيْ الْأَوْدَاجَ ؟ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْ : ( هَلْ أَفَرَيْتِ الْأَوْدَاجَ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : كُلَّمَا فَرَى الْأَوْدَاجَ مَا لَمْ يَكُنْ قَرْضُ سِنًّ قَالَتْ : كَانَتْ جَارِيَةُ أَوْ حَدُّ ظُفْرٍ ) . ( طك ) عن أَبِي أُمامَةَ مَنْتَ فَالَ : كَانَتْ جَارِيَةُ أَوْ حَدُّ ظُفْرٍ ) . ( طك ) عن أَبِي أُمامَةَ مَنْهَا شَاةٌ فَكَسَرَتْ حَجَراً أَبِي مَسْعُودٍ مِنْهَا شَاةٌ فَكَسَرَتْ حَجَراً وَذَكَتْهَا بِهِ وَأَتَتْ مَا النَّي عَلَيْ فَذَكَرَهُ ) .

عَنْهَا ؟ قَالَت : نَعَمْ ، قَالَ : فَامْشِ عَنْ أُمَّكِ ، قَالَت : أَوَ مَلْ تَسْتَطِيعِينَ أَنْ يُعْمْ ، قَالَ : فَامْشِ عَنْ أُمَّكِ ، قَالَت : أَوَ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنَ ثُمَّ قَضَيْتِيهِ يُحْزِئُ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنُ ثُمَّ قَضَيْتِيهِ يُحْزِئُ عَنْهَا ؟ قَالَ : الله أَحَقُ بِذَلِك). عَنْهَا هَلْ كَانَ يُقْبَلُ مِنْكِ ؟ قَالَت : نَعَمْ ، قَالَ : الله أَحَقُ بِذَلِك). (طك ) عن محمد بن كريب عن أبيهِ عن ابن عبّاس مَتَّهُ أَوْ عَن بن عبد الله الْجهني أَنَّ عَمَّتَهُ حَدَّثَتُهُ أَنَّهَا قَالَت : تُوفِينَت عن سنان بن عبد الله الْجهني أَنَّ عَمَّتَهُ حَدَّثَتُهُ أَنَّهَا قَالَت : تُوفِينَت أُمِّ وَعَلَيْهَا مَشَى لِلْ الْكَعْبَةِ فَذَكَرَهُ ) .

ذَلِكَ ؟ قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : ذَلِكَ يَوْمٌ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : يَا آدَمُ قُمْ فَابْعَثْ بَعْثَ النَّارِ ، فَيَقُولُ : وَمَا بَعْثُ النَّارِ ؟ وَجَلَّ : يَا آدَمُ قُمْ فَابْعَثْ بَعْثَ النَّارِ ، فَيَقُولُ : وَمَا بَعْثُ النَّارِ ؟ وَجَلَّ : يَا آدَمُ قُمْ فَابْعَثْ بَعْثَ النَّارِ ، فَيَقُولُ : وَمَا بَعْثُ النَّارِ ، وَوَاحِدٌ فَيَقُولُ : مِنْ كُلِّ أَلْفِ تِسْعُمِائَة وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ إِلَى النَّارِ ، وَوَاحِدٌ فَيَقُولُ : إِنِي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا إِلَى الْجَنَّةِ ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْمِ ، فَقَالَ : إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ رَبُعِ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ

٤٤٤٧/٣٣٤٧٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( هَلْ تَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ الْقُرْآنَ إِذَا كُنْتُمْ مَعِي فِي الصَّلَاةِ ؟ فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ ) . ( طك) عن ابن عمرٍ و سَعَتَ .

وَفِيمَ كُنْتُ ؟ إِنَّهُ أَتَا فِي رَبِّي فَخَيَّرَ فِي بَيْنَ أَنْ يُدْخِلَ فِصْفَ أُمَّتِي وَفِيمَ كُنْتُ ؟ الشَّفَاعَة ، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَة أَنْتُمْ وَمَنْ مَاتَ لَايُشْرِكُ الْجُنَّة ، وَبَيْنَ الشَّفَاعَة ) . (حم ، طك ) عن أبي مُوسٰي مَاتَ لَايُسْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئاً في شَفَاعَتي ) . (حم ، طك ) عن أبي مُوسٰي مَاتَ لَا يُسْتِن .

قَالَ: لَا ، قَالَ: فَاسْقِ اللَّهَ ، قَالَ: وَكَيْفَ أَسْقِيهِ ؟ قَالَ: اكْفِهِمُ

اَ لَمَاءَ إِذَا حَضَرُوهُ ، وَاحْمِلْهُ إِلَيْهِمْ إِذَا غَابُوا ) . (حم ، طك ) عن عياض بن مرثد منصد .

قَاتَنْهُ بِقُرْصِ فَوَضَعَهُ عَلَى فِيهِ وَقَالَ : هَلْ دَخَلَ بَطْنِي مِنْهُ شَيْءُ فَأَتَنْهُ بِقُرْصِ فَوَضَعَهُ عَلَى فِيهِ وَقَالَ : هَلْ دَخَلَ بَطْنِي مِنْهُ شَيْءُ كَذَلُكَ قُبْلَةُ الصَّائِمِ ، إِنَّمَا الْإِفْطَارُ مِمَّا دَخَلَ ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ ). كَذَلِكَ قُبْلَةُ الصَّائِمِ ، إِنَّمَا الْإِفْطَارُ مِمَّا دَخَلَ ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ ).

عَلَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَهُ عَلَيْ حَتَّى قَالَ ذَٰلِكَ ) . ( حَمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ آلَنَ عُ اللَّهُ آلَنَ عُ اللَّهُ آلَنَ عُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللللْمُ اللَّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللللللللْمُ اللَّلْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُلْمُ ال

عَالَوا: لَا ، قَالَ: فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا ؟ قَالُوا: ثَلَاثُةَ دَنَانِيرَ ، فَهَالَ: قَالُوا: ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ ، فَهَالَ: ثَلَاثُةَ دَنَانِيرَ ، فَهَالَ: ثَلَاثُ كَيَّاتٍ بِأَصَابِعِهِ ) . (حم ) فِي حَدِيثٍ طُويلٍ عن سلمة أبن الْأَكوع مَنْ .

٤٤٥٤/٣٣٤٧٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهِ : ( هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنُ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : فَمَا يَنْفَعُكُمْ أَنْ أُصَلِّي عَلَى رَجُلُ لِ دَيْنُ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : فَمَا يَنْفَعُكُمْ أَنْ أُصَلِّي عَلَى رَجُلُ لِ وَحُهُ مُرْتَهُنُ فِي قَبْرِهِ ، لَا تَصْعَدُ رُوحُهُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَلَوْ ضَمِنَ رُوحُهُ مِنَ فَيهِ قُمْتُ وَصَلَّيْتُ عَلَيْهِ فَإِنَّ صَلَا تِي تَنْفَعُهُ ) . ( طس ) مِنْ فَيهِ قُمْتُ وَصَلَّيْتُ عَلَيْهِ فَإِنَّ صَلَا تِي تَنْفَعُهُ ) . ( طس ) عن أنس مِن المسَد .

عَلَيْ عَلَيْهُ : ( هَلْ لَكَ إِلَى الْبَيْعَةِ وَ الْبَيْعَةِ ) . (حم ) عن أبي ذَرِّ مِنْهَ .

٤٤٥٦/٣٣٤٨١ \_ قال النَّبِيُّ عَيَّاتِهِ : ( هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ فَلْبِهِ فَالْبِهِ عَنْ قَلْبِهِ فَا فَلْبِهِ فَا فَلْرِتَ أَصَادِقٌ هُوَ أَمْ كَاذِبٌ؟). (ع ، طك) عن جندب البجلي المنظر ثَ أَصَادِقٌ هُوَ أَمْ كَاذِبٌ؟). (ع ، طك) عن جندب البجلي المنظر ثَ أَصَادِقٌ هُوَ أَمْ كَاذِبٌ؟). (ع ، طك) عن جندب البجلي المنظر ثَ الله عن الله ع

٤٤٥٧/٣٣٤٨٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْكُ : ( هَلَكَ الْمَتَقَلِّرُونَ (١) . ( طس ) عن عائشة عشر الشيخ .

رُحَسَى ، صَ عَادَ ، اللَّهِ عَلَا النَّبِيُّ عَلَيْتُهِ : ( هَلُمْ ، قَالَ : إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ : هَلُمْ أَخَدُّ ثُكَ ، إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْمَسَافِرِ الصَّيَامَ وَشَطْرَ الصَّلَاقِ). (طك ) عن زرارة بن أبي أَوْفَى عَلَيْتُهُ عَنْ رَجُل قَالَ : دَخَلَ عَلَى النَّبِي عَلِيْتُهُ وَهُو يَأْكُلُ فَقَالَ : هَلُمْ ، فَقَالَ : إِنِّي صَبَائِمٌ فَذَكَرَهُ ). النَّبِي عَلِيْتُ وَهُو يَأْكُلُ فَقَالَ : هَلُمْ ، فَقَالَ : إِنِّي صَبَائِمٌ فَذَكَرَهُ ).

تَعَالَى وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصِّيَامَ وَشَطْرَ الصَّلَةِ ). ( طك ) عن تَعَالَى وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصِّيَامَ وَشَطْرَ الصَّلَةِ ). ( طك ) عن زرارة بن أبي أوْفَى بِسَتِ عَنْ رَجُلِ قَالَ : دَخَلَ رَجُلُ عَلَى النَّبِيِّ وَلَيْ وَلَيْ يَالِيْ وَهُوَ يَأْكُلُ ، فَقَالَ : هَلُم اللَّهُ ، فَقَالَ : إِنِّي صَائِمٌ فَذَكَرَهُ ).

### (الهاءُ مَع ٱلْمِيم)

٤٤٦٠/٣٣٤٨٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْتُ : ( هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَسَالِمَ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَبَيَّ بْنَ أَبِي كَعْبٍ وَابْنَ

(١) المتقذرون : الذين يهـرقون المرق إذا وقع فيه الذباب . ﴿ نَهَايَةَ : ٤/٢٩ ﴾

مَسْعُود إِلَى الْأُمَمِ كَمَا بَعَثَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ الْحَوَارِيِّينَ، فَقِيلَ: أَلَّا بَعَثْ أَبَا بَكْرِ وَعُمَرَ فَإِنَّهُمَا أَبْلَغُ، قَالَ: لَا غِنَى لِي عَنْهُمَا أَلَّا بَعَثْ مَنْزِلَة فَالَ: لَا غِنَى لِي عَنْهُمَا إِنَّا مَنْزِلَتَهُمَا مِنَ الْعَيْنِ بَمْنْزِلَةِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ), (طك) عن عمرو بن الْعاص عمرو بن الْعاص عدد .

٤٤٦١/٣٣٤٨٦ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (هُمُ مَعَ آبَائِهِمْ ، يَعْنَى أَوْلَادَ اللهُ بِن عَتَيْكَ مَائِهِمْ ، يَعْنَى أَوْلَادَ اللهُ بِن عَتَيْكَ مَائِهِمْ .

المَّوْرَ الْمَوْرُ الْمُؤْرِ الْمَوْرُ الْمُؤْرِدِ الْمُؤْرِدِ الْمُؤْرِدِ الْمُؤْرِدِ الْمُؤْرِدِ الْمُؤْرِدِ الْمُؤْرِدِ الْمُؤْرِدِ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدِ اللْمُؤْرِدِ الْمُؤْرِدِ الْمُؤْرِدِ الْمُؤْرِدِ اللْمُؤْرِدِ الْمُؤْرِدِ الْمُؤْرِ

مُ ٤٤٦٣/٣٣٤٨٨ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( هُمْ ضِخَامُ الْهَامِ ، ثُبُتُ الْخَوْمِ الْهَانِ ، أَشَدُّ قَوْماً عَلَى الْجُرِ الزَّمَانِ ، أَشَدُّ قَوْماً عَلَى النَّجَالِ - يَعْنَى : بَنَى تميم ) . ( بز ) عن أبي هُريرةَ مَنْتَ . اللَّجَالِ - يَعْنَى : بَنَى تميم ) . ( بز ) عن أبي هُريرةَ مَنْتَ . (اللهاءُ مَع النُّون)

٤٦٤/٣٣٤٨٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْتُ : ( هَنِيئاً لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اَبُوكَ يَطِيرُ مَعَ اللَّائِكَةِ فِي السَّمَاءِ ) . ( طك ) عن عبد الله بن جعفر مصد .

## (الهاء مُع ٱلْوَاو)

٤٤٦٥/٣٣٤٩٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( هُوَ أَشَرُّ الثَّلَاتَ ـ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْ : ( هُوَ أَشَرُّ الثَّلَاتَ ـ قِلْ النَّانَا ). ( حم) عن عائشة نَشَتَ .

٤٤٦٦/٣٣٤٩١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( هَوِّنْ عَلَيْكَ فَإِنِّي كَالِيْ ) لَكُنْ فَإِنِّي كَالُونُ الْمَرَأَة مِنْ قُرَيْشُ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ ) . (طس) عن جرير بَسَتُ قَال: أَتَاهُ رَجُلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَيَالِيْهُ فَاسْتَقْبَلَهُ ) .

تَعَالَى شَرِيكُ ) . (حم ) عن سمرة أَسَتَ قَالَ : أَعْتَقَ رَجُلُ مِنْ هُوَ حُرُّ كُلُّهُ ، وَلَيْسَ لِلّهِ تَعَالَى شَرِيكُ ) . (حم ) عن سمرة أَسَتَ قَالَ : أَعْتَقَ رَجُلُ مِنْ هُذَيْلِ شِقْصاً مِنْ مَمْلُوكِ فَذَكَرَهُ ) .

عَشَرَةً، وَلَدَ عَشَرَةً، وَلَا النَّبِي وَلَا النَّبِي وَلَا الْمَانِيُّونَ: (هُوَ رَجُلُ وَلَدَ عَشَرَةً، فَأَمَّا الْيَمَانِيُّونَ: سَكَنَ الْيَمَنَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ ، فَأَمَّا الْيَمَانِيُّونَ: فَمُذْحِجٌ وَكِنْدَةُ وَالْأَثْوَرُ وَالْأَشْعَرِيُّونَ وَأَنْمَارُ (ا) وَحِمْيَرُ غَيْرُ مَا عَكُلُهَا، فَمُذْحِجٌ وَكِنْدَةُ وَالْأَثْوَرِيُّونَ وَأَنْمَارُ (ا) وَحِمْيَرُ غَيْرُ مَا عَكُلُهَا، وَأَمَّا الشَّامِيَّةُ: فَلَخْمٌ وَجُذَامُ وَعَامِلَةُ وَغَسَّانُ). (حم، طك) عن ابن عبّاس مَعْدَ قَالَ: سُئِلَ عَلِي عَنْ سَبَأً مَا هُو ؟ فَذَكَرَهُ). ابن عبّاس مَعْدَ قَالَ: سُئِلَ عَلَيْ عَنْ سَبَأً مَا هُو ؟ فَذَكَرَهُ). ابن عبّاس مَعْدَ قَالَ: سُئِلَ عَلَيْ عَنْ سَبَأً مَا هُو ؟ فَذَكَرَهُ). البن عبّاس مَعْدَ قَالَ: سُئِلَ عَلَيْ عَنْ سَبَأً مَا هُو ؟ فَذَكَرَهُ). المُعْرَقَ مَاوُهُ، اللّه بن المُعْدِرة مَاوُهُ، الحَلْ مَنْ تَنْهُ ). (طك) عن عبد الله بن المُغيرة مَعْدَ الله بن المُغيرة مَعْدَد. الله بن المُغيرة مَعْدَد.

الْعَتِيرَةَ (٢) ـ ) . ( طس ) عن ابن عمر أست قال : سُئِلَ عَلَيْ عَنْهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فَذَكَرَهُ ) .

<sup>(</sup>۱) أنمار : منهم خثعم و بجيلة . (ترمذي رقم : ۳۲۲۲٥) (۲) العَتيرَة : شاة تُذبَحُ في رجب ، وفي الجاهلية كانت تُذبَحُ للأصنام ويُصَبُّ دنيُها على رأسيها . (نهاية : ۳/۱۷۸)

﴿ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْ ضَالَّةِ الْعَنَمِ \_ ) . (بز ، أَوْ لِللَّهُ عَنْ ضَالَّةِ الْعَنَم \_ ) . (بز ، طس ) عن أَبِي هُريرة مَا مَا اللَّهُ عَنْ ضَالَّةِ الْعَنَم \_ ) . (بز ، طس ) عن أَبِي هُريرة مَا مَا اللَّهُ عَنْ ضَالَّةِ الْعَنَم \_ ) .

السَّعْرَى عَلَيْهُ : (هِمَ اللَّوطِيَّةُ الصَّغْرَى عَلَيْهُ : (هِمَ اللَّوطِيَّةُ الصَّغْرَى عَلَيْهِ النَّعَمِ السَّعْرَى عَنَابِنَ عَمْرِ السَّعْدَ . (هِمَ اللَّوطِيَّةُ الصَّغْرَى عَنَابِنَ عَمْرِ السَّعَدَ . (هِمَ هَذِهِ الْحِجَّةُ عَلَيْهِ الْحَجَّةُ الْحُرَّةُ الْحُرَّةُ الْحُرَّةُ الْحُرَّةُ الْحُرْدُ اللَّهُ الْحُرْدُ الْحُرْدُ الْحُرْدُ اللَّهُ الْحُرْدُ اللَّهُ الْحُرْدُ اللَّهُ الْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ الللْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ الللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلُمُ ا

ثُمَّ الْجُلُوسُ عَلَى ظُهُورِ الْحُصْرِ فِي الْبُيُوتِ ، قَالَـهُ ﷺ لِأُمِّ سَلَمَةَ وَقَالَـهُ ﷺ فَأَمِّ سَلَمَةَ وَقَالَـهُ ﷺ فَأَمِّ سَلَمَةَ وَقَالَـهُ عَلَيْهِ لِأُمِّ سَلَمَةَ وَقَالَـهُ عَلَيْهِ لِأُمِّ سَلَمَةَ وَقَالَـهُ عَلَيْهِ لِأُمِّ سَلَمَةً وَقَالَـهُ عَلَيْهِ لِأُمِّ سَلَمَةً وَقَالَـهُ عَلَيْهِ لِأُمِّ سَلَمَةً وَقَالَـهُ عَلَيْهِ لِأُمْ سَلَمَةً وَقَالَـهُ لِأُمْ سَلَمَةً وَقَالَـهُ عَلَيْهِ لِأُمْ سَلَمَةً وَقَالَـهُ عَلَيْهِ لِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ لَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ لَا أَنْ مِنْ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللللّ

## الْمُحَلِّى بِأَلْ مِنْ هَـٰذَا ٱلْحَرف

الْفُوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَتُوْتِيَ الْنَّكَاةَ ، الْفُواحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَتُوْتِيَ الْنَّكَاةَ ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَتُوْتِيَ الْنَّكَاةَ ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَتُوْتِي الْنَّكَاةَ ، وَتُوْتِي الْنَّكَةَ مُ اللَّهَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ مَا الْمَحْضَرِ ) . (حم ، بز ، طك ) عن الْفرزدق بن حبان مَسْتَهَ .

وَالسَّمْتُ الصَّالِحُ، وَالإِفْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النَّبَوَّةِ ). ( طك ) عن ابن عبَّاس مِنْ النَّبَوَّةِ ). ( طك ) عن ابن عبَّاس مِنْ النَّبَوَّةِ ). ( طك ) عن ابن عبَّاس مِنْ النَّبَوَّةِ ).

الْقَرِيبُ). (طس) عن أنس الشّبيُّ عَلَى النَّبِيُّ عَلَى اللَّيِّنُ اللَّيِّنُ السَّهْلُ الْقَرِيبُ). (طس) عن أنس الشّد قَالَ: سُئِلَ عَلَى النَّارِ فَذَكَرَهُ).

« حَرْفُ ٱلْــوَاو » (الْوَاو مَع ٱلأَلِف)

٤٤٧٧/٣٣٥٠٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( وَاللَّهِ إِنِّي لَأَغَـارُ ،

وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّى ) . ( حم ) عن أبي هُريرةَ سَعَتُ .

النُّبيُّ عَلِيْتُ : ﴿ وَاللَّهِ لَلدُّنْيَ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ

عَلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ السَّخْلَةِ عَلَى أَهْلِهَا). (بز) عن أبي الدَّرداءِ الشَّهُ

قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ عَلِيْتُ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ مَنْبُوذَةٍ فَذَكَرَهُ ) .

٤٤٧٩/٣٣٥٠٤ \_ قال النَّبِيُّ عِيَالِيَّةِ : ( وَاللَّهِ لَا يَخْرُجُ أَحَــدُ

مِنَ النَّارِ حَتَّى يَمْكُثَ فِيهَا أَحْقَاباً، وَالْحُقْبُ : بِضْعُ وَثَمَانُونَ مَنَ النَّارِ حَتَّى يَمْكُثُ فِيهَا أَحْقَاباً، وَالْحُقْبُ : بِضْعُ وَثَمَانُونَ مَنَةً مَكُلُّ سَنَةً ثَلَاثُمِائَةً وَسِتُّونَ يَوْماً مَّا تَعُدُّونَ ) . ( بز ) عن سَنَةً ، كُلُّ سَنَةً ثَلَاثُمِائَةً وَسِتُّونَ يَوْماً مَّا تَعُدُّونَ ) . ( بز ) عن

ابن عمر ن<sup>رهني</sup>. .

٥٠٠٥ ـ قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ: ﴿ وَاللَّهِ لَقَدِ احْتَظَرْتِ

مِنَ النَّارِ بِحِظَارٍ شَدِيدٍ). (طك) عن زهير بن علقمة سَمْ قَالَ:

جَاءَتْ امْرَأَةٌ فِي ابْنِ لَهَا مَاتَ وَكَانَ الْعُمُومُ قَدْ عَتَقُوهَا فَقَالَتْ: قَدْ مَاتَ لِي اثْنَان سِوْي لَهٰذَا مُنْذُ دَخَلْتُ فِي الْإِسْلَامِ فَذَكَرَهُ).

١٤٤٨١/٣٣٥٠٦ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( وَاللَّهِ مَا يَسُرُّنِي أَنْ يَكُونَ لِي أُخُدُّ ذَهَباً كُلُّهُ ثُمَّ أُورَّثُهُ ) . ( طك ) عن سمرة بن

جندب نشئن .

٤٤٨٢/٣٣٥٠٧ - قال النَّبِيُّ وَلِيَّاتٍ : ( وَاللهِ مَا الْفَقْرُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا فَتَنَافَسْتُمُوهَا كَمَا عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا فَتَنَافَسْتُمُوهَا كَمَا تَنَافَسَهُا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ) . (حم ) عن المسور بن مخرمة مَنْ مَشْتَهُ .

تَنَافَسَهَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ) . (حم ) عن المسور بن مخرمة مَنْ الله مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ) . (حم ) عن المسور بن مخرمة مَنْدُهُ وَ اللهِ مَا أَدْخَلَتُهُ وَ اللهِ مَا أَدْخَلَتُهُ وَ أَخْرَجَكُمْ ) . (بز) عن محمّد وأخرَجُكُمْ ) . (بز) عن محمّد ابن علي مُرْسَلًا ابن علي بن إبراهيم بن لهيعة عن أبيه وعن محمّد بن علي مُرْسَلًا قَالَ : كَانَ قَوْمٌ عِنْدَ النّبي عَلَيْ فَجَاءَ عَلَيٌّ مِنْ اللهَ النّبي وَعَلَى مَا اللهُ عَلَيْ مَنْ اللهَ اللهُ اللهُ

٤٤٨٤/٣٣٥٠٩ - قال النَّبِيُّ وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ الْمَدِيمَ وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لَا يُعَذِّبُ اللهُ يُوْمَ الْقِيامَةِ : مَنْ رَحِمَ الْمَيْمِمَ ، وَلَانَ لَهُ فِي الْكَلَامِ ، وَلَا يُعَذِّبُ اللهُ يُوْمَ الْقِيامَةِ : مَنْ رَحِمَ الْمَيْمِمَ ، وَلَانَ لَهُ فِي الْكَلَامِ ، وَرَحِمَ يَتِيمَةً أَوْ ضَعِيفَةً ، وَلَمْ يَتَطَاوَلُ عَلَى جَارِهِ بِفَضَل مَا آتَاهُ اللهُ ) . (طس ) عن أبي هُريرة ناهذ .

﴿ ١٥ ٤٤٨٥/٣٣٥١ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ﴿ وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْ رَجُلُ وَلَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ إِلَى صِلَتِهِ وَيَصْرِفُهَا لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْ رَجُلُ وَلَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ إِلَى صِلَتِهِ وَيَصْرِفُهَا إِلَى عَيْرِهِمْ ) . (طس ) عن أبي هُريرة مَريدة مَنْدَ .

١٤٨٧/٣٣٥١٢ - قال النَّبِيُّ عَلِيَّةِ : ( وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فِي الْجَنَّةِ يَعُومُ عَوَمَانَ الدُّعْمُوصِ (١) - يَعْنَى عَامِرَ النَّا فَلُرُ إِلَيْهِ فِي الْجَنَّةِ يَعُومُ عَوَمَانَ الدُّعْمُوصِ (١) - يَعْنَى عَامِرَ ابْنَ الْأَكُوعِ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ لَعَبْدُ اللهِ فِي المُوازِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَثْقَلُ مِنْ أُحُد ) . ( طَك ) عن سارة بنت عبدِ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَثْقَلُ مِنْ أُحُد ) . ( طَك ) عن سارة بنت عبدِ اللهِ ابن مسعُود سَتَ عن أبيها ) .

٤٤٨٨/٣٣٥١٣ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْةِ : ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِكُمْ حِينَ تُوَلُّونَ عَنْهُ، فَإِذَا كَانَ مُؤْمِناً كَانَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ ، وَالزَّكَاةُ عَنْ عَينِهِ ، وَالصَّوْمُ عَنْ شِمَالِهِ ، وَفِعْلُ الْخَيْرَاتِ وَالْمُغْرُوفِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ ، فَيُؤْتنِي مِنْ قِبَل رَأْسِهِ ، فَتَقُولُ الصَّلَاةُ : لَيْسَ قِبَلِي مَوْخَلٌ ، ثُمَّ يُؤْتَى مِنْ قِبَل بمينِهِ فَتَقُولُ الزَّكَاةُ : لَيْسَ قِبَلَى مَدْخَلُ ثُمَّ يُؤْتَى مِنْ قِبَلِ شِمَالِهِ فَيَقُولُ الصَّوْمُ: لَيْسَ قِبَلَى مَدْخَلُ، ثُمَّ يُؤْتَىٰ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ فَيَقُولُ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ وَالْمُعْرُوفِ وَالْإِحْسَان إِلَى النَّاسِ : لَيْسَ قِبَلِي مَدْخَلٌ ، فَيُقَالُ لَهُ : اجْلِسْ ، فَيَجْلِسُ وَقَدْ مَثُلَتْ لَهُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ ، فَيُقَالُ : مَا تَقُولُ فِي هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ ؟ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ ، جَاءَ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا فَصَٰدَّقْنَاهُ وَاتَّبَعْنَاهُ ، فَيُقَالُ لَهُ : صَدَّقْتَ ، وَعَلَى هٰذَا حَيِيتَ وَعَلَيْهِ مِتَّ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَيُفْسَحُ لَهُ في قَبْرِهِ (١) الدُّعْـمُـوص : دُويبةٌ في مستنقع الماء . (٢/١٢٠ : ماية : ٢/١٢٠)

مَد بَصَرهِ ، فَذَٰلِكَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : « يُتَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ » ، وَيُقَالُ لَهُ: افْتَحُوا لَهُ بَابِاً إِلَى النَّارِ ، فَيُفْتَحُ لَهُ إِلَى النَّارِ فَيُقَالُ لَهُ : هِٰذَا كَانَ مَنْزِلُكَ إِلَى النَّارِ لَوْ عَصَيْتَ اللَّهَ تَعَالَى ، فَيَزْدَادُ غِبْطَةً وَسُرُوراً ، وَيُقَالُ لَهُ: افْتَحُوا لَهُ بَاباً إِلَى الْجَنَّةِ فَيُفْتَحُ لَهُ : فَيُقَالُ : هَٰذَا مَنْزِلُكَ وَمَا أَعَدَّ اللهُ لَكُ ، فَيَزْدَادُ غِبْطَةً وَسُرُوراً ، فَيُعَادُ اللَّحْدُ إِلَى مَا بَدَأَ مِنْهُ ، وَتُجْعَلُ رُوحُهُ فِي نَسَمِ طَيْرٍ يُتَعَلَّقُ لَهُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُؤْتَىٰ مِنْ قِبَل رَأْسِهِ فَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ ، وَيُؤْتَى مِنْ قِبَل رَجْلَيْهِ فَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ فَيَجْلِسُ خَائِفاً مَرْعُوباً، فَيَقُولُ لَهُ: مَا تَقُولُ في هٰذَا الرَّجُلِ وَمَا تَشْهَدُ بِهِ ، فَلَا يَهْتَدِي لاسْمِهِ ، فَيُقَالُ : مُحَمَّدُ ، فَيَقُولُ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئاً فَقُلْتُهُ كَمَا قَالُوا، فَيُقَالُ لَهُ : صَدَقْتَ ، عَلَى هٰذَا حَييتَ وَعَلَيْهِ مِتَّ ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللهُ ، وَيَضِيقُ عَلَيْهِ صَدْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ ، فَذَلكَ قَوْلُ اللهِ عَزٌّ وَجَلُّ : ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً ﴾ فَيُقَالُ لَهُ : افْتَحُوا لَهُ بَاباً إِلَى الْجَنَّةِ ، فَيُقَالُ : هٰذَا مَنْزِلُكَ وَمَا أَعَدَّ اللهُ لَكَ لَوْ أَطَعْتُهُ ، فَيَزْدَادُ حَسْرَةً وَثُبُوراً ، ثُمَّ يُقَالُ : افْتَحُوا لَهُ بَابِاً إِلَى النَّارِ ، فَيُفْتَحُ لَهُ إِلَيْهَا فَيُقَالُ : هٰذَا مَنْزِلُكَ وَمَا أَعَدَّ اللهُ لَكَ ، فَيَزْدَادُ حَسْرَةً وَثُبُوراً ) . ( طكس ) عن أبي هُريرةَ منصه .

يَدِهِ بِيدِهِ الْخَنَّةَ الْفَاجِرُ فِي دِينِهِ ، الْأَحْمَقُ فِي مَعِيشَتِهِ ، وَالَّذِي لَكُونَ الْجَنَّةَ الْفَاجِرُ فِي دِينِهِ ، الْأَحْمَقُ فِي مَعِيشَتِهِ ، وَالَّذِي لَكُونَ الْجَنَّةَ الْفَاجِرُ فِي دِينِهِ ، الْأَحْمَقُ الْنَارُ بِذَنْبِهِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَيَدْخُلَنَّ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَخْفِرَةً يَتَطَاوَلُ لَهَا إِبْلِيسُ رَجَاءَ نَفْسِي بِيدِهِ لَيَخْفِرَنَّ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَخْفِرَةً الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَخْفِرةً الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَخْفِرةً لَا تَخْطُرُ عَلَى قَلْب بَشَر ) . ( طك ) عن حذيفة مَنْفَت .

١٥ ٤٤٩٠/٣٣٥١٥ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُو بِيَدِهِ لَكُو الْخَتَمَعَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ ، أَهْلُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَرَضُوا بِهِ

بِيَدِهِ ، لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنِ إِلَّا أَدْخَلَهُمُ اللهُ جَمِيعاً جَهَنَّمَ ، وَلَا يُبْغِضُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَحَدُّ إِلَّا كَبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ ) . ( بز ) عن أبي سعيد مَشَتَ .

١٤٩٢/٣٣٥١٧ ـ قال النَّبِيُّ وَعَلِيْهِ : (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَضَعُ اللَّهُ رَحْمَتُهُ إِلَّا عَلَى رَحِيمٍ، قَالُوا : كُلُّنَا رَحِيمٌ، قَالَ : لَا يَضَعُ اللَّهُ رَحْمَةِ إِلَّا عَلَى رَحِيمٍ، قَالُوا : كُلُّنَا رَحِيمٌ، قَالَ : أَلَيْسَ بِرَحْمَةِ أَحَدِكُمْ صَاحِبَهُ يَرْحَمُ النَّاسَ كَافَّةً). (الْحكيم أَلَيْسَ بِرَحْمَةِ أَحَدِكُمْ صَاحِبَهُ يَرْحَمُ النَّاسَ كَافَّةً). (الْحكيم عن أنس بَسْتُ وَرِجَالُهُ وُتَّقُوا إِلَّا ابْنَ استحاق مدلِّس).

١٨ ع ٤٤٩٣/٣٣٥ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ،

لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَذْهَبَ بِهِ إِلَى الْجَبَلِ فَيَخْتَطِبَ ثُمَّ يَأْتَيَ بِهِ إِلَى الْجَبَلِ فَيَخْتَطِبَ ثُمَّ يَأْتَيَ بِهِ إِلَى الْجَبَلِ فَيَخْتَطِبَ ثُمَّ يَأْتَي بِهِ إِلَى الْجَبَلِ فَيَخْتَطِبَ ثُمَّ يَشَأَلَ بِهِ فَيَحْمِلَهُ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهُ فَيَأْكُلَ ، خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَجْعَلَ فِي فِيهِ النَّاسَ ، وَلَأَنْ يَأْخُذَ تُرَاباً فِي فِيهِ خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَجْعَلَ فِي فِيهِ مَا لَكُ مِنْ أَنْ يَجْعَلَ فِي فِيهِ مَا لَكُ مِنْ أَنْ يَجْعَلَ فِي فِيهِ مَا كُونَ مَا لَكُ مَنْ أَنْ يَجْعَلَ فِي فِيهِ مَا أَبِي هُريرة مَا لَكُ عَلَيْهِ ) . (حم ) عن أبي هُريرة مَا الله عَلَيْهِ ) . (حم ) عن أبي هُريرة مَا الله عَلَيْهِ ) .

٤٤٩٤/٣٣٥١٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ ، إِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ النَّحْلَةِ ، أَكَلَتْ طَيِّباً وَرَفَعَتْ فَلَمْ تُكُثْرِرْ وَلَمْ تُفْسِدِ ) . (حم ) عن ابن عمر يَشَتَ .

بيدهِ ، مَا مِنْ أَحَد مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ ثُمَّ يُسَدِّدُ إِلّا سَلَكَ الْجَنَّةَ ، وَلَقَدْ وَعَدَنِي رَأِبِي أَنْ يُدْخِلَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفاً لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَقَدْ وَعَدَنِي رَأِبِي أَنْ يُدْخِلَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفاً لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَقَدْ وَعَدَنِي رَأِبِي أَنْ يُدْخِلَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفاً لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَقَدْ وَعَدَنِي رَأِبِي أَنْ يُدْخِلَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفاً لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَمَنْ وَلَا عَذَابَ ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا يَدْخُلُوهَا حَتَّى تُبَوَّءُوا أَنْتُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَذُرِّيَّاتِكُمْ مَسَاكِنَ فِي الْجَنَّةِ ، الْحديثُ ) .

(طك، بز) عن رفاعةً بن غرابة سيست. ً.

الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا \_ يَعْنَى شَاةً الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا \_ يَعْنَى شَاةً مَيِّةً مَرَّ بها عَلَيْ إِلَيْ عَنَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا \_ يَعْنَى شَاةً مَيِّةً مَرَّ بها عَلَيْ \_ \_ ) . (حم ، ع ، بز ) عن ابن عبّاس مَحَدًد مَنْ مُحَمَّد مَيِّةً عَنْ اللهُ عَبَّالُهُ عَنْ اللهُ عَبَّالُهُ عَنْ مُحَدَّد مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَلا بهودِيُّ ، وَلا نَصْدَ انِيُّ بِيلِهِ ، وَلا يَصْدَ انِيُّ بِيلِهِ ، وَلا يَصْدَ انِيُّ

وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ). (حم) عن أَي هُريرة بَشِيْن .

الْقَاسِم بِيَدِهِ، لَيَنْزِلَنَّ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ إِمَاماً مُقْسِطاً، وَحَكَماً عَدْلًا الْقَاسِم بِيَدِهِ، لَيَنْزِلَنَّ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ إِمَاماً مُقْسِطاً، وَحَكَماً عَدْلًا فَلَيكُسِرَنَّ الصَّلِيبَ، ولَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ، ولَيُصْلِحَنَّ ذَاتَ الْبَيْنِ، فَلَيكُسِرَنَّ الصَّلِيبَ، ولَيَعْزِضَنَّ الْمَالَ فَلَا يَقْبَلُهُ أَحَدُ، ثُمَّ لَئِنْ وَلَيُصْلِحَنَّ الشَّحْنَاءَ، وَلَيَعْزِضَنَّ المَالَ فَلَا يَقْبَلُهُ أَحَدُ، ثُمَّ لَئِنْ قَامَ عَلَى قَبْرِى فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! لَأْجِيبُهُ). (ع) عن أبي هُريرة بَسَتَ.

يَكُونَ أَهْوَنَ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً إِنَّهُ لَيُخَفَّفُ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً إِنَّهُ لَيُخَفَّفُ عَلَي الْمُؤْمِنِ حَتَى يَكُونَ أَهْوَنَ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً يُصَلِّيهَا فِي الدُّنْيَا). (حم، ع) عن أبي سعيد منت قال : قيل يُصلِّيهَا فِي الدُّنْيَا). (حم، ع) عن أبي سعيد منت قال : قيل يُصلِّيهَا فِي الدُّنْيَا) مَا أَطُولَ يَا رَسُولَ الله « يَوْمٌ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةً ) مَا أَطُولَ هَذَا الْيَوْمَ ؟ فذكرَهُ ).

the contraction of the contract of the contrac

20·1/٣٣٥٢٦ ـ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، مَا بَقِيَ مِنْ الدُّنْيَا فِيمَا مَضَى مِنْهَا إِلَّا كَمَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ فِنْ هَا بَقِيَ مِنْ الدُّنْيَا فِيمَا مَضَى ، وَمَا يُرِي مِنَ الشَّمْسِ إِلَّا يَسِيراً ) . ( بز ) عن هٰذَا فِيمَا مَضَى ، وَمَا يُرِي مِنَ الشَّمْسِ إِلَّا يَسِيراً ) . ( بز ) عن أنس سَت .

نَفْسِي بِيَدِهِ، عَالَ النَّبِيُّ عَالَمُ : ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيَخْتَصِمَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى الشَّاتَانِ فِيمَ انْتَطَحَتَا ) . (ع) وأحمد بنحوه عن أبي سعيد سَعَتَه .

٤٥٠٣/٣٣٥٢٨ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَيُهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَيُقَادَنَّ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . ( حم ، بز ، طس ) عن أَبِي ذُرِّ الشَّاد . قَالَ : كَانَ شَاتَان تَعْتَلِفَان فَنَطَحَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرِلِي اَفَأَجْهَضَتْهَا ،

فَضَدِجِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقِيلَ : مَا يُضْدِجِكُكَ ؟ قَالَ : عَجِبْتُ لَمَا فَضَدِجِكُ ؟ قَالَ : عَجِبْتُ لَمَا فَضَدَجِكُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَعَلِمُ اللهِ عَلَيْهُ وَهُو مُدَلِّسٌ وَبَقِيَّةُ رِجَالٍ أَحْمَدَ فَذَكَرَهُ ، وَفِيهِ لَيثُ بِن أَبِي سليم وهُو مُدَلِّسٌ وَبَقِيَّةُ رِجَالٍ أَحْمَدَ

رجالُ الصَّحيح غَير شيخِهِ ابن عائشةَ وهو ثقَةٌ ).

١٤٥٠٤/٣٣٥٢٩ - قال النَّبِيَّ عَلَيْهِ : ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَىٰ يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالْبُخْلُ وَيُخَوَّنَ الْأَمِينُ ، وَيَهْلَكَ الْوُعُولُ - أَيْ وُجُوهُ النَّاسِ وَأَشْرَافُهُمْ - وَيُؤْتَمَنَ الْخَائِنُ ، وَيَهْلَكَ الْوُعُولُ - أَيْ وُجُوهُ النَّاسِ وَأَشْرَافُهُمْ - وَتَظْهَرُ التَّحُوتُ - أَيْ الَّذِينِ كَانُوا تَحْتَ أَقْدَام النَّاسِ لَا يُعْلَمُ وَتَخْتَ أَقْدَام النَّاسِ لَا يُعْلَمُ بِهِمْ ) . (طس ) عن أبي هُريرة نصت .

٠ ٤٥٠٥/٣٣٥٣٠ - قال النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ . لَا تَفْنِي هَٰذِهِ الْأُمَّةُ حَتَّى يَقُومَ الرَّجُلُ إِلَى المَرْأَةِ فَيَفْتَرِسَهَا فِي لَا تَفْنِي هَٰذِهِ الْأُمَّةُ حَتَّى يَقُومَ الرَّجُلُ إِلَى المَرْأَةِ فَيَفْتَرِسَهَا فِي الطَّرِيقِ فَيكُونُ خِيَارُهُم يُومَئِد مَنْ يَقُولُ : لَوْ وَارَيْتَهَا وَرَاءَ هَٰذَا الطَّرِيقِ فَيكُونُ خِيَارُهُم يُومَئِد مَنْ يَقُولُ : لَوْ وَارَيْتَهَا وَرَاءَ هَٰذَا الْحَائِطِ ) . (ع) عن أبي هُريرة مَنْ يَقُولُ .

٢٥٠٦/٣٣٥٣١ \_ قال النَّبِيُّ عَيَّالِيْةِ: ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ أَنَّ النُّعْفَةَ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّيْفَاقَ أُلْقِيَتُ عَلَى صَخْرَةٍ لَوْ أَنَّ اللهُ مِنْهَا إِنْسَاناً ) . ( طس ) عن ابن عبَّاسٍ مِنْهَا إِنْسَاناً ) . ( طس ) عن ابن عبَّاسٍ مِنْهَا إِنْسَاناً ) . ( طس )

بِيدِهِ ، لَقَدْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَوَّلُ مَنْ يَسْأَلُنَى عَنْ ذَلِكَ مِنْ أُمَّتِي لِمَارَأَيْتُ مِيْدِهِ ، لَقَدْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَوَّلُ مَنْ يَسْأَلُنِي عَنْ ذَلِكَ مِنْ أُمَّتِي لِمَارَأَيْتُ مِنْ حَرْصِكَ عَلَى الْعِلْمِ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ ، لِمَا يُهِمُّنِي مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْعِلْمِ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ ، لِمَا يُهِمُّنِي مِنْ مِنْ عَلَى الْعِلْمِ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ ، لِمَا يُهِمُّنِي مِنْ عَلَى الْعَلْمِ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ ، لِمَا يُهُمُّنِي مِنْ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَنْدِي مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى أَبُوابِ الْجَنَّةِ أَهُمُ عِنْدِي مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى أَبُوابِ الْجَنَّةِ أَهُمُ عِنْدِي مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصاً يَصْدُقُ قَلْبُهُ لِسَانَهُ ، وَلِسَانَهُ عَلَى إِنْ اللهُ مُخْلِصاً يَصْدُقُ قَلْبُهُ لِسَانَهُ ، وَلِيسَانَهُ عَلَى اللهُ عَلَى

عَلَيْهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، لَيْبَعَثَنَّ اللَّهُ مِنْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْجَنَّةِ مِثْلَ اللَّيْلِ الْأَسْوَدِ زُمْرَةً لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ مِنْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْجَنَّةِ مِثْلَ اللَّيْلِ الْأَسْوَدِ زُمْرَةً جَمِيعاً ، يُحِيطُونَ الْأَرْضَ ، فَتَقُولُ اللَّائِكَةُ : لِلا جَاءَ مَعَ مُحَمَّد جَمِيعاً ، يُحِيطُونَ الْأَرْضَ ، فَتَقُولُ اللَّائِكَةُ : لِلا جَاءَ مَعَ الْأَرْضَ ، فَتَقُولُ اللَّائِكَةُ : لِلا جَاءَ مَعَ الْأَرْبِياءِ ؟) . (طك ) عن أبي مَالكُ الْأَشعرى مِسَد. أَكْثَرَ مِمَّا جَاءَ مَعَ الْأَرْبِياءِ ؟) . (طك ) عن أبي مَالكُ الْأَشعرى مِسَد. . فَرَي مِسَدِدِهِ . فَرَي مِسَدِدِهِ . فَرَي مِسَدِدِهِ . وَالَّذِي نَفْدِي بِيدِهِ .

مَا يَسُرَّنِي أَنَّهُ لِي قِطَعاً ذَهَباً أُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَدَعُ مِنْهُ قِيلِهِ : قِيرَاطاً). (حم) عن أبي ذَرًّ مَصَّى قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: وَيَلِيهِ : أَيُّ جَبَلٍ هَٰذَا ؟ قُلْتُ : أُحُداً ، فَذَكَرَهُ ).

عن أبي رافع من المنتوب المنتو

2011/٣٣٥٣٦ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( وَأَيْنَ أَنْتَ يَا نُعْمَانُ مِنْ مَهِيعَة ( ) وَكَانَتْ وَبِيئَةً ( ). ( طكس ) عن أَبِي رافع بن خديج فَالَ : قَالَ نُعْمَانُ : يَا رَسُولَ اللهِ! بِي وَعْكُ شَدِيدٌ مِنَ الْحُمَّى فَذَكَرَهُ ، وفيه إسحاق مدلِّس ) .

رَحِمَكَ اللهُ) . (حم ، بز ، طك ) عن قرة عن أبيهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي لَا أَرْحَمُ الشَّاةَ فَأَرْحَمُهَا ؟ ، فَذَكَرَهُ ، ورجالُهُ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي لَا أَرْحَمُ الشَّاةَ فَأَرْحَمُهَا ؟ ، فَذَكَرَهُ ، ورجالُهُ يُقَاتُ ، (طك ) عن معقل بن يسار يست بِلَفْظِ : (وَإِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمْتَهَا رَحِمْتَهَا وَمِكَ اللهُ ) .

(١) مَهَيْعِ : تَلُوُّنَ الوَجِهُ مِن عَارِضٍ فَادَحٍ . ( لَسَانَ العَرْبُ : ٨/٣٤٤)

(٢) وَبَيِئَة : الطَّاعون والمرض العام . و نهاية : ١٤٤٥)

#### (الْوَاو مَع أَلضَّاد)

٤٥١٣/٣٣٥٣٨ \_ قال النَّبِيُّ عَيْلِيْ : ( وُضِعَ عَنْ أُمَّدَى : الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ) . (طس) عن ابن عمر سَتَن. (الْوَاو مَع ٱلْعَين)

2012/٣٣٥٣٩ ـ قال النَّبِيُّ وَيَكِيْ : ( وَعَدَنِي جِبْرِيلُ مَوَاعِدَ وَاعِدَ وَعَدَنِي جِبْرِيلُ مَوَاعِدَ وَإِنَّهُ أَبْطَأً عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ : مَا مَنَعَنِي مِنْ ذَلِكَ إِلَّا صَوْتُ جَرَسٍ أَوْ صُورَةٌ في بَيْت ) . ( طس ) عن عمر بن الْخطَّابِ مَا مَنَعَنَى .

نَّ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي مِائَةَ أَلْفٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : زِدْنَا، أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي مِائَةَ أَلْفٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : زِدْنَا، فَقَالَ : وَهَٰكَذَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ ) . (طس، حم) عن أنس مَسْتَ. . فَقَالَ : وَهُكَذَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ ) . (طس، حم) عن أنس مَسْتَ. . (الْوَاو مَع ٱلْفَاءِ)

اللَّبِيُّ اللَّهِ : ( وَفَرُوا اللَّبِي ، خُذُوا اللَّبِي اللَّهِ اللَّبِي اللَّهِ اللَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللللللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ ا

عَلَيْ يَكُلِيْ مَا تُوعَدُونَ فِي النَّبِيُّ يَكَلِيْ : ﴿ وَكُلُّ مَا تُوعَدُونَ فِي مِائَةِ سَنَة ﴾ . ( بز ) عن ثوبان ناشئ .

## (الْوَاو مَع آللّام)

عَلَيْسَ الْأَجْرُ إِلَّا ذَهُرُ وَلَيْسَ الْأَجْرُ إِلَّا ذَهُرُ إِلَّا ذَهُرُ اللَّهُ وَلَيْسَ الْأَجْرُ إِلَّا ذَهُرُ ذَلِكَ ) . ( طك ) عن عصمة مَسَدَ قَالَ : قَالَ نَهُرُ : إِنَّا نَهُرُ فَلِكَ ) . وطك ) عن عصمة مَسَدَ قَالَ : قَالَ نَهُرُ : إِنَّا نَهُرُ بِهِ بِهَ فَنَشْتَهِيهَا وَلَيْسَ مَعَنَا مَا نَشْتَرِى بِهِ فَهَلْ لَنَا فِي ذَٰلِكَ أَجْرٌ ؟ فذكرَهُ ) .

عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ إِثْمَ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ، ثُمَّ قَرَأً عَلَيْهِ : « وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرِى ). وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرِى ). (طس ) عن عائشة مستن .

وَحَامٌ ، وَيَافِتُ ، فَوَلَدُ سَامٍ : الْعَرَبُ ، وَفَارِسُ ، وَالرُّومُ وَالْخَيْرُ وَحَامٌ ، وَيَافِتُ ، فَوَلَدُ سَامٍ : الْعَرَبُ ، وَفَارِسُ ، وَالرُّومُ وَالْخَيْرُ وَحَامٌ ، وَوَلَدُ يَافِثُ : يَأْجُوجُ وَمَأْجُوبُ ، وَالتَّرْكُ ، وَالصَّقَالِبَةُ وَلَدُ خَيْرَ فِيهِمْ ، وَوَلَدُ حَامٍ : الْقُبْطُ ، وَالْبَرْبَرُ ، وَالسُّودَانُ ) . وَلَا خَيْرَ فِيهِمْ ، وَوَلَدُ حَامٍ : الْقُبْطُ ، وَالْبَرْبَرُ ، وَالسُّودَانُ ) . (بز ) عن أبي هُريرة سَتَ .

# (الْوَاوَ مَع ٱلْمِيم)

﴿ ١٥٢١/٣٣٥٤٦ \_ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ : ﴿ وَمَا كَانَ عَلَيْكَ النَّبِيُّ وَمَا كَانَ عَلَيْكَ الْنَ عَبَّاسِ مَتَّمَ قَالَ : أَنْ لاَ تَغْتَسِلَ مَا لَمْ تُنْزِلْ ﴾ . ﴿ عَ ، بز ﴾ عن ابن عبَّاسِ مَتَّمَ قَالَ : أَنْ سَلَ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا حَبَسَكَ ؟ قَالَ : كُنْتُ مِنْ حِينَ أَتَانِي عَلَى المَرْأَةِ فَاغْتَسَلْتُ فَذَكَرَهُ ﴾ .

نَفْسِي ، وَيَظْهَرُ بُشْرِي ، وَإِنَّمَا فَارَقَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّاعَةَ فَقَالَ : نَفْسِي ، وَيَظْهَرُ بُشْرِي ، وَإِنَّمَا فَارَقَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْكُ السَّاعَةَ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ! مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مِنْ أُمَّتِكَ صَدَلَاةً كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ مَنْكَ مِنْ أُمَّتِكَ صَدَلَاةً كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ وَمَا ذَاك حَسنَات ، وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَات ، وَقَالَ لَهُ اللّهُ عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَات ، وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَات ، وَقَالَ لَهُ اللّهُ عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَات ، وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَات ، وَقَالَ لَهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَات ، وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَات ، اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَلَيْكُ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلّا قَالَ : وَأَنْتَ صَلّى اللهُ يَنْهُ بَعْمَكَ لَا يُصَلّى عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلّا قَالَ : وَأَنْتَ صَلّى اللهُ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلّا قَالَ : وَأَنْتَ صَلّى اللهُ عَلَيْكَ كَرَهُ ) . (طك) عن أَي طلحَة يَشَتَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى النّبِي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَأَشْهَرَ بُشْراً مِنْ وَجُهِهِ تَبْرُقُ ، مَا رَأَيْتُكَ بِأَطْيَبَ نَفْساً وَأَظْهَرَ بُشْراً مِنْ وَأَسْدِهُ وَأَشْهَرَ بُشْراً مِنْ وَمُلِكَ ، فَذَكَرَهُ ) . (طك) عن أَي طلحَة يَشَتَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى النّهُ وَأَظْهَرَ بُشْراً مِنْ وَأُسُلُونَ مُ فَذَكَرَهُ ) . (طك) عن أَي طلحَة يَشْتَ وَأَطْيَبَ نَفْسا وَأَظْهَرَ بُشْراً مِنْ وَمُعِهِ تَبْرُقُ ، مَا رَأَيْتُكَ بِأَطْيَبَ نَفْسا وَأَظْهَرَ بُشْراً مِنْ

# (الْوَاو مَع ٱلْهَاءِ)

وَأَهْلُ أُحُدِ مَا يُدْرِكُ الْفَقِيرُ الْقَانِعُ ) . (ع) عن أبي هُريرةَ بِسَتَ وَأَهْلُ أُحُدِ مَا يُدْرِكُ الْفَقِيرُ الْقَانِعُ ) . (ع) عن أبي هُريرةَ بِسَتَ قَالَ : خَرَجْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَيَدُهُ فِي يَدِي ، فَأَتَّى عَلَى وَجُلِ رَتُ الْهَيْأَةِ ، قَالَ : أَبُو فُلَانِ ! مَا بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى ؟ قَالَ : رَجُلِ رَتُ الْهَيْأَةِ ، قَالَ : أَبُو فُلَانِ ! مَا بَلَغَ بِكُ مَا أَرَى ؟ قَالَ : اللهُ عَنْكُ مَا أَرَى ؟ قَالَ : أَلا أُعَلِّمُكَ كَلِمَات يُذْهِبُ اللهُ عَنْكَ السُّقْمُ وَالضُّرُ ؟ قَالَ : مَا يَسُرُّنِي بِهَا أَنِي شَهِدْتُ مَعَكَ اللهُ عَنْكَ السُّقْمَ وَالضُّرَ ؟ قَالَ : مَا يَسُرُّنِي بِهَا أَنِي شَهِدْتُ مَعَكَ اللهُ عَنْكَ السُّقْمَ وَالضُّرَ ؟ قَالَ : مَا يَسُرُّنِي بِهَا أَنِي شَهِدْتُ مَعَكَ اللهُ عَنْكَ السُّقْمَ وَالضُّرَ ؟ قَالَ : مَا يَسُرُّنِي بِهَا أَنِي شَهِدْتُ مَعَكَ اللهُ عَنْكَ السُّقْمَ وَالضُّرَ ؟ قَالَ : مَا يَسُرُّنِي بِهَا أَنِي شَهِدْتُ مَعَكَ بَدُراً وَأُحُداً ، فَضَدِحِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَذَكَرَهُ ) .

### (الْوَاو مَع ٱلْيَاءِ)

٤٥٢٤/٣٣٥٤٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةٍ: ( وَيَأْكُلُ ذَٰلِكَ أَحَدُ؟ ).

( طك ) عن عبد الله بن معقل السلمي رضي قَالَ : سَأَلْتُهُ عَلَيْكُوْ عَنِ الثَّعْلَبِ وَالذِّنْبِ فَذَكَرَهُ ) .

٠٥٥٥/٣٣٥٥٠ \_ قالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ: ( وَيُحَكَ يَا أَعْرَابِيُّ ،

إِنَّمَا أَلْبَسُهَا لِأَقْمَعَ بِهَا الْكِبْرَ). (طس) عن عائشة بَصْ قَالَتْ: خَرَجَ النَّبيُ وَقَدْ عَقَدَ عُقْدَةً بَيْنَ كَتِفَيْهِ، فَقَالَ لَهُ أَعْرَانيٌ: خَرَجَ النَّبيُ وَقَدْ عَقَدَ عُقْدَةً بَيْنَ كَتِفَيْهِ، فَقَالَ لَهُ أَعْرَانيٌ:

مَا هٰذَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَلَا كَرَهُ ) .

يَدَعُكِ أَهْلُكُ وَأَنْتِ خَيْرُ مَا تَكُونِينَ ) . (طك) عن محجن راه عَنْ . (طك) عن محجن راه عن مد

عه ٤٥٢٨/٣٣٥٥٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ : ( وَيْلَ أُمِّهَا مِنْ قَرْيَــة

يَدَعُهَا أَهْلُهَا كَأَيْنَعَ مَا تَكُونُ، قِيلَ: مَنْ يَأْكُلُ ثَمْرَتَهَا ؟ قَالَ : عَافِيَةُ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ، وَلَا يَدْخُلُهَا الدَّجَّالُ، كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ عَافِيَةُ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ، وَلَا يَدْخُلُهَا الدَّجَّالُ، كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلُهَا الدَّجَّالُ، كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلُهَا الدَّجَّالُ، كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلُهَا ، بِكُلِّ نَقْبِ مِنْ أَنْقَابِهَا مَلَكُ فَصَدَّهُ). ( طس ) عن يَدْخُلُهَا، بِكُلِّ نَقْبِ مِنْ أَنْقَابِهَا مَلَكُ فَصَدَّهُ ). ( طس ) عن

محجن ومنقفي

٤٥٢٩/٣٣٥٥٤ - قال النَّبِيُّ يَنْظِيْهُ : ﴿ وَيْلُ لِلْأُمَرَاءِ ، وَيْلُ لِلْأُمَرَاءِ ، وَيْلُ لِلْأُمَرَاءِ ، وَيْلُ لِلْأُمَنَاءِ ، لَيَتَمَسَّينَ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ ذَوَائِبَهُمْ لِلْعُرَفَاءِ ، وَيْلُ لِلْأُمَنَاءِ ، لَيَتَمَسَّينَ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ ذَوَائِبَهُمْ

كَانَتْ مُعَلَّقَةً بِالثُّرَيَّا يَتَذَبْذَبُونَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَكُونُوا

عَمِلُوا عَلَى شَيْءٍ). (حم) عنِ أَبِي هُريرةَ سَعَتَ .

٥٥ - ٢٥٣٠/٣٣٥٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ﴿ وَيُلُّ لِأَصْحَابِ الْمُئِينَ

مِنَ الْإِبِلِ - ثَلَاثاً - قَالُوا : إِلَّا مَنْ يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : إِلَّا مَنْ قَالَ بِإِلَّا مَنْ قَالَ بِإِلَا مَنْ عَينِهِ وَعَنْ قَالَ بِإِلَالَ : هَكَذَا وَهُكَذَا - وَجَمَعَ بَيْنَ كَفَيْهِ عَنْ عِينِهِ وَعَنْ قَالَ بِإِلَالَ :

شِمَالِهِ - ثُمَّ قَالَ: قَدْ أَفْلَحَ الْمُزْهِدُ (١) الْمُجْهِدُ (٢) ـ ثَلَاثاً ـ الْمُزْهِدُ فِي

الْعَيْشِ، الْمُجْهِدُ فِي الْعِبَادَةِ). (حم) عن أبي السليل نَسْتُ. .

20٣١/٣٣٥٥٦ - قال النَّبِيَّ عَلَيْتُهِ : ( وَيْلُ لِلْأَغْنِياءِ مِنَ الْفُقَرَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يَقُولُونَ : رَبَّنَا بَخِلُوا بِحُقُوقِنَا الَّتِي فَرَضْتَ لَنُا عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ ، فَبَقُولُ : وَعِزَّتِي لَأَقَرِّبَنَّكُمْ وَلَأَبَاعِدَنَّهُمْ ، لَنَا عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ ، فَبَقُولُ : وَعِزَّتِي لَأَقَرِّبَنَّكُمْ وَلَأَبَاعِدَنَّهُمْ ،

ثُمَّ تَلَا ﷺ : ( وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِلسَّائِلِ وَاللَّحْرُومِ ) . (طسص) عن أنس مَنْ مَنْ .

٤٥٣٢/٣٣٥٥٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرَّ قَدِ اقْتَرَبَ ) . ( بز ) عن أَبِي هُريرةَ رَائِثَ .

٤٥٣٣/٣٣٥٨ \_ قال النَّبِيُّ عِيْدٍ : ﴿ وَيُلُّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ

(١) المُزْهِدُ : القليلُ الشيءِ . (نهاية : ٢/٣٢١)

(٢) المُجْهِيدُ : الذي يقعُ في الجُهد ، وهي المشقَّة . ﴿ نَهَايَة : ١/٣٢٠ )

قَدِ اقْتَرَبَ، فِتَنُّ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمَظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِناً وَيُمْسِي كَافِراً، يَبِيعُ قَوْمٌ دِينَهُمْ بِعَرَض مِنَ الدُّنْيَا قَلِيل. وَيُمْسِي كَافِراً، يَبِيعُ قَوْمٌ دِينَهُمْ بِعَرَض مِنَ الدُّنْيَا قَلِيل. الْمُتَمَسِّكُ يَوْمَئِذٍ بِدِينِهِ كَالْقَامِضِ عَلَى الْجُمْرِ - أَوْ قَالَ : عَلَى الْجُمْرِ - أَوْ قَالَ : عَلَى الشَّوْكِ -). (حم) عن أي هُريرة مَنِيْتُهُ .

١ كَمْلُوكِ ، وَوَيْلٌ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ اللَّبِيُّ وَيْلٌ لِلْغَنِيِّ مِنَ الْفَقِيرِ وَوَيْلٌ لِلْمَالِكِ مِنَ الْفَقِيرِ وَوَيْلٌ لِلْغَنِيِّ مِنَ الْفَقِيرِ وَوَيْلٌ لِلْغَنِيِّ مِنَ الْفَقِيرِ وَوَيْلٌ لِلشَّعِيفِ مِنَ الضَّعِيفِ مِنَ الضَّعِيفِ وَوَيْلٌ لِلضَّعِيفِ مِنَ الشَّعِيفِ مِنَ الضَّعِيفِ وَوَيْلٌ لِلضَّعِيفِ مِنَ الشَّدِيدِ مِنَ الضَّعِيفِ وَوَيْلٌ لِلضَّعِيفِ مِنَ الشَّدِيدِ ) . ( بنر ) عن حذيفة والشَّدِيدِ ) . ( بنر ) عن حذيفة والسَّدِيدِ ) . ( بنر ) عن حذيفة والسَّدِيدِ السَّدِيدِ ) . ( بنر ) عن حذيفة والسَّدِيدِ السَّدِيدِ السَّعِيفِ مِن السَّدِيدِ ) . ( بنر ) عن حذيفة والسَّدِيدِ السَّدِيدِ ) . ( بنر ) عن حذيفة والسَّدِيدِ ) . ( بنر ) عن حذيفة والسَّدِيدِ السَّدِيدِ السَّدِيدِ ) . ( بنر ) عن حذيفة والسَّدِيدِ السَّدِيدِ السَّدِيدِ السَّدِيدِ السَّدِيدِ ) . ( بنر ) عن حذيفة السَّدِيدِ السَّدِيدُ السَّدِيدِ السَّدِيدُ السَّدِ السَّدِيدِ السَّدِيدِ السَّدِيدِ السَّدِيدِ السَّدِيدِ

# الْمُحَلِّي بِأَلْ مِنْ هٰذَا ٱلْحَرف

؟ ١٠٥٣٥٦٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْ : ( أَلُونَن أَوْ لِنُصْب ؟ قَالَ : فَأَوْفِ لِلْهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، مَا جَعَلْتَ لَهُ ، انْحَرْ عَلَى بُوانَةِ (١) وَأَوْفِ بِنَذْرِكَ ) . (حم) عن كردم بن ما جَعَلْتَ لَهُ ، انْحَرْ عَلَى بُوانَةِ (١) وَأَوْفِ بِنَذْرِكَ ) . (حم) عن كردم بن سفيان نَشْتَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَلَيْ عَنْ نَذْرٍ نَذُرْتُهُ فَى الْجَاهِلِيَّةِ فَذَكَرَهُ ) . سفيان نَشْتَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَلَيْ عَنْ نَذْرٍ نَذُرْتُهُ فَى الْجَاهِلِيَّةِ فَذَكَرَهُ ) .

﴿ الْوُضُوءُ عَلَيْنَا مِمَّا مَمَّا مِمَّا مَكَايْنَا مِمَّا النَّبِيُّ عَلَيْنَا مِمَّا مِمَّا خَرَجَ ، وَلَيْسَ عَلَيْنَا فِيمَا دَخَلَ ) . (طك ) عن أبي أمامة مَنْ عَسَبَ . خَرَجَ ، وَلَيْسَ عَلَيْنَا فِيمَا دَخَلَ ) . (طك ) عن أبي أمامة مَنْ كَسْب خَرَجَ ، وَلَيْسَ عَلَيْنَا فِيمَا دَخَلَ ) . (طك ) عن أمامة مَنْ كَسْب خَرَجَ ، وَلَيْسَ عَلَيْنَ إِلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلْمَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلَيْنَ عَ

الْوَالِدِ). (طس) عن ابن عمر نست .

٢٥٣٨/٣٣٥٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْةِ : ( الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ،

(١) بُوانَـة : هضبة ٌ من وراء ينبع . ﴿ نَهَايَة : ١/١٦٤ ﴾

وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْتَهِكَ شَيْئًا مِنْ مَالِهَا إِلَّا بِاللَّهُ وَلِيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْتَهِكَ شَيْئًا مِنْ مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا). (طك) عن واثلة يَشْتَهَ .

مُجْهَلَةٌ ، مَبْخَلَةٌ ، وَإِنَّ آخِرَ وَطْأَةٍ وَطَأَهَا اللهُ بِوَجِّ ) . (طك ) عن خولة بنت حكم المنت

وَالتَّوْ كِيرُ<sup>(۱)</sup> أَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ). ﴿ طُسِ ) عن أَبِي هُريرةَ مِسْتَدَ ، وَالْجَوْسُ (الْفَارِدُ) وَالتَّوْ كِيرُ<sup>(۱)</sup> أَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ). ﴿ طُسِ ) عن أَبِي هُريرةَ مَا الْفَارِدُ وَ الْمَا اللهَ وَاللَّهِ عَلَى اللهَ وَاللَّهِ عَلَى اللهَ وَاللَّهِ عَلَى اللهَ وَاللَّهِ عَلَى اللهَ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

حَرْف اللام الِف (الله أَلِف)

20٤٢/٣٣٥٦٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( لَا آكُلُهُ وَلَا أَنْهَى عَنْهُ ) . ( طك ) عن عبد الرَّحمٰن بن معقل السَّلمي النَّتِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّيُّ عَنْ الضَّبِ فَذَكَرَه ) .

٤٥٤٣/٣٣٥٦٨ \_ قال النَّبِيُّ عِيْدٍ: ( لَا آكُلُهَا وَلَا أُحَرِّمُهَا).

(١) الخُرْسُ : ما تُطعمُه المرأةُ عند ولادها . (نهاية : ٢/٢١)

(٢) الإغدارُ : التخلُّف . ( لسان العرب : ١٠)

(٣) التَّوكير: من البناء، طعام "يُعمل عند الفراغ.

( طك ) عن عبد الرَّحمٰن بن معقل سَعْتَ قَالَ : سَأَلْتُهُ ﷺ عَن ِ الْأَرْنَبِ فَذَكَرَهُ ﴾ .

عَنْ سَخُطِ اللهِ . مَا لَمْ يُؤْثِرُوا شُفْعَةَ دُنْيَاهُمْ عَلَى دِينِهِمْ ، فَإِذَا فَعَلُوا دُنْيَاهُمْ عَلَى دِينِهِمْ ، فَإِذَا فَعَلُوا دُلْكَ ثُمَّ قَالُوا : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، قَالَ : كَذَبْتُمْ ) . (ع) عن أنس الشيد.

٠٧٠ ٢٥٤٥/٣٣٥٧٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ( لَا آمُرُ أَحَداً أَنْ

يَسْجُدَ لِأَحَد، وَلَوْ أَمَرْتُ لَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الزُّوجَةَ

أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ) . ( طك ) عن ابن عبّاس ِ رَسْتُ .

٤٥٤٦/٣٣٥٧١ \_ قِالَ النَّبِيُّ عَلِيْةِ : (لَا أَدْرِى أَنَا بِأَيِّهِمَا أَشَدُّ فَرَحاً : بِقُدُوم جَعْفَر ، أَوْ فَتْح خَيْبَرَ). (طك) عن الشعبي مُرْسَلًا).

٤٥٤٧/٣٣٥٧٢ قال النَّيُّ عَلِيْ : ( لَا أَرَاهَا إِلَّا حَابِسَتَنَا ،

قِيلَ : إِنَّهَا أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ ، قَالَ : فَلْتَنْفِرْ ) . ( بز ) عن

أَبِي هُرِيرِةَ اللَّهِ عَالَ : أُخْبِرَ عَلِيْكُمْ أَنَّ صَفِيَّةَ حَاضَتْ فَذَكَرَهُ ) .

الْأُرْجُوانِ ، وَلَا أَلْبَسُ قَمِيصاً مَكْفُوفاً بِحَرِيرٍ ، وَلَا أَلْبَسُ الْقَسِيُّ (١)).

(حم ) عن أبي الزَّبير سُفَّت .

٤٥٤٩/٣٣٥٧٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْة : ﴿ لَا إِسْعَادَ (٢) فِي الْإِسْلَامِ

(١) القَّسِيُّ : الشيءُ المرذُولُ ، والدَّرهمُ الرَّديءُ . (نهاية : ٤/٦٣) (٢) الإسعادُ : إسعادُ النساءِ في المناحات ، أي تقومُ المرأةُ فتقومُ أخرى معها فتساعدَها على النّياحة . (نهاية : ٢/٣٦٦)

وَلَا شِغَارٍ ، وَلَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا جَلَبَ ، وَمَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا ) . (حم ) عن أنس طفت .

٢٥٥١/٣٣٥٧٦ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا أَعْلَمُ شَيْئاً خَيْراً مِنْ مِائَةٍ مِثْلِهِ إِلَّا الرَّجُلَ المُؤْمِنَ ) . (حم ، طسص) عن ابن عِمر ).

تَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ثُمَّ يَتْبَعْنَا وَيَدَعُ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةُ لَيْضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَلَى ثُمَّ يَتْبَعْنَا وَيَدَعُ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ) . ( طص ) عن ابن مسعُودٍ يَشْتُ وفيه إِسحاق مدلِّسُ وَفَيه إِسحاق مدلِّسُ وَمَنْ لَمْ يُعْرَفُوا ) .

وَكُنْيَتِكَ أَبَا تُرَابٍ ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُ عَلَيِّ ، فَقَالَ : أَلَا أُرْضِيكَ يَاعَلَيُّ بِكُنْيَتِكَ أَبَا تُرَابٍ ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُ عَلَيِّ ، فَقَالَ : أَلَا أُرْضِيكَ يَاعَلَيُّ بِكُنْيَتِكَ أَبَا تُرَابٍ ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُ عَلَيٍّ ، فَقَالَ : أَلَا أُرْضِيكَ يَاعَلَيُّ أَنْتَ أَخِي وَوَزِيرِي ، تَقْضِي دَيْنِي ، وَتُنْجِزُ مَوْعِدِي ، وَتُبْرِئُ ذِمَّتِي فَمَنْ أَخَبُكَ فِي حَيَاةً فَمَنْ أَخَبَّكَ فِي حَيَاةً فِي حَيَاةً فَمَنْ أَخَبَّكَ فِي حَيَاةً فَمَنْ أَخَبَّكَ فِي حَيَاةً فَمَنْ أَخَبَّكَ بَعْدِي خَتَمَ اللهُ لَهُ بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَأَمَّنَهُ يَوْمَ الْفَزَعِ ، وَمَنْ أَخَبُكَ بَعْدِي خَتَمَ اللهُ لَهُ بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَأَمَّنَهُ يَوْمَ الْفَزَعِ ، وَمَنْ مَنْ وَالْإِيمَانِ وَأَمَّنَهُ يَوْمَ اللهُ بَعْ عَمِلَ فِي مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً يُحَاسِبُهُ اللهُ بَعْ عَمِلَ فِي مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً يُحَاسِبُهُ اللهُ بَعْ عَمِلَ فِي الْإِسْلَام ) . ( طك ) عن عمّار بن ياسر مَاتَ .

٤٥٥٤/٣٣٥٧٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْقٍ: ( لَا أَمَسُ أَيْدِيَ النِّسَاءِ). ( طس ) عن عائشة سيسير

(اللَّام أَلِف مَع آلْبَاء) (اللَّام أَلِف عَالَىٰ عَلَيْكَ يَا ابْنَ عَلَيْكَ يَا ابْنَ أَبِي طَالِب ، مَا سَأَلْتُ اللَّهُ شَيْعًا إِلَّا سَأَلْتُ لَكَ مِثْلَهُ ، وَلَاسَأَلْتُ اللَّهُ شَيْعًا إِلَّا أَعْطَانِيهِ غَيْرَ أَنَّهُ قِيلَ لِي: لَا نَبِيَّ بَعْدَكَ). (طس) عن عَلِيِّ مَسْسَهَ.

٤٥٥٦/٣٣٥٨١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْقٍ : ﴿ لَا بَأْسَ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ مَصْبُوعٍ بِزَعْفَرَانَ قَدْ غُسِلَ وَلَيْسَ لَهُ بَعْضُ وَلَا دِرْعُ ) . (ع ) عن ابن عبَّاس عَسَّا .

٤٥٥٧/٣٣٥٨٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ غِرْسَهُ مِنَ النَّخْلِ يَخْرُصُهَا مِنَ التَّمْرِ ، يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلُهُ الْآخُرُ ) . ( طس ) عن ابن عمر ملائد .

٤٥٥٨/٣٣٥٨٣ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( لَا بَأْسَ أَنْ يُصَـامَ في السَّفَر). (طك) عن ابن عمر منتمن .

٤٥٥٩/٣٣٥٨٤ \_ قال النَّيُّ عِيْدٍ : ( لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ إِمَارَةِ بَرَّةِ أَوْ فَاجِرَةِ ، فَأَمَّا الْبَرَّةُ فَتَعْدِلُ فِي الْقَسْمِ وَتَقْسِمُ بَيْنَكُم فَيْتُكُمْ بِالسُّويَّةِ، وَأَمَّا الْفَاجِرَةُ فَيُبْتَلِي فِيهَا الْمُؤْمِنُ، وَالْإِمَارَةُ الْفَاجِرَةُ خَيْرٌ مِنَ الْهَرْجِ ، قِيلَ : وَمَا الْهَرْجُ ؟ قَالَ : الْقَتْلُ وَالْكَذِبُ) ( طك ) عن ابن مسعُود نطعت .

## (اللَّام أُلِف مَع آلتَّاءِ)

٥٦٠/٣٣٥٨٥ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبُوابِهَا ، وَلَكِن ائْتُوهَا مِنْ جَوَانِبِهَا وَاسْتَأْذِنُوا ، فَإِنْ أُذِنَ لَكُمْ فَادْخُلُوا وَإِلَّا فَارْجِعُوا ) . ( طك ) عن عبد الله بن بشر بست .

مَاتَةُ سَنَةٍ وَفِي الْأَرْضِ عَيْنٌ تَطْرُفُ ). (طك) عن ابن مسعود سَسَد. مَاتَةُ سَنَةٍ وَفِي الْأَرْضِ عَيْنٌ تَطْرُفُ ). (طك) عن ابن مسعود سَسَد. مَاتَةُ سَنَةٍ وَفِي الْأَرْضِ عَيْنٌ تَطْرُفُ ). (طك) عن ابن مسعود سَسَد. كَالَّةُ سَنَةٍ وَفِي الْأَرْضِ عَيْنٌ تَطْرُفُ ). (طك عن ابن مسعود سَسَد. السَّعَد عَنْ النَّهِ عَيْنَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللْفُولُولُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللْمُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللْمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الللْمُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَا

( طك ) عن أبي مُوسَى وَمُعاذ مَاهِ عَن أَبِي مُوسَى

بِالدِّينَارَيْنِ ، وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ ، وَلَا الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ ، بِالدِّينَارَيْنِ ، وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَ الدَّرْهَمَ الدَّبُلُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ ، وَلَا الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ ، وَلَا الدَّجُلَ يَبِيعُ الْفَرَسَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرِّبَا ، قِيلَ : أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَبِيعُ الْفَرَسَ بِالْأَفْرَاسِ ، وَالنَّجِيبَةَ بِالْإِبِلِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَتْ بِالْأَفْرَاسِ ، وَالنَّجِيبَةَ بِالْإِبِلِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَتْ يَدَا بِيدَ ) . (حم ، طك ) عن ابن عمر نافَتَ ، وفيه أبو جناب الْكلي ثُقةٌ مدَلِّس ) .

١٤٥٦٤/٣٣٥٨٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا تَأْتِي مِائَةُ سَنَةٍ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ سَنَةٍ مِنَ اللَّهِ مِنَ أَنس رَاحِينَ . الْهِجْرَةِ ، وَمِنْكُمْ عَيْنٌ تَطْرُفُ ) . (ع) عن أنس رَاحِين . الْهِجْرَةِ ، وَمِنْكُمْ عَيْنٌ تَطْرُفُ ) . (ع) عن أنس رَاحِين . النَّاسِ النَّهِ عَلَى النَّاسِ ٤٥٦٥/٣٣٥٩٠ \_ قال النَّي عَلَى النَّاسِ

مِائَةُ سَنَةٍ وَعَلَى الْأَرْضِ عَيْنُ تَطْرُفُ مِمَّنْ هُوَ حَىُّ الْيَوْمَ ) . (حم ، عَالَى اللهُوْمَ ) . (حم ، عَالَتُهُ عَلَى اللهُوْمَ ) . (حم ، عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

٤٥٦٦/٣٢٥٩١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (لَا تُرَّذُوا الْحَيَّ بِاللِّتِ). (طس ) عن ابن عبّاس سَسَن .

١٩٥٦٧/٣٣٥٩٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ: ( لَا تَأْكُلْ بِأَصْبُعَيْنِ فَالِنَّبِ أَصْبُعَيْنِ فَالِنَّهِ أَصَابِعَ ). ( طك ) عن فَا إِنَّهَ الشَّيْطَانِ، وَكُلْ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ ). ( طك ) عن ابن عبَّاسٍ نَسْتُ .

وَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَكِ بِمِناً \_ أَوْ قَالَ : قَدْ أَطْلَقَ اللهُ بَمِينَكِ \_ ) . (حم) وَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَكِ بِمِيناً \_ أَوْ قَالَ : قَدْ أَطْلَقَ اللهُ بَمِينَكِ \_ ) . (حم) عن امْرَأَةٍ قَالَتْ : كُنْتُ امْرَأَةً عَسْراء ، فَلَخَلَ عَلَيَّ مِنْتُ وَأَنَا آكُلُ بِشِمَالِي بَمِيناً ) . بشِمَالِي ، فَضَرَبَ بِيَدِى فَذَكَرَهُ ، فَتَحَوَّلْتُ بِشِمَالِي بَمِيناً ) .

٤٥٦٩/٣٣٥٩٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْتُ : (لَا تَبْسُطْ يَدَكَ إِلَّا إِلَى خَيْرٍ ، وَلَا تَقُلْ بِلِسَانِكَ إِلَّا مَعْرُوفاً ) . (طك ) عن أسود بن أسرم منته .

٥٧٠/٣٣٥٩٥ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا تُبْقِيَنَّ فِي عُنُقِ بَعِيرٍ قِلَادَةً مِنْ وَبَرٍ وَلَا قِلَادَةً إِلَّا قُطِعَتْ ) . ( حم . طك ) عن أبي بشير الْأَنصاري سَعَة .

النَّبِيُّ عَلِيْكِ ! فَإِنَّ جبْريلَ عَبْكِ ! فَإِنَّ جبْريلَ عَبْكِ ! فَإِنَّ جبْريلَ

أَخْبَرَنِي أَنَّ الْحُمَّى حَظُّ أُمَّتِي مِنْ جَهَنَّمَ). (طس) عن عائشة الشين المُنْ الْخُبَرَنِي أَنَّ الْحُمَّى حَظُّ أُمَّتِي مِنْ جَهَنَّمَ). (طس) عن عائشة الشيئ قَالَتُ : فَقَالَ : مَا لِي فَقَدْتُ فَالَتُ : فَقَالَ : مَا لِي فَقَدْتُ فُلَاناً ؟ فَقَالُوا : اغْتُبِطَ \_ أَىْ تَوَعَّكَ \_ فَعَادَهُ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ فَلَاناً ؟ فَقَالُوا : اغْتُبِطَ \_ أَىْ تَوَعَّكَ \_ فَعَادَهُ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ بَكَى فَذَكَرَهُ ).

١٤٥٧٢/٣٣٥٩٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا تَبْكِ يَا عَبْدَ اللهِ، فَإِنَّ لَهُمَا اللَّنْيَا ، وَمَا مَثَلِي وَمَثَلُ فَإِنَّ لَهُمَا اللَّنْيَا ، وَمَا مَثَلِي وَمَثَلُ اللَّنْيَا ، وَمَا مَثَلِي وَمَثَلُ اللَّنْيَا إِلَّا كَمَثُل رَاكِب نَزَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ سَاوَ وَتَرَكَهَا). اللَّنْيَا إِلَّا كَمَثُل رَاكِب نَزَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ سَاوَ وَتَرَكَهَا). (طك) عن ابن مسعُود منته .

٤٥٧٣/٣٣٥٩٨ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا تَبْكِ يَا مُعَاذُ فَإِنَّ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( لَا تَبْكِ يَا مُعَاذُ فَإِنَّ النَّيْطَان ) . ( بز ، طك ) عن معاذ مستَّد .

١٥٧٤/٣٣٥٩٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( لَا تَبِيعُوا ثَمَارَ كُمْ حَتَى ٰ يُبِدُو صَلَاحِهَا ) . ( بز ) يُبْدُو صَلَاحِهَا بِأَنْ تَذْهَبَ عَاهَتُهَا وَيَحِلَّ مِنْ صَلَاحِهَا ) . ( بز ) عن عائشة يَشَيْن .

﴿ لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيداً وَلَا بَيُوتَكُمْ قُبُوراً ، فَإِنَّ تَسْلِيمَكُمْ يَبْلُغُنِي أَيْنَمَا كُنْتُ ) . (ع) وَلَا بُيُوتَكُمْ قُبُوراً ، فَإِنَّ تَسْلِيمَكُمْ يَبْلُغُنِي أَيْنَمَا كُنْتُ ) . (ع) عن عَلَي بن الْحسين مِسْتَ .

الدَّوَابِّ مَنَابِرَ ) . ( طك ) عن رابعة بن معبد سَاتِ . ( لَا تَتَّخِذُوا ظُهُــورَ اللَّهَ اللَّوَابِّ مَنَابِرَ ) . ( طك ) عن رابعة بن معبد سَاتِ .

٤٥٧٨/٣٣٦٠٣ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( لَا تَتَوَضَّأَ بِفَضْــلِ غُسُلِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ ) . ( حم ) عن ميمونة نشس .

١٤٠٧٩/٣٣٦٠٤ \_ قال النَّبِيَّ ﷺ : ( لَا تَجْعَلُنَّ قَبْرِي وَثَناً لَعَنَ اللهُ قَوْماً اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِم مَسَاجِدً). (ع)عن أبي هريرة سَنَ

الرَّاكِبِ عِلَاً قَدَحَهُ ، فَإِذَا فَرَغَ وَعَلَّقَ مَعَالِيقَهُ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فِي السَّرَابِ عِلَاً قَدَحَهُ ، فَإِذَا فَرَغَ وَعَلَّقَ مَعَالِيقَهُ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فِي السَّرَابِ عَاجَةٌ أَوِ الْوُضُوءِ أَو اهْرَاقَ الْقَدَحَ ، فَاذْكُرُونِي أَوَّلَ الشَّرَابِ حَاجَةٌ أَوِ الْوُضُوءِ أَو اهْرَاقَ الْقَدَحَ ، فَاذْكُرُونِي أَوَّلَ الشَّرَابِ عَاجَةٍ أَوِ الْوُضُوءِ أَو الْدُّعَاءِ ) . (بز) عن جابر الشَّهَ . اللَّهُ عَاءِ وَفِي وَسَطِهِ وَفِي آخِرِ اللَّهُ عَاءِ ) . (بز) عن جابر الشَّهَ .

تَعَلِيْنَ : (لَا تَجْلِسُوا فِي الْمَجَالِسِ عَلِيْنَ : فَرُدُّوا السَّلَامَ ، وَغُضُّوا الْأَبْصَارَ ، فَإِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ : فَرُدُّوا السَّلَامَ ، وَغُضُّوا الْأَبْصَارَ ، وَاهْدُوا السَّبِيلَ ، وَأَعِينُوا عَلَى الْحُمُولَةِ ) . (بز) عن ابن عبّاس ). وَاهْدُوا السَّبِيلَ ، وَأَعِينُوا عَلَى الْحُمُولَةِ ) . (بز) عن ابن عبّاس ). عناس النَّي عَلِيْنَ : ( لَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا يَحَاسَدُوا ، وَلَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا

تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُسرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، يَلْتَقِيَانِ ، فَيُعْرِضُ هٰذَا ، وَيُعْرِضُ هٰذَا ، وَيُعْرِضُ هٰذَا ، وَالَّذِي أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، يَلْتَقِيَانِ ، فَيُعْرِضُ هٰذَا ، وَيُعْرِضُ هَٰذَا ، وَالَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ يَسْبِقُ إِلَى الْجَنَّةِ ) . (طس ) عن أنس يست. .

٤٥٨٣/٣٣٦٠٨ \_ قال النَّبيُّ عَلِيَّة : ( لَا تُحَرِّمُ الْمُصَّـةُ

وَالْمُصَّتَانِ، وَالْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ). (ز. طك) عن الزبير المصد.

٤٥٨٤/٣٣٦٠٩ \_ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْقُ : ﴿ لَا تُحَرِّمُ الْرَّضْعَـةُ وَلَا الرَّضْعَانَ ) . ﴿ طَكَ ) عِن أُمِّ الْفَضِلَ مَصِيدَ .

٠ ٤٥٨٥/٣٣٦١٠ \_ قال النَّيُّ عِينِهِ : ( لَا تُحَرِّمُ الْغَبْقَـةُ .

قِيلَ : وَمَا الْغَبْقَةُ ؟ قَالَ : الْمَرْأَةُ تَلِدُ فَتَحْصِرُ اللَّبَنَ فِي ثَدْيِهَا.

فَتُرْضِعُ جَارَتَهَا الْمَرَّةَ وَالْمَرَّتَيْنِ). (طكس) عن المغيرةَ بن شُعبة سِنَعِيهِ

عَلَيْهُ : ( لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ عَلَيْهُ : ( لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا. فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ

وَتَغْرُبُ بَيْنَ قَرْ نَيْ شَيْطَانٍ ) . ( طك ) عن سمرة مَا المَا .

اللَّهُمَّ مَنْ أَحْرَجَ أُمَّتَى فَأَنْتَقِمُ مِنْهُ). (بز) عن أَبي عيينة سَعَد.

للهم من احرج اميي فانتقِم مِنه). (بز) عن أبي عيينة سَعَد. عن اللهم من احرج المي فانتقِم مِنه). (بز) عن أبي عيينة سَعَد. عائِشَةُ عَائِشَةُ عَائِشَةُ اللَّهُ عَائِشَةُ عَائِشَةُ اللَّهُ عَائِشَةُ اللَّهُ عَائِشَةً اللَّهُ عَائِشَةً اللَّهُ عَائِشَةً اللَّهُ عَائِشَةً اللَّهُ عَائِشَةً اللَّهُ عَائِشَةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَائِشَةً اللَّهُ اللَّهُ عَائِشَةً اللَّهُ عَائِشَةً اللَّهُ عَائِشَةً اللَّهُ اللَّهُ عَائِشَةً اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ عَلَ

فَيُحْصِ اللَّهُ عَلَيْكِ ) . (حم ) عن عائشة عَلَيْكِ .

20۸٩/٣٣٦١٤ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ ا ) عُرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَلَى أَخَاكَ بِوَجْهِ مُنْبَسِطٍ . وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلُوكَ فَي فَنْ دَلُوكَ فَي فَرْ اللَّهِ عَنْ أَلِي فَرَّ اللَّهُ عَنْ أَلُوكَ فَي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي ) . ( طك ) عن أَبِي ذَرِّ اللَّهُ .

النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ﴿ لَا تَهُمْلِفُوا بِغَيْرِ اللَّهِ .

وَإِذَا تَخَلَّيْتُمْ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا ، وَلَا تَسْتَنْجُوا بَعْظُم وَلَا بَبَعْرَة ) . (حم ) عن سهل بن جندب مصد .

َ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

عَنْ بِرِيدَةً مِنَ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ) قَالَ : هِيَ هِي اللّهِ الرَّحْمٰنِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ اللّهِ الرّحِيمِ ) قَالَ : هِي هِي هِي اللهِ الرّحْمٰنِ الرّحِيمِ ) قَالَ : هِي هِي هِي ) . (طس ) عن بريدة وسلمة اللهِ الرّحْمٰنِ الرّحِيمِ ) قَالَ : هِي هِي كِي اللهِ الرّحْمٰنِ الرّحِيمِ ) قَالَ : هِي هِي كِي اللهِ الرّحْمٰنِ الرّحِيمِ ) قَالَ : هِي هِي كِي ) . (طس ) عن بريدة وسلمة اللهِ الرّحْمٰنِ الرّحِيمِ ) قَالَ : هِي هِي كُلْ ) . (طس ) عن بريدة وسلمة اللهِ الرّحْمٰنِ الرّحِيمِ ) قَالَ : هِي هِي كُلْ ) . (طس )

عَالَمُ الْجُمُعَةِ . وَلَا يَوْمَهَا بِصِيبَامٍ ) . (طك) عن سليمان الشخا .

قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ لَا تُدْخِلُ بَيْتَكَ إِلَّا مُؤْمِناً ﴾ . ﴿ طس ﴾ عن عائشة الشَّنِ . وَلَا تُدْخِلُ اللَّهُ السَّنِ . وَلَا تُولِ مَعْرُوفَكَ إِلَّا مُؤْمِناً ﴾ . ﴿ طس ﴾ عن عائشة الشَّنِ . وَلَا تَدْخُلُ اللَّائِكَ ــةُ اللَّائِكُ الْنَائِكُ اللَّائِكُ اللْنَائِكُ اللْنَائِكُ اللْنَائِكُ اللْنَائِكُ اللْنَائِكُ اللَّائِكُ اللَّائِكُ اللْنَائِكُ اللْنَائِكُ الْنَائِكُ اللَّائِكُ اللَّائِكُ الْنَائِكُ الْنَائِلُولُولُ الْنَائِلْنَائِكُ الْنَائِلُولُ الْنَائِلُولُولُ الْنَائِلُولُولُ الْنَائِلُولُولُ الْنَائِلُولُ الْنَائِلُولُ الْنَائِلُولُولُ الْنَائِلُولُ الْنَائِلُولُولُ الْنَائِلُولُ الْنَائِلُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّائِلُولُ الْنَائِلُولُولُولُولُولُ الْنَائِلُولُ

بَيْتًا فِيهِ صُورَةُ تَمْثَالَ ، وَالْمُصَوِّرُونَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَى النَّارِ ، يَتُلُونَ يَعُوْلُ لَهُمُ الْقِيَامَةِ فَى النَّارِ ، وَالْمُصَوِّرُونَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَى النَّارِ ، يَقُولُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ : قُومُوا إِلَى مَا صَوَّرْتُمْ ، فَلَا يَزَالُونَ يُعَذَّبُونَ يَقُولُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ : قُومُوا إِلَى مَا صَوَّرْتُمْ ، فَلَا يَزَالُونَ يُعَذَّبُونَ كَعُرَّدُ وَلَا تَنْطِقُ ) . (طك ) عن ابن عبَّاس سَتَعَد .

عن اللَّبِيُّ عَلِيْتُ : ﴿ لَا تَدْخُلُ اللَّبِكِ اللَّبِكِ عَلِيْتُ : ﴿ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَ ـــ أَهُ بَيْدًا فِيهِ كَلْبُ ﴾ . (طس ) عن ابن عمرو سَنَتَ .

تُؤْمِنُوا ، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَىٰ تَحَابُّوا ، أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَوْمِنُوا ، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَىٰ تَحَابُّوا ، أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ : إِفْشَاءُ السَّلَامِ بَيْنَكُمْ ) . (طك) عن ابن مسعُود سَسَتَ. تَحَابَبْتُمْ : إِفْشَاءُ السَّلَامِ بَيْنَكُمْ ) . (طك) عن ابن مسعُود سَسَتَ. تَحَابَبْتُمْ : إِفْشَاءُ السَّلَامِ بَيْنَكُمْ ) . (طك عن ابن مسعُود سَسَتَ. عَرَفَهُ وَا يَوْمَ عَرَفَهُ عَرَفَهُ وَا يَوْمَ عَرَفَهُ وَا يَوْمَ عَرَفَهُ

حَتَىٰ يَدْفَعَ الْإِمَامُ ) . (طس ) عن جابر سَلَمْتُ .

تَكُونَ رَابِطَةٌ مِنَ الْسُلِمِينَ بَمُوضِع يُقَالُ لَهُ : بَوْلاَنُ ، حَتَى يُقَاتِلُونَ بَنَى الْأَصْفَرِ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ لَا تَأْخُذُهُمْ فِي اللهِ لَوْمَـةُ بَنِى الْأَصْفَرِ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ لَا تَأْخُذُهُمْ فِي اللهِ لَوْمَـةُ لَائِمْ ، حَتَى يَفْتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ فِيسْطَنْطِينِيَّةَ وَرُومِيَةَ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ ، فَيُهْدَمُ حِصْنُهَا ، وَحَتَى يَقْسِمُوا المَالَ بِالْأَدْرِسَةِ ، ثُمَّ وَالتَّكْبِيرِ ، فَيُهْدَمُ حِصْنُهَا ، وَحَتَى يَقْسِمُوا المَالَ بِالْأَدْرِسَةِ ، ثُمَّ وَالتَّكْبِيرِ ، فَيُهْدَمُ حِصْنُهَا ، وَحَتَى يَقْسِمُوا المَالَ بِالْأَدْرِسَةِ ، ثُمَّ وَالتَّكْبِيرِ ، فَيُهْدَمُ حِصْنُهَا ، وَحَتَى يَقْسِمُوا المَالَ بِالْأَدْرِسَةِ ، ثُمَّ يَصْرُخُ صَارِحٌ : يَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ ! قَدْ خَرَجَ المَسِيحُ الدَّجَالُ فِي يَصْرُخُ صَارِحٌ : يَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ ! قَدْ خَرَجَ المَسِيحُ الدَّجَالُ فِي بِلَادِكُمْ وَدِيَارِكُمْ ، فَيَقُولُونَ : مَنْ هَذَا الصَّارِخُ ، لَا يَعْلَمُونَ مَنْ السَّعُهُ ، فَيَقُولُونَ : وَاللهِ إِنَّهُ مَنَ السَّعُهُ ، فَيَقُولُونَ : وَاللهِ إِنَّهُ مَنَ السَّعُهُ ، فَيَقُولُونَ : وَاللهِ إِنَّهُ ، وَاللهِ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ مِنَ الْأَرْضُ ، تَعَالَوْا نَخُرُجُ مَا اللهُ بَيْنَنَا وَهُو مِنَ الْأَرْضُ ، تَعَالَوْا نَخُرُجُ مَعِنَا ، فَإِنْ يَكُن المَسِيحُ بِها نُقَاتِلُهُ حَتَى يَحْكُمُ اللهُ بَيْنَنَا وَهُو بِاللهِ بِأَجْمَعِنَا ، فَإِنْ يَكُن المَسِيحُ بِها نُقَاتِلُهُ حَتَى يَحْكُمُ اللهُ بَيْنَنَا وَهُو

#### رَفْعُ حبر لارَجِي لاهْجَثَريً لأسِكتِي لانَيْرُ لالِنزووكِسِي

خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وَإِنْ تَكُن ِ الْأُخْرَى فَإِنَّهَا بِلَادُكُمْ وَعَشَائِرُكُمْ وَعَشَائِرُكُمْ رَجَعْتُمْ إِلَيْهَا). (بز) عن عَمرو بن عوف نشئن .

٤٦٠٠/٣٣٦٢٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (لَا تَوِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً ).

( بنر ، طس ) عن أبي هُريرةَ سَنَّتَ .

وَلَا يَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةً عَلَى مِلَّةً إِلَّا أُمَّةَ مُحَمَّد، فَإِنَّ شَهَادَتَهُمْ تَجُوزُ وَلَا يَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةً عَلَى مِلَّةً إِلَّا أُمَّةَ مُحَمَّد، فَإِنَّ شَهَادَتَهُمْ تَجُوزُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ) . ( طكس ) عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمٰن مُرْسَلًا).

الْعَصَا عَلَى ( لَا تَرْفَع ِ الْعَصَا عَلَى ﴿ وَالْعَصَا عَلَى اللَّهِ ﴾ . ( طسص ) عن ابن عمر ) .

﴿ لَا تَرْفَعُوا أَبْصَارَكُمْ عَلِيْ : ﴿ لَا تَرْفَعُوا أَبْصَارَكُمْ اللَّهِ عَلَى السَّمَاءِ فَتَلْتَمِعَ \_ يَعْنَى فِي الصَّلَاةِ \_). (طك) عن ابن عمر مِنْ اللَّهِ .)

٤٦٠٤/٣٣٦٢٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا تَرْفَعُو نِي فَوْقَ حَقِّى فَإِنَّ اللهُ اتَّخَذَنِي عَبْداً قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَنِي رَسُولًا ) . ( طك ) عن الْحسين بن على مَشْتَ .

وَالصُّدَاعُ بِالْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَإِنَّ عَلَيْهِمَا مِنَ الْخَطَايَا مِثْلَ أَحُدِ فَمَا تَدَعُهُمَا وَعَ الْخَطَايَا مِثْلَ أُحُدِ فَمَا تَدَعُهُمَا وَعَلَيْهِمَا مِثْقَالُ خَرْدَلَةٍ). (ع) عن أبي هريرة مستر.

تَدْفَعُ عَنْ قَائِلِيهَا مَا بَالَى قَائِلُوهَا مَا أَصَابَهُمْ فِي دُنْيَاهُمْ لِسَلَامَةِ تَدْفَعُ عَنْ قَائِلِيهَا مَا بَالَى قَائِلُوهَا مَا أَصَابَهُمْ فِي دُنْيَاهُمْ لِسَلَامَةِ دُنْيَاهُمْ إِذَا سَلِمَ لَهُمْ دِينُهُمْ ، فَإِذَا لَمْ يُبَالِ قَائِلُوهَا مَا أَصَابَهُمْ دُنْيَاهُمْ ، فَإِذَا لَمْ يُبَالِ قَائِلُوهَا مَا أَصَابَهُمْ وَي دُنْيَاهُمْ ، فَقَالُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، قِيلَ لَهُمْ : فَقَالُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، قِيلَ لَهُمْ : كَذَبْتُمْ ) . (بز) عن أبي هُريرة بَاتَ .

عَصَابَةُ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ، ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ يَغْزُوهُمْ، قَاهِرِينَ عَلَى مَنْ يَغْزُوهُمْ، قَاهِرِينَ كَلَى مَنْ يَغْزُوهُمْ، وَهُمْ كَذَلِكَ، قِيلَ: لَا يَضُدُ هُمْ ؟ قَالَ: بِبَيْتِ المَقْدِسِ). (طك) عن أبي أُمامة مَنْ وَأَيْنَ هُمْ ؟ قَالَ: بِبَيْتِ المَقْدِسِ). (طك) عن أبي أُمامة مَنْ وَأَيْنَ هُمْ ؟ قَالَ: بِبَيْتِ المَقْدِسِ) . (طك) عن أبي أُمامة مَنْ يَوْلِهُ مِنْ يَوْلُونَ هُمْ ؟ قَالَ النَّي عَلَيْهِ : (لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ

أُمَّتَى يُقَاتِلُونَ عَلَى أَبْوَابِ دِمَشْقَ وَمَا حَوْلَهُ ، وَعَلَى أَبْوَابِ بَيْتِ اللَّهُ مَنْ خَذَلَهُمْ ، ظَاهِرِينَ إِلَى اللَّهُ مَنْ خَذَلَهُمْ ، ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ ) . (طس ) عن أبي هُريرة بنات .

٤٦٠٩/٣٣٦٣٤ ـ قال النَّبَيُّ عَلِيْتُ : ( لَا تَزَالُ طَائِفَةُ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ، وَإِنِّي لَأَظُنُّ أَنْ تَكُونُوا هُمْ يَا أَهْلَ أُمَّلَ الشَّامِ). (حم، بز، طك) عن زيد بن أرقم المشَّد .

عَلَى الدِّينِ ظَاهِرِينَ، لِعَدُّوِّهِمْ قَاهِرِينَ، لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى عَلَى الدِّينِ ظَاهِرِينَ، لِعَدُوِّهِمْ قَاهِرِينَ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ

جَاءَهُمْ إِلَّا مَا أَصَابَهُمْ مِنْ لَأُوٰى حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَٰلِكَ، قِيلَ: وَأَيْنَ هُمْ ؟ قَالَ: بِبَيْتِ المَقْدِسِ، وَأَكْنَافِ بَيْتِ المَقْدِسِ) وَأَكْنَافِ بَيْتِ المَقْدِسِ) (حم، طك) عن أبي أمامة وسنت .

عَلَيْهُ : ﴿ لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا لَكُ الزَّبَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : ﴿ لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا لَمُ يَفْشُ فِيهِمْ وَلَدُ الزِّبَا، فَإِذَا فَشَا فِيهِمْ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعَذَابِ ﴾ . (حم ، ع) عن ميمُونَةَ يَشِيْنَ .

عَجَّلُوا الْإِفْطَارَ وَأَخَّرُوا السَّبَّيُّ ﷺ : ﴿ لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْإِفْطَارَ وَأَخَّرُوا السَّحُورَ ﴾ . (حم ) عن أبي ذَرٍّ مَسْتَ. . مَا عَجَّلُوا الْإِفْطَارَ وَأَخَّرُوا السَّحُورَ ﴾ . (حم ) عن أبي ذَرًالُ المَسْأَلَةُ اللَّهَ عَلَيْهِ : ﴿ لَا تَزَالُ المَسْأَلَةُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِيَّةُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤُلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْ

بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى لِللهِ وَلَيْسَ بِوَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ). (حم) عن ابن عمر سَتَن .

ابْن عَنْ عَمْرِهِ عَنْ عَنْ عِنْ عِنْ عِنْ عِنْ عَنْ عَمْرِهِ عَنْ عَمْرِهِ الْقَيْامَةِ مِنْ عَنْ عِنْ عَمْرِهِ الْقِيَامَةِ مِنْ عَنْ عِنْ عِنْ عَمْرِهِ الْقِيَامَةِ مِنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ ؟) . (طك) عن معاذ نَسْتَ . وَفِيمَا أَنْفَقَهُ ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ ؟) . (طك) عن معاذ نَسْتَ .

عَبْدِ ﴿ لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدِ وَعَنَّ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ ، وعن يَوْمَ الْقِيامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَع : عَنْ عُمْرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ ، وعن مَالِهِ فِيمَ أَنْفَقَهُ ، وَمِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ ، وَعَنْ حُبِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ ) . مالِهِ فِيمَ أَنْفَقَهُ ، وَمِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ ، وَعَنْ حُبِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ ) . (طك ) عن ابن عبّاس نشت .

ا ٤٦١٦/٣٣٦٤١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ﴿ لَا تَسْأَلُوا أَهْلِ

الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ). ( بـز ) عن عبد الله بـن ثابت مستمة .

٤٦١٧/٣٣٦٤٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ ) . ( طك ) عن سلمان سَعَتَ .

كَوْمُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّ

عَنَ اللهُ مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي ﴾ . ( طَكَ ) عن عائشةَ رَا اللهُ مَنْ سَبُّ أَصْحَابِي ﴾ . ( طَكَ ) عن عائشةَ رَا اللهُ مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي ﴾ . ( طَكَ ) عن عائشةَ رَا اللهُ مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي ﴾ . ( طَكَ )

النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ لَا تَسُبَّهُ \_ أَيْ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ الْمَالِّةِ الصَّبِّحِ ﴾ . (بز) عن أنس سَتَ. الْبُرْغُوثَ \_ فَإِنَّهُ أَيْقَظَ نَبِيًّا لِصَلَاةِ الصَّبِّح ِ ﴾ . (بز) عن أنس سَتَ. الْبُرْغُوثَ \_ فَإِنَّهُ أَيْقَظَ نَبِيًّا لِصَلَاةِ الضَّبِّعِ . ( لَا تَسُبُّوا وَرَقَةَ بُنَ

نوفل فَإِنَّهُ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ ) . (حم ، طك ) عن سهل بن سعد ). عن الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَل

مَمْسُوسٌ مِنْ ذَاتِ اللهِ ) . ( طكس ) عن كعب بن عجرةَ سَسَتَ .

(١) سَبَّخَ : خفَّف عنه الإثمَ الذي يستحقَّه . (نهاية : ٢/٣٣٢ /٥)

٤٦٢٤/٣٣٦٤٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْ : ( لَا تَسْبِقُوا إِمَامَكُمْ

بِالرُّكُوعِ فَإِنَّكُمْ تُدْرِكُونَهُ بِمَا سَبَقَكُمْ ). (بز، طك) عن سمرةَ سَتَهَا.

٤٦٢٥/٣٣٦٥٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْكِ : ( لَا تَسْتَرْضِعُـوا

الْوُرَهَاءَ \_ أَيْ الْحَمْقَلِي \_ ) . ( طص ) عن عائشةَ الشَّ

١٥ ٤٦٢٦/٣٣٦٥١ \_ قال النَّبِيُّ عِلِيِّ : ( لَا تَسْتَرْضِعُـوا

الْحَمْقَلَى فَإِنَّ اللَّبَنَ يُورَثُ ) . (بز) عن عائشة أَ سَسَفِ

على خَلِيقَة وَاحِدَة ، إِنَّمَا هِي كَالضِّلْعِ ، إِنْ تُشْتَقِيمُ لَكَ المُرْأَةُ عَلَى خَلِيقَة وَاحِدَة ، إِنَّمَا هِي كَالضِّلْعِ ، إِنْ تُقَيِّمْهَا كَسَرْتَهَا ، وَإِنْ تَرَكْتُهَا تَسْتَمْتِعُ بِهَا وَفِيهَا عِوَجُّ وَفِي رَوَايَةٍ : وَكَسْرُهُا طَلَاقُهَا \_) . (طس) عن أبي هُريرة نَاهَ .

عَلَّمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ : ﴿ لَا تَشَبَّهُوا بِالْأَعَاجِمِ عَلَيْهِ : ﴿ لَا تَشَبَّهُوا بِالْأَعَاجِمِ عَلَيْهُوا اللَّمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُولِمُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللْمُولِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ الللللللِمُ الللللللِمُ اللللللللْمُ الللللْمُولَاللَّهُ اللللللْمُ الللْمُولِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُولُولُ الللللْمُولُولُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِمُ الللللْمُولِمُ الللللللللللْمُولُ

عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِمْ ، فَإِنَّ قَوْماً شَدَّدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللهُ عَلَيْهِمْ ، فَإِنَّ قَوْماً شَدَّدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللهُ عَلَيْهِمْ ، فَيْشَدَّدَ اللهُ عَلَيْهِمْ ، فَيْشَدَّدَ اللهُ عَلَيْهِمْ ، فَيْشَدَّدَ الله عَلَيْهِمْ ، فَيْسَالَ بَقَايَاهُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارَاتِ ) . (ع ، طك ) عن سهل ابن عن الله عن جَدِّه ) .

و ٤٦٣٠/٣٣٦٥٥ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا اللَّبَالُ عَلَيْهِ : ( لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِي هٰذَا ، وَاللَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَاللَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَاللَسْجِدِ

الْأَقْصٰى ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ فَوْقَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مُحْرَم ِ) . (طسص ) عن عَلَيٍ مُشْتُ .

٢ عَلَيْ الرِّحَالُ إِلَّا يَشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا يُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا يُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا يُلْكَرَام ، وَمَسْجِدِي إِلَى ثَلَاثَة مَسَاجِدَ : مَسْجِدِ الْخَيْف ، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَام ، وَمَسْجِدِي هَٰذَا). (طس) عن أبي هُريرةَ مَسْتَ .

﴿ اللَّهُ عَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِي هَذَا ، وَاللَّهِ الْحَرَامِ ، وَاللَّهِ الْحَرَامِ ، وَاللَّهِ الْحَرَامِ ، وَاللسَّجِدِ الْحَرَامِ ، وَاللَّهِ جِدِ الْحَرَامِ ، وَاللَّهِ جِدِ الْحَرَامِ ، وَاللَّهِ جِدِ الْحَرَامِ ، وَاللَّهِ جِدِ الْأَقْصَلَى ) . ( بز ) عن عمر مست. .

عَالَ النَّبِيُّ عَلِيْتُ : ( لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا وَاللَّمِ عَلَيْتُ : ( لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : المَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِي هَٰذَا ، وَالمَسْجِدِ الْخَرَامِ ، وَمَسْجِدِي هَٰذَا ، وَالمَسْجِدِ الْأَقْصَى ) . ( طكس ) عن أبي الْجعد الضمري مَسْتَهُ .

وَإِنْ قُطِّعْتَ أَوْ حُرِقْتَ، وَلَا تَتْرُكُ صَلَاةً ، تَعَمِّداً فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَهَا فَإِنْ قُطِّعْتَ أَوْ حُرِقْتَ، وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا فَعْتَاحُ كُلِّ شَرِّبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنْ أَمْرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ دُنْيَاكَ فَاخْرُجْ مِنْهَا، وَلَا تُغرَّجُ مِنْهُا اللَّهُ وَإِنْ أَمْرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ دُنْيَاكَ فَاخْرُجْ مِنْهَا، وَلَا تَفِرَّنَّ مِنَ الزَّحْفِ وَلَا تُنْازِعِ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّهُ لَكَ، وَلَا تَفِرَّنَّ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكُ مِنْ طَوْلِكَ، وَلَا تَفِرَّنَّ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكُمْتَ، وَأَنْفِقُ عَلَى أَهْلِكَ مِنْ طَوْلِكَ، وَلَا تَوْفَعْ عَلَيْهِمُ وَإِنْ هَلَكُمْتَ، وَأَنْفِقُ عَلَى أَهْلِكَ مِنْ طَوْلِكَ، وَلَا تَوْفَعْ عَلَيْهِمُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِمُ فَى اللّهِ ). ( طك ) عن أي الدرداء وَاللّهُ مَا فَى الله ) . ( طك ) عن أي الدرداء وَاللّهُ مَا فَى الله ) . ( طك ) عن أي الدرداء وَاللّهُ مَا فَى الله ) . ( طك ) عن أي الدرداء وَاللّهُ مَا فَى الله ) . ( طك ) عن أي الدرداء وَاللّهُ مَا فَى الله ) . ( طك ) عن أي الدرداء وَالله كُولُولُ كُولُولُ مُولُولُ كُولُ اللّهُ وَاللّه ) . ( طك ) عن أي الدرداء وَالله وَالله كُولُ كُولُولُ كُولُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَالل

وَالنَّصَارِٰى ) . ( طس ) عن أَي هُريرةَ مَاكِنَّة . ( لَا تُصَافِحُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارِٰى ) . ( طس ) عن أي هُريرةَ مَاكِنَة .

النَّبِيُّ عَلِيْقِ : (لَاتَشِنْ (١) شَيْعًا \_ أَوْ قَالَ : وَلَاتَشِنْ (١) شَيْعًا \_ أَوْ قَالَ : أَحَداً \_ ) . (حم ) عن ابن تميمة الْجهني عن رجُل من قومه ) . أَحَداً \_ ) . وعم ابن تميمة الْجهني عن رجُل من قومه ) . [ ٤٦٣٧/٣٣٦٦٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : (لَا تَتَصَدَّقُ الْمَرْأَةُ مِنْ

بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ . ﴿ ﴿ لَهُمْ ۚ ﴾ عن ابن عبَّاس ﴿ اللَّهُ ۗ .

وَالْغَنَمَ لِبَيْعٍ ، فَمَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ ، إِنْ وَالْغَنَمَ لِبَيْعٍ ، فَمَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ ، إِنْ رَدَّهَا رَدَّهَا رَدَّهَا بِصَاعٍ وِنْ تَمْرٍ ﴾ (طك) عن ابن عمر سَتَ ، وفيه ليث ابن أبي سلم ثقة مدلس وبقيَّةُ رجالِهِ رجال الصَّدحيح).

الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ فِي قَرْ نَيْ شَيْطَانٍ ) . (حم، ع، طس) عن الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ فِي قَرْ نَيْ شَيْطَانٍ ) . (حم، ع، طس) عن سعيد بن نافع منت

يُوْم مَرَّتَيْن ). (حم) عن ابن عمر سَامِ . ( لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْم مَرَّتَيْن ِ). (حم) عن ابن عمر سَامِ .

(١) الشَّينُ: العيب. (نهاية: ٢/٥٢١)

٢٦٤٢/٣٣٦٦٧ \_ قال: النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا تُصَلِّي اللَّائِكَـةُ

عَلَى نَائِحَةٍ وَلَا مُرِنَّةٍ (١) . (حم ،ع) عن أبي هُريرةَ مَاكِنَةٍ .

التَّشْرِيقَ ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكُل وَشُرْبٍ وَعِبَادَةٍ ) . ( طك ) عن ابن عَبَّاسَ عَبَّاسَ عَبَّاسَ عَبَّاسَ عَبَّاسَ وَعَبَادَةٍ ) . ( طك ) عن ابن عَبَّاسَ وَعَبَادَةٍ ) . ( علك ) عن ابن عَبَّاسَ وَعَبَادَةٍ ) . ( علي مَا اللهُ عَبَّاسَ وَعَبَادَةٍ ) . ( علي مَا اللهُ عَبَّاسَ وَعَبَادَةً ) . ( علي مَا اللهُ عَبَادَةً ) . ( علي مَا اللهُ عَبَيْنَا مَا اللهُ عَبَيْنَا مَا اللهُ عَبْدَهُ إِلَيْنَا مُ أَكُل اللهُ عَبْدَهُ إِلَيْنَا مَا اللهُ عَبْدَهُ إِلَيْنَا مَا اللهُ عَبْدَهُ إِلَيْنَا مَا اللهُ عَلَيْنَ عَبْدَهُ إِلَيْنَا مَا اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا مَا اللهُ عَلَيْنَ عَبْدَهُ إِلَيْنَامُ عَلَيْنَامُ عَلَيْنَ عَلَيْنَامُ عَلَيْنَامُ عَنْ اللهُ عَلَيْنَامُ عَلْنَامُ عَلَيْنَامُ عَلْمُ عَلَيْنَامُ عَلْنَامُ عَلَيْنَامُ عَلَيْنَامُ عَلَيْنَامُ عَلَيْنَامُ عَلَيْنَ

٤٦٤٤/٣٣٦٦٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ( لَا تُطْعِمُوهُمْ مِمَّا لَا تَطْعِمُوهُمْ مِمَّا لَا تَطْعِمُوهُمْ مِمَّا لَا تَطْعِمُوهُمْ وَمَّا إِلَيْهِ لَا تَأْكُلُونَ ) . (حم، ع) عن عائشة مَا تَشَةَ مَا قَالَتْ : أَهُدِى إِلَيْهِ كَالُهُ مُ فَقَالَتْ : أَلَا نُطْعِمُهُ اللَّسَاكِينَ ؟ فَذَكَرهُ).

٠ ٤٦٤٥/٣٣٦٧٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْقٍ : ( لَا تَطْلُبَنَّ حَاجَةً إِلَى

أَعْمَى ، وَلَا تَطْلُبَنَّهَا لَيْلًا ، وَإِذَا طَلَبْتَ الْحَاجَةَ فَاسْتَقْبِلِ الرَّجُلَ. بِوَجْهِكَ ، فَإِنَّ الْحَيَاءَ فِى الْعَيْنَيْنِ ، وَبَاكِرْ حَاجَتَكَ ) . ( طَك ) عَن ابن عبّاس سَعَتَ مَوْقُوفاً ) .

قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ﴿ لَا تُطَلَّقُ النِّسَاءُ إِلَّا مَطَلَّقُ النِّسَاءُ إِلَّا مِنْ رِيبَةٍ ، إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الذَّوّاقِينَ وَلَا الذَّوّاقَاتِ ) . ( بز ، طكس ) عن أبي مُوسٰى منته .

عَلَّمُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللِّهُ اللللْمُولِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُو

(١) المُرِنَّة: الصوتُ الحزين و الصَّيحة الشديدة عندالبكاء والغناء. (لسان العرب: ١٣/١٨٧)

الطَّيْرِ أَخَذَ فَرْخَهُ فَأَقْبَلَ حَتَىٰ سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ ، فَاللهُ أَرْحَمُ بِخَلْقِهِ الطَّيْرِ أَخَذَ فَرْخَهُ فَأَقْبَلَ حَتَىٰ سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ ، فَاللهُ أَرْحَمُ بِخَلْقِهِ مِنْ هَذَا الطَّيْرِ بِفَرْخِهِ ) . (بز) عن عمر بن الْخطَّاب سَعَد .

قَالَ : الْعُمْرُوا وَلَا تَرْقُبُوا وَلَا تَرْقُبُوا وَلَا تَرْقُبُوا وَلَا تَرْقُبُوا فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَهُوَ اللَّهُمِرُ وَاللَّرْقِبُ ، قِيلَ : وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ ؟ فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَهُوَ اللَّهُمِرُ وَاللَّرْقِبُ ، قِيلَ : وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : الْعُمْرُى أَنْ تَقُولَ : هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ ، وَالرُّقْبِي أَنْ تَقُولَ : هِيَ لِلْآخَرِ مِنِي وَمِنْكَ ) . ( طس ) عن ابن عمرو منافق .

١٦٥٠/٣٣٦٧٥ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا تَغْبِطُوا فَاجِراً بِنِعْمَةِ اللهِ عَالَمُ اللهِ قَاتِلًا اللهِ عَالَمُ اللهِ قَاتِلًا اللهِ عَالَمُ اللهِ قَاتِلًا اللهِ عَالَمُ اللهِ قَاتِلًا أَى مُهْلِكاً لَا يموتُ ) . ( طس ) عن أبي هُريرةَ بِمُعْتِهِ .

السَّبِيُّ عَلِيْهِ : (لَا تَغْضَبُ) . (حم، السَّبِيُّ عَلِيْهِ : (لَا تَغْضَبُ) . (حم، طس ) عن حارثة بن قدامة مَنْتُ قَالَ رَجُلُّ : يَا رَسُولَ اللهِ! قُلْ لِي قَوْلًا وَأَقْلِلْ عَلَيَّ لَعَلِّي أَعْنِهِ فَذَكَرَهُ ) .

الْجَنَّةُ ) . ( طكس ) عن أبي النَّبِيُّ عَيِّلِهِ : ( لَا تَغْضَبْ وَلَكَ اللهِ! الْجَنَّةُ ) . ( طكس ) عن أبي النَّرداءِ مَاتَّةً قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ! دُلَّنِي عَلَى عَمَلِ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ فَذَكَرَهُ ) .

على على على على على الله عن الله عن الله عن الله عن الله على الله عن الله عن

الْقِيَامَةِ وَأَنَا أَشْفَقُ مِنْ ذَلِكَ). (حم، ع، طك) عن أَبي سنان الدولي سَانِهِ .

٤٦٥٤/٣٣٦٧٩ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا تَفْعَلَا ، إِنَّكُمْ أَهْلُ نَجُهُ أَهْلُ نَجُهُ أَهْلُ نَجُهُ أَهْلُ مَهُ نَعَافُهَا ) . (طك) عن ميمُونَةَ رَسُسَنَ قَالُمُ مَا مُقَافُهَا ) . (طك) عن ميمُونَةَ رَسُسَنَ قَالُتُهُ : أُهْدِي لَنَا ضَبُّ ، فَجَلَسَ رَجُلَانِ مِنْ قَوْمِهَا يَأْكُلَانِ ، قَالَتُهُ : فَوضَهَا يَأْكُلَانِ ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ لُقُمَةً وَقَالَ : مَا هٰذَا ؟ قَالًا : ضَبُّ ، فَوضَعَهَا وَأَرَادَ الرَّجُلَانِ أَنْ يَطْرَحَا مَا فِي فِيهِمَا فَذَكَرَهُ ) .

تَدَابَرُوا، وَلَا تَغَاضَبُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً، وَلَا يَحِلُّ تَقَاطَعُوا، وَلَا يَحِلُّ تَدَابَرُوا، وَلَا تَغَاضَبُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ). (طسص) عن ابن عبَّاسِ مَسْتَهُ .

كَالِمُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ

٤٦٥٨/٣٣٦٨٣ \_ قال المنَّبِيُّ عَلَيْقٌ : ( لَا تَقْتُلُوا النِّسَاءَ

- أَى نِسَاءَ الْمُشْرِكِينَ -). (بز) عن عوف بن مالك سند.

٤٦٥٩/٣٣٦٨٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْقٍ : ( لَا تَقْتُلُوا وَلِيلِداً ،

وَلَا امْرَأَةً ، وَلَا شَيْخًا ) . (طس ) عن ابن عبَّاس منسنة .

٤٦٦٠/٣٣٦٨٥ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ ، صُومُوا لِرُونِيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُونِيَتِهِ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا ثَلَاثِينَ).

(طس) عن عمر عصر عليه ابن إسحاق مدلِّس ثقة).

جُنُبٌ، وَلَا أَنْتَ رَاكِعٌ، وَلَا أَنْتَ سَاجِدٌ، وَلَا تَقْمُ إِقْعُاءَ الْكَلْبِ، جُنُبٌ، وَلَا تَقْعُ إِقْعَاءَ الْكَلْبِ، وَلَا تَقْعُ إِقْعَاءَ الْكَلْبِ، وَلَا تَصْلِّ وَأَنْتَ عَاقِصٌ شَعْرَكَ، وَلَا تَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْكَ افْتِرَاشَ السَّبُعِ، وَلَا تَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْكَ افْتِرَاشَ السَّبُعِ، وَلَا تَخَتَّمْ بِالذَّهَبِ، وَلَا تَلْبُسْ خَاتَمَكَ فِي هَاتَيْنِ إِلْسَّسِابَةِ وَالْوُسْطَى ). (بز) عن عَلِيًّ وَأَبِي مُوسَى مَوسَى مَا عَنْ عَلِيًّ وَأَبِي مُوسَى مَسْتَنَ عَلَيًّ وَأَبِي مُوسَى مَسْتَنَ عَلَيًّ وَأَبِي مَسْتَنَ عَلَيْ وَأَبِي مَسْتَنَ عَلَيْ وَالْوُسْطَى ). (بز) عن عَلِيًّ وَأَبِي مُوسَى مِسْتَنَ عَلَيْ مَاتَيْنَ عَلَيْ وَالْوُسْطَى ) . (بز) عن عَلِيًّ وَأَبِي مُوسَى مِسْتَنَ عَلَيْ وَالْوُسْطَى ) . (بز) عن عَلَيًّ وَأَبِي

كَوْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّمَّةُ عَلَيْهِ : ﴿ لَا تَقْضِى هَٰذِهِ الْأُمَّةُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا أَوَّلَهُمَا ﴾ . (طس ) عن عائشة مَنْسَسَدَ .

٢٦٦٤/٣٣٦٨٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْة : ( لَا تَقْطَعُ الْهِرَّةُ الصَّلَاةَ

وَإِنَّهَا هِيَ مِنْ مَتَاعِ ِ الْبَيْتِ ) . ( بن ) عن أبي هُريرةَ مَشَد .

2770/8779 - قال النَّبِيُّ عَلِيْةً : ( لَا تَقْطَعُوا الْخُبْزَ

بِالسِّكِّينِ كَمَا بَقْطَعُهُ الْأَعَاجِمُ، وَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ اللَّحْمَ فَلَا يَعْطَعُهُ بِالسِّكِّينِ، وَلَكِنْ ليَأْخُذْهُ بِيَمِينِهِ فَلْيَنْهَشْهُ اللَّحْمَ فَلَا يَعْطَعُهُ بِالسِّكِّينِ، وَلَكِنْ ليَأْخُذْهُ بِيَمِينِهِ فَلْيَنْهَشْهُ بِفِيهِ، فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ ). (طك) عن أُمِّ سلمَةَ مَنْسَد .

٤٦٦٦/٣٣٦٩١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي اللَّهِ عَلَيْهُ الْيَدُ إِلَّا فِي دِينَارٍ أَوْعَشْرَةِ دَرَاهِمَ ) . ( طك ) عن ابن مسعُودِ مَشْتَهُ . وَهُوَ مَوْقُوفَ .

تُعَرَّرُ وَفَا ، وَلَا تَبْسُطٍ يَدَكَ إِلَّا فِي خَيْرٍ ) . ( طك ) عن أبي خَيْرٍ أَمَعْرُ وَفَا ، وَلَا تَبْسُطٍ يَدَكَ إِلَّا فِي خَيْرٍ ) . ( طك ) عن أبي أمامــة مَسْتَد .

قَالَ عَسَ الشَّيْطَانُ عَلَيْ اللَّهِ : ( لَا تَقُلْ تَعِسَ الشَّيْطَانُ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

 ٤٦٧٠/٣٣٦٩٥ - قال النَّبِيَّ عَلَيْهِ : ( لَا تَقُلْ لِبَنِي تَميم إِلَّا خَيْراً ، فَإِنَّهُمْ أَطُولُ النَّاسِ رِمَاحاً عَلَى الدَّجَالِ ) . (حم ) عن رَجُل مِن تميم ) .

27٧١/٣٣٦٩٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ). (ع) عن عائشةَ سَسَد.

٧ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٤ - قال النَّبِيُّ عَلِيْنَ : (لَا تَقُولَا هُكَذَا ، إِنَّهَا

أَنْتُمَا رَجُلَانِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ). (طسص ) عن أنس ينشف قَالَ:

كَانَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْقَ مَوْلَيَانِ: حَبَشِيٌّ وَقُبْطِيٌّ فَاسْتَبَّا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا حَبَشِيُّ ، وَالْآخَرُ: يَا قُبْطِيُّ فَذَكَرَهُ ) .

كُونْ وَكُنْ وكُونُ وَكُنْ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُنْ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُولُ وَكُولُ وَكُولُ وَكُولُ وَكُولُ وَكُولُ وَكُولُ وَكُولُ وَلَا لَا وَكُولُ وَلَا وَكُولُ وَلَا وَكُولُ وَلَا لَا وَلَا فَالْمُولِ وَلَا وَلَا فَالْمُولِ وَلَا لَا وَلَا فَالْمُولِ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا فَالْمُولِ وَلَا وَلَا وَلَا لَا وَل

٤٦٧٤/٣٣٦٩٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى

تَظْهَرَ الْفِتَنُ ، وَيَكْثُرَ الْكَذِبُ ، وَتَتَقَارَبَ الْأَسُواقُ ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ ، وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ - أَىْ : الْقَتْلُ - ) . (حم ) عن أبي هريرة يستن . ويكثُرُ الْهَرْجُ - أَىْ : الْقَتْلُ - ) . (حم ) عن أبي هريرة يستن أبي هي ويكثر حتى السَّاعَةُ حتى السَّاعَةُ حتى السَّاعَةُ حتى يَكُونَ السَّلَامُ عَلَى المَعْرِفَةِ ، وَحَتَّى تُتَّخَذَ المسَاجِدُ طُرُقاً فَلَا يُسْجَدُ يَكُونَ السَّلَامُ عَلَى المَعْرِفَةِ ، وَحَتَّى تُتَّخَذَ المسَاجِدُ طُرُقاً فَلَا يُسْجَدُ لِللهِ فِيهَا ، وَحَتَّى يَبْعَثَ الْغُلَامُ الشَّيْخَ بَرِيداً بَيْنَ الْأَفْقَيْنِ ، وَحَتَّى لِللهِ فِيهَا ، وَحَتَّى يَبْعَثَ الْغُلَامُ الشَّيْخَ بَرِيداً بَيْنَ الْأَفْقَيْنِ ، وَحَتَّى لِللهِ فِيهَا ، وَحَتَّى يَبْعَثَ الْغُلَامُ الشَّيْخَ بَرِيداً بَيْنَ الْأَفْقَيْنِ ، وَحَتَّى

يَبْلُغَ التَّاجِرُ بَيْنَ الْأَفْقَيْنِ فَلَا يَجِدُ رِبْحاً ) . (حم ، بز ) عن طارق بن شهاب سَفْتُه .

27٧٦/٣٣٧٠١ - قال النَّبِيُّ عِيَّا : ( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَسَافَدُوا فِي الطَّرِيقِ تَسَافُدَ الْحَمِيرِ ) . ( بز . طك ) عن عبد الله ابن بشر منت .

يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ فَتَكُونَ السَّنَةُ كَالشَّهْ ِ عَلِيْ اللَّهُوْ ، وَيَكُونَ الشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ ، وَتَكُونَ الشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ ، وَتَكُونَ الشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ ، وَتَكُونَ السَّاعَةُ وَتَكُونَ السَّاعَةُ كَالْسَّاعَةُ ، وَتَكُونَ السَّاعَةُ كَالْسَّاعَةُ . وَتَكُونَ السَّاعَةُ كَالْسَاعَةِ ، وَتَكُونَ السَّاعَةُ كَالْسَاعَةِ ، وَتَكُونَ السَّاعَةُ كَالْسَاعَةُ ، وَتَكُونَ السَّاعَةُ كَالْسَاعَةِ ، وَتَكُونَ السَّاعَةُ كَالْسَاعَةِ ، وَتَكُونَ السَّاعَةُ كَالْسَاعَةُ ، وَتَكُونَ السَّاعَةُ كَالْسَاعَةُ ، وَتَكُونَ السَّاعَةُ ، وَتَكُونَ السَّاعَةُ ، وَتَكُونَ السَّاعَةُ ، وَتَكُونَ السَّاعَةُ ، وَتَكُونَ السَّعَفَةِ ) . ( حم ، ع ) عن أبي هُريرة بنائين .

عَلَيْهِمْ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُلِمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُلِمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَرْجِعُوا إِلَى يَخْرُجَ عَلَيْهِمْ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ بَيْتَى فَيَضْرِبَ بِهِمْ حَتَىٰ يَرْجِعُوا إِلَى يَخْرُجَ عَلَيْهِمْ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ بَيْتَى فَيَضْرِبَ بِهِمْ حَتَىٰ يَرْجِعُوا إِلَى الْحَقِّ . قِيلَ : وَكُمْ يَمْلِكُ ؟ قَالَ : خَمْسُ أَوِ اثْنَانِ ، قِيلَ : الْحَقِّ . قِيلَ : وَكُمْ يَمْلِكُ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِى) . (ع) عن أَبِي هُريرةَ مَسَتَ. مَا خَمْسُ أَوِ اثْنَيْنِ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِى) . (ع) عن أَبِي هُريرةَ مَسَتَ.

٤٦٧٩/٣٣٧٠٤ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْلِبَ لُكَعُ بْنُ لُكَعٍ ، وَأَفْضَلُ النَّاسِ مُؤْهِنٌ بَيْنَ كَرِيمَيْن ِ ) . (طس ) عن أَبِي ذَرِّ مَسْتَهُ .

٤٦٨٠/٣٣٧٠٥ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ خَمْسُونَ كَذَّاباً كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيُّ). (طك) عن نعيم ابن مسعُود عضي .

تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةً ) . ( بز ) عن عبد الرَّحمٰن ابن عوف سَعَة .

٤٦٨٢/٣٣٧٠٧ - قال النَّبِيُّ عَلِيْتِ : (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُكُفَرَ بِاللهِ جَهْراً وَذَٰلِكَ عِنْدَ كَلَامِهِمْ فِي رَبِّهِمْ ) . (طس ) عن أبي هُريرةَ مَنْتَ .

تُقَاتِلُوا قَوْماً يَنْتَعِلُونَ الشَّعْرَ، وَحَتَى تُقَاتِلُوا قَوْماً عِرَاضَ الْوُجُوهِ، تُقَاتِلُوا قَوْماً عِرَاضَ الْوُجُوهِ، تُقَاتِلُوا قَوْماً عِرَاضَ الْوُجُوهِ، خُنُسَ الْأَنْفِ، صِغَارَ الْأَعْيُن كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ اللَّجَانُّ اللَّطْرَقَةُ). (حم) عن الْحسن مُرْسَلًا).

٤٦٨٤/٣٣٧٠٩ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُرُو الْأَرْضُ دَماً ، وَيَكُونَ الْإِسْلَامُ غَرِيباً ) . (طك)عن أبي موسلى معت.

الْقُرْآنَ، فَمَنْ كَتَبَ عَنِّى غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ، وَحَدِّثُوا عَنْ إِلَّا الْقُرْآنَ فَلْيَمْحُهُ، وَحَدِّثُوا عَنْ الْقُرْآنَ فَلْيَمْحُهُ، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، فَإِنَّكُمْ لَا تُحَدِّثُونَ عَنْهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا وَقَدْ كَانَ فِيهِمْ أَعْجَبُ مِنْهُ). (بز) عن أبي هريرة مَا يَسْتَ.

الْقُرْآنَ، فَمَنْ كَتَبُ عَنِّى غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ، وَحَدِّثُوا عَنْ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ، وَحَدِّثُوا عَنْ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبُوّا مُقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ). (بز) عن أبي هُريرةَ مِسْتَ .

١٤٦٨٧/٣٣٧١٢ \_ قال النَّبِيُّ عِلَيْهِ : ( لَا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَإِنَّ اللهَ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ ) . ( بز ، طس ) عن عبد الرَّحْمٰن بن عوف نشف .

٤٦٨٨/٣٣٧١٣ \_ قال النَّبِيُّ بَيْكِ : ( لَا تَكُونَنَّ فَتَّاناً وَلَا مُخْتَالًا ، وَلَا تَاجِراً إِلَّا تَاجِراً خَيْرٍ فَإِنَّ أُولَئِكَ هُمُّ المَسْبُوقُونَ مُخْتَالًا ، وَلَا تَاجِراً إِلَّا تَاجِراً خَيْرٍ فَإِنَّ أُولَئِكَ هُمُّ المَسْبُوقُونَ بِالْعَمَل ) . (حم ) عن عليٍّ مَا الْعَمَل ) . (حم ) عن عليٍّ مَا اللهُ عَمْل ) . (حم ) عن عليٍّ مَا اللهُ عَمْل ) . (حم ) عن عليٍّ مَا اللهُ عَمْل ) . (حم ) عن عليٍّ مَا اللهُ عَمْل ) . (حم ) عن عليٍّ مَا اللهُ عَمْل ) . (حم ) عن عليٍّ مَا اللهُ عَمْل ) . (حم ) عن عليٍّ مَا اللهُ عَمْل ) . (حم ) عن عليٍّ مَا اللهُ عَمْل ) . (حم ) عن عليٍّ مَا اللهُ عَمْل ) . (حم ) عن عليٍّ مَا اللهُ عَمْل ) . (حم ) عن عليًّ مَا اللهُ عَمْل ) . (حم ) عن عليًّ مَا اللهُ عَمْل ) . (حم ) عن عليًّ مَا اللهُ عَمْل ) . (حم ) عن عليًّ مَا اللهُ عَمْل ) . (حم ) عن عليًّ مَا اللهُ عَمْل ) . (حم ) عن عليًّ مَا اللهُ عَمْل ) . (حم ) عن عليًّ مَا اللهُ عَمْل ) . (حم ) عن عليًّ مَا اللهُ عَمْل ) . (حم ) عن عليًّ مَا اللهُ عَمْل ) . (حم ) عن عليًّ مَا اللهُ عَمْل ) . (حم ) عن عليًّ مَا اللهُ عَمْل ) . (حم ) عن عليًّ مَا اللهُ عَمْل ) . (حم ) عن عليًّ مَا اللهُ عَمْل ) . (حم ) عن عليًّ مَا اللهُ عَمْل ) . (حم ) عن عليًّ مَا اللهُ عَمْل ) . (حم ) عن عليًّ مَا اللهُ عَمْل ) . (حم ) عن عليًّ مَا اللهُ عَمْل ) . (حم ) عن عليًّ مَا اللهُ عَمْل ) . (حم ) عن عليًّ مَا اللهُ عَمْل ) . (حم ) عن عليًّ مَا اللهُ عَمْل ) . (حم ) عن عليًّ مَا اللهُ عَمْل إلهُ عَمْل إلهُ عَمْل إلهُ عَمْل إلهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ إلهُ عَمْل إلهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ إلهُ عَمْل إلهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ إلهُ عَمْلُ إلهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ إلهُ عَمْلُ اللّهُ عَمْلُ إلهُ عَمْلُ إلهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ إلهُ عَمْلُ إلهُ عَمْلُ اللّهُ عَمْلُ إلهُ عَمْلُ إلهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ إلهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ إلْلِهُ عَمْلُ اللّهُ عَمْلُ اللّهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ إلْمُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللّهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُولُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُولُ اللهُ عَمْلُولُ اللهُ عَمْلُولُ اللّهُ عَمْلُولُ اللّهُ عَمْلُولُ اللّهُ عَمْلُولُ اللهُ اللهُ عَمْ

يَدْخُلُ السُّوقَ وَلَا آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا ، فَفِيهَا بَاضَ الشَّيْطَانُ وَفَيهَا بَاضَ الشَّيْطَانُ وَفَيهَا بَاضَ الشَّيْطَانُ وَفَيهَا بَاضَ الشَّيْطَانُ وَفَرَّخَ ) . (طك) عن سلمان نشت .

٤٦٩٠/٣٣٧١٥ \_ قال النَّيُّ عِينِ : ( لَا تُلْحِفُوا في المُسْأَلَةِ

فَوَ اللهِ لَا يَسْأَلُنِي أَحَدُّ شَيْئاً فَتَخْرُجُ لَهُ مَسْأَلَتُهُ فَيْبَارِكُ لَهُ فِيهِ). (حم،ع) عن عمر نشن .

تَكُنَّى تَبْلُغَ سُوقَهَا ، وَلَا تَبِيعُوا لِلْأَعْرَابِ وَإِنْ كَانَ أَخَا أَحَدِكُمْ وَلَا يَكُونُ أَخَا أَحَدِكُمْ وَتَنَّى تَبْلُغَ سُوقَهَا ، وَلَا تَبِيعُوا لِلْأَعْرَابِ وَإِنْ كَانَ أَخَا أَحَدِكُمْ أَوْ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ ) . (حم ، طك ) عن سمرة وَ مَا الله عَنْ .

١٤ ٢٩٢/٣٣٧١٧ - قال النَّبِيُّ عَيْلِيَّة : (لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ، وَلَا يَبِعِثُ عَلَيْقِ : (لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ، وَلَا يَبِعِمُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَمَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً أَوْ نَاقَةً فَهُوَ فِيهَا بِآخِرِ انْظَرَيْنَ إِذَا هُوَ حَلَبَ، إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ مِنْ انْظَرَيْنَ إِذَا هُوَ حَلَبَ، إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ مِنْ تَمْرٍ). (حم) عن أبي ليلي عن رجُلِ من الصَّحابَةِ).

أَ ٢٦٩٤/٣٣٧١٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ اللَا وَلَا تَمْنَعُوا فَضْلَ اللَا وَلَا تَمْنَعُوا الْكَلَاَ فَيَهُزُلُ اللَّهُ وَتَجُوعُ الْعِيَالُ ) . ( حم ) عن أَي هُريرةَ مُنْعُوا الْكَلَاَ فَيَهُزُلُ اللَّهُ وَتَجُوعُ الْعِيَالُ ) . ( حم ) عن أَي هُريرةَ مُنْعُوا الْكَلَا فَيَهُزُلُ اللَّهُ وَتَجُوعُ الْعِيَالُ ) . ( حم ) عن أَي هُريرةَ مُنْعُوا الْكَلَا فَيَهُزُلُ اللَّهُ وَتَجُوعُ الْعِيَالُ ) . ( حم ) عن أَي هُريرةً مُنْعُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

(١) الطُّنْب : أحد أطناب (أطراف الحيمة) . (نهاية : ٣/١٤٠)

٤٦٩٥/٣٣٧٢٠ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا تموتُ يَا عَلَيُّ حَتَّى

تُضْرَبَ عَلَى هَٰذِهِ ، وَأَشَارَ ﷺ بِيَدِهِ عَلَى مُقَدَّم رَأْسِهِ ، فَتُخْضَبَ هَٰذِهِ مِنْهَا بِدَم ، وَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ ، وَيَقْتُلُكَ أَشْقَى هَذِهِ الْأُمَّةِ ، كَمَا

عَقَرَ نَاقَةَ اللَّهِ أَشْقَى بَنِي فَلَانِ مِنْ ثَمُودَ). (ع) عن عَلَيٍّ يَسْمَنِيَ .

غَانِّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا يَكُونُ فِي ذَٰلِكَ ) . (حم ، طس ) عن أبي فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا يَكُونُ فِي ذَٰلِكَ ) . (حم ، طس ) عن أبي هُريرة بنص وفيه محمَّد بن إسحاق مدَلِّس وهو في الصَّحيح خَلَا قولِهِ : (فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا يَكُونُ فِي ذَٰلِكَ ) .

قُ اثْنَتَيْنَ : رَجُلٌ أَعْطَاهُ اللهُ قُرْ آناً فَهُوَ يَقُومُ بِهِ ، وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللهُ قُرْ آناً فَهُو يَقُومُ بِهِ ، وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللهُ عَلْهُ مَالًا فَهُو يَقُومُ بِهِ ، وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللهُ مَالًا فَهُو يَنْفِقُ وَيَتَصَدَّقُ ، فَيَقُولُ رَجُلٌ مِثْلَ ذَلِكَ ) . (طك ) عن زيد بن الأَخنس مَسْتَ .

٤٦٩٩/٣٣٧٢٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ( لَا تَنْتَبِذُوا فِي الْجَرِّ). ( طَكَ ) عن صفوان بن المعطل مَسْتَ .

﴿ التَّمْدَرُ وَالتَّبِذُوا التَّمْدِ وَالْتَبِذُوا التَّمْدِ وَالرَّبِيبَ جَمِيعاً ، وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ ) . (طك) عن معبد بن كعب بن مالك عن أُمِّهِ ، وَفيه إسحاق ثِقَةٌ مُدَلِّسُ ) .

النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ﴿ لَا تَنْزِلُوا الْكُفُـورَ عَلَيْهِ : ﴿ لَا تَنْزِلُوا الْكُفُـورَ

فَإِنَّهَا بَمُنْزِلَةِ الْقُبُورِ - يَعْنَى الْقُرِي - ) . (طس ) عن أبي سعيد مست.

قَالُ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ لَا تَنْقَضِى مِائَةُ سَنَةٍ وَعَيْنُ تَطُرُفُ ، إِنَّ لِلهِ رِيحاً يَبْعَثُهَا عِنْدَ رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ ، وَعَيْنُ تَطُرُفُ ، إِنَّ لِلهِ رِيحاً يَبْعَثُهَا عِنْدَ رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ ، وَعَيْنُ تَطُرُفُ ، إِنَّ مُؤْمِنٍ ) . ( بز ) عن بريدة مَاسَد .

٤٧٠٣/٣٣٧٢٨ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْعَدُوُّ ) . (حم ) عن رجُل مِن بَني مالكِ ) .

تُسْتَأْذَنَ وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ ، وَالنَّيِّ عَلِيْقُ : ( لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ ، وَالنَّيِّبُ تُصِيبُ مِنْ أَمْرِهَا مَا لَمْ تَدْعُ إِلَى سُخْطَةً وَكَانَ أَوْلِيَاوُهَا يَدْعُونَ إِلَى رِضَى إِلَى سُخْطَةً وَكَانَ أَوْلِيَاوُهَا يَدْعُونَ إِلَى رِضَى رُفِعَ ذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ ) . ( طس ) عن أبي هُريرة مَا مَا لَمْ السَّنَ اللهُ السُّلُطَانِ ) . ( طس ) عن أبي هُريرة مَا السَّلُطَانِ ) . ( طس ) عن أبي هُريرة مَا السَّلُونَ السَّنَ اللهُ السَّلُونَ السَّلُونَ اللهُ السَّلُونَ اللهُ السَّلُونَ اللهُ اللهُ اللهُ السَّلُونَ اللهُ اللهُو

تَنَاجَشُوا ، وَلَا تَبَايَعُوا الْغَرَرَ ، وَلَا يَدِعْ حَاضِرٌ لِبَاد ، وَمَنِ اللهَّرَٰى تَنَاجَشُوا ، وَلَا تَبَايَعُوا الْغَرَرَ ، وَلَا يَدِعْ حَاضِرٌ لِبَاد ، وَمَنِ اللهَّرَٰى شَاةً مُحَفَّلَةً فَلْيَرُدُّهَا بِصَاعٍ مِنْ شَعْد ، فَإِنْ رَدَّهَا فَلْيَرُدُّهَا بِصَاعٍ مِنْ تَسْعَد .

#### (اللَّام ألف مَع ٱلْحَاءِ)

النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا حَبْسَ بَعْدَ سُورَةِ النَّبِيُّ عَلِيْ : ( لَا حَبْسَ بَعْدَ سُورَةِ النِّسَاءِ). ( طك ) عن فضالة بن عبيد منطقة .

الْآخَرُ عَلَيْ الْآخَرُ الْآبَى عَلَيْ اللَّهِ الْآبَى الْآبَى الْآبَالُ الْآبَرُ الْآبَرُ الْآبَرُ الْآبَرُ الْآبَرُ الْآبَرُ الْآبَرُ الْآبَرُ الْآبَرُ الْآبَالُ اللَّهِ الْآبَالُ اللَّهِ اللَّهُ الْآبَالُ اللَّهُ الْآبَالُ اللَّهُ الْآبَالُ اللَّهُ اللْمُؤْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤَلِي الللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤَلِّ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ

أَنْنَتَيْنَ : رَجُلِ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُولُ وَآنَاءَ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

الْنَتَيْن : رَجُل أَعْطَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ، الْتُعَرِّقُ وَيَتْلُوهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ، وَجُل أَعْطَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُو يَتْلُوهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ، وَجُلُ فَقَال : يَا لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي فَعَمِلْتُ فِيهِ فَسَمِعَهُ رَجُلٌ فَقَال : يَا لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي فَعَمِلْتُ فِيهِ فَسَمِيل اللهِ ) . مِثْلَ مَا يَعْمَلُ ، وَرَجُل أَعْطَاهُ اللهُ مَالًا فَأَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ) . ومثل مَا يَعْمَلُ ، ورَجُل أَعْطَاهُ اللهُ مَالًا فَأَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ) . (حم ) عن أبي سعيد ناها .

عَلَيْهِ : ﴿ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا عَلَيْهِ : ﴿ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ دَوَاءٌ مِنْ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ دَاءً ، أَيْسَرُهَا الْهَمُّ ) . ﴿ طس ) عن أَيْ هُريرةَ مِنْ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ دَاءً ، أَيْسَرُهَا الْهَمُّ ) . ﴿ طس ) عن أَي هُريرةَ مِنْ تِسْعَةً .

٤٧١١/٣٣٧٣٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ كَنْزُ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ) . ( طلِكُ ) عن معاوية بن حيدة مَا اللهِ كَنْزُ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ) . ( طلِكُ ) عن معاوية بن حيدة مَا اللهُ مَا اللهُ مَع الْخَاءِ )

إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَمْدَحْ بَيْعاً ، وَلَمْ يَذُمَّ مَا اشْتَرَى ، أَوْ كَسَبَ حَلَالًا لِمَنْ لَمْ يَمْدَحْ بَيْعاً ، وَلَمْ يَذُمَّ مَا اشْتَرَى ، أَوْ كَسَبَ حَلَالًا وَأَعْطَاهُ ، وَعَزَلَ فِي ذَٰلِكَ الْحَلِفَ ) . (طس ) عن أَبِي هُريرةَ سَتَّة. وأَعْطَاهُ ، وَعَزَلَ فِي ذَٰلِكَ الْحَلِفَ ) . (طس ) عن أَبِي هُريرةَ سَتَّة. (اللّهُ مَ اللّهُ مَع الدّال)

٤٧١٣/٣٣٧٣٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( لَا دِينَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ ) . ( طك ) عن أَبِي أُمامة مَاسَتَ .

## (اللَّام أَلِف مَع آلرَّاء)

٤٧١٤/٣٣٧٣٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ وَلَا يُتْمَ بَعْدَ حُلْمٍ ، وَلَا صَمْتَ يَوْم إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ وَلَا يَتْمَ بَعْدَ حُلْمٍ ، وَلَا صَمْتَ يَوْم إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ) . (طس ) عن عَليٍّ مَا اللَّهُ .

عَيْنِ عَيْنِ عَيْنِ اللَّهِ عَيْنِ إِلَّا مِنْ عَيْنِ عَيْنِ إِلَّا مِنْ عَيْنِ مِنْ عَيْنِ مِنْ عَيْنِ

أَوْ حُمَّةٍ ) . ( بز ) عن جابر بن عبد الله مشته .

#### (اللهم ألف مع آلسين)

٤٧١٦/٣٣٧٤١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( لَا سُلُولَ (١) وَلَا غُلُولَ ، وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ ) . ( طك ) عن عمرو بن عوف يَشْتَ .

٤٧١٧/٣٣٧٤٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْتُ : ( لَا سَمَرَ بَعْدَ الصَّلَاةِ \_ يَغْنَى عَشَاءَ الْأَخِيرَةِ \_ إِلَّا لِأَحَدِ رَجُلَيْنِ : مُصَلِّ أَوْ مُسَافِرٍ ) . \_ يَغْنَى عَشَاءَ الْأَخِيرَةِ \_ إِلَّا لِأَحَدِ رَجُلَيْنِ : مُصَلِّ أَوْ مُسَافِرٍ ) . (حم ، ع . طكس ) عن ابن مسعُود يَنِفَتَهُ .

# (اللَّام ألف مَع الشِّين)

٤٧١٨/٣٣٧٤٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ( لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا جَلَبَ ( ) ، وَلَا خَبَبَ ( ) . ( طس ) عن أنس رسَف .

٤٧١٩/٣٣٧٤٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : (لَا شُفْعَةَ لِنَصْرَا نِيٍّ). (طس) عن أنس سَنِيْ .

# (اللَّام أَلِف مَع ٱلصَّاد)

٤٧٢٠/٣٣٧٤٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبِدَ ) . (حم ) عن أسماء بنت يزيد الشين ، وفيه ليث بن أبي سلم ثِقَةٌ مُدَلِّسُ ) .

٢ ٤٧٢١/٣٣٧٤٦ \_ قال النَّيُّ ﷺ : ( لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ مَنْ

(١) الإسلال : السرقة الخفيَّة . (٢/٣٩٢ )

(٢) الجَلَبَ : في شيئين : في الزَّكاة ، والسِّباق . (نهاية : ١/٢٨١)

(٣) الخَبَبُ : الحَدَّةُ والفَساد . ( تَهَايَّة : ٢/٤ )

صَامَ الدَّهْرَ). (حم) عن أسماء بنت يزيد نشس، وفيه ليث ابن أبي سليم ثقة مدلِّس).

٤٧٢٢/٣٣٧٤٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْكُ : ( لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ ) . (حم ، طك ) عن أسماء بنت يزيد سَسَن .

٤٧٢٣/٣٣٧٤٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( لَا صَدَقَةَ إِلَّا مِنْ ظَهْرِ غِنَى ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ ) . (حم ) عن أَبِي هُرِيرةَ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ ) .

٤٧٢٤/٣٣٧٤٩ \_ قال النَّبِيَّ ﷺ : ( لَاصَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ ) . (حم ) عن عبد الله بن عمرو مشت .

٤٧٢٥/٣٣٧٥٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ( لَا صَلَاةَ قَبْلَ الْفَجْرِ

٤٧٢٦/٣٣٧٥١ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ ). (طس) عن جابرٍ مَشْتُهُ، وفيهِ ابن إِسْحَاق ثِقَةٌ مُدَلِّسٌ). (طس) (اللَّم أَلِف مَع آلطًاءِ)

٤٧٢٧/٣٣٧٥٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا طَائِرَ إِلَّا طَائِرَ إِلَّا طَائِرُكِ \_ \_ قَالَهَا ثَلَاثاً \_ ) . ( بن ) عن أبي هُريرةَ نَسُتُ .

٤٧٢٨/٣٣٧٥٣ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا طَاعَةَ لِأَحَدِ فِي مَصْسِيَةِ اللهِ ) . (حم ) عن عمران مُشَد .

٤٧٢٩/٣٣٧٥٤ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا يَملِكُ عَلَيكُ عَلْكَ ) . ( طلك ) عن ابن عبَّاس عُقْدَتَهُ ، وَلَا عِتْقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ رَقَبَتَهُ ) . ( طلك ) عن ابن عبَّاس مُسْتَ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ) .

وَلَا عِتَاقَ لِمَنْ لَا مَلِكُ ) . (طك ) عن معاذ بن جبل مَالِكُ ، وَلَا عَلَاقَ لِمَنْ لَا مَلِكُ ،

٤٧٣٢/٣٣٧٥٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ َ

نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مُلْكُ ) . (طس ، بز ) عن جابر المشخد . (كَا حَلْقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ عَلْمَ . (لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ

نِكَاحٍ، وَلَا عِتَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مُلْكُ، وَلَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ). (طص) عن عَلَيٍّ سَسَنَهَ .

#### (اللَّام أَلِف مَع الْعَين)

٤٧٣٤/٣٣٧٥٩ \_ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا عَدُوٰى ، وَلَا هَامَةَ ، فَمَنْ أَعْدَى الْأُوَّلَ؟ ) . ( بن ) عن أنس سنة .

﴿ ٤٧٣٥/٣٣٧٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( لَا عَدُوٰى ، وَلَا طِيرَةَ ، وَلَا طِيرَةَ ، وَلَا حَسَدَ ، وَالْعَيْنُ حَقُّ ). (حم) عن عبد الله بن عمرو بن الماص منت ،

#### ربع معب (الرَّحِيُّ (الْبُخِنَّ يُ رُسِكتِمُ (الْإِدُوكِيِّ )

### (اللَّام أَلِف مَع ٱلْقَاف)

٤٧٣٦/٣٣٧٦١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا قَاتِلَ ، وَلَا مَالِكُ ،

وَلَا قَاهِرَ إِلَّا اللَّهُ). (طك) عن عمرو بن عنبسةَ نشت .

٤٧٣٧/٣٣٧٦٢ – قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ( لَا قُدِّسَتْ أُمَّةُ ، أَوْ كَيْفُ أَوْ عَيْرُ كَيْفُ مَنْ شَدِيدِهَا وَهُوَ غَيْرُ

مُتَعْتَع ِ). ( بن ، طس ) عن بريدةَ سَحَّ قَالَ : سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ مُتَعْتَع ِ ) . ( بن ، طس ) عن بريدةَ سَحَّ قَالَ : سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ

جَعْفَراً حِينَ قَدِمَ مِنَ الْحَبَشَةِ : مَا أَعْجَبَ شَيْءٍ رَأَيْتَهُ ؟ قَالَ : امْرَأَةُ تَحْمِلُ مِكْتَلًا مِنْ طَعَامٍ فَمَرَّ فَارِسٌ فَرَكَضَهُ فَأَبْدَرَهُ فَجَلَسَتْ تَجْمَعُهُ ثُمَّ قَالَت : وَيْلُ لَكَ إِذَا وَضَعَ اللَكُ كُرْسِيَّهُ فَأَخَذَ لِلْمَظْلُومِ

مِنَ الظَّالِمِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْ ذَٰلِكَ تَصْدِيقٌ لَهَا ).

اللهُ أُمَّةً وَاللهِ اللهُ أُمَّةً وَاللهِ اللهُ أُمَّةً وَلَا يَنْصِفُهُ ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اللهُ أُمَّةً وَلَا يَنْصِفُهُ ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ غَرِيمِهِ وَاضِياً إِلَّا صُلِّتَ عَلَيْهِ دَوَابُّ عَرِيمٍ لَا يَخْرُجُ مِنْ عِنْدِ غَرِيمِهِ وَاضِياً إِلَّا صُلِّتَ عَلَيْهِ دَوَابُّ اللَّهُ فَ فَهُ نَحِدُ اللهِ عَنْهِ فَهُ وَهُوَ نَحِدُ اللّهُ فَ وَهُوَ نَحِدُ اللّهُ فَ وَفُو نَحِدُ اللّهُ فَ وَفُو نَحِدُ اللّهُ فَ وَفُو نَحِدُ اللّهُ فَ وَاللّهُ اللّهُ فَا اللّهَ وَاللّهُ وَهُو نَحِدُ اللّهُ وَاللّهُ وَهُو نَحِدُ اللّهُ وَاللّهُ وَهُو نَحِدُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلّهُ وَلِلللّهُ وَلّهُ وَلِمُ وَلِلللّهُ وَلّهُ وَلِلْمُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ لَلّهُ وَلِمُ وَلّهُ وَلِمُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِلْمُ وَلِمُ وَلِمُولًا وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِمُ لَاللّهُ وَلّهُ وَلِمُو

الْأَرْضِ وَنُونُ الْبِحَارِ، وَلَيْسَ مِنْ عَبْد يَلْوِى غَرِيمَهُ وَهُوَ يَجِدُ اللَّأَرْضِ وَنُونُ الْبِحَارِ، وَلَيْسَ مِنْ عَبْد يَلُوى غَرِيمَهُ وَهُوَ يَجِدُ إِلَّا كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةً إِثْماً). (طكس) عن خولة بنت قيس ينفس .

١ ٤٧٣٩/٣٣٧٦٤ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا قَطْعَ إِلَّا فِي عَشْرَةِ دَرَاهِمَ ) . ( طس ) عن ابن مسعُود سَاتَ .

### (اللَّام ألِف مَع آلنُّون)

قال النَّبِيُّ ﷺ : (لَا نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَرِثُونَا ، وَنَنْكَحُ نِسَاءَهُمْ وَلَا يَنْكَحُونَ نِسَاءَنَا ) . (طس ) عن الْحسن بن جابر مشت .

٤٧٤١/٣٣٧٦٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( لَا ، نَهَانِي اللهُ حَتَّى يَكُلِمُ : ( لَا ، نَهَانِي اللهُ حَتَّى يَكُمُّ بَيْنَ ) . (ع) عن ابن أبي برزة سَتَ قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ عَنْ رَجُلِ أَقْلَفَ ، أَيَحُجُّ بَيْتَ اللهِ ؟ قَالَ : لَا ، فذكَرَهُ ) .

#### (اللَّام ألف مَع آلْهَاءِ)

الْفَتْحِ ، ﴿ اللَّهِ مَعْدَ الْفَتْحِ . ﴿ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَالْحَشْرُ ) . ﴿ طَكَ ) عن عرنة بنت الْحارث مِنْتُ . ﴿ وَالنِّيَّةُ ، وَالْحَشْرُ ) . ﴿ طَكَ ) عن عرنة بنت الْحارث مِنْتُ .

### (اللَّام أَلِف مَع آلْوَاو)

٤٧٤٣/٣٣٧٦٨ \_ قال النَّبِيَّ عَلِيْةِ : (لَا وَاللهِ ، وَاللهُ لَا يُلْقِي حَبِيبَهُ فِي اللهُ لَا يُلْقِي حَبِيبَهُ فِي النَّارِ ) . (حم . طك ) عن أنس ِ مصد .

الله النّبيّ عَلَيْ الله النّبيّ عَلَيْ الله وَجَدْت ! ) . ( طس ) عن أنس سَعَن قَالَ : دَخَلَ رَجُلُ المُسْجِدَ يَذْشُدُ ضَالّةً فَدَكَرَهُ ) . ورِجَالُهُ تُقَاتُ . عن جابر سَعَن ، وفيه مُوسَى بن عبيدة فَدَكَرَهُ ) . ورِجَالُهُ تُقَاتُ . عن جابر سَعَن ، وفيه مُوسَى بن عبيدة الزيدي ضَعِيفُ . ( بز ) عن سعد بن أبي وقّاص سَعَي وفيه أبو الزيدي ضَعِيفُ . ( بز ) عن سعد بن أبي وقّاص سَعَي وفيه أبو سعيد الْأَعْصِم لم أعرفه والْحجَّاج بن أرطاة مدلِّس ) .

• ٤٧٤٥/٣٣٧٧ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( لَا وَفَاءَ لِنَذْرِ في

مَعْصِيَةِ اللهِ ) . (حم ) عن جابرٍ سَلَمْتُ .

٤٧٤٦/٣٣٧٧١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ رِيحٍ أَوْ سَمَاعَ ) . ( طك ) عن محمّد بن عمرو نشعَه .

٤٧٤٧/٣٣٧٧٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ لَا وِعَاءَ إِذَا مُلِيُّ شُرٌّ مِنْ بَطْن ِ. فَإِنْ كُنْتُمْ وَلَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَاجْعَلُوهَا : ثُلُثاً لِلطَّعَام ، وَتُلُثْأً لِلشَّرَابِ. وَثُلُثاً لِلرِّيحِ أَوِ النَّفَسِ ِ). ( طك ) عن عبد الرَّحْمَٰنَ بِنِ الْمُرقِعِ سَلَمْتُهِ . (اللَّامِ أَلِف مَع ٱلْيَاءِ)

النَّيُّ عِينَ : ﴿ لَا يَأْتِ أَحَدُكُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الصَّلَاةَ وَهُوَ حَاقِنٌ ، وَلَا يَؤُمَّنَّ أَحَدُكُم فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ ذُونَهُمْ . فَاإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ ) . (حم ) عن أَبِي أُمامَةَ سَسَت .

٤٧٤٩/٣٣٧٧٤ \_ قال النَّبيُّ عِيدٍ : ﴿ لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبهِ لَاعِبا وَلَا جَادًّا، وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبهِ فَلْيَرُدُّهَا إِلَيْهِ). (طك) عن السَّائب بن يزيد عن أبيهِ).

٥٧٥٠/٣٣٧٧٥ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْنِ : ﴿ لَا يَأْكُلُ الْجُنُبُ حَتَى ا يَتُوَضَّاً ) . ( طك ) عن ميمُونة سَنَد .

٢٧٥١/٣٣٧٧٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ﴿ لَا يُؤْذَنُ لِلْمُسْتَأْذِن حَتَّى يَبْدَأَ بِالسَّلَامِ ) . (طس ) عن أبي هُريرةَ الشَّه . النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ﴿ لَا يُؤْمِنُ عَبْدُ حَنَّى اللَّهِ اللَّهِ مِنْ عَبْدُ حَتَى اللَّهِ مِنْ عَبْدُ حَتَى

يُحِبُّ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ) . (بز) عن أنس مِنت .

٤٧٥٣/٣٣٧٧٨ \_ قال النَّبِيُّ عَظِيرٌ : ﴿ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى اللَّهِ مِنْ عَبْدٌ حَتَّى اللَّهِ

يَأْمَنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لَيَسْكُتْ ، وَمَنْ كَانَ يُحِبُّ الْعَنِيَ الْحَلِيمَ الْمَتَعَفِّفَ ، وَيَبْغُضُ الْبَذِيءَ ليَسْكُتْ ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَنِيَ الْحَلِيمَ الْمَتَعَفِّفَ ، وَيَبْغُضُ الْبَذِيء

الْفَاجِرَ السَّائِلَ الْلِحَ ). (بز ) عن أَبِي هُريرةَ مَا الْمَعَد .

٤٧٥٤/٣٣٧٧٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا يُؤْمِنُ عَبْدُ حَتَى الْكَوْنَ أَحَبُ عَبْدُ حَتَى الْكُونَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ ) . ( طكس ) عن عبد الرَّحمٰن بن أي لَيْلَى عن أبيهِ ) .

﴿ ١٤٥٥/٣٣٧٨٠ - قال النَّبِيُّ عَلَيْتِهِ : ﴿ لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ وَكُلُّ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَلَا يُحِبُّ ثَقِيفاً رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَلَا يُحِبُّ ثَقِيفاً رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ) . ﴿ طَكَ ) عن ابن عبّاسِ مَسْتَهَ .

٢٧٥٦/٣٣٧٨١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ) . ( بنز ) عن أبي سعيد سَتُ .

٤٧٥٧/٣٣٧٨٢ - قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( لَا يَبْقَى بَعْدِي مِنَ النُّبُوَّةِ إِلَّا الْمَشَرَاتُ ؟ قَالَ : الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْعَبْدُ أَوْ تُرَى لَهُ ) . ( حم ، بز ) عن عائشة وَ النَّهُ .

الْإِسْلَامِ حَتَّى يُضَمَّ إِلَى قَبِيلَةٍ ) . (طك) عن عمرو بن عوف سَنَّ . الْإِسْلَامِ حَتَّى يُضَمَّ إِلَى قَبِيلَةٍ ) . (طك) عن عمرو بن عوف سَنَّ . الْإِسْلَامِ حَتَّى يُضَمَّ إِلَى قَبِيلَةٍ ) . (طك) عن عمرو بن عوف سَنَّ . (لَا يُتُم بَعْدَ حُلْمٍ ) . (عن أنس سَنِسَتَ .

المُوْتَ فَيَكُونَ عِنْدَ انْقِضَاءِ أَجَلِهِ). (طك) عن الْحكم بن عمرو المُوْتَ فَيَكُونَ عِنْدَ انْقِضَاءِ أَجَلِهِ). (طك) عن الْحكم بن عمرو الْغِفَارِي، (حم، طك) عن خباب الْغِفَارِي، (حم، طك) عن خباب الْغِفَارِي، وفيه ليث بن أبي سلم).

رَ الْسَكَ ، وفيه ليت بن أبي سليم ) .

877/77747 – قال النَّبِيُّ عَلَيْةِ : ( لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ اللَّبِيُّ عَلَيْةِ : ( لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ اللَّبِيُّ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ قَدْ وَثِقَ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ وَثِقَ اللَّهِ عِمَلِهِ ) . (حم ) عن أبي هُريرة عَلَيْهِ ، وفيهِ ابن لهيعة وهو مُدَلِّس بِعَمَلِهِ ) . (حم ) عن أبي هُريرة عَلَيْهِ ، وفيهِ ابن لهيعة وهو مُدَلِّس وقد وُثِّقَ ، وبقيَّة رجالِه رجالُ الصَّحيح ) .

قَدْ دَخَلَا فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا خَرَجَ أَحَدُهُمَا مِنْهُ حَتَىٰ يَرْجِعَ إِلَى قَدْ دَخَلَا فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا خَرَجَ أَحَدُهُمَا مِنْهُ حَتَىٰ يَرْجِعَ إِلَى قَدْ دَخَلَا فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا خَرَجَ أَحَدُهُمَا مِنْهُ حَتَىٰ يَرْجِعَ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهُ ، وَرُجُوعُهُ أَنْ يَأْتِيَهُ فَيُسَلِّمَ عَلَيْهِ ) . ( طلك ) عن ابن مسعُود ﷺ ) . ( طلك ) عن ابن مسعُود ﷺ ) .

وَالْإِيمَانُ فِى قَلْبِ امْرِئٍ ، وَلَا يَجْتَمِعُ الصَّدْقُ وَالْكَذِبُ جَمِيعًا ، (اللهِ عَالُكُفْرُ ) وَلَا يَجْتَمِعُ الصَّدْقُ وَالْكَذِبُ جَمِيعًا ، وَالْإِيمَانُ فِى قَلْبِ امْرِئٍ ، وَلَا يَجْتَمِعُ الصَّدْقُ وَالْكَذِبُ جَمِيعًا ، (۱) المَعْرَج : الفواضل العالية ، والعروج الصُّعود . (نهابة : ٣/٢٠٣)

وَلَا تَجْتَمِعُ الْخِيَانَةُ وَالْأَمَانَةُ جَمِيعاً ) . (حم ) عن أَبِي هُريرةَ سَعَتَ .

٤٧٦٤/٣٣٧٨٩ - قال النَّبِيَّ ﷺ : (لَايَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ امْرِئَ مُسْلِمٍ ). (طس) عن عبادة المُسِيدِ.

• ٤٧٦٥/٣٣٧٩ \_ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكِمْ : ( لَا يَجْتَمِعُ هَلَا ۗ فَيَدْعُو

بَعْضُهُمْ . وَيُؤَمِّنُ سَائِرُهُمْ إِلَّا أَجَابَهُمُ اللهُ . ثُمَّ إِنَّهُ عَلِيْهُ حَمِدَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ : اللَّهُمَّ احْقِنْ دِمَاءَنَا . وَاجْعَلْ أُجُورَنَا عُزَّ وَجَلَّ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ : اللَّهُمَّ احْقِنْ دِمَاءَنَا . وَاجْعَلْ أُجُورَنَا عَلَيْهِ وَقَالَ : اللَّهُمَّ احْقِنْ دِمَاءَنَا . وَاجْعَلْ أُجُورَنَا عَلَيْهِ وَقَالَ : اللَّهُمَّ احْقِنْ دِمَاءَنَا . وَاجْعَلْ أُجُورَنَا

أُجُورَ الشُّهَدَاءِ). (طك) عن شبيب بن سليمان معصمة.

الْعَوْرَاءُ . وَلَا الْعَجْفَاءُ . وَلَا الْجَرْبَاءُ . وَلَا الْمُصْطَلِمَةُ (ا) أَطِبَّاؤُهَا (٢)

\_ أَىْ اللَّهْ طُوعَةُ ضُرُوعُهَا \_ ) . (طس ) عن ابن عبَّاس مُسْتَدَ .

٤٧٦٧/٣٣٧٩٢ \_ قال النَّيُّ عَلِيْة : (لَايُجْزِئُ فِي الْبُدْنِ الْعَوْرَاءُ

وَلَا الْعَجْفَاءُ . وَإِيَّاكُمْ وَالْمُصْطَلِمَةُ (١) . (طك) عن ابنَ عبَّاسَ عَسَّف.

٤٧٦٨/٣٣٧٩٣ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

في جَوْفِ رَجُلِ غُبَاراً فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانَ جَهَنَّمَ، وَمَن اغْبَرَّتْ قَدَمُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ بَاعَدَ اللهُ مِنْهُ النَّارَ مَسِيرةً أَلْفِ عام لِلرَّاكِبِ قَدَمُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ بَاعَدَ اللهُ مِنْهُ النَّارَ مَسِيرةً أَلْفِ عام لِلرَّاكِبِ

الْمُسْتَعْجِلِ ، وَمَنْ جُرِحَ جِرَاحَةً فِي سَبِيلِ اللهِ خُتِمَ لَهُ بِخَاتَمِ الشَّهَدَاءِ ، لَهُ نُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، لَوْنُهَا مِثْلُ لَوْنِ الزَّعْفَرَانِ ، وَرِيحُهَا الشَّهَدَاءِ ، لَهُ نُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، لَوْنُهَا مِثْلُ لَوْنِ الزَّعْفَرَانِ ، وَرِيحُهَا

(١) المُصْطَلَمة: المقطوعة. (نباية: ٣/٤٩)

(٢) الأطْبَاءُ : الضَّرُوعُ . والأخلافُ . ( تهاية : ٣/١١٥ )

مِثْلُ رِيحِ المَسْكِ ، يَعْرِفُهُ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ ، يَقُولُونَ : فُلَانٌ عَلَيْهِ طَابَعُ السُّهَدَاءِ ، وَمَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فُواقَ نَاقَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ) . (حم ) عن أَبِي الدَّرداءِ وَالْمَثَنَ .

الْقِيَامَةِ فَيُغْفَرَ لَهُ ، يَرِى الْسَلِمُ عَمَلَهُ فِي قَبْرِهِ ، وَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَكُلُهُ فِي قَبْرِهِ ، وَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : (فَيَوْمَئِذَ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسُ وَلَا جَانٌ ، يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ وَجَلَّ : (فَيَوْمَئِذَ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسُ وَلَا جَانٌ ، يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ ) . (حم ) عن عائشة عَنْفَ اللهُ عَنْفُونَ اللهُ عَنْفُونَ اللهُ عَنْفُونُ اللهِ عَنْفُونُ اللهُ عَنْفُونُ اللهُ عَنْفُونُ اللّهُ عَنْفُونُ اللّهُ عَنْفُونُ اللّهُ عَنْفُونُ اللّهُ عَنْفُونُ اللّهُ عَنْفُونُ اللّهُ عَنْفُونُ اللّهِ اللّهُ عَلَاللهُ عَنْفُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَاللهُ اللّهُ عَلَاللهُ اللّهُ عَلَالِهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللهُ اللّهُ عَلَاللهُ الللهُ عَلَاللّهُ عَنْفُونُ اللهُ عَلْمُ عَلَاللهُ عَلَاللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَالِهُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَالِهُ الللهُ اللهُ عَلَالِ

٤٧٧٠/٣٣٧٩٥ - قال المنَّبِيُّ بَيِّةٍ : ( لَا يُحِبُّ اللهُ الْغَنِيُّ اللهُ الْغَنِيُّ اللهُ الْغَنِيُّ اللهُ الْغَنِيَّ اللهُ الْغَنِيَ اللهُ الْغَنِيَ اللهُ الْغَنِيَ اللهُ الْغَنِيَ اللهُ الْغَنِيَ اللهُ الْغَنِيرَ الْمُخْتَالَ ) . ( بز ) عن عَلِي رَافِتِ .

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ وَمَنْ اللهِ ، وَمَعْيضِي بَغِيضُ اللهِ ، وَبَغِيضِي بَغِيضُ اللهِ ، وَبَغِيضِي بَغِيضُ اللهِ ، وَبَغِيضِي بَغِيضُ اللهِ ، وَيَغِيضِي بَغِيضُ اللهِ ، وَيَغِيضِي بَغِيضُ اللهِ ، وَيُؤْلُ لِمَنْ أَبْغَضَكَ بَعْدِي ﴾ ﴿ ﴿ وَصِيبِي حَبِيبُ اللهِ ، وَبَغِيضِي بَغِيضُ اللهِ ، وَيَغِيضِي بَغِيضُ اللهِ ، وَيَعْمِلُكُ بَعْدِي ﴾ ﴿ وَصَلِيبِي حَبِيبُ اللهِ ، وَبَغِيضِي بَغِيضُ اللهِ ، وَيُؤْلُلُ لِمَنْ أَبْغَضَكَ بَعْدِي ﴾ . ( طس ) عن ابن عبّاس مِنْ اللهِ ، وَيُولُلُ لِمَنْ أَبْغَضَكَ بَعْدِي ﴾ . ( طس ) عن ابن عبّاس مِنْ اللهِ ، وَيُعْمِلُ اللهِ ، وَيَعْمِلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٤٧٧٤/٣٣٧٩٩ \_ قال النَّبيُّ عَلَيْهُ : ﴿ لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَام مُشْرِكً ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسُ مُسْلِمَةٌ ، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ مُدَّةٌ فَأَجَلُهُ فِي مُدَّتِهِ ، وَاللَّهُ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَّسُولُهُ ) . (حم) عن أَبِي بكرٍ مَا اللَّهُ عَنْ أَبِي بكرِ ٠٠ ٤٧٧٥/٣٣٨ \_ قال النَّي ﷺ : ( لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاع ا لَصَّةُ وَا لَصَّتَانِ ، وَلَا يُحَرِّمُ مِنْهُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ ) . ( بز ) عن أ أَي هُريرةَ سَعَنه، وفيهِ ابن إسحاق ثِقَةٌ مُعَلِّشَ ، وبقيَّةُ رجالِهِ ثِقَاتُ). ٤٧٧٦/٣٣٨٠١ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا عَشْرٌ رَضَعَات أَوْ بضْعَ عَشْرَةً ) . (طس ) عن حفصة عَشْنَا . ٤٧٧٧/٣٣٨٠٢ \_ قال النَّيَّ ﷺ : ( لَا يَحِقُّ لِلْعَبْدِ حَقِيقَةُ الْإِمَانَ حَتَىٰ يَغْضَبَ لِلَّهِ وَيَرْضَى لِلَّهِ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَٰلِكَ فَقَدِ اسْتَحَقُّ حَقِيقَةَ الْإِمَانَ ، وَإِنَّ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي الَّذِينَ يَذْكُرُونَ بِذِكْرِي وَأَذْكُرُ بِلَاِكْرِهِمْ ﴾ . ( طس ) عن عمرو بن الْجمُوح ﴿ رَاهُ عَنْمُ .

تُنكَحَ الْمُرَأَةُ بِطَلَاقِ أُخْرِى ، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ الْمُرَأَةُ بِطَلَاقِ أُخْرِى ، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَذَرَهُ ، وَلَا يَحِلُّ لِنَلَاثَةً يَكُونُونَ بِأَرْضٍ فَلَاةً يَتَنَاجَى حَتَّى يَذَرَهُ ، وَلَا يَحِلُّ لِنَلَاثَةً يَكُونُونَ بِأَرْضٍ فَلَاةً يَتَنَاجَى الثَنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا ) . (حم ، طك) عن عمرو رَسَتَهُ .

٤٧٧٩/٣٣٨٠٤ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا يَحِلُّ بِنْتُ الْأَخِ وَلَا بِنْتُ الْأَخِ وَلَا بِنْتُ الْأَخِ وَلَا بِنْتُ الْأَخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ ) . (طك) عن كعب بن عجرة مَسْتَ.

وَلَا شِرَاوُهُنَّ، وَلَا التَّجَارَةُ فِيهِنَّ، وَأَثْمَانُهُنَّ حَرَامٌ، وَالإِسْتِمَاعُ وَلَا شِرَاوُهُنَّ، وَلَا التِّجَارَةُ فِيهِنَّ، وَأَثْمَانُهُنَّ حَرَامٌ، وَالإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِنَّ ). (طك) عن أي أمامة مَنْ فَي أَمَاهُ وَالْمِنْ .

قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا يَحِلُّ صَفْقَتَانِ عَلَيْهِ : ( لَا يَحِلُّ صَفْقَتَانِ فَي صَفْقَةَ ) . ( طس ) عن عبد الله بن مسعُود مَاهُ مَا .

٤٧٨٢/٣٣٨٠٧ \_ قال النَّبِيَّ ﷺ : ( لَا يَحِلَّ فِي هَٰذِهِ الْأُمَّةِ الْأُمَّةِ اللَّمَّةِ اللَّمَةِ اللَّمَّةِ اللَّمَالَةِ اللَّمَالِيَّةِ اللَّمَالِيَّةِ اللَّمَالِيَّةِ اللَّمَالِيَّةِ اللَّمَالِيَّةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَالِيَّةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُولِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْ

٤٧٨٣/٣٣٨٠٨ – قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا يَحِلُّ لِأَحَدِ أَنْ يُحِدِّ أَنْ يُحْدِبُ وَ هَٰذَا الْمُسْجِدِ غَيْرِي وَغَيْرُكَ – يَعْنَى عَلِيًّا – ) . ( بز ) وَعَيْرُكَ بَعْنَى عَلِيًّا – ) . ( بز ) وَعَنْ خَارِجَةَ بن سعد عن أَبِيهِ ) .

الْفَرْضِ وَالسَّنَنِ، وَيَحِلُّ لَهُ مَا سِوْى ذَلِكَ ). (طك) عن مسلم الْفَرْضِ وَالسَّنَنِ، وَيَحِلُّ لَهُ مَا سِوْى ذَلِكَ ). (طك) عن مسلم ابن الْعلاءِ مَنَّفَ .

بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَحُلَّ صِرَارَ نَاقَة بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا ، فَإِنَّهُ عَلَيْهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَحُلَّ صِرَارَ نَاقَة بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا ، فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ عَلَيْهَا ، فَإِذَا كُنْتُمْ بِعَقْرٍ (١) فَرَأَيْتُمُ الْوَطْبَ (٢) أَوِ الرَّاوِيَة أَوِ خَاتَمُهُمْ عَلَيْهَا ، فَإِذَا كُنْتُمْ بِعَقْرٍ (١) فَرَأَيْتُمُ الْوَطْبَ (٢) أَوِ الرَّاوِيَة أَوِ

(١) العَقَرْ : أصلُ مالَ له نماء . (نهاية : ٣/٢٧٤)

(٢) الوَطْب : الزق ، جَلَد الجَذَع ِ فما فوقه . (نهاية : ٣٠٧٥)

يَجْدَعَ (١) عَبْدَهُ وَلَا يَخْصِيهُ ، وَمَنْ نَعْلَمْهُ فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا نَفْعَلْ بِهِ مِثْلَهُ ) . ( طك ) عن سمرة مَنْ نَعْلَمْهُ فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا نَفْعَلْ بِهِ مِثْلَهُ ) . ( طك ) عن سمرة مَنْ نَعْلَمْهُ أَنْ اللّهُ .

٤٧٨٧/٣٣٨١٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا يَحِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يُحِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يُحِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يُرَجُلُ النَّبِيَّ عَمْدِ مِسْدِر م

تَأْذُنَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ كَارِهُ ، وَلَا تُطْعِمْ فِيهِ أَحَداً ، وَلَا تُحَسَّ تَأْذُنَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ كَارِهُ ، وَلَا تُطْعِمْ فِيهِ أَحَداً ، وَلَا تُحَسَّ صَدْرَهُ ، وَلَا تَطْعِمْ فِيهِ أَحَداً ، وَلَا تُحَسَّ مِنْهَا صَدْرَهُ ، فَإِنْ كَانَ هُوَ أَظْلَمَ مِنْهَا فَلْتَأْتِهِ حَتَى تُرْضِيةُ ، فَإِنْ هُوَ رَضِي مِنْهَا وَقَبِلَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، قَبِلَ فَلْتَأْتِهِ حَتَى تُرْضِيةُ ، فَإِنْ هُوَ رَضِي مِنْهَا وَقَبِلَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، قَبِلَ فَلْتَأْتِهِ حَتَى تُرْضِيةً وَجُهُهَا وَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا وَإِنْ هُوَ أَبِي أَنْ يَرْضَى عَنْهَا فَقَدْ أَبْلَغَتْ عِنْدَ اللهِ عُذْرَهَا ) . (طك) عن معاذ بن جبل نَعْتُ .

(١) الحكوع: قطعُ الأنف، المخاصمة والذم . (نهاية: ١/٢٤٧/٢٤٦)

٤٧٩٠/٣٣٨١٥ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( لَا يَحِلُّ لِامْرَأَة تُؤْهِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ) . ( بز ) عن أنس مَنْتُ .

١٤٧٩٢/٣٣٨١٧ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئَ مَالُ امْرِئَ مَالُ امْرِئَ مَالُ امْرِئَ مَالُ امْرِئَ مَالُ امْرِئَ مَسْلِم إِلَّا بِطِيبِ نَفْس مِنْهُ ) . (ع) عن أبي حرَّة الرقاشي عن عمّه ) .

٤٧٩٣/٣٣٨١٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( لَا يَحِلُّ لَمَسْلِمِ أَنْ يَا اللهُ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى يَأْخُذُ مَالَ أَنْسُلِمِ عَلَى اللهُ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى اللهُ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ ). (حم ، بز ) عن أبي حميد السَّاعدى مَشْتَ .

٤٧٩٤/٣٣٨١٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا يَحِلُّ لَمُسْلِمٍ أَنْ يَهِلِمُ أَنْ يَعِلُّ لَمُسْلِمٍ أَنْ يَهِجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ ) . (حم ، بز ، ع ) عن سعد سَعَد .

تَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَإِنِ الْتَقَيَا فَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخِرِ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَإِنِ الْتَقَيَا فَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخِرِ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ بَرِئَ هَٰذَا مِنَ الْإِثْمِ وَنَابَهُ الْأَجْرُ ، وَقَدْ خَشِيتُ إِنْ مَاتَا وَهُمَا مُنَهَاجِرَانِ لَا يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ ) . (طس ) عن ابن عبَّاس مَتَهَاجِرَانِ لَا يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ ) . (طس ) عن ابن عبَّاس مَتَهَاجِرَانِ لَا يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ ) . (طس ) عن ابن عبَّاس مَتَهَا.

الْغَائِطِ فَيَجْلِسَا يَتَحَدَّثَانِ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتَيْهِمَا فَإِنَّ اللهَ يَقُتُ اللهَ يَقُتُ ذَلِكَ ). (طس) عن أَبِي هُريرة مَنْتَ .

النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (لَا يُخَصُّ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ عَلَيْهِ : (لَا يُخَصُّ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ عِلَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (لَا يُخَصُّ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِصِيامٍ ) . (طك) عن ابن سيرين مُرْسَلًا) . بِصَلَاةٍ ، وَلَا يَوْمُهَا بِصِيامٍ ) . (طك) عن ابن سيرين مُرْسَلًا) . بِصَلَاةٍ ، وَلَا يَوْمُهَا بِصِيامٍ ) . (طك) عن ابن سيرين مُرْسَلًا) . وقال النَّيُّ عَلَيْ : (لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمِثَلِقُ عَلَى الرَّبُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤُمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمِؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُومُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْ

خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلَا يَبِع عَلَى بَيْع أَخِيهِ ) . (بز ، طك)عن سمرة سَنَت.

الْقَبْرَ رَجُلٌ الْقَبْرَ رَجُلٌ الْقَبْرَ رَجُلٌ الْقَبْرَ رَجُلٌ الْقَبْرَ رَجُلٌ الْقَبْرَ رَجُلٌ قَارَفَ أَهْلَهُ اللَّيْلَةَ ، فَلَمْ يَدْخُلْ عُثْمَانُ ) . (حم ) عن أنس المست أنَّ رُقَيَّةَ لَمَّا مَاتَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَذَكَرَهُ ) .

٤٨٠٠/٣٣٨٢٥ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( لَا يَدْخُلُ الْجَنَّـةَ الْبَنْ عَلَيْهِ : ( لَا يَدْخُلُ الْجَنَّـةَ إِنْسَانٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ ) . (حم ) عن ابن عمرو مَنْ أَنْ .

بَخِيلٌ ، وَلَا خِبٌ ، وَلَا خَائِنٌ ، وَلَا سَيْعُ اللَّكَةِ ، وَأَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ الْجَنَّةَ اللَّكَةِ ، وَأَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ الْجَنَّةَ اللَّهُ وَلَا خِبُ ، وَلَا خَائِنٌ ، وَلَا سَيْعُ اللَّكَةِ ، وَأَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ اللَّهِ ، وَلَا خَائِنٌ ، وَلَا سَيْعُ وَبَيْنَ اللهِ ، وَفِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَوَالِيهِمْ ) . (حم ، ع ) عن أبي بكر منت .

٤٨٠٢/٣٣٨٢٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِي : ﴿ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ شَيْخٌ

زَانٍ ، وَلَا مِسْكِينٌ مُسْتَكْبِرٌ ، وَلَا مَنَّانٌ بِعَمَلِهِ عَلَى اللهِ ) . (طك، حم ) عن أبي ريحانة سَمِّتُ .

النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( لَا يَدْخُلُ أَحَدُ النَّارِ النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( لَا يَدْخُلُ أَحَدُ النَّارِ لَوْ أَحْسَنَ لِيَزْ دَادَ حَسْرَةً ، وَلَا يَدْخُلُ أَحَدُ الْجَنَّةَ لِلَّا رَأَى مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ لِيَزْدَادَ شُكْراً ) . (حم ) الْجَنَّةَ إِلَّا رَأَى مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ لِيَزْدَادَ شُكْراً ) . (حم ) عن أبي هُريرة مَن النَّارِ لَوْ أَسَاءَ لِيَزْدَادَ شُكْراً ) . (حم ) عن أبي هُريرة مَن النَّارِ لَوْ أَسَاءَ لِيَزْدَادَ شُكْراً ) . (حم )

٤٨٠٤/٣٣٨٢٩ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقُّ وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ ، وَلَا مَنَّانُ ، وَلَا وَلَدُ زِنْيَةٍ ) . ( حم ، طك ) عن ابن عمرو مصد .

نَا ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ ، وَلَا عَاقُّ ، وَلَا مَنَّانُ ) . (ع) عن أَبِي سعيد سَعَة . (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ وَلَا مَنَّانُ ) . (ع) عن أَبِي سعيد سَعَة . وَلَا مَنَّانُ ) . (ع) عن أَبِي سعيد سَعَة . وَلَا مَنَّانُ ) . (ع) عن أَبِي سعيد سَعَة . وَلَا مَنَّا مُنَّا مُنَّانًا مُنَّانًا مُنَّانًا عَاقُ الْجَنَّةَ عَاقُ اللَّهَ عَلَى الْجَنَّةَ عَاقُ اللَّهَ عَلَى الْجَنَّةَ عَاقُ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَاقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَاقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَاقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوا

وَلَا مُكَذِّبٌ بِقَدَرِ ) . (حم ، بز ) عِن أَبِي الدَّرداءِ سَعَتَ .

كَلَّمُنَّانٌ ، وَلَا مُكَذِّبٌ بِالْقَلَرِ ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ ) . (حم ، طك ) عن أَي الدَّرداءِ مَصْدَ .

الْجَنَّةَ ، وَلَا شَيْءُ مِنْ نَسْلِهِ إِلَى سَبْعَةِ آبَاءٍ ) . ( طس ) عن أَبِي الْجَنَّةَ ، وَلَا شَيْءُ مِنْ نَسْلِهِ إِلَى سَبْعَةِ آبَاءٍ ) . ( طس ) عن أَبِي هُريرةَ مِنْ مَنْ مَنْ نَسْلِهِ إِلَى سَبْعَةِ آبَاءٍ ) . ( طس ) عن أَبِي هُريرةَ مِنْ مَنْ مَنْ نَسْلِهِ إِلَى سَبْعَةِ الْبَاءِ ) . ( طس ) عن أَبِي

٤٨٠٩/٣٣٨٣٤ \_ قال النَّبِيَّ عِلَيْكِيْ : ( لَا يَكْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمُ الْجَنَّةَ لَحْمُ الْجَنَّةَ لَحْمُ الْبَتَ مِنْ سُحْتِ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ ). (طس) عن كعب بن عجرة مَاسَّنَه.

الْجَنَّةَ لَحْمُ الْجَنَّةَ لَحْمُ الْجَنَّةَ لَحْمُ الْجَنَّةَ لَحْمُ

نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ ) . (طس ) عن حذيفة مسد .

الْجَوّاظُ، وَالْجَعْظَرِيُّ، وَالْعُتُلُّ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةِ الْجُوَّاظُ ، وَالْجَعْظَرِيُّ ، وَالْعُتُلُّ الزَّنِيمُ ، فَقَال : هُوَ الشَّدِيدُ الْخُلُقِ الْجَوّاظُ ، وَالْجَعْظَرِيُّ ، وَالْعُتُلُ الزَّنِيمُ ، الْوَاجِدُ لِلطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ، الظَّلُومُ الْمَصَدَّحُ الْأَكُولُ الشَّرُوبُ ، الْوَاجِدُ لِلطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ، الظَّلُومُ لِلطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ، الظَّلُومُ لِلنَّاسِ ، الرَّحْبُ الْجَوْفِ ) . (حِمٍ ) عن عبد الرَّحمٰن بن غنم مِنْ مَنْ الْمُنْ الْمُوْفِ ) . (حِمٍ ) عن عبد الرَّحمٰن بن غنم مِنْ الْمُوْفِ . . (حَمْ )

الْوَلَدِ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَات ولَمْ سَلَّى عَلَيْ : ( لَا يَدَعْ أَحَدُ كُمْ طَلَبَ الْمُهُ ) . (طك) عن أسماء يتمن .

٤٨١٣/٣٣٨٣٨ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا يَرِي مُؤْمِنُ مِنْ أَخِيهِ عَوْرَةً فَيَسْتُرَهَا عَلَيْهِ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ ) . ( طص ) عن أَخِيهِ عَوْرَةً فَيَسْتُرَهَا عَلَيْهِ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ ) . ( طص ) عن أَبِي سعيد الْخدري مُنْفَضَة .

عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الصَّبِيُّ عَلَىٰ الصَّبِيُّ عَلَىٰ الصَّبِيُّ حَتَىٰ الصَّبِيُّ حَتَىٰ يَسْتَهِلَ صَارِخاً ، وَاسْتِهْلَالُهُ : أَنْ يَصِيحَ ، أَوْ يَعْطُسَ ، أَوْ يَنْكِيَ ). (طكس ) عن المسور بن مخرمة عَلَىٰ .

٤٨١٥/٣٣٨٤٠ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا يَرْقُلَنَّ جُنُبُّ حَتَى ٰ يَتَوَضَّلًا ) . (حم ) عن أَبِي هُريرةَ بِشَيْدَ .

نَجُلُّ رَجُلًا رَجُلًا ﴿ لَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَانُهُ وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَانُهُ وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَانُهُ وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَانُهُ وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتُ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَانُهُ وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفُرِ إِلَّا ارْتَدَّتُ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَانُهُ وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفُورِ إِلَّا النَّبِي ذَرِّ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَعْلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ لَا يَعْلَيْهِ إِلَيْ لَمْ يَعْلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَّا الْمُؤْمِنِ إِلَيْكُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْ لَمْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ إِلَيْكُونُ مَا عَلَيْهِ إِلَيْكُونُ مَا عَلَيْهِ إِلْكُونُ عَلَيْهِ إِلَيْكُونُ عَلَيْهِ إِلَيْكُونُ مَا عَلَيْهِ إِلَا يَعْمُ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَيْكُونُ مَا عَلَيْهِ إِلَيْكُونُ عَلَيْهِ إِلَّا لَا يَعْلَيْهِ إِلَا يُعْلَيْهِ إِلَى الْمُعُلِيْكُ إِلَا يَعْرَفِيهِ إِلَا يُعْلِيهِ إِلَا لَهُ عَلَيْهِ إِلَيْنَ لَمْ يَعْلَى الْمُعُلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلِقِيقُولُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ لَا يَعْمُ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَا لَكُنْ عَلَالِكُ لَلْكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ إِلْكُولُكُ لَكُولِكُ لِلْكُولِكُ لِلْكِلِلْكُ لِلْكُولِكُ لِلْكُولِكُ لِلْكُولِكُ لِلْكُولِكُ لِلْكُولِكُ لِلْكُولِكُ لِلْكُولِكِ لِلْكُولِكُ لِلْكُولِكُ لِلْكُلِلْكُ لِلْكُولِكُ لِلْكُولِكُ لِلْكُولِكُ لِلْكُلُولِكُ لِلْكُلِلْكُ لِلْكُلِلْكُ لِلْكُلِلِكُ لِلْكُلِلْكُ لِلْكُلِلْكُولِكُ لِلْكُلِلْكُولِكُ لِلْكُلْلِلِكُ لِلْكُلِلْكُولِكُ لِلْكُلِلْكُلُولُ لِلْلِلْكُولِكُ لِلْلْلِلْكُلِلْكُولِكُ لِلْلْكُلِلْكُلُولُ لَلْكُولِلْكُلُولُ لَلْكُلِلْكُلِلْكُلُولِلْكُلْلِلْكُلُولُ لِلْكُلْلِلْكُلُولُ لِلْلِلْلِلْكُلُولُ لَلْكُلُولُ لَلْكُلِلْكُلِلْكُلِلْكُلِلْكُلِلْلِلْكُلُولُ

٤٨١٧/٣٣٨٤٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَى ٰ يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُوْعَةُ لَحْمٍ ) . (طس ) عن عبد الله بن عمر مَالْتُنَا .

٤٨١٨/٣٣٨٤٣ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا يَزَالُ أَمْرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ مُوَاسِيًّ أَوْ مُقَارِبِاً مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا فِي الْوِلْدَانِ وَالْقَدَرِ ) . ( بز ، طكس ) عن ابن عبّاس سَتَ .

عن أبي سعيد الشَّفِي أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ ) . ( طك ، بز ) عن عمران ابن حصين منت .

## رَفَحُ معِس لانرَجِي لالهَجَنَّ يَ لأَسِكنَتُم لانِئِمُ لالِنزووكِيـــى

عَلَاةٍ مَا دَامَ فِي طَلَبِ الصَّلَاةِ ). (طَكُ ) عن زيدبن ثابت سَسَد. صَلَاةٍ مَا دَامَ فِي طَلَبِ الصَّلَاةِ ). (طَكُ ) عن زيدبن ثابت سَسَد. مَلَاةٍ مَا دَامَ فِي طَلَبِ الصَّلَاةِ ). (طَكُ ) عن زيدبن ثابت سَسَد. الْحَيُّ عَلَ النَّبِيُّ عَلَيْ : (لَا يَزَالُ هَٰذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشِ آمِنِينَ حَتَىٰ يَرُدُّوهُمْ عَنْ دِينِهِمْ كُفَّاراً ). (ع) عن مِنْ قُرَيْشِ آمِنِينَ حَتَىٰ يَرُدُّوهُمْ عَنْ دِينِهِمْ كُفَّاراً ). (ع) عن ابن عَمر سَسَد، وفيهِ ليث بن أبي سليم مدلِّس وبقيَّةُ رجالِهِ ابن عَمر سَسَد، وفيهِ ليث بن أبي سليم مدلِّس وبقيَّةُ رجالِهِ فِي اللهُ عَالَ اللهُ عَمْ رَاللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ رَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِلهُ اللهِ ا

٤٨٢٤/٣٣٨٤٩ ـ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا يَزَالُ وَالِ مِنْ قُرَيْشِ ) . (طك ) عن معاوية بن أبي سفيان سَتَ .

قَالَ عَنَىٰ عَضِىَ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً وَخَفَضَ ﷺ : ﴿ لَا يَزَالُ أَمْرُ أُمَّتَى صَالِحاً حَتَىٰ عِضِىَ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً وَخَفَضَ ﷺ وَكَالَ عَمْ مَنْ قُرَيْش ﴾ فَقُلْتُ لِعَمِّى وَكَانَ أَمَامِى ، مَا قَالَ يَا عَمُّ ؟ قَالَ : كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْش ﴾ فَقُلْتُ لِعَمِّى وَكَانَ أَمَامِى ، مَا قَالَ يَا عَمُّ ؟ قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَمِّى عِنْدَ النَّبِيِّ (طكس ) عن أبي جحيفَة نَسْتَ قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَمِّى عِنْدَ النَّبِيِّ وَهُوَ يَخْطُبُ فَذَكَرَهُ ) .

١٥ ٤٨٢٦/٣٣٨٥١ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا يَزْدَادُ الْإَمْرُ إِلَّا شَرَارِ شَدَّةً ، وَلَا يَزْدَادُ الْأَمْرُ إِلَّا شُحَّاً ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ ) . ( طك ) عن معاوية مَنْتُ .

٤٨٢٧/٣٣٨٥٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ،

فَأَدَارَ عَلَيْ دَائِرَةً وَاسِعَةً فِي الْأَرْضِ ، ثُمَّ أَدَارَ فِي وَسَطِ الدَّائِرَةِ دَائِرَةً وَاسِعَةً فِي الْأَرْضِ ، ثُمَّ أَدَارَ فِي وَسَطُهِا دَائِرَةً ، فَقَالَ : الدَّائِرَةُ الْأُولَى الْإِسْلَامُ ، وَالدَّائِرَةُ النَّي وَسَطُهَا وَائِرَةً الْإِمَانِ ، فَإِنْ زَنِي خَرَجَ مِنَ الْإِمَانِ إِلَى الْإِسْلَامِ ، وَلَا يُخْرِجُهُ مِنَ الْإِمَانِ إِلَى الْإِسْلَامِ ، وَلَا يُخْرِجُهُ مِنَ الْإِمْانِ إِلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا الشِّرْكُ ) . (بز) عن محمَّد بن علي مَا الْإِسْلَامِ إِلَّا الشِّرْكُ ) . (بز) عن محمَّد بن علي مَا الْإِسْلَامِ إِلَّا الشِّرْكُ ) . (بز) عن محمَّد بن علي مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٤٨٢٨/٣٣٨٥٣ ـ قال النَّبِيُّ عَلَيْقِ : ( لَا يَسْمَعُ أَحَدُ مِنْ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ وَلَا يَهُودِيُّ وَلَا نَصْرَانِيُّ لَا يُؤْمِنُ بِي إِلَّا كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ). الْأُمَّةِ وَلَا يَهُودِيُّ وَلَا نَصْرَانِيُّ لَا يُؤْمِنُ بِي إِلَّا كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ). (طك) وأحمد بنحوه عن أبي مُوسٰي نِسْتَ .

عن عائشة الشَّارِبُ وهُو مُؤْمِنٌ، ورجالُه ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ ابْنَ إِسحاق مُدلِّس ). الشَّارِبُ الشَّارِبُ وهُو مُؤْمِنٌ، ولا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ، فَهُبَةً ذَاتَ شَرَف يَرْفَعُ النَّاسُ فِيهَا إِلَيْهِ الْمَارِهُمْ وَهُو مُؤْمِنٌ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ ). (حم. بز، طس) عن عائشة الشَّه ، ورجالُه ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ ابْنَ إِسحاق مُدلِّس).

 النّبي عَلِيهِ السّيْف، لَعَلَّ الشّيطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعَ فِي حُفْرَةٍ مِنْ أَحَدُ عَلَى السّيف، لَعَلَّ الشّيطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعَ فِي حُفْرَةٍ مِنْ حُفَر النّارِ). (طك) عن سهل الشّيف وفيه يعقوب بن محمّد حُفر النّارِ). (طك) عن سهل الشّي وفيه يعقوب بن محمّد الزهري وثّقهُ ابن حبّان ولو مدلّس).

١٠ ٤٨٣٣/٣٣٨٥٨ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا يَصْدِحَبُنَا الْيَوْمَ مَنْ آذٰى جَارَهُ ) . ( طس ) عن ابن عمر الشنا .

٤٨٣٤/٣٣٨٥٩ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَى اللَّيْلِ ، وَلَا بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلَا الْعَصْرِ حَتَى اللَّيْلِ ، وَلَا بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلَا تُنكَحُ امْرَأَةُ عَلَى تُسَافِرُ اللَّهُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم ثَلَاثَةَ أَيَّام ، وَلَا تُنكَحُ امْرَأَةٌ عَلَى عَمْرِ الله بن عمر الله عَلَى عَمْتِهَا وَلَا خَالَتِهَا ) . (حم ) عن عبد الله بن عمر الشعة .

قال النَّبِيُّ وَعَلِيْهِ : ( لَا يُصَلَّى فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الْجِنِّ، أَلَا تَرَوْا إِلَى هَيْأَتِهَا وَعُيُونِهَا الْإِبِلِ فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الْجِنِّ، أَلَا تَرَوْا إِلَى هَيْأَتِهَا وَعُيُونِهَا إِذَا نَظَرَتْ ، وَصَلُّوا فِي مَرَابِطِ الْغَنَمِ فَإِنَّهَا أَقْرَبُ مِنَ الرَّحْمَةِ ) . إِذَا نَظَرَتْ ، وَصَلُّوا فِي مَرَابِطِ الْغَنَمِ فَإِنَّهَا أَقْرَبُ مِنَ الرَّحْمَةِ ) . ( طك ) عن عبد الله بن معقل المزني مَنْ المرني مَنْ .

اللَّهِ عَلَيْهِ : ( لَا يَصْلُحُ لَنَا لِبَاساً النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( لَا يَصْلُحُ لَنَا لِبَاساً النَّبِرَةِ، اللَّهٰ عَنى : جُبَّةَ سُنْدُس - فِي الدُّنْيَا، وَيَصْلُحُ لَنَا فِي الْآخِرَةِ، وَلَكِنْ خُنْهَا يَا عُمَرُ، قَالَ : تَكْرَهُهَا وَآخُذُهَا ؟ قَالَ عَيْقِهِ : إِنِّي وَلَكِنْ خُنْهَا يَا عُمَرُ، قَالَ : تَكْرَهُهَا وَآخُذُهَا ؟ قَالَ عَيْقِهِ : إِنِّي لَا آمُرُكُ أَنْ تَلْبَسَهَا، وَلَكِنْ أَرْسِلْ مِا إِلَى أَرْضِ فَارِسَ فَتُصِيبَ لَا آمُرُكَ أَنْ تَلْبَسَهَا، وَلَكِنْ أَرْسِلْ مِا إِلَى أَرْضِ فَارِسَ فَتُصِيبَ

بها مَالًا، فَأَرْسَلَ بها رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى النَّجَاشِي، وَكَانَ قَدْ أَحْسَنَ إِلَى مَنْ فَرَّ إِلَيْهِ مِنْ أَصْدِجَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتَٰى عُمَرُ السَّهِ عَلِيْهِ فَأَتَٰى عُمَرُ لِيَا خُذَهَا ) . (حم ) عن جابر مَاسَدَ .

النَّبِيُّ اللَّهِ : ﴿ لَا يُصِيبُكُمْ ۚ فِتْنَـةُ وَتَنَـةُ وَتَنَـةُ مَا دَامَ هَٰذَا فِيكُمْ ۚ \_ يَعْنِي عُمَرَ \_ ) . ﴿ طس ﴾ عن عمر المُسْتَدَ . . مَا دَامَ هَٰذَا فِيكُمْ ۚ \_ يَعْنِي عُمَرَ \_ ) . ﴿ طس ﴾ عن عمر المُسْتَدَ عَلَيْكُنَّ عَلَيْكُونَ \_ قَالَهُ عَلِيْهِ لِنِسَائِهِ \_ ) . ﴿ بِن ) مَعْدِي إِلَّا الصَّادِقُونَ الصَّبَرُونَ \_ قَالَهُ عَلِيْهِ لِنِسَائِهِ \_ ) . ﴿ بِن )

عن عبد الرَّحمٰن بن عوف سَمِّتُ .

٤٨٣٩/٣٣٨٦٤ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ وِنْ فَضْلُ الْرَّجُلُ وِنْ فَضْلُ الْمُرَأَتِهِ وَلَا تَغْتَسِلُ بِفَضْلِهِ ، وَلَا يَبُولُ فِي مُغْتَسَلِهِ ، وَلَا يَبُولُ فِي مُغْتَسَلِهِ ، وَلَا يَمْتَشِطُ كُلَّ يَوْمٍ ) . (حم ) عن رجُل من الصَّدَحَابَة ) .

٤٨٤١/٣٣٨٦٦ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا يُغْنَى حَذَرُ مِنْ قَدَرٍ ، وَاللَّعَاءُ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا نَمْ يَنْزِلْ ، وَإِنَّ الدُّعَاءَ لَيَلْقَلَى الْبَلَاءَ فَيَعْتَلِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ) . ( طس ) عن عائشة مستر .

٤٨٤٢/٣٣٨٦٧ ـ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( لَا يَفْتَحُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

٤٨٤٣/٣٣٨٦٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ( لَا يُقَادُ مَمْلُوكُ مِنْ

مَالِكِهِ ، وَلَا وَلَدٌ مِنْ وَالِدِهِ ) . (طس ) عن عمر سفت .

٤٨٤٤/٣٣٨٦٩ – قال النَّبِيُّ عَلِيَّةِ : ( لَا يَقْبَلُ اللهُ الْإِيمِانَ وَالصَّلَاةَ إِلَّا بِالزَّكَاةِ ) . (طس ) عن أبي قتادةَ مَا المَّذَ .

الْقِيَامَةِ مِنَ الصَّفُورِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَمَرْفاً وَلَا عَدْلًا، قِيلَ : وَمَا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَمَرْفاً وَلَا عَدْلًا، قِيلَ : وَمَا الْقِيَامَةِ مِنَ الصَّفُورُ ؟ قَالَ : الَّذِى يُدْخِلُ عَلَى أَهْلِهِ الرِّجَالَ ) . ( بز ، طك ) الصَّفُورُ ؟ قَالَ : الَّذِى يُدْخِلُ عَلَى أَهْلِهِ الرِّجَالَ ) . ( بز ، طك )

عن مالك بن أُحيمر نست .

عَنْ الْهَانُ ) . ( بز ) عن أَبِي هُريرة وَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ

عُلَّةِ: ( لَا يُقْتَلُ قُرَشِيُّ بَعْدَ عَلَى النَّبِيُّ عَيِّلَةِ: ( لَا يُقْتَلُ قُرَشِيُّ بَعْدَ هَلَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ: ( لَا يُقْتَلُ قُرَشِيُّ بَعْد ) عن هٰذَا الْيَوْمِ صَبْراً إِلَّا رَجُلُ قَتَلَ عُثْمَانَ ) . ( طس ، بز ) عن النوير بن الْعوّام الشد .

كَا يُوْخَذُ لِضَعِيفِهَا حَقَّهُ مِنْ شَدِيدِهَا ) . (بز) عن عائشة اللهُ أُهَّـةً لَا يُؤْخَذُ لِضَعِيفِهَا حَقَّهُ مِنْ شَدِيدِهَا ) . (بز) عن عائشة المنسن .

٤٨٤٩/٣٣٨٧٤ \_ قال النَّبِيَّ ﷺ : ( لَا يَقْضِيَنَّ أَحَدُ فِي النَّبِيَّ عَبِد الرحمٰن بن حوش سَفَ .

الْكَشْرُ ، وَلَكِنْ يَقْطَعُهَا الْقَهْقَهَةُ ) . (طس ) عن جابر سَتَ ، أَنُوعًا وَمَوْقُوفاً ) . (طس ) عن جابر سَتَ مَرْفُوعاً وَمَوْقُوفاً ) .

١٨٥١/٣٣٨٧٦ ـ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا يَقْطَعُ صَلَةَ الْسَارِمِ شَيْءٌ إِلَّا الْحِمَارُ وَالْكَافِرُ وَالْكَلْبُ وَالْمَلْبُ وَالْمَرْأَةُ ) . (حم ) عن عائشة وَ يَسْسَنَ .

عَلَيْهِ : لَا يَقُولَنَ أَحَدُكُمْ لِلَّا يَقُولَنَ أَحَدُكُمْ لِلَّا يَقُولَنَ أَحَدُكُمْ لِلَّا يَقُولَنَ أَحَدُكُمْ لِلَّا يَقُولَنَ أَحَدُكُمُ لِلَّا يَقُولَنَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لِلَّا خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ ) . ( طلك ) عن أبي هُريرةَ مَنْ أَنْ اللهَ عَزْ أَبِي هُريرةَ مَنْ أَنْ اللهَ عَنْ أَبِي هُريرةَ مَنْ أَنْ اللهَ عَنْ أَبِي هُريرةً مَنْ أَنْ اللهَ عَنْ أَبِي هُريرةً مَنْ أَنْ اللهَ عَنْ أَبِي هُريرةً مَنْ أَنْ اللهُ عَنْ أَبِي هُريرةً مَنْ أَنْ اللهَ عَنْ أَبِي هُريرةً مَنْ أَنْ اللهُ عَنْ أَنْ اللهَ عَنْ أَنْ اللهُ عَنْ أَنْ اللهَ عَنْ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ عُرْ أَنْ اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ عَنْ أَنْ عَلَى اللهُ عَلَا عَنْ أَنْ اللهُ عَنْ أَنْ عَلْمُ عَلَى عَنْ أَنْ اللهُ عَنْ أَنْ عَلَا عَنْ أَنْ اللهُ عَنْ أَنْ عَلَا عَنْ أَنْ عَلَا عَنْ أَنْ اللهُ عَنْ أَنْ عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَنْ أَنْ اللهُ عَلَا عَلَا عَنْ أَنْ عَلَا عَ

١٤٨٥٣/٣٣٨٧٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْقُ : ( لَا يَمَرَضُ مُؤْمِنٌ وَلَا مُؤْمِنٌ وَلَا مُؤْمِنٌ وَلَا مُؤْمِنٌ وَلَا مُثْلِمٌ وَلَا مُسْلِمَةً ، إِلَّا حَطَّ اللهُ عَنْهُ خَطِيئَةً ) . (حم ، مؤمِنَةٌ ، وَلَا مُسْلِمٌ وَلَا مُسْلِمَةً ، إِلَّا حَطَّ اللهُ عَنْهُ خَطِيئَةً ) . (حم ، عن جابر منته .

عَلَيْ عَلَكُ أَحَدُّ مِنْ بَنِي عَلَيْ النَّبِيُّ عَلَيْ النَّبِيُّ عَلَيْ أَحَدُّ مِنْ بَنِي عَلَيْ اللَّهِ النَّبِينَ ) . ( طس ) عن أنس ابن مالك المستن .

٤٨٥٥/٣٣٨٨٠ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا يَمنَعَنَّ أَحَدُكُمْ أَوْ لَا يَمنَعَنَّ أَحَدُكُمْ أَوْ لَا يَمنَعَنَّ أَحَدُكُمْ أَوْ لَا يَمنَعَنَّ أَحَدُكُمْ فِي يَدَيْهِ لَا يَمَنِعَنَّ أَحَدُكُمْ مِنَ السَّائِلِ أَنْ يُعْطِيَهُ ، وَإِنْ رَأَى فِي يَدَيْهِ لَا يَمنَعُنَ أَي عَلَيْهِ مُريرةَ مِنْ ذَهَبِ ) . ( بز ) عن أَي هُريرةَ مَا السَّتَ .

١ ٤٨٥٦/٣٣٨٨١ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْقُ : ( لَا يَمنَعَنَّ نِدَاءُ بِلَالَ أَكُدُكُمْ مِنْ سَحُورِهِ . فَإِنَّ بِلَلَّا يُؤَذِّنُ بِلَيْلِ ، لِيُرَجِّعَ قَائِمَكُمُّ أَحَدَكُمْ مِنْ سَحُورِهِ . فَإِنَّ بِلَلَّا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، لِيُرَجِّعَ قَائِمَكُمُ اللَّهِ يَكُمُ فَي صَلَاتِهِ . وَيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ ) . ( طك ) عن سلمان الشَّنِد . وَيُنَبِّهُ نَائِمَكُمْ ) . ( طك ) عن سلمان الشَّنِد .

١٤٨٥٧/٣٣٨٨٢ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ عَلَمُ مَاءٍ عَلَمُ مَاءُ هُو مَاءً عَلَمُ مَا عُنَهُ ، وَلَا فَضْلُ مَرْعَى ) . (حم) عن أبي هريرة سَتَمَد.

١٤ عَنْبَغِى لِبَشَرٍ أَنْ عَلَيْهِ : ( لَا يَنْبَغِى لِبَشَرٍ أَنْ يَعْذَابِ اللهِ ) . ( حم ) عن ابن مسعُودٍ رَسُتَ قَالَ : مَرَّ يُعَذِّبَ بِعَذَابِ اللهِ ) . ( حم ) عن ابن مسعُودٍ رَسُتَ قَالَ : مَرَّ يُعَذِّبُ بِعَذَابِ اللهِ ) . ( حم ) عن ابن مسعُودٍ رَسُتَ قَالَ : مَرَّ يُعَذِّبُ بِعَذَابِ اللهِ ) . وقد قَتْ فَذَكَرَهُ ) .

١٤٨٥٩/٣٣٨٨٤ ـ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا يَنْبَغِي لِأَحَد أَنْ يَقُولَ : أَنَا خَيْرٌ مِنْ يَحْيِي بْنِ زَكَرِيّا ، مَا هَمَّ بِخَطِيئَةً ، قَالَ وَلَا عَمِلَهَا). ( بز ) عن عبد الله بن عمر نشئه .

٥ ٤٨٦٠/٣٣٨٨٥ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( لَا يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي أَنْ يَشُدُّ رِحَالَهُ إِلَى المُسْجِدِ يَبْتَغِي فِيهِ الصَّلَاةَ غَيْرَ المَسْجِدِ الْحَرَامِ ، يَشُدُّ رِحَالَهُ إِلَى المَسْجِدِ يَبْتَغِي فِيهِ الصَّلَاةَ غَيْرَ المَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَالمَسْجِدِ الْأَقْصَى ، وَمَسْجِدِي هٰذَا ، وَلَا يَنْبَغِي لِامْرَأَةَ دَخَلَتْ فِي وَالمَسْجِدِ الْأَقْصَى ، وَمَسْجِدِي هٰذَا ، وَلَا يَنْبَغِي لِامْرَأَةَ دَخَلَتْ فِي الْإِسْلَامِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا مُسَافِرَةً إِلَّا مَعَ بَعْلِ أَوْ ذِي مَحْرَمِ الْإِسْلَامِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا مُسَافِرَةً إِلَّا مَعَ بَعْلِ أَوْ ذِي مَحْرَمِ

مِنْهَا ، وَلَا يَنْبَغِى الصَّلَاةُ فِي سَاعَتَيْنِ مِنَ النَّهَارِ : مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الصَّبْحِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ ، الصَّبْحِ إِلَى أَنْ تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ ، وَلَا يَنْبَغِي الصَّوْمُ فِي يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ : يَوْمِ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ وَلَا يَنْبَغِي الصَّوْمُ فِي يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ : يَوْمِ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ وَلَا يَنْبَغِي الصَّوْمُ فِي يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ : يَوْمِ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ وَيَوْمِ النَّحْرِ ) . (حم ) عن شهر بن أبي سعيد مَا المَا اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى المَا اللهُ الل

اللهِينَةَ ، وَلَكِنَّهُ يَنْزِلُ الْخَنْدَقَ ، وَعَلَى كُلِّ نَقْبِ مِنْهَا مَلائِكَةٌ اللهِينَةَ ، وَلَكِنَّهُ يَنْزِلُ الْخَنْدَقَ ، وَعَلَى كُلِّ نَقْبِ مِنْهَا مَلائِكَةٌ يَخْرُسُونَهَا ، فَلَوَّذُونَهُ فَيَرْجِعُ غَضْبَانَ يَحْرُسُونَهَا ، فَلَوَّذُونَهُ فَيَرْجِعُ غَضْبَانَ حَتَىٰ يَنْزِلَ الْخَنْدَقَ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَنْزِلُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ ) . (طس) عن أبي هُريرة بيات أبي هُريرة والمشافرة المنافرة المنافرة

﴿ ١٨٦٢/٣٣٨٨٧ - قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ﴿ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى امْرَأَةَ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى امْرَأَةً لَا تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِي لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ ﴾ . ( بن ) عن ابن عمرو بنشت. گلتُش عَنْهُ عَنْهُ ﴾ . ( لا يَنْظُرُ أَحَدُكُم إِلَى طَلِّهِ فِي اللهِ عَنْ ابن عبَّاس سَتَ .

٤٨٦٤/٣٣٨٨٩ ـ قال النَّبَيُّ عَلِيْكُ : ( لَا يَنْفَعُ حَذَرٌ مِنْ قَلَمُ مَ خَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ ، وَإِنَّ الدُّعَاءَ لَيَلْقَى الْبَلَاءَ ، فَيَعْتَلِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ) . ( بر ) عن عائشة بسس

٤٨٦٥/٣٣٨٩٠ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( لَا يَنْكُحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يَنْكُحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يَخْطُبُ ءَلَيْهِ ) . ( طس ) عن ابن عمر سَفَّ .

وَلَا يَخْطُبُ وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ ) . (طس ) عن عثمان ، (ع ) وَلَا يَخْطُبُ عَلَيْهِ ) . (طس ) عن عثمان ، (ع ) بإختصار عن إبان بن عثمان سَعْتَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : (وَلَا يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَلَا عَمَّنْ سِوَاهُ ) .

المَّنَّىُ عَلَيْ : ﴿ لَا يُوضَعُ فِي المِيزَانِ الْمُلُقِ ، وَإِنَّ حُسْنَ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِصَاحِبِهِ دَرَجَةً الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ) . ﴿ بِز ﴾ عن أَي الدَّرداء ﴿ السَّنَ .

٤٨٦٨/٣٣٨٩٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ( لَا يُولَدُ بَعْدَسِتِّمائَةً مَوْلُودٌ لِلَّهِ فِيهِ حَاجَةٌ ) . ( طك ) عن صخر بن قدامة سَتَّم .

« حَرْفُ ٱلَّـياءِ » ، (الْيَـاءُ مَع ٱلأَلِف)

على مَا هُوَ أَسْرَعُ إِيَاباً وَأَكْشُرُ مَعْنَماً ؟ مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةِ عَلَى مَا هُوَ أَسْرَعُ إِيَاباً وَأَكْشُرُ مَعْنَماً ؟ مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةِ ثُمَّ ذَكَرَ اللهَ حَتَى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ) . (بز) عن أبي بكرٍ وَالشَّمْ . (بز) عن أبي بكرٍ وَالشَّمْ .

الْمُوْمِنِينَ مَنْ يَلِينُ لَهُ قَلْبِي ) . (حم ، طك ) عن أَبِي أَمَامَةَ الْكَوْمِنِينَ مَنْ يَلِينُ لَهُ قَلْبِي ) . (حم ، طك ) عن أَبِي أَمَامَةَ اللَّهُ مِنِينَ مَنْ يَلِينُ لَهُ قَلْبِي ) . (حم ، طك ) عن أَبِي أَمَامَةَ اللَّوْدَاءِ! الْمُوْمِنِينَ مَنْ يَلِينُ لَهُ قَالَ النَّبِي عَلَا اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

 عَلَى النَّانَ النَّانَ النَّانَ النَّانَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ مَا أَقُولُ لَكَ ، لَعِنَاقٌ يَأْتِي رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أُحُــد ذَهَباً يَتْرُكُ وَرَاءَهُ ، يَا أَبَا ذُرٍّ! اِعْقِلْ مَا أَقُولُ لَكَ ، إِنَّ الْكَثْهِرِينَ هُمُ الْأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ قَالَ كَذَا وَكَذَا ، اعْقِلْ يَا أَبَا ذَرٍّ! مَا أَقُولُ لَكَ ، إِنَّ الْخَيْلَ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ). (حم) عن أبي ذُرٌّ الشُّه .

٤٨٧٦/٣٣٩٠١ \_ قال النَّبيُّ عِيدٍ : (يَا أَبَا ذَرِّ! أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى خَصْلَتَيْن ، هُمَا أَخَفُّ عَلَى الظُّهْر ، وَأَثْقَلُ فِي الميزَانِ مِنْ غَيْرِهِمَا : عَلَيْكَ بِحُسْنِ الْخُلُقِ ، وَطُولِ الصَّمْتِ ، فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا تَجَمَّلَ الْخَلَادِقُ عَثْلِهِمَا). (ع، طس) عن أنس الشَّه.

٤٨٧٧/٣٣٩٠٢ \_ قال النَّيُّ ﷺ : ( يَا أَبَا رَافِع ! هَــلْ تَسْمَعُ الَّذِي أَسْمَعُ ؟ هٰذَا فُلَانٌ بْنُ فُلَان ، يُعَذَّبُ في قَبْرهِ في شَمْلَة اغْتَلَّهَا يَوْمَ خَيْبَرَ). (بز) عن أبي رافع الشهد.

٤٨٧٨/٣٣٩٠٣ \_ قال النَّبيُّ عِيدٍ : ( يَا أَبَا فَاطِمَةَ ! أَكْثِرْ مِنَ السُّجُودِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مُسْلِم يَسْجُدُ سَجْدَةً لِلَّهِ تَعَالَى إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ دَرَجَةً ، يَا أَبَا فَاطِمَةَ ! إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَلْقَانِي فَأَكْثِرْ مِنَ السُّجُودِ).

(حم، ع) عن أبي فاطمة الأزدى وَاسْمُهُ أنيس الشنة.

٤٨٧٩/٣٣٩٠٤ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( يَا أَبَا كَاهِل ! إِنَّهُ مَنْ سَتَرَ عَوْرَتُهُ حَيَاءً مِنَ اللَّهِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْتُرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَإِنَّهُ مَنْ دَخَلَ حَلَاوَةُ الصَّلَةِ قَلْبَهُ حَتَّى يُتِمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى أَرْبَعِينَ يَوْماً وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فِي جَمَاعَةِ يُكْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ ، وَأَنَّهُ مَنْ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مَعَ شَهْرِ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَرْوِيَهُ مِنَ الْعَطَشِ، وَأَنَّهُ مَنْ كَفَّ أَذَاهُ عَنِ النَّاسِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَكُفُّ عَنْهُ أَذٰى الْقَبْرِ ، وَأَنَّهُ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ حَيًّا وَمَيِّتاً كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُرْضِيهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قِيلَ : كَيْفَ برُّهُمَا مَيِّتَيْن ؟ قَالَ : يَسْتَغْفِرُ لَهُمَا وَلَا يَسُبُّهُمَا. وَلَا يَسُبُّ أَحَداً فَيَسُبُّ وَالِدَيْهِ، وَإِنَّهُ مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ عِنْدَ حُلُولِهَا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَجْعَلَهُ مِنْ رُفَقَاءِ الْأَنْبِيَاءِ فِي ذَٰلِكَ الْيَوُمِ ، وَأَنَّهُ مَنْ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ مُسْتَيْقِناً مِهَا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ بِكُلِّ مَرَّةٍ ذُنُوبَ حَوْلِ). (طك) عن أبي كاهل المشتر .

٤٨٨٠/٣٣٩٠٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْتُ : ( يَا أَبَا كَاهِل ! أَلَا النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ : ( يَا أَبَا كَاهِل ! أَلَا أُخْدِرُكَ بِقَضَاءٍ قَضَاهُ اللهُ عَلَى نَفْسِهِ؟ ، أَحْيَا اللهُ قَلْبَكَ وَلَا يُمِيتُهُ حَتَى يَمُتْ بَدَنُكَ ، إعْلَمْ يَا أَبَا كَاهِل إِ أَنَّهُ لَنْ يَغْضَبَ رَبُّ الْعِزَّةِ

عَلَىٰ مَنْ كَانَ فَى قَلْبِهِ مَخَافَةٌ ، وَلَا تَأْكُلُ النَّارُ مِنْهُ هُدْبَةً ، إِنَّهُ مَنْ قَلَّتْ حَسَنَاتُهُ ، وَعَظُمَتْ عِنْدَهُ سَيِّمَاتُهُ كَانَ حَقَّا عَلَى اللهِ أَنْ يَثْقِلَ مِيزَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَنَّهُ مَنْ سَعٰى عَلَى الْمُرَأَتِهِ وَوَلدِهِ وَمَا يَتْقَلَ مِيزَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَنَّهُ مَنْ سَعٰى عَلَى الْمُرَأَتِهِ وَولدِهِ وَمَا مَلَكَتْ بِمِينُهُ ، يُقِيمُ فِيهِمْ أَمْرَ اللهِ ، وَيُطْعِمُهُمْ مِنْ حَلَال كَان حَقَّا عَلَى اللهِ أَنْ يَجْعَلَهُ مَعَ الشَّهَدَاءِ في دَرَجَاتِهِمْ ، وَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عَلَى اللهِ أَنْ يَخْفِرَ لَهُ ذُنُوبَهُ فَى كُلِّ يَوْمِ ثَلَاثَ مَرِّاتِ كَانَ حَقَّا عَلَى اللهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ ذُنُوبَهُ فِي كُلِّ يَوْمِ ثَلَاثَ مَرَّاتِ كَانَ حَقَّا عَلَى اللهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ ذُنُوبَهُ فِي كُلِّ يَوْمِ ثَلَاثَ مَرَّاتِ كَانَ حَقَّا عَلَى اللهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ ذُنُوبَهُ قِلَاكَ ، وَلا تَشْقَنَ عَلَى خَادِمِكَ ، وَأَبْقِ فَصُلُ طَهُورِكَ لِأَهُلِكَ ، وَلا تَشْقَنَّ عَلَى خَادِمِكَ ). وَلا تَشْقَنَّ عَلَى خَادِمِكَ ). وَلا تَشْقَنَّ عَلَى خَادِمِكَ ).

٤٨٨١/٣٣٩٠٦ مرَرْتُ عَلِيهِ : ( يَا أَبَا مُوسَى ! مَرَرْتُ عَلِيهِ : ( يَا أَبَا مُوسَى ! مَرَرْتُ بِلِكَ الْبَارِحَةَ وَمَعِي عَائِشَةُ ، وَأَنْتَ تَقْرَأً فِي بَيْتِكَ ، فَقُمْنَا وَاسْتَمَعْنَا فِرَاءَتَكَ ) . ( طك ) عن أبي مُوسَى مَا اللّهِ .

قَالُ النَّبِيُّ وَالْمَا النَّبِيُّ وَالْمَا الْمَا اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلِي الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللِ

فَخُيِّرْتُ بَيْنَ ذَٰلِكَ وَبَيْنَ لِقَاءِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ وَالْجَنَّةِ قَالَ: قُلْتُ: بِأَي وَاللهِ وَأُمِّي فَخُذْ مَفَاتِيحَ الدُّنْيَا وَالْخُلْدَ فِيهَا ثَمَّ الْجَنَّةَ قَالَ: لَا وَاللهِ وَاللهِ يَا أَبًا مُوَمِبَةً! لَقَدِ اخْتَرْتُ لِقَاءً رَبِّي وَالْجَنَّةَ). (حم، طك) عن يَا أَبًا مُومِبَةً مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَيْلِيْ ).

٤٨٨٤/٣٣٩٠٩ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (يَا أَبَا الْقَاسِمِ! إِنَّهُ لَكُلُكُ أَنْ تُدْرِكَ أَمْوَالًا تُقْسَمُ بَيْنَ أَقْوَام ، وَإِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ جَمْعِ لَعَلَّكَ أَنْ تُدْرِكَ أَمْوَالًا تُقْسَمُ بَيْنَ أَقْوَام ، وَإِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ جَمْعِ الْعَلَّكَ أَنْ تُدُرِكَ أَمْوَالًا تُقْسَمُ بَيْنَ أَقْوَام ، وَإِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ جَمْعِ اللهِ ) . (حم ، طك ) عن أبي الله : خَادِمٌ ، وَمَرْكَبُ فِي سَبِيلِ اللهِ ) . (حم ، طك ) عن أبي هاشم شيبة بن عتبة القريقي بنت .

الْمُكْثِرُونَ إِلَّا مَنْ قَالَ: هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا ثَلَاثَ مَرَّات بِكَفِّهِ الْمُكْثِرُونَ إِلَّا مَنْ قَالَ: هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا ثَلَاثَ مَرَّات بِكَفِّهِ عَنْ يمينِهِ ، وَعَنْ يَسَارِهِ ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ ، وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ، ثُمَّ مَشَى سَاعَةً وَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! هَلْ أَدُلُكَ عَلَى كَنْزِ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ؟ فَقُلْتُ : وَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! هَلْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ، وَلَا مَلْجَأً مِنَ اللهِ إِلَّا إِللهِ ، وَلا مَلْجَأً مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ ، ثُمَّ مَشَى سَاعَةً فَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، هَلْ تَدْرِى مَا حَقُ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ ، ثُمَّ مَشَى سَاعَةً فَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، هَلْ تَدْرِى مَا حَقُ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ ، ثُمَّ مَشَى سَاعَةً فَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، هَلْ تَدْرِى مَا حَقُ

اللهِ عَلَى النَّاسِ ، وَمَا حَقُّ النَّاسِ عَلَى اللهِ ؟ قُلْتُ : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ : فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَحَقَّ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُعَدِّبُهُمْ ) . (حم) عن أبي هُريرة يست. فَعَلُوا ذَلِكَ فَحَقَّ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُعَدِّبُهُمْ ) . (حم) عن أبي هُريرة يست. فَعَلُوا ذَلِكَ فَحَقَّ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُعَدِّبُهُمْ ) . (حم) عن أبي هُريرة يست. تَوَضَّاتُ فَعَلُوا ذَلِكَ فَحَقَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُعَدِّبُهُمْ ) . (حم) عن أبي هُريرة يستريخ توضَّأت فَقُلْ : بِسْمِ اللهِ ، وَالْحَمْدُ لِلهِ ، فَإِنَّ حَفَظَتَكَ لَا تَسْتَرِيحُ تَحْدِثَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءِ ) . (طص) تَكْتُبُ لَكَ الْحَسَنَاتِ حَتَىٰ تُحْدِثَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءِ ) . (طص) تَكْتُبُ لَكَ الْحَسَنَاتِ حَتَىٰ تُحْدِثَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءِ ) . (طص)

على الْأُمْرَاءِ ، فَإِنْ غُلِبْتَ عَلَى ذَٰلِكَ فَلَا تُجَاوِزْ سُنَّتَى ، وَلَا تَخُافَنَّ سَيْفَهُ عَلَى الْأُمْرَاءِ ، فَإِنْ غُلِبْتَ عَلَى ذَٰلِكَ فَلَا تُجَاوِزْ سُنَّتَى ، وَلَا تَخَافَنَّ سَيْفَهُ وَسَوْطَهُ أَنْ تَأْمُرُهُمْ بِتَقُوى اللهِ وَطَاعَتِهِ ) . (طس) عن أَبِي هُريرةَ سَتَعَد. وَسَوْطَهُ أَنْ تَأُمُرُهُمْ بِتَقُولَى اللهِ وَطَاعَتِهِ ) . (طس) عن أَبِي هُريرةَ بَسَتَد. وَسَوْطَهُ أَنْ تَأْمُرُهُمْ بِتَقُولَى اللهِ وَطَاعَتِهِ ) . (على أَبَا هُرَيْرَةَ! زُرْ غِبًا

تَزْدَدْ حُبّاً). ( بز ) عن أَبِي هُريْرةَ سَعَتَ .

عن أبي هُريرةَ ينشن .

عَلَّمُ النَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِناً ، وَأَحْسِنْ مُجَاوَرَةً مَنْ جَاوَرَكَ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِناً ، وَأَحْسِنْ مُجَاوَرَةً مَنْ جَاوَرَكَ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِناً ، وَأَحْسِنْ مُجَاوَرَةً مَنْ جَاوَرَكَ لَلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُوْمِناً ، وَأَحْسِنْ مُجَاوَرَةً مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِماً ، وَإِيّاكَ وَكَثْرَةَ الضَّدِجِكِ فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقَلْبَ ، وَالْقَهْقَهَةُ يَكُنْ مُسْلِماً ، وَإِيّاكَ وَكَثْرَةَ الضَّدِجِكِ فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقَلْبَ ، وَالْقَهْقَهَةُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ) . (طص ) عن أبي هريرة مَن اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ) . (طص ) عن أبيا هُرَيْرَةَ ! أَوْلِمْ بشَكِيدً . (يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ! أَوْلِمْ بشَكَ . (طس ) عن أبي هُريرة مَن اللهِ عَرْ أبي هُريرة مَن اللهِ عَنْ أبي هُريرة مَن اللهُ عَنْ أبي هُريرة مَن اللهُ الله

اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ ) . ( بز ) عن أَبِي سعيد نست. .

عَلَيْهِ ( يَا ابْنَ الصّامِتِ! إِنَّ جَبْرِيلَ رَقَانِي رُقْيَةً مَرَّاتِ أَلَا أُعَلِّمُكُهَا ؟ قَالَ : بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ ، جِبْرِيلَ رَقَانِي رُقْيَةً مَرَّاتِ أَلَا أُعَلِّمُكُهَا ؟ قَالَ : بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ ، مِنْ حَسَدِ كُلِّ حَاسِد وَعَيْنٍ . وَاسْمُ اللهِ يَشْفِيكَ ) . ( حم ) عن عباده بن الصّامت مَا اللهِ يَسْفِيكَ ) . ( حم ) عن عباده بن الصّامت مَا اللهِ اللهِ اللهِ يَسْفِيكَ ) . ( حم ) عن عباده بن الصّامت مَا اللهِ الله

فَعَلْتَ فِي اسْتِلَامِ الرُّكْنَيْنِ ؟ قُلْتُ : كُلَّ ذَٰلِكَ قَدْ فَعَلْتُ ، اسْتَلَمْتُ

وَتَرَكْتُ ، فَقَالَ عِلَيْ : أَصَبْتَ ) . (بز ، طس) عن ابن عوف الشنة .

ا ٤٨٩٦/٣٣٩٢١ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَفَعَلَ ) . لَمُطَاعٌ فِي قَوْمِكَ ، أَفَلَا أُومِّرُكَ عَلَيْهِمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَفَعَلَ ) . ( طك ) عن زياد بن الْحارث الصَّدائي مَنْتَ .

فَ الْمُورِكُنَا فِي النَّبِيُّ ﷺ : ( يَا أَخِي ! أَشْرِكُنَا فِي صَالِح ِ دُعَائِكَ \_ قَالَهُ لِعُمْرَةِ \_ ) . صَالِح ِ دُعَائِكَ \_ قَالَهُ لِعُمْرَ الشَّهُ خِينَ اسْتَأْذُنَهُ فِي الْعُمْرَةِ \_ ) . (حم ) عن ابن عمر مشته

٤٨٩٨/٣٣٩٢٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْتُ : ( يَا أَشَجُّ ! إِنَّ فِيكَ لَيْكَ فِيكَ لَكَ فِيكَ لَكَ فِيكَ لَكَ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ : الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ ) . (حم) عن الوازع مَنْسَدَ.

النَّبِيُّ عَلَيْهُ : (يَا أَشَجُّ ! إِنِّي إِنْ رَخَّصْتُ النَّبِيُّ اللَّهِ إِنْ رَخَّصْتُ

لَكَ فِي مِثْلَ هٰذِهِ ، وَقَالَ : بِكُفَّيْهِ هٰكَذَا شَرِبْتَهُ فِي مِثْلَ هٰذِهِ وَفَرَّجَ يَكَيْهُ فِي مِثْلُ هٰذِهِ وَفَرَّجَ يَدَيْهِ وَبَسَطَهَا ، حَتَّى إِذَا ثَمِلَ أَحَدُكُمْ مِنْ شَرَابِهِ قَامَ إِلَى ابْن عَمِّهِ يَدَيْهِ وَبَسَطَهَا ، حَتَّى إِذَا ثَمِلَ أَحَدُكُمْ مِنْ شَرَابِهِ قَامَ إِلَى ابْن عَمِّهِ فَهَزَرَ سَاقَهُ بِالسَّيْفِ). (حم) عن رجل مِنْ وفد عبد القيس).

عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الْمَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى الْمُ حَارِثَة ! إِنّها جَنَّة في جنان ، وَإِنَّ حَارِثَة في الْفِرْدُوْسِ الْأَعْلَى ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللّهَ تَعَالَى ، فَاسَّأَلُوهُ الْفِرْدُوْسَ الْأَعْلَى ) . (طَكَ) عن أنس الشّهَ . اللّهَ تَعَالَى ، فَاسَّأَلُوهُ الْفِرْدُوْسَ الْأَعْلَى ) . (طَكَ) عن أنس الشّهَ . اللّهَ تَعَالَى ، فَاسَّأَلُوهُ الْفِرْدُوْسَ الْأَعْلَى ) . (طَكَ عن أنس الشّهَ اللّهُ لَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

يُكْتَبَ عَلَى النِّسَاءِ الْجِهَادُ ) . ( طلك ) عن أنس الشَّه .

٤٩٠٢/٣٣٩٢٧ \_ قال النَّيُّ عِينَة : (يَا أُمَّ سُلَمٍ ! إِنَّهُ لَمْ يُكْتَبُ عَلَى النِّسَاءِ الْجِهَادُ، قَالَتْ : أَدَاوِي الْجَرْحٰي ، وَأَعَالِجُ الْعَيْنَ ، وَأَسْقِي الْمَاءَ ، قَالَ : فَنِعْمَ إِذاً ) . ( طك ) عن أنس سَعَد . ٤٩٠٣/٣٣٩٢٨ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْهُ : ( يَا أُمُّ الْفَضْل ! إِنَّك حَامِلٌ بِغُلَامٍ فَإِذَا وَضَعْتِيهِ فَأَتِنِي بِهِ ، فَفَعَلَتْ ، فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيَمِين ، وَأَقَامَ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى ، وَلَبَّنَهُ مِنْ رِيقِهِ ، وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ ، وَقَالَ : اذْهَبِي بِأَبِي الْخُلَفَاءِ ) . (طس ) عن أُمِّ الْفَضْل الشَكِ. ٤٩٠٤/٣٣٩٢٩ \_ قال النَّيُّ عَلَيْكِ : ( يَا أُمَّ قَيْسِ ! أَتَرَيْنَ هَٰذِهِ الْمُقْبَرَةَ ؟ يَبْعَثُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهَا سَبْعِينَ أَلْفاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابِ، فَقَامَ عُكَاشَةُ فَقَالَ : وَأَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : وَأَنْتَ ، فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ : وَأَنَا ، فَقَالَ : سَبَقَكَ بِهِ عُكَاشَةُ ) . ( طك ) عن أُمِّ قيس بنت محصن عَلَيْ قَالَتْ : أَخَذَ بِيَدِى عَلَيْ فِي سِكَّةٍ مِنْ سِكَكِ المَدِينَةِ مَا فِيهَا بَيْتٌ حَتَى أَتَى إِلَى الْبَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَذَكَرَهُ). ٠ ٤٩٠٥/٣٣٩٣٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيِّةٍ : ( يَا أُمُّ هَانِئَ ! اتَّخِذِي غَنَماً ، فَإِنَّهَا تُرُوحُ بِخَيْرٍ وَتَغْلُوا بِخَيْرٍ ). (حم) عن أُمِّ هاني الشس. ٤٩٠٦/٣٣٩٣١ \_ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيلًا : ( يَا أُنَيْسُ! إِنَّ الْمُسْلِمِينَ يُمَصِّرُونَ بَعْدِي أَمْصَداراً ، مِمَّا يُمَصِّرُونَ مِصْراً يُقَالُ لَهُ : الْبَصْرَةُ

فَإِنْ أَنْتَ وَرَدْتَهَا فَإِيَّاكَ وَقَبْضَهَا وَسُوقَهَا وَبَابَ سُلْطَانِهَا ، فَإِنَّهُ سَيَكُونُ بَهَا خَسْفُ وَمَسْخُ وَقَلْفٌ ، آيَةُ ذَلِكَ أَنْ يموتَ الْعَدْلُ ، وَيَفْشُو فِيهِ الْجَوْرُ ، وَيَكْثُرَ فِيهِ الزِّنَا ، وَيَفْشُو فِيهِ شَهَادَةُ الزُّورِ ) . ( طس ) عن أنس منافق .

يَا أُهْبَانُ! أَمَا إِنَّكَ عَلَيْ الْمُبَانُ! أَمَا إِنَّكَ وَ الْمُبَانُ! أَمَا إِنَّكَ وَ الْمُبَانُ الْمَانُ الْمُبَانُ الْمُبَانُ الْمَانُ الْمُبَانُ اللَّهُ مُ فَاجْعَلُ سَيْفَكُ بَيْنَ عَرَاجَيْنِ (١) ) . ( طلك ) عن أهبان بن النَيْوم فَاجْعَلُ سَيْفَكُ بَيْنَ عَرَاجَيْنِ (١) ) . ( طلك ) عن أهبان بن صيفي منظي المناف .

الطُّهُورُ الَّذِي خُصِّصْتُمْ بِهِ فِي هَٰذِهِ الْآيَةِ : ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ الطُّهُورُ الَّذِي خُصِّصْتُمْ بِهِ فِي هَٰذِهِ الْآيَةِ : ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ الطُّهُورُ الَّذِي خُصِّصْتُمْ بِهِ فِي هَٰذِهِ الْآيَةِ : ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ الْغَائِطِ إِلَّا غَسَلَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ﴾ . قَالُوا : مَا مِنَّا أَحَدُ يَخْرُجُ مِنَ الْغَائِطِ إِلَّا غَسَلَ مَقْعَدَتَهُ ) . ( طس ) عن أيى أمامة مَنْ المُنْ .

الْعِلْمُ بِالتَّعْلِيمِ ، وَالْفِقْهُ بِالتَّفْقِيهِ ، وَمَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهُ الْعَلْمُ بِالتَّعْلِيمِ ، وَالْفِقْهُ بِالتَّفْقِيهِ ، وَمَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهُ فَيُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ) . ( طك ) عن في الدِّينِ . وَإِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ) . ( طك ) عن معاوية معاوي

١٩١٠/٣٣٩٣٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! أَلَا كَانَ مَفْزَعُكُمْ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ؟ أَلَا فَعَلَّتُمْ كَمَا فَعَلَ هٰذَانِ الرَّجُلَانِ

<sup>(</sup>١) أي اكسير ْ سيفتك كعير ْجَوْنِ النَّمخلِ اليابس .

الْمُؤْمِنَانِ؟). (حم) عن عمرو بن الْعاص سَدَ قَالَ: كَانَ فَزَعُ بِاللَّهِ مِنَانَ قَالَ: كَانَ فَزَعُ بِاللّ بِاللَّهِ بِنَةَ ، فَأَتَيْتُ عَلَى سَالِم مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَهُوَ مُحْتَبِ بِحَمَائِل ِ سَيْفِهِ فَفَعَلْتُ مِثْلَهُ فَذَكَرَهُ).

النَّا بَشَرُ مِنْكُمْ ، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ قَرُبَ مِنِّي حُتُوفٌ (١) وَأَنَا بَيْنَ أَظُورِكُمْ فَمَنْ كُنتُ أَصَبْتُ مِنْ عِرْضِهِ ، أَوْ مِنْ شَعْرِهِ ، أَوْ مِنْ مَالِهِ مَنْكُمْ ، هَذَا عِرْضُ مُحَمَّد وَشَعْرُهُ وَبَشَرُهُ وَمَالُهُ فَلْيَقُمْ بَشَرِهِ ، أَوْ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا ، هٰذَا عِرْضُ مُحَمَّد وَشَعْرُهُ وَبَشَرُهُ وَمَالُهُ فَلْيَقُمْ فَلَيْقُمْ فَلَيْقَتُ مَنْ مُحَمَّد وَشَعْرُهُ وَبَشَرُهُ وَمَالُهُ فَلْيَقُمْ فَلْيَقُمْ فَلَيْقَمُ وَلَيْسَا مِنْ مُحَمَّد الْعَدَاوَةَ فَلْيَقَتُمْ وَالشَّحْنَاء ، أَلَا وَإِنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ طَبِيعَتى ، ولَيْسَا مِنْ خُلُقِى ) . وَالشَّحْنَاء ، أَلَا وَإِنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ طَبِيعَتى ، ولَيْسَا مِنْ خُلُقِى ) . والشَحْنَاء ، أَلَا وَإِنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ طَبِيعَتى ، ولَيْسَا مِنْ خُلُقِى ) .

قَدْ دَنَا مِنِّى حُتُوفٌ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِكُمْ ، فَمَنْ كُنْتُ جَلَدْتُ لَهُ عَرْضاً فَهٰذَا مِنِّى فَلْيَسْتَقِدْ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِكُمْ ، فَمَنْ كُنْتُ شَمَّتُ لَهُ عِرْضاً ظَهْراً فَهٰذَا عِرْضِى فَلْيَسْتَقِدْ مِنِّى ، وَمَنْ كُنْتُ أَخَذْتُ لَهُ مَالًا ، هٰذَا مَالِى فَهٰذَا عِرْضِى فَلْيَسْتَقِدْ مِنِّى ، وَمَنْ كُنْتُ أَخَذْتُ لَهُ مَالًا ، هٰذَا مَالِى فَهٰذَا عِرْضِى فَلْيَسْتَقِدْ مِنِّى ، وَمَنْ كُنْتُ أَخَذْتُ لَهُ مَالًا ، هٰذَا مَالِى لَيَسْتَقِدْ مِنِّى ، لَا يَقُولَنَ رَجُلُ إِنِّي أَخْشَى الشَّحْنَاءَ مِنْ قِبَل رَسُولِ لِيَسْتَقِدْ مِنِّى ، لَا يَقُولَنَ رَجُلُ إِنِّي أَخْشَى الشَّحْنَاءَ مِنْ قَبِل رَسُولِ لِيَسْتَقِدْ مِنْ مَنْ طَبِيعَتَى وَلَا مِنْ شَأْنِى ، اللهِ عَلَيْهِ ، أَلَا وَإِنَّ الشَّحْنَاءَ لَيْسَتْ مِنْ طَبِيعَتَى وَلَا مِنْ شَأْنِى ، اللهِ عَلَيْهِ ، أَلَا وَإِنَّ الشَّحْنَاءَ لَيْسَتْ مِنْ طَبِيعَتَى وَلَا مِنْ شَأْنِى ، اللهِ وَإِنَّ الشَّحْنَاءَ لَيْسَتْ مِنْ طَبِيعَتَى وَلَا مِنْ شَأْنِى ، اللهِ وَإِنَّ الشَّحْنَاءَ لَيْسَتْ مِنْ طَبِيعَتَى وَلَا مِنْ شَأْنِى ، اللهِ وَإِنَّ الشَّحْنَاءَ لَيْسَتْ مِنْ طَبِيعَتَى وَلَا مَنْ شَأْنِى ، اللهِ وَإِنَّ الشَّحْنَاءَ لَيْسَتْ مِنْ طَبِيعَتَى وَلَا مَنْ شَأْنِى ، اللهُ وَإِنَّ الشَّحْنَاءَ لَيْسَتْ مِنْ طَبِيعَتَى وَلَا مَلَى اللهُ وَإِنَّ الْمَالَى فَلَقِيتُ اللهُ وَإِنَّ لَكُولَ لَلهُ وَأَنَا طَيْبُ النَّفْسِ . أَلَا وَإِنِّى لَا أَرَى مُغْنِياً عَيْ حَتَى أَقُولَتُ اللهُ وَإِنِّى لَا أَرَى مُغْنِياً عَيْ حَتَى أَقُولَا مَلَى اللهُ وَإِنِّ لَا أَرَى مُغْنِياً عَيْ حَتَى أَلُولُولَى اللهُ وَإِنِّ لَا أَرَى مُغْنِياً عَيْ عَنِي عَلَى الْمَلْ الْمُولِي الْمُؤْلِقِيلَ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُ وَلِي لَا أَرَى مُعْنِياً عَلَى حَتَى أَلْقُولِي اللْمُؤْلِقُلُولُ اللْهِ وَلِي الْمُ وَلِي لَا أَرَى الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقِيلَ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

<sup>(</sup>١) حُتُوفٌ: أي موْتٌ.

مِرَاراً ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَرُدَّهُ ، وَلَا يَقُــلْ فُضُوحُ اللَّنْيَا أَيْسَرُ مِنْ فُضُوحِ الْآخِرَةِ) . فُضُوحُ اللَّنْيَا أَيْسَرُ مِنْ فُضُوحِ الْآخِرَةِ) .

(طك) والأوسط بنحوه ، وأبويعلى بنحوه عن الفضل بن عباس المعدد.

عَالَمُ النَّا النَّالَ النَّهِ عَلَيْهِ : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّهَ مَا مَرُكُمْ اللَّهُ عَنْهُ ، مَا آمُرُكُمْ إِلَّا بَمَا أَمَرَكُمْ اللَّهُ عَنْهُ ، مَا آمُرُكُمْ اللّهُ عَنْهُ ، فَوَ اللّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ! إِنَّ فَأَجْمِلُوا فِي الطّلَبِ ، فَوَ الَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ! إِنَّ فَأَجْمِلُوا فِي الطّلَبِ ، فَوَ الّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ! إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُطْلُبُهُ رِزْقُهُ كَمَا يَطْلُبُهُ أَجَلُهُ ، فَإِنْ تَعَسَّرَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ مَنْ فَاطْلُبُهُ رِزْقُهُ كَمَا يَطْلُبُهُ أَجَلُهُ ، فَإِنْ تَعَسَّرَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ مَنْ فَاطْلُبُوهُ بِطَاعَةِ اللّهِ تَعَالَى ) . (طك) عن الْحسن بن على الشّد.

الله يَقُولُ: مُرُوا بِالمَعْرُوفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، قَبْلَ أَنْ تَدْعُونِي اللهَ يَقُولُ: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللهَ يَقُولُ: مُرُوا بِالمَعْرُوفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، قَبْلَ أَنْ تَدْعُونِي فَلَا أَخُوبِي فَلَا أَنْ مَدُرُكُمْ) فَلَا أُجِيبُكُمْ ، وَتَسْتَنْصِرُونِي فَلَا أَنْصُرُكُمْ) فَلَا أَخْطِيكُمْ ، وَتَسْتَنْصِرُونِي فَلَا أَنْصُرُكُمْ) (حم، بز) عن عائشة نَسْتُنْ .

بِاللَّهُ وَانْهُوْا عَنِ الْمُنْكَرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَدْعُوا اللهَ فَلَا يَسْتَجِيبُ لِكُمْ ، وَقَبْلِ أَنْ تَدْعُوا اللهَ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ ، وَقَبْلِ أَنْ تَسْتَغُفِرُوهُ فَلَا يَغْفِرُ لَكُمْ ، إِنَّ الْأَمْرَ بِالمَعْرُوفِ لَكُمْ ، إِنَّ الْأَمْرَ بِالمَعْرُوفِ لَكُمْ ، وَقَبْلُ أَنْ تَسْتَغُفُرُ وَفَ لَكُمْ ، وَالرَّهْبَانَ مِنَ النَّصَارِي لَا يُقَرِّبُ أَجَلًا ، وَإِنَّ الْأَحْبَارَ مِنَ الْيَهُودِ ، وَالرَّهْبَانَ مِنَ النَّصَارِي لَا يُقَوِّدُ ، وَالرَّهُ اللهُ عَلَى لَمَا تَرَكُوا الْأَمْرَ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهُى عَنِ الْمُنْكَرِ لَعَنَهُمُ اللهُ عَلَى لَمَا تَرَكُوا الْأَمْرَ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهُى عَنِ الْمُنْكَرِ لَعَنَهُمُ اللهُ عَلَى لِسَانِ أَنْبِيائِهِمْ وَعَمَّهُمُ اللهُ عَلَى . (طك) عن ابن عمر سَسَتِه.

على أَنْفُسِكُمْ ، فَإِنَّكُمْ مَا تَدْعُونَ أَصَمَّ ، وَلَا أَيُّهَا النَّاسُ! ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، فَإِنَّكُمْ مَا تَدْعُونَ أَصَمَّ ، وَلَا غَائِباً ، إِنَّمَا تَدْعُونَ أَصَمَّ ، وَلَا غَائِباً ، إِنَّمَا تَدْعُونَ مَعْدُونَ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ وِنْ عُنُقِ سَمِيعاً بَصِيراً ، إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ وِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ ) . (حم ، طك ) عن أبي مُوسِي مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

٤٩١٧/٣٣٩٤٢ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! عَلَى رَسُلِكُمْ ، عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ ، إِنَّ الْبِرَّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ النَّفْسُ . . ( ع ، طك ) عن الْفضل بن عبَّاس المُسْتَ. .

الْغِنَى لَيْسَ عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّاسُ! إِنَّ الْغِنَى لَيْسَ عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ ، وَإِنَّ الْغِنَى لَيْسَ عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يُو فَى عَبْدَهُ مَا كَتَبَ لَهُ مِنَ الرِّزْقِ ، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ ، اللهَ تَعَالَى يُو فِي عَبْدَهُ مَا كَتَبَ لَهُ مِنَ الرِّزْقِ ، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ ، خَذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرُمَ ) . (ع) عن أي عبيدة مَا حَلَ وَدَعُوا مَا حَرُمَ ) . (ع) عن أي عبيدة مَا سَتَد.

يَوْمِ أَحْرَمُ ؟ قِيلَ : هٰذَا ، أَيُّ شَهْرِ أَحْرَمُ ؟ قِيلَ : هٰذَا ، أَيُّ شَهْرِ أَحْرَمُ ؟ قِيلَ : هٰذَا ، أَيُّ شَهْرِ أَحْرَمُ ؟ قِيلَ : هٰذَا ، أَيُّهَا

النَّاسُ! أَيُّ بَلَدَ أَحْرَمُ ؟ قِيلَ: هٰذَا ، قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا ، في بَلَدِكُمْ هٰذَا ، في بَلَدِكُمْ هٰذَا ، في بَلَدِكُمْ هٰذَا ، في شَهْرِكُمْ هٰذَا إِلَى يَوْم تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ . هَلْ بَلَّغْتُ ؟ قَالُوا: نَعَمْ ، في شَهْرِكُمْ هٰذَا إِلَى يَوْم تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ . هَلْ بَلَّغْتُ ؟ قَالُوا: نَعَمْ ، فَي شَهْرِكُمْ هٰذَا إِلَى يَوْم تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ . هَلْ بَلَّغْتُ ؟ قَالُوا: يَعَمْ ، فَرَقَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ قَالَ: يَا أَيُّهَا لَا اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّلْمُ اللَّهُمُ ا

عَلَيْهُ النَّاسُ الْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمَاسُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللللَّهُ اللّ

بَلَدِ هٰذَا ؟ قَالُوا : بِلَدُ حَرَامٌ ، قَالَ : فَأَى شَهْرٍ هٰذَا ؟ قَالُوا : شَهْرٌ بَلَدُ هٰذَا ؟ قَالُوا : شَهْرٌ هٰذَا ؟ قَالُوا : شَهْرٌ هٰذَا ؟ قَالُوا : شَهْرٌ هٰذَا ؟ قَالُوا : يَوْمٌ حَرَامٌ ، قَالَ : أَلَا إِنَّ حَرَامٌ ، قَالَ : أَلَا إِنَّ حَرَامٌ ، قَالَ : أَلَا إِنَّ دِمَاءَكُم وَ وَأَمُوا نَكُم وَأَعْرَا ضَكُم عَلَيْكُم حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُم هٰذَا وَمَاءَكُم وَاللَّهُ شَاهِدُكُم عَلَيْكُم حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُم هٰذَا وَمَاءَكُم هٰذَا ، فَلَيْبَلِغ شَاهِدُكُم عَائِبَكُم ، فَالَد كُوهُ هٰذَا ، فَلَيْبَلِغ شَاهِدُكُم عَائِبَكُم ، وَقَابَ بَعْض ) . (طك ) لا تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضَكُم وقَابَ بَعْض ) . (طك ) عن حجير بنات .

عَلَيْهُ : (يَا أَيُّهَا النَّانُ الْأَنِّ عَلَيْهُ : (يَا أَيُّهَا النَّانُ الَّ يَوْمِ عَلَيْهُ النَّانُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : فَأَى شَهْرِ شَهْرُ كُمْ يَوْمِ هَذَا ؟ هَذَا ؟ هَذَا ؟ هَذَا ؟ هَذَا ؟ فَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : فَأَى اللّهِ بَلَدُكُمْ هَذَا ؟

قالوا: الله ورَسُولُه أَعْلَم ، قَالَ: يَوْمُكُم ْ يَوْمٌ حَرَامٌ ، وَشَهْرُكُم فَهُو كُمْ فَهَالَ: أَلَا إِنَّ دِمَاءَكُم فَهُو كُم فَهُو حَرَامٌ ، قَالَ: فَهَالَ: أَلَا إِنَّ دِمَاءَكُم فَهُو حَرَامٌ ، قَالَ: فَهَالَ: أَلَا إِنَّ دِمَاءَكُم وَأَهُ وَأَهُ وَالْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم مَ حَرَامٌ ، كَحُرْهَة يَوْهِ كُم هٰذَا ، فِي شَهْرِكُم هٰذَا ، فِي شَهْرِكُم هٰذَا ، فِي سَهْرِكُم هٰذَا ، فِي سَهْرِكُم هٰذَا ، فِي بَلَدِكُم هٰذَا ، فِي سَهْرِكُم هٰذَا ، فِي بَلَدِكُم هٰذَا ، فِي بَلَدِكُم هُ عَنْ عَبِد الْمَاءِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ اللهُدُ عَنْ عَبِد المجيد الفضيلي مَا فَقَالَ : اللَّهُمَّ اللهُدُ عَلَيْهِمْ ) . (حم ، طك ) عن عبد المجيد الفضيلي مَا فَقَالَ : اللَّهُمَّ اللهُدُ

2 ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّ النَّاسُ النَّبَّ عَلَى عَجَمِى ، وَلَا رَبَّكُمْ وَاحِدٌ ، لَا فَضْلَ لِعَرَبِيِّ عَلَى عَجَمِى ، وَلَا لِعَجَمِى عَلَى عَجَمِى ، وَلَا لِعَجَمِى عَلَى عَرَبِيٍّ ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسُودَ ، وَلَا لِأَسُودَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقُولَى ، هَلْ بَلَقْتُ ، ثُمَّ قَالَ ! فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ قَالَ أَى بَلَدِ هَذَا ، هَلْ بَلَقْتُ ؟ قَالُ وَا : بَلَدُ حُرَامٌ ، قَالَ : فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ فَا اللهَ عَلَيْكُمْ وَأَمُّوالَكُمْ كَحُرْمَةِ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، هَلْ بَلَقْتُ ؟ فَالُوا : بَلَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ ، قَالَ : لَيُبَلِّعْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ) . وَكُرْمَةِ هَذَا فَي بَلَدِكُمْ هَذَا ، هَلْ بَلَقْتُ ؟ فَالُوا : بَلَكَ مُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ ، قَالَ : لَيُبَلِّعْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ) . قَالَ : لَيُبَلِّعْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ) . وَاللَّهُ النَّاهِدُ اللهِ عَلَيْكُمْ ، قَالَ : لَيُبَلِغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ) . (حم ) عن أَي نضرة نَسُونُ اللهِ عَلَيْكُمْ .

 ذَرَارِيهِمْ ، وَأَخَذَ بِيَدَىْ عَلِيٍّ وَقَالَ : هٰذَا هُوَ ) . (ع) عن عبد الرَّحْمَن بن عوف عَن .

عَنِّى مَنَاسِكَكُمْ ، فَإِنِّى لَا أَدْرِى لَعَلِّى غَيْرُ حَاجٍّ بَعْدَ عَامِى هٰذَا عَلَى مَنَاسِكَكُمْ ، فَإِنِّى لَا أَدْرِى لَعَلِّى غَيْرُ حَاجٍّ بَعْدَ عَامِى هٰذَا عَلَى مَنَاسِكَكُمْ ، فَإِنِّى لَا أَدْرِى لَعَلِّى غَيْرُ حَاجٍّ بَعْدَ عَامِى هٰذَا عَلَى مَنَاسِكَكُمْ ، فَإِنِّى لَا أَدْرِى لَعَلِّى غَيْرُ حَاجٍّ بَعْدَ عَامِى هٰذَا عَلَى مَنَاسِكَكُمْ ، فَإِنِّى لَا أَدْرِى لَعَلِّى غَيْرُ حَاجٍ بَعْدَ عَامِى هٰذَا عَلَى مَنَاسِكَكُمْ ، فَإِنِّى لَا أَدْرِى لَكُلِي عَيْرُ عَلَى عَامِى هٰذَا عَامِى هٰذَا عَلَى مَنَاسِكَكُمْ ، فَإِنِّى لَا أَدْرِى لَكُلِي عَيْرُ عَلَى عَامِى هٰذَا عَامِى هٰذَا عَلَى مَنَاسِكُكُمْ ، فَإِنْ عَمْرُو بَسُتَهُ .

عن الْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ ، وَقَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ ) . (حم ، طك ) عن مِنَ الْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ ) . (حم ، طك ) عن أمامة مَنْ شَتْ ، وفي إسناد (حم ) عن ابن يزيد ضعيف ، وعند (طك ) من طريق بعضها الحجَّاج بن أرطاة مُدَلِّسٌ صَدُوق ) .

٤٩٢٨/٣٣٩٥٣ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ! عَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ فَبْلُ أَنْ يُقْبَضَ ، وَقَبْضُهُ ذَهَابُ أَهْلِهِ ، وَعَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ

وَإِنَّا أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِى مَتَىٰ يُفْتَقَرُ إِلَى مَا عِنْدَكَ، وَعَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ وَإِنَّاكُمْ وَالتَّعَمُّقَ، وَعَلَيْكُمْ بِالْعَتِيقِ (١) فَإِنَّهُ سَيْجِيءٌ قَوْمُ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّعَمُّقَ، وَعَلَيْكُمْ بِالْعَتِيقِ (١) فَإِنَّهُ سَيْجِيءٌ قَوْمُ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ يَنْبِذُونَهُ وَرَاءً ظُهُورِهِمْ ). ( طك ) عن ابن مسعُود مَنْتَ .

عُ ١٩٢٩/٣٣٩٥ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ! اتَّقُوا رَبَّكُمْ ، فَإِنَّكُمْ إِنِ اتَّقَيْتُمُ اللهَ يُوشِكُ أَنْ يُشْبِعَكُمْ مِنْ زَيْتِ وَقَمْحِ الشَّامِ ). (طك) عن أبي سعيد مشته.

قَدْ أُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَخَوَاتِمَهُ ، وَاخْتُصِرَ لِيَ الْكَلَامُ اخْتِصَاراً ، قَدْ أُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَخَوَاتِمَهُ ، وَاخْتُصِرَ لِيَ الْكَلَامُ اخْتِصَاراً ، وَلَقَدْ أَتَيْتُكُمُ اللَّهُو كُونَ ) وَلَقَدْ أَتَيْتُكُمُ اللَّهُو كُونَ ) وَلَقَدْ أَتَيْتُكُمُ اللَّهُو كُونَ ) عن عمرو مَا اللهُ هُو كُونَ .

يَ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا النَّبَيُّ عَلَيْهَ : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ! لَا يَحِلُّ لِي مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا الْخُمُسُ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودُ عَلَيْكُمْ ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودُ عَلَيْكُمْ ، فَإِنَّهُ عَارُ عَلَيْ أَهْلِهِ فَأَدُّوا الْخِيَاطَ وَالْمِخْيَطَ ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُولَ ، فَإِنَّهُ عَارُ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَعَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ فِي النَّفْسِ ، فَإِنَّهُ بَابٌ مِنْ أَبُوابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَعَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ فِي النَّفْسِ ، فَإِنَّهُ بَابٌ مِنْ أَبُوابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَعَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ فِي النَّفْسِ ، فَإِنَّهُ بَابٌ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ ، يُذْهِبُ اللهُ بِهِ الْهَمَّ وَالْغَمَّ ) . ( طك ) عن عبادة بن الصّامت مَنْ أَنْ اللهُ بِهِ الْهَمَّ وَالْغَمَّ ) . ( طك ) عن عبادة بن الصّامت مَنْ أَنْ اللهُ مَا اللَّهُ أَلَا اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

٤٩٣٢/٣٣٩٥٧ - قال النَّبِيُّ عَلِيْة : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّهُ

(١) العَتبِيقُ : القديمُ الأوَّل، أي القرآنُ الذي يُعْتِقُكُمْ من النَّارِ. ( نهاية: ٣/١٧٩ )

لَيْسَ الْيَوْمَ نَفْسٌ تَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ وَعَلَى الْأَرْضِ مِنْهَا عَيْنٌ تُطْرَفُ ) . ( بز)عن أَبِي ذَرِّ مِنْهَا .

٤٩٣٣/٣٣٩٥٨ - قال النَّبِيُّ عَلَا ذَكَ عَمَلاً فَحَجَبَ بَابَهُ عَنْ ذِى حَاجَة مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ عَمَلاً فَحَجَبَ بَابَهُ عَنْ ذِى حَاجَة مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَجَبَهُ اللهُ أَنْ يَرِيحَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ كَانَتِ اللَّانْيَا نَهْمَتَهُ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ جِوَارِى ، فَإِنِّي بُعِشْتُ بِخَرَابِ الدُّنْيَا وَلَمْ أَبْعَثْ بِعِمَارَتِهَا ) . عَن أَبِي الدحداح نَافَتُ .

١٤ عَن النَّاسُ! مَنْ النَّابُ عَن الْقُرْآنِ فَلْيَأْتِ أَبَيّ بْنَ كَعْب، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَن الْفُرْآنِ فَلْيَأْتِ زَيْدَ بْنَ ثَابِت، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَن الْفُرَائِضَ فَلْيَأْتِ زَيْدَ بْنَ ثَابِت، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَن الْفُرَائِضَ فَلْيَأْتِ زَيْدَ بْنَ ثَابِت، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَن الْمِالِ اللهَ مُعَاذَ بْنَ جَبَل، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَن المَالِ اللهَ جَعَلَى وَالِياً وَقَامِماً). (طس) عن ابن عبّاس مَن الله فَلْيَأْتِني فَإِنَّ الله جَعَلَى وَالِياً وَقَامِماً). (طس) عن ابن عبّاس مَن الله مَن اله مَن الله مِن الله مَن الله مِن الله مَن اله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن مَن الله مَن مَن الله مَن اله مَن الله مَن الله مَن الله مَن مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله

﴿ ١٩٣٥/٣٣٩٦ \_ قال النَّبَيُّ ﷺ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ كُلُّ رِبَا مَوْضُوعٌ ، وَإِنَّ أَوَّلَ رِبَا يُوضَعُ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ كُلُّ رِبَا مَوْضُوعٌ ، وَإِنَّ أَوَّلَ رِبَا يُوضَعُ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْطَلْلِبِ ، لَكُمْ رُمُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) . (ع) عَلَيْ مِن عَمِّهِ ) .

إِذَا النَّاسُ! إِذَا جَدُّتُمُ الْجُمُعَةَ فَاغْتَسِلُوا، وَلْيَمَسَّ أَحَدُكُمْ مِنْ أَطْيَبِ طِيبٍ إِنْ جَدُّتُمُ الْجُمُعَةَ فَاغْتَسِلُوا، وَلْيَمَسَّ أَحَدُكُمْ مِنْ أَطْيَبِ طِيبٍ إِنْ جَدُّتُمُ مِنْ أَطْيَبِ طِيبٍ إِنْ حَدَّتُمُ مِنْ أَطْيَبِ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ). (حم ) عن ابن عبَّاسٍ مِنْتُ .

الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، لَا يَنْخَسِفَانِ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَد وَلَا لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَذِكْرِ اللهِ ، وَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكُمْ خَمْسِينَ أَلْفاً أَوْ سَبْعِينَ وَالصَّدَقَةِ وَذِكْرِ اللهِ ، وَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكُمْ خَمْسِينَ أَلْفاً أَوْ سَبْعِينَ أَلْفاً يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ) . (حم ، طك ) عن أسماء أَلْفاً يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ) . (حم ، طك ) عن أسماء بنت أبي بكر منسَف .

المُوْتَ عَلَى غَيْرِنَا كُتِب، وَكَأَنَّ الْحَقَّ عَلَى غَيْرِنَا وَجَب، وَكَأَنَّ مَا نَسْمَعُ عَنِ الْمُوتِي سَفَرٌ عَمَّا قَرِيب إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، بُيُوتُهُمْ مَا نَسْمَعُ عَنِ الْمُوتِي سَفَرٌ عَمَّا قَرِيب إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، بُيُوتُهُمْ أَجْدَاثُهُمْ ، وَنَاكُلُ تُرَاثَهُمْ ، كَأَنَّكُمْ مُخَلِّدُونَ بَعْدَهُمْ ، نَسِيتُم كُلَّ جَائِحة ، طُوبِي لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ مَوْعِظَةٍ ، وَأَمِنْتُمْ كُلَّ جَائِحة ، طُوبِي لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ ، وَتَوَاضَعَ لِلّٰهِ فَي غَيْرٍ مَنْقَصَة ، وَأَنْفَقَ مِنْ مَال جَمَعَهُ فِي النَّاسِ ، وَتَوَاضَعَ لِلّٰهِ فَي غَيْرٍ مَنْقَصَة ، وَأَنْفَقَ مِنْ مَال جَمَعَهُ فِي غَيْرٍ مَعْصِية ، وَخَالَطَ أَهْلَ الشَّكُ وَالْبِدُعَة ، وَجَانِب أَهْلَ الشَّكُ وَالْبِدُعَة ، وَحَانِب أَهْلَ الشَّكُ وَالْبِدُعَة ، وَصَلَحَتْ عَلَانِيتُهُ ، وَعَزَلَ النَّاسَ عَنْ شَرِّهِ ) . (بز) عن أنس يَعْتَ .

٤٩٣٩/٣٣٩٦٤ – قال النَّبِيُّ ﷺ : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ قُرَيْشاً أَهْلُ أَمَانَةٍ ، فَمَنْ بَغَى لَهَا الْعَوَاثِرَ (١) أَكَبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ قُرَيْشاً أَهْلُ أَمَانَةٍ ، فَمَنْ بَغَى لَهَا الْعَوَاثِرَ (١) أَكَبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ وَوَجْهِهِ ) . (حم ) عن رفاعة بن رافع مَنْ اللهُ .

(۱) العواثير . والعواثير : المكان الوعث الخشن ، فاستعيرت للورطة والخطة المهلكة. ( نهاية : ٣/١٨٢ ) النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ! اتَّقُوا النَّاسُ! اتَّقُوا

النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ) . ( طكس ) عن أَبِي أُمامةً الشُّه .

عَلَيْهُ النَّاسُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّ اللهَ

تَطَوّلَ عَلَيْكُمْ فِي هٰذَا الْيَوْمِ فِي التّبِعَاتِ فِيمَا بَيْنَكُمْ ، وَوَهَبَ مُسِيئَكُمْ لِمُحْسِنِكُمْ ، وَأَعْطَى مُحْسِنَكُمْ مَا سَأَلَ ، فَادْفَعُوا بِسْمِ اللهِ ، مُسِيئَكُمْ لِمُحْسِنِكُمْ ، وَأَعْطَى مُحْسِنَكُمْ مَا سَأَلَ ، فَادْفَعُوا بِسْمِ اللهِ ،

فَلُمَّا كَانَ بِجَمْعَ قَالَ: إِنَّ اللهَ غَفَرَ لِصَالِحِكُمْ ، وَشَفَّعَ صَالِحِيكُمْ فَلَمَّا كُونَ اللَّهِ عَلَمْ فَلَكُمْ فَاللَّهِ عَلَمُ مُ اللَّهُ فَي طَالِحِيكُمْ ، ثُمَّ النَّفْرَةُ فَي اللَّهُ فَي عَلَيْ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي عَلَيْ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي مُنْ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَيْعِمْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالَّا لَهُ اللَّهُ فَالْعُلَّا لَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالَّالَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لَا اللَّهُ فَالَّالَّ اللَّهُ فَالَّا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لَهُ اللَّهُ فَالْعُلّا

في طالِحِيكُم ، تَنْزِلُ الرحمة فتعمهم، تَم تَصُرُفُ المُغْفِرةُ فِي الْأَرْضُ فَتَقَعُ عَلَى كُلِّ تَائِب مِمَّنْ حَفِظَ لِسَانَهُ وَيَدَهُ ، وَإِبْلِيسُ

وَجُنُودُهُ عَلَى جِبَالِ عَرَفَاتِ يَنْظُرُونَ مَا يَصْنَعُ اللهُ مِمْ ، فَإِذَا نَزَلَتِ

المَغْفِرَةُ ، دَعٰى هُوَ وَجُنُودُهُ بِالْوَيْلِ ، يَقُولُ : كُنْتُ أَسْتَعْمِرُهُمْ وَهُمْ حُقَبًا مِنَ الدَّهْرِ ، فَيَتَفَرَّقُونَ وَهُمْ حُقَبًا مِنَ الدَّهْرِ ، فَيَتَفَرَّقُونَ وَهُمْ

يَدْعُونَ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ). ( طك ) عن عبادة بن الصَّامت الشَّهُ.

٤٩٤٢/٣٣٩٦٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ! احْفَظُونِي فِي هَٰذَا الْحَيِّ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَإِنَّهُمْ كَرشِي الَّتِي ٱكُلُ

فِيهَا وَعَيْبَتَى ، اِقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ ) .

(طك) عن زيد بن سعد عن أبيه).

٤٩٤٣/٣٣٩٦٨ \_ قال النَّبِيُّ عِيْدٍ : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا

الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ ) . ( طك ) عن عصمة نشت .

٤٩٤٤/٣٣٩٦٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْتُ : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! عَلَيْكُمْ

وَاحْتَسِبُوا بِدِمَائِهَا ، فَإِنَّ الدَّمَ وَإِنْ وَقَعَ فِي الْأَرْضِ فِي حِرْزِ اللهِ وَاحْتَسِبُوا بِدِمَائِهَا ، فَإِنَّ الدَّمَ وَإِنْ وَقَعَ فِي الْأَرْضِ فِي حِرْزِ اللهِ تَعَالَى ، دَوَابُّ يَبُثُهَا فِي الْأَرْضِ تَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ ) . (طك ) عن عبادة بن الصَّامت عَنْ .

﴿ كَالِمَ النَّاسُ اللَّهِ النَّاسُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدِى ، وَلَا أُمَّةَ بَعْدَكُمْ ، أَلَا فَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ ، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ ، وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ ، وَأَدُّوا زَكَاةَ خَمْسَكُمْ ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ ، وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ ، وَأَطِيعُوا وُلَاةَ أُمُورِكُمْ ، تَدْخُلُوا مَوالِكُمْ ، طَيِّبَةً بِهَا أَنْفُسُكُمْ ، وَأَطِيعُوا وُلَاةَ أُمُورِكُمْ ، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ ) . ( طك ) عن أَبِي أُمامة مَن اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

إِلَى رَبِّكُمْ ، إِنَّ مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرُ وَأَلْهَى ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ! هَلُمُّوا إِلَى رَبِّكُمْ ، إِنَّ مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرُ وَأَلْهَى ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِلَى رَبِّكُمْ ، إِنَّ مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٍ ، وَنَجْدُ شَرِّ ، فَلَا تَجْعَلُوا نَجْدَ الشَّرِّ إِنَّا هُمَا نَجْدَان : نَجْدُ خَيْرٍ ، وَنَجْدُ شَرِّ ، فَلَا تَجْعَلُوا نَجْدَ الشَّرِّ أَعْمَا نَجْدَان : نَجْدِ الْخَيْرِ ؟ ) . (طك ) عن أبي أمامة يستن . أخبَ إِلَيْكُمْ مِنْ نَجْدِ الْخَيْرِ ؟ ) . (طك ) عن أبي أمامة يستن . أي أمامة يستن . والشَّهُونَ الْخَوْلَة ) . (طك ) عن أبي أمامة عَلَيْكُمْ : الزِّنَا ، وَالشَّهُوةَ الْخَفِيَّة ) . (طك )

عن عبد الله بن زيد مَلْفَتْ . وَعَلَى اللَّهِ عَنْ عَبِدِ مَنَاف! عَبْدِ مَنَاف!

لَا تَمَنَعُوا أَحَداً يَطُوفُ بِهِٰذَا الْبَيْتِ \_ أَيَّةَ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ \_ وَيُصَلِّي ) . (بز ) عن جابر سَشَّ .

٩٩٥٠/٣٣٩٧٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (يَا بَنِي قُصَيٍّ، يَا بَنِي قُصَيٍّ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ! أَنَا النَّذِيرُ ، وَالمُوْتُ الْغِيرُ ، وَالسَّاعَةُ المَوْعِدُ ) . (ع) عن أبي هُريرةَ سَعَتَ .

٢٩٥١/٣٣٩٧٦ - قال النَّبِيُّ عِيَّالِيَّةِ: (يَا بَنِي هَاشِمِ ! لَا أَلْفَيَنَّكُمِ تَا أَنُونَ بِالْآخِرَةِ تَحْمِلُونَهَا) تَأْتُونَ بِالْآخِرَةِ تَحْمِلُونَهَا عَلَى ظُهُورِ كُمْ ، وَتَأْتُونَ بِالْآخِرَةِ تَحْمِلُونَهَا) ( طك ) عن عمران بن حصين سَتَ .

على على على على على النَّبِيُّ عَلِيْ : ( يَأْتِينِي جِبْرِيلُ عَلَى صُورَةِ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ ) . ( طس ) عن أنس مشت .

عَمِّى، هٰذَا ابْنُ الْعَبَّاسِ، قَالَ : مَا أَشَدَّ وَضَحَ ثِيابِهِ، أَمَا إِنَّ عَمِّى، هٰذَا ابْنُ الْعَبَّاسِ، قَالَ : مَا أَشَدَّ وَضَحَ ثِيابِهِ، أَمَا إِنَّ ذُرِّيَّتَهُ تَسْتَسُودُ بَعْدَهُ، لَوْ سَلَّمَ عَلَيْنَا رَدَدْنَا عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَجَعْتُ ذُرِّيَّتَهُ تَسْتَسُودُ بَعْدَهُ، لَوْ سَلَّمَ عَلَيْنَا رَدَدْنَا عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَجَعْتُ فَرَرِّيَّةُ وَلَيْنَا وَدُنْنَا عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَجَعْتُ قَالَ النَّيُ عَلَيْنَ أَنْتَ وَأُمِّى، وَعَلَيْ أَنْ تُسَلِّم ؟ قُلْتُ : بِأَي أَنْتَ وَأُمِّى، وَخَيْةَ الْكَذِي بَنَ خَلِيفَةَ، فَكُرِهْتُ وَخِفْتُ رَأَيْتُكُ وَأَنْتَ تُنَاجِى دِحْيَةَ الْكَذِي بَنْ خَلِيفَةَ، فَكُرِهْتُ وَخِفْتُ وَأَنْتَ تُنَاجِى دِحْيَةَ الْكَذِي بَنْ خَلِيفَةَ، وَكُرِهْتُ وَخِفْتُ وَلَا تَعْمُ، وَلَا يَوْقَدُ رَأَيْتُهُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ، أَنْ تَنْقَطِعَ عَنْكُمَا مُنَاجَاتُكُمَا، قَالَ : وَقَدْ رَأَيْتَهُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ، أَنْ تَنْقَطِعَ عَنْكُمَا مُنَاجَاتُكُمَا، قَالَ : وَقَدْ رَأَيْتَهُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ، قَالَ : وَقَدْ رَأَيْتُهُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ، وَلَكَ اللّه عَنْكُمَا مُنَاجَاتُكُمَا ، قَالَ : وَقَدْ رَأَيْتُهُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ، قَالَ : وَقَدْ رَأَيْتُهُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : وَقَدْ رَأَيْتُهُ ؟ قُلْتُ : نَعُمْ ، قَالَ : وَقَدْ رَأَيْتُهُ ؟ قُلْتُ اللّهُ وَيُولِكَ فَى مَوْتِكَ ) . (طك) عَنْ ابن عبّاس مِنْ اللّه عَمْ رَدْتُ بِالنَّيْ يَ عَلَيْكَ فَى مَوْتِكَ ) . (طك) عن ابن عبّاس مِنّاس مِنْ عَلَا : مَرَرْتُ بِالنَّيْ يَ عَلَيْكُ وَعَلَيْهِ ثِيابٌ بِيضَ

وَهُوَ يُنَاجِى دِحْيَةَ بن خليفةَ الكلبي وهُوَ جِبْرِيلُ، وَأَنَا لَا أَعْلَمُ فَلَمْ أُسَلِّمْ فَذَكَرَهُ). فَلَمْ أُسَلِّمْ فَذَكَرَهُ).

١٩٥٤/٣٣٩٧٩ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (يَاجِبْرِيلُ! أَيُصَلِّي رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : مَا صَلَاتُهُ ؟ قَالَ : سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ . سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي ) . (طص ) عن أبي هُريزةَ سَتَّة .

٤٩٥٥/٣٣٩٨٠ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (يَا جُرْهُدُ! أَسْمِعْ رَبَّكَ وَلَا تُسْمِعْنِي ) . (طك) عن جرهد سَتُتَ .

٤٩٥٧/٣٣٩٨٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْتُهِ : ( يَا حَبِيبِي ! أَنْتَ أَشْبَهُ

النَّاسِ بِخَلْقِي وَخُلُقِي ، وَخُلِقْتَ مِنَ الطِّينَةِ الَّتِي خُلِقْتُ مِنْهَا).

( طس ) عن جابر قَالَهُ ﷺ لِجَعْفَرٍ رَسِّ لَمَّا قَدِمَ مِنَ الْحَبَشَةِ).

النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهُ الل

رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ ، لَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَباً لَمْ تُدْرِكْ عَمَٰلَهُ ) .

(ع، طكس) عن عبد الله بن أبي أوْفي سَمُّ عبد .

عنى عُدْمَانَ \_ فَإِنَّهُ مِنْ أَشْبَهِ أَصْحَابِي بِي خُلُقاً ). (طك) عن الله النَّبي عَنْي عُدْمَانَ \_ فَإِنَّهُ مِنْ أَشْبَهِ أَصْحَابِي بِي خُلُقاً ). (طك) عن أَي هُريرةَ رست .

وَصِنْوُ أَبِي ، وَهُوُلَاءِ أَهْلُ بَيْتَى فَاسْتُرْهُمْ مِنَ النَّارِ كَسَدْرِى إِيّاهُمْ

عِلاَءَتِي هٰذِهِ ، فَأَمَّنْتُ أُسْكُفَّةُ (١) الْبَابِ ، وَحَوَائِطُ الْبَيْتِ فَقَالَتْ :

عَلَيْهِمْ مِلَاءَتُهُ وذكرَهُ ) .

أَكْرَبُ عَلَيْهُ النَّاسُ ! أَكَدُرُونَ أَى يَوْمِ هَٰذَا ؟ قَالُوا : الْحَجُّ الْأَكْبَرُ الْمَيَّةَ ! الْمَحَجُّ الْأَكْبَرُ اللهِ عَلَيْهُ قَدْ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَنْ وَالْكُمْ وَمَاءَكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ،

(١) الأسكفَّة : عتبة الباب التي ي**وطأ** عليها . ( لسان العرب : ٩/١٥٦)

وَقَضَى حَجَّهُ ، وَقَالَ حِينَ وَقَفَ بِعَرَفَةَ : هٰذَا المَوْقِفُ وَكُلُّ عَرَفَـةَ مَوْقِفُ ، وَكُلُّ مُزْدَلِفَةَ مَوْقِفٌ ، وَقَالَ حِينَ وَقَفَ عَلَى قُزَحٍ : هٰذَا المَوْقِفُ ، وَكُلُّ مُزْدَلِفَةَ مَوْقِفٌ ) . ( طك ) عن ابن عبَّاسِ مَنْ الله عَلَى الله عبَّاسِ مَنْ الله عبْرَانِ عَلَانِهُ اللهُ عَلَانِهُ عَلَى اللهُ عَلَانَ اللهُ عَلَانِهُ عَلَانِهُ عَلَانِهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالِهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَانَ اللهُ عَلَانِهُ عَلَى اللهُ عَلَانِهِ عَلَى اللهِ عَلَانِهُ عَلَانِهُ عَلَانِهُ اللهِ عَلَانِهُ عَلَاللهِ عَلَانِهُ عَلَانُهُ عَلَانِهُ عَلَانُهُ عَلَانُهُ عَلَانِهُ عَلَانُهُ عَلَانُهُ عَلَ

السَّمْعُ : ( يَا سَعْدُ! عَلَيْكَ السَّمْعُ وَالسَّمْعُ السَّمْعُ السَّمْعُ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ ، وَأَنْ لَا تُنَازِعَ وَالطَّاعَةُ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ ، وَأَنْ لَا تُنَازِعَ اللّهِ ، فَاتَّبِعْ اللّهُ ، فَاتَّبِعْ اللّهِ ، فَاتَّبِعْ وَلَا اللهِ ، فَاتَّبِعْ وَلَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُلّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

المُوْتَ ؟ لَئِنْ كُنْتَ خُلِقْتَ لِلنَّارِ وَخُلِقَتْ لَكَ النَّارُ ، مَا النَّارُ ، مَا النَّارُ ، مَا النَّارُ وَخُلِقَتْ لَكَ النَّارُ ، مَا النَّارُ اللَّهِ عَيْقِهِ وَخُلِقَتِ الْجَنَّةِ وَخُلِقَتِ الْجَنَّةِ وَخُلِقَتِ الْجَنَّةِ وَخُلِقَتِ الْجَنَّةِ وَخُلِقَتِ الْجَنَّةُ وَكُولِ اللّهِ عَلَيْهِ فَلَكُرَ مَا وَرَدَ لَكَ ، لَأَنْ يَطُولَ عُمُرُكَ وَيَحْسُنَ عَمَلُكَ خَيْرُ لَكَ ) . (حم ، طك ) (عن أَبِي أُمامة مَنِّ فَلَكَرَ مَا وَرَدَ وَعِنْ أَلِي رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فَلَكَرَ مَا وَرَدَ وَتَعَلَّا ، فَبَكَى سَعْدُ مَنْ فَلَكَ مَا النَّبِي عَلَيْهِ : (يَا سَلْمَانُ ! الْجُمُعَةُ فَلَكَرَهُ ). وظك ) عن سلمان مَنْتُ أَبُوكَ وَأُمُّكَ ) . (طك ) عن سلمان مَنْتَ .

﴿ ١٩٦٥/٣٣٩٩ - قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ﴿ يَا سَلْمَانُ ! أَنْتَ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ ، وَالْكِتَابَ الْأَوَّلَ وَالْعِلْمَ الْآخِرَ ، وَالْكِتَابَ الْآخِرَ ) . ( طك ) عن زيد بن أبي أوْفي الشَّدَ .

٤٩٦٦/٣٣٩٩١ \_ قال النَّبِيُّ عِيْكِيْ : ( يَا شَبَابَ قُرَيْشِ.!

لَا تَزْنُوا وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ ، أَلَا مَنْ حَفِظَ فَرْجَهُ لَهُ الْجَنَّةُ \_ وَفِي

رِوَايَةٍ : دَخَلَ الْجَنَّةَ \_ ) . ( بز ، طكس ) عن ابن عبَّاس مِسْتِ. .

يَا صَاحِبَ السَّبِيَّتَيْنِ الْمَاكِيَّ عَلَيْهِ : (يَا صَاحِبَ السَّبِيَّتَيْنِ الْحَلَعْ نَعْلَيْكُ ) . (عن عصمة نَسْتَ قَالَ : نَظَرَ النَّبَيُّ عَلِيْهِ إِلَى رَجُل ِ يَشِيى فِى نَعْلَيْهِ بَيْنَ الْمَقَادِرِ فَذَكَرَهُ ) .

عُ ٤٩٦٨/٣٣٩٩٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْ : ( يَاصَاحِبَ الْقَبْرِ!

اِنْزِلْ مِنْ فَوْقِ الْقَبْرِ لَا تُــؤْذِ صَاحِبَ الْقَبْرِ وَلَا يُؤْذِيكَ ) . ( طك ) عن عمارَةَ بن حرم الشخة قال : رَآنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِساً عَلَى قَبْرِ فَذَكَرَهُ ) .

عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهُ مَّ اغْفِرُ لِضُمْرَةً ، لَي لَا أَفْعُدُ حَتَىٰ أَنْزَعَهُمَا ، فَقَالَ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِضُمْرَةً ، لَي لَا أَفْعُدُ حَتَىٰ أَنْزَعَهُمَا مَنْهُ ) . ( طك ) عن ضمرة بن قَالَ : فَانْطَلَقَ مُسْرِعاً حَتَىٰ نَزَعَهُمَا عَنْهُ ) . ( طك ) عن ضمرة بن ثَعْلَية مَسْتَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى النّبي عَلَيْ وَعَلَيَ ثُوبِان حُلَّتَانِ مِنْ حُمْلَ الْيمن فَذَكَرَهُ ) . حَلَل الْيمن فَذَكَرَهُ ) .

قُوْمَكِ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ حَدِيثٌ . لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ وَأَلْزَقْتُهَا قَوْمَكِ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ حَدِيثٌ . لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ وَأَلْزَقْتُهَا عَوْمَكِ إِنَّمَا رَفَعُوهَا لِئَلَّا يَدْخُلَهَا إِلَّامَنْ شَاءُوا . ، بِالْأَرْضِ ، \_ فَإِنَّ قَوْمَكِ إِنَّمَا رَفَعُوهَا لِئَلَّا يَدْخُلَهَا إِلَّامَنْ شَاءُوا . ، وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ : بَاباً شَرْقِيّاً ، وَبَاباً غَرْبِيّاً ، يَدْخُلُ مِنْ هُ لَذَا

وَيَخْرُجُ مِنْ هَٰذَا ، وَلَأَلْحَقْتُهَا بِأَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ ، فَإِنَّ قَوْمَكِ اسْتَقْصَرُوا فِي شَانِهَا وَتَرَكُوا مِنْهَا فِي الْحِجْرِ ) . (طك) عن عروة نست . في شَأْنِهَا وَتَرَكُوا مِنْهَا فِي الْحِجْرِ ) . (طك) عن عروة نست . (عَلَيْ سَبْعَة عَشَرَمُنهُ لَا يَكُونُ نُبُوّةُ إِلَّا بَعْدَهَا خِلَافَةٌ ، وَسَيلي مِنْكَ آخِرَ الزَّمَانِ سَبْعَة عَشَرَمِنهُ مُ الْسَقَّاحُ . وَمَنْهُمُ المَنْصُورُ ، وَمِنْهُمُ المَهْدِيُّ - ولَيْسَ بِمَهْدِيً - ، السَّقَاحُ . وَمَنْهُمُ الْمَهْدِيُّ - ، وَمَنْهُمُ المَنْصُورُ ، وَمِنْهُمُ المَهْدِيُّ - ولَيْسَ بِمَهْدِيً - ، وَمِنْهُمُ الْمَافِقُ مِنْ وَلَدِكَ ، وَوَيْلُ السَّقَاحُ . وَمَنْهُمُ الْعَاقِبُ ، وَمِنْهُمُ الْوَاهِنُ مِنْ وَلَدِكَ ، وَوَيْلُ السَّقَاحُ مَنْ وَلَدِكَ ، وَوَيْلُ السَّقَاحُ مَنْ وَلَدِكَ ، وَوَيْلُ الْمَافِقُ مِنْ وَلَدِكَ ، وَمِنْهُمُ الْوَاهِنُ مِنْ وَلَدِكَ ، وَوَيْلُ الْمَافِقُ مَنْ مَنْهُ كَيْفَ يُفْقِرُهَا وَيُهْلِكُهَا ، وَيَذْهَبُ بِأَمُوالِهَا هُو وَأَتْبَاعُهُ لِأُمَّتِي مِنْهُ كَيْفَ يُفُورُهَ مُ الْمَافِي الْفَافِنِ الْمُقْرَابِ مِنْ بُيُوتِهِمْ ) . (طس ) عن عقبة كُولِبِ مِنْ بُيُوتِهِمْ ) . (طس ) عن عقبة ابن عامر نشت .

الله! لا تَتَمَنَّى المُوْتَ، إِنْ كُنْتَ مُحْسِناً تَزْدَدْ خَيْراً لَكَ، وَإِنْ الله! لا تَتَمَنَّى المَوْتَ، إِنْ كُنْتَ مُحْسِناً تَزْدَدْ خَيْراً لَكَ، وَإِنْ كُنْتَ مُحْسِناً تَزْدَدْ خَيْراً لَكَ، وَإِنْ كُنْتَ مُسِيئاً فَإِنْ تُؤَخَّرْ تَسْتَعْتِبْ مِنْ إِسَاءَتِكَ خَيْرٌ لَكَ). (حم، كُنْتَ مُسِيئاً فَإِنْ تُؤَخَّرْ تَسْتَعْتِبْ مِنْ إِسَاءَتِكَ خَيْرٌ لَكَ). (حم، عَنْ أَمِّ الْفَضْلِ مِنْ إِسَاءَتِكَ خَيْرٌ لَكَ). (حم، عَنْ أَمِّ الْفَضْلِ مِنْ السَّاءَ قَالَتْ : دَخَلَ الْعَبَّالُ عَلَى النَّبِيِّ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ مِنْ المَوْتَ ).

٤٩٧٣/٣٣٩٩٨ - قال النَّبِيُّ عَيَّا : (يَا عَبْدَ اللهِ! إِنَّا ابْتَعْنَا جَزَائِرَكَ ، وَنَحْنُ نَظُنُّ أَنَّ عِنْدَنَا مَا سَمَّيْنَا لَكَ فَالْتَمَسْنَاهُ فَلَمْ نَجِدْهُ جَزَائِرَكَ ، وَنَحْنُ نَظُنُّ أَنَّ عِنْدَنَا مَا سَمَّيْنَا لَكَ فَالْتَمَسْنَاهُ فَلَمْ نَجِدْهُ فَعَالَ الْأَعْرَابِيُّ : وَا غَدْرَاهُ! فَاتَّهَمَهُ النَّاسُ وَقَالُوا : أَتَعْدُرُ بِرَسُولِ فَقَالُ الْأَعْرَابِيُّ : وَا غَدْرَاهُ! فَاتَّهَمَهُ النَّاسُ وَقَالُوا : أَتَعْدُرُ بِرَسُولِ

الله عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً، فَلَمَّا رَآهُ لَا نَفَقَةً عِنْدَهُ، اسْتَسْلَفَ مِنْ خَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً، فَلَمَّا رَآهُ لَا نَفَقَةً عِنْدَهُ، اسْتَسْلَفَ مِنْ خَوْلَةً بِنْتِ حَكِيمٍ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الدَّخِيرَةِ وَأَخَذَهُ، وَقَالَ : جَزَاكِ خَوْلَةً بِنْتِ حَكِيمٍ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الدَّخِيرَةِ وَأَخَذَهُ، وَقَالَ : جَزَاكِ الله حَيْراً فَقَدْ أَوْفَيْتِ، فَقَالَ : أُولَئِكَ خِيَارٌ عِبَادِ اللهِ اللهوفُونَ الله حَيْراً فَقَدْ أَوْفَيْتِ، فَقَالَ : أُولِئِكَ خِيَارٌ عِبَادِ اللهِ اللهوفُونَ الله عَيْراً فَقَدْ أَوْفَيْتِ، فَقَالَ : أُولِئِكَ خِيارٌ عِبَادِ اللهِ اللهوفُونَ الله عَيْراً فَقَدْ أَوْفَيْتِ، عَنْ عائشة مَا الله عَيْلَةِ مِنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ مِنْ الله عَرُوراً أَوْ جَزَائِرَ بِوَسْقٍ مِنْ تَمْرِ الدَّخِيرَةِ، وَاللّهُ مَلَ مَنَ الْأَعْرَابِ جَزُوراً أَوْ جَزَائِرَ بِوَسْقٍ مِنْ تَمْرِ الدَّخِيرَةِ، فَالْتَمَسَ عَيْلِهُ ذَٰلِكَ فَلَمْ يَجِدُهُ فَذَكَرَهُ).

29٧٤/٣٣٩٩٩ - قال النَّبِيُّ ﷺ : (يَاعَبْدَ اللهِ! لَا تَسِرْ مَعْنَا عَلَى بَعِيرِ مَلْعُونِ ). (ع ، طس ) عن أنس مَسْت. قَالَ : سَارَ رَجُلٌ مَعَ النَّبِيُّ عَلَى بَعِيرِ فَلَعَنَهُ ، فَذَكَرَهُ ).

الْإِزَارَ، فَإِنَّ مَا مَسَّتِ الْأَرْضُ مِنَ الْأُزُرِ فِى أَسْفَلِ الْكَعْبَيْنِ فِى اللهِ! إِرْفَعِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ

عُوْف! إِنَّكَ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ، لَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا زَحْفاً، فَأَقْرِضِ بْنَ عَوْف! إِنَّكَ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ، لَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا زَحْفاً، فَأَقْرِضَ اللهَ يُطْلِقْ لَكَ قَدَمَيْكَ، فَقَالَ : مَا الَّذِي أُقْرِضْ، وَخَرَجَ فَبَعَثَ اللهَ يُطْلِقْ لَكَ قَدَمَيْكَ، فَقَالَ : مَا الَّذِي أُقْرِضْ، وَلَيُطْعِم المسْكِينَ إِلَيْهِ وَقَالَ : مُرْ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ فَلْيُضِفِ الضَّيْفَ، وَلْيُطْعِم المسْكِينَ وَلْيُعْطِ السَّائِلَ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْ كَثِيرٍ مِمَّا فِيهِ). (طس ) وَلَيْعُطِ السَّائِلَ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْ كَثِيرٍ مِمَّا فِيهِ). (طس )

عن إِبراهيم بن عبد الرَّحمٰن بن عوف، (بز) عن عبد الرُّحمٰن ابن عوف عبد الرُّحمٰن ابن عوف منطقة

إِنَّ لَكَ فِيَّ أُسْوَةً ، وَاللهِ إِنِّي أَخْشَاكُمْ للهِ ، وَأَخْفَظُكُمْ لِيحُدُودِهِ ، وَاللهِ أَنْ مَظْعُون ! إِنَّ لَكَ فِيَّ أُسْوَةً ، وَاللهِ إِنِّي أَخْشَاكُمْ لِيحُدُودِهِ ، وَأَخْفَظُكُمْ لِيحُدُودِهِ ، وَاللهِ وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ ، وَصَلِّ وَنَمْ ) . ( بن ) عن عائشة منشن .

وَجَلَّ يُقَمِّصُكَ قَمِيصاً ، فَإِنْ أَرَادَكَ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ وَجَلَّ يُقَمِّصُكَ قَمِيصاً ، فَإِنْ أَرَادَكَ الْمَنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ وَجَلَّ يُقَمِّصُكَ قَمِيصاً ، فَإِنْ أَرَادَكَ الْمَنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ وَجَلَّ يُقَلِّقُ وَلَا كُرَامَةً وَقَالَهَا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَ ) . (حم) عن عائشة الشخار . وَلَا كُرَامَةً وَقَالَهَا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَ ) . (حم) عن عائشة الشخار ! وَلَا كُرَامَةً بْنَ عَامِرٍ !

أَلَا أُعَلِّمُكَ سُوراً ، مَا أَنْزَلَ اللهُ فِي التَّوْرَاةِ ، وَلَا فِي الزَّبُورِ ، وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ . وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلَهُنَّ . لَا تَأْتِي لَيْلَةٌ إِلَّا قَرَأَتَ بِهِنَّ : لَا تَأْتِي لَيْلَةٌ إِلَّا قَرَأَتَ بِهِنَّ : وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلَهُ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ) . و (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ) . و برَبِّ النَّاسِ ) . (حم ) عن عقبة بن عامر مشت .

٤٩٨٢/٣٤٠٠٧ \_ قال النَّبيّ عَلِيْقُ : ( يَا عُكَافُ! هَلْ لَكَ مِنْ زَوْجَة ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : وَلَا جَارِيَة ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : وَأَنْتَ مُوثِرُ بِخَيْرِ ؟ قَالَ : وَأَنَا مُوثِرٌ بِخَيْرٍ . ۚ قَالَ : أَنْتَ إِذَنْ مِنْ إِخْوَان الشَّيَاطِينَ . لَوْ كُنْتَ مِنَ النَّصَارِي كُنْتَ مِنْ رُهْبَانِهِمْ ، إِنَّ سُنَّتَنَا النِّكَاحُ، شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ، وَأَرَاذِلُ أَمْوَاتِكُمْ عُزَّابُكُمْ، لَيْسَ سِلَاحٌ أَبْلَغُ فِي الصَّالِحِينَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا الْمَتَزَوِّجُونَ أُولَٰءِكَ الْمُتَطَهِّرُونَ الْمُبَرُّءُونَ مِنَ الْخِنَا. وَيْحَكَ يَاعُكَافٌ! إِنَّهُنَّ صَوَاخِبُ أَيُّوبَ وَدَاوُدَ وَيُوسُفَ وَكُرْسُفَ . قِيلَ : هَنْ كُرْسُفُ ؟ قَالَ : كَانَ رَجُلُ يَعْبُدُ اللَّهَ بِسَاحِلِ مِنْ سَوَاحِلِ الْبَحْرِ ثَلَاثَمِائَةِ عَام ، يَصُومُ النَّهَارَ . وَيَقُومُ اللَّيْلَ . ثُمَّ إِنَّهُ كَفَرَ بِاللَّهِ فِي امْرَأَة عَشِقَهَا ، وَتَرَكَ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ اللهِ . ثُمَّ اسْتَدْرَكَهُ اللهُ بِبَعْض مَا كَانَ مِنْهُ فَتَابَ عَلَيْهِ . وَيْحَكَ يَا ءُكَافُ! تَزَوَّجْ وَإِلَّا فَأَنْتَ مِنَ الْمَذَبْذَبِينَ . قَالَ : زَوِّجْنِي يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ : زَوَّجْتُكَ كَرِيمَةَ بِنْتَ كُلْثُومِ الْحِمْيَرِيِّ). (حم) عن أبي ذَرَّ عَلَيْتُهُ.

٤٩٨٣/٣٤٠٠٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيٌّ! أَلَا أُعَلِّمُكَ

كَلِمَات إِذَا قُلْتَهُنَّ غُفِرَ لَكُ، عَلَى أَنَّهُ مَغْفُورٌ لَكَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَلِيِّ الْعَلِيِّ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْكَرِيمُ ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَلَيمُ الْعَلِيمِ ، وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، السَّمُواتِ السَّبُعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، السَّمُواتِ السَّبُعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلَيْ اللهِ فِي أَبُوابِ الْبِرِّ فَتَقَرَّبُ إِلَيْسِ فِي يَا عَلَي اللهِ فِي أَبُوابِ الْبِرِّ فَتَقَرَّبُ إِلَيْسِ فِي اللّهِ فِي أَبُوابِ الْبِرِّ فَتَقَرَّبُ إِلَيْسِ فِي اللّهِ فِي الْمَعْلُ تَسْبِقُهُمْ بِالدَّرَجَاتِ وَالزَّلْفِي عِنْدَ النَّاسِ فِي اللّهُ فِي الْآخِرَةِ ) . ( بِرَ ) عن عَلَي مَا اللهِ فِي الْآخِرَةِ ) . ( بِرَ ) عن عَلَي مَا اللهِ فِي الْآخِرَةِ ) . ( بِرَ ) عن عَلَي مَا عَلَي مَا اللهِ فِي الْآخِرَةِ ) . ( بِرَ ) عن عَلَي مَا عَلَي مَا اللهِ فِي الْآخِرَةِ ) . ( بِرَ ) عن عَلَي مَا عَلَي مَا عَلَيْ مَا اللهِ فِي الْآخِرَةِ فِي الْآخِرَةِ فِي الْمَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مِنْ اللهِ فِي الْمَا عَلَيْ مَا اللهِ فِي الْمَا عَلَيْ مَا اللهِ فَي الْمَا عَلَيْ مَا اللّهِ فِي الْمَالِمُ اللهِ فَي الْمَالِمُ اللهِ فَي الْمَالِمُ اللهِ فِي الْمَالِمُ اللهِ فَي الْمَالِمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

﴿ ١٤٠٠٩ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّلْمُلِّلْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّلْمُلَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلّلْمُلَّاللَّلْمُلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلَّا اللّل

عَلَى اللهِ وَشِيعَتُكَ رَاضِينَ مَرْضِيِّينَ ، وَيَقَدُمُ عَلَيْهِ عَدُوَّكَ غِضَابًا عَلَى اللهِ وَشِيعَتُكَ رَاضِينَ مَرْضِيِّينَ ، وَيَقَدُمُ عَلَيْهِ عَدُوَّكَ غِضَابًا مُقْمَحِينَ (١)). (طس) عن عبد الله بن يحيى المُشَّة.

٤٩٨٦/٣٤٠١١ = قال النَّبِيُّ ﷺ : (يَّا عَلِيُّ! تُبْرِئُ ذِمَّتِي ، وَتُقْبِلُ عَلَى سُنَّتِي ) . (بز ) عن أبي رافع مالين .

على يَدَيْكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ). وَعَلَى اللهُ عَلَى يَهُدِى اللهُ عَلَى يَدَيْكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ). (طك) عن أي رافع من المنت .

(١) مقمحين : الإقماح : رفع الرأس وغض البصر من البضيتي . ( نهاية : ١٠٦<u>/٤ )</u>

٤٩٨٨/٣٤٠١٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ: (يَاعَلِيُّ ! يَدُكَ مَعَ يَدِي

يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، تَدْخُلُ حَيْثُ أَدْخُلُ ) . (طس ) عن عمر الشخا .

٤٩٨٩/٣٤٠١٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيُّهُ : ( يَا عَلِيُّ ! أَنْتَ مِنِّي

بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى وَوَارِثِي ، قَالَ : مَا أَرِثُ مِنْكَ ؟ قَالَ : مَا أَرِثُ مِنْكَ ؟ قَالَ : مَا وَرَّثَتِ الْأَنْبِيَاءُ قَبْلِي : كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ ، وَأَنْتَ مَعِي فِي

قَصْرِي فِي الْجَنَّةِ مَعَ فَاطِمَةً ). ( طك ) عن زيدبن أبي أوْفي سَعَد.

الْقِيَامَةِ عَصَى مِنَ الْجَنَّةِ تَذُودُ بِهَا الْكَافِقِينَ عَنْ حَوْضِى). (طس) عن أبي سعيد سنت .

قَاتِلُوهُمْ فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ). (طَك) عن ابن عَبَّاسٍ مَشْتِهَ.

عَلَى الْجِهَادِ ، وَإِنَّكَ لَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَلَتَقْتُلَنَّكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ ) . (طك ) عن عمرو بن الْعاص بنست .

؟ ٤٩٩٣/٣٤٠١٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (يَاعَمَّارُ! إِنَّكَ لَنْ تَمُوتَ حَتَى تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ النَّاكِبَةُ (١) عَن الْحَقِّ، يَكُونُ آخِرُ زَادِكَ شُرْبَةً مِنْ لَبَنِ ). (طك) عن حذيفة مَنْ سَتَ .

(١) الناكبة : التي تميل وتنكّبُ عن الحق . (نهاية : ١١٧٥)

٤٩٩٤/٣٤٠١٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيهِ : ( يَا عَمَّارُ ! إِنَّ آخِرَ

شَيْءٍ مِنَ اللُّنْيَا صُبْحَةُ لَبَن ). (طك) عن عمَّار منشن .

قَمِيصُكَ هَذَا أَمُ غُسِلَ ؟ قَالَ : غُسِلَ ، فَقَالَ لَهُ : الْبَسْ جَدِيداً ، وَعَشْ جَهِيداً ، وَعُشْ جَهِيداً ، وَعُشْ جَهِيداً ، وَعُشْ جَهِيداً ، وَمُتْ شَهِيداً ، وَيُعْطِيكَ اللهُ قُرَّةَ عَيْنِ فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ ) . ( بز ) عن جابرٍ مَسْتَ قَالَ : أَقْبَلَ عُمَرُ مَسْتَ وَعَلَيْهِ وَالْآخِرَةِ ) . ( بز ) عن جابرٍ مَسْتَ قَالَ : أَقْبَلَ عُمَرُ مَسْتَ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَالْآخِرَةِ ) . ( بز ) عن جابرٍ مَسْتَ قَالَ : أَقْبَلَ عُمَرُ مَسْتَ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ فَرَيْضُ فَذَكَرَهُ ) .

الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ ، وَإِنَّ الْهِجْرَةَ نَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهَا ) . (حم ، الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ ) . (حم ، الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ ) . (حم ، طك ) عن راشد مولى حبيب بن أبي أوس الثَّقفي مَا عَنْ وَالْ : حَدَّثني عَمْرُ و مِنْ فِيهِ إِلَى أُذُني ) .

١٤٩٩٧/٣٤٠٢٢ ـ قال النَّبِيُّ ﷺ : (يَا عَمْرُو! نِعِمَّا بِاللَالِكَ الصَّالِحِ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ ) . (حم، ع، طك) عن عمرو بن الْعَاص مَنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْعَاصِ مَنْ أَنْ اللَّهُ اللَّ

عن عائشة على السَّبِيُّ عَلَيْهِ : (يَا عَائِشَةُ! اِرْفُقِي ، وَقَلِ السَّبِيُّ عَلَيْهِ : (يَا عَائِشَةُ! اِرْفُقِي ، وَعَلِ اللهِ إِذَا أَرَادَ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْراً دَلَّهُمْ عَلَى الرَّفْقِ) . (حم ) عن عائشة مائشة مائستان .

١٤٠٢٤ ـ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( يَا عَائِشَةُ ! لَوْ كَانَ الْحَيَاءُ رَجُلًا كَانَ رَجُلًا صَالِحاً ) . ( طص ) عن عائشة بشش .

وَلَيْسُوا بِأَعْرَابٍ ، هُمْ أَهْلُ بَادِيَتِنَا وَنَحْنُ حَاضِرَتُهُمْ ، وَقُلْتُ : نَهَانَا عَنْ طَعَامِ قَالَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تَكَرْتُهَ فَكَر يَخْرُ أَحَدُ أَحَداً : عِنْدَ المِيزَانِ حَتَّى يَثْقُلُ أَوْ يَخِفَّ، وَعِنْدَ تَطَايُرِ الْكُتُب، فَإِمَّا أَنْ يُعْطَى كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ أَوْ يُعْطَى بِشِمَالِهِ وَعِنْدَ تَطَايُرِ الْكُتُب، فَإِمَّا أَنْ يُعْطَى كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ أَوْ يُعْطَى بِشِمَالِهِ وَعِنْدَ تَطَايُرِ الْكُتُب، فَإِمَّا أَنْ يُعْطَى كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ أَوْ يُعْطَى بِشِمَالِهِ وَحِينَ يَخْرُجُ عُنْقُ مِنَ النَّارِ فَتَنْطُوى عَلَيْهِمْ وَتَتَعَيَّظُ عَلَيْهِمْ وَيَقُولُ وَحِينَ يَخْرُجُ عُنْقُ بَنَ النَّارِ فَتَنْطُوى عَلَيْهِمْ وَيَقُولُ بِيَوْمِ ذَلِكَ الْعُنْقُ : وكِلْتُ بِمَنْ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ وَكِلْتُ بِمَنْ ذَعَا مَعَ اللهِ إِلَها ّ آخَرَ ، وَوُكِلْتُ بِمَنْ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحَيْلُ وَلَاتُ بِمَنْ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحَيْلُ وَلَالَّ مِمَنْ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحَيْلُ وَلَا لَّا يُعْمَرُات ، وَلِجَهَنَّمَ حِسْرٌ أَدَقُ مِنَ السَّعْرَةِ وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ ، الْحَيْلُ وَالرِّكَاب ، وَاللَّوْفُ فَى عَلَيْهِ كَالطَّوْف عَلَيْهِ كَالطَّوْف عَلَيْهِ كَاللَّوْف فَى عَمَرَات ، وَلِجَهَنَّمَ حِسْرٌ أَدَقٌ مِنَ السَّعْرَةِ وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْف ، عَلَيْهِ كَاللَّوْف وَكَالرِيب وَحَسَكُ يَأْخُذَانِ مَنْ شَاءَ اللهُ ، وَالنَّاسُ عَلَيْهِ كَاللَّوْف وَكَالرِيب وَكَالرِيح وَكَالَّهُ إِنَّ مَنْ النَّهُ إِلَى الْمَعْلَى وَالرِّكَاب ، وَاللَّرُكَاب ، وَاللَّرُكَاب ، وَاللَّرُكَابُ وَلَوْلُونَ : رَبِّ سَلِّمْ ، رَبِّ سَلَّمْ ، فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ ، وَمَخْدُوشُ مُسَلِّمٌ ، وَمَخْدُوشُ مُسَلَّمُ ، وَمَخْدُوشُ مُسَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى الْمُولِ الْمُؤْلِدُ أَلَ

وَمُكُوَّرُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ ). (حم ) عن عائِشَةَ مَا عَلَى قَالَتْ: قُالَتُ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ يَذْكُرُ الْحَبِيبُ حَبِيبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَذْكَرَ وُلْحَبِيبُ حَبِيبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَذَكَرَهُ ).

نَفْسَكِ مِنَ اللهِ، لَا أُغْنَى عَنْكِ شَيْعًا ، وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ ) . (بز) عَنْ أَبِي هُرِيرةَ مِنَ اللهِ ، لَا أُغْنَى عَنْكِ شَيْعًا ، وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ ) . (بز) عَنْ أَبِي هُرِيرةَ مِسَد .

٥٠٠٤/٣٤٠٢٩ - قال النَّبَيُّ عَلِيْهُ : (يَا عَائِشَةُ ! إِنْ كُنْتِ النَّدَامَةُ الْمَمْتِ بِذَنْبِ فَاسْتَغْفِرِى اللهَ، فَإِنَّ التَّوْبَةَ مِنَ الذَّنْبِ : النَّدَامَةُ وَالْإِسْتِغْفَارُ ) . (حم ) عن عائشة مَنْتُ .

٥٠٠٥/٣٤٠٣٠ \_ قال النَّبيُّ عَلَيْهِ : ( يَا عَائِشَةُ! قَوْمُكِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( يَا عَائِشَةُ! قَوْمُكِ السَّرَعُ أُمَّتِي بِي لَحَاقاً ) . ( حم ) عن عائشة مسند .

٠٠٠٦/٣٤٠٣١ = قال النَّبِيُّ ﷺ : ( يَا عَائِشَةُ ! أَوَّلُ مَنْ يَعْلِمُ النَّاسِ قَوْمُكِ ) . ( حم ) عن عائشةَ مِنْ النَّاسِ قَوْمُكِ ) . ( حم ) عن عائشةَ مِنْ النَّاسِ قَوْمُكِ ) . ( حم )

٥٠٠٧/٣٤٠٣٢ - قال النَّبِيُّ ﷺ : (يَا عَائِشَةُ ! كُنْتُ لَكِ كَأْبِي زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ ، إِلَّا أَنَّ أَبَا زَرْعٍ طَلَّقَ وَأَنَا لَا أُطَلِّقُ ) . (طك) عن عائشة سَسَن .

٥٠٠٨/٣٤٠٣٣ - قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : (يَا عَائِشَةُ! هٰذَا جِبْرِيلُ يَقْلِيْهِ : (يَا عَائِشَةُ! هٰذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

٥٠٠٩/٣٤٠٣٤ \_ قال النَّبيُّ عَلَيْة : (يَا عَائِشَةُ! هٰذَا جِبْرِيلُ

يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ). (طك) عن أُمِّ سليم سَسَن .

بَنَى آدَمَ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَٰنِ، فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَكْلِيدُ وَلَا عَائِشَةُ ! إِنَّ قُلُوبَ بَنَى آدَمَ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَٰنِ، فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَعْلَبُهُ مِنَ الضَّلَالَةِ إِلَى الْهُدَى إِلَى الضَّلَالَةِ فَعَلَ ) . يَقْلِبَهُ مِنَ الضَّلَالَةِ إِلَى الْهُدَى إِلَى الضَّلَالَةِ فَعَلَ ) . (طس ) عن عائشة مِنْتُ .

كَلِمَات يَنْفَعُكَ اللهُ بِهِنَ ؟ إِحْفَظِ اللهَ يَحْفَظُكَ ، إِحْفَظِ اللهَ تَجِدِ اللهَ أَمَامَكَ ، تَعَرَّفُ إِلَى اللهِ فِي الرَّحَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشَّدَّةِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ أَمَامَكَ ، تَعَرَّفُ إِلَى اللهِ فِي الرَّحَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشَّدَّةِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ أَمَامَكَ ، تَعَرَّفُ إِلَى اللهِ فِي الرَّحَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشَّدَّةِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ ، مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكِ ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكُ لَمْ يَعْرُوا عَلَى اللهُ أَنْ يُعْطُوكَ شَيْعًا لَمْ يُورِدِ اللهُ أَنْ يُعْطُوكَ شَيْعًا لَمْ يُورِدِ اللهُ أَنْ يُعْطِيكَ إِيّاهُ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى ذَلِكَ ، جَفَّ الْقَلَمُ أَنْ العَلَيكَ إِيّاهُ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى ذَلِكَ ، جَفَّ الْقَلَمُ أَنْ يَعْطِيكَ إِيّاهُ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى ذَلِكَ ، جَفَّ الْقَلَمُ أَنْ يَعْطِيكَ إِيلَهُ مَ وَإِذَا اعْتَصَمْتَ فَاعْتَصِمْ بِاللهِ ، وَإِذَا اعْتَصَمْتَ فَاعْتَصِمْ بِاللهِ ، وَإِذَا اعْتَصَمْتَ فَاعْتَصِمْ بِاللهِ ، وَاعْمَلُ لللهِ بَاللهِ ، وَإِذَا اعْتَصَمْتَ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرُ وَاعْمَلُ لللهِ بِاللهِ ، وَإِذَا اعْتَصَمْتَ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرُ وَاعْمَلُ لللهِ بِاللهِ ، وَإِذَا اعْتَصَمْتَ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرُ وَاعْمَلُ لللهِ بِاللهِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الصَّسَرَ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرُ وَيُولِكُ مَا لَكُولُ المَّسَرَ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرُ حَيْرُ وَاعْمَلُ لِللهِ بِاللهِ بَاللهِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الصَّسَرَ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرُ خَيْرُ وَيُولِكُ اللهَ الْعَلَمُ وَالْمُولُولُ الْعَلَمْ الْعَلَمْ وَاعْتَمَالُ اللهُ الْعَلَمُ وَالْمُعْرُولُ الْعَلَمْ الْعَلَمُ اللهُ اللهِ اللهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ وَالْعَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْرَاقُ المَالِكُ اللهُ المُعْلَالَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فَإِنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ ، وَالْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ ، وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً). (طك ) عن عبد الله بن جعفر منشد .

نَاحَىُّ يَا قَيُّومُ ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ ، أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ ، وَلَا يَا خَاطِمَهُ ! قُولِي يَاحَىُّ يَا قَيُّومُ ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ ، أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ ، وَلَا تَكَلْنَى إِلَى نَفْسِى طَرْفَةَ عَيْنٍ وَلَا إِلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ ) . (طص ) عن أنس مَثَنَ .

٥٠١٣/٣٤٠٣٨ - قال النّبيُّ عَلَيْقِ : (يَا فَاطِمَةُ! قُومِي إِلَى أَضْحِيتِكِ فَاشْهَدِيهَا ، فَإِنَّ لَكِ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكِ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِكِ ، قَالَت : أَلَنَا نَحَاصَةً أَهْلَ الْبَيْتِ ، أَمْ لَنَا وَلِلْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ : بَلْ لَنَا وَلِلْمُسْلِمِينَ ) . (بز) عن أبي سعيد نائت .

قَالَ : كَبُرَتْ سِنِّى ، وَرَقَّ عَظْمِى ، فَعَلِّمْ يَ اللهُ بِهِ اللهُ بِهِ ، قَالَ : كَبُرَتْ سِنِّى ، وَرَقَّ عَظْمِى ، فَعَلِّمْنَى مَا يَنْفَعْنَى اللهُ بِهِ ، قَالَ : يَا قَبِيصَةُ ! مَا مَرَرْتَ بِحَجَرٍ وَلَا شَجَرٍ وَلَا مَدَرٍ إِلَّا اسْتَغْفَرَ لَكَ ، إِذَا صَلَّيْتَ الصَّبْحَ فَقُلْ ثَلَاثاً : سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ لَكَ ، إِذَا صَلَّيْتَ الصَّبْحَ فَقُلْ ثَلَاثاً : سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ لَكَ ، إِذَا صَلَيْتَ الصَّبْحَ فَقُلْ ثَلَاثاً : سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ تُعَافَى مِنَ الْعَمٰى وَالْجُذَامِ وَالْفَالِحِ ، قُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ ، وِمَا يَعْفَى مِنْ الْعَمٰى وَالْجُذَامِ وَالْفَالِحِ ، قُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ ، وَأَنْوِلْ عَلَى مِنْ الْعَمٰى وَالْجُذَامِ وَالْفَالِحِ ، قُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ ، وَأَنْوِلْ عَلَى مِنْ الْعَمٰى وَالْجُذَامِ وَالْفَالِحِ ، قُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ ، وَأَنْوِلْ عَلَى مِنْ الْعَمٰى وَالْجُذَامِ وَالْفُلِكِ ، وَانْشُرْ عَلَيَّ مِنْ رَحْمَتِكَ ، وَأَنْوِلْ عَلَيْ مِنْ بَرَكَاتِكَ ) . (حم ) عن قبيصة بن المخارق مَنْ المخارق مَنْ اللهُ الْعَلْمِ مَنْ بَرَكَاتِكَ ) . (حم ) عن قبيصة بن المخارق مَنْ وَالْقُولِي مَنْ بَرَكَاتِكَ ) . (حم ) عن قبيصة بن المخارق مَنْ وَالْمُولِي مَنْ بَرَكَاتِكَ ) . (حم ) عن قبيصة بن المخارق مَنْ وَالْمُولِي اللهُ الْعُلْمِ مِنْ الْمُحَارِق مَنْ اللهُ الْعَلْمِ مَنْ بَرَكَاتِكَ ) . (حم ) عن قبيصة بن المخارق مَنْ وَالْمُولِي اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللهُ الل

٥٠١٥/٣٤٠٤٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (يَا مُعَاذُ ! إِنِّي قَلَدُ عَرَفْتُ بَلَاءَكَ فِي اللَّيْنِ ، وَالَّذِي نَالَكَ وَذَهَبَ مِنْ مَالِكَ وَرَكِبَكَ عَرَفْتُ بَلَاءَكَ فِي الدِّينِ ، وَالَّذِي نَالَكَ وَذَهَبَ مِنْ مَالِكَ وَرَكِبَكَ مِنَ الدَّيْنِ ، وَقَدْ خُلِّلَتْ لَكَ الْهَدِيَّةُ ، فَإِنْ أُهْدِي لَكَ شَيْءٌ فَاقْبَلْ) مِنَ الدَّيْنِ ، وَقَدْ خُلِّلَتْ لَكَ الْهَدِيَّةُ ، فَإِنْ أُهْدِي لَكَ شَيْءٌ فَاقْبَلْ) (طك ) عن عبد الله صخر بن لوذان مَنْتُ .

المَّاكِرِينَ) . (طك) عن معاذ معاذ السَّعِيُّ فَيْ اللَّهُ عَادُ اللَّهُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُولُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ

إلى قَوْمِ أَهْلِ كِتَابِ، فَإِذَا سُئِلْتَ عَنِ الْمَعَاذُ! إِنِّي مُرْسِلُكَ فِي السَّمَاءِ إِلَى قَوْمِ أَهْلِ كِتَابِ، فَإِذَا سُئِلْتَ عَنِ الْمَجَرَّةِ الَّتِي فِي السَّمَاءِ فَقُلْ هِيَ لُعَابُ حَيَّةٍ تَحْتَ الْعَرْشِ ). (طك) عن جابِرٍ رَسْتَ . . فَقُلْ هِيَ لُعَابُ حَيَّةٍ تَحْتَ الْعَرْشِ ). (طك) عن جابِرٍ رَسْتَ . . فَقُلْ هِيَ لُعَابُ حَيَّةٍ تَحْتَ الْعَرْشِ ). (طك) عن معاذ رَسْتَ . فَلَا ، وَلَعَلَّكُ أَنْ تَمُرَّ بمسْجِدِي هٰذَا وَقَبْرِي ). لا تُلاقِيني بَعْدَ عَامِي هٰذَا ، وَلَعَلَّكُ أَنْ تَمُرَّ بمسْجِدِي هٰذَا وَقَبْرِي ).

النَّاسُ النَّاسُ النَّابُ النَّابُ النَّابُ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسِ النَّاسُ النَّاسِ النَّاسُ النَّاسُ الْحَبُّوا قُرَيْشاً ، فَإِنَّهُ مَنْ أَحَبُّ قُرَيْشاً فَقَدْ أَحَبُنِي ، وَمَنْ أَبْغَضَ لُ أَحَبُّولُ اللهَ تَعَالَى حَبَّبَ إِلَيَّ قَوْمِي فَلَا أَتَعَجَّلُ اللهَ تَعَالَى حَبَّبَ إِلَيَّ قَوْمِي فَلَا أَتَعَجَّلُ اللهَ تَعَالَى حَبَّبَ إِلَيَّ قَوْمِي فَلَا أَتَعَجَّلُ اللهَ تَعَالَى حَبَّبَ إِلَيَّ قَوْمِي فَلَا أَتَعَجَّلُ

لَهُمْ نَقْمَةً ، وَلَا أَسْتَكْثِرُ لَهُمْ نِعْمَةً ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَذَقْتَ أَوَّلَ قُرَيْشِ نَكَالًا فَأَذِقْ آخِرَهَا نَوَالًا ، أَلَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلِيمَ مَا بِقَدْى مِنْ حُبِّي لِقَوْمِي فَسَرَّنِي فِيهِمْ ، قَالَ اللهُ تَعَالى : ( وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ) فَجَعَلَ الذِّكْرَ وَالشَّرَفَ لِقَوْمِي في كِتَابِهِ ، ثُمَّ قَالَ : ( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) - يَعْنَى قَوْمِي - فَالْحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ الصَّدِّيقَ مِنْ قَوْمِي . وَالشُّهيدَ مِنْ قَوْمِي ، وَالْأَئِمَّةَ مِنْ قَوْمِي ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَلَّبَ الْعِبَادَ ظَهْراً وَبَطْناً ، فَكَانَ خَيْرَ الْعَرَبِ قُرَيْشٌ . وَهِيَ الشَّجَرَةُ الْمُبَارَكَةُ الَّتِي قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ : ( وَمَثَلُ كَلِمَةِ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةِ طَيِّبَةِ \_ يَعْنَى بِمَا قُرَيْشاً \_ أَصْلُهَا ثَابِتٌ \_ يَقُولُ: أَصْلُهَا كَرِيمٌ - وَفَرْعُهَا في السَّمَاءِ - يَقُولُ: الشَّرَفُ الَّذِي شَرَّفَهُمُ اللهُ تَعَالَى بِالْإِسْلَامِ الَّذِي هَدَاهُمْ لَهُ وَجَعَلَهُمْ أَهْلَهُ)، ثُمَّ أَنْزَلَ فِيهِمْ سُورَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ مُحْكَمَةً : ( لإِيلَافِ قُرَيْشِ . . . إِلَى آخِرِهَا ) . (طلك ) عن عدى بن حاتم سَسَن .

اللهُ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ ثَوَابِ أَسْرَعَ مِنْ صِلَةِ اللهَ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ ثَوَابِ أَسْرَعَ مِنْ صِلَةِ اللهَ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ غُقُوبَة أَسْرَعَ مِنْ عُقُوبَة الرَّحِم ، وَإِيَّاكُمْ وَالْبَغْيَ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عُقُوبَة أَسْرَعَ مِنْ عُقُوبَة بَعْي ، وَإِيَّاكُمْ وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ ، فَإِنَّ رِيحَ الْجَنَّة يُوجَدُ مِنْ أَلْفِ

عَام ، وَإِنَّهُ لَا يَجِدُهَا عَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَلَا قَاطِعُ رَحِم ، وَلَا شَيْخُ زَان ، وَلَا جَارُ إِزَارَهُ خُيلَاءُ ، إِنَّمَا الْكِبْرِيَاءُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالْكَذِبُ كَلِمَةُ إِنْم إِلَّا فِيمَا نَفَعْتَ بِهِ مُؤْمِناً ، وَدَفَعْتَ بِهِ عَنْ وَالْكَذِبُ كَلِمَةُ إِنْم إِلَّا فِيمَا نَفَعْتَ بِهِ مُؤْمِناً ، وَدَفَعْتَ بِهِ عَنْ وَالْكَذِبُ كَلِمَةُ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوقاً لَا يُبَاعُ فِيهَا وَلَا يُشْتَرِى ، لَيْسَ فِيهَا وَلا يُشْتَرَى ، لَيْسَ فِيهَا وَلا الصَّوَرُ ، فَمَنْ أَحَبَّ صُورَةً مِنْ رَجُل إِلَّو امْرَأَةٍ دَخَلَ فِيهَا ) . إلاّ الصَّورُ ، فَمَنْ أَحَبُ صُورَةً مِنْ رَجُل إِلَو امْرَأَةٍ دَخَلَ فِيهَا ) . (طك ) عن جابر منصد .

٢١/٣٤٠٤٦ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ الشَّبَابِ! مَنْ الشَّبَابِ! مَنْ الشَّبَابِ المَّوْلَ (١) فَلْيُنْكِحْ أَوْ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَإِلَّا فَعَلَيْهِ الطَّوْلَ (١) فَلْيُنْكِحْ أَوْ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَإِلَّا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءً ). (بز، طس) عن أنس مَنْ .

٠٢٢/٣٤٠٤٧ - قال النَّبِيَّ عَلِيْهِ : (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْل فَلْيَتَزَوَّجْ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ لَهُ وِجَاءً). (بز، طس) عن أُنس مَعْتَ .

٥٠٢٤/٣٤٠٤٩ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْهِ : ( يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ!

(١) الطُّول : القدرة على دفع المهر . ( لسان العرب : ١١/٤١٤ )٠

تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ ، قَالَتْ زَيْنَبُ: زَوْجِي مُحْتَاجٌ ، فَهَلُ يَجُوزُ أَنْ أَعُودَ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، لَكِ أَجْرَانِ ) . ( طك ) عن حمزة بنت قُحافة مسس .

نَهَا دَوْا ، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَسُلُّ السَّخِيمَةَ (١) ، وَتُورِثُ اللَّوَدَّةَ ، فَوَ اللهِ ! لَوْ تَهَا دُوْا ، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَسُلُّ السَّخِيمَةَ (١) ، وَتُورِثُ اللَّوَدَّةَ ، فَوَ اللهِ ! لَوْ أُهْدِى إِلَى وَرَاعٍ لِلْأَجَبْتُ ) . (طس ، أُهْدِى إِلَى تَرَاعٌ لِللَّجَبْتُ ) . (طس ، بنز ) عن أنس بنت .

٥٠٢٦/٣٤٠٥١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْة : (يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَدارِ! مَوْعِدُ كُمْ حَوْضِي). (بز) عن أَنس مَنْتُ .

الله عن أنس منت . فَالُوا : بَلْي ، أَلَمْ آبِكُمْ مُتَفَرِّ وَيَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! الله بي ، أَلَمْ آبِكُمْ مُتَفَرِّ قِينَ فَجَمَعَكُمُ الله بي ، أَلَمْ آبِكُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَجَمَعَكُمُ الله بي ، أَلَمْ آبِكُمْ عُقَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ الله بي ، أَلَمْ آبَكُمْ ؟ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ الله بي ، أَلَمْ آبَكُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّا الله بي ، أَلَمْ أَلُو بِكُمْ ؟ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ الله بي ، أَلَمْ أَلَمَ أَلُوا عَلَمَ الله بي الله وَلِرَسُولِه ) . (حم) وَمَخْذُولًا فَنَصَرْنَاكَ ؟ قَالُوا : بَلَى ، أَلْمَنَّ ؟ لِلهِ وَلِرَسُولِهِ ) . (حم) عن أنس مَنْ فَنَصَرْنَاكَ ؟ قَالُوا : بَلَى ، أَلْمَنَّ ؟ لِلهِ وَلِرَسُولِهِ ) . (حم) عن أنس مَنْ فَنَصَرْ نَاكَ ؟ قَالُوا : بَلَى ، أَلْمَنَّ ؟ لِلهِ وَلِرَسُولِهِ ) . (حم)

٠٠٢٨/٣٥،٥٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (يَا مَعْشَرَ مُحَارِبِ! فَصَرَكُمُ اللهُ لَا تَسْقُو فِي حَلْبَ امْرَأَةً ). (بز) عن ابن أبي نبيح سَعْشَر. فَضَرَ كُمُ اللهُ لَا تَسْقُو فِي حَلْبَ امْرَأَةً ). (بز) عن ابن أبي نبيح سَعْشَر مَنْ آمَنَ آمَنَ عَلَمَ مَنْ آمَنَ مَنْ آمَنَ

(١) السخيمة : الحقد في النفس . (نهاية : ٢/٣٥١)

بلِسَانِهِ وَلَمْ يَخْلُصْ الْإِمَانُ إِلَى قَلْبِهِ ، لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِحِينَ ، وَلَا تَتَبَعُوا عَوْرَاتِهِمْ ، فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَــهُ حَيى يَخْرُفَهَا عَلَيْهِ فِي بَطْنِ بَيْتِهِ ) . (طس ) عن ابن عبَّاس مَسْتَ . ٥٠٣٠/٣٤٠٥ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : (يَا مَلَكَ المَوْتِ ! أَرْفُقُ بِصَاحِي فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ ، فَقَالَ : طِبْ نَفْساً ، وَقُرَّ عَيْناً ، وَاعْلَمْ ۚ أَنِّي بِكُلِّ مُؤْمِنِ رَفِيتٌ ، وَاعْلَمْ يَا مُحَمَّدُ أَنِّي لَأَقْبِضُ رُوحَ ابْنِ آدَمَ ، فَإِذَا صَرَخَ صَارِخٌ مِنْ أَهْلِهِ ، قُمْتُ في الدَّار وَمَعِي رُوحُهُ ، قُلْتُ : مَا هٰذَا الصَّرَاخُ ؟ وَاللَّهِ مَا ظَلَمْنَاهُ ، وَلا سَبَّقْنَا أَجَلَهُ ، وَلا اسْتَعْجَلْنَا قَلَرَهُ ، وَمَا لَنَا فِي قَبْضِهِ مِنْ ذَنْبِ ، فَإِنْ تَرْضُوْا بِمَا صَنَعَ اللَّهُ تُؤْجَرُوا . وَإِنْ تَحْزَنُوا وَتَسْخَطُوا تَأْثَمُوا وَتُوزَرُوا ، مَالَكُمْ عِنْدَنَا مِنْ عَتْبٍ ، وَإِنَّ لَنَا عِنْدَكُمْ بَعْدُ عَوْدَةً وَعَوْدَةً ، فَالْحَذَرَ ، وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِ يَا مُحَمَّدُ ، شَعْرِ وَلَا مَدَرِ ، بَرِّ وَلَا فَاجِرِ ، سَهْلِ وَلَا جَبَلِ ، إِلَّا أَنَا أَتَصَٰفًا حُهُمْ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةِ ، حَنَّىٰ لَأَنَّا أَعْرَفُ بِصَغِيرِهِمْ وَكَبِيرِهِمْ مِنْهُمْ بِأَنْفُسِهِمْ. لَوْ أَرَدْتُ أَنْ أَقْبِضَ رُوحَ بَعُوضَــةً مَا قَدِرْتُ عَلَى ذَٰلِكَ حَتَىٰ يَكُونَ اللهُ هُوَ أَذِنَ بِقَبْضِهَا). (طك) عن الْحارث بن الْخزرج عن أُبيهِ ) .

تَهَادَوْا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ فَإِنَّهُ يُثْبِتُ اللَّوَدَّةَ وَيُذْهِبُ الضَّغَائِنَ ) . (طس ) عن عائشة بسط.

١٠٣٢/٣٤٠٥٧ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (يَا نِسَاءَ الْأَنْصَــارِ! الْحَتَضِبْنَ وَلَا تُنْهِكُنَّ ، فَإِنَّهُ أَحْظَى عِنْدَ أَزْوَاجِكُنَّ ، وَإِيَّاكُنَّ وَكُفْرَ الْحَيْفِ الْحَقْفِ الْمَنْعِمِينَ وَلَا تُنْهِكُنَّ ، فَإِنَّهُ أَحْظَى عِنْدَ أَزْوَاجِكُنَّ ، وَإِيَّاكُنَّ وَكُفْرَ الْحَدِينَ وَلَا تُنْهِكُنَّ ، فَإِنَّهُ أَحْظَى عِنْدَ أَزْوَاجِكُنَّ ، وَإِيَّاكُنَّ وَكُفْرَ الْمُنْعِمِينَ وَلَا تُنْهِكُنَّ ، فَإِنَّهُ أَحْظَى عِنْد ابن عَمْر المَاتِد .

وَمِنْ نَطْفَةِ الرَّجُلِ وَمِنْ نَطْفَةِ الرَّجُلِ وَمِنْ نَطْفَةِ المَرْأَةِ ، فَأَمَّا نَطْفَةُ المَرْأَةِ ، فَنَطْفَةٌ رَقِيقَةٌ مِنْهَا الْعَظْمُ وَالْعَصَبُ ، وَأَمَّا نَطْفَةُ المَرْأَةِ فَنَطْفَةٌ رَقِيقَةٌ مِنْهَا اللَّحْمُ وَالدَّمُ ) . (حم ، طك ، بز ) عن فَنَطْفَةٌ رَقِيقَةٌ مِنْهَا اللَّحْمُ وَالدَّمُ ) . (حم ، طك ، بز ) عن عبد الله بن مسعُود مست قال : مَرَّ يَودِيُّ بِالنَّبِي عَلَيْةٍ وَهُو يُحَدِّثُ عَبد الله بن مسعُود مست قال : مَرَّ يَودِيُّ بِالنَّبِي عَلَيْهُ وَهُو يُحَدِّثُ أَنَّهُ عَبد الله بن مسعُود مست قال : مَرَّ يَودِيُّ بِالنَّبِي عَلَيْهُ وَهُو يَحَدِّثُ أَنَّهُ عَبد الله بن مسعُود مست قال : يَا يَهُودِيُّ إِلنَّ هَذَا يَزْعَمُ أَنَّهُ نَتِي أَلَا سَأَلْتَهُ عَنْ ثَنِي عِلَي لَا يَعْدَلُ اللّهُ مَنْ قَبْلَك ) . وَقَالَ : يَا يَهُودِيُّ اللّه مِنْ قَبْلَك ) . المَحْمَدُ إِلَا نَبِي فَقَالَ : هَكَذَا كَانَ يَقُولُ مَنْ قَبْلَك ) .

تَسْأَلُني عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ . وَالْبِرُّ مَا انْشَرَحَ لَهُ صَدْرُكَ ، وَالْإِثْمُ : ( يَا وَابِصَةُ ! جِئْتَ تَسْأَلُني عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ . وَالْبِرُّ مَا انْشَرَحَ لَهُ صَدْرُكَ ، وَالْإِثْمُ : مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ ) . ( طَك ) عَن وابصة الأسدى مِنْتُ .

ا ٥٠٣٦/٣٤٠٦١ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (يَا وَلِيَّ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ!

تَبُّتني بِهِ حَتَىٰ أَلْقَاكَ). (طك) عن أنس المعند.

٥٠٣٧/٣٤٠٦٢ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (يَا وَيْحَ قُرَيْشِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَوْ خَلُوا بَيْنِي وَبَيْنَ سَائِرِ الْعَرَبِ، فَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ خَلُوا بَيْنِي وَبَيْنَ سَائِرِ الْعَرَبِ،

فَإِنْ أَصَابُونِي كَانَ الَّذِي أَرَادُوا بِي ، وَإِن اللهُ تَعَالَى أَظْهَرَنِي عَلَيْهِمْ .

دَاخِلِينَ فِي الْإِسْلَامِ وَاقِرِينَ ، وَإِنْ يَقُتُلُوا قَاتَلُوا وَبِرَّمْ قُوَّةٌ . فَمَا تَظُنُّ قُرَيْشُ ؟ فَوَ اللهِ لَا أَزَالُ أُجَاهِدُهُمْ عَلَى الَّذِي بَعَثَنَى بِهِ اللهُ حَتَّى

يُظْهِرَنِيَ اللهُ وَتَتَفَرَّدَ هَٰذِهِ السَّالِفَةُ ). (طك) عن المسور بن مخرمة مَسْد. يُظْهِرَنِيَ اللهُ وَتَتَفَرَّدَ هَٰذِهِ السَّالِفَةُ ). (طك) عن المسور بن مخرمة مَسْد. ومَانُ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ النَّي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ

هُمْ ذِئَابٌ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذِئْباً أَكَلَتْهُ الذِّئَابُ ) . (طس ) عن أنس منه .

عَلَى النَّاسِ زَمَانُ يَتَمَنَّوْنَ فِيهِ الدَّجَالَ، قِيلَ: وَمِمَّ ذَاكَ ؟ قَالَ: مِمَّا يَلْقَوْنَ مِنَ الْعَنَاءِ وَالْعَيَاءِ). (طس) عن حذيفة منت .

٥٠٤٠/٣٤٠٦٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ يُحَيِّرُ فِيهِ الرَّجُلُ بَيْنَ الْعَجْرِ وَالْفُجُورِ. فَمَنْ أَدُّرَكَ ذَلِكَ الزَّمَانَ فَيُخَرِّ وَالْفُجُورِ. فَمَنْ أَدُّرَكَ ذَلِكَ الزَّمَانَ فَلْيَخْتَرِ الْعَجْزَ عَلَى الْفُجُورِ ) . ( حم ، ع) عن شيخ أبي هُريرة مَسَد. فَلْيَخْتَرِ الْعَجْزَ عَلَى الْفُجُورِ ) . ( حم ، ع) عن شيخ أبي هُريرة مَسَد. وقَالُ النَّيْ عَلِيْ : ( يَأْتِي اللهُ بِالْعَبْدِ يَوْمَ مَا النَّيْ عَلِيْ : ( يَأْتِي اللهُ بِالْعَبْدِ يَوْمَ

عَلَقُ الشَّيْطَانُ الْإِنْسَانَ الشَّبِيُّ الشَّيْطَانُ الْإِنْسَانَ اللَّهِ الشَّيْطَانُ الْإِنْسَانَ اللَّهُ ، فَيَقُولُ : مَنْ خَلَقَ اللَّهُ ؟ فَإِذَا وَجَدَ اللَّهُ وَسُلِهِ ؟ فَإِذَا وَجَدَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرُسُلِهِ ) . (حم ، طك ) عن أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَقُلُ : آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ) . (حم ، طك ) عن خريمة بن ثابت ، (طس ) عن ابن عمرو مست .

٥٠٤٣/٣٤٠٦٨ ـ قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : (يَأْتِي مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلَ السَّيْلِ وَاللَّيْلِ فَيَحْطِمُ النَّاسَ حَطْمَةً ، فَتَقُولُ اللَائِكَةُ: مِمَّا جَاءَ مَعَ سَائِرِ الْأُمَمِ أَوِ الْأَنْبِيَاءِ). (بز) عن أَي هُريرة نَسْتَهُ.

٥٠٤٤/٣٤٠٦٩ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ يَأْتِي اللَّهْتُولُ رَأْسُهُ مُتَعَلِّقًا بِإِحْدَى يَدَيْهِ مُتَلَبِّباً قَاتِلَهُ بِيَدِهِ الْأُخْرَى تَشْخُبُ أَوْدَاجُهُ مُتَعَلِّقًا بِإِحْدَى يَدَيْهِ مُتَلَبِّباً قَاتِلَهُ بِيَدِهِ الْأُخْرَى تَشْخُبُ أَوْدَاجُهُ

دَماً حَتَىٰ يَأْتِيَ بِهِ الْعَرْشَ ، فَيَقُولُ الْمَقْتُولُ لِلهِ : رَبِّ هٰذَا قَتَلَنَى ، فَيَقُولُ اللهُ لِلهِ : رَبِّ هٰذَا قَتَلَنَى ، فَيَقُولُ اللهُ لِلْفَاتِلِ : تَعِسْتَ وَيُذْهَبُ بِهِ إِلَى النَّارِ ) . (طك ) عن ابن عبّاس مستد .

٥٠٤٥/٣٤٠٧٠ ـ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ: (يَأْتِي هَٰذَا الْحَجَرُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ أَعْظَمَ مِنْ أَبِي قُبَيْسِ لَهُ لِسَانٌ وَشَفَتَانِ يَتَكَلَّمُ عَمَّنِ اسْتَلَمَهُ الْقِيامَةِ أَعْظَمَ مِنْ أَبِي قُبَيْسِ لَهُ لِسَانٌ وَشَفَتَانِ يَتَكَلَّمُ عَمَّنِ اسْتَلَمَهُ بِالنِّيَّةِ ، وَهُوَ يَمِينُ اللهِ الَّذِي يُصَافِحُ بِهَا خَلْقَهُ ) . (حم ، طس ) بِالنِّيَّةِ ، وَهُوَ يَمِينُ اللهِ الَّذِي يُصَافِحُ بِهَا خَلْقَهُ ) . (حم ، طس ) عن ابن عمرِ و نامن .

٥٠٤٦/٣٤٠٧١ – قال النَّبِيُّ عَلِيْقُ : ( يَأْتِي عَلَى النَّاسِ وَلَا يَنْهَوْنَ عَنْ مُنْكَرِ ) . ( طلك ) عن أَي بكرةَ مَنْكَرِ ) . ( طلك ) عن أَي بكرةَ مَنْكَرِ .

٥٠٤٧/٣٤٠٧٢ - قال النَّبِيُّ عَيْكُ : (يَأَتِي قَوْمٌ يَوْمَ الْقِيامَةِ نُورُهُمْ كَنُورِ الشَّمْسِ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا رَسُولَ اللهِ! نَحْنُ هُمْ ؟ فَوْرُهُمْ كَنُورِ الشَّمْسِ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا رَسُولَ اللهِ! نَحْنُ هُمْ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكُمْ خَيْرٌ كَثِيرٌ ، وَلَكِنَّهُمُ الْفُقَرَاءُ اللهَاجِرُونَ النَّذِينَ قَالَ : لَا ، وَلَكُمْ خَيْرٌ كَثِيرٌ ، وَلَكِنَّهُمُ الْفُقَرَاءُ اللهَاجِرُونَ النَّذِينَ يَعْمَرُونَ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ ) . (حم ، طك ) بأسانيد عن أبي عمرو نصف .

مَنْ قِبَلِ عَلَيْهُ : (يَأْتِي جَيْشُ مِنْ قِبَلِ مَنْ قِبَلِ اللَّهِ عَلَيْهُ : (يَأْتِي جَيْشُ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

## رَفْعُ مجى لالزَّجِئِ لاهْجَنَّى يُّ لأَسِكتَهُ لانَيْرُ لالِنزو*ى ب*ِسَ

فَيُصِيبُهُمْ مَا أَصَابَهُمْ ، قِيلَ : فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ مُسْتَكْرَهاً ، قَالَ : يُصِيبُهُمْ مَا أَصَابَهُمْ ، قِيلَ : فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ مُسْتَكْرَهاً ، قَالَ : يُصِيبُهُمْ كُلُّهُمْ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ تَعَالَى كُلَّ امْرِئَ مِنْهُمْ عَلَى يُصِيبُهُمْ كُلُّهُمْ خَلْقَ مِنْهُمْ عَلَى نَعْتِهِ ) . (حم ) عن خَصْفَةَ مِنْتَ .

عَلَّمُ عَلَيْ عَلَیْ عَلَیْ النَّبِی عَلَیْ اللَّهِ عَلِیْ : ( یَأْتِینِی صَلْصَلَةً كَصَلْصَلَةِ الْجَرَسِ ، وَیَأْتِینِی أَحْیَاناً فِی صُورَةِ رَجُلِ ، فَیُكَلِّمُنی كَصَلْصَلَةِ الْجَرَسِ ، وَیَأْتِینی أَحْیَاناً فِی صُورَةِ رَجُل ، فَیُكلِّمُنی كَلَاماً وَهُوَ أَهْوَنُ ، فَیُفْصَمُ عَنی وَقَدْ وَعَیْتُ ) . (طك) عن الْحارث كَلَاماً وَهُو أَهْوَنُ ، فَیُفْصَمُ عَنی وَقَدْ وَعَیْتُ ) . (طك) عن الْحارث ابن هشام سَتَ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَیْقِیْ : كَیْفَ یَأْتِیكَ ؟ ابن هشام سَتَ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَیْقِیْ : كَیْفَ یَأْتِیكَ ؟ ابن هشام سَتِ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَیْقِیْ : كَیْفَ یَأْتِیكَ ؟ وَیَعْنی جِبرِیلَ \_ فَذَكَرَهُ ) .

٥٠٥٠/٣٤٠٧٥ – قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الَّذِى كَانَ يَغْتَابُ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا ، فَيُقَالُ لَهُ : كُلْ لَحْمَ أَخِيكُ مَيِّتاً كَانَ يَغْتَابُ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا ، فَيُقَالُ لَهُ : كُلْ لَحْمَ أَخِيكُ مَيِّتاً كَمَا أَكَلْتَهُ حَيًّا ) . ( طس ) عن أَبِي هُريرةَ مَنْ مَنْ وفيهِ ابن إسحاق مُدَلِّسُ وَبَقيَّةُ رجاله ثقات ) .

٥٠٥١/٣٤٠٧٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْقُ : ( يُؤْتَى بِالْقَاضِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُوقَفُ عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ ، فَإِنْ أُمِرَ بِهِ ، دُفِعَ فَهُوى فِيهَا سَبْعِينَ خَريفاً ) . (بز ) عن ابن مسعُود بست. .

٥٠٥٢/٣٤٠٧٧ - قال النَّبِيُّ عَلَيْ َ : ( يُؤْتَى بِا لَلِيكُ وَا لَمْلُوكِ وَالنَّوْجُ وَالزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ وَالزَّوْجَ وَالزَّوْجَةُ وَالزَّوْجَةُ وَالزَّوْجَةُ عَلَى لَذَّةٍ ، وَيُقَالُ حَتَى ٰ يُقَالَ لِلرَّجُلِ : شَرِبْتَ يَوْمَ كَذَا وَيَوْمَ كَذَا عَلَى لَذَّةٍ ، وَيُقَالُ

لِلرَّجُلِ: خَطَبْتَ فُلَانَةً مَعَ خُطَّابٍ فَزُوَّجْتَهَا وَتَرَكْتَهُمْ). (بز) عن ابن عمر سَتَ من رواية سعيد بن سلمة الأُموى عن ليث ابن أبي سليم).

٥٠٥٣/٣٤٠٧٨ - قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( يُؤْتَى بِالْهَالِكِ فِي الْهَالِكِ فِي الْهَارِةِ وَالْمؤلُودِ مَا أَذْرَكَ الْعَمَلَ ، فَيُرْفَعُ لَهُمْ نَارٌ فَيُقَالُ لَهُمْ : رِدُوهَا ، فَيَدْخُلُهَا مَنْ كَانَ فِي عِلْمِ اللهِ سَعِيداً أَنْ لَوْ أَذْرَكَ لَهُمْ : رِدُوهَا ، فَيَدْخُلُهَا مَنْ كَانَ فِي عِلْمِ اللهِ سَعِيداً أَنْ لَوْ أَذْرَكَ لَهُمْ : رِدُوهَا ، فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : إِيَّاىَ عَصَيْتُمْ فَكَيْفَ بِرُسُلِي الْعَمَلَ ، فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : إِيَّاىَ عَصَيْتُمْ فَكَيْفَ بِرُسُلِي بِالْغَيْبِ ) . (بز ) عن أبي سعيد الْخدرى مَا الْخدرى مَا الْخدرى مَا الْخدرى مَا أَلِي سعيد الْخدرى مَا الْعَدْرَى مَا أَلَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

وَصُحُفُ مُخَتَّمَةً فَتُنْصَبُ بَيْنَ يَدَىْ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، فَيُقَالُ: بِصُحُفُ مُخَتَّمَةً فَتُنْصَبُ بَيْنَ يَدَىْ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، فَيُقَالُ: بِصُحُفُ مُخَتَّمَةً فَتُنْصَبُ بَيْنَ يَدَىْ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، فَيُقَالُ: إِلَّا اللَّهُ وَاقْبَلُوا هَذِهِ ، فَتَقُولُ اللَّاثِكَةُ: وَعِزَّتِكَ مَا رَأَيْنَا إِلَّا خَيْرًا ، فَيَقُولُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِنَّهُ كَانَ لِغَيْرٍ وَجْهِى ، وَإِنِّي لاَ أَقْبَلُ لِخَيْرًا ، فَيَقُولُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِنَّهُ كَانَ لِغَيْرٍ وَجْهِى ، وَإِنِّي لاَ أَقْبَلُ إِلّا مَا ابْتُغِى بِهِ وَجْهِى ، فَتَقُولُ اللّهُ كَانَ لِغَيْرٍ وَجْهِى ) . (طس ) مَا عَمِلَ ، قَالَ : صَدَقْتُمْ ، إِنَّ عَمَلَهُ كَانَ لِغَيْرٍ وَجْهِى ) . (طس ) بإسنادين رجال أحَدِهِمَا رجالُ الصَّحيح ورواهُ البزّار أيضاً ) .

٥٠٥٥/٣٤٠٨٠ - قال النَّبِيِّ عَلَيْقِ : ( يُؤْتِي بِرَجُل يَـوْمَ الْقِيامَةِ وَيُمَثَّلُ لَهُ الْقُرْآنُ ، قَدْ كَانَ يَضَعُ فَرَائِضَهُ ، وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ ، وَيُخَالِفُ طَاعَتَهُ ، وَتَرَكَّبَ مَعْصِيتَهُ ، فَيَقُولُ : أَيْ رَبِّ!

حَمَّلْتَ آیاتی بِئْس حَامِل : تَعَدَّی حُدُودِی ، وَضَیَّعَ فَرَائِضِی ، وَتَرَكُ طَاعَتی ، وَتَرَكُ طَاعَتی ، وَتَرَكَّبَ مَعْصِیتی ، فَمَا یَزَالُ عَلَیْهِ بِالْحُجَجِ حَیٰ یَکُبَّهُ عَلٰی یَقُولَ الله : فَشَانُكَ بِهِ ، فَیَأْخُذُ بِیدِهِ فَمَا یُفَارِقُهُ حَیٰ یَکُبَّهُ عَلٰی مِنْخَرِهِ فِی النَّارِ ، وَیُؤْتٰی بِالرَّجُل قَدْ كَانَ یُعْطِی حُدُودَه ، وَیَعْمَلُ مِنْخَرِهِ فِی النَّارِ ، وَیُؤْتٰی بِالرَّجُل قَدْ كَانَ یُعْطِی حُدُودَه ، وَیَعْمَلُ بِفَرَائِضِه ، وَیَعْمَلُ بِطَاعَتِه ، وَیَجْتَنِب مَعْصِیتَه ، فَیصِیر خَصْما بِفَرَائِضِه ، وَیَجْتَنِب مَعْصِیتَه ، فَیصِیر خَصْما دُونَه ، فَیقُولُ : أَیْ رَبِّ ! حَمَّلْتَ آیَاتِی خَیْر حَامِل : اتَّقٰی حُدُودِی ، وَعَمِلَ بِفَرَائِضِی ، وَاتَّبَعَ طَاعَتی ، وَاجْتَنَب مَعْصِیتی ، فَیکُودِی ، وَعَمِلَ بِفَرَائِضِی ، وَاتَّبَعَ طَاعَتی ، وَاجْتَنَب مَعْصِیتی ، فَکُودِی ، وَعَمِلَ بِفَرَائِضِی ، وَاتَّبَعَ طَاعَتی ، وَاجْتَنَب مَعْصِیتی ، فَکُومِیتی ، فَکُرُودِی ، وَعَمِلَ بِفَرَائِضِی ، وَاتَبْعَ طَاعَتی ، وَاجْتَنَب مَعْصِیتی ، فَکُومِیتی ، فَکُرُودِی ، وَعَمِلَ بِفَرَائِضِی ، وَاتَبْعَ طَاعَتی ، وَاجْتَنَب مَعْصِیتی ، فَکُومِیتی ، فَکُومِیتی ، وَاجْتَنَب مَعْمِل بِفَرَائِضِی ، وَاتَبْعَ طَاعَتی ، وَاجْتَنَب مَعْمِل بِفَرَائِضِی ، وَاتَبْع طَاعَتی ، وَاجْتَنَب مَعْمِل بِفَرَائِضِی ، وَاتَبْع طَاعَتی ، وَاجْتَنَب مَعْمِل بِفَرَائِضِی ، وَاتَبْع طَاعَتی ، وَاجْتَنَب مَعْمُ الله فَی یَوْمُ حِلْیَه الله فَیْتُ الْکُنْ مُکلُّسُ وبَقیّه رَبِی و ابن عمر است وفیه ابن ویقیّه بین اسحاق ثقه بُلکنَّه مُدَلِّسُ وبقیّه رجالِه ثِقات ) .

الْقِيَامَةِ : بِالْمُولُودِ ، وَالْمُعْتُوهِ ، وَبِمَنْ مَاتَ فِي الْفَتْرَةِ ، وَالشَّيْخِ الْفَانِي ، كُلُّ يَتَكَلَّمُ بِحُجَّتِهِ ، فَيَقُولُ الرَّبُّ تَعَالَى لِنَفَقِ مِنَ النَّارِ : الْفَانِي ، كُلُّ يَتَكَلَّمُ بِحُجَّتِهِ ، فَيَقُولُ الرَّبُّ تَعَالَى لِنَفَقِ مِنَ النَّارِ : الْفَانِي ، كُلُّ يَتَكَلَّمُ بِحُجَّتِهِ ، فَيَقُولُ الرَّبُّ تَعَالَى لِنَفَقِ مِنَ النَّارِ : الْبُرُزْ ، فَيَقُولُ لَهُمْ : إِنِّي كُنْتُ أَبْعَثُ إِلَى عِبَادِى رُسُلًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ الْبُرُزْ ، فَيَقُولُ مَنْ كُتِبَ عَلَيْهِ وَإِنِّي رَسُولُ نَفْسِى إِلَيْكُمْ الْدُخُلُوا هٰذِه ، فَيَقُولُ مَنْ كُتِبَ عَلَيْهِ وَإِنِّي رَسُولُ نَفْسِى إِلَيْكُمْ الْدُخُلُهَا وَمِنْهَا كُنَّا نَفِرُ \* وَالَ : وَمَنْ كُتِبَ عَلَيْهِ السَّعَادَةُ يَهُ مِنِي فِيهَا مُسْرِعاً . قَالَ : فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِمَنْ كُتِبَ عَلَيْهِ السَّعَادَةُ يَضِى فِيهَا مُسْرِعاً . قَالَ : فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِمَنْ كُتِبَ عَلَيْهِ السَّعَادَةُ يَضِى فِيهَا مُسْرِعاً . قَالَ : فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِمَنْ كُتِبَ عَلَيْهِ السَّعَادَةُ مِضِى فِيهَا مُسْرِعاً . قَالَ : فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِمَنْ كُتِبَ عَلَيْهِ السَّعَادَةُ مِضِى فِيهَا مُسْرِعاً . قَالَ : فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِمَنْ كُتِبَ عَلَيْهِ السَّعَادَةُ مِضِى فِيهَا مُسْرِعاً . قَالَ : فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِمَنْ كُتِبَ

عَلَيْهِ الشَّقَاءُ: أَنْتُمْ لِرُسُلِي أَشَدُّ تَكْذِيباً وَمَعْصِيةً، فَيَدْخُلُ هَٰؤُلَاءِ الشَّقَاءُ: أَنْتُمْ لِرُسُلِي أَشَدُ تَكْذِيباً وَمَعْصِيةً، فَيَدْخُلُ هَٰؤُلَاءِ النَّارَ). (ع) عن أنس بن مالك مُسَدوفيهِ ليث الْجَنَّةُ وَهَٰؤُلَاءِ النَّارَ). (ع) عن أنس بن مالك مُستدوفيهِ ليث ابن أبي سليم مدلِّس وبقيَّةُ رجالِه رجالُ الصَّحيح).

كَبْشُ أَمْلَحُ، فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ يُنَادِي مُنَاد : يَا أَهْلَ كَبْشُ أَمْلَحُ، فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ يُنَادِي مُنَاد : يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ ! فَيَقُولُونَ : لَبَيْكَ رَبَّنَا، فَيُقَالُ : هَلْ تَعْرِفُونَ هٰذَا ؟ الْجَنَّةِ ! فَيَقُولُونَ : لَبَيْكَ رَبَّنَا، فَيُقَالُ : هَلْ تَعْرِفُونَ هٰذَا ؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ رَبَّنَا هٰذَا المَوْتُ، فَيُذْبَحُ كَمَا تُذْبَحُ السَّاةُ ، فَيَأْمَنُ فَيُقُولُونَ : بَعَمْ رَبَّنَا هٰذَا المَوْتُ ، فَيُذْبَحُ كَمَا تُذْبَحُ السَّاةُ ، فَيَأْمَنُ هُؤُلَاء وَيَنْقَطِعُ رَجَاءُ هٰؤُلَاء ) . (بز،ع، وطس) بنحوهِ ) . عن هٰؤُلاء وَيَنْقَطِعُ رَجَاءُ هٰؤُلاء ) . (بز،ع، وطس) بنحوهِ ) . عن أبي الدَّرداء بسَت.

٥٠٥٨/٣٤٠٨٣ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْلَةِ : ( يُؤَذِّنُ ا كُؤَذِّنُ ، وَيَقِيمُ الصَّكَةَ قَوْمٌ وَمَا هُمْ بَمُؤْمِنِينَ ) . ( طك ) عن ابن عمرو رست . . ( السَّكَةَ قَوْمٌ وَمَا هُمْ (الْسِاءُ مَع ٱلْبَاءِ)

٥٠٦٠/٣٤٠٨٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيَّةِ : ( يُبَايَعُ لِرَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي بَيْقِ : ( يُبَايَعُ لِرَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ كَعِدَّةِ أَهْلِ بَدْرٍ ، فَيَأْتِيهِ عَصَائِبُ أَهْلِ

الْعِرَاقِ وَأَبْدَالُ أَهْلِ الشَّامِ ، فَيَغْزُوهُمْ جَيْشُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ حَتَى الْأَوْا فِالْبَيْدَاءِ خُسِفَ بِهِمْ فَيَغْزُوهُمْ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ أَخُوالُهُ إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ خُسِفَ بِهِمْ فَيَغْزُوهُمْ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ أَخُوالُهُ مِنْ كَلْبِ فَيَلْتَقُونَ فَيَهْزِمُهُمْ الله بِالْخَائِبِ مَنْ خَابَ مِنْ غَنِيمَةِ مِنْ غَنِيمَةِ مِنْ كَلْبٍ فَيَلْتَقُونَ فَيَهْزِمُهُمْ الله بِالْخَائِبِ مَنْ خَابَ مِنْ غَنِيمَةً مِنْ كَلْبٍ ) . ( طكس ) عن أُمِّ سلمَةَ رَسُنِينَ .

٥٠٦١/٣٤٠٨٦ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( يُبْعَثُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ ) . (حم ) عن أَبِي هُريرةَ مِنْكِنَ .

٥٠٦٢/٣٤٠٨٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ( يُبْعَثُ وَرَقَةُ يَـوْمَ الْقَبِيَامَةِ وَحْدَهُ ) . ( طك ) عن أسماء بنت أبي بكر مناسن .

٥٠٦٣/٣٤٠٨٨ - قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : ( يَبْعَثُهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمَّةً وَحْدَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ عِيسلي - يَعْنِي زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نَفْيْلٍ -). أُمَّةً وَحْدَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ عِيسلي - يَعْنِي زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نَفْيْلٍ -). (ع) عن جابر بن عبد الله مِنْ .

٥٠٦٤/٣٤٠٨٩ ـ قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ( يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدِ فِي الْقَبْرِ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ ، الْمؤْمِنُ عَلَى إِيمانِهِ ، وَالْمُنَافِقُ عَلَى نِفَاقِهِ) . (حم ، طس ) عن جابر مشت .

٥٠٦٥/٣٤٠٩٠ - قال النَّبِيُّ ﷺ : (يُبْعَثُ الْمُؤْمِنُونَ جُرْداً مُكَحَّلِينَ بَنِي ثَلَاثِينَ سَنَةً ). (حم ) عن معاذبن جبل سَتَ . مُرْداً مُكَحَّلِينَ بَنِي ثَلَاثِينَ سَنَةً ). (حم ) عن معاذبن جبل سَتَ . (الْياءُ مَع آلتَّاءِ)

٥٠٦٦/٣٤٠٩١ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْة : ( يَتْبَعُ الرَّجُلَ يَـوْمَ

الْقِيَامَةِ مِنَ الْحَسَنَاتِ أَمْثَالُ الْجِبَالِ، فَيَقُولُ: أَنَّى هٰذَا ؟ فَيُقَالُ:

بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ). (طك) عن أبي سعيد الْخدري منست.

٥٠٦٧/٣٤٠٩٢ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (يَتَنَاكُحُ أَهْلُ الْجَنَّةِ

بِذَكْرٍ لَا يَمَلُّ وَشَهْوَةٍ لَا تَنْقَطِعُ ، وَلَكِنْ لَا مَنِيَّ وَلَا مَنِيَّةَ ) . (طك) ؟ عن أَي أُمامَةَ مِسْتَ .

وَضُوءَهُ، ثُمَّ يُصَلِّي فَيُحْسِنُ صَلَاتَهُ، وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ وَلا كَفَّارَةَ لَهَا وَضُوءَهُ، ثُمَّ يُصَلِّي فَيُحْسِنُ صَلَاتَهُ، وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ وَلا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَٰلِكَ، إِنَّ اللهَ يَقُولُ: أَقِم الصَّلَاةَ لِذِكْرِى). (طك) عن عُبادَةَ مَنْ اللهَ يَقُولُ: أَقِم الصَّلَاةَ لِذِكْرِى). (طك) عن عُبادَةَ مَنْ الصَّلَاةِ عَنْ رَجُل غَفِلَ عَن الصَّلَاةِ عَبادَةَ مَنْ مَا كَفَّارَتُهَا ؟ فَذَّكُرَهُ).

#### (الْياءُ مَع ٱلْجِيم)

٥٠٧٠/٣٤٠٩٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْةِ : ( يُجَاءُ بِالْإِمَامِ الْجَائِرِ يَوْمَ الْجَائِرِ يَوْمَ الْجَائِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتُخَاصِمُهُ الرَّعِيَّةُ فَيُفْلِحُوا عَلَيْهِ ، فَيُقَالُ لَهُ : سُدَّ رُكْناً مِنْ أَرْكَانِ جَهَنَّمَ ) . ( بن ) عن أنس نَسْتُ .

٥٠٧١/٣٤٠٩٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيِّهِ : ( يُحَاءُ بِابْنِ آدَمَ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ جَمَلٌ، يَقُولُ اللهُ: يَا ابْنَ آدَمَ! أَنَا خَيْرُ قَسِمٍ، الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ جَمَلُ اللهُ: يَا ابْنَ آدَمَ! أَنَا خَيْرُ قَسِمٍ، النَّهُ الْغَيْرِي فَيُجَازِيكَ عَلَيْهِ الَّذِي عَمِلْتَهُ لِغَيْرِي فَيُجَازِيكَ عَلَيْهِ اللهِ عَمِلْتَهُ لِغَيْرِي فَيُجَازِيكَ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ يَعْمَلُكُ اللهُ الل

٥٠٧٢/٣٤٠٩٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( يُجْزِئُ عَنْكَ الثَّلُثُ ) . قَالَهُ لِكُعْب بن مالك سَعْدَ حِينَ قَالَ : إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْ خَلِعَ مِنْ مَالِي وَأَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ ) .

٥٠٧٣/٣٤٠٩٨ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الْوَضُوءُ). (طس) عن أبي سعيد قال : بَعَثَ عَلَيُّ بَسَتَ رَجُلًا إِلَى الْوُضُوءُ). (طس) عن أبي سعيد قال : بَعَثَ عَلَيُّ بَسَتَ رَجُلًا إِلَى النَّبِيِّ يَسْأَلُهُ عَنِ اللَّذِي ، وَكُرِهَ أَنْ يَكُونَ هُوَ السَّادِلُ لِمَكَانِهِ النَّبِيِّ يَسْأَلُهُ عَنِ اللَّي ، وَكُرِهَ أَنْ يَكُونَ هُوَ السَّادِلُ لِمَكَانِهِ مِنْ فَاطِمَةَ بَسَتَ فَقَالَ : يَرِي الرَّجُلُ المُرْأَةَ فَيُهُذِي فَذَكَرَهُ).

وَالْآخِرِينَ لِيقَاتِ يَوْمِ مَعْلُومِ قِيَامًا أَرْبَعِينَ سَنَةً، شَاخِصَةً أَبْصَارُهُمْ يَنْتَظِرُونَ فَصْلَ الْقَضَاءِ، وَيَدْزِلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ظُلَل مِنَ الْغَمَامِ مِنَ الْعَرْشِ إِلَى الْكُرْسِيِّ، ثُمَّ يُنَادِي مُنَاد أَيُّهَا النَّاسُ! مَنَ الْغَمَامِ مِنَ الْعَرْشِ إِلَى الْكُرْسِيِّ، ثُمَّ يُنَادِي مُنَاد أَيُّهَا النَّاسُ! أَلُمْ تَرْضُوْا مِنْ رَبِّكُمْ اللَّذِي خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ وَأَمَرَكُمْ أَنْ تَعْبُدُونَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا أَنْ يُولِيَ كُلَّ أَنَاسٍ مِنْكُمْ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ وَلاَ تَشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا أَنْ يُولِيَ كُلَّ أَنَاسٍ مِنْكُمْ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ فَى الدُّنْيَا، أَلَيْسَ ذَلِكَ عَدْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ؟ قَالُوا: بَلَى ، فَيَنْطَلِقُ وَيُمَثَلُ لَهُمْ كُلُّ قَوْمٍ إِلَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ فِى الدُّنْيَا، فَينَطَلِقُونَ وَيُمَثَلُ لَهُمْ كُلُّ قَوْمٍ إِلَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ فِى الدُّنْيَا، فَينَطَلِقُونَ وَيُمَثَلُ لَهُمْ

أَشْبَاهُ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ، وَيُمَثَّلُ لِمَنْ كَانَ يَعْبُدُ عِيسَى شَيْطَ. عِيسٰي ، وَيُمَثَّلُ لِمَنْ كَانَ يَعْبُدُ عُزَيْرِ ٱ شَيْطَانُ عُزَيْرِ ، وَيَدْفَى مُحَ وَأُمَّتُهُ فَيَمْثُلُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَيَأْتِيهِم فَيَقُولُ: مَا لَكُمْ لَا تَنْطَلِقُونَ كَمَا انْطَلَقَ النَّاسُ ؟ فَيَقُولُونَ : إِنَّ لَنَا إِلَهَا مَا رَأَيْنَاهُ فَيَقُولُ : هَلْ تَعْرِفُونَهُ إِنْ رَأَيْتُمُوهُ ؟ فَيَقُولُونَ : إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَـهُ عَلَامَةً إِنْ رَأَيْنَاهُ عَرَفْنَاهُ ، فَيَقُولُ : مَا هِيَ ؟ فَيَقُولُونَ : يَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ ، فَعِنْدَ ذَٰلِكَ يَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ فَيَخِرَّ مَنْ يَبْقَى بِظَهْرِهِ ، وَيَبْقَى قَوْمٌ ظُهورهُمْ لِصَاصُ (١) الْبَقَرِ يُريدُونَ السَّجُودَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ، ثُمَّ يَقُولُ: ارْفَعُوا رُ عُوسَكُمْ ، فَيَرْفَعُونَ فَيُعْطِيهِمْ نُورَهُمْ عَلَى قَدَرِ أَعْمَالِهِمْ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورُهُ مِثْلَ الْجَبَلِ الْعَظِيمِ يَسْعَى بَيْنَ يَكَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى أَصْغَرَ مِنْ ذَٰلِكَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى مِثْلَ النَّخْلَةِ بِيَدِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ ، حَتَىٰ يَكُونَ آخِرُهُمْ رَجُلًا يُعْطَى نُورُهُ عَلَى إِبهام قَدَمَيْهِ يُضِيءُ مَرَّةً وَيُطْفَأُ مَرَّةً، فَإِذَا أَضَاءَ قَدَّمَ قَدَمَهُ ، وَإِذَا أُطْفِيُّ قَامَ ، وَالرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمَامَهُمْ حَتَىٰ يَمُرَّ في النَّارِ فَيَبْقَلِي أَثَرُهُ كَحَدِّ السَّيْفِ، فَيَقُولُ: مُرُّوا، فَيَمُرُّوا عَلَى قَكَرِ نُورهِمْ ، مِنْهُمْ مَنْ يَمُرَّ كَطَرْفَةِ الْعَيْنِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُــرَّ كَالْبَرْق ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُ كَالسَّحَابِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُ كَانْقِضَاض (١) اللَّـصَصَ : تقارُبُ القائمتَين والفَخذين وأعلى الرُّكبتَين . (لسانالعرب: ٧/٨٧) الْكُوْكُبِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالرِّيحِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَشَدِّ الْفَرَسِ حَتَىٰ يَمُرَّ الَّذِي يُعْطَى نُورَهُ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ يَحْبُو عَلَى وَجْهِــهِ وَيَكَيْهِ وَرَجْلَيْهِ يَجُرُ يَداً وَيُعَلِّقُ يَداً ، وَيَجُرُ ۚ رِجْلًا وَيُعَلِّقُ رِجْلًا ، وَتُصِيبُ حَوَاسَّهُ النَّارُ ، فَلَا يَزَالُ كَذَٰلِكَ حَتَى ٰ يَخْلُصَ ، فَا إِذَا خَلَصَ وَقَفَ عَلَيْهَا فَقَالَ: الْحَمْدُ للهِ فَقَدْ أَعْطَانِي رَبِّي مَا لَمْ يُعْطِ أَحَداً ، إِذْ نَجَّانِي مِنْهَا بَعْدَ إِذْ رَأَيْتُهَا . فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى غَدِير عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ فَيَغْتَسِلُ فَيَعُودُ إِلَيْهِ رِيحُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَلْوَانُهُمْ ، فَيَرلى مَا فِي الْجَنَّةِ مِنْ خَلَلِ الْبَابِ، فَيَقُولُ: رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: تَسْأَلُ الْجَنَّةَ وَقَدْ نَجَّيْتُكَ مِنَ النَّارِ ، فَيَقُولُ: رَبِّ اجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَهَا حِجَاباً لَا أَسْبَعُ حَسِيسَهَا، فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَيَرِي أَمَامَ ذَٰلِكَ مَنْزِلًا كَأَنَّ مَا هُوَ فِيهِ إِلَيْهِ حِلْمٌ فَيَقُولُ: يَارَبِّ أَعْطِنِي ذَٰلِكَ المَنْزِلَ، فَيَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ، لَعَلَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهُ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ ، فَيَقُولُ : لَا وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ ، فَيُعْطَاهُ فَيَنْزِلُهُ ثُمَّ يَسْكُتُ فَيَقُولُ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ :مَالَكَ لَا تَسْأَلُ ؟ فَيَقُولُ : يَارَبِّ ! سَأَلْتُكَ حَتِي اسْتَحْيَيْتُكَ ، فَيَقُولُ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : أَلَمْ تَرْضَ أَنْ أُعْطِيَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا مُنْذُ خَلَقْتُهَا إِلَى يَوْمَ أَفْنَيْتُهَا وَعَشْرَةَ أَضْعَافِهِ ، فَيَقُولُ : أَتَهْزَأُ بِي وَأَنْتَ رَبُّ الْعِسزَّةِ ، فَيَضْحَكُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ قَوْلِهِ ، فَيَقُولُ

الرَّبُّ جَلَّ ذِكْرُهُ وَتَعَالَى اسْمُهُ: وَلَكِنِّى عَلَى ذَلِكَ قَادِرٌ، سَلْ، فَيَقُولُ : أَلْحِقْنِي بِالنَّاسِ ، فَيَنْطَلِقُ يَرْمُلُ فِي الْجَنَّةِ ، حَتَىٰ إِذَا دَنَا مِنَ النَّاسِ رُفِعَ لَهُ قَصْرُ مِنْ دُرَّة ، فَيَخِرُّ سَاجِداً ، فَيُقَالُ لَهُ : ارْفَعْ رَأْسَكَ ، مَا لَكَ ؟ فَيَقُولُ : رَأَيْتُ رَبِّي ، فَيُقَالُ : إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ مِنْ مَنَازلِكَ، ثُمَّ يَلْقَى رَجُلًا فَيَتَهَيَّأُ لِلسُّجُودِ لَهُ، فَيُقَالُ لَهُ : مَهْ ، فَيَقُولُ : رَأَيْتُ كَأَنَّكَ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ، فَيَقُولُ : إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ مِنْ خُزَّانِكَ وَعَبْدُ مِنْ عَبِيدِكَ ، تَحْتَ يَدِي أَلْفُ قَهْرَمَانِ عَلَى مِثْلَ مَا أَنَا عَلَيْهِ ، فَيَنْطَلِقُ أَمَامَهُ حَتَّىٰ يَفْتَحَ لَهُ الْقَصْدَرَ وَهُوَ مِنْ دُرَّة مُجَوَّفَة ، سعاتها وَإِغْلَاقُهَا وَمَفَاتِيدُهُهَا مِنْهَا ، يَسْتَقْبلُهُ جَوْهَرَةٌ خَضْرَاءُ مُبَطَّنَةُ بِحَمْرَاءَ، فِيهَا سَبْعُونَ بَاباً، كُلَّ بَابِ يُفْضِي إِلَى جَوْهَرَةِ خَضْرَاءَ مُبَطَّنَة ، كُلُّ جَوْهَرَة تُفْضِي إِلَى جَوْهَرَة عَلَى غَيْر لَوْنِ الْأَخْرَى ، سُرُرٌ وَأَزْوَاجٌ وَوَصَائِفُ أَدْنَاهُنَّ حَوْرَاءُ عَيْنَاءُ عَلَيْهَا سَبْعُونَ حُلَّةً ، يُرِى مُخَّ سُوقِهَا مِنْ وَرَاءِ حُلَلِهَا ، كَبِدُهَا مِرْ آتُهُ ، وَكَبِدُهُ مِرْ آتُهَا ، إِذَا أَعْرَضَ عَنْهَا إِعْرَاضَةً ازْدَادَتْ في عَيْنِــهِ سَبْعِينَ ضِعْفاً عَمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَيَقُولُ لَهَا: لَقَدِ ازْدَدْت في عَيْنِي سَبْعِينَ ضِعْفاً، فَتَقُولُ لَهُ: وَأَنْتَ قَدِ ازْدَدْتَ لِي سَبْعِينَ َضِعْفاً، فَيُقَالُ لَهُ: اِشْرِفْ فَيُشْرِفُ. فَيُقَالُ لَهُ: مُلْكُكَ مَسِيرَةُ مِائَةِ عَامٍ ، يَنْفُذُهُ قَصْرُكَ ) . (حم ) عن ابن مسعُودِ عَصْدَ .

مَا حَدَّثَتْ بِهِ نَفْسَهَا مَالَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ ) . (طك ) عن عمران ابن حصين سَتَ ،

الْقِيامَةِ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ فَيَقُولُ لِصَاحِبِهِ : هَلْ تَعْرِفُنِي ؟ أَنَا الْقِيامَةِ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ فَيَقُولُ لِصَاحِبِهِ : هَلْ تَعْرِفُنِي ؟ أَنَا الَّذِي كُنْتُ أُسْهِرُ لَيْلَكَ ، وَأُظْمِئُ هَوَاجِرَكَ ، وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ الَّذِي كُنْتُ أُسْهِرُ لَيْلَكَ ، وَأُظْمِئُ هَوَاجِرَكَ ، وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تَاجِرٍ ، فَيُعْطَى الْملْكَ وَرَاءِ تَكُلِّ تَاجِرٍ ، فَيُعْطَى الْملْكَ وَرَاءِ تَكُلِّ تَاجِرٍ ، فَيُعْطَى الْملْكَ بِيمِينِهِ وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ ، وَيُوضَعُ عَلَى وَأُسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ ، وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنَ لَا تَقُومُ لَهُمَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، فَيَقُولَانِ : يَا رَبِّ وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنَ لَا تَقُومُ لَهُمَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، فَيَقُولَانِ : يَا رَبِّ وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنَ لَا تَقُومُ لَهُمَا الدُّنْيَا وَلَا كُمَا الْقُرْآنَ ) . ( طكس ) عَنْ أَبِي هُرِيرة بَعْمَا لُهُمَا : بِتَعَلِّم ولَلْا كُمَا الْقُرْآنَ ) . ( طكس ) عن أَبِي هُرِيرة بَعْمَا لُهُمَا : بِتَعَلِّم ولَلْا كُمَا الْقُرْآنَ ) . ( طكس ) عن أَبِي هُرِيرة بَعْمَا لَهُ مَا اللهُونِينَ فَيَالُ لَهُمَا : بِتَعَلِّم ولَلْا كُمَا الْقُرْآنَ ) . ( طكس ) عن أَبِي هُرِيرة بَعْمَا لَهُ مَا اللهُ مُنْهُ ولَا لَهُ هُرَانَ أَلَى الْمُولِدِي وَلَا لَعْمَا اللّهُ مُنْهِ وَلَوْلَا الْمُنْهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِنِ وَلَا لَكُمْ الْمُؤْمِ اللّهَ مُنْهُ الْمُؤْمِرِيرة بَعْمَا اللّهُ ولَلْهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ وَلَلْهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ اللّهُ وَلَا لَيْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللّهِ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْقُولُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ

الْقِيَامَةِ عَلَى نَاقَة رَحْلُهَا مِنْ ذَهَبِ وَزَمَامُهَا مِنْ دُرٍّ وَيَاقُوت، مَعَهُ الْقِيَامَةِ عَلَى نَاقَة رَحْلُهَا مِنْ ذَهُم الْجَنَّة ، حَتَى إِنَّهُ لَيُدْخِلُ مَنْ أَذَّنَ لِوَاءٌ يَتْبَعُهُ الْمُؤَذِّنُونَ ، فَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّة ، حَتَى إِنَّهُ لَيُدْخِلُ مَنْ أَذَّنَ لِوَاءٌ يَتْبَعُهُ اللهِ تَعَالَى ) . ( طص ) عن ابن أَرْبَعِينَ صَبَاحاً يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ تَعَالَى ) . ( طص ) عن ابن عمر مناحاً يُريدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ تَعَالَى ) . ( طص ) عن ابن عمر مناحاً يُريدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ تَعَالَى ) . ( عام ) عن ابن عمر مناحاً يُريدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

مُنْ قِبَلِ المَشْرِقِ ، وَتَخُوضُ الْخَيْلُ فِي الدِّمَاءِ ) . (طك) عن ابن مسعُود مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مسعُود مَا اللهُ مسعُود مَا اللهُ من اللهُ الل

## (الساء مع الْحَاءِ)

٥٠٨٠/٣٤١٠٥ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ البِنَّسَبِ : مِنْ خَالٍ أَوْ عَمِّ أَوِ ابْن ِ أَخٍ ) . (حم ) عن عائشة مَا يَشْتُ .

النَّبِيُّ عَلِيْ : ( يُحْشَرُ النَّاسُ حُفَاةً عُرَاةً ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ : يَا رَسُولَ اللهِ فَكَيْفَ يَرِى بَعْضَنَا بَعْضَا ؟ عُرَاةً ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ : يَا رَسُولَ اللهِ فَكَيْفَ يَرِى بَعْضَنَا بَعْضَا ؟ قَالَ : لِأَنَّ الْأَبْصَارَ يَوْمَئِذِ شَاخِصَةً ) . (طلك) عن السَّيد الْحسن الشَّد. قَالَ : لِأَنَّ الْأَبْصَارَ يَوْمَئِذِ شَاخِصَةً ) . (طلك) عن السَّيد الْحسن الشَّد. قَالَ : لِأَنَّ الْأَبْصَارَ يَوْمَئِذِ شَاخِصَةً ) . (طلك) عن السَّيد الْحسن الشَّد. وقال النَّي عَلِيْ : ( يُحْشَرُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ عَلَيْ اللهِ فَكَيْفِي : ( يُحْشَرُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ عَلَى النَّي اللهِ فَكَيْفِ : ( يُحْشَرُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ عَلَى اللهِ فَكَيْفِ : ( يُحْشَرُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ عَلَى النَّي

يَوْمَ الْقِيكَامَةِ بَيْنَ يَدَى ِ الْعُلَمَاءِ). (حم ) مُرْسَلًا عن عمر مست.

٥٠٨٣/٣٤١٠٨ \_ قال النَّبِيَّ ﷺ : ( يُحْشَرُ النَّاس يَـوْمَ الْفَييَامَةِ عَلَى الدَّوَابِّ لِيوَافُوا الْحَسَنَ وَالْحسَيْنَ ، وَيُبْعَثُ صَالِحٌ

عَلَى نَاقَتِهِ ، وَيُبْعَثُ ابْنَايَ الْحَسَنُ وَالْحَسَيْنُ عَلَى نَاقَتِى الْعَضْبَاءَ ، وَأَبْعَثُ بِلَالٌ عَلَى وَأَبْعَثُ عِلَى الْبُرَاقِ خَطْوُهَا عِنْدَ أَقْصَى طَرَفَيْهَا ، وَيُبْعَثُ بِلَالٌ عَلَى وَأَبْعَثُ بِلَالٌ عَلَى الْبُرَاقِ خَطْوُهَا عِنْدَ أَقْصَى طَرَفَيْهَا ، وَيُبْعَثُ بِلَالٌ عَلَى الْبُرَاقِ خَطَّا ، حَتَى نَاقَةً مِنْ نُوقِ الْجَنَّةِ فَيُنَادِي بِالْأَذَانِ مَحْضًا وَبِالشَّهَادَةِ حَقًا ، حَتَى نَاقَةً مِنْ نُوقِ الْجَنَّةِ فَيُنَادِي بِالْأَذَانِ مَحْضًا وَبِالشَّهَادَةِ حَقًا ، حَتَى الْقَةً مِنْ نُوقِ الْجَنَّةِ فَيُنَادِي بِالْأَذَانِ مَحْضًا وَبِالشَّهَادَةِ مَقًا ، حَتَى الْقَلْمَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، شَهِدَ لَهُ اللَّوْمِنُونَ مِنَ إِذًا قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، شَهِدَ لَهُ اللَّوْمِنُونَ مِنَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مَنْ رُدَّتْ ) . الأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فَقُبِلَتْ مِمَّنْ قَبِلَتْ ، وَرُدَّتْ عَلَى مَنْ رُدَّتْ ) . (طص ) عن أبي هُريرة بيسَتِ.

٥٠٨٤/٣٤١٠٩ \_ قال النَّيُّ عَلَيْهِ : ( يُحْشَرُ الْأَنْبِيَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الدُّوابِّ لِيُوافُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الْمُحْشَرَ، وَيُبْعَثُ صَالِحٌ عَلَى نَاقَتِهِ ، وَأَبْعَثُ عَلَى الْبُرَاقِ ، وَيُبْعَثُ ابْنَايَ الْحَسَنُ وَالْحسَيْنُ عَلَى نَاقَتَيْنِ مِنْ نُوقِ الْجَنَّةِ ﴾ . (طك) عن أبي هُريرةَ عَسْمَ. . ٥٠٨٥/٣٤١١٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْكُمْ : ( يَحْشُرُ اللهُ هَٰذِهِ الْأُمَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَاف : فَصِنْفٌ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْر حِسَابٍ ، وَصِنْفٌ يُحَاسَبُونَ حِسَابًا يَسِيرِ أَ وَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ، وَصِنْفُ يَجيئُونَ عَلَى حَمَائِلِهِمْ كَأَمْثَالِ الْجَبَالِ الرَّاسِيَةِ، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمَلَائِكَةِ \_ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ \_ مَنْ هٰؤُلَاءِ ؟ فَيَقُولُونَ : رَبَّنَا عَبِيدٌ مِنْ عَبِيدِكَ كَانُوا يَعْبُدُونَكَ وَلَا يُشْرِكُونَ بِكَ شَيْئًا، فَيَقُولُ: حُطُّوهَا عَنْهُمْ وَضَمُّوهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارِي). ( طكس ) عن أبي مُوسى سن<del>ست</del>

وَيَحْرُمُ عَلَيْكَ الْخَبَائِثُ إِلَّا أَنْ تَفْتَقِرَ إِلَى طَعَام لَا يَحِلُّ لَكَ وَيَحْرُمُ عَلَيْكَ الْخَبَائِثُ إِلَّا أَنْ تَفْتَقِرَ إِلَى طَعَام لَا يَحِلُّ لَكَ وَيَحْرُمُ عَلَيْكِ مَنْهُ حَتَىٰ تَسْتَغْنِيَ عَنْهُ فَتَأْكُلَ ) . (طك ) عن سمرة بن فَتَأْكُلَ مِنْهُ حَتَىٰ تَسْتَغْنِي عَنْهُ فَتَأْكُلَ ) . (طك ) عن سمرة بن جندب مِشَدَ قَالَ : سَأَلَهُ أَعْرَانِيُّ : مَا الَّذِي يَحْرُمُ عَلَيْهِ ، وَمَا الَّذِي يَحِلُّ لَهُ ؟ فَذَكَرَهُ ) .

#### (الْياءُ مَع ٱلْخَاءِ)

٥٠٨٧/٣٤١١٢ عرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، يُقْتَلُونَ بِجَبَلِ لُبْنَانَ ، مِنَ الرَّمِيَّةِ ، يُقْتَلُونَ بِجَبَلِ لُبْنَانَ ، مِنَ الرَّمِيَّةِ ، يُقْتَلُونَ بِجَبَلِ لُبْنَانَ ، أَوْ بِجَبَلِ الْبُنَانَ ، أَوْ بِجَبَلِ الْخَلِيلِ ) . ( طكس ) عن عبد الرَّحمٰن بن عديس البلوى مَنْ مَنْ .

المُشْرِقِ يُرِيدُونَ رَجُلًا عِنْدَ الْبَيْتِ. حَتَىٰ إِذَا كَانُوا قَلِيلًا مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ يُرِيدُونَ رَجُلًا عِنْدَ الْبَيْتِ. حَتَىٰ إِذَا كَانُوا قَلِيلًا مِنَ الْأَرْضَ خُسِفَ بِهِمْ ، فَيلُحَقُ بِهِمْ مَنْ يَخْلِفُ فَيُصِيبُهُمْ مَا أَصَابَهُمْ الْأَرْضَ خُسِفَ بِهِمْ ، فَيلُحَقُ بِهِمْ مَنْ يَخْلِفُ فَيُصِيبُهُمْ مَا أَصَابَهُمْ قَلَا رَضِيبُهُمْ مَا أَصَابَ قِيلَ : كَيْفَ بَمْنُ أُخْرِجَ مُسْتَكُرَها ؟ قَالَ : يُصِيبُهُمْ مَا أَصَابِ اللّهُ كُلّ امْرِئَ عَلَى نِيتِهِ ) . (طس ) عن أُمِّ اللّهُ كُلّ امْرِئَ عَلَى نِيتِهِ ) . (طس ) عن أُمِّ حبسة مَنْ أَنْ اللهُ كُلّ امْرِئَ عَلَى نِيتِهِ ) . (طس ) عن أُمِّ حبسة مَنْ أَنْ اللهُ كُلّ امْرِئَ عَلَى نِيتِهِ ) . (طس ) عن أُمِّ

الضَّلَالَةِ مِنْ قِبَلِ اللَّسْرِقِ فِي زَمَن ِ الخُتِلَافِ مِنْ النَّاسِ وَفُرْقَةٍ. الضَّلَالَةِ مِنْ قِبَل اللَّسْرِقِ فِي زَمَن ِ الخُتِلَافِ مِنْ النَّاسِ وَفُرْقَةٍ.

فَيَبْلُغُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَبْلُغَ مِنَ الْأَرْضَ فِي أَرْبَعِينَ يَوْماً ، اللهُ أَعْلَمُ مَا مِقْدَارُهَا ، فَيَدْقَى اللهُ أَعْلَمُ مِنْ الْمَؤْمِنُونَ شِدَّةً شَدِيدَةً ، ثُمَّ يَدْزِلُ عِيسٰى بْنُ مَرْيَمَ مِنَ السَّمَاءِ فَيَوُمُ النَّاسَ ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رَكْعَتِهِ وَقَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَتَلَ اللهُ المسيحَ الدَّجّالَ وَظَهَرَ المُؤْمِنُونَ ) . شمِعَ الله له لهم فريرة وَمَنْونَ ) . (بز ) عن أبي هُريرة وَمَنْونَ .

٥٠٩٠/٣٤١١٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : (يَخْرُجُ رِيحٌ مِنْ بَيْنِ يَكْ يَكُونُ أَنْ مَنْ بَيْنِ يَكَالُ مُؤْمِنِ ). (حم، بز) عن عياش ابن أَبِي ربيعة مِنْ مِنْ .

٥٠٩١/٣٤١١٦ وَنْ عَلَيْهِ : ( يَخْرُجُ الدَّجَالُ مِنْ يَكَلِيْهُ : ( يَخْرُجُ الدَّجَالُ مِنْ يَهُودِ عَلَيْهِمُ التَّيجَانُ ). يَهُودِ عَلَيْهِمُ التَّيجَانُ ). رحم .ع) عن أنس مست.

٥٠٩٢/٣٤١١٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( يَخْرُجُ مِنَ الْكَاهِنِينَ رَجُلُ يَكُونُ بَعْدَهُ ) . ( حم ، رَجُلُ يَدُرُسُ الْقُرْ آنَ دِرَاسَةً لَا يَدْرُسُهَا أَحَدُ يَكُونُ بَعْدَهُ ) . ( حم ، بز ، طك ) عن أبي بردة الظَّفري الشَّهِ .

٥٠٩٣/٣٤١١٨ - قال النَّبِيُّ عَلِيْتُ : (يَخْرُجُ رَجُلُ مِنْ أُمَّتِي يَقَلِيْهِ : (يَخْرُجُ رَجُلُ مِنْ أُمَّتِي يَقَلِيهِ نَا لَسَّمَاءِ ، وَتُخْرِجُ لَهُ الْأَرْضُ مِنْهُ قِسْطاً وَعَدْلًا كَمَا مُلِمَّتُ جُوراً ، مِنْ مُنهُ قِسْطاً وَعَدْلًا كَمَا مُلِمَّتُ جُوراً ، يَعْمَلُ عَلَى هٰذِهِ الْأُمَّةِ سَبْعَ سِنِينَ وَيَذْزِلُ بَيْتَ المَقْدِسِ ) . (طس) عن أَبي سعيد منت منت منت المقدس ) . (طس) عن أَبي سعيد منت منت منت المقدس .

٥٠٩٤/٣٤١١٩ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( يَخْرُجُ مِنْ ثَقِيفٍ مَنْ ثَقِيفٍ مَنْ ثَقِيفٍ مَنْ ثَقِيفٍ مَنْ ثَقِيفٍ مُتَبِّرٌ وَكَذَّابٌ ) . ( طك ) عن ابن عمر مشت .

عَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ( يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ يُخُرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ يُسَمَّوْنَ اللَّهَ مَنْ النَّارِ نَبَعُولَ عَنْهُمْ ذَلِكَ الْإِسْمَ. فَيَمْحُوهُ اللهُ عَنْهُمْ ، فَإِذَا خَرَجُوا مِنَ النَّارِ نَبَتُوا كَمَا يَنْبُتُ الرِّيشُ ) فَيَمْحُوهُ اللهُ عَنْهُمْ ، فَإِذَا خَرَجُوا مِنَ النَّارِ نَبَتُوا كَمَا يَنْبُتُ الرِّيشُ ) ( طس ) عن المغيرة بن شعبة مناسس .

٥٠٩٨/٣٤١٢٣ حَضْرَمَوْتَ مَالَ النَّبِيُّ عَلَيْتُ : ( يَخْرُجُ نَارٌ مِنْ نَحْوِ حَضْرَمَوْتَ تَسُوقُ النَّاسَ ، فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ : خَضْرَمَوْتَ تَسُوقُ النَّاسَ ، فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ : فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ : عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ ) . (ع) عن ابن عمر نشت.

٥٠٩٩/٣٤١٢٤ \_ قال النَّبِيُّ عِيْقِ : ( يَخْرُجُ لِابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةُ دَوَاوِينَ : دِيوَانٌ فِيهِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ ، وَدِيوانٌ فِيهِ ذُنُوبُهُ ، وَدِيوَانٌ فِيهِ النِّعَمُ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ ، فَيَقُولُ لأَصْغَر نِعْمَة أَحْسَبُهُ قَالَ في دِيوان النِّعَم : خُذِي ثَمَنَك مِنْ عَمَلِهِ الصَّالِح ثُمَّ يَنْجَا ، وَتَقُولُ : وَعِزَّتِكَ مَا اسْتَوْفَيْتُ ، وَتَبْقَى الذُّنُوبُ وَالنِّعَمُ وَقَدْ ذَهَبَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ كُلَّهُ ، فَإِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَرْحَمَ عَبْداً قَالَ : يَا عَبْدِي! قَدْ ضَاعَفْتُ لَكَ حَسَنَاتِكَ وَتَجَاوَزْتُ عَنْ سَيِّغَاتِكَ قَالَ : أَحْسَبُهُ قَالَ : وَوَهَبْتُ لَكَ نِعْمَتِي ) . (بز ) عن أنس سند. ٥١٠٠/٣٤١٢٥ \_ قال النَّيُّ عَلِيَّةٍ : ( يَخْرُجُ نَاسٌ مِنَ النَّار قَدِ احْتَرَقُوا وَكَانُوا مِثْلَ الْحُمَم ، ثُمَّ لَا يَزَالُ أَهُلُ الْجَنَّةِ يَرُشُّونَ عَلَيْهِمُ الْمَاءَ حَتَىٰ يَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْغُثَاءُ فِي السَّيْلِ ). (حم، ع) عن أبي سعيد سعيد

#### (الْياءُ مَع آلدَّال)

مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَدَخَلَ سَعْدٌ ) . (بن ) عن ابن عمر الشَّنَى . (بُولُ عَلَيْكُمْ رَجُلُّ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَدَخَلَ سَعْدٌ ) . (بن ) عن ابن عمر الشَّنَا .

٥١٠٢/٣٤١٢٧ ــ قال النَّبِيُّ ﷺ : ( يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جُرْداً مُرْداً مُكَحَّلِينَ ) . ( طس ) عن أنس المست. .

٥١٠٣/٣٤١٢٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْقٍ : ( يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جُرْداً

مُرْداً بِيضاً جِعَاداً مُكَحَلِينَ أَبْنَاءَ ثَلَاثَ وَثَلَاثِينَ عَلَى خَلْقِ آدَمَ، وَطُولُهُ سِتُّونَ فِرَاعاً فِي عَرْضِ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ ). (حم) عن أبي هُريرةَ سِتُّونَ فِرَاعاً فِي عَرْضِ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ ). (حم) عن أبي هُريرةَ سَاتُهَ .

مَنْ أُمَّى عَلَيْهِمْ ، فَقَامَ عُكَاشَةُ فَقَالَ : يَارَسُولَ اللهِ مَنْ أُمَّى سَبْعُونَ أَلْفًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ ، فَقَامَ عُكَاشَةُ فَقَالَ : يَارَسُولَ اللهِ اللهِ أَدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَى مِنْهُمْ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ ) . (بز) عن أَي سعيدِ وَسَعَنَ .

الْبَعْونَ الْجَنَّةَ سَبْعُونَ اللهِ عَلَيْهِمْ ، فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ تَذَاكَرْنَا السَّبْعِينَ الْفَا لَاحِسَابَ عَلَيْهِمْ ، فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ تَذَاكَرُنَا السَّبْعِينَ الْفَا بَيْنَنَا ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ : مَا تَذَاكَرُونَ ؟ فَأَخْبَرْنَاهُ أَلْفاً بَيْنَنَا ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ : مَا تَذَاكُرُونَ ؟ فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ : مَا تَذَاكَرُونَ ؟ فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ : مَا تَذَاكُرُونَ ؟ فَأَخْبَرُ نَاهُ فَقَالَ : مُعَمُ اللّذِينَ لَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَسْتَرْ قُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبّعِهُمْ يَتُوكُ كُلُونَ ) . ( بن ) عن جابر مَا اللهُ فَيْ اللهُ اللهُ

١٠٧/٣٤١٣٢ - قال النَّبِيُّ عَلِيْقِ : (يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفاً ، قُلْنَا : سَبْعُونَ أَلْفاً ، قُلْنَا : لِكُلِّ رَجُل سَبْعُونَ أَلْفاً ، قُلْنَا :

زِدْنَا ، وَكَانَ ﷺ عَلَى كَثِيبٍ فَحَثَىٰ بِيَدَيْهِ ، قُلْنَا : زِدْنَا ، قَالَ هٰذِهِ قَحَتَىٰ عَلَى يَدَيْهِ ) . (ع) عن أنس يست.

١٠٨/٣٤١٣٣ - قال النَّيُّ عَلَيْتُ : ( يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلِ مِنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ مُضَرَ ، وَيُشَفَّعُ الرَّجُلُ في أَهْل بَيْتِهِ ، وَيُشَفُّعُ عَلَى قَدَر عَمَلِهِ ) . (طك) عن أبي أُمامة سَسَد .

١٠٩/٣٤١٣٤ - قال النَّبيُّ عِلِيِّة : (يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِخَمْسِمِائَةِ عَامٍ ، قُلْنَا : وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : هُمُ الَّذِينَ إِذَا كَانَ مَهْلَكاً بُعِثُوا لَهُ ، وَإِذَا كَانَ مَغْنَماً بَعَثُوا غَيْرَهُمْ ، وَهُمُ الَّذِينَ يُحْجَبُونَ عَلَى أَبْوَابِ السَّلْطَانِ ) . ( طس ) عن أي سعيد نشت .

### (الْياءُ مَع ٱلذَّال)

٥١١٠/٣٤١٣٥ \_ قال النَّيُّ عِلَيْ : ( يُذْهِبُ ذِمَّةَ (١)الرَّضَاع غُرَّةُ عَبْدِ أَوْ أَمَةِ ) . ( بز ) عن عائشة سَسَن .

#### (الْياءُ مَع آلرًاءِ)

١١١/٣٤١٣٦ - قال النَّبِيُّ عَلِيْةِ : ( يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لأَبيهِ وَأُمِّهِ دُونَ إِخْوَتِهِ لِأَبِيهِ ). (ع) عن على الشين .

١١٢/٣٤١٣٧ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( يَرِثُ الْوَلَاءَ مَنْ يَرِثُ

(١) أي يُسقط حق المرضعة (غُرُّةُ عَبَدْ أَوْ أَمِـَةً ) أي تكافئها بخادم يخــدم جزاء خدمتك وأنت رضيع .

ا كَمَالَ مِنْ وَالِدِ أَوْ وَلَد ) . (حم ) عن عمرو بن شعيب عن أبيهِ عن جد من عن عن أبيهِ عن جد من عن عن عمر بن الخطّاب المناف عن عمر بن الخطّاب المناف المناف المناف عن عمر بن المنطّاب المناف المنا

٥١١٣/٣٤١٣٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : (يَرْحَمُ اللهُ الْمَحَلِّقِينَ ، قِيلَ فِي اللهُ الْمَحَلِّقِينَ ، قِيلَ فِي الثَّالِثَةِ : وَالْمُقَصِّرِينَ ؟ قَالَ : وَالْمُقَصِّرِينَ ) . (حم ) عن يحيي بن حصين عن جدَّتِهِ مَا الشَّنَا .

قيلَ: وَالْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: يَرْحَمُ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ، قِيلَ: وَالْمُقَصِّرِينَ وَاللهُ الْمُحَلِّقِينَ، قِيلَ: وَالْمُقَصِّرِينَ وَالْمُقَصِّرِينَ وَالْمُقَصِّرِينَ وَالْمُقَصِّرِينَ وَالْمُقَصِّرِينَ وَالْمُقَصِّرِينَ وَالْمُقَصِّرِينَ . (حم، ع) عن أبي سعيد مسته مَا فَالَّذَا فِي اللهُ الْمُقَصِّرِينَ . (الْمُعَالَةُ مَع الزَّامِي)

مَا ١١٥/٣٤١٤٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( يُزَوَّجُ الْعَبْدُ فِي الْجَنَّةِ سَبْعِينَ زَوْجَةً ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! أَيُطِيقُهَا ؟ فَقَالَ : يُعْطَى قُوَّةَ مِا نَتْ فَي اللهِ ! أَيُطِيقُهَا ؟ فَقَالَ : يُعْطَى قُوَّةً مِا نَتْ فَي أَنْ سَنَا مَا نَا اللهِ ! أَيْطِيقُهَا ؟ فَقَالَ : يُعْطَى قُوَّةً مِا نَا اللهِ ! أَيْطِيقُهَا ؟ فَقَالَ : يُعْطَى قُوَّةً مِا نَا اللهِ ! أَيْطِيقُهَا ؟ فَقَالَ : يُعْطَى قُوَّةً مِا نَا اللهِ ! أَيْطِيقُهَا ؟ فَقَالَ : يُعْطَى قُوَّةً مِا نَا اللهِ ! أَيْطِيقُهَا ؟ فَقَالَ : يُعْطَى قُوْةً مِنْ اللهِ ! فَقَالَ : يُعْطَى قُونَةً مِنْ أَنْ مِنْ اللهِ ! أَيْطِيقُهُا ؟ فَقَالَ : يَعْطَى قُونَةً مِنْ أَنْ مِنْ اللهِ ! أَيْطِيقُهُا ؟ فَقَالَ : يُعْطَى قُونَةً مِنْ اللهِ ! أَيْطِيقُهُا ؟ فَقَالَ : يُعْطَى قُونَةً مِنْ اللهِ ! أَيْطِيقُهُا ؟ فَقَالَ : يُعْطَى قُونَةً مِنْ اللهِ ! أَيْطِيقُهُا ؟ فَقَالَ : يُعْطَى قُونَةً مِنْ اللهِ ! أَيْطِيقُهُا ؟ فَقَالَ : يُعْطَى قُونَةً مِنْ اللهِ ! أَيْطِيقُهُا ؟ فَقَالَ : يُعْطَى قُونَةً مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

## (الْياءُ مَع السِّين)

خَبَرِ السَّمَاءِ وَهُوَ يَدَعُ أَظَافِرَهُ كَأَظَافِيرِ الطَّيْرِ يَجْتَمِعُ فِيهَا الْخَبَاثَةُ وَالشَّمَاءِ وَهُوَ يَدَعُ أَظَافِرَهُ كَأَظَافِيرِ الطَّيْرِ يَجْتَمِعُ فِيهَا الْخَبَاثَةُ وَالْخَبِيثُ وَالنَّفْثُ ) . (حم ، طك ) عن أبي أبيُّوب مَنْتُ .

٥١١٧/٣٤١٤٢ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( يَسْبِقُ المَقْتُولُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرِ المَقْتُولَ الْمَدْبِرَ إِلَى الْجَنَّةِ سَبْعِينَ خَرِيفاً، وَالْأَنْبِيَاءُ خَرِيفاً، وَالْأَنْبِيَاءُ عَرِيفاً، وَالْأَنْبِيَاءُ

قَبْلَ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفاً لِلا كَانَ فِيهِ مِنَ الْمُلْكِ). (طك) عن ابن عبَّاسِ سَسَّمَةً .

قال النَّارِ سَحَابَةً سَوْدَاءَ مُظْلِمَةً ، فَيُقَالُ : يَا أَهْلَ النَّارِ! أَيَّ شَيْءٍ النَّارِ اللَّهُ لِأَهْلِ النَّارِ اللَّهُ لِأَهْلَ النَّارِ! أَيَّ شَيْءٍ النَّارِ سَحَابَةً اللَّنْيَا ، فَيَقُولُونَ : رَبَّنَا الشَّرَابَ ، فَيَقُولُونَ : رَبَّنَا الشَّرَابَ ، فَتُمْطِرُهُمْ أَغْلَا لا وَسَلَاسِلِ تَزِيدُ فِي سَلَاسِلِهِمْ ، وَجَمْراً يُلْهِبُ عَلَيْهِمْ ) . (طس ) عن يعلى بن منبه وسَعَن .

إلى مَلِكِ المَعْرِبِ فَيَقْتُلُهُ ، ثُمَّ يَسِيرُ مَلِكُ المَعْرِبِ إِلَى مَلِكِ المَشْرِقِ اللَّى مَلِكِ المَشْرِقِ فَيَقْتُلُهُ ، ثُمَّ يَسِيرُ مَلِكُ المَعْرِبِ إِلَى مَلِكِ المَشْرِقِ فَيَقْتُلُهُ ، فَيَبْعَثُ جَيْشاً إِلَى المَدِينَةِ فَيَخْسِفُ بِهِمْ ، ثُمَّ يَبْعَثُ جَيْشاً فَيُنْشِئُ نَاساً إِلَى المَدِينَةِ ، فَيَعُوْذُ عَائِذٌ بِالْحَرَمِ فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ جَيْشاً فَيُنْشِئُ نَاساً إِلَى المَدِينَةِ ، فَيَعُوْذُ عَائِذٌ بِالْحَرَمِ فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ تَكُلْ جَبَارٍ وَابْنِ جَيْشاً فَيُنْشِئُ نَاساً إلى المَدِينَةِ ، فَيَعُوذُ عَائِذٌ بِالْحَرَمِ فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ ثَلَاثُمِانَةُ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ فِيهِمْ نِسْوَةٌ فَيَظْهَرُ عَلَى كُلِّ جَبَارٍ وَابْنِ جَبَّادٍ ، وَيَظْهَرُ مِنَ الْعَدْلِ مَا يَتَمَنَّى لَهُ الْأَحْيَاءُ أَمُواتَهُمْ ، فَيَحْيَا عَلَى كُلِّ جَبَارٍ وَابْنِ جَبَّادٍ ، وَيَظْهَرُ مِنَ الْعَدْلِ مَا يَتَمَنَّى لَهُ الْأَحْيَاءُ أَمُواتَهُمْ ، فَيَحْيَا عَلَى كُلُ جَبَارٍ وَابْنِ جَبَّادٍ ، وَيَظْهَرُ مِنَ الْعَدْلِ مَا يَتَمَنَّى لَهُ الْأَحْيَاءُ أَمُواتَهُمْ ، فَيَحْيَا عَلَى كُلُ جَبَارٍ ، وَيَظْهَرُ مِنَ الْعَدْلِ مَا يَتَمَنَّى لَهُ الْأَحْيَاءُ أَمُواتَهُمْ ، فَيَحْيَا عُ أَمُواتَهُمْ ، فَيَحْيَا عَلَى كُلُ جَبَارٍ ، ويَظْهَرُ مِنَ الْعَدْلِ مَا يَتَمَنَّى لَهُ الْأَحْيَاءُ أَمُواتَهُمْ ، فَيَحْيَا عُلَى اللّهُ مَالِي فَيْ اللّهِ فَقَاتَ أَنَّ اللّهُ مَا لَيْنَ مِن أَلُو اللّهِ فَلَا لَهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الْعَلْمُ مَا تَحْدَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْرِقُ الللّهُ اللّهُ مِنْ فَوْقِهَا ) . ( طس ) عن أُم اللهُ مَا يَتُعْمُ مِن اللهُ المُلْكِلُ مَا اللهُ المُعْلِقُ اللهُ اللهُ

٥١٢٠/٣٤١٤٥ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ : ( يُشَفِّعُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ جَمِيعٍ ذُرِّيَّتِهِ فِي مِائَةِ أَلْفٍ أَلْفٍ وَعَشْرَةِ آلَافِ آلْفٍ ) . ( طس ) عن أنس مِن الله . .

#### (الْياءُ مَع آلصًاد)

مَنْسَم مِنَ الْإِنْسَانِ صَلَاةً، قِيلَ : هٰذَا شَدِيدٌ مَنْ يُطِيقُهُ ؟ قَالَ : مَنْ سَلِيدٌ مَنْ يُطِيقُهُ ؟ قَالَ : مَنْ سَلَم مِنَ الْإِنْسَانِ صَلَاةً، قِيلَ : هٰذَا شَدِيدٌ مَنْ يُطِيقُهُ ؟ قَالَ : أَمْرُ بِالْمُعْرُوفِ صَلَاةً، وَنَهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ صَلَاةً، وَإِنْ حَمَلَ عَنْ أَمْرُ بِالْمُعْرُوفِ صَلَاةً، وَإِنَّ كُلَّ خُطُوةً يَخْطُوهَا أَحَدُكُمْ إِلَى صَلَاةً ضَعَيفِ صَلَاةً، وَإِنَّ كُلَّ خُطُوةً يَخْطُوهَا أَحَدُكُمْ إِلَى صَلَاةً صَلَاةً صَلَاةً مَنْ ذَادَ (طس): صَلَاةً ) . (ع، بز ، طك) عن ابن عبّاس سَتَ . زادَ (طس): ويُحْزِئُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ رَكْعَتَا الْفَجْرِ ) . (ورجَالُ (ع) رجالُ الصّحيح) .

اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّلْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّلْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

٥١٢٣/٣٤١٤٨ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( يَطَّلِعُ اللهُ تَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ ۚ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ). (بز) عن عوف مَسَد .

١٧٤/٣٤١٤٩ - قال النّبيُّ عَلَيْهُ: ( يَطَّلِعُ اللهُ إِلَى عِبَادِهِ كَيْلُهُ اللهُ إِلَى عِبَادِهِ لَيْلُهُ النّبُ اللهُ إِلَى عِبَادِهِ لَيْلُهُ النّبُصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَعْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيُمْهِلُ الْكَافِرِينَ ، وَيَدَعُ لَيْلُهُ النّبُصُفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَعْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيُمْهِلُ الْكَافِرِينَ ، وَيَدَعُ لَيْلُهُ النّبُ اللّهُ النّبُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

الْيَمَن كَأَنَّهُمُ السَّحَابُ، هُمْ خِيارُ مَنْ فِي الْأَرْضِ، فَقَالَ رَجُلُّ الْيَمَن كَأَنَّهُمُ السَّحَابُ، هُمْ خِيارُ مَنْ فِي الْأَرْضِ، فَقَالَ رَجُلُّ مِنَ الْأَنْصَارِ: وَلَا نَحْنُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَسَكَتَ، فَقَالَ: وَلَا نَحْنُ مِنَ الْأَنْصَارِ: وَلَا نَحْنُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَسَكَتَ، فَقَالَ: وَلَا نَحْنُ مِنَ الْأَنْصَارِ: وَلَا نَحْنُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَسَكَتَ، فَقَالَ: وَلَا نَحْنُ مِن الْأَنْصَارِ: وَلَا نَحْنُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَسَكَتَ، فَقَالَ: وَلَا نَحْنُ مِن النَّالِثَةِ كَلِمَةً ضَعِيفَةً إِلَّا أَنْتُمْ ). (حم)

رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَطَلَعَ أَبُو بَكْرٍ ) . (طك) عن جابر سَسَد. رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَطَلَعَ أَبُو بَكْرٍ ) . (طك) عن جابر سَسَد. ٥٢٧/٣٤١٥٢ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ .

تَحْتِ هٰذَا الصُّورِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَهُ عَلِيًّا ، فَطَلَعَ عَلَيُّ ) . (طك) عن جَابِرِ الشَّهُ .

## (الْساءُ مَعِ ٱلظَّاءِ)

١٢٩/٣٤١٥٤ - قال النّبيُّ عَلَيْهِ : ( يَظْهَرُ الْإِسْلَامُ حَتَّى يَخُوضَ الْخَيْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، يَخْتَلِفَ التّبَيْلُ وَي سَبِيلِ اللهِ ، يَخْتَلِفَ التّبَيْلُ وَي سَبِيلِ اللهِ ، وَحَتَّى تَخُوضَ الْخَيْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، ثُمَّ يَظْهَرُ قَوْمٌ يَقُرُهُونَ الْقُرْآنَ يَقُولُونَ : مَنْ أَقْرَأُ مَنْا ؟ مَنْ أَعْلَمُ مِنْ غَيْرٍ ؟ أُولَئِكَ مِنْ خَيْرٍ ؟ أُولَئِكَ مِنْ أَعْلَمُ مِنْ غَيْرٍ ؟ أُولَئِكَ مِنْ خَيْرٍ ؟ أُولَئِكَ مِنْ خَيْرٍ اللّهَ مِنْ عَمْر يَسْتَد. هَذِهِ الْأُمَّةِ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ) . ( طكس ، بز ) عن عمر يَسْتَد. هَذِهِ الْأُمَّةِ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ) . ( طكس ، بز ) عن عمر يَسْتَد. هَذِهِ الْأُمَّةِ وَأُولِئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ) . ( طكس ، بز ) عن عمر يَسْتَد.

بَنَى سُلَيْم يُقَالُ لَهُ: فِرْعَوْنُ وَفِرْعَانُ، وَذَٰلِكَ بِلِسَانِ أَبِي الْجَهْمِ فَذِئْبُ مِنَ الْأَرْضِ يَخْرُجُ إِلَيْهِ شِرَارُ النَّاسِ، أَوْ يَحْشُرُ اللهُ إِلَيْهِ النَّاسِ، أَوْ يَحْشُرُ اللهُ إِلَيْهِ النَّاسَ). (ع) عن أبي هُريرةَ مَنْتُ .

٥١٣١/٣٤١٥٦ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْ : ( يَظْهَرُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى النَّبِيُّ عَلَى جَزِيرَةِ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَزِيرَةِ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَزِيرَةِ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَزِيرَةِ الْعَرَبِ). (حم) عن سعد نشئه .

#### (الْياءُ مَع ٱلْعَين)

اللَّذِى لَا يَسْمَعُ ، وَالْأَحْمَقُ ، وَالْهَرِمُ ، وَرَجُلُ مَاتَ عَلَى اللهِ الْأَصَمُ اللَّهِ الْأَحْمَقُ وَالْهَرِمُ ، وَرَجُلُ مَاتَ عَلَى الْفَتْرَةِ ، وَأَمَّا الْأَحْمَقُ فَيَقُولُ الْأَصَمُ فَيَقُولُ : لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَسْمَعُ ، وَأَمَّا الْأَحْمَقُ فَيَقُولُ : لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَالصِّبْيَانُ يَحْذِفُونَنِي بِالْبَعْرِ ، وَأَمَّا الْهَرِمُ فَيَقُولُ : لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَالصِّبْيَانُ يَحْذِفُونَنِي بِالْبَعْرِ ، وَأَمَّا الْهَرِمُ فَيَقُولُ : رَبِّ لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَعْقِلُ شَيْعًا ، وَأَمَّا الَّذِى مَاتَ فِي فَتْرَة فَيَوْفُ لَكُ رَسُولٌ ، فَيَأْخُذُ مَوَاثِيقَهُمْ لَيُطِيعُنَّهُ ، فَيُرْسِلُ فَيَقُولُ : مَا أَتَانِي لَكَ رَسُولٌ ، فَوَ الَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَوْ دَخَلُوهَا كَانَتْ وَلَيْهِمْ أَنِ اذْخُلُوا النَّارَ ، فَوَ الَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَوْ دَخَلُوهَا كَانَتْ عَلَيْهِمْ بَرُداً وَسَلَاماً ) . ( بز ) عن الْأُسود بن سريع نَسْتَ .

#### (الْياءُ مَع ٱلْغَين)

١٣٣/٣٤١٥٨ \_ قال النَّبِيُّ ﴿ يَكُلِيُّهُ : ( يُغْفَرُ لِلْحَاجِّ وَلِمَنِ السَّغْفَرُ لِلْحَاجِّ وَلِمَنِ السَّغْفَرَ لَهُ الْحَاجُّ ) . ( بز ) عن أبي هُريرةَ مَسَّدَ .

١٥٩/٣٤١٥٩ \_ قال النَّبِيُّ عَيْقُ : ( يُغْفَرُ لِلْمُؤَذِّن مُنتَهَى أَذَانِهِ ، وَيُجِيبُهُ كُلُّ رَطْبِ وَيَابِسِ ) . ( بن ) عن ابن عمر سُعَد. ٥١٣٥/٣٤١٦٠ \_ قال النَّبيُّ عَلِيْةٍ : ( يُغْفَرُ لِلْمُؤَذِّن مُنْتَهٰي أَذَانِهِ ، وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ رَطْبِ وَيَابِس سَمِعَ صَوْتَهُ ) . (حم، طك ) عن ابن عمر نشخ .

#### (الْياءُ مَع ٱلْفَاءِ)

١٣٦/٣٤١٦١ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهِ: ( يَفْتَقِدُ أَهْلُ الْجَنَّةِ أُنَاساً كَانُوا يَعْرِفُونَهُمْ فِي الدُّنْيَا فَيَأْتُونَ الْأَنْبِيَاءَ فَيَذْكُرُونَهُمْ فَيُشَفَّعُونَ فِيهِمْ فَيَشْفَعُونَ ، يُقَالُ لَهُمُ الطَّلَقَاءُ ، وَكُلَّهُمْ طُلَقَاءُ ، فَيُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ وَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ). (طس) عن جابرِ الشَّدّ. (الْياءُ مَع الْقَاف)

# ١٣٧/٣٤١٦٢ \_ قال النَّبيُّ عِيلَة : ( يُقَالُ لِلْولْدَان يَوْمَ

الْقِيَامَةِ: أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، قَالَ: فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ ! حَتَىٰ يَدْخُلَ آبَاؤُنَا وَأُمَّهَاتُنَا ، قَالَ : فَيَأْتُونَ ، قَالَ : فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : مَالِي أَرَاهُمْ مُحْبَنْطِئِينَ (١) ؟ أُدْخُلُوا الْجَنَّةَ ، قَالَ فَيَقُولُونَ : يَارَبِّ! آبَاوُّنَا وَأُمَّهَاتُنَا ، قَالَ فَيَقُولُ : أُدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَآبَاوُ كُمْ ). (حم ) عن شرحبيل بن مسقة عن رجُل مِنَ الصَّحَابَةِ مَا الصَّدَ الصَّدَ

(١) اُلمحْسَبَنْطيءُ : المتغضب المستبطئُ للشيء ، وقيل هو الممتنع امتناع طلب لا امتناع ( لسان العرب: ٧/٢٧٢) إداء

٥١٣٨/٣٤١٦٣ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( يَقْبِضُ اللَّهُ تَعَالَى الْعُلَمَاءَ بِعِلْمِهِمْ . فَيَضِلُونَ فَيُصْلُونَ فَيُفْتُونَ ، فَيَضِلُونَ وَيُضِلُّونَ ) . (طس ) عن أبي هُريرة المست .

١٣٩/٣٤١٦٤ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْةِ : ( يَقْتَصُّ الْخَلْقُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضَ الْخَلْقُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضَ لِللَّرَّةِ مِنَ اللَّرَّةِ ) . مِنْ بَعْض ِ حَتَى الْجَمَّاءُ مِنَ الْقَرْنَاءِ ، وَحَتَى لِللَّرَّةِ مِنَ اللَّرَّةِ ) . (حم ) عن أبي هُريرة ناهن .

ُ٥١٤٠/٣٤١٦٥ \_ قال النَّبِيُّ ﷺ : (يَقْتُلُ الْخَوَارِجُ خِيَارَ أُمَّتِي ) . ( بز ) عن عليًّ سَتَ .

٥١٤١/٣٤١٦٦ = قال النَّبِيُّ ﷺ : (يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِذَا أَخَذْتُ كَرِيمَتِيْ عَبْدِى فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ لَمْ أَرْضَ لَهُ ثُوَاباً إِلَّا الْجَنَّةَ ) . (ع ، طكس ) عن ابن عبّاس مِسْتَ .

٥١٤٢/٣٤١٦٧ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : مَنْ سَلَبْتُ كَرِيمَتَيْهِ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ ). (طكس)عنجرير سَّتُ. مَنْ سَلَبْتُ كَرِيمَتَيْهِ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ ). (طكس)عنجرير سَّتُ. مَنْ سَلَبْتُ كَرِيمَتَيْهِ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ ). (طكس)عنجرير سَّتُ. مَنْ سَلَبْتُ كَرِيمَتَيْهِ : (يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

مَنْ عَادى لِي وَلِيًّا فَقَدْ نَاصَبَنَى الْمُحَارَبَةَ ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ كَتَرَدُّدِى عَنْ مَوْتِ الْمُؤْمِن ، يَكُرَهُ اللَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ ، وَرُبَّمَا سَأَلَنَى وَلِيِّى الْمُؤْمِنُ الْغِنَى فَأَصْرِفُهُ مِنَ الْغِنَى إِلَى الْغِنَى اللَّهِ مِنَ الْغِنَى إِلَى الْغِنَى اللَّهُ مَنَ الْغِنَى إِلَى الْغِنَى اللَّهُ مَنَ الْغِنَى وَلِيِّي اللَّهُ مَنَ الْغِنَى وَلِيِّي اللَّهُ مَنَ الْغِنَى وَلِيِّي اللَّهُ مَنَ الْغَنِي وَلِيِّي اللَّهُ مَنَ الْغَنَى وَلِيِّي اللَّهُ مِنَ الْغَنِي وَلَوْ صَرَفْتُهُ إِلَى الْغَقْرِ لَكَانَ اللَّهُ مِنَ الْفَقْرِ لَكَانَ الْمُؤْمِنُ الْفَقْرِ لَكَانَ الْمُؤْمِنُ الْفَقْرِ لَكَانَ اللَّهُ مِنَ الْفَقْرِ لَكَانَ الْمُؤْمِنُ الْفَقْرِ لَكَانَ اللَّهُ مِنَ الْفَقْرِ لَكَانَ اللَّهُ مِنَ الْفَقْرِ لَكَانَ اللَّهُ مِنْ الْفَقْرِ لَكَانَ اللَّهُ مِنْ الْفَقْرِ لَكَانَ اللَّهُ مِنْ الْفَقْرِ لَكَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْفَقْرِ لَكَانَ اللَّهُ مِنْ الْفَقْرِ لَكَانَ اللَّهُ مِنْ الْفَقْرِ لَكَانَ اللَّهُ مِنْ الْفَقْرِ لَكَانَ مَا الْفَقْرِ لَكَانَ مُنْ الْمُؤْمِنُ الْفَقْرِ لَكَانَ مُنْ الْمُؤْمِنُ الْفَقُونُ وَمُرَفِّهُ إِلَى الْفَقْرِ لَكَانَ مُ مُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْفَقُرْ لَيْ الْمُؤْمِنُ الْفَقْرِ لَمُ الْمُؤْمِنُ الْفَقْرِ لَلَهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ مُنْ الْمُؤْمِنَ مُولِولَامِونَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْ

شرا لَهُ ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ : وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَعُلُوِّى وَبَهَائِي وَجَمَالِي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي ، لَا يُؤْثِرُ عَبْدِى هَوَايَ عَلَى هَوْى نَفْسِهِ إِلَّا أَتَيْتُ وَارْتِفَاعِ مَكَانِي ، لَا يُؤْثِرُ عَبْدِى هَوَايَ عَلَى هَوْى نَفْسِهِ إِلَّا أَتَيْتُ أَمَّا عَنْدَ بَصَرِهِ ، وَصَبَّتِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ رِزْقَهُ ، وَكُنْتُ لَهُ أَجَلَهُ عِنْدَ بَصَرِهِ ، وَصَبَّتِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ رِزْقَهُ ، وَكُنْتُ لَهُ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَةِ كُلِّ تَاجِرٍ ) . (طك) عن ابن عبَّاس سَعَد .

اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: إِنِّي لَأَسْتَحْيى مِنْ عَبْدِى وَأَمَتى فَتَشِيبُ لِحْيَةُ عَبْدِى وَرَأْسُ أَمَتى فَتَشِيبُ لِحْيَةُ عَبْدِى وَرَأْسُ أَمَتى فَي لَا اللهِ اللهِ مَا أَنس مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

الْعَالَمِينَ مِقْدَارَ نِصْفِ يَوْم مِنْ خَمْسِينَ أَلْفِ سَنَة ، فَيُهُوَّنُ عَلَى الْعَالَمِينَ مِقْدَارَ نِصْفِ يَوْم مِنْ خَمْسِينَ أَلْفِ سَنَة ، فَيُهُوَّنُ عَلَى الْعَالَمِينَ مِقْدَارَ نِصْفِ يَوْم مِنْ خَمْسِينَ أَلْفِ سَنَة ، فَيُهُوَّنُ عَلَى الْعَالَمِينَ مِقْدَارَ نِصْف يَوْم مِنْ خَمْسِينَ أَلْفِ سَنَة ، فَيُهُوَّنُ عَلَى الْعُوْمِنِ كَتَدَلِّق الشَّمْسِ لِلْغُرُوبِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ ) . (ع) عن أي هُريرة وَمُعَن أَن اللهُ اللهُ

#### (الْيساءُ مَع ٱلْكَاف)

قَالُ النَّبِيُّ وَعَلَيْهِ الْمَالِكُمُ مِنَ الْجَنَّةِ الْمَالُةِ مَنَ الْجَنَّةِ الْمَالُةُ مُوهَا أَوْ أَخْطَأْتُمُوهَا ). (طس) عن عثمان الشَّتْ. فَصَرْبَةُ سَوْط أَصَبْتُمُوهَا أَوْ أَخْطَأْتُمُوهَا ). (طس) عن عثمان الشَّتْ. فَعَلَى أَمْرَاءُ عَلَيْهِمْ غَوَاشٍ أَوْ حَواشٍ مِنَ النَّاسِ يَكْذِبُونَ وَيَظْلِمُونَ ، فَمَنْ يَغْشَاهُمْ غَوَاشٍ أَوْ حَواشٍ مِنَ النَّاسِ يَكْذِبُونَ وَيَظْلِمُونَ ، فَمَنْ يَغْشَاهُمْ غَوَاشٍ أَوْ حَواشٍ مِنَ النَّاسِ يَكْذِبُونَ وَيَظْلِمُونَ ، فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَلَّيْهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلُمِهِمْ فَلَيْسَ مِنَى وَلَيْسَ مِنَى وَلَسْتُ مِنْهُ ، وَمَنْ لَمْ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَيُصَدِّقُهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَيُعِنْهُمْ وَلَيْسَ مِنَى النَّاسِ عَلَى ظُلُمْهِمْ فَهُومِنِي وَأَنَا مِنْهُ ). (حم ع) عن أبي سعيد الخدرى مَنْفَد. عَلَى ظُلُمْهِمْ فَهُومِنِي وَأَنَا مِنْهُ ). (حم ع) عن أبي سعيد الخدرى مَنْفَد.

عَلَيْهِ : ( يَكُونُ فِي هَٰذِهِ الْأُمَّةِ خَمْسُ فِتَن ، فَقَدْ مَضَتْ أَرْبَعُ وَبَقِيتُ وَاحِدَةٌ وَهِيَ الصَّيلُمُ (١) وَهِيَ الصَّيلُمُ وَابَعْ مَضَتْ أَرْبَعُ وَبَقِيتُ وَاحِدَةٌ وَهِيَ الصَّيلُمُ (١) وَهِيَ فِيكُمْ يَا أَهْلَ الشَّامِ ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ حَجَراً فِيكُمْ يَا أَهْلَ الشَّامِ ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ حَجَراً فَيَكُمْ يَا أَهْلَ الشَّامِ ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ حَجَراً فَكُنْهُ وَلَا تَكُنْ مَعَ أَحَدُ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ ، أَلَا فَاتَّخِذْ نَفَقاً فِي الْأَرْضِ). وَمُعْتَ مَا رِيَالُمُ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ ، أَلَا فَاتَدْخِذْ نَفَقاً فِي الْأَرْضِ).

عَنْدَ خَلِيفَةَ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِم فَيأْتِي مَكَّةَ فَيَسْتَخِيرُهُ مَوْتِ خَلِيفَة فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِم فَيأْتِي مَكَّة فَيَسْتَخِيرُهُ النَّاسُ مِنْ بَيْتِهِ وَهُوَ كَارِهٌ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرَّكْنِ وَالمَقَامِ ، فَيُجَهَّزُ إِلَيْهِ جَيْشُ مِنَ الشَّامِ ، حَتَى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ خَسِفَ فَيُجَهَّزُ إِلَيْهِ جَيْشُ مِنَ الشَّامِ ، حَتَى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ خَسِفَ فَيُجَهَّزُ إِلَيْهِ جَيْشُ مِنَ الشَّامِ ، حَتَى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ خَسِفَ بِهِمْ ، فَيأْتِيهِ عَصَائِبُ الْعِرَاقِ وَأَبْدَالُ الشَّامِ فَيُبَايِعُونَهُ ، وَيَنْشَأَ رَجُلُ بِالشَّامِ أَخُوالُهُ مِنْ كَلْبِ فَيُجَهِّزُ إِلَيْهِ جَيْشًا فَيَهْزِمُهُ اللهُ رَجُلُ بِالشَّامِ أَخُوالُهُ مِنْ كَلْبِ فَيُجَهِّزُ إِلَيْهِ جَيْشًا فَيَهْزِمُهُ اللهُ فَيكُونُ الدَّبَرَةُ (٢) عَلَيْهِمْ ، فَذَلِكَ يَوْمُ كَلْب ، الْخَائِبُ مَنْ خَابَ مِنْ فَيكُونُ الدَّبَرَةُ (٢) عَلَيْهِمْ ، فَذَلِكَ يَوْمُ كَلْب ، الْخَائِبُ مَنْ خَابَ مِنْ فَيكُونُ الدَّبَرَةُ (٢) عَلَيْهِمْ ، فَذَلِكَ يَوْمُ كَلْب ، الْخَائِبُ مَنْ خَابَ مِنْ غَينِيمَةِ كُلْب ، فَيكُونُ الدَّبَرَةُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مُنْ خَابَ مِنْ اللهُ الل

٥١٥٠/٣٤١٧٥ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( يَكُونُ قَبْلَ خُرُوجٍ

(١) الصَّيْلُمُ : القطيعة المنكرة ، الداهية . ( نهاية : ٣/٤٩ )

(٢) الدَّبَرَةُ : الهزيمة . (نهاية : ٢/٩٨)

الدَجَالِ نِيفَ عَلَى سَبْعِينَ دَجَّالًا). (ع) عن أنس المُسَد، وفيهِ ليث بن أبي سلم مدلِّسُ).

١٥١/٣٤١٧٦ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( يَكُونُ فِي هٰذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفُ وَمَسْخُ وَقَذْفُ فِي مُتَّخِذِي الْقَيْنَاتِ ، وَشَارِبِي الْخَمْرِ ، وَلَابِسِي الْخَرِيرِ ) . ( طسص ) عن أبي سعيد مَشَّ .

مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونُوا ثُمَّ يَرْحَمُهُمُ اللهُ فَيُخْرِجَهُمْ فَيَكُونُونَ فِي النَّارِ قَوْمُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونُونَ فِي وَادِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونُوا ثُمَّ يَرْحَمُهُمُ اللهُ فَيُخْرِجَهُمْ فَيَكُونُونَ فِي وَادِ مِنْ أَدْنَى الْجَنَّةِ فَيَغْتَسِلُونَ فِي نَهْ يِنْقَالُ لَهُ الْجَيَوَانُ ، يُسَمِّيهِمُ مِنْ أَدْنَى الْجَنَّةِ الْجَهَنَّمِيِينَ ، لَوْ أَضَافَ أَحَدُهُمْ أَهْلَ الدُّنْيَا لَأَطْعَمُهُمْ وَلَحَفَهُمْ وَلَا أَظُنَّهُ إِلَّا قَالَ : وَلَزَوَّجَهُمْ ، قَالَ حَسَنٌ : وَسَقَاهُمْ وَفَرَشَهُمْ وَلَحَفَهُمْ وَلَا أَظُنَّهُ إِلَّا قَالَ : وَلَزَوَّجَهُمْ ، قَالَ حَسَنٌ : لَا يُنْقِصُ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدَهُ شَيْئًا ) . (حم ) عن ابن مسعود نشت . لا يُنْقِصُ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدَهُ شَيْئًا ) . (حم ) عن ابن مسعود نشت .

فِتْنَةٌ يُحَصَّلُ النَّاسُ فِيهَا كَمَا يُحَصَّلُ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ مِنَ الْعَدِنِ). (طس) عن علي بن أبي طالب منتخد .

الزَّمَانِ فِتْنَةٌ تُحَصِّلُ النَّاسَ كَمَا يُحَصَّلُ الذَّهَبُ فِي آخِرِ النَّاسَ كَمَا يُحَصَّلُ الذَّهَبُ فِي المُعْدِنِ، الزَّمَانِ فِتْنَةٌ تُحَصِّلُ النَّامِ وَلَكِنْ سُبُّوا شِرَارَهُمْ . فَإِنَّ فِيهِمُ الْأَبْدَالَ ، فَلَا تَسُبُّوا أَهْلَ الشَّامِ وَلَكِنْ سُبُّوا شِرَارَهُمْ . فَإِنَّ فِيهِمُ الْأَبْدَالَ ، يُوشِكُ أَهْلَ الشَّامِ وَلَكِنْ سُبُوا شِرَارَهُمْ . فَإِنَّ فِيهِمُ الْأَبْدَالَ ، يُوشِكُ أَنْ يُرْسَلَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ سَبَبُ مِنَ السَّمَاءِ فَيُفَرِّقَ جَمَاعَتَهُمْ . يُوشِكُ أَنْ يُرْسَلَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ سَبَبُ مِنَ السَّمَاءِ فَيُفَرِّقَ جَمَاعَتَهُمْ .

حَتَىٰ لَوْ قَاتَلَتْهُمُ الثَّعَالِبُ غَلَبَتْهُمْ ، فَعِنْكَ ذَٰلِكَ يَخْرُجُ خَارِجٌ مِنْ أَهْل بَيْتِي فِي ثَلَاث رَايَات . اللكْثِرُ يَقُولُ : خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفِ أَ، وَالْلَقِلُ يَقُولُ: اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا ، أَمَارَاتُهُمْ أَمْتُ أَمْتُ الْمَتُ اللَّهُ وَلَ سَبْعَ رَايَاتٍ . عَلَى كُلِّ رَايَة مِنْهَا رَجُلٌ يَطْلُبُ الْللَّكَ فَيَقْتُلُهُمُ اللهُ جَمِيعاً وَيَرُدُ اللهُ أَلْفَتُهُمْ وَنَعِيمَهُمْ وَقَاصِدِيهُمْ وَدَانِيهُمْ ). (طس) عن علي نشس. ٥١٥٥/٣٤١٨٠ \_ قال النَّبيُّ ﷺ : ( يَكُونُ عَلَيْكُمْ أَمَرَاهُ هُمْ شَرٌّ مِنَ الْمُجُوسِ ) . ( طص ) عن ابن عبَّاسِ مِسْتُ . ١٥٦/٣٤١٨١ - قال النَّبيُّ ﷺ : (يَكُونُ فِي آخِر الزَّمَان قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ عَرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا عَرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمِ قِتَالُهُمْ ) . (حم ) عن عَلَي الشَّهُ . ١٥٧/٣٤١٨٢ - قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : (يَكُونُ فِي آخِر الزَّمَان أُمَرَاءُ ظَلَمَةٌ . وَوُزَرَاءُ فَسَقَةٌ . وَقُضَاةٌ خَوَنَةٌ ، وَفُقَهَاءُ كَذَبَةٌ ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ ، فَلَا يَكُونُ لَهُمْ جَابِياً ، وَلَا عَرِيفاً ، وَلَا شُرَطِيًّا) ١٥٨/٣٤١٨٣ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ: (يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُسَوِّدُونَ أَشْعَارَهُمْ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ ) . (طس) عن ابن عبَّاس إِلَهُ اللهُ إِلَيْهِمْ ) . ١٥٩/٣٤١٨٤ - قال النَّبيُّ ﷺ : ( يَكُونُ فِي أُمَّتِي رَجُلٌ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ الْمُوْتِ ) . ( طس ) عن حذيفة صف .

(١) الأمت : لا هوادة ولا لبن ، وقيل الحزرُ والتقدير . (نهاية : ١/٦٥)

مَنُونَ جَرْدَاءُ يَكُونُ أَمَامَ الدَّبِيُّ عَلَيْ : ( يَكُونُ أَمَامَ الدَّجَالِ سِنُونَ جَرْدَاءُ يَكُونُ أَمَامَ الدَّجَالِ سِنُونَ جَرْدَاءُ يَكُونُ فِيهَا الطَّرُ وَيَقِلُ فِيهَا النَّبْتُ ، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الْخَائِنُ ، وَيُحَوَّنُ الصَّاذِقُ ، وَيُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ ، وَيُخَوَّنُ ، وَيُخَوَّنُ ، وَيُخَوِّنُ ، وَيُخَوِّنُ ، وَيُخَوِّنُ ، وَيُخَوِّنُ ، وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّويْنِضَةُ (١) \_ وَهُو مَنْ لَا تَوْبَةَ لَهُ ) . فيها الأَمِينُ ، وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّويْنِضَةُ (١) \_ وَهُو مَنْ لَا تَوْبَةَ لَهُ ) . فيها الأَمِينُ ، ويَنْطِقُ بِن مالك مَنْ فِيهَا الرُّويْنِ فِيهَا ابن إسحاق وهو مدَلِّسُ وبقيّةُ رجالِهِ ثِقَاتُ ) .

٥١٦٢/٣٤١٨٧ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( يَكُونُ النَّاسُ مُخْدِبِينَ فَيُنْزِلُ اللهُ عَلَيْهِمْ رِزْقاً مِنْ رِزْقِهِ فَيُصْبِحُوا مُشْرِكِينَ بِهِ فَيُصْبِحُوا مُشْرِكِينَ بِهِ فَيَصْبِحُوا مُشْرِكِينَ بِهِ فَيَقُولُونَ : مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا ) . ( حم ، بز ، طك ) عن معاوية اللَّيثي المعاوية اللَّيثي المُعارِية اللَّيثي المعاوية اللَّيثي المعاوية اللَّيثي المعاوية المُعارِية اللَّيثي المعاوية ال

٥١٦٣/٣٤١٨٨ \_ قال النَّبِيُّ عَلَيْكِ : ( يَكُونُ خَلِيفَةٌ هُوَ وَذُرِّيَتُهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ) . ( طك ) عن ابن عمرو رست. .

(الْياءُ مَعِ الْمِيمِ) ١٦٤/٣٤١٨٩ - قال النَّبِيُّ ﷺ : ( عَجُو اللهُ مَا يَشَاءُ إِلَّا

(١) الرُّوَيْسِضَةُ : الرجل التافه ينطق في أمر العامة . ( نهاية : ٢/١٨٥ )

#### عب لارَجِي لاهِجَرِي يَ لأَسِكْنَ لاهِزْمُ لاهِزُووكِرِينَ عَلَيْنَ لَاهِزُمُ لاهِزُووكِرِينَ

الشُّقَاوَةَ وَالسُّعَادَةَ وَالْحَيَاةَ وَالْمُوتَ ) . (طس ) عن ابن عمر مست.

٥١٦٥/٣٤١٩٠ \_ قال النَّبِيُّ عِيَالِيُّو : ( يَمَسُّ أَهْلُ الْجَنَّـةِ

أَزْوَاجَهُمْ بِذَكُرٍ لَا يَمَلُّ، وَفَرْجِ لِلَا يَحْفَا، وَشَهْوَةٍ لَا تَنْقَطِعُ).

( بنر ) عن أَبِي هُريرةَ سُسُمُ .

الْجَنَّةِ عَلَيْهِ : ( يُمَكِّنُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ عَلَيْهِ : ( يُمَكِّنُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِطْعَامُ الطَّعَامُ . وَأَطِيبُوا الطَّعَامُ . وَأَطِيبُوا الْكَلَامُ ، وَافْشُوا السَّلَامَ ) . ( حم ) عن جابر مستد .

#### (الْياءُ مَع ٱلنُّون)

الدُّنْيَا ، مَنْ أَخَذَ مِنَ الدُّنْيَا أَكْثَرَ مِمَّا يَكْفِيهِ أَخَذَ جِيفَةً وَهُوَ الدُّنْيَا ، مَنْ أَخَذَ مِنَ الدُّنْيَا أَكْثَرَ مِمَّا يَكْفِيهِ أَخَذَ جِيفَةً وَهُوَ الدُّنْيَا ، مَنْ أَخَذَ مِنَ الدُّنْيَا أَكْثَرَ مِمَّا يَكْفِيهِ أَخَذَ جِيفَةً وَهُوَ لَا يَشْعُرُ ) . ( بز ) عن ابن عبَّاسٍ مَسْتَ وَقَالَ : لَا يُرُوٰى عَنِ النَّيِّ إِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ) .

٥١٦٨/٣٤١٩٣ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( يُنْجِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تَقُولُوا الَّذِي أَمَرْتُ بِهِ عَمِّى عِنْدَ اللهِ عَلِيْهُ ). (حم، أَنْ تَقُولُوا الَّذِي أَمَرْتُ بِهِ عَمِّى عِنْدَ اللهِ عَلِيْهُ مَا الَّذِي يُنْجِينَا ع ) عن أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْجَدِيثَ اللهِ عَلِيْهُ مَا الَّذِي يُنْجِينَا مِنْ هَذَا الْحَدِيثُ اللهِ عَلِيْهُ مَا الَّذِي يُنْجِينَا مِنْ هَذَا الْحَدِيثُ النَّذِي يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِي أَنْفُسِنَا ؟ فذكرَهُ ).

 ٥١٧٠/٣٤١٩٥ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( يَنْزِلُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ فَيَمْكُثُ فِي النَّاسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً ) . (طك ) عن أبي هُريرةَ سَت. فَيَمْكُثُ فِي النَّاسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً ) . (طك ) عن أبي هُريرةَ سَت. الْقِيامَةِ عَلَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( يَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبي إِلَّا سَبَبي وَنَسَبي ) . (طكس ) عن جابر سَت. الْهَاءِ)

١٧٢/٣٤١٩٧ - قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ( يَهْلَكُ كِسْرَى فَلَا يَكُونُ كِسْرَى فَلَا يَكُونُ كِسْرَى بَعْدَهُ فَإِنَّهُ يَقُولُ : أَنَا مَلِكُ الْأَمْلَاكِ ، وَيَهْلَكُ قَيْصَرُ فَلَا يَكُونُ قَيْصَرُ بَعْدَهُ فَإِنَّهُ يَقُولُ : أَنَا مَلِكُ الْأَمْلَاكِ ) . ( طس ) عَن أَبِي هُريرةَ مَا يَعْدَهُ فَإِنَّهُ يَقُولُ : أَنَا مَلِكُ الْأَمْلَاكِ ) . ( طس ) عَن أَبِي هُريرةَ مَا يَعْدَهُ فَإِنَّهُ يَقُولُ : أَنَا مَلِكُ الْأَمْلَاكِ ) . ( طس )

#### (الْياءُ مَع ٱلْوَاو)

الْجَنَّةَ عَلَيْهِ : ( يُوجِبُ الْجَنَّةَ : ( يُوجِبُ الْجَنَّةَ : وَعُلِثُ الْكَلَامِ ) . ( طلك ) عن الطَّعَامُ ، وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ ، وَحُسْنُ الْكَلَامِ ) . ( طلك ) عن المقدام بن شريح عن أبيهِ عن جدِّه ) .

الْقُرْآنَ قَوْمٌ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، يَشْرَبُونَهُ كَشُرْبِهِمُ اللَّهَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، يَشْرَبُونَهُ كَشُرْبِهِمُ اللَّهَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، يَشْرَبُونَهُ كَشُرْبِهِمُ اللَّهَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ) . (طس ) عن ابن مسعُودٍ مَنْسَتَه .

النَّاسُ إِلَى اللَّذِينَةِ حَتَى يُسَالِحَهُمْ بِسِلَاحٍ ﴾ (حم) عن أبي هريرة سَّت.

الدُّنْيَا لُكَعُ بِنْ لُكَعٍ ، وَأَفْضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ بَيْنَ كَرِيمَيْنِ (١). النَّاسِ مُؤْمِنٌ بَيْنَ كَرِيمَيْنِ (١). الدُّنْيَا لُكَعُ بِنْ لُكَعٍ ، وَأَفْضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ بَيْنَ كَرِيمَيْنِ (١). لَمْ يَوْفَعُهُ ) . (حم ) عن رَجُلِ من أَسلم بَسْتُ. .

ابْنُ مَرْيَمَ أَنْ يَنْزِلَ حَكَماً مُقْسِطاً، وَإِمَاماً عَدْلاً، فَيَقْتُلَ الْجِنْزِيرَ، ابْنُ مَرْيَمَ أَنْ يَنْزِلَ حَكَماً مُقْسِطاً، وَإِمَاماً عَدْلاً، فَيَقْتُلَ الْجِنْزِيرَ، وَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَتَكُونَ الدَّعْوَةُ وَاحِدَةً فَأَقْرِثُوهُ السَّلامَ مِنِّي). ويَكْسِرَ الصَّليب، وَتَكُونَ الدَّعْوَةُ وَاحِدَةً فَأَقْرِثُوهُ السَّلامَ مِنِّي). (حم) عن أبي هُريرة مَنت .

رَحْمُ عَنْ اَهْ وَيَقُرُوهُ وَ قَالَ النَّبِيُّ وَيَقُوهُ النَّهُ وَهُوا اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

(١) كريمين : أي بين أبوين مؤمنين . (نهاية : ١٦٨٤)

يَذْهَبُ بِحَمَلَتِهِ ، وَلَا يَذْهَبُ عَالِمٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا كَانَ ثُغْرَةٌ فِي الْإِسْلَام لَا تَنْسَدُ إِلَى يَوْم الْقِيامَةِ ). (بز) عن ابن عمر الشيامة .

١٨٠/٣٤٢٠٥ \_ قال النَّي ُّ عَلِيْة : ( يُوشِكُ الْعِلْمُ أَنْ

يخْتَلَسَ مِنَ النَّاسِ حَتَىٰ لَا يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ، فَقَالَ زِيَادٌ:

وَكَيْفَ يُخْتَلَسُ مِنَّا ۚ. وَقَدْ قَرَأْنَا الْقُرْآنَ وَأَقْرَأْنَاهُ أَبْنَاءَنَا ؟ فَقَالَ:

ثَكَلَتْكَ أُمُّكَ ، وَهٰذِهِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ بِأَيْدِى الْيَهُودِ وَالنَّصَارٰى مَا رَفَعُوا مِا رَأْساً ) . ( طك ) عن وحشى بن حرب مصد .

١٨١/٣٤٢٠٦ - قال النَّبِيُّ عَلِيْكِ : ( يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ الْحَجِّ

الْأَكْبَرِ ) . ( طس ) عن ابن أَبِي أُوفَى سَمِيْتُ .

٥١٨٢/٣٤٢٠٧ \_ قال النَّبِيُّ عِيْكِيِّ : ( يَوْمَ يمونِتُ عُشُمَانُ

تُصَلِّي عَلَيْهِ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ). (طس) عن عمر الشنة.

#### الْمُحَلِّي بِأَلْ مِنْ هَذَا ٱلْحَرف

١٨٣/٣٤٢٠٨ - قال النَّبِيُّ عَلِيْهُ : ( الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ

الْيَدِ السَّفْلَى وَابْدَأْ مَنْ تَعُولُ ) . ( بن ) عن سعدبن أَبِي وَقَاص عَمْدَ. الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ

الْيَدِ السُّفْلَى ، وَلْيَبْدَأُ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ

عَنْ ظَهْرِ غِنَى ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفُّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ ) .

( طك ) عن حكيم بن حزام الشفاد .

٥١٨٥/٣٤٢١٠ \_ قال النَّبِيُّ عَلِيْة : ( الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ

الْيَدِ السُّفْلَى ) . (حم ، بز ، طكس ) عن عطية مشت .

اللَّهُ عَلَيْهِ: ( الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ تُذْهِبُ اللَّهِ عَلَيْهِ: ( الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ تُذْهِبُ اللَّكَ ، أَوْ تَذْهَبُ بِاللَّهِ ) . ( بز ) عن عبدالرَّحمٰن بن عوف منسد. اللَّهُ تَا فَوْ تَذْهَبُ بِاللَّهِ ) . ( بن ) عن عبدالرَّحمٰن بن عوف منسد. اللَّهُ وَ تَذْهُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ : ( الْيَوْمُ المُوْعُودُ يَوْمُ اللَّهُ عُودُ يَوْمُ اللَّهُ عُودُ يَوْمُ اللَّهُ عُودُ يَوْمُ اللَّهُ عُودُ اللَّهُ ال

الْقِيَامَةِ ، وَالشَّاهِدُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، وَالمَشْهُودُ يَوْمُ عَرَفَةَ ، وَيَوْمُ الْقِيَامَةِ ، وَالمَشْهُودُ يَوْمُ عَرَفَةَ ، وَيَوْمُ الْجُمُعَةِ ذَخَرَهُ اللهُ لَنَا ، وَصَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ ) . (طك ) عن مالك الْأَشْعرى مَسْتَ .

## (الأحادِيث الْمُنْقَطِعة)

مَانَ عَلَيْ يَسْتَحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقَاتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ يَسْتَحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقَاتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ قَوْمِهِ). (حم) وإسنادُه مُنقطِعٌ (ع، بز، طك) عن عمار وفيه إسحاق بن إسحاق الشيباني، روى عنه جماعة ولم يضعّفه أَحَدٌ وبقيَّة رجال أَحَد أسانيد الطَّبراني ثقاتٌ).

الله عَلَانِيَةً ، وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَيَخْلُوَ بِهِ ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لَدَى سُلْطَانِ بِأَمْرِ فَلَا يَدُلُهُ عَلَانِيَةً ، وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَيَخْلُوَ بِهِ ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْ فَ فَلَا يَدُلُهُ عَلَانِيَةً ، وَلَكِنْ لِيَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيَخْلُو بِهِ ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْ فَي فَلْ أَدَّى اللَّذِى عَلَيْهِ ) . (حم ) عن عياض بن فَذَلِكَ ، وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِى عَلَيْهِ ) . (حم ) عن عياض بن غنم ورجالُهُ ثِقَاتٌ ولَكِنْ فِيهِ انْقِطَاعٌ ) .

مَنْ رَزَقَهُ اللهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي ) . (طس ) عن أنس على شَطْرِ دِينِهِ ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي ) . (طس ) عن أنس محمَّد وفيهِ عبد الرَّحمَٰن وعنهُ زهير بن محمَّد ولم أَعْرِفْهُ إِلَّا أَنْ يكون عبد الرَّحمٰن بن زيد بن أسلم فيكون إسنادُهُ مُنقَطِعاً ) . يكون عبد الرَّحمٰن بن زيد بن أسلم فيكون إسنادُهُ مُنقَطِعاً ) .

وَسَاءَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ). (حم، بز، طك) عن أبي مُوسَى ورجالُهُ فَسَاءَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ). (حم، بز، طك) عن أبي مُوسَى ورجالُهُ رِجالُ الصَّحيح ما خَلَا المطَّلب بن عبد الله فثقة مدلِّس ولم يَسْمَعُ مِنْ أَبِي مُوسَى سَعَتَ فَهُوَ مُنْقَطِعٌ).

١٩٢/٣٤٢١٧ - (نَهٰى عَنِ الْمُثْلَةِ وَلَوْ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ). (طك) عن إِسماعيل بن راشدةَ بإِسناد مُنقَطِع ).

منقطع بين المنها له بن المنها بن خليفة وعمرو بن الحارث بن أبي ضرار المنها والمنها كالمنها بن المنها بن خليفة المنها بن المنها بن المنها بن المنها والمنه المنها والمنه المنها والمنه وا

١٩٤/٣٤٢١٩ - ( لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ ، نِكَاحُ الْمُوْأَةِ بِالْمُوسِّةِ مِنْكَاحُ الْمُوْأَةِ بِالْمُوْأَةِ لَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا ) . ( طسص ) عن أُبَيِّ بن كعب سَتَ ، وفيه يوسف بن خالد السَّمين ضعيف والسَّندُ مُنقَطِع ) .

مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ). (ع) عن أَبِي قُريش لِا تَزْنُوا، مَنْ سَلِمَ لَهُ سَبَابُهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ). (ع) عن أَبِي قُريش بِإِسْناد مُنْقَطِع وفيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ).

قال أحمد عبد الجواد:

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. هذهِ الْأَحَادِيثُ لَمْ يُخْرِجْهَا الْحَافِظُ السَّيُوطِيُّ فَى جَوَامِعِهِ فَاسْتَدْرَكَهَا الْحَافِظُ المناوي عَلَيْهِ فَى كِتَابِهِ السَّيُوطِيُّ فَى جَوَامِعِهِ فَاسْتَدْرَكَهَا الْحَافِظُ المناوي عَلَيْهِ فَى كِتَابِهِ السَّيُوطِيُّ الْأَنْورِ عَيَظِيْهُ »، وَإِنَّنِ لَأَرْجُو السَّادَةَ عُلَمَاءَ الْحَدِيثِ أَنْ يُرْسِلُوا إِلَيَّ مُسْتَدْرَكَاتِ الْحُفَّاظِ عَلَى السَّادَةَ عُلَمَاءَ الْحَدِيثِ أَنْ يُرْسِلُوا إِلَيَّ مُسْتَدْرَكَاتِ الْحُفَّاظِ عَلَى جَوَامِعِ الْحَافِظَيْنِ السَّيُوطِيِّ وَالمناوي رَحِمَهُمَا اللهُ ، أَوْ يَدُلُّونِي أَيْنَ بَوْجَدُ لِأَلْحِقَهَا بِجَامِعِ الْأَحَادِيثِ إِنْ شَاءَ اللهُ ، وَلَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَوْجَدُ لَأَلْحِقَهَا بِجَامِعِ الْأَحَادِيثِ إِنْ شَاءَ اللهُ ، وَلَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللهِ الْحَافِي اللهِ الْحَافِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن المُسْلِمِينَ اللهِ الْحَدَامُ اللهُ الْحَدَامُ اللّهُ الْحَدَامُ اللهُ مُن اللهِ الْحَدَامُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ مَن اللهِ الْحَدَامُ اللهُ الْمُولِي اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللّهُ الْحَدَامُ اللهُ الْحَدَامُ اللهُ الْحَدَامُ اللهُ الْحَدَمِعِ الْحَدَامُ اللهُ الْحَدَامُ اللهُ الْحَدَامُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَدَامُ اللهُ الْحَدَامُ اللّهُ الْحَدَامُ اللّهُ الْحَدَامُ اللهُ الْحَدَامُ اللهُ اللّهُ الْحَدَامُ اللهُ الْحَدَامُ اللّهُ الْحَدَامُ اللّهُ الْمِلْولِي اللّهُ الْحَدَامُ اللّهُ الْحَدَامُ اللّهُ الْحَدَامُ اللهُ الْحَدَامُ اللّهُ الْحَدَامُ اللّهُ الْحَدَامُ اللهُ الْحَدَامُ اللّهُ الْحَدِيثِ اللّهُ الْحَدَامُ اللّهُ الْحَدَى اللّهُ الْحَدَامُ اللّهُ الْحَدَامُ اللّهُ الْحَدَامُ الْحَدَامُ الْحَدَامُ اللّهُ الْحَدَامُ اللّهُ الْحَدَامُ اللّهُ الْحَدَامُ الْحَدَامُ الْحَدَامُ الْحَدَامُ الْحَدَامُ اللّهُ الْحَدَامُ اللّهُ الْحَدَامُ الْحَدَامُ اللّهُ الْحَدَامُ اللّهُ الْحَدَامُ الْحَدَامُ اللّهُ الْحَدَامُ اللّهُ الْحَدَامُ الْحَدَامُ اللّهُ الْحَدَامُ الْحَدَامُ الْحَدَامُ الْحَدَامُ الْحَدَامُ الْحَدَامُ اللّهُ

وَسُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

رَفْعُ بعب (لرَّحِمْ إِلَّهِ الْهُجَّنِّ يُّ السِّكْمَ (لِنَبِّرُ) (الِفِرُوفَ مِسِّ

d d